تاريخ الحضارات العلم الم

القرون الوسية

منشورات هوريدات جيب د جرير



# تاريخ الحضارات العام

موسوعة في سَبِعَة بجلدات بإشراف موريس كروزيه

النشرق واليوسان القسديمة أندديه اليماد جانين أوبواسيه استاد والوريون أمينة متمنعيمة

٢

# رومتا وأمبراطوريتهكا

اندرىيە اسىمار جانىن اوبواسىه أستاذ في اليربون أمينة متحف غيمة

٣

### القروب الوسطى

إداود سبروى أستاذ في السربون

٤

### القربنان السيادس عشروالسكابع عكشر

أستاذ فحيدالسيربين

رولات موسنيه

٥

### القرن الشامن عشر

رولان موسسنیه و آرنست لابروس اُستاذ فی السربیه اُستاذ فی السربیه

المقرق المستاسيع عنشر دوبيرشنيرب أبتاذ فزود فيالدلها تالعليا

٧

العهد المعاصر

# تاريخ الحضارات العام

بإشراف موريس كروزيه مفتش المعارف العام في فرنست

المجلد الثالث

ستاريخ الحضارات العسام

# القرون الوسطى

ستأليف إد وار بروي أستاذ في الستُربُون

باللعتاون مَع

ميشال مُولاّت أستاذ في الستريون جُــُـورج دُـُـوني أستاذ في كلية الآداب في اينكس

ڪلود کاهين آستاذ في الستدبون جانين أوبوايه أمينة منحف عيمة

نقسكه الحالعربية

فرييد م. داغِر

يوسف أسعد داغر

منتنورات عويدات

جيع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية Presses Universitaires de France

### مــدخل

في هذا التقسيم الاتباعي الذي لا بدّ منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية ؛ ليس أوضح حدو داً ولا أبرز قسمات من حقبة الأجيال الوسطى التي تبتديء من انهيار العالم القديم وتداعى كياري الامبراطورية الرومانية السياسي وبنيانها الحضاري ، خلال القرن الخامس للمسلاد ، فهوت الى الحضمُن تحت وطأة الغزوات التي قامت بها الاقوام الجرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم والغزوات الكبرى، . وقد ظهرت هذه التسمية في اخريات القرن الخامس عشر مع انطلاق عهد الانمعاث الفني الايطالي ؛ واكتشاف العالم الجديد والانشقاق الديني الذي قوَّض أركان الوحدة المسلحمة ، وهيأ طلوع « العصر الحديث » . باستطاعة المؤرخين ان يطيلوا النظر وان يتباحثوا مليًّا حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه الحدود التاريخية المرسومة . هل يجب ان نردُّ انهيار العالم القديم الى ﴿ أَزَمَةَ ﴾ القرن الثالث ؛ وبذلك نضم الحقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية الى تاريخ الاجيال الوسطى، أخذاً بنظرية الاستاذ فردينان لوط، او ان نذهب، مع نظرية هنري ببرين التي تحافظعلي وحدة العالم المتوسطي الى ظهور الاسلام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط القرن السايـم ؟ وعهد الانبعاث الايطالي الذي ظهرت بوادر طلائعه وروائعه ، قبل عام • • • ١٥ بكثير ، ألا يفرض علمنا هو الآخر ، جعل القرن الخامس عشر بدء التاريخ الحديث ? ومن جهة اخرى لما كانت نتائج الاكتشافات الجغرافية الكبرى اخذت تطبع بعيداً الوضع الاقتصادي في اوروبا ، بعد عام ١٥٣٠ فهل يترتب علينا ان نلحق بالاجيال الوسطى كل الحوادث التي تقدمت هذا الانقلاب الجذري ? ولا يزال المؤرخون الانكليز يتباينون رأياً لليوم ويتضاربون المنظر متسائلين فيا بينهم ما اذا كان والنظام الملكي، الذي يميز الانظمة السياسية الحديثة ، ظهر عندهم، أى في انكلارًا ، ابتداء من سنة ١٤٦١ ، او بمد ذلك بنحو ثمانين سنة ، أي عام ١٥٣٩ .

فاذا كانت حدود الاجيال الوسطى الزمنية قلقة مضطربة ، فالتشويش لا يزال يلازم لليوم التسمية التقليدية لهذه الحقبة التاريخية . فالمسطلح الدارج الاستعال يثير فينا فكرة انتقال ، او فكرة مرسلة قائمة بين دروتين او قتاب ، او بالاحرى ، صورة فجوة او هوة قائمة بين حضارتين: حضارة قديمة وحضارة كلاسيكية . غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه التي تطاولت الف سنة وأكثر ، تفقد أي معنى يفيد صفة الانتقال . ومع ذلك فهذا النقسيم الذي يجرون فيه على هذا الشكل ، لا معنى له ، حق في حال افتراض الغلط ، إلا في ما يخص اوروبا الغربية .

فلا يمكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حيث بقيت التقاليد المتوارثة على حيويتها ونشاطها حتى القرن السابع للميلاد ، والتي تناسخ الاخذ بها والعمل بموجبها ، بالفعل ، قبل سقوط القسطنطينية بيد الاتراك العثانيين ، عام ١٤٥٣ ، ولا على الشرق الادنى ايضاً الذي عرف ، منذ أواسط القرن السابع ، حضارة جديدة لإ تزال قائمة لليوم ، ولا بالاحرى ، على آسيا القصية التي يجب ان نستعرض هنا تاريخها منذ غزوات قبائلها الرحل ، منذ القرن الرابع حتى أواسط القرن الخامس عشر ، عندما تأخذ امبراطورية المفول بالتفكك والانحلال فالانهيار . لا يتخلل التاريخ فجوات وفراغ . ففي حقبة تاريخية ، مديدة السحابة ، تنوعت فيها اجزاء هدا العالم وتباينت وقلت فيها الاتصالات بين اجزائه المتباعدة ، كان لا بد من تراكب الازمنة وتعاظلها بعضا على بعض ، ولو لأمد قصير . فاذا ما حافظنا ، مراعاة للسهولة ، على هذه التواريخ والمسميات المصطلح عليها ، خالطواعية التي تميز الاسانيد التاريخية ، تؤمن هدذا الاستمرار الذي لا بد منه للتاريخ .

هل من داع بعد هذا ، لتبرير خطة حتّمت الأحداث تناسقها وانسياقها على هذا النحو ? . هنالك ميزتان أساسيتان تطبعان في نظرنا ، الحضارات التي تعاقبت بين القرنين الخامس والعاشر : اتساع الافتى الجغرافي ورحابته من جهة ، ومن جهة اخرى هذا السبق او التقدم الذي سجلته على الحضارة و الغربية ، التي لا تزال في القيم الم الامبراطوريات الآسيوية الكبرى ودول العالم الاسلامي وممالكه . فاذا ما فتحت الفزوات الجرمانية ثم الصقلية ، امام الاقطار الاوروبيسة الوسطى والشعالية والغربية ، أبواب الحضارات على مصراعيها ، وهي حضارات كانت تعاني كثيراً من عوامل التأخر والانحطاط ، وتخلفت كثيراً عن الحضارة المتوسطية القديمة ، واذا ما تجاوز المد الاسلامي وتعدى بكثير ، الحدود التي عرفها الاقدمون بحيث أوغل جنوباً ليبلغ السودان واريتريا ومدغشكر ، واذا ما استطعنا ، لأول مرة في التاريخ ان نقتفي اثر هجرات البدو الرحل في أو اسط آسيا في حدود الامبراطوريات التي أسسها اهل الحضر حتى حدود سيبيريا ، الحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سجل التاريخ من أمثالها ، هي هذه الحضارات بالذات التي عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التلد الذي خلفته روما والدونان قديماً .

واخذ الوضع يتحول والحال تتبدل بين عام الف والقرن الحادي عشر . فاليقظسة التي دب رسيسها في جنبات اوروبا ، اذ ذاك ، تبلورت عن فوران اخذ يتسع وينشط ليبلغ ذروته بمد ثلاثة قرون . فقد اخذ العالم الاسلامي يتبدل في هذه الحقبة اذ اعترته عوامسل ادت به الى الانكاش والتوقف والجود كا اعترى 'دو لنه و ممالكه عوارض تنبى وبظهور قوة جديدة تتمثل في هذه الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطوراني ، حتى رأينا ، بعد لأي قصير، جانبا من البدان الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تفرق وتختفي تحت سيل المد المغولى الجارف . وهكذا ما كاد القرن الثالث عشر ينتصف حتى اخذنا نتبين شيئاً من التوازن

القصير الامد ، يقوم بين اوروبا الاقطاعية والاسلام التركي وآسيا المغولية .

وهكذا لم يلبث أن ظهر في الاول والثاني من هذه الجالات ما اصطلعنا على تسميته بالأزمنة الصعبة . ففي الحين الذي تنكمش فيه آسيا على نفسها قابعة في قوقعتها وتقطع كل اتصال لهب بالقارات الاخرى ، ويشهد الاسلام صعود دولة الاتراك العثانيين ، نرى اوروبا التي تتجه اليها انظار المؤرخين محاولين تتبع اوضاعها ونظمها ، تحاول ، وهي تعاني من فقدان التوازن في اقتصادياتها ، ومن الصراع الطبقي في مجتمعها ، وفي ما نشاهد من نشأة دولها ، ان تتبين معالم الطريق أمامها وان تحدد ، قلقة ، اهدافها والقوالب الفكرية التي ستستقر عليها . تحوّل بطيء لعمري ، شأن كل هذه التطورات التي طبعت الحقب التاريخية قبل ان تبلغ حركتها السرعة المرجوة ، انما هو تحول استطاعت معه اوروبا الاقطاعية ان تنتقل ، وثيداً ، وتستعيل رويداً ، الى اوروبا العصرية وتنشىء لها ادوات سيطرتها الطالعة وفتوحاتها القريبة .

في هذه الحقبة التاريخية التي تمتد الف سنة ، وفي عالم كمالمنا هذا آخذ بالاتساع والتنوع تتراكب الحضارات او تسير جنباً الى جنب دون ان يستطيع المؤلف ان يتوقف ملياً عند كل واحدة منها . ومن الاهداف التي يترسمها هذا الكتاب ، ان 'يبرز للميان ، عوامل التقارب أو التباعد التي تجمع أو تفر ق ، من قريب أو بعيد ، بين المغرب الاقصى واليابان ، مثلا ، أو بين إلى المندا واندونيسيا . فقد نتج عن هذا كله بالنسبة للحلقتين الأولى والثانيسة اللتين صدرتا من هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد ، حدثان رئيسيان .

فقد اصبح من المتعذر ، ان لم نقل من المستحيل ، التكلم جملة عن عالم متوسطي ، قلب المدنيات القديمة ، والمحور الذي قامت حوله ، منذ اللحظة التي نحت فيها كل من اوروبا الجرمانية – اللاتينية ، والشرق الديزنطي ، وبعدهما بقليل ، الشرق الادنى الاسلامي ، اتجاها مفايراً للآخر . كذلك اصبح من المتعذر ايضاً ان نضع للحضارات الاسلامية الآسيوية دراسة خاصة مستقلة بذاتها وتكون نوعاً ما ، ذيلا أو المحقا ، اذ ان هجرات اقوام الفيافي الآسيوية وشعوب فلواتها اخذت تمارس ضفطها في وقت واحد ، ضمن رقعة جغرافية تمتد من سهول هنفاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ان نرسم في خطوط متوازية ، صوراً مقتضبة لهذه الحضارات التي طلعت وازدهرت بين المحيط الاطلسي غرباً والمحيط الهادي شرقا ، وبين الدائرة القطبية شمالاً ، والصحراء الكبرى جنوباً . وهكذا يستطيع القارىء الأديب ان يتتبع بتفهم ودراية ، بالرغم مما يواجهه من اختلاف البلدان وتباينها ، الروابط التي تشد تاريخ البشر بعضاً الى بعض ، هذا التاريخ الذي يرتكز اصلاً ، على وحدة الاصل والارومة ، وليس على الانقسام والتنابذ .

ومن جهة اخرى ، فتنوع هذه الحضارات وتلونها ، والتباين الكبير في معرفتنا لهــا و في معلوماتنا حولها ، والمراجع والاسانيد العلمية والتاريخية التي تنهض بهذا كله يسمح لأي مؤرخ ان ينصرف لدرسها ، بالقدر الكافي من العلم والدقة . وعندما سنتكلم عن المدنية الاسلامية بمد

حين ، سنبين الصعوبة التي تعترض المؤرخ في رسم صورة كاملة لهذه المدنية ، لها من الدقسة والضبط والصحة ما للصورة التي نرسمها لتاريخ اوروبا ، وذلك من ناحية اختلاف المصادر وتنوعها ، وقلة الاتصالات التي نشاهدها اليوم بين لا علماء المشرقيات »، وبين «المؤرخين » وهي عوامل لا تساعد الا على رسم فكرة عامة ، آنية ، لا صفة نهائية لها . فما عسى ان تكور دراسة المدنيات الاسلامية النائية ولم يضع لها المؤرخون بعسد ، الاصوراً موجزة مقتضبة . وتاريخ اوروبا نفسها الذي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من امثالها حول هذه المدنيات لا تستقيم فيه وسائل البحث والتقصي ، ولا هي عندهم سواء ، او على نسبة واحسدة ، سواء تعلقت بتاريخ القرون العليسا للاجيال الوسطى التي تفتقر ، كثيراً هي الآخرى ، للنصوص التاريخية ، هذه النصوص التي اخضعها النقد التاريخي للصرامة ذاتها والشدة نفسها التي اخضع لها المؤرخون نصوص التاريخ القديم ، والتي لا يزال الكثير من معطياته ، بحاجة ماسة بعد ، كا المؤرخون الماربخ الكلاسيكي ، لأيد الدليل الاركيولوجي والشاهسد الاثري . وحوادث هي الحال بشأن التاريخ الكلاسيكي ، لأيد الدليل الاركيولوجي والشاهسد الاثري . وحوادث من الوثائق والمحفوظات تنتظر بصبر جميل من ينهض لدرسها ويتصد التوثيق لتوثيقا توثيقا منهجيا من الوثائق والمحفوظات تنتظر بصبر جميل من ينهض لدرسها ويتصد التوثيقها توثيقا منهجيا بمسلم واصول .

وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاريخ الاجيال الوسطى تقاسمهـــا اربعة اساتذة وراحوا يعالجونها معالجة الاختصاصي المتدبر . فقد درست الآنسة أوبوايَّه حضارات آسيا ( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع ّ والقسم الثاني : الفصل الثالث ) . اما الاستاذ كاهين ، فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالمين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابع والسادس من القسم الاول ، والفصل الثاني من القسم الثاني، والفصل الرابع من القسم الثالث ). اما تاريخ اوروبا الغربية حتى القرن الثالث عشر ، فقد تولى الكتابة فيه الاستاذ دوبي ( القسم الاول : الفصل الاول والخامس ٬ القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) ٬ بينا تصدى الاستاذ مولات للتأريخ للقرنين الرابع عشر والخامس عشر (القسم الثالث: الفصل الاول والثانى والثالث والخامس ) . وهذا العمل العلمي التعاوني لا بد له من ان يتصف بالوحدة والتجانس في جميـــــــع الابحاث التي تناهــــــد على وضعها هذا الفريق من الاساتذة . وقد جرى النظر فيهـــا ملياً وروجمت مراراً واعيدت احياناً كتابتها من جديد ، برضي المؤلفين انفسهم ، على يد مروض خبير ، همه الاكبر أن يؤمن لهمذا الكتاب ، وحدة الخطة وافراغها باتتساني ، ووحمدة التجانس والتناغم ، اكثر مما يهتم لتصحيح بعض الاوهام والهنات ، والمفارقات التي انزلق اليها العدد من الاساتذة ، فلا يعنيه قط ان ينتسب او يدعي التوفيق والنجاح ، ويكفيه ان يعلن هنا أمام الملأ انه من المتعذر على القارىء ان يتبين امام وحدة الموضوع والمادة ، ما هو نصيب كل واحد من هذا الفريق العلمي الكريم . وافتسم لاللأوك

تَفوُّق الحَضارة الشّرقية

(من القرب الخامس لى القرب العَاشِر)

#### ولغصل وللأول

# انهيارالعالم الرومَاني: الغرب

(من القرن الخنامس الى السابع)

حوالي عام ٤٠٠ ، احتفل رجال الفكر وجمهرة من كتاب اللاتين ومؤلفيهم ، بعيد عظمة روما ، هذه المدينة التي جمعت تحت مسمّى واحد ، كل د الجنس البشري ، وأتاحت النساس أجمع : ﴿ إِنْ يُعَيِّشُوا مُواطِّنَينَ وَرَعَايَا مُدَيِّنَةً وَاحْدَةً ﴾ كأعضاء أسرة واحدة ﴾ ﴿ وفتحت الجال واسعاً امام الشعوب لتتعارفوا ويتازجوا وينصروا معاً؛ عن طريق الاتجار والحضارة والمصاهرة؛ بينا اخذالشعراء المسيحيونبينهم يطوّبونروما ويعظمونها لأنها هيأتالعالم أجمع بعدان نشرت فوقه ألوية السلام ، وجمعته كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ليشتركوا معاً في شراكة وبرودانس٬ معبرين عن مشاعر الارستوقراطية الرومانية بأجمها، بحياسة دافقة الشعور اندفعت من أغوار النفس المطمئنة . وقد آمنوا جمعهم وطمداً بأن حدود الامبراطورية لن تلبث اب تختلط بحدود العالم المتمدن اذ ذاك ، بينا ينعم من هم ضمن هذه الحدود ، بوحدة شاملة لمت منهم الشعث . وهذه الوحدة هي مادية ، في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقليمية ، وزالت هذه المشادات السياسية وما جرت اليه من دفع وجذب ، وقطم ووصل ، وارتفعت الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف المتضادة ٬ ويرى أعضاء الطبقة المسيحية ٬ أينا وقع منهم النظر ؛ في أي من هــــــذه البلدان الحيطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم ؛ أقارب لهم وأصدقاء ٬ ومصالح وأطياناً واملاكاً . وكلهم ينهــــج النهج الواحد ٬ سواء أقاموا على حدود الربن ، او سكنوا دارة من هــذه الدارات الشارقة التي عمرت بها بريطانيا ، وينعمون بمستوى عيش رضي رغمد . وهذه الوحدة المادية تفتحت ٤ من جهة اخرى ٤ عن وحدة ثقافية . ففي كل حواضر المقاطعات الرومانية وقواعدها ومراكز أقضيتها ، مدارس توزع نعمة العلم والمعرفة على الراغبين فيهما ؛ حتى أذا ما صَقَلَت نفوسهم ؛ عاشوا معاً الامجاد التاريخية الواحدة ؛ وتذوقوا الروائم الادبية الواحدة وهاموا بهذه الصور والمحسنات اللفظية والبيانية التي وردت على أقلام الخطباء ، وهاموا بروائع الفن الهليني . وهي ، الى هذا ، وحدة دينية ايضاً بعد ان تغلغلت المسيحية بين طبقات المجتمع الروماني العليا ، فلقحت المناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت بالعمق الفلسفي ، وهو العنصر الذي كانت تفتقر اليه من قبل ، كا انها اقتبست ، من هذا المجتمع ، ما كان عليه من تنظيم فكري وذهني ، بدونه لم يكن في مقدور النخبة الرومانية ، ان 'تقبل على هذه الديانة الشرقية الجديدة. فالذين عاصروا القديس اوغسطينوس وايرونيموس تحسسوا الروابط ذاتها ، وهجست نفوسهم بالهواجس ذاتها التي أثارتها فيهم مصائر الامبراطورية ، قبل ذلك بمائتي سنة ، في عهد أباطرة الاسرة الانطونية . فلم يكن ليخطر لهم على بال حتى ولا ان يتصوروا بأن حادثاً طارئاً مها بلغ من شدته ، سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فيحول دون مواصلة روما للرسالة السامية التي أعدتها لها الثقادير الإلهية وهيأت لها أسباب النهوض بها ، فتحققت على يدها وحدة العالم ، ووحدة الثاقاة ، والوحدة الدينية .

أخذت هذه الوحدة تتم ، والحق يقال ، منذ أو اسط القرن الثالث في ظروف قاسية كانت تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم . فالجهد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة ، او بالاحرى لتحويل اتجاهها والمتخفيف من أهوالها ، بعد ان طمعوا بخيرات الامبراطورية وسال لعابهم في معلوقهم لما خبروا من نعائها ورأوا من ازدهارها وما بذل من جهد للمحافظة على استقرار الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها الطامعون في السلطة والمحاولون اغتصابها والاستئثار بها ، كل ذلك وما اليه أرهق البلاد وأبهظ الادارة وعطل جانبا كبيراً من نشاطها فني أواخر القرن الرابع ، كانت الامبراطورية لا تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتها ، وهيبة عظمتها ، وهو وضع لا يستطيع المؤرخ إلا ان يلاحظ فيه بعض النزعات الخطيرة. فمن جهة اخذ شطرا الامبراطورية : للاستقلال التام ، بمنزل الواحد عن الآخر ، بحيث قام في كل منها امبراطور خاص . ومسن للاستقلال التام ، بمنزل الواحد عن الآخر ، بحيث قام في كل منها امبراطور خاص . ومسن جهة اخرى ، لما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية ، من سياسية واقتصادية وثقافية ودينية تتركز حول الشرق اليوناني، اخذ الغرب اللاتيني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته ، انحلال ودينية تتركز حول الشرق اليوناني، اخذ الغرب اللاتيني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته ، انحلال النظم السياسية التي ورثها من التاريخ القديم .

اول ما يطالعنا من عوارض هــــذا الانحطاط تدهور الروح الحطاط الامبراطورية الرومانية الوطنية وتحللها . فبعد ان كانت الامبراطورية في بدء أمرها ،

عبارة عن اتحاد عدد من المدن ، تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة ، اذ بها تتحول الى ملكية مطلقة من الجنس الفرعوني ، معقدة الادارة . فالاعباء التي كانت البلديات تضطلع بها من قبل او متروك أمرها للمبادرة الفردية ، أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة ، او عبئاً على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات ، فأثقلت كاهل الشعب وأرزحته تحت وطأتها . وهذه الروح الوطنية الرومانية التي كانت تبعث النشاط والحماسة في قلب كلوديانوس كما أثارت حماسة القديس

ايرونيموس ، استحالت شيئًا من التعلق الصورياو الشكلي بهذه المدنية التي رفعت روما منارها عالياً ، ولم تلبث هذه الروح أن شابها عاطفة من الزهد وعدم الاكتراث بالحكم الامبراطوري والموظفين الذين يؤمنون الادارة ويصرّفون الاعمال. فأمام موظفين جشمين، لا يهمهم سوى تأمين حباية رسوم هم اول من يفيدون منها ، نرى المواطن الروماني يلتزم جانب السلبية ويحاول كلها استطاع الى ذلك سبيلا ؟ التهرب من التزاماته المدنية والتملص منها . فن عضتهم الفاقة بينهم اعتصموا بالهرب او أعلنوا العصيان المكشوف . وبينا يحاول الأغنياء وسراة القوم الحصول على المزيد من الاعفاءات والاستثناءات القانونية، تجيش نفوس الجيع بروح العصيـان والتمرد . وتتمثل هذه الروح ، على أشدها ، في هذه الحركات المسكرية الَّتي تكرَّرت حوادثها : فالناس يتملصون من الخدمة العسكرية . فبدلاً من هذه الفرق العسكرية آلتي لا شأن لها ولا كبير وزن، تفضل الدولة عوضًا عنها وبديلًا لهما ، كمنة من النقود ، تكبر أو تصغر ، تنقص أو تزيد ، على نسبة الفرصة السانحة والحاجة الطارئة ، تتبيع لهـا تجنيد فرق من متطوعة البربر أقوى على الحرب وحمسل السلاح . فغي اواخر القرن الرابع ، ليس الجيش الروماني ، حتى في ملاكاته العليا ؟ سوى فريق لميم من الاغراب المرتزقة . فهم ؟ في الغالب ؛ جنود ملء وفاضهم الحماسة ؟ يتجندون للدفاع عن الدولة التي تدفع لهم المرتبات والأعطيات، وعن مدنية يتمنون استمرارها وامتداد حقلها وتمثل نظمها . ومن دواعي القلق الذي يشغل البــــــال ويقلق الخاطر هو ان المنظمة السياسية الوحيدة الناشطة ، والقوة الفعيالة الوحيدة لدى هذا الشعب الروماني الذي يماني الجود ، هي بند البرابرة أنفسهم .

وهذا الانحطاط الذي أصاب الجيش واوهنه ، نراه يخلخل مرافق التجارة ويذهب برواه الحياة في المدن ويشل فيها كل حركة . ففي الغرب ، ولا سيا في غاليا حيث كان للسلام الروماني اكبر الاثر في تنشيط عوامل الزراعة وانهاض مرافقها ، اخذت الحركة الاقتصادية والتجارية التي قامت في القرنين الاول والثاني على قواعد اصطناعية واهية ، بالانحطاط تدريجيا واعتراها الذبول ، فالطبقة الارستوقراطية كانت تمول على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اسباب البنخ والترف يؤمن توفيرها لهم ، تجار شرقيون ، سيطروا على حركة الاستيراد ، يبيعون الرومان اكثر بكثير بما يشترون منهم ، وبذلك اخذوا يتصون ، شيئًا فشيئًا ، ما تراكم من احتياطي المعادن الثمينة في الغرب ، خلال الفتوحات الرومانية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب ، منسذ اواخر القرن الرابع ، الامر الذي أخر ، الى حد كبير وشل حركة المقايضات النجارية ، وترك بالتالي ، اثراً عميقاً على الحركة التجارية بين الاقطار النائية ، فأدى الى تقهتر الحياة الله المدن وترد يها . وقد انكمشت المدن الكبرى خلف اسوار اقامتها حولها على عجل لتتغي شر الاضطرابات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطورية ، او استحالت على عجل متهره قيمة النقد الفضي ، ان تعطلت حركة المقايضات في المدن واصبحت المواد وكان من جراء هبوط قيمة النقد الفضي ، ان تعطلت حركة المقايضات في المدن واصبحت المواد الغذائية عسيرة المذال ، الامر الذي دفع الاثرياء من سكان المدن الى مبارحتها والاعتصام بالدارات

يشبدونها لجبم في الارياف، حيث كان من السهل عليهم تأمين حاجتهم من المواد الغذائية، وحاجة ذويهم . وهكذا اخذوا يتذوقون السكني في الريف ٢ كما يستدل من رسوم الفسيفساء التي يعود تاريخها الى القرن الرابع ، فيستسلمون لملاذهم . وراحوا يستعيضون عن الكماليات المستوردة من الشرق بمصنوعات محلمة ، وأن كانت دون الاولى دقة صنعة ، الا انها دونها بكثير كلفة وثمناً . وقد خضعت جمعيات التجار والصناع التي أزدهرت من قبل في ألمدن ، لمضايقات جباة الضرائب والرسوم ، بعد ان تفننوا في إبتزازها ، واخذت بالانحلال ، بعد الذي عانت من ركود الاعمال والاشغال اثر تناقص عدد زبائنهم من ذوي اليسار. وهكذا اتجهت البلاد نحو نظام منالمعاملات الاقتصادية قضى على الزراعة ، فبارت الارض واجدبت ، وهكذا راحت المدن واسواقهــــا والطرقات القائمة في الريف تزول معالمها شيئًا فشيئًا ؟ كا ضاقت فيها 'سبل العيش على الاهلين، بعد أن قــل النقد المتداول بين الناس ، كما تمطلت الطرق التجارية ، الأمر الذي لم يكن ليسهل مهمة الدولة في جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعيَّة ، وأصبحت لا تعو"ل إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي كثيراً ما كانت تجبى عيناً ، الأمر الذي كان يعقله امور الجباية ويجعل من المتعذر الانتفاع من الرسوم الجباة . وكان من جراء اعتماد الامبراطورية المتزايد على الريف ، ان اخذت الدولة الاعتاد على كبار الملاكين مباشرة ، فعولت على المصادرة والسخرة في تأمين أورد الجيش والموظفين الاداريين والحاميات المسكرية ، فهيأت بذلك تفتيت السلطة وتشميها .

وهكذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجهود التي بذلتها الامبراطورية التي رأت ، تبسيطاً لمهمتها ولتأمين الاستقرار في تحصيل الضرائب ، ان تربط ، بصورة وراثية ، كل رجل حر بوضعه الاجتاعي فيلزمه ويتقيد به ولا يحيد عنه . فانحطاط المدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا في الهيار طبقة صغار الملاكين الذين كانوا يتمتعون بشيء من الاستقلال ، وحملهم على طلب حماية من تتوفر لهم القوة والبأس ، ليردوا عنهم غائلة المستبدين وجشع المستغلين ، وبذلك قضي تهاماً على الطبقة الوسطى ، كها ازدادت الطبقة الارستوقراطية والطبقة المشيخية الاخرى نفوذاً على نفوذ ، بعد ان اقتصرت الوظائف الحكومية عليها . وهكذا لم يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصناً حصيناً ، ونصب حوله الحراس عليها . وهكذا لم يعملون في ارضه ويحرثون مزارعه ، ويضطرهم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعمال السخرة مقابل حمايته له وتحمل مسؤولياتهم امام اصحاب الشأن . وهكذا لم يمتم المزارعون والفلاحون الذين يعملون في جواره ان وضعوا ، هم ايضاً ، أنفسهم تحت حمايته ، وقدموا له بكل اخلاص ، ما يلزم من الخدمات . والى جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في البلد وكانت بأمن من مضايقات ذوي الشأن لما تنومت به من حماية المتزعين ، اخذ المجتمع اذ ذاك ، بالتفتت والتفسخ ، فاقفرت المدن من الاستقلال الشأن لما تنومت به من حماية المتزعين ، اخذ المجتمع اذ ذاك ، بالتفتت والتفسخ ، فاقفرت المدن من الاستقلال الشأن لما تنومت الاسات الاستقلال المدن ان ساءت الاحوال الاقتصادية وأخذت المجتمعات الريفية تتمتم بالمزيد من الاستقلال المهم المدن ان ساءت الاحوال الاقتصادية وأخذت المجتمعات الريفية تتمتم بالمزيد من الاستقلال المتقال المدن من الاستقلال المتقال الاقتصادية وأخذت المجتمعات الريفية تتمتم بالمزيد من الاستقلال المتوركة على المحركة الم

وهي على أتم استعداد للدخول تحت طاعة من يؤمن لها الرعاية والحماية ، وعاثمت في طول البسلاد وعرضها جماعات من المتمردين ، وانتشرت في أرجاء البلاد طوائف من الأرقاء الفارين والفلاحين الذين يرزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم المتراكمة عليهم سنة بعد سنة .

تداعي الحضارة وانهارها على شتى مظاهرها: الدينية والثقافية والفنية ، وكأنها أقسل تأثراً على شتى مظاهرها: الدينية والثقافية والفنية ، وكأنها أقسل تأثراً بهذا الانهيار . فتحت تأثير المسيحية ، وبفضل ما للديانة الجديدة من جدور شرقية وشعبية ، أخذ الفن والفكر يبتمدان شيئاً فشيئاً ، عن مظاهر هما الكلاسيكية ويتليسان أشكالا وصوراً جديدة ، فتحت تأثير الفلسفة الافلاطونية الجديدة التي اخذ بها كلمن امبروسيوس واوغسطينوس ، ارتدى الرسم على الزجاج المذهب ، والتصوير على الالواح العاجية المزدوجة التي كثر استعبالها في شمالي ايطاليا ، طابعاً نم عما بلغمه التجريد الروحي . فاذا ما رأينا الفنانين يكثرون من حفر صور بشرية على جوانب النواويس ، بارزة غضونها ، ظاهرة تجاعيدها ، فبحثاً منهم بالاحرى ، عن أغاط فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنية في الصناعة ، اذ كانوا يحاولون التعبير ليس عن عن أغاط فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنية في الصناعة ، اذ كانوا يحاولون التعبير ليس عن عن وجوده ، وتشفيم به قلبه .

ومع ذلك ، فلا بد من أن نلاحظ ظهور بعض أمارات التقهقر في هذا الجال . فالهبوط عن المستوى الذي لا بد من تسجيله هنا ، جاء نتيجة لانتشار القيم الدينية والثقافية بــــين الطبقات الشمبية . فكلما انتشرت المسيحية بين طبقات المجتمع الروماني الارستوقراطي ، وتغلغلت بين ثناياه ٬ فقدت من سموها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نامسها لدى النبيل بولان ده بيلاً ؟ احد سراة القوم في مقاطعة البوردوليه ؛ هي روح دينية ميسرة ؛ مريحة جاءت على مقياس نهج الحياة والعيش الرخى الذي انتهجته الطبقة المشيخية ، اذ ذاك . وهبوط المستوى الثقافي يرتبط ، الى حد بعيد ، بهذا الانكاش الذي خلخل الوضع الاقتصادي وقضى على حيساة المدينة ، وذهب بمباهجها . فقــــــلة الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطية التي أخذت تأتلف، أكثر فأكثر ، مع حياة الريف وعادات أهله، أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق ، والى اقفال المصانع الفنية؛ كما أدى هذا كله إلى هبوط ملحوظ في الاساليب والمناهج الفنية نفسها ؛ كما يبدو ذلك واضحاً في معالم الفن الجنائزي ، في مدينة آرل ، عام ٣٩٠ . فالمدن يهجرها سكانها ، كا تخبو فيها جذوة الحماة الفكرية ، مثلة بالمدرسة رمز النشاط الثقافي ، اذ ان المدرسة هي مكان لمطالعة الآثار الادبية ودرسها . وعندما يهجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون كل صلة لهم بهــــا ، يألفون حياة الريف دون أن يقطموا ، مم ذلك ، كل انعطاف نحو النشاط الفكرى. فهم يعقدون اجتماعات لهم دورية كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، فيتعاورون الكتب ، ويتبادلون الرسائل مع بعضهم ٬ فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال ٬ ويعهدون بتربية أولادهم لمربين من الخاصة . ومع ذلك فكلما استحالت التربية نشاطاً عائلياً او عملية بيشة، وكلما ضعفت او قلت الاتصالات

۲ - القرون الوسطى

مع الخارج " ضمرت ؟ بالتالي ، الاعراف الثقافية والتقاليد الحضارية " تحت تأثير الوسط الريفي الخشوش . فالاهتام بالثقافة الكلاسيكية القديمة ، في اخريات القرن الرابع " أصبح وقفاً على نخبة مختارة . فطالما استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودها في الوسط الحضاري وفي المدينة ، استطاع بالتالي ، الفن والفكر مما " ان يحافظا على شعلتها مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق شمل هذه القلة المختارة وراح كل من أفرادها يقبع بين أملاكه وأقطانه الواسعة ، في عشرة موصولة مع الفلاحين ، فلا بد من ان تنقلب الحال غيرها . وهكذا بابتماد المثقفين عن المدينة وان تخشوشن طبائعهم وتغلظ أرواحهم .

وهكذا ما كادت شمس القرن الرابع تميل نحو الغروب ، حتى رأينا التحول يخيم على المدنية في الغرب دون ان يشعر الناس فعلاً بحقيقة ما يجري امامهم او يقسع حولهم . فغي الوقت الذي تنعدم ، في الدولة، كل وسائل العمل والتنفيذ، ويتجاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعيين وقادة الجيش ، وجلهم أغراب ، لا تلبث تقاليد الريف وعاداته ان تنشط وتستبد بالاذواق والاخلاق والاعراف ، فتضعف ، بالتالي مباهج حياة المدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن وعمرت بها الحياة في ظل اقتصاد نشيط وتجارة مزدهرة . وسيحدث قريباً ما يعجل من هذا الانهيار ويسير بهذا الوضع الذي صورنا الى النهاية المحتومة التي رسمت لها في هذه الموجات المتتالية من الغزوات تشنها القبائل الجرمانية .

وقع وراء نهري الرين والدانوب ما اصطلحوا على تسميته بالعالم البربري او الموجات الجرمانية الهمجي ، أي هذا القسم شبه الجهول من العالم الذي لم يكتب له ان ينعم ولا قيَّضَ له أن يسهم بالحضارة الرومانيــة . وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين يعيشون على حدود \_ الامبراطورية هم الجرمان ٢ وهم قبائل من سكان الارياف ، ما أن يستقروا فوق تربـــة بمسكة شحيحة حتى يعالجوها بأساليب بدائية . الوحدة الاجتماعية عندهم هي الاسرة ويؤلف مجموع الأسر من صلب واحد قبيلة تتوزع الى بطون وأفخاذ ، يتألف من بعضها احلاف عسكرية تعرف عندهم بأقوام او شعوب . من هــــذه الشعوب مثلا : الفرنج Francs وهم على فرعين او شميتين : Saliens و Ripunires ، والألامان ، والبورغونيون Burgondes والفندال ، والاستروغوط والفيزيغوط ، تحت امرة رؤساء او قادة حرب ، هم على الفـــالب ملوكهم الجرمانية والإمبراطورية الرومانية ليست، على كل حال، صعبة النفاذ، ولا من العسير التسرب عبرها والانسراح في المناطق الرومانية ، فقسد سبق لمبشرين ان حملوا الى بعض هذه الشعوب ، النصرانية ، انما على مقالة الآريوسية Arianisme \* كا حدث للجرمان ان اجتــازوا ، بأعداد مرتزقة في الجيش الروماني . وقد استطاعت روما ، منذ عام ٢٨٠ ، ان تهيمن على هذه الحدود

بنجاح وتتشدد بمراقبتها . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اخذ يشتد، في أواخر القرن الرابع، بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم، من قبل هذه الشعوب التي اخذت تتملل وتتمطى وتهتاج في هذه الفيافي الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الآسيوية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما عليها من قلاع وحصون ، الصعود في وجههذا الضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة ، فانهارت أمام سيل جر اف من هذه الاقوام تدافعت من الثغرات التي انفتحت امامها ، فاكتسحت في اندفاعها اوروبا الغربية ودكت منها المعالم .

وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب ، من هذه الشعوب ، قبائل الفيزيغوط ، وثاروا في وجه الامبراطور فالنس عام ٣٧٨ . وقد استطاعت حكومة الامبراطور تغيير وجهة هذه الموجة البشرية وتحويلها نحو الغرب ، فلم يلبث ملكهم آلاريق ان فتح مدينة روما ، عام ١٠٤) واحتلت جعافله ، عام ١٦٪ ٤) غالبًا الجنوبية في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال حدود الربن تجر وراءها لمما من القيائل الجرمانية الاخرى كالآلين Alains والسويف Suèves • وذلك في اليوم الاخير من سنة ٤٠٦ ؟ ومن اسبانيا التي استباحتها شعوب الفندال واقامت فيها ردحاً من الزمن تستعيد عافيتها وقوتها ، راح ملكهم جنسيريق يفتح لهم ، عام ٤٢٩ ، مقاطعة أفريقياً . أما شمالي غاليا ، فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونيين الذين انتهى بهم مطاف الغزو، الى مقاطعة سافوى، عام ٤٤٣ . وبين ٤٠٠ \_ ٣٠ ٤ اضطرت الفيالق الرومانية لاخلاء بريطانيا وترك شؤون الجزيرة لسكانها من اقوام الكلتيين الذين لم يلبثوا ان عانوا الأمر"ين منغزوات السكسون ومهاجماتهم المتكررة ، محاولين من وراء ذلك ، اقتطاع الأراضي الواقعة على شواطىء بحر الشهال وخليج المانش . وتمكن الكلتيون من الصمود في وجــه هؤلاء الغزإة حتى او اخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد سكان البلاد الاصلىين ، الى الشال والغرب منها. وجلا قسم من البريطانيينالي شبه جزيرة الارموريك، في غالمًا، هرباً بما تعرضوا له من ضغط السكسون. ومنذ عام ٤٥١ – ٤٥٢ انطلقت موجة الهونز بقيادة أثيلاً، من سهول بانونيا تدك تحت سنابك خيلها غاليا وسهل البو في ايطاليا الشهالية . وفي عام ٤٨٨ ، دخـــل ثيودوريق ملك الاوستروغوط ايطاليا ، على رأس جيش لجب . وهكذا في أقــل من قرب واحد ، استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمـــان وشعوبهم ، معظم مقاطعات الامبراطورية الرومانية في الغرب بينما بقى شطرها الآخر ، في الشرق ، سليمًا مصونًا الى حين . والرأي المعول عليه لدى المؤرخين هو ان يجعلوا من هذه الحقبة حداً ينتهي عنده التاريخ القديم، الطارىء الذي أثر عميقاً في تاريخ الحضارة ?

فالانشاءات الرومانية الممثلة في هذه الدساكر والقرى والمزارع والحاميات المتناثرة حباتها على الحدود ، في ابعاد متفاوتة ، بما وطأه الغزاة الطارئون بارجالهم ، زالت معالمها تمامياً من الوجود دون ان يبقى منها اثر بعد عين . فتقاسمت أقوام من السكسون والبريطانيين سكان

البلاد الأصليين ، مقاطعات بريطانيا . وسيطر على مقاطعة الفلاندر واقلم رينانيا بين الدانوب وجبال الألب ؛ قيائل الفرنج والألامان والبفاريون المنتصرة ؛ وراحت تستعمر بوسائلها ؛ هذه المقاطعات وتستغلها ، بينا نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء ، واقامــوا بعيداً الى الجنوب ، بينهم سلفيان التريفي Salvien de Trèves الذي جاء وسكن مدينة مرسيليا. ووقعت اعلاق الفن وروائعه ، والمباني التي كانت تزهبي بها هذه المدن ، والرياش الفاخرة التي ازدانت به صروح سراة القوم ، وداراتهم الجميلة في الارياف ، كل هذا ذهب فريسة للغزاة الفاتحين . فلم يبالوا قط بما لهذه الدرر والغرر الفنية من قيمة وشأن فاهماوا امرها ولم يلبث ان عفا الكثير من معالمها فاصبحت نسباً منسياً . وهكذا زال من الوجود ما كان قائماً فيها من مدارس وكنائس ، كما بادت فيها الجوالي والجاعسات المسيحية ، وارتفع كل اثر للحدود الرومانية ا واقتسمت هـذه القبائل الجرمانية الاقاليم الرومانية الواقعة اليها فوزعتها على ما عندهـــا من بطون وافخاذ ، فانتهبتها الجماعـة وحولتها الى مزارع ومراع فسادت فيها اخلاق الوثنيين وعاداتهم . وقد حدث شيء شبيه بهذا، في مقاطعة الارموريك التي نزلت بها جاليات من بريطانيا هرباً من وطأة الغزاة السكسون ، وفي جبال كنتبريا الى الشال الفربي من اسبانيا حيث عاد السكان الى طبائعهم البربرية في المناطق التي لم تدرج فيها اللفيات الجرمانية .

اما في الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الفزوات البربرية كانت اخف وقماً. فقد كان عدد البرابرة الذين انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الفربية كاسبانيا وافريقيا ، قليك نسبيا ، اذلم يعبر مضيق جبل طارق ، الى افريقيا ، بصحبة جنسريق اكثر من م الفا كما لم يدخل اسبانيا تحت قيادة ثيودوريق ، سوى ٢٠ الفا من الاستروغوط ، حيث اخذوا يستمرئون يدخل اسبانيا تحت قيادة ثيودوريق ، سوى ٢٠ الفا من الاستروغوط ، حيث اخذوا يستمرئون الدريجيا ، المدنية الرومانية ، اذ اعتنق السواد الاعظم منهم النصرانية , صحيح انهم كانوا مدجبين بالسلاح ، قساة القلوب جشعين وكان عبورهم خلال ايطاليا وغاليا واسبانيا في طريقهم الى افريقيا كارثة هزت اركان العالم اللاتيني وهددته بالمحاق ، لما الزلوا في هذه البلدات من خراب ودمار ، ونهب وسلب ، وما اضرموا فيها من حرائق ضروس اكلت الاخضر واليابس . فهذه الكنوز التي طمرها اصحابها من الاغنياء وسراة القوم في الأرض ، إستبقاء لها وجعلها في منجى من عبث العابثين ، لم تر النور ثانية ولم يعد اليها اصحابها ، بعد ان ارتفعت الفمة وانقشعت أو جكرا اعلى الحراب والدمار ، كا وقع مثلا لبولان ده بيلا الذي جرب ان يتماون مع المنزاة و تر العيش بينهم محافظة منه على مقتنياته واملاكه وثروته الطائلة ، مع انه كان من الميسور و تر العيش بينهم محافظة منه على مقتنياته واملاكه وثروته الطائلة ، مع انه كان من الميسور و تبنسه مع ذويه ، الى املاكه الواسعة في الشرق . وعت الفوضي البكلاد لكاثرة اله ان ينجو بنفسه مع ذويه ، الى املاكه الواسعة في الشرق . وعت الفوضي البكلاد لكاثرة

الاضطرابات والانتفاضات الشعبية . فقد ثار العبيد وتمردوا على أسيادهم \* وراح البائسون من الفلاحين والمزارعين يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ويشدؤن منازرهم. وعمت الفوضي مرافق الاتصال والانتقال كما انقطع استيراد المواد الغذائية من الخارج . ومما هو انكى من هــــــذا كله بعيد في النفوس انزل الهلم في قاوب العالم المتمدن؟ حتى ان القديس ايزونيموس انقطع حيناً عن يردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآلهة بعد الذي اصابها من زهد الناس بعبادتها وانصرافهم عنها ٢كا رأوا في هذه النكبة النكباء نتيجة وخيمة لزواجر المسيحية ونواهيهما . وغشيت قاوب المسيحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب ، فأخذوا يتساءلون بشيء من الحيرة : لماذا لم يصن الله مدينة القديس بطرس ? وراح فريق منهم " بعد ان وقعوا فريسة الوساوس يتقربون من الأصنام التي رذلوها من عهد بعيد ٬ والطرحوها جانباً يعفرون أمامهــا رؤوسهم مستغفرين، قارعين صدورهم ندماً واسفاً، كما اخذوا يروجون الشوائع بقرب نهاية العالم. واسم ما قاله بهذا الشأن بروسبير الاكويتاني : و فارق السلام ارضنا هذه ، فاصبح كل ما تقع عليه العين سائراً للزوال . ﴾ ولكي يرد القديس اوغسط طينوس شماتة الشامتين ودعاة السوء والشانئين ويقوي ضعاف الايمان وضع كتابه : « مدينة الله يا Cité de Dieu ، أما ذلك أما كادت العاصفة تمر حتى تناسى الناس ويلاتها ونتائجها المشؤومة ، كما عادت الثقة الى النفوس. وما ان اطلعام ۱۷ عتى واح روتيليوس نماتيانوس Rutilius Namatianus يشيد عالياً ويتغنى بعودة البحبوحة والرفاه ، وعودة النشاط التجاري وحركة المبادلات وحياة اللهو . اما الكاتب اوروز roze) فعلمتن على الحادث قائلًا : قالغزو حادث طارىء وانقضى. فقد سمحت به العناية الإلهية لتتبح للبرابرةالانسراح في الامبراطورية الرومانية المظفرة؛ وليفيدوا بما فيها من حضارة ومدنية ونصرانية. وقد ارتفعت في روما بين ٤٢٠ – ٤٤٠ كنيستان: الأولى باسمالقديسة سابينا والثانية باسم القديسة ماريا الكبرى ( ماجور ) ، وفرشت جدرانهما بالفسيفساء ، سيراً مسع التقاليد الفنية المرعبة منذ عهد قسطنطين.

لتشكيلات الجديدة المتوسط ، أثراً عيقاً ، إلا في البنيان السياسي وتنظياته . فبعد الغزو بمدة قصيرة ، واحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صبغة شرعية لإقامة البرابرة في المقاطعات التابعة لروما . فقد اعتادت الامبراطورية ، منذ عهد بعيد ، استقبال رجال الحرب من بسين البرابرة . فلم تكن جحافل الغزاة لتختلف كثيراً في الأصل عن فيالتي الجيش الرسمي ، اذ ذاك . ففي توزيعهم على الأقاليم والمقاطعات ، ومج لهم في الملاكات والأطر العسكرية المعمول بها في البلاد ، بعد ربطهم والاستيثاق منهم بالمواثيق . فقبل ان يطأ ألاريتي ايطاليا بسنابك خيله ، كان

ضابطاً كبيراً في الجيش الروماني برتبة Magister Militium ، كا ان احلاف الفيزيغوط أقطعوا ، عوجب معاهدة 'عقدت معهم ، عام ١٥٥ ، مقاطعة الاكويتان . وجرت اتفاقات مماثلة مع غير هؤلاء الشعوب أضفت الشرعية على استيطان الحلفاء الجدد من الفندال ، ان لم يكن في اسبانيا ، عام ٢١١ ، أقلته في إقليم نوميديا ، عام ٢٥٥ ، وفي افريقيا عام ٢٤٢ ، كا أضفت الشرعية على اقتطاع قبائل البورغونيين ، مقاطعة السافوى ، عام ٣٤٢ . وثيودوريتي نفسه الذي كان رئيس هؤلاء الاحلاف ، أصبح ، منذ عام ٣٨٤ ، بطريقاً وقائداً للجيش . وقد احتفظ هؤلاء الحلفاء بقوانينهم الوطنية وبما لهم من تشكيلات مستقلة اختصوا بها . فلملكهم وحده ، حتى التفاوض مع روما ، وله وحده حتى ابرام المواثيق ، التي يتعهد بموجبها تقديم كل مساعدة عسكرية مقابل القمام بأورد رجاله .

وتنفيذاً لمسؤولياتها من هذا القبيل ، راحت الامبراطورية تطبق ، بعد ان تبنتها وأخذت تعمل بموجها ، الاساليب ذاتها والمناهج نفسها التي كانت متبعة من قبل ، لتوفير السكن وأسباب الراحة لموظفيها وأفراد جيوشها . فكانت الدولة تسلمهم أذونات بالسكن ، وباستلام ما هم بحاجة اليه من المواد الغذائية ، من مستودعات التموين العامة ونحازن الإعاشة . وأمام انتشار حركة العيش في الريف التي نشطت أسبابها ، اذ ذاك ، ومواجهة ضرورة توفير مقومات السكنى الطويلة ، رأت الدولة نفسها مضطرة لتعديل قانون « الضيافة » المعمول ب ، اذ الطب الى الملاكين التخليعن ثلث او ثلثي بعض بمتلكاتهم ، لقواد هذا الجيش الذين راحوا يوزعونها بدورهم ، بين كبار الرؤساء والضباط . والظاهر ان العملية تمت دون ان تثير صعوبات كثيرة ، اضالة عدد البرابرة الذين اقتضى تدبير سكناهم ، نسبيا ؛ ومن جهة اخرى ، فقد جرت العادة ان يقيم بعض أعضاء الطبقة المشيخية حاميات عسكرية على ممتلكاتهم ، وحداتها من البرابرة . ولم يمتعض لهذا التدبير التعسفي سوى قات من أصحاب الذوق الرفيه ، أمثال سدوان ابولينير عضايقاتهم . وبقيت الذي لم يكن ليطيق او ليحتمل خشونة هؤلاء النزلاء الخشان الطباع ومضايقاتهم . وبقيت الدوائر الادارية العامة ماضية في سيرها كالمعاد ، لم يزعجها كثيراً ، تحمل أعباء جديدة أضيف الى المدنين من جراء تأمين أو د جيش احتلال بصورة مستمرة ، وهو عبء جديد أضيف الى المدنين من جراء تأمين أو د جيش احتلال بعض المقاطعات الرومانية ، من هذا القبيل .

كانت السلطة الفعلية ، والحق يقال ، في هذه الولايات ، في يد ملك البرابرة الذي كان الشعب يختاره رئيساً عليهم . والقوة التي له ، والسلطة التي كان يمارس صلاحياتها بتفويض رسمي من ممثلي الشعب ، اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف عليها عن طريق نوابه الذين كانوا يلقبون بد – كونت – وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش ، في عهد الامبراطورية الرومانيسة المتأخر ، فيسهرون على سلامة الأمن في الاقضية الواقعية تحت اشرافهم المباشر . وهكذا لم تلبث تشكيلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية ، بعد ما اعتراها من تحلل واسترخاء ، في جميع انحاء الامبراطورية . وهكذا لن تعتم المقاطعة ان تصبح مملكة يخضع مَن

فيها من رومان وبرابرة للقائد العسكري المتولي شؤون الحرب. وكثيراً ما حاول هذا القائد الملك بسط نفوذه وسيطرته الى ما وراء حدود المنطقة التي تخضع لادارته العسكرية الامراطورية كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقعة الامبراطورية من كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقعة الامبراطورية من وينكم سلطانه. وقد سبق ان تم نقل مركز العاصمة في القسم الغربي من الامبراطورية مدينة تريف الى مدينة ميلانو و فالى مدينة رافينا وعام ١٠٠٤ وهي مرفأ معزول منقطع يقع بين الفياض والمستنقمات وينفتح على البحار اليونانية . وعندما ثار الجيش الروماني عام ١٢٠٤ مطالباً لنفسه بذات الامتيازات والمنافع التي كان ينمم بها جيش الشعوب المتحالفة وأم ويبعث بشارات الملك الى بيزنطية . وكان من شأن هذه الحركة الساعوري في رافينا ويسكن فيه وعدتها و اذ لم يصبح لها من بعد الا عاصمة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعاً ومفوضين سامين في هذه المناطق . وجاء في رسالة بعث بها سيجسموند و مملك البورغونيين ومفوضين سامين في هذه المناطق . وجاء في رسالة بعث بها سيجسموند و مملك البورغونيين وعفوضين الم بنا المبراطور وعيق السادس : « اني اظهر بمظهر الملوك وشاراته م اين رعيق ، بينا انا جندي من جنودك ، وهكذا نرى كيف ان الشطر اللاتيني من الامبراطورية كان يتقاسمه عدد من الممالك تنعم كل واحدة منها ، بالفعل ، باستقلالها التام .

وعلى نقيض ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدود ، لم يتسبب الترتيب الجديد الذي سارت عليه العلاقات السياسية ، باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . فالبرابرة لم يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطعات التي استقلوا بامورها على ساحل البحر المتوسط ، حيث تم لهم مل السلطة المطلقة ، كما انهم لبثوا ، مدة طويلة ، موزعين جماعات صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط ، في المدن الايطالية احياء معينة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان ، وحدهم ، اخذوا ينمتون اتصالاتهم بالطبقة المشيخية ، فيشايمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما يمكنهم من الميش على هواهم ، ويستمرون في تأدية الوظائف الادارية التي يقتضيها نظام الحكم . وقد اخذ الغزاة يستمرئون حضارة سكان البلاد . فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حملوها معهم كانت من الانحطاط والتأخر ، ما منع الارستوقراطية اللاتينية من الاكتراث بها ، فاعرضوا عنها ورذلوها ، باستثناء بعض الممال وصور من البذل والعطاء الشخصي التي ما لبثت ان تغلغلت بين الاعراف والتقاليد المعمول بها .

وعلى خلاف ذلك ، أقبل البرابرة بشوق من يقبسون أوضاع الحياة المهذبة المصقولة وهم على يقين بان علامة النبل الوحيدة ، وسمة الشرف المثلى ، هي اقبال المرء بكليته ، على الآداب الرفيمة والعب منها ، كما يقول سدوان ابولينير . وهكذا راح الكثيرون يتتلمذون على مدرسة الرومان وينهجون نهجهم .

فبالرغم من الحواب والدمار ونهب كنوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشية التي رافقت غزوات البربر او عقبتها، فقد كان من جرًّاء دخول عناصر خشنة ، فظة بين النخبة المُتَقفة، ان تدنى كثيراً المستوى الحضاري العام، فساعد هذا التقهقر على الانتقال من حضارة مدن ناعمة الى حضارة ريف غليظة، فظة، مخشوشنة دون ان يحدث او يقع أي انقطاع في سير الحضارة واستمرارها . ويستدل من رسائل سدوان ابولينير الذي عاد مأخوذاً من زيارة قام بها لبلاط الارستوقراطية الرفيعة؛ عند منتصف القرن الخامس ، ولم تفقد شيئًا يذكر من نعومتها وتهذيبها ورهافتها . وبعد ذلك بمدة وجيزة ؛ نرى قصر ملك الفندال ؛ في افريقيا ؛ يصبح مركزاً مرموقاً للاشعاع الثقافي والحضاري في تلك البلاد ٬ كما نرى الملك ثيودوريق يحاول ٬ في القرن السادس ٬ ان يعيد الى سالف عزما ، الحضارة الرومانية في ايطاليا ، اذ أخذ يرعى معالم هذه الحضارة ، ويعنى بصيانة المباني في روما وترميمها، كما شيَّد ، في مدينة رافينا، عدداً من الكنائس والعمائر وفقاً للطراز المعاري المعمول به في الامبراطورية البيزنطية ، وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس ومعاهد الفصاحة والبيان القائمة. في المدن الكبرى ، هذه المدارس التي لم يطرأ عليها ما غير من مناهجها وأسالسها ؛ بننا أهل القلم ورجال الادب يحاصرون باب قصره ؛ طمعاً منهم بصلاته السخية . ففي الحين الذي راح فيه الاسقف إينود Ennod ، أسقف مدينة بافي Pavie ، يُطري عالمياً ، ويثنى عاطراً ، في خطبه البليغة الحبوكة على قواعد الفصاحة والبيان ، ويمتدح الملك « البربري » لَكُونه رومانياً بقلبه وعقله وروحه › أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسيوس Boèce ( ١٨٠ – ١٤٥ ) ، يحاول ان يوستع من أذهان معاصريه ويشحذ أذواقهم لتذوق الروائع الفكرية والأدبية الكلاسيكية التي طلع بها الفكر اليوناني الخلاق ، بعد ان تعذر عليهم قراءتها بلغتها الاصلية ، كل ذلك ايماناً منه واعتقاداً بأن الجمهورية الرومانية باقية أبد الدهر ، وانه لا بد من العمل على إحياء آدابها . وكسيودوروس Cassiodore نفسه ، الذي وليد رومانياً وتولى رئاسة الدوان الملكي، محاول، عندما يدعو للتساهل والتسامح المتبادل ، ان يهي، انصهار الغوط والرومان انصهاراً كلياكاملاً .

وهذا الانصهار ، هل كان وشيك الوقوع ، بعد ان انثنت المدنية الرومانية عن حدودها الشمالية وانكفأت الى الجنوب حتى مشارف البحر الابيض المتوسط ، فعادت بذلك وئيداً ، سيرتها الاولى ، ضمن الملاكات والأنظر الجديدة التي طلعت اذ ذاك ، على البلاد ؟ لا لعمري ، وذلك لأنه لا يزال هنالك حاجز يفصل بين الزعاء الجرمان ورعاياهم يتمثل بحاجز الدين . فالشعوب البربرية كانت اعتنقت المسيحية ، انما على مقالة الآريوسيين وتعليمهم ، أي انهم يرسفون في الهرطقة . فقد كانت لهم كنائسهم ومعابدهم واكليروسهم ، كا ان حزبيتهم الدينية هذه كانت مدعاة لتوعيتهم من الوجهة القومية . فبدلاً من ان يعودوا الى الرأي القويم ، الى الارثوذكسية ، أخذوا باضطهاد الكاثوليك وراحوا يطردونهم من كنائسهم ويجاونهم زرافات عن أوطانهم . وفي الواقع ، فقد كانت روما في نظر جميع المسيحيين رمزاً للوحدة في زرافات عن أوطانهم . وفي الواقع ، فقد كانت روما في نظر جميع المسيحيين رمزاً للوحدة في

الايمان الواحد ، ولهذا تولى الاساقفة الذين أصبحوا بمـــــد هلهلة الادارة الرومانية وانحطاطها ؛ الناطقين الرسميين بلسان السكان والمدافعين الشرعيين عنهم وعن مصالحهم٬ كما أخذوا ينظمون حركه مقاومة طابعها ديني ، راحت تنتظم وتشتد ضد الدخلاء المحتلين. وهذه المقاومة تبدو على أبرزها، في غاليا، بزعامة سدوان ابولينير الذي أصبح أسقفًا لمدينة كليرمونت ، فسعى جاهداً، بعد عام ٧٠٤ ، يحاول منم اربق Eric ، ملك الفيزيفوط ، من ضم مقاطعة ارفيرني ، الى ممثلكاته ، وهي مقاطعة معظم سكانها كاثوليك . ومقاومة مماثلة في افريقيا يحرَّض عليها ويدفع اليها مواعظ الاساقفية المبعدين عن كراسي أبرشياتهم ، وأخرى في روما نفسها حيث أخذت المؤامرات والدسائس تحاك بكثرة ضد الملك ثيودورين. واذ رأى الملك نفسه في خطر يترصده، حزم أمره على الشدة ٢ والتزم موقف الدفاع العنيف. فقد قضى بوسيوس والبابا يوحنا الاول نحبها أسيرين في بلاط ملكالاوستروغوط. واشتد الضغط وازداد أواراً بحيث اخذ يهدد، جدياً، المالك التي أنشأها البرابرة ، من الاساس . ولكي يتخلص الشعب من سيطرة لا تطاق ، خارجة على الدن، راح الكاثولكيؤيدون، من جهة، الدسائس التي كان الامبراطور يحيكما في بيزنطية، طمعاً منه باسترداد سلطته على البلاد ، ومن جهة اخرى ، كان تقدم برابرة الشمال ، وهم الفرنج الذَّن لا يزالون على عبادة الاوثان ، يغذى في النفوس ، الايمان بإمكان اعتناقهم المسيحية على الرأى المستقم . وهكذا ؛ بعد مائة سنة على بدء الفزوات ؛ ساعدت المعارضة الدينية التي قام بها الرومان ضد ملوكهم من الغوط والفندال ، على طلوع وضع سياسي جديد في الغرب ، يفصل سواحل البحر المتوسط المرتبطة بالدولة المونانية؛ عن القارة التي وقعت فريسة بيد أكثر الجرمان همجية وبربرية ، كان شأنه ان يرسم اتجاها جديــــداً لتطور الحضارة في الغرب ويرسم خط سبر جدید لتاریخها .

بدان البحر المتوسط افريقيا ويستخلصها بيسر من مغتصبيها الفندال ، كا تمكن ، فيا بعد ، أي افريقيا ويستخلصها بيسر من مغتصبيها الفندال ، كا تمكن ، فيا بعد ، أي في سنة ١٥٥ ، من ان يحرر مقاطعة بتيك Bélique ( الاسم الذي عرفت به مقاطعة الاندلس في عبد الرومان وهو مشتق من اسم نهر بتيس ¡Bélique او نهر وادي الكبير اليوم ) ، وبذلك تم له الاشراف على شطري البحر الابيض، والسيطرة على معابره ومجازاته ومضايقه . فير انه لم يكن له من الوسائل الحربية ما يساعده على الايغال بعيداً داخل البلاد ، عن سيف البحر . وهكذا بقيت في المغرب مناطق شاسعة لم تخضع له ، كا بقيت في داخل اسبانيا مناطق تخضع الفيزيغوط . ولم تجر أية محاولة ضد بلاد غاليا ومقاطعة البروفانس فيها فتركت وشأنها ، لتروح فريسة بيسد ولم تجر أية محاولة ضد بلاد غاليا الى سيطرة الامبراطورية ، مباشرة ، اضطر قواد يوستنيانوس ان يخوضوا نمار حروب دامية استنزفت الكثير من الجهد المرير ، والدماء المطاولة ، والتضحيات يخوضوا نمار حروب دامية استنزفت الكثير من الجهد المرير ، والدماء المطاولة ، والتضحيات عنوضوا معار عندها العدو ان يلقى سلاحه ويستسلم ، بعد حروب ومعارك طاحنة حتى عام ٥٣٥ ، فاضطر عندها العدو ان يلقى سلاحه ويستسلم ، بعد حروب ومعارك طاحنة

حِرَّت ممها الخراب والدمار .

وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الحلات العسكرية ، فقد ساعد الفتح على ضم بعض المقاطعات المطلة على البحر، الى الامبراطورية الشرقية التي يقع معظم أقاليمها الشرقية على مقربة من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلك الحين ، أخذت الغاذج الفنية تغزو هذه البلاد متغلفة فيها عن طريق المرافىء الايطالية الكبرى ، أمثال : رافينا ، ونابولي ، وقرطاجة ، يشجع على الأخذ بها ، وعلى الترويج لها ، هذه الجاليات اليونانية التي سبقت واستقرت فيها منذ القرن السادس ، ممثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغيرهم من شذاذ الآفاق والتجار المقادمين من بيزنطية ، كما انتقل اليها ، في القرن السابع ، عدد كبير من رجال الدين والرهبان الني فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلفل البشري الذي صحبه تغلفل في آخر ، يتمثل الذي شيدت في مدينة رافينا بعد ان تم جلاء الفوط عن البلاد يشهد عالياً على روعة هذا الفن الذي كان تأثيره عميقا ، كما يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك المباني ، ولا سيا كنيسة كاستل — سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة ميلانو ، منها الى الشمال قليد . وكان من جراء ذلك تلقيح الفن الشعبي في البلاد بالاشكال والنهاذج الفنية الميزنطية التي ، بعد ان تم زحراء ذلك تلفنون المعمول بها في تلك المبلد ، كا نشاهد ذلك في فسيفساء الكنيسة الرومانية المشادة على امم القديسين كوزموس ودميانوس ، وساعدت على انتساج روائع فنية تفرض الاعجاب ، على امم القديسين كوزموس ودميانوس ، وساعدت على انتساج روائع فنية تفرض الاعجاب ، طبعت الفن الايطالى طيلة الاجيال الوسطى .

والاتصالات الوثيقة التي ربطت هذه المقاطعات التي تم تحريرها بالمراكز الثقافية والحضارية الكبرى في الشرق الادنى، ساعدت كثيراً على اذكاء شعلة الحضارة فيها . إلا ان محاولة الامبراطور يوستنيانوس القيام بما قام به من فتوح جرّت الدمار والخراب على تلك المقاطعات ، وارزحتها تحت ما اناخت عليها من ارزاء فهوت الى الحضيض . وهز الخراب الذي نزل بها ، ما تبقى من ممالم المدنية الرومانية التي حاول ثيودوريق ، من قبل ، صيانتها والحفاظ عليها . والى هسنده الحقبة يعود بالفعل الانحطاط الذي أصاب روما . فقد الغيت فيها ، عام ١٥١ وظيفة القنصلية ، كا ابطلت فيها العاب المصارعة عام ١٥٥ وقد دهك الريف في هسنده الحروب وقضي على الكثير من الشيوخ Sónat يعود لسنة ١٩٧٥ . وقد دهك الريف في هسنده الحروب وقضي على الكثير من البيزنطيين الذين لم يكن لهم من هم سوى استثار ظفرهم الى اقصى حد . فلا عجب ان تصبح هذه الميزنطيين الذين لم يكن لهم من هم سوى استثار ظفرهم الى العمل عين اليها والراغبين فيها ، اذ لم المياسوى خمس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط ، حتى اجتاز ، عسام عض سوى خمس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط ، حتى اجتاز ، عسام استنزفت كل دمائها . وبعسد ذلك بنحو قرن ، راحت خيول المسلمين تدك بسنابكها أرض استنزفت كل دمائها . وبعسد ذلك بنحو قرن ، راحت خيول المسلمين تدك بسنابكها أرض افريقيا ، فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فبسدلا من ان يعيد الفتح افريقيا ، فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فبسدلا من ان يعيد الفتح افريقيا ، فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فبسدلا من ان يعيد الفتح

البيزنطي الوحدة الى الامبراطورية الرومانية ويوظد منها الدعائم ، ساعده بعكس ذلك تماماً على عزل هذا القطاع الجفراني الواقع بين شواطىء البحر المتوسط الشمالية وجبال الابنين وبجرى نهر البو الاسفل ، كا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطالية وما اليها من جزر ، عن شمالي افريقيا وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والحاقها بالشرق . وبذلك حيل بين القدارة الاوروبية وبين هذا البحر اللاتيني وما يمثله من تراث ، قديم ، خالد ، فارتمى بين احضات . البربية الجرمانية وهمجيتها وراح ينظم نفسه تدريمياً متخذاً من استقلال غاليا الفرنجية محوره ونقطة دائرته .

احتل الفرنج الساليون Francs Suliens المقاطعة الواقعة بين الرين ، شرقًا ، غاليا الفرنجية ونهر السوم ، غرباً . فانشأوا ، منذ منتصف القرن الخامس علاقات تحالف مع الدولة الرومانية الصغيرة المقتصرة رقعتها على مقاطعة إيل ده فرانس ، هي النقبة الباقسية من الامبراطورية الرومانية في غاليا ، يدفعون عنها ، ما استطاعوا الى ذلك سيبلا ، عوادي الدهر، وتمديات الهونز والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام ٤٧٠ ، حل أوفر امراء قبائل الفرنج نشاطاً ، هو الملك شلاريق ، في مدينة تورنيه ، محل الحكام الرومانيين . وتمكن ابنه كلوفيس من التغلب ، عام ٥٨٦ ، على سياغريوس Syagrius ، آخر هؤلاء الحكام الرومانيين ، في معركة سواستون واستولى على كنوزه ومجوهراته ، ثم راح يصفتي ، تباعاً ، ملوك القيسائل السالية الاخرى ، الواحد بعد الآخر ، وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظمافرهم ، واخضع لسلطانه النامي، كل المقاطمات الواقعة بين نهر الموز Meuse واللوار La Loire . واستطاع في السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيغوط بعيداً عن مدينة تورس ، فوقع تحت تأثير مطرانها القديس مرتينوس فاحسن وفادته ، وتأثر بالخرقــــات والعجائب التي تمت على يده ، فقرر اعتناق المسيحية ، ليس على مقالة الآريوسيين كفيره من برابرة الجرمان ، بل على المذهب الكاثوليكي ؛ وتمت حفلة تنصيره في مدينة ريمس Reims ، بين ٤٩٦ و ٥٠٦ ، فاصبح كلوفيس بذلك الرئيس الاوحد للدولة الكالوليكية الوحيدة في الغرب. فكان لهذا الحادث صداه الداوى في جميع الارجاء ؛ تبلغه بارتياح كل اساقفة غالبيا حتى ان احدهم هو المطران أرفيت Avit ؛ أسقف مدينة فيينا عبّر باسم الجميع عن ارتياحه لهذا التطور العظيم ، وراح يحث الملك الجــديد على أن يشرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة والتبشير بالدين الجديد . ففي هذا دعوة صريحة لمباشرته بتطهير جنوبي غالبا منطفيان هرطقة الآريوسيين. وبالفعل أرسل كلوفيس جيشه لمهاجمة الفيزيفوط ، فكسرهم وهزمهم شر هزيمة في موقعة فوييه Fouillé ، عام ٥٠٥ ، وقتل الملك ألاريق ؛ وطارد فلول جيوشه الى ما وراء جبال البيرانيس . وبعد غزوته المطفرة هــذه ، ارتدى في مدينـــة تورس ، وشاح القنصلية الذي أرسله له الامبراطور انستاسيوس . ومنذ ذلك الحين، كا يؤكد القديس غزيغوريوسالتورسي أخذوا يلقبونه بـ وقنصل واوغسطس». ثم اخضع قبائل الفرنج المعروفين بـ « Ripuaires على الرين؛ وجاء واستوطن باريس وفيها توفي عام ٥١١ ، بعد ان ترأس ، في مدينة اورليانس ، أول مجمع وطني عقدته كنيسة غاليا الفرنجية واكمل بنوه عمله ، واتموا الرسالة التي شرع بها ، فضموا الى ممتلكاته مملكة البورغونيين ، عام ٥٣٤ ، واخضموا مقاطعة تورانج . والملك ثيبرت ، الذي وقف الى جانب الامبراطور يوستنيانوس وآزره في حروبه في ايطاليا ، 'يقطع مقاطعة بروفانس ، وضرب السكة الذهب ، فكان أول ملك و بربري ، يضرب السكة باسمه . وهكذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل غاليا ، باستثناء مقاطمة بريتانيا والبشق منها ، ومقاطعة سبتيانيا الفيزيفوطية ، مع قسم من جرمانيا ، تؤلف معا مملكة واحدة ، هي مملكة الفرنج .

انه لنظام سياسي غريب: فالامبراطورية لم ترع تكوين هذه الدولة ولا نشأتها ، فتم هذا كله بمزل عن الأعراف والأطر الشرعية و للتحالف ، واصول و الضيافة ، والإقراء ، دون ان يحصل شيء من الخراب ، وربما بدون أي مصادرة بالجلة لأملاك الدولة . وليس ما يؤكد أو يثبت ان زعماء الفرنج استولوا على جانب من الأرضينالتي كانت ملكاً للارستوقراطية الرومانية في غاليا ، هذا لو سلمنا فرضاً انهم صادروا قسماً من الاملاك العامة . وقد سهتات وحدة الايمان المشترك عملية تمثل الطبقات العالية في المجتمع ، اذ ذاك . ففي الربع الأخير من القرن السادس ينفنتي غريغوريوس التورسي باعتزاز كلي ، وهو سليل الطبقة المشيخية ، الجد الأثيل الذي يملا بردتيه لانتسابه الى أمة الفرنج . فلم يكن في هذه المرة ، دخول أي من البرابرة في حوزة العالم الروماني ، بل على عكس ذلسك تماماً ، اذ ان جانباً من العالم الروماني دخل بين ممتلكات امة مسيحية ، لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز الجذب والثقل فيها مسيحية ، لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز الجذب والثقل فيها البربرية المان قسماً من ممتلكاتها كان يمتد بعيداً ، سواء من الشرق أو من الشمال ، ليصل الى قلب البربرية الجرمانية . ففي هذا الإطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانيسة تندمج بالمادات الجرمانية . فني هذا الإطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانيسة تندمج بالمادات وتنازج بالأعراف التي حلها معهم الغزاة الطارئون ليخرج من هذا الانصهار البطيء وهذا النازج وتنازع بالأعراف التي حلها أصيل .

قيز هذا المركتب ، منذ بدء أمره ، والحق يقال ، بانخفاض ملحوظ في المستوى الحيساتي والثقافي والحضاري ، ثم عن هذا الفارق العظيم القائم بين القارة والقسم الجنوبي منها : ايطاليا وافريقيا الشمالية الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات المستمرة مع الشرق . وهسدا الانحطاط الذي استطال حبله حتى مطلع القرن السابع ، طبع بدوره النظم السياسية القائمة اذ ذاك ، كا ترك طابعه على الوضع الاجتاعي، والحركة الاقتصادية والفكرية والدينية ، في المملكة .

لم يكن كلوفيس وخلفاؤه من بعـــده ، بمكس المالك الاولى التي أنشأها البردفنجي البرابرة، من أحلاف الامبراطورية ، ومازمين بالتالي ، مثلهم ، بالولاء للدولة الرومانية واحترام نظمها ومؤسساتها ، بعد ان أولتهم رعايتها وأدخلتهم في خدمتها ، فاتحين ، أحراراً ، متحررين من كل التزام نحوها . فقد أخذوا السلطة عنوة وغلاباً ، بعد ان قضوا على

منافسيهم وأزالوا مزاحمتهم . فقد رأوا في السيطرة التي آلت اليهم صاغرة" ، حقاً من حقوقهم الشخصية ٬ وجزءاً من تركة لم يكونوا ليؤدوا عن ادارتهم لها حسابًا لأحد ٬ يتصرفون بها كمفها يشاؤون ، وينتدبون لها من يرغبون من الانصار والمحاسيب ، يتقاسمها ورثتهم وفقاً للأعراف المتبعة . وهكذا قسمت مملكة كلوفيس ، عند وفاتــه عام ١١٥ ، بين أولاده الاربعة . فنظر الملوك الميروفنجيون ؛ الى المقاطعات التي آلت اليهم؛ نظرة بدائية ؛ واعتبروها نوعاً من الاقطاع التوابع ، لهم عليها مل السلطة ، أخذا منهم بالتقاليد التي سار عليها أجدادهم ملوك تورنيه . فكانوا يعتبرون أنفسهم قادة حرب يقودون جيوشهم لخوض المعارك ، ويسهرون، باسم الشعب، على استتباب أسباب السلام والطمأنينة ، وترؤس الاجتاعات العامة ، يعقدونها لإجراء العدل . و إقامة القضاء فيما بينهم ٬ ويحرصون على حسن تنفيذ قراراتهم وأوامرهم . فبعد ان نشروا سلطانهم على كل أطراف غاليا ، فرضوا على رعاياهم : رومانيــــين كانوا أم برابرة ، الخدمة العسكرية والولاء للتاج . ولم يخطر لهم على بال انه يترتب عليهم مسؤوليسات إو مهام أخرى ، كإتمام الرسالة التي قامت بها روما من قبل ، مثلًا ، ونشر أسباب الحضارة في أطراف البلاد ، كما تمنى ذلسك وراح يحققه الملك ثيودوريق نفسه . وكان يكفيهم ان ينعموا بالسلطان . فالملك أو الحسكم ، في نظرهم ليس سوى وجه من وجوه الاستثمار الشخصي . للملك وحده دون سواه ، حتى الاستمتاع به ، على هواه ، دونمــــا رقيب أو حسب . وكان يتولى الادارة باسمهم ، في ــ المقاطعات ، نواب الملك ، فيُعهد البهم بجباية الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة المقر الملكي وما في المقر من حاشية عريضة . وكان جل ما يطمعون به ، توفير النقد المتداول بين النـــاس ، ولذا حرصوا الحيرص كله ؛ على صيانة النظم والمحافظة على المؤسسات التي توفر لهم حاجتهم من المال . وكانت جباية الخراج وضريبة الاعناق معقدة للغاية لما كانت تقتضيه من الجهد الموصول لتأمين الدقة في سجلات المساحة والاحصاء . وكانوا يجهلون جهلا تاماً كل ما يتصل بالضرائب المباشرة الق لم تألفها طباع القبائل الجرمانية وأعرافهم المتوارثــة . فليس من عجب ٤ والحالة ا هذه ٢ ان تُهِمْر ض المالوك بسهولة كلية عن هذه الرسوم والحقوق المرتفقة التي كانت تؤمن دخلًا ضعيفًا لهم٬ فاستبدارها برسوم فرضوها على التنقل والانتقال؛ وعلى معارض التجار وأسواقهم٬ لما في جباية رسومها من سهولة وسرعة . وهكذا أعملت تدريجياً النظم الادارية التي مُعمل بهما طويلًا وروعي جانبها أبَّان الادارة الرومانية ؛ فلم ثلبث ان تنويسَ أمرها وعفي ذكرها . اما الادارة الحلية في القضاء او الدائرة pagus ، فكانت من صلاحيات حاكم اداري ، من خاصة الملك يحمل لقب ﴿ كُونْتُ ﴿ كُونُتُ لَهُ أَعْبَاءُ السَّلْطَةُ الْأَدَارِيةِ وَالْعُسْكُرِيَّةُ \* هُمُهُ الْأَكْبُرُ أَنْ يُوصُلُّ الى القسر الملكي ؟ المائدات التي جباها رسومًا او مخالفات ؛ فيحتفظ بقسم ضئيل منها كمرتب له و لرجاله ومعاونيه .

و المعنى المجرد او الاسمي للدولة ، فــَـقـبَد كل مدلوله في الوقت الذي اتسمت فيه رقعة الدولة ورحبُبت آفاقهـــا ، فتخلخلت العلاقات التعليدية التي شدت ، من قبل ، الاحرار من الشعب السالي ، الى ماوكهم ، قرأى الماوك الميرو فنجيون أنفسهم مضطرين ، إبقاءً على السلطة المطلقة التي وقعت في قبضة أيديهم ، ان يفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة ، ويحوزوا على نصراء لهم عن طريق اشراكهم بمنافع السلطة . وفي هذا السبيل أخذوا يوزعون علىمن أنيسوا منهم الولاء ، الذهب ، ويتقطعونهم الاراضي الواسعة ، جذبا لهم ، واستدناء ، لقاء تعهد بتقديم الولاء يقطعونه لهم . وآثروا لمناصرتهم والشد من أزرهم ، هذا الفريق من الاحرار الذين تعهدوا بالولاء للمك ، فجعاوهم في عسداد رجال حرسهم ، وأنعموا عليهم بلقب كونت ، وأولوهم شيئا من سلطانهم ، وأقطعوهم بعض الارضين ، وعهدوا اليهم ببعض الوظائف ، من بينهم أساقفة من أوا من حقهم وحدهم اختيارهم وترشيحهم لإدارة الابرشيات والاسقفيات . وهكذا ساعدت الهبات التي أغدقها هؤلاء الملوك ، والأعطيات التي أسبلوها اصطناعاً للانصار ، على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف ، توارث أصحابها همذه المناصب خلماً عن سلف ، وهي طبقة لم تكن معروفة من قبل ، في المجتمع الفرنج ، على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان ، وعلى عن الفقراء . وهكذا لم تلبث بعض أسر الفرنج ، على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان ، وعلى خاصة ، من بينها و فدية الدم ، المترتبة للقائمين على خدمة الملك ، وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف المندية المترتبة لغيرهم من الاحرار وأزود .

طالمًا عرف الميروفنجيون ان يحافظوا علىقوة بأسهم، استطاعوا ان يحتفظوا بأعنة السلطة، عن طريق توزيع عوارفهم وإنعاماتهم ، بدقة وحكمة وتدبر ، على من يصفطونهم . فأطفأوا بالدم والناركل محاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان ؛ وبذلك عرفوا ان يؤمنوا ولاء كساد القوم ، وبواسطتهم ، السيطرة على البلاد . وعلى إثر وفاة ملكهم داغوبير Dugobert ، عام ٦٣٩ ، توالى على أريكة الملك ، عدد من الملوك ، مات كثيرون بسنهم وهم في منعة العمر وشرخ الشباب بعد ان انهكهم الاسترسال الباكر وراء لذائذ الحياة ومباهجهاً بينا تولىنفر منهم، مخبول معتوه، منحط، مهام الملك، فأناطوا امرهوسياسته بغيرهم. فعاد ذلك علىالطبقة الارستوقراطية بالمزيد من النفوذ والسلطان ، وراح النبلاء ، في كل من المقاطعات الثلاث التي توزعت اليها املاك التاج، وهي نوستريا Neustrie واوسترازيا Austrasie وبورغونيا ، ينظمون أمورهم ويضبطون شؤونهم على شكل يؤمن لهم استثار هذه الإيالات لحسابهم الخاص واستخلاص خيراتها ومواردها لانفسهم ، لهم في البلاط الملكي بمثل أو مندوب هو رئيس الخدم، أو قيم القصر Muire du paluis الذي كان٬ أصلًا٬ المتصرف بخدم القصر وحشمه، يقوم بأحط الخدمات وأخسها. وكان يشرف٬ بحكم وظيفته ٬ على مصارفات الملك وحاشيته ٬ ويتولى تنظيم تنقلاته بين دارة واخرى ٬ ومن قصر الى قصر ٤ جامعًا في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقها . فهو المسؤول الأول عن الترحيب بزائري القصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدون منه التوصية ويطمعون على يده، بكسب العطف ونيل الرعاية للعمل في حاشية الملك ، يتدربون في المعية على الوظائف التي لا بد من ان ينتدبوا برما لها . فليس من عجب ، والأمر كما ذكرنا ، ان يصبح سادر القصر للمن ينتدبوا برما لها . فليس من عجب ، والأمر كما ذكرنا ، ان يصبح سادر للموقة الأولى ، Le maire du palais ، بعدما آلت اليه الاسرة المالكة من انحطاط ، الشخصية المرموقة الأولى في البلاد ، مع ان وظيفته كانت ، في الاساس ، جد متواضعة . وهكذا تقع ، في اواخر القرن السابع ، حركة واسعة في ميدان التطور السياسي والاجتماعي ، اخذت بوادرها تقل ، منذ أو اخر عهد الامبراطورية الرومانية ، فقد 'تنوسي كل ما هو مصلحة عامة Respublica و بهم أو اخر عهد الامبراطورية الرومانية ، فقد 'تنوسي كل ما هو مصلحة عامة بفرض خدمات مفهوم هذا المصطلح ، وألفيت الفرائب عن الرجال الاحرار ، واستعيض عنها بفرض خدمات شخصية ، عليهم ان يؤدوها خدمة فعلية في الجيش أو في القضاء والحاكم . قملء السلطة المدنية صارت الى فئة صغيرة من كبار الملاكين من النبلاء الذين يحوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والعبيد والاجراء العاملين في الارض ، والى مقدمي الفرنج ، بمن هم دونهم ثروة وجاها ، يعملون تحت إشرافهم ،

و في الوقت ذاته ، انتفت من مملكة الفرنج معالم هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ القديم . فقد نشطت الى هذا العهد، الحركة التجارية ولا سياحركة استيراد المنتوجات والمحاصيل الشرقية . فقد كان سبق للملك كلوتير الثالث ، ان أنعم ، في حدود عام ٦٦٩ ، على رهبات دير كوربي Corbie ، بحق الامتيار والتموين من المخازن الرسمية في دائرة المكس ، القائم في مرفأ فوس Pos ، من اعمال مقاطعة بروفانس، كما أعطوا الحق ان يتناولوا من المخازن المذكورة، حاجتهم من الطيوب والأفاويه ، والتمور والتين الجمف ، وكميات كبيرة من زيت الزيتون ، اذ كان رهبان الدير المذكور يستهلكون ، يومياً ، كميات كبيرة من هذه المواد التي كان 'يؤتي بهـــا من بلدان البحر المتوسط والشرق الادنى . وكان يقوم في حواضر البلاد الكبرى ، جاليـــات سورية من يهود ونصارى ، حذق اصحابها اليونانيــــــــة ، وليس بعجب ، واحتكروا تجارة هذه المواد الاجنبية ، وكان من وفرة النقد الذهبي العائد لملوك الدولة الميروفنجيـــة من جباية الرسوم المفروضة على بضائع التجار وسلمهم ، ما يقيم الدليل عالميًا على رواج هذه التجـــارة وازدهارها , غير ان هذه الحركة التجارية اخذت تضعف مع الزمن ، وما عتمت ان زالت معالمها تماماً واندرس كل اثر لها ، في فجر القرن الثامن . فحلت المحاصيل الوطنية بحل البضائع المستوردة من الشرق والجنوب. وفي الحقبة الواقعة بين ٦٦٠ – ٦٨٠، اخذ الديوان الملكي 'بهملُّ استمهال ورق البردي ، المصري الاصل والصنع ، ويستميض عنه بالرقوق ، كما حل في مقاطعات الشهال ؛ الشمع محل الزيت ؛ في أنارة الكنائس . والمعادن الثمينة راحت تستعمل ؛ في الاكثر ؛ في صناعة الحلي والمجوهرات التي كان يحرص الملوك على جمعها وتكوين مجموعات طائلة منها ، كا حرصت الرهبانيات وابناء الطبقات الارستوقراطية على ادخارها والإكثار منها . وتوقفوا عن سبك المملة الذهبية بينا تكاثر سك الفضة بمد خلطها بالرصاص بنسبة عالية ، بما افقدها الكثير من قيمتها الذاتية . ومن تدني قيمة النقد في عهد الدولة الميروفنجية نستطيع ان نتبين الى اي حد بلغت الحركة التجارية في الطوائها والكماشها في هذه الحقية بالذات .

وهذا التدهور الاقتصادي ، كان من بعض نتائجه انحطاط الحضارة تقيقر الحضارة الكلاسكية . فقيد عرفت أن تحافظ على مستواها ، مدة أطول ، في المقاطعات الجنوبية من المملكة الميروفنجية ، ولا سها في مقاطعة البروفانس . فقد عين الملك ، في اواسط القرن السادس ، احد رجال الاكليروس ، في باريس ، اسقفاً على مدينة أفنيون، فقد شعر الاسقف الجديد في صميم نفسه واعماق قلبه انه لا يليق بتولكي رعى هذه الاسقفية ورعاية المؤمنين فيها ٤ لما كان عليه من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه بما بلغه مسيحيو منطقة الجنوب من درجة عالية في مدنيتهم . كذلك نرى مشاغل الحفر والنقش في مقاطعة الاكويتان ، تصدّر، في القرن السابح، نقوشها الفنية ومحفوراتها، الى كل انحاء المملكة. ولكن هذه المقاطعات التي اغرقت فيها اصول التقاليد الرومانية ٬ وضربت جذورها بعيداً في الأرض منذ عهد سحنق ، كانت تقم على اطراف المملكة الميروفنجيـــة ، في الجنوب ، وقعت بالتالي فريسة للنهب والسلب – ولا سيها مقاطعة اكويتانيا منها – من قِبل جيوش الفرنج التي لا عمل لها . وهكذا تعطلت عندها ؛ على مر الزمان ؛ كل قدرة على الاشعاع ؛ الى مــا يقع وراء نهر اللوار ؛ فغلبت على اهلها النزعة البربرية ؛ وخشنت بالتالي طباعهم وبَـهُمَت افهامهم ؛ وندرت فيها وسائل العبيلم وضمرت النوازع الى طلبه والسعى وراءه ، باستثناء بعض مبادىء بدائية ، ساذجة ، كان يتلقاها الرهبان ورجال الاكليروس ، في المدارس الاسقفية . وقسم اختصرت الادارة الملكية واستهانت مجيث كانت تقنع بمواطنين اداربين على مستوى واطرمن التعليم . فانعدمت القراءة ، وتضاءل جداً عدد الذين يحسنون مبادىء الخط ، وتباعدت جداً . لفة التخاطب ، عن اللاتينة الكلاسيكية ، لتستقر منها على لهجيات هي بالاحرى لغي" . والشاعر فورتونا Fortunat الذي تخرج على مدرسة رافينا ، وفيها نبه ذكره وعلا شأنه وامره ، وجد في اواسط القرن السادس ، من يتبادل معهم الرسائل من اعضاء الطبقة المشيخية القديمة في غاليا. وفي هذه الحقبة بالذات تقريباً ، نرى غريمُوريوس التورسي يكتب بلغة لاتينية مهلهلة ، ويلوم زمانه الذي أصاره ليشهد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السابـم ، يكاد الاسقم ديديك الكاهوري Didier de Cahors يكون الشخص الوحيد الذي تمت له مسحــة من الثقافة القديمة . ونرى صاحب Chronique de Frédé guire يشكو زمانه ، ويلوم دهره ، لكثرة ما يعتور تاريخه من شوائب ونواقص ، مسؤولة عنهـــا هذه البربرية التي صارت السا البلاد .

وهذه القهقرى العامة تظهر على اتمها في التنظيم البدائي الذي بدت عليه النصرانية ، اذ ذاك. صحيح ان غاليا حققت وحدة الايمان في عهد الدولة المير وفنجية . فلم يرتفع فيها ، خــلال هذا العهد ، أي صوت ناشز ، ولا ارتفع فيها هذا الجدل الديني الذي يثيره ظهور المشاقين الهراطقة ، العمد الذي يكون ، والحق يقال ، دليلا قاطماً على ما بلغه الفكر اذ ذاك ، من تبلقد وتبهتم وتحجر . صحيح ان الملك يرعى جانب المسيحية ويكلاً بعنايته الكنائس والمعابد فيغدق عليها

عوارفه بسخاء ، ويعترف للادبار بإنعامات وامتبازات كثيرة ، ويعفى املاكهما من الضرائب والرسوم. وليس من شك في ان ثروة الديارات والمؤسسات الدينية والرهبانية نمت نمسواً كبيراً في وقت ساد فيه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه المؤسسات أصِيب تدريجياً ، هي الاخرى ، بانحطاط ذريع كغيرها من المؤسسات التي يرجع عهدها للمدنية الرومانية في العهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة 'ينتيَّقون، في القرن السادس، من بين أعضاء الأسر الارستوقراطية الغالو ــ الرومانية المحافظة ، بمن تم لهم شيء من الثقافــــة وكانوا من ذوى السيرة الحميدة ومكارم الاخلاق . ولذا ألـتف المصف الاسقفى ، في هذه الحقبة المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القويمة، أنشط الطبقات الاجتاعية وأنقاها على الاطلاق، الاسقفي الذي يتمتع بانعامات ومنافع عديدة ، عدداً من أنصارهم والمقربين اليهم من العلمانيين ، ممن لا قيمة خلقية او أدبية لهم ، ولا هم لهم غير استثمار مناصبهم الجديدة في ما يؤمن لهم المزيد من الربح . والمجامع الكنسبة القومــة التي كانت تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد ، تحت رئاسة الملك ، ويتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكنيسة بكامل ما يتصل بالايمان والعقيدة ، أخذ انعقادها يقل " شيئًا فشيئًا ، في القرن السابع ، الى ان انقطع تماماً بعد عام ٦٩٦ ، وبعد هذا التاريخ أصبح عدد من الابرشيات شاغراً ينتظر عبثاً من يمـــلاه باستحقاق ، ولا سيا في الجنوب .

وفي الواقع ، ان ما اصببت به الحبرية من وهن وانحطاط ، وهي ما هي في النظام الكنسي، كان شديد الخطر في نتائجه . فالوثنية كان لا يزال لها ، في الإيالات والمقاطعات الواقعة في شمالي البلاد، عدد كبير من الانصار والاتباع. ففي كل اطراف المملكة، تسرب الى صفوف المسيحيين كشر من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين ، كما نشط الاخذ بالاساطير والخرافات الوثنية القديمة، `` تأخر الحياة الروحية ، وبالتالي الى تخلخل الاخلاق وتفسخها . وبلغ من انهيار الوازع الديني في الطبقة الارستوقراطية ما ترتعد لهوله الفرائص وتقشعر له الابدان ، فانتفت الاخلاق من الحياة الزوجية ، وشاعت أيما شيوع ، عادة التسري والمعاشرة الجنسية غير المشروعة ، وأهمل العدل واستبيحت العدالة ، فصارت الكلمة للقوة ، ومقاضاة الحقوق للسيف بهمجية لا تعرف الرحمة . وتبدو على الهياكل البشرية التي نبشت من أجداثها ، آثار الكلوم والجروح التي أصابت أصحابها وجِرّت علمهم الشَّوَه أو الكساح ، وكلما تنطق عالمياً بارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال والخفاض نسبة المراهقين. وفي هذا كله، دليلناصع وبرهان قاطع على صحة ما تنو"ه به النصوص والوثائق التاريخية ، من عنف الكبار في معاملة مرؤوسيهم ، وبؤس الطبقات السفلي وما تعانيه من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضع الزري ، تبدو على أغَمَّها، في كل مرافق المدنية، اذ ذاكَّ: فساد التقاليد القديمة المتوارثة من أقدم العصور وتفسخها، وتغلغل العادات والذهنية الجرمانية، والانتقال الى الهمجمة المرعبة .

ومثل هذا التحول والقهقري ، حدث في اسبانيا ، في القرن الرابـم ابان حكم الاوساروغوط على البلاد. فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فيها العقيدة الكاثو ليكية ، بعد ان تخلى ملكهم ريكاريد Récarède ، عام ٥٨٩ ، عن القول بمقالة الآريوسية ، الأمر الذي سهل كثيراً ، حركة التقارب فانصهار البرابرة ، بالمجتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسياح الاثنوغرافي ، تحلل في المقومات الحضارية وتفسخها . وقد رسم لنا ايزيدوروس الاشبيلي الذي توفي عام ٢٣٦٠ في كتابه الموسوم: «Etymologies» صورة عن التراث الادبي للحضارة الرومانية التي زهد الناس في قراءة روائعها الفكرية وأعرضوا عنها أيما إعراض؛ كما زهدوا بقراءة روائع الإدبالكلاسيكي؛ وتنوسيت اللاتينية ، وبطل استعالها بين الناس ، كما نلاحظ انهيار السلطة الملكية وبروز الطبقة الارستوقراطية . إلا ان العنصر الجرماني الذي اندس" في شبه الجزيرة الايبرية وانساح في أرجائها ، كان اعجز من ان يلقحها بعوامل ومؤثرات جديــــدة تؤمن لها شيئًا من التجدد والانبعاث ولوكان فيه ما يؤول إلى إفساد الحضارة الرومانية وتبغيلها . وقسد تسبب الرجوع الى الهمجية وجاهلية الجرمان ، في هذه البلاد ، عن انهيار عام امتد افقياً وعمودياً ، بحيث ان السرايا العربية الاسلامية القليلة العَدَد والعُدَد التي هاجمت البلاد ، عام ٧١١ ، استطاعت على ضاً لتها، فتح البلاد وتصفيتها بسرعة فائقة، بعد معارك قلبلة دون ان تلاقي فيها مقاومة كبيرة. اما الوضع في غالبًا ، فقد كان على عكس ذلك تماماً ، ولا سبا في هذه المنطقة الواقعة بين نهري اللوار والموز ٬ وبين البحر الشمالي ٬ نقطة الاتصال بين البلدان الرومانية القديمة وبين البلدان . الجرمانية. فالتقهقر التدريجي الذي اصببت به النظم الحضارية في هذه المنطقة ، وتدهور الثقافة والاخلاق والعلوم التي تبلُّـغتها من الاجبال القديمة ، كل ذلك أمكن تعويضه ، الى حد بعيد ، الرقعة من العالم جاء بنتائج طيبة وأعطى أشهى الثمار. ففي وسط أكبر انهيار حضاري، وأعمق انحطاط فكرى وخلقي شهده التاريخ ، بدا من خلال القرن السابع ، مع ذلك ، رسيس حركة بشر طلعنها بندء نهضة جديدة مناركة .

وهكذا ، فالحركة التجارية التي كادت تتوقف وتنقطع تماماً بين بوادر يقطة تلوح في الافق بلدان البحر المتوسط ، اخذت تستعيد شيئاً من نشاطها وتنتظم تدريجياً في أطئر جديدة ، وذلك بسلوكها طرقات تتجه شطر شواطي غاليا الغربية والجزر البريطانية . فالملاحة نشطت أكثر فأكثر على مجاري السين واللوار وعبر الهانش صوب بحر الشمال ، تتنقل السفن بين مرافىء المحيط الاطلسي الاوروبية وقسد نشطت حركة التجارة والمقايضات في مرفأ روان ومرفأ كنتوفيك Quentoric الذي قام من عهد قريب على مجرى الكانش Qunche في مقاطعة أرتوك . وبفضل تجار من قبائل الفريزون Qunche الذي كانوا يؤمرون الاسواق التجارية في سان دنيس St. Denis وأسواق لندن ويورك التجارية، قامت علاقات بين غاليا ورينانيا الجرمانية والبدان الواقعة على البحر البلطيقي . ففي الوقت الذي قلتت فيه

المملة الذهبية ، احدى وسائل المقايضات التجارية الكبرى ، في العهد الروماني ، درج استعمال النقد الفضي في جميع أنحاء غاليا ، وهو نقد أليف الانكاو سكسون ضربه ، كل ذلك جاء دليلا على رسيس اليقظة التي دبّت في الحركة التجارية واتجاهها ، اذ ذاك .

ومن بوادر هذه الحركة التجددية انتشار الديانة المستحمة. فبعد ان رسخت الديانة الجديدة ، في المدن وحواضر البلاد الكبرى ، اخذت تمتد الى الريف وتنتشر فيه على نطاق واسع ، لا سيما بعد انتقال الطبقات الطافرة اليه واقامتها فيه . وأماكن العبادة التي أقامها الاساقفة في القرى والدساكر الريفية؛ والكنائس الخاصة التي شيَّدها كبار الملاكين في ممتلكاتهم الواسعة على مقربة من الدور والصروح والفيلات التي قامت لهم فيها ، لم تلبث ان اصبحت مراكز اشعاع ديني ، قليل، مراكز لجماعات مسيحية تألفت منها رعويات وخورانبات جديدة . واخذت هذه الحركة التطورية تسير بخطى واسمة . فأبرشية مدينة بورج مثلًا ، التي لم تكن لتعد في اواخر القرن السادس سوى خمسين بيعة او كنيسة، رأت هذا العدد يرتفع بعد خمسين سنة من تاريخه الىأكثر. من مائة كنيسة . ومن جهة اخرى ، راح كبار الاساقفة الذين عاصروا الملك داغوبير ، أمثال القديس إيلوًا ، والقديس أوان Juen) والقديس سولبيس ، يقومون دوريًا برحلات راعوية ، يهدمون خلالها ويتلفون ما ثقع عليه عيونهم من آثار الوثلية والصنمية ، كما يصادرون مراكز الشهداء القديسين ، أو على أسم أحد رؤساء الملائكة ، كما أطلقوا مسميات مسيحية ، على مراكز العبادة ومواقع الحج الوثنية ٬ وألبسوا صِيّغاً وأشكالاً مسيحية ٬ المراسم الطقسية الــق كانت تقام في الارياف ؛ ناشر بن على هذه الكيفية الرمز الصوري او الحرفي ؛ على الاقل ؛ الديانـــة المسمحمة . وقسسد قام أساقفة المراكز المتقدمة في الشمال ، في نويتون وكمبريه وريمس ، يساعدهم مرسلون تدرموا ، هم ايضاً ، من مقاطعة اكويتانيا ، بينهم القديس اماند Amand ، بكرازة الدين الجديد في المقاطعات الواقعة الى الشهال من غالبياء بعد ان اكتسحتها موجة الفرنج وتوثّـنت منها المادات والاعراف. وهكذا تم لهم ان يرفعوا راية الصليب فوق،معالم نهري المويز والإسكو. و في القرن السابسم، اخذنا نرى الرموز والشارات المسيحية تحل في مقاطعة اللورين، محل الرموز والشارات القبرية الوثنية فيها.

وهنالك رسيس حركة تجدد تبدو ، هي الاخرى ، على الفنون ، بعسد ان حملت الفزوات الجرمانية معها فنا جديداً يحمل كل مقومات النشاط بحيث ع كل البلدان المتليتنة في غربي اوربا، وهو فن ملازم البداوة ولأهل الظمن ، يستوحي ملهاته من هسدة الحضارة الجانبية ، مع ميل قوي للتركيز الصوري ونزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحيوانية ، هو فن مهر ة الحدادين في صناعة الاسلمة وشفل المعادن وتصنيعها، أول ما اخذوا في تطبيقه، على صناعة الحلي والمجوهرات الدقيقة الصنع ، أيخذت ما دتها من أغن العناصر وأجلها وأندرها ، كالذهب والحجارة الكربية.

قفي زخارفه المستطيلة الأشكال التي تشبه ، الى حد بعيد ، زخارف القبور الجرمانية في الغرب التي تظهر على قبر شلدريك الميروفنجي ٬ المدفون في مدينة تورنيه ٬ عام ٤٨١ ٬ أو على القبور والمدافن الانكلوسكسونية أو قبور الفيزيغوط في اسبانيا . وهو فن طارىء ، جاء من الحارج، مغاير في مقوماته الجمالية ، للجمالية الرومانية ، يتميز باحتقاره التصنع ، همه ان يرسم الأشياء كما تبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير تماماً للمبادىء الجالية التي التزم الرومان جانبها وعملوا بها، فوجد في شمالي غالباً، في القرن السابع ، مرتعًا خصبًا وتربة صالحة للازدهار وللتطور . فقد صنع الصاغة في بدء أمرهم مصوغات من الحجم الكبير ، اختفى تقريباً كل أثر لها اليوم ويمكن مع ذلك أن نتبين غناها من بعض فقرأت من سيرة القديس إيلواً. فقد بلغت بعض وجوه الصناعة على أيديهم ، درجة عالية من الاجادة والاتقان ، كا طبقوا أساليب جديدة في أفراغ الشبهان وصناعة الحديد والتفنن في شغله ، في منطقة باريس، واستطاع الصاغة ان يجددوا من وسائل إلهامهم ﴾ فحاولوا ، دون ان يتخلوا تماماً عن التجريد ، ان ترسموا على أشكال واوضاع معينة ، صوراً بشرية. فني الحين الذي راح فيه النن الجرماني يوسّع من أفقه في المناطق الجحاورة لنهر السين ، شهد الناس نهضة حقيقية وبعثًا صحيحًا للأساليب الفنية الرومانية والحفر والنحت ونقش الحجر ، وذلـــك تحت تأثير المؤسسات والمباني الدينية وما رفلت به من غني الزخارف وعناصر التحلية. وقد بلغ من شهرة بعضالمهندسين والبنائين ما حمل الرهبان في انكلترا على استدعائهم ليشرفوا على زخرفة كنائسهم وتحليتها ، ولكي يبنوا لهم معابد جديدة تحلت واجهاتها بهذه المسلات التي ميزت المباني الغالية الكلفة في هذه الحقبة. وكان من زخرفة هذه الكنائس وتحليتها أن نهض فن النقش والحفر الذي تركز أول ما تركز ، على مقربة من المحاجر والمقالع الرخامية في جبال البرانيس ، وراح يقلت بعض الناذج الواردة مـــن الشرق ، الحلاة بالنقوش والتماريش النباتية ، ثم لم تلبث أن انتقلت ، في أو أخر القرن السابع ، إلى مقاطعة إبل ده فرانس، لتكون من ثمة على اتصال مباشر ، بدكاكين الصاغة الذين يستوحون المفن البربري . وهذا أخذ الرسامون المعنبون برسم الصور البشرية ، يجددون ، على شاكلة الحفارين الذين نقشوا نواويس كنيسة جوير Jouerre الحفر الناتيء للصور البشرية ، في الحجر الكلسي الطري .

ان اقتباس الرموز المسيحية وتطبيقها على مشاهد حياة الانسان وفقاً لعقلية سكان الريف، ورسيس الحركة التجارية الذي اخذ يظهر ويقوى ، ومهارة الرسامين الفنية، كل هذا وما اليه، كان بشير نهضة واضحة المعالم . ولكي تشتد هذه النهضة وتنطلق في غاليا المير وفنجية كان لا بد لها من وضع سياسي يغاير الوضع القائم يسمح بقولبة الأطئر الارستوقراطية . غير ان انتشار العادات والطبائع الجرمانية ، كالولاء الشخصي ، ورفاقة السلاح ، كل ذلك هيا الأخذ بحركة تجدد النظم والاوضاع السياسية في البلاد . وقد اخذنا نرى في مقاطعة اوسترازيا ، التي كانت تعتبر أشد مقاطعات الفرنج إيغالا في الهمجية ، وأبعدها ذهابا في البربرية، تظهر حول قيتم القصر او سادنه Le Maire du paluis مكونات الولاء والبذل والتضحية وكلها من ميزات نظام جديد .

وكانت غاليا مجاجة ماسة الى أ'طر ثقافية وفكرية ، ولا سيا لنظام منهجي لتعليم اللاتينية الكلاسيكية تساعد رجال الاكليروس وتوفر لهم الاسباب والوسائل ، لتفهم الكتب المقدسة ، وتليح في الوقت ذاته ، إصلاح المصف الاسقفي ، وشد أزر رجال الدين في أعمالهم التبشيرية ورسالتهم ، كما تساعدهم على محاربة أباطيل الوثنية وشجب ترهاتها وردلها . وقد أخذنا نشاهد في اخريات القرن السابع ، يفد على مرافىء المانش الجديدة ، مبشرون انكلو سكسون الذين استطاعوا ان يحافظوا على التراث المقديم كاملاً ، نقياً ، وان يحتفظوا بديانة أنصع رسولية ، وأنتى تعليماً ، وأكثر فعالية ، واوثق ارتباطاً بالكرسي الرسولي .

الرهبان وحمل المبشرين الرسولي بمعالم جديدة طبعت الحياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية .

وهذه الحياة الرهبانية التي كانت ظهرت ، في وقت مبكر ، في مصر ، انتقلت عادتها الى الغرب وتركزت أسسها على شواطىء مقاطعة البروفانس، حيث تأسس عام ١١٠ و ٤١٨، ديران : أولهما دير لارينس Larins ، والآخر دير سان فكتور ، في مرسيليا . ومن هناك انتشرت الحياة الرهبانية في ارلندا ، عام ٢٥٥ ، على يسب القديس باتريك وتلاميذه الغيُّر . ورسخت الديانة المسيحية والحياة الرهبانية في هذه الجزيرة بحيث أصبحت محور كل حياة دينية همالة ، حية ، محيية ، ومنها شعّت وانتشرت في بلدان اخرى . واستقر في خلد رهبان الجزيرة ان الاغتراب والارتحال الى الخارج ، من احسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنيها أكثر فأكثر ، من الله سبحانه وتعالى ، وتزيــــدها تقربًا من الكال المسيحي . وهكذا انتشر الرهبان المرسلون من ارلندا في كل البلدان الكلتيــة الاصل واللسان : في ايكوسيا والشمال الغربي من انكلترا والارموريك . وفي اواخر القرن الخامس ، رحــل الرهبان الايكوسيون ، بقيادة رئيسهم ومديرهم القديس كولمبان ، الى مملكة الفرنج والى غيرهم من الشعوب الجرمانية ، فأسسوا تباعاً ، أدياراً عديدة ، منها دير لوكسويل Luxeuil ، عام ١٦٠ ، ودير سان غال ، عام ٦١٢ ، ودير بوبيو ، في لمبرديا ، عام ٦١٥ . وهكذا وضحت معالم اتجاء التيار الروحي الذي بلغ أقاصي البلدان المسيحية في الغرب ، حتى بلغ قلب جرمانيا وادخل فيها انماطاً مختلفة من الحياة الرهبانية ، ومناهج متنوعة . غير ان الحيساة الرهبانية في ارلندا لم تلبث ان عرفت صوراً وارتدت مظاهر قاسية متزمتة ﴾ وبدائسية في مظهرها ﴾ اذ ان منطلق الحياة الرهبانية كان في الكتب المقدسة ، وعلى مجموعـــة من النصوص والآيات المقدسة تفرض في ملتزمهــا ، تعليما ابتدائيك ومعرفة اللغة المكتوبة بها الكتب المنزلة والطقوس الليتورجية ، وهي لغة أحسنها رهبان ايكوسيسا واتقنوا استعمالها ، وعرفوا ان يجافظوا على نقائهسا ، لا سيا وان لغة الأملين الدارجة الاستعمال ، كانت ، بخلاف لغة المسيحيين في غاليا، مغايرة لها تماما، لا يخشون البتة من افسادها . والظاهر انهم لم يكونوا ليكترثوا كثيراً بالثقافية العلمانية او الدنيوية ، لا سيا وقد لبست الحركة الدينية مسحة من الزهد المتزمت والتنسك المجافي لواقع الحياة . كا صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس منفترة ، لا تصلح ابدأ ركيزة للتمدن والتحضر .

الا انه اخذ يظهر ، في الربع الثاني من القرن السادس ، صورة جديدة للحياة الرهبانية ، انتشرت في ايطالما التي استباحتها الحروب والغزوات الغوطمة . فقد نشأ في مقاطعهمة نورسي الايطالية راهب هو الراهب بندكتوس ، من اسرة ثرية من سكان الريف ، أتسح له ان يتلقى في رومًا ، قدراً ملحوظاً من الآداب اللاتنبة . فقد وضع عام ٢٥٥ للرهبان الذين تحلقوا علسه والتفوا حوله ، في دير جيل كستنو ، فرائض للحماة الرهبانية اتخذت قسطاساً لها الاعتدال . فقد رأى هذا المرشد الحكم أن الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستها رئيس مسؤول ، يجب أن تبرز وكأنها مليشيا أو جمعية لها نظام فرقة عسكرية ، يقوم أفرادها معاً ، بالصلاة الواحدة المشتركة ، أولى وصايا الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان بوقعوا علناً وخطــــاً تعهداً كالتعهد الذي يقطعه رجال الحرب ﴾ بان ينهجوا ، في حياتهم اليومية ، نهجـــا سويا ، متزناً ، ، يقسم يومياً ، بين العمل اليدوي دونما إرهاق مضن للجسم أو تحرج ، تشبه ملابسهم ونظام عيشهم ﴾ وطريقة إشغالهم الوقت وملء الفراغ ﴾ نظام الجند العاملين في الريف؛ اذ ذاك. فالدس هو مكان عزلة وانقطاع عن حياة العالم ، ينعم ويتصرف باملاك واسعة ، تجعل ساكنيه ، ومن فيه ، بمأمن من العوز والسؤل ، ومع ذلك ، منةتح للجميع بحيث لا يبعث في الناس النفور. من النظام الذي يسير عليه ، ولا يجعل نمط العيش المتبع فيه ، الناس تجفل منه أو ترغب عنه او تسخر به ٤ أذا ما عن لأحدهم اعتناقه والعمل به. وَلم يدرُر في خلد القديس بندكتوس قط ان يعهد الى الدير برسالة الكرازة والتبشير أو العمل على نشر الحياة الروحية والمسيحية . فالدس ، في نظره ، لم يكن سوى ملاذ منكفيء على نفسه ، منطو على ذاته ، في هــــذا العالم المضطرب الكثير الصحّب والمنهار على نفسه . وكان من اختصاص البابوية المشعّة ، في أواخر القرب السادس ، أن تجمل الحيساة الرهبانية ، كما وضعها القديس بندكتوس وقيدها بفرائض بيّنة ، صريحة ، تكون اداة طيبة لنشر المسيحية بين الناس.

منذ فتشع يوستنيايوس لايطاليا، في القرن السادس، كان الكرسي الرسولي، في الامبراطورية البيزنطية، ابرشية محودية أو دائرية تخضع لرعاية الامبراطور الضيقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة الشرقيين ، في الكنيسة اليونانية المتصاعد ، يهدد جديا ، رئاسته الروحية واولويته . وكان البابا ، على عكس ذلك ، يحتل مركزاً مرموقاً في إيطاليا التي مزقتها غزوات البرابرة والحروب التي جرت فيها ، شر ممزق وارهقتها ، وتخلت الامبراطورية المهيضة الجناح ، والمنهوكة القوى ، عن مهمة الدفاع عنها . فقد أصبح البابا ، على إثر انهيار النظم والمؤسسات المدنيسة والاقرارية ، سيد روما ورئيسها غير المنازع . وكانت امسلاك السدة البطرسية ، وهي اغنى عقارات من نوعها ، في ايطاليا ، تدر عليه موارد طائلة . فاضطره هذا الوضع بالذات ليتولى بنفسه الدفاع عن روما ، لصد الهجات المتنالية التي شنها عليها اللهبارديون ، كما انه رأى نفسه مسؤولاً عن تنظيم الأمن والسهر على استنبابه . واذ كان يمثل على احسن وجه الوطنية الرومانية

كانت سلطته هي السلطة الحقة التي يتوجب عليها الدفاع عن المصلحة الرومانية العامة . فــلا عجب ، والحالة هذه ، من ان ينظر اليه الحجّاج والرحالة البرابرة ، نظرتهم الى المثل الحقيقي



الشكل ( رقم ١ ) ــ المسيحية اللاتينية في القرنين السادس والسابع

الوحيد لروما ولفكرة الامبراطورية التي بقيت عالقة في اذهان الناس وجمهرة السكان . وهما المعمري شيء طبيعي وتفكير في محله البعدهم عن بيزنطية والعالم اليوناني، اذ ذاك . وهذا الوضع المتحيز على هذا الشكل ، عرف الباب غريغوريوس الكبير ٥٩٥ – ٢٠٤ اعظم بابوات الاجيال الوسطى واشهرهم على الاطلاق ، ان يستغله وينتفع منه على الوجه الامثل ، لمصلحة الكرسي

الرسولي . وهذا الروماني الذي كان يقر ويعترف متواضعاً ، يجهله اللغة اليونانية ، والذي كان السس في دارته على هضبة التشيليوس Coelius نظاماً رهبانيا ، سار على وتيرة القانون الرهباني الذي وضعه القديس بندكتوس ، ادرك جيداً انه يتحتم على البابا ، ليصبح في مأمن من القيصرية البابوية البيزنطية وطوارئها ، ان يكون رأس الغرب البربري ، وراعيه . فالكتب التي وضعها وانتشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرسي الرسولي وإشاعة هيبته . فقد هيئاً وأعد اعتناق اللهبارديين للديانة المسيحية في ايطاليا ، وتبادل مع اساقفة غاليا واسبانيا ، عدداً من الرسائل التعليمية التنظيمية ، وراح يعمل على تشجيع الكرازة بالدين المسيحي ، بين الوثنيين في الغرب . فقد راودته بين ١٨٦ ه م ١٨٨ فكرة تبشير الانكلو سكسون بالمسيحية . وقد تم له ذلك ، عام ١٩٥ عندما ارسل الى الجزيرة البريطانية ، عدداً من الرهبان البندكتيين برئاسة الراهب اوغسطنوس .

وكانت انكلترا السكسونية ما تزال على الوثنية والصنمية بعد ان حنق الرهبان الايكوسيون حنقا شديداً على الغزاة . والبعثة الدينية التي جاءت برئاسة اوغسطينوس ، اسست لها ديراً في كنتوربري ، كان اول دير تؤسسه الرهبانية البندكتية خارج ايطاليا. فقد لقيت في بادى امرها ، نجاحاً عظيماً بحيث شهدت تنصير معظم ملوك الدول السكسونية القائمة في انكترا ، اذ ذاك . وحدث على إثر ذلك ، ردة فعل وثنية اوشكت تؤدي بكل شيء وتذهب بالنجاحات التي حققتها البعثة الدينية ، هباء منثوراً . واستؤنف العمل التبشيري الديني ، في البلاد ، على يد رهبان إرلنديين استقروا ، عام ١٣٤ ، في لندسفارن محيث رأت انكلترا نفسها ، التي أصبحت كلها مسيحية ، على نهجين في الحياة الرهبانية ، مختلفين متباينين ، هما نهج الرهبان الايكوسيين والنهج الروماني .

في خدمـــة البابوية ، وبعد تعرفهم على النهج الرهباني المتجول الارلندي ، تحول الرهبان البندكتيون ، الى مبشرين. الا انهم لم يكونوا ليكترثوا، وهم بعد في اواسط القرنالسابم، لأمور الفكر والثقافة . ففي الكنيسة الغربية ، كان العهد الكلاسيكي ومن يمثله من الكتبة ورجال الفكر، يقابل بالازدراء ، كاكان الناس يشعرون برهبة أو يتهيبون العناية والاهتام بالآثار الفكرية الكلاسيكية التي لا تزال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد والتحرج يجعلهم يستنكرون كثيراً هذه المتعة الفكرية التي توفرها قراءة آثارهم العلمانية الدنيوية . أفكلتم يتعرض الاسقف ديزيه ، مطران فيينا ، للشجب الشديد والتنديد العنيف ، من قبل البابا غريغوريوس الكبير لانه راح يعلم اجرومية النحو والغراماطيق . وقد ظهرت ضد هذا الوضع غريغوريوس الكبير لانه راح يعلم اجرومية النحو والغراماطيق . وقد قهرت ثيودوريق ، راح وزيره الشاذ المتحرج ، اول ردة فعل ، في اواسط القرن السادس . فبعد موت ثيودوريق ، راح وزيره كسيودوروس يحاول ، بالاتفاق مع البابا اغابي ، فتح مدرسة لتعليم الآداب في روما ، تكون على شاكلة مدرسة نصيبين ، واخذ في تكوين مكتبة في روما وجمع نواة طيبة لها عندما سقطت روما بيد جيوش الامبراطور يوستنيانوس ، فقضي على المشروع وهو في المهد، وكان كسيودوروس

النجأ الى ساحل كلابريا وسكن دارة له جميلة للغاية في مدينة فيفاريوم؛ ودخل الدير بعد ان نهج الحياة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حياته ولرفاقه كان نهج قوم من السراة ذري ثقافة عالية ، تحرروا من المهام المادية وجمعوا حولهم طائفة من الكتب. اما عملهم الرئيسي فانصرف للاهتام بامور الفكر والثقافة ، يقضون اوقاتهم بين استنساخ المخطوطات ومطالمة الكتب المقدسة . وخلافاً للتقاليد المتبعة من عهد إيرونيموس التي كانت تنتقص من قيم الثقافة الكلاسيكية ، وأي كسيودوروس انه لكي يتفهم الانسبان الكتب المقدسة حتى فهمها ، كان لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفيعة . وراح ، في آخر ايامه ، يعد في هذا السبيل ، برنامجاً موحداً يجمع بين الدواسات الكتابية والعلوم الدنيوية ، وهو منهاج بسطه باستفاضة في الحلقتين المتين يتألف منها كتابه المعنور : والنظم ، وبفضه 'كتب المدرسة القديمة البقاء بعد التين يتألف منها كتابه المعنور : والنظم ، وبفضه 'كتب المدرسة القديمة البقاء بعد النائق منها كتابه المعنور : والنظم ، وبفضه أي الدير والحياة الرهبانية خير معوان لم وخير مسعف . غير ان المحيط لم يكن حليماً ولا مسعفاً . فالمحاولة جاءت في غير اوانها ، ولم تتخذ لها الظروف المهيئة ، كا ان الاهتهم بامور العقل والفكر لم يكن تملك بعد الاديار البندكتية . تتخذ لها الظروف المهيئة ، كا ان الاهتهم بامور العقل والفكر لم يكن تملك بعد الاديار البندكتية .

وهذا الموقف يقفه الاكليروس من الثقافة الكلاسيكية تبدل تماماً ، بعد هذا ، بنحو قررب من الزمن ، وذلك بتأثير من رهبان مشارقة لجأوا الى ايطاليا وافريقيا . ففي البلاد اليونانيــة ، راحت المسيحية بعد ان رسخت أصولها وأعرقت ني الارض ؛ تتمثل جانبًا كبيرًا من الثقافــة اليونانية ، واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القديم. فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب، في روما أولاً ثم في انكلترا التي تنصرت منذ عهد قريب . فالبعثة الرسولية الثانيـــة التي عهد اليها، عام ٦٣٩ ، في استكمال تنظيم الكنيسة الانكلو سكسونية كانت تحت ادارة رجلين تشبها اثينا ، وهدريانوس ، وهو رجل افريقي الاصل تخرج بالآداب اليونانية واللاتينية في قرطاجة البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الكنيسة الانكليزية بهذه المزايا ، منحاها تنظيما أسقفيا شديد الأسر وشدَّاها الى البابوية بروابط متينة وأدخلا على المدارس الابتدائية القائمة في الاديار؟ حيث كان المرتدون الى الدين المسيحي ، يتلقون مبادىء اللاتينية التي لا بد منها لتفهم الكتاب المقدس ، برنامجاً تعليمياً أقوى بكثير من البرنامج المعمول به ، الى ذلك الحين ، يضم على شاكلة البرنامج الذي سبق لكسيودوروس ان وضعه من قبل ، وكان يتوخى التعمق بأسرار اللفـــة اللاتينية وآدابها ، ﴿ سَاكِبًا ﴾ ، كما جاء على لسان الطوباوي باد المحترم ، وهو أبرز من خلفهما وأشهرهم على الاطلاق: «على القلوب؛ العلم دِ فاقاً» . فلم تعتم الديارات البندكتية الجديدة ، أمثال دير ويرماوث وياروءان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسها بندكتوس بسكوب ينشىء فيها مكتبات ، اذ جاء روما زائراً ست مرات متوالية ، وكان يعود في كل مرة منها مملاً بالمخطوطات؛ ولم يلبث ان قام في مدينة يورك؛ أكبر مركز للتعليم في المسيحية جمعاء. وتحت تأثير هذا الازدهار غير المتوقع على هذا الشكل الذي عرفته الثقافة الكتابية في ديارات ارلندا وانكلترا الشرقية والغربية ، ظهرت عام ٧٠٠ ، في الجزيرة رسوم التحلية والتزاويق البديمة التي تزين روائع المخطوطات واعلاقها ، في هذه الحقبة ، منها مثلاً كتاب مزامير دير كنتور بري الذي يحمل صوراً ورسوماً مستوحاة من نماذج قديمة جيء بها من ايطاليا ومن افريقيا ؛ ومنها ايضاً انجيل لندسفارن الذي استعار رسوماً حيوانية وأشكالاً زخرفية استعملت في مجوهرات بربرية بعد ان جرى تكبير حجمها .

وفي أواخر القرن السابع، في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سيله الجارف، الممتلكات البيزنطية في افريقيا وكادت أمواجه الطامية تهدد الفيزيغوط في اسبانيا، غادر مبشرون، الاديار الاتكلو سكسونية ليقوموا بتأسيس ارساليات تبشيرية، في الاطراف الشرقية للمملكة الفرنجية حيث كان لا يزال يوجد بعد جماعات من المشركين . وهكذا أقاموا من جهة ، صلات وطيدة ، بين البابوية الرومانية وأقوى الدول من الوجهة السياسية اذ ذاك ، حيث كان لسدنة القصر أكبر شأن في مقاطعة أوسترازيا ، ومن جهة اخرى ، بين وجوه الثقافة اللاتينية الأكثر حيوية ونشاطاً ، هي الثقافة التي وطشد أركانها الطوباوي باد المحترم في البلاد وتعهدها تلاه يسذه ، ن بعده ، وبين الفن الغالو – الروماني في منطقة باريس . وعن طريق هذه الاتصالات الرباعيسة الاطراف ، تمهد السبيل امام طلوع حضارة الاجيال الوسطى .

#### وفنصل لاشياني

## انهيار العاكم الروماني: السشرف

لا يتوهمن أحد ان الشرق ، في الحقبة الواقعة بين القرن الخامس والسابع ، اختلف عن الغرب كثيراً ، من حيث الوضع الاساسي . ففي الوقت الذي قامت في الغرب دول جرمانيسة حلت محل الامبراطورية الرومانية ، قامت في الشرق ، واستمرت قائمة حتى عام ١٤٥٣ ، دولة نمتت نفسها « رومانية » ، هي الامبراطورية « البيزنطية » باسم عاصمتها بيزنطيسة التي عرفت في عهد قسطنطين الكبير باسم « القسطنطينية » . فلم يكن وضعها ، وهي على منتصف عرفت في عهد قسطنطين الكبير باسم « القسطنطينية » . فلم يكن وضعها ، وهي على منتصف الطريق من الاجيال الوسطى ، ليختلف كثيراً عن الوضع الذي لابس سميستها في الغرب ، بمد ان جدد شار لمان واوتون ، شبابها ونفخا فيها دما جديداً . فالقطيمة جاءت اقل مفاجأة في الشرق منها في الغرب ، بيغا سارت حركة التطور والتبدل لدى كليها ، باتجاه واحد حتى في المراحل منها في الغرب ، بيغا سارت حركة التطور والتبدل لدى كليها ، باتجاه واحد حتى في المراحل من هذا التطور .

تألفت هذه الامبراطورية من مقاطعات مختلفة كل الاختلاف. الامبراطورية الرومانية الشرقية فشبه الجزيرة البلقانية ، باستثناء بلاد اليونان منها ، هي أقرب

شبها الى الفرب الاوروبي ، من آسيا ، كا ان .صر تميزت ، هي الاخرى ، عدن باقي أجزاء آسيا الرومانية ؛ اذ كثيراً ما يحلو لنا ان نطبق على كل أجزاء الامبراطورية الرومانية ، الصورة المفرية المرومانية ؛ الصورة المفرية الجذابة ، التي ترسمها لها الوثائق التاريخية ولا سيا البر ديسات منها . صحيح ان هسلم الاقاليم نعمت ببيروقراطية ونظام اداري ومالي افتقر الغرب الى أمثاله مع ما يستتبع من نتائج الاوهي كره الناس والسكان لشكل الدولة . فقسد قام في الشرق والغرب على السواء ، اقطاعية عرفت بأملاكها وأقطانها الواسعة ، كاسرة آل ابيون في مصر ، بينا زالت طبقة الفلاحين الاحرار من الوجود او كادت ، اذ استحال قسم منها عبيداً او شبه عبيد علقوا بالارض وارتبطوا بهسا ونجا القسم الآخر بنفسه هرباً من فداحة الضرائب او من قسوة اسيادهم الى حيث استطاعوا سبيلا , أما في المدن والقرى فقد راحت الدولة تحجز كذلك على اوضاع الحيساة الاجتاعية عن طريق أما في المدن والقرى المهناء التي عردها عن آبائهم ، والتمرس بالمسؤوليات العامة التي عهدت اليهم ، فأحصيت عليهم الانفاس في كل صناعة احترفوها او متجر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة فأحصيت عليهم الانفاس في كل صناعة احترفوها او متجر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة فأحصيت عليهم الانفاس في كل صناعة احترفوها او متجر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة في المهناء المدولة صناعة احترفوها او متجر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة التي عليهم الانفاس في كل صناعة احترفوها او متجر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة احترفوها عليهم في المناعة احترب المناعة احترب المناعة احترب المناعة احترب المناعة المتحرد فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة المناعة المناعة المناعة المناعة المتحرد فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صناعة المناعة المن

الاسلحة والمنسوجات الغالية الثمن كما تسلمت بنفسها المور تموين المدن الكبيرة وتزويدها بوسائل العيش ، منها الماصمة القسطنطينية ، وذلك عن طريق المصادرة او الشراء بأبخس الاسمار . والجيش نفسه يتألف ، كما هو في الغرب ، من « برابرة ، محترفين ، لم يلبث قواده ان استأثروا بالسلطة ، كما استأثر زملاؤهم بها ، في غاليا وايطاليا واسبانيا وافريقيا ، بينا يستقر رجالهم في أراضي الامبراطورية بشكل يشبه ، من وجوه كثيرة حق «الضيافة ، المعمول به في الغرب ، وضرورة محاربة الغزاة الطارئين وفقاً لأساليبهم المتبعة في فرقة الخيالة ، كل ذلك وما اليه، عقد جداً تنظيم الجيش وطريقة تشكيله وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة .

فما هي ، يا ترى، الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقية تصمد بنجاح، للعوامل الهدامة التي هددتها ، فمكنتها ، أكثر بما مكنت الغرب ، من المقاومة والوقوف بوجهها ؟ لفترة قصيرة لعُمْرِي ، كما يجب ان نعلم ، اذ ان الولايات الاوروبية لم تلبت ان اكتسحتها في القرن السابع ، قمائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان ، كما ان معظم القسم الآسيوي. موحات البرابرة الاولى عن طريق تحويلهم شطراً آخر ، او بادماجهم في الجيش ، في حال تعذر فالامبراطورية لم تتمرض لضغط ملموس إلا في اوروبا. فالولايات الآسيوية المعروفة بفني مواردها يقبت سليمة ، تُتعرض الفينة بعيد الفينة ، لحروب يشنها عليها الفرس ، وهي حروب لم تتسم بالخطر الذي تمثل على أشده، في تغلغل البربر وانسرابهم في جميع ارجاء اوروبا ، اذ ان الاخطار التي كانت تهدد الدولة الساسانية من الشمال ، كانت تحول دون توغل جيوشها بعيداً ، داخـــل الامبراطورية، مع العلم ان هذه الحروب لم تكن لتهدف إلا للسيطرة سياسياً، على بعض الولايات الشرقية وليس الى ضمها واقتطاعها نهائياً . وهنالك سبب آخر يقوم أساساً في القوة الكامنة في قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينسة القسطنطينية والاستئثار بالسلطة ، اذا ما حالفهم الحظ وعبروا مضايق البوسفور والدردنيل ، اذ كانوا يفضلون ، لدى سنوح الفرصة الملائمة ، التوطن في مقاطعات الغرب .

وتفوق الشرق اقتصاديا واجتاعيا التجارة والصناعة التي أدّت بدورها الى ازدهار المدن ، ولملى تكثيف عدد السكان في الريف . صحيح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثمينة التي كانت تقي برغائب الطبقة الارستوقراطية ، فلا تأثيب لها ، والحالة هذه ، على الجماهير والطبقات الشعبية ، بينا المحصرت حركة النقل في الداخل على محاصيل زراعية بالاكثر ، ذات طابع اداري محض اكثر بما هو تجاري ، وبالرغم من هذا ، فقد كانت لهذه الحركة التجارية اهمية كبرى ، كا كان لها تأثير كبير على الطبقة البورجوازية الغنية في المدن وبالتالي، على سكان المدن، الحركة التجارية تتجه بالاكثر شطر آسيا : الهند

وحتى الصين . فقد فقدت هذه الحركة البساطة التي طبعت المعاملات المالية خيلال الاجيال المنصرمة ، اذ كان التجار الرومان يبلغون بيسر المراكز والاسواق النجارية في الهند والصين . اما الآن ، وقد غرف الساسانيون ان يربطوا بقوافلهم البرية اقطار آسيا الوسطى بسواحل البحر الاحر لخير المتوسط الشرقية ، وان يؤمنوا الاتصال مجرياً بالهند وموانئها بعد ان عزلوا البحر الاحر لخير الخليج الفارسي ، فقد سيطروا تماماً واحتكروا حركة النقل فكان ذلك مورد ربح عظيم لهم كاسب القلق والانزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد يتنطح البعض القول فيزعون ان الشرق المتوسطي ، كان بالنسبة لهذا الشرق الادنى ، يعاني مريراً كما كانت تصاني اوروبا ، من استنزاف الذهب . انه بالنسبة لهذا الشرق الادنى ، يعاني مريراً كما كانت تصاني اوروبا ، من استنزاف الذهب . انه من الذهب « الروماني » . فالصناعة التي عثر على بعض انتاجها في الصين ، كان باستطاعتها ان تؤمن التوازن ، مع انه لا يزال سراً من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان يحافسيظ ، وقوته على الشراء ، مجيث اصبح النقد البيزنطي ان يحافسيظ ، متانة لا تأتلف ولا تنسجم البتة مسم افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختسلال الميزان التجارى .

ولكن ما عسى ان تمثله ٬ في أعين تجار البحر المتوسط الشرقي ٬ هذه التجارة معالغرب؟ فاذا ما انعمنا النظر ملياً في احوال الغرب ، في هذه الحقية ، كان لا بد من الاعتراف ، بالدليال القاطع والحجة المؤيدة ٬ باستمرار هذه العلائق التجارية في قلب الدول ( البربرية ، وانحطاطهـــا في آن واحد ، وذلك لقصور الغرب عن الشراء بعد ان ضمرت وسائله وضعفت ، وبعد ان قام اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر ، ولو بصورة موقتة . وقا. يتغير اليضع تماماً أذا مـــــا نظرنا اليه من الشرق. فقد استطاعت الحركة التجارية ان تحافظ على مسنولها وعلى اهميتها، بالرغم مما كان عليه الغرب،من ضمف في اقتصادياته، دون ان يعلق اهل الشرق كبير اهمية على هذا الوضم، بالرغم مما اصطلحوا اجيالًا على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا يوجهه البثك هو ان الامبراطورية الشرقية ، تمكنت ، منذ اواخر القرن الخامس ، ان تنشىء لها عمارة قوية ، وان تؤمن سيطرتها على البحر في الوقت الذي بدا لنا فيه انها في سبيل التخلي للبربر ، عن سلطتها على البر , وبفضل هذا الاسطول ، ستتمكن من استرجاع اقاليمها المغتصبة من قبل ، قانعة بالشواطىء البحرية ، بعد ان استرجمت افريقيا واسبانيا وشبه جزيرة ايطاليا ، مكتفية يما عليها من موانيء ومرافيء تنفذ منها الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مع ذلك ، بمسا يؤمن لها أسباب الدفاع عنها، نزولاً منها عند مقتضيات الدفاع . ومع ذلك من يستطيع ان يزعم ان حركة الاتجار مع اقطار ﴿ البرابرة ﴾ كانت اكثر صعوبة مع الولايات ﴿الرومانيةِ ﴾ فالمصنوعات البيزنطية كانت تصل ، حتى اواخر القرن السابـع ، الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروبا الشرقمة لتبلغ منها شواطيء البحر البلطيقي ، على يد زعماء وطنيين مقابل الفراء والرقيق

يردهم عن طريق القبائل او عن طريق مساوبات الحرب أو كانت تجدد سيا همات واعطمات الديبلونماسية البيزنطية ٢ استدناء "لزعماء القبائل والشعوب البربرية . وليس مسا شبت البتة أو يؤيه بشكل من الاشكال / ان الاوساط التجارية في القسطنطينية أو في سوريا دعت الى الحروب أو حبذت قيامها بفية عرقلة الحركة التجارية ، أو طمعاً باسترجاع أراض طالما تعرضت والاستفادة من الفتوحات الحربية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور يوستنيانوس عن هــــذه وضرب بها عرض الحائط وقام بعجلاته العسكرية المعروفة للسبطرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الشهال والغرب والجنوب ، فنزولا منه وامتثالًا لدوافع ونوازع مالية ، ملحة ، لا ترحم، فكم منمرة تحكت بالسياسة البيزنطمة العلما ؛ الرغبة الملحفة بفرض رسوم وضر ائب جديدة وتنظيم احتكارات جديدة ، وذلك بالرغم من معارضة كبار الملاكين وارباب الاعمال والتجارة الذين لم يكونوا ليساهموا كثيراً بهذه المنافع الحكومية . ولذا كان على الدولة ان تؤمن ، بجميع الوسائل ، مقتضيات الدفاع وما يحتاج اليم من وسائل الاغراء ، لاصطناع الانصار ، وقطع الالسنة ، وإثارة البرابرة ، وتأليبهم بعضاً على بعض ، وتوفير اسباب البذخ للبلاط وحاشته ، وتأمين أوَّد الغوغاء في العاصمة ، وعدم تهييجها بشيء . وهكذا ، اذ عرف الشرق ان يضحي بمقاطعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنها للقبائل الجرمانية ، استطاع بمسا لديه من موارد ، ان يؤمن أسباب وجوده وان يستمر حياً ، وان يقوم بهجوم معاكس ، ويحقق في الداخــل الأصلاح المنشود .

والتعبير الاجتاعي عن الحركة الاقتصادية التجارية ظهر، على أقه، في ازدهار المدن. فقد نشأ في الغرب من آسيا الصغرى، وسوريا وأعالي الجزيرة، في ما بين النهرين، مدن عظيمة، كانطاكية مثلا، وشيء آخر له مغزاه ومدلوله الواضع، عدد كبير من المدن الوسطى، الصغرى برزت كالفطر في هذه البقاع، أوجبت على أولي الامر، مسؤولية تأمين أسباب العيش لمسكانها وأدت بالتالي الى انشاءات هندسية ، زراعية ، لاستثار خيرات هذه الارضين كا يستدل من الحفريات الحديثة ، واستغلال سهول سوريا الداخلية . ومن المدن الكبرى الاخرى في هسنده المنطقة ، مدينة الاسكندرية التي خلافا للمألوف من هذه المدائن ، قامت وازدهرت على سواحل بسلاد طلات ريفية في الصميم . ومن بينها ايضاً مدينة القسطنطينية الماصة الاولى للامبراطورية ، ومرفأ جميل الموقع حصينه، ملاذ البلقانين يكتون اليها هرباً من غزرات البرابرة ونجاة بأنفسهم من المخاطر التي تتهددهم باستمرار ، فاتسعت بذلك رقعتها وتضخم عدد السكان فيها متجاوزين من المخاطر التي تتهددهم باستمرار ، فاتسعت بذلك رقعتها وتضخم عدد السكان فيها متجاوزين المليون ، فارضة على أولياء الشأن مسؤوليات جساماً لتأمين أسباب المحافظة على النظام، والمواد الأولية لتموين السكان واعاشتهم وأسباب الدفاع التي أصبحت أكثر حرجاً . ولذا كنا نرى الأولية لتموين السكان واعاشتهم وأسباب الدفاع التي أصبحت أكثر حرجاً . ولذا كنا نرى وهذا من بعض سمات هذا العصر المهزة — الاسوار وأعمال التحصين تقام حول هذه المدن وهذا منعة وقوة مقاومة ، ولا سيا في عهد الامبراطور يوستنيانوس . فجال المباني العامة وأبهة تزيدها منعة وقوة مقاومة ، ولا سيا في عهد الامبراطور يوستنيانوس . فجال المباني العامة وأبهة تربيدها منعة وقوة مقاومة ، ولا سيا في عهد الامبراطور يوستنيانوس . فجال المباني العامة وأنهة تورة مقاومة ، ولا سيا في عهد الامبراطور يوستنيانوس . فيجال المباني المامة وأنهم المباني العامة وأنهم المباني العامة وأنهم المباني المباني المبانية ولمباني المباني المبانية والمباني المبانية والمباني المبانية والمبانية والمباني المبانية والمبانية ولمبانية ولمبانية

الصروح الخاصة تشهد عالياً على ما عرفت الامبراطورية ، اذ ذاك ، من نعمة سابغة وازدهار حق ولو كان آنيا ، موقوتا ، وغير مستقر ، ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وكان أصحاب هذه العقارات يسكنون تلك المباني ، وان لم يكن دائما في بمتلكاتهم العقارية . وقدام حول المدن مباشرة ، طبقية بورجوازية متوسطة الغني ، عدلت من شأن اصحاب الاقطان الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصغيرة نفسها ، بدت راسخة ، في بعض الاماكن ، وتسام بدورها في تموين المدن الكبيرة . فالطبقية الصناعية نفسها في المدن تتوزع الى فئتين كبيرتين مما : الغنة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لعبنا دوراً بارزاً في تنشيط الالعاب الرياضية ، عن طريق المباريات التي تنظمها من آن لآخر ، وهي ألعاب كانت من الحيوية والنشاط ما نسينا ممه ان نتذكر بأنها كانت تؤلف جزءاً من الحرس الوطني المسؤول عن النظام العام ، كا كانت تؤلف بتميات نجهل الكثير من دقائقها تنعكس عليها الحزبيات التي انتابت الطبقات الاجتاعية ، اذ ذاك ، وعلى هذه الكيفية يمكن لنا ان ندرك جيداً ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤول الى اسقاط الأياطرة كانت ، على الغالب ، ترتكز على احدى هذه الفئات . وقد يحدث أحيانا ان اكثر من واحد من هده الاحزاب كان يشترك في التآمر على صاحب السلطان ، كا حدث ان اكثر من واحد من هده التي أثارها فيكا على الامبراطور يوستنيانوس ، ولم يتمكن من اخادها إلا ذلك تما يه الغة ، مريعة ، عهد بتنفيذها الى المرتوقة من جند و البرابرة » .

اصطلح المؤرخون على ان يروا في عهد الامبراطور يوستنيانوس (٥٢٧ – ٥٦٥) المصر الذهبي للمدنية البيزنطية ، وهذا خطل في الرأي ووهم لا سند له ولا دليل عليه ، يجب رده اصلا ، الى الاثر الذي تركته فتوحاته الحربية ، والى غنى المباني التي شيدها ، وما كانت عليه من فخامة وأبهة ، وطائف قصح من الأدباء والشعراء عمر بهم البلاط الامبراطوري ، ومع ذلك ، فلم تخلل هذه الاعتبارات كلها ، دون تحرج الوضع وتأزمه بحيث كاد يستحيل كارثة ، لما حف به من ضعف وأخطار . وعلينا ان نعترف هنا ، مع ذلك ، ان ما تم له من ارادة حازمة ، شابها لعمري ، شهوة جارفة للبذخ والاسراف ، مكتنه كثيراً من حشد القوى والطاقات التي كانت له خير معوان على انجاز المآتي التي تمت على عهده وأقامت له الشهرة العالية التي يتمتع بها وحفظها له التاريخ .

كان عليه قبل كل شيء ، ان يقبض بيد من حديد ، على أداة الحكم والادارة ويهيمن على المجتمع , لنلس الآن الفشل الذريع الذي آل اليه . باشر حكمه بتوسيع محاولة بدىء بهما من قرن ماض ، تتمثل بالقانون الثيودوسي ، وهي موسوعة قانونية ضمّت ما يمكن الانتفاع به من المششريع الروماني ، على ضوء التطور الذي لحق بالاخلاق والعادات ، وانتصار المسيحية النهائي وفوزها المبين . فالقانون اليوستنياني هو المعين الذي استقت منه كل الشعوب اللاتينية شرائعهما وقوانينها . فهو الاثر الخالد الذي يعتمده المؤرخون والفقهاء في تصويرهم ملامح التاريخ القديم . ويجد هذا القانون تكملته في المجموعة المعروقة بـ Digeste ، وهي مجموعسة أضيفت اليه فيا

يعد ، وهيمن على وضعها الروح الذي سيطر على من قاموا بجمع الموسوعة الاولى ، تتألف من المجتهادات رجال القانون ونظرياتهم الفهيمة .

ومنذ ذلك الحين اكتسبت الدولة البيزنطية بعض السبات التي لازمتها ، وهي سمات كانت ، والحق يقال ، نتيجة حركة تطورية طلمت مع عهد قسطنطين ، تبدو ، قبل كل شيء ، في دمج الكنيسة بالدولة . فقه من ألهرت الكنيسة ، في الغرب ، العداء ، الماوك والامراء الجرمانيين لضاوعهم بالهرطقة الآربوسية ، وانتقصت من شأنهم لما كانوا عليه من وضاعة الثقافة ، ومسكنة في الحضارة وعجز في الادارة ، ولذا نفرت من وصايتهم ولم ترض منهم بأي رعساية ، اما في الشرق ، فالدولة هي تجسيم لارادة الحكومة ، قسطاسها الدين حيث تنعم الكنيسة برعاية الدولة التي لا تقل عن الكنيسة نفسها ، مسيحية . وهذه الكنيسة ، تلقت من أبنائها المؤمنين ومس الدولة نفسها ما أفاء عليها الغنى والسلطان . فبطار كتها ، ولا سيا بطريرك القسطنطينية بينهم ، الدولة نفسها ما أفاء عليها الكلمة الاخيرة للامبراطور ، حتى في ما هو من امور الدين ، مها كان رأى البابا القابع بعيداً ، في روما . وفي هذا يقوم ما اصطلحوا على تسميته بالقيصرية البابوية .

فالامبراطور او الفاسيلفس هو السيد السند المطلق ، من أي اصل نشأ ، وأياً تكون السلطة المسكرية التي افترعته ، والسلطان الذي آل اليه على الأكثر ، غلابًا واقتدارًا , يعزله عن عامة الشعب وحتى عن رجال حاشيته ما نشهد له من غنى لا يتصوره عقسل ٢ ومراسم يجب التقيد بها والعمل بموجبها في قصر أشبه ما يكون بمدينة مقفلة على نفسها تشبها ، من بعض الوجوء ، بالتقاليد التي سارتعلمها هذه الاسر الملكمة الشرقية ؛ والتي جاءت وفقاً لحركة تطورية داخلية. وقد خشي بعضهم في مطلع القرن الخامس ان يزهد الفاسيلفس بالحسكم فيتخلى عن أزمَّته ، كا حدث في الغرب. فها هو يصبح في نهاية القرن ، ويبقى ابداً : القائد الأعلى الذي يرئس الجيوش، ورئيساً يديركل شيء ويشرف على كل شيء . وقسد استشد في مميته رهط كبير من المساعدين عمرت بهم مكاتب الحكومة المركزية ودواوينها ، او تولوا قيادة الجيوش في الولايات ، كما يشرف على المصالح العامة موظفون كبار ، فم مكانتهم الشخصية . ومع ذلك ليس هنالــك من ارادة واعية منظمة تؤمن التعاون بين هذا الشتيت مسن الدوائر والدواوين ؛ غير ارادة الفاسيلفس والكل مصيره اليه وحده ، في نظام مسلسل من الالقاب والرتب ، بمضها شر في محض يشير الى وضع خاص في الجمتمع، والبعض الآخر يتباور في وظائف وصلاحيات فعلية واقعية. وكل هؤلاء الموظفين علمانيون ، سيصبحون تدريجياً ، مع الزمن موظفين في الدولة يتقاضون منها المرتبات. والاجور ، بعد أن استبدلوا بهم الحكام الحليين الذين يحاولون دوماً التهرب من الاعمال الشاقة. . وهكذا نرى ان المركزية في أبان ذروتها .

وتمتمثل لنا نزعة يوستنيانوس الى الابهة والمظامة في هذه العبائر التي شيدها وتأخذ الالباب بمظمتها ، رامياً منها الى تمجيد الله عز وجل واعلاء شأن الامبراطور . والمهم في هذا كله ارب اطلّ من هذه الرغبة التي نزلت من الشعب منزلة التقدير والرضى فتبناها ، اثر فني جديد هو من

اروع واوقع ما عرفت البشرية من امثاله ، ممثلًا بكنيسة الحكمة أو آجيا صوفيا التي يغرق اليوم في ظلالها الظليلة الوارفة ، هـــــــذا الجي من استانبول الواقع الى الغرب من مدخل القرب الذهبي ، مع ان ليس في مظهرها الخارجي من روعة الجال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولكن ما أن يدخل المرء الى صحن الكنيسة حتى يدهش لضخامـــة المبنى ولفن ما تقع عليه العمين من الرخام المتعدد الألوان ، ومن هذا البذخ في الزخرف الذي لا تشوبه شائمة ، وارتفاع قبته التي تملًا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المهندسين اللذن أشرقا على هندسة هذه الكنيسة ، هما ايزيدوروس الميلي وانثيميوس الترالي . فكان عملها الفني هذا ملهما بعد ألف سنة للمهندسين الاتراك العثمانيــــين والروس من بعدهم . فالماكسي البشرية التي توالت فيها بعد ؟ لم تترك المتنوعة ، اذ كان بعضها يرسم لنا بازيليكا مستطيلة الشكل ، كا يرسم البعض الآخر شكل صليب يوناني . ففي مدينة رافينا ، احدى مدن ايطاليا الشهالية الغربية التي أعبد فتحها من جديــــد ، يستطيع المرءان يتذوق أجمسل الفسيفساء وأحفظها التي تخلتد صورة الامبراطور وزوجته الامبراطورة ثيودورا يحيط بها كبار الموظفين . صحيح ان فن الحفر والنقش كان اذ ذاك ، في ابان المحطاطه ، غير ان فن الزركشة وتزيين المباني لم يبلغ يوماً من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالمرم لا يزال يتذوق النقوش الفنية الجملة التي أودعها الفنانون البيزنطمون الخشب والعاج. ولا تقــل عنها جمالًا هذه المنسوجات المشرقية المتداخلة الالوان ؛ الشرقية الطراز ؛ والمتزاويق البديعة الق كانت تحلَّى المخطوطات . وهذا الذي يبدو لنا اليوم على شيء من الجود في الايكونوغرافيا ، قد يكون سببه الانحطاط الفني ، انما يجب رده بالاكثر الى نظرية أسمى في رسالة الفن .

قالفن والبيزنطي ، مدين لعوامل اخرى غير يونانية ، تتصل بسوريا وارمينيا . وهو أعجز من ان يلخس او يمثل كل فنون الشرق الادنى . علينا مع ذلك ان نتجنب المقالاة لئلا نقع في الجهة المعاكسة التي وقع فيها بعض من كشفوا عن هذه الفنون . فباستطاعة عاصمة امبراطورية كبرى وحدها ان تفرغ مثلهذا العدد العديد من المؤثرات المتباينة في بوتقة واحدة . وفي مقدور دولة كبيرة قوية ان تبني وحدها كنيسة على مثال كنيسة آجيا صوفيا . وهذا الفن البيزنطي لم يقتصر في اشعاعه على الذين أسهموا في العثور على الاكتشافات التي حققوها وعلى من جاء بعدهم . فمن قبل يوسلنيانوس ، استقدم أسياد رافينا وحكامها ؛ من بيزنطية ، مَهرة الصناع الذين نقف اليوم مشدوهين امام انجازاتهم الفنية . وعلى بيزنطية عولت القرون العليا من تاريخ الاجيسال الوسطى في استلهام أسرار الفن واستيحائه .

وقد نهجت الآداب البيزنطية ، هي الاخرى ، النهج الذي ارتضته لهـــا مسلكاً ، وبقيت عما فطة عليه ، ممسكة به . فالايحاء الفلسفي والعلمي ضاقت منه الانفاس ، لعمري ، مع انـــه بقي محافظاً على تقاليده التي اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن ثم « الجامعة » الجديدة الــــي تأسست في القسطنطينية . وفي المقابل ، ازدهر علم التاريخ الذي وجد مادة جديدة له في الامجاد

19

العالية التي حققتها المدنية البيزنطية ، وفي هذه الحروب التي نهضت بها . في طليعتهم المؤرخ بروكوبوس ( + ٥٦٢ ) الذي انتقد الامبراطور يوستنيانوس بعد ان كال له المدح والثناء وذلك في كتبه المتعددة : «حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » و كتابه الآخر : « رسالة في المباني » وفي كتابه : « التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه يزرع الشكوك ) . فهو شديد الملاحظة ، كاتب مجيد ، زودنا بمعلومات من الطبقة الاولى حول عهده . وقد عاصر بروكوبوس جهرة من المؤرخين من علمانيين وكنسيين ، بعضهم من اصل شرقي . ومن الشرق خرج ايضاً هؤلاء الفقهاء الذين عاونوا الامبراطور يوستنيانوس في موسوعته القانونية وفي Digeste . كل هذا وما اليه ، ادب يتجه بالطبع ، من يوستنيانوس في موسوعته القانونية وفي Digeste . كل هذا وما اليه ، ادب يتجه بالطبع ، من الارستقراطية وقد الفسحت الديانة الجديدة المجال ، في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين ورجال الاكليروس ، لظهور شعر ديني ، مقفى ، طلع له اول من طلع رومانوس ، وعلى شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب اليوناني طية اجيال متطاولة .

تسمو بكثير فوق هذه الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة المجتمع ، عاشت طويلا بعد انهيار الوحدة الرومانية وزوالها . ومن ثم ، فالاعتقاد الوطيد بان تراث روما القديمة انتقل الى القسطنطينية ، روما الجديدة ، جعلها رأس العالم المتمدين الاوحد . وهذا الاعان لم يأت يوما اقوى وأرسخ تشد عليه الدولة بالنواجذ ، الا عندما ترى نفسها سرخمة للتخلي عن احدى مقاطعاتها للبرابرة . فلم يكن اقوى من هذه العاطفة يجيش بها قلب يوستنيانوس ، هذا اللاتيني الايلليري الاصل والمحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايات المنفسة ، فتسول له نفسه بتحقيق هذا الحلم المعسول . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظهرها لروما ، وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم بيد البرابرة واستباحوا باحتها ، لم يكن احد من رعايا الامبراطورية ، باستثناء سكان ايطاليا ، يعبر عن افكاره وخواطره باللاتينية . ولم يكن من أدب معروف رائج الا الآداب اليونانية والآداب الشرقية . ويوستنيانوس نفسه الذي عمل على أحب معروف رائج الا الآداب اليونانية والآداب الشرقية . ويوستنيانوس نفسه الذي عمل على القوانين التشريعية التي اصدرها فيا بعد ، وتسمى عنده به باللاتينية ، اضطر ان يصدر باليونانية القوانين التشريعية التي اصدرها فيا بعد ، وتسمى عنده به باللاتينية ، قضى قاما على كل القوانين الترب ، منذ القرن الثالث ، الطبقة الارستوقراطية نصف المتهلينة ، قضى قاما على كل انتشار للثقافة الاغريقية ، فليس من الغرابة بشيء ان تتسع الهوة في المالك البربرية كا سنتين انتشار للثقافة الاغريقية ، فليس من الغرابة بشيء ان تتسع الهوة في المالك البربرية كا سنتين ذلك عما قريب : فلم يعد الشرق والغرب يتفاهمان .

وهذه الوحدة البديعة المنظر التي كانت تبدو على الشرق في الظاهر ، اخسلت هي الاخرى بالتصدع شيئًا فشيئًا بعد المشاكل الاجتاعية والقومية التي تحالفت عليه ، فمزقتها كل ممزق . و هذه الدولة « الرومانية » التي عجزت الفينة بعد الفينة ، عن تأمين حماية مقاطعاتها الشرقيسة و الدفاع عنها ضد تعديات اعدائها الاقوياء ورد كيدهم الى نحورهم ، والتحوط للأزمات الاخرى التي اشتدت فيها جباية الضرائب ، وغير ذلك من الاسباب كالمركزية الادارية والدينية ، كل ذلك وما اليه ، قوس النزعات القومية ، وقد اخذت الشعوب الآسيوية ومصر على الاخص تعي ، أكار فأكثر ، الدور العظيم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية وترسيخ حضارتها ، وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامبراطورية الفربية . ومن جهة اخرى ، فقد كان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطيسة القيمة على التراث الهليني وبين المسيحية المتفافلة بين الطبقات الشعبية الواسعة التي المقدد الشعور بقوميتها ، ان زاد في ازدهار المسارات الوطنية التي غشتها مسحة دقيقة من الطلاء اليوناني . ولذا ، فقيد بدت الدولة البيزنطية والنظام السيامي الذي انشأته بعيداً عن عور سوريا ومصر ، وكأنها سيطرة اجنبية البيزنطية والنظام السيامي الذي انشأته بعيداً عن عور سوريا ومصر ، وكأنها سيطرة اجنبية على البلاد ، لين ما يبررها ، والانتظار البرم الطويل الذي اضطرت إلى الاعتصام به عناصر قومية متعددة كالاقباط والساميين والارمن ، اخسف يفت من عضد الدولة ويخلخل وسدتها ، أما ان جاء الاسلام وظهرت موجاته الاولى حتى راح يستثمر بنجاح ، هسفا الوضع الملائم .

وهذا التفسخ بداعلى اشده في هذه المشاجرات الدينية التيادى المشاجرات الدينية والشقاق المذمي السيع والهرطقات اليها اختلاف المقيدة وتباين تعالم بعض الشيع والهرطقات

التي شجرت بين المسيحيين . ويصعب على المؤرخ تصور ما بلغته هذه المشاقات من العنف والبغضاء حول القضايا اللاهوتية وما اثارته من انشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعت في الاجيال الثلاثة الاولى للمسيحية . قد يكون في اهمية الادب الكنسي ما يطبع بالغلو هذه الحدة . ومع ذلك ، فالروح الدينية الشرقية تسيطر عليها ، اكثر مما تسيطر على الروح الدينية الغربية التي تهتم ، قبل كل شيء بمشكلة سلوك الانسان ، النظرية القائلة بان الخلاص يقوم ، قبل كل شيء ، في تفهم النظام الالحي بحيث يفنى فيه الانسان بصورة سلبية او يتدبر امره معه بصورة تكاد تقارب السحر . ولم يعتم ان اصبح واضحاً بان وراء علماء اللاهوت ، الجماهير التي كانت تخضع لمؤثرات اجتاعية وقومية اكثر من خضوعها لمؤثرات دينية صرفة . ومع ذلك يبدو من اللازم ان نعرض هنا بايجاز ، القضايا الدينية التي ادت الى مثل هذا الوضع الحرج ، اذ انها كانت بالغمل سبها مباشراً لهذه الانفصالات التي لا يزال بعضها قائماً لليوم .

فالاختلاف الجوهري يقوم اصلاً على الصعيد الديني ، ويتناول وجود طبيعتين في السيد المسيح : الطبيعة البشرية والطبيعة الالهية. ففي نظر البعض الذين كان يهمهم في الدرجة الاولى ، الهافظة على الوحدة الالهية او الجانب الالهي في شخصية المسيح ، فظهور السيد المسيح بلحمه ودمه ، وآلامه وصلبه ، لم يكن الا تشبيها ، وبهذا قال اتباع الطبيعة الواحدة . اما خصومهم ، فقد رأوا في هذه كلها حقائق مطلقة ووقائع لا يواجهها الشك ، تختلف عن الطبيعة الالهية بحيث ان الآلام التي تخملتها احداها لا تحس كمال الثانية بشيء . وصاحب هذه المقالة هو نسطوريوس ، بطريرك القسطنطينية في القرن الخامس ، ولذا 'عرف اتباعه بالنساطرة او النسطوريين .

والحقيقة ان كلا التعليمين ، في جعلها الله بمعزل عن الألم عرضا عمل الفداء للخطر . بحيث ان ما اصبح فيا بعد الارثوذكسية اليونانية \_ الرومانية كان قوامه القول باتحاد الطبيعتين ، وهذا مسر عظيم لا ينفذ اليه عقبل الانسان . فبعد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقيدة المونوفيزية في القرن الخامس ، دون انطلاق العقيدة النسطورية ، استطاع النساطرة ان يجدوا لهم منطلقا واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطبيعة الواحدة بين الساميين ، بعد ان رأوا في هذه العقيدة استمراراً للتقاليد والتعاليم بوحدانية الله كيا إنتشرت كذلك بين الاقباط ، وبين الارمن ايضا ، على شيء من التخفف والتسامح . اما و الارثوذكسية ، فاحتفظت باليونان الى جانب روما ، والعالم اللاتيني ، واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة ، ينظرون اليها نظرهم إلى ديانة اسياد البلاد الغرباء اصلا عنها . وقد تبنى بطاركة انطاكية والاسكندرية ، ولا سيا كيرلس الاسكندري ، في القرن الخامس ، مقالة المونوفيزية ووقفوا الى جانبها ، نكاية بزميلهم بطريرك القسطنطينية ، للمركز السامي الذي كان ينعم به لدى السلطة العليا . وقد مضوا في موقفهم هذا بعد الذى نالوه من تأييد الشعب لهم ومؤازرة الرهبان لهذا الموقف المتشدد .

عرف الشرق قبل الغرب بكثير ، الحياة الرهبانية التي ازدهرت فيه وازهرت على اشكال وألوان مختلفة ، على السواء ان في اليونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت الحياة الرهبانيــــة تعتمد قاعدة لها القوانين التي وضعها القديس باسيليوس فاتخذها الرهبان دستوراً لهم ٬ سواء انقطعوا للحياة النسكية التقشفية أو لحياة التأمل والذوبان في الله . فبعضهم عاش حياة مشتركة بين جمهورهم كرهبان دير القديس سابا الذي انشيء في القرن الخامس ، على مقربة من القدس ، اما البعض الآخر فقد ارتضي لنفسه حياة نسك وتوحد فانعزلوا عن الناس وانقطعوا للتأميل ، شأن رهبان القديس سمعان العمودي ، الذين كانوا على شاكلة معلمهم ومرشدهم ، يقضون حياتهم في التأملات وهم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه لملا أو نهاراً ، ولا صفاً أو شتاءً ،متهجمين ا لله في شبه الخطاف مهما بلغ من حمّارة القيظ او زمهرير البرد . وقد أحاطت برجال الله هؤلاء هالة من القداسة والتقديس حلت في قلوب الشعب ، فتكاثر عددهم ونما مجسث بلغوا عدة آلاف في منطقة واحدة ، بما حدا بالكثيرين الى الكفر بالعالم ، والالتحاق بهم ، 'ممرضين طوعـــــــا واختياراً ؛ عن ملذات هذه الفانية وبهارج الحياة. فقد كانت حياتهم كما كانت اقوالهم وتعالممهم شجبًا للشر وسوء السلوك والغنى والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة اسقفية حازمــة ، فِكَثَيْرًا مَا كَانُوا اداة طَيْعَة لاثارة الفتنة اذ كانوا غالبـــاً وراء كل سَجَسَ او انتفاضة شعبية الخصومات الدينية سبب تنغتص الحباة في جمسم اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم العلاقات بين مختلف طبقات الشمب ، جالبة على البلاد جمعاء ادهى المخاطر ، طيلة قرنين كاملين ، حتى أذا ما جاء الفتح العربي قضي على اسباب الفتنة الكامنة تحت الرمــاد ، بعد ان سلخ عن السيطرة البيزنطية الولايات التي كان معظم سكانها من المشاقة ، فوضعهم بمأمن من طغيان الكنسة المونانية . ويمكن إيجاز المراحل الحاسمة في هذه الحقبة على الوجه التالي ففي عام ١٣٩ انصقد مجمع أفسس وحرام المرطقة النسطورية ، فراح اتباعها يلجاون الى الدولة السامانية . وفي سنة ده ؛ انعقد مجمع خلقيدونيا ورد كل هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد المسيع . ومع ذلك بقيت مقالتهم تلعب دوراً بارزاً في سوريا ومصر ، وكان تأثيرها بالفاعلى الاوساط الحاكمة حتى في القسطنطينية . وتردد الاباطرة في الخاذ سياسة ترمي الى تهدئة اصحاب البدعة الموزوفيزية واشاعة السلام في طول البلاد وعرضها ، وذلك عن طريق تنازلات وامتيازات خاصة . وقد فشلت هذه السياسة ولم تأت اكلها المرتجى كا انها خلقت للدولة صعوبات مع روما نفسها ، تلتها عاولة اتحاد بين الكنيستين ، كا ادت من جهة ثانية الى اعتاد سياسة البطش والقسوة ضد اتباع المرطقة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور يوستنيانوس حرباً حامية اصاب رذاذها جميع الطوائف والبسيت المشاقسة وجميع الخارجين على الارثوذكسية : كالآريوسيين والمسركين ، الطوائف والبسيت المشاقسة وجميع الخارجين على الارثوذكسية : كالآريوسيين والمسركين ، وصفوفهم بصورة نهائية عن طريق إنشاء كنائس مستقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية والبعقوبيسة ، نسبة الى مؤسسها يعقوب البرادعي ومن ثم ارمينيه ، لكل منها ليتورجيتها والبعقوبيسة ، المؤسمة والساقفة المؤسمة والمؤسمة القومية واساقفة الم ، وهكذا اصبح لكل من هسذه القوميات كنيستها الخاصة بلغتها القومية واساقفة الم ، وهكذا اصبح لكل من هسذه القوميات كنيستها والوطنية ، الخاصة بها .

وعبثاً حاول الامبراطور هرقل ، في القرن السابع ، وهو يواجه ادهى الاخطار والغزوات من قبل الفرس والآفار والعرب ، إيجاد بجال لاحلال التفاهم والسلام، عن طريق صيغ عقائدية جديدة ، وهذه المحاولات تصدر عن الامبراطور انما تلبثق عما يعتقد من حقه بالتشريع في ما يختص بالايمان ، وانتهى به الامر الى تحريم الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد المسيح ، عاولاً الترويج للقول بمشيئة واحسدة فقط ( هرطقة القائلين بمشيئة واحدة في السيد المسيح ، المسامان الترويج للقول بمشائد هذه . و كان من نتيجة هذه المحاولة ان ادت في عهد خلفه الامبراطور قنسطان الثاني ، الى اثارة ازمة حادة مع البابوية كان من بعض نتائجها ان اثار ضده رعاياه اليونان في ايطاليا بزعامة الراهب مكسيموس المعترف ، وما عتم ان جاء الفتح العربي يسلخ عن بيزنطية رعاياهـا في الشرق ، فتؤول هرطقة المشيئة الواحدة في السيد المسيح الى هزيمة نكراء وفشل ذريع اضطرت معه الحكومة الامبراطورية ، فالنصف الثاني من القرن السابع ، للتراجع والتنكر لهذه المقيدة .

المدنيات القومية أساس من الثقافات القومية كالسريانيسة والقبطية والارمنية والكرجية والمصرية ؟ وهي ثقافات معظمها نقول وترجمات واقتباسات عن اليونانية امتزجت باتراث قومي ساعدت شعوب الشرق الادنى على ترسيخ دعائم استقلالها الروسي والكنسي . ولم تلبث ارمينيا التي وقع معظمها تحت نفوذ الساسانيين ان التفت جزءاً من اصل هذه المجموعة من القوميات ذات

الثقافة المسيحية في آسيا الغربية فقد أدّت مساعي رئيسها الديني ساهاك والكاهن مسروب ، في القرن الخامس ، الى تزويد لفة البلاد بأبجدية خاصة بها ، ساعدت على تكوين أدب قومي ارمني ، هو ، في الغالب ، ادب ديني مسيحي ، منقول ، والى وضع عدد من كتب التاريخ تخلقد ذكر الامجاد الوطنية . ولمل أشهر هؤلاء الكتاب هرموس خورين الذي تجمله تقاليدهم من رجال القرن الخامس ، بينا 'ير جتّح انه عاش حوالي ٧٠٠ ، والى جانب ارمينيا قامت بلاد الكرج التي ، مع بقائها على الارثوذ كسية ، تأثرت كثيراً بالنفوذ الارمني واليوناني على السواء .

اما الادب القبطي ٬ ومعظمه ديني ٬ فهو قليــــل الشأن . والادب الحبشي الذي اشتق من الادب القبطي ؛ لا يزال اذ ذاك في القمط . وأهم من هــــذه الآداب بكثير ؛ الادب السرياني . فالعلوم الدينيَّة تؤلف منه السواد الإعظم ، وهو على جانب كبير من التنوع : كاللاهوت والحق القانوني الكنسي، والليتورجيا والادب الروحي، ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني. وينقسم الادب السرياني الى قسمين تجمع بينهها حدود سياسية واحدة : الادب الغربي والشرقي ، وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان يزاوله . فالادب السرياني الغربي ازدهر بين القائلين بالطبيعة الواحدة ٬ ومركزهم العلمي. هو الرها ومدرستها اللاهوتيـــــة المشهورة التي أنشئت في أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرقي فتألف من أتماع الكنيسة النسطورية ، ومراكز العلم عندهم نصيبين من مدن الجزيرة في سوريا ٬ وجنديسابور ٬ في العراق ٬ وكلاهما يقعان ضن نفوذ الدولة الساسانية . والذي يهم المؤرخ بنوع خاص هو الكتب التاريخيــة التي وضعها اصحاب الطبيعة الواحدة ( يشوع العمودي ويوحنا الافسسي ، المتوفى سنة ٥٨٧ ) وهي مؤلفات يشهد لها بالجودة والبراعة اللغوية . والجدير بالذكر هنا التنويه عاليًا مجركة الترجمة والنقل الق نشطت عند السريان ولا سيما النساطرة منهم ، اذتم على يدهم نقل معظم الروائع الفكرية الفلسفية التي وضمها اليونان . وعن طريق هذه الترجمات وصل الى الاسلام، وعنهم الى اوروبا الغربـة، معظم التراث الفكري الهليني وفي مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونية الجديدة ، وبطلموس وهيبوقراتيس وجالينوس. وقد اشتهرت جنديسابور بمدرستها الطبية وبييارستانها ؟ كا اهتمت بالهندسة (إقليدس) وبالكسمياء. وقد تكاثرت في هذا المهد، الكتب المنحولة بما خلق مشكلة امام الاجيال الطالعة في التمييز بين الاصيل منها والمدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب ، باستثناء الادب المسيحي منه ، محلا للتاريخ القديم ولا للادب اليوناني الدنيوي ، ولا بالاحرى للادب اللاتيني باستثناء « رواية الاسكندر » . وقد أدى السريان ، في هذا الجال ، خدمة عظيمة للمالم بعد الذي 'عريف من اعراض الغرب المسيحي حتى وبيزنطيه عن كل ما ينضح بالوثنية ، وازدرائها له .

كذلك وقع على الحدود الفاصلة بين بيزنطية والدولة الساسانية ، اليهود الذين ، بالرغم ممــــا تعرضوا له من اضطهادات وتشريد، عرفت آدابهم، في هذه الحقبة التاريخية فترة من الازدهار. يرئس الطائفة ، في المنفى ، زعيم روحي ، مسؤول في نظر أولياء الامر وممثلي السلطة العليا ،

عن امور طائفته ، كالبطاركة انفسهم . ولما زهدوا في كل مطمع سياسي كان أكابر القوم في هذه الملة ، هم العلماء الذين كانوا ينصرفور لدرس الدكتب المقدسة والشريعة الموسوية ، الذين ألفوا طبقة الربانية يتقدمهم المعلم الاكبر المسمى : غاوون . وقد كانوا يتحسسون ، منذ عهد قديم ، بضرورة جمع الاجتهادات الدينية والاحكام والسنن الفقهية المتعلقة بالمقيدة او المنظمة لشؤور الحياة . وقد ابتدأت حركة التجميع هذه ، في القدس ، منذ القرن الثاني ، وانتهى العمل منه في المدارس المشهورة: سورا وبومبديتا الواقعة على مقربة من مدينة طيسفون ، في القرن الخامس فتألف من خموعة ضخمة من النصوص فتألف من ذلك ، المتلمود المعروف بالتلمود البابلي . وهو يتألف من مجموعة ضخمة من النصوص والاحكام والاجتهادات التي تغتظم التقاليد اليهودية ، يمسد ان انكش هذا الشمب على نفسه وانطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطهادات ، وبعد غلبة المسيحية وانتصارها وانتشارها . وقد كان اليهود في الغرب يعولون على اخوتهم في الشرق اجيالاً عديدة ، في كل ما يتعلق بأمورهم الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية .

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير ، اهتام هذه الكنائس المسيحية بالفنون الجيلة . فقد اخنت ارمينيا بتشييد الكنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كبير من ابنائها المهندسين انتشروا في المحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلهم ساهموا في نقسل مميزات الهندسة المهارية الكنسية الى الفرب لما بين هذه الكنائس او البيع من تشابه وعاكاة ، وعنها اخذ الفن المهاري الروماني اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لكنيسة الكرج ، هي الاخرى طرازها المهاري الذي طبع مدرستها . وقسد اعطى الفن المهاري الكنسي في سوريا عمائر بديعة لا تزال مقوماتها الجيلة بادية العيان في خرائب هذه الكنائس والاديار في القرنين الخامس والسادس التي رادها الموزة ، وعماية انها قامت في بقاع اقفرت اليوم واصبحت هجراً منسياً ، منها : قلب اللوزة ، وطور مانين ، ومار سممان العمودي . وقد ازدانت هذه الكنائس بالمكثير من الوشي الزخري وطور مانين ، وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تحساكي ضروبا متنوعة من نبات وحيوان تأتلف مع الجموع الهندسي . كذلك ازدهر في مصر فن مستقل من متنوعة من نبات وحيوان تأتلف مع الجموع الهندسي . كذلك ازدهر في مصر فن مستقل من الهندسة المهارية الكنائس بالكنين وبالعاج المحفور والاقشة المزركشة ، عاعاد على هذه الانجازات المهارية بهذه الصور البشرية وبالعاج المحفور والاقشة المزركشة ، عاعاد على هذه الانجازات المهارية بالشهرة الواسعة .

الدولة الساسانية هذه الحقية التاريخية ، حدود الامبراطورية الساسانية ، اذ من الصعب جداً ، هذه المستحيل ، ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ الشرق الادنى في مطلع الاجيال الوسطى . وهذه الدولة الساسانية التي قامت منذ القرن الثاني ، خصماً عنيداً ، ومنافسا خطيراً للامبراطورية البيزنطية ، يمكن مضارعتها ومقارنتها ببيزنطية من عدة وجوه . فقد ضمت ، فها ضمته بين ممتلكاتها ، ايران برمتها حتى مشارف الهند ، وجانباً كبيراً من بلاد

ما بين النهرين وارمينيا ، كما ضمت ما وراء النهر من بلاد الصفد وبكتريا ، وخوارزم وخراسان ( بحر آرال ) والجحازات المفضية الى التركستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومية او ، الوطنية ، فيه تجاوز لا يسوغه مسوّغ: فسكان ما بين النهرين والارمن ليسوا بايرانيين اكثر منهم بيزنطيين . ومع ذلك ، فيا من شك ان هذه الدولة عرفت ان تحقق ، بالنسبة للدول التي تعاقبت على الحكم من قبل ، تمازجاً اكبر ، وتلاحماً اشد واقوى ، عند الاكثرية الايرانية او اقله عند الطبقة الارستقراطية فيها .

قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين المقومات الثلاثة التي تألفت منها : طبقة الاشراف وهي طبقة قديمة قوية في البلاد ، إقطاعية حاكمة ، وطبقة رجـــال الدين ، وهي طبقة غنية متدرجة المراتب ، مسلسلتها ، تنعم بعطف الدولة وسندهما ، وادارة مركزية يحكمة السبك والحبك ، وفوق الجميع نظام ملكي مهيب يفرض الاحترام . وفي اسفل السلم الاجتماعي طبقة حواضر البلاد الكبرى ولا سيا عاصمتها طيسفون الواقعة على نهر دجلة ، بطبقة من الصنساع المهرة النشيطين . وهذه الطبقات لها ما للطبقات في الهند من تماسك ان لم نقل من تحجر وتعدد، تتحسس الى حد بعيــد ، بالروابط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما ، النهج عليها والنسج على منوالها . وقد تمكنت الدولة ، بعد ان اعترضت محاولتها صعوبات عديدة ، من بينها الاخطار التي تهدد، كما لدي بيزنطية ،حدودها الشمالية لاستهدافها لفزوات البرابرة الطارثة، من ابقاء سيطرتها على الطبقـــة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . ولعل محاولة الاصلاح المالي والضرائبي التي قام بها الملك قواد وانوشروان ( سنة ٥٠٠ ) كانت ترمى من جهة الى تأمين المزيد من الفعالية ، كا رمت من جهة اخرى ، الى تأمين المزيد من العدالة ، في توزيع ضريبة الخراج . وليس من المستبعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان السياسة الحربية العدائية التي انتهجتها الدولة الساسانيـــة كانت تخفى وراءها رغبة شديدة في كبح جماح كبار النبلاء ومــا 'عريف عنهم من جشع وقلة انقياد .

وعلى هذا الجيش الذي يؤلف النبلاء ا'طرَه وملاكاته الاساسية؛ تهيمن روح الدولة الاخينية التي ُعرِ َفت بشهوتها الجامحة للفتح والتوسع . ويردف الجيش وحدات من المرتزقة؛ سوادهم من الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب ؛ فقد فقدت الشأن الذي كان لها في الماضي كما خسرت بالتالي ؛ الكثير من نفوذها الاجتماعي .

والملك الساساني الذي يلقب بملك الملوك ، كان يتولى بالفعل قيادة الحرب كاكان رأس الحكومة والادارة ، وله شخصية تحف بها المهابة والعظمة والقدسية ، ويعيش في جو من البذخ والغنى والاسراف لا يمكن ان يتصوره عقل ، يعود اليه الملك مجتى الوراثة ، بعكس الامر في بيزنطية . وهدنه الابهة والعدالة ، وحسن التدبير والادارة الرشيدة ، والاقدام في الحرب ، والثقافة الواسعة ، هي كلها من بعض قسمات الصورة التي رسمها لنا المؤرخون عن بهرام غور



الشكل ( رقم ـ ٢ ) الدولتان البيزنطية والساسانية في القون السادس ١ ـ التوسع الجفرافي ٢ ـ الطرقات التجارية ٣ ـ الحدود الفاصلة ٤ ـ الدولة البيزنطية ٥ ـ الدولة الساسانية

وكسرى انوشروان . وعاشت في اذهان الاجيال اللاحقة ، بعد ان ضفرت حولها التقاليد ما ضفرت من وشي الخيال المجنع ، بعد زوال الدولة الساسانية بكثير ، وهي قسمات لوتها لنسا بالوان أخاذة زاهية ، الفردوسي في ملحمته الخالدة والشاهنامة » او كتاب الملوك ، التي وضعها في حدود سنة الف . وفي عهد فراهمدار الكبير ، الصورة المثالية لمنصب الوزارة في الاسلام ، نعمت الادارة الملكية بكثير من الشهرة . فالادارة تبهى بما لها من قوانين ادارية دقيقة كما تفخر بما لها من خبرة عملية في تدبير شؤون الدولة ، وهي تؤلف من ذاتها طبقة خاصة ، عرفت في عبد الدولة العباسية ان تستعيد سبق وكان لها من نفوذ واسم .

وخلافًا للدولة الفرثية، اصبحت الديانة المزدكية أو الزرادشتية، دن الدولة الرسمى، تشدها الى النظام الملكي اوثق الروابط . وهي ديانة تتدرج فيها الرتب وتتسلسل المراتب ، يأتي في المرتبة الأولى منها الموبذان أو الجوس الاكبر ٬ تطالعك هياكل النار اينًا وقع مأتى العين . وتمَّ في القرنين الخامس والسادس استنباط ابجدية جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما اليهمن أدب ضخم، يعدل آداب الديانات الاخرى التي عرفت الكتابة. ومع ذلك ، جرت ، من وقت لآخر، اضطهادات شبيهة بما كان يجرى منها في الامبراطورية « الرومانية ﴾ اخذت بها الدولة من ليسوا على دين ملوكهم ، وبذلك شهادة ضمنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض عليهــــا او مسلُّماً بها من الجميع . والسبب في ذلك ، انما يمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القاتم ، وبالطبقة الارستوقراطية . وباعتبار هذه الديانة دين الدولة الرسمى ، لم تحاول يوماً ان تتجه في دعوتها من غير الايرانيين ، وائ تعاليمها بالرغم بما تحمل من عوامل دالعلم ، والحتى التي تقول بهــــا بقيت ، بالنسبة للديانات المسكونية الاخرى الق تسمى للانتشار وجمع المريدين والانصار، غامضة، مبهمة، تماني من الجفاف والقحط 6 وتبقى اعجز من أن تحور جوابًا عن القضايا والاسئلة التي يوجههـــا البها ابن العصر ، ولذا أطل على ايران في القرن الثالث ، ديانة جديدة ، كتب لها ، بالرغم ما تعرضت له من عنف واضطهاد ان تعرف بعض الشهرة اهي الديانة المانوية التي عرفت رواجاً اكبر بين الطبقات الشعبية ، وعنت نفسها بقضة الحلاص ، وتقدمت من اذهان الناس بكونها تأليفاً للديانات الاخرى ٬ تحلم بالذيوع والانتشار وكسب الانصار . وفي القرن الحامس نرى المانويين ٬ اتباع الديانة الجديدة ، منتشر من ليس في الامبر اطورية الساسانية فحسب ، بل أيضاً في شمالي افريقيا ، ومصر، وروما والقسطنطينية حيث لم يستطيعوا البقاء طويلا اذ ان هرطقة الالبيجيين ستظهر بعد ذلك يزمن طويل ، ولا سما في اواسط آسيا ، حيث اعترفت بالديانة الجديدة رسمياً احدى بمالك الاتراك ، في القرن الثامن ، وبقيت تقريباً شبه ديانة رسمية في تلك البلاد ، الى ما بعد الفتوحات الاسلامية ، في القرن الثالث عشر .

وفي الولايات الشمالية والشمالية الغربية من الامبراطورية الساسانية المفتوحة للثقافة الهندية ، بمض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشموب غير الايرانية التي تقطن الولايات الغربيـــة ، النصرانية تنعم مجرية كاملة . فمقاطمة طور عابدين الواقمـــة الى الشمال الغربي من مدينة الموصل

تغص بأديار السريان؛ كا نرى طوائف من النسطوريين تلتجىء الى الدولة الساسانية؛ اثر القطيعة التامة بينها وبين الحكومة البيزنطية، وتعمل على تنظيم نفسها ككنيسة مستقلة تحت رعاية الدولة، وتنشىء لها مقراً بطريركيا في طيسفون ، ومدارس عرفت بنشاطها وازدهار الآداب فيها ؛ كا مر معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسعة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان المراقيل التي تارت في وجهها في المناطق التي سواد سكانها على الزردشتية ، وفي الاقاليم التابعة لميزنطية ، جعلتها تتجه بأنظارها نحو آسيا الوسطى ، ضمن الدولة الساسانية وخارج حدودها . وسيلعب المرسلون النسطوريون دوراً بارزاً بين الاتراك ثم وفي ما وراء بمالكهم ، طيلة الاجيسال الوسطى . وكان لليهود جوال في الدولة الساسانية عن والتلود البابلي،

وعند نهاية القرن الخامس ، ظهرت في ايران ، دعوة الى ديانة جديدة ، هي المزدكية ، كانت في حقيقتها ، أكثر من كل دعوة دينية سابقة ، استنكاراً صارخاً للوضع الاجتاعي في البسلاد . وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية التي اشتقت منها وصدرت عنها ، بالدعوة الى شيء من الاشتراكية في مقاسمة خيرات هذه الارض ونعائها بالسوية ، وهي دعوة طالما تردد صداها في الاجيال الوسطى. وينسب خصوم هذه المقالة ، الى اتباعها ، الشطط والمروق ، ويتهمونهم بالمطالبة باشتراكية المرأة ، ليس لعمري انسياقاً منهم مع شهوة الجسد بعد الذي عرفوا به من مفالاتهم بالحرام الظواهر ، بل احتجاجاً منهم على عادة التسري المتبعة على نطاق واسع بين عظهاء البلاد الذين كانوا يحشدون في حرمهم ، من النساء ما يشاؤون ، وتحطيماً منهم للفوارق الاجتاعية . وقد أخيذ الملك قواد مدة ، بتعاليم مزدك ، اذ رأى فيه عونا له على الارستوقراطية ، إلا انسه عاد وتخلى عنه وأسلمه للمذاب والتنكيل به . وسنتبين اثر المزدكية في بعض الحركات الدينية والاجتاعية التي ظهرت ، فيا بعد ، في العهد الاسلامي .

الادب والفنون في عهد الدولة الساسانيـــة

الدولة الساسيسة والتفاعلات اليونانية والسريانية ، حتى و والطورانية ، وتترك الرها ظاهراً في آداب البلاد وفنونها ، على نسبة ما يسمح بتقديره وتقويمه ، ما تبقى من حطام هذه المدنية التي وصلت البنا بالرغم مما انتابها من تقلبات الدهر و دوكه وصروف، في فالتاريخ الرسمي ، والحكايات على لسان الحيوان التي وصلت الينا شعراً أو نثراً ، وبعضها من الهنسد ، والقصص الملحمي أو الماطفي ، كل ذلك فيه ما يرضي الطبقة الارستوقراطية ، والطبقة الوسطى ، وفئة الموظفين . فعن طريق ترجمة هذه الآثار الى العربية أو الى الفارسية ، لغة البلاد في عهد الفتح الاسلامي ، والى الارمنية ، واليونانية والكرجيسة والسريانية ، وفي الاقتباس منها والتعليق عليها ، وصلنا صدر طيب من تاريخ الدولة الساسانيسة الذي علق به شيء من الاسطورة ، كا وصلتنا آثار هي على كل شفة ولسان ، كقصة برلمام ويوشافاط التي فيها استعادة لحياة بوذا ،

فالادب الديني ابمد من ان يمثل وحده حنضمارة الايرانيين . ففي بلد

هي نقطة الثقاء الحضارات وتقاطع الطرقات التجمارية - وهو أمر

وكتاب كلية ودمنة ، وهو من كتب الحكايات على لسان الحيوان مشهور ، كلاهما منقول عن الادب الهندي ، على يد احد علماء النساطرة المدعو 'بر'زويه . وطالما تغنى الشغراء بحب خسرو الثاني وشيرين . ويروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب هما مسركاك وبرباد فكانا مصدر وحي لموسيقيين « العرب » فيها بعسه وقد جاء اكتشاف لعبة الشطرنج وسيلة تسلية وترفيه نقلها الصليبيون ممهم الى الغرب، بعد ذلك بنكوه ٥٠٠ سنة ، وشاع استعمالها في الديار المسيحية . وقد برز الى جانب فضل اليونان على تقدم إلعلوم ، ما للهنسد من تأثير في هذا الجال، ولا سيا على الطب، وعلم الفلك والرياضيات. ولم يكن اثر الهند على الفنون الجميلة باقل من ذلك ، في الولايات الشرقية .

وقد ظهر في غربي ايران فن جديد ، ساساني الطابع والنشأة ، عرف ان يمازج بين المؤثرات الفنية من العصر الهليني والفرثي وبين تقاليد قديمة تعود الدولة الاخينية. وفي جملة ما وصل الينا من معالم هذا الفن ، باستثناء ابراج النار ، القصور الواسعة الابهاء الممقودة (إيوان) ، والنقوش المحفورة حتى في قلب الصخر الاصم والتي تعيد الى الاذهان ، المآتي الجيدة التي سجلها احد الملوك فيها مضى ، والفسيفساء ، والالواح الموشاة بالمينا ، وغير ذلك من مصنوعات البلور الصخري ، وانسجة الديباج المزركش حيث يرسم الفنان ، على هواه ، صور النقوش المحفورة او الصور التي تكون صاغتها خيلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بعيسداً في جميع اقطار الشرق الادنى ، ودخلت بعض عناصره هندسة بعض الكنائس دون ان يفقه الناس لها معنى ، الشرق الادنى ، ودخلت بعض عناصره هندسة بعض الكنائس دون ان يفقه الناس لها معنى ،

واسس ملوك الدولة الساسانية في آسيا الوسطى وفي الغرب من ايران وبلاد ما بين النهرين ، مدناً عديدة عرفت الازدهار بفضل الحركة التجارية الناشطة التي تحولت بعض مسالكها القادمة من الهند ، عن مصر ، واتجهت الى موانىء البحر المتوسط الشرقية ـ ناهيك عن القوافل البرية التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما كون النقد المستعمل في هذه المملكة هو الفضة وليس الذهب ، فرده الى افتقار الامبراطورية الساسانية لهذا الممدن ، ولا تأثير له البتة على توازن الميزان التجاري ، اذ ذاك . وكان لحركة التجارة بين الصين وموانىء البحر الابيض المتوسط من المشأن ما اثار خصومات عنيفة بين بيزنطية وايران ، فتحاول الاولى الافلات من الطوق الذي نصبته الثانية لتجارتها ، كا تحاول التخفيف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتحكم بدورها عرافىء البحر الابيض المتوسط للقضاء على هذه المحاولات .

كان أمام بيزنطية وسيلتار لا غير ، لتفادي الطوق الذي ضربت فربت الامبراطورية الرومانية ، اولهما ايجاد الامبراطورية الرومانية ، اولهما ايجاد طرق مواصلات جديدة لتجارتها الدولية مع اواسط آسيا. فاتحهت انظارها شطر البحرالاحر، اذ اخذت تشتهر و تعشر ف عنده دولة جديدة اعتنقت المسيحية منذ عهد قريب عند الطرف الجنوبي لجدود مصر ، عرفت باسم مملكة اكسوم ، هي الحبشة اليوم ، فبعد ان فتحت اليمن

واخضمت لسيطرتها اليمنيين الذين كان لهم فضل يذكر في تأسيس هذه المملكة ، راحت تكسر من حدة احتكار البحارة والتجار العرب للحركة التجارية في هذه المنطقة ولا سيا مع الهند ، كما ان الامبراطور يوستنيانوس اخذ يحرضهم على مزاحمة الايرانيين في هسندا المجال . فلم تأت المحاولة أكلها المرتجى في هذا الباب ، الا انها تركت اثراً طيباً وخدمة علمية جلى ، اذ انها اتاحت لبحار هندي يدعى Cosmas Indocopleusies ان يضع جفرافية حشاها بالمعلومات والفوائسة العلمية جمها من مصادرها الوثيقة . وقد رأى البيزنطيون في الدولة التركية التي قامت في آسيا الوسطى ، حوالي منتصف القرن السادس ، فرصة سائحة افادوا منهسا واستخدموها بنجاح لكسر حسدة الطوق المضروب على تجارتهم . فبالاضافة الى مواثيق الصداقة والتحالف التي عقدوها بيسر ، بين بيزنطية والاتراك ، حاولوا في عهد الامبراطور يوستينيس الثاني ( ٥٦٥ – ١٨٥ ) ان يفتحوا طريقاً جديداً امام التجارة الدولية مع آسيا تمر عبر القوقاس ، متفادية بذلك المرور بالبلاد الايرانية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت اليه هذه الحاولة . ومما لا شك لوسيا الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر روسيا الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر الاسود ، بيد الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر روسيا الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر وسيا الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر وسيا الجنوبية والبحر الاسود ، على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر الاسود ، بيد الجزر الذين السواء وولة تركية الاصل ، في هذه المنطقة ، في القرن التالي .

ولكي تتحرر من ايران وتخفف من شدة قبضتها على التجارة واحت بيزنطية تحاول أفداحة بعض السلع والمحاصيل الغالية الثمن التي تستوردها من الخارج وذلك عن طريق توطين زراعتها في بعض الاقاليم الصالحة ضن الامبراطورية. واستطاع رهبان من النساطرة وفي اواخر عهد يوستنيانوس ان يطلعوا واليس على اسرار صناعة الحرير فحسب وبل ايضا ان يجلبوا معهم الى القسطنطينية كمية من الفيالج مع ما يلزم من المعلومات والفوائد والحبرة اللازمة لتربية دودة الحرير. ولم تلبث تربية الحرير ان دخلت سوريا واليونان وكيليكيا . صحيح ان الحرير البيزنطي المرين وايران وكيليكيا . صحيح ان الحرير البيزنطي المرين وايران وكيليكيا حسبوا له الف حساب .

وهذه المنافسة الشديدة بين بيزنطية وطيسفون ، تلبست وجها جديداً ودخلت مجالاً جديداً هو مجال الدين . فبالرغم مما 'عرف وشاع عن تجرد المبشرين وكرازتهم للدين الجديد ، فاعتناق المسيحية ، الماكان يعني ، في نظر الساسانيين ، تقدما محسوسا لصالح بيزنطية وربحاً لها في بلاد و بربرية ، والسير على نظام سياسي واجتماعي وفقاً للنهج البيزنطي ، الا اذا كان النظام الكنسي الجديد والبيعة التي ادى اليها ، كنيسة لا تمتثل لنواهي الفاسيلفس واوامره . ولذا اخذ الساسانيون ينظرون شزراً ، لانتشار المسيحية بين قبائل الحونز ، في جنوبي روسيا او في الجزيرة العربية ، ما لم تكن على النسطورية ، كا هي الحال مع حلفائها اللخميين في الحيرة ، ولم يكن من الممكن محاربة المسيحية عن طريق المزدية او الاتخاذ منها يداً ، في هذا الجال .

فالوضع الحربي او العسكري بين الدولتين ازد!د حرجًا وحدة لاشتراكهما مجدود واحدة .

والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها ، والدسائس التي حاكهـــا من كلا الجانبين : الارمن والسريان ، والمزاج الحربي الذي 'عرفت به الارستقراطية الايرانية ، والموقف الذي وقفته منها الحكومة الساسانية ، كل ذلك وما اليه ، يفسر لنا ، حالة الحرب المزمنة التي قامت باستمرار بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين ، منذ القرن الثالث . فالضغط الذي استهدفت له ايران من قبل « البرابرة » في القرن الحامس ، أودى ، ان لم يكن الى زوال هـــذه العداوة الزرقاء التي اقامتها بعضًا على بعض ، فالى التخفيف ، أقله، من حدة هذا العداء وكسر شوكته ، لخير بيزنطية . غير ان شمور ايران بالاخطار التي تتهددها ، وازدياد كلا الدولتين ، مقدرة اكبر على الحرب ، كان من شأنه ان يزيد الوضيح اضطراما ، والحرب اندلاعا بصورة اقوى واعنف . وقد بلغ الوضع الذروة ٬ في مطلع القرَّن السابـع ٬ اذ استحال الشرق الادنى شعلة واحدة ، وكأنه بركان نار اندلعت حممه على آسيا الصفرى وسوريا بما فيها فلسطين . وقد 'شدرهُ العالم المسيحي لهول الصدمة، اذ سقطت هذه البلدان فريسة في يد الفرس، واصبحت مصر نفسها في خطر ماحتى ، حتى انهم أجُلْـوا الاحباش عن اليمن وحلَّوا فيهامحلهم. وفي عام ٦٢٦ اشتركت جيوش الساسانيين والآفار مجصار القسطنطينية والكل يتحسس قلب في مكانه من احتمال سقوطها بايدي الفرس وحلفائهم . وقد قام الامبراطور هرقل بهجوم معاكس اضطر معه العدو الى التقهقر والنكوص على اعقابه والتراجع الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفاً لهجوم الروم . غير أن هذا الجهد الحربي الكبير أنهك قوى الجانبين لكثرة مـــــا استنزف من دماء الغريقين . وراح آخر ملوك الساسانيين يحاولون عبثًا الخلاص من الورطة التي سقطوا فيهـــا والازمة التي استهدفوا لها . اما في بيزنطية فقد كان 'يعنو ز الحكومة لحمل الشعوب المستقلة على الاخذ بوجهة نظرها ، كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس ، اذ ان الكنيسة اليونانية على الاخص ، كانت اكثر تصلباً واشد تعصباً من اي وقت مضى . وعلى بال كمن مين النساس خطر يوماً أو تصور أحد أنه سيخرج من الجزيرة المربية خصم جديب سيرمي بكل ثقله على الدولتين المتخاصمتين وهما اعجز من التصدي له او الوقوف بوجهه? وقبل ان تنزل بكلا الطرفين مثل هذه المكارثة الدهماء ، كانت حروب الفرس سببًا لذهباب الشطر الآخر من الامبراطورية البيزنطية الا وهو شبه جزيرة البلقان ، فريسة بين البرابرة يتصرفون به على هواهم، بعد ان عاثوا به طویلاً و استنزفوا خبراته .

برابرة افريقيا واسبانيا الحضارة، يجب ان نطرح جانباً الوهم القائل ، بان التساريخ ، ولا سيها تاريخ الجنب الحضارة، يجب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتمسك باسبابه. فالتفوق غير المنازع الذي تم لهذه الدول، لا يعني البتة انه ع جميع الميادين، وانه تم للجميع على السواء وبنسبة واحدة ، وان الانحطاط الذي أبتلي به البعض او ان الرقي الذي حققه البعض الآخر ، قد ازال الفوارق وذهب بالمسافات ، كا انه ليس من الممكن ان نتصور الواحسد دون الآخر من هذين العالمين : عالم « الروم » وعالم ايران ، او عالم « البرابرة » . فكم بالاحرى

ان يكون الوضع على مثل ما وصفنا عندما تداعت الحدود العسكرية للخراب وانهارت. فالفقر شبه المدقع الذي نعانيه لجهة المصادر والمراجع والايسمح لنا بان نذكر شيئاً عن هذه الاقطار الافريقية الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان. واقل مسا يكن ان نؤكد هو ان المجتمعات الزنجية التي كانت تمور في هذه السباسب، لم يربطها بشعوب البحر المتوسط وربط وثيقة بحيث تتفاعل بعضها ببعض وتنفعل. فالجئل ومركبة الصحراء وكان يتبح للبرابرة الرحل التفاعل مع ما اليهم من السلع واخل الصحراء ليبلغوا مشارف النيجر. وتمتسع الأحباش في مواطنهم الجبلية بمدنية اتصاوا معها بيسر ومع مصر واليمن كا التف من قام منهم على سواحل البحر الاحر و مملكة تعرف بملكة اكسوم، اتينا على ذكرها من قبل. اما ما تبقى من اقطار افريقيا الاخرى و فلن يدخل التاريخ العام الا بعد مجيء فاسكو ده غاما .

ومقابل ذلك ، فقد دخل في القسم الشرقي من جغرافية أوروبا الحديثـــة قبائل وشعوب جديدة ، او بالاحرى ، شعوب بقيت حتى هذا النهد بمعزل عن الدول « المتمدينة ، . وسنروي فيها بعد بالتفصيل والتبسيط اللازمين ٬ قصة الشعوب التي وطئت اوروبا الشرقيـــة او اوروبا الوسطى منذ القرن الرابع ، واستقرت بها، بينهم شعوب من الاتراك والمغول والفنلنديين، الذين يؤلف تاريخهم شطراً من تاريخ اوروبا والهونز الذين لميبق منهم شيءيذكر في اوروبا الوسطىبعد ان توارى عنهم أتــّيلاً؛ ومنهم ينحدر مع عروق اخرى٬البلغار (دولة الكوبري٬في مطلع القرن السابع ) الذين انقسموا فيها بعد على انفسهم الى شطرين ، اقام احدهما على نهر الفولغا الاوسط بينًا استوطن الشطر الآخر؛ مقاطعات الدانوب الاسفل ؛ ومن بينهم شعوب الآفار القادمين من البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين لم يبتى من عرقهم شيء يذكر ؟ والهنفاريون الذين استقروا بعد طول المطاف ٬ في القرن العاشر في هذه المقاطعـــة التي لا تزال تحمل اسمهم لليوم ؟ والاتراك مجصر المعنى ، الذين تركوا ، ما وراء آسيا الوسطى ، بين الفولغا والقرم ، بعد ان اختلطوا مع غيرهم من هــذه الاقوام ، مملكة الخزر التي قامت ، بين الةرنين السابع والعاشر ، وذلك قبل ان يبعثوا ، ابتداء" من القرن العاشر بصحبة Pelchinègues والاوغوز ؛ قبائل واقواماً أقل منهم تطوراً ؛ واخيراً المغول ؛ ابتداءٌ من القرن الثالث عشر . والشيءالمشترك بينهذه المهالك ويميزها عنسواها، سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا، هو سيطرة طبقة ارستوقراطة محاربة ، رحالة ، وتحكمها بجانب من سكان الملاد الاصلين ، برسف معظمهم في الرق والعبودية ، يجرونهم وراءهم كيفها اتجهوا ويستقرون حيث انتهى بهم المطاف ، بعد زوال قائدهم ، بحيث ان الرواة والمؤرخين لا يذكرون شيئًا عن مغامراتهم ، بل يكتفون بذكر مآتي القادة والرؤساء ٬ ضاربين كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسعهم في الأرض ٬ فلا يشمر الكتسّاب بوجودهم بعد ان يكون استفحل شأنهم ونبه ذكرهم .

فسيطرة البدو كانت ابداً مسترخية الحلقات ، خفيفة من الوجهة السياسية ، اذ كانوا يؤلفون أصلا ، أحلافاً من القبائل تشتد بينها أواصر القربي او تتراخي ، لا يمارسون على الشموب التي أخضعوها عسوى سيادة خارجية يقنعون منها بدفع الخراج وشد الازريوم الوغى ، فلا تؤثر بشيء على وضعهم الاجتاعي والنفظئم التي ينهجون عليها ، بقطع النظر ، طبعا ، عن الاشخاص الذين يفشلون في حركة عصيان او تمرد فيفرضون عليهم ذل المبودية. وأقل ما يكن ان يكونوا أدو له لولاء الاقوام الخاضعين لسيطرتهم ، ان نمتوا فيهم عادات جديدة كركوب الخيل ، او المحافظة على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها ، وقد توارثوها جيلا بعد جيل ، من التاريخ القديم ، وساعدوهم على احلال بعض التشكيلات السياسية على نظمهم القبلية التي كانت تتراخى أو اصرها مع التنقل والظعن . ومع ذلك ، علينا ألا نفلو في الامر فنقع في النقيض ، كا جرى ليعضهم في تقييم المفهوم السياسي عند الجرمان ، بعد ان خضع فريق منهم ، كالصقالبة مثلا ، ليعضهم في تقييم المفهوم السياسي عند الجرمان ، بعد ان خضع فريق منهم ، كالصقالبة مثلا ، لنير المنصر الاصفر ، فاستتجوا من ذلك عدم عجز الصقالبة السياسي الذين عرفوا ، مع هذا ، لنير المنصر الاصفر ، فاستتجوا من ذلك عدم عجز الصقالبة السياسي الذين عرفوا ، مع هذا ،

ان توسع الصقالبة في شرقي اوروبا وانسياحهم في أقطارها ، لا يقل أنشار الصقالبة وتوسعهم ألهية في التاريخ عن انتشار الجرمان في غربي اوروبا . ولذا ترتب علينا ان نتعرض لهذه القضية باسهاب في دراستنا هذه ، اسوة بالجرمان . والواقع انه قلما يأتي الامر على هذا النحو ، حتى لدى المؤلفات التي تسهب في وصف الغزوات التي أدت الى تبديل الوضع في اوروبا ، بينا تقتصر هذه المؤلفات نفسها على التعرض بايجاز ، للصقالبة وتحركاتهم ، ان الوضع في اوروبا ، بينا تقتصر هذه المؤلفات نفسها على التعرض بايجاز ، للصقالبة وتحركاتهم ، ان لا يد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا المجال ، ليس في فصل عابر مجزوء ، بل كجزء أساسي ، اصيل من تاريخ اوروبا المشترك .

تضاربت آراء المؤرخين حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلهم الاول. فهم يرجعون ، من حيث اللغة ، الى العرق الهند — الاوروبي، ابناء عمومة الليتوانيين ، ولو تميزوا عنهم واختلفوا . ففي بسده النصرانية ، نراهم يسكنون البقاع الواقعة الى الشرق من نهر الفستول ، كا نراهم ، في العصور المتأخرة للامبراطورية الرومانية ، قد يموا بتأثير من موجات الغوط ، بعضهم شطر جبال الكربات ، والبعض الآخر الذين عرفوا باسم عمله الصقالبة بعد ان قاموا بحركة اليوم . ان انتقال الجرمان وارتحالهم غربا أوجد فراغاً شغله الصقالبة بعد ان قاموا بحركة التفاف ، وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ونهر إلايلب . كذلك حمل سيل غزوات الحوز والبلغار والآفار ، قسماً منهم . وكان من جراء فناء قبائل وحدهم ؟ ولذا جاءت ألمونز والبلغار والآفار ، قسماً منهم . وكان من جراء فناء قبائل ملأه وحدهم ؟ ولذا جاءت أن حدث فراغ آخر في سهول الدانوب ، لم يكن في وسع الآفار ملأه وحدهم ؟ ولذا جاءت كا اطلت على مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج، واشرفت على سواحل البحر البلطيقي ، ونهري كا اطلت على مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج، واشرفت على سواحل البحر البلطيقي ، ونهري دنيبر والدونا حيث كان يسيطر ، الى الجنوب ، قبائل من الاتراك ، والى الشال ، قبائل الفنز والسلب الفنزين غير المتراصة الافراد . وقاموا ، على مثال البلغار والآفار ، بإعمال الغزو والسلب و الفنلنديين غير المتراصة الافراد . وقاموا ، على مثال البلغار والآفار ، بإعمال الغزو والسلب او الفنلنديين غير المتراصة الافراد . وقاموا ، على مثال البلغار والآفار ، بإعمال الغزو والسلب

كما قاموا باعمالالسلب والنهب في الاقاليم الواقعة عبر نهري الساف والدانوب بعد ان اجتازوهما، في مطلع القرن السادس. ولا شك ان في البيزنطيين لم يعلقوا كبير امر على هذه الغزوات والتجاوزات التي ادت اليها ، فاهملوا الدفاع عن هذه المقاطعات لمسا تكلفه غالبًا من العزيزين المال والرجال ؛ وهو ثمن مرتفع لا يعد له بشيء الفيء الذي تجنيه الدولة من هذه المقاطعات ؛ والفوائد المالية والاقتصاديةالق تؤمنها لهاءلاسيا وقد حدثت هذهالغارات يشنها البلغار والصقالبة أبان حروبالفتحالتي نهضتها بيزنطية لاستعادة ولاياتها السليب ممثلة بايطاليا واسبانيا وافريقياء فتعرضت لغزوهم المقاطعات التي تتفاوح بين تراقيا ودلماتيا . وكان الشعور العالق بالاذهان ان هذه التجاوزات لم تكن طليعة فتح منظم ، وعندمـــا تمت الفلبة ، عام ٦٠٠ على الآفار عم الناس شعور عارم بان حدود الدانوب صامدة ٤ تقوم على حراستها والدفاع عنها وحدات يمكن الوثوق بولائها . غير أن حركة العصيان التي قام بها الجيش و الروماني ۽ المزعوم ، بعد أن عيل صبره وثار ثائره من حروب مريرة لم تعد عليه باي نفع او كسب ، والهجوم العنيف الذي شنه الساسانيون ، كل هذا ادّى الى تحطيم الدفاع عن الحدود ، ودك معاقلها وحصونها . وقد سبب عبور (البرابرة) الموصول لهذه الانهر واستباحتهم للاقاليم الواقعــة وراءه جلاء قسم كبير من سكان الريف راحوا يبحثون عن ملجاً امين يلوذون به ؛ يقوم في هذه المواقع الدفاعية الحصينة ؛ كما ادى ، من جهة ثانية ، للابقاء على بعض مدن حصينة تحيط بها الحاميات العسكرية . كل هذا لم يكن فيه كفاء ولا بديل لما تقتضيه الحرب من ثمن ولا لما تجره من ويلات . وكم من مرة بقيت الارض شاغرة تنتظر من يشغلها . وقام الصقالبة اذ ذاك ، بحركة عامة حلتهم الى سواحل بحر ايجيه وشواطىء البحر الادرياتيكى ، دونمــــا وحدة في القيادة او خوض معارك كبيرة ، وبدون ﴿ حوادث ﴾ تذكر . وحوالي عام ٧٤٠ ، جاءت موجة جديدة من الصقائبة ، فيها الكروات والصرب٬ انطلقت من جوار نهري الاودير والفستول ٬ وانضموا الى من تقدمهم من ابناء عمومتهم فاحتلوا مقاطعة الليريكون بعد ان استعان هرقل بهم لدفع الآفار وحدهم ؛ مها كلفه هذا العون من تضحيات تمثلت بتخليه عن بعض المقاطعات ، وسميح لهم بالاقامة الى الجنوب الشرقي من نهري الدراف والساف، وعرفوا هناك باسم السلوفين . وفي الفترة الواقعة بين ٧٧٠ – ٧٨٠ ، جاء فريتي من البلغار بقيادة أسبروخ ، ابن الملك كوبرات ، واقسام بموافقة السلطات البيزنطية ، في المقاطمة الواقعة بين الدانوب الاسفل والبلقان ، محيطين بالصقالبة الذين سبقوا ونزلوا في تلك الكورة ، معترفين لهم بالسيادة والصدارة .

وفي الربع الاخير من القرن السابع ، بعد ان دب الفساد والانحلال بشعوب الآفار ، تمكن أمير يدعى سامو ، من انشاء اول مملكة صقلبية قامت حتى ذاك ، في البقعة الممتدة من جبال الألب النمساوية ، حتى مشارف البحر البلطيقي ، ضمت بين العناصر التي تألفت منها : التشيك والموراف والسلوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف، في الشمال ، وهم الذين عرفوا منذ التاريخ القديم باسم Vendes ، فهذا كل ما 'يعرف عنهم' مع ما تم لهم من مواقع بين الفرنج والسكسون.

ومع ذلك ، فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق وحدهم يعيشون في شبه عزلة او انفراد .

يغشى ضباب حالك القرنين اللذين استغرقها انتقال البلقان دالرومانية، إلى أيدى الامارات الصقلبية الاولى التي عرفها التاريخ . فالآراء تتضارب حول الاتساع الذي بلغته الموجة السلافية أو الصقلبية : ففي الوقَّت الذي يميل فيه المؤرخون اليونان الى التقليل من ثأنه، يبالغ المؤرخون الصقلبيون في أهمية الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد اليونان القديمة ، مسببًا لها الانحطاط، في نظر البعض أو باعثًا فيها دفقًا من النشاط، في نظر البعض الآخر. فأذا ما استطاعت اللهجات الصقلبية أن تتغلب على مقاطعة مقدونيا وترسخ فيها ٬ بقيت البونانية مع ذلــك اللغة المسيطرة على شبه الجزيرة البلقانية . اما مقاطعة إلليريكون ، « فتصقلبت ، الى حد بعيد يغوق كثيراً . ﴿ جِرَمُنَّةُ ﴾ أية مقاطعــــة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية ﴾ في الغرب . ليس من يدعى ﴾ والحمَّق يقال ، ان قدامي ﴿ الرَّومَانَ ﴾ انقطم دابرهم تماماً أو زال كل أثر لهم في هذه المقاطعات ، بالرغم بما استهدفوا له من مذابح وعمليات اجلاء وإفناء فقد بقيت جاليات منهم متمسكة بيعض سواحل دلماتيا ، او مطمئنة الى بقائها في بعض المدن الحصينة . الا ان الغزاة الفاتحين لم يلبثوا ان امتصوا تدريجياً هذه الجاليات المعزولة وسط شعب جديد دخيل ، اضطرت لمصانعته والتقرب اليه عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ ، بعد ذلك بعدة قرون ، ظهور شعبين جديدين: هما الالبانيون والرومانيون الذين لا يمكن ان يكونوا طلعوا من لا شيء او هبطوا من السماء . فالشعب الاخير ذو الاسم الغني المدلول ، والذي يعرف التاريخ قديمًا باسم الفلاك او الفلاخ وهو الاسم الذي عرفهم به الصقالبة ، قد يكون ، على الارجح ، من ذراري هؤلاء الاقوام الذين جرى نقلهم الى هذه المقاطعة بعد أن تم فتحها على يد الرومان ) في عهست الامبراطور ترايانوس ، فَتَمَلُّكُ يَكُنُّتُ وَترو مُكَنَّت على مر الزمن، لتكون في مأمن من دسائس البيزنطيين ومكايدهم . فبعد أن تمثل البلقان من استقر منهم فيه ، عرف الذين أقاموا منهم في الكربات ال يصمدوا ويحسنوا الدفاع عن انفسهم بوجه الطامعين ببلادهم .

يعجز المؤرخ ان يرسم صورة امينة ، دقيقة للمجتمع الصقلبي بعد ان تم له ما تم من توسع ويقطة في رقعته وبجاله الحيوي . فالقبيلة او الحياة القبلية هي الاطار الذي يتحرك ضمنه . فالحجرة الإجتاعية الصغرى تتألف من مجموعة من الأسر تستثمر معا رقعة معينة من الارض . دون ان يتمنع أفرادها بملكية معينة . فالصقالبة هم ، اصلا مزارعون من اهل الحضر ، يشبهون الى حد بعيد ، الجرمان ، قبل هجراتهم المعروفة ، ألفنوا ، بالنظر لاتساع رقعة السهول السي يقطنون بينها ، استبدال مساكنهم بصورة دورية ، دون ان يركنوا الى نظام زراعي نشيط . انصرفوا مع تمسكهم بالزراعة الى الصيد والقنص وجمسع الفراء النمين ، وجني العسل والشمع يقدمونه لزعمائهم ورؤسائهم ، رسوم طاعة وولاء ، فيتصرف به هؤلاء في متاجرهم او مقابضاتهم او يتخذون منه هدايا وأعطيات . وتوصادا الى صنع بعض الحاجيات الاولية يستعماونها في

معايشهم . لا نعرف شيئًا عن امورهم الدينية وان كانت معالم الديانة الطبيعية عاشت طويلًا بين تقاليدهم الشعبية . فلم تبلغهم النصرانية بعد ، ولا عرفوا شيئًا من أمرها .

وهذا التلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو عليهم ، ظهر في هذه الفتره التي تمت خلالها هجراتهم ، والجلات المسكرية التي قاموا بها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعماء جماعات او فثات صغيرة . ولكي يؤمن الزعيم أو دجنوده اضطر ان يقتني له أملاكا وأطيانا عهيد بأمر العناية بها وحرثها الى أرقاء وعبيد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء مخازت ومستودعات لهم على بعض الانهر او على مقربة منها ؟ وهكذا نشأت مثلا ، في روسيا واوروبا مدن أمثال : كييف ونوفغورود . هذه صورة ذهنية تقريبية ، أكثر مما هي حقيقية لما كان عليه الوضع الاجتاعي عند هؤلاء الاقوام .

استهل تاريخ الشعوب الصقلبية على شكل يختلف تماماً عما بدا عليه تاريخ اوروبا الغربية في هذه الحقبة . فالجرمان الذين كانوا تفاعلوا ، بعض الشيء ، بالحضارة الرومانية قبل ان تصير اليهم تركة روما ، استقروا بعد طول المطاف ، في ممثلكات الدولة الرومانية وعجالوا بانحطاطها وانحلالها ، انما عرفوا ان يحافظوا على خط السير القديم دون احسدات اي فراغ او فجوة . وهكذا فالمجتمع الذي قام في الغرب خلال الاجيال الوسطى ، هو الوريث ، من وجوه عدة ، للتركة التي خلفها المجتمع الروماني . اما الصقالبة ، فعلى عكس ذلك تماما ، فقد بقوا بالفعل ، خارج العالم « المتعدن » . فن انتهى بهم المطساف للاقامة في المقاطعات التي كانت يوما ، رومانية ، فقد ألفوا هذه المقاطعات تفقد الكثير من معالم رومانيتها ، فتبَر بُر ت فهان لديهم ان يجلوا على الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصلوا ، دونما عناء ، المدنية التي وجدوها منذ قدومهم ويقتلعوا منها الاعراف والعادات . فالاجيال الوسطى شهدت اذا انتقال الصقالبة من قبل ، دون وساطة روما .

قامام هذه الاحداث التي توالى وقوعها على ايطاليا اضطرت بيزنطية للانكفاء والتراجع ، المام اللمبارديين في ايطاليا ، والبربر في افريقيا ، والفيزيفوط في اسبانيا . وهسا هي على قاب قوسين وادنى لتفقد اغنى ولاياتها ، واكثرها عطاء وسخاء في آسيا ومصر ، حيث ستقع امور واحداث على شكل لم يعرف مثله من قبل .

#### ولنصل لابشالت

# بين البَدو وَالْحَضر فِي آسيا (من القهن الرابع حتى السّابع)

هذه الاجيال المتعاقبة التي شهدت ، في العالم المتوسطي ، إنحلال الحضارة اليونانية اللاتينية ، او انهيارها التام سجلت عند الدول والمالك الكبرى ، في آسيا ، عهداً بارزاً من الازدهسسار والتجلي والانجازات الكبيرة. وهي حقبة تميزت من جهة ثانية بغليان القبائل الرحل الضاربة في فلوات هذه القارة وصحاربها ، وبما احدثته فيها من اضطرابات وتحركات عمت جميع ارجائها .

ففي مطلع هذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في القرن الرابيع ، نرى المحاور الثلاثة الحجرى للدنيات الآسيوية الضخمة : أيران وألهند والصين ٤ تتفاوت درجــة ونسبة في منسوب التطور الذي اخذت باسبابه . فعسد مرمعنا كيف ان ايران ، في عهد الدولة الساسانية ، استبطرت وتطلعت الى التوسع ، محاولة ان تحل محل روما ، في ولاياتها الشرقية ، وان تستأثر لنفسهـــــا بطرق المواصلات التجارية التي تخترق قلب القارة الآسيوية ، وان تشكافًا نفوذًا ، في اواسط آسيا مع قطبي الجذب الكبيرين : الصين والهند . فقد عرفت الهند في عهد السلالة الملكية غوبنا طوراً من ابرز واشرق عهود تاريخها المديد إشعاعاً حضارياً وفكرياً 'قيتش لها ان تحياهــــا . فالرحدة السياسية التي حققتها في الداخل ، قابلها في الخارج ازدهار امتد إشعاعه ليبلغ اعالي آسيا والصين وكورياً واليابان ، من الشمال ، كا بلغ من الجنوب ، اقاصي مقاطعات الهند الصيلية والانسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا العهد › أعلى ذروة عرفتها من الازدهار ، وذلك بفضل النفوذ والتقدم الذي حققته على يد فلاسفة اطلعتهم مشهورين بينهم : آزنغاوفا زوبندر واللذين لمتلبث آثارهما الادبية ان دخلت الصين وانتشرت فيها ايما انتشار . وفي الوقت ذاته عرفت البراهمانية بعثًا دينيًا جديدًا اعتبُرت معه دين الدولة الرسمي في الهند ، كما ثالت المنزلة ذاتهـــا لدى امارات جنوبي شرقي آسيا . اما الصين ، فبعد الازمة الادبية والاجتماعية التي ادت الى سقوط دولة الهان وجدت نفسها ، في اواخر القرن السادس ، منقسمة على ذاتها ، مُوزعة أشتاتًا ، ولم تلبث بعد الذي اصابها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل الهونز التي أرغلت بعيـــــداً حتى بغلت

اقاليمها الشهالية ، جارة وراءها قبائل مغولية كثيرة ، التي عرفت بعدم استقرارها ، وهكذا انشطرت الصين من الوجهة السياسية الى شطرين : في الجنوب الحكومة الامبراطورية الشرعية بينا نشأ في الشهال عدد من المالك التركية ــ المغولية ، التي لم تستقر على وضع ولا حال ، شأنها في ذلك ، شأن الدول الجرمانية التي ظهرت للوجود في الغرب اللاتيني ، خلال القرن الخامس ، كا يصورها لنا المؤرخ غروسيه ، فراحت تتطاحن فيا بينها وتقتتل محاولة تصفية بعضها البعض الآخر . وفي سنة ١٩٨٨ ، تمكن اتراك تبغاتش او توبا من فرض سيطرتهم التامة بتأسيسهم دولة وراي ، المهيئة الجانب ، وحموا حماها ووقفوا بوجه كل من تحدثه نفسه بمهاجمتها . ولم تلبث هذه الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجالها من اشد الناس استمساكا بتعاليمها والتشدد في الحفاظ عليها ، واخذوا يتطبعون بطبائع الصينيين ويتمثلون عاداتهم واخلاقهم ، فأنشأوا في شمسالي عليها ، واخذوا يتطبعون بطبائع الصينيين ويتمثلون عاداتهم واخلاقهم ، فأنشأوا في شمسالي البلاد عدداً كبيراً من المابد الجياة .

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وبالرغم منها احياناً نشهد ازدهار البوذية التي كانت عامل تقارب وتهدئة بين هذه الشعوب المتباينة ، كا اتاحت للصين الحافظة على مواصلاتها مسع الهند والبلدان الاخرى الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية . فلم تعدد الهند بالحور الوحيد في هذه المنطقة . فقد طلع علينا ، في او اسط آسيا ، مراكز غاية في الاهمية ، منهسا : كوكا وافغانستان وغندهارا . والى هسده المراكز الجديدة الموزعة بين الهندوسيت والغر والايرانيين والطوخاريين، اخذ الحباج البوذيون يفدون من الصين على الاخص، محاولين العثور على النصوص التي كانوا بأشد الحاجة اليها ، بحيث بلغوا الهند الغانجية حتى انهم ادركوا الانسولاند. ونشطت بين هذه الاقطار حركة من التبادل الثقافي ، استهدفت على الاخص ، البحث عن النصوص البوذية

الى جانبُ تأمين العلاقات الديبلوماسية وهي علاقات ، كثيراً ما عهد اباطرة الصين الى الرهمان البوذيين الرحالة بتأمينها . وكانت اول وفادة غادرت الصين ، برئاسة فاهمان ، سنة ٣٩٩ ولم تعد اليها الا سنة ١٤٤، ٢ بعــــد ان جابت اقاليم تاريم وغوندهارا وسهول نهر الغانج ، واقامت مدة في سيلان وصومطرا . وقد توالي ارسال الوفود بعد ذلك ، فأرسل تشي ــ مونغ ، من سنة ١٠٤ الى ٢٢٤ ، وتلاه تاو – بو من ٢٢٤ الى ٥٣٤ ، تم واي – تسى مــن سنة ٥٠٠ الى ٦١٦ ، وكانوا يتبعون طرقاً صعبة المسالك ، عسيرة المرتقى ، اذ كان عليهم ان يجتازوا سلسلة جبال بامير ويعرضون انفسهم للمخاطر المتعددة ويقضون بمض الوقت في الاديار الـــق كانت ترحب بهم وتحسن وفادتهم ويمتعون انظارهم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف كثيراً عما ألفوا مشاهدته منها في بلادهم ، وجمهم ان يصفوا بدقة المؤرخ ، مـــا رأوا وشاهدوا من معالم ومشاهد ، في وصفها على مثل هذا النحو من الدقة ما فمه متعة المؤرخين المحدثين . وقام بدوره فريق من الرهبان البوذيين ، من اصــل هندي او فرثي او كوتشي ، برحلات معاكسة بلغوا معها الصين ٬ بعضهم وفد البها من مقاطعة فو — فان القصية (كمبوديا) . ونحن مدينون كثيراً لهؤلاء الكهان البوذيين بهذه المعلومات الدقيقة والاوصاف الرائعة الق وصلتنا عن اواسط آسيا والهند والبلاد الواقعة جنوبي شرقي آسيا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امـــام اعيننا اليوم ، ماجريات ملوك الهونز في هذه الحقبة ، وانماط معايشهم تحت المضارب واخبية اللباد التي الدينية في الهند ، وغنى الطبيعة فيها ، وعادات السكان واعرافهم من الحمير وتشام .

ولمساكانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة ، فليس من عجب ، والحالة هذه ، ان تصبح الهند قطب جذب لآسيا الشرقية برمتها . ولذا فالمنطق يدعونا لالقساء نظرة متفحصة على الحضارة الهندية في هسذه الحقبة التاريخية الواقعة بسين القرنين الرابع والسابع .

### ١ ـ الهند تبلغ أوجها في عهد دولة الغوبتا

بعد هذه الحقبة التي شهدت ازدهار امبراطورية كوشانا فيالشهال ومملكة اندراه في الجنوب، والتي حاولت فيها كل من ايران وروما اثبات وجودها والعمل لترسيخ نفوذها، عرفت الهند فترة من الدهر انقسمت فيها على نفسها وخفضت من جانبها فخبت فيها شعلة النشاط وتضاءلت فيها مظاهر الحياة الثقافية والفنية . فمنذ عام ٣٧٠، في هذا الوقت الذي قد يكون عاش فيه فيلسوفان هنديان من اشهر الفلاسفة الذين اطلعتهم سماء الهند ها : آزنفا وفاز وبندره سمع فيلسوفان هنديان من اشهر الفلاسفة الذين اطلعتهم سماء الهند ها : آزنفا وفاز وبندره سمع انه ليسما يمنع الافتراض انها ظهرا بعد ذلك بنحو قرن سظهر في اقليم باغاليبوترا ؟ امير من قبيلة غوبتا قام ببعض الحروب عادت عليه بفتوحات موفقة . ونقطة البدء انطلقت من مدينة ماغادها القديمة . هـنده البقمة المقدسة التي رأت البوذية فيها النور ؟ وكان لايزال المنشاهد يرى ؟ عليم القديمة . هـنده البقمة المقدسة التي رأت البوذية فيها النور ؟ وكان لايزال المنشاهد يرى ؟ عليم



الشكل ( رقم ٣ ) - آسيا في القرنيز الرابع والحامس

ان نفوذهم امتد الى ولايات الهند الجنوبية ، واشتد على الاخص ، في اقاليم البحر الجنوبي . عمرت نفوس هؤلاء الاباطرة بروح الفتح كما عمرت بحب الآداب والاهتام بهما والاحتفاء بالعاملين لها ، فراحوا يشيدون المباني ويكلاون بعنايتهم ورعايتهم الديانات الكبرى في البلاد ، كل ذلك وهم يحتذون حذو ملوك الدولة الاخمينية والدولة الساسانية في ايران ، كما جاؤوا بأكثر من دليل على

اظهار بطشهم وقوتهم وسيادتهم .

وقد تماقب على الحكم بعد شاندراغوبتا الاول ، المؤسس الحقيقي لهذه الدولة الذي لانمرف عنه ما يطفى، غلة ، عدد من كبار الملوك ، اشهرهم سامو دراغوبتا (٣٣٥–٣٨٥) وشاندراغوبتا الثاني ( ٣٧٩/٣٧٩ - ١٤/٤/٤ ?) وكوماراغوبتا الاول ( ٤١٤... ٥٥) ) واسكندراغوبتا ( ٥٥١ - ٣٧ ) او ٧٠٤) . وفي عهد الاخير منهم بدت على هذه الدولة عوامل الضمف والوهن، فانفصلت عنها بعض الإيالات التي كانت تابعة لها من قبل ، ولم تلبث ان انهارت هذه الامبراطورية تحت الضربات التي انهالت عليها من جانب الهونز الهفتاليين كا نفضت الدول التوابيع لها النير الذي كان يرمقها وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابعت هذه الدول المهيضة الجناح ، الحبكم وتدبرت أمرها حتى القرن السابع ، إلى ان انهارت وسقطت ، على أثر ظهور دولة جديدة برهنت على ما تم ملا من سول وطول ، وبأس وبطش .

لأول مرة منذ عهد سحيق ؟ أي من القرن الثالث ق، م. استطاعت شخصية الامبراطور الهند ان تعيد وحدتها وان يتولى الحكم فيها ملوك وطنيون ؟ والشيء الذي لد أهمية خاصة هنا ؟ هو ان الغوبتا ؟ شعوراً منهم بهاتين الميزتين ؟ وتقديراً منهم للمنافسع التي تدود منها على البلاد ؟ راحوا يحاولون ربط اسرتهم الملكية باسرة موريا ؟ التي تركت اسما

عاليًا وشهرة واسعة تناقلتها الاجيال خلفًا عن سلف : فقد حمل عدد من ملركهم أسماء ملوك دولة موريا ، وراحوا يزعمون انهم يتحدّرون من سلالتهم وعرقهم. فالى جانب الشعور بالوطنية والعزة القومية ؛ اخذوا يتطلعون الى ترسيخ سيطرتهم وتركيز سؤددهم ، وفقاً للتقاليد والاعراف الهندية . فأعادوا الى الوجود وأحيوا عادة الذبيحة الفيدية بأبهى مظاهرها ؛ بمسا فيه الحصان ؛ وهي عادة كان سقط الاخذ بها والسير عليها ، لكلفتها الباهظة . والظاهر ان الغوبتا عليَّةوا على اعادتها أهمة كبرى ، بحث أن عدداً من ملوكهم تلقتب : ﴿ بِمِجدد دُبِيحة الحصان ﴾ . وكان القيام بهذه الذبيجة يقتضي له عدداً كبيراً من أضاحي الحيوانات الكثيرة التكاليف ، فقد كان الاحتفال بها يستدعى استعدادات طويلة قد عتد سنة أو سنتين. كما أن الاستفال بها كان يستغرق شهراً بكامله . وكان الملك الذي تتم في عهده هذه الذبيحة يقوم هو نفسه بمراسمها فيخلد ذكره كا تخلد أمجاده مدى الدهر. ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوبتا بالظهور بمظهر السلطة المطلقة والقوة والبأس ٬ هذا العدد العديد من تماثيــــل الاصنام الق أمروا بنصبها وكانت تنصب وفمقاً لمراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجمل منه بذلسك شخصاً الهيا او بالاحرى إلهًا . وليس من المستحيل البتة ان تكون الوقفـــــة او الوضع المسمى : ﴿ بِالوضع الأوروبي ﴾ ؛ الذي تكثر مشاهدته في الصور والرسوم ( Iconogrughie ) العائدة لهذا العصر ، اقتبسها ملوك الغوبتا وأخذوها منوقفة الامبراطورية لشاهايران.لا يخلو من أهمية البتة؛اننشير هنا الى ان هذه الوقفة ترتبط الى حد بعنيد، بعرش يحمل من التزاويق الحيوانية ما يشير، ولو بصورة رمزية، الى ما للشخص الجالس من ضفة عامة الشمول.

فالملك الذي هو شبيه بالآلهــــة ، وملك الكل ، هو الامبراطور نفسه ، صانع ( الزمن ) ( Kala ) . فهو كالشمس يخضع لنظام دقيق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه .

فالمصادر التاريخية تبرزه لنا نموذجا كاملا للكشاتريا او الجندي النبيل . ومع ان السلطان يأتيه عادة بالوراثة ، عليه ان يستحق عرشه وصولجانه بما له من مناقب شخصية رفيعة ، أسماها وأرفعها ، على الاطلاق ، ما فيه مسرة شعبه وغبطته ، وذلك عن طريق تأمين العدالة واشاعته العدل على السواء . وهذا بعينه ما يشير اليه اللقب الذي يحمله « راجا » والذي يطلق عليه ، وهو لقب او كنية الحيا تعني « السار او التبرج » ثم زاده الغوبتا سمواً وتفضيلاً بنحت كلمة : مهراجاً وهو وصف لا 'يطلق إلا على الاباطرة أنفسهم .

ولكي يتمكن الملك من القيام بواجباته على الوجه الاكمل والامثل، يقتضي ان تتوفر له تربية تامة . فهو يخضم ، في عهد الطفولة ، لما يخضع له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم ، ويشقص شعره على شكل اكليل ويتم زواجه في السن القانونية . عليه ان يكون متضلماً من النصوص والآيات المقدسة وان يضعها دوماً نصب عينيه عندما يجلس للحكم والقضاء، وان يحسن الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود ، والمنطق ، وعمل السياسة ، وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة ، وفرض الشعر والموسيقى . فالهدف الاول الذين يضمه نصب عينيه هو الاكثار من الفتوحات الحربية بحيث تبلغ أطراف مملكته « أقاصي المعمور » . وضع الدول التي يرغب في مهاجمتها وضمها الى ممتلكاته ، فيستمين على ذلك بالرسائل الديبلوماسية وضع الدول التي يرغب في مهاجمتها وضمها الى ممتلكاته ، فيستمين على ذلك بالرسائل الديبلوماسية قبل كل شيء ، حتى اذا ما باءت بالفشل ولم 'تؤت أكلها، عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . كل شيء يتوقف على السياسة التي يضع الملك أصو لها وينهض بأسبابها ، كا يتوقف بالتالي على الروح المعنوبة العالمية في الجيش .

وعندما يكون وليناً للمهد ، قبل ان يصبح ملكا ، عليه ان يخضع لحفسلة تكريس خاصة وفقاً للمراسم التي يتم بموجبها تكريس الملك ، انما على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغنى . ينضحه الكهنة بالزيت وتتم المراسم التالية ، وفقاً للتقاليد المرعية الاجراء، بينا ينصرف الشعراء والزجالون للتغني بامجاد الاسرة المالكة ، وتنتهي الحفلة بتقديم التحية لوالديه . واذذاك يصبح الهلا لتحمل اعباء الحكم مع الملك ، اذ اصبح يتمتع الآن بنصف السلطة . واذذاك ، يمهد اليه بادارة احدى الولايات ، يحيف به لغيف من الموظفين وبطانة تدور في فلكه ويور بها قصره .

وفي الوقت المقدور ، يجري تكريسه ملكاً بكل ابهة وجلال، وفقاً لمراسم لا تتفير و'ضعت منذ العهود الفيدية ، ويجري الاستعداد لحفلة التكريس وتحدد مراحلها وترتيباتها ، في قرار يتخذه الملك الخارج ، في جلسة رسمية لجملس الوزراء . ويتولى المهندسون بناء جنساح خاص يرتفع على اربىع ركائز ، ثم يؤتى برئيس البراهمان فينضحه بالماء المأخوذ من انهر الهند المقدسة . ويوزع الملك بهذه المناسبة السعيدة مكارمه وهباته بسخاء ، كما يأمر بالعفو عن الساجين حتى

من كان هنهم محكوماً عليه بالاعدام ، ويأمر باطلاق سراح الحيوانات المعتقة ، ويعيد الحرية الى المضافير في اقفاصها . وبعد هذه المراسم ، يأخذونه الى دارة جديدة اعدت له خصيصا ، ويجلسونه على اريكة بعد تطهيرها ويلبسونه حلة جديدة ثم ينظر الى المرآة ويعهدون اليه بشارات الحكم ، من بينها مظلة وزوج من المذبات وعرش وصولجان وحذفة ، واكليل من الذهب ، وكرسي قواغه من الذهب الخالص . ثم يتربع الملك الجديد على اريحة العرش في بهو القصر الكبير ، تحت المظلة . وعند الانتهاء من هذه المراسم ، يطوف متطبأ احد الفيلة ، في احياء المدينة ماراً بشوارعها الكبرى .

قالمصادر الادبية التي تعود لهذا العهد لا تنفك عن وصف الابهة والجلال الذي كانوا محيطون به الملك ، وهذه المواكب الزاهية بالحجارة الكويمة والثيباب المزركشة ، والزهو الذي كان يتلألاً به القصر الامبراطوري ، ولمعان الملابس وبريقها ، ونور الحلي والمجوهرات ، وغير ذلك من مظاهر الغنى والثراء والجمال التي تنم عن ذوق رَهيف بما نرى صورة عنه في هذه الرسوم التي تزين جدران المعابد والحياكل .

واوقات الامبراطور تحدد بانتظام ودقة ، كا في الماضي ، تغيُّملِن 'مؤذِن خاص مكلف بهذه المهمة ، تعاقب الساعات ومرورها اذ أن بين الزمن وشخص الامبراطور ، علاقة مناشرة. يبتدىء النهار بتعيين العسس في اماكنهم ، وفقاً لنوباتهم ، ثم يجلس الملك للنظر في امور الدولة. وبعدان يكون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي يقتضيها تصريف شؤون الدولة سواء" في المدينة ام في الريف ، يستحم ويتناول وجبة خفيقة من الطمام وينصرف للدرس والبِّحث . ثم يأخــــــذ باستلام رسوم الجباية والخراج ؛ عينًا او نقدًا ؛ وينظر في ترفسم المأمورين والموظفين ويجري عليهم مكافآته .وبعد ذلك يرأس مجلس الوزراء ويستمع الى التقارير الواردة على القصر من العيون والارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطاً من الراحة اذ ينصرف لهوايته الحببة او ينصرف للتأمل . وبعــد ذلك يذهب ليستعرض الفيلة ، وخيوله ومركباته الحربية . وجيش المشاة ، وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى ، في الخطط المسكرية التي يقتضيها النهوض بالحرب. وعند غياب الشمس يأخذ بتلاوة صلاة الغروب، ليستقبل بعد ذلك موفديه السريين. ثم يتناول حمامًا جديدًا ، ووجبة ثانية وينصرف لدرس بعض القضايا العالقة ، ليتجه بعد ذلك الفجر ، على صوت الابواق الصادحة ، ويستجمع افكاره مستعرضاً في خاطره اهم الواجبـــات المترتبة عليه ٢ ويطلع على كيفية تنفيذ القرارات التي اتخذت من قبل ٢ ويصدر أوامره وتعلماته السرية ؛ إلى عماله وجواسيسه ؛ ويتقبل بركة البراهان وادعيتهم وتضرعات الكهنة ؛ ويعرض شؤونه الخاصة على طبيبه ومنجمه الرسمي٬ ويمطي الطاهي الارشادات اللازمة ، ويقدم مراسم التكريم لبقرة مقدسة . وهكذا يرى نفسه على اتم استعداد للاضطلاع بالمهام والواجبات التي ستمرض له في يومه . فاذا كان كل شيء يتوقف على الملك او الامبراطور ، محور الدولة وركنها الدرلة والادارة الركين ، فهو لا يزال بجاجة الى مؤازرة وزرائه والجميسة التي تمثل الشعب وكبار الموظفين الذبن لا يستغنىعنهم في تصريف شؤون الحكم. فالمجلس التمثيلي هو هيأة سياسية مُمَل بها منذ المهد الفيدي ؛ وهو عبارة عن مجلس شوري خاص . ومع ذلك ؛ فهذا المجلس هو احدى القوى الحيوية في الدولة ، ينتخب الملك ويحاكمه اذا ما بدر منه ما يحط من شأن الملك ، ويقدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . ليس عندنا أية فكرة عن تشكيله وتأليفه ، اذ نرى بــــين أعضائه امراء من العائلة المالكة ، وقادة حرب ، وكهنة وممثلين عن الحرف والمهن ، حتى وبعض المقدمين من الطبقسات الشعبية . اما القضايا السياسية وما الميا فهي من اختصاص مجلس الوزراء الذي يتألف من ٣ وزراء ٬ على الاقل ٬ وقـــــ يبلغ الاصوات ، تأتى نتيجة المناقشات السرية وتبــادل الرأى بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب يحدث بالطبيم؛ ان يختلف مجلس الوزراء رأياً مع الملك؛ او انه يفرض على الملك وجهة نظره . ـ والملك يصدر القرارات بمراسم أو « فرمانات ملكية » 'بعدها الديوان الملكي ؛ لها قوة القانون وتوجب الإلزام ما بقى الملك حياً ﴾ الا اذا صدر أمر او قانون خاص بالغائها . وتشدد المصادر التاريخية على ما للوزراء من أهمية ، اذ انهم يتولون الحكم في حال تغيب الملك . فالى جانب وزراء دولة ، تذكر هذه المراجع منصب الوزير الاول ، الذي لا يقل صاحبه شأناً وأهمية في ا الامور المدنبة ، عن منصب كاهن الملك الخاص او مستشاره الديني للأمور الروحية . وبـــين هؤلاء الوزراء وزير الحارجية ، ووزير الشؤون الماليسسة ، والمدلية - قالوزير الاول او رئيس الوزراء هو الوسيط بين الوزراء والعلك ، او الناطق باسمه والعميِّر عن آراقه وسياسنه . عير ان القرارات التي تتملق بسياسة الدولة وتصريفهــا التصريف الصحيح ، فتؤخذ في مجلس الوزراء . من اختصاص الوزراء النظر مثلاً ، في كل ما يتعلق بهيبـــة الملك وأبهته وجلاله : كعفلات التتويج ، ومواكب اسفاره ، ومراسم الجنائز الملكية . فعليهم أن يسهروا على النظام وتأمين أسبابه في حال غياب الملك او موته، فعلى وزير الخارجيةان يؤمن حسن العلاقات الديباوماسية والثقافية وأن يهيء عقد الاحلاف والمعاهدات السياسية ، وأن يرفع للملك تفارير مفصلة جول الهدايا المرسلة اليه من الخارج . ويشرف وزير المدل على ايرادات الدولة ودخلها ، ويجلس الى الملك عندما يغمند للقضاء ، ويعد التقارير لكل قضية ينظر فيها ، ويتقبل عرائض الملتمسين وشكاويهم ليرفعها بدوره للملك. ومن الادوار العهمة والعسؤولية الكبرى ، الدور الذي يترتب على كاهن الملك ، فهو لا يقل شأناً عن دور الوزير . فالملك يكن له احتراماً كبيراً ويستشيره في امور كثيرة ويمو"ل على رأيه السديد .

ويلي الوزراء اهمية " ، الحسكام الاداريون فجباة الضرائب والرسوم ، الذين يمهد اليهم بتأمين

الادارة في القطاعات التي يشرفون عليها ويضطلعون باعبائها: كالمساحة والمالية والشرطية والمدل ، وادارة مزارع الملك واملاكه الواسعة ، ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتها ، وادارة معامل الدولة ، واستغلال الاحراج واستثارها ومراقبة الزراعة وتربية الماشية ، والاشراف على المسالخ والمواصلات الصناعة ، ومراقبة تجارة المخدرات والمشروبات الروحية ، والاشراف على المسالخ والمواصلات النهرية والبحرية ، والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الكبار من يعنى خصيصاً بالأمور الدينية ، عنها النظر في شؤون النساك والمتزهدين .

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنها: كالسفراء الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة ، وحكام الولايات والاقاليم والقادة وكبـــار الضباط في الجيش ، والقوامون على محفوظات الدولة وغيرهم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في عهد دولة الغوبتا ، ولكل منهم القابه الخاصة ومراتبه .

ويأتي في اسفل السلم الاداري مأمورون أقـــل شأناً: كالشعراء المتجولين ، وكتبة السر ورجال الادب والكتاب ، وحملة شارات الملك والحرس الخاص بكنوز الملك أو بجريمـــه ، وسائقو المركبات الحربية او الفيلة ، والحرّاس والخدم والحشم ، والحارسات المدججات بالاسلحة المعروفات باسم Yavani .

وتقسم البلاد ، اداريا الى ولايات واقضية ، يتولى الامر في الولاية حاكم عام يمرف باسم نائب الملك ، له في مركز الولاية بلاطه وحاشيته كالملك في عاصمة الدولة . وتقوم في القرى ، هيئات ادارية تعقد لدى الاقتضاء ، مقابلات مع نائب الملك ، وتتمتع بصلاحيات قضائية وتنفيذية كا تتمتع بحق الاشراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسها التي فيها المي قطاع يضم ووزراؤه ، تخضع اداريا الى لجنة من اربعة اعضاء يرأسها مقدم يشرف كل عضو على قطاع يضم ربع السكان القاطنين فيها ، كا يقوم الى جانب هذه الهيئة بحلس بلدي من اعضائه ممثلون عن التجار والصيارفة والكتبة . اما في الريف ، فالهيئة الادارية المحلية إبرأسها موظف قائم بالاعمال . وعلى هذه الوتيرة تسير الادارة الخاصة لدى كبار الاقطاعيين فيشرف على هاده الاملاك مدبس عام ، يتلقى اوامره وتعلياته جيش من الخدم والمأمورين . وكذلك قس الدول التوابع او الدول الدائرة في فلك المملكة فهم ينهجون ، على العموم ، النهج المتبع والمعمول به في الولايات ، مع الاحتفاظ شرعياً بشيء من الاستقلال الاداري .

والجيش الذي هو الركن الركين الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام هــــذا الاستقلال الورد والجيش الذي هو الركن الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام هـــذا الاستقلال الورد والبيانة البيانة والدولة المناة ، وفرقة الحتيالة وفرقة الفيلة . اما فرقة المركبات الحربية ، فقد استغني عنها في عهد دولة الغوبتا ، مع انها من عدة السلاح التقليدية في الهند . وهنالك فرقة جديدة ، ممل بها منذ عهد قريب ، هي الاسطول الحربي الذي يتولى حماية الشواطىء البحرية ويسهر على سلامتها ، كا يحافظ على الملاحــة النهرية . ويقوم على الحدود ، حاميات عسكرية بقيادة ضباط مجربين. وهذا الجيش يتألف من فئات عدة ويقوم على الحدود ، حاميات عسكرية بقيادة ضباط مجربين. وهذا الجيش يتألف من فئات عدة

بينها فرقة الحرس الدائم ، يتوارث افرادها الخدمة خلفًا عن سلف ، وهم حسنو التدريب ويتناولون رواتب طيبة . وهنالك فرقة من المرتزقة ، حاضرة دوماً للخدمة وللتدخيل ،

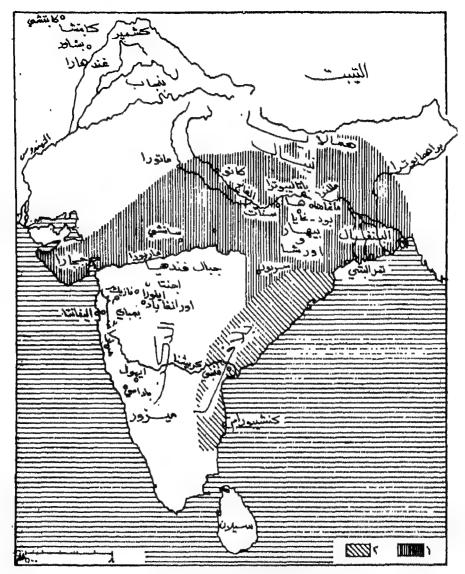

الشكل ( رقم ـ ؛ ) الهند في عهد درلة المنوبتا ١ ـ امبراطورية الغوبتا ٢ ـ حرب سامودرا غوبتا ( ٢٣٠ ـ ٣٨٠ ? )

و « كتائب » تؤخذ وحداتها من بين أصحاب الحرف والمهن ، و «احلاف» يستمان بهم ويرجع اليهم بجذر كلي وتحسب ، ووحدات يتألف الحرادها من جنود تجوا بانفسهم من صفوف العسدو هرباً من مظالم تعرضوا لها ، كا توجد وحدات الحرى تضم رهطاً من لميم الهمج وسكان النسابات

والاحراج . وتتألف الكتاثب في الجيش من وحدات يتوزع افرادهـــــا الى عشرات ومثاث والرف . فاذا كان الملك هو ، مبدئياً ، قائد الجيش الاعلى ، فالقيادة الفعلية يتولاهـــا قائد عام Muchāsemāpāli. وهو شخصية بارزة في الدولة تعدل ، ان لم تبز ، شخصية ولي العهــد ، بتقلد مهام وظيفته السامية بعد ان يجري مسحه ، وفقــاً لمراسم معينة كمراسم الملوك ، يرفرف أمامه علم مذهب .

فلا عجب ان يكون هذا الجهاز الاداري الضخم كثير التكاليف ، باهظها ، بالنظر للاعبساء المرزحة التي تواجهه في توفير المرتبات لكل هـذا الجيش المترم من الموظفين على اختلاف درجاتهم .

تغتذي خزينة الدولة بموردين رئيسيين هما جباية الضرائب ، والخراج. مرافق البلاد ومصادرها فرسوم الجباية هي التي تفرض على غلثة الارض والحماصيل الزراعية والحيوانية ، فللامبراطور منها > مبدئيا > السيد"س الا ان هذا المعدل عرضة المتضر : فقد يبلغ ثلث غلة الارض أو ربعها أذا كانت الارض غنية معطاء ، وقد تصل سمنه إلى نصف الغلة أذا كانت من المواد الثمينة كالمعاج والجلود . والعادة المتبعة هي ان تتدفيع هذه الرسوم نقداً بعد ان توزن محاصيــــل الارض وزناً دقيقاً . فالرسوم تفرض على الفاكهة والحنضراوات ، والعسل والحشب ، كما تفرض على القرى ، في الريف ، ضريبة مشاركة يتناهسد المزارعون والاهاون على دفعها ، كل مجسب طاقته ودخله ، كا تفرض ضرائب سنوية على اصحاب الاطيان الكبيرة والصفيرة ، على السواء . وفي عهد الغوبتا ، فرضت على البلاد ضريبة شاصة اصابت مستأجري الاراضي . ولما كانت الدولة تأخذ على نفسهــــا مهمة السهر على سلامة المراعي والحقول ، فييُّ تفرض عليهــــا رسم حراسة خاصاً ، كا تفرض رسوماً اضافية على الذين يستفيدون من شبكة الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولية وتعريفات جركية على البضائع الواردة من الريف الى المدينة . يتناوح معدلها بين ٤٥٪ وبين ٢٠٪ . ولمل أخف هسده الرسوم هي الق تفرض على الحطب والحبوب والمواد الدهنية ، بينا يرتفع معدل الرسوم الماترتبة على تجسسارة المشروبات الروحية ، المقننة من حيث المبدأ ، إن في أيام الاعياد والتجمعات العسامة . كذلك يفرض رسم خاص على تعيير الموازين والمقاييس ، وهي عملية تجري ثلاث مرات في السنة ، كما تفرض رسوم خاصة على وسائل النقل والواعها ، حق ما كان خاصاً منها . وتخضع للرسوم في دوائر المكس كل عمليات التصدير ، كما أنه محظور تصدير بعض المواد ، تحت طَائلة الجَزاء والمصادرة : المستوردة . وُيلزم العال والصناع بدفع ما يتراوح بين ١٠ -- ٢٠ في الماثة من دخلهم ، ويعفون من دفع هذا الرسم ، إذا قبلوا أن يعملوا ، بعض الوقت ، الحساب الدولة . ويدفسع العاملون في تربية الماشية، عيناً او نقداً، حسبا يختارون، وهنالك ربسوم الحرى تغذِّي خزينة الدولة، كرسم التَّاشيرة على تذاكر السفر ، والمسالخ والمومسات والبغي وغير ذلك . هذه الرسوم والضرائب تنال كل المواطنين مبدئياً ، الا انها عرضة للتخفيف أو الاعفاءات ، في مناسبات وظروف معينة ؛ كالمعدّنين ، والحبــالى ، والمرضى والطاعنين في السن والزمّاد. وكهان البراهان وهؤلاء ينعمون بحق إلهي . كذلك تعفى من الرسوم المقاطعات التي تمد الدولة برجال الحرب .

وتملك الدولة عقارات واطياناً طائلة . كا تملك احتكارات عديدة يمود دخلها للخزينة . وفي عهد النوبتا فرضت الدولة ملكيتها على الاراضي الموات ، غير المستثمرة وحظرت على اي كان تملكها او التصرف بها تحت اشد العقوبات . ويعود لها وحدها ملكية معامل الحياكة والنسيج ومعامل تنقية فلزات الغضة والذهب ، ومناجم الحجارة الكريمة والمرجان واللؤلؤ والملح ، وقاعات اللمب والملاهي . والى الملك او الامبراطور تعود التركات التي لا وريث لها ، باستثناء البراهمان ، والاغراض التي يعمل عليهاجعد ان تفقد ، كا ان رسوماً خاصة تفرض على الحاجيات المسروقة او المعقودة ثم يعرف صاحبها . وفي حالات الحرب او الأزمات المالية تنزض ضرائب استثنائية ، يتحملها الجميع ، على اساس تأمين التوازن بين دخل الدولة ، وتفقاتها العامة ، مسمع تأمين فائض للطوارى . والدولة تتحمل نفقات مرزحة كالهبات التي تقيمها ، وتأمين اعاشة القصر ومن فيه من رجال الحاشية والبلاد ، وتكاليف المصانع والموالمل ، والمشروعات التي تأخذها الدولة على عاتقها ، ومرتبات هذا الجيش المرم من المأمورين والموظفين ، بين مدنيين وعسكريين ، اذا مساضربنا صفحا والمبلا بانا المرتبات والاعطيات الملكية الاخرى . ولا بد" من الملاحظة هناء ان هذه النفقات الباهظة لا تصيب دافعي الفرائب على السواء : فهي تنال بالاكثر ، التجار والصناع ، اذ ان الباهاة لا تصيب دافعي الفرائب على السواء : فهي تنال بالاكثر ، التجار والصناع ، اذ ان الباهان معفون من هذه الفرائب ، كا ينعم الى الهجار اللاحظة الشرائب كثيرة .

الحالة الاقتصادية البلاد ، ابان حكم دولة الفوبتا ، أفراداً وجماعات . فقد سيطر على البلاد عبر من الطمأنينة والامن ، لا بد منه ولا ندحة عنه لنمو التجارة وانتشار مرافقها ، فكانت الطرقات تنمس بقوافل التجار وما اليهم من عربات النقل ، يقود خطواتهم دليل محنك . اما المدن فنزدان بالمباني الجميلة المتناثرة على جانبي الشوارع المريضة ، كاكانت دكاكين البقالين وعربات الباعة و مخازن التجار تنمس بالسلع والبضائع على أنواعها . والزراعة التي هي أهم مرافق البسلاد الاقتصادية هي قوام الثروة وركنها الركين ، فلا غرو ان تلشط ويتسع ميدانها يرما بعد يوم . والمزارعون ، وعددهم لا يحصى ، يستخدمون المحاريث التي تجرها الابقار ويؤمنون حاجة البلاد من الشعير والارز ، وقصب السكر والسمسم والصعفران . وبفضل نظام الري البديع ، وتسميد الارض وتخصيبها ، كان باستطاعتهم ان يستغلوا عدة مواسم في السنة الواحدة . فالمراعي تنمس بالكلا حيث تسرح وتمرح الثيران ذات السنام والثيران العادية والبقر والمجول ، والحسان والمغل ، والماعز والجل .

وبين المهن والحرف الدارجة نذكر النجارة والحدادة والصياغة، وحياكة الحرير والاصواف، والصباغة ، والبناء ، والهندسة المهارية والتقطير ، واستخراج الزيرت ، وحفر العاج والصيد والتنص وطبعن الحبوب ، والطب ، والطب البيطري ، والموسيقي والرقص ، وألماب الخفة والرشاقة والتسري ، والصرافة والتجارة ، وأصحاب هده الحرف يلتظمون جميات ونقابات بحيث كثيراً ما نرى قرية ما يحترف سكانها حرفة واحدة ، لها رئيسها وكاتب سرها وجلاوزتها، والى جانب التجارة التي تقوم على التعاطي بالحبوب والحبجارة التكريمة ، ومنسوجات الحرير وصناعة الماج والافاويه والماشية ، تزدهر الصناعة التي تعنى بالغزل والحياكة ، وصناعة الحبال والسيور ، ودباغة الجلود وشغل الحلي والمجوهرات ، وصنع المادن واستخراج الغلزات والحجارة الكريمة وتوضيبها ، واعداد العقاقير الطبية وبعض المواد الكياوية .

اما معلوماتنا عن النقد والعملة ، في هذه الحقبة ، فقليلة ، فقد درج استعمال الدينار الذهبي في عهد النوبتا ، وهو اصطلاح دخل الهند من العالم اليوناني الروماني ، وكان يساوي عندهم ١٦ في عهد النوبتا ، وهو اصطلاح دخل الهند من العالم اليوناني الروماني ، وكان يساوي عندهم ٢٤ وهي عملة من الفضة ، أي ما يوازي قيمة ٢٤ روبية ، في الوقت الحاضر ، وقد عرف القوم ، اذ ذاك ، السفتجة او السند المالي ، والمعروف ان ١٢ ديناراً ونصف كانت تكفي لاعالة خسة رهبان في اليوم ،

الرضع الاجتاعي جذري على هذا الوضع ، وقد زاد التقاطع والتباعد نظرياً بين هسده الطبقات تحت تأثير البراهمان ، اما بالفمل ، فاننا نلاحظ بعض التخفف من هذه الناحية ، اذ كثيراً ما تعقد عقود زواج بين أبناء طبقات متباينة ، بما أدى الى شيء من تخالط الطبقات كثيراً ما تعقد عقود زواج بين أبناء طبقات متباينة ، بما أدى الى شيء من تخالط الطبقات وقازجها بعضاً ببعض الامر الذي حمل الفويتا على اصدار او امر مشددة باحترام نظام الطبقات والتقيد بمستزماته التي تمود الى عهد بعيد. ففي عهد تميز بالازدهار التجاري والاقتصادي وتخزين الطبقات الدنيا ، فروات طائلة ، أو بجس اولو الامر من ان ينزع بمثلو هذه الطبقات الى الاستئثار الحبيلة القي تعدد فذا المهد ، ان الثروة او الفنى ، أصبحت المعيار او المقياس الاجتاعي الامثل ، الادبية التي تعود لهذا المهد ، ان الثروة او الفنى ، أصبحت المعيار او المقياس الاجتاعي الامثل ، وبالتالي الوسيلة الفضلي لتخطي نظام الطبقسات ، بالرغم من تشدد البراهان وتشبشهم باصر او وعناد ، بوقفهم ، لا ينز حرحون عنه قيد أغلة ، بينا بقيت طبقة كشار يا مقتصرة مبدئيا ، على الملاكين ورجال الحرب ولم يكن من النادر ان نرى بينهم من يمارس مهنة او حرفة ، او يشترك عضوا في النقابات المهندة .

فالاسرة هي الحجرة الاجتاعية الارلى ، ولذا بقيت التربية تسير وفقاً للمنهج المتمارف المدبم الذي كان يقسم الحياة الى أربع مراحل متميزة : الطفولة ؛ المدرسة ؛ الحياة الزرجية ؛ الزهد، وهي مراحل كان للتربية فيها شأن وأي شأن ؛ تبتدى، بفترة قصيرة عند الابتداء ؛ ثم يعقبهسا انقطاع الطالب بكليته لمعلم ( puru ) ، ويلارمه ويميش في محيطه ، فيتملم منه كل ما يرى نفسه

بجاجة اليه في هذه الحياة ربما فيه التمرس على استمال السلاح . وبعد أن يُم دائرة تحصيله ينزوج ليؤسس بدوره اسرة . وأنواع الزيجات لم يطرأ عليها تفيير يذكر ، الا اننا لم نعد نسمع في عهد الفويتا، بما كان متبماً من قبل أو مشروطاً من العاب الحقية أو العاب عسكرية أه د ماضية .

والعائلة بمناها الواسع ، لم تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الواحسد بل تضم أيضا البطون والارحام الجانبية وذراريهم ومن اليهم من احلاف وتوابع ، وخسدم وحشم ، وعمال وارقاء . كل هذه الجموع تسكن معا رَبّعاً هو نزل أكثر منه مسكن خاص ورب الاسرة هو كبيرها وسيدها وقائدها ، له حق تعدد الزوجات ، زوجته الاولى هي امرأت الشرعية ، تشرف على البيث وتهيمن على الادارة المنزلية ، ومن هنا تبدو الاهبية التي يعلقونها على الاولاد الذكور . فان لم ينجب الاب ذكوراً تعقدت امور الوراثة وارتدت أشكالاً وألواناً هي أقرب الى الاعراف منها للقانون ، فافا لم يكن في الاسرة ولد ذكر احتاط الاب للأمر وراح يتلمس الحيلة فيجعل من ابنته الوحيدة و ابناً لا اخ له » . وباستطاعة الاب ان يتبنى ابناً له او يشتري له ابناً . وباستطاعة هذا الابن بالتبني ان يرث أباه الحقيقي وأباه بالتبني . وقد يحدث ايضاً ان ينقطع نسل الاسرة ، فتذهب املاكها للملك ، باستثناء البراهان .

اما نظرة الرجل لزوجته فالنظرة الى سيدة جليلة ، محترمة مرشدة وهادية وصديقة . ولذا كان تأثيرها عظيماً في الاسرة . فهي قلما تخرج من البيت ، وإذا ما خرجت فبتحفظ كلي ، بعد ان ترتدي إزاراً أو ملاءة . فإذا لم تعقب فقدت الكثير من منزلتها وشأنها . فإذا ما ترملت فقدت حتى رعاية الاسرة وذهب هذا الحتى شرعاً لكنتها أو زوجة أبنها . فهي لا توث ، أغا يحتى فما أن تأخذ صداقها والهدايا التي قدمها لها زوجها في حياته ، ولا سيا بحوهراتها وما لها من حلي تبقى لها مدى الحياة . وإلى هذه الحقية بالذات يجب أن نرد ظهور تقاليد و المرأة الأمينة ، التي تشرق نفسها فوق محرقة الحطب مع زوجها ، كا يستدل من نصب تذكاري تاريخه سنة ١٥٠ تشرق نفسها فوق محرقة الحطب مع زوجها ، كا يستدل من نصب تذكاري تاريخه سنة ١٥٠ تشرق نفسها في أران . فالارامل اللواتي لا يتبعن مثل هذا التقليد ولا يمتثلن له يحكن على أنفسهن ، شئن أم أبين ، بالانزواء ، والانكاش عن المجتمع ، يتجنبن التبرج ، ويعقصن شعورهن ، ويحشن منزويات متزهدات ، فزواجهن من جديد ، أمر غير مرغوب فيه ، تشجبه العادات ، وتمجه ، الا أذا وقع من أحد أفراد الاسرة ذاتها ، أي أقرب أقارب زوجها المتوفى .

وهذا المجتمع الذي يقوم أصلاً على الطبقية، محوره الاسرة او العائلة وينتظمه عدد من القوانين . فالسرقة هي الجرم الموصوف ، يحترفها محترفون مجربون ويستعملون لها عدة خاصة . يدخلون المنازل بعد تحطيم الابواب وكسر النوافسة ، او خرق الجدران . ويقوم على تعقب اللصوص واقتفاء اثرهم موظفون خصوصيون ، يتخذون لهم يدا من كل الوسائل المحكِنة : كالحيلة والتجسس والترغيب والتشجيع . ولما كان الملك هو القوام على أملاك رعاياه ومقتنياتهم ، فليس بمستغرب قط ان يولي أمر تعقب الملصوص اهتامه الخاص .

وتنزل منزلة السرقة ، كل الجنح الشبيهة لها : كا لغش في اللعب ، والتلاعب بالمغابيس والمكاييل وتزييف العملة ، وتزوير المستندات العامية أو الحاصة ، والشهادة الكاذبة ، والغش في صنم الحاجيات الموصى عليها . ويدخل بين كبائر الجنايات والجرائم الموصوفة : القتـــل ، والخطف والاغتصاب ، ووسائل العنف والاكراه ، والاهـانات ، والحاق الضرر المـادي او الاذى وللدولة وحدها حقُّ الاقتصاص من الجرمين . فالعقاب يختلف طبعاً باختلاف نوع الجريمــة أو الجناية ؛ فيتراوح بين دفع تعويض وبين الحكم على الغريم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي ، بعسد السجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب ، في عهد دولة الغوبتا ، الا في حال تكرار ارتكاب الجريمة فيحكم على الجاني بقطم يده اليمني . فاذا ما جلسوا للفضاء عقدت الحكمة واحبطت المحاكمة بالمهابة والجلال، سواء ترأسها الملك بالذات ، أم احد القضاة في الحالات الاخف. وكثيراً ما تنتقل هيئة الحكمة بكاملها في إثر حملة عسكرية ، فتشكل ، اذ ذاك ، من الملك او من احد نوابه ، ومن القضاة أو المستشارين ، ومن كاتب عدل ، ومن محلفين . أمــــا الحاكم المكلفة النظر في قضايا النقابات المهنية فتتألف هيئاتها عدادة من ذوي الخبرة المشهود لهم بالنصفة لحل المشكلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقاً للقواعد والاصول القانونية في عريضة أو الهاسيرفع للقاضي، و يُعمّلق على لوحة، موجز مقتضب للقضية، مجيث يتاح النظارة والمشاهدين ان يقفواعلىالوقائع. ويؤدي شهود الإثبات؛ وعددهمثلاثة شهادتهم بهيئة رسمية؛ وهي شهادة مفروض فيها ان تكون صادقة ، ناطقة بالحق. فاذا ما ثبت زور الشهادة ويهتانها، عوقب الشاهد ببتر احد اعضائه عقاباً له . واذا ما ظهر ان القضبة مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحتكام الى الله ، أي تعريض الجمه المشكوك بامرها للتمذيب والتنكيل : كالكي أو السلق بالماء الحسار بيَّنات جديدة دامغة . ويناط بمأمور خاص هو مأمور الاجراء ، تنفيذ الحكم الصادر ؛ أما اذا نص الحكم على عقوبات جسدية أو على القتل ، 'عهد بتنفيذ الحكم لجلاد لا ينتمي لطبقة المحكوم عليه .

وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي يَلِف المجتمع الطبقي في الهند الحياة العامة والخاصة يبدو عليه بعض التحسن دون ان يكون دخل عليه اي تغيير جذري .

فالعاصمة هي المدينة المنهجية أو المثلى ، يحيط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح بالماء ، ويرقى اليها من أبواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر الملكي والمباني العامة والهياكل وبيوت السكن ، الحجر والطوب أو الخشب. أما السقف فمسطح ، وقد يأتي مقمراً أو محدودباً من جهتيه أو على شكل هرم . بحيث قطل عليك كل الاشكال الهندسية . أما المواميد فقطلي أو تلبس بالليك الازرق أو الاحمر، وتحلى برسوم نباتية أو حيوانية بالوان زاهية ؛ أما النوافذ، فتلبس شعريات من الحجر أو من الخشب لترد الميون الشوارد والنواظر الورقحة . ويعلو العواميد : أكاليستل مزركشة تحمل رسوم حيوانات في شقى المواقف أو الاضافير من الزهر

الفواح واللآلىء الساطعة ، يتدلى بعضها من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احياناً الطنافس الجيلة تتهاوى منها القلائد والاضافير . امسا الكيركى ، وهي من مميزات الهندسة الممارية القديمة ، فاصبحت عنصراً زخرفياً ، وتلبّست اشكالاً وصوراً شق تحت ازميسل النقاش ومرقمه .

وكان الأمن يرفرف والسلام يسوه الطرقات والمسالك النهرية وكلها بحراسة الشرطة ٬ بعد ان نشطت عليها حركة المرور والنقل ؛ بالرغم من الرسوم المفروضة على من يسلكها . ويمخر عباب اليم عمارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة ، مرتفعة المقدم والمؤخرة ، تزينها رؤوس التنين وغير ذلكك من الحبوانات البحرية . والملاحة النهرية تقوم على قوارب بيضاوية الشكل ؛ مجهزة بمجاذيف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفيسلة المسرجة باناقة › والاحصنة على اختلاف اسرجتها الحالمة من الركابات ، وقد زُيِّن رأسها بالريش وتدلت من عنقها قلائد الجلاجل والاجراس . امسا السابلة فيمرحون ويسرحون ، يحمل العتالون والجالون بينهم ، سلالًا من الاحمـــال على ظهورهم او على اكتافهم او رؤوسهم ، كا يحملون اولادهم على اوراكهم . امسا عقبلات الاشراف والنبلاء فيسرن في هودج تجره عربة مزينة بالرياش ، او يحمله حمالون خاصة ، او يجره زوج من البقر ، كما لا تزال هي العادة لليوم . ويقوم على جوانب الطريق ملاجىء يأوي اليها الزوار والحجاج ٬ فيجدون فيها ما يحتاجون اليه من اسباب الراحة ، وما يرغبون فيه من طعام ، لمدة محدودة من الوقت لا يمكن تجاوزها ، وفقاً خرجت منهـــا سلالة الغوبتا الملكية ، مستشفيات ومستوصفات لمعالجة المرضى الفقراء ، والمرضى المعوزين الذين لا مورد لهم ٬ واليتامي والارامــل والمقطوعين الذين لا عباد لهم ولا سند ، فيخضمون للفحص الطبي من قبـــل طبيب ، ثم يصف لهم العـــلاج الناجع ، وتؤمن حاجتهم من الادوية والاغذية ، ولا يسمح لهم بترك المستشفى الابعد أن يتم شفاؤهم تماماً .

والبذخ الاتم يطالمنا في القصور الملكية وصروح اهل اليسار ، من الطبقة الارستوقراطية . هنالك مقاعد واطية تقوم على قوائم 'جلجليّة الشكل ، أو تشبه اقسدام الحيوانات ؛ واخرى اعلى مقعداً ، موشاة بالطنافس ، ازدان ظهرها برسوم حيوانية ، دقيقة الصنع ، ناعمة الصنعة ، تكفل للجالس عليها الراحة الثامة كأنه على اريكة الملك . وقد بكلل استمهال الكراسي ذات المرافق ، كا زال ، استمهال الاستدارات المصنوعة من الخيزران وحل محلها مساند مستديرة من القياش المخطط . كذلك دخل الاستمهال ألاستمال ألاب جديدة من الصحائف واواني المطبخ ، جيء ببعضها من ايران ، كالكرافيات الطويلة المنتى ، والاباريتى وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات الزجاجية ، وصناعة القصب والخيزران جو دت كثيراً صنع الاطباق والسلال التي اعتاد الناس تدليقها بسواعدهم ، أما غرف النوم ، فهي ، على الاجال ضيقة يشغل السرير معظم مساحتها من الداخل ، جهر بمسند او وسادة عند الرأس وباخرى ، عند الارجل . والكوة او المشكاة التي

ترى احيانا في بعض الجدران تضم عادة الآلة الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار كالقيشارة المتببة . ويقوم في الحجرة منضدة تطرح عليها الساحيق والمعاجين التي يمكن استمالها اثناء الليل عما الهوا ان يتركوا على الارص الشهاعدين والاباريق المذهبة . امسا غرفة السلاح فهي تغص بالاسلحة على الواعها ومختلف اشكالها تتألق بياضاً ولمعاناً "كالسيوف المهندة ذات المقبض المستدير ؟ والحناجر الغصيرة النصل ؟ او طويلتها . ويوجد في قصر الملك وفي دارات الاغنياء "مجموعات من الاسلحة المنظمة تنظيماً خاصاً بينها الرماح والفؤوس ؟ والحناجر على الواعها والقسي والنبال والهراوات والدبابيس . وللالعاب الرياضية محلها المرموق في باحات القصر وحدائقه ؟ كالنرد الذي عم استماله كثيراً وادخلوه حتى عسلى حفلات تتويج الملوك الرسمية ؟ والخواجيح الطقسية او التي تستعمل للتلهي ؟ والخضاريف ؟ والعصي المتراكبة . وام الملاهي واكثرها شيوعاً هي الموسيقي والرقص ؟ فالملك نفسه هو من كبار هواة اللاعبين على القانون ؟

كذلك تنوعت كثيراً الازياء والملابس ، وغلا ثمنها بمدان سنا صنعها. فالشاش الناعم الصنع، والديباج المزركش والانسجة القطنية التي تحاك في جميع اطراف الامبراطورية، أو يؤتى بها من ابران ¢ هي اكثر الاقمشــــة رواجا واستعمالاً . فالعلك والامراء يرتدون الـ Johoti القصيرة أو الطويلة ، كما تتدلى على اردافهم ، علائق وسلاسل تنتظمها الحجارة الكريمة والمجوهرات ، كما ان كبار الموظفين ورجال الحرب والصيد يلبسون اردية فضفاضة الاكام والاردان ؛ قد تكون ؛ كا يرجعه العارفون ٤ جاءت من الغرب . كذلك ترفل عقيلات البيوتات الكبرى ووصيفائها بفساطين تختلف شفافيـــة وطولاً ، بينها حاملات المذبات والراقصات ، وغيرهن من المرافقات يلبسن سترات فصلت على قدودهن قميرة الاكام. وهذا التنوع ذاته يبدر على اشكال : فالراجا يلبس عمة مزركشة تشبه الناج ، اسلاكها من الذهب ، كا اعتادوا أن يضموا في القرنين الحنامس والسادس ، شعراً مستماراً مقصياً . ويقص اهل الكيف من رجال الرقص والموسيقس ، وغيرهم من الحدم ، شمورهم قصيراً ولزينونها يزهرة . أما اللساء فيعقصن شعرهن على أشكال: عنتلفة بين مقبب وعروط، او يعقصنه فوق جباههن او يضفرنه جدائل تتدنى طويلًا على الظهر ار الاكتاف ، كا وتدين بمضهن اكاليسل من الزهر ار الحمجارة الكريمة . ثم يضيفن الى زيلتهن عقودًا من اللآليء تشع لورًا وبهاء" وسناء" وتحمل على صدورهن انواطأ كريمة تتدلى من اعناقهن٬ وفي مماصمهن فروات من الاساور الكريمة . ويشد الرجال حقويهم بسير من الجلد النـــاعم كما تضع النساء الخلاخسل بارجلهن ، ويلبسن اقراط الذهب او الماس ، والخواتم الكريمة في البنصر او في غيره من اصابه البد الراحدة .

في هذا الجو العابق بالبذخ والغنى ، بلغت الحيساة الديلية في الحياة الديلية في الحياة الديلية في الحياة الديلية في الحياة المند ، أو مجها . فالبوذية المتفتحة والمسيطرة على عسالم الروح والمادة ، عرفت ازدهاراً كبيراً من الحياة الرهبانية التي جمت بين التأنق والبذخ ، فالرهبان

في اديارهم ينعمون بحياية الملوك، وعطفهم فيغدقون عليهم ، ولا سيا على طبقة البراهيان ، الهبات الطائلة ، والاعطيات السخية . وفي ظل هذه الرعاية المشبعة بعطف الغوبتا تزدهر الحيـــاة الروحية سمحاء ، أثيرة ، متخيرة . فتتكاثر الاديار وتنتشر في البلاد وتصبح منائر للعلم يقصدها الرهبان الاغراب العطاش الى المعرفة والحكمة الالهية . وهكذا نرى مثلًا عاهـــل سيلان يأمر ببناء دير في بلدة بودغايا ، للرهبان السنغهاليين ، كا ان اسرة سوماترانية تشيد لها ديراً آخر في هيوانغتسان . ويلقى الرهبان المتجولون في كل هذه الديارات ، كل ما يختاجون اليه من اسباب السَّلوى والترفيه، كما حصل للراهبالصيني، فا هيان اذ يأتي رئيس الدير بنفسه ليرحب بقدومهم ويتصدق عليهم بما يحتاجون اليب، من لباس وماء وطاس ، ومن زيت ينضحون به اقدامهم ورحيق عصير قصب السكر الذي يمكن تناوله في غير اوقات وجبـــات الاكل القانونية . ثم يخصهم بغرفة فيها من الاثاث والمفروشات ما فيه راحتهم ويجيز لهم الاشتراك بالحياة الرهبانية وفروضهـــا طيلة بقائهم في الدير. ولم يكن من النادر قط ان يتسع الدير لاكثر من الف راهب وراهبة ومبتدئين من كلا الجنسين . وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تالاندا ، وتعدد مبانيها ، وغنى أثاثها ، ورحابة غرفها ، تجري فيها الطقوس الدينية مواسمها بكل ابهة وجلال ، في جو يتناغى بصدى الاناشيد الروحية ويعبق بالبخور المتصاعب كالغيام ، وباريج الزهر والريحان ، تتلألاً زينة الهيكل على اضواء القناديل التي لا عد لها ، والمضاءة طوال الليل، على انفام شجية من الموسيقي الناعمة المتصلة .

وتتناوح المدارس الهندسية بين مناسك بسيطة متواضعة وبين باحات وافنساء شاسعة تمور مجركة الطلاب وروام العلم يتحلقون حلقات حول اساتذة ومعلمين مشهود لهم بالفضل ، فيتلقون الى جانب دروس الفلسفة والحكمة ، اصول الصرف والنحو والمنطق ، وتعليقسات مستفيضه ، وشروحاً موسعة في الموسيقى وفن التمثيل ، والرقص والرسم الملون .

وهل من غرابة في هذا كله بعسد ان ازدهرت الفلسفة وأينتمت الآداب الرفيعة ? فالشهر الوجداني والملحمي ؟ وفن التمثيل نفسه ؟ وغير هذا من النشاطات العقلية يحمل بارزا ؟ أثر الشاعر الهندي الاشهر كاليداسا ( القرت الاول ق ، م ) الذي اعطانا : الغيمة الرسول ( Maghadidla ) ومولد كومارا ؟ ونزول راغو Raghuvamça وروايته الخالدة و إعتراف » التي نواها مترجسة اليوم الى جميع لغات العالم ؟ والتي مشتلت مراراً في دور عديدة المتميل في الغرب ، وقد بلغت اللغة السنسكريتية القين المملى نقاء محت ريشة كاليداسا . فقد رسم لنا هذا الشاعر الهندي المبدع ؛ صوراً اخاذة تبناها المسرح الهندي ودرج عليها منذ عهد سحيق ؛ هذا الشاعر الهندي البدع ؟ صوراً اخاذة تبناها المسرح الهندي ودرج عليها منذ عهد سحيق ؛ وهي صور تمور بالطبيعة والجنان السندسية الغناء ؟ وجلت لنا اغوار النفس البشرية بفن فيه الكثير من نوازع الادب الكلاسيكي . بعد ان ابرزت لنا مشاهد حية عن : ملك مدنف ؟ تيمه الحب ؟ ومهر ج ماجن ضحوك ؟ ولاعب مدمن اخذ منه الهو س كل مأخذ ؟ والراهبة البوذية

والملكة الحسود ، والملكة الطليم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالعها في كل زمان ومكان . كل هذه الصور ليست بالفعل سوى ركائز عرف كاليداسا ان يضفي عليها من فنه وعلمه الواسمين ، ومن الجال الجسم ما بلغ فيه سدرة المنتهى ، كل ذلك في نظم جزل ، ولغة مشرقة ، مشمشعة ، وبيان مزهر وقوافي راقصة مرقصة ، حملها من المعاني ما لا تستطيع الالفاظ حله . فالفن ، في عهد الغوبتا ، بلغ الذروة ، اذ جمالية الاسلوب ، تقوم ، قبسل كل شيء ، في الايماء دون الاقساح ، وفي الاكتفاء والاكتفاء والاكتفاء دون التعبير ، وفي الرمز ، دورت المرموز اليه ، وفي الاشارة دون المبارة . هنالك شعراء لا يقلون شأناً وشأواً عن كاليداسا . اضاؤوا كالشهب، جو الغوبتا ، وألقوا على عهده ، ألغاً قلما عرفت الهند مثله . منهم : شودرا كا المؤلف المفروض حورية الفخار ، ، وفيشا كادتنا ، وامارو وبهارتراهري .

ولم يكن تألق الفلسفة ؛ في هذا العهد ؛ عند البوذيين اقسل منه عند الهنود . قالاخوان ازانفا وقازوبندو من اتباع المدرسة الرمزية في الهنسيد وضعا اذ ذاك ، مؤلفات كانت ، لقرون عديدة ٬ الحمور بل الاساس الذي نهضت عليه التعاليم البوذية الق يمثلها احسن تمثيل ٬ « الوسيلة الكبرى» او Mahayana سوالا في الهند او فيالبلدان الآسيوية الاخرى . ولم تلبث ان بلغت آثارهما الصين ٬ بعد ان ظهرت في الهند ٬ بغليل . وهذه الصيغة الق برزت، عليها البوذية ، على يديبها ؟ بالرغم من ظهورها في مطلع النصرانية تقريباً ؟ اختلفت تماماً عن التماليم الاساسية الممثلة ( بالوسيلة الصفري ، Hinnyânu أو Theraradna ، وليس من العبث أن نذكر هنا بان أزانها وفازوبندو خرجا اصلاً › من غندهارا › هذا الاقليم الذي وقسيع تحت تأثير المدارس السريانية الفارسية وانفعل بها ٬ وهي المدارس التي عقبت مدرسة الاسكندرية وورثتها ٬ اي الفلسفة الاشراقية. والمالوية ، تقوم فلسفة اليوغا على النظرية المقائلة بأن الواقسسم او الحوادث. الواقعية ، ليست سوى خيال ووهم. وخلافًا للمدرسة أو نظرية Adadhyumika التي أدت باتباعها الى الغول بالمدمية ، وصل بهسا آزانها ولا سيا فازويندو الى نتائج مناقضة تماماً : فاذا كان كل شيء وهماً في وهم ٬ فالوصول الى هسذه النقيجة والتأكد من الامر ٬ هو الاقرار ذاته يوسيود. فكر · وهكذا · فالفكرة الجردة أر الفكرة الوعاء · تؤلف الاسس الق تقوم عليهما المثالية ـ المطلقة ، وقد كُتُيب كهذه النظرية ان تنتشر في جميع ارجاء آسيا وادت بالتالي الى هذه التيارات البوذية العارمة التي بلغت أمّا صي الصين واليابان .

وبرهنت الفلسفة الهندية ، من جهتها ، هي ايضاً ، عن لشاط يصح مقارنته ، من قريب ، باللشاط الذي سجلته البوذية في هذه الحقبة ، فهي الوقت الذي اخذت فيه تتباور المحاولات الاخيرة لتركيز الملاحم الكبرى راحت النظم الفلسفية الهندية ، تبرز وتتطور بما تعرضت له من شروح وتعاليق وتفسيرات ، بشتى الصور والاشكال التي تفتشح عنها الفكر الفلسفي الهندي ، وتباور عنه : كالاخلاقية الديلية ، والزهد والتلسك ، والمنطق ، وعلم الطبيعة ، وعلم ما وراه الطبيعة الديني ، واللاهوت والفلسفة ، وتناسخ الارواح او التقمص ، وما للفعل من افر ضار ،

مؤذ ( Karman ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس Moksha ، وغير ذلك من الموضوعات والتجريدات العقلية التي راح العقل الهندي يغوص فيها . كل ذلك يقوم على اساس وطيد من استقلال الطبيعة الانسانية و والارواح ، المادة والروح . وعن طريق سلسلة من النفي ، توصلوا ، هنا وهنالك ، الى تخديدات وتعريفات لها من الدقة واللطافة ما في اللغة السنسكريتية من طواعية وليونة ومرونة ، او ما تتيح له من مقارتات ومقايسات تنبض بالحذق . ومن هذه النظريات الفلسفية الهندية التي طلعت اذ ذاك ، نظرية الفيدانتا الستي أطلت علينا بين ٣٥٠ — ٤٠٠ ، ثم اخذت تتطور في العهد التالي .

وبالمقابل ، نرى فن الرسم يبلغ اذ ذاك تمامه . فبعد ان استفاد من خبرة الماضي ، راح الفن، في عهد الغوبتا، يحاول التعبير عن الافكار الجديدة . فبيغا نرى المثالية المطلقة تسيطر على الفلسفية المبدوية وتستبد بها، ويبرز في النظريات الفلسفية الهندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة، فالنزعة للتنويه عن الاشياء المحسوسة بالرمز ، واضفاء شيء من الروحانية عليها ، بلغت أوجها في فن التصوير التشكيلي . وقد وضعت ، اذ ذاك ، أبحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم عليها القواعد في المستقبل . فلم يسبق ان رأينا في الهند ، مثل هذه الاهمية يعلقونها لنقاء الصور والانسجام بين المقاييس والمسافات . فقد كان النظرية الفنية في الهند ، في عهد الغوبتا ، تأثير شديد الدفع على جالية الفن ، بحيث ان الموضوعات الفنية التي عالجها هذا الفن ، في تلك الحقبة، أصبحت نماذج احتذاها الفنانون وساروا على هديها ووحيها ، حتى بعد زوال هذه الدولة ، وتواريها عن مسرح السياسة في الهند ، بحيث امتدت المبادىء التي اعتمدتها وقامت عليها ، ليس الى جميع أقطار آسيا الجنوبية الشرقية فحسب ، بل ايضاً الى أقصى ما بلغته الركبان والقوافل الذاهبة الى الشال والشرق . والهندسة المهارية التي توعرعت في الهواء الطلق ، اخذت اصولها الخدران ترتدي أشكالاً وصوراً ، هي اليوم من أروع ما طلم به الفن في الهند . وهكذا أخذت اطبق على المابد والهياكل والاماكن الصخرية المؤلمة كالمغاور والكهوف . وهكذا أخذت اطبق على المابد والهياكل والاماكن الصخرية المؤلمة كالمغاور والكهوف . وهكذا أخذت اطبق على المابد والهياكل والاماكن الصخرية المؤلمة كالمغاور والكهوف . وهكذا أخذت

## ٢ ـ أقطار آسيا الجنوبية الشرقية

بعد ان خبرت أقطار آسيا الجنوبية الشرقية ، في القرنين الثالث والرابع ، حركة واسعة من الاستهناد واقتباس الحضارة الهندية ، اذا بها تقع من جديد ، في الحقبة الواقعة بسين منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن السادس ، تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة ، والاقبال على مقوماتها وتمثلها ، ومع ان هذه الاقطار كانت تدور ، اذ ذاك من الوجهة السياسة ، في فلك الصين وتخضع لنفوذها ، وان مصادر تاريخها الركينة في هذه الفترة بالذات من تاريخها ، هي صينية في معظمها ، فتاريخها الحضاري والثقافي ، في هذا المهد هو مع ذلك ، امتداد لحضارة هي صينية في معظمها ، فتاريخها الحضاري والثقافي ، في هذا المهد هو مع ذلك ، امتداد لحضارة

ِ الهندية فيها . فمن المعقول ، جداً ، والحالة هذه ، ان نلقي على هذه الاقاليم ، نظرة شاملة من هذه الناحمة بالذات .

يبرز تأثير الهند على أتمـّـه، في مقاطعة فو ــ نان ، عام ٣٥٧ ، وهي تخضع مقاطعة فو .. نان اذ ذاك ، لسبطرة دخيل طارىء معروف باسم الهندو تشان ــ تان الذي أرسل الى امبراطور الصين ، آنئذ ، هدية تتألف من أفيال حسنن ترويضها . والملك هو أمير هندي المحتد بلقب و Chandan ، وهو لقب جاري الاستعمال عند الكوشانا ، من سلالة كانيشكا . من المعقول جداً ان تكون الفتوحات التي قام بها الغوبتا في هذه المقاطعات المتسهندة ـ الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسيا ٬ دفعت أمامها عدداً من الامراء والبراهمان والادباء ٬ جكوا عن مواطنهم واستقروا نهائياً في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين الجـــد الذين اقتلعتهم الاعمال الحربية وقذفت بهم بعيداً عن مساكنهم ٤ انطلقت الموجة الجديدة من النفوذ الهندي في تشان ـ تان الذي لا نعرف عنه شيئًا يذكر ، الى ملك جديد يدعى كوندينيا ، وهو من براهمة الهند ، وقع عليه الاختيار ليتولى الامر في فو ــ نان باسم الشمب والذي اخذ بتغيير قواعد الحياة واسسها وفقاً لمناهج الهند ، ، كا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلف ائه المدعو سرى اندرافارمان او سريستافارمان عدة بعثات الى بلاط ملوك سونغ Song ، وذلك بسين ٣٤ و ٢٣٨ ، كا أبي ان يؤازر ، عسكريا وحربيا ، مملكـــة لن - لي ( ٣٦ ـ ٣٣٢ ) في حرومها ضد التونكين .

ومن سلالة هؤلاء الامراء ، طلع المدعو جايا فارمان ، الذي كان أوفد بعثة من التجار الى مدينة كنتون ، غرقت سفينتهم ، لدى عودتهم فتحطمت على شواطىء لين ـ بي ، ونجا بينهم من نجا ، ومعهم راهب هندي اسمه ناغازينا . وفي سنة ٤٨٤ ، ارسل جايا فارمان ، الراهب المذكور بمهمة رسمية الى ملك تسي ، في الجنوب ، يلتمس مؤازرتهم عسكريا في حملة يوجهها ضد لين ـ بي . وحمل هذا الموفد السياسي معه : « صورة لأريكة الملك من الذهب المنقوش المصنوعة من جلود الضباب، وفيلا مصنوعاً من خشب الصندال، وصورتين لاحدالمابد مصنوعتين من العاج وإناثين من الزجاج ، وطبقاً من فلوس السمك لنقديم التمر » . ويتبين من العريضة التي كان عليه ان يرفعها لملك تلك البلاد ، ان البوذية كانت معروفة ومنتشرة في فو ـ نان ، مع ان عبادة سيفا كانت هي المسيطرة عليها، اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية للملك جايا فارمان ، مجموعة من خمسة اثواب من الاقمشة الحريرية الفاخرة تتناوح بين البنفسجي والعقيقي ، عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء ، ولكن ابى ارسال المساعسدة العسكرية المرجوة . ويتابع تاريخ آل تسي الجنوبيين روايته فيقول :

« سكان فو ـ تان مشهود لهم بالحيلة والمكر ، فيستولون عنوة على سكان المدن التي لا تخضع لهم ويتخذون منهم أرقاء ، من مقتنياتهم الوافرة : الذهب والفضة والاقشة الحريرية ، ويرتدي أولاد الاسر الكريمة الديباج ، كما تلبس المنساء عندهم أقمشة تشقها من الوسط وترمثلها على أجسامهن بدون خياطة . اما الفقراء بينهم فيسترون عورتهم ببعض المنشوجات الفليظة . ويشتفل السكان في فو - نان بصنع الحواتم والاساور الذهبية ، وصنع صعاقف الفضة . ويبنون مساكنهم من الحنسب . وما ملكهم ، فيسكن منزلا ذا أدوار متعددة ، ويقومون أسواراً حول منازلهم من دعائم الحشب . ويلبت على مقربة من البعر نوع من النبات أوراقه من ١٨ الى ٩ أقدام ، يضفرونها ويجدلونها على أشكال متنوعة يغطون بها منازلهم . ويفضل الناس لسكناهم الاماكن المرقفية . ويصنعون لهم قوارب من جذرع الشجر يبلغ طول الواحد منها من ١٨ الى ٩ قدما ، ويجوفونها بعرض ٢ - ٧ أقدام ، ويجعلون مقدم القارب ومؤخرته على هيئة سمكة . فاذا ما انتقل الملك ، وكب فيلا ، وهو مطهة يركن اليها النساء ايضا . ويتلهى الناس بالتفريج على مصاوعة الديكة والحنازير . وهم لا سجون لديهم . فاذا شجر بينهم اختلاف ، وموا في الماء الفالي خواتم من الذهب او بيضاً يرغم المتشاجرون على انتشالها . وبدلاً من ذلك ، فهم يحمون سلاسل معدنية حتى تحمر ، على المتشاجرين ان يحملوها في ايديهم مسافة اقدام فتحترق اصابع المذنب ، اما البريء فلا يصاب منها بأذى ". أو انهم يلغون بهم أن المحر ، والرمان والبرتقال والتمر . اما الطيور والثديات فهي ذاتها الموجودة في الصين » .

وبعد ذلك بقليل ، أي بين ٥٠٢ و ٥٥٦ ، يزودنا تاريخ آل لانغ بمعلومات اضافية جديدة :

لا آبارً لهم في المحلات التي يقطنونها . ويشترك عدد من الأسر في التزود بالماء من حوض مشترك . من عاداتهم عبادة القوى الطبيعية رالجوية ويضعون لها صوراً من البرونز ؛ فمن كان له منها وجهان صنعت له أربع أيد ، ومن كان له اربعة وجوه ، صنعت له ثماني أيد ، تمسك كل واحدة منها بشيء ما ؛ عصفور هنا ، وولد هناك ، او حيوان هنالك ، او القمر والشمس . يركب الملك في تجواله وتنقلاته الفيلة وكذلك سراريه ومحظياته و رجال البلاط . فاذا ما جلس الملك جثم على احدى وكبليه بيها يرفع الثانية ، وتفرش الارض امامه بالطنافس والسجاجيد ، توضع عليها آنية الذهب والمجال على أربع طبقات . فالدفن في الماء وذلك باطراح الجثة في النهى او في المدن في الماء و الدفن بالحريق تستحيل معه الجثة رماداً ، والمواواة في اللرى او في قسبر ، والدفن في الحرية الطيور والنسور وتنتاش جثة الميت .

ترفي جايافارمان عام ١٥٥ ، بعد ان انهم عليه الامبراطور عام ٥٠٣ بلقب «قائد الجنوب وملك فو - نان » . في عهده ، دخل راهبان من فو - نان المدين ، فاستخدمها الامبراطور لمعرفتها اللغة السنسكريتية معرفة جيدة ، لنقل الكتب الهندية المقدسة وترجمتها الى الصينية . وهكذا استمرت الملاقات الثقافية والدينية ناشطة بين الاقطاب الكبرى في آسيا ، وهي الهند والصين والهند العسنسة .

وخلفه على العرش ابنه المدعو رودرا فارمان الذي ارسل ، الى الصين ، بين ١٥٥ و ١٩٥ عدة وفود سياسية ، فكان بذلك آخر ملوك دولة فو ... نان التيزالت من الوجود ، عقب حوادث مبهمة تضرست بهسا البلاد وأدّت ، في اواسط القرن السادس ، الى انشقاقها فانقسامها على نفسها ، تاركة وراءها ذكراً لا يمحى في شبه جزيرة الهند الصينية ، بعد ان قيض لها ان تلعب دوراً بارزاً ، طوال خمسة قرون . وقام في البلاد حكم جديد تولته اسرة ملكية يعرفها الصينيون باسم تشان - لا ، احتلت عاصمة فو .. نان عنوة ، واضطر الملك الى الهرب ناجياً بنفسه نحو الجنوب . واول عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو شيتراسينا . واذ ذاك تألف من فو .. نان ومن تشان - لا دولة جديدة ، تولى الامر فيها الملك بها فافارمان الاول ، الذي كان لا يزال يملك ، عام ١٩٥ عند مطلع امبراطورية الخير التي بقيت حتى اواخر القرن

الثالث عشر ، اكبر دولة ارتفع لواؤها في الهند الصينية ؛ أذ ذاك ، والتي خلتفت لنا حضارة عريضة ، لا تزال معالمها الماثلة تحدثنا عن العظمة التي نالتها والسيادة التي حققتها .

يقبت دولة لن - ي ، في هذه الحقبة ، تتابع حملاتها المسكرية ضد جي - نان كا أن اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت الخوف في خليج تونكين كا بقيت على عادتها في ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم للملك فان - ون ان يفتح قسما من جي - نان ، لم يلبث ان فقده فان - فو ، عام ٢٥٩ ، الذي يرى البعض انه هو نفسه الملك بهادرا فارمان الاول ، الذي ترك لنا عدداً من الر قم والكتابات السنسكريتية وغيرها من النقائش التي تساعدنا على تكوين فكرة صحيحة ، عما كان عليه الوضع الديني في تلك المملكة ، حيث نرى عبادة سيفا تسيطر على البلاد ، وتهيمن فيها على النفوس . ولاول مرة نشاهد ، على ارض الهند الصينية اللنفا الملكية هذه العبادة التي اخذت رمزاً لها قضيب Phallus سيفا ، وهو رمز بقاء المملك واشتمراره وفي سبيله شيد الخير والشامز و الجبال الهياكل ، مأوى للملك الإله الذي كان يلقب بد : بهادرسفارا . وقد اضطر حفيد الملك فان - فو او ابن حفيده ان يتنازل عن عرش جدوده ( القرن الخامس ) لحساب ابن اخيه ، وسافر الى الهند لتكتحل عيناه بمرأى عن عرش جدوده ( القرن الخامس ) لهساب ابن اخيه ، وسافر الى الهند لتكتحل عيناه بمرأى غير اللغانج ، الامر الذي يجملنا نفترض انه كان هندياً ورعاً وتقياً .

كان الشامز لا يزانون بعد ، على ما 'عرفوا به من خشونة الطباع وجفوة الاخلاق ، قراصنة قبل كل شيء ، يزرعون الخوف في قلوب جيرانهم من سكان مقاطعة جي -- نان ، بعد الساتباحوا شواطئها ، عام ٤٣١ في حملة ضمت اكثر من مائة سفينة من سفنهم ، وقسد حاولت الصين تأديبهم في حملة اعترضتها عاصفة هوجاء ، فاعادت الكرة عليها ، بعد ذلك بقليل ، اي سنة ٢٤١ ، ادت الى نهب عاصمة الشامز ، الواقعة في مقاطعة هويه ، وسلمت منها اكثر من منها ، وبعد ان اعلن خضوعه ، راح ملك الشمبا يوالى بعثاته ووفودها الى الصين كا فعل عام ٢٥١ و ٤٥١ و ٤٧٢ ، ثم بين عام ٥٠٠ و ٤٧٠ .

وبعد ان توالى على الملك اسرة جديدة ، راح ماوكها يرسلون كعيادة اسلافهم بعثائهم الى الصين . وفي عام ٥٣٥ ، تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده ، حاولوا الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نيرها عن اعناقهم الا ان حظهم العائر جعلهم يتضرسون ببأس اسرة سويه الصينية الجديدة وقوة بطشها ، فاجبرتهم على استثناف التقاليد المرعية ووصل ما انقطع منهيا . وسنرى الشمبا ، في عهد دولة تانغ ، يوسعون نطاق مملكتهم ، في الجنوب ونرعونها بالاديار والوقوفات الدينية .

تشير المعاومات التي يمكن التعويل عليها ان شبه جزيرة الملايو شبه جزيرة الملايو شبه جزيرة الملايد في هذه الحقبة درجة قصية من الاخذ باسباب الحضارة الهندية : فالسنسكريتية فيها هي اللغة الرسمية ، والبوذية والهندوكية بلغتا منها اعلى

مبلغ ، في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصليين لم تكن بعد تطورت كثيراً . والمسلاب مقسمة الى عدة ممالك صغيرة ضالعة بالحضارة الهندية ، على درجات متفاوتة في تطورها . يرتدي الناس فيها ثياباً قطنية وشعورهم مسترسلة ، يتحلون بالحجارة الكريمة ويتزينون بعقود اللآلىء والمجوهرات ، وقد جودوا البناء ، وعرفوا إقامة الحصون والإسوار حول مدائنهم ، وبنوا لها الابواب المتحركة على مصراعين . والى هذا ، هنالك اقوام لا يزالون على همجيتهم الاولى يجهون فن العيارة وبناء الاسوار واتخذوا بديلا عنها صفا من السياج . والملك يحيى حياة كلها بذخ واسراف يحيط به العديد من البراهة ، وهو نصف مستلقي على سرير مصنوع من جلد الضب ، فاذا ما غادر قصره ، فعلى فيل غليظ الجئة تعلوه خيعة بيضاء اللون يتقدم فاربو الطبول وحمد مثلثة الاعلام ، يحف به حرسه الذي يسمر الخوف في القاوب لفظاظته وخشونة طباء ... وكانت جزر صومطرة وجافا تابعتين ، آنداك ، لملوك هذه البلاد ، تطالعنا فيها معالم الحضارة المندية ، جاءتها من جنوبي الهند متجهة نحو رأس كومورين ، وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد المكن العثور عليها وجمها تنم عن تأثير الهند البالغ ، اذ نرى بينها قائيل لبوذا من طراز مدرسة المار افاتي (حزيرة صومطرة ) أو من طراز الغوبتا في جزيره بورنيو ، مؤيدة بذلك المعلومات المارافاتي (حزيرة صومطرة ) أو من طراز الغوبتا في جزيره بورنيو ، مؤيدة بذلك المعلومات المارافاتي (حزيرة صومطرة )

## ٣ ـ الامبراطورية الصينية في اعقاب أزمة القرن الثالث

في الوقت الذي كانت فيه الهند تشع بعيداً إلى ما وراء حدودها ؟ كانت جارتها الصين تتربص الدوائر وتعاني الصعاب في الداخسل . قام على الحكم ؟ بعد زوال دولة الهان فيها ؟ سلالة تسبن التي اسسها ساو سما ؟ على انقاض الامبراطورية السابقة . الا ان الامبراطورية المبابقة . الا ان الامبراطورية المبديدة لم تتمكن من السيطرة على الصين برمتها الا لفترة عشرين سنة تقريباً ( ٢٨٠ - ٣٠٤ ) الذ اخذت غزوات البرابرة : من تاتر وهونز ومفول ؟ تقرع ابوابهما بعنف ؟ وتعاول بنجاح ؟ مراراً ؟ عبور حدودها من الشهال . وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رحل في المقاطعات الشهالية ؟ ان ادت منذ عام ٣١٦ ؟ الى انقسام الصين دولاً وممالك تناحرت فيا بينها ؟ طيلة قرنين كاملين ؟ جر"ت على البلاد الذل والهوان .

انها لحقبة سالكة مظلمة ، هذه الحقبة التي تكالب فيها الفزاة الفاتحون ، بين ٣٠٤ - ٣٦٦ على اقتطاع اوصال الصين فذاقت البلاد من بطشهم وهمجيتهم ألواناً من العسف وصنوفاً من الجور والاذى . ففي عام ٣١١ ، استولى الفزاة الطارئون على العاصمة لو - يانغ ، والقوا القبض على الامبراطور ، وذبحو ، اكار من نصف سكان مدينة تشانغ ... نفان ، وساموا الامبراطور الاسير الذل والمهانة ، ثم تقلوه شرقتلة ، بعد ان استخدموه ساقياً ، لسيد البسلاد الجديد ، الطاغية

الماتي : هيونغ ـ نوليونان > الملقب بحق : « أتيلا الصين » إمماناً منهم بأذلاله وتحقيره . وقسه تبكررت الماساة ذاتها > بعد لأي قصير من الزمن > عندمــــا قام الهيونغ ـ نو بغزوة جديدة أوصلتهم الى تشانغ ـ نفان واقاموا فيهـــا . وكان مصير آخر ملوك تسن > في الشمال > وهو الامبراطور مِنْتي ( ٣١٣ ـ ٣١٣ ) الذي وقع في قبضة ملك الهونز > أن امسى غاسلا المسحون والطناجر > ثم أعدم .

فأمام هذه الاهوال التي انزلما الفزاة بالسيئيين ، وما الحقوا بهم من مهانة ومذلة، بعد است استباحوا باحتهم وزرعوا البلاد شراباً ودمـــاراً ، راح السكان يتزحون عن املاكهم ويفترون بانفسهم ، نحو الجنوب . وفي عام ٣١٨ ، 'نودي في نانكين بامبراطور جسديد من اسرة تسن ، خكان ذلك إيدانا بان هذه الدولة لن يُكتب لها استرجاع الشيال . وكان من جراء هذه الهزات المنيفة ان زادت من الفوضي في البلاد ، وافقدتها بالتالي لذة العيش الرضي وجملت أمن البـ لاد الداخلي ريشة في مهب الربح ، وزادت من شقاء الشعب المسككين وبؤسه . وعزا الادباء ورجال اللكر ستوط دولة الهان وزوالها من الوجود ، إلى فشاء سوء الاخلاق في الجتمع العسيني ، أذ ذاك ، بعد ان دب النساد في كل مكان ، فأوهن الطبقات الاجتاعية وخلخلهـــــا ، فتفسخت وانساحت وذهب ريحها في الارض ، وليس من يرعوي او يبالي بين الاشراف والنبلاء والطبقة البورجوازية . كل شيء كان يتوقف على اخلاق الامبراطور الذي بهديه يأتم الناس وعلى منواله يلسجون وعلى خطته ينهجون : أفتلتم يكن الامبراطور التقويم المتبع وقسطاس العدل المروم؟ فسوء سيرة الامبراطور وفساد سريرته ذهب بالتوازن الذي كان يمثله وشجع الآخرين على احتذاء سدور ، وعلى التحلل من الاخلاق الفاضلة ، والتنكر لمكارم الاخسسلاق والعبث بالفضائل البشرية . فلكي يعود النظام المام ويمود الناس إلى الاعتصام بمكارم الاخلاق ، كان لا بد من ذماب الدولة وزوالها . فالأزَّمَّة التي نزلت بالبلاد وكادت توردها الهلكة ــ كا مر ممنا في الجملد السابق من هذا التاريخ ، احدثت البلبلة والموضى في نظام البـــــلاد الاجتاعي والاقتصادي ، والملقت الحنواطر والضائر ، وأثارت الشكوك في فلوب الحكياء ودفعت المفكرين الى البــــأس والقنوط ، بما حمل الحكيم الصيني تشونغ ـ تشانغ ـ تونغ ( حوالي سنة ٢١٠ تعريباً ) على الغول : الى أن المسيريا ترى?

فسلالة تسن الملكية التي استرسلت في البذخ وانصرف ملوكها لأطايب الحياة ولذائذها المفلت كل ما من شأنه ان يعيد النظام الى نصابه ويضبط سير المؤسسات العامة وحسن عملها . صحيح انها حاولت ، في اول عهدها ، الاهتام بمرافق الزراعة ، محور الاقتصاد العيني وركنه الركين ، وذلك عن طريق انشاء المزارع وتعمير الارض ، واقامة السدود للري ، وتوزيع الاراضي على الأسر العينية بنسبة معينة . كذلك حاولت الحد من اطهاع كبار الملاكين وصدهم عن ترسيس أملاكهم عنوة واغتصابا ، والحؤول دون منعهم افراد الشعب من الانتفاع بالاحراج ، وبجاري الانهر ، والمرتفعات الجبلية . وفي هدا السبيل عينوا جيشاً من الموظفين للاشراف على حسن الانهر والمرتفعات الجبلية .

تطبيق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسباب... الا ان كل هذه الحاولات ذهبت سدى وصارت الى الفشل ، فالملكية الكبيرة بقيت الاساس الذي قام عليه المجتمع الصيني . ولم يطمع هذا الشعب الضعيف المهيض الجناح ، البائس اليائس ، الذي يتأكله الإسى والاسف ، الا ان يلوذ بهذه المثالية الدينية ، قانعاً من امره ودنياه ، بالكفاف باهوري الشرور ، والقناعة بأي قسمة ضيرى ، بعد ان وقعت البلاد فريسة المحسوبية والاتجار بالنفوذ .

الشمال ، لم يكن الصينيون استكلوا ، بعد ، تعميره واحياءه . صحيح ان إقامة العائلة المالكة المدنية الصنية وتمثل حضارتهـــا ، كما ازدادت الحركة نشاطاً ، باقامة الموظفين ، واصحاب الرتب المالية في البلاط ؛ والادباء والمفكرين ؛ واصحاب المهن والحرف ؛ بين ظهراني الشعب ؛ والخلود الى الدعة والاستقرار ؛ بين افراده . وعملية التطبع والتخلق بالاخلاق الصنية هذه ؛ لم تتم بالسهولة المرجوة . فالملايين من اللاجئين الذين اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم نحو الجنوب٬ اقاموا فيه تراودهم الفكرة بالرجوع يوماً من حيث أنوا ؛ ويعاودهم الحنين الى الفردوس المفقود؛ وأن يعتم أن يعود اليهم استقرارهم المنشود . ولهذا رفضوا أن يدفعوا مــــا يترتب عليهم من رسوم ؛ وأبوا ان يقوموا بالتزاماتهم الوطنية . وعبثًا حاولت الحكومة اعادتهم الى الصواب وتذكيرهم بوجوب اعتماد جادة الاعتدال والرشد . وعندما ادركوا ان الوضع قد يطول أمده ٠ وربما امتدت سحابته اكثر من الوقت المتوقع ؛ قبلوا باقطاعهم بعض الأرضين في جو تلعب فيه ـ المصالح الشخصية وتتضارب المنازع الفردية . ولم تكن سنة ٣٦٤ حتى استطاعت الدولة ان تفرض عليهم ضريبة الاملاك واستيفائها . ففي الحين الذي راح فيه اللاجئون يتجاذبون المنافع ويجرون المغانم اخـــــذت سفينة الدولة تفوص في بحر من الفوضي المخزية فتزول من الوجود مفسحة المجال لغيرها .

كان لا بد من الانتظار الى عام ١٠٠ ، حتى نرى رسيس الحياة يدب من جديد في جسم هذه الامة ، بعد ان تمكن ، اسكافي قديم اصبح فيا بعد قائداً باسم ليو \_ بو ، ان يسترجع ، باسم سلالة تسن ،مقاطعة نان \_ ين من أيدي المغول مو \_ جونغ ، كما تمكن من استرجاع مملكة هيو \_ تسن في تشن \_ سي ويستولي على مدينتي تشانغ \_ نغان ولو \_ يانغ . لم تكن هــذه النجاحات .

سوى برق خلّب ، اذا استطاعت قبائل هيونغ \_ نو من استراد تشانغ \_ نفان ، كما أن ليو \_ بي توصل ، بعد ذلك بسنتين ، الى خلع آخز امبراطور من اسرة تسن ، وتأسيس السلالة الملكيسة الاولى من اسرة سونغ . واستطاعت هذه السلالة أن تجر أذيالها متمثرة حق سنة ٢٧٩ ، دون أن تتمكن من القضاء على اسباب الفوضى واستئصال شأفة فساد الاخلاق في البلاط وحاشيته ، ولا أن تكون أهلا لأن تحكم بلاداً تجتاز مرحلة من الازمات الخانقة . وخلافاً لما كان منتظراً ، فقد تماقب على الحكم سلسلة من المنوك الفاسدين المفسدين ، أو مسسن الشباب الغر الذين تنقصهم الخبرة المازت حياتهم بالاجرام السياسي أو قتل أمراء الاسرة المالكة ، أو الاوصياء على المرش وعشيقات الامبراطور . وهو عهد ملطح بالدماء المطلولة ، في غمرة من البلخ وفساد الاخلاق ، وقد فشا السكر والتهتك حتى بين اصحاب التيجان .

وقد خلف اسرة سونغ على الحكم، سلالة تسي ( ١٩٨ – ٢٠٥ ) فسارت على غرار سابقتها، فكأنها من معدن واحسد وطينة وأحدة ، فغي جو من القتل السياسي والاجرام ، صار الامر في الدولة الى المقربين واصحاب الحظوة من الخاصة . وقد كان عهد الامبراطور لنغ سفو ستي ( ٢٠٥ – ١٤٥ ) مرحلة قصيرة من التمهل في اتيان الموبقات والمذكرات الشائنة . فقد كانت حياته من بساطة الميش ما قارب الزهد ، ومع ذلك فقد عرف هذا الامبراطور ان يوفق بين شجاعة الجندي الباسل الادبب الذر اقة . واعتنق ، عام ١٥٥ البوذية واتقطع بكليته لواجبات الدينية ، حتى انه دخل بعد ذلك بعشر سنوات طغمة الكهان ، بعيث أممل واجبات ومسؤولياته في الحكم قانهالت على الامبراطورية الازمات واضطرب حبل الامن فيها بعد ان اشتد ساعد الجند المرتوقة ، وراح احدم ينتصب عام ٢٩/٥٢٨ ، الملك ويستأثر به لمدة ثلاث اشتد ساعد الجند المرت الامر فيها آسرة تشن التي عجزت هي الاخرى ، عن ادخال أي اصلاح في الدولة ، ألم تمهلها اسرة سواي فاحتلت نانكين مهدة بذلك السبيل لتوحيد المين من جديد .

السين الشهالية وكانت قبائل البرابرة ، في هذه الحقبة ، قد انقضت على الصين الشهاليسة واقامت فيها دولاً وبمالك ناصبت بمضها العداء واخذت تتماحر فيها بينها ، من هذه الدويلات : هيونغ سانو في شانسي ، وتبغائش في منطقة تا ساونغ ؛ ومو ساجونغ في ملشوريا الجنوبية ، صحيح ان اسرة هيونغ سانو استطاعت ان تؤلف ، في الشهال ، بملكة قوية عاسمتها تشانغ سانان لم تقل مساحتها عن مساحة الدولة التي نشأت في الصين الجنوبية ، غير ان ما تمرضت له من المنازاعات العنيفة الدامية ، في الداخل ، بين الغزاة ، سمل من المتعدر جدا ما تمرضت له من المنازاعات العنيفة الدامية ، في الداخل ، بين الغزاة ، سمل من المتعدر جدا قيام سيادة مركزية ، فلم نكن لنرى الا مذابع لا سد لها ، وفسادا في الاخلاق وغير ذلك من المربقات التي يندى لها الجبين خجلا ، وكان لا بد من الانتظار حتى منتصف القرن الرابع ، الدبض ضابط من اصل مغولي ، كا هو الراجع ، يستقل بالامر في مدينة تشانغ سانف سانه ،

ويؤسس فيها دولة . وقد تمكن ابنه فو - كيان (٣٥٧ - ٣٨٥) من تدويخ مملكة مو \_ جونغ وضمها الى املاكه وأصبح بذلك سيد الصين الشهالية ، بالرغم من تصدّي امبر اطورية الصين في الجنوب له ، وقيامها لاول مرة ، بهجوم معاكس . وكذلك يشتد في هذه الحقبة ساعد اسارة تبغاتش التركية الاصل ، اذ استطاع زعماء اسرة توبا ان يؤسسوا لهم عملكة ويحكموها من ٣٩٦ - ٣٩٨ باسم ملوك وابي Wei ، ثم الى سنة ٥٣٤ ، بعسد ان دخل القسم الاكبر من الصين الشهالية تحت امرتهم ، بالرغم بما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفياني الجاورة لهم ، فأنشأوا بذلك وحدة عاشت مائة وخمس سنين . ويقصّر القـــــلم عن وصف العظمة التي بلغتها اسرة وابي في الحكم ، اذ بغضلها رسخ امر البوذية في الصين ، وتلبست باخلاق الصينيين وطباعهم . فكانت ادارتهم من اكبر العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي تُعرِف بها ملوك هذه الدولة ، تركت اثرها عمقاً في النقش وفن الحفر ، اذ بلغ الفن الديني ، في هذه الحقبة الذروة من الاتقان ، كما يؤكد المؤرخ غروسيه ، بحيث يمكن مقارنتها بهذه الروح التقوية التي ميزت معاصريهم من ملوك الدولة الميروفنجية ، فكان ذلك خير اداة اتأمين وحــدة البلاد وصهرها في برتقة وأحدة . وهنا أيضاً نرى الديانة تتلبس عادات وأعرافاً تتنزي بالهمجية " وان بقيت بعيدة ، مم ذلك ، عن المنكرات والفظائم التي اتاها النترى الملقب باللحمة الزرقاء : شا ــ هو ( ٣٣٤ – ٣٤٩ ) الذي لم تمنعه غيرته على البوذية ورعايتُه لها ، من ان يتلمظ ، وهو الى مائدة الطعام ، بشواء لحم بعض محظياته الجملات .

وتبقى ، مع ذلك ، قصة الامبراطورة هو (١٥٥ – ١٦٥ ) خير مثال 'يضرب على وحشية القوم وهجيتهم بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . فقد 'قيض لها ان تدخل حرم الامبراطور ، محطية من محطياته الحبيات ، صعياً من احدى حماتها وهي راهبة بوذية 'عرفت بالمبلاغة والفصاحة وذرابة اللسان وخرجتها في تعاليم البوذية . فقد كانت الوحيده من بين هؤلاء السراري التي رغبت بالمجاب صبي ، وهي رغبة تجر الوبال على صاحبتها لو تحققت ، اذ ان العرف المتبع عنه معوك دولة وابي كان يحتم قتل ام ولية العهد ، تفاديا لقيام الامبراطورة الضرة بحاولة اغتصاب العرش ، ومع ذلك ، ابت ان يجروا لها اية عملية اجهاض ، ووضعت ابنا بعرف نان يأمروا بقتلها ، ولم تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي — سونغ ، وصية على العرش ، تحكم باسم ابنها الذي لم يسكن عمره يتجاوز خس سنوات . وتميز حبكها بالحزم والثبدة والعرش بعد ان تسلمت زمام امور الدولة ، واشرفت على سير الادارة الحكومية ، الى ان توفي ابنها فجأة وله من العمر ١٨ سنة . وقد حامت حولها الشبهات فراحوا يتمونها بانها دبرت قتله بدس السم له . ولكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنها ترك وريثا العرش اتضح بعد انها ابنة . واذ زينت لها النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت وان ثورة الشعب على العرش ابن عم ابنهسا " وهو صبي لم يتجاوز الثالثة بعد ، تكون وصايتها عليه امتدادا على العرش ابن عم ابنهسا " وهو صبي لم يتجاوز الثالثة بعد ، تكون وصايتها عليه امتدادا على العرش ابن عم ابنهسا " وهو صبي لم يتجاوز الثالثة بعد ، تكون وصايتها عليه امتدادا على العدادا المور المتقوت على القابلة ، واقترحت ان ترفع على العالم الم المور المورة وصايتها عليه المدادا على العالم المورة وصايتها عليه المدادا المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة المورة المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة وصبي المورة المورة المورة وصبي المورة المورة المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة المورة المورة وصبي المورة المورة وصبي المورة المورة المورة المورة وصبي المورة المورة المورة وصبي المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة وصبي المورة المورة

لادارتها وحكمها . ونشبت على الاثر ثورة جمراء قام بها الشاكون المتذمرون ، ينزعهم احسد قواد الجيش الذي امر بمحاصرة القصر الامبراطورة ولكي تتفادى غضبة الثائرين وانتقامهم ، التجأت الى احد اديار البوذيين وقصتت شعرها ، وادعت عبثاً انها سلكت الحياة الرهبانية . فبعد ان قبض عليها حكموا عليها بالموت غرقاً ، فطرحوها في نهر هوانغ هو . كل هسذا ، وقسسد برهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة على البوذية والمحافظة على طقوس العبادة . فبإيعاز منهسا سافر سونغ سيان وصاحبه هواي سمانغ قاصدين الهند ، وحملا ممها ، لدى عودتها ، ١٧٠ حكابامن كتب البوذية على مذهب الوسيلة الكبرى .

استمرار العمل الحضاري في الصين

بقيت الحضارة في الصين آخذة بأسباب التطور ؛ بالرغم بما رنها من شوائب وعورات في الظاهر ، وبالرغم بمسما

تساقط عليها من ضربات ولال بها من كوارث قاصمة . فقد كان لها من الحيوية والقوة والنشاط ما صانها من الانسياح ، وأمتن لها الاستمرار ، بالرغم بمسا تحالف عليها من ويلات ، فهؤلاء الملوك البرابرة أنفسهم أدركوا جيداً ضرورة المحافظة على هذه الحضارة وصيابتها من كل ما من شأنه ان يلحق بها الاذى او ينتقص من قيمتها ، فامتد خيطها ولم ينقطع بالرغم بما دق واسترق وأمكن تمتينه بفضل ما أدرخل على البلاد من اصلاحات جديدة منها تبني الخط الصيني ، وانشاء ولمام عقاري جديد ، واقتباس البوذية ،

فالحط الصيني تمتع باستقلاله بمعزل عن اللغة ، اذ هو تصور رمزي للافكاري ، لا يبالي كثيراً ولا يهتم لما يطرأ على الالفاظ من تغيير يتعلق بالنطق ، ولهذا كان الخط في الصين ، كا يقول فيه ولهم ، أشبه ما يكون بجريدة حية ناطقة للأطوار الختلفة التي مرت بها المدنية الصينية تشهد على ديومة الافكار واستمرارها بالرغم من طروء الغزاة للبلاد واقتطاعهم لبعض اجزائها ، واذا كان على اسياد البلاد الجدد ان يستعملوا اللغة الدارجة فيها، كان لا بد لهم منان يتعلموها ويستعملوها فيسهل عليهم الاخل بأسباب الحضارة الصينية .

ولم يقل نظام الاراضي المعمول به في البلاد، فعلا او اسما ، أهمية في تأمين استمرار الحضارة السينية وديمومتها . فالمشكلة كانت لعمري تختلف في شمالي الصين والسلالات الملكية التي قامت فيها ، عنها في الجنوب . فقد انصرف جل هم الحكام، في الشيال، الى تشغيل اكبر عدد ممكن من اليد العاملة في الارض اكثر منه الى تأمين استغلال الاراضي الشاسمة المترامية الاطراف ولذا راح ملوك اسرة وابي يماولون توزيع الاراضي بالسوية ، اذ ان الاملاك الصغيرة المتروك استثارها

للفلاحين ، تتطلب ، اذا ما تساوت مساحات ، قدراً من اليد العاملة اكبر بما تتطلبه الاملاك الكبيرة . الا انها لم تستطع ، لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير المزروعة ، ، ولا ان تؤمن المدخول العالي الذي كان من المتوقع ان يؤمنه نظام السقاية ونظام التصريف الذي عملت به الحكومة في الاملاك الزراعية الواسعة . ولذا 'عمِل بالنظامين معاً في وقت واحد .

فغزوات البرابرة وسيطرتهم على شمالي الصين هدد البوذية بكارثة ماحقة ، اذراح الغزاة يضيقون عليها الخناق ويضطهدونها لدرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقها خلال القرن الرابع. وعندما استفحل شان هذه الغزوات ، اخذ الرهبان البوذيون ينزحون عن لو \_ يانغ ، ملتحقين بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى نانكيين ، غلفين وراءم الهياكل والمابد والاديار بعد ان عاش فيها الغزاة واستباحوا باحتها ، وسلبوا ما فيها من كنوز وتحف فنية ، بحيث لم يبق منها سوى ٢١٤ معبداً من اصل ١٣٧٥. وغير اباطرة اسرة وابي ، فيا بعد ، موقفهم العدائي من البوذية ، وعاملوا اتباعها ومريديها بالحسنى ، فاعتنق بعضهم مقالتها وقالوا بتعاليمها ، حق ان الموقية ، وعاملوا اتباعها ومريديها بالحسنى ، فاعتنق بعضهم مقالتها وقالوا بتعاليمها ، حق ان المدهم وهو الامبراطور هونغ ، تنازل عن المرش ، عام ٢٧١ ليدخل احد الاديرة ويقفي ما المديثي العهد ، كاكان يرمي ، من جهة اخرى ، الى اهداف ديبلوماسية . فالبوذية ، مسذه الديانة التي دخلت البلاد من الخارج ، والتي كانت تزرع في رواع أتباعها الايمان بقدرتها على خلاص نفوسهم » كانت تتسع لاقامة علاقات مع البلدان التي كانت ، بالقوة ان لم نقل بالفعل ، منطقة لانتشار الحضارة الصيلية فيها ، ومهها يكن ، فقد بلفت البوذية في الصين ، في القرن السادس ، فالمنت المسيحية في جرمانيا ، شغلل الحقبة ذاتها .

ومن الصين الشهالية انطلقت اولى بعثات المرسلين البوذيين الذين لم يكونوا ليقتنموا بما لديم من الكتب البوذية ، بينها كان الرهبان البوذين في الهند ، يخاطرون بانفسهم ويتجشمون المخاطر والمشقات ، في المجاء الصين، يدعون البوذية فيها ويعملون على انتشارها في ارجابها. وقد تكونت من هذه الرحلات مكتبات كاملة ومجموعات كبيرة من كتب البوذيين الدينية. فقد قام في اواخر القرن السادس، برعاية الامبراطور فو سنيان، دائرة الارجة والنقل كانت تعمل بنشاط في مدينة تشانغ سنغان . وضير من يمثل هذه الحرية الثقافية هو الراهب البوذي كومارا جيفا ، الذي اشرف على هذا العمل فلا بأس اذا ، من الوقوف قليلا عنده ، نستجلي شخصيته البارزة ، فقد رأى النور في اسرة هندية من مقاطعة كوكا ، واخذته امه ، التي كانت ابنة ملك هذه المقاطعة بالذات ، وهو بعد في ميعان الصبا ، الى مقاطعة كشمير ليتخرج في الآداب الهندية والبوذية على علمائها ورهبانها . وقد كان ابوه بوذيا ورعا ، راودته الرغبة من قبل، في ان يسلك الحياة الرهبانية . وقد غادر الفتى كشمير بعد ان أتم تحصيله وتوقف في طريق عودته الى كوكا ، في الرهبانية . وقد غادر الفتى كشمير بعد ان أتم تحصيله وتوقف في طريق عودته الى كوكا ، في المها ورواد المرفة ، كاكانت معاهدها موثل الثقافة وبهجة الرحالة الصينيين في ذلك العهد . المها ورواد المرفة ، كاكانت معاهدها موثل الثقافة وبهجة الرحالة الصينيين في ذلك العهد .

94

وفي تلك الاثناء ، هاجم نائب ملك فو \_ كيان مدينة كوكا. عام ٣٨٣/٣٨٢ واخذ اسيراً معه الراهب كومارا جيفا الذي كان لمع اسمه واشتهر امره بين علماء زمانه . وهكذا كئيب لهذا الراهب الذي يجري في عروقه الدم الهندي والكوتشيني ، والذي إستبحر بعلوم البوذيين ، على يد علماء كشمير ، ان يقدم الى الصين حيث اخذ بترجمة الم كتب البوذية الهندية وتعاليمها ، ولا سيا الكتاب المسمى : « لوتوس الايسان القويم أو Lolus de lu bonne foi ) وكتاب سيا الكتاب المسمى : « لوتوس الايسان القويم أو Sutralamkari ، « دليل الارهالطاهرة» وكتاب فينايا لاصحابه المساعد المناعد المدرسة الناقدة أو Machyamiku .

فغي الوقت الذي كان فيه الراهب فا سبيان وصحبه يفادرون الصين في اتجاه آسيا الوسطى والهند ، كان عدد كبير من الرهبان الهنود ، يصيلون باستمرار الى تشانغ سنفان او الى نانكين . فبمه قدوم فا سبيان بقليل ، أي سوالي عام ٢٧٠ قام بوذا بهادرا يترجم الى الصيلية : داضفورة الزهر » ، وهي رسالة رمزية في وسدانية الكون ، هي بمثابة التوراة لدى القائلين بالباطنية في مقاطمة هوا سين ، ففي مطلع القرن السادس ، أقام راهب هندي آخر ، اسمه بوذيذارما من نانكين عند ملوك وايي في سونغ ستشان . وتولى رئاسة فرقة ديلية ينقطع أصحابها المتفسير والتجريد الديني والفلسفي ، هي ديانا 'عرفت ، في الصين ، باسم تشان . وفي سنة ١٤٥ قدم نانكين راهب هندي آخر يدعى بارامارة وترجم فيها الجموعة الفلسفية الدينية المساة : دالواسطة نانكين راهب هندي آلها فازوباندو ، قبل أن يعتنق مقالة و الواسطة الكبرى » .

وبعد أن تم للفكر الفلسفي الصيني مثل هذه الكتب المهمة ، من قديمة وحديثة عرف الفكر الفلسفي الديني في الصين عهداً من الازدهار والتألق ، اتجه في كثير من مناحيه ليس شطر البوذية فحسب ، بل أيضاً نحو الكونفوشية والطاوية . وهكذا هيمن الفكر الهندي ، مسم أن الفلسفة العمينية ، أنتهت في أواخر القرن السابيم ، بعد أن رفعت من سمو هسله التماليم ، إلى تكوين قلسفة طاوية لا تقل سموا ومثالية عن الفلسفة البوذية .

وهذه الحركة الفلسفية الجديدة التي برزت في الصين ، اذ ذاك ، وأدت الى ازدهار البوذية بحيث جعلت منها بحق ، منافساً للطاوية 'محسب لها ألف حساب ، لم للحق ، مع ذلك ، أي تغيير يذكر في صميم البوذية ، فقد بقيت ديانة شمبية ، عماليدة . فالى جانب العمل العظيم الذي سعقه العاتمون على سركة اللرجمة ، اخذت اولى المعابد النصوتة في الصخر تظهر للوجود ، عام علاه العاتمون على سركة اللرجمة ، اخذت اولى المعابد البوذية المحفورة في قلب الصخور العالمية في توان سهوانغ ، احدى مقاطعات أفغانستان ( ياميان و ككر اك) ، والى ما وراء هذه المعاتية في توان سهوانغ ، احدى مقاطعات أفغانستان ( ياميان و ككر اك) ، والى ما وراء هذه المعاتد في المند ، سيث يكثر عددها ، وكان إعداد هذه الهياكل وترضيبها ينشط او يخمد وفقا المبروف الدهر في عهد دولة وابي ، واستمر الاهتام بها حتى طلوع دولة تانسع ، بينا انصر فت المناية ، في الوقت ذاته ، الى حفر معابد صخرية اخرى في لونغ سـ من ، الواقعة الى الجنوب من المناية ، في الوقت ذاته ، الى حفر معابد صخرية اخرى في لونغ سـ من ، الواقعة الى الجنوب من

لو ــ يانـغ ، كاكان انشىء ، عام ٢٣٥ معبد سونغ ــ يو ــ سو ، في مقاطعة هونان .

ففي الحين الذي انقطع فيه بعض الرهبان الصينيين للتأمل والتجرد واوغلوا بعيداً في حركة التجريد الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الأوج ، وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض الطقوس العملية البسيطة ، الكفيلة بان تفضي بصاحبها الى الولادة من الجديد ، في النهاء ، مسع الآلهة ، أو اقله ، الى تأمين حياة بشرية تتوفر فيها اسباب الفبطة والسعادة . فالحياة النسكية في الاديار العادية مقصورة اساساً ، على الاخذ ببعض القواعد المهمة ، كعزوف الراهب عن الزواج ، الاديار العادية مقصورة اساساً ، على الاخذ ببعض القواعد المهمة ، كعزوف الراهب عن الزواج ، وعن اقتفائه خيرات هذا العالم لنفسه ، وان يعيش من الصدقات التي تقدم له ، وان لا يأكل الا مرة واحدة في النهار ، قبل الظهر بقليل ، وان يقوم بفروض التامل . وعلى مثال الطاوية انشأت البوذية في الصين ، مراسم وطقوساً غاية في الروحانيات ، مع ما فيها من تعقيد ، خصصة لتكريم الموتى . اما العبادة نفسها ، فقد بقيت على بساطتها ، اذ كانت تقوم على فعل العبادة ، وعلى تقديم الذور والتقادم ، من زهور وبخور .

وكان تأثير البوذية ظاهراً جداً على الطاوية ، في هذه الحقبة : فالمزوبية اسر مفروض على التلاميذ أو الرهبان الذين يميشون عيشاً مشتركا ، وانتشر القول بتقميص الارواح وتناسخها بين الناس ، وقد أصبحت الآلهة كاثنات سماوية ، حرية بكل احترام ، مهمتها الاولى إرشاد الناس وتأمين خلاصهم الابدي . والى جانب الديانة الشعبية يطلع من صيم الطاوية مفكرون وفلاسفة عرفوا باستقلالهم الفكري ، أشبعوا بتعاليم المدرسة الكونفوشية ، وان كانوا خرجوا عليها لما للت اليه من تحجر في مبادئها واوضاعها العامة . من هؤلاء المفكرين ، مثلاً تاو بيان منع (٣٣٣/٣٦٣ للتي هؤلاء المفكرين ، مثلاً تاو بيان منع (٣٣٣/٣٦٣ المفكرين ، هذه الحبيز لدى هؤلاء المفكرين ، هذه الحبي السامن المفكرين ، هذه الميز لدى هؤلاء المفكرين ، هذه الحرية التي كثيراً ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة ،غيرت اساساً من مجرى حياتهم الوظائفية أو المسلكية . وفي عهدهم اخدت تظهر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي على عهد العرب في عهد اسرة تانغ ، هذا الشعر الذي غنى جمال الطبيعة ، وبرزت فيه رهاف قالسنى على أتمها .

اطياة الاجتاعية ان نزحت طبقة النبلاء باجمعها ونجت بنفسها نحو الامبراطورية الصينية في الجنوب ، راحت تميد تنظيمها وتستولي على املاك شاسعة ، وتحيي الامتيازات التي كانت تنعم بها ، ومختصر القول ، العمل على تنظيم الامبراطورية . اما في الشال ، فقد وجد اسياد البلاه الجدد أنفسهم ، في بعد يحول فقره بالموارد البشرية ، دون تنظيمه على الرجم الذي يرغبون . ولذا راحوا يستعينون على نطاق واسع ، بهمند الفريق من الادباء المفكرين الذي بقي قائماً في المقاطمات الشالية في الريف ، واتخدوا من بينهم ، الموظفين الذين يقتضي حسن سير الادارة وجودهم ، وقسموهم الى تسم طبقات ، على نسق مسلسل في علاقاتها ، تتألف منها الطبقة الارستة واطبة في البلاد، تتميز فيا بينها بالقاب خاصة كالباب القديم — والباب الجديد — والباب

الشريف ، وغير ذلك من الكني والالعاب . وهذه الارستقراطية الجديدة لم تكن لترضي قط بالزواج بغير الفريق الآخر او عصاهرة منهو ادنى نسبا ، ولا سيا مع الغزاة الدخلاء بعد استفحال المشعور بكره الاجنبي وكل ما هو اجنبي ، واحتدام الروح العرقية في هذه الديانات الواقعة تحت حكم وسيطرة سلطان دخيل . ومثل هذا الوضع لم يمسل قِط دون بعض التدابير والاجراءات المالية كا أدى بالتالي ، إلى امتصاص الجمتم الصيني لهذه العناصر الدخيلة، على البلاد . وهكذا تكونت في البلاد أسر وعائلات كبيرة ، ذات املاك وعقارات واسعة ، يعيش رؤساؤهـا في المدينة ، ويتدخلون بحسب الوظائف التي يقومون بها ، في أمور الحكومة وشؤون الدولة ؛ وهكذا انتقلت السلطة شيئًا فشيئًا من الحكومة المركزية ، إلى الارستقراطية صاحبة الاراضى الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعية متميزة ، تكاد تكون مفلقة على نفسها ، وتقسم الى النبلاء والبورجوازية والشعب . فالوظائف والمراكز الكبرى هي وقف على النبلاء ، أما أن الشعب الذي يستحيل عليه ، الوصول إلى أي منها ، فيترتب عليه أن يُعْنِع بالدون منهـــا . فالغوارق الطبقية عظيمة بجداً بين دولة وابي ، حيث الترابط المسلسل يتحجر ويقسو، وبين المجتمع الصيني في عهد دولة تسن والهان ، حيث كان في مقدور شذاذ الآفاق ان يثروا ويرتفعوا اجتاعياً ، حق يبلغوا العرش . وهذا التراكب الطبقي الاجتماعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسية ، ازالت معها هذه الامارات والدويلات الصغيرة ٬ الواحدة تلو الاخرى . وكانت الامبراطورية الصينية في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ الخلقي . وكان لا بد من انتظـــــار مجيء دولة سواي للقضاء على هذا التفسخ الاخلاقي ، ولاعادة الوحدة الى الصين برمتها .

ولعل اهم اور ترجعه لنا المجتمع الصيني في هذه الحقبة ، هي هذه التاثيل او الدمى الجنائزية التي عثر عليها دون ان تمكنا الحفريات الاركيولوجية التي اجريت في هذا الجمال ، من لسبة بعض منها الى الجنوب ، او ان نردها كلها الى الشهال ، ومها يكن من أثسرها، فهي تتيح لنا ان نتين السيات التي طبعت بعض الشخصيات التاريخية في هـلذا المهد ، معظمهم من النبلاء كا يرجعون ، من فرسان بين نساء ورجال ، ولا عجب ، اذ ان اسياد البلاد الجدد هم اصلا من هؤلاء الفوارس البدو الوحل ، الظاعنين في الفيافي الرملية . ويستدل من هذه الدمى ما كانت عليه هامة الحصان من صغر وانحناء في المنتى ، وارتفاع في المؤخرة ، بينا يرتدي الفارس منهم رداء فضفاضا له قبعة ، واحيانا قبعة من اللباد ، بينا نرى منهم من يلبس رداء صيليا ، ومشدا عند خصره . اما الفرسان النساء فيرتدين فساطين طويلة ضيقة تصل اردان اكامها المتدلية ، الى عند خصره . اما الفرسان النساء يلبسن فساطين فصلت على قدودهن ، لها "ذنسب" طويل جداً ، الارض ، بينا نرى بعض النساء يلبسن فساطين فصلت على قدودهن ، لها "ذنسب" طويل جداً ، مغلطحة تنزل الى الاذنين ، لها طرطور، ينتهى طرفه بعقفة ، وهو زي يشبه الزي الذي عرفت به المرأة المغولية .

واذا صح تاريخ نسخة الرِّق المنسوب الى كو – كاي ـــتشي ( ٢٤٤ – ٢٠٩ ) صح لنا ان

نستنتج بان ما درجت النساء على لبسه في الجنوب ، كان اخف وانعم وبحمل سحائب متاية . فامسام تصلب ملوك وابي في الشبال ، تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهافة النوق والظرف . فالرسوم الجدارية القائمة في مفارة بن سيانغ ، في مقاطعة لنغ سمن (حوالي عام ١٣٥٥) حيث نرى صفوفاً من ملوك دولة وابي ، تبرز لنا مساهم عليه من لبس وثير وظرف كيس صيني الطابع ، له اردية طويسة الارداف ، متدلية الاكام ، وعمة مختلفة الاشكال والاذواق . وفي الطرف الاقصى من الصين ، نرى في كوريا مقدمات النذور ، نساء تنافيرهن مطمعة ، مكسرة ، وفساطين مزينة بالغرو . والفرسان يتطون صهوة جياد غنية السروج ، ويلبسون قبعة محسلة بالريش ، سلاحهم القوس والنشاب وكنانة من الزي المغولي .

## ٤ ـ آسيا العلبا وانتشار الهونز

'يفتهم من المصطلح الجغرافي: آسيا العليا ، هـــنه المناطق الشاسعة التي تشمل منغوليا والتركستان الصيني والتيبت وتفرعاتها السياسية والعرقية واللغوية ، بما 'يلامس الحند او يشارف ايران: كقاطعات كابيتسا وغندها را ، وبكاريا ، وأركوسيا ، وبلاد الصنف حتى مشارف نهر الأوكسوس ، اذا ما اقتصرنا على الأسماء القدية . ففي هذه الفيافي الشاسعة رأينا ، منه القرن الرابع ، بين الشعوب والقبائل والاقوام التي تمور فيها ، حركة عارمة لشعوب تروح وتفدو ، وقبائل تتحرك ، وأقوام تغلي بالنشاط الحموم ، وقوافل تروح وتجيء في هذه المسالك التي كان يسير عليها تجار الحرير والسلع الشرقية ، وسرايا الرهبان وكهنة البوذيين ، يقطعون هذه الصحارى يسير عليها تجار الحرير والسلع الشرقية ، وسرايا الرهبان وكهنة البوذيين ، يقطعون هذه الصحارى الحرقة ، جارة وراءها أذيال اليأس والفشل. وتطالعك ، الفينة بعد الاخرى ، في هذه الصحارى الحرقة ، جزء من الاراضي الصالحة للحرث والزراعة ، هي واحات 'تطليع من الزرع والضرع ، ما فيها حلاح الهابطين فيها ، و القائمين عليها ، كواحات تاريم مثلاء تليها قفار لا حد لها ولا قرار يرتد عنها الطرف وهو كليسل ، تسمر الحوف وتزرع الرعب في قلب من يشرف عليها ، فحيف بن الطرف وهو كليسل ، تسمر الحوف وتزرع الرعب في قلب من يشرف عليها ، فحيف بن

ففي هذه الحقبة التي نحن بصددها ، نرى موجات من البدو الرحل تسدق أبواب المناطق الزراعية بشكل مقلق لم ثانس مثله من قبل ، طمعاً منها بما بلغته هسده المناطق من تطور في أساليب استثارها ، او شهوة منها بما ينعم به سكانها من خيرات وافرة ، بعد ان نفرت نفوسها من خشونة الصحراء وجفوة الطبيعة ، امام ما تقع عليه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر ، في وقت غصت فيه البادية بالفائض من سكانها وأهلها ، فاندفعوا كالشهاب الساطع ، يقتطعون منها ما رغبوا في اصطفائه من خيراتهسا ، ويستبيحون ما طمعوا به من فيء ورقاء . ومعظم هؤلاء الاقوام الذين يسرحون ويرحون في هذه الفيافي هم من الترك والمغل ، لم يتجاوزوا ، في تطورهم ،

نطاق حياة الطعن ، بالرغم بما 'عرف عنهم من ذكاء وتوازر في القوى العقلية ، وما جبلوا عليه من روح عملية ، بينا اهل الحضر من سكان المدن والريف ، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الاملاك والارضين ، وسجلوا تطوراً لا بأس منه في زراعتهم ، قد استسلموا للدعة والسكينة ، واسترخت منهم الاخلاق .

وتقوم هذه الشعوب ، في القرن الرابع بدفع وضغط لا يقاوم اشدت معه تغلي كالقدر . ولاول مرة منذ عهد بعيد ، توصل البدو الى تأسيس بمالك لهم مستقلة ، أولاها بملكة جوان بجوان التي انشأتها قبائل الآفار بين ١٠٠٤ – ٥٠٥ ، كا ان قبائل من المغول تشدهم الى الآفار وشائج الدم والقربي ، تأخذ بهاجمة اوروبا ويتمكن شارلمان من كبح جماحهم فيها بعد ، وبسط سيطرته عليهم . وتكاد لا تقل بأساعن هذه المملكة ، بملكة اخرى ، اسسها اقسدوام الهونز المفتاليين ، فانقضت جحافهم ، في مطلع القرن السادس ( عام ١٠٠٥ ) على الافغانستان والهند عظفة وراءها الخراب والدمار ثم تطالمنا بملكة اخرى هي مملكة تو .. كيو ، اسسها أقوام من الترك اخلوا الساحة ، فيا بعد ، في منطقة 'طرفان ، لقبائل الويغور ١١١٨٤١١ في أخريات القرن السادس .

ومع اختلاف عروق هذه الاقوام ، فقد جمتهم خصائص مشاركة ، بعد ان صهرتهم ظروف البيئة القاسية ، وطبعتهم بميسمها وتضرسوا بخشونتها . فلم يكونوا ، والحتى يقال ، من البدو الخبيئة القاسية ، اذكان ملوكهم يقطنون في المدن .

لا ركانوا يظمئون رفقاً لمقتضيات الماء والكلا ، يبنون لهم مساكن من اللباد ، يقصدون صيفاً المناطق الباردة بيغا يبهطون شتاء، المواقع المعتدلة. فالزرجة الواحدة هي مشتركة بين عدة اخوة، يفصلون نساءهم في اماكن منزوية، يتراوح بعدها عن مضارب الغبيلة من ١٠٠ الى ١٠٠ في ( قياس للسافات عند الصينيين قدياً يوازي طوله ٧٠ متراً ) . ويقوم الملك او رئيس الغوم عندهم بإسفار ورحلات متنفلاً ، ويغير مقره شهراً بمد شهر ، يقبع في مقره شلال فصل الشتاء مدة ثلالة اشهر ، عرفوا بالعنف والشجاعة والاقدام ، ع ( مأخوذ من ١٥٤ / ١٤٤ مصل ١٩٧ ) .

## وعندما بسافر الملك أو ينتقل:

لا يصطحب معه خيمة مربمة من اللباد ، طول كل ضلع من اضلاعها ، يم قدماً ، جدرانها من السجاد والطنافس الجميلة . ويرقدي ثياباً من الديباج والحرير الموشى ، ويتربع فوق اسرير من الذهب يقوم على اربيع قوائم من الذهب بشكل عنقاد . وترتدي زوجته الارلى الحرير المزركش ، تجو وراءها ذيك لا يقل طوله هن ٨ اقدام كندلى منه اللأل، والحجارة الكريمة بالوان مختلفة ، قاذا ما خوجت الملكة خوجت في هودج تحمله عوبة ، اما في المنزل ، في تشكل على مدير من الذهب بشكل فيل ابيض ، له ستة الياب ، واربعة اسود » ( من رسلة سولغ .. بون بعنوان : من الهون الربعة شاقان )

ويشرف هؤلاء الاقوام الرُحُل على كثير من المدن والارياف يسيل لماب البدو لرؤيتها لما فيها من رفأ وخيرات فتحدثهم نفوسهم بالاستيلاء عليها ، وكانت بملكة خوتان منهسسا ، على الاخص ، مثالاً للشهوة ، لما كانت عليه من فراء وغنى .

قالملك يمتمر قبمة يمارها عرف كمرف الديك ، ويتدلى ط رقبته من الوراء منديل من الحوير الحسام طوله قدمان وعرضه ء قراريط ، فاذا ما حف حفلات رسية ، قرعت الطبول ، ونفخت الابراق ودقت الصنوج ، في جو يمبتى بمرأى القوس واللشاب ، وحربتين وخمسة رماح ، ريحيط بالملك ، حرسه الذي لا يقسل عن المائة بخناجرهم . وتلبس النساء لوعا من السراريل ، وسترة مشدودة الى الخصر بزنار ويركبن الحيل كالرجاب (المصدر ذاته) .

وعلى مثل هذا الوضع من الازدهار المثير ، تبدو مقاطمة غندهارا .

سهول خصبة فيحاء تتوسطها مدينة شاباس غارهي بما حولها من أرياض غناء ، عامرة بالسكان الناعمين بما هم عليه من دعة وازدهار ، والبلاد كثيرة الاحراج دافقة المياه ، والتربة خصبة تعطي بسخاء ( المصدر ذاته ) .

وكان هؤلاء البدو الرحل يصطدمون في تنقلاتهم اما بمالك قائمة ، منظمة او يعترض سيرهم وتقدمهم جواجز طبيعية ، يحول دون وصولهم الى الصين ، سورها المنيع ، كما ان افغانستان كانت بدورها تتحكم بالمابر والجمازات التي تغضي الى عندهارا والهند ، ويقع جزء منها تحت سيطرة ايران الساسانية ، بينا تقوم في المناطق الاخرى جبال همالايا الصعبة المرتقى ، حائلا دون الوسول الى التيبت .

اما اواسط آسيا، فسكانها من الهند الاوروبيين ، يتكلون الطوخارية، وهي لغة بينها وبين الارمنية والسلافية، والإيطالية والكلتية ، اكثر من آصرة ورابطة ، او يستمملون في تخاطبهم الايرانية الشرقية ومعظمهم شقر، ولهم عيون زرقاء وهم على البوذية . وقد تأثر بعضهم بالحضارة الهلينية كا يستدل من آثارهم الغنية ، ولا سيا من قام منهم في غندها را والبكتريا ، بينا اخد البعض متاخرة جددا ، المؤثرات الايرانية ، كا يستوحون احيانا ، مبادىء الجالية البيزنطية . متاخرة جددا ، المؤثرات الايرانية ، كا يستوحون احيانا ، مبادىء الجالية البيزنطية . فالافغانستان جزء لا يتجزأ من هذه الجموعة التي تؤلف كلا جغرافيا وحضاريا . وتصدر هذه المناطق القريبة التبجانس ، عن طراز جديد مشترك فيا بينها ، ذي طابع ايراني بوذي ، ينزتى بعنصر حضاري مشترك هو حصيلة هدذا الاتصال الواقع بين ايران الساسانية والعالم طرفان و قزر ل و كوكا ( في القرن السادس والسابع ) وصل الصين عن طريق اسرة وايي التي احتل ملوكها ، عام ٢٩٩ ، توان سدهوانه ، وهي موقع حربي وسوق تجارية تقع عند تخوم السين الغربية ، عند مشارف صحراء غوبي ، في نقطة تتجه اليها و تلتقي عندها ، هذه المؤثرات القي تسلك طريق تجارية الحرية .

فلا عجب ، والحالة هذه ، ألا" يقوى هؤلاء الاقوام الرحل الذين يجومون في هذه الفيافي ، على مقاومة الرغبة الشديدة التي تراودهم على احتلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة ، ويتحرقون لاغتصابها من اصحابها ، والاستئثار بما فيها من مراكز حضارية جذابة ، مفرية ، وما اليها : من ممابد وهياكل ، ومدارس وأديار ، قائمة بجوار القصور الملكية ، ومن اسواق تنص بالبضائح

والسلم والمواد الفذائية . فأخذوا يرنون باشتهاء وعُجبُبِ؟ الى هذه المدهشات المغربة الق عرف أعَلَ الحَصْرِ أَنْ يَطْلُعُوا بِهَا ﴾ معد أن يقابلوها بما ثم عليه من قسوة الحظ وقسمته الضَّازي \* أبداً في طلب الكلُّا والماء ، وقد ضمرت اجسامهم ، وخوت بطونهم ، لما أصابهم من حرمان ، وقاسوا من جدب الارض وجفوة الاقليم ؛ وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث ؛ نرى قيائـــل الهونز تتحامل بصفوف مكتظة ، على سور الصين ، تربطهم الى ملوك الصين روابط أشبه مـــا تكون بتلك الروابط التي شدّت ، في الغرب ، القبائل الجرمانية الى الامبراطورية الرومانية في القرن الرابـم. وكثيراً ما كانزعماء الهونز يختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصينية ويترددون عليها ، متكسبين من هذه الاتصالات . وكثيراً ما استعملتهم في الفرق المرتزفـــة من جيشها واتخذت منهم عوناً لها عندما اصيبت دولة ألهان بالعجز والوهن . وهكذا أتيح للعديد مـــن هؤلاء البدو الرحل الخيفين ، ان يجتازوا ، بأعداد متزايدة ، السور الكبير ، وان يعيشوا داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة الحروب الاهليــــة / اثر انهيار دولة الهان / راح الهونز الداخل ، أيديهم على الاراضي التي كانت بتصرفهم ، تحت ستار شفاف من الشرعية ، ملوحين بأقدميتهم الصينية . اما من كان منهم في الخارج ، فقهد توافدوا عملاً بسنة التضامن مع ابناء عمومتهم . وهكذا ، بفضل هذا الدفع المشترك ، اضطر ملوك تسنُّ ان يتخلوا لهم عن شمالي الصين . وقد مر معنا كيف ان هذه المهالك التركية ــ المغولية ؛ العديدة ؛ التي تكونت ؛ اذ ذاك ؛ لم تلبث ان ذابت في قلب مملكة واسعة اقامها الهونز ؛ زالت بدورها؛ هي الاخرى؛ عام ٣٤٩، وراحت فريسة ممالك ودول أنشأها البرابرة فيما بعــــد ٬ انهارت بدورها هي ايضاً ٬ وزالت من الوجود ، عندما استطاع أتراك تبغاتش او توبا انشاء امبراطورية وايي ، عام ٣٩٨/٣٩٦ .

وفي الوقت ذاته ، قامت ، قبائل اخرى من الهونز — 'يعرفون بالهونز الهفتاليين، أي الهونز البيض ، كا يسميهم المؤرخون البيزنطيون ، وهبطت من اعالي جبال ألتاي، واستقربهم المطاف في التركستان الروسي ، تم إتجهوا نحو الصغديان (سمرقند) والبكتريا التي بلغوها في عهد الملك الساساني بهران غور ( ١٣٠ – ١٣٨٤) . وبعد ان انتصروا على خليفته الثاني : فيروز ( ١٩٥٤ – ١٨٨٤) استقروا في مدينة مرو وهراة . الا ان ايران الساسانية كانت منيمة وعرفت ان تدافع عن ممتلكاتها . ولذا تحول الهونز ، بقضهم وقضيضهم ، باتجاه افغانستان ، بعد ان دفعوا امامهم ، باتجاه غندهارا ، الهندو — الفيز الذين كانوا يسيطرون على تلك المنطقة . ومن ثم ، راحوا يهاجمون الهند ، ويحاولون بسط سيطرتهم عليها ، في سلسلة من المحارك والحروب الدامية انهكت دولة الغوبتا . وامعن الهونز في همجيتهم : فساموا سكان هذه المنطقة والحذوا ، منذ عهد بعيد ، باسباب الحضارة الهلينية واعتنقوا البوذية ، الوانا من العذاب واصنافا من الآلام ، وأذاقوهم الذل والهوان ، بعد ان قاموا بمذابح هائلة بين السكان ، واضطهدوا واصنافا من الآلام ، وأذاقوهم الذل والهوان ، بعد ان قاموا بمذابح هائلة بين السكان ، واضطهدوا بعنف ، الجاعات البوذية وهدموا ادياره ، وقضوا على ما عنده من روائع الفن الجيلة ، ودكوا بعنف ، الجاعات البوذية وهدموا ادياره ، وقضوا على ما عنده من روائع الفن الجيلة ، ودكوا بعنف ، الجاعات البوذية وهدموا ادياره ، وقضوا على ما عندم من روائع الفن الجيلة ، ودكوا

ممالم الحضارة اليونانية ــ البوذية ، كما يؤكد المؤرخ غروسيه . وعندما بدت ترتسم امارات الضعف على دولة الغوبتا ، هاجمهـــ الهونز بعنف شديد ، فتوالت غزواتهم الماحقة بقيادة طورامانا وميهيراكولا ، فزرعت الخراب والدمار وارزحت الهند لمدة قرن . واستهدفت الديانة البوذية الإضطهاد الشديد ، فهدمت الاديار ، واستبيحت الحرمات ، وقضي على روائع الفن ، فاتلفوا كل ما وصلت اليه ايديهم ، وبفضل ما الحقوا بالبلاد من خراب ودمار ، نرى انفسنا عاجزين عن درس ممالم فن الغوبتا ، الا من خلال بعض الناذج النادرة التي وصلت الينا . وخلافا لابناء عمومتهم الذين استقروا في شمالي الصين واعرقوا فيها ورسخوا ، نرى برابرة الهونز ، في الهند ، يزولون تماماً من أرجائها ، منذ اواسط القرن السابع ، اما لاستئصال شأفتهم ، او لذوبانهم بين سكان البنجاب وغوجارات ، حيث لم يلبث زعماؤهم ونبلاؤهم ان انصهروا في بوتقة الارستوقراطمة الهندية .

وكالاخطبوط يرسل بجساته في كل اتجاه ، هكذا ارسلت قبائل البدو الرحل في اواسط آسيا ، سرايا جحافلها في كل مهب ، مضيقة الخناق على العالم البوذي ، دافعة امامها كل من صدمته من شعوب واقوام ، تدك منهم المهالك والامبراطوريات . فقد واجهتهم ايران بدرع منسع من قوة جيشها وبأسه ، تحول معه الهونز في شمالي بجر ارال ، نحو اوروبا ووطثوا بسنابك خيلهم ورجلهم الامبراطورية الرومانية ( ٣٧٦) . فالوصف الذي ترك لنا عنهم المؤرخ اميان جاء يؤيد الى حد بعيد ، ما ذكره عنهم المؤرخون الصينيون :

بز الهونز همجية ، كل ما يمكن ان يتصوره العقل او يخطر على بال انسان . فقد جهلوا الزراعة ولم يفقهوا يوما ممنى المتول او بيت او كوخ . فهم ابداً في دوران ، ألفوا منسلة الصفر ، زمهوير البرد شتاء وحمارة القيظ صيفا ، وانطوت بطونهم على الجوع ومسا بالوا يوما بظما . تجري قطمانهم من الماشية حثيثاً في اثرهم ، ويجرون دراءهم عيالهم واولادهم بعد ان يمكر دسوهم في عربات تسير متثاقلة . يلبسون صيفا شتاء ، اردية من الكتان ، ومعاطف من جلود الجرذان خيطت بعضا الى بعض ، وقد اعتمروا خوذاً من الجلد ولفوا الحخاذهم الكثيفة الشعر بسيور من الجلد الحشن ، وانتعارا في ارجلهم احلية لا شكل لها ولا قوام ، ولا تساعدهم على السير على الاقدام . وله سنا لم يصادوا قط لحرب المشاة ، بينا اذا ما صاروا على صهوة جيادهم ، خلتهم قطعة من الجواد الذي يركبون ، والهونز من هذا الجيل الصيور الجليد الذي ينطلق فارسه كاللسيم العاصف او كالشهاب الخاطف . ليس من يضاهيهم برمي القسى والنبال ، عن بعد فهي لا تخطى .

والفارس منهم بجهز بقوس 'شد" وكره ، وله نظر حديب يقدح شرراً من عين غارقة في عجرها الضيق ، وأنف مفلطح ووجنتان بارزتان . هو من هؤلاء البرابرة بالذات الذين سيطاون علينا بعد ذلك بالف سنة ، اي في القرن الثالث عشر ، عندما تندفع الموجة المغولية ثانية ، بعد ان تبلغ قوتها الذروة .

وبعد أن سيطر الهونز على منطقة السهول المترامية ، بين جبال الاورال وجبال الكربات ، أفضوا إلى سهول فلاخيا ، ومنها دخلوا هنغاريا. واجتاز احد زهمائهم أتيلا، نهر الدانوب ، عام واتجه بعد ذلك بعشر سنوات ، بقضة وقضيضه ، نحو غاليا ، فبلسخ الرين ، واضرم

الحرائق في مدينة ميتز، يوم ٧ نيسان ( ابريل ) ٤٥١ ، وجاء يهاجم مدينة اورليان ويضرب الحصار حولها؛ ولم يلبث انتراجع القهقري الىمدينة تروىحيث ابتثليي بابشع هزيمة، ومنها عاد ادراجه إلى الدانوب وها هو ينقض من جديد على ايطاليا، عام ١٥٢، وعاد منها ليموت ريقضي نحبه في مقاطعة بانونيا بعد ذلكبسنة. وهذا الغازي المرعب الذي لقبوه بحق « سُوطُ الله المصَّلت، هو الانسان النموذجي للهونز . قصير القامة ، عريض المنكبين ، ضخم الرأس ، غارق العينين ، أفطس الانف ، كالح الوجه ، امرد او يكاد ، سريع الاستشاطة والغضب ، ومع ذلك فقد كان يؤثر السياسة والديباوماسية ، وان شئت فقل الحيلة والمكر ، على عنف الحرب ؛ 'عرف عنه تتكالبه على زرع الحراب والدمار، وان حدَّث الناسعن روح النَّصَّفة عنده قاضياً بين أهله وذويه، مستسلم بكليته للخرافات . وعلى مثال الهونز في الصين الذين كانوا يتخذون مهذبين لهم من العلماء والادباء، ثراء يحيط نفسه برهط علزم من ادباء اليونان والرومان والجرمان. فهو صورة مسبقة ء ونذير بطلوع الغازي الفسسائح المغولي الاشهر جنكيز شان . وكما زال كل اسم وذكر المهونز الهفتاليين في الهند ، فقد تفتت جماهير الهوفز التي استاقها اليلا ؛ إثر ما نابها من تشعث وشتات في اعقاب موت رئيسها وقائدها . فانكفأت نحـــو سهول روسيا ومقاطعتي دبرودجا وميزيا . ونالت منهم بيزنطية ، عام ٤٦٨ ، عند مجرى الدانوب الاسفل ، ونالت منهم تالية ، عام ٥٥٩ ، وفتت مشاحناتهم الداخلية والحروب الاهليسة الق نشبت بينهم ٬ من عضدهم فتقلص ظلهم ٬ وانكش امرهم ، عندما اطلت موجة جديـــدة كاسحة من هؤلاء البرابرة ، هي غزوة الآفار الذين انقضوا على الامبراطورية البيز تطبية ، يوم كان يوستنبانوس يلفظ انفاسه الاخيرة ( ٥٦٥ ) واتجهوا الى اوروبا واسسوا لهم ملككا امتد من القولفا الى مشارف النمسا ٤ ولم يلبثوا أن دخلوا من جديد ، في عراك مميت مع القسطنطينية ، في القرن السابيع .

رقد اسس « البدر » الرحل في القرن السادس ، امبر اطورية اخرى ، في مقوليا والصحاري الجماورة ، كان الامر فيها لاسرة تو - كيو ، فتحالف ماوكها مع بيزنطية ضد ايران ، واعتنقوا المؤدقية ، كا يرجع المارفون ، استناداً لما ذكره ثيو فيلكنس سيموكانا .

يرسلون شعورهم تشدل على اكتافهم ويسكنون مضاوب من اللباد ؛ ويشتقلون بين مقاطعة واخرى طلباً لذاه والكلا . ينصرفون لشربية الماشية والصيد . سلاحهم السهم والقوس العسافرة والدرع ، والرمح والحنسو والسيف. ، ويتمنطقون بمنطقة على سقويهم ، فخرهم الاكبر ان يمونوا في ساحة الرغى، والعار الاكبر عندهم، ان يمونوا موضى ، عندالم الاكبر عندهم، ان يمونوا موضى ، عن أسرتهم ( من مؤلف غفل ، عام ١٨٥ ) .

ولم يحسن ماوك هذه الاسرة سياستهم ؛ فانقسمت دولتهم قسمين مثنافسين ؛ لم يلبشا ان ضمف شاتهما ؛ فزالا من الوجود امام سيطرة اسرة سواي ؛ ثم اسرة تانغ ؛ وعقا كل الر لهما .

فبالرغم من الغوارق التي باعدت بين هذه الغبائل البدوية ، وبالرغم بما قام بينها من سروب اهلية داخلية اقامتها بعضاً على البعض الآخر ، فقد شدها مما : وشائيج مشتركة ، وتغاليب... واعراف متداربة ، أمنت لها شيئاً من التجانس ، فقد غلبت على هذه الغبائل الأسية ، وجهاوا القراءة والكتابة ، ونهجوا جيماً نهجاً سوياً من سياة البـــداوة ، يقضون معظم اوقاتهم على

صهوة جياده ، كايصف لنا اخباره كتاب القدامى ، يعيشون بين قطعانهم ومواشيهم ، ويستظاون مضارب من اللباد . طباعهم خشنة فظة وهم متوقدو الذهن والفهم ، يحيطون انفسهم برهط من الادباء ورجال الفكر والقلم ، مع ما كانوا عليه من سرعة الغضب، وما أعرف عنهم من همجية ووحشية تزرع الارض خراباً ودماراً ، فكانوا خير سلف لحؤلاء المغول الذين طلموا في المقرن الثالث عشر واسسوا امبراطورية من اوسع ما عرف التاريخ من امثالها . وتدل آثارهم والمعالم التي تركوها وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء ، وهو فن قوامه تصوير الحيوان ، نجهل الكثير للآن من مقوماته ومفارقاته ، لعدم وجود حفريات الرية منتظمة . ومع ذلك ، بالامكان الآن تميز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثناياها الكثير من المؤرات الايرانية والصينية ، حسبا تكون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ايران . فاينا وقعت العبن رأت رسوماً لحيوانات مختلفة : هنا أيتل جسائم ، وهناك عراك عنيف بين طلباً للماء عيوانات حقيقية او وهمية ، فن تكثر فيه ملامح الصيد والحياة بصحبة السائة تظمن طلباً للماء والمرعى ، لا يخلو من اثر ظاهر على فنون اهل الحضر المقيمين على مقربة من البادية ، تبدو والمرعى ، لا يخلو من اثر ظاهر على فنون اهل الحضر المقيمين على مقربة من البادية ، تبدو ممالمه أكثر فاكثر كما اتسمت اعمال النبش والحفرات الاثرية .

## ه ـ المين في عهد دولة سواي

عرفت الصين عهداً من الاضطراب والقلق ، إثر انقسام دولة وابي على نفسها الى شطرين متميزين : هما دولة باي ـ تسبي (عمام ٥٥٠) ، ودولة باي ـ تشابو ( ٥٥٠) ، عرفت الاولى بتمسكها الشديد بالبوذية كا قالت الثانية بالكونفوشية . واوشك هذا الوضع اسبي يلحق الاذي الكثير بالبوذية . فقد عرفت الدولة الاولى ، طوال عهدها الذي استمر ٢٧ سنة ، ازدهاراً غريباً للفن البوذي ، الذي اخذ ينأى ويبتمد ، اكثر فأكثر في تلك المملكة ، عن الفن الجاف الذي ساد عهد دولة وابي ، واتجه نحو حركة تجددية ناشطة ، مهمداً بذلك الطريق لظهور المدرسة الفنية التي طلعت في عهد اسرة تانغ . وقد تميزت همده الحقبة بالاضطهاد المنيف الذي شنه ملوك دولة باي ـ تشاير ضد البوذية واتباعها في المملكة . وعندما تم لهم ، عمام ٧٧٥ ، الاستيلاء على دولة باي ـ تسبي ، امتدت حركة الاضطهاد التي اطلقوهما بحيث عمت الصين الشمالية . ولم يدم هذا الوضع الشاذ طويلا ، اذ استبد بالامر احد سد نة القصر هو يانغ ـ كيان ، بعد ان استولى على الحكم عام ٥٨١ ، واسس دولة جديدة هي دولة ملوك سواي . وبعد اسلام ملك سبع سنوات ، على الصين الشمالية وحدها ، تمكن من فتح نانكين ، عام ٥٨٩ والاستيلاء على امبراطوريتها وبذلك تم له توحيد الصين بعد ان بقيت بحزأة نحواً من مائة وسبعين سنة .

وقد ُعرِف الامبراطور يانغ - كيان شخصياً، برعايته للبوذية وبتعلقه بالطاوية، بينا تنكسّر للكونفوشية وراح يناصبها العداء . فني الوقت الذي راح فيه يرمم هياكل البوذيين ومعابدهم ،

ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية ، تقية منه وتقرباً ، أصدر أوامره باقفال عدد كبير من المدارس الكونفوشية . خلفه على العرش ابنه يانغ – تي ( ٢٠٥ – ٢١٨) الذي انتهج له نهجاً جديداً اقل تمسكا من ابيه بامور الدين . فصرف جهداً كبيراً في تجميل الماصمة لو – يانغ بعد ان آثرها على سن – غان – فو ، واتخذها دار سكنى له ، وفتح ترعة مائية ، بين يانغ - تشايو ويو – يانغ ، واستلم للماذات يقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالغة التي اقتضتها هذه الانشاءات ان يفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه ، فأرزحها ، ونشب من جراء ذلك ثورة لاهبة أدت الى قتله . وبموته انتهت دولة سواي التي استمر حكها تسما وعشرين سنة .

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة في الحكم ، فقد كانتأثيرها بالغا في سير الحضارة وتطورها في الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين ، ان نشطت حركة فكرية عارمة : أدت الى عاولة توحيد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين ، الا وهي البوذية والطاوية والكونفوشية . والرهبان الهنود الذين غادروا الصين على اثر موجة الاضطهادات التي هبّت عليها ، استأنفوا العمل بتقليد قديم من الرحلة الى الصين : فالراهبان ناراندرياساس وجيناغوبتا اللذات فرا بنفسيها ، عام ٤٧٥ ، عادا الى الصين في عهد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري يكرز ويبشر في هو — نان واستطاع حمل الراهب الطاوي تان ـ لوان ، الذي توفي حوالي عام ١٠٠ ، على اعتناق البوذية الصوفية التي عرفت في اليابان ، باسم Imidisme . وقد بذلت الجهود على اعتناق البوذية الخرى ، لربط ما انقطع ، وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين المتجاورين خلال القرنين الماضيين، عرفت خلالها البلاد عهداً من أسوأ المهود استباحة واضطراباً وخدوضع عام ١٦٠ ، فهرس بالكتب والاسفار الدينية التي امكن انقاذها .

فاذا ما تمكن عهد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحسدة الى الصين ، وأتاح للنفوس المهتاجة ان تهدأ وتعود سيرتها الاولى الى التجريد والتأمل الفلسفي ، فلم يكن هذا العهد لعمري ، بعهد مبدع خلات . فقد بدت على الفن سمات العهد : فهو فن جامد متثاقل ، جاف ، قاس ، تنقصه ، اساسا ، نبضة الحياة وهذا التألثي الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا الفن . فالصين على شفا عهد جديد من الانبعاث والتوعية يشر بطلع زاهر ، مجيد .

## ومغصى ووروبسع

## فجت رُالاست لام (من القرن السابع الى القرن التاسع)

بين لوريوبا الغيربية الآخذة مدنيتها بالقهقرى ، وبين العالم الآسيوي الدي لم يستجمع بعسه نشاطه ويسترجع عافيته ، بما ألم به من ضربات موجعة أنزلتها به جعافل برابرة البدو الرحل ، ظهر الاسلام كالشهاب الساطع ، فعيس العقول بفتوحاته السريعية القاصمة ، وباتساع رقعة الامبراطورية الجديدة التي أنشأها .

نحن امام شعب كان للأمس الغابر مجهول الاسم ، مغمور الذكر ، فاذا به يتحد ويتضام " في بوتقة الاسلام ، هـــذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية . اكتسحت جيوث ببضع سنوات الدولة الساسانية وحدت منها الاركان ورفرفت بنوده فوق الولايات التابعة للامبراطورية البيز نطية في آسيا وافريقيا، باستثناء شطر صغير منها يقع غربي آسيا الصغرى، ولم تلبث جيوشه ان استولت بعد قليل ، على معظم اسبانيا وصقلية ، وأن تقتطع ، لأمد من الزمن ، يقصر أو يطول ، بعض المقاطعات الواقعة في غربي اوروبا وجنوبيها ، ودفت جيوث بعنف شديـــــــ ، ابواب الهند والصين ، والحبشة والسودان الغربي ، وهددت غاليا والقسطنطينية بشر مستطير . وقد تهاوت الدول ، امام الدفع العربي الاسلامي ، كالأكر ، وتدحرجت التيجان عن رؤوس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظيم ، وهذه الاديان التي سيطرت على الشعوب والاقوام الضاربة بين سيرداريا والسنغال ، ذابت كا يذوب الشمع امام النار ، بعد ان أطل على الدنيا دين جديد له من الاتباع والمريدين ، اليوم ، ما يزيد على ثلاثمائـــة مليون . وانجلي غبار الفتح وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسع ، وعن حضارة ولا اسطع ، وعن مدنية ولا اروع ، عول عليها الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء ، بعسد ان نفخ الاسلام في قسم موات من التراث الانساني القديم روحاً جديدة عادت معه اليه الحياة ؛ فنبض وشع وأسرى . ولهذه الاسباب مجتمعة ، كان لا بد من ان يحتل تاريخ العالم الاسلامي محلا مرموقاً في ثقافــــة رجل العصر ، كما كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفهم جيداً ان المدنية لا يقتصر مدلوها ، على شعب

او بلد متحيز في الزمان، وان يمرف جيداً انقبل توما الاكوبني الذي رأى النور في إيطاليا، طلع أن سينا المولود في احدى مقاطعات التركستان، وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل كالمدرائية نوتر دام في باريس بزمان، والا ينتقص من شأن العالم الاسلامي اليوم في ما يعاني من غمرة ستنقشم بأسرع مما يظن، وألا ينظر الى التساريخ الاسلامي من خلال مرئيات ألف لياة وليلة، هذا الاور المدهش، الاجنبي النشأة، الذي دالت ايامه وزالت لياليه، والذي ما لبت المرب ينظرون اليه بشيء من الحنين الى الفردوس المفقود، بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطمة من جزئياته من صميم التاريخ الانساني المتنوع بتنوع الازمنة والامكنة ، والذي لا يُزال، بالرغم من جزئياته وخصوصياته ، تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة الجماء.

يتحم علينا ونحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام ، المتصريح ، بكل تواضع هنا ، انه بالنظر المغلوف الماثلة في وضعها القائم ، لا نستطيع ان نجلو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلونا بهما تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائق التاريخية ، والفقر المدقسع الذي عليه المحفوظات الاسلامية العربية ، لا تسده هذه الوفرة ، ولا يعوضه هذا الغنى الحافل في التراث الايبي الذي خلتفه العرب من طارف وتليد . فبالرغم من الجهد الطيب الذي بذله المستشرقون في الغرب ، في مجال فقه اللغة والألسنيية اكثر منه في التاريخ ، وبالرغم من الحركة العلمية الحديثة التي اخذ الشرقيون باسبابها بعلم واصول ، فلا يزال العمل بحاجة بعد ، الى قرن واكثر ليلحق بركب المؤرخين في الغرب ، فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سيكون لاقتضابه ليلحق بركب المؤرخين في الغرب ، فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سيكون لاقتضابه وإيجازه ، اقصر بكثير ، من الفصول التي مهدنا بها لهذا البحث .

الجزيرة العربية قبل الاسلام المحين العرب ، في القرن السابع ، صديثي المهد بالوجود . فقد طويل ، يعيشون فيها عيش البدو الرحل ، في وضع اشبه ما يكون باهل البادية والوبر ، اليوم افراريهم الاقعاح . وكانوا منقسمين قبائل يخضعون لمشيئة الشيح او لرئيس القبيلة ويأتمرون بامره ويسيرون بهديه ، بينا تتفرع القبيلة نفسها الى بطون وافخاذ ، لكل منها زعيمها ، يجمعها بعضا الى بعض عصبية قبيلية ، هي القاسم المشترك ايام الكر والفر ، يتألبون تحتها في حروبهم وغزواتهم . اما ديانتهم فكانت من التبسيط بحيث تتصل بالمقائد السامية المشتركة في جوهرها مع جميع شعوب المنطقة ، يخشون اكثر ما يخشون عمل الابالسة وكانوا يعبدون بعض الحجارة المؤلمة ، كما هي الحال في مكة ، يقيمون في الجنوب ، والنزاريون القيسيون في الشيال . وقد حدثت كما هي المنيون في الجنوب ، والنزاريون القيسيون في الشيال . وقد حدثت موجات بشرية انتقلت معها بعض قبائل الجنوب متخطية الى الشيال ، ابناء عومتهم هناك . وبالرغم من هذه الانقسامات ، كان يخامر المرب شعور بشيء من الوحدة ممثلة خير تمثيل بهذه وبالرغم من هذه الانقسامات ، كان يخامر العرب شعور بشيء من الوحدة ممثلة خير تمثيل بهذه المنق التي قطعت شوطاً بعيداً في التكل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه الحقبة امرؤ القيس . فقد فاخروا بابحادهم الوطنية وما تبهم الحربية ، كما فاخروا « بايامهم »

التاريخية ونظموا الحكة فاوجزوا واعجزوا .

وقام عند أطراف الجزرة العربية في اليمن مثلا ، مجتمعات يشرية قطعت شوطساً قصياً في تطورها . فقد قام في اليمن ، قبل طاوع المسيحية بعهد كبير ، ملكة اشتهرت باحدى ملكاتها هي الملكة بلقيس أو ملكة سبأ . وقد قام بعد ذلك بكثير ، عدد من المهالك اشتهر أمرها في عهد الرومان ٤ كنملكة النبطيين أو الانبـــاط ٤ في بتراء ٤ تقم الى الجنوب الشرقي من البحر الميت ، والملكة زنوبيا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي الفرات ، كما قام في عهد البيزنطيين مملكتان ملوكها من النصارى ، هما مملكة آل غسان أو الغساسنة ، ومملكة اللخمسين ، تؤازر الأولى منها ملوك بيزنطبة وتدور في فلكهم بسنا يدور اللخصون في فلك ملوك فارس ويشدون منهم الأزر . فبينها كان الغساسنة يقيمون في اذرع ٬ اتخذ اللخميون طيسفون ( الحيرة ) قاعدة ـ لهم . والجدير بالذكر هنا مو أن قبيلة كندة استطاعت أن تؤلف في القررن الخامس نم في قلب الجزيرة العربية ، تحالفاً حقيقياً . وقد انشأت بعض القيائل ، في بعض المدن لها ، نوعياً من الحمكم على اساس من النظام الارستوقراطي تولى الأمر فيه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية كا في مكة مثلاً اذ كان الامر بيد قبيلة قريش . وكانت الحركة التجارية قد نشطت في شبه الجزيرة العربية ، اما عن طريق البحر الاحر ، او عن طريق القوافـــل البدية التي تحولت عن مواني، البحر المذكور تفادياً للاخطار التي كانت تتهددها . وكانت هذه المنطقة قسم اخذت تتأثر ؛ الى حد بمد ؛ بنفوذ الدول القومية الجاورة ؛ فتتجاوب اصداؤها هــذه المؤاثرات . فقد حاول الساسانيون ان يحقفوا لمصلحتهم الخاصة ويسيطروا على الحركة التجارية في المحيسط الهندي ، بينها اخذت بيزنطية تحاول ، عن طريق مصر ، تحويل هذه التجارة ، الى مرافقها بمساعدة حلفائها من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش يتجاذبون السيطرة على المراكز التجارية الكبرى . وليس من المستبعد قط ان تكون المشاحنات التي قامت بين الطرفين ، بهذا الصدد ، سببًا من الاسباب التي ادت الى انهيار سد مأرب ، وخراب نظام السقاية الذي عمل به مدة طويلة ، والى هذه الهجرات الواسعة التي عقبت انهيار السد . كما أدت الى هـــذه اليقظة التي اخذت تتململ بها القيائل العربية ، اذ ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ان تغلغلت المؤثرات الاجنبية في البلاد العربية ، اما بواسطة القبائسل المقيمة على الخط الدائري ، او بواسطة الجوالي المسحية واليهودية التي نشأت في بعض المدن ، كالجالبة البهودية في يثرب التي أصبحت المدينة بعد ان هاجر اليها النبي العربي . وهكذا نرى جيداً ان العرب لم يبقوا في عزلتهم ، كما كانوا من قبل؛ بل بدت عليهم ممالم يقظة عارمة زاد من أو ّارها وقوعهم الى أطراف المدنيات الكبيرة. صحبح ان البلاد التي جاوروها لم يتوفر لها جماعة من كبار اللاهوتيين ٬ ولذا تنز"ت عقائد كانها الدينية / بكل ديانات الشرق وعقائده الشمبية / الا انها ديانات جديدة / حديثة لمن كان مثلهم ضالمًا بالشرك الاكبر، منذ أجمال سحمقة ، في هذه الحقمة بالذات ، اذ ساعدت الظروف المادية القائمة ، اذ ذاك على ايجاد حالة من القلق والاضطراب كان يكفسها شيء بسبط جداً لاضرامها وتحويلها الى غليان دائم . هذا هو بايجاز ، الوسط الذي رأى فيه النبي العربي النور ، وشب في جو تجاري شارك ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها .

في هذا الحيط الذي وصفنا ، ولد محد بن عبدالله ، الذي العربي وخاقة النبيين ، الذي عبد الله عبد المعمد المعمد

غير ان قريش خشيت على نفسها من أمر هذه الدعوة الجديدة ، ووجد أسيادها فيها تهديماً لعقيدتهم وخطرا على نفوذهم . فقاموا يضطهدون الذي وصحبه ، بما حمله على الهجرة الى يثرب عام ٢٦٢ التي عرفت منذ ذلك الحين باسم والمدينة ، و مدينة الرسول ومن هذا التاريخ او الهجرة الخد المرب يؤرخون ، ومنها يبتدى الحساب الهجري . وقد تغير موقف الذي العربي في المدينة : فلم يعد ليكتفي بالدعوة ، بل راح ينظم جماعته من الانصار والصحابة . اذ كانت الشريمة لا تختلف عن العقيدة او الايمان ، وتتمتع مثلها بسلطة الهية ملزمة ، تضبط ليس الامور الدينية فحسب ، بل ايضاً الامور الدنيوية ، فتفرض على المسلم الزكاة ، والجهاد ضد المشركين المدينة فعلم على الاسلام ونشر الدين الحنيف . وبعد مواقع عديدة مع قريش ، استطاع محمد فتح مكة فأسلم أهلها وأقبلوا على الدعوة الجديدة محافظة منهم على ما كان لهم من مكانة في الجاهلية . وقد أفرض على كل مسلم ومسلمة الحج مرة الى بيت الله الحرام لكل من يستطيمه . ولم تلبت القبائل ان اقبلت على الدعوة تقدم خضوعها . وعندما منبض الذي المربي ، عام ٢٣٢ ، كان محمد انتهى من دعوته ، كا انتهى من وضع نظام اجتاعي يسمو كثيراً فوق النظام القبلي الذي كان علم المرب قبل الاسلام وصهرهم في وحدة قوية ، وهكذا تم الجزيرة المربية وحدة دينية متاسكة ، لم تمرف مثلها من قبل .

وقد ارشك موت النبي ان يقلب الوضع في الجزيرة ، رأساً على عقب ، لو لم يتدارك الامر ابر بكر خليفة الرسول ، وامير المؤمنين بعده ، في سلسة من الحروب العنيفة تعرف بحروب الردة . وولي الامر ، بعد ابي بكر ، الفاروق عمر بن الخطاب ٢٣٤ – ٢٤٤ ثاني الخلفاء الراشدين ، بعد الرسول . ولكي يبقي العرب كتلة متراصة ، كان لا بد من تجنيدهم في خدمة الدين الحنيف، وارسالهم في سرايا لفتح الاقطار المجاورة .

تم الفتح العربي بسرعة ادهشت الفاتحين انفسهم . ولم يكن الغرض من الغترحيات العربيسة هذه الحروب ، في الاساس سوى الغزو ، فجاء الاصطدام يكشف عن عليه ٤ وسهل أمره > الحماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف يتكشف عنه العدو قام اصلًا في هذا الكره الذي حمله الاهلون لحكم الروم ، فآثروا عدم مقاومة الغزاة ، بل ان قسماً من سكان البلاد تواطأ مع الفزاة وعمل على نصرتهم. دليس بالامر اليسير قط ان نتخلصمن ربقة حكم الروم ، كا جاء على لسان احــد المؤرخين من النساطرة . تم فتح سوريا سنة ٦٣٦ ، بعد أن بوشر به عام ٩٣٣ ، وقد بوشر بفتح العراق في الوقت ذاته وتم نهاثيًا عام ٦٣٧ ، امسا فتح مصر فقد تم بين ٦٣٩ و ٦٤٢ ، وقد تم فتح ايران نهائيًا، باستثناء بعض المقاطعات الدائرية، عام ٢٥١ . وقد ساعدت طبيعة البلاد الجبلية ، على تنظيم شيء من الدفساع د الوطني ۽ خلافًا حكامها يخلونها بسرعة ٬ ويفرون الى القسطنطينية ان لم يتواطأوا مع الغزاة الفاتحين . وقد بات من الصعب على المسلمين ، بعد ان خفيّت حماستهم و َخَف اندفاعهم ، ان يفتحوا آسيا الصغرى بعد أن فشلت محاولتان لهم للاستيلاء على القسطنطينية ، وبسط سيطرتهم على آسيا الوسطى حيث اصبح نهر السير داريا ٬ منذ اواسط القرن الثامن ٬ الحـــد الفاصل ٬ بين الامبراطورية الاسلامية وبين المقاطمات الواقعة تحت سيطرة الصين وقبائسل البدو الرحل من تتر ومغول . كذلك لم يكن فتح شمالي افريقيا ، بالامر الهين لشدة مقاومة البربر لهذا الفتح ، ولم يستقم الامر الماسهم الا بعد أن جروهم للمساهمة بفتح اسبانيا، ثم صقلية، بعد ذلك بنحو قرن من الزمن. أما تقدمهم في غاليسا فامتد حتى بلغوا مدينة بواتيه حيث كتب لشارل مارتيل ان يكسر الجيش المربى بقيادة عبد الرحن الغافقي سنة ٧٣٢.

وهكذا دخلت تحت سيطرة المرب والمسلمين اقاليم شاسعة امتدت من نهر الهندوس ، شرقا ، الى نهر التاج ، في اسبانيا ، غربا ، ومن بحر أرال شمالاً الى اقليم السنغال جنوبا ، وكلما مناطق تأتلف مع طبيعة المرب ، وتتوافق عاداتها ومعايشها ومفهومهم للامور المعايشية من حيث احتياجاتهم اليومية التي لا تختلف عند الكثيرين من سكان هدف البلاد الاصليين ، عن احتياجات المرب ومطالبهم الاساسية . وهنالك مفارقات شتى في الجغرافية والتاريخ ، جملت الفرق كبيراً بين هذه البلاد . لا بد من التنويه عالياً هنا ، انه بعد الفتح ، جرى تنظيم هدفه

114

البلان في إطار وحسسدة فضفاضة على اساس من الاتفاقات المشروطة لتأمين خضوع السكان واستسلامهم . بقي ان نقول انه اذا مسسا ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسيم اوروبا ٬ فالفتح العربي ادى بدوره الى وحدة الشرق الاوسط .

وبدلاً من أن يذوب الفاتحون العرب بين أكثرية سكان البلاد الاصليين، مع ما بين الجانبين من فوارق المعادات والاخلاق ، تراج ينزلون في غيات عسكرية خاصة بهم ؟ في مقاطعات لم قاخذ بعد تماماً بإسباب الحضارة والتطور ، فاذا بسكان البلاد يفدون على هذه الخيات التي لم تلبث أن اصبحت مسدناً عامرة ، كالكوفة والبصرة مثلا ، في جنوبي العراق ، والفسطاط في مصر ، والقيروان في المغرب ، وكلها مراكز زراعية ، عامرة تقع على مقربة من الصحراء في الداخل ، بعيدة عن البحر ومواصلاته أذ لم يكونوا قد طوعوه بعد ، ولا ألفوا ركوبه . أما الجيش الذي كان يتألف من كل من يستطيع حمل السلاح ، فينفسم الى فرق ، تتمركز في مقاطات عسكرية تعرف عنده باس مرتبته ، أو من الرسوم والضرائب المفروضة على الذميين وعلى من يدخل منهم في طاعة بحسب مرتبته ، أو من الرسوم والضرائب المفروضة على الذميين وعلى من يدخل منهم في طاعة المسلمين مستأمنين . وتبقى القبيلة وحدة لها شأنها الاجتاعي ، بالرغم بما تتمرض له من انفسامات المسلمين مستأمنين . وكثيراً ما ادت العصبية القبلية الى الاقتتال والتناصر بين قبائل الشمال والجنوب ، فرقت مناصرة منها للحزبية الناشطة التي دعا اليها الوضع الجديد في العالم العربي والاسلامي ، فرقت شما ورقته شيما واحزاباً ادت الى اشتبا كات دامية استمرت قرنا واكن .

كان لزاماً ان تغضي الارضاع الجديدة ، بعد هذه الفتوحات الواسعة التي ساعدت على حسل ازمة خلافة النبي العربي محمد ، الى ازمة جديدة ، اطول من الاولى واكثر تعقيداً . فقسد واجه تنظيم الدولة الجديدة ، مشكلات ضخعة لم تكن بالحسبان ولا خطرت على البال ، منها مثلاً قضية الحكم ، انطلقت من صميم هذه الفوارق العميقة والاختلافات الجذرية التي تلازم اختلاف المسالح والاهواء الشخصية ، في الظاهر ، والتي اقامت الجماعة واقعدتها ، بعد ان زال الجيل الاول الذي صحب النبي وناصره . ويمكن رد هسذه الاختلافات الى اعتبارات قد تبدو غريبة في نظر البعض ، والتي يمكن ردها اصلا الى هذا الترابط الداخلي القوي الذي يشد العقيدة الديليسة الى النظام الاجتاعي . فالتكتلات السياسية التي طلعت علينا ، اذ ذاك ، لم تلبث ان اصبحت احزاءاً لا يتجزأ من وضعها السياسي والديني ،

في هذا المراك السياسي العنيف الذي وقف فيه الحليفة عنان ؟ ثالث الحلمساء الدولة الامرية المرات المدين ؟ ومن بعده معاوية امير الشام ؟ ضد علي بن ابي طالب ؟ ابن عم النبي وصهره ؟ ورابع الحلفاء الراشدين ؟ تبرز للمين والنظر ثلاث نزعات لا بد من الوقوف عندها . فهنذ البدء ؟ نرى فئة الذين يراودهم الحلم المعسول ؟ الصعب المنال ؟ الذي يتبدى لحكل دين

جديد ، والذي يرمي للمحافظة على مظاهر الحياة البدائية الاولى واحيائها ، مثلة خير تمثيـــــل و بقدامي المسلمين ،، والفئة الاخرى التي تتألف من هذا الفريق الجريء الذي يعمل على الافادة من الظروف القائمة وتسخير السلطان لمصلحته ومنفعته الشخصية ، وبعبارة اخرى ، بين من يقول بالتفية ويتمسك باهمداب الدين الحنيف ، وبين هؤلاء الحكام الاداريين ، بمن يتولون تصريف الامور ، ومعظمهم من آل قريش الذين يهمهم في الدرجة الاولى ، ان يسترجعوا ، في الامة ، النفوذ الذي كان لقريش في مكة ، أبّان عهد الجاهلية ويعيدوا اليهــــا ، السيادة والنفوذ اللذين تمتعت بهما من قبل . وظهر بين الفئة الاولى نزعتان . فالخوارج رأوا ان المؤمنين سواء فيا بينهم اصلاً ، قاذا كان لا بد لهم من امير يتولى الامر بينهم فأولام به اقربهم الى الله ، دون نظر الى الاصل او العرق ، مسم وجوب محاربة من كان بين بين في دينه ، من المسلمين ، المرعي الجانب بين العرب. اما الشيعة، فالتمسك بالاسلام الحنيف ، انما يعني في نظرهم، التمسك بِماترة النبي ولا سيا باهل بيته وولده من ابنته فاطمة وصهره على بن ابي طالب . قالامر عندهم اكثر من يجرد مبدأ خلافة بشرية ، هو الرفض بالتسليم بما يذهب اليه خصومهم بان صاحب الامر: الامام ، ليس سوى مجرد حاكم ، بل اعتقدوا عن يقين أن الوحي الحمدي يجب أن يستمر وان يبقى في أهل عارته ، وبذلك يبقى الخليفة الإمام الهادي المهدي في أمور الدين ، وبالتالي بشخص معاوية بن ابي سفيان ، مؤسس الدولة الأموية في دمشق ( ٦٦١ ) . وقـــام الخوارج بحوادث دامية وفتن في معظم المحاء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اما الشيعة ، فقد رأوا اهل البيت منهم يستشهدون في كربلاء ٬ عام ٢٨٠ ٬ وينالون شرف الشهادة ٬ بينا انصرف بنو. أمية لتثبيت دعائم ملكمهم وتوطيد سلطانهم .

وعندما 'بويع معاوية بالخلافة ' بعل دمشى عاصمة لملكه ' مكرسا بذلك مساكان لا بد منه ' وهو التحول عن الجزيرة العربية ' مؤذنا بانتهاء الدور التاريخي الذي لعبته باعطاء العالم دينا جديداً وجيشا شما الى خارج الجزيرة العربية ' ليغمرها الصمت من جديد . صحيح ان لفريضة الحج الى مكة ' واستمرار ابنساء الانصار والصحابة في المدينة المنورة حفظا لهاتين المدينين الملتين يقدسها المسلمون ' منزلة كبيرة في القلوب ' غسنت في نفوس البعض الرغبة في الثورة والانتفاضة في وجه السلطة ' الا انها محاولات باءت جميعها بالفشل . وقد اضفى انتقال مركز الخلافة الى دمشى اهمية متزايدة لعرب الشام فاصبحوا عماد الدولة الجديدة وذخرها ' واصبحت الشام في المنزلة الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلها جميعاً ولا سيا العراق حيث كان انصار اهمل البيت اقوياء يتخذون من الكوفة مركزاً لدعايتهم ولدعوتهم . واضطرت الدولة الناشئة ان تعتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمد وها بالعمال والموظفين من ابناء الدلاد ' وهكذا رجحت كفة التقالد البيزنطية على التقاليد الساسانية .

قلما عرف التاريخ والحق يقال ، فتوحات كان لها ، في المدى القريب ، على الاهلين ، مشل هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي لهذه الاقطار . فمن لم يكن عربياً من الاهلين لم يشعر باي اضطهاد قط . فاليهود والنصارى الذين هم أيضاً من اهل الكتاب ، حتى لهم ان يتمتعوا بالتساهل وان لا يضاموا . وكان لا بد من الوقوف هسذا الموقف نفسه من الزردشتية والمانوية والبوذية وصائبة حران ، هذه الطائفة التي كان اصحابها يعبدون النجوم والكواكب ، وغيرها من الملل والنجل الاخرى . والمطلوب من هؤلاء السكان ان يظهروا الولاء للاسلام ويعترفوا بسيادته وسلطانه ، وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتها ، والامتناع عن كل دعوة دينية لهم لدى المسلمين ، وان يحافظوا على عروبة الجيش . وفي نطاق هده المتحفظات التي لم تحكن لتؤثر كثيراً على الحياة العادية ، تتم الذميون بكافة حرياتهم ، والى هذا المختم من الأمم والاقوام التي يستر الله لهم السيطرة عليها ، ان ينهجوا نهجاً آخر ، ويأخذوا النساس من الأمم والاقوام التي يستر الله لهم السيطرة عليها ، ان ينهجوا نهجاً آخر ، ويأخذوا النساس من الأمم والاقوام التي يستر الله لهم السيطرة عليها ، ان ينهجوا نهجاً آخر ، ويأخذوا النساس بالشدة والا لكانت الحروب افتتهم واكلتهم .

وتألفت ادارة الدولة من قطاعين، ينتظم الاول سياسية المسلمين، فينظم منهم شؤون الحرب والسلم وامور العبادات، ويؤمن اقتسام المرتبات والاعطيات وجمع الزكاة ويتولى شؤون هذه الادارة، في عاصمة الخلافة دمشق، وفي الاقاليم موظفون عرب. اما الثاني فيمنى بشؤون سكان البلاد ولا سيا بتنظيم الضرائب وجبايتها ، يتولى القيام به والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد، يتولون كتابة الديوان وضرب السكة بلغة البلاد، وبغير ذلك من امور الادارة التي لا علاقة لها بشؤون الدين. ونرى في القطاع الاول، يزداد التباعد أو الانفصال بين الدولة والدين. فالدين ينظم مبدئياً كل شيء في الحياة العامة والحياة الخاصة ، محمث لا يمكن ادخال أي تغيير عليها أو تعمديل.

وقد انتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصليين بسهولة كلية وفقاً لروح القانون المعمول به في البلاد ، والنظام الساري المفعول ، كا هي الحال مع كل فتح جديد . وبقيت كل ملة أو طائفة محتفظة بقانونها الحناص وبالموظفين الذين يسهرون على الشؤون الدينية عندهدا ، باستثناء ما كان منها تابعاً للحق العام، فرجعه الحكومة ، أو ما تعلق بالملاقات الحناصة بين هذه العوائف بعضها ببعض ، فكان امره ماروكا للقضاة الذين كانوا يتمتعون بشيء من الاستقلال بالمسبة للحكومة ، مع انها هي التي تتولى امر تعيينهم وتأمين مرتباتهم ، ويسهرون على تطبيق بالمسبة للحكومة ، مع انها هي التي تتولى امر تعيينهم وتأمين مرتباتهم ، ويسهرون على تطبيق تقانون لم تكن الدولة اصدرته . ونلاحظ تطوراً ملحوظاً يطراً على وضع النصارى بعدد ان احتفظت بيعهم بجانب من ممارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سيها العائلية منهدا . وهتكذا برز البطاركة والاساقفة ، الرؤساء الاعلين لطوائفهم تعاد سلطتهم سلطة برؤسائهم الدينيين وبربابنتهم المحليين ، حتى ان اليهود انفسهم لم يجددوا بأساً في الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين وبربابنتهم وبحاخامهم الاكبر.

الشريعة الاسلامية الاسلامية السلامية السلامية السلامية السلامية

عمد، فتناقله الصحابة في قلوبهم كا تناقل الرواة الشعر من قبل ومن بعد، فهل يمكن ، لعمري ، القول او التسليم بوجود او بامكان وجود اختلاف ، او تناقض في كلام الله ؟ والمام خصومة الذين راحوا يتهمونه بعدم التدين او المروق ، راح ثالث الخلفاء الراشدين ، عنان ابن عفان ، بجمع القرآن من حامليه ويدونه بحرف عربي لم يبلغ بعد الطواعية اللازمة ، وهكذا ظهر القرآن بوضعه الحاضر . ولم يكن الغرض من جمع آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة مفسلة لحياة النبي العربي او ترجمة مسهبة له ، بل بالاحرى جمع وقائع حياته وتعاليمه التي حدثت او وقعت في ظروف وامكنة مختلفة ، والخروج من ذلك كله بكتاب او قرآن ، منهجي ، نهائي، غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترتيب آيات هذا القرآن وسوره لا يراعي منهجي ، نهائي، غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترتيب آيات هذا القرآن وسوره لا يراعي المعمدي ، اذ يجد العلماء اليوم من الصعوبة بمكان ، تحديد الماكن هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فيها .

ومع ان القرآن هو اصل العقيدة الاسلامية وركنها الركين ، فهو ليس مع ذلك ، مصدر الشريعة والعقيدة الاسلامية الوحيد . فالقرآن هو كلام الله المنزل . الا ان سلوك الرسول العربي ، واقواله ، واحاديثه ، حتى مساكان منها لا يتعلق بالوحي ، لها قوة تعليمية اسمى بكثير بما للناس من امثالها . ولذا بدا من المفيد لا بل من اللازم ، الرجوع الى هسذا كله والاسترشاد به والهدي بمسافيه من موعظة وحكة وعبرة لا تمام الشريعة الحمدية ، اذ هنالك حالات وظروف واوضاع طرأت على الامبراطورية العربية ، لم يرد في القرآن ما يعرض لها او منها الاحكام والقياسات المرتجاة ، يستخدمونها ضد الشيعة والخوارج . وهكذا اخسفوا بجمع منها الاحكام والقياسات المرتجاة ، يستخدمونها ضد الشيعة والخوارج . وهكذا اخسفوا بجمع هذه الحركة علم جديد هو علم الحديث ، كا اطلقوا على من يعنون به اسم المحدثين . وقد قام اصحاب الملل والبدع الاسلامية ، تعزيزاً لمقالتهم او لمواقفهم ، يدعون احاديث نبوية ، بعضها صحيح منها والزائف . ويرى مؤرخو المصر في هسذه الاحاديث ، وثائق تتعلق بتطور الصحيح منها والزائف . ويرى مؤرخو المصر في هسذه الاحاديث ، وثائق تتعلق بتطور الاسلام اكثر منها وائزة تذير جوانب غامضة ، في حياة النبي المربي .

و هكذا اخذت تتضح مبادىء العقيدة الدينية في الاسلام ، كما تحسددت اركانه الحلسة أو القواعد الكبرى التي ينهض عليها الدين الجديد ، الا وهي : الشهادتان ، والزكاة وصوم رمضان والجهاد أو الحرب المقدسة ضد المشركين، والحج الى بيت الله الحرام ، مرة في الحياة على الاقل، وإقامة الصلاة خساً في النهار . وهي تقام ، بالافضل ، في موضع معين للعبادة هو المسجد ، ولا سيا يوم الجمعة جرياً على عادة إقامتها يوم السبت ، عند اليهود ، ويوم الاحد ، عنسد النصارى . فالمسجد ، كالكنيسة ، هو مكان للعبادة كما هو مكان تعقد فيه الجماعة اجتاعاتهسا العامة للنظر

وتبادل الرأي. وقد حدث ان حوّلوا كنائس الى مساجد ، غير ان العرف المتبع هو ان يعهد ، في أكثر الحالات ، بتشييد المساجد ، الى عمال من أبناء البلاد . وهسندا المسجد يتألف ، في الداخل ، من بهو فسيح الارجاء الى صحن كبير أبهاء فرعية وأروقة تقوم جميعها على صفوف من الاعمدة ، تنتهي الى حائط مستقيم الخط تقوم امامه صنية تتجسه الى القبلة ، والحراب والمنبر حيث يقف الامام مصلياً وخطيباً . ويمتد امام البهو فناء رحب أعدت فيه أماكن الموضوء تجري فيها المياه . ويعلو المسجد عادة ، مئذنة تشبه القبة في كنائس النصارى ، يعتليها المؤذن خما في النهار يدعو الجماعة : وحيا على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ، مبدئيا ، أية رتبة دينية لترؤسها . فن السهل على كل مسلم ارت يتفهم دينه ويحفظ ما فيه من حدود. وما من احد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مراسم اخرى ، عونا خاصاً او نعمة ليسير بحسب هدى دينه . ومع ذلك ، فلم يلبث ان ظهر بين الجاعة طائفة من الفقهاء تخصصوا ليسير بحسب هدى دينه . ومع ذلك ، فلم يلبث ان ظهر بين الجاعة طائفة من الفقها العلماء .

سكان الملاد الوطنسون

لم يطرأ على مجموع سكان الريف تقريبًا، ولا على السواد الاعظم من سكان المدن ، وكلهم غير مسلم ، أي تغيير يذكر في سير الحياة ونهجها . فقد

اخذ المسيحيون الخارجون عن طاعة بيزنطية ، ينظمون أحوالهم ويضبطون شرونهم الدينية والكنسية الخاصة بعد ان تخلصوا من مضايقات العاصمة وازعاجها. وسيدفعون غالياً ، في المستقبل ، غن تسرعهم التقليل من اتصالاتهم بباقي العالم المسيحي ، فقد اقتصرت علاقاتهم ، مع الامبراطورية البيزنطية في الوقت الحاضر ، على بعض الاتصالات الانسانية ، بالرغم من الحروب التي كثيراً ما شجرت بين المسلمين والروم . وقد راحت بيزنطية ، بالاحرى ، تشعر بالاسف المرير لفقدانها أغنى ولاياتها ماديا وروحيا . وخير من يمثل هذا الوضع ويصور هذا الواقع ، احسن تصوير ، هو يوحنا الدمشقي ، احد كبار الموظفين في البلاط الاموي ، الذي كفر بالعالم بعد حين ، وانقطع لمبادة الله راهبا في دير القديس سابا ، القريب من القدس ، واشهر لاهوتي الكنيسة الشرقية الملكية ، ولمب دوراً بارزاً في الجدل الديني الذي احتدم في بيزنطية حول تكريم صور في هذه الحقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ كا لحقها أذى كبير من جراء فقدانها السلطة بيزنطية ، وللمقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ كا لحقها أذى كبير من جراء فقدانها السلطة بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة الاسلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة الاسلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة الاسلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة الاسلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة قد السلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطاركة أكثر النصاقاً بمركز الخلافة قد السلامية ، منهم بطريركية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطرير كية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطرير كية القسطنطينية . وقد بقيت ، بطرير كية القسطنطية . وقد بقيت ، بطرير كية القسطنطية . وقد بقيت ، بطريركية القسطنطية . وقد بقيت ، بطرير كية القسطنطية . وقد بقيت ، بطرير كية المحد ، كيا بري من سيرة القدين بين المحد . كيا بري من سيرة القدين بين المحد . كيا بري من سيرة القدير بيا الدين المحد . كيا بري من سيرة القدير المحد . كيا بري من سيرة القدير المحد . كيا بري من سيرة القدير المحد . كيا بري المحد . كيا بري المحد . كيا بري المحد المحد . كيا بري المحد المحد . كيا بري المحد . كيا بري المحد . كيا بري من سيرة العدر المحد . كيا بري المحد المحد

والى جانب الكنيسة الملكية قامت الكنيسة المارونية التي اخذت اسمها من اسم راهب يدعى مارون ، الا ان ابتمادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في بطريركية انطاكية ، جملها تتردى في الهرطقة المونوثولية او القول بمشيئة واحدة في السيد المسيح ، في الوقت الذي تنكرت لها كنيسة القسطنطينية وتحولت عنها. وقد اخذت هذه الكنيسة تنظم شؤونها في وضع، بين بين،

من الانشقاق والانفصال ، تحت ادارة بطويرك خاص بها ، وبدون قصد معين . وبالرغم مسدن هدارة اتباع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كانوا ينعمون برعاية الحلفاء وينالون حظوة في اعينهم ، اخذ الموارنة يستقرون تدريمياً على سفوح جبل لبنان الغربية ، بعد ائ اخذوا في حرثها واستغلالها ، وبعد ان رأوها امنع جانباً وآمن ليسكناهم من تلكك الهضاب والنواحي الواقعة الى الشمال من سوريا والتي سكنوها رَدُّحا من الزمن في بدد امرهم . اما اصحاب بدعة الطبيعة الواحدة من يعاقبة واقباط وارمن ، والنساطرة ، فقد استطاعوا في اول عهد السيطرة الاسلامية ، أن يحافظوا على عدد اتباعهم وكنائسهم . وقد هب البطريرك إبشونيهب الثالث النسطوري ، إلى وضع سلسلة من التشريعات الليتورجية والقانونية ، ثم انصرف إلى التاليف في الامور الرهبانية وسير القديسين والتاريخ الكلسي مع الحرص الشديد على السير مسمع الحركة الملمية التي نشطت أذ ذاك ، ولا سيا في الطب . وقد برؤ عند اليماقبة في هذه الحقبة ، ولاسيا في الحياة الرهبانية ، يعقوب الرهاوي الذي كان اوحـــد علماء زمانه ، بل قطبهم وعيدم ، اديب ، شاعر ، ناقل ، مؤرخ ، مفسر ، مشترع ، وفيلسوف لاهوتي صاحب التصانيف العجيبة المفيدة . ما ازدحم العلم في صدر احد ازدحامه في صدره ، فكان ملفان البيعة الاكبر. وبالرغم من موقفه المعادي لبيزنطية من الوجهة المقائدية فقه بقي عقله متفتحاً القبس من التراث المسيحي اليوناني . وبالرغم من الفروق اللاهوتية التي قامت بين الكنيستين ، فقد جمها العداء ضد الكنيسة اليونانية ، وتأثرت الواحدة منها بالثانية فاستعملنًا في الطقوس الدينية والليتورجية لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقسه أثسَّر اليعاقبة تأثيراً بالغاعلى الاقباط والارمن ، بينا تابع النساطرة جهودهم لنشر المسيحية في الاقطار الوسطى من آسيا .

وهذا الاستمرار نراه قائماً في حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية . فقد و'ز"عت الاراضي في الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة ، والاملاك العامة ، ثم اضيفت اليها الاملاك التي فقد اصحابها ملكيتهم لها ، لفرارهم من البلاد عند الفتح او لوفائهم في الحروب التي دارت رحاها اذ ذاك . فالقسم الاول من هذه الاراضي ترك لاصحابها ، شريطة ان يدفعوا عنها ضريبة عقارية هي الخراج التي كانوا يدفعونها من قبل للدولة البيزنطية او الساسانية . اما القسم الثاني من هذه الاراضي ، فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( إقطاع ) معظمهم من العرب ، بقصد استنارها واستغلالها وفقاً لمقود خاصة ، رأى فيها بعض الفقهاء من اهل البلاد استمراراً لنظام الحكم الذي عرفه البيزنطيون وعموا به طويلا ، مدع ان الدولة الجديدة التي لم تكن لنظام الحكم الذي عرفه البيزنطيون وعموا به طويلا ، مدع ان الدولة الجديدة التي كان معمولاً بها في الجزيرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو ملكية عقار يولى صاحبه جميع الحقوق الاقتصادية ، مع ما لذلك من حدود . فعلى سيد الارض ان يدفع الضريبة المترتبة على كل مسلم ، ويجعل مما يتصدق به 'عشر ربحه او مدخوله . فهو لا يتمتع باي من الامتيازات التي تحق قانوناً السلطات العامة ، على المرابعين او المستأجرين ، فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحباب السلطات العامة ، على المرابعين او المستأجرين ، فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحباب

الاملاك على مزارعيهم ، في عهد البيزنطيين والساسانيين . وعسلى هؤلاء المزارعين ان يدفعوا رسوماً شبيهة برسوم الحراج المترتبة على اصحاب الاملاك من الفلاحين ، وهكذا نرى ان هاتين الفئتين من الاراضي لم تخضما لنظامين اقتصاديين يختلف الواحد عن الآخر اختلافاً جذرياً . وهكذا لا نرى وجها وللاستعار ، العربي ، الاما جاء استثاراً او استغلالاً للاراضي الموات غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا نرى ان الفتح العربي ، كان اخف وقعاً بكثير عسلى الاهلين ، وكان شعورهم به أقسل بكثير من شعور الناس ، في الغرب ، بغزوات الجرمان واحتلالهم لاوروبا الفربية .

ان هرب • ارباب ، الاراضي البيزنطيين من البلاد ، وحلول ملاكين عرب محلهم أقمل دراية" وخبرة منهم بنظم الاقطاع ، لم يجلب معه الحرية للفلاحين . وكارن من المحظور على العرب ، مبدئياً ، أن يصادروا أو أن يختلسوا أملاك سكان البلاد . أما في الواقع ، فقد ساعد الشعور، والسرور بالخلاص من المحتل المستعبد ، وفقدان الادارة والنظام الذي رآن على البسلاد ، في اول يكن واحدًا سويًا في جميع انحاء الامبراطورية الاسلامية . ففي ايران مثلًا ، أسُقيط في ايدي أسياد البلاد وكبار الملاكين، و'سدّت في وجوههم منافذ البلاد فلم يستطيموا ان ينجوا بانفسهم، ولذا يقي عدد كبير منهم داخل البلاد لم يستطع النجاة بنفسه . وأذ رأى زعماء العرب انفسهم بمعزل عن كل رقابة حكومية ، قاموا بعدد من التجاوزات ، حدّ منها اضطرارهم للتغيب كثيرًا عن املاكهم بداعي الجهاد ، وعدم خبرتهم ودرايتهم بسياسة الأرض والعناية بهسا. وتمسك الفلاحين بالارض وتعلقهم بها في عهد الادارة السابقة ، لم يتأثر كثيرًا مع الفتح المربي. ولذا كان لا بد من الكشف عن الهاربين لاجبارم على دفسع ما يترتب عليهم دفعه عن املاكهم في الريف، من ضرائب ورسوم ، لانهم لا يزالون مسؤولين، قانونا ، عنها امام الادارة المالية . ولذا نرى الوثائق البردية في مصر ، حيث كانت أعمال المراقبة المالية لا تزال فيها على اشدها ، تأتي على ذكر هؤلاء الفارين ، لدرجة انها اصطلحت على تسمية ضريبة الاعناق او الجزية المستحسسة عليهم ، بكلمة وجوالي ، أي اللاجئيين ، وم هؤلاء الذين يترتب عليهم شخصياً دفع ضريبية الاعناق أو الجزية ، بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي يملكونها. وهذه الضريبة الثانية، أي الجزية ، التي فرضت على غير المسلمين لم تكن ضريبة جديدة فرضها الفتح عليهم ، اذ كانت بيزنطية تفرضها على كل من لم يكن نصرانيا او لم يكن حراً. وهكذا فالحياة وطرق الجباة ، كل هــذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح ، ولم يتغير غير المستفيدين من هذه الضريبة . وهو أمر لم يكن ليكترث له الاهلون ، او ليهتموا له ، بقليل او كثير .

أما المؤسسات البلدية والخاصة ، في المدن، فقد بقيت دونما تغيير يذكر وبقيت تعمل كالممتاد في ظل النظم التي سارت عليها الادارة الجديدة . وهل من تغيير يطرأ على التجارة ٬ يا ترى ؟ فقد تم بالطبيع ﴾ الغاء الاحتكارات الرسميـــة ٬ كما 'نسخت سيطرة الدولة البيزنطية ، على الاسواق في مصر ، وهي سيطرة كان يقصد منهـــا تأمين اسباب تموين العاصمة القسطنطينية . وقد تكون خفت ، ان لم تتوقف تمامــــا ، الح. كة التبجارية في شمالي الشام ، ولا سيما تصدير الزيت والزيتون ، الى مقاطعـــات آسيا الصغرى . والذي نرى انه لم يحدث اي توقف أو انقطاع في حركة التصدير من مصر التي استمرت قائمة على ايدي بعض التجار٬ كما ان الانتاج بقي على وفرته٬حتى في حال توقف حركة التصدير٬ وتحولت الى أسواق جديدة تتمثل في هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء٬ جديدة كانت ام قديمة٬وفي مقدمتها دمشق عاصمة الخلافة الاموية . ومن الجائز ان نفترض هنا بان الوحسدة السياسية الق لفت هذه الاقطار بعضاً الى بعض ، بما وقع بين العراق وآسيا الوسطى ، والتي كانت ، إلى ذلك الحين ، بين دفع وجذب ، بين المبراطوريتين متجاورتين ، متنافستين ، كان لها وقع طلب في الاوساط التجارية ٢ مع أن الناس لم يتبيئوا فائدة هذه الوحدة ٢ إلا بعد حين. والمهم أن نلاحظ هنا ؟ على ضوء سوء الفهم الناتج عن نظرية عرفت بعض الشهرة ؟ ستطالعنا بعد حين ا انه لم يحصل تغيير كبير في التجارة البحرية : لا في مجر الهند الذي سيطر على التجارة فيه الايرانيون ولا في البحر المتوسط: فالعرب لم يكونوا رجال بحر كالمبيزنطيين ، فلم يروا ما يمنع الا في بعض الحالات والاصطدامات المسلحة ، استمرار العلاقات التقليدية التي ربطت ، منذ اجبال ، بين البـــلاد المسيمعية الواقعة الى الشيال من البحر المتوسط ، وبين سكان البلاد الواقعة في جنوبي هذا البحر والتي دخلت تحت سيطرة العرب والمسلمين . فقد يكون لحق، بعض الاذي بالثغور السورية الواقعة على مقربة من الحدود الشهالية ٤ أو لوجودها على مقربة من جزيرة قبرص. والظاهران نشاط الاسكندرية التجاري لم يتأثر بشيء يذكر من هذا كله .

وهذا الأستمرار عينه يلازم الحياة الفكرية : فحضارة سكان البـــلاد حنارات متقاربة الوطنيين وحضارة العرب تسير كل منهما في خط أو اتجاه معاكس ، الا

ما اتسل بمجال الذن . فالادب عند العرب ، في القرن الاول للهجرة يسيطر عليه الشعر وفقا لمعمود الشمر العربي في العصر الجاهلي ، بعد ان اخذ ينعم برعاية الامراء والحلفاء يستدنون رجاله ويقطعون السنة الشعراء ، فقد تلقح بموضوعات جديدة لم تكن مطروقة من قبل كدح الامراء ، استداراراً لعطائهم ، أو كتصوير حياة الاحزاب ، وغير ذلك من الموضوعات التي تصف لنا حياة الدعة التي اخذ العرب باسبابها . ومن بين الشعراء الذين بر زوا في هذه الحقبة في المدح والهجو على السواء ، ثلاثة هم أنبع شعراء عهد بين امية اسما ، واعلام شأنا وذكراً ، الاخطل من قبائل الشام النصرانية ، والغرزدق وجرير . هنالك شعراء غيرهم ساروا على عمود الشعر العربي فتغنوا ، في نظمهم ، بمآتي الجيوش العربيسة في فتوحاتها المظفرة ، كا نظموا في موضوعات شتى ، كالحاسة والموعظة والرثاء ، وفي العقائد وفقاً للاحزاب التي ينتمون اليها . ونوى كذلك ضروبا من اللسيب والمنشبيب ، شعراً يلتهب حباً عذرياً ، كا نرى في شعر مجنون وني ، أو يفيض اسى ولوعة فيصف لنا محاسن دمشق والمدينة ومكة ، على انغام المغنين ليلي ، أو يفيض اسى ولوعة فيصف لنا محاسن دمشق والمدينة ومكة ، على انغام المغنين المياها المغنين المناه المناه المناه المناه المغنين الهوا المناه المناه المناه المناه المعاه المناه ال

والقيان . اما النثر ؟ فيبقى باستثناء القرآن ؟ وقفاً على التغني بايام العرب والحوادث المروية . كل هذا ؟ واللغة تزداد طواعية ومرونة ويسلس قيادهــــا مع المفسرين والمحدثين ؟ كتصبيح في اواشر القرن السابع لفة الادارة والدواوين .

اما الادب القومي ، قبجال الكلام فيه قصير ، اذ لا يخرج مسطمه ، عن التأليف الكنسي ، كا سبق وأشرة الى ذلك من قبل . ومع ذلك ، اخذت تطالعنا بوادر جركة علية ، تتمثل خير تمثيل في حركة الترجة ونقل العلوم الدخيلة كعلوم اليونان والفرس والهند الى العربية ، على يد النسارى من سريان ونساطرة . فبينا لا نرى احسداً يبرز في التاريخ عند الروم ، يلتمع امام نواظر نا اسم المؤرخ الارمني سبيئوس اذ بقيت بلاده تتمتع بشيء من الاستقلال الاداري ، في المهد الذي كتب فيه ( القرن السابع ) ؛ كا نرى ، عند الاقباط ، يرتفع اسم الكاتب برحنا نيكيو وهذان الكاتب بوحنا نيكيو وهذان الكاتب بوحنا نيكيو وهذان الكاتبان عاشا الفتح العربي وتركا لنا شيئا عنه . وهكذا فالحضارة المسيحية ، في الشرق الادنى ، في القرنين السابع والثامن ، تتمثل خير تمثيل في الامبراطورية العربية ، بينا لا نرى في هذه الحقية ، شيئا عند الروم يستأهل الذكر والتنويه ، باستثناء بعض الآثار في التاريخ والتصوف ، وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن السابع حتى مطلع القرن التاسع .

وقد اشتركت الحضارتان مما في ما نرى من انتاج فني ، يمهسد به العرب الى المهندسين المماريين من أبناء البلاد ويستخدمون له مواداً هي ، في معظمها ، من مخلفات المهود الماضية ، فاذا ما اقتضت فروض العبادة ومناسك الدين في الاسلام ، ان يتميز بناء المسجد بالاصالة والاتساع من حيث مقاييسه ، فنقوشه وزينته من الداخسل وتحليته تبقى مستوحاة من الطراز الوطني الممول به في البلاد . وهذا الاستمرار في الوسائل التقنية والمضي في استلهام الموضوعات والغاذج الاهلية ، يبرز أكثر فأكثر ، في المباني المدنية بحيث ان نسبة قصر المشتسى في الاردن ، تبقى أمراً مشكوكا فيه جدا ، ولا يمكن بالتالي ، التسليم به بصورة مطلقة . ومن أشهر هذه الآثار المندسية الباقية الى يومنا هذا الاهلي ، التسليم به بصورة مطلقة . ومن أشهر هذه الآثار المندسية الباقية الى يومنا هذا ، مسجد عمرو بن الماص ، فاتح مصر ، في القسطاط ، ومسجد المندسية الباقية الاموي عبد الملك بن مروان ، ويرجع تاريخ بنائها الى أواخر القرن السابع ، المجازات الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان ، ويرجع تاريخ بنائها الى أواخر القرن السابع وبعد ذلك بقليل المسجد الكبير في دمشق ، المروف بالسجد الاموي ، الذي كان ، أساسا ، كنيسة باسم القديس يوحنا الممدان ، ولا يقل شهرة عن هذه الساجد مسجد القيروان الذي لم يبق منه شيء يذكر .

اقبال سكان البلاد الاسلين طهراً لبعلن ، تحت عوامل جديدة عديدة ، منهسسا في الدرجة على الاسلام الاولى ، إقبال الاهلين على اعتناق الاسلام المواجأ المواجأ ، وهي

حركة تثير الدهش في مظهرها ؛ اذ يقوم بها اصحاب اديان اوفر غنى ؛ مَادياً وحضارياً ؛ وارفرُ عدداً . الا ان هذه الحركة لم تأت ِ سواءً ؛ في كل مكان ؛ اذ بقي في بمض الاقطار اقليات ديلية

متراصة العدد ، كما هي الحال مثلاً ، مع الطائفة المارونية في لبنان . وقد كان المسيعيون ، على الاجمال ، أكثر تمسكاً بعقيدتهم ودينهم من الزردشتية ، مثلاً ، وهي ظاهرة يمكن ردهــــا بالاحرى ، إلى اسباب عديدة ، منها مثلا القوة الادبية التي كانت المسيحية في كثير من الاقطار الآخرى ، ومن جهة أخرى ، تغلفل المسيحية بين الطبقات الشمبية في الجمتمع القسائم أذ ذاك . سكان البلاد لاعتناق دينهم ، بيها اعتاد الفاتحون فيا مض ، أن يقبلوا على اقتباس ديانة البسلاد التي فتحوها ، وهي في مسترى ثقافي اعلى وارفع . ومها بلغ من حمدة الجدل الديني ، وعنب الحروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاخرى ، فقــد كانت هذه وثلك ديانات من نفس المستوى الذَّهني للمؤمن المتوسط ، أذ كان من العسير على المؤمن العادي أن يدرك ، أو أن يفهم كها يجب ، أو أن يميز بين مفارقات رجال اللاهوت . فبعد أن ملَّ النصاري وستُمت نفوسهم عطسَن المناقشات التي ادت اليه المشاقات الدينية والمفهبية ، وهــذه الشروح ، والتفاسير والتماليق الغلسفية اللاهوتية التي آلت اليها او شجرت عنهــــا ، فقد رأوا في الاسلام تبسيطاً ﴿ زرافات ووحدانًا ؛ كأنه لم يكن في نظرهم ؛ هذا الاسلام الذي خرج من بين يدي محمد : قهو دين طرأ على اتباعه تطور كبير منذ ان اصبح في تماس شديد مسم الشعوب والبلدان التي تم إخضاعها ، بعد ان ادخل عليه معتنفوه من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب تراثهم الروحي ، ربمه ان لقحوه بما لقحوا من صور ونماذج وقوالب جديدة. ولكي نفهم ٌ من جهة اخرى ٌ حركة اعتناق الاسلام بالجملة، علينا أن لا نسقط من حسابنا الفوائد والمنافع المادية والادبية والاجتماعية التي طمع المؤمنون الجدد في قطفها من اعتناقهم الاسلام ، أذ أن اتخسساذ الاسلام دينًا لهم ، يجملهم من أبناء الطبقة السائسيدة المهيمنة في الدولة ، ومن أعضاء المجتمع المسيطر . وهكذا هَاعَتْنَاقُ الاسلام ، كان في نظر القوم اشباعاً لنهم طبقي ، ولشهوة اجتماعية ، وتحقيقاً لرغبة او لحلم طالما واودهم بتنعسين وضع اجتاعي وطالما اوردهم وهذا وضعهم وورد الذل والحوان أكثر بما هو ارضاء لنزعة دينية ، او لمطلب اسمى من مطالب النفس البشرية السامية . فالمرتدوري للاسلام ، لم ينالوا حالًا ، المساواة مع العرب من الوجهة الاجتاعية ، التي طمعوا بالحصول عليها . فالاسلام الذي اعتنقوه لم يكن دوماً هذا الاسلام المتمثل في الحكومة والادارة المركزية . فهو كثيرًا ما كان ، اسلام هذه الملل والنحل الاسلامية المعارضة . وهكذا فلكي تقوسي هــذه الملل من سمانيها المستضعف ، وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ، ترى اتباعها يةومون بجهد كبير لدى سكان البلاد الوطنيين ، لحلهم عسمل اعتناق الاسلام ، وفعاً لمقالتهم ار سزبيتهم الخاصة .

قالدولة الاموية كرّست سيادة العرب وسيطرتهم . ففي نظر الفاتحين، العربي والمسلم شيئان او وضعان مترادفان . فالاقبال على الاسلام واعتناقه بالجلة ، من قبل سكان البلاد ، حيمان هذا

الترادف ، وذهاب بهذا التوافق ، اله في مثل هذه الحركة تغليب عنصر على عنصر آخر وترجيح فريق مسلم على فريق مسلم آخر ؟ والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فالأوَّل الذين اعتنقوا الاسلام من غير العرب ، أنزلوا منزلة القوم من القبيلة ، فجعلت منهم أشبه ما يكونون أبناء لها بالتبني، هم الموالي ،، بأخذ زعماء القبيلة لهم تحت رعايتهم وحمايتهم . ومع ذلك فوضع هؤلاء الموالي كان بالفعل ، دون أبناء القبيلة ، وهو وضع بَرِمُوا منه ، وتألموا له كلما ازداد عدده ، وكلما تباعدت عن الاذهان ذكريات الفتح ، واخذت الدولة الجديدة في تنظيم امورها بعد ان اصبحوا ذخر الدولة يرفدونها بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعهم في الحروب ، على دور ثانوي ، لا يخولهم أي حتى بالغنائم والاسلاب التي يصيبها العرب في فتوحاتهم . وفوق هذا، فلم يكن وضعهم بالمنسبة لنظام الضرائب بما 'يرغب فيه . فاعتناقهم الاسلام ، كان يجب ان يؤدي ﴾ في نظرهم ، الى اعفائهم من الجزية المضروبة عليهم قبل اعتناقهم الأسلام ، كما كان يجب ان 'تحو"ل ضريبة الخراج المترتبة عليهم ، الى 'عشر . فلم يحدث شيء من هذا عملياً . أفكان من المعقول ، إن تقبل الدولة بمثل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتهي ، وان تقبل بمثل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ والحل الذي انتهوا اليه مع الوقت، هو الغاء الجزية ، هذا الميسم الذي يدمغ الذميين والخاضمين للاسلام ، على ان تستبدل ، فيما بعسد برسوم اخرى تحل محلها ، وان بقي تصنيف الاراضي ، من الوجهة الضرائبية ؛ على ما كان عليه ، منذ الفتح : فتبقى ارضاً يترتب عليها الخراج ، هذه الاراضي التي يملكها صاحبها حتى بعد اعتناقه الاسلام . وهكذا استمرت قائمة؛ هذه الظاهرة ؛ ظاهرة عدم المساواة ؛ ممثلة خير تمثيل بالنظام المالي وجباية الضرائب ، هذا النظام الذي سارت عليه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من عدم المساواة ، قام المرتدون الى الاسلام يطالبون باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بــــين المسلمين ، من أي جنس او عرق كانوا ، وليس بين العرب فقط . وهكذا ، فحركة التذمر التي ارتفعت ، اذ ذاك ، بين سكان البلاد ، لم تتجه ضد سيادة الاسلام وسيطرته ، ولا ضد الديانــة الجديدة . فقد مَدَ فت الى السيطرة على الاسلام من الداخل ، في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها الاسلامله وعمل بها. وعلى هذا الاساس، قامت الحركة في ايران، بلد الموالي الامثل، وفي المغرب الاقصى ، بين البربر من سكان البلاد الذين راح العرب يحيلون فتيانهم عبيداً ، وبعد ذلك ، في اسبانيا ، بين طبقة المولدين ، هذه الطبقة التي تألفت من ملاطي المسلمين او من الذين اعتنقوا الامويون على أهل الشام دونهم ، في تدبير أمور دولتهم ، بينا رأى سكان الولايات الاخرى أنفسهم يذهبون هم أيضاً ضحية هذا النظام . والحال فقد كانت ايران ، من بين هذه الولايات ، القطر الوحيد الذي كانت له تقاليده الوطنية أو القومية .

و هكذا تلتقي في مجال النظام الضرائبي ، جنباً الى جنب ، القضية القومية والقضية الاجتاعية ، وزادتا تداخيلاً وتشابكاً وتعاظلاً في نظام الملكية الذي محمل به في الدولة الاسلامية. ففي ابان الفتح ، 'تركت للمرب ، الحرية في ان يقتنوا ، شراء او غلاباً ،

الاراضي التي كان على سكان البلاد ، مبدئيا ، ان يحتفظوا بها . الا انهم راحوا يوسعون من نطاق هذه الملكية عن طريق التلجئة ، وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق ، في الغرب ، يلجأ اليه من الناس المستضعفو الجانب ، ليأمنوا شر الجباة الشرهين ، وسوء معاملاتهم ، او لعجزهم عن تأدية الرسوم المتأخرة عليهم من السنين المؤجلة الدفع ، فيطلبون الانضواء تحت حماية زعيم قوي بعد ان يجعلوا الملاكهم في استناره وتحت تصرفه بصورة وراثية . اما في المقاطعات والولايات الواقعة على الحدود ، فكثيراً ما عد العرب ، في غفلة من الخليفة او الامير ، الى اغتصاب الملاك السكان الذين لا يزالون متخلفين في تطورهم ، بعد ان يسيموهم الهوان الوانا ، كا فعلوا مثلا ، مع قبائل البربر ، في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخرى ، كايران مثلا ، كبار فعلوا مثلا ، مع قبائل البربر ، في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخرى ، كايران مثلا ، كبار الطبقات الشعبية السفلي ، بحيث يعارضون اعتناقها الاسلام ، لئلا يزعجهم مثل هذا الارتداد ، الطبقات الشعبية السفلي ، بحيث يعارضون اعتناقها الاسلام ، لئلا يزعجهم مثل هذا الارتداد ، في طريقة تأمين المنافع التي تؤمنها لهم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الشأن . وهكذا ذرى عدم المساواة تفرق بين النزعات الوطنية والمنزعات الاجتاعية ، وفي هذه المارك التي لن تلبث ان قامت بين المسلمين ، نرى فيها كل فريق يضم بين صفوفه ، عربا وغير عرب الني الن تلبث ان قامت بين المسلمين ، نرى فيها كل فريق يضم بين صفوفه ، عربا وغير عرب من الانصار .

اما على صعيد المواطف والمشاعر ، فالاصطدام وقسع بشكل مده ش : بين اشد العرب استمساكا بالتقاليد ، من جهة ، وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلباً . فبيغا راح الفريق الاول منهم يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بالتقاليد الاسلامية الاولى ، وهسذا يعني الوقوف في وجه الدولة الاموية النصف العلمانية ، بيغا رأى الفريت الثاني ، في تطبيق الشريعة الاسلامية ، المسلواة بين المسلمين ، على صعيد الأطر والملاكات التي تنتظم الادارة العربية ، منذ الفتح ، وبدون ان يوضحوا مطاليبهم والاهداف التي يرمون اليها ، فرى كلا الفريقسين يطالب الأخذ بتمميم النظام الاسلامي وتوسيعه . وهذا التحالف لم يكن قائماً على ما قيم لبس او غموض الأخذ بتمميم النظام الاسلامي وتوسيعه . وهذا التحالف لم يكن قائماً على ما قيم لبس او غموض أمن العقول جداً ان تجمع الناس على استبدال نظام بغيض استطاع ان يطفى ، بالدم الانتفاضات التي قامت هنا وهناك ، باتحاد اوسع واشمل ، وهو اتحاد ادى ، على ما حف به من غموض الناس المرتجى .

وقد اتخذت الممارضة اشكالاً شقى . فالخوارج نالوا تأييداً مؤزراً في كل من ايران ومصر ، ولا سيا في المغرب حيث استفحل أمرهم وعظم شأنهم بعد ان استجاب الاهلون من البربر لهذه الدعوة لتوافقها مسع النزعات المفوضوية الديلية المتاصلة بينهم ، غير ان 'بعد بلاد البربر من جهة ، وانقسام قرق الخوارج على بعضها من جهة اخرى ، اذ كانت طبائمهم طبائع اهسل البادية الذين عرفوا بالعنف والتهور ، كل ذلك حال دون ان يحققوا فوزاً فاصلا . وقد وجدت الثورة خير تعبير لها في فرقة الشيعة ، او بالاحرى ، في هسندا الشعور العارم الذي كان الشيعة خير من يمثله ، الا وهي صورة سلطة يتلقى صاحبها من الله رأسا ، مناقب خاصة ، فكرة تستهوي معا

اسحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون ما في رسالة محمد من قيمة سامية ، كا تبسم للايرانيين النفوا حكم الساسانيين وارتاحوا اليه . وقد اخذ البعض يضيفون الى نظرية الحكم هذه ، اتراء وتعاليم تمكس امجاد السكف والجدود عند الاعاجم . وكان الشيمة يطالبون بان يكون الحكم في اولاد على بن ابي طالب وذريته ، بينا راج غيرهم يتمسك باسرة النبي دون ان يخصوا منها فرعا معينا ، واظهروا استعدادهم لمناصرة اية حركة ذات شأن . واستطاع احسد اولاد العباس ، عم الرسول العربي ، بما تم له من دراية وحسن سياسة ، ان يقيم له داعية في خراسان (مقاطعة تقع الى الشمال الشرقي من ايران ) ، هو ابو مسلم الخراساني ، وان يوجه هذه الممارضة لمناصرة آل العباس ، وان يسقطوا الخلافة الاموية عام ٢٥٠ ، فيؤسسوا هكذا دولة جديدة استطاعت ان تستمر في الحك ، ولو نظريا او مبدئيا ، على الاقسل ، الى مطلع القرن السادس عشر .

حاولت الدولة الاموية، لعمري، أن تكيف نفسها حسب مقتضيات الوضع القائم، واستطاع الحليفة عبد الملك ، ان 'يوحد ، لاسباب اقتصادية وسياسية معا اقتضتها حروب الامويين ضد البيزنطيين ، ضرب السكة والنقود في ايام حكمه ، فضرب نقوداً تحمل كتابة عربية ، منهسا الدينار الذهب ، وزنته ٤ غرامات و٣٥ سلتيغراماً ، والدرم الفضة ، وزنته غرامـــان و ٧٩ سنتيفراماً ، وهي اسماء مشتقة أصلا من الدينسار والدراخم البيزنطيين ، وكانت قيمة الثاني الى الاول بلسبة ٧ الى ١٠٠ على اساس الفضة ، اي بمدل ١٠١ من سعر الذهب . ومن الاعمال التي سققها الخليفة عبد الملك ، في عهده ، تعريب الادارة ولغة الدواوين ، اقله في مركز الخلافة . وقد حاول الخليفة محمر بن عبد العزيز ، وهو الملك المثالي ، في نظر المؤرخسين العرب بتقواه ، ان يطبق خلال حكمه الذي دام سنتين لا غيره ، البرنامج المالي أو الضرائبي الذي طالب به أهل المدينة . وعلى ضوء حالة الحرب مع بيزنطية التي لم تعد ، كما في الماشي عمسلسلة متصله الحلقسات من الانتصارات ، ندرك بعض الشيء ، سياسة الشدة والتدابير القاسية الى اتخذها الخليفة ، ولا سيها بزيد الثاني ، ضد النصاري ، في بعض المناطق ، ولا سيها ضد الملكيين ، أذ فرض عليهم ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر ، كا فرض عليهم زيًّا خاصاً من اللباس ، وتحطيم الشارات المسيحية البارزة للميان . كل هذه التدابير ، لم تكن على شيء من الرصانة ، ولم تأت باي علاج للمشكلة المتأتية عن اعتناق الايرانيين للاسلام بالجلة ، كا انها لم تفد شيئًا ولم 'تجنّد فتيلا في تأخير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء أجل سقوط الحلافة الاموية .

بالطبع لم يستطع النظام العباسى الجديد الرجوع بالنظام المالي الى ما كان عليه من بساطسة في عهد محمد ، فلم يد بخيل أي تغيير على نظام الخراج ، ومع ذلك ، فقد كانت الدولة الجديدة تختلف كثيراً عن السابقة ، فالفضل في النصر الذي حققه العباسيون وبه استطاءوا الإطاحسسة بالخلافة الاموية ، انما يعود ، أصلا ، لعرب العراق الذين ناصبوا الامويين في الشام العداء ، ولا سيها للموالي من الايرانيين ، وعلى الاخص ، للخراسانيين من بينهم ، اذ كانوا ذخر الدولة العباسية وسيفها المسئلت ، فأعادوا الاعراف المتبعة في عهد الدولة الساسانية ، امسا البدو من العرب ،

فقد أبعدوا الى الصحراء بعد ان يئسوا من تطويرهم وتكييفهم ، كما أبعدوا كذلك، عن الجيش ، الذي تألفت صفوفه من الخرسانيين ، فاقبلوا ينخرطون في كتائبه واصبحوا العنصر الفني فيه ، ورمزاً لهذه التغييرات الجديدة أو تكلة لها ، تأسست عاصمه جديدة للدولة العباسية ، هي بغداد ، التي قامت على مقربة من مدينة طيسفون ، عاصمة الساسانيين من قبل. وقد انتقل معظم سكانها الى العاصمة الجديدة ، ونقلوا معهم عاداتهم واعرافهم . وهكذا زالت سيادة اهمل الشام وذهبت سيطرتهم مع ذهاب الدولة الاموية ، فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ، من البحر المرب .

هدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطع من التراث الساساني ، كا رمى ، من جهسة اخرى ، الى إحلال التمسك باهداب الدين على و الالحاد ، الاموي . فالنظام القسام هو نظام إسلامي ، لان صاحب الامر فيه هو من سلالة الذي ، فاتاح له ذلك ، ان يتمتع ، بوصفه الإمام ، بكل ما لهذا المركز من المهابة والجلال والوقار ، دون ان تكون له القوة ، بالفعل ، ليغير شيئاً من الشريمة او ان يكلها . وهذه الصفة الفائقة للبشر التي تلبستها ، الامامة ، تجعلنسا ندرك جيداً البذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة ، وعزلته عن النساس ، بحيث لا يتيسر لهم رؤيته ، الا في مناسبات خاصة ، كالاعياد العامة مثلا ، وهو يرتدي بابهة وجسلال ، ملابسه المفخمة تحف به كل مظاهر المهابة والوقار ، تشبها بملوك الدولة الساسانية ، من قبل . اسلامي كذلك هذا النظام القائم ، لانه قضى على كل ما يشتم منه امتيازات سياسية ومالية ، وقضائية وعسكرية ، بحيث تعود فائدتها على المسلمين كافة ولا تقتصر على العرب وحدهم . اسلامية أيضا هذه الدولة لاعتادها كل الاعتاد على علماء الدين والفقهاء ، حتى اذا ما اجمعوا على امر كان الجاعهم هذا تبريراً له ، واعترافاً بعدم مخالفته او مغايرته المقيدة الاسلامية ، محيث ان جميع المؤسسات والنظام التي طلع بها الحكم قد تبدو وكانها من مستازمات التنظيم الاداري للدولة . المؤسسات والنظام التي طلع بها الحكم قد تبدو وكانها من مستازمات التنظيم الاداري للدولة . وعلى هذا الاساس يجب ان نفهم و كتاب الخراج ، الذي ألتفه ابو يوسف الانصاري ، المتوفى وعلى هذا الاساس يجب ان نفهم و كتاب الخراج ، الذي ألتفه ابو يوسف الانصاري ، المتوفى

فقد اعتمدت الادارة العباسية المناهج الادارية التي عول عليها البيزنطيون والساسانيون، من قبل ، وهي ادارة ، تألفت أصلا من عدد من الدواوين المتلاصقة – ومن كلة ديوان هذه اشتقت كلمتان فرنسيتان ، هما Divan و Doumne – يشرف عليها موظفون اداريون كبار ، اشبه ما يكولون ب Sekretu لدى البيزنطيين ، دون ان يتألف من مجموع رؤوساء هذه الدواوين ، مجلس وزراء ، وخلافا لما كان يجري في بيزنطية حيث كان الامبراطور هو نفسه ، وحده الدواوين وهزة الوصل بينها ، كان الخليفة العباسي ، في بغداد ، يعهد بالاشراف على الديوان ، الى وزير يشبه من بعيد ، bozorg - frulmudir لدى الساسانيين. وكان الوزير يتمهد تأمين العمل الاداري ، مستعينا على ذلك بعدد من العمال يأتي بهم من بين انصاره ورجاله . ولذا كان يخشى من نفوذ سلطانه ، وهذا ما حدث بالغمل للبرامكة ، هذه الاسرة الفسارسية التي كان 'يخشى من نفوذ سلطانه ، وهذا ما حدث بالغمل للبرامكة ، هذه الاسرة الفسارسية التي

اثارت ، بما بلغته من غنى وسؤدد وسلطان ، هواجس الخليفة هارون الرشيد ، فنكبها شر نكبة ونكل برجالها وقضى عليهم . ومن اهم الدوائر التي يهم الوزير انتظام العمل فيها دائرة جباية الرسوم والبريد ، وديوان الرسائل . وكان البريد يؤمن ، احياناً نقل بعض الامتمة الخاصة ، انما الغاية الكبرى منه تأمين تبليغ العمال ، في الولايات ، الاوامر والتعليمات الصادرة من الحكومة ، كما يحمل الى الادارة المركزية مطالب الاهلين في الملحقات ، ومظالمهم . فالبريد كان يلعب ، في هذا المجال ، دور الامن العام ، في حكومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد سماة يستخدمون الخيل لقطع الطرقات ، وهي على الاجمال حسنة ، يقوم على ابعاد متساوية ، محلات خاصة لتأمين حاجة المسافرين ، وتسهيل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما الدواوين القائمة بمية الوزير ، فكانت تقوم باعداد الاوامر ، وتعيين الموظفين والكتبة والعمال ، وتأمين المراسلات الديبلوماسية بعد ان يمهرها الوزير مجاتم السلطان .

وهذه الادارة التي عولت اكثر ما عولت على الدواوين ، كانت تكثر من القراطيس والوثائق والمحفوظات ، كا تكثر من السجلات الرسمية . وهي ادارة مركزية ، قائمة دوائرها الكبرى في العاصمة بغداد . وهذا لا يعني قط ان الفوارق الاقليمية مثلاً ، ولا سيا ما تعلق منها بجباية الرسوم والضرائب ، قد زالت واختفى كل اثر لها من الوجود . وكانت هذه الدواوين تجمع في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من المعلومات ، كا كانت تشرف على اصدار الاوامر والتبليغات ، وتؤمن استلام رسوم الجباية ، بعد حسم تكاليف الادارة المحلية . وكانت ادارة الملحقات تمتاز ، هي ايضاً بالدقة كالادارة المركزية . وكان يقوم في الولاية قائد يمسل الخليفة ، كا ان الوزير كان يتمثل فيها بحاكم مدني او عامل ، اليه امر الولاية وضبط الادارة ، يستقل الواحد عن الآخر ، يشرف الاول على الجيش كا يؤمن الثابي الولاء للخليفة والموارد المالية التي الواحد عن الآخر ، يشرف الاول على الجيش كا يؤمن الثابي الولاء للخليفة والموارد المالية التي تحتاج اليها الادارة .

اما العدل الذي كان امره ، ابداً على هامش الادارة او الحكم ، فقد بقي من اختصاص القاضي . غير ان عدم كفاءة القانون احياناً ، وعدم وجود الموجبات القانونية للمراجعة او الاعتراض ، وعجز القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعماء النافذين ، كل هذا اضطر الدولة لا يجاد دائرة خاصة يشرف عليها قاض ، هي ديوان المظالم الذي كان ينظر في امور التجاوزات على حقوق الآخرين . اما الفقهاء فكانوا يعملون بالتماون مع القضاة في كل ما يساعد على تطبيق احكام الشريعة . وهكذا رأينا يطل علينا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي يمثله القاضي . وقام في حواضر البلاد الكبرى ، دوائر للشرطة كان يعهد اليها السهر على الأمن وتأمين راحة العباد ، مستمنة في تحقق هذا كله ، على فرقة « الاحداث » ، او الفتو"ة .

وهذا النظام او الحكم الاسلامي القائم ، كان اعجز من ان يحمدل كل استمرار الاضطرابات المشاكل العارضة ، أو ان نزيل اسباب شكوى الشاكين او الناقمين ،



شكل ( رقم ه ) ـ العالم الاسلامي حوالي القرن التاسع ١ ـ الطرق التجارية ٢ ـ طرق الحج ٣ ـ اراض اسلامية ٤ ـ اراض بيزنطية

الق اتخذت منها الثوره العياسية "تكامً" لها . قالغوارق السياسية والاستاعية لم تلعسب شيئًا من حديها ، أذ لم يؤخذ شيء من أصحاب الاسلاك الكبيرة ، عرباً كانوا أم أعاجم ، لارضاء هـــده الطبقات، أو للحد من هذه الممارضة الديلية، عن طريق فوز حلف تألفُ من اشتات الاحزاب، فكيف يرضى الشيمة مثلا ، عن عهد ، ليس رجاله والقائمون على امره من ولد الامام علي بن ابي طالب ، وبين انصار الامويين ، فريق من الاكراد، تشبيع بالتعاليد العديمة ، وبينهم ظهرت فرقة الزيدية . كذلك بعيت راكدة تحت الرماد ، هسله الحزبيات والمصبيات التي فرقت بين المصبيات ، أو أنها انبعثت من جديد تحت مظاهر واشكال جديدة . فانتصار الايرانيين لم يزحزح العرب من طريقهم ٢ بل إضطرهم احياناً للوقوف موقف المعارض . امـــا المنتصرون الحقيقيون ، فقد كانوا اهل خراسان الذين تركوا جانبا ، فثات كثيرة من الايرانيين تمرضت من قبـل لأذى الساسانيين ولسوء معاملتهم ، فبقوا على تشكياتهم يتذمرون بمرارة . ولعلهم قابلوا بشيء من الاسف والحسرة ، يروز بعض الاعراب الذين ساعــدم. انتصارهم على الظهور''، فسارعوا ، بعد ان تمت لهم الغلبة ، للتخلص من بَطلهم القومي بالغضاء على ابي مسلم الحراساني الذي امتن النصر العباسيين . كل هذه الامور تبقى غامضة ، مبهمة ، مجهولة ، تصعب معرفتها بالتفصيل المرتجى ، الا انها واضحة في خطوطها الكبرى بحيث نفهم جيداً وندرك تماماً أن هذا الغليان الفكري والاجتماعي الذي هيأ الثورة العباسية لم يهدأ بعد ان تمت له الغلبسسة وحققق النمس.

وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالياً في كل مكان : في اسبانيا حيث إستطاع احسد الامراء الامويين بعد ان نجا بنفسه من المذابح التي اعدها لم العباسيون ، ان ينشىء له دولة مستقلة ، وفي المغرب ، مع الحوارج كما سنفصل ذلك بعد حين ، وفي مصر ، تحت ضغط عسلاء الحراج الذين زاد وضعهم حرجا ، الصعوبات الناجمة عن الاتجار مسمع بيزنطية ، وفي سوريا التي لم تغفر للعهد الجديد ، إغتصابه السلطة منها والاستئثار به دونها . ومما هو اوقع مدلولاً من التي لم تغفر للعهد الجديد ، إغتصابه السلطة منها والاستئثار به دونها ، وما هو اوقع مدلولاً من هذا كله ، واقدح نتيجة ، الاضطرابات التي شجرت في ايران نفسها ، حيث نرى تطل علينا ، نحت مظاهر دينية ، مطالب ادهى واكثر تمقيداً . ومجسل القول ، فهذه المنطقة الجبلية المهتدة بين خراسان وارميليا وما اليها من سكان ، سوادهم يعيشون على جوانب الاسلام في هذه المناطق الجبلية التي تشرف على قزوين ، تبقى ابدأ في غليان من جراء هده الدعوات الدينية المتنالية التي ادت اليها بعض الثمالي الدينية المناطق من الجبلية التي تشرف على قزوين ، تبقى ابدأ في غليان من جراء هده الدعوات الدينية المتناطق من رواسب المانوية والزردشية ، هذه القوالب الدينية التي سخت اليها دوما نفوس الطبةسات واجباعية ، انتصبت في وجه هدذه الاوساط الحاكمة التي ربطت مصيرها ، في الجمالين الديني والسياسي ، بمصير العباسيين و الشعوبيين ، ومن اعماق بعض هدذه الانتفاضات انطلق عجبج والسياسي ، بمصير العباسيين و الشعوبيين ، ومن اعماق بعض هدذه الانتفاضات انطلق عجبج المطالب الصاخبة ، فرددت اصداءها طبقات الفلاحين الرازحين تحت جور كبار الملاكين ، المطالب الصاخبة ، فرددت اصداءها طبقات الفلاحين الرازحين تحت جور كبار الملاكين ،

فراحوا ينزلونهم ، وفقاً لنزعاتهم الدينية ، منزلة الغريب المنتصب ، ولمل ادهى هذه الثورات طرا ، الثورة التي قام بهسا الحرمية ، فانطلقت من بدعة اسلامية منحرقة قالت بجيداً الخير والشر، واقرت عبادة ابي مسلم الحرماني ، وقالت بالتناسخ والاباحة الجلسية ، وباستواء الاديان جيما ، وذهبت للطالبة بالمساواة الاجتاعية . قبعد ان مزم زعيمهم بابك الحرمي ، في مطلع القرن التاسع ، في اذربيجان ، انضمت بعض فرقهم ، فيا بعد ، الى الثورة التي قام بها مزيار . واذ ذاك ، قام صعاليك الفلاحين يهاجون كبار الملاكين من العرب ، في هذه الاقطسار الجبلية الواقعة الى الجنوب من بحر قزوين ، بما اضفى على هذا العراك طابعاً قاسياً . وبعد ان سيطر الحرميون واتباع مزيار على المنطقة سيطرة تامة ، حقبة من الدهر ، انهزموا شر هزية ، في عهد الحرميون واتباع مزيار على المنطقة سيطرة تامة ، حقبة من الدهر ، انهزموا شر هزية ، في عهد المتصم ، على يد قائده الافشين . الا ان الجهود القومي الذي بذلوه لم يبق بدون تأثير على هسنده التغييرات ظافرين ، كاسبين ، الا ان الجهود القومي الذي بذلوه لم يبق بدون تأثير على هسنده التغييرات العسكرية التي ستفضى بهم للى الهاوية ، بعد حين .

وهذا التطور ليس باقــل وضوحاً منه في الاخرى ، أن دخول السكان في الفكرة الدينية الطبقات الشميمة كان بمثابة اقحامه في هذه المشكلات الملازمة لهذه الحضارات ، واعطاء العالم الاسلامي حضارة واحدة حلت محل الحضارتين المتجاورتين اللتين رافقتا قيام الدولة الاموية . فغي هذه المحاولة لتوحيد الحضارة ، راح اهالي البلاد الوطنيون يطالبون عالياً ، في ان يكون لهم دور بارز ليس في المجال الروحي فحسب بل ايضاً على الصعيد الاجتاعي، ولا سيما الايرانيون بينهم ، عن طريق اعثادهم الشعوبية . فالعنصر العربي لم يكن ليهمل جانبه ، مع هذا فالاسلام نفسه ، منذ دعوته الاولى ، اثار ضمناً هذه المشكلات ، ووعد اتباعه بالثراء والنعمى ، فجساء الاعاجم بينهم يسهمون بتحقيق الوعود المقطوعة . في هذا الايفال عميقاً في الفكرة ، وفي هذا التوسيم في جنبات المعرفة ، ساهم عدد كبير من العرب ، كما ساهم باعداد اكبر ، الاهلوب من سكان البلاد ٬ لا سما الموالى بينهم . وهذا التمييز العرقى العنصرى الذي تلبسه الغموض وسيطر عليه الابهام احيانًا ؛ لم 'يعد له من اهمية أو قيمة . فالكل يشاركون في نهج واحد من الحيساة : فالشيء المهم الآن هو أن الثقافة الجديدة التي تطلع على البلاد ، لم يعسب يعبر عنها باليونانية أو السريانية ؛ بل بالعربية . وهكذا صح لنا أن ندعي قيام ثقافة عربية . ولغة العلم والعلمـــاء انفسهم ٬ التي أيننمت وأثرت ٬ فارتاضت ولانت ٬ لم تعد هي العربية الدارجة . صحيح ان العربمة الدارجة تغلغلت عمقا بين الطبقات الشعببة ولاسما بين الجماعسسات اليونانية والقبطية والسريانية ، بعد أن أصبحت اللهجات الحلية من قبل لدى هذه الطوائف ، لا يفهمها غير رجال الدين . فكان لا بد للعربية من أن تظهر وتظفر ، بعد أن أصبحت لغة القادة والزعماء والشريعة الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت اليه من سيطرة وسيادة وسؤدد ٬ لو لم يتم لها ما تم من

حقة البيان في التعبير ? الا ان الانتصار الذي حققته كان لعمري ، ابعد من ان يكون كاملاً . قاللغة البربرية بقيت اللغة المحكية في المغرب . والجدير بالملاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين لم يجدوا قط غضاضة عليهم في ان يعتنقوا دين الفاتحين ، احتفظوا في معاملاتهم بلهجاتهم المحكية، ولم يلبث بعضها ان اصبح لفة الفكر والادب ، بعد ان تأثرت كثيراً ، في مفرداتها تأثراً لم نو له مثيلاً في دراسة علم الملفات وتطورها .

فان لم نستطع ان تحدد بالفعل ، هذه النوارق بوضوح وجلاء ، فسهولة العرض تقتضينا ان لغي تباعاً نظرة عجلى على النشاط الفحري الذي تجلى باحسن مظاهره ، اذ ذاك ، في هذا التيار الذي رمى الى تفهم اعتى وتطبيق ادق للاسلام ، او التيار الآخر الذي يتمثل في ثقافة اغنى واوسع ، هي على الفالب ، خارجية عن الاسلام ، فتفهم الاسلام يقوم اساساً على تفهيسم القرآن، فادت هذه الحركة الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتمليق، وتعدد بجامع الاحاديث النبوية ، وغربلتها ونخلها لانتقاء صحاحها ، بعد ان ارتاب كثيرون في صحة جانب كبير منها ، ما اقتضى عدداً من الاسانيد التي ، وان لم ترض النقد الحديث ، تشهد ، أقله على هذا الاهتام، وعلى هذا الحمتام التي من المدخول أو المنسوس منها، فكانت هذه الصحاح وعلى هذا الحرص لتمييز الصحيح من المدخول أو المنحول أو المدسوس منها، فكانت هذه الصحاح التي من اثبتها صحيح البخاري ، ومسلم ( اواسط القرن التاسع ) . ولكي يطمئن المرء الى انه يفهم فهما صحيحاً منطوق الآيات الكرية ومدلولها ، اضطر الناس لدرس مباني اللغة من صرف ونحو ، ومعنى المفردات واشتقاقها واصولها ، وكلها علوم قام عليها علماء اعلام ، ولا سيا بين الاعاجم من سكان البلاد الاصليين , وقد سيطر في هسذه الحقبة التي امتدت اكثر من قرن مذهبان في اللغة : مذهب البصريين وزعيمهم غير المنازع سيبويه ، ومذهب الكوفيين .

وبعد ان استقرت النصوص واتضحت منها المعاني والمدلولات ، كان لا بد من لاهوت يشرح أحكام العبادة ، ويوضح الحق العام والخاص ، ويؤمن له الانسجام ويوضح معاينه . كل هذا تم في القرن الاول من الدولة العباسية ، على يد كبار علماء الدين والفقهاء . فالذين باعد بينهم نظريا ، ليس اختلاف النص ، بل الروح الذي يستعملون فيه تطبيق هذه الآيات ، وغيرها من الأحاديث الدينية . فالمذهب المالكي اعتمد النص الحرفي . اما الشروح والتفاسير التي لا بد منها فيتقبلها اذا ما حازت اجماع علماء المدينة ، لأنها مدينة الرسول ومهد الاسلام . اما مذهب ابي حنيفة ، فهو على عكس المذهب السابق الذكر ، يرتكز على الفكر الشخصي ، أي على الاجتهاد ، شرط ان يحظى بالاجماع ، وليس بآراء فقهاء المدينة وحده . فأمام هذا التجاوز في الحرية الذي قلق له البمض ، ومع اعتقادهم انه من المستحيل ان ينص الكتاب على كل شيء ، راحوا يقولون بالقياس جوازاً . وهو ما قال به المذهب الشافمي بالذات . وبحركة رجمية ضد المذمين الأخيرين اللذين رماهما بالتجديد المذموم ، وامام المشاكل التي عانت منها الجماعسة كثيراً ، راح ابن حنبل يدعو رماهما بالتنصير الحرفي للكتاب ، دون ان يبالي برأي الفقهاء وغيرهم من علماء الأمة . هذه هي المذهب الفقيمة الاسلامية الاربعة الكبرى التي يعترف بها السنة والتي يجوز لأي مسلم ان يتشبع المذهب الفقيمة الاسلامية الاربعة الكبرى التي يعترف بها السنة والتي يجوز لأي مسلم ان يتشبع

منها ما يريد ، وبالتالي القاضي الذي يعهد اليه النظر بأمور الناس ويقضي فيهم .

وقد انتشر المذهب المالي في المغرب الاقصى ، بينا سيطر المذهب الشافعي ، خلال الأجيال الوسطى ، على العالم الشرقي الذي نطق باللسان العربي ، قبل ان يتنكر له الأتراك ليقتصر ، فيا بعد ، على جزر الملايو. وقد كان للمذهب الحنفي مثل هذا النفوذ وسعة الانتشار، عند العباسيين ولا سيا عند اهل خراسان فيا بعد ، وعمل الأتراك على نشره في جميع البلدان والأقطار السيق رفرف فوقها لواؤهم . اما المذهب الحنبلي الذي لم يعرف له رواجاً كبيراً الا في العصر الحديث ، عند الوهابيين ، في الجزيرة العربية ، فقد كان أثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أهلها العربية . وهذه المذاهب الفقهية الرئيسية الأربعة التي يجب ان يضاف اليها المذهب الجعفري المعمول به لدى الشيعة ، تمتاز فيا بينها باعتادها على الاجماع ، أي اتفاق الفقهاء والعلماء رأياً في موضوع معين . وهكذا فلا نرى عند المسلمين قانوناً او تشريعاً واحداً ينبثق عن هيئة تشريعية في الدولة ، انما يوجد لديهم قوانين تأتي من خارج الدولة ، وعلى الدولة ان تأخذ بها وان تطبقها . فالقضية تقوم كلها على معرفة ما تقوم عليه دكتاتورية الفقهاء في وجه الدولة . فغي مطلع العصر المباسى نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظيم .

وهكذا بعد ان اعتمد الفكر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة ، وجد نفسه ، وجها لوجه أو أخذ لحسابه مواجهة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الديانات الكبرى . منها مثلا قضية الحرية والقدر . فبين قدرة الله الكلي القدرة وعدله الالهي، وبين القدرة والحرية الشخصية، راحت نصوص القرآن والحديث تتسع لكل التفسيرات . فالقدرية التي قال اصحابها بحرية الارادة، في او اخر الدولة الاموية، بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للعصيان والثورة، الامر الذي جعل العباسيين يرحبون بهم . ثم طلعت علناً قضية العقل والايسان . وهكذا ظهر عمل الكلام أو القياس الفلسفي ، والمتكلمون ، اي جماعة الذين يعتمدون على الكلام لتوضيح ما غمض من الوحي الحمدي وتفسيره . وهكذا طلمت النظرية الدينية الشعبية التي أخذت بمبدأ عمن من الوحي الحمدي وتفسيره . وهكذا المعتنان بان يحتمدون على التعوير أو مفايرة له بعض الشيء . فقد نشب ، في هذا الجمال ، جدل عنيف كان له اثره العظيم على التطوير الفكري في الاسلام ، قتل في مذهب المعتزلة ، الذي ضم ، في الاساس ، قوماً همهم جداً النقد الذي ، والإتزان السياسي ، فناصروا الدعوة العباسية . فراح بعض خلفائها يؤيدون الاعتزال ويفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقسد علمت المعتزلة القول بخلق القرآن فادخلت القلق والاضطراب على القاوب والاذهان ، وانتهى الامر الى محاربة الخلفاء العباسيين الذين جاؤا بعد المأمون ، لقائلين بالاعتزال .

وهكذا بلغنا عطفة حساسة من تاريخ الثقافة في الشرق الادنى. الثقافة الدينية فقد نظر العرب الى التراث الادبي القديم نظرتهم الى عنصر دخيل جاءهم من الخارج. فقد عنى الداخلون في الاسلام حديثاً ، بدمج الديانة الجديدة في تقاليدهم

واعرافهم الفكرية . ومثل هذا الاهتام واجها المسيحيون في العصور السابقة . الا ان ادماج ادب دين جديد في ترات امة ما كان بحاجة الى عملية توضيح كاني الى شيء من التكييف والتركيز . ومن جهة اخرى كانخذت هذه الثقافة كاللغه العربية اداة تعبير لها واقتضت جهداً طيباً من الترجة والتعريب والتفسير والتعليق والتلخيص . فهذا التشابك والتداخل بين التقليد والأعراف المتباينة الذي شهدناه في العصر العباسي لم ينبث ان ادى سريعاً الى وضع هذا العصر كوجها لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل وبالتالي الى اغناء بعضها البعض والى طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وهكذا كبدون ان يحدث أي تغيير جذري على أسس الفكر كفي تلك الحقية كشيدة الوروبا في القرن السادس عشر كفادى الى نجاحات الغني والفكري الذي شهدته اوروبا في القرن السادس عشر كفادى الى نجاحات وتطورات مدهشة .

انصرفت الجهود ، بادىء ذي بدء ، لتأمين حركة نقل العلوم الدخيلة وترجمتها ، وهي حركة اخذت بوادرها تظهر في عهد الدولتين البيزنطية والساسانية ، على يد علماء السريان ومفكريم ، وادبائهم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضمهــــا بالسريانية ، إلى أن عادت تعول على النصوص المونانية الاصيلة . ولقيت حركة الترجمة والنقل تشجيعًا حيارًا من الخليفة المأمون الذي اخذ تحت رعايته ، عدداً كبيراً من المترجين في الشرق ، فنهاوا ، على نطـــاق واسم ، من الادب اليوناني ، كما نهلوا ، على نطساق اضيق ، من اللغة الفهلوية التي كانت اداة الاتصال ؛ بين الهند والبحر الابيض المتوسط . وقد اقتصرت حركة النقل هذه ؛ على المؤلفات العلمية التي يسهل تطبيقها عملياً ، وعلى الفلسفة ، بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطلت اذ ذاك ، ان تجد فيها سلاحاً لها في هذه الخصومات والمجادلات الدينية التي شجرت ، أذ ذاك . أما الآثار المونانية الادبية او التاريخية الصبغة ٬ فقد استبعدها النقلة العرب ٬ عمـداً وقصداً ٬ كما استبعدها من قبل واهمل نقلها السريان والنساطرة ، هم ايضاً. وقد سار الغرب ، فما بعسد ، على هذا النهج ؛ عندما راح ينقل ؛ بدوره ، الآثار الادبية التي خلفها الاسلام والمسلمون . فقد نقل العرب ؛ عن الفهاوية أو الهندية ؛ في عداد مــا نقاوا من الآثار العامية ؛ القصص والحكايات والامثال التي وصل منها قدر كبير الى عهد لافونتين فاستخدمه ، كما نقلوا غير ذلك من القصص التي لقبت رواجاً عظيماً لدى الشعب . والجدير بالملاحظية والتنويه عالياً ، هو ان ، في دولة سيطر فيها الايرانيون ٬ ورجحت فيها كفتهم ٬ استمر المسلمون ٬ في نقل كل ما يتصل بتاريخ ايران وتاريخ المرب القديم مماً ، بينا بقي التاريخ اليوناني الروماني مستبعداً .

فكل الملل والنحل والاعتقادات شاركت على اقدار متفاوتة ، بهذه الحركة . ان اعتناق عدد كبير من سكان البلاد ، الدين الاسلامي ، وانتشار اللغة العربية في الاقطار وبين الطوائف التي بقيت على النصرانية او على اليهودية ، والاتصالات العلمية بين العلماء المتخصصين ، ولا سيا بين الاطباء ، كل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اتبح لنا تسجيلها ، مجيث ان الثقافات

الاصلية وجدت نفسها منقسمة الى قسمين متباينين. دخل اولها كعنصر مقوم، في ما اصطلحوا على تسميته بالثقافة الاسلامية ، بعد ان أسقيط في ايديهم ايجاد صفة اخرى اكثر ملاءمة. اما الثاني الذي يجب قصره على الجال الديني ، والتسلم بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي ، فقد تبلور في ما بدا من آثار اللغات السريانية والقبطية والفهلوية والعربية ، حتى بعد ان استعربت، فقد بقيت على هامشالتيار الكبير، وظهرت مظهر المستحانات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان زال من الوجود في اواخر الاجيال الوسطى .

وهكذا انتشرت ، في الشرق ، مؤلفات ارسطو الحقيقية او تلك التي انتحلها أصحاب الافلاطونية الحديثة ، كما انتشرت مؤلفات ابوقراط وجالينوس واقليدس وبطليموس ، وبين هؤلاء النسكة الذين كانوا ، في الوقت ذاته ، كتاباً مشهوداً لهم بالانجاث الدينية والفلسفية ، الراهب المتسطوري حنين بن اسحق ، والرياضي الصابيء ثابت بن قر"ه من حران ، وكلاهما من رجال القرن التاسع ، وقد كان سبق لابن المقفع ، احد اعلام الكتاب العرب في ذلك المصر ، ومن كتاب الرسائل المشهورين ، ان ترجم عن الفهلوية كتاب كيلة ودمنة .

وتجند لهذا الغرض عدد كبير من المترجين ، كا قام للترجة مدارس عديدة . وحدث ايضاً ان الادب المسيحيوب طريقه الى اللغة العربية لتقريبه من اذهان المسيحين. فاذا كان البطريرك ديونيسيوس التلمحري ( + ٨٤٥) كتب بالسريانية ما كتب في العلوم الدينية والتاريخ ، فقد وضع الراهب الملكي ثيردسيوس ابو قره مصنفاته باللغة العربية ، ناهجاً في ذلك ، نهج القديس برحنا الدمشقي .

ققد كان من جراء اختار الافكار ، وظهور بعض الصعوبات التي اعترضت عملية الانسجام والتكيف مع الوضع الجديد ، ان احدث الهيجان بين اليهود فالترحيب الذي كان يلاقيه ، من سجساً لآخر ، من يدعون انهم المسيح المنتظر القادمون من اسبانيا الى فارس ، كان يسبب سجساً كبيراً بين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارهم التماليم التلمودية . وكانت الولايات تشمر ، في الصميم بوطأة الدكتاتورية الادبية والسيطرة الاقتصادية التي تمت لملهاء الناموس في العراق ، وقد صدث ان اشتد شأن شوكة فرقة القرائين التي و يجد عدد من اتباعها في بلاد القرم ، فقد كانوا ، وهم يجاولون الرجوع الأسفار العهد القديم ، يجاولون تفسير عقائدهم الدينية ، وفقاً للمبادى ، التي قالت بها المعتزلة .

لا نعرف شيئًا يذكر عن طائفة الزردشتية . وجُل ما نعرف عنها ان في القرن التاسع تم جع النصوص الدينية القديمة المعروفة بالنصوص الأفسستية ، كا تم وضع مؤلفات دينية جديدة لحدد . الطائفة ، محاولة من اصحابها المحافظة على تراثهم امام الاسلام ، كا ان في هـــــذا النشاط شهادة على حيوية هذه الطائفة . وقد يكون مسلكها هذا اوحى للمباسيين الموقف الذي وقفوه من أتباع المافية ، بعد ان نعم أصحابها بالتسامح الديني الذي نعم به أتباع المذاهب الدينيـة ،

الاخرى ، فقد اخذوا بمطاردة رجالها بعد ان رموهم بالزندقة ، وهي التهمة التي ألبسوها ، بعد ثورة بابك الحرمي؛ لكل هذه الدعوات الدينية التي خشيت السلطة جانبها وأوجست منها شراً السلامية باستثناء الشيعة والخوارج. وقد رأى العباسيون أثراً للمانوية وتعاليمها في هذه الثورات الاسلامية والحركات الهدامة التي قامت بها بعض الفرق الدينية ، في ايران ، بعد ان هدد نشوبها الدولة العباسية بأخطار شديدة .

فالازدهار الفكري والادبي ، وهذه الانتفاضات التي جرّت اليها بعض المعتقدات الدينية . لم تكف لتملّأ وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسهم للكال الانساني ، وهامت قلوبهم بمكارم الاخلاق والتقرب من الله . من المحال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص عليه الاسلام الاول ، ام اذا كان نشأ عن العادات والاعراف الدينية التي حملها معهم السكان الذين اعتنقوا الاسلام ، ام اذا كان نشأ عن الحياة الرهبانية عند المسيحيين والهنود. فقد كان التصوف ، في مظاهره الاولى ، لدى بعض الاشخاص ، نوعاً من الزهد . وقد تمثل على أمّه في عهد الدولة الأموية ، في شخص الحسن البصري . ولما راح يستعيض عن الادعية الاسلامية بطلبات تهيء قائلها للانخطاف الروحي ، راح العلماء والحكام ينظرون اليه نظرة كلها التشكك والتحسب . وقد استطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا ، تدريجيا ، الى النظريات التي تقول بها الافلاطونيسة الحديثة ، مما أدى الى تجديد في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة يلبسورن و الصوف ، مسوحاً لهم ، ولعل من هذه الكلمة اشتقت ، في الاسلام ، كلمة و الصوفية » .

الآداب والفنون الدولة العباسية والدينية ، في القرن الاول من الدولة العباسية ، الآداب والفنون از دهرت حركة أدبية عارمة عادت على اللفة العربية وآدابها بالثراء والنمو ، بما اطلعت من الروائع الادبية في الشعر والنثر، في صقلت معها العقول والاذواق، وهذبت الخيال والعاطفة ، بقطع النظر عن القصص والحكايات الشعبية التي كان يتناقلها النساس اباً عن جد . وهكذا ظهر « الادب » الذي كان يراود ظهور الرجسل الاديب ، في القرن التاسع والعصور التالية . وقد دخل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبية والدينية ، اذ اضفى عليها عبارة رشيقة وبياناً ناصع الاسلوب ، يقبل على الاخذ به ، كل من تعشق الحرف ومال اليه . والفضل في ظهور الادب على هذا الشكل ، يعود للكاتب البصري المشهور الجاحظ ( ٢٧٦ - ٨٦٨ ) الذي عرف ان يوفتى بين مذهب البصريين والكوفيين . كذلك عرف ان يواثم بين تعاليم المفتزلة وبين ما تم له من ثقافة عريضة ، متنوعة ، كل ذلك في بيان عربي ناصع ، ولغة ساخرة ، متهكة ، كا يبدو لنا ذلك في كتابه والحيوان، وهو كتاب في العلوم الطبيعية، حشاه معلومات لا تثمن وأقاصيص كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية التي هزت مشاعر جميع معاصريه . وبعد الجاحظ بقليل ظهر الكاتب الفارسي المشهور ابن فتيبة الذي شارك الجاحظ في تكييف الادب العربى .

اما الشعر فهو اكثر تمسكاً من النثر ، بالتقاليد العربية . وقد لمع في هــــذا العصر شاعران كبيران ، هما : ابو تمام والبحتري . وضع كل منهما د حماسته ، التي بالرغم بمــــا فيها من شعر منحول ، وسرقات شعرية ، تبقى اثراً لا تبلى جدّدتُه . فالشعر « الحديث » يطـــل علينا من شعراء ايرانيين ، شعرهم عطـــل من اية مسحة اسلامية ، يفتقر كلياً للترصن والاخلاق الرضية ينضح احياناً بالفجور وبجون البلاط ، ويفح منه الحب العابث الذي تعتمه السكر يسير مترتحاً في الازقة والشوارع ، انما هو شعر ينبض بالرقة والاحاسيس المرهفة ، بانتظــــار طلوع الشعراء الناجحين الذين يأخذون بمعالجة الموضوعات السياسية والدينية ، وما لبثوا ان فضاوا على القصيدة المامرة الابيات المبنية ، على عمود الشعر العربي ، شعراً مهفهف العاطفة ، يتمثل خير تمثيل بالرمز. ولمل اكبر هؤلاء الشعراء وأسيرهم ذكراً هو ابو نواس ( + ٨١٥ ) ويجب ان نذكر معه شاعراً آخر ، 'عر في بالوصف الدقيق ، تولى الخلافة ليوم واحــــه ، هو ابن المعتز ( اواسط القرن الثاسع ) .

وبنسبة ما نستطيع ان نتبين الامور ٬ نرى ان الفن العباسي اخذ يزدهر بدوره ٬ محاولًا ان يوحد بين مختلف المذاهب: فالمساجد ازداد عددها ازدياداً كبيراً لاستيماب المسلمين المتزايسة عددهم باستمرار٬وذلك عن طريق بناء مساجد جديدة او بتوسيم القديم منها. فمسجدالقيروان٬ يهود القسم الاساسي منه الباقي لليوم ، الى مطلع القرن التاسع ، وبقي طراز بنائه منسجمًا مع الطراز الهندسي للمساجد السورية التي اقيمت في العهد الاموى . وعلى عكس ذلك ، نرى قصور الحلفاء العباسين في المراق ، تستوحى في عمارتها التقاليد الساسانية . فان لم يصلنا بالفعل شيء من المدينة ﴿ المستدرة ﴾ أي بغداد القديمة ﴾ فقد وصلنا من الفن المعاري العباسي المدني ، بقايا حرية بكل ملاحظة ، هي كل ما تبقى من مدينة حامت يوماً ان تحل محل بغداد كمركز للخلافة ، هي مدينة سامراء التي كان يملوها برج عال يشبه ابراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشتية . وهذا الفن يستفيق على نفسه وينشط ، مسمع ان معظم الانشاءات الباقية منه اليوم ، تعود الى تاريخ لاحتى للمهد الاول من دولة المباسيين . ويجب ان نشير ، منذ الآن الى الفارق الذي يزداد اتساعًا وتباينًا بين المباني المدنية والمباني الدينية . ففي الأولى نرى رسومًا بشرية وحيوانيسة كشراً ما عمد السها الرسامون في تزيين الحاجبات العادية ؛ مهاكان من تأثير حركة تطورية ظهرت. فيها بعد ، وسيطرت على بعض المناطق دون غيرها . امسا في الثانية ، فلم تلبث هذه الرسوم ان حدُر"م استعالمًا ، إذ كان مراهما يبعث ، كما هي الحيال في الديانة العبرية ، على الاعتقاد بشيء من عبادة الاستام.

\*

الحياة العلقة في بيزنطية وللسخرية ، ازاء العالم الاسلامي في القرن الثامن ، مدعاة للاسف الحياة العلقة في بيزنطية وللسخرية مماً . فقد خرجت من العاصفة التي هبت عليها في القرن الماضي ، مشخنة الجراج ، مهشمة الجناح ، فراحش ببطء وتمهل كلي ، تستجمع قواها وتسوسي من حالها وتميد تنظيم شؤونها في الداخل . والازمة الدينية التي اخذت تتربص بهما من جديد ،

تنسجم الى حد بعيد ، مع الاحداث والافكار التي تتفاعل بها وتعتلج، هذه الولايات التي اقتطمها منها الاسلام .

وقد أرغمت الامبراطورية على التخني س الكتير من المقاطعات الاخرى : فقد اخسد سكان ايطاليا في الولايات التي لا يزال مصيرها مرتبطاً بمصير بيزنطية ، ينفضون عنهم تباعاً ، سيطرة اجنبية طالما بر موا منها ، ارهقتهم فارزحتهم : تحت وطأة جباية صارمة زادت تهجماً وتجهماً بعد فقدانها الشرق ، ونفرتهم بهذه الارهاصات الدينية ولم تمنع عنهم خطر الغزو اللبسساردي . وستفلت منها صقلية في القرن التاسع . ولكن ما العمل وهذه كلهسا بمتلكات نأت عن قلب الامبراطورية ومركزها، يغلب في الحفاظ عليها الغرم على الغنم الما في البلقان ، فقد أصبح الخطر وكابوساً يقض مضجعها . وقد استقر الصقالبة في الباقي من اطراف شبه الجزيرة البلقانية ، بعمد وكابوساً يقض مضجعها . وقد استقر الصقالبة في الباقي من اطراف شبه الجزيرة البلقانية ، بعمد ان أقصوا قليلا الى الشال . وبفضل عملية تبادل السكان الصقالبة في اسيا الصغرى ، والاسيويين في اليونان وتراقيا ، استطاعت الامبراطورية ان تعيد سيطرتها التامة على مناطق حيوية جداً لها. الما الشرق ، فلم يقم بين المسلمين والبيزنطيين ، اثر الفشل الذي آل اليه حصار العرب الثاني القسطنطينية ، عام ٢١٨ ، سوى غزوات دورية ، عرفت عند المسلمين و بالصوائف ، لم تحدث تغييرات جوهرية في مناطق الحدود الدائرية بين الجانبين ، وان كانت انزلت فيهسا الخراب والدمار . وهكذا اقتصرت الامبراطورية بالفعل ، على المناطق الحيطة ببحر ايجه ، وهي مناطق مططم سكانها اغريق أو متأغرقون ، انتفت منها أو كادت تنتفي ، الفوارق العنصرية او العرقية .

وهذا الانكاش او التقلص الجغرافي لرقعة الامبراطورية ، تم وسط تغييرات وتطورات اجتماعية من الصعب على المؤرخ ان يتبين مداها ، وان يحدد ابعادها . فالحاجة الشديدة لليد العاملة التي عانت منها المقاطعات الصالحة الزراعة ، في القرون الماضية ، حل محلها الآن ، فيض من الشغيلة ونقص في الاراضي الصالحة الزراعة ، بقطع النظر عن الوسائل التقنيسة الزراعية . والذي يبدر للمدقق ، مع انه من العسير جداً تحديد الكيفية ، ان الممتلكات الواسعة والاقطان الشاسعة ، انكشت رقعتها بعض الشيء ، بينا ازدادت الملكية الصغيرة ، وهو تطور جاء ، الشاسعة ، انكشت رقعتها بعض الشيء ، ولمل خير دليل على ذلك ، القانون الزراعي ، هذا التفانون الزراعي ، هذا القانون الذي صدر في مطلع القرن السابع ، والذي ينو"ه بوجود جماعات او فرق ريفية ، بدا لبمض المؤرخينان يروا في طلوعها ، أثراً من آثار الجماعات الصقلبية التي تكاثر عددها بين طبقات النفاذ و منان الريف . وهذا الاثر لا يمكن تجاهله او التفاضي عنه . فهو يتمثل ، خير تمثيل ، في انفاد المستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج و تنصهر في هذه المحاط و الملاكات الميزنطية ، مع الما ان هذه المبالغة في تقدير هذا التفوذ و تقييمه لا تخلو من خطر ، اذ ان هذه الجماعات التي يشير اليها القانون الزراعي لا تتضامن فيا بينها الا امام جباية الرسوم و فرض الضرائب ، مع الما ان هده الجماعات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جهة ثانية ، نرى ان نمو الملكية الجماعات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جهة ثانية ، نرى ان نمو الملكية المياهات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جهة ثانية ، نرى ان نمو الملكية المحاددة المسلكة و من حياة ثانية ، نرى ان نمو الملكة الملكة و من حياة بالمحاددة الملكة الملكة و الملكة و من حياة بالمحاددة و من حياة بالمحاددة و من خيا و الملكة و من حياة بالمحاددة و من حياة بالمحاددة و من حياة بالمحاد و من حياة بالمحاددة و من خياة بالمحاددة و من حياة بالمحاد و من حياة بالمحاددة و من حياة بالمحاددة و من حياة بالمحاددة و منانسة بالمحاددة و من حياة بالمحاد و من حياة بالمحاد و منانسة با

الصفيرة وتوسمها لم يقض على الملكيات العلمانية الكبيرة، ولاحال درن اتساع الملكية الكنسية. فادّخار الاوقاف ، والهبات التي كان يجود بها المؤمنون ليرفع الله غضب الساء عنهم ، وليجنبهم الويلات التي ما زالت تنتابهم ، ورغبتهم في استيداع الملاكهم ومقتيناتهم في حماية الكنيسة ، كل ذلك ساعد كثيراً في اثراء وثراء الاكليروس القانويي والعلماني ، ولا سيما الاديار التي ما زال نفوذها الادبي والمادي ، آخذاً بالنمو والازدياد في جميع انحاء العالم المسيحي .

والصفة العسكرية التي طبعت نظام الحكم والادارة في بيزنطية اذ ذاك ، ولا سيما البــــــلاط الامبراطوري ، أدَّت عن طريق التجـــديدات التي أتتخدت والتي يعود بعضها أصلاً، إلى عهد الامبراطور يوستنيانوس ، ومعظمها في عهد اسرة الامبراطور هرقل ، إلى أعادة تنظيم الجيش والادارة مماً . فقد كانت ادارة الولايات ، من قبل ، بيد الحكام المدنيين ، مها دعت الاعسال الحربية ، الادارة العسكرية والجيش الى التدخل ، حتى عندما يضطر الوضع العسكرى الجيش للبقاء في الولاية ٬ فتقوم الادارة المدنية فيها بتأمين أو د الجيش وما يلزمه من تجهيزات ٬ ولو التجأ أحياناً الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلبت الامور أمسام خطر الوضع القائم ، وانمكست الادوار وبسطت الادارة . فقد انقسمت البــــلاد الى دواثر عسكرية أو « ايالة » يقيم فيهــا جيش يتولى قيادته قائد ، يضطلع نفسه بكل اعباء الادارة المدنيسة ويشرف على اعمالها المختلفة , وتوريدات الجيش ووسائل اعالته تتأمن محلياً ؛ ليس عن طريق المسادرات الادارية ، كما في السابق ، بل عن طريق اقطاع افراد الجيش ، حصصاً في الارض يستثمرونها في ما يؤمن معيشتهم وأوَّد ذويهم . وهكذا عموا على كل الجيش في الامبراطورية البيزنطية نظاماً خاصاً يعرف عندهم بـ Limitunei ( وباليونانية Akritai ) جرى تطبيقــه ٠ منذ عهد بعيد ؛ على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكملة طبيعية لقيام المستمعرات المسكرية، كان له تأثير بالغ على روح الجيش ومعنوياته، اذ انه ساعد كثيراً على نمو الملكمة الصفرة وما ادّت الله من نتائج اجتاعية .

من المفارقات الصارخة التي استبدت بالخواطر اذ ذاك ، هو ان الاعمال الحربية ، بين المسلمين وبيزنطية التي ركدت ريحها وخف أوارها ، قد اعقبتها بالفعل على ما يظهر ، حرب إقتصادية . ان اخفاء الطابع الاسلامي على النقد المتداول ، واحتكار الدولة لمصانع ورق البردي والتدابير التي تتسم بالحذر وعدم الثقة ، التي اتخذها المسلمون ضد النصارى ، ولا سيا ضد الملكيين اوغرت صدر اباطرة بيزنطية وحملتهم على الخساذ تدابير زجرية ، انتقامية . فاذا كانت رقمة الامبراطورية تقلصت وانكشت ، فقد بقيت بيزنطية سيدة البحر ، كا يشهد على ذلك القانون الممروف بقانون الرودسيين، وهو اشبه ما يكون بالقانون البحري الذي تم وضعه في ذلك العهد . فالاباطرة البيزنطيون المعروفون باسم الاسرة الايسورية ، الذين انتهجوا هذه السياسة الحازمة ، لم يكن بوسعهم قط ان يحولوا دون ذهاب سيطرة الامبراطورية على التجارة مع آسيا وتفلتها

من أيديهم وحتى أنهم رأوا أنغسهم مضطرين التنازل التجار ولتكبار اصحاب الاقطان الواسعة المسيطرين على القطاع الخاص وعن تأمين تمويل القسطنطينية الذي كان تحت اشرافهم المباشر والتوقف عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء من سكان المدينة . ولذا راحوا يحاولون الحؤول دون إتجار الدول الاسلامية مع أوروبا كا سعوا لابقياء القسطنطينية وبعض الموانيء البحرية الكبرى التي يسيطر عليها البيزنطيون و تتحكم بالنقل التجاري وتأمين الاشراف على الملاحة في البحر المتوسط والمنهجين النهج الذي كانت نهجته انكلترا في العصر الحديث بتحكها بمسالك البحار على نطاق أوسع و غير أن النجاح لم يحالف قط هذه السياسية البعيدة المرمى و فاذا ما المكن الاستمرار في عملية تأمين أو د العاصمة والبلاط الامبراطوري و هما هدف المحكومة الاول والاكبر و هما هدف المحكومة المول والاكبر والمنافق المعرفوا الناسيون الموسط الفريي والمنافق المعرفوا الناسيون الموسط الفري والاكبر والمنافق المنافق المنافق

قادًا ما اخذنا بوجمة نظر المؤرخ البلجكي هنري بيرين الذي كان رائسداً من رواد البحث في هذا الجال ؛ فالاسلام هو المسؤول عن تدهور التجارة في البحر المتوسط ؛ في هذه الحقية ؛ وعن انقطاعها المفاجيء الذي ادى الى زرع الاضطراب والبلبلة في حياة الغرب الاقتصادية ؟ اذ ذاك وتدمور الوضع التجاري الذي لم يكن كاملا ، يمكن رده مع ذلك الى اسباب ودوافع اخرى فقد رأى فريق من المؤرخين ان الاسلام احدث يتظة عارمة في الحركة التجارية في الفرب: ألم يكن مؤسسه ورجاله الأول تجاراً ماهرين من قبل ٢ أو لم 'يكــُنتَب لاتباعه ان يلشروا ألويةً الاسلام في كل قطر وصقع ؛ فرفرفت اعلامه وخفقت بنوده ؛ فوق هــذه الاقطار الواقعة بين السودان في الجنوب ، ونهر الغولغسا في الشمال ، او الممتدة من الصين شرقاً الى مشارف جزيرة مدغسكر جنوبًا ? ومن جهة ثانية ؟ أن تدهور الحركة الشجارية بين الشرق والغرب ، تم قبسل الفتح العربي الاسلامي بكثير ، ولم يكن للاسلام كبير اثر عليه . فقد عرفت بيزنطية ان تحافظ على تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية مع ممتلكاتها الواقعة الى الجنوب من ايطاليا ؛ وعلى شواطي. البحر الادرياتيكي . فالركود التجاري الذي اصيبت به البلدان الواقمة الى ما وراء هذا القطاع الجغرافي المحدود ، يجب رده ، الى هذا التطور الداخلي الذي اخذت به اوروبا ، اكثر منه الى هذه السياسة التي انتهجتها بيزنطية فأبت عليها ٤ لاغراض مالية ٢ ان تتجر مع اي قطر ١ او تقيم علاقات اقتصادية مع اي مرفأ لا يقع تحت سيطرتها واشرافها المباشر ، وهو وضع لم يلبث ان أدسى ، بعسب لأي قصير ، إلى سيطرة مدينة البندقية على الملاحة البعوية سيطرة كادت تكون تامة ، وتحكما شبه المطلق ، بالاسواق التجارية ، اذ ذاك . ومن جهة اشرى ، فالغرب الاسلامي كان تبعد ، طرى العود ، تخشين الطباع ، ليبعث النشاط في الحركة التجارية مسمع بلدان الشرق الادني . ولم يحدث هذا كله الا بعد ان تم للاسلام السيطرة عسملي جزر البعر المتوسط والتحكم ٬ بالتالي ٬ بالملاحة البحرية بين اطرافه المتباعدة ٬ وذلك منذ القرن الناسم .

تكريم الايقونات المقدسة وتحطيمها يقع بيزنطيسة ويقمدهــــا

عانت بيزنطية ، في هذه الحقبة ، من قضية دينية اقامت الاهلين واقعدتهم في جميع انحاء الامبراطورية البيزنطية ، لم يكن من الصدف قط ان تحدث، في هذا الوقت بالذات الذي

شهدت فيه آسيا الغربية ، ولا سيا الولايات التي تجاذب اطرافها المسلمون والبيزنطيون ، هسذه الاضطرابات التي كانت ارمينيا نقطة الدائرة منها . فالحماية التي تُتمت بها هذه المقاطمات الناعمة بشيء من الاستقلال الداخلي تحت اشراف الاسلام و فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطنطينية ، وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضع السياسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر عليها ، في نشوب هرطقات دينية حادة ، كالهرطقة والبولسية ، ، التي لا نعرف شيئًا يذكر عن تماليمها ولا عن نشأتها والتي ترتبط بعض الشيء ، بتعاليم مرقيون الَّتي انتشرت من قيــل " في مصر والشام وفارس ، وآلى امرهــا الى مذهب مانى الذي كان اساس تعليمه التُنتُوية اي القول بوجود عنصرين الهبين : الخبر والشر ٤ وهي مقالة سيطرت ردحًا من الدهر ، على اذهان الناس وتفكيرهم وتحكمت بابران قبل الفتح الاسلامي . وقد كان من اشد المنكرات لدى انباعها القول: بالتشبيه ووضع الصور للمقدسات والمؤلهات، وهو تحنيّق شاركهم فيه، الى درجـــة اخف ؛ جيرانهم اتباع العقيدة القائلة بطبيعة واحسدة في السيد المسيح ؛ أذ كانوا يأبون التسليم برسم صورته لانه يتنافى والألوهية . ففي هذا الجو العابق بالكره للصور والحنق الشديد عملي الماضية ، بحدل لاهوتي ، بسل تعداه إلى العبادة ، ليستحيل ، بعد قليل ، قضية سياسية والجبماعية ؛ هزّت الحنواطر واقلقتها .

من مظاهر التقوى والمبسادة لدى الشعب البيزنطي ، تكريم صور القديسين والايقونات المقدسة ، وهي عبادة غالى الشعب في بعض مظاهرها وخرج عن الصدد المرسوم ، اذ اتجهت بالاكثر ، الى الرمز منه الى المرموز اليه ، وأوشكت ان تفضي الى الصنعية او عبادة الاصنام . وهذا الانحراف في التقوى عن هدفها الاسمى ، كان يسبب صدمة عنيفة في النفوس العطشى الى النقاء الروسي ذات الحساسية الدينية المرهفة التي احبت ان ترى في نائبات الدهر والنكبات التي توالت على البشرية ، في ذلك العصر ، صواعق الساء وذاجر غضبها ، تأديباً لهم على معاصيهم . في كان من الامبراطور ليون الثالث الأيصوري ان اصدر ، عام ٧٧٠ ، امراً بتحطيم الايقونات المقدسة ، بعد ان حرم تكريها ، وتقديم أي احترام لها . فليس من عجب ان يقابل المؤرخون المسيحيون هذه التدابير التعسفية ، وهذه الاضطهادات ، بالحقد ويناصبوها العداء ، ويروا فيها رسم صدى للتدابير التي اتخذها الخليفة الاموي يزيد الثاني ، بهذا المعنى . ومن الثابت ان فكرة محطمي الصور من البيز نطبين ومعظمهم ينتمون الى الولايات الشرقية في الامبراطورية ، فكرة محطمي الصور من البيز نطبين ومعظمهم ينتمون الى الولايات الشرقية في الامبراطورية ، فكرة محطمي الصور من البيز نطبين ومعظمهم ينتمون الى الولايات الشرقية في الامبراطورية ، وقت الى الدعاوة البولسية والمونوفيزية بأوثق تتصل من قريب ، بالمسلك الاسلامي المسيحي ، وقت الى الدعاوة البولسية والمونوفيزية بأوثق

الصلات ، وتنضح بل تنترى بالحثير من مقالة المعتزلة التي احدثت ثورة في قلب الاسلام . وقد انطلق صوت يوحنا الدمشقي مدوياً في الشرق ، يحدث القائلين بتكريم الايقونات المقدسة بالحجج الدافعة والبراهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات ، فليس من ينكر ما لها من قيمة تهذيبية مثالية تحتذى، ورمز مستطاب لا بد منه للحفاظ على ايمان حي " ، محي ، يخشى عليه من التجريد الجاف .

ولم تلبث المعركة الدائرة حول الصور ان ارتدت مظاهر جديدة وتلبست وجوها جديدة وكثر المناضلون عنها والمكافحون دون شرعيتها بين الرهبان،وفي مقدمتهم ثيوذوروس الستودي ( مطلع القررف التاسع ) ، أذ أن الحياة الرهبانية بدت منفرة المعليين ، كا أن عدداً كبيراً من الايقونات المقدسة الموجودة في الاديار ، كانت تولي اصحابها الكثير منالنفوذ والسلطان ، النذور والأعطيات التي يفدقها المؤمنون بسخاء . ولم يكن بمستطاع هؤلاء الاباطرة العسكريين، ولا في مقدورهم قط أن يتصرفوا بهذه الكنوز ولا أن يتسلموا بما للاديار من هيبة ونفوذ ، كما تشهد على ذلك الاجراءات والتدابير المالية التي اصدرهـــا ضد الاديار ، في مطلم القرن التاسم الامبراطور نيقوفورس الاول ، مع كونه من اتباع القائلين بتكريم الصور، ومن انصارهم. وقد احتدمت هذه المعركة وبلغت ذروتها من الشدة ، في حقبتين متوالبتين ( منتضف القرن الثامن والربع الثاني من القرن التاسع ) واصبحت حدثًا تمــــيزًا في هذا الصراع الطويل يقوم به الامبراطور للسيطرة على الكنيسة ؛ وللحد؛ على الاخص ؛ من نفوذ الرهبسيان ؛ والخفض من سيطرتهم الاقتصادية والاجتاعية . فلاعجب ، والحالة هذه ان تثير هذه الممركة المحتدمــــة ، صعوبات جمة مع الفرب ولا سيما مع البابوية حيث لم تتجاوز عادة تكريم الايةونات الحد العدل ٠ ولم تبلغ الزبي من الغاو ما بلغته في الشرق ٬ ولذا لم تستصوب الاسباب والدوافع الكامنة وراء الدعوة لتحطيم الصور وتحريم تكريها . وفي النهاية لم تلبث السلطة الامبراطورية ان نكصت على اعقابها وانثنت وتحطمت التدابير التعسفية التي اتخذتهما على صخرة التقوى الشعبية والتضامن الشديد الذي قابل به الشعب المؤمن والرهبان ، استعداء الدولة للايقونات والتنكر لتكريمها .

وهكذا استحال هذا التضامن الديني الصلب شكلاً من اشكال الوطنية الواعية ، واصبح شماراً يرفع في وجه هذه المقاطعات والولايات التي يتسكم سكانها في مهاوي الهرطقات والتماليم الدينية الهدامة ، والطابع المميز للتاريخ البيزنطي ، ليس باللسبة لماضي هذه الامهراطوريسة فحسب بل ايضاً باللسبة للعالم الاسلامي الجماور لها. كل ذلك جاء نتيجة طفوت اللشاط الفكري والادبي ، البارز هنسسا بروزه في كنيسة الفرب ، ولا سيا منذ ان جرى التمبير عن خواطر الجماعات الاسيوية وافكارها، في أكس المدنية الاسلامية وحضارتها ، وقد بقيت مقالة البولسيين المياعات المرطقة الوحيدة ذات الصولة في الامهراطورية البيزنطية ، الى ان محقت بالدم واطفشت جذوتها ، في النصف الثاني من القرن التاسع ، في هذه العمليات الحربية التي اقتضتها تقويسة

الحدود ، ودعا اليها تدريع الثغور ضد الهرطقة ، الطابور الخامس للسلمين بين صفوف الارثوذكسية . وهكذا خرجت الكنيسة من محنة بدعة تحطيم الايقونات ، متحصة ، مطتهرة منقاة ؛ بجلوة كالعروس في خدرها ، كا يتمثل الوضع خير تمثيل في صورة ثيوذوروس الستودي وهكذا بؤازرة قوى الشعب وأيده ، حرجت الكنيسة في الشرق اقوى جانباً واصفى عقيدة وأدل فنا ، وابن تعبيرا ، وانصع رمزاً بما اعترف للايقونات المقدسة من تكريم يتجه للرموز الله اكثر منه للرمز .

ومع ذلك ، فقد كان من توالى الضربات ، وفقدان الامبراطورية لخير ولاياتها واغناها الكبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كيفانه حتى مجلع القرن التاسع ، في يعدا الادب بغير عدد وجيز من سير القديسين . فلا مؤرخين ، ولا فلاسفة ولا مفكرين حتى ولا لاهوتيين . فالقذيس يوحنا الدمشقي ، ابرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تعاليم الكنيسة ، لمع اسمه وشاع فكره في محيط اسلامي . والفن ، عاودته الحياة وعرف شيئاً من النشاط ، وان لم تترك لنا بدعة تحطيم الصور وتحريها ، شيئاً من اثر العهد يمكن التعويل عليه لابداء رأي معلل مسنود . واستناداً الى مخلفات الفن في الدسر اللاحق ، يحتى لنها ان نقرر بان التنكر للايقونات وتحريم صنعها ، ساعد كثيراً على البحث عن رسوم التحلية والزينة . وقد راح فنانون شرقيون ، ولا سيا الارمن منهم ، يعنون ، باحياء رسوم التحلية والتزيين ، من حيوان ونبات ، ما هو متبع في بلادم الام . والبعض منهم يحيون تقاليد مدرسة الاسكندرية الفنية ويبعثونها حية . وهكذا يصح لنا ان نتكم عن ظبور فن علماني ، بينا الفن الديني ، بعد ان عم انتشاره بين طبقها الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ، توحي الكثير من السخرية اللاذعة التي الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ، توحي الكثير من السخرية اللاذعة الكنائس بالرسوم الدنيوية . اما في عبالات الفن والفكر الاخرى ، فسنشهد ، منذ منتصف القرن الناسع ، بالرسوم الدنوية . اما في عبالات الفن والفكر الاخرى ، فسنشهد ، منذ منتصف القرن الناسع ، يقطة فنية وادبية حرية بالذكر .

## لانعصل لايخامس

## أوروب في عزلة وانزواء (القهن ٨-١٠)

رأت اوروبا نفسها في مطلع القرن الثامن مهددة بشر مستطير أطل عليها من الفتح الاسلامي العربي ، بعد ان وطئت سنابك خيل العرب ارض جزيرة الاندلس ، فاذا بهده القارة موحشة بعد إيناس ، تعاني البقية الباقية من الثقافة القديمة فيها سكرات الموت ، باستثناء بعض ملاجىء لها معزولة ، بينا كادت تلتبس على الرائي معالم النصرانية فيها ، بعد ان تداخلها ما تداخل من رواسب الوثنية ، انتقلت اليها فيا انتقل ، من اعراف برابرة الجرمان وأساطيرهم ، بعد ان استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيها خراباً ودماراً . فاوروبا ارض العنف والعسف على ألوانه ، استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيها خراباً ودماراً . فاوروبا ارض العنف والعسف على ألوانه ، تسيطر عليها ارستوقراطية عطل من كل ثقافة ، صاخبة ، تجشيعة ، هي ابداً وراء لذاذاتها ، وقد أطلقت لها العنان ، فاستبطرت ، وعبثت ، دون حسيب او رقيب ، ولا من يكبح جماحها . واوروبا هذه ، أوحشها سكانها ، وافقرت اقطارها ، فراح من يُعنى بالارض منهم ، يحرثها بأساليب بدائية ، فيؤها محدود و دخلها مقسوط .

محيح انه يطالعنا ، هنا وهنالك ، بعض مراكز ، للحياة الروحية ، فيها تغتتها السياسي وزن ومقام، وبعض ملاجىء الفكر، فيها حيوية واشعاع، وبعض تشكيلات سياسية اقل تخلفاً من غيرها ، وهي عناصر ، على طيبتها ، مشتتة ، موزعة ، معزولة ليس لها مسن أثر كبير . فانكلترا التي تحتفظ في أديارها البندكتية بأغنى المكتبات وأحفلها طراً ، بالتراث المسيحي وبالثقافة الكلاسيكيه القديمة ، هي منقسمة على نفسها ، متفسخة ، تتقاسمها بالتراث المسيحي وبالثقافة الكلاسيكيه القديمة ، هي منقسمة على نفسها ، متفسخة ، تتقاسمها مالك ، سواء في ضعفها ، تتناحر فيا بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالمقابل ، فاذا ما تم لسادن القصر في مملكة اوسترازيا ، بابن دو هرستال ، ان يروض الارستوقراطية في المقاطعات الثلاث الاخرى ، ويكبح من جماحها ، ويخفف من غلوائه سيا ، واستطاع ، بقوة السلاح ، اخضاع الشعوب الجرمانية المجاورة له ، فبغضل ما له من سلطة وشكيمة شخصية ، لا اساس لها مبدئياً

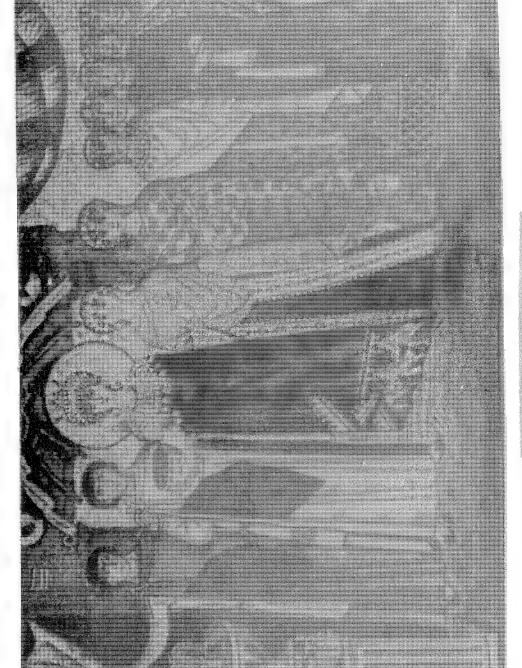

さんこう こうこう なっというこう こうしゅう

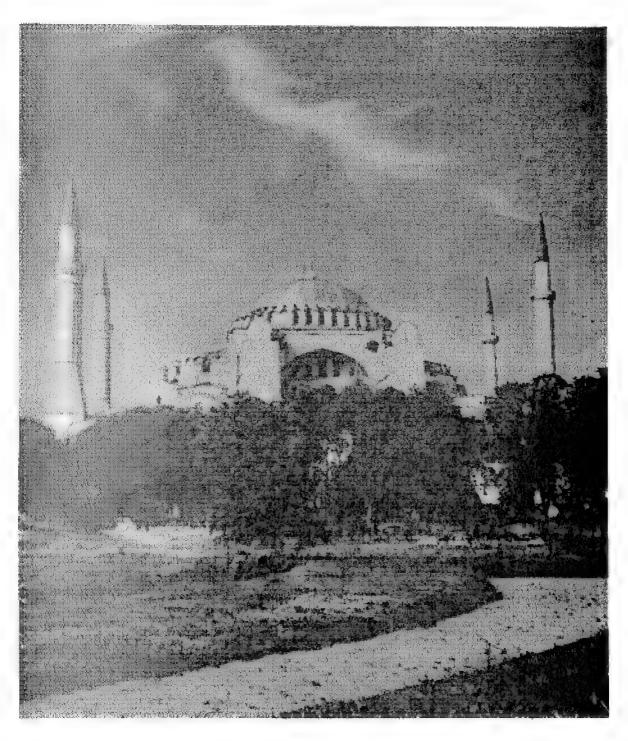

اللوحة ٢ - كنيسة اجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس ) .

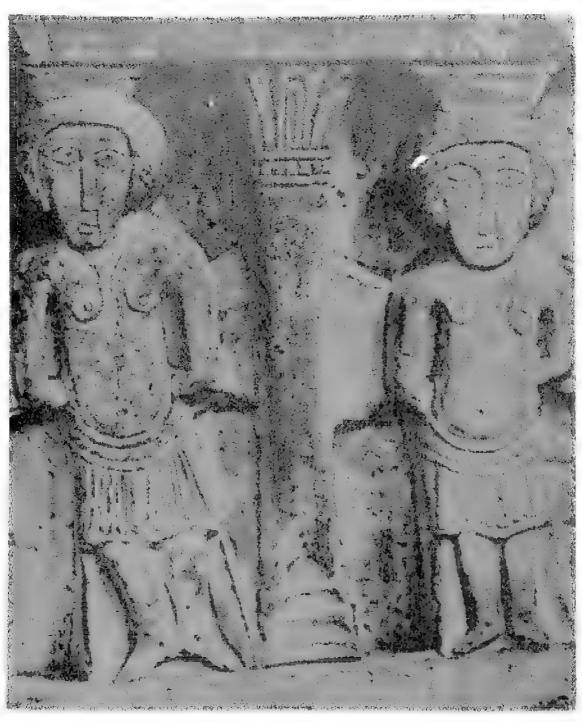

اللوحة ٣ - شاهد مدفني من حجر يمثل شهيدين مصاوبين ( القرن الثامن ) .

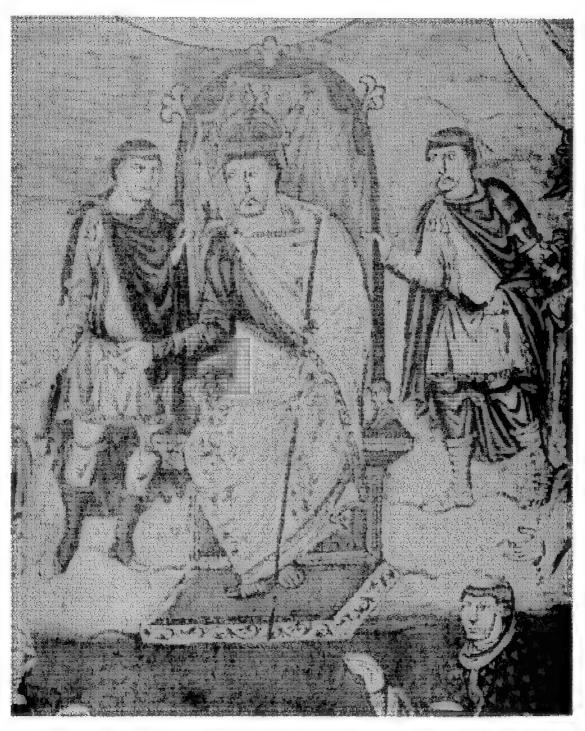

اللوحة ۽ – الملك شارل الاصلع



اللوحة ٥ – حديث صوفي بين بوذيين . نصب برونزي مذهب يرتقي الى السنة ١٥٥ .

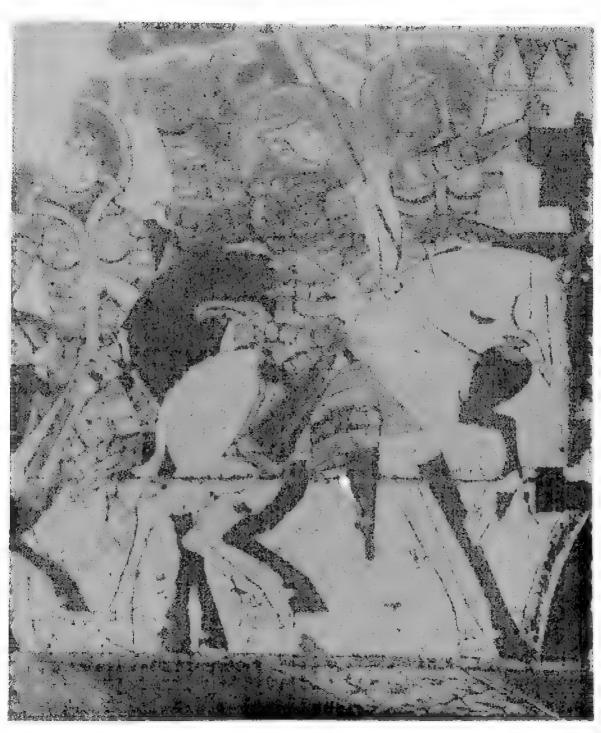

اللوحة ٣ – محاربون يشتركون في حرب الاديان .

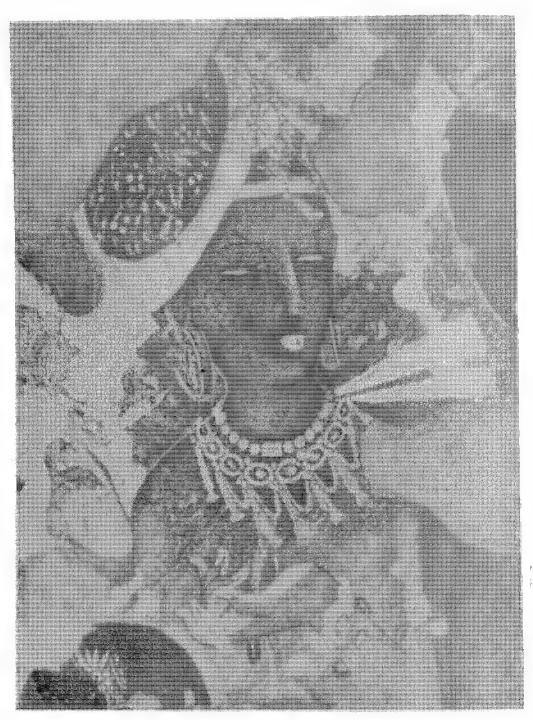

اللوحة ٧ – لاعبة الصنوج



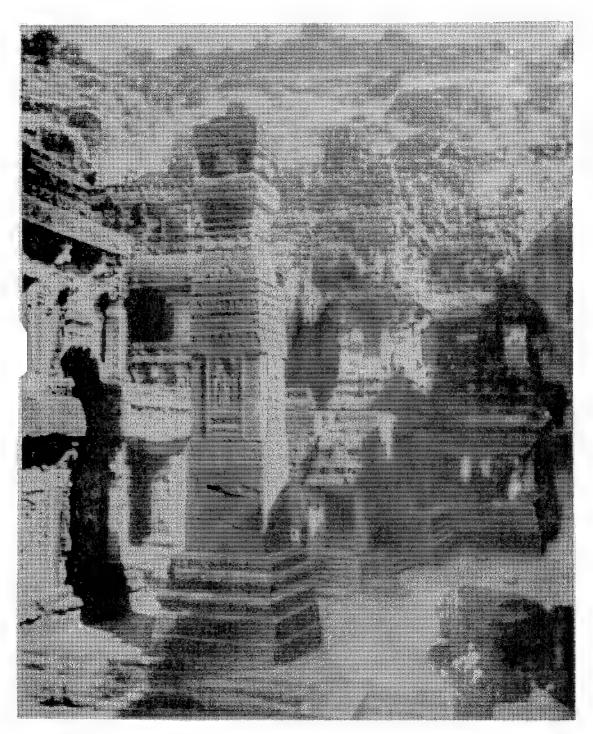

اللوحة ٩ – كيلاسيا في التورا ( الهند )



اللوحة ١٠ – المنظر الداخلي لجامع قرطبة الكبير ( اسبانيا ) ، القرن الثامن ــ القرن العاشير.

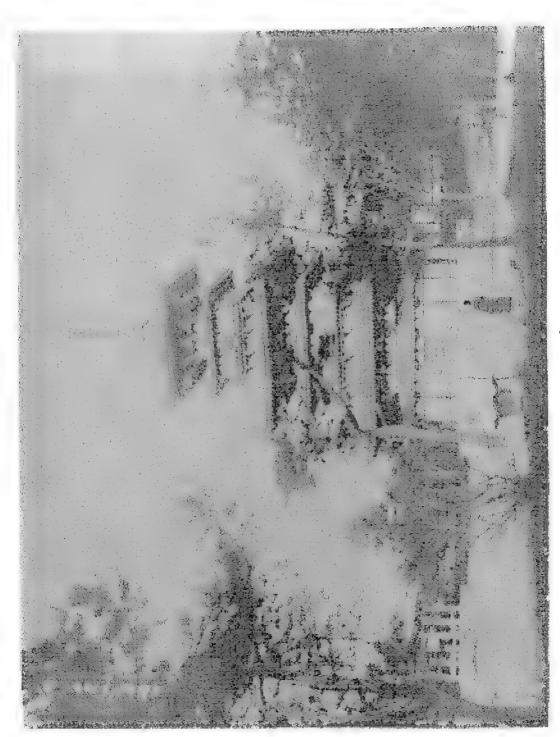

اللوحة ١١ - الما و ياكوشيجي ، في نارا ( اليابان ) .

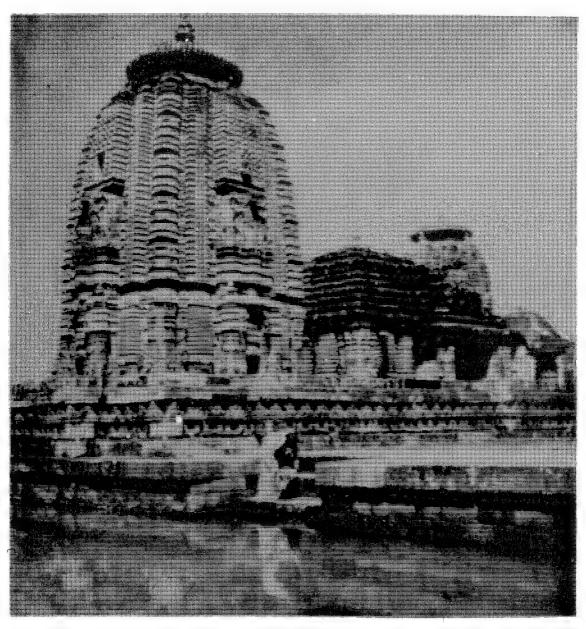

اللوحة ١٢ –معبد بهوفانشفارا ( الهند ) ، القرن العاشر .



風です ヤーベンゴベル・

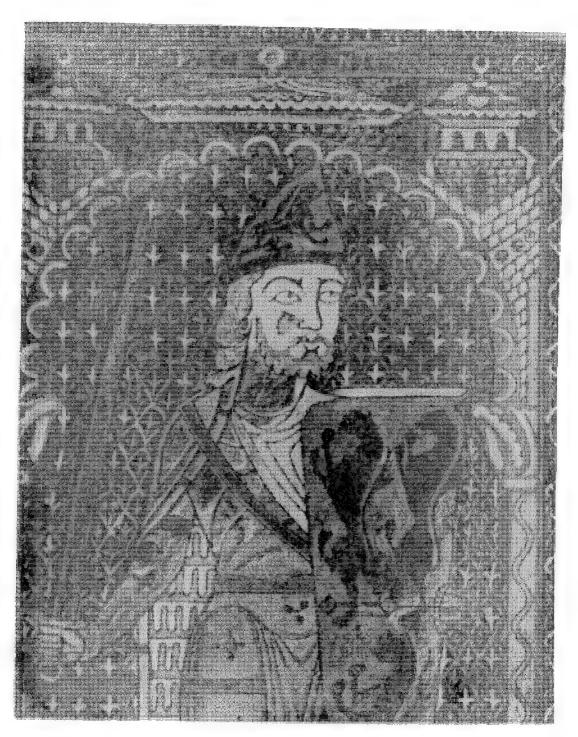

اللوحة ١٤ – جوفروا بلانتاجنيه .

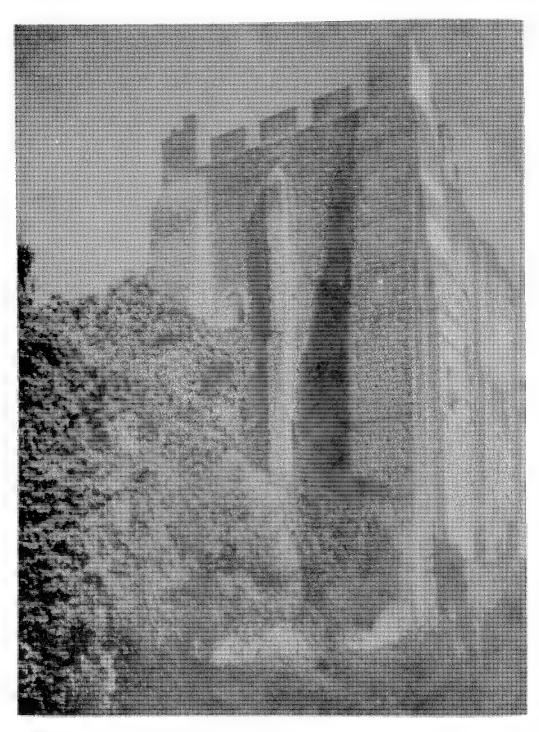

اللوحة ما - البرج الكبير في حصن سان جان في دنوجانسلوسروترو، (القرن الحاديعشر).



اللوحة ١١ - المايفة بالرمع على الطريقة الجديدة .

ولا قوام ، في وقت انحدرت فيه الحضارة في شمالي غالبا الى الدرك الاسفل ، بينا كانت الأطر الكنسية من الركاكة والضعف مجيث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سياسي قويم في البلاد . اما مملكة اللمبارديين في شمالي ابطالها ، فذكريات أمجاد روما وأيامها الغر لا تزال حمة في النفوس ٬ والتقاليد الفنية فيها محترمة مرعمة ٬ والمدن في ازدهار ٬ والنخبة بين العلمانيين لا تزال بعد ، على اتصال بالثقافة القديمة . وقد جعلت هذه العوامل نفسها العمل الاداري في البلاد صعبًا عسيرًا : فالدوقة من اهل الحسب والنسب ، في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له ولا عباد ، لنهك قواه في محاولات للاستيلاء على الولايات البيزنطية ، بغيبة ضم ايطاليا تحت سيطرته . واخيراً وليس آخراً ، فاذا ما استطاعت البابوية ، بفضل الرهبان الانكلو سكسون ، ان توطد من نفوذها بين الجاعات المسيحية المشكاثر عددها في الغرب ، فالبلاط البابوي الذي تهيمن عليه جوال من الاغريق والسريان والدلمات ، محاولة اضفاء الطابع البيزنطي على الطقوس الليتورجية ، يقع تحت تأثــــير بطاركة القسطنطىنية العقائدية ؛ كما يرزح تحت وطأة ولاية الامبراطور الثقيلة بينا نراه يعاني مريرًا في الشمال ، من ضغط المبارديين الذين أصبحوا خطراً مداهماً يتهدد باستمرار ، املاك الكرسي الرسولي وسلامتها . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى القائمة ، المتنافسة فيا بينها ، والتي يقعدها انفصالها ويشل فسهاكل حركة ونشاط ، جعل اوروبا المسيحية منطقة مكشوفة 'ينال منها بيسر وسهولة . فالغزوات الموسمية التي تشنها عليها قبائل الغريز والسكسون الوثنية من الشهال ، توهنها وتنهكهـا . اما في الشرق ، فقبائل الآفار الذين استقروا في مقاطعة بانونيا ، تهدد بخطر مستطير ، سكان مقاطعة فنبسما ، ولذا فروا هاربين وفزعوا الى الغياض والمستنقعات الواقعة عند مصب نهر البو ، يعتصمون بجزرها وخلجانها . اما الجنوب من أوروبا ٬ فعوجة الاسلام العارمة ٬ تهدد ابتلاعه تحت جرف من الفزوات الكاسحة. والكتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك، بملكة الفيزيفوط في اسبانيا ، تجاوز مدها شمالًا، جبال البرانيس؛ واحتلت؛ عام ٧١٩ – ٧٢٠ ، مقاطعة الروستون ؛ والقسم السفلي من اللانغدوق، وفي سنة ٧٢٥ اتجهت كتيبة من فرسان المسلمين ، عبر وادى الرون ، ونهبت مدينة ـ أوتون . وبعد ذلــــك بسبع سنين ، أنفذ الامير عبد الرحمن الغافقي سراياه على طريق يوردو وبواتمه ، في اتجاه نهر اللوار .

واتفقى في هسندا الوقت بالذات ان تم شيء من تجمع القوى ، في الغرب . ونشأت روابط زادتهسا الايام متانة خلال القرن الثامن ، وحدّت بين زعاء الفرنج وقادتهم ، وبين المرسلين الانكليز والبابوية ، التي راحت تسعى المتحرر من سيطرة الامبراطورية البيزنطية . وكار من من شأن هذا التيار الوحدوي القوي ، ان لاحم بين اجزاء الغرب اجمع وقوى من عضدها ، وكون منها درعاً تتقي به شر الغزوات وما تجره من ويلات ، ولو لفترة قصيرة او الأمد وجيز . وفترة التمهل هذه واستجاع القوى ، كان لها تأثير حاسم على بجرى التاريخ ، في الاجيال الوسطى ، اذ القسحت الجال لاول عملية تأليف ذاتي في اوروبا ، كانت الاساس الركين والحمور الوطيد الذي ستبنى عليه نهضة اوروبا وبعثها ، فيا بعد .

نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السياسي ، يمتون ظهور الامبراطورية الكاردلنجية الى اسرة من كبار الملاكين في منطقة الموز ، فاتخذوا 'تكأة'

لهم في ما ينشدون من اصلاح ، وظيفة سادن او قيتم القصر ، وهي وظيفة لم يلبث شاغلها ارب أصبح ، بعد ما آلت اليه النُّـظـُم الملكية في عهد الدولة الميروفنجية من هلهلة وانهيار ، الاداة الطيِّعة للقيادة والتوجيه ، واتخذوا قاعدة لانطلاقهم احدى ممالك الفرنج الثلاث ، اكثرهـــا خشونة طباع ، واقلها سكانًا ، هي مملكة ﴿ اوسارازيا ﴾ ، حيث بـــدت الطبقة الارستقراطية فيها ، اكثر مرونة ، واقل حرثًا وتهذيبًا ، والمسيحية الحديثة النشأة فيها ، اكثر رواء ونشاطًا أولاده الطبيعيين ، هو شارل؟ الملقب ب مارتل ، يشد ازره معظم رعاياه ويلتفون حوله . قما لمبث أنَّ الحمد الفتن وأخضم لسلطانه مملكة ﴿ نُوسَارِيا ﴾ ؛ وصد في مقاطعة ﴿ بُواتُو ﴾ ؛ عام ٧٣٢ تدفق سيل الغزاة العرب بقيادة اميرهم عبد الرحن الغافقي ، فبرز للناس اجم مخليّص البلاد ومنقذ المسيحية في الغرب . واستطاع ، بعــــد حروب ومعارك لاحقة ، ان يوقف سل الغزو الاسلامي ويحول دون تقدمه الى الشمال ، ويخضع لسيطرته ، بضربة معلم حاذق ، مقاطعتين : الاكويتان وبروفانس . واسند الوظائف الكبرى في الحكم والادارة ، الى موظفين اكفـــاء يتمتعون بثقته / إصطفاهم من بين اعضــاء اسرته ومن خاصة الأسر الكبيرة في اوسترازيا / واعتمد على مناصرة رجال الاكليروس يمدهم بكل ما يحتاجون الب، من عدَّة وعتاد . واذ بدأ له أن لا بد من أخضاع جرمانيا لسيطرته؛ قرر أن يساعد المرسلين والمبشرين على نشر السبحية فيها ٬ ولذا وضع جميع امكاناته ونفوذه تحت تصرف المبشرين الانكلوسكسون ٬ المشـــال « فيليبرورد » ٬ رسول قبائل الفريز ٬ وفيرمان ٬ الذي اسس ٬ عمام ٧٢٤ ، في رايخنو ٬ على ضفاف مجيرة كونستانس ، اول دير انشىء عــــلى ارض جرمانيا ، واخيراً بونيغلسيو ، واسمه الاول ﴿ فَنَفْرِيدٌ ﴾ ﴾ الذي عمل بعد أن تزود بتوجيهات البابا وأرشاداته ﴾ على تنظيم الحيـــاة الرهبانية في مقاطعتي هس ، والتورينج ، وكنيسة بافاريا .

ولما كان اولاد شارل مارتل ، قد نشأوا نشأتهم الاولى في الاديار ، فقد وقعوا ، الى حد بعيد ، تحت تأثير رجال الدين ، فأخذوا ، بساعدة القديس بونيفاسيو ، القيام بعملية اصلاح شامل المؤسسات والنظم الكنسية ، اذ ذاك . ولما تم الامر لبابين ، عام ٧٤٧ ، واصبح سادن القصر وحده ، اخذ بمؤازة رسول جرمانيا ومبشرها الاكبر ، في اقامة صلات له مع الكرسي الرسولي الذي استجاب لهذه المبادرة وعطف عليها مشجعا تخلصا من ولاية بيزنطية البغيضة ومن اللمبارديين بعد ان ازداد ضغطهم عليه . ورغبة من البابا في توطيد سلطة سادر القصر ، مصلح الكنيسة وحامي المرسلين الغيور ، سمح له رسمياً ان يحل عمل آخر ملوك الميروفنجيين الضعيف . وفي ستة ٧٥١ تم انتخاب بابين ملكاً على الفرنج . ولكي يزكي هذا التبدل في الاسرة المحاكمة ، باسرة اخرى وببرره ، فيضفى بذلك على مغتصب السلطة هالة من المهابة والوقار تغوق

بقيمتها الهالة التي كانت تحف بخلفاء كلوفييس الشرعيين ، راح القديس بونيفاسيو يدهن الملك الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تكريس العاهل الجديد وتنصيبه رسمياً . وقد جدد البسابا نفسه ، عام ١٩٤٤ ، تكريس الملك الجديد ومسحه بالزيت المقدس ، كا بارك ذريته من بعده ، وبهذه البركة يمنحها لعائلة بابين ، تكريساً للاتفاق أو التحالف المعقود بين ملك فرنسا واسقف روما ، وتوطيداً له ، راح الملك بابين بأخذ تحت رعايته الخاصة البابا غريفوريوس الثافي ونزع من ملوك بافيا اللمبارديين ، الولايات التي اغتصبوها حديثاً واقتطعوها من بيزنطية ووقفها ، بكل احتفال ، على الكرسي الرسولي . فانعم عليه البابا ، بالمقابل ، بلقب : « بطريق الرومان » وهو تصرف فيه الكثير من الاعتباط والتمسف ، بدا لذا، غير قانوني ، اذ انتزع ممتلكات كانت نابعة ، من قبل ، للامبر اطورية البيزنطية ، كا ان البابا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحياته رافقتها ، الحجر الاساسي في إقامة سلطة البابا الزمنية ، كا كانت المسعف على تحريرها نهائياً ، من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وجعلها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنج لها . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، وبعملها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرنب ها . وهكذا تهيأت من قبل . وهكذا تهيأت من تابعية القسطنطينية ، و بعملها 'تول دوما ، على حماية دولة الفرن بها . وهكذا تهيأت من تابعية دولة الفرن بها . وهكذا تهيأت من تابعية دولة الغرب بالمدار و المياس و من المياس و من بالكانت المياس و المياس و من الاعتراء و المياس و من المياس و المياس و من بالمياس و من المياس و من المياس و من المياس و من الاعتراء و من المياس و من الميا

وقد سهل القيام بهذه السياسة ويستر تنفيذها ، الفتوحات الحربية التي حققها ابن بابين ، المعروف باسم كارلوس الكبير او شارلمان ، الذي قاد جيوش الفرنجة كل سنة الى ظفر مؤثال ، موسعاً بذلك حدود المملكة الى اقصى ما بلغه تغلفل المسيحية في الغرب . واستولى على عرش الله الهبارديين وبسط سلطانه على الدويلات المستقلة اداريا ، في جرمانيا المسيحية ، وبذل جهوداً مريرة في اخضاع السكسون وحمله على إعتناق النصرانية ، وقفى على سيادة و الآفار » الشديدة الشكيمة ، وحمل كتائب الاسلام على التراجع والانكفاء ، عبر جبال البرانيس . وبلغ من اتساع رقعة بملكة الفرنج عام ٥٠٠، ، ومن قوة نفوذها ان راحت الاوساط الكلسية تفكر جدياً ببعث الامبراطورية الى الوجود ، لصالح الدولة الجديدة ، والرجوع بذلك الى التقليد القديم الذي انقطع عام ٢٠٠١ ، عند سقوط روما بيد ادواسر ملك الهيرول ، وامتسد هذا الانقطاع ثلاثة قرون بات فيهسا الفرب منقسماً على نفسه ، دائم القلق والاضطراب ، لا يمرف الاستقرار ، وبذلك عادت اليه وحدته السياسية والروحية . ويوم عيد الميلاد بالذات من سنة مه ، م ، م ، م ، وفقاً للطقوس والمراسم المتبمة في القسطنطينية ، وألبس التاج ونودي به امبراطوراً على الرومان . وبعمد ذلك باثنتي عشرة في القسطنطينية ، وألبس التاج ونودي به امبراطوراً على الرومان . وبعمد ذلك باثنتي عشرة في القسطنطينية ، وألبس التاج ونودي به امبراطوراً على الرومان . وبعمد ذلك باثنتي عشرة سنة اعترفت بيزنطية بواقع الامبراطورية ، وإعادتها من جديد في الغرب .

ومع ذلك فقد كان من نصيب الجيل التالي اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس الورع وشهد النفوذ الذي كان يتمتع به ، اذ ذلك ، رجـــال الكنيسة ذوو الثقافة العالمية ، تطبيق المبادىء التي أدّت الى بعث الامبراطورية . فالامبراطور هو القائد الاحجر للشعب المسيحي ، عليه ان يؤمن ادارة كل القضايا الزمنية ، كا ان سلطته او خلافته لا يمكن تجزئتها . وهسكذا

فالمرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام ٨١٧ بعنوان Ordinatio Imperii يكون قسد وضع حداً للتقليد الجرماني الذي عميل به الى ذلك الحين ، والذي كان يوجب بان يتقاسم ورثة الملك ملكته من بعده ، بينا ادعى الامبراطور نفسه عام ٨٢٤ ، حسق الاشراف على دولة الكرسي الرسولي والتدخل بانتخاب البابا .

ساعد ما كانت عليه الاسرة المكارولنجية من ثراء وغنى ، وانبساط سلطان الفرنج واتساع مملكتهم ، على النهوض باسباب المدنية الغربية ، وهي مدنية محدودة الطاقات مع ذلك ، فلم يطرأ سوى تغيير بسيط عــــــلى المقومات والعناصر المادية ، والاتصالات التجارية ، والتأليف الطبقي الاجتماعي في البلاد ، بينا نلحظ تطوراً محسوساً في القطاع المدني ، هذا القطاع كان يتردى في احط دركات الفوضي والانحطاط . وقد امكن استدراك هذه الاوضاع غير الملائمة ، خلال النصف الثاني من القرن الثامن ، عن طريق تقوية النظم والاجهزة السياسية ، بمسأ أدي الى إستتباب النظام وتوطيد اسباب الوحدة . وهكذا نشأ جو ملائم ، حليم ، يسمح بازدهار امور الفكر وانتشار الثقافة الق كادت شعلتها تنطفيء في اواخر العهسب الميروفنجي ، وهي ثقافة أطلتت علينا فكرية ذهنية ، في البلدان الانكلوسكسونية ، وفنية في المقاطمات الشمالية من غاليا ، فأدَّت طوالع حركة الانبعاث هذه الى نتاثج طيبة ، مهدَّت الطريسق لطلوع نهضة أخذت تنمو وتتسبع دونما انقطاع . وقد عادت هذه الحركة التجددية بالغنم والنفع على المناطق المكارولنجية ونقطة الدائرة فيها . ففي هذه الولايات قامت اوطـــد الاسس وأرسخها . ومن هذه المنطقة جاءتنا اكثر الوثائق والمستندات . فمن هنا يجب ان 'نطيل لنرى الصفات والميزات التي طبعت بين ٧٨٠ و ٨٣٠ المدنية الكارولنجية ، قبل ان نتبين ماكان لها من أفر بيتن ، على الاقطار الاخرى ، في الغرب المسيحي .

فلا عجب من اس تأتي الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية ، في ضمف الرضع الاقتصادية والاجتاعية ، في ضمف الرضع الاقتصادي ردهنه شمالي غاليا ، والحالة هذه ، واهية ، ركيكة ، بدائية المظهر والخبر ، بعد هذا التردي الطويل خلال هذه المدة . فالسكان فيها قليلون ، وتوزيعهم ليس على سواء ، والوسائل التقنية المتبعة في الزراعة لم تكن لتصلح الا للاراضي الخنيفة التربة والكثيرة الرطوبة الحرث والفلاحة ، سوادها من الدلفان والرمل ، بينا الاراضي العميقة التربة والكثيرة الرطوبة أهثيل امرها للاحراج والغابات والغياض والمستنقمات . ويفصل بين رقاع الارض المزرعة المراحات واسعة من الغابات والاحراج ، خالية تقريباً من السكان ، يرتادها من حين الى آخر بعض الحطابين والرعاة . والظاهر ان استتباب الأمن في هسنده المنطقة ، بين ٢٥٠ - ٨٥٠ احدث تبدلاً ملحوظاً من الوجهة السكانية او الديوغرافية . فالقرى القائمة في السهل الحيط احدث تبدلاً ملحوظاً من الوجهة السكانية او الديوغرافية . فالقرى القائمة في السهل الحيط بمنطقة باريس حيث يقوم باستثار الاراضي واستغلالها ، المديسد من الأسر ، كانت تضم من السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرن الثامن عشر . وهي كثافة كبيرة السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرن الثامن عشر . وهي كثافة كبيرة السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرن الثامن عشر . وهي كثافة كبيرة السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرن الثامن عشر . وهي كثافة كبيرة السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرن الثامن عشر . وهي كثافة كبيرة المحروفة المعربة المعربة المعربة السكان ، اذ ذاك ، ما كانت تضمه ، تقريباً ، في لواخر القرب القرب المعربة ا

اذا منا نظرنا اليها من خلال عطاء الارض ومحصولها . ومع ذلك ، فهذه النسبة العالية في معدل السكان لم تتسبب باية هجرة نحو الاراضي البكر . ويبدوان الناس في ذلك القرن ، كانوا اعجز من ان يوستعوا نطاق اراضيهم الزراعية عن طريق احياء اراض جديدة للزراعة . ولم يَحنن الوقت بعد ليسمح باستمرار الازدهار الديوغرافي واطراد نموه ، نجيث يتضاعف عدد العاملين في الارض والمستهلكين على السواء ، فيؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد .

فليس من عجب ، بعد هذا ، ألا يكون أي أو يذكر للحركة التجارية ، اذ ذاك . ان استمرار غزوات العرب في الجنوب ، والحروب التي ساقها, كل من شارل مارتل وبابين ، أخسف بعضها برقاب البعض الآخر، وقد قضت على كل ما بقي من افز النظام الاقتصادي القديم ، وذهبت بمالمه في تلك المنطقة ، فاتجهت الحركة التجارية صوب البحر المتوسط. فالمستعمرات الصغيرة التي نشأت في عهد الميروفنجيين بفضل تجار مشارقة ، والتي تألف منها محطات على طريق القوافل ، قد تلاشت واندرست ، وحل محلها ، مع الزمن ، تجار من أبناء البلاد يتعاطون البيع والشراء وفقاً للمناسبات ، بقوا ، مع هذا ، ندرة " . ومع ذلك ، نرى كيف ان هذا الاصلاح البدائي من جهة وتوطيد اسباب الامن ، في شمالي غاليا ، من جهة اخرى ، ساعد ، منذ عام ٥٠٠ ، على اضفاء شيء من اللشاط ، على الحركة التجارية في البلاد .

ومن جهة ثانمة ، استمرت حركة استيراد المصنوعات الشرقية الغالبة الثمن : كالأفاويــــه والطبوب والمطور والديباج وغير ذلك من الانسجة الجميلة التي يتهافت على اقتنائها الأثرياء وأبقاء الارستوقراطية من علمانيين وكنسيين ٬ على السواء . والشيء الوحيد الذي تبسد"ل هنا وتغير ٬ هو تحول التنجارة عن المسالك اللَّديمة التي كانت تسلكها في طريقها الى الغرب ، إلى مسالــــك جديدة . فراحت تعتمد بالأكثر ، اما على الموانيء البيزنطية الواقعة في جنوبي ايطاليا ، وعلى المحر الادرياتيكي ، وعبر وادي البو ، او على مجازات جبال الالب رممراتها ومعابرها ، او انها كانت تورد براً ؛ متسَّمِمة الطرقات التي تجتاز البلدان الصقلبية او طريق البحر البلطيقي المائية ؛ وهي ، اذ ذاك ، اخطر الطرق ، وقاعدتها الكبرى جزيرة غوتلاند ، ومنها تدخل مجاري الأنهر المقايضات التجارية ، بمد ان اخذوا بنسج الاقمشة وحيًّا كة الاجواخ في بعض البلدان الواقعـــة حول البحر الشمالي ، بمساكان يغذي ، بعض الشيء ، حركة تصدير بطيئة . كذلك اخذ تجار الفرنج ؛ ابتداءٌ من القرن الثامن ؛ يبيعون في الاسواق الاسلامية ؛ بعض مصنوعاتهم كالأسلحة الجميلة الصنع التي كانت تصنع في المعامل الواقعة الى الشمال من غالبا ، كما كانوا يتولون الاتجار بالرقيق ، فيبيعون ارقاء وقعوا في الأسر ، من البلدان الوثنية ، وهي تجارة رابحة انمـــا كانت تجري بتحفظ كلي ، وبالخفاء . وذهب بعضهم الى القول ان حركة التصدير هذه ونموها المطرد كانت ذات شأن كبير على الغرب ؛ الذي كان اقتصر حتى الآن ؛ على استيراد المواد الشرقيسة لقاء أثمان بإهظة ، معتمداً في دفع أثمانها على ماكان لديه ، يعد ، من احتياطي النقد ، دون ان

تكون له القدرة على تمويض التبكيف او المتسرب منها الى الخارج . وهكذا فتح التيار التجاري مع العالم الاسلامي ، الجمال لادخال معادن ثمينة وعملات قوية وطرحها للتداول لتسفذي الحركة الاقتصادية والمقايضات التجاربة ، الأمر الذي مكسن الغرب من دفع ثمن السلع والبضائع السي كان يستوردها عن طريق بيزنطية والتي كادت حركة استيرادها تنقطع لانمدام وسائل الدفع فكان ذلك بدء حركة لم تلبث بعد لأي من الزمن ، ان قلبت الوضع تماماً .

وهذا الانتماش > الورجل - انما مؤكد - للحركة التجارية والاتجاهات الجديدة التي الجهتها المرتبي النقد والعملة > عند الفرنج > وهو اصلاح تم بين عوم و ٧٦٥ ، وعام ٥٨٠ ، فأمام تداول النقد العربي والصقلي > في البلاد > كالدينار الذهب او الدرم الفضة > استطاع ملوك الفرنج > عن طريق سك عملات مماثلة لها > من سين الى آخر > ان يعيدوا الى التداول دينار الفضة ويثبتوا قيمته > وربما تم لهم ذلسك بربطه بالنظام النقدي المتبع في العالم الاسلامي . فليس من عجب قط ان يكون لاصلاح النظام المالي وتقويته اثر كبير على الحركة التجارية . ثم ان هذا النشاط التجاري جاء نتيجة طبيمية لهسذه الحركة الديموغرافية السكانية التي برزت بوادرها في هذه المنطقة الواقعة بين نهري السين والرين > الحركة الديموغرافية السكانية التي برزت بوادرها في هذه المنطقة الواقعة بين نهري السين والرين > ومتز > بينا نرى مناطق سكانية تطلع وتكبر وتتوسع > حول مراكز ناشطة للتجارة > او التفريخ البضائع وشحنها > تقع على مجرى نهر السين الاسفل > ونهر الموز والاسكو > او عسمل ساحل المنش والبحر الشمالي .

ومع ذلك ، لا بد من الاعتراف هذا ان تباشير هــــذا الانبعاث الاقتصادي كانت ضمية وخفيفة للغاية ، يكاد المرء لا يشعر بها ولا يلمسها . فاذا ما اخذ المؤرخ على نفسه الاشارة اليهسا والتنويه بها ، فلانها تهيء من بعيد ، وتمهد الطريق للنهضة العمرانيــة والاقتصادية التي انطلقت موجهتا فيالقرن الحادي عشر، اد لم يكن، في مقدور المرء ان ينسى، اوليتناسى التدهور العميق والاركاش الذي طبع ، على العموم ، الوضع الزري الذي كان عليه القطاع الاقتصادي في العهد الكارولنجي ، وهو اقتصاد ريفي الطابع ، لا شأن يذكر للمدن فيه ، اذ كانت المعادن الكرية بحمدة بشكل مجوهرات يختزنها الصاغة ، والنقد المتداول نادراً للغاية ، كا يستدل على ذلك من الرهونات على الاملاك ، ومن المسابك الكثيرة للعملة ، اذ كان يقوم على مقربة من كل مرحين أله المري هام ، معمل لضرب السكة يؤمن ما يحتاح اليه الناس والعملاء من نقود ، عند الاقتضاء . وهذا النوع من الاقتصاد هدفه الاول تأمين أو دالعيش للتاجر ، دون ان بأبه لتحقيق أي ربح وهذا الذوع من معمداً في ذلك على غلة الارض دون سواها .

الاقتصاد المقاري : الامسلاك هذه الاسباب التي اتينا على ذكرها ، كان عماد الاقتصاد ، في الاقتصاد المقارية : الامسلاك هذه الحقبة ، الثروة المقارية أو الملكية المقارية ، متكا النظام الاجتاعي منذ اقدم العصور ، ولكن لا يبرز شأن هذه المؤسسة على حقيقته الاعلى ضوء الوثائق

والمستندات المائدة لمطلع القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الملكيات الضخمة اسم ١٠١١/١٥ وهي مزدرعات كبيرة قاممنها عدد كبير في ايالات نوستريا وأوسترازيا، ولا يدخل تحت هذا المسمى الاملاك الصغيرة الحجم التي يستقل اصحابها في استثارها . وهذه الامكك الواسمة الاطراف لا يستقر وضعها على صورة ثابتة ، لما ينتابهـــا من تغيير وتبديل ، تاتجين عن الإرث والبيع ، والشراء والهبة ، وغير ذلك من الاسباب التي تعبُّور الملكية من عوامـــل التصرف. فلا عجب ، والحالة هذه ، ان تتفاوت فيا بينها مساحة واتساعاً. فبينا تكون مساحة المقار هنا مائة هكتار ، مثلا اذ بها ، هنالك ١٨٠٠٠٠ أو ٢٥٠٠٠٠ هكتار . وبالرغم من هذا الفارق في المساحة ، فطريقة استثارها واحدة هي ، 'يعمَّل بهـــا على شيء من التوافق والانسجام . فهي على العموم تقسم في استثارها ؟ الى قسمين أو شقين : القسم المحفوظ لصاحب الارض أو مالكها ، وتسميه: « الرباعة » ، والقسم المؤجر للاستثار . فالقسم المحفوظ هو الذي يمتفظ صاحب العقار باستثماره لحسابه الحناص محوره الفيلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار ومحوره، الذي يضم، عدا منزل صاحب العقار، عدداً من المنازل وبيوتالسكن لمن في خدمته من شدم وحشم ومزارعين، كا يشتمل عادة على كنيسة او مصلتي. وهذه الرباعة تضمقطماً مختلفة من الاراضي الزراعية ؛ يؤلف مجموعها ثلث أو ربسع مساحةالعقار القابل للحرث والزراعة ؛ بينها قطع الكرمة عندما تسمحطبيعة الاقلع بزرعهاء ومروج واراض بور ومراعلهاشية وغابات وأحراج للصيد والقنص . أما القسم الثاني من المقار، فيتألف من قطع للزراعة هي الدوار Manse الذي يقسم بدوره الى عدد من 'قطع قابلة للزراعة ؛ توضع تحت تصرف المرابعين يستثمرونها ويستغاونها ؛ وفقاً لشروط معينة ، ولهم سَعُوق الإرتفاق على بمض القطع البور في القيم الحفوظ لسيد الارض . ولبعض هذه القطع الزراعية بميزات خاصة تنعم بها وتميزها ، ولذا سميت Ingénuiles ، تمتاز عن سواها بالاتساع . وكثيرًا ما يستفل الدوّار الواحد لاتساعه ، اكثر من مرابع واحد فينسم حصصاً بينهم ،

وتقسم الاملاك الكبرى والعقارات الواسعة على النحو الذي اقتضته الطريقة المستمعلة اذ ذاك للاستثار . فالفيلا هي اضخم واوسع من ان يستطيع صاحب الارض تشفيلها واستثارها لوحده . فهي تحتاج ؛ بالنظر لما كانت عليه وسائل الزراعة ؛ اذ ذاك ؛ الى عدد كبير من المزارعين والشغيلة . غير ، ان ندرة النقد بين ايدي الناس ؛ كثيراً ما حالت دون اكتراء مسائز ملما من اليد العاملة . كذلك كان من المرهق والمرزح معاً لصاحب الاملاك الواسعة ؛ استخدام أو تشفيل عدد كبير من الارقاء والعبيد ليس من السهل ايجادهم أو توفيرهم ، ولا سيا ونتيجة العمل لم تكن قط مشجعة . و لهذه الاسباب ، فضل أصحاب العقارات الواسعة استثار قسم من الملاكمهم هذه على يد عبيدهم أو أحرار المزارعين ، فيستثمرون وفقاً لشروط معينة ، الارض المقطوعة لهم ، كا يرغبون ، على ان يؤمنوا أو دهم وأو د ذويهم ، لقاء تعهدهم بشيئين ؛ الاول تقديم مبلغ من المال ، كل سنة ، لصاحب الارض، وفي هذا دلالة واضحة على أن مؤلاء الفلاحين كان باستطاعتهم أن يقوموا ببعض الاعمال التجارية التي تعود عليهم ببعض الدخل ، مها كان

ضئيلًا ، كما كان عليهم أن يقدُّموا ، موسمياً ، بعض محاصيل الارض وشيئاً معمناً من غلالهـــا ، وشيئًا بما تنتجه العائلة من الاشغال اليدوية ، كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش ، وبعض الاقمشة بما ينسج على البدأو يحاك في المنزل. كذلك يترتب علمهم أن يساعدوا بالجان وصاحب الارض على استثار القسم المحتفظ باستثاره لنفسه ، كما يترتب عليهم أن يقدموا له ، عدداً من أيام السخرة ، في السنة يتبرعون بها لفلاحة أرضه ، أو مساعدته في الحصياد ، وقطع العشب والقصيل ونقل الغلال ، والسهر على سلامة وصيانة المباني القائمة على املاكه . وهذه الخدمات يتبرع بها الفلاحون ﴾ هي في نظر صاحب الارض ، اهم بكثبر من الرسوم النقدية أولملعينية التي يترتب عليهم تقديمها له . وبالفعل ، فقد كان كبار الملاكين ، في القرن التأسم ، يؤجرون قسماً من اراضيهم ، ليس طمعاً منهم بما تدره عليهم من دخل وغلال ، بل ليؤمنوا لانفسنهم الخدمات الثانوية التي كان يتوجب على المرابعين تقديمها لهم ، بعد ان يوفروا لهم الشيء الصعب أو العسير في الامر ٬ الا وهو دفع اجورهم , من الطبيعي جداً الا تؤمن هذه الطريقة لسيد الأرض في السنة ا الواحدة ، سوى دخل بسيط . غير ان كبار الملاكين كان يهمهم جداً ان تؤمن نفقات معيشتهم ومعيشة ذويهم ، وان ترسل الى اهرائهم وحواصلهم بانتظام ، المواد الغذائية عن طريق نقلهـــا بالسخرة ، وان تساعدهم هذه الحفنة من الدراهم التي يقبضونها من المرابعين أو من بسم المواد الغذائية الفائضة عن حاجتهم ، على شراء ما يرغبون في شرائه من الكاليات ، التي يبتاعها من وقت لآخر ، من التجار المتجولين .

فالمجتمع في عهد الدولة الكارولنجية هو مجتمع يرتكز في الاساس، على الثروة المجتمع الريفي الساس، على الثروة المقارية ، ويحمل تنظيمه الطبقي سمات الملكية العقارية . فهو مجتمع يقوم أصلا ، على الرق والاسترقاق او الموالي ، شأن المجتمع الروماني في عهد الامبراطورية الرومانية المتأخر، والدولة الميروفنجية . فالتمييز التقليدي المتوارث بين الملاكين وبين الموالي، أساسه نظرة اهل العصر في ذلك الزمان . فالملاكون هم وحدهم اعضاء في المجتمع ويشاركون وحدهم بنشاطاته العسكرية والقضائية ، كا يستدل على ذلك من بعض المصطلحات والمترادفات اللغوية كا نرى في كلق كلق كان ، والحق يقال ، سائراً القهقرى ، كا هو ثابت .

فالآداب والاخسلاق المسيحية التي كانت تحظير استعباد المعتبد او المتنظر ، كانت تعتبر تحرير الرقيق عملاً يستحق الاجر والمثوبة . فلا عجب ان تكون ساعدت بعض الشيء على الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء همذا الوضع ، هي ، في صميمها ، اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يؤتى بهم من البلدان الوثنية ، اصبح الاتجار بهم عملية رابحة منذ ان اصبحوا سلعة تشرى وتباع ، يشد التجار المسلمون اليها الرحال . ومن عملية اخرى ، فالاخذ بنظام التملك الواسع والعمل به ، أدسى الى اهمال استعمال فرقاء الارقاء في الاعمال الزراعية الباهظة التكاليف . ففي مطلع القرن التاسع كان الارقاء يؤلفون عشرة في المائة من مجموع سكان الريف ، سوادهم الاكبر يعمل في المزارع والحقول. وقد ساعد وضعهم هذا

على التخفيف ، بصورة محسوسة ، من الروابط التي كانت تشدم بسيد الارض ، مع العلم ان هذا الوضع كان عندم وراثيا ، مجعلهم دوما مرتبطين ، دوتما محيص ، بسيدم ، فيسومهم القصاص الوانا والعذاب أصنافا ، وله الحتى المطلق والاخير ، على كل ما يلكون حتى على ولدم وذراريهم . فهم لا يستطيعون الافلات او التنقل ، ولا ان يتزوجوا الا بناء على رغبة سيدم وباذن صريح منه ، كا عليهم ان يستجيبوا ، سريعا ، لكل مطالبه . فاذا ما استقر احدم مع اسرته في الدوار الإراعي الذي تحت تصرفه ، فواجبات تخف نوعا ، اذ ينحصر معظمها في استثار الارض المقطوعة له ، وهو استثار باستطاعته ان يورثه اولاده من بعده . ففي الايام التي بغلاله كيفها يشاء ، فيبيع قسما منها . كذلك باستطاعتهم ان يوفتروا ، وان يدخروا لهم مالا ، بغلاله كيفها يشاء ، فيبيع قسما منها . كذلك باستطاعتهم ان يوفتروا ، وان يدخروا لهم مالا ، ان يشتر وا ارضا حرة ويتصرفوا بكل حرية باستطاعة من كان بينهم على شيء من النشاط والاقدام ، ان يشتر وا ارضا حرة ويتصرفوا بكل حرية باستغلالها . وكلما ازداد انتشار النصرانية في الريف اند بجوا ، أكثر فأكثر ، في المجتمعات المسيحية واكتسوا ، بالتالي ، شيئا من الشخصية الادبية ، فزواجهم لا يصبح بحرد مساكنة وتسر " بل يتم وفقاً لمراسم الاسرار المسيحية ، له ذات القيمة فرواجهم لا يصبح بحرد مساكنة وتسر " بل يتم وفقاً لمراسم الاسرار المسيحية ، له ذات القيمة ويجري على النمط الذي يجري مع الاحرار ،

فاذا كان وضع العدد الاكبر من الأرقاء اخف يتحسن في نطاق الملكية العقارية الواسعة ، فوضع المرابعين الذين تسميهم الوثائق التاريخية التي ترجع لهذا العهد به (bloni) ، لا ينعم بسوى شيء خشيل جداً من الحرية ، فهم بالاسم ، جزء لا يتجزأ من الشعب الحر ، ويخضع بالاسم للنظم التي يخضع لها العامة ، غير انهم يخضعون ، بالفعل ، لمشيئة رب الارض الذي ينظر اليهم نظرته الى متاع ، يستغلهم كيفها يشاء . ويصد اليهم اوامره دونما رقيب او حسيب ، فهم ، في الاساس معفون من الواجبات المسكرية ، الا انهم مازمون الدخول في تنظيات سيد الارض التي يعملون عليها ، كا انهم مجبرون على دفع رسوم خاصة اذا ما رغبوا في تنكليف من يحل محلهم ، كا أن "من كان منهم يعمل في اراض خاصة بعمل العبيد ، يلزمون القيام بالاعمال الشاقة التي يطلب الى العبيد ، القيام بها ، فالمدلول بين الحرية والعبودية لا يزال بعيداً ، والفارق بينها قوياً ، ليصح ازال المولى او الفلاح المعمر ، قانونا ، منزلة العامل الشغيل ، ومسع ذلك فهم يؤلفون معهم ، عملياً ، طبقة واحدة مرهقة ، رازحة . وهسندا الفارق الاجتاعي الاقتصادي الطابع معهم ، عملياً ، طبقة واحدة مرهقة ، رازحة . وهسندا الفارق الاجتاعي الاقتصادي الطابع في اراضيهم الخاصة ، يوما بعد يوم ،

والفلاحون الاحرار يشاركون بجميع النشاطات المسكرية والقضائيسة في مجتمع الفرنج . الا انه عندما تكون ثروة الواحد منهم متواضعة ، فليس في وسعهم ان يمهدوا باستثارها الى آخر ، يكبدهم حضورهم امام المحاكم واشتراكهم خلال الصيف بالحملات المسكرية ، مصارفات ونفقات لا قِبَل لهم بها ، يتفادى الكثيرون منهم تحملها ، وذلك عن طريق وضع انفسهم

تحت حماية احد كبار الملاكين ، ورعايته فيحو لون قطعة الارض التي يملكونها الى اقطاع يستشرونه كفلاحين في حماية متنفذ كبير . وهكذا لم تلبث الطبقة الوسطى ان ذابت فغابت تدريجيا . والانهيار الذي اصيبت به الطبقة الحرة 'يبرز بصورة اجلى ، تفوق كبار الملاكين المقاريين الذين يعمل في استثار اراضيهم ، اثنتا عشرة عائلة على الاقل ، بحيث يلتحقون بخدمة الجيش فرسانا لابسي الدروع . وهدفه الطبقة التي تتميز في الشرائع البربرية والقوانين الكارولنجية بالقياب فخرية وشرفية ، ونعوت طنانة ، منها Proceres ، و Nolides الكارولنجية بالقياب فخرية وشرفية ، ونعوت طنانة ، منها Proceres ، و Nolides الوظائف العالية واصحاب المراتب السامية ، عسكرية كانت ام كنسية . فهم اسياد الفلاحبن الماملين في املاكهم ، لهم وحدهم الحق بمراتب الجيش وبحالس القضاء والمحاكم ، والدنو من الملك والاتصال به مباشرة ، والتمتع بالحرية التامة . فهذا المجتمع الريفي الطابع حيث المراتب بمض ، مفلق عليها ضمن الاراضي التي تستثمرها ، لا منفذ لها على الخارج ، جماع السلطة والشأن فيها بيد قلة من كبار الملاكين .

لما كان سَدَنة القصر في مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك ، فقد رسائل الحسكم استطاعوا ان يقبضوا على زمام الحكم فيها ويستولوا على السلطة . فحاولوا ان يحكموا بالفعل ، وهي مهمة شاقة للغاية دونها خرط القتساد . صحيح ان الوضع الاقتصادي الذي كان عليه المجتمع ، أذ ذاك ، كان يساعدهم على ذلك ويجعل مهمة الحكم سهلة نسبياً ، أذ أن معظم سكان الريف والطبقة العاملة في الارض ؛ كانوا كلهم يخضعون ، بحكم ظروفهم الاجتماعية ؛ للا له كبير ، يقوم في منطقتهم . وتحقيق هذا الهدف لم يكن يطلب اكثر من المحافظة على التاج وعلى احترام ما للملك من سيطرة اقتصادية ، واكتساب ولاء بضع مئين من كبار النبلاء غامضاً ، غانمًا مستغلقًا . فاكتساب ولاء كبار النبلاء انما كان يتم عن طريق اغراقهم بالهـــدايا والهبات، أو باخضًاعهم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطبيع موقوت، ووضع متارجح ، وذلك لعدم وجود اجهزة تمتَّن من العلاقات بين البلاط والرئاسات الاقليمية . ففي وقت كان فيه تجول الافراد ونقل الارزاق والمقتنيات ضيَّقاً للفـــاية ، والقراءة والكتابة في سبلها الى العفاء والزوال ، فالعلاقات السياسية كان لا بد من ان ترتكز على العهد المباشر المقطوع، وعلىالاتصالات الشخصية وعلى الذكريات، اذ ان الملك الذي لم يكن في وسعه ان يكون في كل مكان ، لم يكن له من ممثل في المقاطعات سوى الكونتية ، هؤلاء الموظفين الكبار الذين كانوا ؛ على الاجمال ؛ دون المهمة الموكولة اليهم ؛ يعاونهم قلة من العملاء يعملون في الوظائف التضائمة الدنما ، يفتقرون كلياً ، إلى عدد كاف من صغار المساعدين ، ليتمكنوا من القيام بمهام الادارة في دوائرهم ، كا يجب . وهؤلاء الحكام الاداريون هم انفسهم من كبار الملاكين ، غير قابلين للرفت أو العزل ، مبدئيا ، بعيدون عن الملك، ويعتمدون محلياً على انصارهم في المنطقة. فكثيراً ما تمر دوا هم انفسهم على النظام ، وضربوا بالانضباط عرض الحائط . ومن جهة اخرى فالرسوم المجباة من افراد الشعب ، والتقاديم التي كان عليهم ان يرفعوها للملك ، وهي عددة يعمل بها منذ عهد الميروفنجيين ، لم تكن تحد الملك بموارد كافية ، منتظمة الدخل ، بحيث يستطيع معها ان يجتذب ولاء الامراء ، ويصطنع النبلاء حوله عن طريق توزيعه ، الفينة بعد المفينة ، الاعطيات والهبات السخية .

ومسم ذلك ، فقد استطاع الكارولنجيون ان يسيطروا ، في اواخر القرن الثامن ، على الارستقراطية معتمدين ٬ في ذلك ٬ على وسائل وذرائع شتى . منهــا انهم كانوا ينظمون كل سنة ، حملات عسكرية يرسلونها وراء الحدود . فالمكية الفرنجية ، هي عسكرية في الاساس ، لانها جرمانية ، بربرية في صميم طبيعتها . فالشعب هو قبل كل شيء ، الجيش ، والملك هو ، الخدمة ٬ كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه ٬ فيتقوّى ويتوطد ٬ وعندما يجند شعبه ويدعوه لحمل السلاح ، يصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حراً ، ولا سما الاغنياء ، عليه ان يلي نداء الملك بدقة وان يتقيد بالموعد المعين ، وإلا" تعرض لجزاء ثقيــل ولفرامة باهظة . فأقل تلكؤ او تأخر يبدر منهم خلال العمليات الحربية ، يجر على المذنب او ادق ما يكون من الانضباط والنظام ، في فترة تطول من حزيران الى تشرين الاول ، فتشعر ، فها بنها ، بتضامن اكبر عن طريق مـا بينها من زمالة السلاح ورفاقة الحرب ، تحت ادارة الملك وقبادته . ثم فالحرب كانت دوماً حرفة مربّحة ٬ مغذّية . فالفزو والاسلاب والمفانم ٬ ناهزة ، لموزع عوارفه ومكافآته على الذين يتفانون في خدمته ، وبهــذا السخاء يكسب ولاء الآخرين . والشيء الجدير بالملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شق عصا الطاعة ، حوادث لا تقع الا في اعقابممركة خاسرة او موقعة فاشلة . فالحرب وما تتبحه للجيش من اسلاب وغنائم، هي اولى ادوات الحكم وأمثلها على الاطلاق .

واذا كانت الحرب تتجدد في كل سنة ، فهي ليست بذلك مستمرة داغًا ، والا أصبحت سلطة الملك نفسه فصلية موسمية او حينية ، عليها ان تتوارى وتختفي في الاشهر القسود ، أي عنبها يكون المحاربون ملازمين بيوتهم ومناز لهم . من العسير ان لم نقل من المستحيل، الاتصال بهم لوعورة المسلك ، وصعوبة المرتفعات معزولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة المملكة ، أثر حرب ناجحة وستعت من اطراف البلاد . ولذا كان من المهم جسداً ان يبقى استنفار الملك لوحدات جيشه معمولاً به والبلاد في حالة حرب معلنة ، من حين الى آخر ، بحيث يتم للجميع مشاهدة ما المملك من قوة وبأس ، وما له من بطش حتى في أيام السلم ، عندما يكون الجيش

مرابطاً في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحتم على الملك ان يكون له عيون وارصاد، له بهم كل الثقة ، يبشهم في جميع الولايات ، تشدهم الى الملك او الى الأسرة المالكة ، وشائج القربى الوثقى ، وأخلص روابط الود عن طريق علاقات شخصية لها من المتانة ما لآصرة الدم. ولذا بين ١١٠ كونتا الذين كانوا يمارسون الحكم ويضطلمون بهمام الادارة في مختلف الإيالات والولايات ، في عهد شارلمان والامبراطور لويس الورع وتحديد مراكز اقامتهم ، كان ٧٠ من بينهم اصلهم من مقاطعة اوسترازيا ، و ٥٠ بينهم من اقارب الملك وأنسبائه ، ولهمذه الاسباب عينها ، يهم الملك ان يترعرع تحت انظاره ، في البلاط الملكي ، أبناء النبلاء ، وهكذا يصبح لدى هؤلاء اليافعين الذين عاشوا في رفاقة الملك مباشرة ، واتصلوا به ، وسكنوا في غرف المصر وحجراته العديدة الفسيحة ، شعور الابن نحو الاب ، كا يجعلهم تذكرهم لهذه الالفة ، أكثر ولام له ، وأكثر ثقة به عندما يعودون ، بعد انفراطهم من الخدمة ، الى ايالاتهم الخاصة . ولهذه الاسباب لجأ الكارولنجيون الى طريقة عملية طالما معمل بهما منذ عهد بعيد ، في الاوساط الارستوقراطية في شمالي غاليا ، وهي ان يجعل الملك ، عظهاء الدولة ووجوه البلاد وأعيانها ، أبناءاله .

في مطلع القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذين يضعون انفسهم تحت ملكية وتبعية كنف عميد محميم ، او رئيس يسيج عليهم بجناحيه ، كبيراً جـداً دون ان يفقدوا شيئًا من حريتهم وحقوقهم . وهــذا الخضوع او التكريس الذاتي كان يتم وفقًا لمراسم وطَّقُوسَ ﴾ نقرأ وصفًا لها ﴾ وبيانًا عنها ؛ لاول مرة ؛ في وثيقة حررت عـــام ٧٥٧ ؛ فيجثو طالب الحاية ويضم يديه بين يدي السيد السند الذي يلتمس رعايته ، فيصبح بذلك من « ازلامه » › مدينًا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم يؤيد او يختم فكريسه هذا بتأهية قسم احتفالي ، ويُشهد الله والناس ، على صدق ولائه وامانته . وكان يتلقى بالمقابل ، الحماية وغير ذلك من المنافع المادية ، منها مثلًا اقطاعه ، بالمجان ، ارضاً يستثمرها طالما بقى موالماً ومحافظاً على العهد المقطوع ، تعرف عندهم « باقطاع ، او أخاذة . وينشأ بين الرجلين شيء من القرابة الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فيه، واضطراب حبل الأمن في البلاد، وتطبع الاقتصاد بطابع ريفي محض ، كل ذلك ساعد على ترسيخ هذه التقاليد ، والتمكين لها في النفوس؟ وهي اعراف وتقاليد لها جذور عميقة في المجتمع الفالي؟ الروماني؟ وجرمانيا البدائية. ان اسلاف بابين وشارلمان استخدموا الطريقة ذاتها، وبهذه الطريقة بسطوا نفوذهم على اوسترازيا باكملها ، وهي تقاليد تغلغلت في صلب الحكومة بعــد التغيير الذي طرأ على دولة الفرنج ، بجلول الاسرة الكارولنجية محل الاسرة الميروفنجية .

فالملوك تشبثوا ، قبل كل شيء ، بان ينالوا بمن يعهدون اليهم بمهات رسمية ، كونتيــة كانوا أم من ارباب المناصب الكنسية العليا ، الاعتراف بالولاء والطاعة ، وان 'يتمّوا الواجبات الملقاة عليهم من جراء الوظائب التي يعهدون بها اليهم ، منها خدمتهم للملك ، سيدهم وزعيمهم، خدمة نصوحة. وعن طريق انابتهم لبعض دوائر الجباية ، او بتوزيعهم عليهم قطماً من هذه المقارات الواسعة الارجاء التي يملكونها ، استطاع اوائل الكارولنجيين ان يجعلوا ، في عداد زبائنهم أو تابعيهم ، اغنى الملاكين ، وكبارهم الذين لم يلبثوا ان امسوا و توابع للملك ، ، ولذا ترتب عليهم اكثر بما يترتب على غيرهم من الناس ، ان يقوموا بواجباتهم كرعايا مخلصين ، فينخرطوا في الجيش وهم باحسن عدة وعتاد ، والاختلاف الى محكمة الملك ، ومساعدته بكل قوام ، على تأمين اسباب الراحة واستتباب الامن في البلاد . اما الصغار من بين اصحاب الاملاك ، فكان عليهم ان يضعوا انفسهم تحت كنف اتباع الملك انفسهم . وهكذا ، فالطبقة العليا في هالمتم عليهم ان يضعوا انفسهم مندمجة كل الاندماج ، في نظام مترابط من الولاء المسلسل ، والمواثيق المقطوعة للتابع ولتابع التابع ، حتى تصل الى شخص الملك .

وقد جاء هذا النظام بجديا فعالا ، ثابتا ارتكز عليه كل بنيان الدولة وكيانها ، بعد ارف مكنت تقاليد التبعية والولاء في نفوس التوم ، وانتظم الأخذ بها عرفا ونصا . ومدة الاستعهاد محددت بكل دقة ووضوح ، فالفريقان مرتبطان الواحد بالآخر مدى الحياة ، الا ان يتجاوز السيد واجباته تجاوزاً يخرج بعيداً عن الصدد ، واقطاع التابع أخاذة يستغلها ويستثمرها مسا دامت قائمة رابطة الملاء ، هو ما يميز ، اكثر فاكثر ، العمل بنظام التبتعية . وهدد المنافع تعود على التابع ، تأتي ثمنا لولائه وخضوعه ، ولذا استثمرها مدى الحياة . اما اذا أخل بواجباته وحنث بقسمه ، كان من حق سيد الارض ان يستخلصها منه وان يقطعها عنه . وهكذا فالكثر م الملكي يبقى مشروطا ، واحتال المصادرة يبقى اكبر وسائل الضغط والتأثير . اما طبيعة التبعية نفسها ، وطبيعة واجباتها ، فتبقى غامضة ، مبهمة . غير ان الملك يتوقسع ان يقوم رجاله بواجباتهم بكل اخلاص ، وان يأتوا بالدليل على تعاونهم تعاونا نيراً ، في حالتي الحرب والسلم على السواء ،

وبعد أن أخضع الكارولنجيون ، بواسطة نظام عسكري شد" من متانته ومداه روابط الدم ، ومتشنته روابط النبعية والمواكلة ، بعض عشرات من الأسر والبيوتات الشريفة المسيطرة على الدروية على البلاد ، اخسدوا يحاولون ادخال بعض التحسينات على النظم الادارية التي توارثوها من الميروفنجيين . فعبثاً طلبوا من الكونتية أن ينظموا اعمالهم الادارية ويضبطوها ويحكموا قيدها ، وأن ينشئوا لهم دواثر خاصة طفظ الرتاثق والحفوظات . وقد راحوا هم أنفسهم يضعون مذكرات وملكرات تباورت ، في آخر الاسر عن هسده القوانين التي ساءت تضبط الأوامر الشفوية الصادرة التي كانوا يستنتونها في ربيع كل سنة ، أمام الجيش المحتشد والمتأهب للانقضاض . وحاولوا أن يتشددوا في مراقبة عملائهم الاقليميين . وفي سنة ٢٨٩ ، تشكشيع الوتائق التاريخية ، لأول مرة ، الى نشاط مفتشين متجولين يسمونهم : مفي سنة ٨٨١٨ ، في مطلع للرناسع ، يجوبون ، في فرق مختلفة ، تقم الواحدة منها دوما : اسقفا وكونتا ، وعدداً من القدن التاسع ، يجوبون ، في فرق مختلفة ، تقم الواحدة منها دوما : اسقفا وكونتا ، وعدداً من

الإيالات يتراوح عددها بين ٢ - ١٠ ليس للبلاط فيها أي ممثل . وقد انتظمت هذه الدورات وأصبح القيام بها فرضاً لازماً اربع مرات في السنة . فبعد ان يتزود موفدو الملسك بالتعليات اللازمة وينصرفوا للنظر في امر تنفيذ أوامر الامبراطور وكيفية تطبيقها ، يشرفون على اوضاع الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليهم ان يجمعوا شكاوى الرجال الاحرار ، اذا كان لهم الجرأة على الاعراب عنها ، وان يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في الإيالة التي عهد اليه بادارتها .

واذ تبين للكارولنجيين بأن هذا التفتيش لم يف دوماً بالفرض وليس بالتالي كافياً ﴾ فقسد راحوا يحد ون كثيراً من حرية تصرف الكونتية ، لا سيا في ما لهم من صلاحيات تخولهم النظر في امور العدل وشؤون القضاء ، في أثر توسيع صلاحيات محاكم البلاد ، عندما انشىء في قلب كل ايالة ، هيئة من القضاة المسلكيين المعروفين بـ Echevins ، غير قابلين العزل والرفت ، يجري اصطفاؤهم وانتخابهم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضور الجلسات الاحتفالية العامة لحكة البلاط وكان على الكونت ان يأخذ رأيهم بعين الاعتبار والاحترام .

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة ، جعل من المحتم انشاء حلقات اضافية متوسطة ، بين البلاط والكونتية ، اتسمت بالاحكام . والى جانب الولايات والايالات الفرنجية . امثال نوستريا واوسترازيا وبورغونها ٤ هنالك مناطق اخرى في الامبراطورية كايطاليـــا والاكويتين والبافيار، اصبحت ممالك لها استقلالهـــا الاداري، بينها الولايات الواقعة تمامًا على الحدود : في الشرق ، باتجـــاه شعوب الدانمارك والصقالبة والآثار ، وفي الغرب ، على حدود بريطانيا ٤ وفي الجنوب في هذه المناطق التي استخلصوها من سيطرة العرب المسامين ٤ فقد انشلت فيها ادارة عسكرية خاصة هي دامًا في حالة تأهب للحرب ، تحت ادارة قائد عسكري مباشر، يراقب ؛ عن كثب ؛ أعمال الكونتية ويخضمهم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطيت لعمده كبير من المؤسسات الدينية ، في عهد الدولة الميروفنجية ، جرى توسيعها . فمنذ القرن التاسم ، اخذنا نرى أملاك الاساقفة ، ورؤساء الاديار خارجة عن سلطة الكونتية ، و'مداخـــــلات معاونيهم٬ وبذلك أصبح صاحب المركز الديني ٬ في نظر الرجال الاحرار ، القاطفين على املاك هذه العقارات ؛ المثل الوحيد للسلطة الملكية . فهو الذي يقودهم للجيش ؛ والذي يقتص من مخالفاتهم ٬ ويقدم للمحاكم الملكمية ٬ الجرمين الذين اقترفوا جرائم كبرى . وهكذا اخذ الاحمار ورؤساء الاديار يمارسون ، بالنظر لما يتمتعون به من نزاهة ، ومن ولاء للبــــلاط ، جانباً من الادارة الحكومية في قسم كبير من المملكة . وهكذا نرى ان الميزة الاخيرة التي اتصفت بهما النظم والمؤسسات السياسية ، في عهد الدولة الكارولنجية انما كانت الاتحاد الوثيق بين السلطة الملكمة والكنيسة .

وبالفمل ، فقد ارتدت السلطة الملكية ، خلال القرن الثامن ، في كل من مملكـــة الفرنج وبيزنطية والعالم الاسلامي ، صبغة دينية ظاهرة ، أدخلت تغييراً عميقاً على طبيعة السلطـــة.

ومفهومها . فقد جاء ذلك نتبجة منطقية لحفلة التكريس . فيمد أن يكون الملك مختاراً من عليه أن يسهر على الكنيسة وأن يدافع عن الضعفاء والمساكين وأن ينشر على الارض العـــدل والسلام، وهما اهم ما يراود خواطر مستشاري الملك من رجال الدين والكنيسة. فاذا ما تحددت سلطته على مثل هذا النحو ٬ كان لزامًا على رعاياه ٬ ان يتعاونوا معه وان يبذلوا اقصىما بيدم٬ لتأمين السلام وتوطيد اركانه . وهكذا تبدو الفكرة الذهنية، الجردة، للدولة، هذه الفكرة التي العامـــة لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تؤلف الكنيسة فيــه ٠ قوامه الادبي والديني والعنصر الضابط له . قد يشك المرء في ان تكون هذه الفكرة الذهنيــة لهيكل الدولة السياسي قـــــد وجدت لها صدى قويًا في خواطر الارستةراطيه العلمانية ٢ في عهد شارلمان . فليس بالقليل النافل ان تمسى هذه الفكرة ؛ التي ظهرت واطلبّت علينــا في هذا العهد / الاطار الاساسي لكل النظم الملكية التي عرفتها الاجيال الوسطى . هنالك مراسم او تدابير خاصة ، ليتورجية الطابع ، رآها شارلمان خليقة بان توطـــد حكمه وتشيد سيادته ، تتمثل في هذا القسم او الممين المفلظة يؤديها صاحبها ويده على بعض المقدسات. فقد بعث الى الوجود تقليد قديم تنوسي امره ، وذلك عندما اوجب ، عام ٧٨٩ ، على كل رعاياه ، ان يةسموا بإلا "يأتوا شيئًا إداً ، يسيء الى الملك او يضر به ، ثم فرض ، عام ٨٠٢ ، الالتزام والتقيد فعلاً ، بواجباتهم الدينية من حيث تناول الاسرار ، والتعهد بالامتناع عن كل مخالفة للشرائسع الكنسية والمدنية؛ والعمل على ما فيهمرضاة الله وخدمته.وتحت طائلة تقسّم يؤدونه وأيديهم على الانجيل او على ذخسائر القديسين ، يضعون بموجبه نفوسهم وقواهم تحت تصرف الامبراطور ، اصبح المجتمع في مملكة الفرنج مرتبطاً بالملك ، الملام ، مجسب التكريس الذي تم له ، بتوجيــه شميه وقيادتة الى الخلاص . وهكذا فالمشاعر الدينية ، كوّنت عضداً ادبياً قوياً شد من أزر القوى المادية العظيمة التي تمت للدولة الكارولنجية .

ومع ذلك ، فهذا التنظيم السياسي للدولة يبقى ، لعمري ، واهناً لمساهو عليه من طابع بدائي . وبين ٧٨٠ و ٨٣٠ أخضع اصحاب الملكيات الواسمة لشيء من الانضباط والانتظام ، وهو تدبير ضروري لم يكن بد منه ، فلاقى نجاحاً مدهشا ، اذا مسا نظرنا اليه من خلال الاوضاع الاقتصادية والمجتمعية غير الملائمة جداً ، فاصبحت مملكة الفرنج ، اذ ذاك ، اشبه شيء عملكة يرفرف فوقها النظام وتنعم بالسلام الداخلي ، مدة نصف قرن ، وهي نعمة بقي ذكرها طويلا في اذهان الناس وخواطرهم ، وهكذا ، اتاح بعث السلطة واعادة النظام في البلاد للحياة الدينية وللثقافة ان تحققا الكثير من التطور والازدهار .

الرواد الأوك لهذه النهضة ، هم المرساون الانكاوسكسون الذين نشروا لانكاوسكسون الذين نشروا لواء المسيحية قوق ربوع جرمانيا، بعد ان شد من ازرم، سد نة القصر في اوسترازيا وجعاوم يفكرون بان التماون بين الكنيسة المتجددة بالاصلاح من شأنه ان يوطد سلطتها ، وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واخيه كارولمان ، قام القديس بونيفاسيو باصلاح شامسل عم الكنيسة الفرنجية وتناولها من جميع نواحيها ، وذلك وفقاً للمبادىء والمنافع التي وضعت خلال المجامع الاقليمية الثلاثة المعقودة تباعاً ، عام ٧٤٧ و ٤٧٤ ، في اوسترازيا ونوستريا وقد تابع عملية الاصلاح هذه ونهض باسبابها ، ملك الفرنج الذي نصبح ، عقب تكريسه ، شخصية كهنوتية الى جانب كونه حليفاً للبابا ، لبصبح ، عام ٥٠٠ ، الامبراطور ، اي رائد المسيحية ومرشدها ، وقد تابع وهكذا برزت كنيسة الاجيال الوسطى ،

لهذه الكنيسة قانونيتها المميزة . فني أو اخر عهد الدولة الميروفنجية ، كارب قام في شمالي غاليا ، المديد من الأديار التي ، عانت الامرين من الفوضى الضاربة أطنابه المانيات التي ومن مداخلات العلمانيين ، واختلاف نهج الحياة الرهبانية لدى الكثير من هذه الرهبانيات التي لم يحافظ عليها اصحابها ، وتوزيع شارل مارتيل جانبا كبيراً من املاك هذه الاديار ، على اتباعه ورعاياه . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار أسلم وأتقى هذه المؤسسات على الاطلاق ، فقد كاد اهتمام القديس بونيفاسيو بها لا يذكر . ولم يتمكن قط من حمل جميع الرهبان على اتباع قانون يندكتوس وفرائضه ، همذا القانون الذي كان على اسمن ما يكون تطبيقاً وحملاً به ، في الاديار المرمانية ، الحديثة اللشأة ، ومنها انتقل ، على النمط ذاته ، الى أديار اوساترازيا . وفي هذه الاديار ازدهرت الحياة الرهبانية وفقاً للنزعات والمناهج الانكلو سكسونية ، اذ لم يكن رؤساء همذه الاديار مجرد مديرين قابمين بين رهبانياتهم ، كا ارادهم ان يكونوا القديس بتدكتوس ، يل رسلا ومبشرين ، النشاط ملء وفاضهم ، يقومون بأعمال الكرازة بالانجيسك ، تحت اشراف روما مباشرة ، ولم يلبث البحث والدرس ان رجعت كفته في هذه الاديار على كفة الاشفال اليدوية ، مباشرة ، ولم يلبث البحث والدرس ان رجعت كفته في هذه الاديار على كفة الاشفال اليدوية ،

وقد حرص كل من بابين وشارلمان على ابقاء هذه الاديار ، في حالة جيدة وعلى مستوى عالى ، محاولين مع ذلك استخدامها لسياستهم الخاصة . فقد استمروا ينجمون ببعض الاملاك المأخوذة من عقارات الاديار ، ويقطعون بعض انصارهم وخد امهم من العلمانيين الذين ينعمون بالقــاب رهبانية ، اطيب املاك الاديار وأجودها . الا انهم حر صوا على ان تنال الاملاك الباقيد فه بين ايدي الرهبان ، احسن عناية وأتمها ، وبالفعل فقد تمتمت الجماعات الرهبانية ، في عهد هم ، ايدي الرهبان ، احسن عناية وأتمها ، وبالفعل فقد تمتمت الجماعات الرهبانية ، في عهد هم ، الدعوات التي انصرف اصحابها للمهم والدرس ، اذ ان الاخذ بالنظام العقاري على النهج العمول به اذ ذاك ، والسير بالمسلاك للمهم والدرس ، اذ ان الاخذ بالنظام العقاري على النهج العمول به اذ ذاك ، والسير بالمسلاك الاديار على الطريقة العقارية التي وزعت بموجبها الامسلاك ، حرر الكثيرين من الرهبسان من

الانصراف للاعمال اليدوية التي يتطلبها تأمين أورد الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هده الاديار نظرتهم الى موظفي الادارة ومأموري الحكومة ، فراحوا يصطفونهم ويتخيرونهم من نفس الوسط او مستوى الطبقة الاجتاعية التي يختارون منها الكونتية ، او من بين اولاد النبلاء الذين 'نشتشوا في البلاط الملكي ، وعهدوا الى هدفه النخبة وهم عادة من الشباب الذي يزخر بالنشاط ، بمهات ادارية وسياسية دقيقة . فقد كانت الكنيسة ، بين ٢٥٠ - ١٨ ملاذا لثقافة، وموثل الملم والفكر ، والبوتقة الاولى التي صاغت وافرغت النهضة الفكرية والفنية التي اخذت تظهر اذ ذاك ، كا كانت بلا منازع ، الاداة المثلى والعنصر الفعال ، والعامد للاقوى في نحت الحضارة الفرنجية وافراغها وفقاً للقالب الاقتصادي الذي تحكم بالوضع الاجتاعي ، في هده الحقياء النبيات الكنيسة السند الاقوى والدعامة الكبرى في هذا الانبعاث الذي انطاق في العهد الكارولنجي .

في عهد لويس الورع ، وقع حادث هام يمكن رده لتأثير رئيس احد الاديار هو بندكتوس انيان الاكويتيني الذي تاقت نفسه للأخذ بتفسير جديه اكثر صرامة ، للفرائض الرهبانية البندكتية . فقد اقلع الامبراطور من جهة ، عن الاغتراف من اموال الاديار واملاكهم ، ووهب علانية عدداً منها ، حق انتخاب رؤسائها بكل حرية ، كا ان القانون الذي صدر عام ١٩٨٠ ارجب الممل بفرائض القديس بندكتوس بعد ان اجرى فيها تمديلات مهمة ، اذ ابطل الاخذ بالنظرية الانكار سكسونية للحياة الرهبانية المقتوحة التي تتوزع بين الدرس والتبشير ، واسل علما نزعات ، تنسجم ، اكثر فاكثر ، مع الحياة الرهبانية المشتركة التي عميل يها في دنيا البحر الترسط ، والتي تتميز بالتشدد في عزلة الرهبان ، والاقلال من الدروس ، والاكثار من التارين المايتورجية . ومنذ ذلك الحين ، اخسه على الاديار التبشيري بالتضاؤل شيئاً فشيئاً ، واخذت الاستفية تلمب في الكنيسة الدور الاول في هذا المضار .

كانت الرتبة الاسقفية قد بلغ منها الانحطاط كل مباغ ، في مطلع القرن الثامن ، مع انها لها الحل الاول والدور الابرز في التنظيم الكنسي . وقد كان اصلاح هذه الرتبة ، الشغل الشاغل للقديس بونيفاسيو الذي اولى جــل اهتامه اصلاح الناحية المادية للكنائس القائمة في كراسي الابراشيات ، واملاء الكراسي الشاغرة منها باساقفة اكفاء ، واقصاء من كان غير اهل منهم وقطمهم عن شر اكة الكنيسة ، وتنظيم الجامع الكنسية ، وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة ، بطيئة ، ولم ينتم منها الافي عهد الامبراطور شارلمان ، فكان الاسقف ، اذ ذاك ، يجري اختياره من بين كهنة البلاط او من بين رؤساء الاديار المتقدمين في السن ، شريطة ان يكولوا من احتياره من بين أكهنة البلاط او من بين رؤساء الاديار المتقدمين في السن ، شريطة ان يكولوا من احتياره وسيا لمنطقة يقوم مركزه في قاعدة هي على الاجسال ، مدينة رومانية الاصل ، يتولى هو نفسه تدبير الكهنة رعاة الكنائس ، ويتولى امر توبيتهم وتخريجهم في امور الدين ، ومراسم الطقوس الكنسية والعسادة ، في مدارس خاصة تقوم على مقربة من المقر الاسقفي ، ويشرف الطقوس الكنسية والعسادة ، في مدارس خاصة تقوم على مقربة من المقر الاسقفي ، ويشرف

171

على مسلك المؤمنين وتصرفهم ، ويساعدهم على القيسام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن وجه ، وبذلك بهدون السبيل امام الكونت والملك ، لاستتباب الامن والسلام في البــــلاد ، واشاعة العدل بين الناس وخضع الاساقفة انفسهم لمراقبة شديدة من قبل موفدي الملك ومفتشيه ، وكانوا عرضة القطع والفصل من مناصبهم ، من قبل مجمع كنسي يجتمع بتوجيه الملك او تحبت رئاسته ، كما ان مجالس الاكليروس العــامة كانت تزودهم بارشادات وتعلمات علمهم بالتقيد بهــا ، وتدرج ام قراراتها في القوانين الرسمية . فالاساقفة ومصف المطارنة هم اجهزة ضرورية في دولة تتداخل فيهما الامور الروحية والزمنية بصورة لا يمكن انفصامها . . وتمكيناً للاساقفة القيام بخدمة امثـــل ، واحياء التقاليد الممول بها في الكنيسة ، راح الامبراطور شارلمان في مطلع القرن الناسم ، يعطى انعامـــات بميزة للمتقدمين من الاساقفة أو المتروبوليت الموكول اليهم امر الاشراف على الاساقفة التسابعين لهم ، والذين اصبحوا 'يعر ّفون ، كما في الكنيسة الانكاوسكسونية ، برؤساء اساقفة . وهكذا بعد ان تم على مثل هذا النحو ، اصلاح الاستفية ، وتنقيتها من الادران والشوائب التي تسربت البهـــا ، وبعد ان أمِد"ت بالأطر والملاكات اللازمة ، احتل المصف الاسقفي ، في الامبراطورية الكارولنجية ، بعد عام ٨١٤ ، محلاً بارزاً ، ورأى نفسه مدعواً ، كما جاء عسلى لسان يونان الاورلياني ، في كتابه : «حول النظام الملكي ، ك ليس فقط لقيادة الرهبان وتوجيههم ، فحسب ، بل أيضاً العامانيين والرهبان على السواء ، وعلى السير احسن بما تستطيعه السلطة الملكية الآخذة بالتقهقر ، بجماعة المسيحيين الى معارج الفضيلة والكمال المسبحى .

وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفية والمصف الاسقفي ، ادّى ، من جهة ثانية ، الى تقوية الاجهزة والمؤسسات الكنسية والعلمانية السفلى . فقد اخسند الكهنة ، في المدن يميشون عيشاً مشتركا ، تحت اشراف ورئاسة المقدم بين الكهنة ، وفقاً للفرائض والقوانين التي سنها الاسقف كرودغانغ ، مطران مدينة متز ، في منتصف القرن الثامن ، للفيف الكهنة الذين يخدمون في الكاتدرائية الاسقفية . اما الريف ، فقد اخذ بتنظيم كنائسه على اساس راعويات ، وذلك منذ عهد الدولة الميروفنجية . فقد بقي امر خدام هذه الكنائس الريفية مرتبطاً الى حد بعيد ، بهجبير الملاكين ، ولي الكنيسة الاول ، لا سيا وهم على الغالب ، في جهل مدقع لما هم عليه من تربية سطحية للغاية ، تزداد انحداراً وسوء لماشرتهم اناساً مخشوشنين ، اجلافاً . ومع غليه ما تربية سطحية للغاية ، تزداد انحداراً وسوء لماشرتهم اناساً مخشوشنين ، اجلافاً . ومع المسيحية ، ان تذوب تدريجياً وتندمج معها ، مجيث اصبح تحت تصرف اكثر الجماعات الريفية المسيحية ، ان تذوب تدريجياً وتندمج معها ، مجيث اصبح تحت تصرف اكثر الجماعات الريفية خشونة ، كاهن يعنى بخدمتهم الروحية .

وهكذا بفضل الجهود المشتركة التي بذلها كل من البابا وملك فرنسا ، أمكن توحيد الاعراف الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقى شارلمان من روما ، عام ٧٧٤ ، المجموعة القانونية المسماة Iludriunu التي لم تلبث ان اصبحت القانون الذي تمشت عليه كنيسة

الفرنج ، كما تلقى على التوالي ، فيما بعد، نصوصاً ليتورجية طقسية منها: «الليتورجية الفريغورية» التي أحلت الليتورجية الرومانية محل العادات والطقوس الغالية المتباينة

وهذا الاصلاح الكنسي الذي مكن من تحقيقه ، اعادة السلطة الملكية وتقويتها كان بحق ، النقطة الاساسية التي انطلقت منها نهضة ثقافية وحركة تجددية تناولت الآداب والاخسلاق . وبفضل هذا الاصلاح للاخلاق والآداب الذي تم بغمل ما كان لرجال الاكلير وسمن تأثير فمال ، اصبح المفانيون أسلس قيادة ، واقل خشونة في طباعهم . يجب ألا يذهب المرء للظن ان الناس قي هذا العصر ، كانوا يسيرون بهدي التعاليم الانجيلية بكل دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج الآديار ، على جانب كبير من البساطة والسذاجة ، لا يتحرج الناس فيها كثيراً ، ولا يتورحون في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . فمنذ في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . فمنذ في الانتساخ من الاذهان ، كا ان الاولاد السفاح اصبحوا من الندورة بكان ، كما انصرف الامبراطور لويس الورع على استشمال الموبقات والمنكرات . وهكذا اخذت الامة الفرنجية تتخلص تدريجيا بما على بها من شوائب الهمجية .

ازدهار الآداب افاد منه قلت من رجال الكنيسة ، وبضعة آلاف من الرهبان وبضع مئات افاد منه قلت من رجال الكنيسة ، وبضعة آلاف من الرهبان وبضع مئات من رجال الدين العلمانيين . فغي نظر رو"اد هذه النهضة والناهضين بأمرها ، كالقديس بونيفاسيو ومساعديه الاقربين ، فالحياة الدينية يجب ان تسير جنباً الى جنب مع المدرس والبحث والتعلم ، الامر الذي حمل المبشرين على تأسيس مدرسة في كل دير أنشأوه ، في جميع اطراف اوسترازيا . وهكذا جاء الاصلاح الديني للكنيسة في الغرب مقرونا ، منذ البدء ، ببعث الحياة الفكرية والثقافية . وهذه الثقافة هي دينية بحتة تهدف ، في النهاية ، الى خدمة الله والى انتهاج نهج قويم والثقافية ، قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والكاتدرائيات المتوزعة بين شعب مخشوشن الطباع ، بليد الذهن ، متبلتد الفهم . وهي كذلك ثقافة لاتينية الطابع ، لغوية في جوهرها ، لم يكن الغرض منها سوى تبسيط فهم نصوص الكتب المقدسة ، كا نقلها الينا مترجمة آيرونيموس ، كله ، ثقافة من وحي الطقوس الليتورجية ، ساعدت الاماديح والأناشيد الفنية الرائعة التي أبدعتها كله، ثقافة من وحي الطقوس الليتورجية ، ساعدت الاماديح والأناشيد الفنية الرائعة التي أبدعتها على علم تحلية و ترويق الكتب التقوية والكنسية والكتاب المقدس .

انطلقت هذه الحركة الاصلاحية من بين المرسلين الانكلوسكسون ، ولم تلبث ان اتجهت الاتجاه السديد في السنوات الاخيرة من القرن الثامن ، عندما وضعت الفتوحات الكارولنجية ، الولايات الفرنجية ، وجها لوجه مع البلدان الجنوبية ، حيث كان النراث اللاتيني الروماني اقسل اندثاراً وانحطاطاً بما صار اليه امره في البلدان الاخرى، وعندما اخذ شار لمان نفسه يهتم برفع المستوى

الثقافي بين رجال الاكليروس ، في شمــالي غاليا . وفي هذا السبيل ادخل العاهل الفرنجي في بطانته ، وألحق مجاشيته ، فريقين من اهل الفكر والادب من الاغراب ، أتى بهسم من بلاط اللمبارديين ، امثال بطرس البيزي ، وبولين الاكيلي ، والشماس بولس ، كما استقدم بعضهم ، مـن بين الاسبانيين ، امثال ثيودولف الذي سِيم ، فيا بعد ، استفاعلي مدينة اورليان ، ومن بين الانكليز: ألكوينس احد مدرسي مدرسة يورك، بعد أن اجتمع به أتفاقًا، في أيطاليا، واستقدمه الى بلاطه عام ٧٨٧ . وقسد كان هؤلاء المثقفون عوناً له وعضداً قوياً اذ كلفهم اعداد الأطسُر والملاكات اللازمة لتعليم منهجي يعطى بانتظهام في مدارس الكنائس الاستفية ، والديارات الرهبانيــة او في مدرسة البلاط ، يرتادها رجال الاكليروس من أبناء النبلاء وسراة القوم اذ اعتاد الامبراطور ان يختار من بينهم ، أساقفة الكنيسة وأحبارها . وقد وضع ألكوينس بنوع خاص برنامجاً نموذجيب اللدرس أمنَّن ذيوعه وانتشاره في سلاسل من كتب النصوص التي هيأها المعوَّل في الادب الكلاسيكي القديم . ويتألف البرنامج المذكور من حلقت بن متميزتين ، 'تسرف الاولى باسم Trivium وتشمل التعليم الاساسي الذي يضم ثلاثة فروع:الصرف والنحو، مع شروح وتفاسير للنصوص الكتابية لتيسير فهم اللغة اللاتينية ، والخطابسة او فن الانشاء ، والجدُّل أو فن المنطق . اما الشـــاني فيعرف باسم Quadrivium ، وهو يهدف عن طريق تعليم الحساب والموسيقي و ﴿ الهندسة ﴾ اي الجفرافية الى تزويد الطالب بدورة موسوعية من المعلومات حول الطبيعة والعالم .

سارت هذه الحركة الهويناء في البدء ، فجاءت نتائجها متواضعة ، اذ لم يكن لدى المهكرين والكتتاب المعاصرين لشارلمان ، ومعظمهم اغراب ، باستثناء الراهب سان ريكيسه انجلبرت ، رغبة في وضع مؤلفات اصيلة ، بل كان جل رغبتهم ان يحتذوا ، ما استطاعوا ؛ الناذج والقواعد التي بلغت اليهم من التاريخ القديم . وقد تصرف ، هؤلاء الاساتذة ، تصرف طلاب متواضعين ، ليس لهم من هاجس سوى طلب العسلم والسمي اليه . فالمهم عندهم وضع الادوات والاجهزة الموصلة العلم ، واعادة النقاء والاصالة اللغوية الى النصوص المسيحيسة ، وتنقيح نص الكتاب المقدس ، وفي هذا السبيل ، وتوفيراً لنصوص واضحة ، مو شفة ، وتيسيراً لمدد اكبر من النسخ ، طلع علينا طراز جديد من الخط يعرف عنسدهم بالكاروليني الصغير ، وهو حرف اعتمدته على نطاق واسع ، دار النسخ ( Scriptorium ، التي أنشلت في مدينة تورس . وهكذا لم يتجاوزوا كثيراً الدرجة الابتدائية من الحلقة الاولى Trivium ، وقد امكن بعد هذا الجهسد العليب ، وبعد عدة قرون من الهمجية والبربرية ربط ما انقطع ، ووصل من انفصم من امور اللاتينيسة الكلاسيكية ، اذ بفضل ما تحلى به النساخ من الرهبان ، من صبر جميل واحترام لهذه النصوس ، المكن انقاد القسم ، الفحة اللاتينيسة الملاسيكية ، اذ بفضل ما تحلى به النساخ من الرهبان ، من صبر جميل واحترام لهذه النصوس ، المكن انقاذ القسم الاوفى من تراث روما الادبي والفكري . وهكذا اصبحت للفة اللاتينية ، اذ الغشة اللاتينية ، اذ الغشة اللاتينية ، اذ العدة اللاتينية ، اذ العسائم المكن انقاذ القسم الاوفى من تراث روما الادبي والفكري . وهكذا اصبحت للفة اللاتينية ،

في غاليا ، المنزلة التي بلغت اليها في البلاد الانكلوسكسونية ؛ لفة علم وانضباط ودقة ، تتميز جيداً عن اللهجات الشمبية المحكية ، وتسمو فوقها بكثير . ومن الحوادث الاساسية البارزة التي ادت اليها هذه المرحلة الاولى من الانبعاث الكارولنجي ، هو أن اللهجات الرومانية اتجهت كل منها ، في الجاه مفرد . وهكذا أصبحت البلاد المسيحية ثنائية اللغة ، مزدوجتها .

وهكذا 'فيُّض للجيل الذي تخرج على هذه المناهجو اخذ ينتج في الحقبة التي عقبت وفساة شارلمان ، أن يَمْنِي قدمًا في مضار التقسيدم والرقي . فالحركة الأصلاحية التي قام بها بندكتوس الانباني الذي خشي من انصراف الرهبان نحو الادب العلماني وانقطاعهم اليه وراح ينقص من الساعات الخصصة للدرس ، في الاديار ، تؤلف دليلا آخر على الاتساع الذي بلغته حركة البعث الادبي ، يجب اضافته الى الدليل الآخر الغائم في هذه المقاومة التي لقيتها هذه الحركة الاصلاحية ، في الأوساط الكنسية الاكار تطوراً. فقد جاء يقواي من هذا التيار فريق من المثقفين الاجانب ممطمهم ارلنديون٬ هذه المرة، فر"وا من وجه الغزو السكندينافي الذي تعرضت له بلادم، بينهم سيدوليوس سكوط ، وسبون أريجينا الذي كان على اتصال مباشر بالفكر الفلسفي ، وهو أول فيلسوف نبيغ ، خلال الاجيال الوسطى ، في الغرب تميز بالجودة والإسالة ، مم أن معظم رجال الفكر اللاممين ، في القرن التاسع هم من الفرنج . وقسم اعرقت ثقافتهم ورسخت ، وأتسمت مداركهم ورحبت منها الجنبات تشهد على ذلك رسائل لو ده فاريار . فاذا كان ألبعض منهم امثال رابان مور سار على خطى ألكوينس ووضع لجيله كتب نصوص للدارس ، كما وضع نصب عينيه تثقيف الرهبان ورجال الاكليروس ، فالسواد الاعظم بينهم حاول ان يشق طريقه بوضع ٢ ثار شخصية تتميز بالاصالة ، راميا منها الى اربعة اغراض ، ثيسية . ادلها اغناء الليتورجيا والطعوس المتحلسية عن طريق وضع اناشيد وتراتيل دينية تأتي مغسجمة سم (اروح الموسيقية الق تجددت بعد أن روعي فيها التناغم المسلسل على أساس من الرموز الجديدة . والثاني هو النظر في المؤسسات والنظم السياسية المعبول بها ، اذ قام أحبسار واساقفة عرفوا بقوة عارضتهم ومقدرتهم على الجدل والمناقشة ، أمثال اغوبار ده ليون وجوناس الاورلياني يحاولان التنسيب والتكييف وتأمين الانسجام بين الجشم العلماني والمجتمسع المسيحي . والثالث هو التاريخ الذي علم التَّاريخ تتبيع ، واقتفى اء أثر سير الشعب المسيحي نحو الهدف الذي وضعه نصب عينيه . واشيراً اللاهوت ، وهو الغاية القصوى لكل ثقافية دينية تحاول مع بسكاسيوس ردبرتوس ، المتوقى ٨٥٦ ؛ احتبر لاهوتي الفرنج في القرن التاسع ؛ وغوتشالك ده فولدا تقريب فهم قضايا الايمان الكبرى . صحيح انه يجب الانغلو كثيراً في تقدير هذه لآثار الادبية التي يثقلها ويرزحها كثرة الاستشهادات ، والتي كثيرًا ما تفتقر الى بساطة العفوية والبداهة ، وتبغى تعليمية بحتة ، الا أن ما فيها من زخم وقوة ، يكون بوادر اليقظة الفكرية ، في الغرب .

كافي الادب والفكر ، كذلك نهضة في الفن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاصلاح الذي نهضة الفنون تناول الوضع السياسي والحياة الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره مما رافقه من وجوه الاصلاح الاخرى ، واكثر اصالة ، وأقل اتكالاً وتعويلاً على الماضي ، اذ لم يعد الفنانون كالادباء ، مثلا ، منهمكين باحتذاء الناذج الكلاسيكية ، فتتنزى انجازاتهم الفنية ، بنوازع وتيارات فنية بدت طوالمها منذ اواخر القرن السابع ، بين نهري اللوار والرين ، في هذه المنطقة بالذات التي تم فيها التقاء التقاليد القديمة مسم العنصر البربري الجديد ، فتازجا بعض .

وقد تجلت قدرة الفنانين والرسامين الغاليين الفنية ، في هذه الانشاءات الهندسيسة التي تمت خلال عهد شارلمان ، ممثلة خير تمثيل ، في كنيسة جرميني التي 'شيدت وجرى تزيينها وفقاً للاساليب والمناهج القومية المرعية الاجراء ، واذا كان ملك الفرنح الذي بني كنيسة البلاط في مدينة اكس ، وارادها دليلا على ان قوته هي من طبيعة قوة اباطرة بيزنطية ، فالمهندس أويد دم متز ، هو ايضاً من مقاطعة اوسترازيا .

قالمهد الخصب بالانجازات ، هو ، هنا كا في جال الادب والفكر ، المهد الذي جاء بعد عام ١٨٤ ، فالكنائس والمباني الاخرى التي ترجع الى زمن لويس الورع ولوثير ، امثال كالدرائية ريس القديمة ، وبزيليكا سان جرمين دوكسير ، تحوي هندستها المعارية ، ما ينم جيداً على التجديدات التي جاءت تعبيراً عن حاجات الليتورجيا الجديدة والتي تمهد السبيل مباشرة ، المهندسة الرومانية . ان انتشار عادة تكريم دخائر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا منالطراز القديم ، والتي نرى منها وجها في كل من الشرق والغرب ، ببان جديدة لاستعال الزوار والحجاج ، اذ يقوم الى الامام ، حنية بشكل مفارة حيث نرى جدت القديس في صحن من صحون الكنيسة ، يعلوه معبد بشكل عدتب ، وفي الداخل اروقة ، قليلة الارتفاع يعلوها منصون الكنيسة ، وعية يعلوها برج من كل جانب . والشيء الجدير بالملاحظات هنا ، هو هذا التغيير الاسامي الفاصل ، اذ نرى الانشاءات الفرعية ، الضخمة تحل فيها الاعدة المتخذة من المجارة ، على الاعدة الرخامية التي ساروا على استعالها في البزيليكات ، كها حسل الخشب المعقود .

وهذا الفن الكارولنجي يبلغ ذروته في تزويق الكتب والمخطوطات والتوشيات البديمة التي ورُشيّيت بهما انواع الجلود المستعملة لتغليف الكتب وهو ازدهار يكاد يكون مفاجئاً لم يوطىء له العهد الميروفنجي السابق بشيء اذ ان زركشة الانجيل المعروف بانجيل غودسكال قت قبل قدوم العلماء الاجانب الى بلاط شارلمان . وتجديد الليتورجيا لم يكن بعيداً عن هذه الانشاءات بعد ان جرى تبني الليتورجيا الرومانية وتجديد نسخ الكتب المقدسة ، كل ذلك تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية المخطوطات وزركشتها بالعاج ، كدرسة سان دنيس وتورس ، ومتز ، وهوتغار ، وكوربي ، واكس لاشابيل ، وقد اطلعت هذه الورش او المعامل

الفنية كبار الفنانين الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافاريز ، كما هي الحال في منسارة اوكسير ، والنقوش الظاهرة على بعض الاقمشة المستوردة من الشرق ، وسفر المصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل ، طلعت علينا بروائع فنيسة ، كتوراة كنسسة القديس بولس خارج الاسوار ، وكتاب القداس المعروف بكتاب دروغون، ومزامير اوترخت، او توراة شارل الأصلع .

هذا هو الرضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب ، بين ٧٨٠ ــ وحدة الحضارة في الغرب ٨٣٠ ﴾ في هذه البلدان الواقعة بين نهري اللوار والرين ، وهو وضع اخسذت تتأثر به وتتفاعل معه جميع اجزاء الامبراطورية الكارولنحية . واذ كانت هسذه الامبراطورية تتجه ، مشبعة الى حد بعيد ، بالعوامسل والمؤفرات الدينية ، وكان جميع الذين يقومون بالتوجيه الروحي فيهــا من رجال الدين ٬ فليس من عجب ان تتجه افكارهم ٬ في الدرجة الاولى ٬ اتجاها مسيحياً وان يروا ٬ كما رأى اغوبارد الليونى ٬ بان كل النزعات الحناصة يجب أن تنصّب وتنسكب في وحدة شاملة . ولما كانت الولايات التي تشم منها هذه الحضارة هي محور هذه الدولة التي تغطي رقعتها الجغرافية جميع ارجاء الغرب تقريبًا ، وملك الفرنج هو المالك للقسم الاكبر من العقارات الواقعة الى الشهال من غالبًا ٬ ورأس الطبقة الارستوقراطية في ـ كل من اوساترازيا ونوساتريا ٬ فقد اصبح الامبراطور الروماني ٬ والرائد المشارك للبابا ٬ ولجيسع المؤمنين بالسيد المسيح . وقد مهد لانتشار هسذه الحضارة الكارولنجية ، العلاقات التي شدت المفكر ورجال الدين بمضاً الى بمض ، شداً محكماً عن طريق الزيارات والرسائل التي يتبادلونهــــا فيا بينهم ، والكتب التي يتعاورونها ، كما ربطت بينها هذه الاجتاعات الدورية التي تعقدهما الارستوقراطية العاملنية بمناسبة الحملات والسرايا العسكرية، والاصل الواحد المشترك الذي يجمع بين مختلف الغائمين باعمال الادارة : من اساقفة ورهبان وكونتية ، الذين ، بالرغم من توزعهم في جميع المحاء الامبراطورية ؛ يعودون تقريباً للاسرة الكبيرة الواحدة ؛ اذ قضوا مماً في البلاط الواحد ، حداثة واحدة مشتركة . صحيح أن الامبراطورية ليست الغرب كله أو بكامله ، وأنه لا يزال في بعض الاقاليم ، تقاليد ونزعات محلية قومية . ولهــذا لم يكن الاشماع الحضاري في هذه المدنية الكارولنجية ؛ على نسبة واحسدة ؛ وبمدل واحسد في جميم الحاء هسذه المناطق

عرفت الاقطار الواقمة عبر نهر الرين ، من نهر الإلب حتى جبال الألب ، كيف تنصهر في برتغة واحدة. فقد قام الكارولنجيون بتحضير جرمانيا في الوقت الذي كانت تجري فيه حروب الفتح ليخضموا هذه الاقطار لنفوذه . فبتميينهم الكونتية في هذه المقاطعات ، وبانشاء الولايات المسكرية على الحدود ، أو لكو"ا ، من حيث يدرون او لا يدرون ، الاقوام المتأرجحة في تحالفها المسكرية على الحدود ، أو لكو"ا ، من حيث يدرون او لا يدرون ، الاقوام المتأرجحة في تحالفها المسلكة الفرنجية ساعد المجاهما المرسوم وأطرها السياسية . ان دمج هده الولايات في صلب المملكة الفرنجية ساعد كثيراً على تشجيع اللشاط التجاري على اختلاف وجوهه ، وعلى تميد السبل لظهور التجمعات

المدينية الكبرى. ولم يلبث النظام العقاري ان عم الريف وانتشر فيه ، دون اب يبلغ ، مع ذلك ، من التوسع والامتداد ، ما بلغه في القسم الشمالي من غاليا ، اذ بقيت الملكية الصغيرة الحرة معمولاً بها بكثرة ، ورائجة كل الرواج في الولايات الدائرية : في الفريز ، وسكسونيا والمقاطعات الألبية الاخرى . وقد قام المبشرون بنشر الدين والثقافة معا ، بعد ان أقاموا لهما مراكز اشعاع واحدة تتمثل ، خير تمثيل ، في هذه الديارات البندكتية ، امثال دير راينخو ، وسان غال وفولدا ، وكو في (كوربي الجديدة ). ولما كان من الواحب لهذه الثقافة اللاتينية ان يتلقفها رهبان ورجال الاكليروس من اصل جرماني ، فقد ساعدت ، عن طريق المعاجم السي يتلقفها رهبان ورجال الاكليروس من اصل جرماني ، فقد ساعدت ، عن طريق المعاجم السي تغلفلت في محيط لا يخشى الن يزاحها فيه منافس او مزاحم لغوي يفسد عليها نقاء الاصل والمصدر ، لم ثأت الحضارة الكارولنجية ، في أي مكان ، بأنقى منها في المانيا ، وقشيتض لهسا ان تستمر في تطورها الصاعد مدة اطول لم يتم مثلها لأي منطقة اخرى .

وعلى عكس ذلك ، فقد اصطدمت العوامل والمؤثرات الفرنجيــة ، في الاقاليم الواقعة الى الجنوب من مدينة تورس وشالون على الصون ، وجبال الألب ، بتقاليد وطنية متأصلة في نفوس اصحابها ، لا تلين ولا تني ، في قليل او كثير . فالجنوب من غاليا كان يؤلف محيطاً شديد التاسك والتضام" ، صعب النفاذ اليه : فلا النظام العقاري المعمول بسه على نطاق واسم في غير هذه المقاطعات ، ولا أعراف التبعية وتقاليدهما تأصلت فيها او أعرقت في ارضها . فالنظم والمظاهر الثقافية الممول بها في هــذه الاقاليم عانت كثيراً ، وأصابها المزيد من الاذي ، خلال هذه الحملات والغزوات المسكرية التي تعرضت لها تلك الاقطار خلال النصف الاول من القرن الثامن ، والمفاومة العنيفة التي قام بها السكان هناك ، حالت دون تجددهما عن طريق المؤفرات الفرنجية المتسربة اليها من الشيال . وهكذا نرى مقاطعتي الاكويتين وبروفانس تؤلفسان ، في عهد شارلمان ولويس الوَّرْعِ ، قراغًا في خريطة القرب الثَّقافية ، في هذا العصر. وعلى عكس ذلك ، فبقايا الحضارة القديمة في ايطاليا اللهباردية وفي المقاطمات الثابمسة للكرسي الرسولي ، دب اليها النشاط وقاضت بالحياة عندما نعمت بالأمن والسلام الكارولنجي ؛ والحركة التجارية مع الشرق شقت لها مسالك جديدة عبر شبه الجزيرة الايطالية ، بعد أن تعطلت أو تمهلت الاتصالات والمقايضات التجارية في البحر التيريني ، فعادت هذه الحركة بالنشاط على التقاليسد المدنية ، وعادت الحياة تزخر من جديد في هذه المدن العريقة ، ولا سيا تلك الق وقعت منهسا في سهل اليو، أمثال ميلانو، وكومتارشيو، وقراره. وقامت في نفس هذه المدن ثقافة لم تنقطيم وشائجها بالثقافة الهيلينية لانها بمنجى عن السيطرة الكنسية . امسما في الفن فتعود الصور والاشكال الرومانية للظهور بشيء من الجود، تحت تأثير العوامل البيزنطية، سواء في محفورات العاج اللهاردية الاصل أو في الصفائح الذهبية التي تغطي كنيسة القديس امبروسيوس في ميلانوء أر في الفسيفساء الرومانية الموجودة في كليسة الفذيسة براكسيدس، أو في تماثيل سيفيدال د. فريول وهنالك اخيراً ، بعض المقاطعات في العـــالم المسيعي اللاتيني التي لا تخضع للامبراطورية ، كالمالك الصغيرة التي قامت الى الشمال من اسبانيا او في الجزر البريطانية ، اذ لم تخســـلُ النهضة الكارولنجية من اثر على مملكة أستوريا حيث سيطر التبداول بالنظام النقدي الفرنجي ، وحيث اخذ تدريس الآداب اللاتيلية يزدهر وفتا للمناهج ذاتها ، وحيث راجت بعض غساذج الهندسة الممارية المعمول بها في الشهال . اما الجزر فبقيت في شبه عزلة . فانكلترا وحدما لها حساب، اذ أن المقاطمات الكلتية الاخرى التي د"ب اليها الانحطاط منذ عهد بعيد، أي منذ أن تعرضت، في اواخر القرن الثامن ، لغزوات السَّكندينافيين ، هي في حالة تضعضع كلي . ومع ان البلدان الانكلوسكسونية لم تقع مباشرة تحت تأثير نفوذ ألدولة الكارولنجية آلا في ما يتصل بنظامها النقدي، فالمفرق يكاد لا يذكر ، في الوضع الحضاري ، بين الطرف الواحد والآخر من المانش . فقد الحذت حضارة القارة ؛ من انكلارا ؛ بعض العناصر والمؤثرات الاساسية ؛ من بينها النظيم الكنسية والتعليمية ، فاذا كانت الخطوات التي قطعتها النهضة الفكرية في الدولة الفرنجية اقل بروزاً من العنصر الذي استمدته من ثقافة الجزيرة البريطانية عقالمدرسة الاسقفية في يورك الانتقل شأنًا ﴾ حتى بعد ان غادرها الكويلس ﴾ عما لمدارس غاليا الشمالية من سطوع وتألق ﴾ ولا شك في أنه تم" في خلال القرن الثامن؛ وضع الرائمة الشمرية باللهجة القومية؛ المعروفة باسم Beosvulf . ومن جهة اخرى ، فكلا الطرفين ، مشبعان بالتقاليد الجرمانية الواحدة . ومم ان النظــــام القضائي المعمول به في المجتمع الانكلوسكسوني ، والنظام الآخر الجاري الاخذ به ، في بلدان الفرنج ٬ ينمثان عن كثير من مواطن القربي وفيها الكثير من الوشائح الوثقى ٬ فالاول هو ٬ مم ذلك ؛ اكثر تحرراً لان روابط التبمية فيه ليست من التاسك والترابط في نظامها ما هي عليه في الثانية ، وأوضاع الأطر التي يتم فيها استثار المنكية المقارية ليست محكسة الحلقات . فانكلترا الهادت كشيراً ، كما افادت غاليــــا الشمالية ، من ازدياد النشاط في حركة المبادلات والمقايضات التجارية . فتجارها يصدّرون الملسوجات الصوفية للاقطار الجاورة لبحر الشمال ، ويبيمون من التجار المسلمين القصدير والمبيسسد . كذلك أفادت انكاثرا ، بين القرنين السابيم والتاسم ، من الناحية الادبية ٬ اذ ان ملكها ﴿ أَوَفَتَا ﴾ تمامل مع شارلمان ٬ كالند للنســـد . وهكذا كانت حضارة الغرب المسيحي ٢ حوالي عام ٥٠٠٠ لاول مرة منذ انطلاق موجات الغزوات الجرمانية الكبرى ، ذات تأثير بيتن ، ومتجانسة كل التجانس ، بالرغم من الفوارق الحملية العارضة .

ومنذ الربع الثاني من القرن التاسع ، اصيبت هذه الوحدة ، انقسام الامبراطورية السكارولنجية وهذا الزخم الذي جاشت به المدنية الكارولنجية بصدمتين عنيفتين ، متلازمتين الواحدة مع الاخرى : من جهة : انحطاط الملكية السكارولنجية التي كانت

الركن الركين لهذا البيان السيامي الذي قام في الغرب؛ ومن جهة اخرى؛ الغزوات التي تعرضت لها هذه المملحة في وقت واحد من الجنوب والشال والشزق .

قفي عهد بابين وشارلمان ، وتحت تأثير الانصهار التدريجي للسلطات الروحية والزمنية ، دخل على النظام الملكي الفرنجي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قديم ، يقوم على مبدأ عسكري ، اساسه المنف والحرب والسلب ، وبفضل هسنذا العامل ، امكن السيطرة على ارستوقراطية الفرنج ، اما الثاني فمبدأ ديني اصلا ، وعنصر جديد رأى ان يقيم السلطة ويقميد سيادتها على مراسم وانظمة طقسية ، ليتورجية ، اساسها مراسم التكريس الرسمي والقسم الاحتفالي تصبح معها مسؤولية الملك الاولى والحكبرى ، المحافظة على السلام وتأمين المهالة بين رجال الناس ، وتؤمن له مناصرة النخبة المتازة من رجال الفكر واهسل الرأي والثقافة بين رجال الكنيسة ، وهسل التوازن الذي قام واستمر ردحاً من الدهر ، كان واهي الاساس اصلا ، فلم يمتم ان اختل واضطرب ، فمنذ ان تولى لويس الورع مقاليسد الحكم ، افضى تطور النهضة الادبية والفكرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكنيسة ، فراحوا 'يقشيمون الامبراطور بالتزام حدود واجباته في الحافظة على السلام ، والسهر على اشاعة العدل بين الناس

وهكذا بدا الامبراطور وديما ، مسالما ، وانقطع عن ترأس الحلات والتجريدات المسكرية وقيادتها الى مسا وراء الحدود . ومضى المبشرون في دعوتهم للمسيحية والتبشير بتعاليمها ، يحاولون اقناع رؤساء القبائل الوثنية باعتناقهم الدين الحديد . وكان من جراء هسدا الموقف والوضع الموسوفين ان فو"ت على الملك فرص النهب والسلب التي كانت تتيح لها الغزوات والحملات المسكرية ، اي ان ذلك حرمه من الوسيلة الوحيدة التي كانت تمكتنه من بسط عوارفه ، والجود بانعاماته على رعاياه ، دون ان يمس هسدا الكرم والسخاء بشيء ثروته العقارية ، ولذا لم تلبث ثروة الكارولنجيين العقارية الضخمة ان ذابت وتطايرت بدداً .

وساول الملسك ان يبرز للناس ، متصفا بالدل والمدالة ، وان يتم واجباته بكل دقة ويقوم بالمسؤوليات التي تولاها في حفلة التكريس الرسمية ، وهذه الواجبات التي فرضتها عليه روابط التبَعية التي تشد الى النبلاء . والحال ان حفلة التكريس ، وهذه التبمية ، الملتان زادتا كثيراً من نفوذ الملك الكارولنجي الاول ، ورفعت عالياً من شأنه ، وزادته مهابة ووقاراً ، اخفتا ضمناً ، تحديداً ضيعاً لسلطة الملك .

فحفلة التكريس الرسمية التي كانت تتم مجضور رجال الاكليروس الاعلين ، وتحت اشرافهم ونفوذهم ، لم تلبث ان صحبها وعد رسمي يقطعه الممسوح باسم الرب ، على نفسه ، باب يضع حدوداً لسلطته وسيادته . فمنذ عام ٨٤٣ ، راح الامبراطور شارل الاصلع ، يتمهد في كولين ، وهو بحضور كبسار رجال الدين والدنيا في مملكته ، ويقسم مفلظاً ، انه سيتصرف وفقاً « لمنتضيات المقل والعدالة » ، وان يمطي لكل واحد : « مها كانت الطبقة التي ينتمي اليها ،

والرظيفة التي يشغلها ٬ والمرتبة التي يحتلها ٬ الحق بالمحافظة على القانون ، . امـــ الترابط القائم

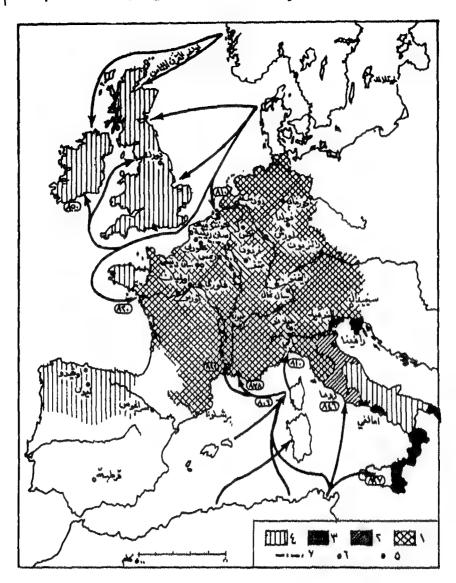

الشكل ( رقم ؟ ) - اوروبا الفربية في القسم الاول من القرن التاسع ؟ - الامبراطورية السكاوولنجية ٢ - الدولة البابوية ٣ - الممتلكات البيزنطية ٤ - بلاد مسيحية اشرى ٥ - الحسدود الشرقية لا لفرنسا ه - مراكز الإشماع الثقافي الرئيسية ٢ - المحلسات التجاوية الكبرى ٧ - الحسدود الشرقية لا لفرنسا الفربية » هند المتسام الامبراطورية السكاوولنجية ، عام ١٨٤٣ .

على التبعية ، فلم يستخن يقيم سلطة غير مشروطة من قبل السيد الرئيس ، على التابيع المرؤوس ، بل على عكس ذلك ٢ كان يلزم السيد ان يهب "لمساعدة تابعه والدفاع عنه ، اذ كان من حقه ان

لا يتوقع اي ضر" او أذى من سيده . وهكذا ، فالمسلك كان يتردد في استرجاع الامتيازات والالقاب الشرفية التي كان 'ينميم بها على رعاياه ، عندما تحين وفاتهم ، او ان يعاقب، والمصادرة لهذه الانعامات ، مَن مِن رعاياه يتهاون او يقبل بما يلطخ هذا الشرف او يشينه . وهكذا كان الملك يفو"ت عليه فرصة تجديد الموظفين كلما سنحت له ، من وقت الى آخر ، وأن يزيدهم شموراً بقيمة الولاء له عن طريق اعطائهم درساً في قصاص مثالي يكون عبرة لمعتبر . وهكسذا فالرابطة التي قامت على الولاء اخذت تتحلل شيئًا فشيئًا ، ولم تمسد لتؤدي ما يرجى لها من خدمات ومنافع . وهكذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع ، أن نظام التبعية الذي أحكم وضمه رؤساء الَّدُولة الكارولنجية الأوَّل ؛ بات اعجز من ان يُليخ ؛ إخضاع عظهاء هذه الدولة لسلطان ملك متردد ، كثير الوساوس والمواجس وهو لم يعد عندهم ، بقائسه حرب يقود جيشه للنصر ، ولا بالواهب الجوَّاد الذي يوزع عوارفه ، وأعطياته بسخاء . اما في اوساط الطبقات الاجتاعية السفل التي لم تتافر بعيداً بهذه الافكار والنظريات الكنسية ، فقد عرف هذا النظام ان يَبِيْنِي عَكَمَةَ ﴾ الرَّوابِط التي شدَّت عملي الأسر الارستوقراطية الدنيـــا إلى رؤساء الأسر الاستوقراطية العليا . وعلى هذا الاساس تألفت تدريجيا ، هيآت سياسية صغيرة، جاشت نفسها بالنزوع للمزيد من الاستقلال ، التي ، بالرغم مما تم" لها من شأن محدود ، وجدت نفسها أكثر. استمداداً للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي لم يترك مجالاً واسعاً للملاقات ، من بعد ، ومع البنيان الاجتاعي الذي كان يؤمن السيطرة والسيادة لكبار الملاكين من اصحساب العقارات الشاسعة . فالسلطة الملكية ، رأت نفسها مشاولة ، لا تبدي ولا تميد ، امسام الاعتبارات الادبية المشدودة اليها ﴾ وامام مشارفة المصف الاسقفي ومراتبته ﴾ فاخذت بالانقسام على نفسها تتوازعها اجزاء مملكة الفرنج ، وتتجاذب اطرافها وصلاحياتها ، كل لنفسه .

والذي عجل في هذا الانقسام ، الاختلافات التي مزقت الاسرة الكارولنجية ، عندما رأى لويس الورع ، بعد ان طعن في السن وشاخ ، نفسه تلنازعها الرغبة في الحفاظ على وحسدة الامبراطورية والميل الى الاخذ بالتقاليد العائلية القديمة التي كانت توحي بان يوزع امبراطوريته على اولاده باللساوي . نجم عن هذا الوضع عراك عنيف بين الامبراطور الوالد واولاده ، زاده احتداما آزاء رجال الاكليروس الذين أفتوا بضرورة المحافظة على سلامسة الامبراطورية . ثم اشتدت عنفا بعد موت الاب ، بين الاخوة المتنافسين . وقسد راح كل من هؤلاء ينثر الوعود و يُغتد ق الأعطيات ، جذباً منه للانصار من ابناء الارستوقراطية ، الذين راحوا بدورهم ببيمون فولاء هم بالمزاد ، يرسو على من يدفع أعلى الاثمان واسناها ، بما زادهم ثواة وغنى . واخيراً تم اقتسام اورو با الغربية فتوزعت الى بمالك متباينة ، وذلك وفقاً لماهدة فردان ، المقودة عام ١٨٤٣ اما الحدود الفاصلة بين هذه المهالك فخطوط العلول ، بحيث دخل في هذه المهالك واحدة من هذه الدويلات التي احترم شارلمان استقلالها ، الا وهي الاكويتين ، وبافاريا وايطاليا ، يضاف اليها الدويلات التي احترم شارلمان استقلالها ، الا وهي الاكويتين ، وبافاريا وايطاليا ، يضاف اليها عليها علكة فرنسا

أو فرانكيا ، في الغرب ، وقفت حدودها الشرقية عند نهر الاسكو والموز والصور وجبال السيفين ؛ ومملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبسال الآلب ، ودولة قائسة تتوسطها امتدت من البحر الشمالي الى ايطاليا في الجنوب ، فضمت المدينتين الامبراطوريتين : رومسا واكس لاشابيل وهي الحصة التي عادت للامبراطور ، هذه الرقبة المشبوقية التي لم تكن تؤمن لحاملها سوى صدارة اسمية لا غير . أما المملكة الشرقية حيث النظم والمؤسسات الملكية كانت احدث عهدا ، وأعلق في النفوس ، فقد عرقت السلطة الملكية فيها ان تحافظ ، لمسدة اطول ، على تأسكها ، مع انه اخذت تبرز فيها أكثر فأكثر ، نزعات اقليمية هي تعبير عن نوازع الشعوب الجرمانية الدفيئة . ومقابل ذلك ، وأينا المملكة الوسطى تتنافر اشلاؤها الغربية حيث اخد مثلو السلطة الملكية المحليون ، من مركيز ودوق ، الذين كانوا يتولون إيالات حربية كبيرة ، مثلو السلطة الملكية الحلون ، من مركيز ودوق ، الذين كانوا يتولون إيالات حربية كبيرة ، ينظرون اليها كأنها اقطاعسات عائلية ، دون ان يقطعوا أو ان يصرموا ، على المكشوف ، ينظرون اليها كأنها اقطاعسات عائلية ، دون ان يقطعوا أو ان يصرموا ، على المكشوف ، كل وصاية أو ولاية ، وان ينشئوا لهم امارات وراثية . وقد راح بعضهم ، بعسد ان اصبح كل وصاية أو ولاية ، وان ينشئوا لهم امارات وراثية . وقد راح بعضهم ، بعسد ان اصبح التكريس ، وليس الدم ، هو الذي يولي الشرعية ، يفتنمون وضع الانحطاط الطبيعي الذي آل الله حكة دة احفاد شارلمان ، وانتزعوا منهم ، بالقوة ، الرقبة الملكية عن طريق انتخابهم مسن قبل طبقة الاشراف في الامارة .

ولم يخل' اقتسام الامبراطورية وتناثرها > كا رأينا > من أثر سيء على وحدة الكنيسة تفسها . فقد حاول رؤساء الاساقفة > في الغرب > خلال النصف الثاني من القرن الناسع > ناهجين في ذلك نهج المركيزة > بسط سيطرتهم على المطارنة الذين تحت ولايتهم > كا حاولوا التحرر او التخفيف من مراقبة الكرسي الرسولي واشرافه > كا فعل مثلا > هنكار > رئيس أساقفة ريس (١٩٨٩-٨٨) وقد رد الكرسي الرسولي > بالطبيع > على هذه المحاولة > متذرعاً بجموعة من القوانين > تعرف في التاريخ باسم للوسولي > بالطبيع > على هذه المحاولة > متذرعاً بجموعة من القوانين > تعرف في التاريخ باسم المحاولة > مع انه لم يشك احد في صحتها . وقد اغتنم البابا نيقولاوس الاول فقدان هيبة الامبراطور > وراح يدعي الأولوية الادبيسة لخليفة القديس بطرس > ويعلن بالتالي > انه القائد الوحيد لجماعة المسيحيين > كا ادعى لنفسه الحق بمحاكمة الملوك والجزم قطما بقضاياهم . ولكن هذا الحبر الروماني > رئيس دولة صفيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسها > واسقف بقضاياهم . ولكن هذا الحبر الروماني ونيس دولة صفيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسها > واسقف وهو بأشد الحابة لحماية فمالة منقبل الامبراطور . وهكذا في مطلع القرن العاشر > والامبراطورية ليست بفد > سوى لقب هزيل يتنافس على حمله عظها مهول لمبرديا > رأى الكرسي الرسولي نفسه ينحدر الى أدنى دركات الانحطاط > دون ان يفقد > مع ذلك > سلطته الروحية غاما > على الكنيسة في الغرب .

وهكذا؛ في الوقت الذي لم تستطع فيه مملكة مرسيا الاحتفاظ بسيادتها في انكلترا ، جعل

التصدع الذي اصيبت به النولة الكارولنجية في القرن التاسع ، اوروبا كلها مدفا لاطباع النزاة. يحاولون نهشها وقضمها من جميع الجهات .

العرب والنورمنديون والجز هاجهما المسلمون في الجنوب ، فاستطاعت جيوش الفرنج ، في القرن الثامن ان تصد هجوم العرب وان تحملهم على التراجع والنكوص على أعقابهم الى ما وراء جِيال البرانيس . فقد كانت الولاية الواقعة على الحدود الاسبانية ، وهي ولاية عسكرية ، في الاساس، درعاً قوياً تولى أمر الدفاع عنها اسرة من القادة العسكريين الاشداء، وقفت سداً منيعًا ضد توسع العرب والمسلمين ، من هذه الناحية . غير ان البحر كان حراً والبلاد الواقعة على سيفه مكشوفة . فمن اسبانيا الى المفرب، اهتطاع قراصنة المسلمين ان يحتلوا الجزر الواقعة الى الغرب من البحر الابيض المتوسط ، كجزر البليار وكورسكا منذ عام ٨٠٦ ، ثم صعلية التي تم فتحها تدريجيا بين٧٧ ــ ٢ . ٩ ؟ ومن هذه الفتوحات المتقدمة اخذوا يرساو نسراياهم لغزو السواحل البحرية الواقعــة تحت سيطرة المسيحيين ، بقصد السلب والنهب . وهـــــــذا تمرضت لغزواتهم المتماقبة مدينة نيس ( ٨٦٠ ) ومرسيليا ( ٨٣٨ ) ، وآرل ( ٨٤٢ ) وروما نفسها ( ٨٤٦ ) ، كما أن مقاطعات بويل وكمبانيا تعرضتا مراراً لهذه المفازي . وفي السنوات الاخيرة من القرب التاسع ، أنشأ فريق من المسلمين ، في جبال المورس، إلى الحنوب من الالب، قاعدة لهم، تحصدوا فيها ، واخذوا يتسللون منها الى كل جهات الألب ، قاطعين بذلك طرق المواصلات ، بين غالبا وايطاليا ، فارضين الرسوم الباهظة على التجار ووفود الحجاج ، مدة ثلاثة اجيال .

ومن البحر ايضاً جاء الغزاة يطرقون ابواب غاليا من الشمال ويهزونها بعنف . فالقبائسل الجرمانية المستوطنة حول الاقطار السكندينافي أكانويج والدانيارك كانت بلغت شاوا بعيداً بفن الملاحة ، واستطاعت ، خلال القرنين السابع والثامن ، ان تحسن كثيراً من بناء السفن التي تستملها ، وهي ، على الغالب ، قوارب لا ظهر لها ، متوسطة الحجم ، تسع الواحدة منها من ، إلى ١٠٠ رجل ، يكن استخدامها في الملاحة النهرية ومجاري الانهر الخفيفة المياه ، وبفضل ما كان عليه هذا الجيل من تقدم فني وجرأة واقسدام ، راح هؤلاء الاقوام الذين اصطلح الغرب على تسميتهم باسم النورمان او النورمنديين (أي رجال الشهال) يهاجمون الامبراطورية مدفوعين الى ذلك بدوامل عديدة . من ذلك مثلا ، الضفط الذي تعرضت له البلدان المسيحية ، وازدياد السكان في سكندينافيا ، الامر الذي حدا بهم للبحث عن موارد جديدة للميش . وقد انطلق النروجيون افواجاً صغيرة ، يبحثون لهم عن اراض جديدة يمسرونها . وهكذا لم يلبثوا ان احتلوا ، ودراحوا ، منذ عام ، ١٣ يحاولون ، من سواحل لانكشير ، الاستيلاء على ارلندا واستباحتها ، بينا استطاعوا ، في أواخر القرن الناسع ، ان يحتلوا اسكتلاندا نفسها ، ارلندا واستباحتها ، بينا استطاعوا ، في أواخر القرن الناسع ، ان يحتلوا اسكتلاندا نفسها ، اما قبائل الدانيارك فقامت بسلسلة من الذروات الجريئة اشتركت بهسا فرق أكبر واوفر عددا الما قبائل الدانيارك فقامت بسلسلة من الذروات الجريئة اشتركت بهسا فرق أكبر واوفر عددا

يتولى قيادتها زعماء من الشعب .

وهذا الايغال يتم هذه المرة ليسعلى ايدي مزارعين او صيادين، بل على ايدي تجار قراصنة، تماطوا ، منذ عهد بميد ، الاتجار مع التجار المسيحيين في البحر الشهالي ، وهم يعرفون جيداً مــا عليمه سكان مناطقه المتاخمـــة ﴿ من غنى وازدهار ، في شمالي غاليا او في المقاطعات الانكاوسكسونية فكلما أنيسوا وجود حامية بوليسية تحافظ على الامن ، في المرافىء التي كانوا يأتونها ، اقتصرت معاملاتهم على تأمين الربح الحلال من المقايضات التجارية ، التي يقومون بها . الا انهم عندما كانوا يأنسون مكنا للضعف او مقاومة خفيفة ، كانوا يتخلون عـن التجارة فيقبضون بالقوة والبطش ، على ما في الموانيء التي يؤمونها ، والمدن التي يهبطونهـــا ، من ثروة ومتاع ، ويأخذون السكان عبيداً وارقاء ، ويستولون على ما تقع عليه ايديهم من مال وفضة ، ويرغلون في داخل البلاد بحثًا عن مغانم جديدة . فقت اقتصرت غزواتهم ، في بادىء الامر ، على سواحل الفريز ، منذ عام ٨١٠ ، وسواحل انكلترا والمنطقة الواقعة عند مصب نهر السين ، ثم تحولوا من المانش ، فنهبوا نوارموتييه ، عام ٨٢٠ ، وسواحــل النافار ، عام ٨٥٩ ، واخيراً الساحلية توغلوا في الداخل على متن سفنهم ، ثم نراهم يتخلون عنها ويتحولون فرساناً . وليس ما يمثل تغلغلهم مثل قصة جلاء رهبسان دين سان فيلبرت ، الذين غادروا ديرهم في نوارموتيه ، قبل عام ٨١٩ ، وراحوا يبحثون عبثًا لهم عن ملاذ يلجأون اليه ، إلى أن استقر بهم المطاف في بلدة تورنوس ، على نهر الصون ، عام ٨٧٥ . ومنذ منتصف القرن التاسع اخذت هـذه الفرق الدانياركية تستقر في المناطق التي يغزونها ويستبيحونها وينشئون فيها مستعمرات لهم بعد ان استخدموها قواعد مؤقتة يقضون فيها فصل الشتاء . ومكذا ؛ فقد انشئت دولة سكندينافسة شملت القسم الشمالي الشعرقي من انكلترا كقامت حول يورك. وفي سنة ١٩١١ أنتزع النورمنديون ٠ من ملك فرنسا ، الاعتراف رسمياً باحتلالهم المنطقة الواقعة عند مصب نهر السين واقامتهم فيها نهائياً ، فعرفت باسمهم « نورمنديا » .

وبعد أن استنبيحت أوروبا و نهبت على مثل هذا النحو ، تعرضت ، في النصف الأول من القرن الماشر ، لغزو جديد ، قام به فرسان جاؤوا من بوادي آسيا ، هم الهنفاريون أو الجر ، فقد كان استقر بهم المطاف في سهول بانونيا . ومن هناك ، قاموا ، قبل عسام ٢٠٠ ، بغزوات خاطفة ، بقصد النهب ، باتجاه المانيا الجنوبية ، ومنها يموا شطر اللورين وكبسارديا ووادي الرون ، وبلغوا مقاطعة بورغونيا ، ومقاطعة برسي ، عام ٩٣٥ ، وروما عام ٩٣٧ ، والأكويتين عام ١٥٥ ، وهكذا لم تسلم أية مقاطعة في الغرب من ويلات الغزو .

يدهش المرء عندما يفكر بهذا النجاح البعيد تصيبه غزوات القرصنة والنبج الغزر الجديدة والنهب والسلب . فالمسيحية اللاتينية لم تكن معبّأة لحرب دفاعية . فقد قاد ملوكها حتى الآن ، هم انفسهم ، حملات دائرية ، وجيش الفرنج الذي كان بطيئاً في تحركاته

المحشد والتجمع عمل مكيفاً لمثل هذه التجريدات المسكرية توجه ضد عدد ممين يمكن تحديد موعد الهجوم عليه مسبقاً عبل المباشرة بالهجوم بكثير ، وكان دفاعه يرتكز على سلسلة من الحصون ، القلاع تقوم فيها حاميات بعدد واف تستطيع ، كا هي الحال في كتلونيا ومصب نهر الإلب ، الدفاع عن حدود الامبراطورية ضد عدو طارى عيهاجم بوسائل واساليب شبيهة كل الشبه ، بالاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيبات والتجهيزات برهنت عن عجز تام في مواجهتها غزوات طارئة ، غير متوقعة ، تتجه ، بالاحرى ، ضد السواحل البحرية التي اهمل تحصينها لعدم نوقع الهجوم عليها ، أضف الى ذلك عنصر المفاجأة ، وتأثير البحرية التي الممل تحصينها لعدم نوقع الهجوم عليها ، أضف الى ذلك عنصر المفاجأة ، وتأثير الفشل الذي لحق بالمدافعين في الاصطدامات الاولى ، فنارت فيهم عقدة نفسية وشعوراً بالعجز فت من عضدهم وزادهم ضعفاً وايهاناً . لهذه الاسباب مجتمعة ، وقحت اوروبا ، خلال قرن كامل ، فريسة سهلة المنال ، وتألب عليها من الويلات والذل والهوان ما كان له التأثير السيء في المناطق الواقعة الى الغرب حيث كانت الحدود البحرية مكشوفة في كل من الجزر البريطانيسة ومملكة الفرنج .

فقد ساعدت هذه الفزوات ؟ على هلهاة النظم وتفسخ المؤسسات الملكية وانتقصت كثيراً من هيبة الملوك وخفضت من شوكتهم ؟ بعد ان عجز الجيش عن رد غائلة هدف الفزوات ؟ فحاولوا ؟ منذ عام ٥٤٥ ؟ الحد من اعمال النهب ؟ في غاليا وانكلترا ؟ عن طريق شراء سلامة ممالكهم بتنظيم جباية خاصة ودفع غرامة سنوية للنورمانديين وهو حل ليس فيه ما يشرفهم ؟ كا انه ينفتر الشعب ولا يعطي نتائج يمكن الاطمئنان اليها . ومن جهة اخرى ؟ ان تفاقم اضطراب حبل الامن والبشعور بعدم الاطمئنان اضطر الدولة لتوسيع نظام الولايات العكرية المسكرية كالم المعينة للقيام باعمال السهر على الامن ، وان يتخلقوا عن المبادره في الاممال المسكرية ؟ لمثليهم الاقليميين . وهكذا أعد النساس وتهيأت افكارهم لقبول فكرة توزيع سلطات القيادة .

وقد سببت هذه الغزوات خسائر مادية جسيمة للفاية ، فقد نهب الغزاة اوروبا وسلبوه المجانبا كبيراً مما لديها من مختزن المعادن الكريمة ، واذ لم يحدث فقدان المجوهرات المذخورة في الاديار ، تأثيراً مباشراً على تداول النقد ، بين الناس وعلى الحركة التجارية ، فالامر جسساء على عكس ذلك من هذه الفديات والفرامات التي كانت تفرض بانتظام على المهالك والمقاطعات ، اذ حرمت البلاد من كميات كبيرة من العملات المسكوكة، وقد قاست الارياف على الاسنوار الحصينة من هذه الغزوات ، اذ ان سكان المدن كثيراً ما وجدوا لهم مأمناً وملاذاً طمن الاسوار الحصينة التي ردّت عنهم هجوماً مفاجئاً . وهذا التطور الديموغرافي الذي لوسط في المقاطعات الواقعية التي الشال من غاليا ، في مطلع القرن التاسم ، توقف فجاة وانقطع بغثة فاقفرت اجزاء البلاد الله الشال من غاليا ، في مطلع القرن التاسم ، توقف فجاة وانقطع بغثة فاقفرت اجزاء البلاد

والإجلاء ، والفرار ، ونقص المواد الغذائبة ، فعادت الأرض بوراً ليس من يعني بها .

كذلك لحق بالتراث الادبي والفكري الكثير من الاذى ، اذ ان الغزاة اخذوا يهاجمون على الاخص ، الديارات ، في ارلندا وانكلترا وشمالي مملكة الفرنج ، للنهب والسلب والحراب، بينها فر عدد كبير من الرهبان من الاديار الاخرى ، هرباً من الغضب المداهم ، حاملين معهم ذخائر القديسين وما خف حمله من الحلى والجوهرات والاواني الكرية ، سعياً منهم وراء ملجأ يأمنون اليه ويطمئنتون الى سكناه، وقد استهدفوا، بعد ان انقطعت اسباب العيش للصروف والظروف المريرة التي يخفيها الجلاء المفاجىء ، لمن عفتهم الاقسدار بانيساب حداد ، فتحللوا من فرائيفهم الكهنوتية ، واستبيحت مكتباتهم ، وتفرقت محتوياتها من الخطوطسات ايدي سبا ، واهملت الدروس ، وانقطعت كل عناية بها . وهكذا قضي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر في عهد الدولة الكارولنجية مع انهذه الحركة لم تتأثر كثيراً من جراء التقهقر الذي بدت يوادره مع اخطاط الدولة المذكورة . وقد المحدر المستوى الثقافي والحضاري بعد ان تغلغلت في البلاد مع الحطاط الدولة المذكورة . وقد المحدر المستوى الثقافي والحضاري بعد ان تغلغلت في البلاد والمستوى الشعاء ، وعمت الفوضى التي يحملها معه البؤس والمشعاء ، وعمت الفوضى التي يحملها معه البؤس

صحيح انها رجعة او حركة الى الوراء ، انما حركة محدودة ، موقوتة . أما انهـــا محدودة فلأن كل بلدان اوروبا الغربية لم تتضرُّس بدرجة واحدة من الخراب والدمار ، الذي جرته هذه الموجة من الغزوات على الناس ؛ كما انها كانت قصيرة المدى ومرت بسرعة باستثناء تلك السبق تعرضت لها الجزر البريطانية ، وغاليا الشهالية ، ومقاطمة بروفانس ، تخللها فترات طويلة من الهدوء والسلام؛ أمكن رتق الفتق واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والامن، ولأنه قام ٬ في كل مكان تفريباً ٬ ملاجىء وغابات ومدىت حصينة وأديار امكن تسويرها وتحصينها بسرعة؛ حيث يمكن التخفي فيها والتواري وراءها؛ عند اول بادرة خطر ؛ ووضع أثمن الاشباء بمأمن من عبث الغزاة . وأما انها حركة موقوتة ، فلأن الغزوات توقفت ، وقسد ألف الناس ، في الغرب، شيئًا فشيئًا هذه الاساليب الحربية. فكلما ازدادات أعمال التحصينات حول الصروح والقصور ، قلت ، بالتالي المخاطر التي تنطوي عليها هذه الغزوات ، كما عادت على القانمين بهــــا تغييرات جذرية خففت من شوكتها وكسرت من حدتها. فالجر الرُحسّل استقروا نهائماً في سهول هنفاريا حيث انقطعوا الفلاحة والزراعة . والسلطة الملكمة ، اشتدمنها الساعد وقوى العضد في البلدان السكندينافية : في النروج ، في اخريات القرن التاسم، مم الملك هارالد هارفغر ؛ وفي ا الدانيارك ، خلال القرن العاشر ، مع الملكين غورم و « هارآلد ذي السن الزرقاء » . وهكذا خفسّت وطأة الخطر الى ان توارى تمامًا . وآخر مرة استهدفت بلاد الفرنج لخطر جلل ، كانت عندما تعرضت ، عام ٩٢٦ ، لغزو جيش لجنب من الدانماركمين ، والنصر الذي سجله ملكك جرمانيا ؛ عام ٩٥٥ ؛ عند نهر الليخ ؛ فوضع حــــداً نهائياً لخطر المجر . وعندما سقط ؛ عام ٩٧٢ المعقل الذي اتخذ منه المسلمون قائدة لهم في جبال Maures من اعمال مقاطعة بروفانس المكن تطهير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصنة الذين عاثوا فساداً في تلك المنطقة ، مدة طويلة . وهكذا انقضى عهد الغزوات دونما رجعة لتبقى انكلترا تعاني وحدها ، حتى منتصف القرن الحادي عشر ، ضغط قبائل النوروى ، بحيث اصبحت اوروبا البرية في مأمن من اي غزو اجنبي .

ومع هذا ٬ فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسع والعاشر ٬ لم تحمل في ثناياهـــــا ٬ غير الخراب والدمار . فالاتصالات الجديدة التي ادت اليهـــا ، ساعدت كثيراً على نشر المسيحية وتغلغلها بين هؤلاء الاقوام . هنالك عـدد لا بأس به من الفيكنغ ، اقتبسوا مبادىء الديانة المسيحية ونقاوها معهم الى ارجاء سكندينافيا حيث امتزجت بالعقائد الوثنية واختطلت بها . وَهَذُهُ الْفَتَرَةُ مِنْ وَ الْأَيَّانُ المُخْتَلَطُ ﴾ مهدت السبيل نهائياً > لارتداد هؤلاء الاقوام، إلى المسبحية ﴾ بالجملة بعد أن لقوا تشجيماً حاراً من قبل الملك هارالد ، ملك الدنمارك ، والملك ﴿ أُولَافَ ﴾ ملك الغرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالمنشاط على الحركة التجارية . قالانتقال من مجال القرصنة الى مجال الشجارة حركة يكاد لا يشعر بها الانسان . والمخيات الدائمـــة للفزاة النورمنديين ، كانت خلال فترة الحروب ، امكنة تقام فيها الاسواق التجارية والمعسمارس . والحركة التجارية٬ في البحر الشمالي، التي اصيبت بشيء من التأخر؛خلال الهجوماتالاولى العنيفة، لم تلبث ان عادت سيرتها الاولى من اللشاط . واخيراً وليس آخراً ، شهدت بعض المقاطعات استيطان الفيكنغ واستقرارهم نهائيًا في ربوعها ، بشق الاشكال والاوضاع ، كصيادي اسماك ، وتجار متجولين بين ارلندا والسواحل البحرية الاخرى ، وبعض وحدات من المعمرين الزراعيين في الشمال الشرقي من الكلنرا ، وظهور ارستوقراطية عسكرية ، سيطرت على سكان البـــــلاد الاصليين ، عند مصب نهر السين . وهذه المقاطمة « نورمنديا » لم تعتم ال اصبحت من انشط المقاطعات التي عرفها الغرب ، تشهد الحركة الزاخرة التي قامت فيهسسا ، على خصب التربة السكندينافية .

وهكذا بعد أن توقف تطور المدنية في الفرب ، من جراء الاضطرابات وأعمال السلب السق رافقت هذه الغزوات ، لم تلبث الحضارة أن استأنفت سيرها وثيداً عندما عاد الامن إلى نصابه والسلام إلى محرابه . صحيح أنه لم تعد إلى أوروبا وحدتها ، ولكنها استفظت بخير ما خلسمه العصر الكارولنجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطت في الارض في المهد الذي أساط بشارلمان وحف به لم تلبث أن أتت علله شهيا، اختلف طعمه وتباين مذاقه باختلاف الاقطار المسيحية .

قاست انكلترا من همذه الغزوات التي تحالفت عليها اهوالا شدادا ؟
مدة طويلة . فأديارها التي كانت منائر أشعت على القسارة جماء ؟
أصبحت خراباً يباباً . ومدينة يورك ، مسقط ألكوينس ، اشهر علماء زمانه ، اصبحت ، بين معمد على الانكلوسكسونية . ومع ذلك ، فالحضارة الانكلوسكسونية

عرفت ان تجمّاز المحنة التي نزلت بها ، بسلام ، ولم تلبث ان نهضت بعد اس استجمعت قواها ولمنت من شعثها . فاتخذت من مملكة وسكس ، اكثر ممالك الجزيرة الى الغرب ، قاعدة لها ، وعرف ملكها ألفريد الكبير ( ٨٩١ – ٨٩٨ ) ان يقاوم بعناد ، الغزاة السكندينافيين وان يسترجع منهم قسماً من الارض التي كانوا اغتصبوها منه ، واستطاع ان يبقي تحت سيطرت وسلطانه كل الاراضي التي فتحها او استرجعها ، بحيث ألتفت كل المقاطعات الانكلوسكسونية ملكة واحدة . وحاول الملك الفريد ان يعيد الى الثقافة رواءها ، فاستقطب حوله في البلاط ، عدداً من العلماء الرهبان استقدمهم من القارة ، ولا سيا من مدينة ريمس . ولما كان مقتنعاً حكل الاقتناع ان اسباب المعرفة يجب ان تنتشر بين طبقات المجتمع العلماني ، لم يقصر جهده فقط على الاقتناع ان اسباب المعرفة يجب ان تنتشر بين طبقات المجتمع العلماني ، لم يقصر جهده فقط على اللهجة الشعبية ، من بينها كتاب غريفوريوس الكبير المعنون و Cura Pusioralis ، او الرسالة المهجة الشعبية ، من بينها كتاب غريفوريوس الكبير المعنون و المروز ، وكتاب Solilogues الكنسي ، للطوباوي تبيد ، ونقسل مؤلفات و بويتيوس ، و و أوروز ، وكتاب Solilogues الترجمات والنقول على تقعيد اصول النثر الانكليزي للقديس اوغسطينوس ، فساعدت هسده الترجمات والنقول على تقعيد اصول النثر الانكليزي وتوطيدها .

ففي الوقت الذي كان فيه خلفاء الملك ألفريد الكبير : كأدارد القديم وأثلستان، ويواصلون الجميساد ضد غزاة الدانياركيين وتوصلوا الى تحرير القسم الشمالي الشرقي من انكلترا ، تمامًا ، استمرت الثقافة ؛ في ازدهارها مستمينة على ذلك بالمؤسسات والهيئات الكنسية التي عادت اليها العافية والحذت تتجدد . وعلى نفيض الحركة القديمة ، عولت حضارة الجزيرة ، هذه المرة ، على مؤازرة القارة لها ؛ وجلب دم جديد لهـــا جيء به من المراكز الثقافية والحضارية الجرمانية المشيعة بإخلص وانقى التقاليد الكارولنجية . فاصلاح الحيسساة الرهبانية الذي باشر به القديس دولستان ، ، في دير غلاستونبري ، في مقاطعة سمرست ، جرى الاخسسة به وفقاً للمبادى. والقواهد الق يسير عليهما رهبان دير فلدري سير لوار ، وسان بيير الكبير د واينسيدالن ، ، يزعى هذه الحركة الاصلاحية كل من الاحبار ﴿ إيثانورك ﴾ من ونشستر ؛ واوزواله من ورسستر ؛ الذي استقدم الى الدير حبيث يعيش ٬ ليعهد اليه بالتعليم ٬ الراهب الفرنجي و ابون ده فلوري ٪ . وقد انتهت هذه الحركة الاصلاحية باعلان ما يعرف : ﴿ الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ﴿ ﴾ انسكاترا .، ساعد كثيراً على ازدمار الحياة الفكرية والفنية فيهــــا ، اذكانت قاعدتها الأم كالدرائية ونشساتر الق كانت مركزاً بمتازاً للسخ الخطوطات وزخرفتها وتنميقها ، بعد ان ﴿ الكاروليني الصغير ﴾ ؟ وانتشر في جميع مراكز نساخة المخطوطات في انسكاتوا ؛ بينا سارت الكنائس الجديدة التي انشئت اذ ذاك ، في طراز عمارتها ، على الطراز الهندسي المستعمل في منطقة رينانيا . وقد اخذ النشاط يدب ايضا ، في او اخر القرن العاشر ، بين هذه المقاطعات الانكلوسكسونية التي ما زالت عرضة للخطر السكندينافي ، واشتدت سلطة الملك وقويت هيبته في النفوس ، خلال الحروب التي دارت رحاها لاسترجاع البلاد المفتصبة . غير ان انكلترا فقدت ما كان لها من مركز الصدارة في الاشعاع الحضاري المسيحي ، فالسناء الذي طبع مدنيتها ، اذ ذاك ، مكتسب منقول هو ، والنهضة التي نشهدها فيها ليست سوى وميض جامها من تأليق النهضة في القارة .

في مملكة فرنكيا الفربية ، كا حددتها معاهدة فردان ، بلغ انحلال السلطة فرتكبا الفربية السياسية وتدهورها ، في هذه الفارة ، حداً لم تبلغه من قبل . فقد تنازع السلطة الملكية ، طوال القرن العاشر ، خلفاء شارل الأصلع وورثة المركيز ﴿ روبرت القوي » الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتهم ، بعد ان استقر بهم المقسام ، بين اللوار والسين . وقد ادت هذه المنافسات بالنتيجة الى المزيد من انقسام السلطة الملكية . فقد أصبحت المملكة عبارة عن امارات مستقلة الواحدة عن الاخرى ، بينها دوقيات : فرنسا ، وبورغونيا، واكويتانيا ، ونورمنديا ، ممثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسكنها ، بعضهـــــا امتداد لهذه الدويلات البربرية القديمة ، آخرهـ الدوقية التي تكونت من استيطان غزاة النورمنديين واستقرارهم فيها > بينا تألفت امارات اخرى حول كونتيات عديدة > منهـــا : كونتية الفلاندير ، وفيرماندوا ، وشميانيا ، وأنجو ، وتولوز ، بعد ان تمكن امراؤها من فرض والكونتيات ، يستمرون كالموظفين البكارولنجيين الذين يتسَّحدرون منهم ، على ولائهم للملك أنما هو ولاء لا يعني اية تابعية او علاقة خضوع، او اي ارتباط بالملك. فالمناداة بهم التي كانت توليهم حتى اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب ــ وهو حتى كان يناله اسلافهم بانسام خاص من الملك ــ اصبحت حقاً وراثياً مكتسباً ، يستعملونه دونما رقيب او حسيب . وانحطاط السلطة الملكية وانحلالها هو اشد وطأة في جنوبي المملكة حيث لم 'يتح لتقاليد التبعية الكارولنجية أن ترسخ وتمكن بين الناس . ففي السنوات الاخيرة من القرن العاشر ، لم يلبث الكونتية انفسهم ان فقدوا سيطرتهم، والحقوق الملكية تتفلتت لتستقر في المقاطعات والاقضية او في احد الاديار التي تنعم بالاعفاء او بيد القيتم على احدى القلاع او احد الحصون . وامر المناداة بالملك تنوع وتشعب ، واذ بنا يطل عليناً وضع خاص او نظام خاص هو ما يسرف بالاقطاع .

ويتميز هذا الوضع السياسي القائم بالغموض الذي يكتنف معنى السلطة العامة. فكل سلطة ، هي سلطة خاصة . فالذي يتولاها بالارث يرى فيها جزءاً لا يتجزأ بما ثم له من ميراث ، فيارس هذه السلطة لما فيه خيره ومنفعته الخاصة . فهو يجنسد احرار الرجال دفاعاً عن شؤونه الخاصة ، والرسوم التي يتقاضاها الفلاحين لقاء الحماية التي يوليهم اياها ، لا مبرر لها سوى العرف المعمول به ، ولذا راحوا يطلقون عليهسا اسم والموائد » . فاذا ما أفتى في امر ، او اصمر حكما في

والمصادرات . طبيعي جداً أن تكون هذه النظرية غيرت كثيراً من مفهوم مؤسسات الدولة الكارولنجية ونُـظُـُمها ٤ ومن قوام المجتمع نفسه . فالجيش الملكي توزع بين المخافر او رابطت وحداثه في القصور ، وهذه الهيئات القضائية العامة القديمة ألعهد ؛ استحالت حاشيات خاصة ؛ ودوائر استشارات الكونتية تحولت ، هي الاخرى ، الى بلاطات اقطاعية يختلف اليها أعضاء الارستوقراطية الحلية ، ومجالس المائة أو الألوية أصبحت محاكم تابعة للأمراء تتولى محاكمة الفلاحين التابعين لرب الارض ٤ سواء منهم الاحرار والارقاء ، وامام السلطة الخاصة التي يتمتم بها ارباب القصور واصحاب الامتيازات ، فلم يلبث التمييز بين الحرية والمبودية عندهم ان زال تدريجياً من اذمان الناس ؛ بينا السمت الحوة بين حؤلاء الفتراء الذين يستثمرون بأنفسهم املاكهم وعقاراتهم ، وبين الأغنياء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن لهم أملاكهم الواسعة دخلا طيباً يستطيعون معه اقتناء جصان للطعان ٬ وتأمين اسلحة كاملة كفارس ٬ والتمون على مسايفــــة الغرسان في اوقات فراغهم ٬ فهم وحدهم يستطيعون ان يلعبوا دوراً له شأنه في المعارك . ففي أواخو الغرن العاشر ، في هذه الفاترة التي انتسخت فيها كل معالم المنظبات العامة التي محيل بها في حبد الفرنج > نرى الجمتمع العلماني يقسم الى قسمين بارزين : من جهسة > الفلاحون سواءاً أكانوا مرابمين او مستأجرين او مشدودين الى ملكيــة الارض . فهم يخضعون لعدل وعدالة السيد او الرب الذي يميشون في كنفه واستثار ارشه ، هذا السيد الذي له الولاية على المقاطعة ، او مسن تمود اليه ملكيتهم بحتى وراثي . ومن جهة ثانية ، الفرسان وهم محاربون محارفون معفون من الضرائب المعمول بها في المنطقة ،والذين لا يرتبطونيه الا برابطة الولاء يؤدُّونها طوعاً واختياراً ، والذين تربطهم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاح والاستشارة ، وكلهــــا خدمة عمدودة النطاق ، والذين لا يخضمون لأي ضغط او اكراه . من هذه الفئة تطلع النخبة المحدودة لأسحاب الولاء الحلي ، من نسل المساعدين المسكريين في عهد النظام الملكي القديم .

ان استيلاء رؤساء الشرطة الحلية على صلاحيات القيادة لم يكن سوى تطبيق موقق للنظم السياسية والاجتاعية المتبعة في الاقتصار العقاري حيث المواصلات في وضع لا تحسد عليه وحيث السلطة الفعلية هي بيد كبار الملاكين ، وهمنا التقاطع او التوزع للسلطة الذي تهيأت أسبابه منذ عهد بعيد وتأخر تطوره برهة من جراء توحيد السلطة الملكية في عهد الدولة الكارولنجية ، بدا للناس ابان غزوات السكندينافيين والدانياركيين ، المنظمة الرحيدة التي باستطاعتها المحافظة على السلام والنظام ، فلنحاذر من ان نرى في هذا الحادث ، عاملاً من عوامل الانحطاط والانحلال ، فالنظام الاقطاعي حقق ، على المكس ، بعض التوازن ، ويبدو انه مهد السبيل جيداً امام انتشار المدنية الفربية ، وبالفعس ، فني الوقت الذي استقر فيه النظام الاقطاعي نهائياً في فرنسا ، في اواخر القرن العاشر، ظهرت بوضوح وجلاء بوادر نهضة جديدة ،

الأمال المعتودة عل مجتمع قوامه النظام الاقطاعي

كان النظام الاقطاعي اقوى وامتن ركن ارتكزت اليه السلطة الملكية. ففي عام ٩٨٧، وهي السنة التي تم فيها انتخاب روبرتيان هوغ كابت ملكاً ، دخل هذا النظام صمم التقاليد الماثلية

لمركيزة فرنسا القدماء ، اغنى الاسر على الاطلاق في غاليا الشالية.. فمنذ هذا التاريخ فصاعداً ليس لللك حقوق بجزأة ، متقطعة ، متناثرة ، بين بجوعة المقاطعات التي تشكلت منها فرنسا ، اذ ذاك ، من المسير استثارها والانتفاع بها ، بعلم واصول ، بسل جملة من الحقوق المتاسحة ، نواتها وركيزتها الكبرى ، املاك وعقارات ومداخيل غتلفة محشودة حول باريس ولورليان ، والى هذا الاساس المقاري القوي الذي تفوق متانته متانة اقوى الامارات الاقطاعية ، اذ ذاك ، يجب ان يضاف دعامتين قويتين اوجدها النظام الملكي الفرنسي ، هما : من جهة حفلة التكريس الرسمية التي أضفت على شخصية الملك ، هالة رمزية ومهابة في قلوب الجبيع ، فجملت منه بحق ، المدافع التقليدي عن الكنيسة ، وهو تكريس ، يوليه ، وفقاً للتقاليد الكارولنجية ، سق تقديم عدد كبير من خيرة رجسال الدين والاكليروس لترشيحهم للمناصب الاسقفية ورثاسة بمض الاديار ، ومن جهة اخرى رابطة التبعية التي تصبح الاساس الصحيح لملاقة ادبية ، روحية ، الاديار ، ومن جهة اخرى رابطة التبعية التي تصبح الاساس الصحيح لملاقة ادبية ، روحية ، شكله الهرمي ، وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة ، لا عد لها سلم الولاء او تسلسله فقد شكله الهرمي ، وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة ، لا عد لها مدم ، بل اكثر الدوقية والكونتية سلطة و نفوذا .

ومن جهة اخرى ، فهذه النهضة الاقتصادية التي ظهرت بوادرها في عهد شأرلمان ، اخلت ممالمها تتضح اكثر فاكثر . ففي سنة ٥٥٠ وما اليها ، نرى أدلة بينة تشهد على نشاط العاملين على احياء موات الارضين ، وتكاثر عددهم في البلاد ، وذلك بفضل تحسين تفني ادخسل على وسائل الفلاحة والزراعة ، استطاع معها الفلاحون والمزارعون ان يعمتروا الاراضي الحرجية ، وسائل الفلاحة والزراعة ، إستطاع معها الفلاحون والمزارعون ان يعمتروا الاراضي الحرجية على القطع الجرداء الواقعة في قلب الغابات ، فمهدت هذه الورش والمشاريع الزراعية السبيل لمضاعفة انتساج المواد الفلائيسة ، وسهلت بالتالي ، الطريق امام تطور ديموغرافي وتكاثر عدد السكان ، الامر الذي ادسى، تباعاً ، الى القضاء على الاراضي البور والى تسهيل اتصال الناس بعضهم ببعض ، فنشطت المقايضات التجارية ، وتبايع النساس نبيد حوض باريس ، والملح المستخرج ببعض » فنشطت المقايضات التجارية ، وتبايع النساس نبيد حوض باريس ، والملح المستخرج ببعض » فنشطت المقايضات التجارية ، كا ازداد ، في النصف الثاني من القرن العاشر ، عدد التجار الاقتصادية ، مع اسبانيا الاسلامية ، كا ازداد ، في النصف الثاني من الغرن العاشر ، عدد التبعار وبورغونيا واوفيرنيا واوفيرنيا ووادي الرون حتى البلاد الاسلامية .

وعلى طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من مملكة فرنسا ؛ اقرب هذه المقاطمات الى مراكز الاشعاع الفكري والفني في جرمانيا وايطاليا ، في هذه الولايات بالذات التي لم تتمرض كفيرها

لغزوات قبائل الشهال٬ والق كانت ملاذاً لرجال الفن وللعلماء والكتب، نرى ينشط ويزدهر هذا التراث الادبي والثقافي الذي انتقل البنا من عهد الدولة الكارولنجية . وقد نشطت العمل بعض المدارس الكاندرائية ، منها مدرسة ريمس ، مثلا ، التي جرى تجديدها وبعثهـا في اواخر القرب التاسم ، على يد رئيس الاساقفة فولك ، لمتولى ادارتها بنجاح ، بعد عـــام ٩٧٢ ، جربرت دورياك الذي استطاع أن محصل ؛ خلال أقامته في روما وفي الولايات العسكرية المتاخسية لاسبانيا ، وان يجمع اكبر قدر من المعارف والمعلومات ، حول الفنون والعلوم التي تؤلف نواة منهاج الـ Quadrivium . ولما كان المصف الاسقنى منهمكا أذ ذاك ، بالشؤون المادية والدنيويــــــــة ، ومنغمساً بالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات والامارات ، ويتسكع ، على العموم ، في وضع زري من الانحطاط ، فالمراكز الاكثر نشاطاً وإثماراً ﴾ كانت ، ولا شك الاديار ، أمثال دير فلوري سير لوار، حيث كان علم المنطق والجدل تردهر على يد الراهب ابتون ٤ احد تلاميذ مدرسة رئيس ٤ ودير سان مرسيال ده ليموج المشهور بكونه قاعدة نشيطة لنساخة المخطوطات وتزويقها وتحليتها كحيث كانت تبذل عناية خاصة بتطوير الطقوس الليتورجية ، وادخال تحسينات على التراتيل والاناشيد الكنسية المتمددة الاصوات ، مهيئة السبل لطلوع المسرح الديني . واخسسيراً ديركونك ، حيث تم حفر ونقش صندوقـــة ذخائر القديسة فوا ؛ فكان اول تمثال تم وضمُه في الاجيال الوسطى ؛ واخبراً . ډ دىر کلوني ۽ .

تأسس هذا الدير عام ١٩٥٠ على يد غليوم الاكويتاني ، وتولى ادارته الراهب و برنون ، رئيس دير و بوم ، ودير و جيني ، وادخلت عليه الفرائض البندكتية ، كا شرحها وفسرها وعلى عليها بندكتوس الأنياني . فبعد ان تخفف الرهبان عمليا ، من كل المهام والاشغال المادية واليدوية ، وعهدوا الى خدام بقضاء حوائجهم وتأمين خدمتهم وأمنوا كفاف معيشتهم بفضل ايرادات املاكهم الواسعة ، انصرفوا بكليتهم لما فيه مرضاة الله ، والاحتفسال بكل ابهة ، بالطقوس الليتورجية . وكان الدير ، وفقاً لارادة مؤسسه ، بعزن من كل تدخل علماني بشؤونه ، يتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما ، ونال في اواخر القرن الماشر انعام الاعفاء الذي يعمله خارج نطاق اشراف اسقف الحلة او البلدة . وساعدت الحياة الرهبانية المثالية التي سار عليها جمهور الرهبان والآباء ، على اذاعة شهرة هذا الدير ورفع اسمه في العالم المسيحي ، فتدفقت عليه الهبات والأعطيات . وعهد الى رؤسائه « أودون » ، و « أيمارد » ، و « مايول » ، وكلهم من رجلل التقى ، مشهود لهم بالفضل والعلم وحسن السريرة ، التفرغ بهمة قعساء ، لاصلاح بمض المؤسسات الرهبانية ، كا عهد اليهم بقيادة هدف الاديار التي تولوا اصلاحها ورئاستها . وهكذا ، اطلت علينا الرهبانية الكلونية التي ضمت عدداً من الاديار ، تعمل تحت رئاسة رئيس عام ، اخذت تمتد وتنتشر باتجاه مقاطعة الاوفيرني وشواطىء البحر المتوسط ، كا قام لها اديار تناثرت حماتها على طول الطرقات التجارية

وكانت هذه الطرق تفضي بسالكيها الى مشارف اسبانيا الاسلامية . اما الولايات المسيحية الواقعة علىهذه الحدود، كملكة استوريا ، مثلا فقد كانت ملاذاً لمدد كبير من مسيحيي اسبانيا فجوا بانفسهم من حكم خلفاء قرطبة حاملين معهم اساليب هندسية معارية جديدة ، وعناصر تحلية وزركشة مستمدة من الفن الشرقي . وقد قام في هذه الولاية الاسبانية اديار مزدهرة كان لها من الشهرة وبعد الصيت ما جذب اليها جربرت دورياك ، ليدرس فيها الرياضيات والعلوم العربية . وقد اصبحت هسله الاديار مراكز ثقافية عرفت بنشاطها وعملت على اغناء الثقافة الاوروبية . ومع ذلسك فقد كان الجانب الشرقي من الامبراطورية الكارولنجية القديمة ، في النصف الثاني من القرن العاشر ، المركز الاكبر لهذا الاشعاع الفكري الديني في الغرب .

جرمانيا وامبراطورية اونون

فكما أن تأسيس الدولة الكارولنجية أرتكز ، في القرن الثامن ، واتخذ قاعدة له أقل المقاطمات الفرنجية تطوراً ، وابعدهــــــا

إيغالًا في الروح الهمجية ، هكذا تم تجميع القوى السياسية وتوحيدها ، في القسم الشرقي من اوروباً ﴾ في قطر هو احدث الاقطــــار الجرمانية عهداً بالمسيحية حيث الاعراف والعادات والتقاليد الجرمانية ، كانت لا تزال محتفظة بحيويتها ونشاطها ، وحيث قام التنظيم المسحدي وارتكز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار ، هو قطر الساكس الذي انتخب حاكمه الدوق هنري ، عام ١٩٨٨ ملكاً على جرمانيا . فقسد اخذ الماهل الجديد ينظر الى السلطة التي تمت له ، نظرة بدائية وصرف جســل همه للدفاع عن ولايته ﴿ غيرِ أَنْ أَبِنُهُ أُوتُونَ الْكَبِيرِ ﴿ ٩٣٩ – ٩٧٣ ) جهد نفسه ليميد للملكية سنادتها وهيبتها باحياء التقاليد الكارولنجية وبعثها من جديد. فقد جرى تتويجه في احتفسال رسمي علَّني ، وجرى تكريسه ودهنه بالزيت المقدس في مدينة اكس لا شابيل . وحاول أن يحد تدريجياً > دون أن يلفي رتبة الدوقية > من استقلال حاملي . هذا اللقب من امراء البلاد ، وأن يحملهم على الاعتراف بمقوق الملك داخل الدوقيات الوطنية ﴾ وان يهيم علاقات مباشرة مع الكونتية أنفسهم . وراح يطبق اخيراً الأساليب الق سار عليهسا . الاوائل من ملوك الدولة السكارولنجية ، محاولًا ان يجعــل من رجال الاكليروس الذين يتولى هو نفسه ترشيحهم للمصف الاسقفي ، ويقلدهم لقب كونت يحملونه في المنطقة التي يقع قيها الكرسي الاستقفى ، معاونيه ومستشاريه في الادارة ويثق بهم كل الثقسية . وهكذا تمكن من الحد من امتيازات الامارات الحلية ، وان يؤمن السيادة وحتى الصدارة للملك الذي هو وحده المداقسع الاول ، والمناضل الاكبر عن السلام ، ومقيم العدل بين النـــاس ، وموزع العدالة في كل ارجاء المملكة الجرمانية ، دورن ان يغلو في استعمال حقوق التَّبِّميَّة وآصرة الولاء التي له عليهم . وهكذا لم يتمكن صفار الرؤساء الحمليين من ان ينتمسبوا ، كا فعلو في فرنسا ، السلطة الملكمة ، اذ بقي الناس في المقاطعات الجرمانية يشمرون عميقًا بوجود جيش وبوجود هيبة للسلطة العامة . وهكذا بقي حياً في النفوس الشمور بالحرية ، هذا الشمور الذي جمل النسساس يحسون انفسهم مرتبطين رأساً بأعراف وتقالم ملكمة.

وهذه الانتصارات مجققها الامبراطور اوتون الكبير على الصقالية والمجر ، زادته مهابة في النفوس واحتراماً عندهم ، فاستطاع أن يتابع الرسالة التي قام بها الكارولنجيون بنشر ُ الديانــة المسيحية وحملها ابعد الى الشرق والشمال ، واصبحت مدينة عمبورغ في عهده ، قاعدة للكنائس السكندينافية الحديثة العهد، ومرجعاً رئيسياً لها . وفي سنة ٩٦٢ ، انشىء في مجدبورغ كرسي استغى، واخذ نفوذ ملك المانيا يمتد الى البلدان المسيحية الجماورة لجرمانيا، كما كان الملك الحكسّم الفَّصُلُ في هذه الاختلافاتوالمنافساتالعائلية الق نشبت في فرنسا ، بين الكارولنجيين وانصار روبرت كابت ، والحضم عام ٩٤٠ ، مقاطعة لوثرنجيا لسلطانه ، وأتاه ، عام ٩٤٣ ، ولاء ملك بورغونیا ، واخیراً اعترف به ملكاً عام ٩٥١ ، وفي عام ٩٦١ نودی بسه ملكاً على ایطالیا ، وولا"ه البابا يوحنا الثاني عشر ، رتبة الامبراطورية ، وهو شرف عاد حقًّا وشرعًا لمن له حق الصدارة في لمبرديا . إلا ان الشيء الوحيد الذي أضفى أهمية كبرى على تتويج الامبراطور ، عام ٩٦٢ ؟ هو أنه ؟ لأول مرة منذ أواسط القرن التاسم ؟ وجد الامبراطور نفسه ؟ أقوى سلطة ؟ وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب ، اذ كان باستطاعته ان يؤمَّسْ ، بالفعل ، توجيه المسالم المسيحي وقيادته . وخير دليل٬ وأقوى شاهد على ما نقول ٬ هو ان الامبراطور اوتون ٬ غيرة " منه على الدور السياسي الخطير الذي أسنده للأسقفية الجرمانية ، أولاها مهمة اصلاح الكرسي الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من شأنها . فقد خلم البــــابا يوحنًا ﴾ في مجمع ُعقد تحت رئاسته ، واستبدله ببابا آخر . فقد كان اوتو الكبير ، بحق ، شارلمان ثانياً ، وكان لتتويجه بالتاج الامبراطوري ، المدلول الذي يعني انه الباعث الجديد للامبراطورية

وهذا البعث ، وهذا التجديد للامبراطورية الرومانية طال واستمر ، أذ حصر الامبراطورة هذه المرتبة في اسرته ، ففي الوقت الذي جرى فيه تكريسه ، تم تكريس زوجته امبراطورة ، كا توج ابنه مسبقاً ، باسم اوتون الثاني ، عام ٩٦٧ . وبعد ال أمّن هذا المنصب بالوراثة ، تلبّست الامبراطورية معنى "اقوى واوقع في النفس ، كا راحت هيبتها تمكن في عقول النساس وترسخ في نفوسهم تمشياً مع النظرية البيزنطية في هسنذا الجال ، وهي نظرية أعمد على نشرها والدعوة لها رجال الاكليروس في روما والاميرة اليونانية ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من لامبراطور الجرماني الثالث ، اوتون الثالث ، والاميرة اليونانية ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من روما . وبالاتفاق التسام ، رأيا وروحاً ، مع الكرسي الرسولي الذي شغله اذ ذاك تحت اسم سلفسترس الثاني، صديقه الحميم العالم جربرت دورياك، رغب ، على شاكلة الامبراطور قسطنطين الكبير ، من قبل ، ان يجمل من وظيفة الامبراطور ، بعسد ان يستبدل تدريجياً كل اشكال السلطات السياسية التي تقاسمت اذ ذاك ، المسيحية اللاتينية ، رئاسة هي في الصميم : ادبية ، السلطات السياسية التي تقاسمت اذ ذاك ، المسيحية اللاتينية ان رئاسة هي في الصميم : ادبية ، مسكونية ومسالمة . فكأنه كبر شانا وزاد مهابة بعد ان تبنتها نظريات الرهبان الاكثر ثقافة الذين تألفت منهم بطانة الامبراطور قريس الورع، وسياسة الملاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات

القومية ، ساعدت كثيراً على ربح الشعوب التي اعتنقت المسيحية حديثاً ، في جماعــة المسيحيين الكبرى ، كالدوق البولوني و ماسكو ، ، والملك اسطفانس المجري اللذين اعترفا برئاسة البابا الامبراطور رئيساً اعلى لهما .

والى الشرق من الحدود التي جملتها معاهدة فردان حداً لملكة فرنسا ، رافق اعادة الامبراطورية ازدهار واسع في الحياة الروحية والنشاط الفكري والفني ، هذا الازدهار الذي جاء تتمة النهضة التي تمت في عهد الامبراطورية الكارولنجية ، وفقاً للأطر والتوجيهات الدق وضعتها له الكنيسة ، والتي اتخذت عماداً لها ، تطوير المؤسسات الدينية برعاية هؤلاء الملوك ومؤازرتهم الشديدة ، اذ أن هذه المؤسسات نفسها، ألتفت، هنا ، كما ألتفت ، في عهد شارلمان، سنداً قوياً للدولة الجديدة ، وأيداً قوباً شد من ازرها ووطند من شأنها .

كذلك ، انطلقت الحركة ، في كل من انكلترا وبورغونها ، باصلاح شامل للحماة الرهبانية ، في القرن العاشر ، راعي ، ولو بعيد ، وضع الكنيسة الختلف في كل من شبه الجزيرة الايطالية واللورين . واشرف على بعث الحياة الروحية ، في ايطاليا ، فريق من الزهاد والنساك ، تأثروا الى حد بعيد ، بنساك الصحاري والقفار ، امثــال القديس نيل الذي رغب الامبراطور اوتو الثالث في استقدامه إلى روميا ، والقديس ﴿ روموالَّه ﴾ ، الذي عرف إن يوحَّد بين طريقة الرهبان العائشين معاً عيشة مشاركة ، وبين النسباك والحبساء ، في رهبانيات مشاركة تتألف من رهبان وزهاد ، جرى تأسيسها على مقربة من مدينة رافينا ، وفي جبال الابنين ، عرفت فها بمد برهبنة وكامالدول ، . وعلى عكس ذلك ، كان القائمون بالاصلاح في اللورين عديدين ، اولهم « جيرار ده بروني » ، فراحوا يحاولون اصلاح فرائض القديس بندكتوس لارجاعها الى نقائها رئيسًا عاماً لدر د غورز ، في ابرشية متز ، وفرض على الرهبان قانوناً صارماً ، وافسح بجسالًا واسماً للطقوس الليتورجية ، وشدد ، بمكس دير كلوني ، على التقيد بفرائض التنسك واعمال التقشّف ، وفرض على الرهبان ، العودة الى الشغـــل اليدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا عجب ان يحدث هذا الاصلاح للحياة الرهبانية الذي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في جرمانبا ، تأثيراً بعيداً على رجال الاكليروس العلمانيين ، وساعد على تكون احبيار لهم قيمتهم الادبية العاليــة ، امثال نوتجر ده ليبج ، و « برنار هلدشايم » ، الذن انقطعوا لنشر الثقافة ، وتأمين ازدهار الآداب والفنون .

وهذه المطالب الثقافية المالية ، تفهمها الامبراطور اوتون وتبنيّاها ، وراح ، تشبها بشارلمان وللاسباب ذاتها ، ينشىء مدرسة في قصره ويلحقها ببلاطه ، واستدنى اليه عدداً من علماء زمانه وحملة الثقافة ، فاستقدم من اللورين : « روثيه ده لوبتس » ، وعدداً كبيراً من ايطاليا ، بينهم « لاون ده فرسايال » و « ليوتبراند الكريموني » ، الذين انشأوا في مراكز التعليم

الكبرى ، في لمبرديا ، المعروفة بتمسكها بالتقاليد الادبية والبيانية الرومانية . ففي كل مكان من هذه الامبراطورية التي عمها الاصلاح ، سارت الحركة الادبية والفنية ، في النهج الذي انطلقت منه في اواخر القرن الثانن ، وهو تهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة ، اذ كانت وطأة الفزوات خفيفة عليه ، فلم تحدث فيه اي انحراف عن الصدد ، او اي انقطاع عن السير . والمراكز الرئيسية لهذه الثقافة هي هذه الادبار البندكتية الكبرى التي تأسست في مطلع الامبراطورية الكارولنجيه ، امثال كورفاي ، في مقاطعة الساكس ، ورايخنو ، وسان غال ، الامبراطورية الصواب ، . فهي التي غذت المراكز الاخرى القائمة في منطقة الموزيل ، وذلك عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الشمال وسهل البو في ايطاليا ، فامتد اثرها غو الشرق البيزنطى عبر البندقية ، التي كانت في أبان ازدهارها .

فالحالة هي أشبه ما تكون بالوضع الذي تهيأ في مطلع القرن التاسع : فأهم وجوء النشاط لرجال الفكر هو درس الصرف والنحو وتأليف كتب في التاريخ ، منهـــا مثلا : و تاريخ السكسون ، الذي وضعه « فيتوكند ، ؛ والاهتام بدرس الليتورجيــا وتهذيبها عن طريق وضع اناشيد والحان موسيقيه دينية ، كالانجازات التي حققها في هذا المضمار هوكبالد ده سان امان ، ونوتكر او تويتياوده سان غال ، ولا تزال الآثار التي وضعوها حية الى يومنا هــــذا بصيفتها وروحياً . واذا كانت وضمت القصائد الشعرية المسهاة Waltharius كالتي وضعها أكتبار ده سان غال ، او ان الاساطير الجرمانية القديمة قد نقلت شعراً الى اللاتينية ، فقد تلقحت بافكار وموضوعات جديدة جدّدت منهـا الشكل وبعثت فيها روحاً جديدة ، الا انها كانت على الاجمال ، محاولات تقليد ومحاكاة لآثار كلاسيكية ، كهذه الهزليات والملهيات التي وضعتها وعندما اراد المهندسون ان يشدوا الكنائس الكبرى من غير عقود مزدوجة الحنايا ، كالكنيسة القائمة في در جيرنرود ، راحوا يستلهمون المباني الضخمة التي انشئت في عهـــد لريس الوّرع . واستمرار الاساليب الفنية ورسوم الديكور وانتحلية الق راجت في العهد الكارولنجي ، يبدو واضحاً في الفنون التي اعتادوا ان يسموهـــا الصغرى ، كما نرى ذلك في بدايات هالدشايم البرونزية؛ وفي قطم العاج الموجودة في كنائس كولونيا ومتز أو في الجوهرات الموجودة في مدينة ـ تريف وراتزبون، وفي منمنهات «اخترناك» المزوقة ، ورايخنو، أو في افاريز غولدباخ واوبرزيل . « فالنهضة التي رافقت عهد الاباطرة أوتون ، هي بالفعل المصير الذي انتهت اليه جهود. ألكويلس ؛ والمهندس « أويد ده متز » والفنان. الذين تولى تنميق مخطوطة المزامير نی اوترنحت .

والجدير بالنظر والملاحظة في معالم الحضارة الغربية ، في اواخر القرن العساشر هو التأثير البالغ للعهد الكارولنجي . فاوروبا برمتها ، بما لها وفيها من حدود وتخوم ، وما هي عليسه من الخليم ومؤسسات سياسية ، ومن نظام التبعية وعادة تكريس الملوك ومسحهم بالدهن ، وبعث

الامبراطورية ، ومؤسساتها الاقتصادية ، والسيادة الاقطاعية ، والنظام المالي ، وما الى ذلك من مؤسسات دينية ، وما يجيش فيها من روح وفن ، كل ذلك اخذ شكلا واضحاً في هده الفارة التي نعمت فيها هذه البلاد بالامن والوحدة ، وهي هذه الحقبة البالغة النصف القرت تقريباً التي احاطت بسنة ، ١٠٠ فالمسيحية اللاتينية ، اذ اتخذت ها مثل هذا الزمن الوطيد اصبحت بمناى عن الغزوات ، وبمعزل عن الطوارى المفاجئة ، وتجددت كلياً عن طريق المبادلات وازدهار وعلى احسن ما تكون استمداداً للانطلاق .

## والغصى المشاوس

## الشرق الأدنى: ازدهاره وأزماته (القريسان التاسع والعاشر)

عرف العالم الاسلامي ، بين منتصف القرن التاسع ومطلع القرن الحادي عشر ، كيف يفيد الى سعد بعيد ، من هذه النهضة الروسية وهذا الازدهار المادي اللذين تهيسات أسبابها في الغرنين السابقين ، وهما نهضة وازدهار تحالف عليها من الازمات والضائقات الاجتاعيدة والسياسية والدينية ما افقدها الكثير من الرواء ، واذهب عنها الكثير من مباهج النماء . ففي هنذا الوقت بالذات ، راحت الامبراطورية البيزنطية ، تلم ما تشمث من احوالها ، وما تفكك من اوسالها ، وتقوم ، هي الاخري ، باصلاح شامل لاوضاعها ، لاقى هو الآخر ، مشاكل وصعوبات اجتاعية تجاوبت اصداؤها في جميع ارجاء الامبراطورية . فنحن أمسام امبراطوريتين تتعادل فيها كفتنا ميزان القدر ، في وقت كان كل منها يجاول ان يطبع مصير المدنية ويفرغ أحداث فيها كفتنا ميزان القدر ، والمناء والتكوين والانشاء . ومها بلغ بينها الحصام والعداء ، واشندت ، بين الجانبين النفرة والجفاء حتى راحتا تستمطران السهاء اللمنات الواحدة على الاخرى ، فلم يكن خالها بد من ان يقوم بينها شيء هو اشبه ما يكون بالتعايش السلمي ، خال مسه كل منها ذاته خالداً ابد الدهر ؛ فهايمني شيء قريب أو شبيه ، ما تم فها من نظم اجتاعية وحيساة فكرية وادبية لمن هو في عر واحد من الزمن مع الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات واللكات ، ففي اوضاع ومصطلحات مشتركة يفهمها جيداً كلا الفريةين النها على صعيد سوي واحد .

فالسعوبة القائمسة في وضع رسم بياني للمجتمع الاسلامي المترامي الاطراف : من جبال الاطلس ومشارف الاوقيانوس غرباً ، ستى نهر الهندوس شرقاً ، هي نفسها الصعوبة يلاقيها من يرسم مثل هذا الشكل البياني للمجتمع الاوروبي ، الممتد من نهر المعبئر ( في اسبانيا ) الى جبال الاورال ، فلن نقف ، والحالة هذه ، الا عند القسهات البارزة ، والملامح المميزة ، والمنسارقات المشتركة ، والاحداث الكبرى الناتئة ،

التجارة المستوى القديم تقريباً: فلم يحدث في اي من الجانبين ، اي اختراع واكتشاف المستوى القديم تقريباً: فلم يحدث في اي من الجانبين ، اي اختراع واكتشاف جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمبادلات التجارية ، فالتجارة واوضاع الحياة في المدينة ينعان بمركز ممتاز اذا ما قيسا بالوضع الذي كان عليه الغرب في هذا العصر المشترك ، وعلى درجة اقل ، اذا ما قيسا بما كان عليه الوضع في التاريخ القديم . ومع ذلك ، فليس هو بالوضع المسيطر أو المتحكم ، اذ ان معظم الاهلين يقطنون خارج المدن ، في الريف ، والزراعة وتربية الماشية هما المعتول عليهما بالاكثر لدى الدولة والمجتمع ، ونتائج التجارة ، تبقى ، منع خمذا محدودة ، ومع ذلك ، لا بد من التشديد هنا ، ونتائج التجارة اذ ان التطورات العظيمة التي خضعت لها ، كان لها تأثير بالغ ، وصدى عميق في القطاعات الاقتصادية الاخرى .

فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حركتان متلازمتان متماقدتان ، لا يمكن فصلها او تصوير الواحدة منهــــا دون الاخرى . فهذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى ، كانت اوسم مجالاً وارحب افقاً من الثانية ، وتتحكم بتجارة السلم الاساسية مم آسيا ، الق أصبح المراق منهـــــا اشبه شيء بالمفتاح . والخليج الفارسي ، اكثر بما هو البحر الاحمر نفسه ، الطريق الموصيل بين المحيط الهندي وبلدان البحر الابيض المتوسط . فمن مرفأ سيراف ، على ساحل ايران ، ومن أبُليَّة والبصرة ، في العراق ، كان التجار ، شأنهم في هذا العصر شأنهم في عصر الساسانيين ، الاقطار ، ويلتقون مع التجار الصيليين في طريقهم الى سيلان . وقد قطعت تعديات القرصان ، في القرن الثامن هذه الحركة واوقفتها ، ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع ، ونشط التجار فبلغوا معها الصين وشارفوا خان ــ فو ، الواقعة على مقربة من كنتون.، حيث كانت توجيسيد جالية اسلامية تتمتع بشبه استقلال اداري . ولمساكانت الاضطرابات الدامية التي وقعت في الصين ، خلال هذا العصر ، قد سببت خراب هذه الجالية ، انتقلت نقاط تلاقي التجار ، إلى شمه جزيرة الملايو أو الى سيلان ، دون أن يكون لهذا التفيير أثر يذكر على الحركة التجارية . .وقد تركت لنا اخبار الرحيّالة والاوصاف التي وضعوها لنا ، ذكر هذه الاسفار ، منهـــا في القرن الثامن : الرحلة المنسوبة الى سليمان ، وفي القرن العاشر الرحلة التي وضمها سيرافيان بوزورج التي تذكرنا اخباره بقصص السندباد البحري . ففي الاسفــــار التي قاموا بها ، باتجاء اليمن والبحر الاحمر حتى مرفأ جدَّة ، وافريقيا الشرقية حتى مشارف جزيرة مدغشقر ، تفوق الفرس ، قبل القرن العاشر ، على المصريين ، في هذا الجال .

والطرقات البرية كانت تنطلق من العراق متجهة الى اواسط آسيا مارة بالمحناء ، في ايران ، لملاقاة التجار الصينيين ، بينا اتجهت طرق اخرى نحو سوريا ومصر والامبراطورية البيزنطية ، وكانت آسيا الوسطى ، منذ القديم ، احد مراكز الاشماع التجاري ، اذ كثيراً مسا يمتم التجار المسلون في هذه المنطقة ، الصين والهند وبلاد الفولفا . ويستدل من النقوة التي عاد عليها المنقبون انهم وصلوا الى مناطق مجر البلطيق ، كما ان تجاراً آخرين بلغوا الاقطار الشالية الغربية التي لا يعرف عنها الرحالة العرب ، شيئاً كبيراً ، ويرى النمض ان هذه اللقطات الوفيرة التي تعار عليها انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصابها و النورمنديون ، في الغزوات التي بلغوا فيها مشارف مجر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارهم اقوام البلغار في منطقة الفولفا كا تشهد على ذلك رسالة تركها بن فضلان حول وفادة ديبلوماسية ، عهد بها اليه احد الخلفاء المباسيين ، اجتاز فيها آسيا الوسطى ، وهي رسالة لها أهمية كبيرة التعريف بأقطار اصبحت فيا بعد روسية . ولعل هؤلاء المسلمين بلغوا في اسفارهم ، نحو الغرب ، مدينة براغ ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا ، اليوم . وقد يكون من الغلو بمكان ان نفسب أهمية كبرى لهذه الأسفار ، أو تأثيراً لا تستحقه على اوروبا الوسطى واوروبا الغربية .

فاذا لم يكن التجارة المرية نشاط يذكر في الحيط الهندي ، قبل الدولة الفاطمية ، فقد بلغت قوافل التجار المصريين ، باستثناء الشام والعراق ، الى الحبشة وقلب السوداري والمغرب الاقصى . فالازدهار الداخلي الذي عرفته البلدان الاسلامية في الغرب ٤ واستبلاؤهم على كبريات الجزر في البحر الابيض المتوسط، كجزيرة اقريطش ( التي احتلها لاجئون اسبانيون ) وصقلية، والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الايطاليــــة – ولا سيما باري منها ؛ منذ القرن التاسع – وسردينيا وكورسكا وجزر البليار ، شجمت كثيراً حركة التجارة في البحر المتوسط ، وأمثنت للمسلمين السيطرة الثامة على البحار الواقعة الى الفرب ، كما جعلت الطمأنينة والسلام يرفرفان على ـ طرق المواصلات بين مصر والمغرب الاقصى . وقسم طردت بيزنطية من كل بحر ايجه والبحر الادرياتكي لما لقبت من تهديد القراصنة السوريين والدلمات ، اضف الى ذلــــك أن أسطولها التجاري اصبح في خطر مدام ، من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان السيق تستمد منها حاجتها من البحارة كالثورة التي قام بها ترما الصقلي؛ والعراقيل التي قامت في وجه التجارة الحرة ؛ وبعد أن أعيد تنظيم هذا الأسطول في أواخر القرن التاسم ؛ بقي ؛ سواءً منه عهارته الحربية وعمارتـــــه التجارية ، عاجزاً عن تحقيق ماكان له ، في الماضي ، من سيطرة وسيادة . ولذلك اتجهت الحركة التجارية، في بلاد النصاري؛ الى تجار البندقية ومدينة أمالفي، من رعايا الامبراطورية ، ولو بالاسم ، وقد عرفوا ان يعقدوا ، في هذا الجال ، مع جيرانهم من المسلمين ، عقوداً واتفاقات تجدية للغاية وستعوا من احكامها فيما بعــد ، بحيث دخلت مصر في احكامها ، بعد أن احتلها ملوك الدولة العبيدية الذين جاؤوا من المفرب. والشواطيء المسيحية الممتدة مسن روما الى برشلونا ، بقيت مقفرة موحشة بعد ان عاث فيها القراصنة المسلمون ، وتوصلوا الى اقامة معاقل لهم في جبال المورس بينها المعقل المعروف بـ Ciarde Freinel . وقامت في اسبانيا حركة تجارية ناشطة ، اتصلت براً بملكة الفرنج في الغرب ، كان واسطة العقد فيها ، بجاراً من المهود يقيمون في البلاد المسيحية اكثر منهم تجاراً من المسلمين ؛ اذ لم يتكن برضون. بالتمامل معهم في المناطق الواقعة جبال البرانيس الى الشمال . اما في البحر ، فلم يعد ليرضي التجار المسلمين ، ان يستقبلوا ، قانعين ، التجار القادمين من الشرق مع ما لديهم من السلع والبضائع ، وبدون ان نشير هنا الى هذه الجمورية البحرية الغريبة القصيرة الامد التي قامت في بتشينا على مقربة من الماريا والتي بقي عام ، ، ه ، نطاق اتسالاتها البحرية مقتصراً على نقطة ضيقة ، فقسد كتب ابن خردازيه أن التجار الاسبانيين من اليهود ، كثيراً ما بلغوا ، عن طريق البر أو البحر ، بلدان الشرق الاقصى ، فكانوا بذلك يهيانون قلب الوضع التجاري لصالح الغرب ، لصالح النصارى . اما في المغرب ، فقد كانت أفريقيا ( تونس ) الملتقى للحركة التجارية في البحر المتوسط ، اذ كانت القوافل التجارية تجتاز الصحراء فتنتمش لمرورهم الواحات القائمة اكثر الى الغرب ، امثال مدينة سلجالسة القائمة على سفح جبال الاطلس الغربي والقاعدة الكبرى للخوارج في هسذه المنطقة .

وقد ظهرت بيزنطية ، أمام الاسلام ، مظهراً زرياً . ولا يعني هذا انها لم تستفد من ازدهار الحركة التجارية الكبرى التي كانت ناشطة ، اذ ذاك ؛ فالطرق الآسيوية التي تفضي الى سواحل البحر الاسود يجب ان تمر حتماً بالقسطنطينة، وعلاقاتها مع شعوب الدانوب واوكرانيا ميسرة والمشاريع التجارية الايطاليسة في الشهال من البحر الابيض المتوسط يقابلها قدوم الروس الى القسطنطينية . والمسلمون ايضاً الذين انشأوا لهم فيها جامعاً ، وهي حركة عددت على اباطرة بيزنطيسة بالربح الواقر من الرسوم التي كانوا يتقاضونها ، كا عادت عليهم بالكثير من النفوذ والمكانة ، دون ان يلاحظوا قط ما تخفي هده الحركة وراءها من خطر في المستقبل بنسبة ما يتخلى رعاياها عن تحكهم بالاسواق التجارية وفتح اسواق جديدة لتجارتهم .

وهذه الحركة التجارية الناشطة في كل قطر وصقع من بلدان الشرق الادنى ، كانت قدور ، في الدرجة الاولى ، على الحامات والمواد الاولية التي نفي بمطلب الحياة كا تناولت سلما غاليسة التكاليف والاثمان هي ابداً مطمع العظياء وكبار الاغنياء . وكان التجار المسلمون يستوردون من الشرق الاقصى التوابل والأفاويه ( في مقدمتها الفلفل ) ، والحجارة الكريمة والعاج من الهند ومن الهريميا ، والخجارة الكريمة والعاج من الهند الشمينة كالمقشر والصندل ، من الدونيسيا ، وخشب البناء من آسيا الصفرى وارروبا ، والجلود الثمينة كالمقشر والعسل والشمع ، من روسيا ، واخيراً العبيد والارقاء : من بين صقالبة داتيا على يد تجار ايطاليين ، أو صقالبة من بلدان اوروبا الوسطى ، من سوق النخاسة في براغ ، واو اكما من قبائل الحزر او يأتون بهم من اواسط آسيا ، وزنوج السودان . ومن بين السلم التي كانت تنفق في داخل البلدان الاسلامية : سرير مناطق بحر قزوين ، والقطن والبخور المستورد من البلاد في داخل البلاد الواقعة عان ، كانت تتوفر بغزارة هذه المهادن على المربية من ايران وشمالي العراق والمغرب والاندلس ، سميث كانت تتوفر بغزارة هذه المهادن على العربية من البلاد الواقعة خارج الاسلام السلم والمصنوعات التي تنم عن تفوق أنواعها ، وكانوا يصدرون الى البلاد الواقعة خارج الاسلام السلم والمصنوعات التي تنم عن تفوق

مهارات الفن الاسلامي الصناعية ، في مقدمتها المنسوجات والمصنوعات المعدنية . فاذا مسا وضعنا تجارة الرق جانباً ، نرى ان تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف ، اتما على درجة اخف من التنوع . فالاولوية التي احتفظ بها هذا العالم وذاك ، تقوم بان كلاهما كان يصدر للخارج بضائع وسلماً مشغولة ، غاية في الدقة بينا اقتصرت الحركة التجارية في البلدان الاخرى ، على استيراد المواد الاولية .

من الصعب ، وايم الحق ، ان نتبين كيف كان يتم التوازن في هذه الحركة التجارية وتداول النقد ؛ أذ أن كل الوثائق التي لدينا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التيار التجاري بين بلدان الشرق الادنى واقطار آسيا النائية ؟ على الاخص ؛ دليل كاف على سلامة اوضاعها ؛ امـــــا ان ينتقل قلب هذه الحركة التجارية ، فيا بمسهد الى مصر ، فامر يعود لاسباب ودوافع اخرى . الصليبية بنقد من الذهب لم يتم منه الغرب شيء ، وهو نقد مستقر ، قوى ، معتمد دولياً ، مع العلم أن كلا من أيران ، ومن أسانيا ابتداء" من القرن العاشر ، عو لنا بالاكثر ، على النقـــد الابيض ، أي الفضة . وكان هذا يتعارض مم ما كانت عليه العلاقات التجارية في المداخل حيث تدنت طاقة النقد الشرائية لأسباب ضرائبية َ منذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط في ان حذه الفضة والذهب الموجودة في نوبيا والسودان هذا النقص ، بيسر . ويقال أن بيزنطية التي كانت تشتري من الشرق اكثر ما تبيعه ، حققت التوازن في ميزانها التجاري بفضل المشتريات الاوروبية ، كا أن توفر النقد في أوروبا الغربية يعود لما كان تصدره إلى البلدان الاسلامسة ، في الشرق والغرب ؛ من سلم وبضائم . ولعل في هذا التأكيد بعض الغلو من حبث تقدر أهمة الحركة . التجارية في هذا المثلث الجغرافي . ومهما يكن من الامر ، فبيزنطيــة لعبت دور المستهلك أو الوسيط ؛ ولم يكن لها بالحقيقة كبير تأثير على الحركة التجارية العالمية .

التعنية التجارية ما يتعلق بالحيط الهندي ، كانت ، تبعاً للرياح الموسمية ، تتكيف بها من مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفينة تضم دوماً الى جانب قبطانها ، عدداً من التجار . اما في البر ، فالى جانب هذه الاساطيل النهرية التي كانت تمخر في النيل ودجلة وغير هما من الانهر ، كانت الاسفار البعيدة تتم مع القوافل ، فتمتمد الجال ، وطرقاً سالكة لتعذر الرحلة على مسالك غير صالحة .

والتاجر المثالي الذي يجوب الارض مستثمراً ماله ومهارته ، هو هذا الذي يصفه لنا كتاب « الف ليلة وليلة » . ولكن لم يكن احد ليتجر بماله وحده . فمن طريق اتفاقات يجريها مسع غيره من التجار ، او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تكوينه بدفسع اقساط منه على

انجم معينة ، كان التاجر ينهض لعمله ويمضي في مغامراته على بركة الرحمن ، وهي عادة ترجم باصولها الى الاجيال القديمة .. والاموال المستثمرة على هذا الشكل ، كان 'يؤ تسى بها من جهات شتى ، فيشارك بها العهال ورجال الادب ، وصغار التجار من جميع طبقات الجميم ، وحسبار الملاكين وابناء الارستوقراطية من رجال الجيش . فاذا ما راح التجار يستثمرون بعض اموالهم ومكاسبهم في ابتياع الاملاك ، عمد كبار الملاكين الى تشغيل جانب من اموالهم ، في المشاريع التجارية ، وهي مشاريح كثيراً ما تهددتها المخاطر والارزاء . الا ان هذه المضاربات كثيراً ما عادت على اصحابها والقائمين بها بالربح الوفير ، وحفزت اصحاب الطبقة الوسطى على الاقبال عليها . وعلاوة على ذلك ، فالدولة كثيراً ما ساهمت من جانبها بهذه التجارة ، اذ لم يكن الملوك والامراء يأتمنون هولاء التجار على مبالغ طائلة ، مساهمة "منهم بهذه الحركة فحسب ، بل كثيراً ما كن التجار يشاركون بجباية الخراج ويتصرفون ، في تجسارتهم ومضارباتهم باموال لم تكن لتتوفر لهم مهها اقتصدوا واذ شروا . وكان بيت المال نفسه يستفيد ، هو ، الآخر ، من جباية الرسوم المفروضة على هذه المقايضات ، اذ كان عليهم ان يتقيدوا بدفعها وفقاً للاصول ، الرسوم المفروضة على هذه المقايضات ، اذ كان عليهم ان يتقيدوا بدفعها وفقاً للاصول ،

وتحسين الاعتاد ، وتوفير النقد لم تكن ابخس فوائد هذه المعاملات التجارية ، فليس فيها من جديد . ومع ذلك ، فقد كانت هذه المعاملات تجري على نطاق لم يبلغ من السعة مسا بلغه ، اذ ذاك . فاذا ما حمل التاجر معه نقداً عداً ، فسلم يكن ، على الغالب ، كميات ضخمة او مبالسغ كبيرة ، اذ كان لكبسار التجار ، في الاسواق التجارية الكبرى ، عسلاء او وكلاء معتمدون يسعجون عليهم سندات لشخص تالث ، فيدفعون له من ضمنهم ، مسا يطلب اليهم دفعه ، لقاء فائدة معينة . والعمل بهذه السفاتج ( جمع سفتجة ، والكلمة فارسية ) كان شيئاً متعارفاً لدى التجار ، اذ ذاك ، كا ان السند او الشيك كان تعهداً بالدفع من قبل موقعه ، اذ ان السند ، ولم نر تركة او ميراثا ، مهما بلغت ، لم يسذكر المورث ، في بيد حامله ، بثابسة قيمة السند . ولم نر تركة او ميراثا ، مهما بلغت ، لم يسذكر المورث ، في مركز جردته ، من السندات المستحقة عليه ، مسا يربو على مسا يشركه من فروة نقدية . وكان بيت المال يستوفى حصته من هذه الرسوم ، ويدفع بدوره مسا يستحق عليه من ديون ، ففي مركز تستوفى منهم عن طريق الاعتاد المالي . وكثيراً مساكان التجار الولم ، تدفع لاصحابهسا او تستوفى منهم عن طريق الاعتاد المالي . وكثيراً مساكان التجار المنتقلون يستودعون وكلاءهم مبالغ طائلة ، بعد ان يتعهد هولاء بعدم مسها او التصرف بها الا بامر صريح منهم ، وقسد كان النجار على القانون لتأمين الكسب غير المشروع . الشبار على القانون لتأمين الكسب غير المشروع .

كانت المماملات المصرفية وقفاً على كبار التجار، اما الصيارفة فقد تميزوا عنهم بأنهم اختصوا بأحمال الصيرفة الحلية . وكثيراً ما كان هؤلاء الصيارفة ، جهابذة ( الكلمة فارسية ) أي يُعهد اليهم من قبل بيت المال ، لمتبرتهم ، بتمييز الجيد من الزائف، بين هذه النقود التي تدفيع للخراج، وكانوا يتقاضون عمولة عن خدماتهم هذه ، كاكان باستطاعتهم ان يشاركوا ، بالمضاربات الماليسة

والاعال التجارية .

وكان من جراء اعتناق سكان البلاد للاسلام واقبال المسلمين على التجارة ان كثر عدد الصيارفه في المدن والمراكز التجارية ، وهي اعهال تماطاها النصارى واليهود والجوس وعدد من المسلمين ، على السواء . فالفوارق الدينية لم تؤلف حاجزاً او حائلًا دون احد لتماطي مثل هذه الاعهال . وكان كبار التجار ، ولا سها البزازون بينهم ، يأنفون من التمامل مع التجار بالمفرق ، او التجار المتجولين في الاسواق لانتاء معظمهم للطبقات الدنيا .

والتاجر ، سواة أكان مسلماً او غير مسلم ، لم يكن ملزماً بدفسع رسوم المكس إلا عندما يجتاز الحدود بين بلد مسيحي وآخر اسلامي . غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام المالك والسلطنات والجانات الكثيرة ، في العالم الاسلامي ، جعل من هذه القاعدة شيئاً وهمياً او حبراً على ورق . ومها يكن ، فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور ، كثيراً ما ندو بها وانتقد من فرضها ، الفقهاء الذين كثيراً ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته ، مع انهم لم يتعرضوا بكلمة نقد ضد ضريبة الخراج . وليازموا التجار دفع هده الرسوم ، كان عليهم ان يودعوا سلعهم في الفندق الذي كان يقوم عادة ، عند مداخل المدينة ، ثم يعمدون الى التصرف ببضائعهم وبيعها من تجار المفرق ، اذ كان من الحظور على التاجر ان يبيع بضاعته بالفرادى . وكثيراً ما تقاضي رؤساء القبائل وكبار الاقطاعيين رسوماً خاصة و خورة ، يفرضونهما على وكثيراً ما تقاضي رؤساء القبائل وكبار الاقطاعيين رسوماً خاصة و خورة ، يفرضونهما على طريق الحج ، فلم يكن لها شأن يذكر .

وكانت الدولة والهيآت المحلية تستوفي رسوماً عالية من المكوس بلغت و ١٠ ٪ على المسلمين و ٢٠ ٪ على غيرهم ، ما لم ينمموا باستثناء خاص . وقد يحدث ان تقوم الدولة تفسيها بالتجاره ، في بعض الحالات التي تشتد فيها الجاعة ، تأمناً منها للمواد الغذائية . وقد كانت تحتكر في بعض الاحيان الاتجار ببعض الاصناف أو المواد ، كبيع الذهب الحنام مثلا . وهذه الاحتكارات كثرت الواعها ، وتعددت مناهجها في مصر . وعلى هذ النهج سارت ايضاً بيزنطية عندما كانت تستورد كميات وافرة من المواد الفذائية ، يحدوها الى ذلك ، الرغبة في تأمين تمون البلاط والماصمة . اما في البلدان الاسلامية ، فتدخل الحكومة لم يتمد على ما يظهر ، الامتام بخزن مقادر كبيرة تحسباً للطوارى، وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية كالطحين والخبز عند ارتفاع الاسمار ، وبيع المواد باسمار مخفضة عند نشوب الجاعة . وفي ما عدا هذه الاستثناءات، يبدو ان اسمار المواد الاساسية لم تتبدل كثيراً. الا ان الاسمار كانت تختلف اختسلافاً بيناً بين قطر وآخر : فالطحين ، في مصر كان سمره ارخص مرة او مرتين مما كان عليه في المراق .

وهكذا نرى ان العالم الاسلامي برمته نظم جيداً اعراف التجارة وآدابها واساليبها التقنية وهي اعراف وآداب واساليب لم تلبث ان انتشرت في جميع أطراف عالم البحر الابيض

المتوسط المسيحي . ولكن من أين لنا ان نعرف ، في هذه الحركة التجارية التي ازدهرت ، في ايطاليا مثلاً ، ما هو ، في هذه الاعراف ، بيزنطي او عربي ، من التراث الماضي القديم أو من الاشياء المستحدثة في الظروف المتشابهة الواحدة ? والثابت الاكيد هو ان الحركة التجارية البيزنطية التي تميزت بالسلبية وانحصرت في حيّز جغرافي ضيق ، لم يتم لها شيء بما تم للحركة التجارية في العالم الاسلامي ، من تنظيم للاعتاد المالي ولا من مرونة الرسوم والجباية .

والصناعة التي كانت دوماً من النوع اليدوي ، لم تكن تتمارض وتشغيل الحرف والمهن عدد كبير من الفعلة والعمال ، في بعض الحالات . نحن نعرف الكثير عن وضع الصناعة في الامبراطورية البيزنطية ، في القرن العاشر ، وذلك بالاعتاد على كتاب مشهور عنوانه : « كتاب الرئيس Livre des Préfets . اما معلوماتنا عن الوضع التجاري في العالم الاسلامي ، فهي متوفرة جداً ، ولو جاءت متأخرة عن تلك ، وذلك من الكتب الموضوعة في « الحسبة » والتي يعتمدها « المحتسب » الذي يشرف على تنظيم الاسواق التجارية ويسهر على اسباب الأمن فيها . ففي كلا الوضعين ، فالمظاهر البرانية أو الخارجية والناحية الادارية للمهنة تحظى بعناية اكبر مما "محظى به وصف المهن أو اصحاب الحرفة انفسهم .

لا بد من التمييز ، سواة في بيزنطية او في الاسلام ، بين الحيرف الستي تقوم الدولة بتنظيمها والاشراف عليها ، وبين الحرف الاخرى الخاصة . يدخيل في الفئة الاولى ، الى جانب ضرب السكة ودور الصناعة والمصانع الحربية ، مصانع النسيج التي كانت تؤمّن صنع الملابس الفخمة اللازمة لرجال الحاشية والبلاط او لديوان الملك ، كالديباج الموشى بالذهب واسلاك الفضة ، او الحرير الماون بالقرمز والارجوان بميا تدأب على صنعه دار الطراز ، في الدول الاسلامية ، والدول والدين عند البيزنطيين ، كذلك كانت الدولة تحتكر صناعة البردي في مصر ، الى ان زالت صناعته وماتت عند ظهور صناعة الورق او الكاغد . اما ما تبقى من الصناعات الاخرى فصناعات خاصة ، ولو فرض على بعضها ، كا في بيزنطية مثلاً ، وجوب تأمين بعض الاصناف اللازمة للحكومة ، في الدرجة الاولى ، تبتاعها بالثمن المعين مع الرسم المفروض ، او تستوفي منها عيناً بعض المصنوعات ، كرسم مقطوع ، وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلها في العالم الاسلامي ، اذ ذاك .

وكانت الحرف في التاريخ القديم والاجيال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه النقابة ، هل كانت تشبه لعمري ، الد Collège في التاريخ المتأخر عند الروم وهو جهاز دولة في الصميم ، ام انها كانت صورة سابقة أوانها ، لهذه النقابات التي قامت في الغرب ، فيا بعد ، أو هي مؤسسات ومنظهات خاصة ، في جوهرها ? لا شيء من هذا على الاطلاق في بيزنطية . فمذهب تدخل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل اليها في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم المتأخر، جرى تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد العاملة

جمل من غير الضروري قط، انتساب العامل للحرفة امراً متوارثاً أباً عن جد، او امراً إلزامياً. وقد خضمت الحياة النقابية والنشاط النقابي ، عندم ، لقانون محكم ، دقيق ، تضعه الدولة وتشرف عن كثب ، على تطبيقه . فالنقابات المهنية في القسطنطينية تقع اداريا ، على رئيس الشرطة الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة ويرختص بانتاء أعضاء جدد اليها . وسنرى ، فيا بعد ، ما هو عليه الوضع النقابي ، في العالم الاسلامي . فمع از دياد الطابسي الديني للدولة في الاسلام ، خضعت الحرف والمهن لادارة المحتسب ولاشرافه ، وهو الموسكول اليه ، أصلا ، السهر على التقيد بالفروض والواجبات الدينية ، والاعتصام بالآداب العامة ، أي النه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحيات ، وتقوم الدولة بتعيينه كذاك ، دون ان كون للقاضي أي اشراف فعلي على وظيفة المحتسب. والشعور السائد، مع ذلك هو ان النقابات يكون للقاضي أي اشراف فعلي على وظيفة المحتسب. والشعور السائد، مع ذلك هو ان النقابة تكون اجهزة تعمل من ضمن الادارة العامة اكثر مما هي تشكيلات عنوية ، اذ ان هنا ، كما في بيزنطية، ليست الجميات الشعبية التي تنظم سلك الجماهير ، مهنية قط. ولا يبدو قط ان النقابة تكون ، عند رؤساء الورش ، الاطار العادى لحياة « معلم الكار » .

ومها تكن عليه طبيعة هذه النقابات والفائون الذي تخضع له يحمل الطابع الاقتصادي الواحد ويهدف الى غرض واحد والا وهو الحؤول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتكار للحرفة الواحدة والامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضيقة تملاً بسرعة وبتحديد الاجور والصفات التي يجب ان تتوفر في صاحب المهنة وتأميناً لمصلحة المستهلكين والمنتجين وعلى السواء بعد ان يصبحوا في مأمن من كل مزاحمة أو منافسة وهذا اهم ما جاء من احكام وتوصيات في كتاب يونطية أم يونطية الذي اشرنا اليه اعلاه والما في الولايات والإرياف والاجور والاسعار في العالم الاسلامي في فالامر لم يكن على مثل هذه الدقة واقسله فيا يتعلق بالاجور والاسعار بعد ان يكون المحتسب اخذ على عهدت وتحديد الأجور وتحرير المكاييل والموازين والسهر عليها من الزيف والتلاعب وعندما تعمل الصناعة تلبية لحاجة سوق في الخارج وتعني عليها المراقبة من قبل الادارة وتحادة أكبر لحسن الانتاج واتقانه و

اما في المدن فالمهنة أو الحرفة لها اختصاصها ومحترفوها . واصحاب المهنة الواحدة يعملون في سوق واحدة أو في حي واحد ، وعلى هذه الوتيرة سار الغرب فيا بعد ، والروح النقابيسة هذه تغلفلت بعيداً بين الموظفين الاداريين واصحاب المهن الحرة . ويخضع لوثيس المهنة العمال المتدريون والعمال المياومون ، واصحاب المرتبات المعينة ، حتى العبيد الارقاء ، في بيزنطيسة ، حيث كان يسمح لهم بمارسة بعض المهن ، على مسؤولية اسيادم الذين كانوا محتفظون لانفسهم ، بقسم من اجوره . وعلى الاجمال ، فالعمل اليدوي هو بيد اصحاب الحرف والمهن ، يسواء في المدن أو في الريف ، في كل ما يصون مصالح سيد الارض . واصحاب الحرف لا يشار كون ، الا ما ندر ، في الاعمال الزراعية ، فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى ابن المدينة ، لا يراه الاعندما يحضر مطالباً ، بكل خشونة ، مجمعة سيده من العلال . ففي الورش العامة ، يؤلف العمال المياومون

القسم الاكبر من اليد العاملة ، بينا لا يكو"ن الارقاء سوى قلة بينهم ، يتصرف بهم سيدهم وفقساً للحاجة ومقتضيات العمل .

المدن والدجالين والخسطة المدن بثالة السكان تتألف من الافتاكين ، والشطة ار ، والمدن المدن والدجالين والخسطة والسرقة ، يتحيل الواحد منهم في عيشه على المنفثلين ، ويقتاتون من فتات موائد الاغنياء ، كما في روما قديماً ، وكما هو الوضع في بعض مدن الشرق اليوم، حيث عدد السكان هو اكثر بكثير بما تم عليه اهمية الوضع الاقتصادي فيها .

قالمدينة ، في الاسلام ، ابتمدت كثيراً عما 'عرف لها من هندسة وتخطيط في عهد اليونان والرومان . فلم تحتفظ بما كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تسير في اتجاه واحسد مشترك ، ولا بالوسط الحوري الذي كان يؤلف منها قلب الحياة المدنية والاقتصادية ، فباستثناء القيصرية ، التي هي سوق الاقسة والبزازين ، والتي بقيت قائمة في قلب المدينة ، انتقلت الحركة التجارية فيها الاحرى الى الاطراف ، الى مخارجها ، اي ابوابها البرانية . وكثيراً ما قام محل الساحة العامة المكشوفة مسجد كبير . وقام في المدينة الواحدة ، المتمرجة الشوارع والازقة ، اسياء عديدة كاد الواحد منها يستقل تقريباً في عزلته ويقنع بما يقدم فيه من حركة مهما انكشت معالمها . وتنفتح البيوت في هذه الاحياء من الداخل ، على افنية مكشوفة بينا تدير ظهرها للشارع في جدار أهم لا ثفرة فيه ولا نافلة . ومع ذلك حذار من ان نفلو في تقتيم الصورة المرسومة . فالمدينة القديمة اللازم . فانقسام المدينة الى حارات او احياء لم تتبدل معالمها بالسرعة المرجوة ، ولا بالقسدر اللازم . فانقسام المدينة الى حارات او احياء لم يَعدُل قط دون قيام نشاط جماعي فيها امتد الى بحيم اطرافها . فقد لا تقم منا المين على معالم المتجدد جديرة بالذكر او التنويه ، الا انسه يبرن في كثير من هذه المدن ، كدمشتي وبفداد ، مثلا ، شبكة متازة من الاقنية البديمة لجر المياه ، وبالتالي من الحامات المهومة .

وهذه التقسيات الادارية التي كانت حليها المدن في عهد الامبراطورية البيزنطية الاعلى ، يبدو لنا انها مثلت دوراً بارزاً في هذه الاضطرابات التي كانت تلشب ، الفينة بعد الاخرى ، في القسطتطيقية وتهزها بعنف ، وقد عرفت المدن الاسلامية مثل هدف التنظيات والتقسيات التي جاءت استمراراً لما عرفت من امثالها قديماً ، فقد قامت في المدن السورية ، منذ القرن العاشر ، منظيات الاحداث يتولى افرادها السهر على الامن والهدوء ، وهي منظيات كثيراً ما قام الاعضاء المنتمون اليها بحركات انتفاضية عندمسا كانوا يانسون ضعفاً او تراخياً من جانب صاحب السلطان ، وذلك تعبيراً منهم عن عدما رضى المواطنين ، او عن وجود غليان فكري بين اللامل ، ومن جهة اشرى ، ترى في عدد كبير من مدن ايران ، وفي بغداد بالذات ، منظيات اكثر تمقيداً في نظمها ، تعرف عنده باسم و الفتواة ، التي تليد ، من حيث الاشتقاق ، معنى

الاحداث ، واعضاؤهـ أ و الغتيان » ، وهي منظمة وعت الكثير من عادات العرب وإخلاقهم قديمًا ﴾ كالشجاعة والجرأة والجود والعصبية او التضامن . فاذا كان المصطلح عربيًا ، من حيث الوضع والاشتقاق، قدلوله ينم عن تشكيلات يعود اصلها لعهد الدولةالساسانية، فـكدَّت الكثير من عروبتها أو سماتها العربية . فبمعزل عن الاسرة والقبيلة ، يتعاون افرادهــا على العمل مما ، كما يتعاونون فيا بينهم على كل ما يؤمّن لهم الرفاعية والانشراح والترويح عن النفس ، وكلهـــا اهداف لا تتم على شيء من الامور الدينية . والى جانب هذه الفئة ، نرى طبقة الميتارين ، وهي طبقة تتألف من جهرة البائسين والمعوزين الذين لا قِوام لهم، ولا سند ، عبيمون على وجوههم ويتطفلون على موائد الناس > وقد يتومون بمركة تسجس من وقت الى آخر > فتتثاقل وطأتهم على الاسمياء الغنية ، ويطالبون بمعلهم من شرطة المدينة فيعدوا من وطأتها . ومع ذلك نرى هؤلاء الفتيان ، يصبحون في القرن التأسيم ، نقطة الثقل لتجميع فئة الميارين ، فينظمون انفسهم في وسعدات غير قانونية . فالمدلول الادبي لهذا التضامن الذي يدين به الفتيان ، لا يتنافى مسع حق او واجب سرقة الاغنياء واستخلاص ما يرغبون في استخلاصه من ارزاقهم ، والا كيف نستطييع أن ندرك أو نفهم تصرف هسذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذين يسرقون لمساعدة غيرهم . وقد عرف الفتيان في الغرنين العاشر والحادي عشر ، مواقف سيطروا فيها على الوضع السياسي في البلاد ، أذ كثيراً ما أصبح رئيسهم ، كما هي الحسال عاماً عند الاحداث ، رئيسَ الشرطة ؛ في المدينة .

وحياة الناس في الريف اصعب إحاطة بها من الحياة في المدينة عبا الريف في البلاد الاسلامي الولى والمعين الاول التريخ الاسلامي الاولى والمعين الاول

لمسادره الختلفة . فالريف هو قوام الحياة منها ، يمدها بحاجتها من القمع وبغير ذلك من الفلال والمحاصيل . فهي لا معنى لها بذاتها ، ولا بدون الفلاح او المزارع الذي يصحب مع ذلك تحديد محله في المجتمع البشري . فبين المدينة والريف ، لا محل طركة تبادل تجاري . فالتجسار يتماطون الاحمال ، بين مدينة واخرى ، والارباح التي يحققونها ، يجب ردها ، بعد كل حساب ، الماقع التي يجنيها سكان المدن الاغنياء ، من عسل الفلاح والشفل الذي يقوم به . ولعكن مقابل ذلك لا يتلقى الريف شيئاً من المدينة . فالسكن فيه ، والغذاء ، واللبس والادوات ، كلها امور في غاية البساطة ، تد ير محلياً .

فليس من داع بعد هذا ؛ للتبسط والاستفاضة في تبيين مسا كانت عليه الوسائل الفنية في الزراعة من طابع بدائي ؛ أذ لم يطرأ عليها أي تطور أساسي منذ التاريخ القديم حتى القررب العشرين . ومع ذلك فقد شجع الاسلام أقشلتمة بعض المزروعات ووطنهسسا في اماكن جهلت زراعتها من قبسل . فقصب السكر ؛ وزراعة التوت الذي عليه تقتات دودة القز أو الحرير ؛ دخلت فنون زراعتها إلى الفرب . والاساليب الفنية التي عولوا عليهسسا في ري الاراضي ؛ في الشرق ادخلت الى الاندلس وراجت فيها أيهسا رواج ، ونمو المدن ؛ وتكافر السكان ؛ زاد من

شُدة الطلب على المواد الغذائية . فقيد كانت عمارات كثير من السفن تمخر دجلة ناقلة المواد الغذائية الى بغداد . ومع ذلك فلم تؤدِّ هذه الحركة الى اي تحسين بذكر في حياة الفلاح، وبالتالي في حياة الريف .

فالنشاط الزراعي هو ابدأ رهن بحاجة الاراضي والنابى للناء . وكانت مسؤولية الادارة الاولى تأمين الاعمال والاشفال التي تومن وصول المساء من الآبار او الانهر ، واسالته الى حيث تشتد الحاجة اليه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة عسلى المزارع تختلف باختلاف طبيعة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طبيعي او سقاية . فالاراضي المشجرة تؤلف طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق ضيق ، والفلاحة لم يكن يقتضي لها جهداً كبيراً ، بينا أهمل امر تسميد الارض بالاسمدة الطبيعية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتها كانت ، مم الحنطة ، اهم ما يعول عليه الانسان في امور غذائه .

وكانت تربية الماشية جل ما يعتمد عليه البدوي في امور معايشه . فالبدر الرحسل منهم اعتمدوا تربية الجل ، بينا اتخذ البدو الطواعن ، عباداً لهم تربية الاغنام ، يظمنون بهسا طلباً للكلا والعشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك بين البسدو والحضر هو من الامور الحيوية في العالم الاسلامي ، وهو في ايران اقل منه في البلاد العربية الاخرى ، قبسل هجرة الاتراك الذين و تحدوا من مظاهر الحياة في البلاد . فقد قام الجانبان بتبسادل محاصيلهم . ففي الازمنة والاقطار التي طغت فيها الانقسامات والتحزبات السياسية كثيراً ما فرض البدو على سكان المدن تقديم العوائد العينية . والاملاك الواقعة عند الحدود ، كان استثارها ينتقل مناوبة وبصورة مطردة ، بين البدو واهتل الحضر ، الا ان اختلاف انظمة الحكم ، والاضطرابات الاجتاعية التي كانت تقع ، كثيرا ما الحقت تفييرات اساسية في نسبة سكان الحضر والبدو ، على السواء ، وبالتالي بين المناطق التي اعتاد البدو ارتيادها والمناطق الاخرى التي كان يستغلما سكان المدن . وكثيراً ما تحول اهل الظعن الى مزارعين ، وهو وضع كثيراً ما نظروا اليه نظرة سكان المدن . وكثيراً ما تحول اهل الظعن الى مزارعين ، وهو وضع كثيراً ما نظروا اليه نظرة المدن ، واعتبروه محطاً لهم . وعندما يستقر بهم المطاف ، ينزع زعاؤهم السكنى في المدن ، الامر الذي ساعدهم على تعاطي الحياة الرينية دون ان يقوموا ، هم انفسهم ، المور الفلاحة .

ونود كثيراً ان نعرف فيا اذا كان الازدهار الاقتصادي ادسى الى اي تحرر أو تحسين في حياة الريف ، او ادى ، بعكس ذلك ، الى المزيد من ابهاظ الحياة وارزاحها . فالجواب الواحد لا يمكن ان يعبر تماماً عن الوضع الذي ساد واستبد في جميع المحاء العالم الاسلامي . ويمكن القول باختصار ، دونما اطسلاق او تعميم ، انه حدث ، ولا ريب ، من جراء ذلك ، شيء من تركيز للملكية ، ومن التضييق على الفلاحين ، والى المزيد من الاحراج في وضعهم ، والامعان في البوس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم ، انما هوالطبقة البورجوازية التجارية ، والمحبة منها مسؤولية ، الجيش نفه . فالملكية البورجوازية التي عادت الى عهد بعيد ، سيطرت على منها مسؤولية ، الجيش نفه . فالملكية البورجوازية التي عادت الى عهد بعيد ، سيطرت على

الحدائق والجنان والبسائين الواقعة قرب المدن ، وهي اقطان عرفت بغناها وخصبها مع ما هي عليه من ضيق الساحة او الرقعة ، كما انها سيطرت على مساحات عنسارية واسعة شملت قرى بكاملها . فلم يكن من النادر قط ، ان نرى هنا وهنالك ، في العهد الاول من الدولة العباسية ، الفلاحين يتمتمون بملكية قوية الجانب ، وهي ملكية لم يستطيموا ان يحافظوا عليها فيما بعد ، الابشق الانفس. فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض ، لم تمسد تتوفر الا في المقاطعات التي توزعت فيها الملكمة العقارية وكلَّف تشفيلها غاليا ، الا انها كانت تعطى دخلا طيباً ؛ وتزخر بالسكان ؛ كما هي الحال في لينان الماروني مثلاً ... امـــا في غير اماكن ، التي كانت توفرها الاعســال التجارية ، فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك والاقطان العقارية ،وهي ملكيات نمت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي 'عمل به اذ.ذاك. وكان الفلاح عندما يروح فريسة العوامل الطبيعية او يقترض لأى حادث عائلي ، يقترض ؛ عادة. من المالك الجاور له ، وعندما يرى نفسه عاجزاً عن الدفع كان يرى من مصلحته الخاصة ، ان يتخلى عن ارضه للدائن واضعاً نفسه وذويه تحت رعايته وحمايته ، ويعمل مزارعاً عنده . ومع ان القانون لم يكن ليقر أو ليمترف باية عبودية تشد الفلاح الى أرضه ، كان الفلاح المعسر الذي يمجز عن دفع دينه ، يتعهد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول الهرب أو التهرب أو التملص ، امكن مطالبته بما عليه ، لا سيا و ان جميـم سكان القرية كانوا مسؤولين ، جماعـــــا ، أمام ادارة الجباية ؛ عن جميع الرسوم المترتبة على قريتهم .

وقد عرف القسم الجنوبي من المراق تغييرات اخرى تقربنا من عهد الرومانيين . ولكن يجب الاحتراز من القول بتعميمها . كان كبار الملاكين في بفداد يستشمرون الاراضي الخصبة الواقعة على جنبات شط العرب ، ويزرعونها قصب السكر مستخدمين لها عدداً كبيراً من الزنوج بعد ان تناقص كثيراً عدد الفلاحين ، يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افريقيا الشرقية . تألف منهم جاعات تسكم افرادها في فقر مدقع والبؤس، كا يشهد على ذلك كتاب العصر . وفد زاد هذا الوضع الفلاحين بؤساً بعد ان تعذر عليهم مقاومة هذه المنافسة الشديدة التي تعرضوا لها . وقد دادي الوضع المذكور ، في النصف الثاني من القرن التاسع ، الى ثورة الزنج ، فانضم اليهم بدافع من الشعور بالتضامن ، عدد كبير من الفلاحين . وقد امكن ، بعد الزنج ، فانضم اليهم بدافع من الشورة اسوة بثورة الزنج ، في عهد سبار تأكوس ، بعد ان وضعوا الخلافة ادنى من قاب قوسين من هلاكها . الا ان هذه الثورة تركت في الطبقات الشعبية بذوراً الم تلبث ان طلعت في انتفاضات عنيفة قامت فيا بعد .

وكان من جراء البؤس الذي غمر الريف ان توافد الناس على المدن ، فغيصت بسكانها وزخرت ارباضها بالوافدين عليها طلباً المميش وفراراً من الضيق الخانق الذي اخذ بتلابيبهم ، بما ادى الى اضطراب حبل الامن في البلاد ، ولا سما في هـــذه المناطق التي يأهلها الاكراد ، اذكانت اعمال اللصوصية ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآفاق تسلب المــارة

الكان نظام الجيش مسؤولاً ، الى حد بعيد ، عن المسير المظلم الذي الجيش في الريف ، كان لا بد هنا من إلقاء نظرة الى الوراء تتحلى الجيش وتشكيله .

كان هذا الجيش عنه الفتوحات الاسلامية الاولى يمني العرب ، يتأمن أو دُه من المفاخ والاسلاب ٤ ومن المرتبات والاعطيات التي 'تد'فيّع له . غير أن بعض المناصر المقيمة باستمرار على الحدود٬ تميزوا بعض الشيء ٬ عن اخوة لهم في السلاح توزعوا على الحاميات في المؤخرة. الا ان توقف سروب الفتح ؛ وُعدم الانضباط ؛ الَّذِي نشأٌ في صفوف الجيش ؛ والتفاوت في التدريب المهني والتنفي ، بينا كانت الحرب تتطور وترتدي اساليب لم يألفها العرب من قبل ، والحاف المواتي بالطلبات > كل هذه الاسباب وما اليها > "أدت كا رأيتًا > مع الانتلاب المباسي > الى إقصاء العرب واقصارهم على المرتبة الثانية / تؤخذ منهم هند الحاجة > يُعض العناصر اللازمة للاعبال السريمة . قالمنصر الحراساني اخذ يؤلف نقطة الثقل في الجيش وقوامه الأولى ومادته الاساسية ، تدفع لهم المرتبات السبخية . وهذا الجيش نفسه هو الذي شال ورجيَّح ؛ في مطلع القرن التاسع ، بعد المعارك المتتالية ضد الامويين ، كفة حاكم خراسان ، أذ ذاك ، على اخيه الأمين الذي كان يسانده العنصر العربي في الجيش . وكان من الصعب ، وايم الحسسق ، على الحراسانيين الذين كانوا يشمرون بغوتهم ونفوذه ، ألا" يدلتوا لحسدًا التفوذ على غيرهم ويبهوا به ، او ان يبقوا محافظين على ولائهم ، غو الخليفة ، في كل المناسبات ، ناهيك عن أن تجنيد عناصر تم لها الاستمداد الفني والمسلكي ؛ لم يكن دوماً بالامر اليسير ؛ وهو امر يمكن نكرانه او التشكك قيه / الا في بلاد البرير حيث كانت طبيعــة المعارك والحروب / لتطلب الاعتاد على الحتيالة الثغيلة والتمويل عليها ، ثما كان يغتنس له تدريبًا أكبر وأوسع . وكانوا يجولون ضد صفار القوم للممل في الجيش بمن لم تكن لهم طاقة على شراء حاجتهم من الجياد والعتاد .

وفي الربع الثاني من القرن الثالث ، تمت خطوة ثانية ، الى الامام ، وذلك بتدبير من الخليفة المستمد . فازدهار التجارة ، والجساء حركتها نحو البلدان الشبالية ، سهل اقتناء الكثير من الارقاء والعبيد ، من سكان هذه البلدان ، ولا سيا من بين الاتراك منهم الذين اشتهروا بتقاليدم المربية ، حيث كان الاهلون يتخلون بارتياح ورضى عن اولادم ، رغبة منهم في تأمين مستقبل افضل لهم عن طريق الخدمة في جيش المسلمين ، حق أن قمائلهم كانت تحارب بعضها بعضا وتتقاتل فيا بينها طمعاً في اسرى يقعون بين ايديهم ، فيبيعونهم بيع النماج في سوق النخاسة ، كا جرى ذلك من بعد ، لوساء القمائل من العبيسد في افريقيا . وهكذا ضم جيش الخليفة وحدات من العبيد اخذ عددهم يتكافر وينعو بما يردفه من الاحداث الارقاء ، بعد ان يتم تدريبهم

في القصر ، وتخريجهم في امور الدين والجيش، ويدربوا على اعمال الحرب وفنون الكر والفر . اما ما تبقى من وحدات الجيش فقد كانت تتألف من ابناء الملاد، ولا سيا من بين المناصر الحشنة الطباع، شانهم شأن العبيد الاتراك ، يمملون تحت امرة ضباط رؤساء من ابناء جلاتهم . وبعد أن يرقوا المراتب ، ويصبحوا في مصف الضباط الاعلين ، ينهجون ، معتقين كانوا ام عبيداً ، حياة تختلف كثيراً ، بما تم لهم من اسباب الرفاء والقوة والسيطرة ، عن حياة معظم أحرار الرجال ، اذا ما شئنا أن نسقط من كل حساب ، المعيد العاملين في الاعمال المنزلية .

وهذا الجيش الجديد ، كان اكثر كلفة ونفقة ، بالطبيع من الجيش القديم الاقطاع رالوقف فالخليفة ، كالاباطرة الرومان بالنسبة لقائد الولاية ، كان جــل اعتاده على الجيش ، كما ان مصيره كان يتوقف ، الى حسب بعيد ، على ولاه هذا الجيش له . وكانت معرفة هذه الامور لا تفوت الجيش ، ولذا لم يكن ليتورع في مطالبه والتشدد فيهـــا . فبيت المال لم يكن يستطيع الاعتاد على دخل مطرد بحيث يمكن له مواجهة دفع مرتبات عالية . ولهذا كان أفراد الجيش يفضلون أن يُعمَّطهُوا بعض الاطيان التي تدر عليهم مزيداً من الدخل والارباح يطمئنون لها ويعوُّلون عليها اكثر من تعويلهم على مرتبات يقتُّر صاحب السلطان في دفعها . ولهذه الاسباب ، كان لا بد من خصهم بتوزيعات خاصة من الاقطاع ، كان الخليفة ، الى هــذا المهد ، يتصرف بها للذين يلاقون عنده حظوة خاصة . ولم يكن هذا التدبير وحده كافياً ، اذ ان كية الاراضي التي امكن للخليفة التصرف بها ، كان يحد منها اتساع الاملاك الاميرية ، ولم يكن من الممكن انتزاعها من ايدي الذين صارت الى ملكيتهم منذ عهد بعيد ، ومنسذ بدء الخاصة ، ليس فقط عن طريق مرتبات 'عهد الى مأمور بيت المال ، او الى متعهدي الاسسلاك الاميرية ، بدفعها لهم ، بل ايضاً بالاعتراف لهم بحق استثارها واستيفاء رسومها بعد ان تتخلى الادارة عنها لهم . هذا بعض ما كان عليه الوضع ، أقلت في سواد العراق وفي غربي ايران . اما المناطق الدائرية الاخرى ، فقد سارت الحركة فيها بشهل كلي ، كا اختلف الوضع كذلك في الولايات التي بقي الجيش يمول في تشكيله ، على القبائل التي بقيت تقاليد الحرب فيها قوية ،

وعلى كل ، فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف مماً. فالدولة فقدت ، ان لم يكن بالفعل ، فاقله بالاسم ، الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض كا فقدت الإشراف على جانب من الفيء . فبعد ان جهل اسياد الأرض الجدد ومن يعمل فيها من المزارعين ، كل شيء يتعلق بكيفية استبار الارض والوسائل المساعدة على ذلك ، فلم يعسد لهم من هم سوى الاثراء باسرع ما يمكن ، سيان عندهم أأقفرت الارض أم اجدبت ، طالما كان بوسعهم استبدالها بقطمة غيرها اكثر عطاء واقل إمساكا . وبعد ان اصبح الجند اسياد هذه الاقطاعات ، رأوا انفسهم يتنتعون بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على الملاكين البورجوازين ان يرغسوا صفار

كبلاد البربر، مثلا،

الفلاحين أو متوسطيهم ، على ظلب حمايتهم ، وحملهم على التنازل عما يملكون من عقار ، طمعاً منهم بحنايتهم ورحايتهم . فاذا ما استطاعت الملكية البورجوازية ، ان تحافسظ على شيء من نشاطها في المناطق التي اشتدت فيها حركة تجميل المدن ، فنسد اضطرت التخلي عن جانب حكير من هذه الاقطان ، لهذه الطبقة الارستوقراطية ، المستكرية والمقارية ، التي طلمت من جديد .

ونما هو أنكى من ذلك ، الحنطر الذي كان برزح على كواهل الدولة. فالنظام الاداري الذي ـ حميل به في عهد اوائل الحلفاء العباسيين ، كان ينص ، كا سبق واشرنا الى ذلك من قبل ؛ على وجود قائد للجيش وحاكم اداري، في كل ولاية، يستقل الواحد عن الآخر في ما له من صلاحيات وما يقع عليه من مسؤوليات . قلا يستطيع الأول دفع مرتبات الجند الماملين تحت امرته الا من المدفوعات التي يقدمها له الحاكر المدني ، بينا لا يستطيع هذا الاخير النهوجل بمسسا يدرّبر من الجمه هم كبار القادة في الجيش الجديد ، السيطرة على الادارة المدنية ، والتصرف بمملائها ، بين تميين وعزل ومراقبة ﴾ والتصرف على هواهم بموارد الدولة يرزعونها على الجند أو يمتفظون بها كا يشاؤون ، وهكذا لم يلبث قائد الجيش ؛ في الولاية ؛ مهما سافظ على الشكليات ؛ أن أصبح السيد المعللتي . ولم يفت الوضع على الخلفاء ووزرائهم مهما بلغت منهم الغَمَّلَة ، فراحوا يجاولونَ الحد من الامر ، ولكن ما أن تندلع ثورة أو تبدر في الولاية حركة أنتفاضيسية حتى يستنجد ذوو الآمر بصاحب الجيش لاخماد الفتنة > فيضطروا للتسليم مرغمين > بجسا رفضوا التسليم به من قبل ، وإذا ما رغبوا في استعادة ما سلشموا به ؛ كان عليهم أن "ينتُميموا بِذات الامتبازات ؛ على من يصطفونه ؟ لاعسمادة الامر الى نصابه . وهكذا أطل الخطر على وحدة الامبراطورية البسلاد الأصليون .

وبالرغم من الغلبة التي تحت في النهاية للارستوقراطية المسحكرية ، بعد ان شفضت من شأن القطاع التجاري وجعلته في المرتبة الثانية بالرغم بما كان يمثله من قوة ، والذي كثيراً ما استمان باموال المسكريين لتحقيق ما كانوا يقومون به من اهمال تجارية ، يجمل بنا ان نجانب المفالاة في تصوير قوة البورجوازية ، فهما بلغ من نشاط هذه الطبقة ومن سيويتهما ، فهؤلاء التجار ، سؤاء في العالم الاسلامي او في الغرب ، لم يكن نفوذه ، سها بلغ من قوة ، بالمامل الاكبر في خلق الامبراطوريات الواسعة .

وبالغمل فقد افض التخصص المسلكي في الجيش وتشكيله العنصري الى التفريق بين السلطة المسكرية والسلطة الادارية : كسائل التوجيه ، الوظائف الادارية ، فقد كان "يشهد" بهذه ، الى المسكرية والسلطة الادارية ، وقد مسلل على المواطنين الاصليين من سكان البلاد ، وبتلك الى عنصر اجنبي دخيل عليها ، وقد مسلل محل

النظام الاسلامي القديم نظام احتلال عسكري ، بلغ اشده مع فتوحات الدولة السلجوقية ، الا ان معالم هذا التطور برزت بوضوح ، منذ القرن التاسع .

وفي الوقت ذاته ، برز الى جانب الملكيـــة البورجوازية ، والعسكرية وطلــم من تفاعلهما ؛ نوع آخر من الملكية ؛ كُنتِب لها ان تلعب ؛ فيها بعد ؛ حتى في التاريخ الحديث؛ دوراً متزايد الاحمية ؛ الا وهو نظام الوقف او الحبوس . وقد كانت نواة هذا النظام ؛ وهذه الاملاك والاقطان التي صارت ملكيتها الى رجال الدين، من أبناء الطوائف الاخرى التي لم يمسُّها الاسلام ولم 'يلسُّنها . غير ان الوقوفات الق كان يجود بهــا المسلمون تلبست لبوساً شتى َ ﴾ أفاد منها افراد الجمتمع او بعض الهيئات والمؤسسات المامة . ففي الحالة الاولى ٬ أدَّى النظسام الى حفظ تركة درية خاصة وصيانتها من الضياع ، وان كانت ، اجمالًا ، صغيرة ، لا كبير شاك لها ، وذلك بجبجة تأمين أسباب الميش لأسرة فغيرة ، وبذلك رِحيلٌ دون توزع التركات . امسا في الحالة الثانية ؛ فقد كان الفرض من الهبة دعم عمل خيري ؛ أو أقامة بنساء ديني ؛ كسجد ؛ مثلاً ﴾ أو ذات منفمــــة عامة ، كالحمامات والمستشفيات والخانات ، أذ لم كرد نص قانوني على صمانتها والحمافظة عليها . وقد يفيد من هذه الوقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد اليها بادارة . الوقف وباستيفاء ما يدره من عطاء . وقسد شاعت عادة الوقف للأفراد وذاع استمهالها > وهو يتألف ؛ على الاجمال؛ من اطيان وعقارات وأشياء اخرى غير منقولة؛ اذ انه كان من الحظور؟ على الواقف ؛ في بدء الامر ؛ في مصر وغيرها من البلاد الاسلامية؛ وقف املاك منقولة ، ويبدو ان التبرعات للـؤسسات العامة لم تكن مهمة قبل القرن الحادي عشر . وكان الوقف على الاجمال وضمه الشأن اذكان في مقدور الملوك والامراء وحدهم ، واصحاب المراتب العلياء في البلاط ان يقومواً بثيرعات ووقوفات لها أهميتها . ومع ذلك ، فلم يلبث ان اصبح للوقف شأن كبير ، كا طبق ادارته شيء من التشدد والتحرج ، الامر الذي أفسد تحسينه ، من الوجسهة الاقتصادية · فأدي إلى أهماله .

الجنبع البيزنطي سار عليه التطور في العالم الاسلامي ، وان تميز ببعض الملائات الخاصة به .

الجنبع البيزنطي سار عليه التطور في العالم الاسلامي ، وان تميز ببعض الميزات الخاصة به .

العالم الاسلامي ، لم يكن لها شأن كبير . فالثروة العقارية التي كانت تحت تصرف النبلاء ضور ل العالم الاسلامي ، لم يكن لها شأن كبير . فالثروة العقارية التي كانت تحت تصرف النبلاء ضور ل شأنها من جراء الغزوات التي تعرضت لها الامبراطورية البيزنطية . وهكذا برزت في المرتبسة الاولى ، حتى القرن التاسع ، الملكية الكلسية التي حاول الاباطرة الذين قالوا بتحطيم الصور منهم ، حتى نيقوفورس الاول ، عبثا ، الحد منها . ولم تلبث الملكية العلمانية النبي استأنفت تطورها الساعد باللسبة التي ضعف فيها شأن طبقة الفلاحين ، في كل من الامبراطورية البيزنطية ، في عهدها الاعلى ، وفي العالم الاسلامي ، اذ ذاك ، امام توايد عظهاء الدولة شأنا . فقد احدثت موسعة الغزوات ، حركة تراجع وقهقرى ، دون ان تلحق حركة التطور ، أي تغيير او تحوال

يذكر . غير ان اضطراب حبل الامن ، وتراكم الديون ، برباً او بغير ربا ، وجشع عظهاء الدولة وطمعهم الاشعبي ، كل ذلك وما اليه ، أدّى بالتالي : الى بيع الفلاح التركة المقارية التي وصلت اليه بالارث ، وإلى استخذاء المستضعفين والتاسهم عطف الاقوباء ، كا ان المجز عن الدفع أدّى الى شد الفلاح وربطه بارضه ، والسلطة التي توفرت المسكريين ساعدت على توسيع ما لهم من الاملاك الواسعة والاطيبان والمقارات ، فنشأ في قلب آسيا الصغرى ، منطقة اصبحت تنم تقريباً بالطمآنينة ، إلا إنها ما زالت مع ذلك ، الجال الاكبر للجهاد من كلا الجانبين ، وفيها تمت أكبر ملكيات من الاطيان لضباط الجيش الذين كان معظمهم من أبناء البلاد الاصليين ، تغطي الواحدة منها باتساعها ، ولاية برمتها ، كا حصل للاسر الشهيرة من آن فوكاس ، وسكليروس ، ومالينوس وكومنينس ، بحيث استطاعوا ان يقفوا برجه الامبراطور نفسه .

وقد عاد هذا الوضع بالحيف الكبير على الدولة نفسها ، اذ فقدت الكثير من دخلها وزارداتها ، بعد ان عجزت عن إرغام عظياء القوم على دفع ما يترتب عليهم دفعه من رسوم وضرائب مفروضة على الاراضي التي اضطر المتخلي عنها صفار الملاكين ، كا أسقط في يدها عندما ارادتهم على التزام حدود الاحتكارات العامة ،عندما يمدون لتصريف محاصيلهم . كذلك فقدت الدولة كل سلطة لها ، وراح عظهاء القوم واكابرهم يتحدون المحاكم في الاقضية التي تصدرها ضده . كذلك فقدت وحدات جيشها بعد ان اخذ هذا الجيش يمتعد في تشكيله على طبقة الفلاحين الاسرار . فالوحدات التي كان هؤلاء العظهاء يشكلونها من بين الفلاحين التابعين من غبل حكومة الامبراطور قوية وسريعة جداً ، طوال القرن العاشر ، ضد تضخم ردة الفعل من قبل حكومة الامبراطور قوية وسريعة جداً ، طوال القرن العاشر ، ضد تضخم الملكية المقارية ، كنسية كانت ام علمانية ، فقد حظر القانون على كبار الملاكين شراء اراض على المظهاء ، في هذه المجتمعات المسؤولة بالتكافل ، امام بيت المال ، الضرائب التي لم يكن في مكنة صفار الملاكين حلها والقيام بها ،

كل هذا لم أيجد فتيلا ، فنذ القرن العاشر راح بعض الاباطرة › امثال نيقوفورس فوكاس و ويرحنا كزيمنيس ، مسئ الارستوقراطية العسكرية يلمفون باليمين ما يهدمون باليسار ، فتبعاء تطور السلاح الثقيل ، لم يعودوا يكارثون الا بالملكيات المتوسطة الحجم بينا ضحوا بالصغيرة منها التي فقدت كل قدرة لها على الاحتال ، والنهوض بما ينرتب عليها من واجبات ، فني اواخر القرن المذكور ، أتاحت المنافسات التي نشبت بين العظهاء ، وامكانية الحروب مع الخارج ، للامبراطور الفشيط باسيل الثاني ، ان يتغلب على هذه الثورات التي نشبت في عهده ، وان يقوم بمسادرات كثيرة ، فيكبح من جاح الارستوقراطية ، ويشد من شكيمتها ، وقد اخذت هسده الحركة كثيرة ، فيكبح من جاح الارستوقراطية ، ويشد من شكيمتها ، وقد اخذت هسده الحركة تتطور بسرعة أكبر ، في القرن الحادي عشر ، وهي حركة شابهت الحركة التي قامت في المال الاسلامي ، وان تأخرت عنها قليلا ، مع فارق وحيد هو ان الامبراطورية البيزنطية استهدفت ،

لصغرها ، للمديد من محاولات الانقلابات ، يقوم بها العظياء للاستيلاء على الحكم والاستبداد به ، وليس لتوسيع رقعة الامبراطورية او لاقتسامها ، لما كانت عليه من متانة الجانب ، والتضامن المنصري والتماسك الديني ، ولبقاء الجيش معتصماً « بالروح الوطنية » .

اللل والنحل الاسلامية الملل والنحل التي تلبست مظاهر دينية اسلامية بينا اخفت في ثناياها مطالب ودعوات قومية مبطنة . واتسعت الفروق بين هذه الملل ، يوماً بعد يوم . فالخوارج لم مطالب ودعوات قومية مبطنة . واتسعت الفروق بين هذه الملل ، يوماً بعد يوم . فالخوارج لم يحافظوا على كثرة عددهم الا في بلاد البربر حيث استفحل منهم الامر ، واخسة يتلبس شكل دكتاتورية جماعية بزعامة آل رستم الذين ألتفوا ، في اواخر القرن الثامن ، امارة لهم في مقاطعة تباريت ( ولاية وهران اليوم ، في الجزائر ) وستمهد هذه الفرقة السبيل لمظهور الحركة التي قسام بها « رجل الحمار » في منتصف القرن العاشر ، ضد الفاطمين . وقد اقتصر عملها ، في البدء ، على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء ، وثم في مقاطعة المزاب ، ومنها اخذ اتباعها ينتشرون في الجزائر .

اما الشيعة ، فهي التي استقطبت ، في الشرق ، جميع الناقين على الدولة ، بعد ان انقسمت الى عدة فرق ونحل اشتدت بينها المنافسات الشخصية ، وبرزت الفوارق المقائدية والمنافسات الاجتاعية العنيفة ، وظاهر الاختلاف انحصر في شخصية الاثمة الذين ينحدرون ولا شك ، من سبط علي بن ابي طالب ، الا انهم يختلفون في بُنوتهم منه . الا الن سوء سلوك بعض العلويين ، والاختلافات المقائدية التي نشبت فيا بينهم ، اوجدت بين الجاعة شعوراً بان سلسلة الاثمة انقطمت عند اختفاء الامام الاخير وتواريه ، دون ان يكون مسات ، وسيعود يرماً بشخص المهدي ، على شاكلة المسيح المرتجى ، في النصوص الكتابية ، قبل انقضاء الدهر ، ليملأ المالم على المدر وسلاماً . ولذا ، لا يمكن ان يقوم على ادارة الجاعة سوى قادة يتولون الامر انتداباً او بالوكالة ، ليحافظوا مع علماء الملة على نقاء المقيدة ، وكلها امور تناقض قاماً مما اجمع عليه امل السنة . فالثورة عليها لا تجدي قتيلا ، ولا تفضي الا لانحلال الجاعة . ولذا كان من الافضل المقيدة الرسمية ، والاخذ بالنقسة .

قلنا ان فرق الشيعة تباينت فيا بينها . فمنها من رأى ان الامامة الشرعية تقف عند الامام الخامس زيد ، الذي مات سنة ، ٧٤ ، وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة ، في منتصف القرن التاسع ، فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من بحر قزوين ، كما انشأوا في اليمن ، المارتين لا تزال الثانية منها قائمة الى يومنا هذا . فتعاليمهم وفقههم لا تختلف كثيراً عن عقيسدة السنة وفقهها ، الا انهم غلبوا على امرهم امام شيع أخرى .

اما الشيعة الامامية ، فعدد الاغة عندهم ١٢ إماماً آخرهم الأمام محمد ، في اواخر القرت السابع ، فهم يتميزون عن السنة بانتظارهم المهدي ، وبقولهم ان جوهر الألوهية ، ينصب في

ويختلف عن الشيعة الامامية ، الشيعة الاسماعيلية التي يقف الائة عندهم عند الامام السابسع اسماعيل بنالصادق، وهو شقيق الامام موسى الكاظم، كا هو حسب ترتيب الائمة عند الامامية . فالاسماعيلية التي حافظت ، ولو ظاهريا ، غلى العقيدة الاسلامية ، اخذت الكثير من تعالم الافلاطونية الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادى التورية والرمزية ، بحيث ان الاديان لديها الاسلام بقليل . فهي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية ، بحيث ان الاديان لديها كلها سواء تقريبا . فالانتقال من الله الى الانسان ، انما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اولها الله ، ثم العقل الكلي الذي تجسد تباعاً في سبعة أنبياء ، سادسهم محسد ، وسابعهم ابن الامام اسماعيل الذي توارى ، حوالي عام ٥٨٠ . وبين كل نبي ونبي ، سبعة أئمة ، اولهم بعد محمد ، علي ابن ابي طالب ، اما الفاطميون فهم اشهة النبي السابع . وهم يعتقدون ان الامام معصوم ، وهو ابن ابي طالب ، اما الفاطميون فهم اشهة النبي السابع . وهم يعتقدون ان الامام معصوم ، وهو عند الاسماعيلية ، بعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن عند الاسماعيلية ، بعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن جادة الاسلام .

يظهر مما تقدم ، ان عدداً قليلاً جداً من الاتباع والمريدين استطاع فهم هـ في التماليم واستمرائها . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التماليم السرية ، لا يبلغ منها القمة إلا فريق مختار . وتعاليمها تبقى سرية ، ويقوم بالدعوة لهـ جيش من المبشرين الداعي (جع دعاة ) يجوبون المالم لنشر الدعوة ، ودعوة الناس للاستعداد والتهيؤ ، بعد ان اقترب موعد بجيء المهدي ودنت نهاية العالم . وقد انتشرت تعاليم الاسماعيلية ، بين الطبقات الشعبية ، سواة في المدن او الارياف . وتألفت منها جعيات مهنية ونقابات على اساس من مبادئها التي كانت محوراً لا الانجاباء . وفي الهيئات السرية التي نشأت فيها ، جماعة « اخوان الصفا » التي نمرف الكثير من تنظياتها عن طريق « رسائلها » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للملوم والفنون في ذلسك المصر . ووجدت الاسماعيلية موطناً لها في الهند وبعض المحاء فارس وأفغانستان ، وفي زنجبان وافريقيا الشرقية .

ومن الحركات الهدامة ، في الاسلام ، حركة القرامطة ، وهي نحلة قامت على اساس مسن المطالب الاجتهاعية والتعاليم الدينية ، هزت بما أتنه من الحوادث الدامية : الجزيرة العربيئة ، والشام ، والعراق وايران والهند ، وتركت في اذهان الناس ، ولا سيا المثقفين منهم ، ذكريات مريرة لما جرته على البلاد من ويلات ودمار . وقد امكن كبح جماحها او حصرها في مناطق

ضيقة لا يخشى من شرها . وخوالي عام ٩٠٠ ، اشتعل المراق والتهبت جميع أطراف. بثورة لاهبة قامت بها جماعة الفلاحين بمد ان أنضم اليهم من نجوا من ثورة الزنج . وبعد جهود طويلة ووقائم مريرة امكن الحاد الفتنة وانقاذ الخلافة العباسة والحؤول دون سقوط بغداد ..

ولم تستطع السلطة ان تقضي على اعشاش الثائرين المتصمين في المستنقعات او في المناطق الصحراوية ، الا بشق الانفس ، ولا ان تخفف من روع الطبقة الحاكمة الا بعد طول عناء ، كا انها عجزت عن منع القرامطة من اقامة حكومة مستقلة في جزيرة البحرين في الخليج الفارسي هي اشبع ما تكون بجمهورية شعبية جماعية ، معادية للطبقة الارستوقراطية ، مع انها شجعت اعمال الرق ، فزرعت الخوف في البلاد وروعت مكة بالذات ، بعد ان استولت على الحجر الاسود الذي يتبرك الحجاج بلمسه ، والحقوا اضطراباً في الحركة التتجارية بين البصرة وسيراف ، وقلل الذي يتبرك الحجاج بلمسه ، والحقوا اضطراباً في الحركة التتجارية بين البصرة وسيراف ، وقلل المقت الحروب التي دارت ، اذ ذاك ، الخراب والدمار في طول البلاد وعرضها ، وانهكت الدولة العباسية ، فالقت بها بين ايدي العسكريين ، وهي ضربة لم تستطع ان تنهص منها ، وبعد التغسساء على حركة القرامطة ظهرت الاسماعيلية بشكل سياسي ابرز ، فراحت تؤيد دعوة الفاطميين ومطالبتهم بالاستيلاء على السلطة ، وهم من سلالة على بن ابي طالب وابنته فاطمة ، وقد كتب للحركة ، هذه المرة ، نجاحاً تماماً .

اندام المام الاسلامي وبدون هذه الاضطرابات التي مزقت الاسلام كان من الصعاب المحافظة على هذه الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف . ان كبح الحركات الانتفاضية كانت تذكي المطالب القومية ، وتحد من رغائب الشعوب التي أليفت ان تحكم نفسها بنفسها . اما الحل الآخر القائم بارسال حاكم عسكري شديد الشكيمة ، فاغا يعني انشاء امارة جديدة مستقلة ، وحركة الانقسام السياسي هدفه التي ابتدأت في القرن الثامن ، اخدت تشتد فيا بعد ، فبالاضافة الى الدولة الاموية في الاندلس ، ودولة الخوارج في المغرب سد نشأت عنسد البربر الحديثي المهسد بالاسلام ، دولة جديدة ، هي الدولة الماوية ، التي لم تكن من دول الشيعة سد هي دولة الادارسة التي اسست مدينة فاس وجعلت منها عاصمة امارة مستقلة . ولسكي الشيعة سد هي دولة وراثية هي دولة تكمع الخلافة من شكيمة هذه الحركات ، اولت الامر في افريقيا الى دولة وراثية هي دولة الاغالبة في تولس ، التي عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع الشرق كا حافظت على نفوذ الخلافة في الفرب .

اما في الولايات الشرقية ، فالوضع كان اكثر اضطراباً منه في الغرب . فاينا القينسا النظر ، رأينسسا الانقسام السياسي ضاربا اطنابه على حساب سلطة الخليفة . فالزيديون يسيطرون على البيمن برمتها ، والقرامطة على البيمرين وما اليها ، امسا مصر التي بقيت ، مدة طويلة ، مسرحاً لاضطرابات دامية فلبثت محافظة على ولائها للسلطة الشرعية . وقد استطاع ابن طولون ، وهو قائد تركي اوفدته بغداد لارجاع الأمن الى نصابه ، ان يؤلف في البلاد دولة جديدة : هي الدولة

Y•4

الطولونية ، زالت من الوجود ، في اواخر القرن التاسع امسام طلوع الدولة الاخشيدية ، التي عرفت ان تحافظ على علاقتها ببغداد . وفي القرن العاشر ، سقطت سوريا الشمالية وولاية الموسل تحت سيطرت الدولة الحدانية ، حيث استطاع سيف الدولة ان يكسب بجداً مؤثلا ، بما حقق من انتصارات في حروبه ضد البيزنطيين ، وبرعايته للادب والادباء .

اما ايران ؟ فقد شهدت ؟ خلال القرن العاشر ؟ قيام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من بحر قزوين حتى شطآن دجلة . فقد قام في قلب البلاد ؟ بين الديم الحديثي المهد بالاسلام ؟ دولة قوية ؟ تولى الامر فيها البويهيون ؟ من الشيعة الامامية . اما في شرقي ايران ؟ فقد تألفت في خراسان وبلاد الصغد ؛ دولة اخرى هي الدولة السامانية التي انحدرت من آل الضحاك ؟ احدى الاسر الوطنية التي امنت البلاد ازدهارا اقتصادياً واشماعاً ثقافياً عالياً . وهكذا قامت في جميع ارجاء ايران ؟ دويلات وطنية ؟ تولى الامر فيها امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة الفترة الايرانية ؟ ه فان لم تستطع ان تحل شيئاً من هسده المسكلات العارضة فقد ارضت المطامع الوطنية , وبعد فارة وجيزة ؟ اي حوالي عام ١٠٠٠ المسكلات العارضة فقد ارضت المطامع الوطنية , وبعد فارة وجيزة ؟ اي حوالي عام ١٠٠٠ المسلم على يد عناصر تركية . وقد تقاسم الفزاة الاسلاب بالسوية : فتمكن المصاة من قادة الجيش من انشاء دولة ضمت الجانب الاكبر من افغانستان ؟ عاصمتها غزنة ؟ اشتهرت بالمآتي العظيمة التي قام بها محود الغزنوي . ولم تلبث ايران بعد ذلك بقليل ؟ ان وقعت فريسة لغزاة جسدد من الاتواك .

وقبل هذا التاريخ بكثير ، كان الانحطاط بلغ من الخلافة العباسية ، كل مبلغ . فقد وقعت بغداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام بهسا العيارون ، ورجال الجيش . وعبثا حاول بعض الوزراء ، بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فيا بينهم ، منهم الوزير علي بن عيسى ، وابن الفرات ، لرجاع الامن الى نصابه وانقاذ ما يكن انقاذه من الادارة العسامة ، ولا سيا ادارة بيت المسال . وتعاقب سراعاً على السلطة اذ ذاك ، باسم الخليفة عدد من الامراء عرفوا به : وامير الامراء ، ماكاد يستتب لهم الامر ، حتى يتهادى بين ايديهم الى الحضيض ليقع بيسد أقوى . وفي سنة ههه ، سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة البويهية ، كا وقع الخلفاء العباسيون تحت سيطرة الديلم الامامية ، ولمساكان السواد الاعظم من المسلمين بقي معتصماً بالشرعية ، لم يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة ، بل حافظوا على ما لها من سلطة روحيسة كانوا يتسلحون بها لتبرير استنثارهم بالسلطة في نظر السنين .

اما فتح الفاطميين لمصر فقد أخفى في ثناياه ، خطراً أكبر هدد الخلافية العباسية . وبفضل داعيتهم ابي عبدالله الذي لاقاء ابو مسلم الخراساني عند العباسيين، راح الحقة الفاطميين هو عبيد الله الفاطمي ، يستغل الخلافات الداخلية التي نشبت بين البربر



الماكل ورقع ٢ - الماري الانتي حوال عاد المار المارية ا

وتذمراتهم ضد الاغالبة ، يستولي على الامر ، في افريقيا ، في مطلع القرن الماشر ، كا استولى على صقلية والمقاطعات التابعة لامراء آل رستم . وفي سنة ٩٦٩ ، استطاع احد خلفائه هو المهز لدين الله ان يستولي على مصر ، وأسس قائدهم جوهر الصقلي ، على مقربة من الفسطاط ، مدينة جديدة هي القاهرة ، وتركوا امر تدبير افريقيا لأمراء استقلوا بهما تحت سلطة الفاطميين . ولم يلبث ان اصبحت الانماعيلية في مصر المقيدة الرسمية في البلاد ، منم ان الشعب لم يقبل عليها اقبالاً واسعاً ، كا ان الذميين فيها حققوا لهم بعض النفوذ السيامي . إلا ان قيام خلافة فاطمية في القاهرة ، مناهضة للخلافة المباسية في بغداد ، كرس فصل مصر عن القارة الآسيوية . وقد نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر ، ترعاها السلطات الحاكمة ، تشد من ازرها جامعة الازهر، وامتدت هذه الدعوة الى الحارج ، بما اقلق اهل السنة .

ان قيام دولة الفاطميين ، عند مداخل آسيا من الغرب ، لم يهدي، من هيجيان العناصر المتطرفة في الاسلام . فعدم تحقيقها أي اصلاح اجتماعي في البلاد ، أفقدها عطف القرامطة . اما الاسماعيلية الذين حلموا دوماً بقيَّام دولة نصف إلهية ، واعتقدوا دوماً بقرب انتهاء العالم ، فقد شق" عليهم كثيراً ما شهدوا من الضعف البشري في الخلفاء والحكام . فالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف ، والذي 'عر ِّف بشذوذه ، تبدَّى للناس ، لهذه الاعتبارات بالذات ، تجسيماً للألوهية . وقد لنيت دعوته قبولاً عند بعض سكان سوريا ممن عرِّ فوا فيا بعد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة للحاكم في اوساطهم . وفي الوقت ذاتـــه تقريباً ظهرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية او الملوية ، وهي فرقة قد يكون بعض أتباعها من بقايا الاقوام الوثنيين الذين اخذوا بشيء منالمسيحية والاسلامومباديء الشيعة المتطرفة. فقد رأوا في على نفسه الله بالذات ، فتمثلوه و احتفاوا بذكراه وفقاً الأساطير المثولوجمة القديمة . اما الخليفة الحاكم فقد راح يضطهد المسيحيين والذميين من رعاياه ، نزولًا منه عند انتفاضة شعبية ، اذ ساء الجماهير ونغتصهم كثيراً ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطميين الذين تقدموه للذمسين ، وأمر بهدم كنيسة القيامة في القدس الشريف. إلا ان هذه النزوة لم يطل أمدها ٬ وبقيت برقاً 'خلسّباً . وقد كان لهذه الحركة تأثير كبير على الحجاج المسيحيين الى القدس ، وبقي صداها يستردد بميداً في الاوساط المسيحية في الغرب؛ بعد ذلك بقرن؛ فاتخذ منها بعضهم حجة لهم عندما قاموا يدعون للحروب الصليبة.

ولم يستطع الفاطميون ، كالعباسيين منافسيهم في الشرق ، ان يؤمنوا الاستقرار السياسي في البلاد . فقد وجدوا انفسهم أسرى جيوشهم من البربر والزنج اضافوا اليها ، تأميناً للتوازن ، وحدات من الاتراك والاكراد والارمن ، بينا راحت افريقيا الشمالية تحاول الانفصال عنهم بعد ان زهدوا بها وتناسوا امرها . ولكي يقتصوا لأنفسهم من الموقف العدائي الذي وقفته ضدهم الدولة الزبرية في تونسى ، اطلقوا يد القبائل الهلالية التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنبسات مصر ووجهوها ، في اواسط القرن الحادي عشر ، ضد افريقيا ، فجر"ت عليها الحراب والدمار،

وأنولت بالبلاد ضربة قاصمة ونكبة نكباء لم تعرف البلاد ما يماثلها بين الغزوات التي تألبت عليها منذ القديم ، وبد لت من معالمها الزراعية وخلخلت نظامها الاقتصادي . فقد جعل الهلاليون من البلاد قفراً يباباً ترتادها الركبان والقوافل ، وانتفت منها معالم الزرع والضرع ، وتهدمت شبكة الاقنية التي كانت تؤمن سقاية الارض . ولم يستطع البدير ان يحولوا دون تقدم الهلاليين نحو الفرب . فقد أزلت غزواتهم الخراب في البلاد ، وقد كانوا السبب الاول في هـذا الخراب الاقتصادي الذي لا يزال يعاني منهم المغرب الامرين .

ولم يلبث الفاطميون ان تحولوا عن عقيدتهم الاسماعيلية . فقد كان من جراء حرمان الامير أرا ، بكر الحليفة الفاطمي المستنصر ، من حتى الخلافة ، في اواخر القرن الحادي عشر ، ان تحرّب له فريق من الايرانيين ونهضوا بأمره ، فكان ذلك اول انفصال وقطيعة للفاطميين . وقد عقبه انفصال ثان ، في مطلع القرن الثاني عشر ، عند اختفاء ابن الحليفة الآمر ، الذي ولد بعد موت أبيه وقد رأت فيه اليمن الوريث الشرعي للخلافة . وقامت بين الفاطميين فتن وحروب داخلية أفقدتهم ما بقي لهم من شأن ومنزلة في النفوس ، كا زادت من نقمة السنة عليهم . ومنذ وزيرهم بدر الجالي ، وهو ارمني اعتنق الاسلام ( اواخر القرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح شامل في البلاد ، صار امر الدولة الى عدد من الوزراء معظمهم من قادة الجيش. فاذا ما استطاع الفاطميون البقاء في الحكم الى عام ١١٧١ ، مع ما كانوا عليه من ضعف ووهن ، فالفضل فيه يعود الميرانهم المضمفاء ، من جهة : ومن جهة اخرى ، لهسنده الدولة العازلة التي قامت في الاراضي المقدسة ، مع الصليبيين ، وفصلت بين مصر وبلدان آسيا .

اما في الاندلس ، فقد راح الامير عبد الرحمن الثالث ، في مطلع القرن العاشر ، يعلن نفسه خليفة مستقلا ويقطع بذلك كل صاة له بالمباسيين والفاطميين على السواء ، جاعسلا من اسبانيا الاسلامية — الاندلس — ومن سكانها الوطنيين الذين اعتنقوا الاسلام ، منارة العالم الاسلامي اذ ذلك . فالمهالك المسيحية التي قامت في الشهال الغربي من اسبانيا والتي عرفت ان تحافظ على سيادتها واستقلالها بالرغم من هجهات المسلمين ، والتأثير البالغ الذي كان للاندلس على المغرب الاقصى ، ولا سيا لماصمتها الجميلة قرطية ، أمتنت للاندلس اشعاعاً ادبياً وفكريا عظيماً ساهمت فيه جميع عناصر البلاد على اختلاف عقائدها وغمها . وقد اقبل مسيحيو البلاد على مناصرة الحسكم والاسهام بهذا الاشعاع الفكري والروحي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك ، مع حرصهم الشديد على استمرار علاقتهم مع اخوانهم في الدين في الشهال ، وهو وضع لا نرى له مثيلا، ولو على نطاق اضيتى ، إلا عند الارمن . وقد لعب اليهود دوراً بارزاً اذ ذاك وازدهرت اعمالهم وبرز نفوذهم بميث ان اسدهم المدءو خسداي بن شبروط ، وزر المخليفة عبد الرحمن ، كا ان احدهم نال الوزارة بعد ذلك بقرن ، وتمتع بنفوذ عريض في احدى دول الطوائف في الاندلس ، فلا عجب ان يقوم بين العرب والبربر ، وسكان البلاد الاصليين ، والارقاء — ومعظمهم من الصقالب استمام المعاسم من عناصر والعرب والبربر ، وسكان البلاد الاصليين ، والارقاء — ومعظمهم من الصقالب قسات من عنه في واصطدامات الم يكن بد منها ، إلا انها لم تصل يوما لما وصلت اليه هذه الاصطدامات من عنف في

الشرق ، كما انها لم تفض قط الى وقوف المسكريين وسكان البلاد الاصليين ، وجها لوجه . واذا كان استطاع المذهب المالكي ان يسيطر في كل من الاندلس والمغرب ، فقد تم له ذلك دون ان يتوك أية ردة في البلاد او يسبب أي ضغط او اكراه . فقد كانت الاندلس ، حق القرن الحادي عشر ، مثالاً المتساهل . ومع ذلك فلم تستطع ان تحول دون وصول بعض الشخصيات المدنية والمسكرية الى الحكم واستثنارهم بالسلطة ، على شاكلة سدنة القصر عند ماوك الفرنج . وقد اشتهر احدهم حوالي سنة ألف ، هو ابن ابي امير المنصور - المعروف باسم و المنصور ، في الملاحم المساة Chansons de gester . غير ان اولاده لم يستطيعوا الحد من العناصر المتنافسة في الداخل : المساة عبد المنافسة في الداخل : المن بربر وصقالب ، ووطنيين ، الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرفت باسم ملوك الطوائف لعبت احداها ، أي مملكة اشبيلية ، دوراً بارزاً في الاشماع الحضاري . وهذا الانقسام والتوزع كان من شأنه ان يهدد الاسلام في الصّم ، في الاندلس ، في الوقت الذي راحت فيسه المسيحية في الفرب تستفيق من سباتها وتستجمع من قواها .

بعد هذه النظرة الدقيقة في التطور الذي خضع له الاسلام ، لم يعد من الدقة بشيء التحدث او التفني بوحدة العالم الاسلامي . ومع ذلك ، فبالرغم من هــــذا التشتت السياسي ، والتباين المتزايد الذي نلاحظه بين الموامل الثقافية والحضارية ، فلا يزال الشعور بالتضامن قوياً بين اقسام هذا العالم . وسيبقى هذا الشعور الميزة التي تطبع العالم الاسلامي بالرغم مما اعتراه من انقسامات سياسية ودينية واجتاعية ، في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه .

فتجاه عالم الاسلام الذي اخــــــذ في التفتت ، نرى الامبراطورية.

النهضة السياسية في بيزنطية

البيزنطية ، تقوم في القرن العاشر بحركة اصلاحية تجدد فيها من هوتها ونشاطها ، فلم تعد تعانى ، الا بعد ذلك بزمن طويل ، وعلى نطاق ضيق ، من هسده الانقسامات الدينية التي عانى العالم الاسلامي فيها ما عانى . فالحيساة الرهبانية المشتركة تبلغ الذروة ممثلة باديار جبل آثوس التي تؤلف فيا بينها ، تحالفاً دولياً من هؤلاء الرهبان الذين ينتمون الى عدة بلدان من العالم الارثوذكسي ، أضف الى ذلك وحدة الايان التي تشد من الوحدة الوطنية ويشتد منها الساعد عن طريق نشر المسيحية الارثوذكسية بين الشعوب الصقلبية ، والدفاع عن امتيازات الكنيسة الارثوذكسية من تدخلات البابوية المستضعفة الجانب . وقد تمثلت الحركتان خير تمثيل في شخص علم من اعلام الكنيسة ، اذ ذاك ، هو فوتيوس . فقد كان من امجاد جامعة القسطنطينية ، رُفع الى الكرسي البطريركي ، عام ١٥٠٨ ، في ظروف مشبوهة كانت مدعاة للظنة والجدنل ، وراح يقاوم مطالب الكرسي الرسولي الذي لم يعترف بشرطنته بطريركا على القلفة والجدنل ، وراح يقذي حركة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة المسيحية ، وهي رسالة نشطت النهوض بها كل من روما والقسطنطينية ، على السواء . وقد نظر الرأي العام البيزنطي الى البطريك فوتيوس نظرته الى خير من يمثل المطالب الوطنية ، والى من يعرف ان يحسد" من تدخلات روما ويقف في وجههسا . فالقوارق ، مها كانت طفيفة ، التي قامت بين الكنيسة تدخلات روما ويقف في وجههسا . فالقوارق ، مها كانت طفيفة ، التي قامت بين الكنيسة تدخلات روما ويقف في وجههسا . فالقوارق ، مها كانت طفيفة ، التي قامت بين الكنيسة

الشرقية والكنيسة الفربية ، برزت على حدتها : كاختلاف الطقوس الليتورجية ، اذ ان الكنيسة اللاتينية تستعمل الفطير في الذبيحة الالهية بينا تستعمل الكنيسة الشرقية الخير ، واختلاف في بمض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الكنيسة الشرقية لاي طقس انتسبوا، وهذه الفروق بين الطبقات الدنيا في الاكليروس واصحاب المراتب العليا منهم الذين كان يؤتى بهم من رهبان الأديار ، والعلاقات بين الكنيسة والدولة ، واللغة المستعملة في الليتورجية والطقوس الكنسية ، وبمض قضايا الايمان بعد ان ادخلت روما على قانون الايمان القول بانبشاق الروح القدس من الآب والابن . والانفصال الذي تم على يد البطريرك فوتيوس لم يلبث ان امكن رتقه رسمياً ، دون سد الثفرة او الهوة التي شجرت بين الكنيستين الشقيقتين ، وعندما سنحت ، عام ١٠٥٤ ، امام البطريرك ميخائيل كيرولاريوس فرصة جديدة للانفصال من جديد ، تمت القطيعة نهائياً بينها ، وهي قطيعة تهائياً عبد بعيد .

وفي سنة ٨٦٧ ، صار العرش الامبراطوري ، في شخص الامبراطور باسيــل الاول ، الى الاسرة « المقدونية » التي بذلت جهداً طيباً في اصلاح نظم الدولة البيزنطية ومؤسساتها العامة ، وفي تُوطيد دعائم الادارة وهيبة الدولة في قلوب الاهلين . فالمجموعات الفقهية ؛ والمؤلف\_ات الوصفية التي ظهرت في هذه الحقبة نتيجة طيبة لهذا الاصلاح؛ هي خير المصادر التي تمدنا باوثق بالذات . ان اعادة النظر بالقانون اليوستنياني وتكملته باللغة اليونانية ؛ كل ذلك أفضى إلى نشر ما يعرف بالقوانين الباسيلية ، التي ظهرت في مطلع القرن العاشر ، في عهــــ الامبراطور لاون التاسم ، والى هذه الجموعة من القوانين يجب ان نذكر هنا : « كتناب الولاة ، الذي جاء ظهوره مكل سلسلة الكتب الشرعية المعمول بها أذ ذاك . وبعد ذلك بنحو قون من الزمن ، راح الامبراطور العلامة قسطنطين المتدثر بالارجوان ، يضع عسدداً من الرسائل والامجاث تؤلف مجموعة هامة من الوثائق والمصادر الاولى ، تصف لنا العادات والاحتفالات الرحميسة التي كانت تجري في البلاط الامبراطوري ، كا تصف بالتفصيل ، الادارة العامة في الامبراطورية ، والعلاقات التي قامت بينها وبين البلدان الاجنبية الاخرى . كذلك ظهر في هذه الفترة بالذات ، كتاب ، Taklikon ، وهو بحث يدور حول تنظيات الجيش ، تم وضعه في نطــــاق حاشية الامبراطور المسكري نيقفوروس فوكاس . ومع ان هــذه التشريعات ﴾ والقوانين والتنظيمات التي وضمت؟ اذ ذاك ، لم تأت ِ اكلها كاملًا ولم تتباور عمليًا عن اعمال ووقائع ذات شأن، فليس في مكنة احد أن ينتقص من قيمة هذه المحاولة الجبارة أو من نتائجهـــــــــــا الطيبة ، ولو جاءت منقوصة ، غير مكتملة .

وهكذا نرى الامبراطورية البيزنطية : أكفأ عدة" ، وأمضى سلاحاً ، لاستثناف الهجوم ضد العالم الاسلامي المتفكك الاوصال. فقد اقتضى لها قرناً ( ٥٥٠ – ٩٥٠ ) لبسط سيطرتها وتأمين سيادتها على قلب آسيا الصغرى ، وهي منطقة جديدة لها ، بعد ان تخلصت من خطر البولسيين

وشوكتهم ، فقتلت منهم من قتلت ، وأجلت منهم الى مقاطعة تراقيا ، من أجلت وأبعدت . وقد استعادت على الساحل الدائري البحر الابيض المتوسط ، ما فقدته من املاكها السابقة في الطاليا الجنوبية باستثناء صقلية ، وحررت جزيرة كريت من سيطرة العرب عليها . وقامت على حدودها الشرقية بسلسلة من الحلات والغزوات ، تلقى ضرباتها وهجومها الامير سيف الدولة الحداني وحده تقريباً ، واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما وراء جبال الطوروس ، كاقليم انطاكية في سوريا الشمالية والحصون الواقعة على الفرات كملاطية والرها . وبمساعدة الارمن الذين اشتهر عدد كبير منهم على رأس الامبراطورية امثال يوحنا تزييسيس الذي خلف نيقوفوروس على كرسي الملك ، حل النفوذ المسيحي في ارمينيا على النفوذ الاسلامي . وقد جمت وحسدة المسالح والعداء المشترك ضد اسياد العراق ، بين البيزنطيين والفاطميين ، بالرغم مسن الموقف المدائي الذي وقفه ما الما كم بأمر الله ، من المسيحيين ، وقاربت الاهداف فيا بينهم فأتاح المدائي الذي وقفه في هذا العهد .

وبغضل الوهن الذي نزل بالعالم الاسلامي ، والتفكك الذي آل اليه ، استطاعت ارمينيا ان تسترجع استقلالها السياسي . فهذه البلاد التي لم تنسجم يرماً مع النظسام الاداري الاسلامي ولم تأتلف ممه ، انقسمت بالرغم عما قام في اطرافها من بعض الحاميات الاسلامية ؛ الى عدة امارات مسيحية مستقلة ، حيث تولت مقاليد الحكم فيها والتوجيه السياسي ، ارستوقراطية عسكرية وكنيسة عمرت بالحياة اللسكية والرهبانية / يأتمر بتوجبهاتها / شعب يعتاش من أهمال الفلاحة والزراعة ، مشدود كغيره من طبقة الفلاحين في اماكن اخرى ، أكثر فأكثر ، الى الارض ، وبينهم تجمعات قوية من سكان المدن ، من محارفي المهن والحرف . كل هسذه الامارات اعترفت. على انساب متفاوتة ، برئاسة « ملك الماوك ، من السلالة البغرتية الل كانت عاصمتها مدينة آن الواقعة عند منتصف نهر أراكس٬ وقامت الى الغرب٬ وحدات ارمنية ٬ في الاراض البيزتطيـ٠٪ كا قام غيرها، من جهة الشرق في امارات ودول اسلامية. وقد جاشت هذه الوحدات السياسية، على اختلافها > بروح وطنية عارمة > فراحت تتجاوب مع كل ممضلة وتتفاعــــل بكل جدّل طارىء ؛ وتتوزع أحزابًا تميل ؛ هذه مع النبسسلاء المتنافسين ؛ وتلك مع اتباع الكنيسة اليونانية ، فقد رأى الامبراطور باسيل الثاني ؛ حوالي السنة الألف ؛ في حسده المناسبة ؛ فرصة سأعمة لبسط سيطرته على بمض هذه الامارات الارمنية ، كا اللح طلقائه ، عندما أطل عليهم الخطر اللزكي بعد ذلك بنصف قرن ٤ بسط سيطرتهم على الامارات الاشرى . وقد راح عسدد كبير من الارمن بمن انقطعوا لاعمال الفلاسة والزراعة وتعمير الارس الموات ، ولبعض تبلائهم ممن اقطعتهم بيزنطية ، بعض الاراضي ، ينزحون الى اواسط آسيا الصفرى ، بعد أن افقرتهساً الحروب المتتابعة ، من سكانها ، كا راح غيرهم يطلب الرزق لهم في ارس مصر . ومنسذ ذلك الحين ، لم تعرف ارمينيا في تاريخها المديد قيام دولة موسدة في اراضها ، باستثناء امارة سفيرة قامت في كيليكيا ، سيأتي الحديث عنها فيا بعد . فامام هذه الانتصارات التي حققتها بيزنطية ، استطاعت ان تواجه معاً الصقالبة والبلغار في البلقان ، بشكل عاد على الامبراطورية بنجاح اكبر بما عادت عليها به حملاتها المتكررة ضد الولايات الشرقية التي افاد منها كبار الاقطاعيين من الرجال العسكريين ، في آسيا الصغرى ، فالتوسع الديني ، والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقيم الشعوب بعضاً ضد بعض والانتصارات الحربية التي حققتها جيوشها ، كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن ، على تحقيق مثل هذه النهضة ، التي بفضلها عاد النفوذ البيزنطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية منسذ المغروات الصقلية الكبرى .

بين القرن الناسع والعاشر اخذت معلوماتنا حول البلدان البلقانية تزداد اكثر البلاان الصقلبية فاكثرُ ، وضوحاً وتوثيقاً . فاينا اجلنـــا النظر ، رأينا الاقوام الصقلبية تتكون وتنشىء لها امارات مستقلة ، فتتفاعل القائمون منهم في الغرب ، امثمال الكروات والسلوفين بنفوذ الكارولنجيين ، بعد ان دخلوا برهة ، في وحدة الامبراطورية التي شكلوها . اما الذين قاموا منهم في الوسط او في الشرق ، كالصرب والهرسك على الآخص ، فقد ساروا في تطورهم الصاعد ؛ على نهج مماثل . فالبلغار وحدهم ، بين هذه الشعوب ، يتمتعون بنظم سياسية نامية ، ييز ما عرف من امثاله عند الشعوب الجاورة . فمنذ منتصف القرن الثامن ، حل محسل المعاهدة التي عقدت بين بيزنطية والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسفل ، سلسلة من الحروب ، لم يكن بد منها ، عادت على « القيصر ، كروم ، بعد عام ٨٠٠ بقليل ، بنصر مبين ، استطاع معه البلغار أن يوسعوا شيئًا فشيئًا ، من نفوذهم وسيطرتهم ، على حوص نهر مارتزا الاعلى ؛ ثم وسنوا من نفوذهم نحو الغرب والجنوب الغربي ؛ عسلى الاقوام الصقلبية المستوطنة في حوضي نهر المورافا والفردار ، اما في الشمال الغربي ، فقد اصطدم نفوذهم بغزوة المجر . وحوالي سنة ٩٠٠ ، نرى القيصر سمعان يسيطر على المبراطورية فعلية المتدت اطرافهما من البحر الاسود شرقاً الى البحر الادرياتيكي غرباً ، حيث العنصر البلغماري الحملة يذوب ، تدريجيا ، بين الاكثرية الصقلبية : فالمنصران يعتبران مترادفين ، واللغة السلافية اخدت تدريجاً تحل محل اللهجة البلغارية التركية الاصل.

لا نعرف شيئًا يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قبائل الصوراب ، والبولاب والبوميرانيين والبولونيين القاطنين ما وراء نهر الإلب ونهر السال ، بمن دخلوا في حروب كثيرة مع الكارولنجيين واباطرة الاسرة الاوتونية . ونملك معلومات اوثق حول المملكة القوية التي انشأها ، في اواسط القرن التاسع ، امراء مورافيا فضمت ، فيا ضمت من اقوام وشعوب ، التشيك والسلوفاك . وليس من شك قط ان قامت بين الروس ، وعلى الاراضي الروسية ، نزعات بماثلة وامارات متشابهة . وسيشهد تاريخ هذه الاقوام ، هنا ايضا ، تطورات جذرية ، اثر تدخل عنصر اجنبي جديد ، يتمثل خير تمثيل في هؤلاء الاسوجيين ، اخوة و النورمنديين ، في اوروبا الغربية ، الذين كانوا يجوبون على ظهر سفنهم ، خلال الاراضي الروسية ، متنقلين عبر

الانهر الكبيرة ، حتى بلغوا مشارف بحر قزوين والبحر الاسود . وقد صرَّفوا نشاطهم بين التجارة والسلب ، كما تشهد على ذلك النقود التي 'عثير عليها في مناطق بحر البلطيق ، واسسوا خلال القرن التاسع مواطن مستقرة على طول الطريق التجارية الكبرى المتدة من البلطيق الى البحر الاسود مروراً بمدينة نوفغورود وكييف ، وبسطوا منها سيطرتهم على الصقالبة . وحوالي عام ٨٥٠ ، قام زعيمهم روريك ، وهو شخصية تحيط بها كثير من الاساطير ، بتوطيد هذه المناطق التي تمر بها هذه الطريق السلطانية ؛ ووضعها تحت سلطته . وليس ما يؤكد قط ان الطائفة من الصقالية ، كذلك ليس ما يؤيد قط أن هذه الكلمة أطلقت ، قبل أن تطلق عليهم ، على فريتي من الصقالبة خضموا لسيطرتهم ، وقد اصطلح البيزنطيون ٤ بمد أن استعملوا العديد منهم مرتزقة" في جيوشهم ، على تسميتهم بشعوب Varègues ، مسيع أنهم لم يجهلوا أسم : « روس » الذي عرفوا به ايضاً . ومها يكن من الامر ؛ فليس من يزعم بعد ؛ ان مملحة كييف لم تقم لها علاقات مم الصقالبة ، ولا تلقت شيئًا من اثر الاسيوجيين.. فتاريخ هسذه المملكة هو بالفعل حبيكة من هذه العوامل والمؤثرات ، ونتيجة منطقية لصقلبتها ولاخذهسا بسرعة ، بالعوامل والعناصر السلافية . وهذه المملكة التي حدهما من الشرق ، بصورة عامة بملكة السلفار الواقعة على نهر الفولغا ، ومن الجنوب الشرقي بملكة الحزر ، ومن الجنوب بملكة البلغار على نهر الدانوب ، كما تأخمت بعد ذلك بكثير قبائل Patchenègues والبحر الاسود ، ومن الغرب امارة بولونيا الناشئة التي كانت دولة قوية حتى منتصف القرن الحادي عشر ، تولى مقد راتهـــا ملوك خلتدت اسماءهم آلاداب الشعبية ، منهم أوليخ وإيغور ، وأولفا وفلادمير وياروسلاف . والثابت أن أحدى أميرات كبيف تزوجت بهذى الأول من آل كابت .

وقد استهدف صقالبة الدانوب لضغط قوي من قبسل الجحر ، وهم قوم من اليعثرى الغيني ، اقتبس الكثير من الطباع والاخلاق التركية ، وقسد زحزحهم عن مناطق الأورال حيث كاوا يعيمون ، قبائل البتشينيك ، فاستقروا ، بعد غيرهم من الغزاة الذين سبقوهم ، في سهول بانونيا ، وهكذا سيطروا على من فيها من صقالبة ، فصلوا بصورة تهائية ، بين صقالبة الشهال وصقالبة الجنوب ، و تيتض و للمجر ان يسيروا في تطورهم على نهج لم يعرف شيئًا منه ، لا شعوب الهونو ولا قبائل الآفار ، واستطاع الجر ان يسمدوا في وجه الشعوب التي جاورتهم ، وان يتخلسوا عن بداوتهم ، ويتحضروا ويستقروا في مواطنهم ، ويؤلفوا مجتمعاً تميز بالملكية الجاعية التي سارت جنبا الى جنب والملكية الغردية وكادت تمل محلها ، وهو مجتمع اخذ في عهبد سلالة ارباد يتماثل مع المجتمعات المجاورة له .

وبتي الجسم السلافي سواء" في تركيبه تقريباً ، لدى جميع الدول الصقلبية او ذات الاكاثرية المستقلبية ، عماده الاكبر وركيزته الكبرى القرية أو الاسرة الكبيرة التي مُعرفت في البلقان باسم زدروغا ، كا ان زعماءهم أو امراءهم -- وهم حكام الاقضية على الغالب -- وقد عرفوا في البلقان

باسم : جوبان ، احتفظوا لانفسهم بحتى توزيـم الاقطان الحاصة ، على انصــــارهم وازلامهم الذين اطلقوا عليهم اسم Boiars ، يعهدون بفلاحتها وزراعتها لعدد كبير من الارقاء ، من اسرى الحروب . وقد ألف الرق السلمة الكبرى في هذه الحركة التجارية التي اخذت: بوادرهــــا تظهر ـ عندهم ، في هذه المبادلات التي اخسسذوا يقيمونها مع مدينتي تسالونيكي والقسطنطينية . ومن الاصناف التي كانوا يقايضون بها او يبيمونها ، ما كان يقع في ايديهم من حصائل الصيد والقنص وجني العسل ٬ وكان كبار القوم منهم يستوردون المنسوجات الجيلة والكماليات التي تؤمنهــــــا الصناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالآفاق اخذت تلسع وتنبسط امسام الحركة التجارية في مملكة كييف ، فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود ، وكانت ضعفي تجارة بلغار الفولغا التي اتجهت بالاحرى نحو آسيا الوسطى . ولا شك قط في أن المحاصيل الريفية كانت أساس الاستهلاك المحلى ، وعليها قامت بالاكثر الحركة الاقتصادية في البلاد ، وقد اخذت المدن الكبرى فيها تنمو وتتطور بسرعة بعد أن استحالت أسواقاً تجارية نشيطة ، ومراكز سناسنة وعسكرية لها شأنها ، كمدينة كبيف مثلًا ، ونوفغورود . وقد كأن لملوكهم حاشية تشبه الى حد بعيد ، مـــا كان منها لملوك الجرمان ، إبان غزواتهم على الغرب . من الصعب جداً تحديد السرعة والاساليب التي استحال معها اعضاء هذه الحاشية الى ملاكين أسباد ، كما بدوا لنا منسذ القرن الثاني عشر ، وبالتالي يستحيل علينا ان نعرف ، ما هي نسبة الفلاحين Smerdi الذين كانوا، من حيث المبدأ، احراراً ، انما اخذوا يتحولون تدريجياً الى توابع ، من جراء الديون التي ارهقتهم ، او لاسباب اخرى . وهذا التطور تم على اقــدار متفاوتة ؛ حسباً يكون القوم في وسط المملكة ؛ او في المقاطعات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حيث السكان قليلون ، وحيث الناس يتسكمون في فقر مدقم ، في عزلة تامة من كل توجيه او مراقبة ، في جوار بعض الاقوام الفينية الممنة في خشونة الطباع والهمجية .

التبثير بالسيعية بين المقالبة الشعبية كمنيرة نظمهم السياسية والاجتاعية . فقد رأت الشعبية كمنيرة نظمهم السياسية والاجتاعية . فقد رأت الشعبية في حمل الدعوة المسيحية اليهم بسطاً لنفوذها . وقد لقيت هذه الدعوة نجاحاً كبيراً بين الصقالبة المقيمين في مقدونيا واليونان ودلماتيا . وبفضل علاقات الكرواتيين بالامبراطورية الكارولنجية كاعتنقوا المسيحية اللاتينية كبينا تولى تنصير الصرب رهبان يونان ومبشرون على الطقس البيزنطي وهو اختلاف لا تزال آثاره باقية كظاهرة على اشدها حتى يومنا هذا كبين العنصرين القوميين اللذين يتألف منها الشعب اليوغوسلافي . اما الكرازة بين المورافيين والنجاح المطلم الذي اصابته كفالفضل فيه كل الفضل يعود : و لرسولي الصقالبة عكير لس وميثوديوس . فن الانجازات العظيمة التي حققاها في هذا الجمال كثرويد الصقالبة بابجدية خاصة مستوحاة من الانجدية اليونانية كالمنتجابة منها للرغائب التي كثيراً ما اعرب عنها المبشرون الذين سبقوها الى هدف الدعوة كالعرب عنها المبشرون الذين سبقوها الى هدف الدعوة كالعرب عنها المبشرون الذين سبقوها الى هدف الدعوة كالعرب عنها المبشرون الذين سبقوها الى هدف الدعوة كالفوس المعتبم مكتوبة بالحرف الجديد ونظتها لهم الطقوس

الليتورجية ، وشكلا كنيسة سلافية ، بحيث يمكن التأكيد منا مان دخول الدين الجديد الى هذه الشموب الصقلبية ، وآدابهم القومية ، كل ذلك هو من صنعها . فالمسيحية الشرقية التي نشأت وتطورت بين لفسات وثقافات مختلفة ، حاولت دوما ان تكيف الطقوس الدينية وفرائض المبادة وفقاً السان كل شعب من هذه الشعوب ، وقد ساعد هذا على تفلغسل الروح الديلية بين الطبقات الشعبية ، الا انها اضعفت من جهة ثانية الشعور بالوحدة المسيحية وارهنت الاتصالات بين الثقافات الام الاخرى . فلا عجب ان تكون روما نظرت الى عمسل كيرلس وميثوديوس نظرة ملؤها القلق والريبة ، اذ لم يكن عندها الاكنيسة واحدة ، ولغة واحدة هي اللاتينية . كذلك اثار هذا الرضع الهواجس بين الالمان وحرك حفائطهم ، فمارضوا قيسام كنيسة سلافية لا تخضع لسلطة الاكليروس الجرماني، وهذا ما يتغق تماما والقاعدة المرعية في الكنيسة اللاتينية . الا ان دخول المجر مناطق الدانوب جمل الولاء للجرمان امراً لازماء وهكذا ند تاريخ الصقالبة في اوروبا الوسطى عن تاريخ الشرق المسيحي .

قالعمل التحييراتي عرف حركة انكفاء عند البلغار كا لاقى لديهم مجالاً ارحب واخصب الدان امراءهم لم يلبثوا ان وقعوا تحت تأثير المدنيات المسيحية التي العماوا عن كثب بقواعدها الكبرى ، كا انهم لم تفتهم المنافع التي يجنونها من هذه النظريات السياسية التي طلعت بها هسدة المدنيات . الا انهم كان عليهم ان يحسبوا حساباً لمعارضة كبار القوم وعظهاتهم الذين كانوا يرون في المسيحية نظاماً سياسياً مليئاً بالخطر ، وشكلا يتلبسه التدخل الاجنبي في البلاد . ولذا راح القيصر بوريس ( اواسط القرن التاسع ) يتشدد في إنشاء كنيسة قومية وطنيسة في بلاده ، فالمساومات التي دارت سوقها اذ ذاك ، كانت ولا شك ، من هذه الاسباب التي ادرت الى الرقيمة بمن المسلمينية وروما والى الانفصال الذي تم في عهد البطريرك فوتيوس ، كل هذا حسيدا بالكليسة البلغارية المستقلة للسير في الاتجاه الذي رسمته لها القسطنطينية ، والمقاء في إط... المارضته الدونانيسة المرافي السياسية التي دغد غت آماهم ،

وبعد ذلك بنحو قرن اكان لا بد للروس من ان يعتنقوا النصر انية بقالبها البيز على فقد سبق راعتنق بعض امراء المائلة المالكة المسيحية ، وقبل عام الف بقليل ، رأى القيصر فلادمير الشاء كرسي اسقفي في كييف يتربع عليه رئيس اساقفة ، وفي الحين نفسه ، اخسد الجمر بعتنقور المسيحية ، بعد ان رأوا جميع البلدان الجاورة لهم ، سبقتهم اليها ، قحدوا سدو ملكهم القديس إستانس ، فأخدوا المسيحيسة بقالبها اللاتيني ، ومنذ دلك الحين اخدوا يسيرور في فلك الغرب ويهتمون ، أحكار ، بامور شعوب الكروات والالمان وغيرهم من الاقوام الجاورة للبحر الادرياتيكي ،

 حلا لرؤساء الدول الصقلبية تحقيقها واخراجها الى حيز الوجود والا وهي انشاء كنيسة تنقم وعلى شاكلة الكنيسة في بيزنطية و باملاك ووقوفات غنية يرتبط بها فلاحون ومزارعون ويكون لها اكليروس يؤتى بقسم منه و أقله في البدء و من بين الاكليروس اليوناني و فلا عجب قط استلاقي مثل هذه النظرة و حركة مقاومة على الصعيدين الاجتاعي والوطني و كا لاقت في بلغاريا و في الحال و دعاوة ناشطة معادية للسيحية و غذتها وبشتها سموم التعاليم التي نشرتها الجوالي البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية و من قبل و بتوجيه الداعيسة بوغوميل زعيم هذه البولسية ورسولها .

استهدفت الامبراطورية البلغارية ؟ أكثر دول البلغان تطوراً الشرق الادنى ومتاعبه العديدة الخذاك وأوفرها أخذاً بأسباب الحضارة ؟ لهذه الاسباب بالذات ؟ اذ ذاك وأوفرها أخذاً بأسباب الحضارة ؟ لهذه الاسباب بالذات ؟

لخطر مداهم ماحق ، كاد يطبع بها . قبالرغم من الانحطاط الذي صارت اليه ، في الداخل ، ققه بقيت مع ذلك خطراً ماثلا على البيزنطيين يتهددهم باستمرار ، اذ كانوا ادنى من قاب قوسين من البلغار الذين امتدت سيطرتهم الى مشارف القسطنطينية . وبعد ان حشدت بيزنطية جيوشها قام باسيل الثاني يهاجم الملك البلغاري صموئيل ويصليه حرباً طويلة لا رحمه فيها ولا هوادة ، استطاع معها كثيرون من امارات الصقالبة ، في الغرب ، خضموا لبلغاريا ، الى ذلك الحين ، التحرر من ربقتها والتنعم باستقلالهم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية ، بينا وقعت بلغاريا نفسها تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولاياتها في الغرب ( القرن الحادي عشر ) . وكان لا بد من مرور قرنين على الشعب البلغاري يرزح معها تحت نير العبودية ، قبل ان يستعيد حريته من جديد وينعم بشيء من الاستقلال المشروط .

اما مملكة كييف الروسية ، فقد استهدفت ، في هذا الوقت بالذات ، لسلسلة غير منقطعة من الهجهات العنيفة، شنتها الاقوام الرحل الضاربة في تلك الفيافي، بينهم قبائل البتشنيك، والاوغز والكومان ( بولوفتز بالروسية ) ، ملحقين البوار بتجارتها ، والخراب باقتصادياتها ، وان عجزوا عن النيل من استقلال البسلاد السياسي . واذ عجز خلفاء ياروسلاف عن تأمين سلالة ملكية وراثيسة ، انشقت المملكة ، في اواسط القرن الحادي عشر ، على نفسها ، اذ راحت كل من نوفغورود وكييف ، وهما حواضر البلاد الكبرى ، اذ ذاك ، يتجه الواحد شطراً مغايراً للآخر ، فن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف ، تصاب به البلاد ، خطراً عليها .

وقد وقعت بيزنطية نفسها ، في القرن الحادي عشر ، في خطر مماثل ، سببته لها الانتصارات نفسها التي حققتها. فقد دخل ضن حدودها ، من جراء الفتوح التي قامت بها ، شعوب وقوميات مختلفة ، متباينة . من هذه الشعوب ، الارمن مثلا ، الذين ألفوا الاغلبية الساحقة بين سكات ولايات الامبراطورية الشرقية ، وكانوا حانقين على بيزنطية ، لا يصفحون لها عبثها باستقلالهم الوطني ، كا ان الكنيسة اليونانية التي لم تستفد شيئاً ، على ما يظهر ، من عظة الماضي ، راحت

تماود سيرتها الاولى ، وتتابع اضطهادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلين بوجود الطبيمية الواحدة في السيد المسيح . اما البلغار ، فقد زادت معارضتهم الاجتاعية للاكليروس اليوناني من الكره لسيطرة الاجنبي وحكمه البلاد، وهذا المداء الشديد للاجنبي اوشك ان يجمل من المبادى ، التي حملها بوغوميل ، وعمل بها وعلم ، الديانة الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا ، انتقلت هسده التماليم والعقائد الى الكروات ، ومنهم انتقلت الى فرنسا ، لتطلع ، في الغرن الثاني عشر بشكل التماليم والمعائد المروفة بـ Albigetune او مقالة الالبيجوا .

وفي الوقت ذاته المفاقت المصاعب والمشكلات التي نشأت غباستفحال امر الارستوقراطية المقارية في البلاد ، بعد أن عرف الأباطرة العسكريون في بيزنطية كيف يوجهونها ويسيرونها . فالملوك الذين تماقبوا على الملك بعد الامبراطور باسيل الشمالي ، لم يكونوا على شيء من قوة الشكيمة ، فاستخدوا في الملحقات واستساموا للامر الواقع ، بمسد ان احاطت بهم بطانة من المدنيين اخسسادوا باسباب الثقافة وقضلوا الدعة والطمأنينة ، قاستفحل شأن الارستوقراطية المقارية في هذه الولايات > وراحت تسمى جهدها لانهاك الفلاحين الاسرار وشرابهم . وعندما كان الاباطرة يطلبون من النبلاء التجند وخدمة السلاح ، كانوا "ينددقون عليهم ، من املاحكهم الخاصة الاعطيات الوافرة؛ كاكانوا يجودون عليهم بإنعامات خاصة ، موقتة او يستثمرونها مدى الحياة ؟ لا تلبث أن تصبح وراثية عندم ؟ فتألف من مؤلاء النبلاء وحدات عسكرية لم تكن ويُؤمنوا لهم مسسا يوازيها ﴾ واحوا يشكلون من بين سكان الولايات القريبة من القسطنطينية ، بغضل الموارد الغنية التي امنتها لهم التجارة ، أذ ذاك ، وسدات من الركزقة ، أزداد عددها فيا بعد ، بازدياد ازدهار التجارة في البسلاد ، تألف معظمها من قبائل الفاريخ ، إلى أن راسوا يستبدلونها ) بعد عام ١٠٥٠ ، بوحداث من النورمنديين في النرب ، او من قبائل الصقالبة او من الاواك بعد أن يجري تنصيرهم . وقد دخل الجيش البيزنطي ، فيا بعد ، وحدات من الارمن والبلغار أفقدته وحدثه الادبية . ولما كانت هذه الوحدات المسكرية تحتفظ بولائها لقادتها ، فلم يستعن خطرها على الملوك باقل من الخطر الذي اطل" عليهم من تشكيلات النبلاء العسكرية او من الجيوش المرتزقة التي عمل بهسسا في البلاد الاسلامية . فاذا لم يفض الامر الى خلخلة الاسيراطورية وانقطاع اوصالها ٤ فلان الثورات والانتفاضات التي تعرضت لها كانت كثيراً سا تنتهي بالغشاء على الفتنة وهي في المهد ؟ أو باستيلاء الثوار على السلطة . وعندما أطلت فيها بمد من المنارج الخطيسار ماحقة ، كانت الارستوقراطية تسارع للسيطرة على الامر بالاستيلاء على السلطة .

والحال ؛ فقد مثلت امامهم هذه الاخطار وكانت منهم ادنى من قاب قوسين ؛ بمثلة بقبائل التشنك الذين اصبحواً على الدانوب ؛ والاتراك السلجوقيين عند مداخل آسيا الصفرى ؛ والنور منديين الذين بعد ان انتزعوا ايطاليسا الجنوبية من بيزنطية ؛ وصقلية من الاسلام ؛

اخذوا يحاولون ان ينشئوا لهم موطىءقدم على سواحل البحر الايوني الشرقية ، وبفضل حادث مؤسف هيأته الاقدار العابثة ، اتاح الانفصال الذي اعلنه كيرولاريوس ، للبابوية المتحالفة مع النورمنديين للاستعانة بهم في الخصومة القائمة بينها وبين الاباطرة الالمان ، ان تسلك نهجا معاديا لبيزنطية . صحيح ان روما والقسطنطينية وقفتا فيا بعد ، موقفا اكثر اعتدالاً ساعد على الغيام بهذه المفاوضات التي مهدت للحروب الصليبة ورافقتها ، الا ان الوقيعة الكبرى كانت قد وقعت ، هذه المرة ، على يد شعوب جديدة اعتنقت الاسلام حديثاً .

ان استعادة بيزنطية للولايات التي فقدتها من قبل ، والاضطرابات التي شجرت في جميع انحاء العالم الاسلامي وادت بالتالي الى انقسامه الى امــــارات ودويلات وسلطنات ، الحقت تغييرًا محسوساً في العلاقات التجارية ، في الشرق الادني ، خلال القرب الحادي عشر ، وجملت من اللازم القيمام بعملية تنسيب جديدة عسيرة . فالهجرات التركمة باتجاه الفلوات الروسمة خلخلت كثيراً والحقت اذى عظيماً بالملاقات التي ربطت بين البلدان الروسية وبين اقطار آسيا الوسطى والامبراطورية البيزنطية . وكان من جراء هذه التغييرات والتطورات الجذرية التي لحقت بطرق المواصلات التجارية بين آسيا والغرب؛ ان حل البحر الأحمر ومصر محل الخليج الفارسي وبلاد ما بين النهرين ، كا راح التجار الايطاليون ينافسون التجار البييزنطيين والتجار الاسلام في علائقهم مع بلدان البحر المتوسط . وقد ساعد على هسذا التطور ، في الشتى الاول ، عوامل عدة ، منها : القلاقل والاضطرابات التي شجرت في الطرق ، وقسوة الجيش والاعمال الوحشية التي قام يهما بفظاظة لا توصف في عهد العباسيين ، وجشع بيت المال واعمال القرصنة التي قام بهـــا قرامطة المراق والبحرين ٬ وقيام حدود جديدة فاصلة بين بغداد ومقاطعة انطاكية اثر احتلال المق تمت حول القاهرة ٢ وسهولة نقل المواد الغذائمة وانتشارها بسرعة اكبر في الموانيء القائمـــة على شواطىء البحر المتوسط . رقد عادت هذه الحركة بالفائدة الكبرى على مدينتي البندقيية وامالفي ، الاولى من جراء استعادة بيزنطية للمقاطحـــة الواقعة الى الجنوب من شبه الجزيرة الايطالية ؛ وجزيرة كريت ؛ ومن جراء الانتصارات الق تمت على حساب الكروات الق امنت. لما الاتصال بسهولة مع بيزنطية ، اما الثانية ، فبعد أن أقامت لها علاقات طيبة مسع الاسلام في افريةيا الشمالية ؛ راحت توسع من نطاق هذه العلاقات ؛ إلى مصر الفاطمية ؛ حتى أن غزوة الهلاليين لتونس والخراب الذي زرعوه في البلاد ، كل ذلك افاد منه الايطاليون الى اكبر حد . وبعد ان رأى المفاربة القاطنون على سواحل البحر المتوسط الغربي الحيف الذي نزل بهم من حبراء انقطاع سركة النقل التجاري، راحوا يعوضون عن خسارتهم بمهارستهم القرصنة البحرية على السواحل القريبة من فرنسا وكتلونيا وإيطاليا الشهالية . وبانتظار رد الفعل المسيحي لاعمـــال. القرصنة هذه التي كانت استعادة صقلية من احدى نتائجها ، فقد أفادت البندقية وأمالفي ، لحسن موقعها التجاري من هذه الحركة . ومن جهة اخرى ، لما كان المغرب رأى ثروته من الخشب في ضطر ، وكان عاجزاً عن بناء حمارة من السفن قوية ، كان باستطاعة بيزنطية ، بالطبع ، ان تفيد كثيراً من الوضع الذي كانت عليه الحركة التجارية اذ ذاك ، وقد آثرت ، لاسباب مالية بحتة ، ان تجدب اليها الايطاليين فيهبطون القسطنطينية ، عوضاً من ان تبعث باليونان الى ايطاليا نفسها ، بعد ان عجزت من دفع الايطاليين الاتجار مع المسلمين مباشرة . وهكذا قامت حركة منظمة من التبادل التجاري بين ايطاليا والاسكندرية حلت جزئياً على الحركة الاخرى التي قامت بين محوري بغداد والقسطنطينية ، واربت عليها بكثير . فان لم تنقطع حركة النقسل التجاري التي قامت على العوافسل في آسيا ، فاننا نلاحظ نقصاً كبيراً في المنقول من الثروة المنزلية ، في الشرق الاسلامي كا يشهد على ذلك ، نهوض طبقة جديدة تنالف من المسكريين وكبار الملاكين المقاربين .

وسدة الحشارة الاسلامية وتنوها والمضطرب في الصميم ، ليس مسا بيلفت النظر ، ويستبد والمضطرب في الصميم ، ليس مسا بيلفت النظر ، ويستبد بالخواطر مثل الرواج الذي بلغته الآداب ، والازدهار الذي آلت اليه الحركة الفكرية ، لها من امير الا وقامت حوله حاشية الخرط فيها جماعة من اهل اللكر والحمي ، ومسا من قاعدة او ساضرة الا وقام فيها للادب والفن اسواق رائبة ، وراح كثيرون بمن مستشمسة اسوالهم وبسم لهم الدهر ، كا راح كثيرون من عظلسهاء القوم وعليتهم يتبارون في تشجيع سمنلة الادب ورجاله ، ومناصرة اهل الفن والنبوغ ، من اي لون كانوا ، او الى اي مذهب انتسبوا . فاذا سدات الركبان عن امجاد بغداد والسامانيين ، والبويهيين والجدانيين في الشرق ، فاخبسار والتاريخ ، والساع هذه الحركة الإدبية ، تسسلاً بطون الكتب والتاريخ ، والساع هذه الحركة الفكرية التي عمت مشارق المسام الاسلامي ومغاربه ، فتحت الباب على مصراعيه امسام التنوع لظهور مجار فكرية عامة وتلقيح الافكار والاذهان في كل الباب على مصراعيه امسام التنوع لظهور مجار فكرية عامة وتلقيح الافكار والاذهان في كل مكان بالتالد والطريف من الآثار الادبية .

وقد بلغ من غنى التأليف في العالم الاسلامي ما جمل الناس يشعرون بحاجة ماسة لمن بنهض ويعر"ف به في فهارس علمية ، من ذلك مثلا ، فهرس ابن النديم ، وكتساب الاغاني لصاحبه ابي الفرج الاسفهاني ، الذي يعد بحق ، من الكنوز الادبية القالية ، وقد ساعد على كارة التأليف في العالم الاسلامي وفرة الكاغد او الورق الذي اخذ العرب سر صناعته من العمين ، وأدخلوا بعض اجناسه عن طريق سمرقند ، وما ان جاء القرن العاشر حتى انتشرت صناعته في جميع اطراف العالم الاسلامي ، فتلاشت امامه صناعة البردي كما قلت الحاجة الى الدروج والرقوق الجلاية الدي طالما عول عليها النساخ في اديار الغرب ، وقامت في بعض حواضر البلاد الاسلامية الكبرى دور للكتب ، غصت بعشرات الالوف من الكتب جرى تسفيرها على نظم فنية خاصة روعي فيها للكتب ، فعلم على ابواب ومطالب ، وقام على خدمتها جيش من اللساخ والوراقين ، والخطاطين

والمزوقين والمنمقين . كل هذا كان يفترض عدداً كبيراً من القراء والمطالمين ، وطائفة كبيرة من الكتــّاب وحملة الاقلام والمفكرين .

اما نتاج الادب الوجداني، وادب الخيال او الرواية فقد كان اقل رواجاً من الكتب التي تبحث في الموضوعات الفلسفية، بنسبة ما يكن التفريق بين النوعين المذكورين. وقد رعى الامير سيف الدولة الحمداني الادب وقر ب الأدباء الى بسلاطه ، فراجت دولة المشعر عنده ، وراح الشعراء يتغنون بالحروب التي شنها ضد الروم كا راحوا يدعون الجهاد ، كا نرى خبر ذلسك في شعر ابي الطيب المتنبي ( ٩١٥ – ٩٥٥ ) . اما في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مع شاعر الحبسين : ابي العلاء المعري ( ٩٧٩ – ١٠٥٨ ) الذي امتاز بقريحته الوقادة وبا وضع من الكتب التي تفيض سخرية وتهكماً بكثير من امور الأدب والدين والفلسفة. وقد اسهمت الاندلس بهذه الحركة اسهاماً كبيراً . فقد نبغ فيها ، في مطلع القرن العاشر ، الشاعر ابن عبد ربته الذي له حماسة ووضع عدداً من الشعر الاصيل . ثم طلع علينا ابن حزم ( ٩٩٤ – ١٠٦٤ ) الذي غنى لنا في كتاب وطوق الحسامة ، الحب المذري ، وقام في اسبانيا من راح يقلده ، كا لغي كثيراً من الاتباع والمريدين . فليس من ينكر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد ، على شعراء الزجل او أهل والمريدين . فليس من ينكر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد ، على شعراء الزجل او أهل الطرب ، في جنوبي فرنسا Troubadours.

اما في العراق ، فقد كانت العناية شديدة بالنثر ، يحاول الكتاب تتبع خطى الجاحظ دون ان يتمكنوا من مجاراته او سبقه في هذا المضار . وقد ازدهر فيه فن القصص والنوادر الذي بر"ز فيه التنوخي ( ٩٣٩ – ٩٩٤ ) ، كا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسير حوادثها حول بطل يستقطب ماجريات القصة ويرويها بشكل من النثر المسجم المليء بالتهكم والسخرية . وأشهر اصحاب المقامات ، الهمذاني ( ٩٦٨ – ١٠٠٧ ) ومن هذه الفنون التي راجت في هذا العهد ، فن الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامعاً بين الايجاز والاعجار

وفي القرن الثاني للعباسين برز فن التاريخ والجفرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد عني الول من عني بسيرة الرسول ، لاتصال هذا البحث بالحديث ، وقد اخذ فن السيرة يتسع ويتنوع محافظاً على وسائل الاعلام والعرض التي كانت له في الاصل . وقد ظهر في منتصف القرن التاسع مؤرخون امثال ابن قتيبة وابو حنيفة الدينوري واليعقوبي الذين وضعوا تواريخ عامة . فبعد ان أرّخوا لعهود الكتب المقدسة ، و « للأيام » عند العرب والفرس ، ولا سيا منذ عهد الاسكندر المقدوني ، نرى غيرهم يتمرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له «فتوح البلدان» . الما واضع علم التاريخ عند العرب ، فهو الطبري ( ١٩٣٩ – ١٩٣٩ ) الذي وضع كذلك تفسيراً للقرآن . فقد كان عالما نابها ، ومؤرخاً وضع كتاباً ضخماً في التاريخ ، يمكن اعتباره موسوعة تاريخية ضم كل ما وضع عن التاريخ القديم والتاريخ الاسلامي على السواء ، وذلك بعبارة واضحة تاريخية ضم كل ما وضع عن التاريخ القديم والتاريخ الاسلامي على السواء ، وذلك بعبارة واضحة وباسلوب من السرد الاخباري ، وهو نهج حذا حسنده كثيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الحين اصبح الذي يبحث ، آراء " شخصية نما يجعل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الحين اصبح الذي يبحث ، آراء " شخصية نما يجعل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الحين اصبح

التاريخ اكثر فنون الآداب رواجاً في العالم العربي خلال الأجيال الستة التالية . وقسد برز بين المؤرخين في القرن التالي أي في القرن العاشر ، المسعودي الذي توفي عام ٢٥٩ والذي وضع لنا كتاباً ضخماً لختص فيه كتباً لم يبق منها سوى قسم ضئيل ، ومروج الذهب ، ضم عدداً كبيراً منسير الخلفاء طواها على فوائد كثيرة ، ومن بين هؤلاء المؤرخين ايضاً الصولي ، المتوفى عام ٢٩٩ الذي يحدثنا بكثير من الحرارة ، عن ذكرياته كمواطن بغدادي عمل في بطانة الخليفة المباسي . وقد راح عدد كبير من المؤرخين لمعوا بين القرنين العاشر والثاني عشر ، يكماون تاريخ الطبري ، انما في غير النهج الذي سار هو عليه ، منهم هلال الصابى ، المتوفى عام ٢٥٠٠ الذي لم يبق من آثار وسوى بعض نتف ، وابن مسكويه المتوفى عام ٢٠٠٠ ، صاحب كتاب و تجارب الامم ، وقد برهن كلا المؤرخين الاخيرين عن اطلاع واسع ، ومعرفة دقيقة لشؤون الادارة عند العباسين وهن كلا المؤرخين الاخيرين عن اطلاع واسع ، ومعرفة دقيقة لشؤون الادارة عند العباسين والموييين و همنا كتاباتها معلومات جزيلة الفائدة فكانت معيناً لا ينضب من النوائد والمعلومات .

وقد كان من جراء الانقسامات السياسية التي مز"قت وسعدة العالم الاسلامي ، اذ ذاك اس طلمت علينا تواريخ عديدة تبحث في تاريخ المغربوالاندلس ومصر وايران، ليس في ذكرها هنا كبير فائدة ، وقد شارك في سركة التأليف هذه ، عدد من كتئاب النصارى ، كتبوا بالعربية تاريخ بطاركة الاسكندرية ( الاقباط ) ساهم في اكاله فيا بعد كثيرون ، وبسين هؤلاء المؤرخين المؤرخ الملكي يحيى الانطاكي الذي سكن انطاكية ، في الربسم الثاني من القرت الحادي عشر ، وهي اذ ذاك ، تحت سيطرة البيزنطيين ، وفيها وضع تاريخه المشهور الذي جمع فيه تاريخ العالم الاسلامي ، لا سيا مصر والشام ، وتاريخ بيزنطية ، وفي هذه الحقبة بالذات ظهر عدد من كتب التراجم ، وفقا للبلدان او المدن التي سكنوها ، وتراجم العلماء وفقا لطبقاتهم : كطبقات الفتهاء والمحكماء والشمراء والمحدثين والقضاة ، ولم يلبث هذا الفن ان قزدمر فيا بعد ، ازدهارا عظيماً ،

اما الجغرافيون العرب ، فقد وضعوا لنا آثاراً حرية بالذكر ، فكتبوا في المرياسيات وعمة الغلك ، سيراً منهم على النهج الذي انتجاء بطليموس ، وتركوا لنا اوصافاً حية ، شيقة افادت منها الدوائر الادارية التي كانوا يعملون فيها أو تايمين لها ، وهي كتابات تفيض بالمعلومات الدقيقة والموائد الجزيلة ، دارت حول العالم الاسلامي ، وتناولت وصف الحند والعير وآسيا الوسطى وروسيا ، والعطران الأخيران لا نعرف عنها شيئاً إلا من خلال هذه الكتب .

قالمعاومات التي ضمنوها كتبهم ترتكز الى نصوص من الرئائق الاصلية ؛ كا تعتمد ؛ من جهة تانية ؛ على ما نقله عنها الرسالة العرب ؛ امثال سليان وابن فضلان ، قالكتب التي وضعهسا ابن خرداذبه في القرن التاسع ؛ والاصطخري وابن سوقل ؛ في القرن العاشر ؛ واخيراً المقدسي ؛ سواليسنة الألف؛ وهو اوسعهم واحواهم مادة ؛ على الاطلاق ؛ اد عول فياكتبه ، على من تقدمه في هذا المضار ؛ وهي كتب كثيراً ما ضمت خرائط ومصورات جغرافية ، وصل بعضها الينا ، وهذه الكتب تذكرنا بالكتب السبق جاءت على وصف الادارة الحكومية ، وهي على منتصف الطريق بين الانجاث النظرية التي وضعها بعض الفقهاء ، كأبي يوسف ، والكتب الاخرى السبقي

ظهرت فيما بعد ، وهي اسهل أخذاً . ولعل أهم هذه الآثار ، على الاطـــلاق ، كتاب ابن قدامة الذي باشر بوضمه في مطلع القرن العاشر ومات دون ان يتمه . وقد كان المؤلف من كبار نقــّـاد الادب في عصره .

وما عسانا ان نقول عن تابغسة عصره البيروني ( ٩٧٣ - ١٠٤٨) المعروف باوروبا باسم . Aliboron . فقد عالج بنجاح جميع الموضوعات ، وكتب بالعربية والفارسية . فنحن مدينون له بهذه المعلومات الوافرة الدقيقة التي جمعها بعلم ومعرفة ، بفضل وصف الفتوحات والفزوات والعلاقات الديبلوماسية ، التي قام بها السلطان محمود الفزنوي ، في كل ما يتصلل بمدنيات آسيا والحند . فهو ، من هذا القبيل ، مؤلف ليس من يعدله في التاريخ الاسلامي ، على الاطلاق .

ونرى بعضاً من كتسّاب العجم يستعملون تارة البهلوية الهندية ، وطوراً العربية الدخيلة على البلاد . والجديد في الامر هو ظهور ادب جديد ، فارسى ، اسلامي في الوقت ذاته, وساعد على ذلك اقتباس الايرانيين للأبجدية المربسة. وقد جاءت حركة التأليف هذه على غير استواء في بعض البلدان : قوية > ناشطة في الدولة السامانية> البعيدة عن العالم العربي، وثيدة "، بطيئة ، متأخرة، في ايران الغربية . ومم ذلك فستبقى اللغة العربية في ايران مدة طويلة ٬ الاداة الوحيدة للتعبير في كل ما يتصل ، من قريب او بعيد ، بالقرآن الكريم ، والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة المربية وتجويدها أمر لم يكن منه بد في الاوساط المثقفة ، وهي وحدهــــا قادرة على معالجة الموضوعات اللغوية . غير ان ما للغة الابرانية من ميزات ، وما لها من قدرة ظاهرة على معالجة الموضوعات الخيالية تفوق ما للمربَّبة منها ، والرغبة في التأثير على أكبر عدد ممكن من القراء ، كل ذلك جعل من اللغة الابرائية اداة طبعة ، مثلي ، للتعبير عن خلجات الفكر بفن وجمالية . ويبدو الفرق بميداً مع الولايات الاسلامية الاخرى الق توارى كل اثر فيها للغات الايرانيســـة والآرامية واللاتينية ؛ ومع لغة البربر في المغرب ؛ وما كانت عليه من ضعف ووهن ؛ جعل منها مجرد لهمجة من اللهجات الحكمة قل" من يكتبها او يستعملها اداة" للتعبير عن مكنونات النفس. فالادب الملحمي في الايرانية بلغ الذروة في المحاولة الاولى ، مع « الشاهنامه » (او كتابالملاك) للشاعر الحنالد الفردوسي ٬ الذي باشر بوضمها في اواخر القرن الماشر٬ وهو في بلاط السامانيين٬ ولا تزال لليوم اكبر وأكمل ملاحم الايرانيين على الاطلاق ، يقرأون فيها امجادهم الوطنية قبــل الفتح الاسلامي ٢ بلغة شعرية بديمة. وقام بين الايرانيين من عالج قبل الفردوسي الفنون الشعرية على نطاق اضيق واضمف . ثم ظهر النائر الايراني في كتب التاريخ، في بلاط الملوك الأول للدولة الغزنوية ، مع البيهةي ( حوالي عام ١٠٥٠ ) وأحيانًا في الكتب العلمية .

ففي الحين الذي تبرز في ايران وترسخ اللفة الفارسية الوطنية ، يطل علينا في العالم الاسلامي نوع جديد من الأدب الشعبي ، من العسير على المؤرخ تتبعه وتقصي مراحله لأن النساس تناقلوه شفويا ، ولم يُسكتب الا بعد ذلك بمدة طويلة ، بلغ ازدهاره في عهد العباسيين . وهذا الادب الشعبي الجديد ، يتألف اصلا ، من قصص اخذ بعضه من الآداب القديمة ، كا أستعد البعض الآخر

من تاريخ الاسلام وتاريخ شعوبه الى ذلك الحين ، فيتألف من هذا كله مجموعة قصص تعرف بألف ليلة وليلة ، التي لم يستقر وضعها النهائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة كقصة عنترة بن شداد مثلا ، تضع أمامنا صوراً ومشاهد من بطولات العرب ، بين قدامى ومحدثين ، بينا تتغنى الاخرى بالبطولات التي شهدتها الثغور الواقعة على الحسدود بين المسلمين والبيزنطيين ، فتروي لنا المكان والدسائس والحيل التي كانت تجري كل يوم حتى ايام الجهداد المقدس ، والعلائق الودية التي قامت بين المسلمين والبيزنطيين الذين كانوا اكثر تفهما للواقع من سادة بعداد والقسطنطينية . من تلك القصص مثلاً الملحمة النصف التاريخية ، بعنوان : «سيد بطال غازي ، التي بعد ان تحولت وتتطورت اصبحت الملحمة الوطنية الكبرى عند الاتراك ، بطال غازي ، ولم بصورة عدايرة ، بالقصة البيزنطية التي لم تلبث ان وضعت شعراً ، وهي المعروفة بـ « Digenis Akritus » التي بالتي المنا مشاهد مثيرة من حياة رجال الحرب على الحدود .

العلم والفلسفة التربي في هذه الحقبة. وقد حاول واضعو هذه الآثار العلمية والفلسفية التي عرفها الادب العلم والفلسفة والعربي في هذه الحقبة. وقد حاول واضعو هذه الآثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا كملماء محيطين بكل شاردة وواردة ، على شاكلة بيك ده لاميراندول ، في عصر الانبعاث الفني والادبي ، في الغرب . ولذا يصعب تصنيفهم الى فئات معينة . ومع ذلك يمكن ردهم الى قسمين رئيسيين : الفلاسفة المتكلمون أو اهل الكلام ، وهي تسمية اطلقت في الاسلام على الباحثين في شؤون العقل أو الحكة ، والعلماء وهم هؤلاء الجاعة الذين يعولون على الأيمان فيتخذون من المعقل اداة تشد من ايمانهم . فالفلاسفة والعلماء ليسوا على الغالب سوى مظهر واحد للفكر ، اذ كان العقل يتجه دوماً من المشكلات الفلسفية اكثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بين العسلم والتكنولوجيا التي تعتمد عليها المهن الاخرى ، فالاتصال يبقى ناقصا ، اذ ان الملاحظة والتجربة هما الممول عليهما للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة ، ولو لم يؤلفا أساس العمل . فسواء عالج العالم المقاليس والوسائل الحسابية التي يلجأ اليها الرياضيون ، واستعان بوسائل النجامة والكيمياء ، فهو يضع نصب اعينه ، اهدافا عملية ، مع التأكيد ان النتائج لا تتحكم قسط بتوجيه العمل وفرضه .

وعلى عكس اهل الكلام الذين نراهم مناشرين في جميع انحاء العالم الاسلامي ، لا نجد الا في الشرق ، ولا سيا في ايران ، علماء يعملون للعلم ، وفي القسم الشالي الشرق منها . فالطب يسجل تقدماً محسوساً . فهو يؤلف مهنة او حرفة مغلقة ، او موصدة ، لا تتفتح لاصحابها ومحترفيها ، الا بعد درس ومراس وامتحان عسير ، يجب اجتيازه بنجاح . وهي مهنة بمارستها مباحة للجميع من يهود ومسلمين ومسيحيين ، كا نرى في اسرة آل بختيشوع السريانية ، التي سيطرت على بيارستان جند يسابور . ومنذ القرن التاسع ، نرى الامراء والحكام ينشئون لهم مستشفيات حرية بكل احترام وتقدير . فالطبيب ، سواة أعمل في البلاط أو في المدنية ، فهو شخصية بارزة لها شانها واهميتها . وقد اشتهر منهم عدد بما بلغوه من كفاءات وقدرات عالية ،

وان فاتتنا معرفة الكثير من وجوه هذه المقدرة . وليس من يشك قـــط بالتطور العظيم الذي تحقق على ايديهم ، في مجالات : الكحالة وطب العين والقبالة وفن الاقراباذين ، والاكتشافات العلمية التي حققوها في هذا المضار ، كالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين اطباء هذه الحقمة طبيبان طبقت شهرتها الآفاق، هما الرازي المعروف عند الغربيين باسم Rhazes الذي برع ايضاً بالكيمياء وقد رأى بالنور في مدينة ألري ( ٥٦٥ – ٥٢٥) ، وابن سينا ( ٥٩٠ – ١٩٣٥) ، وابن سينا فلاسفة الاسلام ، في الاجيال الوسطى ، فكان له فضل غيم سحلي الطب ، لا سيا بعد ان وضع كتابه المشهور بد والقانون ، وهو موسوعة طبية ، واسعة ، منهجية . وكتابه هذا كان عليه المول في الشرق حتى عهدنا هذا فكان القسطاس او النبراس الذي سار عليه الاطباء في الشرق في روما لاول مرة ، سنة ١٥٩٣ .

اما علم الهيئة الذي اعتمد كثيراً على علم النجامة ، فقد حقق تطوراً محسوساً ارتكز من جهة ، الى ترجمة كتاب و الجسطي ، لبطليموس كا ارتكز ، من جهة اخرى ، على ترجمة مجاميع طبية تعود لعهد الساسانيين والهنود . فهنذ مطلع القرن التاسع ، أنشأ الخليفة المأمون مرصداً له في بغداد ، كا انشأ بعده ، غيره من الامراء مراصد اخرى اشهرها على الاطلاق مرصد فرغانة ، كالمرصد الذي بناه شرف الدولة البويهي ، في اواخر القرن العاشر . والاعسال العلمية التي حققها العرب والمسلمون حول : الإهليلج ، والكسوف والحسوف ، وحركات النجوم السيارة ، وقياس درجة الدائرة الارضية على اساس فرضية استدارة الارض ، وما الى ذلك ، يثير الدهشة والاعجاب ، اذا ما فكرنا في الادوات التي كانت بين ايديهم كالاسطرلاب مثلا ، وغير ذلك من ادوات توارثها العرب في التاريخ القديم ، وعولوا عليها في تحقيق ما حققوه من هذه الكشوف العلمية ، ولا شك ان البتاني ( ۱۹۸۷ – ۱۹۸ ) هو اكبر علماء الفلك في زمانه . فقد كان من صابئة حران ، هؤلاء الصابئة ، الذين كانوا يعتمدون على النجامة ورصد النجوم . وبلغت شهرته الغرب حيث عرف باسم Ballenius .

ومع ان العرب تمهوا جداً في اقتباس الارقام الهندية ، فقد استعملوها مع الكسور العشرية والصفر ، فنحن في الغرب ، مدينون لهم ، مع ذلك ، بهذه الاعداد التي اخذناها بالفاظها العربية احياناً . واشهر رياضيي العرب، واقدمهم على الاطلاق ، هو الخوارزمي ( ٧٨٠ – ٨٥٠ ) الذي ولد في خوارزم ، بالقرب من بحر آرال ، واليه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب ، باسم logarithmes ، مع انه ليس بواضعها الحقيقي ولا عرفها . غير ان كتاباته حول الممادلات الجبرية قد جعلته اول من اخترع علم الجبر ووضع اصوله في العالم . وقد عالج غيره من الرياضيين الذين جاؤا بعده ، الهندسة وحساب المثلثات .

اما الكيمياء ، فلن نهتم لها بنسبة الاهتام الذي لقته عند المفكرين في الاجيال الوسطى .

قالاً كسير الذي بحث عنه كل الكيميائيين ، في الشرق والفرب ، على السواء ، هو من اشتقاق عربي . واشهر من عالج هسندا العلم هو جابر بن سيان ، الذي عرف في الغرب باسم Geber ، وعاش في الغرن الثامن . والذي وصل الينا باسمه من المؤلفات ، تم وضع بعضه بعسد وفاته بعرنين ، واكثر . وقد كانت اكثر تطبيقاً ، المؤلفات التي وضعها فريق من علماء المعادن وعلماء النبات والفلاحة ، اشهرهم على الاطلاق ابن وحشية الذي ينسب اليه برججة ، كتاب الفلاحة ، من النبطية الى العربية ، والذي لا يخلو مع ذلك من كثير من الاوهام والاساطير والخرافات .

كثيراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون والموسيقى ، فراحسوا يستلهمون نظريات ارسطو العلمية والعلوم الكونية والادبية التي قالت بها الافلاطونية الحديثة . واقسدم هؤلاء الفلاسفة واعرقهم عروبة هو الكندي الذي لقبوه بفيلسواف العرب ، وقسد عاش في القرن التاسع . اما المفكر الكبير والفيلسوف الذي جدد الفلسفة القديمة فهو الفيلسوف التركي المحسد والنسب ، اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق ، هو ابن سينا الذي عاش في بغداد وحلب ، في القرن العاشر »وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشراقية العقلية .

قامام مظاهر هذا التفكير التي جاءت مغايرة للدين ومناقضة لتعاليمه و وله الموطقات المديدة والتفاسير المخالفة النصوص القرآنية واخسند القلق يساور رجال الفكر الذين تهمهم كثيراً امور المقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا يحاولون التوفيق ببن الايمان والمعقل. فالاشعري (٨٧٤ - ٩٣٥) والماتيريدي الذي توفي عام ٤٤٤ وحاولا ان يضعا في خدمة الايمان والميان والمياس الذي عمل المعتزلة على تطويره . ولم تلق هذه الطرق والمناهج ، في بده الامر قبول الاجماع . الا انها لم تلبث ان انتصرت وانتشرت في القرن الحادي عشر واصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعليم الامة في الاسلام ، اضيف عليها شيء من التفكير العقلاني والشرعي ، على يد اهل الكلام الذين ظهروا فيا بعد .

ولهذا السبب قامت القطيمة بين موقف هؤلاء المفكرين المؤمنين حتى عندما يدافمون عن الايمان ضد المقل ، وبين فئة المتصوفة ، هؤلاء المؤمنين بقلوبهم الذين كثيراً ما رموهم بالكفر والزندقة . فالمحاسبي والجئنيد ، في القرن التاسع ، يعربان عن رغبتها في الزهد والنقاء الخلقي عند هاذه النفوس التي لا تقيم وزنا للقياس ، كالحلاج ، مثلا ( ١٥٥٨ – ٩٢٢ ) . الذي قال في بعض تعاليمه : و انا الحقيقة ، وذلك في الوقت الذي احتدمت فيه الحرب ضد القرامطة ، فكفتروه ورأوا فيه خطراً على الجماعة . فظهوره يعتبر حادثة "نادرة في الاسلام ، جرت عليه الموت ، بعد عذابات اليمة ، مبرحة تذكرنا بمأساة المسيح .

ادت محاربة هذه الزندقة الى ادب خاص ، منه نفهم ما كانت عليه هذه الملل والنحل. وقام في الاندلس ، عند مطلع القرن العاشر ، حول ابن مَسَرَة وأخذه بتماليم الافلاطونية الحديثة ، شعور بالقلق من جراء استفحال هذه التماليم ادى الى وضع ابن حزم كتابه المشهور عن الملل

والنحل ، وهو احسن كتاب في الموضوع يصف لنا الفروق التي باعدت فيما بينها . وقد رأينا ما كان لان حزم من اثر على الشعر في عهده .

على نقيض البحث العلمي الذي انفتحت ابوابه امام الجميع ، يبدو الادب المسيحي واليهودي ان الفكر الديني لدى الطوائف غير الحمدية ، اختلفت عنده مظاهر الحياة العقلية ، عنها لدى العالم الاسلامي، مع انه استعمل النسان العربي، تعبيراً وتبايناً . فهو يجدب ويتصلب عند المسيحيين فلم يطلع بأي اثر بارز ، ولا أفسح الجال الطلوع أية مشاقسة . دينية مهمة . وقد اقتصر الجدّل؛ بعد ان تصلّب وقسًّا ؛ على الامور الكنسية دون العقائدية. اما الفكر اليهودي فقد استيقظ برهة من الدهر ، ونفض عنه الجود واليبس الذي اعتراه مسن جراء التماليم والمذاهب التفودية. ففي الوقت الذي راح فيه الاشعرييدخل على الاسلام الملاهج الفلسفية المعروفة ؛ عرف رئيس الكهنة ساديا ؛ في بغداد ؛ أن يكتسب شهرة واسعة بتجديده الناموس القديم ، وراح يحاول مِن جهته ، التوفيق بين النصوص الكتابية وتعاليم الربانين ، أي بين مطلب الايمان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي اليهودية في اوروبا وآسيا كانوا يقصدون بفداد لاستبحاء تماليم مدرستها المشهورة . ومن الرسائل المتبادلة بين هذه الجماعات الدينسة ، تكونت مجموعة الوثائق المعروفة باسم Papiers de lu (ienisah التي عائر عليها في القاهرة ، منذ نحو خمسين سنة ، وهي مجموعة تمدنا كل يوم بناذج مثيرة . ومع ذلك ، فازدهار المدارس الملسَّسة ، التي قامت في كل من القدس ؛ والقاهرة ؛ والقبروان – التي تجـــاوز اشعاعها ولايات ايطالما . الجنوبية - والاندلس ، يبدى بصورة قاسية ، الصدارة الق احتلها ربابنة مدرسة بغداد ، على غير استحقاق او جدارة احيانًا ، مع ان الانحطاط اخذ يدب اليها ويتغلغل فيها ، اثر القلاقـــل والاضطرابات التي نشبت في القرنين العاشر والحادي عشر . واذ ذاك ، انتقلت جذوة النشاط للأدب المهودي ؛ إلى السلدان الواقعية حول حوض البحر الابيض المتوسط ؛ وراحت رئاسة " الاحبار ورئاسةالربابنة تضمحل تدريجياً وتموت. فاذا ما عرفت مدرسة القيروان الضعة والهوان في عهد الهلاليين ، فقيد اشتهرت مدرسة الاندلس بأن انجبت جبريل الملقتي ، احيد فلاسفة المدرسة الافلاطونية الحديثة الذي كاد يكون غريباً عن ملته ، كاكان شاعراً مشهوراً ، كا ان بهما من باكوري راح يضم كتاباً في مجالدة النفس والزهد ، يبدو غربباً جداً في الادب المهودي . ومنذ القرن الحادي عشر ٬ اصبحت الاندلس ٬ ملاذ الفكر اليهودي ٬ كما اصبحت مركزاً للاشماع الثقافي في العالم الاسلامي .

اذا ما قارنا الادب البيزنطي بمسا ظهر حوله من آداب اخرى في الشرق او الادب البيزنطي في الشرق ان نكو"ن لنسا رأياً معللا ، وان نبدي حكا حول قيمته الحقيقية او النسبية . فهو ينعم بعلم اكبر ، وبدقة اوفر ، من الادب في الغرب ، واصاب نجاحات اكبر من التي حققها ، الا انه اقل غناً وتنوعاً من الادب الاسلامي . فقسد عرف

الاسلام ان يتمثل آداب الشعوب التي دوخها ، وان يطبعها بيسمه المميز ، وان ينميها ويطورها بينا لم تشع بيزنطية على الشعوب التي خضعت لحكها وسلطتها الا في المجال الديني ، وفي بعض مظاهر خاصة من مجالات الغن ، مع العلم ان الشعوب التي اخضعتها لنفوذها لم يسمح لها طابعها البربري ان تستمرىء عناصر ثقافية اخرى ، كا ان بيزنطية كانت اعجز من ان تعطي الغير شيئاً بما كانت تحرص عليه من تراثها المليني النليد ، وبذلك جعلت نفسها بمغزل عن كل مؤثر اجنبي يأتيها من الخارج . فقد استطاعت ، وايم الحق ، ان تقنبس، من الخارج ، بعض العناصر التي شاركت في تكوين فنها . ولكن ما من شيء جديد في المجال العقلي او الفكري . فلم تكن من القوة بحيث تستطيع ان تستفني ، دون ان تتعرض للخطر ، عن هذه العوامل التي ساعدت في إخصاب ثقافتها واغنائها ، وهكذا راحت الثقافة البيزنطية تتطور وتتكامل من الدإخل ، وبالتالي على الاشعاع . فقد كانت تحيا وتعيش لنفسها ، لا للغير . قد يكون الادب الشعبي هو وبالتالي على الاشعاع . فقد كانت تحيا وتعيش لنفسها ، لا للغير . قد يكون الادب الشعبي هو الشيء الوحيد الذي شذ عن هذه القاعدة ، الا انه ادب مجهول القدر ، منقوص القيمة ، ليس من يشعر به الشعور الذي نعمت به بعض المؤلفات العلمية التي وضعت لنخبة مختارة من الطبقة الارستوقراطية .

وبالرغم من هــذا ؛ وبعد الركود الادبي الذي طبع العصور الماضية ؛ وسيراً مــع حركة الازدهار والاشعاع الفكري الذي عرفتها الثقافة العربية ٬ عرفت بيزنطية ٬ في القرن التاسع ٬ ازدهاراً عظيماً وتطوراً كبيراً في امور الفكر ، فازدادت فيهما المدارس ، ودب النشاط في ا جامعة القسطنطينية بعد ان اجرى فيها البطريرك فوتيوس ، وهو من اشهر تلاميذها ، إصلاحاً جذرياً وسكب فيها دماً جديداً ، وصقلت الاذواق والطباع في كل منا يتعلق بامور الفكر والفن . وبعد قرون من المناقشات البيزنطية الجوفاء حول قضايا دينية او كنسة لا طائل تحتمها ، اخذ الناس ، بتأثير من هسذه اليقظة الجديدة ، يحفلون بالتراث الحضاري القديم ، ولا سيا بالهليني منه . فبينا راح الاسلام ينقل من هذه الثقافة اليونانية بعض ما يتعلق بالعلم والفلسفة ، انصرفت بيزنطية للجانب الادبي الذي كان من العسير نقله الى العربية لمــا يتنزَّى به من الاساطير الوثنية والميثولوجيا ، ولما يستدعى تمثيَّله من ذوق رفيه . وراحت تكمل رسالة مدرسة الاسكندرية ، وان تعثرت منها الخطى واشتط النهج في القبس ، اذ اقتصر على حرفية مرزحة ومقمدة . ففي هذا التطور من تاريخها ٬ إكتست الثقافــة البيزنطية أريجاً من الفكر العلماني لا يتعارض او يتنافى قط مع الايمان ؛ انما يتميز تمامًا عما خلفته العصور السالفة واللاحقة كا يتميز كلياً عن الانتاج الفكرى ، في الغرب ، خلال هدنه الحقبة . فبالاضافة الى الؤلفات التعليمية الطابع او الموسوعية الهدف ٬ وكتب النصوص والادلة الموضوعـــة للحكام الاداريين والخاصة ، كانت كل الفنون الادبية ، من نثر او شعر ، موضوع اهتمام خاص . ويبرز من بين هذا الادب السقيم ألهزيل ، بعض قصص ومسرحيات لها قيمتها الفنية . وعـــلم التاريخ الذي يرى مادثه الاولى تتجدد باستمرار ، ترك لنا ، قبل القرن الحادي عشر ، مؤلفات قوية بقيت على الزمن ، ابتداء من التاريخ الذي وضعه ثيوفانس (غرة القرن التاسع) ، والتواريخ الاخرى التي رأت النور في القرن العاشر ، بتشجيع من الاباطرة امشال لاون السادس ، وقسطنطين المسربل بالارجوان ، وخلفاؤهم من بعدهم ، منها التاريخ الذي وضعه لاون دياكر . وقد لقيت تراجم القديسين على انواعها ، رواجاً عظيماً لما كان لها من وقع في نفوس افراد الشعب . وحرى بنا ، ان نذكر هنا ، بعض الآثار النقدية التي نحا فيها واضعوها ، نحو لوقيانوس ، وان جاءت الحماكاة حرفية ، وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشر لنرى آثاراً ذات قيمة ارفع واسمى ويأتي التاريخ في خدمة هذه الآثار ، منها التاريخ الذي وضعه ميخائيل اتتاليات ، ونيقوفورس بوين ، وكدرينوس ، وسكيلتزيس . كذلك علينا ان ننوه عالياً هنا ، بالكتاب الذي وضعه د النبيل ، كيكومانوس الذي ضم قصصاً مثيرة وعظات وارشادات عملية . وقد برزت بوقي هذه الحركة ، شخصية بسيلتوس ، الذي كان من الطراز الاول : رجل ادارة ، وفيلسوف فوق هذه الحركة ، شخصية الافلاطونية ، وللافلاطونية الحديثة ، كاكان مؤرخا وسيكولوجيا موسوعيا ، وبجدداً الفلسفة الافلاطونية ، وللافلاطونية الحديثة ، كاكان مؤرخا وسيكولوجيا بيغترق اغوار النفس البشرية ، في كتابه الموسوم «كرونوغرافيا » ، والمنظم للتعليم الجسامعي مينترق اغوار النفس البشرية ، في كتابه الموسوم «كرونوغرافيا » ، والمنظم للتعليم الجسامعي بمناعدة الامبراطور قسطنطين مونوماخس ( اواسط القرن الحادي عشر ) ، والمؤسس لمدرسة بالمعلين مونوماخس ( اواسط القرن الحادي عشر ) ، والمؤسس لمدرسة المغلوق التي كانت تمد الدولة بما تحتاج اليه من رجال الادارة والحكم الفلسفة ، الى جانب مدرسة الحقوق التي كانت تمد الدولة بما تحتاج اليه من رجال الادارة والحكم الفلورة والحكم الدولة بما تحتاج اليه من رجال الادارة والحكم المدورة والحكم المدورة والحكم الدورة والحكم الدورة والحكم الكورة والحكم الكورة والحكم المدورة والحكم الكورة والحكم المدورة والحكم المدورة والحكم المدورة والحكم المدورة والحكم الدورة والحكم الدورة والحكم الدورة والحكم المدورة والكورة والحكم الدورة والحكم المدورة والحكم المدورة والحكم المدورة والمكورة والحكم المدورة والحكم المدورة والمكورة والحكم الكورة والمكورة والمكورة والمكورة والمكورة والمكورة والمكورة والمكورة والم

وبالرغم من هسدا النشاط ، فليس ابرز للعين ، من الادب الشعبي الذي امتاز بالاصالة والعفوية والطبعية . و يمكن ان نضيف الى هسدا اللون ، فن كتابة سير القديسين ، والقصص المستوحاة من القصص الشرق ، امثال قصة برلعام ويرشافاط . واسوة بمساكان عليه الوضع في المعرب ، فالمسرسية ، كالقصص الشعبي في الأحيال اللاحقة ، مزيج من التلاحين والاغاني والسرد المعرب ، تغنش احيانا ، وحينا تتلى وتقرأ ، ويبقى هذا الفن ناشطاحتى القرن العسائس . وقد طلع بعد قليل فن تمثيل الاسرار ( المهارانون ) ، وهو مسرح ديني عرفه الغرب ، اذ ذاك ، يتألف أصلا من حوادث يراعى في سردها الليتورجيا . ولعل أشهر هسذه الآثار طرا ، وان يتألف أصلا من طويلة ، هي بلا مراء ، الملحمة المعروفة به المهارات التي استقرت في القرن الثاني عشر ، مع ان القسم الاساسي منهسا يعود لقرن أو قرنين من شكلها النهائي ، في القرن الثاني عشر ، مع ان القسم الاساسي منهسا يعود لقرن أو قرنين من قبل ، وهذه الملحمة تذكرنا بالقصص الحاسية التي ظهرت في العالم الاسلامي ، بمسا سبق واشرنا التخوم والثغور ، وما تم له من علاقات مع بعض المسلمين ، نارة حربية ، وطوراً سلمية ، نستطيع المنورة بن الماسم والماشر ، كا نتبين ما كانت عليه ، اذذاك ، اخلاق القرم الساكنين على الحدود . القرنين الناسع والماشر ، كا نتبين ما كانت عليه ، اذذاك ، اخلاق القرم الساكنين على الحدود . ولا تزال ذكريات هذه الملحمة حية الميوم في نفوس افراد الشعب في اليونان .

والادب الارمني الذي استوسى قسمًا من مقوماته ، من الناذج البيزنطية والسريانيسة ، ولا

سيا الدينية منها ، اخذ يتحرر أكثر فأكثر ، ويعتمد على نفسه في هذه الآثار التاريخية التي خلفها لنا ترما الارزرومي واستفانس طارون وارستفاكس ده لسديفرد وهي آثار جد مفيدة بالرغم ما هي عليه من تفخيم واطناب . وقد ازداد الادب الرهباني إزدهارا ، خسلال عهد الأسرة البغراتية . واكبر شخصية علمية في هذا العهد ، هي شخصية غريفوريوس ماجستروس الاسمف الاول من القرن الحادي عشر) ، وهو نبيل ارمني ، وقائد غسكري ، عمل في الجيش البيزنطي ، موسوعي الثقافة ، جو"د اللفتين : الارمنية واليونانية ، وراح يحاول اخراج مواطنيه من المزلة التي وضعتهم فيها لفتهم الأرمنية . صحيح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريفوريوس نالمزلة التي وضعتهم فيها لفتهم الأرمنية . صحيح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريفوريوس نالمئل الذي عاش في اوائل القرن الماشر والذي لم يقع تحت اي الراجني ، تمتع بين الأرمن ولا يزال ، بشهرة اوسع مما تم لماجستروس . ولما كانت بلاد جيورجيا هي الآخرى ، مفترق طرق والمؤلفات البيزنطية والارمنية والايرانية ، فقد اخذت تستيقظ تحت تأثير ترجة الآثار والمؤلفات الكنسية ، وتتفاعل مع الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخرى التي اخذت تستيقط تحت تأثير ترجة الآثار تتميز ، أكثر فأكثر ، بنطاط به الشخصي .

في جميع أقطسار الشرق الادنى ، المسيحي والاسلامي على السواء ، فنون الشرق الادنى ينزع الفن نحو التنوع ليقيم له مذاهب أو مدارس و وطنية ، خاصة ،

مع حرصه مع ذلك ، على التمسك بعناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القائمة بين الفن الاسلامي والبيزنطي، حدود واضحة المعالم والصوى، بين هذه المذاهب الفنية المعول بها، في كلا الجانبين، فكلاهما يتجاوب وحاجات مجتمعه الخاص الذي استمرضنا، من قبل، لتطور اته المتوازية، فيستعمل كل منها وسائل تقنية بماثلة. ويهمنا هنا ان نكشف، ولو بايجاز واقتضاب عن الموامل المشتركة التي تؤلف ما بينها من وحدة، بحيث نستطيع ان نظهر، بصورة محسوسة ، ما في هذه الانجازات التي حققتها هذه الفنون ، من قوة التأثير والاغراء .

غن نجهل تماماً التكنيك الهندسي الذي يختلف ، هنا وهناك ، باختلاف المادة المستعملة في البناء كالحجر او الآجر او اللبن ، في كل ما يتصل بالمباني المسكرية ، والقلاع والحصون ، الدفاعية ، بالرغم من كثرتها وعددها. للدفاع عن حدود بيزنطية ، او للدفاع عن البلاد الاسلامية ، ضد المشركين ، في آسيا وفي افريقيا ، وهذه الرابط التي تقيم فيها متطوعة الفزاة الملبين نداء الجهاد المقدس ، ليوطدوا من سلطان الزعماء الحليين ، او لمراقبة المقاطمات الصعبة المرتقى ، التي كانت ، في كل من سوريا وكردستان والمغرب ، شهوداً ناطقة على ما بلغته السلطة المركزية من شدة التفتت ، والانحلال . اما الهندسة المهارية المدنية ، فلم يصل الينا منها شيء يذكر . غير ان الحفريات التي جرت في سامراء العاصمة الموقتة للعباسيين ، بعد بغداد ، فقسما يذكر . غير ان الحفريات التي جرت في سامراء العاصمة الموقتة للعباسيين ، بعد بغداد ، فقسما خاصة ، كا نعرف جيداً انالقصر المقدس الذي شيدته اسرة الاباطرة المقدونيين ، في القسطنطينية ،

استوحى خطوطه من الطراز الهندسي الممول به في بغداد . وهو عبارة عن مدينة ضمن مدينة أكثر مما هو قصر . فقد ضم العديد من الأبنية : هذه للسكن ، وتلك للتلمي والترفيه ، واخرى للنموين وخزن المؤن التي محتاج اليها الخليفة وحاشيته . كل ذلك يبدي الفارق الكمير بين هذه القصور الفسيحة الارجاء ، وبين هذه المنازل القذرة التي كانت مأوى السواد الاعظم من سكان المدن .

اما الهندسة المدنية التي 'حفظت مبانيها أكثر من الاولى ، فقد قام فيها فروق بارزة اوجدتها مقتضيات العبادة ، سواء أكانت مساجد او كنائس . والقضية المشتركة التي كان على المهندسين مواجهتها وحلها بالتي هي احسن ، تنحصر في السقف الواسع الذي كان يجب ان يغطي الردهة الكبرى المعدة لاجتاع المصلين . وهكذا راح المهندسون المعاريون ، في كل من القسطنطينيسة وايران ، يتعاونون معا لاقامة قباباو قناطر من الآجر ، بينا استعمل مهندسو ارمينيا وسوريا ، ثم البلقان ، الخشب لسقف كنائسهم المبنية بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب ؟ في كنائس بيزنطية ، الى جعل السطح بشكل صليب يوناني .

فاذا ما زالت معالم الكنيسة الاولى التي بناها الامبراطور باسيل الاول، فلا يزال قائمًا لليوم، سواة في القسطنطينية ام في الولايات التابعية لها، كنائس عديدة متواضعة المظهر، استحال بعضها الى مساجد وجوامع. ان عهد السلالة البغراتية هو بالفمل العصر الذهبي للهندسة الممارية عند الارمن ، كا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنية الرائمة التي تتمثل على أتمها في كاتدرائية آني ، وميا تركته من اثر بين في كنائس جيورجيا، ولا سيا في كاتدرائية عاصمتها القديمة كونائيس.

اما المسجد الذي هو عبارة عن بهو او صالة كبيرة لا مكان فيه لحنية او هيكل ، فهندسته الم تشر أية مشكلة او صعوبة . فمسجد ابن طولون ، في القاهرة ( اواخر القرن التاسع ) استوحى خطوطه الكبرى من مساجد بغداد العباسية . وبقيت هذه الهندسة مرعية الجانب في عهد الدولة الفاطمية ، كما يظهر ذلك بوضوح ، في مسجد الحاكم الذي استوحيت في هندسته بعض العناصر البنائية المستعملة في الغرب وطبقت في بناء جامعة الازهر . اما في افريقيا ، فرواتع الفن المهاري الهندسي، تتمثل في مسجد القير وان الذي تم تشييده في مطلع القرن التاسع ، ودخلت في هندسته عناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس ، فتحفة الفن الهندسي فيها ، هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فيه اكثر من قرنين (القرن التاسع والعاشر) . اما في ايران حيث مواد البناء لم تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفناء ، والهزات الارضية الكثيرة الوقوع ، فلم يبق لنا شيء يذكر مما سبق بناؤه القرن التاسع ، وهو العهد الذي قام فيه مسجد أصفهان الكبير الذي أدخلت عليه فيا بعد ، تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدينون لايران عبده الخرو الذي الخرية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو حسبالطراز الجديد للمساجد المذه الاضرحة التذكارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو حسبالطراز الجديد للمساجد المناه الاضرحة التذكارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو حسبالطراز الجديد للمساجد المناه المناه المناء التذكارية الكبيرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو حسبالطراز الجديد للمساجد المناه المناه المناه المناه المناه المناه الكبيرة الذي المناه الشاه المناه ا

الجنائزية . وبعد ان اضيفت على هذه المساجد ابراج حازونية الشكل مستوحاة من الفن القديم المهارة ، في البلاد ، انتهت بظهور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب مرتفعة نحو الساء والستي تختلف كل الاختلاف عن هذه المآذن المربّعة الشكل ، ذات الادوار او الطبقات الضخمة الستي شاع استعالها في مساجد بلدان حوص البحر المتوسط . وبما يلفت الانظار في هسذه المساجد ، بعد ان يمتاز المرء الساحة المسورة التي تحيط بها ، وبعد ان يدخل بهو الجامع وصحنه ، هو هذه الأحمدة العديدة التي حصيراً ما تعاوها اقواس او قناطر متنوعة الأشكال ، من هسلال الى قنطرة كاملة .

ويوحد بين المهندسين النصاري والمسلمين رغبة قوية في زخرفة المبنى وتحليته ( الديكور ). فقد زالت تماماً ، معالم التماثيل والشخوص والنقوش الضخمة ، لتفسح الجــــال لفيض من الرسوم والزركشة للمسطحات عن طريق الألوان او عن طريق نقش الحجارة وتفريغها ؛ او عن طريق التلبيس او التكفيت . وكم سممنا ورددوا على مسامعنا ان الاسلام حر"م ويحر"م تصوير الكائنات ينزلون عنسُد حدوده . فالمسألة لم تكن لتمني تصوير ذات الجلالة . بهيئة انسان ؛ ار علي شكل حيوان مهاكان كريمًا ، اذ ان الله روح يعلو فوق كل مادة وغراض ومخلوق ، كا لا يعني تشيسل الكائنات لذاتها . فالفنان المسلم لا يتحرج قط ، ولنا على ذلك امثلة عديسدة ، عن تزيين المباني المدنية بكل ما لديه من وسائل التحلية والزينة : من نبات وحيوان وانسان ؛ اذا كان في هذه الرسوم ، ما ينهض باسباب الفن ، أو يزيد من قوة جاذبية التحلية ، في أي المظاهر التي تبدر علمها ، وفي أية حالة من الحالات ، كالصبد والقنص والحرب . والثابت هو أن الغنان في البلاد السامية، همه الاول أن يأخذ من البكائنات رمزاً 'يستقيط منه ما لهمن معالم حسية لنصل منها الى ـ فكرة التجريد ؛ بما توحيه هذه الحبائك والشجرات والدوائر الهندسية ؛ والخطوط الكتابية عن الفنان البيزنطئي تقسه بالقدر الذي 'يطن او يذهبون اليه ٬ سمعيس اس. هؤلاء الفنانين لا يترددون قط منسل بدعة عطمي الصور والايقونات › في تصوير القديسين والألومية نفسها › في الكنائس . الا انهم على عكس الفنانين في الفرب الذين نزعوا درمساً الى تجسيد او تشبيه قصص الكتاب المقدس؛ ليمبّروا بذلك ؛ عن لاهوت عجرد ؛ باشكال وصور لا تتنير ولا تتحول؛ هي فوق البشر ؛ لا تعود اليها الحياة الا هندما يستطيمون التصرف بفنهم بكل حرية .

والفسيفساء ﴾ هذا الفن الذي يمكن وصفه بالفن الارستوقراطي والذي طالمسا ركن اليه المنانون وعولوا عليه في الاجيال الاولى من تاريخ البيزنطيين والاسلام ﴾ راست بيزنطية تستبدله او تستميض عنه بالاكثار من الافاريز التي تكلف ما تنكلفه الفسيفساء ، من نفقات . فالشواهد المعددة التي وصلت البنا من المبساني الواقعة خارج القسطنطينية ، تبدو احياناً فحمة ، كا نرى ذلسك في كنيسة القديس مرقس في البندقية ( القرن الحادي عشر ) ، وفي سقلية النورمندية

(القرن الثاني عشر) ، وفي مدينة كييف (القرن الحادي عشر) ، واكثر بساطة في الكنائس الواقعة في الملحقات ، ككنيسة دفنة في اليونان ، واحياناً كنائس من ذوق شعبي خشن ، ككنائس قبادوقية والكهفية ، التي عثر عليها من عهد قريب . ومع ان العالم الاسلامي عرف استعمال الافاريز ، فقد فضل مع ذلك استعمال القاشاني المفطئي بالمينا والذي تفننت مصر كثيراً بصنعه . اما ايران ، فقد اشتهرت بصنع البلاط المربع ذات اللمعان المعدني ، فاستعملت مجموعة كبيرة منه في مسجد القيروان . ولكي يستروا المباني المصنوعة من القرميد البسيط ، والمالفنانون ، سواء البيزنطيون منهم او المسلمون ، يغطئون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما المرمر ، فقد أقنصروا استعاله على الداخل ، واستعملوا فيه جميع العروق . اما الفنانون في ايران الشرقية فقد حاولوا ان يخلقوا نوعاً من التحلية بمجرد رصف الآجر دون الركون المراكب المراكب الشرقية فقد حاولوا ان يخلقوا نوعاً من التحلية بمجرد رصف الآجر دون الركون

اما الزركشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تيجان الأعمدة والكورنيش. كذلك الجدران الخرّمة التي بالغوا في دقة صنعها ، فيكثر استعالها ، بالاحرى ، تحت القناطر والقباب والسطوح التي لم تكن مرصوفة بالفسيفساء . وتكتمل اسباب الزينة بوجود الأرتجة الضخمة والمفروشات والطنافس والسجاد .

فبعد ان زهدت الهندسة المعارية بالحفر والنقش و راح هسدا الفن يثأر لنفسه بسيطرته على الفنون المعروفة بالفنون الصغرى . فالاخشاب الثمينة تحفر في العالم الاسلامي وتستخدم فيسه على نطاق واسع و في المساجد و في المنابر . كذلك التكفيت والترصيع فهو من هذه الفنون التي اختص بها الاسلام . واستعال العاج يبقى رائجا على نطاق واسع في بيزنطية و لما كانت الارستوقراطية فيها و ميسورة و ربة و قادرة على إقتناء الصناديق الحشبية التي تحمل نقوشا تنبض بالحياة و وهو فن بقي مستعملا في جميع ارجاء البحر الابيض المتوسط : في مصر و وصقلية والاندلس . واشتهرت بيزنطية بالابواب الضخمة المصنوعة من البرونز و بمصنوعاتها الفضية و بحوهراتها المنقوشة والمطعمة . وكنا نرى في العالم الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني الواسعة و والمناسل النحاسية و والمصابيح المصنوعة من البرونز و المستوحاة نماذجها من الفن الساساني والتي كانت تصنع في العراق وايران والساساني والتي كانت تصنع في العراق وايران فنالت شهرة واسعة لا يزال يفيد منها من راحوا يقلدونها و حتى في عصرنا هذا . والاسلحة فنالت شهرة واسعة لا يزال يفيد منها من راحوا يقلدونها و تكن لتقل عنها شهرة . وفي صنيع الطي والمجوهرات والدمى و كانت بيزنطية تخضع و كاوروبا نفسها و لفن سكان البدو و الذي لم يعترف كثيراً في الاسلام .

ومن الفنون الخاصة ببيزنطية والغرب ، تحلية المخطوطات وتزويقها بصور ورسوم دينيسة ، يضاف اليها احياناً صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من الحياة اليوميــــة . وفن تزويق الخطوطات الذي مارسه المسيحيون في البسلدان الاسلامية ، لم يلبث ان انتقل الى المسلمين في أقطارهم ، فراحوا يزينون المديد من الكتب الاسلامية الدينية كالقرآن ، مثلاً . ولم يصل الينا تماذج سابقة للقرن الثاني عشر . والتحف الفنية لفن التزويق الايراني التي وضعت بعد هذا العهد بكثير ، جاءت وليدة عوامل ومؤثرات اخرى .

اما الخزفيات التي استعملت على نطاق واسع في جميع انحاء العالم الاسلامي، ولا سيا في مصر وايران ، فأمد تنا بصحائف وصوان واطباق ترفل بمشاهد متنوعة ، وبعضها عطل من كل حلية ، وان وجدت فغاية في البساطة ، وقد عرفت بيزنطية هذه الصناعة ، انما على نطاق ضيتى . الا اشتهرت على الاكثر بصناعة الزجاج ، فلم يبتى من مصنوعاتها سوى عدد قليل يحفظ معظمه بين بحموعة كنيسة القديس مرقس الفنية ، في البندقية ؛ وهي صناعة تمثلت على احسس وجمه ، في العالم الاسلامي ، سواء في سامراء وفي الغرب وفي مصر ، حيث اضيفت اليها صناعة الباوريات ، وقد عرف الصناع ان يتغننوا كثيراً بمصنوعاتهم ، فاونوها واستعملوا الزجاج مع المعادن . وقد عرف الصناع النوافذ الزجاجية الملونة وان لم يبلغوا فيهسا مبلغ الصناع المسيحيين في الغرب .

وقد اشتهر الشرق الادنى بصنع الانسجة الفاخرة السيق استعملت في الملابس كا استعملت لأمور الزركشة والتحلية . وقد اطنب الادباء وصفا بصناعة الديباج والحز ؟ كا تفنن الصناع في استعهال هذه اللسائج في اعمال الزينة ؟ وهي مصنوعات عرفت في بيز نطية قبل الاسلام ؟ وقامنت لحا دور ملكية في بيز نطية ؟ كا عرفت بغداد والقاهرة وقرطبية دور طراز ؟ اخرجت للراة القرم واعيانهم ؟ منسوجات حريرية مقصبة بسجت بأسلاك الفضة والذهب ؟ لا يزال باقياً منها للأن نماذج رائعة في بعض الكنائس القديمة في الغرب . اما فن صناعة السجاد الذي اشتهر بهسا الشرق منذ عهد يعيد ؟ فلم يصلنا شيء مما تم صنعه قبل او اخر الاجيال الوسطى . كذاسك عرفت صناعة الجلود فنا عظيماً جو"ذ ه الصناع المساون وأدفنوه المغاية . فالكاسخة الفرنسية عرفت صناعة الجلود الثمينة جاءت هي الاخرى من كلمة المساع المغرب الذي جو"د هسده صداعة الجلود الثمينة جاءت هي الاخرى من كلمة المساعة المغرب الذي جو"د هسده العساعة .

اما الراء ان السلافية التي كانت حضارتها على مستوى أدنى ؟ فلم تمرف اذ ذاك ؟ فنا شاصاً بها ، صحيح ان الاسنام الحشبية التي وأجدت عند صقالبة الغرب ؟ لفتت اذ ذاك انظار الرحالة والمسافرين ؟ كا ان مخلفات قسور الامراء البلغار هي أكبر شاهد ؛ على انتقال التقاليد الساسانية عبر المرافي الدراوية ، كل ذلك ؟ مخلفات حقيرة ليس لها شأن يذكر ؟ فليس من عجب است أمرض عنها المالم المسيحي ويزهد فيها ، وقد كان من نصيب الفنانسين البيز نطيين ان يحملوا الى السقالبة فنا مشكاملا ، لم يلبث ابناء البلاد ان اقبلوا عليه يشمئلونه ؟ ويقبسون منه ما شاء لهم

القبس ، بعد ان تتلذوا عليه .

وهكذا نرى ان الازمات السياسية والاضطرابات الاجتاعية التي هزت الشرق الادنى مسن اركانه ، كانت اعجز من ان تسبب ، في الحال، انهيار المدنية. إلا انها مهدت الطريق وأفسحت المجال امام عوامل وقوى جديدة، لم تلبث ان اثرت تأثيراً عميقاً في هذه المدنية ، وهددتها بخطر ماحق نزل بها في القرن الحادي عشر .

## وحصل ويشابع

## الحضارات الآسيويّة في الأوج (من القرن السابع حتى الشاني عشر)

في القرون الاولى من تاريخ الاجيال الوسطى التي شهدت في الفرب ، انطواء العالم المسيحى كا شهدت ٬ في الشرق الادني، ظهور الاسلام وانطلاقه كالشهاب الراصد٬عرفت البلاد الآسيوية٬ من جهتها ؟ درجة رفيعة من الازدهار سجلت معها مدنياتها الختلفة رقماً قياسياً في جميع هسسة. البلدان . ففي مطلع هذه الحقية ، أي في غرة القرن السابس ، كانت الامبراطورية الساسانية على قاب قوسين وادنى من انهيارها وزوالها . أما الهند ؛ فلم تلبث ان نهضت من كبوتها ؛ بعد ان يفضت عنها غيار الدمار والخراب الذي انزلته بها الغزوات الماحقة الق قامت بها قبائل الهونز ٢ وراحت اسرة هارشه ده كانوج تسمى ، على مثال اسرة الغويتا ، لتميَّد اليها وحدثها . أمسسا الصين، فيمد أن تغليت على غزاتها من الاتراك والمغول بغضل السياسة الرشيدة الق اتبعتها سلالة نانغ الجديدة ؛ راحت تبسط سبطرتها وسلطانها على التركسةان والتونكين ؛ وشمالي مقاطمسسة ـ الآنشام ؛ بينها ربطت الاقطار الاخرى الواقعة على سواحل البحار الجنوبيسة مصائرها بالهند ؛ فاخذت لتطور ولتنكامل تحت حمايتها ورعايتها ؛ فتمهد بذالكُ لهذا الازدهار الذي تميز بهســـذه الروائم الهندسية الفخمة التي تتمثل على أحسن وجه في هياكل انقكور وبارا بودور ؛ كما راحت أقطار جديدة تعبي ، على رئتيها ، من الحضارات الآسيرية . فهسسا هي الثببت التي اعتناقت البوذية ، لن تلبث أن أصبحت ، على شاكلة الترك ، خصماً عنيداً للصين ، ومسلادًا للبوذية الهندية ؛ وحمى" لها توفر لها الرعاية والحماية , أما اليابان قند اخذت ؛ هي الاخرى ؛ تستيقظ من سباتها العملق ؛ وتقتبس بدورها من مقومات الحضارة الصمنية ؛ ولم تعتم أن كشفت عساً هي عليه من الصفات والمناقب التي أن تلبث أن ميزتهـــــا وفرّدتها . وحركة التطور والشكامل الق أخذت الاقطار الآسيوية باسبابها ٬ وجدت جذوتها الكبرى في الهند والصين . فكملاممــــا استطاع ان يحافظ على مناطق نفوذه التقليدية التي عرف ان يسيطر عليها : الصين في التركستان والتونكين٬ والهند في المناطق الهند الصينية واندرنيسيا٬ كا استطاع كل منهما أن يحتفسظ بمناهجه وأساليبه الخاصة ، اذ في الوقت الذي كانت فيه الصين تمتمد على القسسوة والبطش في

عند هذا القدر نقف في هذه الموازنة ، وهـنه الايزائية التاريخية التي تقابل التطور الذي اخذت الافطار الغربية باسبابه والمدنية التي اطلعتها . فلا نرى في آسيا حول هـنه العطفة التاريخية التي تكونت من سنة الالف ، شيئاً يمكن مقارنته بهذه اليقظة ، هـنا الانبعاث الذي دب في الغرب الآخذ باسباب النظام الاقطاعي ، كا لا نرى شيئاً يمكن ان نقارن به هذا الانقلاب الجـندري الذي قلب الشرق الادنى ، رأساً على عقب . ضحيح ان الامبراطوريات الاسيوية الكبرى ليست بمعزل او بمناًى عن اي تغيير او تبديل ، ولا مؤسساتها ونظمها متحجرة بحيث لا تقبل التبدل . فهنالك اخطار كثيرة تترصدها ، يتحتم علينا تحديدها وتبدل باستمرار من حدودها واوضاعها ، قبل ان تحمل اليها الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت اس تحافظ على المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات ، قبل طلوع الفتح المغولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ فجر القرن الثالث عشر ، فبعد ان عبثنا قليلا بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرسم ضعنه التطور فجر القرن الثالث عشر ، فبعد ان عبثنا قليلا بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرسم ضعنه التطور الميزة لهذه المدنيات البشرية الكبرى ، علينا ان نكشف ، في هـندا الفصل ، عن الخصائص الميزة لهذا العالم الاسلامي كا تبدت لنا من خلال تطوره التاريخي حتى السنوات الاخيرة من الميزة لهذا العالم الاسلامي كا تبدت لنا من خلال تطوره التاريخي حتى السنوات الاخيرة من الميزة لهذا العالم الاسلامي كا تبدت لنا من خلال تطوره التاريخي حتى السنوات الاخيرة من القبل .

هي نظرة خاطفة ، جريئة نلقيها على تاريخ هذه القارة الشاسعة ، خلال حقبة من الدهر على مثل هذا الاتساع ، والمدى الذي نيف على خمسائة سنة . هنالك امران يساعداننا في الكشف عن الطابع المميز لوحدة التاريخ هنا ، بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة كا يساعداننا على التسامي فوقها ، هما : انتشار البوذية وتوسعها ، في بدء هذه الحقبة ، والنشاط البالغ الذي عرفته الحركة التجارية ، طوال هذه الحقبة بالذات .

في هذا العالم الاسيوي ، كا يبدو لنا في القرن السابع ، الذي ينعم بالاستقرار التشار البوذية ، دوراً اساسياً . فالبوذية ، تنعم في الهند رسمياً برعاية الامبراطور هارشا ، والمناطق التي تسيطر عليها كجزيرة سيلان ووادي نهر الفانج ، هي اراض مقدسة . وقدد بلغت البلدان الواقعة على سواحل البحار الجنوبية وتغلفلت بين شعوبها ، واقامت لها في التركستان نفسه ، نقطة ارتكاز قوية ، أشعت منها بعيداً . وقد اغدقت عليها اسرة تانغ ، الصيلية ، الانعامات السابغة ، وساعدتها على ايفاد كتائب من المرسلين والمبشرين والحجاج ، الى الهند والبلدان الواقعة الى الشرق من القدارة الاسيوية ، وبلغت التيبت التي كانت بقيت ، الى ذلك الحين ، مغلقة في وجه المؤثرات الاجنبية ، كا دخلت اخيراً كوريا واليابان ، حيث استقرت ، وازدهرت بغضل ما عرفت به من روح

TEN

مستكونية ، اذكانت عنصراً ضاماً ولحمة ربطت بين اشتات المدنيات التي لقحتها وتفلغلت بين ثناياها . فاينا حلت ونزلت ، ساعدت على بعث مذاهب ونزعات فنية حملت معهسا ليس تيار المؤفرات المختلفة التي عملت على نشرها فحسب ، بل ايضاً المبقرية التي ميزت كل قطر من هذه الاقطاره بمفرده .

قام خلال القرن السابع سلسلة متصلة الحلقات من قوافل الحجاج الصيئيين بغية زيارة الهند والمراكز البوذية المشهورة في الانسولاند والتركستان ، يبحثون جادين في اثر الوثانق والاسانيد التي كانوا بجاجة اليها ؛ ويحرصون على جمعها وحفظها . وقامت ركبان اخرى ؛ في القروب اللاحمة ﴾ تؤم اليابان التي ارسلت بدورها العديد من الوفود الديلية الى الصين. وقد علتق البلاط الامبراطوري في الصين ، اهمية كبرى ، على تبادل هذه الرحلات وتنظيم هسمنذه الاسفار ، بين الجانبين ﴾ أذ كثيراً ما أردف الوقود التي كان يرسلها ، بكامن له شخصية لاممة ، كثيراً ما عهد اليه بمهات دبلوماسية ، وكان هــــــذا الكاهن موضوع احترام كبير ، كما تم للراهب بي تسنغ ، الذي استقبلته عند رجوء، ؛ الامبراطورة نفسها ؛ عند ١٠ بلغ البرابة الرئيسية من جهة الشرق؛ على قرع الطبول والزمور وتصداح الموسيقي ٬ على رأس وفود من الرهبان جاؤوا من كل اديار البوذية ومعابدهم في العاصمة / حاملين الاعلام والمظلات / سائرين على انغام الاجواق الموسيقية والتراتيل الدينية . ان عدداً كبيراً من هؤلاء الحجاج لم يمودوا قط لبلادهم ، إما لانهم استقررا نهائياً في البلاد التي هبطوا فيمسا ؛ أو لانهم قضوا نحبهم في طريق عودتهم ؛ لما تعرضوا له من الاخطار الكثيرة التي هددت حياتهم : من بجار هائجة نمخر عبابها سفن تجارية سريعة المطب ، ار من وقوعهم في ايدي القراصنة الذين كابوا يمبثون بطرق المواسسلات البحرية والبرية على السواء ؛ او من وقوعهم اسرى بين ايدي اللصوص وقطاع الطرق الذين كثيراً ما جردوهم من امتعتهم وملابسهم او قتاوم، او الخاطر التي كانوا يصادفونها في الاحوال الجوية والمصاعب البرية كالرمال المائمة التي كان يغوص فيها سالكها ، وغير ذلك من جهد وضنك وعناء عندمـــــا يماولون تطع هذه الطرق والمسافات الشاسمة التي تباعد بينها .

فلي الوقت الذي راحت فيه قوافل الحبواج والوفود الديلية تهزأ بهذه الشاط الحبواج والوفود الديلية تهزأ بهذه الشاط الحبواء المخاطر المديدة التي تعارض طريقهم ؟ نشطت نشاط كبيرا الحركة الشبارية التي قامت بين البلدان الواقعة على سواحل بحار الجنوب ودين الاقطار الاخرى في آسيا، فالسفى الصيلية الكديرة التي كان باستطاعتها ان تشحن من ٥٥ سـ ٣٠ طنا ؟ كانت تمتار من جزر السوند وتستبضع ما طاب لها من مواد ؛ بينا كانت سفن العرب تسلم ياسيغ سائشور ؟ في الوقت الذي كانت فيسه سفن جزيرة جافا المصنوعة من الخيزران ؟ تنجه غربا لملافاه التجار المسلمين ، صحيح ان الاخطار الناجمة عن هذه الملاحة التجارية التي عرفت ان تعتمد على الرباح الموسمين المتحول كانت كبيرة لكارة حوادث الغرق التي طالما ادت اليها ؟ ولهجوم القراصنة عليها ؟ او المتحول

عن خط السير في الطريق المرسوم لتفادي هيجان البحر ، او بيم البضاعة بسعر بخس جداً عند حراجة الموقف ، مع ان الناس في المرافىء والاسكلة البحرية ؛ ينتظرون وصولها بفارغ الصبر، كا ان مستودعات التخزين في المرافىء ، كانت عرضة العرائق ، عدا عن رسوم الدخولية والباج المترتبة على التجار ، مع العلم ان الصينيين كانوا يدفعون ابهظ الرسوم وأثقلها ، اذ ان وسق سفنهم كان يبز الجميع . ومع ذلك ، فحركة المقايضات التجارية هذه التي وصفها لنا الرحالة العرب بكثير من التفصيل والاسهاب ، كانت تقوم على قواعد راسخة ، ثابتة ، كا نعمت بالازدهار .

رقد بلفت الحركة التجارية هسنده مدينة كنتون ، وهاي ــ تشيو على مصب نهر هواي ، ومدينة يانغ ــ تشيو على مصب نهر اليانغ قسيو ، كا بلفت مقاطعة قو ــ كيان . والقناة الكبرى التي تم فتحها بأمر الامبراطور يانغ ــ تي ، والــ تي جرى توسيعها فيما بعد بأمر من الامبراطور سواي ( ٩٠٥ ــ ٢١٧ ) ، سهلت وصول الملاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند بلوغ التجار مرفأ يانغ ــ تشيو ، وهو مرفأ دولي نشيط الحر كة ومزدهر التجارة ، كانوكلاء الامبراطور يتسلمون البضائع ، ويحتفظون بها في العنأبر الحكومية لمدة ستة اشهر . وكان البائع يدفع للشاري بمبلغاً من المال تأكيداً منه وضماناً لجودة بضاعته ، بينا يأخه الاخير على عاتقه بمض الاخطار التي قد تتمرض لها البضاعة . وفي نهاية الرياح الموسمية عندما يكون البائس على أهبة مفادرة المرفأ ، تصبح الصفقة التجارية قطمية ، اذ يممد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار البضاعة ، ويسلمون الباقي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفسه الشاري ، فيدفع نقداً ضعفي الرسم المفروض ، لا سيا اذا كان عليهم ان يبرزوا جواز سفرهم والترخيص المسبق لهم ولتجارتهم ، بهمض الحماية . كذلك كان عليهم ان يبرزوا جواز سفرهم والترخيص المسبق لهم ولتجارتهم ، والتصريح عن المبالغ التي يحملونها . وكانت هذه الرخص تبرز في كل مركز لجباية الرسوم السي مقرابها البضاعة .

وفي الواقع ، فقد ألتفت الصين ، خلال اجيال سحيقة ، ولا سيما من القرن التاسع الى القرن الثاني عشر ، سوقاً بمتازة لتجار الحليج الفارسي ، وللتجار المسلمين القادمين من بغداد ، اذ كانت الأسعار مقبولة ، وتدع بجالاً لتحقيق ارباح طائلة عند طرفي المحيط الهندي . وهكذا فشطت حركة تجارية عارمة بين العراق والصين ، على طول المراحل والمحطات المديدة التي تم كزت في قواعد : كيداح ( شبه جزيرة الملايو ) وامبراطورية الخير ، وصومطرة ، وجافا ، بالرغم مسن تباين العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسها ، سوأة أكانت نقداً ذهباً ، ام فضة ، في الهند ، او نقداً من الفضة ، وسبائك النحاس ، في الصين او عبارة عن مقايضات عينية في بحار الجنوب . والوزن الممول به في الصين وبلاد الخير وفي غيرها من البلدان ، كان القبار المعروف بالقبال « الروماني » ، انما بموازين صينية . والنشاط الذي عرفته حركة المقايضات المعارية ، كان تعبيراً عن ازدياد مطالب العالم الآسيوي بأسره وحاجاته المتنوعة ، ولم تكن طاجات الهياكل والاديار دونها جميعاً فلنبين عن كثب ، لائحة الاصناف المستملكة يومياً في حاجات الهياكل والاديار دونها جميعاً فلنبين عن كثب ، لائحة الاصناف المستملكة يومياً في حاجات الهياكل والاديار دونها جميعاً فلنبين عن كثب ، لائحة الاصناف المستملكة يومياً في

هيكل تا ـ بروهم ، احد الاديار المهمة في كمبوديا ، في القرن الثاني عشر ، وهي : ٧ أطنان من الارز غير المقشور ، و ١٤ كيلو غراماً من السمسم ، و ٤٨ كيلو من الفاصوليا ، و ٢٠ كيلو من القمح الاسود ، و ٢ كيلو من سكر القصب ، و ٥ ليترات من الزيت ، و ١٢٠٠ غرام مسن الزبدة المذوبة . والتبرعات الملككية التي يجود بها الملك ، كل سنة ، لم تكن تقل شأناً عن هذه الكيات ، وهي ٢٦٧٩ طناً من الارز غير المقشور ، و ٥٠ طناً من الرصاص ، و ٢٦٥ كيلو غراماً من المصنوعات الفضية ، وبضع مثات من غراماً من المصنوعات الفضية ، وبضع مثات من الكيلوات من النحاس الاحمر والنحاس الاصفر والقصدير ، و ٢٥ الماسة ، و ٢٠٢٠ لؤلؤة ، و ٢٠٠١ حجراً كريما ، و ٢٠٠ مظلة ، و ٢٠٦٠ قلوعاً صينيا ، و ٢١٠ سريراً مسمن الحرير ، و ٢٣٠ بدلة معدة لاكسية التاثيل والاصنها م .

وفي الدرجة الاولى بين المواد التي كانوا يتجرون بها ٬ تأتي الممادن على انواعها . الذهب الذي كان يؤتى به من مناجم صومطُرة وكوريا ؟ والفضة من مناجم شبه جزيرة الملايو ، بالاضافة لما كانوا يسمونه والرصاص الابيض، او الزئيق الذي كانت الصين بحاجة اليه لتأمين مطاب علمامًا، والنحاس الذي لم يكن بد منه لسك النقد ، والحديد الذي اشتد طلب اندونيسيا عليه بعد أن كانوا يقايضون به جوز الهند ، والنفط اللازم للسفن الصيلية . وياتي بمد ذلــــك ، الأخشاب الثمينة كالبغم ( Cumpoche ) الذي كان اكبر انتاج شبه جزيرة الملايو ، والصندال الذي كانت الهند وبلاد الخير تنتجانه بكارة ٬ والخيزران ٬ والكافور لمنافعه العديدة ٬ اذ كان يستخرج منه زيت الكافور؟ ذات القيمة العالية لدى التجار العرب والصينيين ولا سيما الهبراطورهم على السواء؟ وخشب التيك في الهند وكمبرديا وأخيرًا الابنوس . والعطور والطيوب على أصنافها العديسدة ، منها : المقر أو الصبر الذي كان ينبت أصلًا في مقاطمة أسيام والتي كانت أجود أصنافه تأتي ؛ مع ذلك ، من مقاطعة تشميا وبلاد الخير ، والبخور الذي كانت الصين تستورد. ، والمسك الذي كان عبارة عن فوح يعطيه بعض الماعز البرى الذي كانوا يصطادرنه فيالصين وفيالتيب بعد برميه بالنبال او نصب الشباك. وأفخره على الاطلاق عند سكان الحليج الغارسي النوع الذي كان يؤتى به من التيبت ؛ عن طربق القوافل البرية ؛ بينا المسك الصيفي والآخر الذي يؤتي بــــه من جزيرة | صومطرة ؛ كان سريسع الفساد والثلف عندما يتمرض لرطوبة البحر . ولذا كانوا يعمدون لصر". في نوافج ويضمونه في أوعية مقفلة اقفالًا هرمسيًا . وهذا النوع من المسك كان يؤخذ من بمض الجرذان المسكري. وتجارة التوابل والافاويه التي اشتهرت بها الهند وبلدان جنوبي آسبا الشرقمة: " كالفلفل على أنواعه ، وجوز الطيب ، وكبش القرنفل الذي كان يؤثى به من مقاطعة كيداح ، وحب الهال الذي كان يطلع في بلاد الخير ، والكبيابة او حب العروس، والصعفران الذي كان 'يصدّر من الهند وكمبوديا ؛ والقرفة ؛ يجب الا تنسينا تجارة بعض المواد الطمحمنية الغذائمسية كجوز الهند الذي يستخرج منه الزيت ، وزيت الورون المستورد من الصين ، وسكر القصب والارز وغير ذلك من الحبوب . وبين المواد الثمينة الاخرى يجب ان نذكر العاج الذي كان.

يؤتى به من الهند ومقاطعة كيداح وبلاد الخير ، والعنبر او الند الذي يؤتى بــــ من الصين ، وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل بحار الجنوب، وقرن وحيد القرن من جافا وكمبوديا٬ وغير ذلك من المواد الثمينة التي كانت تدر على التجار العرب والمسلمين مكاسب طائلة ، اذ زبائنهم من الصينيين كان يهمهم اقتناء سيور يتمنطقون بها ، مرصعة بالحجارة المذهبة او المفضضة وبغير ذلسك من الحجارة الكريمة ، والباقوت الاحر ، والماس واللآليء ، والعقبق التي كانت تصدر من الهند وسيلان وغيرهما من بلدان آسيا الجنوبية الى الصين. والى تحارة المواد الصبغية او الكياوية المعدة الصباغة ، كالزنجفر الذي تصدره الصين ، والكبريت وملح البارود ، وشلش السوسن ، والسنباذج المستعمل في صقل المعادن ، وشمع العسل المستورد من بلاد الخير ، يجب أن نضيف الانسجة الثمينة والفراء : كالانسجة النباتية ، والخمل ، والجوخ والمؤسلين القطني، والديباج المزركش بالحرير وأسلاك الذهب . وكلها مواد كانت تصنع في الهند وتصدّر الى الصين، مع غير ذلك من الحصر وقماش القنــّب. وكانت الصين تصدّر الفراء المصنوع من جلد السيمور مع أن البلاد كانت تستهلك منه مقادير كبيرة تستعمل كبطائن لمماطف الشتاء عند الاغنياء ، حتى أن بعض الحيوانات كانت تصدر للخارج كالببغاء مثلا ، يرسلون بب من الحيط الهندي الى الخليج الفارسي ، وكلاب الصيد ، تصدّر من المقاطعات الشمالية الغريب في الهند ، الى العراق ، بينا كانت الصين تستورد : الماعز والجاموس والثيران . وبالاضافة الى هذه الاصناف والسلم، هنالكمصنوعات اخرى كانت تصنع في الصين وتنفسِّق في الاسواق الخارجية، منها القيشانيات الصينية التي كان يراعى في صنعها اذواتى الزُبُن في الخارج ، وأطباق من اللك والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الخشب، ومظلات، وقدور حديدية، وغرابيل ومناخل وابر ٬ وبرادع الاحصنة وأحسن أنواع الخفوف وأجملها على الاطلاق تلــك التي كانت تصنع في مقاطعة كمباي ، في الهند . وكمبوديا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الور ور ، كانت طريقاً لمرور المرايا الزجاجية الزرقاء الق هام الصينيون باقتنائها وكانت تصنع في بلدان الشرق الادني.

وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسيوية ربحاً وافراً ، يتوافد اليها الهنود والصينيون لجمع في مايرغبون في جمعه من الذهب والافاوية لكثرتها ، كما ان عدداً كبيراً من بينهم كان يقصد هذه البلدان ويقيم فيها تفاديا القلاقل والاضطرابات والثورات التي كثيراً ما كانوا عرضة لها . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالفتى الوافر ، كما ان الاهلين عرفوا ان يفيدوا من هذه الاتصالات المشرة ، بحضارات الهند والصن مما .

وهذا العالم المزدهر على احسن وجه ، والذي كان مسرحاً للحجاج الاخطار الخارجية البوذيين في القرن السابع يسرحون فيه ويمرحون ، ومرتماً لرحالتهم امثال : هوان ـ تسانغ ( ٦٣٠ ـ ٦٨٥ ) لم يكن ليدور في خلد

انسان ، ولم يخطر على بال احد من السكان ، اذ ذاك ، انه على قاب قوسين من الاخطار الخارجية تهدده بأسوأ مصير ، تنتابه الواحد بعسد الآخر ، على فترات متلاحقة ، وجرت عليه الخراب والبوار . هنالك حادثان ثقيلان رزح تحتها تاريخ هذه البلاد : إطلالة الفزاة العرب على أبواب آسيا الشرقية ، وبروز الغزاة المغول ، في الشال .

ومنذ اوائل القرن الثامن؛ اخذت جحافل الغزاة المسلمين تفرع ابواب الهند وقدق مداخلها من الغرب ، بدافع من الجهاد المقدس فيحتلون تدريجياً المواقع الستراتيجية التي كانت تتحكم بالحركة التجارية مع الهند والصين ، ويدوخون الولايات الشمالية الغربية كافغانستان وتركستان وقد زرعت هذه الفتوحات معها الدمار والخراب بما لم نر له مثيلًا منذ عهد الهونز ، فعطموا كل شيء. وقد شهدت البوذية ، اذ ذاك ، تراجِمًا قويًا والكفاء بعد ما لقيت من منافسة الديانة الهندوكمة التي كانت آنذاك ، في ابان ازدهارها ، واخذت تتراجع امام الغزاة العرب يوغلون بميداً حتى ـ بلغوا المنطقة المقدسة في حوض نهر الغانج . وعندما قضي تمامًا على آخر ماوك الدولة البوذية في الهند من أسرة بالا ـ سينا ، كانت البوذية تلفظ في الهند آخر انفاسها ، مـــم انها البلد الذي اطلم النوذية وشهدها تترعرع وتنمو وتنتشر . وقسيد عرفت الهند قبل ذلك بقليل ؛ كياناً مضطربًا : فيعد الوحدة التي حقتها الملك هارشاده كانوج ، في النصف الاول من القرن السابع ، عرفت البلاد عهداً من التفسخ السياسي ؛ اذ راحت الدول الكبرى فيهـــا تتطاحن فيها بينها في سبيل تحقيق السيطرة التامة ؛ الامر الذي أدى إلى حروب وأشتباً كات متصلة ؛ كما أداى ؛ من جهة اخرى؟ الى تشتيت القوى وهدر الجهود > وأنهاك المناطق الاكثر عرضة للخطر . والهند الجنوبية الق كانت بمنأى عن هذه الغزوات لبعدها ٬ قامت دويلاتها تتناحر فيما بينها وتتقائل تحزباً منها مع هـــده او تلك من المالك الكبرى . ومع ذلك ، فقد عرفت السلاد عهداً من الازدهار رعى فيها جانب الفنون والآداب . كما استطاع هذا القسم من الحشد إن يجافظ عسلى علائقه مع البلدان الواقمة على شواطىء بجسمار الجنوب ، وبذلك امكن المحافظة على معالم الحضارة المندية فيها .

اما الخطر الثاني الذي كشيب له ان يبد وينيشر كثيراً ، من معالم آسيا الشرقية ، فقسد بدت بوادره تبرز بوضوح ، منذ القرن الثامن . فمنذ عام ٤٤٤ ، اخذ الترك من العرق وينور ، يشكرون لهم امبراطورية ، خلقها بعد ذلك بنحو قرن ، امبراطورية اسسها الترك من المرق كيرغز ، فكان ذلك تميداً من بعيد، لهذه الامبراطورية الضخمة ، المترامية الاطراف التي اقامها للمغول فيها بعد . صحيح ان الخطر ، من هسده الجهة ، كان لا يزال بعيداً ، اذ علية توصيد الاقوام البدوية الرحل الذين كانوا خطراً على الصين من الشال والغرب ، لم تكن اكتملت بعد ، ولن تتم وتكتمل بكل ما كان لها من نتائج الا في سنة ١٢٠٨ ، اي عندما ظهر جنكز خان .

قائحلال الامبراطورية الساسانية ، وانقسام الهند وتفسخها على بعضهــــــا ، والضعف الذي اصاب ملوك تانغ ، والفتوحات التي قامت بهـــــا سلالة سونغ ، ثم انكفاؤهم السريـع في الصين

الجنوبية ، واخيراً الاضطراب والقلق الذي احدثه المفول ، كل هذه الاحداث الجسام وما اليها هي من معالم هذه الحقبة التاريخية التي امتدت خمسة اجيال بكاملها ، مع ما جرت وراءها من بؤس وشقاء ، وقتل ونهب وسلب ، مما تحمله الغزوات في مطاويها . ومع ذلك ، لا بد من التنويه عالياً هنا ، ان الثقافة البوذية يقيت آخذة في الاتساع والتغلغل طوال هذه الاجيال ، فانشأت في المند طرازا فنيا جديداً هو مسايعرف بطراز بالاسينا ، وبطراز تانغ في الصين ، فانشأت في المدرسة نارا في اليابان ، والطراز الهندي الجاوي الذي سيطر في اواسط جافا ، دون ان تهمسل الانتاج الفني الذي ازدهر في تشامها في القرن الناسع ، وفي امبراطورية الخير ، وفي ملكة الثاي التي قامت في السيام ابتداء من القرن الحادي عشر . وهذه الثقافة الهندية لم تكن لم تشولا ، وال باندايا التي اعطتنا مباني هندسية لم يكن لها مثيل في جمالها . ولذا كان لا بد من الشورا منائج هذا الازدهار الفني ، بلداً بعد بلد ،

مسائب الحند رويلاتها السابع ، استمرار التقاليد الهندية وديومتها ، وتنوع الهند ، في القرن السابع ، استمرار التقاليد الهندية وديومتها ، وتنوع العادات التي سار عليها القوم ، اذ ذاك ، وهسندا البذخ والجود الذي تحلى عند حكام البلاد وملوكها . فهي تصف لنا بدقة متناهية نظام الطبقات المعمول به في طول البلاد وعرضها ، والفروق التي باعدت بينها ، كالبراهمان الذين جعلوا قاعدتهم المثلى في الحياة الطهارة الى اقصى حدودها ، والنبلاء والنبلاء للالات الملكية » ، والتجار Vuigin والمزارعون والفلاحون الفلاحون النبلاء واخيراً طبقة المنبوذين وهم اهل الطبقة الدنيا Pariu كالجزارين والصيادين والجلادين ، الذين اجبروا على الاقامة والسكنى ، خارج المدن ، فاذا ما خرجوا من بيوتهم وتنقلوا ، ساروا وحده منزوين ، وازموا اليسار من جانب الطريق او الجادة .

فالملك او الامبراطور له الدور الاول . فهو يعطي المثل في كل شيء كا يختصر في شخصه جميع الفضائل التي يمثلها الحماريون Kilin Tripy . فالامبراطور هارشا هو صورتها الاتم و ومثلها الاعلى في نظر الحبجاج الصينيين ، وهو المدافع المخلص ، والحسامي الفيور للبوذية ، ينهج نهج النوبتا في البنخ والابهة . فقسد فاز على الاخص ، باعجاب هيوان ساتسانغ ، الذي نول عليه ضيفاً بضمة اسابيع ، فوصفه ؛ بانه من القف رجال عصره ، واعلام كعبا ، فحرص على ان يجمل من بلاطه ملتقى رجال الفكر والادب ، من شاكلة : مايررا ، وبانا ، وضع عدداً من القصائد المستطابة والتمثيليات الحية ، وكان الى جانب هذا رجل حرب ، كا دلل على ذلك بمناسبات عديدة ، وكان رجل دولة ) كا برز خلال الحروب والمفاوضات السياسية التي ساعدته على توحيد شمالي الهند . فاذا لم يلتزم دوما جانب الحياد في الامور الدينية ، فقد نحا مع ذلك ، نحو كبار ماوك الهند ومشاهير عظهائهم ، اذ كان متساهلا ، سموساً مع الديانات الهندية الاخرى ، وسار بعيداً في هذا الطريق بحيث أفضى إلى مذهب توحيد الاديان .

وباعتباره الوريث الادبي لملوك الغوبتا ، فقد نهض الملك هارشا بالمدنية التي خلفوها ، ورفع عالمياً مشمل الازدهــــار الذي حققوه المهند حتى القرن السابع . اما عاصمة ملكه كانيا كوبجا او Kanan وهو الاسم الذي تحمله اليوم ، فكانت موضوع اعجاب هيوان ــ تسانغ ، اذ جاءت شبيهة تمام الشبه بعواصم اسلافه :

ه كانت على مقربة من نهر الغانج ، يحيط بها سور عال رخندق ماء عميق . يرتفع فيها الى عنان السهاء المديد من الابراج الشاهقة ، وتقوم فيهسا الحدائق الغناء والرياض الفيحاء ، والبرك المائية والاحواض البديعة كأنها صفحة مرآة . اما اسواقها ، فتنص بالبضائع الاجنبية من كل لون وجلس . يرتم سكانها بالهناء والغنى كما ترفل أسرها بالرفاء . اينا اجلت النظر ، وقمت منك المين على معارض من الزهود والرياحين والفاكهة اللذيذة . وفيها نحو من مائة دير يضم بجموعها اكثر من ، ، ، ، ، ، واهب ، وفيها نحو من ، ، ، ، ، وفيها بضمة آلاف من الخوارج على البوفية » .

وهذا الوصف يمكن اطلاقه ايضاً على المدن والقرى والدساكر في الارياف ، اذ كلها برفل بنعمة الرفاء والثراء ، كا نجد فيها كثافة السكان . وهـــذا الغنى قوامه الاقتصاد الزراعي ، مع المعلم ان التجارة كانت على اشدها مع البحــار الجنوبية .

ويفيض الحجاج الصينيون وصفاً وتعريفاً بامور الدين واوضاعه اذ ذاك . فبعد ال شالت الديانة الهندوكية وراجت ، اصبحت كل المراكز البارزة التي سيطر عليها البوذيون من قبسل محوطة بمدن ومعابد هندوكية ، فمدينة بيناريس ، احدى المسدن المقدسة عند الهندوكيين ، كانت تضم نحواً من ٣٠ ديراً للبوذيين ، و ١٠٠٠ هيكل البراهمانية ، لم تفقسد لليوم شيئاً من الهتها وفخامتها :

« ترتفع فوقها ابراج من عدة ادوار او طبقات ، ومعابد لها جمال فتان ، صنعت من الحجر المنحوت والخشب بشتى الالوان . وكلما يقع في رياض غضيضة ، كثيفة الظل ، يترقرق فيها الماء السلسبيل » .

## وقد أثار اتباع سيفا اعجاب الحجاج الصينيين ودهشتهم :

« اذ ان بعضهم كان حليق الشعر ، بينا احتفظ البعض الآخر بفدائر متدلية فوق أكتافهم ، وهم عوايا الاجسام تماماً ، لا يسترون عربهم بشيء ( فرقة الد Jufna ) والبعض الآخر يأخذ بفوك اجسامهم بالرماد ويخضعون نفوسهم لأصعب العذابات وأشدها ، فتصبح جسومهم دكناء كالحة . وبينهم من اعتمر ريش الطادوس كما ان بينهم من يغطون اجسامهم ببعض الاعشاب المضفورة ... وهنالمك فويق قلموا شعورهم ، واحفوا شواربهم ، وبينهم من ارخى سوالفهم وأعتصوا شعورهم فوق رؤوسهم » .

اما المباني البوذية والجماعات التي تختلف البها ، فشيء آخر تماماً . قالمدينة الرهبانية : ثالاندا التي كانت ، اذ ذاك ، في اوج عزها ومجدها \_ هذه المدينة التي خربها المسلمون ابان القرن الثالث عشر وجعلوها قفراً يباباً \_ كانت تضم نحواً من عشرة أديار تكون معاً وحدة ، مجيط بها سور من القرميد ، له من جهسة الغرب ، رتاج ضخم . وكان الدير عبارة عن قاعة او بهو مسقوف ،

مربع الشكل تقريباً. اما الماني فكلفت هي الاخرى ، تصنع من القرميد ، وتتألف الواحدة من ثلاثة او اربعة ادوار، تضم مساكن الرهبان ، وقاعات للاجتاعات العامة ، واخرى للصلاة،

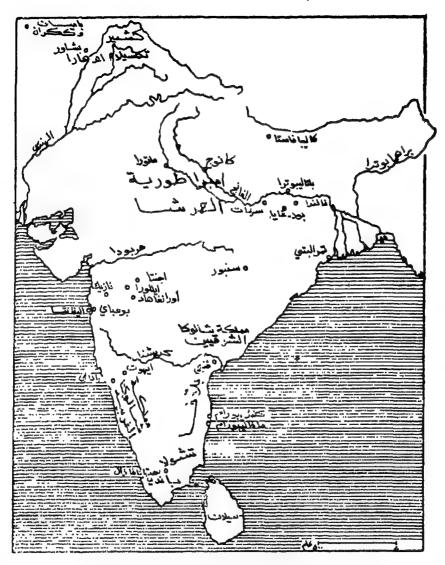

الشكل ( رقم ـ ٨ ) الهند في عصر الملك هارشا ده كانوجا ( ٢٠٦ ـ ٦٤٧ )

وشرفات . ويفصل بين الدير والدير فسحات واسعة فرشت ببلاط القرميد ، او جرى رصفها بشيء اشبه ما يعرف بالعدّ سِيّة ، ترك لنا الرحالة يي \_ تسنغ وصفاً دقيقاً لصنعها. اما الجدران فمفطاة ببلاط مصقول ، مز ج بماء الذهب وكسارة الحجارة الكريمة ، وأنشنت فيها على مسافات محددة ، مشاكر للتأثيل المموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تؤلف معا مجتمعات زاهرة

وجامعات مُشِعَّة ، كانت لها الملاك واطيان واسعة بينها أكسار من ٢٠٠ قرية تؤسن لها الرزق والمؤن اللازمة . ويرسل عدد كبير من الحسنين يومياً ، لهـــذه الاديار ، مقادير كبيرة من المواد الغذائية كالارز والسمنة والحليب اللازم كغذاء الرهبان وتلامذتهم نكا ان الملك نفسه كان يجود عليهم من عوارفه السابغة؛ بهبات طائلة. ويدر"س في هذه المعاهد الدينية أكبر جهابذة البوذيين؛ واوسمم علماً ﴾ فيلقنون العلوم الدينية كما يدر"سون العلوم الاخرى، وهو تُعليم ناجع، رصين، على مستوى طلاب جامعيين ، بلغوا العشرين من عمرهم ، وقالوا درجات جامعية عديدة . ولا يمر الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان يجتاز بنجاح ، امتحاناً صارماً. ويخضم الطلاب لنظام آسر بني على الحكمة والاختبار البشري. ويترأس كلدير رئيس يكونعادة المتقدم عليهم سنًا. والحياة الرهبانية 'تغرُّغ على ترتيب دقيق ، وفقاً لسير الساعة الماثنة ، هذه الساعة التي ترك لنا عنها يى ــ تسانغ ، وصفاً دقيقاً في كتابه Nan - hai - ki ــ الفضل الثالث منه ، ولها جرس يقرع أفي الوقت اللازم إيذاناً بانتهاء عمل ما وحلول عمل جديد: كوقت الاجتاع العام ، او وقت الصلاة، او وقت تناول الطعام . وعندما يأتي الليل ، تقفل ابواب الدير ، بعد ان 'تركت مفتوحة على ا مصر اعيها طوال النهار ، وتختم ، وتسلم الاختام والمفاتيح للدئيس . وجماعة الرهبان أنفسهم بقضون في امورهم فيأخذون احكامهم بالاجماع ، كما ان جمهور الرهبـــان بهيأته الكاملة هو الذي يةرركل ما يكزم لادارة الدير وأملاكه الواسعة . فكل سرقة او اختلاس ٬ يعاقب عليه فاعلم بالطرد ، في الحال . وهذه القوانين والانظمة ، يخضع لها المبتدئون انفسهم في السلك الرهباني ، كا يخضع لها الطلاب العلمانيون ، ويجبرون عليها جبراً .

والحياة للعلمانية نفسها تتأثر اليُحد بعيد بمنهج حياة الرهبان في الاديار الهندوكية والبوذية. وهذه الاديار هي ملتقى تجمعات وحشود كبيرة تؤمنها في بعض الاعياد التذكارية التي يحتفل بها الشمب، والتي تصبح مظهراً من مظاهر البذخ والجاه . وكان الملك هارشا، يقوم في كل سنة بتوزيع المواد المغذائية ، على كل الرهبان في الامبراطورية ، كا كان يعقد ، كل خس سنوات ، وندوة الحلاص» وذلك في السهل الفسيح الواقع على مقربة من مدينة الله اباد ، عند ملتقى نهري الفانج والحجا ، ويقوم ، اذ ذاك ، بتوزيع الصدقات ، على نطاق واسع . وقسد حضر هيوانغ ــ تسانغ ، سنة ويقوم ، اذ ذاك ، بتوزيع الصدقات ، على نطاق واسع . وقسد حضر هيوانغ ــ تسانغ ، سنة حيث توضع الحدايا على اختلافها : من ذهب ، وفضة ، ولآلىء ثمينة وزجاجيات حمراء? وحجارة كريمة ، وألبسة الخز والديباج والقطن ، ونقود الذهب والفضة . ويعدون في خارج هسذه الحظيرة ، غرفة للطعام ، فسيحة الارجاء ، مسقوفة ، وقاعة للاجتاعات تتسع لأكثر من ألف الحظيرة ، غرفة للطعام ، فسيحة الارجاء ، مسقوفة ، وقاعة للاجتاعات تتسع لأكثر من ألف مقمد وكرسي ، يدعى اليها الرهبان واتباع الهندوكيسة ، والنساك المهريان ، والبؤساء ، والموزون ، واليتامى ، والاولاد الذين لا سند لهم ولا قوام . ويضرب الامبراطور وحاشيته عيامهم على مقربة من نهر الغانج حيث ترسو عمارة من السفن النهرية ، بينا تأخذ الفيلة والجيش مواقفها المهنة ، في السهل . وكانت عملية التوزيع هذه ، تستمر شهرين ونصف ، اذا ما اخذنا مواقفها المهنة ، في السهل . وكانت عملية التوزيع هذه ، تستمر شهرين ونصف ، اذا ما اخذنا

بأقوال هيوان ـ تسانغ ، فتبتدى ، بالبوذيين المحتشدين امام تمسال بوذا ، وتنتقل بالتوالي ، الى عَبدة الشمس حاملين صورة أديتيا ، ثم اتباع سيفا ، ويأتي بعد ذلك اتباع الديانات الهندية الاخرى ، ثم تر مواكب البساك والزهاد العراة ، ثم مواكب الرهبان والعلمانيين والبؤساء واليتامى . فيوزع الامبراطور كل الاموال التي جمعت في خزينة الدولة خلال السنوات الحس ، بما في ذلك : وملابسه الملكية ، واحذيته واقراط الذهب واساوره والاكليل المحيط بتاجه ، واللآلى التي تزين عنقه ، والدرة الثمينة التي نتدل من عشه ، فيهب رجال حاشيته للحسال الشراء هذه الكنور ويعيدوها الى الملك هارشا ، وفقاً لتقليد حار عليه جدودهم الأولون كان الشراء هذه الكنور من المنه على ذلسك فيقول ؛ بمثابة رسم او ضريبة يتحملونها طوعاً واختياراً . ويزيد هيوانغ ـ تسانغ على ذلسك فيقول ؛ ولكن ما هي إلا بضعة أيام ، فيعود الماك ويهدي هذه الكنوز من جديد ، ويوزعها كا فحسل في المرة الاولى ،

اما الحياة في مقاطعات الهند الاخرى ؛ فكانت على مثل هذا النحو المتناقض ؛ من البذخ والفقر المدقع ، كما كانت عليه في مملكة هارشا ، فالسكان ، كأهل الدكن مثلا ، شديدو السمرة وبتكلمون لهجات مختلفة ، كلمجة تلغو والتامول ، بينا كانت الطبقات الاجتاعية العلما ضااءة بالثقافة السنسكريتية . وقد جعلهم المناخ الاستوائي الذي يعيشون فيه ؛ على استعداد نفسى للغلو والتطرف : خمول من جهة ، وفيض في الكلام والعساطفة ، من جهة أخرى . وكانت الهندوكية هي المسيطرة بالفعل ، مع ان البوذية كانت لا تزال قائمة على بعض نشاط . وقسم دارت بين الجانبين معارك وحروب طويلة تورطت فيها الأسر الملكية الدرافيدية ، التي عرفت كاما ادواراً زاهمة زاهرة من الاشعاع الحضاري. وقسمه استطاعت احداها ، وهي الاسرة الملكمة البلافا ، التي سطرت على ساحل الدكن الجنوبي الشرقي ، أن تقيم لها حضارة ازدهرت حتى القرن التاسع ، فبنت في القرنين السابع والشـــامن ، الهياكل المشهورة في مدينة : مافالسودام ، وشدّت من ازر الآداب والثقافة التامولية التي عرفت ، أذ ذاك ، عهـــداً من الازدهار ، لم تسجل مثله من قبل ، كاكان لها انر كبير على البلدان المستهندة او التي اخذت بالثقافة الهندية : كالهند الصينية وكمبوديا ، وتشاميا . امسا دولة تشالوكيا التي سيطرت على سواحل الدكن الفربمة الشمالية والتي تمكن احد فروعها من تدويخ مملكة اندراه القديمة وفتحما، فقد تركت ، هي الاخرى ، ٢ ثاراً حر"ية بكل تقدير واحترام . فقد كان ملوكها رؤساء شعب مهرات ، وهو شعب حربي ، شجـــاع ، باسل ، فاخر افراده بقواهم البدنية ، ورَّبُوا جنودهم ونشاوهم على ذلــك ، ولذا راحوا يضرُّ سون جيوشهم وأفيالهم بالحروب ويكوونهم بنيرانها . وقد تركوا ؛ هم ايضاً ؛ مباني ضخمة ؛ تأخذ بمجامع الالباب ؛ لا يزال بعض هذه العبائر ماثلًا للآن في مدينتي ألورا ، وبادامي ( القرن الثامن ) .

اما مقاطعات الهند الشمالية الغربية ، فقـــد تخالطت العروق فيها : كالترك والايرانيين والآريين ، وتمازجت المذاهب والعقائــــد والاديان ، كالديانة الفارسية القديمة ، والمانوية ، والنسطورية والهندوكية ، والبانية والاسلام . واستمرت اتصالاتها التجارية ، بحراً مع ايران وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلم والبضائع المصنوعة في الخــــارج ، كالديباج والخز والسجاد والطنافس على انواعها الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات ، بالنسبة لموقعها الجغرافي ، اولى الاقطار الهندية ، التي وطأتها سنابك خيل غزاة المسلمين لدى الفتح . ومم ان سكان هذه والميسرة ٬ اذكانت كلها تنسع طريقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منهــــــا الابواب بمنف وجلبة ، فقد هبوا جميعاً يستمينون في صد الفازي الجديد ويبذلون ارواحهم في سبيــــل الدفاع عن ديارهم ومنازلهم . ومنه ذلك الحين نشأت بينهم عادات واعراق ، لا يزال بعضها قائمًا حتى يومنا هذا ، كزواج الاولاد منــذ الصغر ، مغالاة منهم في محافظتهم على نقاء إلعِرق وصيانته ٬ والحجر على المرأة وفرض الحجاب عليهــــا ٬ صَوْناً لها من عبث الغزاة وشرود نظراتهم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي ، لتلك الاقطار ، ان انكفأت الحياة . في الهند على نفسها ، وانطوت على ذاتهــا ، وايقظت ، في النفوس النزعات القومية الغافية بين الاجناس والملل والنحل ؛ واوقفت تطورها وحجّرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة ؛ من آثارها هــذه المساجد الهندية الطراز الماثلة اليوم في مدن غوجارات وكاتياوار ، عادت مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلع على الهند عهد قاتم ، حالك ، اضاعت معه هذه البلاد استقلالها ؛ كما استنزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العميق الذي استسلمت اليه ؛ لم تفق منه الا لماماً ؛ في انتفاضات محلية ابدتها مقاومة الاقوام الوطنية . وكان من فضل هذه الردة ان صانت لنــا ، سالمًا صحيحًا حتى اليوم ، التركيب الاجتماعي الذي 'عرَ فِت به الهند ، وهذه التقاليد الدينية والفلسفية ، وهذه المناقبية التي ميزت شعوب الهند ، والتي لا تزال لليوم، فى كثير من امورها واحوالها ، ما كانت عليه في القرنين السابـع والثامن .

يتذكر القارىء الكريم كيف ان في السنوات الاولى من القرن السادس ، المبراطورية الخير هوت الى الحضيض ، بملكة فو ـ نان ، اقوى الدول المستهندة الواقعة على بحار الجنوب ، وانشطها طراً منسند عهد بعيد ، وذلك تحت الضربات القاصمة التي انهالت عليها من ملك تشان – لا ( منطقة بستاك اليوم ) ، احد الملوك التوابع لها الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لامبراطورية الخير . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طيّلة قرن من الزمن ، وعاش ملكها ، في مقاطعة انفور بوراي ثانية ، عيشة ملكها ، في مقاطعة انفور بوراي ثانية ، عيشة ملوك زمانه ، محوطاً بحيش لجب من رجال بطانته وكبار موظفي دولته ، يستقبل بكل أبهة ميات ، ثلاث مرات في الاسبوع ، من يطمع بشرف المثول بين يديه .

اما الموظفون فهم على مراتب مسلسلة تسلسلا آسراً ، وفقاً لوظائفهم التي نعرف القاب حامليها اكثر من معرفتنا لحقيقة او ماهية الخدمة التي يؤدونها . وقد عاشت معظم الطوائف الدينية الهندية الاصل ، معاً في ظل هذا النظام الواحد ، كما نستدل على ذلك من هذه الرقم والنقائش الحجرية ، وكلها بلغة سنسكريتية ، شعرية صحيحة ، ثم بلغة الخمير ، منذ مطلع

القرن السابع . كل هذه المصادر تنوه عالياً كيف ان هذه البلاد تمثلت حضارة الهند السنسكريتية . والجدير بالذكر هنا ، طاوع عبادة خاصة هي عبادة اله Linga ( وهو الا Phallos عند الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سيفا ، التي كادت تصبح ديانة الدولة الرسمية . ومن الاهمية بمكان التنويه هنا بهذه الطاهرة ، كما سنرى بعد حين .

كان القرن التاسع في تاريخ البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسياً ؛ عصر اختار و'نضج. فلم تلبث الدولة الجديدة التي ظهرت ان امتصت دولتين ﴿ منديتين ﴾ قامنا مما في مقاطعـــة تشامبا ، التي ابتلعت تدريجيا مملكة لين \_ بي القديم فكوتنت حوالي منتصف الفرن الناسع مملكة تشامبًا الموحَّدة. اما مملكة شريفيياياً التي تألفت في الجنوب الشرقي من جزيرة صومطرةً وضمت قسماً من الملايو. اليها ، والتي برزت المعمل بنشاط منذ عهد قريب ، فقد اخدت تمتد الى . أطراف شبه الجزيرة الهند الصينية والتونكين وتشامبا ، في الشمال ، واضعة منذ انطلاقتهــــــا الاولى ، الاسس التي قامت عليها سيادتها وسيطرتها على البحار ولا سيا مضايق تلــك المنطقة . وفي الوقت ذاته؛ ظهر في جزيرة جافًا؛ بملكة جديده هي مملكة سايلاندرا ؛ أي بملكة الجبل؛ وهو تعبير هندي للمقائد الاندونيسية التي كانت تجعل من الجبال مهبطاً للآلهة تستقر عليها ١كا انه لقب حاكي ؛ الى حد بعيد ؛ اللقب الذي كان يحمله ملوك فو ـ نان قديمــــ . فباحيائهم هذا اللقب، رمز ملوك جافا الى الدوافع التي جالب في أفكاره، والاهداف حقوقهم المكتسبة على فو \_ نان . وقد وقعت في الوقت ذاته حوادث مهمة جداً زرعت الفوضى في مملكة الخـــــير وجملتها تنقسم على نفسها الى مملكتين هما : تشان ــ لا البرية ( ضمت جنوبي اللاوس والقسم الاوسط منه ) ؛ وتشان ـ لا المائمة ( ضمت حوض نهر المبكونغ ) . وهنالك من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرفبالذات لتخضع كمبوديا لسيطرتها وتضمها تحت نفوذها. ومم ان المقاطمة الاخيرة كانت تجتاز عهداً مظلماً ؛ فقد عرفت ان تحافظ على استمرار الانتاج الفني فيها الما جافا ، فقد عرفت ، هي الاخرى ، ان وصول سلالة سيلاندرا للحكم يتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فيه الوسيلة الكبرى للبوذية ، ازدهاراً كبيراً في البنغال الغربي ، والاتصال الذي تم بينها وبــــين جامعة نالاندا ، واستهناد كل الادارة ـ الرسمية للبلاد ، كاتخاذها مثلًا أسماءً مشابهة لأسماء الهند ، وتبنى اللغة السنسكريتية المعمول بها في شمالي الهند . وغصتت جافا اذ ذاك ، بالمباني والعبائر البوذية برز بينها الأثر المشهور المسمى 'handikalusan' ) الذي شيّد ؛ سنة ٧٧٨ ، وبواسطته نستطيع ان نضع ترتيباً زمنياً للآثار البارزة الحفر ، ما يشير الى بعض النصوص البوذية الهندية . فبعد أن سيطرت البوذية عــــلى أواسط حافاً ؛ دفعت أمامياً؛ إلى اطراف الجزيرة الشرقية ؛ العناصر الموالية للهندوكية؛ حيث. نرى ، منذ عام ٧٦٧ ، بعض آثار لعبادة شارة الخصب الملوكية .

وفي مطلع القرن الناسع ، وقع حادث عظيم في مملكة كمبوديا ، وذلك عندما رجع امير من

سلالة ملوك الخير ، من جزيرة جافا ، وراح يحرر الملكة من نير الاستعباد لجافا ، وأسس عام ١٠٥ عبادة الإله ، الملك ، في هيكل شيده ، هو نفسه ، على قمة رابية هو جبل كولين الذي يطل على سهل انفكور . وهذا الحادث كان لا يخلو من مغزى كبير . فللتحرر كلياً من عبودية ملوك الجبل ، في جافا ، كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامها هو نفسه ، فيضم اسمه ، وبالتالي شخصه ، الى عبادة الديب بمينه ، اقام قصره على قمة احدى المعجاني ، فهو درع الملكة ، وحامي ذمارها . ولهذا السبب بمينه ، اقام قصره على قمة احدى التلال المرتفعة ، وتسلم من يد احد البراهة رمز الخصب ( Lingu ) الملوكي الذي رمز به الى قوة ملوك الخير وسيطرتهم . واعتمد الراهب البراهماني النصوص الهندية وراح يحتفل بالطقوس الدينية ويعلمها لحاجب الملك الذي كان هو الآخر كاهنا براهمانيا ، وأخذ منذ ذلك الحين بسير في صحبة الإله ـ الملك ويرافقه في جميع تنقلاته . وهكذا أطل على مملكة كمبوديا عهد جديد بولود امبراطورية الخير ، هذه السلالة الملكية الانفكورية الناجزة الاستقلال .

ففي الحين الذي كانت فيه الصين تواجه عهداً من الاضطراب والقلاقل يتفق وآخر عهد سلالة تانغ والسلالات الخس ، وبينها اخذت سيطرة ملوك سيلاندرا ، من جهة اخرى تنحط لتزول تدريجياً امام بأس مملكة جافا الشرقية ، راحت مملكة الخير تتجه بخطى تابتة نحو الازدهار ، وتنحت لها الخصائص التي ميزتها والتي حافظت عليها حتى بدء انجلالها في القرن الرابع عشر .

فالملك هنا ، كا في الهند ، هو محور الدولة وقطب الدائرة فيها . فهو رأس كل سلطة فيها واليه مصيرها . فهو حارس القانون ، والمشرف على النظام ، وحامي الدين ، والمحافظ على النذورات والوقوفات التقوية ، والمناضل في سبيل سلامة البلك واستقلالها . فهو الإله على الارض . ويجلس الملك للديوان مرتين في النهار ويبرز من خلال نافذة ، مصراعاها من الذهب ، حاملاً سيفاً بيده . يعلن عن وصوله بصداح الموسيقي وعن ترؤسه الديوان بالبوق . فان مشي فلبس على الارض العارية ، بل يفرشون دوماً تحت قدميه الطنافس البديمة . فاذا ما غادر قصره قملي ظهر فيلته ، فوق هودج فخم . عاصمته صورة مصغرة للعالم ، فالقلب منها هيكل قائم على رابية يشبه جبل ميرو ، هو محور الدنيا ، ونقطة الدائرة ومهبط الإله الملك . ويحرص كل على رابية يشبه جبل ميرو ، هو محور الدنيا ، ونقطة الدائرة ومهبط الإله الملك . ويحرص كل ملك على ان يشيد ، على نسبة امكاناته ، جبلاً معبداً وينصب عليه بكل حفاوة ، محوطاً بالمراسم الرسمية شارة رمز الخصب ملفوفاً بالقمط الملكية دون ان يدري احد ما اذا كان هذا التمثال جديداً او من القرون الماضية .

يتولى الادارة في البلاد ويتحكم بهـا الطبقة الارستوقراطية : كالبراهمان واعضاء الاسرة المالكة ، واقارب حاجب الملـك . والمجتمع نفسه يحمل طابع التسلسل : فبعد الملك يأتي البراهمان تواً ، ومن كارز على شاكلتهم من اساتذة الدين واللاهوت و و ارباب المنزل » ، ثم يأتي ولي العهد ، فالوزراء ، فقادة الجيش ، فاصحاب المقامات العليا والمراتب ، فرجال الحرب الاشداء ، ثم سواد الشعب ولميمه من البائسين ومناكيد الحظ . وفي ثفالة المجتمع يأتي المقمدون

والمشوهون ، والحدث والاقزام ، وكبار الجرمين وشذاذ الآفاق، والبرص ومن لا عذار لهم . فاعضاء الطبقة الاولى وحدهم : من الملك الى المحاربين الاباسل ، لهم الحق بدخول الهيكل . فالادارة هي كذلك بين يدي موظفين يخضعون لتسلسل دقيق وترابط آسر : من وزراء ، الى قادة جيش ، الى مستشارين ، فولاة ، وحكام اقضية ، ومدراء ناحية ، ومأموري الخازن والمستودعات ، ورؤساء السخرة الذين يقسمون الى اربعة مراتب يصعب علينا تحديد ماهية كل واحدة منها على حدة . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاهمية التي بلغتها السوق التجارية عند الخير ، ظهر لناكم كان ضخماً عدد التجار في البلاد ، وقد يكون حكم محكم الفلاحين وسكان القرى من السلم الاجتاعي ، وهو وضع لا نعرف عنه كبير امر . وجل ما نعرف هو ان عدداً كبيراً منهم كان يعمل في خدمة الهياكل والمعابد ، عرضة لسخرية كبار القوم والتهكم عليهم .

وقد سارت هذه الاقلية ، فترة من الدهر ، تارة مسم الهندوكية واخرى مع البوذية ، وراحت تحتفل بالاضافة الى هسذا ، بعبادة خاصة ترتبط ولا شك بعبادة الجدود : فالملك والامراء ، واصحاب المراتب العليا ، ورجال الجيش البواسل ، اخذوا يشيدون وهم احياء ، معابد باسمائهم وينصبون فيها غثال احد الآلهة يسمون باسم الاله الشفيع ، وكان الواقف يحرص جداً على هذه العبادة ويؤمن استمرارها ، اذ كان الناس يهتمون كثيرة لامر المصير بعد الموت ، كما يبدو من نقيشة محفورة في معبد انفكور – قات ، مكرسة السماء والجحيم على السواء ، وهذا النوع من العبادة والتكريس غير مألوف قط في الايقونوغرافيا الهندية .

أنه هذه الدولة التي حسنت ادارتها فسلسلت امورها ، نعمت المواصلات بشبكة جيدة من الطرق النهرية والبرية ، منها طريق بري مبلسط ، تراوح عرضه بين ١٠ و ٢٥ متراً ارتفع نهره فبرزت جادته في تقاطع مستقيم الزوايا ، وتم فوق الانهر والمجاري المائية الضخمة على جسورة كبيرة . ويقوم على طول الطريق مراحل ومحطات معينة ، يسهر على الاهتام بها فريق من القرويين ، ويقوم في هذه المحطات باعة متجولون امامهم اطباق شتى يعرضون عليها سلمهم . والنقل يتم بواسطة حالين محملون الاثقال على الظهر او الرأس او الكتف . اما المرزح من والاحمال ، فينقل على ظهور الافيال او 'يعهد بأمره الى عربات النقل ، وهي على عجلين ، يجرها زوج من الثيران او الجاموس تعلوها مظلة من المشيم . اما اصحاب الرئاسات ، فيتنقلون في وادجهم الخاصة ، بصحبة آلهتهم وما اليها من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل بلها اربعة او ستة عجلات فوقها مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات البضائع . ويمخر في الأيهر العديد من القوارب التي ترك الحجاج الصينيون وصفاً دقيقاً لها .

فباستثناء الهياكل المبنية كلها من الحجر ، وأجملها على الاطلاق يعود للقرن الثاني عشر ، كمبد انفكور ـ قات ، مثلا ، فبيوت السكن كلها تقريباً 'تصنع من الحشب وتسقف بالقش ، ما عدا القصر الامبراطوري الذي كان سقفه من القرميد الاحمر . لم يصلنا شيء من هذه المباني الحشبية . وكان في القصر ، على ما يقدر العارفون ، وفقاً للنقائش المحفورة ، جناح خاص بالعامة

مِن الشعب ، بيناً لم يترك احد من الرحالة ، في ذلك العهد ، أي وصف للجناح الحاص بالملك . ومها يكن من الامر ، فقد كان فيه قسم خاص بالحريم ، وآخر خاص بسكنى الملــك ، يسهر على سلامته حارس خاص .

اما الاثاث ، فكان يتألف من مقاعد واطية ، وغير ذلك من الادوات الختلفة الجيلة النقش والمنظر ، اضف الى ذلك شكة كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بينها مجموعة من السيوف الهندية ، واخرى من القسي ، والنبال والعر "ادات التي قلدوا منها المنجنيقات المستعملة في الصين ، والمظلات ، والمدبات ، والمراوح والألوية ، وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في محازن خاصة ، اسوة " بما كان يجري في الهند . ويبدو المحاربون لابسي دروعهم ومعتمرين حوذهم . اما المدنيون ، فكانت ملابسهم ترفل بالكثير من الحلي والحجارة الكريمة ، وتتألف اصلاً من سروال طويل للرجال ، ومن تنورة او قفطان للنساء . وقر اوقات النهار رتبة على دقات الساعة المائية . ولفت نظر السياح ، كثرة استعال القوم للخلال او السواك ، وما عليه القوم ، عادة ، مسن نولهن عليها ، ويدفع في حال خسارته ، ذهبا . وتلعب المرأة ، في المجتمع ، على ما يبدو ، ورا بارزاً . وليس بغريب قط ان يراعى في النظام الوراثي قرابة الرحم ضمن الصلب . والاسر دوراً بارزاً . وليس بغريب قط ان يراعى في النظام الوراثي قرابة الرحم ضمن الصلب . والاسر وقيانه وراقصاته . و كثيراً ما أدى هذا الوضع بهن الى التدخل بشؤون الدولة ، والى لعب دور بادز في الحياة الدينية .

قاذا ما عولنا على الوثائق الخطية التي وصلت الينا ، يبدو لنا ان المعابد ومن اليها من خدم وحسّم ، لعبت دوراً هاما . قالى جانب المعبد يقوم عادة دير يتولى ادارته رثيس عام يؤمن النظام ويسهر على ضبطه وصيانته بكل دقة ، كا يقوم بندبير اموره المادية . قال ئيس هو الذي يميّن مقر بي الدبائح والمنجمين ، بينا يطلع الحاجب بتأمين مراسم العبادة ، ثم يأتي المراقبون ، والبراهمة واللساك والكهان معهم عدد كبير من الحراس ؛ هؤلاء يقومون على حراسة الودائم الثمينة و كنوز الذهب والفضة ، واولئك يسهرون على النار المقدسة ومشاكي الموتى، بينا يحرس البعض منهم الابواب ، والحدائق ، والبعض الآخر الرحى التي قطحن الارز او تحلجه . ويلي هؤلاء سحود من الاتباع يقيمون ضمن دائرة الهيكل او خارجها يسهرون على تأمين انتظام الحياة في المعبد وراحة سكانه وخد مه عسلى انواعهم كالمعنيين منهم بضفر الزهور والعناية بالحدائق ، وغير ذلك كالنسوة اللواتي يعملن في تنقية الارز او طحنه ، ومتعهدي الماشية ، ونظري الارقاء والحراس ، وآخرون يعنون بالكتب ونسخها وبالمحفوظات وصيانتها . اما الراقصون والراقصات وأهل الكيف، فيؤلفون طبقة خاصة بهم . ومعظم هؤلاء الخدم قرويون، جيء بهم من القرية القريبة ، ويؤتى منهم باعداد أكبر في فصل الامطار ، وكلهم معفون من السخرة او مصادرة الحكومة لهم ، ولا يدينون بالطاعة إلا لرئيس الدير . ويحظر عليهم القيام السخرة او مصادرة الحكومة لهم ، ولا يدينون بالطاعة إلا لرئيس الدير . ويحظر عليهم القيام

بأعمال سخرة لفير آلحة لا يعملون في خدمتها . ان معبداً واحداً هو معبد باكو تم وحده و في القرن التاسع ٢٢٥٣ شخصا ، ثلثاهم من العبيد الارقاء . وقد بلغ معبد نا بروهم ، في القرن الثاني عشر ، شأنا اكبر ، اذكان يعمل في خدمته ٢٩٥ شخصا ، من بينهم ١٨ من كبار الثاني عشر ، شأنا اكبر ، اذكان يعمل في خدمته ٢٩٥ راقصا . وهكذا نستطيع ان نكو ن لنا الاحبار ، و ٢٧٤٠ كاهنا ، و ٢٢٠٢ مساعداً و ٢١٥ راقصا . وهكذا نستطيع ان نكو ن لنا فكرة تقريبية عما كانت هذه الجوع المحشودة تحتاج اليه من المواد الفذائية والكيات الضخمة اللازمة لتأمين عيشها . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يملكها هذا الهيكل والدير القائم الى جنبه ، ٣١٤ قرية لوحده وكل هؤلاء الخدام ومن اليهم من انظار ، و راقبين يعملون جميعاً في خدمة المعبد ، جميعهم معفون مسن الرسوم والضرائب ، إلا انهم يتعرضون لجزاوات قاسية اذا ما أنوا شيئا يس المبد او يلحق الاذى والضرر بجمهرة الزهبان ، او يؤلف بحدياً على املاكه ومقتنياته . فاذا ما كان المسيء براهمانا ، فقصاصه الطرد دون أي عقاب او جزاء مادي آخر، او فرض أية غرامة مالية عليه . ويفرض على كبار القوم ، اذا ما كانوا من جزاء مادي آخر، او فرض أية غرامة مالية عليه . ويفرض على كبار القوم ، اذا ما كانوا من المعددن ، عرامات عينية ، تدفع ذهبا ، يختلف مقدارها باختلاف المراتب التي ينتمون لها : من ولي العهد الى أدنى مأمور . فن حاول التملص من الدفع ، "حكيم عليه بالجئد على ظهره ، مائة جلدة .

تأسيس انقكور على يد باسوفرمان الملك ( ٨٨٩ – ٩٠٠ ) ، الى ان بلغت اوجها في عهد الملك باسوفرمان السابع ( ١١٨١ – ١٢١٩ ) الذي كان مـن اشهر الملوك الذين اعتلوا عرش كمبوديا. ونحن مدينون لهذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيلبب اوغست ، والملك بودوين الرابع ، في المملكة اللاتينية في القدس ، باشياء كثيرة ، ولا سيا بهذه المباني الكبيرة الق وصلتنا من عهمد دولة الخير ، وعلى يده نعمت مدينة انقكور بسور دائري ، طوله ١٢ كيلو متراً ، يحيط به خندق عميق ، وله حمسة ابواب ضخمة . وقام خارج السور المعبد الكبير الذي بلغت مساحته ٨٢٠٠٠٠٠ متر مربع . وهو يقوم في وسط هــذا المجمَّع الضخم المسمى بايون ، الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جاياً فارمان السابع ، بوذياً صادقًا ، يرعى عبادة الاله الملك ؛ ولكن ليس على مذهب الـ Linga الخاص بسيفًا ، بل وفقًا لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الثعبان . وقد يكرون هذا الملك أصيب بالبرص ، وهذا ما حمله على انشاء ٢٠٠ مستشفى للبَرَص ، وزعهـا على جميع انحاء البلاد . وفي عهده بلغت العبادات الشخصية الذروة من الازدهار والاقبال ، انطلاقًا من عبادة الملمك نفسه الذي برزت صوره ، ليس على ابراج المجمَّع الضخم ، على شكل ملك العالم « وجهه في كل مكان » ، بل ايضاً في ٢٣ مدينة اخرى من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين ، ارتدى المظهر الامبراطوري صبغة دينية عنه . فالعاصمة الملكية والمملكة كلها ليست سوى صورة مصغرة لهذا العالم الألهي، حيث النظَّام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظَّام الالهي او السهاوي . فاذا كانت امبراطورية الخير هي القطر الوحيد ، بين الاقطار المطلة على بحار الجنوب التي غلك بشأنها معلومات واوصاف دقيقة ، علينا ان نعتبر ، مع ذلك ، ان جميع البلدان التي تألفت منها هذه المنطقة الآسيوية الواقعة الى الجنوب الشرقي ، قد تعيمت جميعها بحضارة واحدة ، في هذه الفترة من تاريخها كانت التقاليد والاعراف الهندية نسيج وحدها . فقد كانت هذه البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصيلها باسهاب ، تعبيراً واضحاً لاشياء وامور لم 'ير'مز اليها في الهند إلا تضميناً وتلميحاً . ومن بين المعيزات المفردة لهذه البلدان ، اقله لفترة معينة ، العبادة الملكية لله Lingu التي كانت رمزاً للسيادة التامة والسيطرة الشاملة .

وعندما قام ماركو بولو ، حوالي عام ١٢٨٨ ، وتشيو \_ كاكوان ، عام ١٢٩٦ ، بالرحلة الى الولايات الجنوبية الشرقية ، كانت دولة الخير 'تودّع آخر ايامها ، تحت الضربات التي انهام ومع عليها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سيطرتها ، اذ ذاك ، على الجانب الاكثر من السيام ومع ان التشامبا فقدت نصف اراضيها ، فقد كانت عرفت مع ذلك ، اذ ذاك ، مرحلة من الهدوء جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسها التي عرفت في القرن الحادي عشر عهداً عجيباً من الازدهار ، ومعها مقاطعة الانام ، فريسة احتلال مغول الصين . كذلك استطاعت جافا الشرقية ان تحافظ على استقلالها وان تستمر المضي في تطورها ، انما في اتجاء جديد ، ملايوي الطابع ، اخذ يطبع ويفردها ، على حساب التقاليد والاعراف الهندية التي درجت عليها اجيالاً طوالاً واخذت بها حقبة طويلة من الدهر .

\* \* \*

من ستة الى سبعة قرون مضت ، رزحت الصين ، في اواخر عهد الصين في اواخر عهد الصين في عهد سلالة تانغ درلة سواي، تحت فوضى قاتلة ، استطاع معها شاب شجاع ، جريء تحرف بكفاءته وبمقدرته ، ان يخلص البلاد بما تعاني ، هو لي \_ شي \_ مين . فقد كان هذا الشاب ابن الكونت الذي عمل ، من قبل أباطرة سواي ، حاكماً عسكرياً على احدى المقاطعات وبرهن عن صدق ولائه لهم . وقد نمت لهذا الشاب شخصية بارزة ، فنصب اباه ، عام ٢١٨ ، على المرش

الامبراطوري ، وقام خلال اربع سنوات كاملة ، بعدة حروب وتجريدات حربية دو"خ فيهسسا جيم اقطار العبين ، ثم اعتلى العرش هو نفسه ، بعد ان بذل ما بذل منالشجاعة والدهاء السياسي وحسن التصرف ، وتوسّج باسم على ستسونغ ، في الرابع من ايلول ٢٢٦ . وفي مدة ملكه الذي



الشكل ( رقم ـ ٩ ) اسيا للسيسية حوالي عام ١٥٠

امتد ٢٣ سنة ، استطاع ان يعيد الى الصين ، ما كان لها من امبر اطورية شاسمة ، و ما كانت تنهم يه من مجد و فيخار . فضمت اليها مقاطعة منفوليا برمتها ( ٦٣٠ ) و الخضمت اتراك التركستان ، و الواسات الهند سالاوروبية في صبحراء غوبي ، وأنشأت لها من بين هؤلاء الاقوام التي عرفت من قبل ، بعدائها للصين ، انصاراً لها وعيوناً . ولا شك في ان الدسائس التي سيكت في البلاط ، في اعقاب هذا العهد الجميد ، والوهن الذي اصاب بعض الاباطرة ، والفظاظة التي بلغتها بهض السراري والمحظيات اذ زين الغرور لاحداهن ان اعلنت نفسها امبراطوراً ، وهذا الوضع المخزي

الذي استمر نحواً من قرن كامل ، عرف ان يضع له حداً نهائيا ، الامبراطور هيوان تسونغ ( ٧١٢ – ٧٥٦) لدى اعتلائه العرش . فالسيطرة الصينية التي عرف هذا الامبراطور ان يوطدها ويرسخ من اسبابها ، بلغت اذ ذاك ، ابعد مدى عرفته الصين ، في آسيا ، من قبل . فقد دخلت في حدودها ، من الغرب جبال تيان \_ شان وجبال بافير ، فأخضعت لها طشقند ، وفرغانة ، وجلجيت ، ووضعت تحت حمايتها كشمير وبلخ وكابول ، وتحالفت ضد المسلمين ، مع بخارى وسمرقند ، وسيطرت على التركستان بكامله ، وحملت قوافلها التجارية كما بسطت دبلوماسيتها ، نحو الجنوب والشرق . وهكذا تم لها التحكم والسيطرة على الممرات والمجازات المفضية الى الهند ومضايق المحيط الهندي . وهكذا عرفت الصين عهداً من الحروب والفتوحات المظفرة تجاوبت أصداؤها الانجازات الفنية الصينية ولاسيا ما اتصل برسوم الممارك ورسوم المطفرة تجاوبت أصداؤها الانجازات الفنية الصينية ولاسيا ما اتصل برسوم الممارك والاقطار الحيوان . وفي هذه الحقبة استقرت امور الصين ، ولو موقتا ، وبلغت حضارتها واشعاعها الفكري عهداً مشرقاً من الازدهار ، كما نشطت المبادلات التجارية والدينية بين الصين والاقطار الآسيوية الاخرى ، وبينها وبين بلدان الشرق الادنى الواقعة تحت السيطرة الاسلامية .

ومع ذلك ، فقد انهار هذا البنيان الشامخ دفعة واحدة ، حوالي عام ٧٧٠ ، عندما راح قائد صيني اخرق ، بمهاجمة اتراك طشقند بالرغم بما كانوا عليه من صدق الولاء للصين. واذ ذاك ، شرعت مقاطعة يو \_ نان ، في أقصى جنوبي الصين ، تتملل وتتحرك في محاولة لها للتحرر من نير الصينيين ، واخذت بمهاجمة القوات الصينية العاملة فيها . واذ كانت الصين استنزفت الكثير من دماء بنيها في هذه الحروب الدامية التي استمرت اجيالا وكلفتها زهرة شبابها ، ورغبة منها في اعادة الطمأنينة والهدوء الى البلاد ، استسلمت للتفسخ الاداري والانقسام السياسي . وعندما زالت سلالة تانغ ، من الوجود ، عام ٥٩٠ ، لم تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبية ، كا ان عدد السكان فيها كان قد تناقص كثيراً .

فسلالة تانغ الصينية التي امتد عهدها ثلاثمائة سنة ، قامت في بدء ملكها ، بفتوحات هي اوسع ما حققته الصين من فتوح ، الى ذلك العهد . فقد حققت في المجال الفكري ، التآليف التام بين التقاليد الماضية وبذلك رسمت لها نموذجا ووضعت منهاجا نسجت على منواله ، الاجبال الصينية الطالعة . فملوك سولاي الذين حققوا وحدة البلاد من جديد ، لم يسعفهم الوقت من حل المشكلات التي تأتت عن عملية الوحدة هذه . فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تسلموا الحكم ، فحاولوا ، بادى ، ذي بدء ، القيام باصلاح شامل في الادارة العامة . ولكن ايانا والفرور ! فقد جاء هذا الاصلاح نظريا أكثر منه عمليا او واقعيا ، اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك بحيث بدا مدن نظريا أكثر منه عمليا او واقعيا ، اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك بحيث بدا مدن المستحيل تقريبا ، اجراء أي اصلاح فعلي في البلاد . فالتمسك بالتقليد ، والاخدذ بالإعراف المستبدة ، وجهل الموظفين المدنيين للمشكلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتربصوا بها ، المستبدة ، وجهل الموظفين المدنيين للمشكلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتربصوا بها ، كل هذا يفسر لنا كيف ان الحكومة كانت تضطر الى إلغاء او تعديل القرارات التي كانت تتخذها او تصدرها ، قبل ان تأتي هذه التدابير ثماره ا ، او قبل ان تباشر بتطبيقها . فكل سلطة او تصدرها ، قبل ان تأتي هذه التدابير ثماره علي القرارات التي كانت تتحدها او تصدرها ، قبل ان تأتي هذه التدابير ثماره ا ، او قبل ان تباشر بتطبيقها . فكل سلطة

مصدرها ، مبدئياً ، الامبراطور الذي كان يصدر قراراته عندما يجلس للديوان ، بينا كانت التغليات والارشادات تصدر عن الاجهزة الكبرى والمصالح الادارية الرئيسية ، وترسل للموظفين والحكام الاداريين العاملين في الملحقات . وقد تغيرت صلاحياتهم مع الزمن كما سنرى .

الوصول الى الرئاسات العليا وبلوغ المراتب الكبرى ، طريقة الاطر الادارية والعسكوية الامتحان الناجع بين حملة الشهادات العليا ، في مباريات يجتازونها لهذه الغاية : شهادة العالمية التي تخول صاحبها للتقدم للمناصب﴾ ومباريات لاصطفاء خير الموظفين والعمال المدنيين والمسكريين ، واخيراً شهادة تقويم الكفاذات ، تبنى على علامات وترقمات يضمها رئيس الموظفين على طالبي الوظائف والمتقدمين اليهاء ان يكونوا من خريجي الجامعات ، وان بزكي ترشيحهم اساتذتهم . فاذا ما كانوا من ابناء الاسر الكبري.، وهو الوضم السائد لعمري لدى الجامعين ، كثيراً ما تالوا المنصب الذي يرومونه ، بأيسر السبل ، بالاستناد الى حسبهم ونسبهم؛ وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل؛ او لاستطاعة المرشح ان يحصل على الوظيفة المرومة باساليب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدودًا ، الامر الذي اوجب على طالب الوظيفة أن ينتظر طويلا للحصول عليها . أما المباراة ، فقد كانت تدور ، على الغالب ، حول مواضيع ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض المواضيع الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت طبيعة الوظيفة ، من صاحبها ، مثل هذه المعلومات ، مع حفظ بعض النصوص او التعليق عليها أو التفسير لها او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضبط الحروف واتقان كتابتها تفوق عنايتهم بالترتيب . والنجاح في المباراة كثيراً ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي لم تلبث ان استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت بهم في المناسبات العارضة .

وقد سيطرت ، في العاصمة ، خلال القرن الأول من حكم ملوك تانغ (٢٠٨ ــ ٥٧٥) مركزية شديدة قوية ، أضفت بالتالي اهمية اكبر على ثلاثـــة اجهزة رئيسية هي : دائرة شؤون الدولة ، والديوان الامبراطوري ، والسكرتيرية العامة . فقـــد ضم الأول ، مناصب الوزراء الستة وهي : الادارة العامة ، المالية ، الاديان ، الجيش ، العدل ، الاشغال العامة . اما الديوان ، فقد اشتمل ، الى جانب صلاحياته المعروفة ، الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن مع تدريس الادب ، تعليم اولاد الاسرة الملكية ، بينا دخل في صلاحيات السكرتيرية العامــة ، الاشراف على مكتبة القصر والمحفوظات الملكية ، ودائرة المؤرخين ، ودائرة الاقتراع ، وغير ذلك من الدوائر الفرعية . فارتبط بالبلاط ، مثلا مجلس الدائرة الفلكية الذي انبط به السهر على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلكية ووضع التقاويم المختلفـــة ، ثم الشؤون على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلكية ووضع التقاويم المختلفـــة ، ثم الشؤون من ان نذكر ، ولو بصورة عابرة ، الدوائر التسع التي كانت تشرف على المراسيم الرسميـــة والاحتفالات الدينية ، وكلها تتمتع باختصاصات وصلاحيات لها شأنهـــا تتعلق بادارة المعابد والهياكل والمدافن ، وتأمين الاضاحي والتقاديم ، وتنظيم المآدب الامبراطورية ومراسيم والهياكل والمدافن ، وتأمين الاضاحي والتقاديم ، وتنظيم المآدب الامبراطورية ومراسيم والهياكل والمدافن ، وتأمين الاضاحي والتقاديم ، وتنظيم المآدب الامبراطورية ومراسيم

التشريفات المتبعة في استقبال بمثلي الدول الاجنبية ووفودها ، كما كانت من اختصاصهم النظر في امور القضاء العلما والزراعة .

وطوال المدة التي سيطرت فيها على البلاد مركزية آسرة ؛ حتى مطلم القرن الثامن ؛ لم تعرف الادارة في تقسياتها الادارية ، دائرة اكبر من الولاية او الححافظة التي كانت تنقسم بدورها الى عدد من الاقضية وهذه الى عدد اكبر من النواحي . وباستثناء بعض الظروف الخاصة ، لم تكن السلطة العلما في الولاية ، تلقى لمد موظف كبير واحد . وكان هنالك مندوبون ملكمون يمهد اليهم الامبراطور بزيارة الولايات ومراقبة سير العمل في الملحقات على اختلاف دوائرها . وقد تراخت هذه المراقبة تدريجناً ؛ نتبجة محتومة الحركة ارتبطت ؛ ولا شك ؛ بانحلال طبقية الفلاحين من جهة ، ومن جهة اخرى ، بظهور طبقة ارستوقراطية عقارية . ومثل هذا الوضع ، طلم على الخلافة العباسية وفي تشكيلات سياسية اخرى لدى الفرب. ونلاحظ من ناحمة اخرى ، بين ٧٠٥ ــ ٧٥٦ ، ازدياد سلطة الموظفين الاداريين ، في الملحقات ، بالرغم من وجود مفوضين حكوميين ومفتشين اداريين مهمتهم مراقبة الاقضية والمحافظات والولايات الكبرى . واستطاعت معظم الوحدات الادارية الكبرى ان تحقق ، خلال النصف الثاني من القرن الثامن ، وطوال القرن التاسع ، شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة المدنسسة والمسكرية. ومجمل القول؛ فقد شهدت العاصمة التي تمتعت بالسيطرة التامة في الشطر الاول من هذا العهد ؛ سيادتها تتناهبها الولايات الاخرى ؛ ورأت في هذه السيادة والقوة العسكرية التي سارت في خدمتها شبحاً اخاف السلطة الامبراطورية، بحيث ان كلا من كبار الحكام في الولاياتالكبرى اصبح في القرن العاشر ، دولة ضمن الدولة ، يوقف سلطة الامبراطور عند حدها . وراح اقواهم ساعداً يعلِّن سقوط العائلة المالكة ويتربع هو مكانها على العرش . وهكذا أطلبَّت علمنا ؛ عام ٩٦٠ ، سلالة سونغ .

فالخطوط الكبرى لهذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحيات التي تمتع بها جيش لجب من الموظفين ، موزعين على مراتب ودرجات ، وبدلاً من الاقاضة في التفصيل والاسترسال في العموميات يكفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منها ، فالحكام المدنيون في الولايات كانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكية . وكانوا قلما يقيمون في الملحقات ، فيكلون امر الحكم والادارة الى نائب او وكيل يعينونه ويعتمدون عليه في تصريف الامور . ومن هنا نتبين بعض الشيء ، الاهمية التي اخذها الحكام العامون وكبار القواد الذين لم يكن عددهم ليتجاوز الخسين ، وكان تحت امرتهم وحدات من قوى الجيش يتراوح عدد افراد الوحدة ، عام ٢٠٤٧ ، بين ٥٠٠٠٠ و و وكان تحت امرتهم وحدات من قوى الجيش يتراوح عدد افراد الوحدة ، عام ٢٠٤٧ ، بين و و وولا من المور المسكرية التي رابطت في ولاية هو باي و١٠٠٠ ، اذ ووود المسكرية ، شيئا فشيئا، لأن يسيطروا على كل المصالح الاخرى: على مستودعات وعنابر العمور العسكرية ، شيئا فشيئا، لأن يسيطروا على كل المصالح الاخرى: على مستودعات وعنابر النمور العسكرية ، شيئا فشيئا، العامة ، وامور القضاء . وكثيراً ما ادت اقامتهم مسع

الحسكام الاداريين في دار الولاية الى اصطدامات، الى استصفاعهم ملء السلطة الفعلية في المقاطمة.

ففي الايالات المسكرية القائمة وراء حدود الصين الخارجية الان يقيم المفوضون العامور. السبعة السبعة وهو عدد لم تعرف مثله الصين في ازهر عهودها وفي اعظم امتداد لسيادتها عبر التاريخ وهي ايالات كادت تزول من الوجود افي اواخر عهد هذه الاسرة بنسبة فقدان الصين السيطرة على هذه الايالات العسكرية . فرقعة المحمية الواحدة التي يتولون المرها كانت شاسعة اذ ارس عمية واحدة ضمت بين أرجائها ما يؤلف اليوم التركستان الوسي والتركستان الصيني وأفغانستان وكان هؤلاء الحكام 'يصطفون من بين كبار الاداريين المحليين ويعومون بالاشراف على عدة على السواء ويقومون بالاشراف على عدة مقاطعات او هدة ولايات عامة .

قالولاة الذين يرتبطون بالامبراطور شخصياً ، بلغ عددهم عام ٦٣٩ نحواً من ٣٥٨ والياً ، ثم لال هذا المدد الى ٣٢٨ ؛ سنَّة ٦٤٠ ؛ دون أن تدخل في هذا العدد البلدان التابعة المصين بوسبب مواثبتي . ويقسم الولاة الى رتب ودرجات تختلف باختلاف عدد السكان في الولاية التي يعملون فيها؛ وهو عدد كان يتحدد دورياً بعملية احصاء تجري في ارقات معينة؛ويتراوح بين ٢٠٠٠٠٠ و ٥٠٠٠٠ هائلة او اسرة. فاذا ما تعادلت ولايتان احداثما في الداخل والاخرى على الحدود، بعدد سكانهها ؛ جاءت الثانية في مرتبة اعلى . والنواب الولاة كانوا أثبت عسلاء الامبراطور مركزاً ﴾ تناوح عددهم بين ١٥٢٨ و ١٥٧٣ نائب وال ِبسمين عامي ٦٣٩ و ٦٤٢ ٪ كا كانوا اقربهم اتصالاً بالأهلين . وفوق الأسر التي كان رئيسها يتحمل كل مسؤولية ويتعرض وحسيده للجزاء اذا ما اللُّهم احد أعضاء اسرته بالتقصير ؛ تأتى القرية الق كانت تتألف عادة من ١٠٠٠ اسرة ، كما أن خمس قرى كانت تؤلف ناحية . ورثيس القرية هو الشيخ أي المتقدم في السن بين سكانها ، ويترتب عليه كا يترتب على مدير الناحية أن يمد قائمة بالافراد الخاضمين في الغرية وفي التاحية ٤ للغيرائب أو لأحمال السخرة ٤ وبذلك يصبح في مقدور نائب الولاية أن يصنف السكان. حسب فثاتهم ، ويشرف على توزيم الاراضي ، ويحافظ على السجلات العقارية وجدول الضرائب وأدارة الجباية ؛ كما كان باستطاعته أن يحافظ بدقة على نظام البريد ؛ وعنابر الدولة ومستودعاتها ويضم تحت اشرافه السير على الطرقات المامسية ويؤمن سلامتها وسلامة الملاحة النهرية . وهو بوصقه سمامي الشمب)؛ عليه أن يرعى مكارم الاخلاق ويؤمن أو"دُ العيش للأرامل ؛ ويضع تحت. سِمُنَاسِيهِ الايتَامِ والبائسينَ ؛ وينظر بنفسه في القضاء ويكافح الاوبئة .

و الجيش الذي اصبح طيلة عهد اسرة تانغ في الحكم قوام النظام وركنه الركين ، خضع خلال الاجيال المتعاقبة ، لتطور سار جنباً لجنب والتطور الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتعبئته بعيت مشكلة مستمصية بحيث ان الانتصارات الحربية التي حققتها الدولة في بـــده الامر يجب ردها للمقدرة والكفاءة التي تحلي بهــا قواد الجيش وليس لتنظيات الجيش . فالى سنة ٢٢٢ تقريباً ، كانت الوحدات العسكرية التي تقدمها كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشهر واحــد في

الحرس الامبراطوري ، بينا الوحدات الاخرى التي ترسل للخدمة على الحسدود كانت تمضي في خدمة الجيش ثلاث سنوات ، بينا الحاميات المرابطة على الحدود الشمالية ، كانت تغذيها أسر خاصة 'فريضت عليها الحدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتيازات ومنافع خاصة ..وكثيراً ما أجبرت الوحدات العاملة في الجيش المرابط في قواعده على الحدود، على تجديد تعهدها بالخدمة دون ان تعطى الحق بالرجوع الى البلاد ، فتؤلف بذلك جيشا عترفا مستمراً في الخدمة . ومن الحتمل كثيرًا أن تكون وحدات من هذا النوع ، ألتنت حرس الامبراطور الخاص أو عملت في خدمة بعض كبار الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافية الاخرى ؛ فقد جيء بهــــــا من بين الذين صدرت عليهم أحكام قضائية ، فيرسلونهم الى المعسكرات الحربية ، وفي القرف الثامن ، كان الحرس الامبراطوري يتألف أفراده من سكان العاصمــة وارباضها الذين يُعفون من السخرة ، لقاء خدمتهم في الحرس ، مدة ستة اشهر ، ثم انزلت الى شهرين ، عام ٧٢٥ . و كثر عدد التجار الذين راحوا يتجندون لقاء اعفائهم من الضرائب المترتبةعليهم ، ثم يعمدون الى استبدال أنفسهم الشكل ، كانت الوحدات المرابطية على التخوم تؤلف جيشا محترفا بعد أن برهنت الطرائق الاخرى لتشكيل الجيش التي عمل بها، عن عدم جدواها . وفي سنة ٧٤٩ صدر مرسوم المبراطوري ألغيت بموجب، « الكتائب الباسلة » ، ولم يحتفظ إلا ببعض وجدات للمحافظة على الامن . وهكذا يمكن لنا أن نؤكد بأن الجيش بين ٥٥٦ و ٩٠٧ كان برمته جيشاً محترفاً .

فقد 'عرف الصينيون بمقتهم للحروب واعراضهم عن كل ما يسببها او يدعو اليها وهو شعور تحسسوا به ليس فقط أفر الانكسارات العسكرية العديدة التي منوا بها ، بل ايضا بعد الصعوبات المتزايدة التي صادفها اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : ان الناس ، اذا ما ملتوا القتال وسنموا الحروب ، مالوا الى الدعة وطلبوا الهدوء والراحة ، وفضالوا الاخلاد للسكينة والانزواء بعيداً عن صَخب الدنيا . ولكي يتفادوا داعي الحرب راح الصينيون يشوهون انفسهم . فهستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عهد سلالة تانغ ، حال محلها روح الاستسلام والمقاومة السلبية ، وكلها امارات تدل على مبلغ تفسخ الامبراطورية . وهدذا السام تردد صداء عالياً على لسان الشعراء ولا سيا تو \_ فو الذي كتب عام ٢٥٧ قائلا :

مما يؤسف له جداً فالحشود تتوالى ، في الخامسة عشرة نرسل الى الشيال للدفاع عن النهر الاصفر وفي الاربمين نجد انفسنا جنوداً نفلح ونزرع ، في غربي البلاد وكهولاً وبعد ان ابيض منا الشعر ، ندعى للسلاح من جديد بعد عودة قصيرة ثباً لهذه الحياة ، وما أشقاها مع الاولاد .

وهذا التحول والتطور نحو سيطرة جيش محترف له ما يبرره ويزكيه في هــذه تطور الجتمع الثورات والانقلابات الاجتماعية التي جرت البؤس والشقاء على الجماهير الشعبية.

صحيح ان البلاط يستمر كألوف عادته ، في هـنا البذخ والبطر الذي عرف به وشاع عنه من قديم الزمان . واحسن شاهد على ما نقول ، هذه الخزفيات القبرية الدقيقة الصنع ، العائدة لهذا العهد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط ، ومواكب الراقصات في غلائلها المثيرة تستر منها الاقدام الناعة ، ومنظر المحاربين ممتطين صهوات جيادهم اكل ذلك ينم عن مجتمع فروسي مترف . غير ان الشعب اخذ منذ القرن النامن يتربص بمشكلات عانى منها الامرين ، كان من بعض نتائجها هذا التناقصالفاضح في عدد السكان . ففي اقلمن ٥٠سنة اي من سنة ١٩٥٤ الى ٨٣٩ ، هبط عدد سكان البلاد من ٥٢ مليونا الى ٣٠ مليونا ، بعد ان زال في اواسط القرن الثامن كل اثر للكية القرويين التي كانت الدولة تحافظ عليها ، فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب واعمل السخرة والحدمة العسكرية والديون المتراكمة ، مما اضطر معه صغار الملاكين الى بيسع ما يلكون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الذين كانوا في الوقت ذاته من كبار الموظفين . ونسمع صدى هذا كله في ما كتبه تاونغ — يوان ( ٧٧٣ – ١٩٨ ) ، اذ جساء الموظفين . ونسمع صدى هذا كله في ما كتبه تاونغ — يوان ( ٧٧٣ – ١٩٨ ) ، اذ جساء على لسانه :

« تزداد حياة جيراننا من القرويين بؤسا يوما بعد يوم . فما اسرع مسا يستنزفون غلال ارضهم ، ويدفعون الى آخر بارة مسا يترتب على اكواخهم من رسوم ، ويأخذون بالبكاء والعويل وهجران اوطانهم ، ويتضورون جوعاً ويحوقون عطشاً ، ويخرون صرعى الى الارض . تنتابهم الارياح والامطار ويشكون البرد شتاء وحمارة القيظ صيفاً ، ويستنشقون السموم القتالة المهلكة ، وتتراكم على الطرقات جيف الموتى . فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع جدودي لم تبق سوى اثنتين أو ثلاثة ، ومن بين جدودي لم تبق سوى اثنتين أو ثلاثة ، ومن بين الاسر العشر التي عاشت معي هنا مدة اثنتي عشرة سنة لم يبق سوى اربع أو خمس اسر لا غير . فاذا لم تمت كلها ، فقد هاجرت ورحلت عن الديار وبقيت وحدي هنا » .

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء ، لسان حال هؤلاء الناس والمتكلمون باسمهم ، فالتجارة بارت وماتت هي الاخرى . « فقد كانت الحكومة في ابتزازها لمرافق التجارة كالنمرة في جشمها » . ومع ذلك فقد اخذ التجاريتاب ون ، بكل الوسائل لديهم ، المقايضات التجارية طمعاً بالارباح التي تدرها ، مع التجار المسلمين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرقي آسيا ، وهكذا استطاع بعضهم ان يتغلب على مسا تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت عليهم ، واعمال المصادرة والضرائب التي رزحوا تحتها ، مجيث انهم كانوا يدفعون ١٠ في المائة رسماً على الشاي الذي كان قد اصبح ، في هذا العهد ، مشروباً وطنياً .

فانهيار طبقة الفلاحين ، والعراقيل التي سدت سبل التجارة ، وهما عماد الحياة الاقتصادية في الامبراطورية الصينية ، كانا من اكبر الاسباب التي دعت للثورة التي انطلقت في اواخر سنة ٨٧٤ . فالاتراك الذين كانوا استقروا في شمالي الصين وجدوا في الوضع الموصوف ، فرصة سانحة لزحزحة النير الصيني عن اعناقهم . فلم تقو الاسرة المالكة على تحمل الصدمة ، وراح النظــــام

الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خسلال كبار الموظفين ، يسدد لها الضربة القاضية فسقطت وتوارث عن مسرح التاريخ .

في هذا العالم الصيني الشاسع الاطراف الذي عرف عهداً من الازدمار الحياة الفقلية والدينية في بدء الامر ، ومساعتم ان راح فريسة طغيان سلطة ناشزة ، تمتع الناس مجرية فكرية لم يمرفوا مثلها من قبل ، فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة الامبراطورية . ولم يكن من الغريب قط ان نسمع في الجال الديني جدلًا صاخبًا ، مع البوذية وضَّدها على السواء . ومم ذلك فقد عرفت البوذية في هذا العهد ازدهاراً انتشرت معه وامتد في ا واحات التركستان الصيني الذي خضم اذ ذاك ، لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا اليها ، في بدء الامر ، نظرتهم الى ديانة غريبة ، ولذا ناصبها العداء المكشوف ، المستمسكون بالتقاليد والتماليم الكونفوشيوسية : و ما بوذا ، بعد هذا كله ، سوى بربري دخيل ، يختلف عن الصيني لغة ولسانًا وزيًا » . وبالرغم من شدة هــذا النقد وطرافته ، رعى اباطرة التانغ للبوذية عهدًا . واخذوا بنصرتها ، ورحَّبوا بتعاليمها وحجاجهـا . وبدافع من هؤلاء الملوك ، راحت مصانع الحفر والنقش البوذية تعمل بكل نشاط: وإلى همذا العهد تعود المفاور المشهورة في لونغ - ن وما تحمله من حلى النقوش ، فارتفعت في البلاد معابد وهياكل بوذية كثيرة ، وهذا المدد المديد من التاثيل والشخوص ، وكلها ينم كم كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين ، اذ ان كل هــــذه الانجازات الفنية كانت من طراز هندي حاول الفن الصيني ان يلطف قليلًا من طابعها ، حيث تطل علينا 'مثل" وتقاليد جمالية تختلف كثيراً عما 'عرف في الصين من امثالها . صحيح ان تسطَّبُم البوذية بطابع الصينية في الجالين الفكري والفني تم ببطء كلي ، فاقتربت بالاكثر من التاوية ، سيراً منها مع حركة تطورية اخذت باسبابها قبل مجيء سلالة تانخ بكثير .

وتابعت ديانات اخرى دخلت الصين منذ عدة اجيال ، انتشارها في البلاه ، غقيمة تغلفلت المانية منها في منغوليا ، وكسبت لهما انصاراً ومريدين صادقين لدى اتراك ويغور في تاريج وشيدت لها معابد وهياكل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسيحية على المقالة النسطورية دخلت ، هي الاخرى ، الصين وشيدت اول بيعة لها في مدينة تشانغ سنغان ، عام ٦٣٨ ، ونعمت فيها برعاية مستمرة . ومنذ عام ٥٨٨ ، تعرضت البوذية فيها لاضطهاد عام اصطلت بنارها ديانات اخرى و دخيلة ، . كذلك استهدفت التاوية والبوذية لمهاجمات عنيفة من قبل اتباع الديانة الكونفوشيوسية ، اعتبارهما ديانتين كثيرتي التصوف وذات مراسم غرببة . واخذت المهاجمات تشتد ضد الحياة الرهبانية والنسكية ، واللاعل البوذي ، وضد سلبية التاوية والاعمال المسحرية التي أتهمهت بها وغير ذلك من التيهم التي الصقوها بها ، كا يجب التسليم ايضاً بان اتباع التاوية والكونفوشيوسية لم يروا اي فائدة من تحالفها ضد البوذية التي عرفت ان تتخلق باخلاق الصين وتتطبع بطباعها مجيث بدت و كأنها ديانة جديدة قالت بوحدانية الوجود ، واخرجت الناس نحلة جديدة تعرف عنده بنحلة التأمل او التجريد لقيت انتشاراً واسعاً في طول البلاد الناس نحلة جديدة تعرف عنده بنحلة التأمل او التجريد لقيت انتشاراً واسعاً في طول البلاد

وعرضها ، حتى انهسا بلغت اليابان تحت اسم ( زن ) ، وهي مذهب روحاني يحرك المشاعر ويحمل الفرد على القيام بمراسم دينية شخصية تحرك العواطف والشفقة في القلوب ، حيث طريق الحلاص مفتوح لاصحاب الشطحات الصوفية .

وعهد دولة تانغ الذي امتاز ، من جهة ، بالبطولة والفروسية ، كما امتاز ، من جهة اخرى ، بروح النقد والسخربة والصوفية ، شهيد انتشار صناعة الورق واستعباله أكثر فأكثر فنشتط ذلك ظهور الطباعة الحشبية ومهد الطريق الما الطباعة بالحروف المتنقلة ، وذلك بعد التوصل الى حروف متنقلة اتخذت من الدلفان او الفخار (النصف الاول من القرن الحادي عشر). وقد اتاحت الكشوف العلمية التي أمكن تحقيقها ، في هذا الجال ، للثقافة ان تقطع مراحل من الرقي والتقدم خلال حكم التانغ والوصول الى شيء من التأليف في مجالات الفكر والدين والفلسفة كما وصلت عبر الاجيال الماضية .

المحمياءت الصينية في عهد دولة تانغ

لا يصح قط ان نجهل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته البلدان المجاورة للصين في هذا الطور الحضاري الذي مر"ت

به البلاد في عهد ملوك تانغ . وهذا الدور يبرز على امثله ، من كتابات الرحالة هيوان \_ تسانغ الذي قام في القرن السابع ، برحلة الى واحات التركستان ، وعرف ان يصفها لنا وصفاً دقيقاً . وكان يقيم في هذه الاقاليم ، ممالك توابع ، تبايلت فيها العروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة واللهجات ؛ وكانت تمر بها طرق تجارة الحرير ، فتترك فيها حركة تاشطة بالازدهار ، كاكانت مراً للمؤثرات الحضارية الفربية في تغلغلها نحو الصين ، فكانت بالتالي ملتقى حضارة العرب وايران الساسانية كما انتهت اليها معالم الثقافة الهلينية البوذية ، والهند بعد ملوك الغوبتا ، والمانوية حتى والتيبت. وعن طريق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع المؤثرات الخارجية الاخرى، اذ ان المناطق المتاخمة للصين من الجنوب الشرقي ، والتي كانت تقسم تحت مراقبتها واشرافها المباشر ، كالانام والتونكين ، كانت قطعت شوطاً بعيداً في تصيّنها مجيث لم تكن قادرة على مدها بعناصر جديدة تجدد من ثقافتها وحضارتها .

وكان سكان هذه الواحات ، ومعظمهم رجال حرب ورعاة ، يعيشون على التجارة والزراعة تحت تبعية الصين وولائها ، مع محافظتهم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتهم الروحية بالهند . فقد كانوا مستمسكين بالبوذية . ويتكلمون لهجات هندو اوروبية ، فقد جعلوا من ممالكهم متاحف للادب والفن البوذي ، وأضفوا على هذا الاخير طابعاً ممسيزاً قمو صيني السمت في الواحات الشرقية ، ايراني الطابع في الشمالية منها قمندي المظهر في ما وقع منه في الجنوب . وهسده الرسوم والصور التي تغطي جدران المفاور تعطينا صورة صحيحة لما كانت عليه الحياة والنشاط الديني في هذه المناطق من معالم ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تعود لهذا العهد ، قسد زالت من الصين وايران ولم تسلم لليوم غير تلك التي كانت في التركستان الصيني ، فوصلت الينا

شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملبس ومعشر بثياب على الزي الهندي او الصيني ، متطين صهوات جيادهم في هجوم على الحصون والقلاع تحت خفقان البيارق ، او سائرين الهويناء، مرتدين اجمـــل حللهم وزينتهم . فنحن امام عالم جيّاش ، يميش على الحدود عيش بذخ واباء وشمم ، في اطار اجتاعي خاص به . وهو عالم يرجع القهقرى ليهوي وثيداً في البربرية ، خلال هذه الحقبة التي تمتد من اضمحلال ايران الساسانية وسلالة تانغ في الصين .

ظهور سلالة تانغ في الصين ، في القرن العاشر حمل معه الى البلاد ، الصين في عهد سلالة سونغ جواً جديداً ، اتسم بالهدوء والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة

تانغ على تقاليد البلاد القديمة ، وخاضت من حروب ، وهدرت من دماء زكية ، وعانت من الجاعات وتضاريس الحياة بين حاوها ومرها ، احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح والغزو فقد هم ملوك تانغ ، في ايام دولتهم ، ان يشبعوا اذواقهم من الفنون والاشياء الخارجية ، بحيث بدا اشهر شعراء هذا العصر : لي ـ تايبو اقرب الى الفكر الغربي منه الى نفسية الصينيين وذهنيتهم . اما في عهد السونغ ، فاننا نشهد ، خلافاً لذلك ، تجديداً للقيم التقليدية ، وراحت مدنيتهم تبرز ، في كل المجالات ، ما هو صيني الطابع ، في الدرجة الاولى .

فاذا ما رضي ملوك سونغ ان يفقدوا نصف اراضي الصين وان يقنعوا بالقسم الجنوبي منها ، فما ذلك لضعف فيهم ، أو لزهد أو عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه السلالة ، بما تم لهم من حزم وعزم وسمو الهمة ، ان يعيدوا الى الصين ، قوتها وبأسها بعد ان استحكمت الفوضي بخناق البلاد في اواخر عهد تانغ ( السلالات الخس ) . فقمد وجدوا امامهم صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء، ولا سيما هذا الفقر المدقم الذي كانالريف يتسكم فيه من بعد ما تكالبت عليه المحن والاحن: كالمجاعة ونزوح السكان، التي فتــّت من عضد الصين، وقــتنــل فيها كل الرغبة في الحروب وخوض الممارك . والاصلاح الزراعي ، هـــذه المشكلة التي أقضت مضاجع المسؤولين وأقعدتهم ٬ ازدادت تأزماً بدلاً من ان تلقى الحل المرتجى ٬ فشلتت وزادت تكاليف الحكم والادارة ، وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسها في حلقة مفرغة . وعميمة مؤسسو هذه السلالة؛ إلى بعض العلماء الكونفوشيوسيين؛ من محافظين ومجددين، بتحقيق الاصلاح المنشود . ولكني يؤمنوا مــا هم باشد الحاجة اليه ، ويمدوا الادارة بموظفين اكفاء ، اخذوا باصلاح نظام الامتحانات ووضعوها على مناهج واساليب سارت عليها طويلا . واعادوا الى الاستعمال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احتياطي للقمح حفظوهـــا في حواصل للحكومة . واعادوا التوازن في ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة الى ٤٠٪ وقسد شجعوا الانتاج عن طريق التسليف على الغلة ، والغوا نظام السخرة واستبدلوها بضريبة على الاعناق تدفع سنوياً . واعادوا مسح الاراضي من جديب ، واجروا توزيعاً جديداً لها ، وهو اصلاح قصد منه في الدرجة الاولى ، تحسين الوضع المالي ، اكثر منه اصلاح النظام الاجتماعي ، اذ ان نظام الملكيات الكبرى بقي معمولاً به ، كا انه كان من الايسر تأمين الضريبة العقارية . كل شيء 'نظسم وفرُرضت عليه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتجارة ، حتى البضاعة الموجودة في المستودعات فرض عليها رسم بلغ ، ٢ في المائة من قيمتها ، يضاف اليه ٢ في المائة اذا لم يتم الدفع في ارانه . وتشجيعاً للاعمال التجارية ، اخذت الدولة بنظام التسليف على الاملاك ، فانشأت لهذا الغرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تكاليف العيش تنزل تدريجيا ، واخذ الناس في الريف والمدن يعو لون على الارز في معايشهم ، كا تشددت الدولة في ملاحقة المحتكرين .

من المؤسف ان هذا الاصلاح لم يعمر طويلاً . ولكي يتمكن المزارعون من تسديد مسا استلفوه على غلالهم راحوا يستدينون من مصادر اخرى : من المرابين بفائدة تبلغ احياناً ٥٠ بالمائة الله ٢٠ بالمائة المستحقة عليهم للدولة . وقسد راح المتعلمون المعروفون بتحفظهم يرفعون عقيرتهم عالياً ضد الذين قاموا مجركة الاصلاح هذه ٤ فانقسم الناس على بعضهم في الداخل وعمت الاضطرابات ، وفقد التوازن ، بينا وقعت الصين الشمالية بما فيها العاصمة بكين ، فريسة بيد اقوام الكيتات ، والجرتشات ، وبعد محاولات فاشلة قام بها اباطرة الاسرة سيونغ ، قر الرأي عندهم ان يقيموا نهائياً في مدينة هانغ – تشيو ، متخلين عن القسم الشمالي من الصين .

وهكذا بعــد ان تحرر المفكرون والمثقفون من ضواغط الروح المسكرية البغيضة راحوا يعملون على تحقيق نزعاتهم السمحاء واهدافهم السامية . فها من عهد حقق في مجال الفكر والفن ما حققه عهد ملوك سونغ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسهم ضربوا بسهم في الثقافة ، لا بــــل كانوا اثقف من تربع على عرش الصين طراً ، كما يشهد على ذلك الامبراطور هواي – تسونغ ( ١١٠٠ – ١١٢٥) ﴾ الذي كان ذو"اقة ؛ وعالماً بالآثار وحفياً بها ؛ جماعاً لهــا ؛ وناقداً فنياً وادبياً ، ورساماً في بعض الاحيان . فلا عجب ان تصبح العاصمة الجديدة ، بين ١١٣٧–١٢٦٧ اشبه مــا تكون بمدينة متحفة ومقراً لمحفى الفنون الجيلة ٬ حفكل موقعهــا الجفرافي البديـم ٬ بالممابد والهياكل ٬ والقصور والصروح الجميلة في مثــــل هذا الجو العابق بالسلام ٬ وفي متعة من الميش المترع ؛ وفي مثل هذا الاطار الجغرافي البديم المناظر ؛ اعطت مدرسة الرسم والتصوير في عهد دولة سونغ ، ابهج روائعهـــا الفنية . فيعد ان ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمناهج الفلسفة الندي ٬ الغارقة في البعيد الرجراج ٬ القائمة على خطوط شاطحة . وقد رُ سمت على أرَّضيَّة من الحرير الشفاف بالحبر الصبني فبدت في قدمها كانها عنبر ماصم . وقسد خضم فن التصوير عندهم لهذه المثالية الصوفية التي آل اليها مفكرون انقطعوا للتجريد والتأمل ، معظمهم من اتباع الديانة التاوية ، فبدت المناظر وكأنهــا رؤى متحيزة ، عبّرت عن النفس برموز ، وورّت عن طبيعة الرسام الفيلسوف برسوم مهفهفة وهو تصوير نفساني حـــــــــــاول؟ على طريقة الفلسفة ٠ ومستعمناً بالمحسوس ، ان يتلمس جوهر النفس وحقيقتها وان يذوب معهـًا . فاذا كانت الصورة ذات اللون الوحيد تؤلف وجدها قصيدة المالقصيدة التي تسبح نسج بردتها ملوك سونغ هي نفسها صورة ناعمة مهفهفة تمور بالحس والشعور ، وبكل ما في الطبيعة من حب وهيام .

وقد رافق هـنا الازدهار الغني إشعاع ادبي واسع النطاق ، مكن له اختراع الطباعة فانتشرت الفلسفة الكونفوشيوسية فاذا كانت البوذية والكونفوشيوسية والتاوية الاترال فام بينها لجدل عنيف ، هو من مميزات هـذا العهد المفردة في فقد و ضمت كلها نصب عيليها ، هدفا واحداً : وحدة الوجود او الكون ، فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لا غير . فاسم ما يقوله تشاد - يونغ ( ١٠١٩ - ١٠٧٧ ) بهذا الصدد : و فلانسان والارض والساء تؤلف جيما وحدة واحدة ، مع كل الكائنات التي كانت في كل الازمنة والامكنة ، أذ أن ناموس الحون واحد هو ... فبدأ الحياة واحد هو ، وينبض في الجيم ... ، ويضاف الى هذا عامل تطوري واحد هو ... فبدأ الحياة واحد هو ، وينبض في الجيم ... ، ويضاف الى هذا عامل تطوري مم تتلط فيه وتتازج به اقدم مسا عرف به المجتمع الصيني المداثي والنظرات الفلسفية المندية التي الفلسفة صيفتها النهائية التي تبرز لنا على أتم وجه ، هذه الفكرة كا تبدت لنا في عهد ملوك سونغ . وبالرغم من متاذة في المناب على مصراعيه ، المسام التأمل في شبه حلقة مفرغة ، الارض ، فقد فتحت ، مع ذلك ، الباب على مصراعيه ، المسام التأمل في شبه حلقة مفرغة ، الذي اصاب الفلسفة الصينية بين القرنين الثالث عشر والعشرين وهو شلسل زاده جوداً وقموداً الذي الذي اصاب الفلسفة الصينية بين القرنين الثالث عشر والعشرين وهو شلسل زاده جوداً وقموداً الفتح المغولي ، وفيا بعد ، الروح المحافظة التي ميزت عهد ملوك منتغ .

منذ اواخير القران الحلبة وخلالها البوذية . وفي سنة ١٥٥ ، حملت بعثة كورية الى امبراطور اليابان . حيا تثال بوذا ، ومجموعة من الحكم البوذية والكم المأثور ، وهو حادث كان له تأثير عظيم ودوي كبير تمثل في اعتناق اليابان رسمياً للديانة البوذية . وقيد نشبت اذ ذاك ، حركة عنيفة بين المحافظين المشهورين بممارضتهم للبوذية ، وبين المجددين التقدميين الموالين لها ، بزعامة اسرة سوغا الكبيرة . وعندما تمت الغلبة للفريق الثاني ، تمت معها المناداة بالبوذية ديانة اليابان الرسمية ، مسم ارتقاء الامبراطورة سويكو العرش ( ٩٣٥ سـ ٢٦٩ ) ، وهي من اسرة سوغا ، فكانت اول امرأة تجلس فوق عرش اليابان واتخذت مساعداً لها احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي عرف منذ ذاك ، باسم شوتوكو تايشي ، الذي كان من اشهر رجسال عصره . واذكان بوذيا مخلصاً منذ ذاك ، باسم شوتوكو تايشي ، الذي كان من اشهر رجسال عصره . واذكان بوذيا مخلصاً شنتو ، التي لم تستطع ان تعلو فوق الاساطير والخرافات التي علمتها حول مراسيم التملير والرجس ولم تخرج من هذا كله باية نظرية ادبية . واعتاداً منه على الخلقية البوذية ، راح شوتوكو يصدر ، عام ٢٠٠٤ مرسوماً تألف من ٢٧ مادة صح إتخاذه دستوراً لحكومة ذات سيادة تأخذ يصدر ، عام ٢٠٠٤ مرسوماً تألف من ٢٧ مادة صح إتخاذه دستوراً لحكومة ذات سيادة تأخذ الناس بالعدل ، بعمداً عن كل استمداد . ومن هذا العهد ارتفعت في البلاد اولي الادبار والممابد الناس بالعدل ، بعمداً عن كل استمداد . ومن هذا العهد ارتفعت في البلاد اولي الادبار والمابيد

البوذبة ، فقد 'عد" منها ٢٦ عام ٦٧٦ ضمت ٨٦٦ راهباً ؟ كما ضمت ٣٦٥ راهبة ، وهي مبان من الخشب 'صمّمت وفقاً للتقاليد اليابانية ، وسهروا على حفظهــــا وصيانتها فوصل معظمها البنا سالماً حتى القرن العشرين ، كما كانت تماماً في مظهرهــا القديم . فليس من فرق جوهري في



الشكل ( رقم -- ١٠ ) الصين في عهد درلة سونغ ( حوالي ١١٠٠ )

المظهر ، بين الممبد الياباني والهيكل الصيني . فهو يقع في ساحة مرّبعة الاضلاع تحف به الاروقة كالدير ، ويحيط به افناء واسعة وعدة مبان يخصصة للاعمال الادارية في الدير . ويرقى الى هذه الساحة الفسيحة الارجاء من عدة ابواب ، فيطل علينا الهيكل الذي يشابه اله Stupa في الهند ، والسرادق المذهب ( Kondô ) الذي يضم الايكونوستاز حيث لا يسمح للجمهور بالدخول ، ثم قاعة الوعظ والارشاد ، فالمكتبة ، فقبة الجرس، فبيت المنامة ، وغرفة الطعمام ، والمطبخ ، وجناح الحامات تقوم كلها في الخارج ، الى الشمال من سور الدير . ومن ابرز هياكل هذا المهد

ومن اجملها على الاطلاق ، هيكل هوريوجي ، الذي تأسس عام ٣٠٧ ، والذي اكلت النار احد أفر زته ، في حريق شب فيه عام ١٩٤٩ .

فاذا كانت العلاقات الرسمية المباشرة بين الصين واليابات ابتدأت في سنة ٢٠٧ ، فالعلوم والفنون الصينية كانت دخلت اليابان ، بين الطبقات الاجتاعية العليا ، حركة تعاطف واقبال قوية للغاية ، فقد احدث دخولها الى اليابان ، بين الطبقات الاجتاعية العليا ، حركة تعاطف واقبال قوية للغاية ، بعد ان صدمت بمنظرها الخارجي البسيط ، وباعتقاداتها البدائية ، الرجال الذين تألفت منهم البعثة الصينية . فقد بدا القصر الملاكي كانت مجموعة من الاكواخ تعلو ابوابها احواض المياه وعقافات عديدة يركن اليها عند شبوب النار لهدم المباني ، منعا لانتشار اللهيب واتساع الحرائق. اما الزي فكان بلبس الجسم لبساء مع سترة تشبه ما كان مستعملاً من امثالها في كوريا. الحرائق. اما الذي نعتبره الاغراب من سمات النبل والشرف ، فقد اصبح فرضه على الناس ضرباً والوشم الذي يعتبره الاغراب من سمات النبل والشرف ، فقد اصبح فرضه على الناس ضرباً من القصاص .

وقد اثــّر الازدهار الذي عرفته الصين في عهد الأول من ملوك تانغ تأثيراً بالفاً على اليابانيين ٬ فراحوا يقتبسون كل ما هو صيني ، كالكتابة والرسم على الحرير وصنع اقلام التصوير والورق ، وعلم النجامة ، والتقويم ، وحساب تواريخ ايام السنة، وهندسة المناظر، وبناء الجسور . وتشبها بالصين ، راح اليابانيون يحصَّنون من شواطئهم البحرية ، ويتبنون نظام الضرائب، وسك العملة ، ووضع المراسم في استقبالات البلاط ، والملابس والزين الرسمية في الاستقبـــالات ، والرتب والمراتب في الوظائف . وقد كانوا اقتبسوا منذ عهد بعيد ؛ اي منذ عام ه ٠٠ ؛ الخط الصيني ؛ اذ قدم الى اليابان ، هذه السنة بالذات كاتب كورى ، لاستخدامه في القصر ، ومما انتصف القرن الخامس حتى اقتبست اللغة المحلية في اليابان، الابجدية الصوتية المستعملة في الصين التي كانت تتألف من ٥٠ صوتاً صوروها حروفاً رُتشَّبَت على النسق الهندي المعتمد في التعليم . ومنذ ذلك الحين طلعت علينا المحفوظات ، والسجلات ، والاوامر والمراسيم المكتوبة ، مرستخة في البلاد لاصول السلطة المركزية الحاكمة وسهلت وضع تاريخين للبلاد هما الـ Kojiki والـ Nihonji ومجموعة من القصائد (Manyoshi) وبيان طوبوغرافي (Fûdoki) كذلك طلعت بوادر يقظة فكرية وذوقية تردد صداهـا في الموسيقى الوطنية ؛ اذ ان اليابان تبنـّت الموسيقى التي راجت في عهد تانغ، وهي صينية الاصل، وموسيقي Kan المستوردة من كوريا، والنظرية الموسيقية التي حملها معه لن ــ بي ، وهي هندية الاصل، واكثرها رواجًا، وموسيقي غرا، من اسم جزيرة قريبة من كورياً . وكل هذه المدارس الموسيقية الاربعة ولا سيما المنسوبة منها الى ان ــ يي ، تبدو معالمها واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسيقي في الىابان .

كل هذه المؤثرات الفنية والفكرية دخلت اليابان عن طريق الكوريين . فالمديد من رجسال الفن والصناعة ، بين مهندسين ورسامين ونقاشين ونستاخ وغيرهم من ذوي المواهب الصناعية ،

قدموا من بعيد وسكنوا اليابان؟ لا سيما ابان الاضطهاد الذي اعلنته الصين ضد البوذية ؟ في او اخر القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا بهذه الحركة التي قامت في العصر التالي فحملت عدداً كبيراً من طلاب العلم يفدون من اليابان على الصين لاقتباس العلوم ولا سيما الطب منها .

وعندما راحت اليابان تقلد الصين تقليدا حرفياً ، اخذت عنها في جملة مسا اخدت ، النظام الاداري الذي عمل به في عهد دولة تانغ ، كما اقتبست اصلاحاتهم ونظمهم الاقتصادية ، دون ان يدركوا جيداً كيف ان الشكل الديموقراطي لهذه السلطة لا يأتلف قط مع التقالمد الارستوقراطية الصرفة المتبعة في الطبقة الموجّهة التي تتألف ، في السمابان ، من كبار الملاكين للارض المتوزعين احزاباً والمتنعمين بامتيازات الطبقات المتازة . فادَّى الامر في عهد الملك نازا ( ٧٠٧ – ٧٨١ )؛ إلى شيء من الاتفاق للتعلرف اصبح معه الامبراطور (Tenno) الذي هو في الاساس نظام وراثي، حاكماً زمنياً وروحياً ، فيكان بهذا ، زعيماً وطنياً ، وإلها قوميا. فتبعت سلطته يعملجهازان خاصان، هما الـ Shinto الذي لا نرى لهمثيلًا او مرادفًا، في الصين، والآخر هو مجلس شوري الدولة . فالاول يهتم بكل الامور الدينية ولا سما ما تعلق منها بالعبادات القديمة ، في اليابان ، بينا الجهاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من الوزراء لينتهي بالدوائر الحلية. فالوظائف لا تعطى لاصحابها والرتب لحاملها، وفقالاستحقاقات خاصة او لنجاح يصيبونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة الذين تهيأوا لها واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابناء كبار ارباب البلاد الذين سامموا من قبل في قيادة الملكة وتوجيهها ، تسند اليهم وظائف تستمر في بيوتهم بالوراثة. ولما كانوا يتقاضون مرتبات ضخمة لقاء هذه المراتب الشرفية التي يحملونها ، فقد أَلْـهُوا عَبِثاً ثقيلًا على خزينة الدولة التي كانت تتغذى من الرسوم المفروضة على المكلفين من غير النبلاء وعلى العبيد الارقاء . وقد سببت الضرائب الباهظة خراب الملكمة الصفيرة التي فرض على اصحابهـــا من كلا الجلسين ، دفع رسوم ، منذ بلوغهم السادسة من عمرتم . ولما كانت الارض لا 'تو ر"ث ، فقد كانت تعود الى ملكمة الدولة عند وفـــاة صاحبها ، كما كانت الدولة تعمد الى توزيمها من جديد ؟ بعد كل ست سنوات ؛ فلا يمكن التنازل عنها لاحد او بمعها من احد ؟ باستثناء قطع الارض التي تقوم عليها عمائر ومبان ، او فيها اغراس من شجر اللك. وكان افراد الشعب يخضعون لثلاثة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تتناسب واحمـة الاراضي المزروعة أرزاً ﴾ وضريبة اخرى تترتب على الرجال وحدهم يدفعونها عيناً : انسجة او محاصيل زراعية ـ محلية ، وإخيراً السخرة . والى هذا ، فقد سُمح لحكام الولايات ان يحتفظوا لانفسهم بقسم من الفوائد المترتبة على السلفة التي استلفها المزارعون من الدولة، فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة، تكو"ن ضريبة اضافية جديدة . ثم ان الخدمة العسكرية الاجبارية ، تلزم رجلا من اصل ثلاثة، على قضاء ثلاث سنوات ، في خدمة الجيش بعيداً عن ذويه ودياره ، هذا ان لم تضطره الظروف للبقاء في الخدمة المسكرية الى ما لا حد له ، مع العلم ان على الجندى ان يتكفيل بتأمين غذائه

وعدته ، وان يستمر في دفع الضرائب الثلاثة المترتبة عليه ، كما عليه ان يُسهم في التجهيزات المامة . وهو يمضي اكثر اوقاته في اعمال السخرة اكثر منها في خدمة عسكرية فعلية . واليابان مدين لمساهو عليه من وبالة الصحة لانه لم يتعرض يوماً للفزو من الخارج ، اذ ان جيشه كان في وضع زري جداً بحيث لم يكن يرجى منه شيء .

صحيح ان طبقة النبلاء رأت أملاكها تنتزع منها ، ولو اسميا ، وتعطى لأعضاء الاسرة الامبراطورية ، إلا انه قبال ان يوضع القانون موضع التنفيذ ، نال رؤساء البيوتات الكبرى تعويضات محسوسة على الاملاك التي انتزعت من ملكيتهم ، كا نالوا مراكز عالية ، وأعنوا مسن الضرائب والرسوم المفروضة ، والسخرة والحدمة العسكرية والمدفوعات العينية ، وكلها امتيازات أصبحت وراثية في اسرهم يتوارثونها خلفاً عن سلف . وبموجب المراتب السي أجريت عليهم ، أصبحت وراثية في اسرهم يتوارثونها خلفاً عن سلف . وبموجب المراتب السي أجريت عليهم ، فوائد على ما يقرضون . وإذا ما أدوا للامبراطور ولحكومته خدمات سنية ، نالوا عنها تقديرات فوائد على ما يقرضون . وإذا ما أدوا للامبراطور ولحكومته خدمات سنية ، نالوا عنها تقديرات محسوسة ومنافع عينية جزيلة . وقد اخذوا يعملون بنازع منالنفس ، على توسيع دائرة مقتنياتهم كما استطاعوا الى ذلك سبيلا : فيجمعون بين وظائف عديدة عالمية ، ويمترف لهم بحق املاء كما استطاعوا الى ذلك سبيلا : فيجمعون بين وظائف عديدة عالمية ، ويمترف المرشوة والفساد . المناصب السفلى من اتباعهم ومريديهم ، وبذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام الرشوة والفساد . وهذه المكاسب والامتيازات العريضة التي كانت تزداد قيمتها بارتفاع المركز وسمو الوظيفة ، مثم بمثلها وأكثر ، رحال الدين من رؤساء ديانة الشنتو والبوذية .

هذه القوانين التي صدرت عن جماعة مضت بعيداً في حركة النظام الاقطاعي في اليابان تصينها وأخذها بأسباب الحضارة الصنفة ، وهامت كشراً

بالمركزية التي سادت البلاد في عهد دولة تانغ ، صدرت لعمري ، عن سلطة مركزية طرية العود ، ضعيفة العضل بحيث تستطيع است تفرض ارادتها على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع السلطات واقتسامها يخدم الى حد بعيد ، الجشع الذي جاش في صدور ونفوس بعض كبار الزعماء الذين راحوا ، امعاناً منهم في المقاومة ، يعتصمون في املاكهم الواسعة او في اقطاعاتهم الزعماء الذين راحوا ، امعاناً منهم في المقاومة ، يعتصمون في املاكهم الواسعة او في اقطاعاتهم العاماون في اراضيهم من السخرة . ولم تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصبحت بمالك مصفرة ، مستقلة ضمن الامبراطورية . والموظفون الذين كانوا من كبار الملاكين ازدادوا نفوذاً وشأناً : فقد نعموا ، من جهة ، بأ عطبيات واسعة اجرتها عليهم الدولة ، كا استطاعوا ، من جهة ثانية ، ان يستثمروا دونما قيد ، اراضيهم والمزارعين العاملين فيها . وهكذا فمكن كبار الزعماء في البلاد من استرجاع ما كانوا يتمتمون به من نفوذ وجاه ، واستطاع كبسير زعم هؤلاء الاقطاعيين من استرجاع ما كانوا يتمتمون به من نفوذ وجاه ، واستطاع كبسير زعم هؤلاء الاقطاعيين الد ( Fujiwara ) ان يجمع بين قبضة يديه ، كل مراكز القيادة والتوجيه ، وتوصل عن طريق أنصاره وأتباعه ومريديه بعد ان اخذ عدده بالنمو والازدياد ، ان يسيطر على المجلس الاعد لى النبلاء ، والوظائف الكبرى في الدولة ، ويقدم المرش الامبراطوري ، الامبراطورات والوصيفات.

وسواءً اعتبرت هذه الاقطاعات Shôen بمتلكات خاصة او انعامات نالها اصحابها للخدمات الجلى التي أدُّوها للبلاط؛ فقد كانت النقطةالتي انطلق منها و ارتكز عليها النظام الاقطاعي في اليابان. صحيح ان وحداتها اختلفت مساحة ووضعاً وقواماً . فالتي قطعت منها شوطاً بعيداً في التطور؟ نزعت الى الانقسام والتفرع الى استثارات تولى امرها ملتزمورن ، بينا راحت الاخرى تتسع وتزداد بضم الاراضي المتفرقة بين أقضة مختلفة ، ومعظمها يتألف من مزروعات الارز يستغلما مكترون او مرابعون . اما التي كانت منها ملكاً لمؤسسة دينية ، فكان يتولى تشغيلها وكيل فوَّضت اليه العناية بها والسهر علمها فكان شبه مالك لها ، يتقاضي لحسابه الخاص بعض العائدات التي مجبيها من اصل غلة الارض ، بمثابة مرتب له . وكثيراً ما كان صاحب الارض يقدُّم ، هو نفسه ، للمزارع ما يحتاج اليه من نصوب وبزار على ان يقدتم الفلاح عمله بالمجان وان يسلم كامل المحصول عند تمام المواسم ، كاكان عليه أن يقدم ، علارة على ذلك ، عيناً بعض محاصيل الارز وغيرها من نتاج الارض ٬ كثيراً ما اضطر المزارع لشرائها من اصحاب الاملاك المجاورة . ومن كان من هؤلاء المرابعين والخدُّم والارقاء صالحاً للخدمة في الجيش﴾ كان عليه أن يقوم بشيء من الخدمة المسكرية عند سيد الارض ليردّ عنه عوادي الغزاة والمهاجمين . اما في الاقطاعات الواسعة ، كان الوكيل يتولى ادارة الاقطاع فينظمها على شاكلة الادارة العامة في الدولة ، بعد ان كان تحت امرته؛ عدد كبير من العهال التوابــم لسيد الارض. وهذا السيد المستقل في اقطاح؛ كان يخضع، مع ذلك، لرئيس اعلى هو الحارس القانوني لهذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة" من بين اعضاء مجلس النبلاء الاعلى ، فكون من كبار الاشراف او من الاسرة الامبراطورية ، او من بين سراري الامبراطور؟ او ممثلًا لأحدالهباكل الكبرى في البلاد الذي ينعم بنفوذ عظيم. يدفع سنويًا مبلغًا معمنًا يتناسب والخدمات التي يتلقاها منه عن البلاط .

ان تاريخ اليابان الداخلي طوال هذه الاجيال التي نستمرض هذا لبعض معالمها ، ليس سوى سلسلة متصلة الحلقات من خصومات ومواثيق بين رجال الاقطاع على اختلافهم وذلك رغبسة من السلطة المركزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات ، او الغاء بعضها او اخذها بنظام آسر عليه ان تتقيد به ؛ ولم تعتم هذه العقارات الكبرى ان استحالت تدريجيا الى اقطاعات فاقت بقوتها العسكرية ، قوة السلطة المركزية للامبراطور . فالبنيان السياسي الذي حذوا فيه حذو ملوك تانغ في الصين ، ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضع ، اذ كان على رأس الادارة المركزية ، موظفون كبار يتوارثون هدفه المراكز ، لا يمكن عزلهم او رفتهم ، فسدت منهم الاخلاق والضائر ، وماعت نفوسهم . فحيث اخفقت الدولة ، استطاع نظام الاقطاع ان ينجع ، لأنه عرف ان يساير تطور الشعب الياباني ، وان يراعي طبيعته ، فتوصل الى حل مشكلة تزايد السكان ، وان يرقم ن النظام في الداخل ، بعد ان كان الد Slicen احسن ادارة بما كانت عليه الدولة ، وان يرقع من مستوى العيش . واستطاع ان يشكل وحدات عسكرية تفوق كثيراً بنظامها و فعاليتها ما من مستوى العيش . واستطاع ان يشكل وحدات عسكرية تفوق كثيراً بنظامها و فعاليتها ما

كان منها لدى الدولة . ففي الوقت الذي كانت فيه الخدمة المسكرية ، لدى الدولة اشبه بسجن يقوم السجين فيه بآشفال شاقة ، كان جنود الاقطاع يجدون في خدمتهم لذة وفخراً .

وبالرغم مماكان عليه هذا الوضع الاجتماعي في اليابان ، من معاناة وغموض ، فقد جاء ، مع ذلك ؛ وضعاً بنيًّا ٪ ، سجلت الدولة فيه ؛ خلال القرن الثامن ؛ اي في عهد الماصمة نارا ؛ رقماً قياسيًا في تطورها التاريخي . فقسد راحت الدولة التي نممت ببنيان سياسي واقتصادي قوي ٠ ترعى الآداب والفنون وتؤمن لهما الازدهار . وقامت الدولة باصلاحات رمت منهــــا للحد من نفوذ الاسر الاقطاعية القوية والتسييج حول ملكية صغار الملاكين . والبوذية الق اصبحت دين الدولة الرسمي ، عرفت عهداً من الازدهار لم تعرف مثله من قبل ، تمثل بهذه المؤسسات التقوية أو الانسانية العديدة ؛ الق: بفضل ما نعمت به ؛ تحت اشراف الامبراطور ومراقبته المباشرة ؛ من ادارة قوية ، صحيحة ، استطاعت أن توسع من نطاق عملهسما الاجتاعي ، فانشأت المستوصفات ، واهتمت بامر المرضى ، ومدت يداً رفيغة للمعوزين وساعدت رجـــال الدين ، ونشرت اسباب المعارف . فالجامعة الحكومية التي قامت في العاصمة نارا ٬ عرفت ازدهــــاراً كبيراً عام ٧٠١ ٬ اذ تألفت من اربع كليات ٬ هي التاريخ والادب والحقوق والرياضيات؟ كما كانت تعلم علم الاصوات والخط . وكان للرهبان البوذيين نفوذ كبير ، فقد ترأسوا الحفسلات الدينية ٬ ونظموا الاعيـــاد الوطنية ٬ وشقوا الطرقات في البلاد وانشأوا الكثير من الكباري عليها ٬ وساعدوا على التشجير وزرع الاغراس على جوانب الطريق ٬ وقاموا بجفر الآبار واقنية صالحة للري . ولم يقل عدد الرهبان اذ ذاك عن ٨٠٠٠٠٠ راهب وراهبسة في بلاد تراوح عسدد سكانها بين ٧ و ٩ ملايين نسمة ، اي بنسبة واحد في المائة من السكان . واستطاع الاباطرة ان يسيطروا تباعاً على الجزر المتاخمة ويحققوا انتصارات 'مدوّية على الوام الـ Ainu الذين مــــا عتموا ان ذابوا تدريجياً في جسم الامة اليابانية .

كان فن التصوير المنصر الذي و حد بين هذه النزعات على اختلافها ؟ بالرغم من ان منابعه الكبرى لا تزال بعد صينية ؟ الا انه اخذ يبرز اكثر فاكثر ؛ بطابعه الياباني . وقد الخسد مادة له عناصر شتى ؟ منهسا الملك الناشف المفروش على صحائف من المقوى ؟ والنحاس المذهب والمقوالب المتخذة من الصلصل الممزوج بقصاصة القش والتين ؟ والطلق ؟ فاتخذ من هذه العناصر التي عالجها بهارة المنقوشات الفنية التي امدنا بها ، واخذت المصنوعات الشمينة المعدة للاستمال ترد على البلاد من الصين والتركستان الصيني ؟ وايران ؟ حتى ومن اقاصي الهنسد ؟ وتحفظ في ترد على البلاد من العمين والتركستان العميني ؟ وايران ؟ حتى ومن اقاصي الهنسد ؟ وتحفظ في مبنى الانهنالا الذي استعمل متحفاً فكان اقدم متحف في العمالم على الاطلاق ؟ يفتح ابوابه المام الزائرين ؟ مرة في السنة . وقد انشأت الدولة ؟ في طول البلاد وعرضها ؟ مصانع ومعامل ؟ اهتمت بشؤون الرسم وصناعة المجوهرات ؟ واللك ؟ والسلال والحزفيات ؟ على اختلاف اشكالها وغير ذلك من الصنائع والمهن لا نعرف شيئا كبيراً عنها . والموسيقي والرقص الايقاعي اللذان وغير ذلك من الصنائع والمهن لا نعرف شيئا كبيراً عنها . والموسيقي والرقص الايقاعي اللذان الصين علية واشراف دائرة الطقوس والمراسم ؟ استمدا الكثير من موسياتها من الصين الصين

نفسها ، ولا نزال نمتتع النظر ، لليوم ، بمرأى وجوه مصطنعة يعود صنعها الى هذا العهد ، حتى ان الشَّهر نفسه ظهرت له مجموعات من المنتقبات المختارة .

وكلما امعنا السير في هذه الحقية طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس تحدكها الاسر الكدرة ضلم بعضها البعض ، بتحريض مفضوح من الفوجيوارا ولحسابهم ، اذلم يكن احد لينكر ما كان لهم من شأن وشأو ونفوذ عريض . وراحت الدولة من جهتها تنشىء لها جيشاً له قدرة ثابتة على الحرب والكفاح ٬ تألئه من وحداته من طبقة رجال الحرب والشفاليه ٬ هذا الجيش الذي كـُـتـبـــ له ان يلعب فيا بعد ، دوواً كبيراً في المجتمع الياباني . ومها يكن ، ففي عهد دولة هايان. ( ٧٨١ – ١١٦٧ ) ، ولا سيما في الحقبة الاولى منها التي امتدت حتى سنة ٩٦٧ ، بلغ الفوجيوارا القمة من القوة والسؤدد ؛ كما بلغت اليابان الذروة في هذه الحقبة من اقتبَاس الحضارة الصندة ؛ مع ان حركة التعاطف هذه بين الجانبين كانت خفت قليلًا ، كا هو ملحوظ . فالعاصمة الجديدة كيو تو ، بما قام فيها من هياكل ومعابد ، وقصور وصروح ، وبما بلغه فيها البلاط هذه النزعات ، فبعد أن صقلت الأذواق لدى طبقة النبلاء ، مالت أفكارهم نحو الفنون الصنفة الجميلة ، الا انهم اخذوا ، بعــــد أن وعوا شخصيتهم وشعروا بقيمة الذات ، بتكييف العناصر الدخيلة وفقًا لما يأتلف وطبيعة مزاجهم القومي . وهكذا قل ايضـــــاً عن البوذية التي اخذت علاقاتها مع الصين تخف وتتباعد ، بعد ان ارتدت طابعاً قومهاً . وهكذا بدت المابان اكثر استعداداً من اي وقت مضي ؛ لتعي ذاتها وتشعر بنبوغها وعبقريتها ؛ بعد ان اخذ الانحطاط ينخر في دولة تانغ الصينية ، فانحطت وزالت من الوجود ، فتراخت بالتالي العلاقات الاقتصادية والروحية التي ربطت طويلًا بين البلدين .

وهكذا بدا البلاط الامبراطورى في اليابان أقل اخذاً بالثقافة الصينية ، كا تلكبس الشعر سمات اكثر يابانية واقل تقليداً من قبل واكثر طبعية . وبعد ان تكاملت وسائل الخط والكتابة راحت المرأة اليابانية نفسها تهتم بالأدب وتعنى بالتأليف وأمور الفكر وراحت بعض النساء ينظمن قصائد تفيض عذوبة وتميل اكثر فاكثر الى التجدد . من ذلك مثلا : « مذكرات مخدة ، التي وضعتها الادببة اليابانية : ساي شوناغون ( ١٩٨٧ – ١٠١١ ) . وقسد تسبب التعليم الجامعي عن فتح المزيد من الكليات ، فاقبل عليها التلاميذ وهم بعد في سن حداثتهم يدرسون علم الاصوات ، وآثار الصين الكلاسيكية ، والطب ، بنسبة واحد على خمسة طلاب . يدرسون علم الاحوات ، وآثار الصين الكلاسيكية ، والطب ، بنسبة واحد على خمسة طلاب . التحرر الذي حققوه ، بقي رجال الادب من اليابانيين ، على اتصال متين بزملائهم في الصين ، التحرر الذي حققوه ، بقي رجال الادب من اليابانيين ، على اتصال متين بزملائهم في الصين ، وصلوا اليه من بذخ ، البلاط الامبراطوري نفسه ، فمارسوا في الدولة دكتاتورية فعلية . فاكثروا من اقامة الولائم في اسواق الادب والحفلات الموسيقية ، والمراقص الاعائية التي كثيراً ما تلهو من اقمة ألفوا في فصل الربيع الترفيه عن انفسهم برؤية حدائق الكوز في ابان نورها وزهرها ، بها. فقد ألفوا في فصل الربيع الترفيه عن انفسهم برؤية حدائق الكوز في ابان نورها وزهرها ، واستمتموا عرأى الاشجار تتمرى من اوراقها في الخريف ، وجلوا نواظره بمنظر الثلج يكسلو واستمتموا عرأى الاشجار تتمرى من اوراقها في الخريف ، وجلوا نواظره بمنظر الثلج يكسلو واستمتموا عرأى الاشجار تتمرى من اوراقها في الخريف ، وجلوا نواظره بمنظر الثلج يكسلو واستمتموا عرأى الاشجار تتمرى من اوراقها في الخريف ، وجلوا نواظره بمنظر الثلج يكسلو واستمتموا عرأي الاستمتموا عرأي الاشعار تعرب من اوراقها في الخريف ، وجلوا نواظره بمنظر الثلج يكسو والمنافق المنافقة المنافق

قمم الجبال . اما المرأة ، فقد كانت بهجة القصر وعطره ، وشمم الحياة ومتعتها .

هذا النظام الاقتصادي والسياسي الذي اقامه في اليابان المتعصبون الثقافة طدع عهد الشوغونات الصينية والمقتبسون لها ، في القرن السابع ، لم يلبث ان انهار ، عام ١٩٦٧ في الوقت الذي يضعف فيه نفوذ الفوجيوارا في البلاد بعد ان استكانوا الى الدعة واستسلموا بكليتهم الملاذ . وتضخمت قبيلتهم الى درجة فقدت معها الوحدة ، فانقسمت على نفسها تحت تأثير الدسائس والمؤامرات والاحزاب الداخلية والعصبية التي شدت البطون بعضها الى بعض فلم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم ، وعهدوا بامرهم الى رؤساء من المرتزقة ، فاضطروا اخيراً المتنازل عن سلطتهم وسيادتهم المنبلاء والبارونات ، القائمين في المقاطعات ، والى اصحاب الاقطاعات الشخمة .

وطلوع هذه الاقطاعية الريفية جر" على الشعب موجة من التطير والتشاؤم ، زاد من حدتها هذه الاعتقادات والاوهام الشعبية التي راحت تروج وتنتشر ، منذرة بان سنة ١٠٥٢ ، ستحمل معها زوال الناموس البوذي . فبعد ان اثرى الرهبان البوذيون ، واستبحروا في البذخ والجاه ، واحوا يناصبون بعضهم البعض العداء ، ويوغرون صدور بعضهم بالنم والدس والافتراء ، وكلها امور يتبرأ منها الدين . ولذا راح الشعب يبحث له عن ديانة جديدة تحمل معها التعزية والسلوان لمن ذهب فريسة التشكك والارتياب ، فالتفت الى بوذا أميدا ، فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك وتنتشر . وفي الوقت نفسه اخذت اليابان تنكفىء على نفسها وتنطوي على ذاتها ، ولو بصورة مؤقتة ، واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها ، وانصرفت لفتح الجزر الواقعة على مقربة منها الى الشمال ، حتى اذا ما تم "لها تدويخها ، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، عادت اليابان سيرتها من الاتصالات مع الغرب .

فالحقبة القصيرة التي مرت على البلاد في عهد دولة الروكوهارا ( ١١٦٠ - ١١٨١ ) ، رأت المنافسات والحروب يشتد أوارها بين الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تتنازع السيادة وتحاول الخفض من جانب الفوجيوارا ، كما اشتدت المنافسة بين قبائل التايرة والميناموتو ، وتحول الاسرة الامبراطورية نحو ساحل البحر الداخلي . وقد تم الامر في سنة ١١٨٤ ، لامير من اسرة ميناموتو ، ان يعيد الامر الى نصابه ، فأنشأ له عاصمة جديدة هي مدينة كاماكورا ، وأقام فيها نظاماً جديداً من الحكم هو ما يعرف عندهم به Shogunul ، وهو نظام حافظ ، ولو بالاسم ، على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه وبين حاشيته عيشاً سداه العبث ولحمت المغرور ، الذي بعد ان حاول عبثاً اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر ، وقع تحت وصاية الشوغون زعيم النظام العسكري الذي جمع في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس الاركان العام ، وعلى محكمة عليا للاستئناف ، وبحلس تنفيذي . وقد مثله في المقاطعات حاكم عسكري لم يلبث ان جمع بين يديه السلطة المدنية ايضاً . وأخرة على نفسه جباية الرسوم عسكري لم يلبث ان جمع بين يديه السلطة المدنية ايضاً . وأخرة على نفسه جباية الرسوم عسكري لم يلبث ان جمع بين يديه السلطة المدنية ايضاً . وأخرة على نفسه جباية الرسوم

والضرائب المترتبة واستلام ما يعود للسلطة من غلال الارض. ولكي يحدوا من استغلال كبار الموظفين الحليين، أنشأت الدولة دائرة للتفتيش، وخلقت عدداً من المقررين او الخبراء الاقتصاديين، ومحققين استثنائيين. وهكذا استمرت الآلة الحكومية تسير ظاهرياً وفقاً للتقاليد المرعية ، بعد ان أدخلت عليها مثل هذه الاصلاحات الجذرية .

وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء يسدد من خطوات السلطة ويقومها لصالح الشوغون ، لم يلبث ان اعطى اطيب النتائج في الجالين الاقتصادي والاجتاعي . فنشطت التجارة الداخلية والخارجية على السواء ، فزادت حركة المقايضات والمبادلات . وقد نال التجار بعد ان توزعوا الى نقابات محلية ومهنية حتى نقل تجارتهم بكل حرية ، بعد إن تمهدوا بدفع رسم سنوي مقطوع ، كما تعهدوا بان يدفعوا للهياكل شلتو ، قيمة المبالغ المفروضة عليهم كذلك اخذ وضع الفلاح بالتحسن ، وسار الرق في طريق الزوال ،، والحادث البارز الذي احدث في اواخر القرن الثالث عشر ، دويا عظيماً في حياة البلاد الاقتصادية . هو ادخال زراعة الشاي الى البابان . والمرأة نفسها نالت هي الاخرى ، نصيبها في هذا الاصلاح بنيلها بعض الحقوق الجديدة .

وفي الوقت الذي كانت فيه الشنتو هي ديانة الطبقة الارستوقراطية في البلاد وانتشرت بين الطبقات الشعبية الديانة المعروفة بـ Amidismo ، تلقت اليابان من الصين، مذهباً صوفياً جديداً الفكر والفن في اليابان ، وساعدت على تحييز النبوغ القومي . ومذهب الـ ٥٣٪ هذا ، الذي هو استهدفت محاربة البذخ والبطر لدى الطبقة الموسجهة ، وردة فعل ضد صنمية المثقفين وعبـــادة المتعلمين ، وحركة رجمية موجهة ضد الشكليات التي سارت عليها ديانة الشنتو ، وضد ميوعة العبادات الطلاسية التي سار عليهسا اتباع أميدا ، وضد العصبية الدينية الذميمة التي يمثلها ، على احسن وجه ، نيكيرين ( ١٢٢٢ – ١٢٨٠ ) والاساطير الخرافية التي راجت في هذا المصر ومنها انبعثت نظرية جديدة في الهندسة المعارية الدينية، واستعمال الحبر الصيني فيتصوير المناظر، الحقية تم حريق الهياكل والمعابد الكبرى الق احترقت او هدمت اثناء الحروب الاهلية : وقد جاء الصيليون يعملون في حركة التجديد والبعث ، وصنع التاثيل بعد أن اشتد الطلب عليهــــا بكثرة . وبغضل هذا الانبعاث ، راح الشمر يجدد من نشاطه ، كا راح الناثر ، بعد ان استقامت الجلة البيانية ، يتحفنا بهذه الآثار التاريخية ، اشهرهـا على الاطلاق Heike Monogutari · Heiji Monogutari 3

وهذه اليابان المتجددة ؛ ستقوم وحدها ؛ في القرن الثالث عشر ؛ بعد تضحيات كثيرة في القتصادياتها ؛ وفي روحها الحربية ؛ بحروب دفاعية مظفرة ؛ ضد غزو المفولِ للصين .

# الفسم الشابى

عصوراوروبا الأقطاعية والأسلام التركي وآسيا المغولية (منذالقها المنادي عشرسة القهالات عشر)

#### ويغصل وللأولي

# تَحَوُّلَ اللهِ أوروبَ اللهِ اللهِ المَّانِ العَادِي عشر والشاني عشر)

طالما نظر المؤرخون الى السنة ١٠٠٠ نظرتهم الى فترة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا ان مسيحيي الغرب الذين اقتنموا بدنو نهاية العالم و قد عاشوا همذه المفترة منكشين على ذعرهم عاجزين عن النبوض باي عمل . اجل > كل مسا هنالك يحمل على الاعتقاد بان ارتقاب نهاية الازمنة ، في طبقات عريضة من المجتمع و قسد غدا ، بفعل التأمل المتواصل في كتاب الرؤيا > اشد اقضاضاً في اراخر الالف الاول من العهد المسيحي و ولكن مما لا شك فيه ايضاً ان كبار المسؤولين في الكنيسة قد حاربوا هذه الاعتقادات وان سواد المؤمنين قسد تفلبوا على محاوفهم واستمروا في مسيرتهم قدماً الى الامام . ولا تبدر السنة ١٠٠٠ في الواقع ، كشفتى حسير بسل كفجر لامسمع : ففي ذاك التاريخ توطدت نهضة اوروبا ، في كافة الحقول ، بعد مرحلة اعداد طويلة الامد . أبعد خطر الغزر الذي تشاقلت وطأته منذ قرون وزال نهائيا > واقام انضام الشموب المولونية والمنفارية الى المسمحية سوراً دفاعياً منيعاً ، في وجسه الشموب الرحل من سكان الفيافي ؟ وبينا كانت آثار الغزوات الاخيرة في طريق الزوال > برزت حركة الرحل من سكان الفيافي ؟ وبينا كانت آثار الغزوات الاخيرة في طريق الزوال > برزت حركة توسمية لن تعرف الوهن طيلة مائة وخمين سنة ونيف .

بيد ان هذا النمو ؛ حتى منتصف القرن الثاني عشر ؛ قد سار سيراً مطرداً دون ان يدخل على الانظمة السياسية والاجتاعية التي قامت في اواخر الانحطاط السكارولنجي اي تبدل يذكر . فالاقطاعية - وهي الاسم الذي اطلقة التقليد على هذه الانظمة - قد توطدت ثم استفادت من التقدم الشامل فحققت ؛ في آن واحد ؛ مزيداً من المرونة والاقدام .

## ١ ـــ المجتمع الاقطاعي

لم يبق في اوروبا ؛ في القرن الحادي عشر ؛ من وجود لنلسسك السيطرات السياسية العظمى

التي يتوفق سيدها ، بواسطة وكلائه الحلمين الامناء ، إلى بسط النظام والامن على اقاليم واسعة الارجاء. فان آخر هذه الامبراطوريات ، تلك الق اسسها ملوك الدانمرك ، حوالي السنة ١٠٠٠٠ على شواطيء بحر الشمال وبحر البلطمك ، لم تلبث أن تفسخت . وفي جرمانيـــا نفسها ، التي حرصت على الاحتفاظ بالتقاليد السياسية الكارولنجية ، وحيث. تحالفت العظمة الامبراطورية مع الملكمة ورفعت من شأنها ، نرى السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انهكها اتساع مهامها المتنوعة وتنازعتها وتقاسمتها روما والولايات السلافية المتاخمة ؛ فمنذ السنة ١٠٧٥ ، نرى هنا ، كما في فرنسا او ايطالما قبل ١٠٠ سنة ، ان السيادة اخذت بالتجزؤ . ففي كل مكانب ، نوى المناصب العليا والملكيات تفقد ، دون ان تزول ، كل سلطة فعلية ، ولا تلبث ان تصبح مجرد اساطير . امــا الملك ، وهو المكر"س ، فيحتفظ في اعين الجميع باولوية تتميز بطابع لحائق الطبيمة ، واحاطت مسيح الرب بهالة عجائبية مجموعة من الاساطير تكونت وانتشرت آنذاك : فالزيت الذي يسح به يوم التكريس يأتي مباشرة من السهاء ؛ وهو يستطيع ، بمجرد لمسة من يديه ، شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيث هو نصف كاهن ، ويحتل مرتبة دونهـــا مراتب كافة البشر ، لا يستطيع احد ان يعتدي عليه بالضرب ؛ وهو اخيراً تجسيد للنظام الالهي . ولكن على الرغم من رأي العالم الاقطاعي هذا في الوظيفة الملكية ، فان الملوك قسد فقدوا في الواقع حقيقة سلطتهم . ولم تعد سلطتهم الفضلي ملكية بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابعًا لاحد موضوع احترام عظهاء المملكة ٤ وهو ، إلى ذلك ، شأن الاسياد الاخرين ، سيد اراضيه المائلية واملاكه الوراثية وحامي الفلاحين المباشر فيها . ولكنها في اغلب الاحيان سلطة هزيلة جداً . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرلسا لويس السادس الذي تحنيد ، في اوائل القرن الثاني عشر ، بممارنة بعض التبعة المنزليين ، في اخضاع بعض صفيار حكام الحصون في « جزيرة ــ فرنسا ، Jle - de - france ، ورضع حد لتجاوزاتهم . والمضادة بين واقع ضعف الملك وبين الرسالة السامية الملقاة على عاتقه هي بالضبط احد مواضيح الاعاني الايمائية الفرنسية وتلكالق تمبر بامانة عن مشاعر كبار الارستوقراطيين العلمانيين من امثال « عربة نيم » او « تتويج لويس » .

بيد ان الشيء المهم ، اذا غدت الملكيات مناصب روحية غير ذات فعالية ، ان تؤمن مهمة الهية هي مهمة الامن والعدالة الضرورية للمحافظة على المجتمع المسيحي . فقد امنتها في الدرجة الاولى ، وبصورة عامة ، الكنيسة التي سارعت منذ العهد الكارولنجي الى الحلول محسل الملوك المستضمفين ؛ كما امنتها بعد ذلسك ، تحت اشد الاشكال اليومية حقارة ، القوى الحملية الخاصة واسماد الحصون .

في السنتين ٩٨٩ و ٩٩٠ ، روسج المسؤولون الكنسيون في مجمعي شارو السلطات الجديدة وبري – وكلاهما من اعمال الأكيتين ، تلك المفاطعة المسيحية التي بدا فيها الانحلال السياسي أقوى منه في سواها – حركة سلام الرب التي ما لبثت ان انتشرت في كافة أنحاء غاليا الجنوبية والشرقية وتسربت ، بموافقة الاسياد انفسهم ، الى مناطق شماليسة ارسخ

تنظيماً كامارات متراصة . تستتنى من ذلك جرمانيا حيث ما زال الملك ينعم بقوة تسمح له بالدفاع عن السلام بنفسه – وفي هذا دلالة على حقيقة الفاية من هذه المحاولة : فالمقصود هو ان تستبدل ، حيث تصاب بالوهن ، جمعيات السلام المشكلة بصورة طبيعية بين الرجال الاحرار في أطار المالك البربرية والموضوعة تحت اشراف الملوك ؛ بجمعية جديدة ُبكون الاحسيار رؤساءها وتكون وسائل المقوبة فيها العقوبات الكنسية ، أي الحرم والابسال . ويشترك في عضويتها كل الاسياد ، و « كل من أوتي سلطة من الله » ، وكل الاغنيساء ، الذين تنحصر وظيفتهم في الحرب وقد يصبحون خمير سجس وبلبلة ؛ ويعقدون جمعية الميمية احتفالية ويقسمون يمينًا جماعية تجدد كل جيل. ويتمهد الجميع بالامتناع عن القيام بأعمال الدنف حمال الاشخاص الكنسين والممتلكات الكنسية أولاً ، والفقراء الذين ليس من يدافع عنهم ثانياً ، ويمتنعون بالاضافة إلى ذلـــك ، في علائقهم المتبادلة ، عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ايام الروزنامة الطقسية ، أي ايام و الهدنة الالهية ، ٤ ويتكتلون جميعهم اخيراً ضد من قد يخالف الميثاق المشترك ، أن هذا التنظيم الذي ارتكز إلى أحدى أقوى المواطف الجاعية في طبقة الحاربين ؟ أعني بها احترام اليمين ، لم ينجح ، والحق يقال ، في الحؤول دون كل اضطراب ؛ بــد انه ، دونما " اجتماعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالي السنة ١١٥٠ ) ؟ بانتظار اعادة السلطة الملكمة ؟ الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفعل نفسه ، وسعت حركة السلام شقة الخلاف بــــين فئة رجال الحرب اعضاء الحلف السلمي ، وفئــة رجال الكنيسة الذن يؤلفون مجتمعاً خاصاً يخضع لنظام مستقل يصونه ، وبين جمهور الوضعاء من احرار وغيرهم . فقد فرضت على هؤلاء ، حبطة لما قد يقدمون عليه من اعمال عنف ، عقوبات أشد صرامة ؛ وبينا لم يتمرض الفلاحون الاحرار ، في الماضي ، وفي الظروف العادية ، الا للجزاء النقدي ، تعرضت جرائمهم ، في القرن الحادي عشمر ، للعةوبات الجسدية ، وأسندت مجامع السلام تنفيذ هذا القانون الاستثنائي ، أعنى به قضاء الدم ، الى ورثة قوة الملوك العسكرية ، أي حكام الحصون .

فان الحصن، ذلك البرج المربع المؤلف من طبقتين او ثلاث، الذي 'شيّد في السابق بالاخشاب واخد يشيد آنداك بالحجارة، والذي يعلو مرتفعاً طبيعياً او صنعياً تحيط به أسوار من أوتاد خشبية، قد بقي، بعد زوال السيادات الاقليمية ، رمزاً ومركزاً للسلطة الفعالة ، أي «للحكم» اما هذه الابنية العسكرية ، وهي قليلة العدد نسبياً ، لأنها ، في أغلبيتها ، أبنية عامة قديمة ( وعلى المغامر الذي تحدثه نفسه باقامة حصن جديد ان يحسب حساباً للصعوبات المادية، ومقاومة الاهالي ، وغارات حكام الحصون المجاورة الذين يقفون صفاً واحداً في وجه الدخيل الذي يتطاول على حقوقهم )، فهي في الدرجة الاولى ملاجى، يحتمى فيها ساعة الخطر ، ونقاط تتجمع فيها الفرق العسكرية المحليسة . وان مهمة تأمين السلام - وبالفعل نفسه ، اصدار الاحكام الزجرية في القرى العشرين التي تحيط بالحصن وتقوم ، كا درج التعبير ، تحت حمايته ،

او تحت كابوسه ، او تحت سلطانه ، تمود بصورة طبيعية الى سيد الحصن ، أي الى ذاك الذي يبدو وكأنه السائد بالذات ، أعني به السيد . ليس لهذا الاخير ، مبدئيا ، وفاقاً لتنظيم السلام الجديد ، أي حتى على ما قد يوجد في اراضي الحصن من رجال الكنيسة وبمتلكاتها ، فيتكون من ثم عدد مواز من الاقطاعات والحصانات الصغيرة . وينتظر هذا السيد ، من الاسياد الجماورين المساوين له ، ومن كافة العلمانيين الذين يتمتعون بقسط من الثروة يتميح لهم الاشتراك في الحرب على صهوة جيادهم والقيام خير قيام بوظيفتهم العسكرية ، احترام العهود التي قطموها في جميسات السلام على الاقل ، والصداقة وتأدية الخدمات الموعود بها ، مقابل مجاملات متبادلة ، حين تمديم الاسترام والدخول في طاعة السيد ، على الاكثر ، ولكنه لا يمارس حيالهم أية سلطة قسرية . اما كافة علمانيي الطبقات الدنيا المقيمين في نطاق الحصن فتحت سلطته المطلقة .

يتضح من ثم ان توزيع السلطات بعد انهار السلطة الملكية قد فرص تنظيم المجتمع ، توزع الناس في ذاك المهد ، وفاقاً لموقفهم من القوى الرادعة ، الى ثلاث « طبقات » . والمغصود بذلك فئات محددة ، ثابتة ، اوجدها الآله نفسه ، منذ الخلية .... ، وباعتراف الجميع ، لتأمين انتظام المالم ، يقابل كل منها « حالة » خاصة او رسالة معينة . احل في الطبق ... الاولى اولئك الدين يصلبون وتنحصر مهمتهم في التغني بمجد الرب وبالحسول على خلاص الجميع ؛ وجداء بعدهم اولئك الذين يحاربون ، وقد اسند اليهم امر الدفاع عن الضعفاء ونشر السلام الآلهي ؛ واحل ، تحت هاتين النخبين ، العمال الذين يتوجب عليهم ، وفاقاً لأحكام العناي ... الألهية ، الاسهام بمملهم في اعالة اختصاصيي الصلاة والحرب ، ذاك هو المخطط الموجز الذي وسم في اذهار الجاهير حوالي السنة ، ، ، ، ، ، وعبر عنه منذئذ في كل مكان ، في الابجاث التعليمية او الم اعظ وفي تنظيم الاحتفالات العادية ، واستقل من جيل الى جيل ، فاصبح طيلة قرون عده الهيكل الاساسي للمجتمع الغربي .

كانت اولى هذه الطبقات نفسها مؤلفة من فئتين ؛ فئة الكهنة برداسة الاساقفة وفئة الرهبان التي اعوزها التلاحم ، ولكن اصلاحات تدريجية ادخلت عليها مزيداً من الوحدة وجمت عدداً من الاخويات الكبيرة في عدد مواز من و الجميات » الخساصة ، وكانت هذه الطبقة قديمة المهد تؤلف وحدها جسما حقيقياً له تقاليده واجهزته وقوانينه الخاصة ، وتجدر الاشارة منذ الآن الى ان حركة تجديدية وتطهيرية بطيئة ، تنزع الى التمييز غييزا افضل بين الروحانيات والزمنيات ، ومن كانت آخذة تدريجيا بطبعها بمزيد من الفردية وباحكام الفصل بين العلمانيين والاكليريكيين ، ومن كانت آخذة تدريجيا بطبعها بمزيد من الفردية وباحكام الفصل بين العلمانيين والاكليريكيين ، ومن التي تدويجيا بطبعها برين العلمانيين والاكليريكيين ، ومن التي تدويج بمظمها للاسياد العلمانيين الذين اسس اجدادهم الكنائس القروية ، بل التقادم الطقسية او الفسلية التي يستفيد منها خدام الخورنيات ، ولا سيا دخل الاراضي التي تقدم هبات تقوية للمؤسسات الدبائية ولم الاعتقاد بما للاحسانات من فعالية فدائية لم يكن يوما اعتى منه في الفترة المتدة من او اخر القرن العاشر حتى او الل القرن الثاني عشر ، وقد شمت خلال هذه المدة نسبة مرتفعة من عملكات القرن العاشر حتى او الل القرن الثاني عشر ، وقد شمت خلال هذه المدة نسبة مرتفعة من عملكات القرن العاشر حتى او الل القرن الثاني عشر ، وقد شمت خلال هذه المدة نسبة مرتفعة من عملكات

المانيين المقدمة للاله وخدامه الارضيين الى ممتلكات الكنيسة . والطبقة المساسية طبقة غير مقفلة: فكل انسان سيد نفسه يستطيع الدخول اليها بعد ان يتغلى عن اسلحته اذا كان من طبقة الحاربين ؟ ويجب عليه في الظروف العادية ان يقدم مهراً و لملبسه ، ويتوقف المركز الذي سيحتله في سلم الوظائف الروحية ، بصورة عامة ، على اهمية هذه التقدمة الاولى. فهنالك تفارت ظاهر في فثة و المصلين » و المسافة القائمة بين بجالس الكهنة القانونيين في الكاتدرائيات ، وكلهم ابناء اسياد يعيشون في بجبوحة كاسياد من محاصيل دخلهم القانوني ، وبين الاكليريكيين الوضعاء القائمين بالحدمة الروحية في الارياف ، وكلتهم ابناء فلاحين يستفيدون من دخل عارض ضئيل وغالباً ما يضطرون الى ان يدقموا الحراث بانفسهم في اراضي الخورنيات الضيقة ، هي بالضبط تملك التي تفصل بين الاغنياء والفقراء ، وبين فئة الحاربين الحترفين وفئة المهال ، وان هذا التمييز للاجهاعي الاخير هو في الواقع اعمى تمييز لان له انكاسه داخل الكنيسة العانية نفسها ، وحتى في الاجهاعي الاخير هو في الواقع اعمى تمييز لان له انكاسه داخل الكنيسة العانية نفسها ، وحتى البندكتيين ، بين رهبان الترتيل ، اخوة الفرسان ، وبين الرهبان المساعدين ، اخوة الفلاحين ، في المندكتيين ، بين رهبان الترتيل ، اخوة الفرسان ، وبين الرهبان المساعدين ، اخوة الفلاحين ، ونحن هنا امام تمييز حديث العهد يسدل الستار تدريجيا على التمييز القديم بين الانسان الحر وبين العبد ، ولكنه تمييز واضح جداً يعين حداً لا يمكن تخطيه في الظروف الطبيعية .

الماصرة اسم و الجنود ، بينا تطلق عليهم الحكار الفسات الشمبية الغربية اسم و المناسرة اسم و الجنود ، بينا تطلق عليهم احكار الفسات الشمبية الغربية اسم و الفرسان ، وبالفمل بات مفهوما المحارب والفارس مترادفين خلال القرن الماشر ، حين امسى دور المشاة الفريسيا في المعارك وتوقف المسؤولون عن اللجوء بصورة منتظمة الى استدعاء بمض الرجال الاحرار ، الذين لا يستطيعون تأمين عداة الفارس الكاملة بسبب فقرهم المدقع . فكان المرجة الاولى ، طبقة اقتصادية ، وقد توجب ، حوالى السنة ، ه ، ١٠٥٠ كالمنت هذا الحاربين المحترفين ، في الدرجة الاولى ، طبقة اقتصادية ، وقد توجب ، حوالى السنة ، ه ، ١٠٥٠ كالانتساب اليها ، اقتناء المرسان وشتى الاسلحة الهجومية والدفاعية اولا ، والقدرة ، بعد ذلك ، على الشراك في مسايفة الفرسان الشاقة ، وتخصيص وقت كاف ، اشيراً ، لتلبية الدعوات الى الاجتاع والاشتراك في الفرسان المسكرية . وكان لزاماً عليه بالنالي ان يكون لديه رأس مال هام ( فقد كان ثن الدرع وحده ، في القرن الحادي عشر ، يوازي ما يتطلبه مشروع استثار زراعي على بعض الاحمية ومنسم كاف من الوقت بنوع شساس . فامتهن الفروسية ، من ثم ، كبار الملاكين المقاربين ، ومنسم كاف من الوقت بنوع شساس . فامتهن الفروسية ، من ثم ، كبار الملاكين المقاربين ، المنارها بانفسهم ، والاتاوات المفروضة على عددمن الاراضي التابعة لهم قسم يبلغ المشرين ... وبكلة واحدة ، اولئك الذين يحمد عدد هام من العال .

بيد ان طبقة الفرسان ﴿ التي كانت في البدء مفتوحة الابراب لكافة الاغنياء ؛ ما عتمت ان ان اقفلت وامست طبقة وراثية ؛ وجاء هذا التطور طبيعياً جداً في زمن انحطاط اقتصادي كانت فيه جميع الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الناس ؟ بساعيه الفردية ، الى رفع او تخفيض قيمة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً سريع الخطى في فرنسا الوسطى حيث اكتمل في الربع الاخير من القرن الحادي عشر ، بينها كان بطيئاً في غير مكان وبقي ناقصاً هنا وهناك ، وحين بلغ حدة ، لم يعد للثروة اي شأن ، بل للنسب وحده . فورث ابناء الفرسان منذئذ – وحده ، باستثناء حديثي النعمة من المفامرين او الفلاحين المثرين – صفة الفروسية ؛ وحق لهم دون غيره ، عندما يبلغون اشده ، الانخراط في فئة اختصاصيي الحرب، بعد حفلة اشراك عائلية وبسيطة جداً يتسلمون خلالها اسلحتهم ، بعد امتحان اهايتهم العسكرية ، من ايدي احد متقده مي عائلتهم سنا. فكانت هذه الطبقة ، والحالة هذه ، قليلة العدد نسبياً : ويبدو ان هناك عائلة فرسان في كل قرية على وجه التقريب .

وكان بين اعضائها تفـــاوت ملموس في الثروة ، فالبعض يتلكون حصناً ، ويتمتمون من ثم مجتى توزييع الاوامن على الفلاخين ومعاقبتهم واستثارهم؛ ولكن هؤلاء الاسياد الكبار يؤلفون نخبة محدودة العدد . ويعيش معظم الفرسان ، في بيت ريفي ، حيـــاة نصف قروية ويشرفون بانفسهم على استثار املاكهم الصغيرة حين لا يقومون بوظيفتهم الحربية ؟ وليس من النادر ان نرى فرساناً فقراء ؟ هم اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة العدد ؛ يضيق بهم ارثهم ويتعذر الفلاحين. بيد أن الفرسان جميعهم ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، يشتركون ، أقله في بعض المراحل ، في معيشة واحدة هي معيشة المحاربين المحترفين؛ ويكتسبون العقلية الملازمة لهذه المعيشة: اعتبار خاص للةوة الجسدية ؟ ميل الى المآثر الرياضية ، في الحرب نفسها او في التارين العنيفة التي تذوم مقامها وتعد" لها\_كقنص الوحوش المفترسة الذي نحفبه المخاطر ؛ والمبارزات التي تكاد لا تتميز عن الممركة نفسها والتي لم تكن لمدة طويلة مبارزات فردية في حلبة مقفلة ، بل تجابه فرقتين من الفرسان ؛ في ارض واسعة الاطراف ؛ يتعاقب فمه الكر والمطاردة والتقتيل والفدية – واخيراً والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان ، اول عامل من عوامل الوحدة . للجهاعة كلما ؛ يعفون من الفرائض والاعباء التي تنوء بثقلهــا على طبقة المهال ؛ ولا يؤدون وإجباتهم التافهة ولا يعترفون بقاض يستطيع معاقبتهم ؟ ولا يتوجب عليهم سوى القيام ببعض الخدمات الق تعهدوا لسيد اقطاعتهم ، بملء ارادتهم ، القيام بها .

ان طبقة الفرسان - وهذا ما يميزها ايضاً - محاطة كلما بالانظمة الاقطاعية . الاقطاء الاقطاء الاقطاء المنذ نهاية العهد الكارولنجي ، اقدم معظم الرجال الاحرار المنتمون الى مرتبة عليا ، رغبة منهم في تأمين الحاية او فوائد اخرى مختلفة ، على تقدمة شخصهم الى ولي نصير ؟

وهكذا فان الفرسان ، المقيمين في الاراضي التابعة للحصن والملزمين بالتجمع فيسب عند أول طارىء ، قد غدوا اصحاب اخادات خاضعين لسيد الحصن ؛ ومنذ انهيار القوَّة الملكية – اي منذ او خر القرن العاشر في غالياً ، ومنذ اوائل القرن الثاني عشر في جرمانيا - اصبحت هدذه الارتباطات الشخصية الروابط السياسية الوحيدة بين اعضاء الارستوقراطية . ولكن صفة هذا الخضوع ، في الوقت نفسه ، قهد تبدلت بشكل محسوس أيضاً . فقد رسخ في كل مكان ، منذ السنة ١٠٠٠ ، أن خدمات التابع النبيل تستحق مكافأة قانونية ؟ فليس من واجب السيد؛ خلال الجمعيات التي تضم رجاله حواليه بصورة دورية ؛ ان يوزع عليهم الهدايا والاحصنة تعهد بعض الاراضي ؛ طيلة اخلاصهم له ؛ او يخصهم باي انعام آخر – سيادة كاملة على اقطاعة ؛ او جزء من الاعشار او الاتاوات ، او استثمار ارض بسيطة في اغلب الاحيان ، او ارض بتسلم الفلاحين - على أن يدر دخلًا منظماً يعوّض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة . في اوائل القرن الحادي عشر كان تسليم الاقطاعة يلي يمين الاخلاص مباشرة ، ثم درجت العادة على ان يدخل في احتفال تقديم الخضوع ؛ وقيد اوجدت هذه الوحدة الوثيقة بين الاقطاعة والخضوع تحوُّلا في الرابطة بين رجل ورجل . ومرد ذلك الى ان تعهد الارض \* وهو العنصر المادي الملموس المثمر ، قد غدا اعظم اهمية في نظر رجال الحرب هؤلاء الذين يكادون يعجزون عن التحريد ؛ وعكست اخيراً العلاقة الاصلية بين الهبة الاقطاعية والارتبـــاط الشخصي ، فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتى تقديم شخصه امر واجب بسبب الاقطاعة وان واجبات التابع تمثل بدل هذا الاستثار . وقد تم هــــذا التحول في الاعتقاد في الربع الاخير من القرن الحادي عشر: قاصبح السيد وصاحب الاقطاعة مرتبطين بحقها المشترك على ارض واحدة اكثر من ارتباطها بوعد الصداقة . فما هو والحالة هذه موقف كل منهها ؟

ليس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا لم يحترم بنود عقد خضوعه ؛ ويحجز السيد الاستثار حال ثبوت اخلال صاحب الاخاذة بواجبه امام جمعية كافة اصحاب الاخاذات . اما اذا بر التابع النبيل بيمين ولائه فلا يمكن ان يكدره مكدر في تصرفه باقطاعته ؛ ويستطيع ان يتنازل عن بعض اجزائها لاصحاب الاخاذات التابعين له ؛ وينزع طبيعيا الى اعتبارها كاحد الملاكه الخاصة التي لا شيء يميزها عنها في الظروف العادية ؛ وقد اعترف له ، في اواخر القرن الحادي عشر ، بصورة عامة ، بحق بيمها او نقلها الى ورثته . اجلان هنالك بعض الاستثناءات : فالاقطاعة ، من حيث هي وراثية ، لا تقبل التجزئة ، ولا مناص بالتالي من موافقة السيد وتدخله حتى يستطيع متسلم الاقطاعة الجديد التمتع بحق الاستثار ؛ وكثيراً مسا يضطر هذا الاخير لدفع رسم الانتقال ويخضع لاحتفال تقديم شخصه . ولكن هذه الضائات لحق السيادة لا تحول دور انتقال الاقطاعات من يد الى يد ، ولا دون قيام او زوال الولاء الذي تستلزمه . فادت سهولة الانتقال هذه الى تراخ اكيد في الروابط بين انسان وانسان . فلم ينتخب تستلزمه . فادت سهولة الانتقال هذه الى تراخ اكيد في الروابط بين انسان وانسان . فلم ينتخب

۲۸۹ ــ القرون الوسطى

السيد ، بعد ذلك ، اصحاب الاخاذات التابعين له ، بل غدت الوراثة والبيع يدخلان في خدمته اتباعاً جدداً غالباً ما لا يصلحون و لخدمة ، اقطاعتهم بسبب صغر سنهم او عجزهم الصحي ، اتباعاً جدداً غالباً ما لا يصلحون و لخدمة ، اقطاعتهم بسبب صغر سنهم او عجزهم الصحي ، او يكونون مجهولين منه ان لم يكونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حقيقة قيمة ايمان تقسمها الشفاه وحدها خلال احتفال لم يعد سوى معاملة شكلية تخضع لها علاقة عقارية بحتة . اضف الى ذلك ان وراثة الاقطاعة وحق بيعها رفعا عدد الفرسان الذين باتوا ، بعد تسلمهم اقطاعات ختلفة بشتى الطرق ، خاضعين لعدة اسياد : وهم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والخدمة ؛ وجلي انه يصعب عليهم التفرغ كلياً لكل من اسيادهم في حال انهم ينزعون بالتفضيل الى التحجج وجلي انه يصعب عليهم التفرغ كلياً لكل من اسيادهم في حال انهم ينزعون بالتفضيل الى التحجم بتمهداتهم الحشيرة حتى لا يقوموا باي منها . لذلك فان الارتباط الاقطاعي ، من حيث هو خاضع للاقطاعة ، ابعد من ان يكون ابداً ، شأنه في العهد الفرنجي ، خضوعاً كلياً من الانسان خاصع لا يحل من موجباته سوى الموت .

يجب الا نعتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسيد قد فقد كل قوته ؛ فهو قد بقي مرتكزا الى احد اخطر الافعال التي يمكن ان تصدر عن المسيحي ، اعني به القسم . ولكن قوته قد غدت اكثر تفارتًا وتأثرًا بالظروف . وهـــا نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجهها فولبير اسقف شارتر ، حوالي السنة ١٠٢٠ ، الى دوق و أكيتين ، الذي استشاره في هذا الامر، حول مفهوم العلائق بين السيد وصاحب الاخاذة انذاك . هناك في الدرجةالاولى الاخلاص المتبادل مين حيث ان المتماقد ين يحتلان مستوى واحداً تقريباً ؛ فـ و على السيد ، في كل الامور ، ان يعامل تابعه بالمثل ، وان لم يفمل صح اتهامه بسوء النية ،. واذا ما رددنا هذا التعهد الى حقيقة جوهره، بدا لنا انه وعد ذو طابع سلبي : قان كلا من الطرفين يمتنع عن القيام باي عمل قد يلحق الضرر بالآخر . وانما يستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظهر بخدمات ايجابية: «اذا كان من العدل أن يمتنع التابع عن الحاق الضرر بسيده، فهو لا يستحق اقطاعته بهذه الطريقة؛ ولا يكفي الامتناع عن فعل الشر ، بل يجب فعل الخير ايضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة ان يقدم لسيده المشورة والمساعدة باخلاص ، اذا اراد ان يكون جديراً بالاقطاعة ومنسجماً مسع يمين الاخلاص التي اقسمها. و « المساعدة » تعني تقديم المون بكل الوسائلاللمكنة والوسائل التي تفرضها الظروف ، وذلــــك بتقديم المال ، واستخدام النفوذ ، في القضاء وغيره ، لدى خصوم و الصديق ، ، وفي اغلب الاحيان بالقوة والاسلحة ، كا يليق ذلك في مجتمع عسكري . الاعراف الحملية : وهكذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من حتى السيد الن يفرض على صاحب الاخاذة ، بالاضافة الى الدورات التدريبية في الحصن ، الخدمة العسكرية الجانية اربعين يوماً في السنة ؛ وان باستطاعته ايضاً مطالبة تابعه بمساهمة مالية ، حين يتوجب عليه دفيع فدية او تسليح ابنهاو مهر ابنته او حين يشترك في حملة صليبية . اما واجب المشورة فيجب ان ينظر اليه من زاوية عرف خاص بمجتمعات القرون الوسطى ، اعني به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة لا يستطيع اتخاذ قرار خطير واصدار حكم والبت بمصير ممتلكاته ، دون عزض الامر على رجاله والاستئناس برأيهم ؛ فعلى صاحب الاخاذة ، والحالة هذه ، كلسا طلب اليه ذلك ، التوجه الى سيده والاقامة في ديرانه ؛ وان هسندا الاجتاع ، من جهة ثانية ، ظرف بتيح للرجلين اعادة الاتصال بينها وتوثيق رابطة قد يكون ارخاها البعاد ، وغالباً ما تضاف الى همذه الموجبات العامة ضدمات متبادلة اكثر تلقائية واعمق انمكاسات ادبية : وهكذا فغالباً ما يحدث ان يرسل صاحب الاخاذة ابنه لتمضية حداثته وتعلتم مهنة القروسية في كنف السيد وبرفقة اولاده ، لا سيا وانه سيدعى و لخدمتهم ، فير تبط بهم من ثم ارتباطاً اوثق ، وليس من النادر اخبراً ان تكون العلاقة اشد وثوقاً ايضا ، فسلا يميز بين صاحب الاخاذة وبين اقزب اقرباء سيده ؛ اذ ان الرابطة الاقطاعية ، حين تنميها مجاورة جسدية وروحية ، تهرز بكل قوتها وتمسي ، كالرابطة الدموية ، ملزمة " وموجبة ،

ان العقد الاقطاعي ، كا رأينا ، اطار مرن جداً ؟ فقد يحدث الاخلاص ، والقسم ، والقسم ، والنسب ان يقيم بين رجلين قرابة حقيقية ، اعني بها تلك الاخوة الممتازة التي تصفها اغان ايمائية كثيرة ؟ ولكنه قد يؤول ايضاً الى مجرد طمانة ضد الاعتداءات الممكنة حين يقوم بين قوتين غريبتين او متماديتين . ويبدو بصورة عامة ان قوة الاخسلاص منوطة في جوهرها بقوة كل من التابيع وسيده : فالفارس الصغير الفقير ، التابيع لسيد عظيم ، مضطر لان يخدم ، بمزيد من الانقياد ، هذا السيد الذي يخشاه والذي يستطيع ان يقدم له مساعدة فعالة . وهي تختلف باختلاف المقاطمات ايضاً : ففي المناطق المسيحية الجنوبية ، تبدو الموجبسات الاقطاعية اكثر حصراً واقل وضوحاً . وقد تحورها اتفاقات خاصة ايضاً : فان بمض الوعود بالخضوع والطاعة ، لا سيا حين تقطع بين عظام الاسياد ، معاهدات حقيقية تنطوي على شروط غالباً ما تدون في وثيقة خطية وتوضع خلال مقابلة تجري في ولاية متاخمة وتحدد بالتفصيسل كمقابات المساعدة

غير أن سوالاً يرتسم أمامنا هنسا: أذا كانت النظم الاقطاعية ؛ المتفاوتة الفعالية ؛ تولف الاطار السياسي الوحيد لطبقة الفرسان ؛ فهل باستطاعتها أن تحافظ على النظام داخل هسده الطبقة ؟ يمكننا الاعتقاد بانها تتوسل دائماً إلى أيثاق ارتباط صفار الفرسان الريفيين بسيد الحصن الجماور ؛ فهي تجمع سوالي الحصن ؛ وهو المركز الرئيسي للنشاط المسكري ؛ جنود الجوار في وسدة متينة تزيد في تراصها أخوة السلاح وتجتمع دوريا ؛ أما في التارين الحربية ؛ وأمسا في البلاط الاقطاعي ؛ سول السيد المشارك ؛ الحكم الطبيعي للخلافات الداخلية ، ومن الثابت من سهة ثانية أن شعور الخضوع ؛ في طبقات الفرسان العليسا ؛ يشكنل حاجزاً فعالاً في وجه المشادات : قان اقسل اصحاب الاخاذات اكتراثاً بوحي ضميرهم يتردد دائماً في مهاجة سيده مهاجة سافرة ؛ وقد اسهم هذا الاحجام في ايقاف كثير من الممارك ورفع الحصار عن كثير من المصون ، وعلى الرغم من ذلسسك لم يكن التنظيم الاقطاعي كافياً ، فهو في الدرجة الاولى لم

يؤلف ، كا يسود الاعتقاد ، جهازاً متلاحاً يجمع في كتل ماتراصة ، حول كل ملك او كل امير عظيم ، كافة الموالين في الاقاليم ، بل تجزأ الى حايات نحلية كثيرة ، مستقلة عبلياً بمضها عن بمض . ثم ان السيد ، وهذا هو الام ، ما كان ليستطيع مراقبة كافة تصرفات تابعه ؛ فبامكانه ان يعاقبه بحجز اقطاعته أذا اساء الاخلاص المتوجب عليه ، ولكن حقوقه عليه تقف عند هذا الحدد ؛ وباستطاعة صاحب الاخاذة ان يرتحكب ابشع الجرائم ، اذا ادى لاسياده المتلفين خدمات المساعدة والمشورة ، دون ان يتمكن هؤلاء من اتفاذ اي اجراء بحقه ، وقد برز بكل جلاء نقص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية المطبقة في كافة اشماء القرب في القرن الحادي عشر والنصف الاول من القرن الثاني عشر .

عندما يتجشم احد الفرسان ضرراً يلحقه به احد افراد احاشيته ، ليس من محاكم نظاميسة تستطيع قبول شكواه واتخساذ اجراء مباشر ضد المعتدي٠٠ الا أذا كان الرجلان عضوين في٠ جمعية اقطاعية واحدة . فيتوجب على الضحية والحالة هذه ان تحصل حقها بيدهـــا ؟ فتقوم بمساعدة اصدقائها ، بعمل عسكري ضد الخصم وذويه : وتبتدىء بذلك حرب قد تدوم زمناً طويلًا جداً وقد تنسم تدريجياً تجسب الحالفات ؛ وهذا هو البثار الخاص . فكل خلاف وحكل نزاع حول الارض وكل اهانة وكل بادرة في غير محلها قسسد تفضي من ثم الى نزاع مسلح يولد بدوره احقاداً اخرى وانتقامات اخرى . بيد ان الفريقين المتماديين يقبلان عموماً ، بوساطة الاصدقاء المشتركين ، وبعد مساومات طويلة ، بان يفصل في خلافهم يجلس مؤلف بالتساوي من انصار كل منها . تعرض الضبعية شكواها ، تدعمهسا في موقفها ايمان اقربائها واسيادها والتباعها ، ثم يتناقشون ويلتمسون غالباً حكم الآله اما بدعوة ابطال الفريقين الى المبارزة ، واما باخضاع المدعى عليه لامتحانات الماء والنار الطفسية ؛ ويضمون في النهساية تسوية تقرر بالتخلي عن بعض الحقوق . واذا كان موضوع النزاع مالاً ، تقرر قسمته بصورة عامة ؛ امسما اذا كانّ جريمة أو ضرراً جسدياً ، فيحد د أنن الدم ، الذي يترجب على المتدي دفعه جميع من الحق بهم ضرراً . وانما يتوجب على المتخاصين ان يقبلوا كلهم بشروط الصلح ؛ فالقضاة ليسوا في الحقيقة سوى مصلحين ولا يأخذون على انفسهم قرض حكهم بالقوة . فنحن من ثم امام قضاء بعليء وناقص وباهظ الاكلاف ( بسبب الدفع للوسطاء والقضاة والشهود والابطال ) وبالنتيجة غير ذي فعالية لانه لا يميد الى الضحية حقها كامسلا ويشجع على اللجوء الى العنف . ومساكان التنظيم الاقطاعي بمفرده ؛ من ثم ؛ ليكفي للحفاظ على النظام والسلم ؛ لو لم يكتمل اطار طبقة الغرسان بوسيلتين : الاكثار من ايمان الضمانة المتبادلة ، وتوثيق الروابط المائلية .

تقسم اليمين بوضع اليد على الذخائر المقدسة او على كتاب الاناجيل ، وتعني رهن النفس رهناً احتفاليا ؛ فليس من عمل آخر اكثر الزاماً لانسان يهتم لحلاسه الابدي ويخشى بالاضافة الى ذلك، في اموره الزمنية، نتائج الفضب الالحي ، ويلفت النظر ان فارس القرن الحادي عشر محمول على اقسام ايمان كثيرة بمتنع بموجبها عن استعبال القوة والحاق الاذي بالغير . فهنالك اليمين العسامة

المقسمة جماعياً في جمعيات سلم الرب ، وايمان الخضوع التي تعددت بعد تزايد المشاركات الزراعية والايمان الخاصة اخيراً التي تفرض في ظروف عديدة فتصد ق كل اتفاق وصفقة ، ويقسمها ليس كل متماقد فعسب، بل كل الاصدقاء الذين يرافقونه ايضاً والذين يصبحون ، بمهدم هذا، شركاء له في عمله ويتعهدون بالحفاظ على السلم . فيدخل الفارس بهذه الطريقة في شبكة من الوعود التي تربطه نهائياً بكافة جيرانه تقريباً ، اي باولئك الذين يتاح له ظروف كثيرة يقابلهم فيها ؛ فيضطر بالنالي الى كبح نزواته والركون الى الهدوء .

بالاضافة الى ذلك ينتسب الفارس الى وحدة ضيقة ؛ تحميه وتراقب اعماله ؛ اعني بها نسبه . فقد غدت الماثلة ، بعد اختلال حبل الامن الذي عقب انهيار الملكيات ، الخلية الاساسية لجتمع الفرسان. فامست في آن واحد اشد تلاحماً (ودرج استعال اسمالعائلة المشترك بين جميع الاعضاء) وهو رمز هذا التجمع ، في الطبقة الارستوقراطية منذ النصف الاول من القرن الحادي عشر ). واعظم الساعًا : فاحتفظت روابط الدم بكل قوتها طيلة اجيال عديدة جامعة ، حول الاكبر سناً ﴾ الحفدة وابناء الاخوة وأبناء الاعمام . ولا يحدث البنة أن يعمل النبيل آنذاك مستقلا عن المربائسية ؟ وهو في الحرب واثناء المرافعة امام القضاء يحاط ابدا بـ « اصدقائه بالجسد ، الذين يقدمون له المساعدة والذين يتوجب عليه مساعدتهم بالتفضيل على اعز اسياده ؟ وهو ؟ اذا حرم كل فروة فمردية ؛ حتى ولو كان متزرجساً ولم يرزق اولاداً ؛ يشترك معهم في تملك ارث الجدود الذي ينظم رئيس الجماعة استثاره بمشورة الجميع. وهذا التضامن الاقتصادي الذي يلزم بالتماون الدائم هو المامل الملزم الاول بين عوامل الوحدة العائلية . وجدير بالذكر ان قو"ة الموجبات النسبية تسهم اسهامًا كبيراً في الحفاظ على النظام . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس غالبًا ما يثلبه انسبارُه عن تنفيذ لواياه الحربية خشية منهم منان يجروا جرًّا إلى عمل لا يوافقون عليه ٤ وفي الدرجة الثانية الى أن تأكد المعتدين من أن يناصبهم العداء كافة أقرباء ضحاياهم غالبًا ما يحملهم على التراجع عند اعتداءاتهم المحتملة ، ولذلك فان طبقة الحاربين، التي هي تجمّم ليس قوامه الافراد المنعزلين بل عدداً كبيراً من الجماعات المتشابكة نسباً وانتساباً اقطاعياً ؛ هي طبقة سجسة وعنيفة لعمري ، ولكنها ليست خارجة كليا على النظام .

الفلاحون الاوليين . قبين العاماليين الذين لا ينتسبون الى نخبة الفرسات ، وبين العال الذين يمسئلون من الارس بعرق جبينهم ما يلزم لاودهم واود غيرهم ، من لا يملكون شيئا ويستمطون خبرهم على ابواب الاديرة وينطلقون الى كل جهة سعيا وراء اي عمل بمكن ويتعنون ويشقون في الملاك الاسياد الواسعة تحت امرة الخسسدام المنزليين . ولكن سواد هذه الطبقة من الفلاحين الاحرار في ان يستثمروا اراضيهم المائلية على هواهم ؛ انما يجب ان نميز ، في عداد متماطي اعمال الزراعة هؤلاء، بين العمال الذين يستخدمون الحراث واولئك الذين يركشون ارضهم بالمول.

وهناك اخيراً فئة من غير النبلاء الذين لهم شركاؤهم الخصوصيون؛ الحدام؛ والذين يعيشون حياة بطالة ؛ فهؤلاء فلاحون ورثوا ارضا أحسن استثارها ؛ او عملاء الاسياد وو كلاؤهم في ادارة خدمة منزلية او ادارة قطعة ارض نائية كوفئوا بنصيب من الواردات التي يكلفون جمها ؛ وهم من جهة نانية على جانب كبير من اليسار ، يمتطون الجياد ويمتلكون الاقطاعات في غالب الاحيان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان كثيرين، على انهم نادراً ما يدخاون ( اقله في فرنسا ) في طبقة النبلاء المعلقة اقفالا عكما في وجه حديثي النممة .

بيد ان هؤلاء العمال ؛ بصرف النظر عن مقدار ثروتهم – وهذا ما يميز وضعهم – قد خضعوا ا خضوعا تاما لسيد لم يختاروه ، يحميهم ويقودهم ويعاقبهم ؛ والنظام المفروض عليهم نظام شديد يطبقه رئيس يتمتع مجتى نفيهم . وينتسب عدد كبير منهم ، ممن دعوا بالفداديين في القرن الحادي عشر، وبالحرس الخاص في القرن الثاني عشر، الى رجال آخرين يزعمون ان لهم علمهم كل سلطة } ويخضع الباقون منهم لسيطرة سيد الحصن في الارض التي يقيمون فيها . وسواء كانوا عمالًا فيالقرية او اتباعا شخصيين -- وهم يتساوون في سوء المعاملة – فانهم مرغمون تجاه سيدهم. بتأدية خدمات مختلفة يطلق عليها اسم و العادات ، - لان مداها يحدّده العرف - او و الهدايا ، احيانًا ؛ لانهم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع المحميين الى حامي السلام . فهنالك الالزامات المسكرية اولاً : على الرعايا أن يؤمنوا حراسة القصر ، ويقيموا في التحصينات عند حدوث اى طارىء ، ويسيروا مشيا على الاقدام وراء الفرسان كي يؤدوا لهم بعض الخدمات ؛ وعليهم بنوع خاص الاسهام في بعض الاعمال التسخيرية كالترميم والنقل وتقديم القرطمان او الاغذية في سبيل تعهد الحصن وحاميته . وهنالك الخضوع القضائي ثانيا : فهم تابعون لسلطة محكمة السيد التي تجازيهم ، في حال الجرم ، بالاضافة الى التعويض على المعتدى عليه ، بفرامة مالمة تتراوح بين ثلاث (٣) وستين (٦٠) نحاسة ، والتي ترفع قضيتهم الى السيّد نفسه اذا ارتكبوا زنى او سرقة خطيرة او جريمة قتل مقصودة . وهناك الخدمة المختلفة اخبراً : فجامعو واردات السند الحاكم يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائية واستخدام طاحون السيد وفرنه ومعصرته ؟ والعال القرويون ملزمون في بعض الظروف بإضافة السيد ورجاله او تقديم كمنة من المواد الغذائية توازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف بحق المأوى ؛ وهم ملزمون اخيراً « بمساعدة » حاميهم الذي يدعى لنفسه مجتى مصادرة المال او المحاصيل الزراعية او كل ما ينقصه وما يريده ايضا في الغالب من منازلهم : وهذا ما يعرف محق الاقتطاع .

ان هذه الحقوق السيدية ، المختلفة بين سيادة واخرى ، التي تنوء بثقلها على كافة الرعايا بالتساوي ، سواء كانوا مالكين او مستثمرين ، وسواء كانوا احرار التصرف بشخصهم او غير احرار ، تمثل في القرن الثاني عشر ، بالنسبة للسيد ، دخلا اجسل فائدة من كافة واردات الاملاك ؛ فاستغلال حتى القيادة انما هو ما وفر لحكام الحصون وللجمعيات الرهبانية الكبرى الم الموارد ورفعهم الى مرتبة دونها مرتبة الفرسان العاديين الذين لم يستفدوا الا من كراء

اراضيهم . وتشكل هذه الموجبات كذلك ، بالنسبة لمن تفرض عليهم ، عبثًا دونه الفرائض المقارية ، وينطوى بعضها على المزيد من الازعاج ، لا سما فريضة الاقتطاع التي نظر البهسا الكثيرون نظرتهم الى السرقة ٬ والتي ارغمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفير ﴿ الْمَا يجب الا ننسى ان هذه و العادات » هي ثمن الضهانة والسلامة ؛ فبفضل السيد يسود النظام داخل الجاعة ؛ كما أن كل تمكير للامن يقمم بصرامة يزيد في شدّتهـــا أن السيد ، وهو الحريص على احقاق الحق ، لا ينتظر شكاري الضحايا كي يطلب تدخل عملائه . فلهذا السبب ، ولان الفلاح الجاضع للسيد الحاكم غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه ، كانت الروابط العائلية في الطبقات الدنيا اقل منها وثوقاً في طبقة الاشراف . بيد ان التجميع هنا ايضاً امر مرغوب فيه لانه يتبح خلال القرن الحادي عشر ٬ في اطـــار القرية ٬ حول المعبد ومقبرته ٬ وهيا مكانان يجميها سلم الرب بصورة خاصة ، وباستطاعة الفلاحين ان ينجوا فيها من أشد اعمال العنف والمصادرات ازعاجاً - وحول الاخوية التي مي جمعية صلاة وتعــاون متبادل . وهكذا تكونت الخلية الاساسية في الجنم الريفي ، اعني بها الجاعة القروية ، اي جمية عمل يتمتم اعضاؤها بمتلكات وحقوق عرفية جماعية ويتفقون على تنظيم استثار الارض وعلى جمع القطيع المشترك في الاراضى البائرة وعلى تنظيم الدورات الزراعية - وجمعية دفاع ايضاً تحافظ على « العادة » ٤ وتعارض استحداثات السيد ، وتتوصل احياماً ، في القرن الثاني عشر ، الى حمل هــذا الاخير على تخفيف نظام النفي .

هذا هو ، بخطوطه الكبرى ، نظام المجتمع الاقطاعي . اجل ، ان هذه اللوحة الاجالية ، التي تنطبق على مملكة فرنسا ، قد لا تنطبق جملة على كل مجتمع اقطاعي ، لان اوروبا متنوعة المناطق والسكان . فالانظمة الاقطاعية ، في المناطق الجنوبية مثلا ، اقل رسوخاً الى حد بعيد ؛ وفي المانيا ، ابقى استمرار السلطة الملكية ، الى جانب نظسام الاقطاع و Lehnreeht ، الذي يكن ينظم الملائق الناجة عن الاقطاعة ، على القانون البلدي المقاري و Landrecht ، الذي يكن تطبيقه على كافة الرجال الاحرار ، نبلاء كانوا ام فلاحين ؛ وقد جهلت بعض المناطق الاخرى ، مثلا ، حكم السيد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخيراً ان قيام الملائق السياسية والاجتاعية في البلدان الشمالية التي دخلتها النصرانية ، اي الجزر البريطانية وسكندينافيا والساكس ، لم يتحقق الا بتأخر زمني محسوس : وهكذا فقسد تألفت معظم فرق الفرسان والانكلو نورمندية ، حتى السنة ١١٠٠ ، من مفامرين فقراء لا يملكون فتراً من الارض ، دخلوا الجدمة جنوداً منزليين يعيشون على طاولة اسياده ، ولم تصبح ارستوقراطية اقطاعية الا ببطء وبعد مرور زمن طويل .

وعلى الرغم من ذلك فقد ارتكز الننظيم الاجتاعي ، بصورة عامة ، الى تحديد النشاطات : فهنالك نخبتان ، اسندت الى احداهما الوظائف الروحية والى الاخرى المهــــام العسكرية ، يتعهدها عمل جهور الفلاحين . لذلك كان مستوى حياة رجال الكنيسة والفرسان رهن انتاج المعمل الريفي ؛ وما زال هذا الاخير ، في منتصف القرن العاشر ، انتاجاً هزيلاً يكاد لا يكفي لاعالة رجال الاكليروس والنبلاء ؛ فاذا مسا ارتفع ، وزادت المحاصيل الزراعية ، استطاع الخصصون للصلاة والحرب الحصول على نصيب اوقر من الاروة والتصرف به لرفاهيتهم والنفقات البذخية ومشاريع الفتوحات النائية والابحساث الفنية والفكرية . ويلفت النظر ان يقطة النشاطات الريفية تبرز بالضبط حوالي السنة ١٠٠٠ التي كانت منطلة) للحضارة الفربية .

### ٢ ـ النمو الاقتصادي

ان استثناف النشاط الاقتصادي الذي لاحت دلائله منذ العهد الكارولنجي قد برز بصورة حاسمة ، في اوروبا ، حوالي السنة ، ٩٥ ، بعد ان حالت دونه ، طيلة قرن ونيف ، الغزوات النورمندية والاسلامية والهنغارية . في هذه الفترة ، كا يبدو ، اي في العقود القليلة التي سبقت السنة ، ١٠٥ انتشرت بسرعة في الارياف المسيحية ؛ التي اعيد تعميرها ، عدة اكتشاف ات تقنية ذات نتائج عظيمة جداً . اجل كانت هذه الاكتشافات قديمة العهد، ولكن تطبيقها في الغرب قد بني محدوداً حتى ذاك التاريخ . يتعذر في الحقيقة تتبع هذا الانتشار لان الادلة المباشرة ، واعني بها آثار الادوات او رسومها ، نادرة جداً ويصعب تحديد تواريخها ، ولان النصوص لا تنطوي الا على القليل القليل من المعلومات ، ولكن كل شيء يحمل على الاعتقاد بان الانطلاقة الكبرى في الفرب ترتبط آنذاك ارتباطاً وثية عليدل اساسي في الطرائق الزراعية ، اي بثورة حقيقية بطيئة اتاحت انتاج مزيد من المواد الغذائية بجهد اقل منه في السابق ، فقلبت ظروف الحاماة الاقتصادية رأساً على عقب ،

ان هذا التبديل على جانب كبير من التعقيد ويتناول شتى عناصر الطرائق التحسينات المتلفة الزراعية وبيد انه يجدر بناء في سبيل ترضيحه، ان نمزل التحسينات المتلفة التي تترابط في الواقع ترابطاً وثيقاً وتتداخل تداخلا مستغلقاً . يقوم التحسين الاول في استخدام قوة المياه الجارية استخداماً افضل : فيبدو ثابتاً منذ القرن العاشر، ان مجاري المياه قد نظمت وحولت مياهها الى اقنية وخزانات وشلالات معدة لتحريك مطاحن الحبوب ومعاصر الزبرت. فاغنت المطاحن المسائية عن الحواوين والمطاحن اليدوية ، ورفعت عن اليد الماملة المنزلية عبه تحضير الحبوب الذي كان عملا شاقاً جداً ، واتاحت لهسما الانصراف الى مهام اخرى اعظم انتاجاً . وفي الوقت الذي استخدام قوة الجراً الحبوانية المتحداماً افضل ايضاً : فقد ظهر وانتشر في الوقت نفسه تحسين عظيم في اساليب قرن الحيوانية فاستميض بالطوق الصلب عن لبتب الحصان الرهل الذي كان يخنق الحيوان وينقص قوته انقاساً فاستميض بالطوق الصلب عن لبتب الحصان الرهل الذي كان يخنق الحيوان وينقص قوته انقاساً

محسوسا ؛ اما نير الثور الذي احكم صنعه وفاقاً لقرى الحيوان الفاعلة ، فقد نقل من الكاثبة الى القرون. ويرتبط بهذه التقدمات الاولى تحسن في الادوات : فقد استميض، في المذراة والمجرفة، عن الخشب بالحديد ، فغدت الاداة اعظم فائدة ؛ واخذ الناس يستخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا بصورة خاصة ربط آلات زراعية اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوتها . فقد انتشر آنذاك في كافة مناطق اوروبا الشمالية، وفي كافة الاراضي المخصبة التي لا يخشى آن تتضرر بالحراثة الممنقة ، استخدام المحراث الكبير الثقيل ذي العجلات والمقلب ؛ اسا المحراث الخشبي القديم ، الذي لا يقلب الا وجه الارض ، فقد خصص تدريجياً بالاراضي الحضحاضة الجافة .

قلبت الارض قلبًا افضل وهو"يت تهوية احسن ، واستفادت ايضًا من تقدم طرق اخصابها ، واصلاحها بالسجّيل، وهي طريقة انتشرت في غربي فرنسا، وريّها الذي اعتمد على نطاق واسع في لومبارديا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخيراً ثورة في تحديد مواعيد زرع الحبوب المختلفة ، فحلتت تدريجياً محل نظام الدورة الرومانية التي تتجدُّد كل سنتين ، ومحل طرائق بدائية اقل انتاجًا ، كالزراعة المتنقلة أو المؤقِّنة ، أو زراعة الارض المحرقة ؛ الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا التمدُّل بكل بطء ( اذ ان الطرائق الجديدة قد ادخلت ، كما يبدو ، في العهدالكارولنجي وفي الاراضي الملكمة والرهبانية الواسعة ) ولن يكون الاجزئيا ، ولكنه يشكل تقدماً حاسماً . فقد سمحت هذه التقنية بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلاً من سنة من اصل سنتين وحققت زيادة في انتاج المواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل ، وانتشر مع الدورة الجديـــدة استعال القرطيان الذي آثره الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحيـــان حساء لتغذية الانسان ؛ كما استخدم لتغذية الماشية جزئياً ايضاً فاسهم في رفع عددها وتحسين نوعها. وانتشرت اساليب الحرب ؛ ووجهت من ثم تطور الارستوقراطية الغربية ؛ صداهــــــا البعــد في الاقتصاد الريفي : فمنذ اواخر القرن الحادي عشر اخذ الحصان يقوم مقام ثور الفلاحة لانه يفوقه سرعة اكلافًا . تلك هي الاستحداثات التقنية الهامة . وللشر ايضًا الى انها استخدمت ببطء ايضًا ، في اهم المشاريع الزراعية اولاً ، وان مركز انتشارها كان ، على ما يبدو ، السيول الغرينية الكبرى في المقاطعات الفرنجية القديمة بين نهري اللوار والرين ٬ وانها لم تدخل فعلا ٬ خلال القرون الوسطى ، سوى ارياف جنوبي انكلترا وفرنسا والمانيا الشمالية ؛ اما جنوبي فرنسا فقد حافظ، لاسباب مناخية بحتة ، على العادات القديمة ، اي على المحراث القديم وزراعة الارض دورياكل سنتين .

احدثت هـذه الثورة التقنية تجدداً كليّا في الحياة الريفية . فجاءت الحصائد ، في كافة المشاريم الزراعية ، وبالجهود نفسه ، اهم منهـا في

الانتاج والسكان

السابق الى حد بعيد . ولم يعد السيد من حاجة ، بغية زراعة القطع الكبرى الصالحة الحراثة في اراضيه الاحتياطية ؛ لذاك الجيش اللجب من المسخرين : اذ ان بعض الافراد يكفون الليمام باعمالهم . فهو بالتالي لا يستدعي الآخرين بل يتفق معهم على أن يدفعوا له ، عوضاً عن هسمة. الخدمة ٤ بعض المال او محصولات زراعية . وهكذا زالت تدريجياً معظم اعمال التسخير الق نقدي ايام العملالثلاثة المفروضة اسبوعياً للسيد على بعض مزارعي دير : مار موتبه ، الالزاسي. الا ان هذا الطراز نفسه من الاعمال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث عشر في بعض املاك الاسياد من المنطقة الباريسية . ومم ذلك فقعه توقف شيئًا فشيئًا اسهام المشاريم الزراعية التابعة للسيد في استثار الاراضي الاحتياطية ، باستثناء بعض الايام التي تحددهــــا روزنامة الفلاح والتي توافق نبت المزروعات ، وخلال مرحلة الحراثة بنوع خاص . ثم ان ابدال الخدمات القديمة بالاتاوات ، وهو نتيجة مباشرة لتحسن التقنيات ، قــــد در" على سيد الارض موارد اضافية : أتاوات عينية تؤمن له تمون بيته وتتبح له انقاص مساحة اراضيه الاحتياطية وتأجير قسم منهــــا وزيادة عدد المزارعين ومن ثم زيادة الارباح ٬ واتاوات نقدية تتبح له شراء مزيد من الاراضي . فغدا السيد ؛ والحالة هذه ؛ اقل ارتباطاً بارضه ؛ واحتل الدخل الدائم في ايراداته مكاناً متزايد الاهمية ؛ واخذت مشاريع الاعمال الزراعية ، في امــلاك السيد ، تنفتح شيئًا فشيئًا على الخارج.

اما في الاراضي التي يستشرها الفلاحون ، فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمسل وتناقص اعمال التسخير التي استأثرت دوريا في الماضي بقسم من اليد العاملة المنزلية ، الحصول من الارض على حصائد اوفر . اجل ، لقد توجب عليهم تسليم او بيع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات التي تقوم مقام الحدمات القديمة او لتلبية مطالب السيد الجديدة . بيسد انهم يحتفظون بفائض كاف لتأمين تفذية أفضل لعائلاتهم التي تنعم بعمض اليسار في ارض زاد جنيها دون ان تزيد مساحتها : فكان هذا دواء ناجعاً لمعالجة سوء التغذية المزمن ، الذي ثقلت وطأته منذ قرون على العالم الريغي ، ورفع نسبة الوفيات بين الاطفال وحال دون ازدياد عدد السكان. ففدت المجاعات نادرة بعد السنة ١٠٠٠ وانتهت الى الزوال ، بينا اخذ عدد سكان البلدان الفربية يزداد باطراد. يتعذر لعمري تحديد احمية هسذه الظاهرة بسبب افتقارنا الى الاحصاءات المدقيقة ، ولكننا يتمذر لعمري تحديد احمية هسذه الظاهرة بسبب افتقارنا الى الاحصاءات المدقيقة ، ولكننا مستطيع ، على الرغم من ذلك ، ملاحظة مداها الهام : فبحسب احد التقديرات المقبولة النادرة جداً ، ارتفع عسدد سكان انكلترا من ١٠٠٠٠٠ في السنة ١٠٨٠ الى ١٠٠٠٠٠ في السنة بعدد ، خاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربية قد ازداد ، خلال القرون الثلاثة التي برمن بعيد ، جاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربية قد ازداد ، خلال القرون الثلاثة التي عقبت السنة ١٠٠٠ ، ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان علمه قبل هذه السنة .

يتميز هذا الارتفاع ﴾ في بدايته ، بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعية القديمة اولاً :

فالمساحة نفسها من هذه الاراضي قد تؤمن الغذاء ؛ دون جهد يذكر ، لعدد اكبر من الناس ؟ كما ان نصف او ربع الارض العائلية القديمة يكفي اليوم لتغذية عائلة من المزارعين ؛ لذلك فقسه تقسمت الاراضي التي يستثمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء ؛ فارتفع ، بالفعسل نفسه ، عدد المساكن والسكان في القرية . ولكن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي المزروعة على حساب المساحات المهملة ، لانها كانت ، بسبب وضع الثقنية ، اما قليلة الانتاج واما صعبة المعاملة . وهناك ثلاثة وقائع متوافقة كانت منطلقاً لنهضة اسيساء الارض الكبرى التي ابتدأت ، وفاقاً لمناطق النصرانية ، مسا بين السنتين ٥٥٠ و ١١٠٠ : استخدام وسائل جر وادوات حراثة اقوى من ذي قبسل قادرة على استئصال الارومات العميقة وقلب الاراضي الكثيرة الاتربة التي بهن الحراث القديم حتى اليوم عن عدم جدواه فيها ، وفائض اليد العاملة التي حررها اعتاد الطرق الزراعية الفعالة ، وارتفاع عدد الولادات التي يقابلها نقصان الوفيات بين الاطفال .

اسهم الفلاحون والاسياد العقاريون في هذه المشاريع المعدّة لتحويل الاحراج والمستنقعات ، شيئًا فشيئًا ، الى اراض منتجة . وغالبًا ما سبق الفلاحون الاسياد الى النهوض بهذا العمل ، لان استثار الاراضي القديمة الصالحة للزراعة يتطلب جهداً اقل منه في السابق : فبعد أن ينهي رب العائلة أعمال الحراثة يبقى امامه ميسع من الوقت الاصلاح الاراضي البائرة المتاخمة لحقوله ، فيتاح له بذلك ترسيم املاكه تدريجياً بمُ فيقومٌ في فصل الشتاء باحراق الاشجار الصُّنيرة وقطع الاشجار الكبيرة واستئصال الجذور ، وتصبح هذه الارش في الربيسع مرجاً اخضر يمكن في السنة التالية حراثته وبذره ٬ وبعد ذلـك غرس جفون الكرمة فيه ؛ وإذا كانت الارض تعود لسيد يقظ ؛ فانه يفرض أتارة على من أصلحهــــا ؛ والاطالب الفلاح بضمها الى ارضه الوراثية . وهكذا ، بفضل هــــذا التقدم البطيء الذي أحرز على كافة تخوم المقاطعة ، اتسعت الارض المزروعة سنة بمد سنة . وما لبثت الحقول الجديدة ارب باتت مساكن متناثرة ، وغالبًا ما وجد مصلحو الاراضي انفسهم وجهاً لوجه امام غيرهم بمن اتى من القرى الجسساورة ؛ ففدت الاراضي البائرة ؛ التي كانت ؛ فيما مضي ؛ تعزل القرى عزلًا تاماً ؛ رقعاً متشتتة مجدبة جداً . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين ، حين يبلغون اشدهم ، لا يتوفقون جميعهم الى العمل في املاك آبائهم ، فيضطر بعضهم الى البحث عن الثروة في غير مكان ، ويتوجه من لا يذهب منهم نحو المدن ٬ او من لا ينضم الى جمهور الاخوة المساعدين في الادبرة الجديدة ، الى الاسياد ذوي الاملاك الحرجية الواسعة حيث يقيمون مع بعض رفاقهم ويكوانون في قلب الاحراج ارضاً زراعية جديدة ، بعد اعتاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرقة ، هؤلاء هم الكارولنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . اما الاسياد العقاريون فقد حدث لهم ان وسعوا استثارهم المباشر ، كما حدث لهم ، بغية الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من عمالهم المنزليين الذين اصبح لديهم متسع من الوقت ، ومن اعمال المتغير المزارعين التي لم تستبدل بالاتاوات ، ان اقدموا على زراعة بعض اقسام اراضيهم الاحتياطية المتروكة مراعي او احراجاً . بيد ان معظم الاسياد سعوا في الدرجة الاولى وراء زيادة دخلهم الدائم والاكثار بالتاليمن المشاركات الزراعية . فقدموا لطالبي الاراضي من الفتيان قطعاً بكراً وطلبوا اليهم استثارها ، وغالبا مسا امنوا لهم ، رغبة في استالتهم ، الادوات وحيوانات الجر والمال اللازم لمباشرة العمل ، ورفعوا عنهم ، بصورة عامة ، الاتاوات المزعجة ، وتعهدوا لهم بعدم استيفاء ضريبة القطع التعسفية وبتحصيل الضرائب الاخرى بنسبة الاولى ، ان يقدم للسيد قسماً من حصائده يتراوح بحسب المناطق بين ١/١ و ١/١٧ ، بالاضافة الى البدل الضئيل الذي يدفعه لقاء اقامته في البيت الذي يشغله . كانت هذه الشروط مغرية ، الى البدل الضئيل الذي يدفعه لقاء اقامته في البيت الذي يشغله . كانت هذه الشروط مغرية ، من المناطق المأهولة قديا والكثيفة السكان الى القطاعات الزراعية المستحدثة ، كالتنقلات التي جرت في اوائل القرن الثاني عشر مثلا وانتهت بسكان سنتونج ، الى مناطق مصب نهر الغارون، و بالفلمنك ، الى مستنقعات سواحل البحر الشمالي بين نهري الفيزير ، والإلب .

فتناقصت المساحات المجدبة المهملة في كافة الاراضي السيَّدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احيانًا ان اختل توازن الاقتصاد القروي ، حين لم يبتى سوى القليل القليل من القطع المحرجة التي توفر، بالاضافة الى خشب التدفئة ومختلف الحصائد ، المادة الخسسام لمعظم المصنوعات القروية والبلوط لتفذية الخنازير ، وتؤلف احد المناصر الاساسية في النظـام الزراعي – او من تلك المراعي والاراضي الهادرة التي لا مناص منهـا لتغذية المواشي بسبب ندرة المروج وفقدان زراعات الكلاً . وتجزأت الاحراج الكبرى التي تخللتهــــا الفسح الجديدة ، وبرزت ﴿ الارياف ﴾ وقامت القرى الكبيرة ذات التخطيط المنتظم في و السهول ، المفتوحة ، حين كان اصلاح الارض جماعياً ، اما والغابة الظليلة ، فقد قسمت غابات صغيرة قامت بينها المشاريع الزراعية التي انتثرت في وسط البراحات ، حين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون. وكذلك نمت الزراعات اخبراً على جنبات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الانهـــار الكبرى ؟ فالحرب هنا لم تعلن على الشجرة بل على الماء ، وقد اوجب الفتح ، المستند الى شبكة من السدود ، تدبيراً جماعها لتصريف المياه يكله نظام جماعي شديد ، للعناية بجهاز الوقاية. فتزايدت في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها في منتصف القرن الثاني عشر ؛ وجاءت اعمال احياء الارض ، التي انضمت نتائجها الى نتائج التقدم التقني ، تزيد في حجم المواد الغذائية وتتبح ارتفاع كثافة السكان . وكانت النتيجة المباشرة لهذا الازدياد في مواد الاستهلاك وعـــد انتقال المبتلكات والسكان السكان نمواً في حركة المقايضـــات . في السنة ٢١٠٠٠ تمثلت طبقة

« العمال » تمثلًا شبه حصري بفلاحين عندوا في الحصول ، من اعمالهم الزراعية ، على مسايؤمن معيشتهم ويسد حاجــات الفرسان والاكليروس الضرورية ؛ وباستثناء حالات نادرة ، جرى انتقال الثروة ، عن طريق الاتاوات ، داخــل الاراضي الخاضعة للسيد التي هي شبه مقفلة . ولكن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضي شيئًا فشيئًا ، بفعــــل تزايد المشاركات وارتفاع الارباح من الرسوم النسبية المفروضة على الحصائد ، وربما بفعل ارتفاع قيمة الاعشار الكنائسية بنوع خاص ، الى تزايد محسوس في موارد الاساد : تمـــا حدا باعضاء الطبقات العليا الى رفع مستواهم المعيشي وعسدم الاكتفاء بالمواد الغذائبة الضرورية لاودهم . واتاحت الظاهرة نفسها ٠ لعدد متزايد الارتفاع من العهال ، الانصراف عن الارض الى نشاطات غير زراعية بالضرورة ﴾ والقيام باعمــــال جديدة ، كالصناعة اليدوية او التجارة ، تلبية لطلب الاغنياء . وقد تأمنت المواد الغذائية الضرورية لهؤلاء الاختصاصيين من فائض انتاج الاستثارات الريفيسة ؟ الا انهم اضطروا لشرائها بمالهم ؛ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاسياد ٬ واتصفت العلائق الاقتصادية بالانفتاح والمرونة ، وخضع انتقــــــال الثروات لحركة حثيثة . فكانت النتيجة الطبيعية أن النقد احتل مركزاً أعظم أهمية في الحياة البومية ٤ ومست الحاجة للدراهم ؛ فاعيدت الى التداول تدريجياً المعادن الثمينة المجمدة في خزائن الصاغة ؛ ولكن ذلك لم يكن كافياً ، فضربت في مصانم النقد قطع اخف وزناً وعيــــاراً ؛ فعمت النقود وفقدت في ا الوقت نفسه بعض قيمتها ولا سيما قيمتها الشرائية وغدت من ثم اسهل تداولاً وامكن استخدامها . آنذاك لتأمين عمليات الشراء اليومية . وكانت النتيجة الاخيرة للتوسع الاقتصادي ارتفاعاً بطيثًا . ومستمراً في الاسعار : وبامكاننا تقدير مدى هذا الارتفاع متى علمنا ان ثمن الحبوب ، في احدى ـ مناطق فرنسا ، سيصبح في اواخر القرن الثالث عشر اعلى منه في السنة ١١٠٠ بعشرين ضعفًا .

وقد لفت انتباه المعاصرين ، بعيد السنة ١٠٠٠ ، بين كافة مظاهر النهضة العامة في العلائق بين السكان ، كثرة الاسفار وتعددها والحركة الناشطة المفاجئة على الطرقات . فقد سهل التنقل احياء الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسعة ومستنقعات الوديان ) واسهم من ثم في تقريب المسافات بين الجماعات البشرية . بيد ان تقنيات هذا التنقل مسا زالت بدائيه : فليست العربات متوفرة بعد ، والانهار والبحر هما للجميع اسهل الطرقات والوسيلة الوحيدة لنقل الاحمال الثقيلة ؛ اما في البر فينقل المشاة والدواب ، في الاكياس او على الاجلال ، مواد غذائية خفيفة الوزن وغالية الثمن بكيات صغيرة جداً ، الا انهم يسلكون طرقا مختصرة غير محددة قد تفرضها هنا وهناك بعض نقاط المرور الاضطراري كالمجاز او الجسر او المخاضة ، والاديرة وبدوت الرب المشددة حديثاً التي تؤاوي الضيوف مجاناً .

على الرغم من بطء المسير ومشاق الطريق واخطارها ، كثيرون هم ، في القرون الاقطاعية ،

الذين يهجرون عائلتهم او جاعتهم ويقومون بالاسفار: رجال او نساء ، اكليروس او رهبات فرسان او اناس من الطبقات الدنيا. فالسفر هو اعظم لهو آنداك ، وافضل وسيلة لرجل الدرس والبحث كي يزيد معارفه ويطلع على كتب اخرى او يخالط معلمين آخرين ، ولغير الابكار من الابناء كي ينجوا من وصاية النسب المهلة. ولعل المكوث في مكان واحد اقسى واجب يصعب على الرهبان احترامه. فكل حجة المتنقل مستحسنة ، وغالباً ما يكون الحج مناسبة المسفر ، وتأتي حينذاك في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن المقدسة - وهي عسادة وثيقة الارتباط بعبادة الذخائر : والمقصود هو الاقتراب بالجسد من بعض الحاجيات التي تشع بنعم فائقة الطبيعة منذ ان لامستها في الماضي اجسام القديسين . وغالباً ما تكون هذه الزيارة كفازة تطهر من الخطايا المميتة ، ووسيلة ايضاً للحصول على مساعدات فورية ، واشفاء الجسد من الامراض ، ولاستهالة القوى الروحية . وهكذا فان الرجال مجتشدون في بعض التواريخ حول المحابد العجائبية (وقد سبق ورأينا ان الحرص على اعداد الكنائس لاستقبال هذه الجاهير هو في الاساس من تحويرات التصميم والتجديدات الهندسية قبل القرن التاسع ) ؛ ومنذ الجاهير هو في الاساس من تحويرات التصميم والتجديدات الهندسية قبل القرن التاسع ) ؛ ومنذ لوياراتهم ، اما روما ، واما اورشليم والاماكن المقدسة في فلسطين ، واما مدفن القديس يعقوب في كومبوستيل .

لم يكن هؤلاء المسافرون ؛ الذين يسيرون على مهل ؛ لينقلوا مؤنا غذائية تكفيهم طيلة سفرهم ؟ ولم يكن بمكنتهم كذلك الاعتباد ابداً على الضيافة الجانية في المؤسسات الخيرية ؟ فحملوا من ثم نقوداً كي يدفعوا في طريقهم اكلاف مأواهم وغذائم وغذاء دوابهم ونقلهم بحراً . وسلموا هذه النقود لبائمي المحاصيل الزراعية ، واصحاب الفنادق المقيمين على جنبات الطرق ، واللحامين ، والخبازين ، الذين الحذوا آنذاك يقيمون باعداد متزايدة في المكنة التوقف و يجمعون ثروات طائلة ، كا تؤيد ذلك المستندات . فانفتحت من ثم المسام المستثمرين الزراعيين اسواق جديدة بفضل حركة التنقل المتزايدة : فغدا باستطاعة الفلاحين تصريف قسم من فائض حصائدهم، وانتشرت النقود في الاوساط الريفية .

بيد ان المزارعين الصغار لم يستفيدوا في الحقيقة استفادة كبرى من هذه الاموال ؟ فان القسم الاكبر من حصيلة مبيعاتهم قد عاد الى خزائن الاسياد الذين وفقوا قوانينهم الجبائية لاتساع حركة التداول النقدي ، باحلال الاتاوات النقدية او العينية على الخدمات القديمة ، وبالاكثار من الموجبات ورسوم القطع . وانتهت النقود التي انتشرت بواسطة المسافرين الى الاسياد ( الذين قاموا مباشرة احياناً بمقايضة فائض مواردهم ، ولا سيا موجودات اهراء جمع الاعشار القائمة على مقربة من الطرق الكبرى ، بالمواد الغذائية ) فكان حكام الحصون وافراد المؤسسات الدينية ، الذين يجبون رسوم القطم الهامة والغرامات القضائية الطائلة الارباح ، اول من استفاد من هذه

الحركة . فبات باستطاعة اعضاء الارستوقراطية الكنائسية والعلمانية ادخال زيادة محسوسة على نفقاتهم . واستخدم رجال الكنيسة بنوع خاص مواردهم النقدية الجديدة لتجميل المعابسد : فشيدوا بدراهمهم ابنية جديدة واسسوا مصانع نقاشة واشتروا للمواهف حللا كهنوتية جديدة ؟ وان هناك لصلة وثيقة بين الازدهار الغني في اواخر القرن التاسع ونمو صناعات التخصص ، ولا سيا صناعة النقاشة ، وبين نهضة الاقتصاد النقدي .

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتهم المالية على مذبح رغبتهم في الظهور؛ وفي التألق في الجمعيات العالمية ، وهي من ملاذ النبلاء الاولى . فما عادوا يقسمون بلتاج املاكهم والصناعة المنزلية ، بــل تعودوا البذخ : بذخ المائدة ، الذي حمسل على تغديم الاصناف النادرة للضيوف، والنبيذ في المناطق الشمالية ، والتوابل في كل مكان ؛ وبذخ الزينة الذي حمل على اهمال المنسوكِ المبتذلة واقتناء الفراء والاقمشة الاجنبية الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك ان الميل الى المصنوعات المستوردة الجميلة ، الذي لم "يخسب" في يوم من الايام والذي حافظ على حركة تجارة طويلة المسافات في عهود الانكماش الاقتصادي ٬ قِسد زاد بصورة مفاجئة واحدث توسماً جديداً في تجـــارة المواد البذخية . وبينا تزايد شراء المصنوعات الشرقية الذي قابله تزايد في التصدير الى البلدان الاسلامية ، نشط ، داخل العالم الغربي ، انتاج ومقايضة بعض السلع الثمينة: تجارة الخور بين مناطق السين والواز ، التي قامت فيهــــا اقصى الكبروم الشمالية ، وضفاف اللوار ، وسوَّاحـــل الاطلسي ، وبين انكلترا وهولندا ؛ وانتشار الايجواخ الممتازة المنسوجة والمصبوغة في مدن مقاطعتي و الارتواء وفلاندرا ُ فنشطت بذلك حركة انتقب ال البضائع في ا الوقت الذي نشطت فيه حركة تنقل الحجاج. ومن المستحدثات التي تثبت الاتساع المطرد في النقل التجاري ان حكام الحصون ، وقسد أغرتهم المصنوعات الثمينة التي تمر تحت حمايتهم في الاراضي الخاضعة لسلطتهم ، فرضوا ، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، رسومًا جديدة تناولت سلع الترانزيت ، واضيفت الى الرسوم القديمة المفروضة على عرض هــــلم السلع في الاسواق . وتألفت داخل طبقة العيال طبقة اقتصادية بلغ من اهمية عددها كحي اوائل القرري الحادي عشر أنها كانت موضوع شروط خاصة في أيمان سلم الرب ، وقسمه نمت باطراد ضامة اولئك الذين يؤمنون لاعضاء الطبقات العليا المصنوعات البذخية التي بطلبونها ; اعني بهـــا طبقة التجار .

كان بين اختصاصي التجارة بعض افراد الجماعات الاسرائيلية في المدن القديمة التجار التي تخلفت في اوروبا ، خلال مرحلة التقهقر الاقتصادي ، مستعمرات التجار الشرقيين القدمساء واسهمت ، كا هو طبيعي ، في اتساع حركة المقايضات . بيد ان المسيحيين الذين اخذا يجنون الارباح من الاعمال التجارية قد ارتفع عددهم باطراد: الوكلاء الذين اسند اليهم سيدهم مهام تجارية فعقدوا في الوقت نفسه بعض الصفقات لحسابهم الخاص وانتهوا الى الاستمفاء من وظائفهم الاولى ؛ وبعض العاملين في الطرقات والانهار الذين وظفوا في التجارة الاموال الاولى

التي جنوها من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا للنزوح عن املاك عائلية ضاقت بسكانها و آثروا المغامرة بتعاطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احياء الاراضي ، كل هؤلاء كانوا تجاراً متجولين . والجمال لم ينفسح بعد امامهم حتى يستطيعوا انتظار الزبن في بيوتهم ويستحضروا البضائع من الاماكن النائية دون ان يكلفوا انفسهم مشقة الانتقال: فالبحث عن البضائع حيث تكون وافرة ومعتدلة الاسعار ، ونقلها وعرضها على من يمكنه شراؤها باسعار مرتفعة ، والاسراع ، في مكان البيع ، الى شراء السلعة الموافقة التي يمكن بيعها في غير مكان ، والانتقال بعد ذلك الى مكان بعيد آخر ، تلك كانت حال تاجر ذاك العهد ، وهي شبيهة كل الشبه بحال البائع المتجول ؛ وطابعها الميز هو الحركة ، التي اشار اليها المعاصرون ، مجيث ان تسمية الحاكم الناظرة في الخلافات التجارية الصغرى بـ « محاكم الاقدام المغبرة ، قد استمرت في انكلترا النورمندية زمناً طويلاً بعد ذاك العهد .

كان هذا النشاط في الحقيقة جزيل الفائدة ، ويبدو ان عدد النجار الذين اثروا بسرعة كان كبيراً جداً ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الكراهية الدائمة التي استهدفت المهنة التجارية وسوء نية التجار الذين كانوا ، في شيخوختهم ، يقدمون للكنائس والفقراء كميات ضخمة من الفضة والذهب كفارة عن الخطايا التي ارتكبوها ، بحكم تجارتهم ، ضد عبة القريب : فهذا « بنتلكون » ، احد سكان أمالفي ، الذي توفي في السنة ١٠٧١ ، قد وهب كنيسة القديس بولس القائمة خارج الاسوار في روما ابواب برونزية طلبها من بيزنطية ، وشيد كنيسة القديس ميخائيل في جبل غارغابو وجهيز وتعهد بعض المستشفيات في انطاكية واورشليم .

غير ان حياة التاجر محفوفة بالاخطار ايضا: اذ عليه الدفاع عن امواله في الاسفار، ومقاومة جباة رسوم الترانيت الذين محاولون ان يأخذوا منه كل ما لديه من اموال ، وتحصيل المحاب بضائعه من الزبن النبلاء ؛ وعليه ان يكون شجاعاً ويحتاط للخطر بحمل السلاح ؛ وغالباً مي يتشارك التجار وينظمون القوافل كي يواجهوا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للتكتل حسنات اخرى : فكل تاجر يستفيد من خبرة رفاقه ، ويحدث ان توحد الرساميل احيانا ، فيتاح للتجار عقد صفقات اوفر كسباً .. في البدء كانت هذه الشركات ، التي حملت اسماء مختلفة ، مؤقتة ومؤسسة لرحلة واحدة ، ثم ضمت ، بصورة قانونية ، وفي جماعة دائمة ومنضبطة نظمت تنقلاتها في مواعيد معينة وحدد خط سيرها سلفا ، كبار التجار في منطقة واحدة ، وناقلي البضائع في نهر واحد ، والمتوجهين الى مركز تجاري واحد . يلتقي التجار على اختلاف مناطقهم ، طرقات التجارة الرئيسية ، في اجتاعات تجارية كبرى ؛ فان سوق المرض ، وهي مركز سلمخاص طرقات التجارة الرئيسية ، في اجتاعات تجارية كبرى ؛ فان سوق المرض ، وهي مركز سلمخاص في كنف سيد المنطقة الذي يعد لفترة من الزمن ، لقاء رسم طفيف ، بحرية الماملات التجارية وتوفير الحماية للجمنيع ، جهاز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المدينة ، وهي مأوى الاستراحة بين مرحلة انتقال واخرى ، فجهاز اساسي لتجارة المتجولة ؛ اما المدينة ، وهي مأوى الاستراحة بين مرحلة انتقال واخرى ، فجهاز اساسي تخر . فاطاجة ملحة الى مستودعات يقضي فيها التجار مرحلة انتقال واخرى ، فجهاز اساسي تخر . فاطاجة ملحة الى مستودعات يقضي فيها التجار

اشهر فصل الامطارالقاسية بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. ولذلك فان حركة المقايضات التجارية وحركة التنقل على الطرقات قد احدثتا نهضة في الحياة المدنية في الغرب.

ان الجموعات السكنية الجديدة، اي والضيع الكبرى ، - هذا هو نهضة الحياة المدنسة الاسم الذي اطلق عليها آنذاك ، وغالباً ماوصفت برد الجديدة ، للايضاح - نشأت ونمت في موقع سناسب للانتقال ، لأن المدينة مكان اتصال ، وللدفاع ايضاً ، لان في المدينة فروات يجب الدفاع عنها , فقامت من ثم ، على وجه العموم ، في جوار مدينة رومانيـــة روعيت في تأسيسها سهولات الاتصال ، واحبطت بالاسوار ، وضمَّت بالاضافة الى ذلك مقر الاسقف والكهنة القانونيين ومركز عدة ادبرة ومحل اقامة بعض العائلات النبيلة في اغلب الاحيان، وجمعت منثم زبناً اترياء دانمين .وقائمت كذلك بعض الضبيع الكبرى في جوار الحصون الهامة التي هي مراكز سلطات قضائية واسعة تقوم فيها حامية عسكرية كبرى يجب تموينها ؟ او في جوار الاديار ؟ تلك المراكز الحصنة ايضاً ؟ ألى تجتذب المسافرين من حيث هي نقساط لاجتماعات دينية دورية . ولكن الحي الجديد يكاد ببقي متميزًا ابدًا عن النواة السكنية القديمة . التي اسهمت في تعمين مكانه : وتنحصر في هذه الاخبرة ، المنكمشة وراء اسوارها، المهام الدينية . او العسكرية ، ولا يقيم فيها بصورة عامة سوى رجال الاكليروس والجنود ؛ اما الضيمة وهي في البدء مكان مفتوح قائم خارج الاسوار، فتنتظم حول المكان الخصَّص للاعبالالتجارية (المرفأ، الساحة العامة ) ٬ وهو في الغالب فسيح جداً تقام فيه سوق اسبوعية ؛ وتستطيل شوارعه٬ التي ـ تحيط بها الفنادق وفاقاً لاتجاهات السير الرئيسية ؛ ثم ان بيوتها نفسها ؛ التي يطل الدور الاول: فيها ، بباب عريض ، على الشارع الذي يكثر فيه المارة ، تعبر عن الفاية التي من اجلها احدثت المجموعة السكنية : فهي وليدة الطريق ، وهي بالتالي مكان مرور وتجارة .

ينتسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فيها الى اوساط مختلفة . فالبعض منهم ، وهم قليلون في الارجح ، د دون جلسية ، الدخلون في عداد التجار الجوالين الجهولي المنشأ الذين توقفوا فيها يوما وأسسوا عائلة . وينتسب شطرهام من السكان الى المدينسة القديمة او الحصن او جواره ، كالوكلاء ، وخدام الاسقف او حاكم الحصن او الدير ، وبعض فلاحي الضواحي السابقين ، الذين استهوتهم مكاسب التجارة فتركوا استثارهم الزراعي وجمعوا بعض المال ببيع عقارهم وأسسوا علا . وينتسب معظم سكان الضيعة اخيراً الى الارياف المجاورة . الا انهم ، مها كان منشأهم ، اندجوا في طبقة اجتماعية واحدة ، البورجوازية ، التي اتضحت صورتها في منتصف القررف الحدي عشر ، وتميزت ، قبل أي شيء آخر ، بدور اقتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون الحدي عشر ، وتميزت ، قبل أي شيء آخر ، بدور اقتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون بعض الحنطة والنبيذ من القطع التي يحتفظون بها في جوار الضيعة وحتى داخل نطاقها ، او حصلوا على استخدام المراعي السيدية ( نسبة الى السيد ) المجاورة لمواشيهم .

لذلك ليست الارض؛ شأنها في غير مكان ؛ الثروة الرئيسية في المدينة ، بل احتياطي الفضة؛

سبائك او نقوداً ، والبضائع الثمينة المخزونة . ولذلك ايضاً تجمع الثروات في المدينة وتنهــــار بسرعة ، كما ان الرابطة العائلية اضعف منها في الجمتمع الريفي لان اللشاط المهني هنا وطبيعــــة الاملاك لا يخضمان للموجبات النسبية .

اذا كان المناخ الاقتصادي والاجتماعي مناخا خاصا جداً في الضيعة الكبرى ، فان تعظيم السلطة فيها بماثل في الاصل لتنظيم السلطة في الارياف . فكثيرون بـــين سكان القرية ، بمن ينحدرون من فلاحسين مهاجرين لم يبتعدوا كثيراً عن قريتهم الوالدية كي يتملصوا من كافة روابطهم ، كانوا فداديين واتباعاً شخصيين لاحد الاسياد ، وكثيراً ما ازعجتهم الخدمات ، الق الزموا بها نحو سيد شخصهم ، في ممارسة مهنتهم. اضف الى ذلك أن الضيمة الجديدة قد قامت في الارياف ، والارض التي ارتفعت عليم المساكن تؤلف على العموم جزءاً من اقطاعات ريفية قديمة ، واسياد الارض يطالبون شاغلي هذه القطع بالاتاوات السابقة نفسهــــا ، ولقادم المواد الزراعية ، وحتى خدمات الحراثة . وخضمت المدينة كلها اخيراً الى حكم سيَّد او عدَّة اسياد ، وفرض استف المدينة ورثيس الدير وحاكم الحصن ، الذين استوفوا الرسوم نفسها المستوفاة في الاحياء الريفية من ممتلكاتهم ، الحدمة العسكرية اثنـــاء تنظيم الاسواق وجمعوا ضريبة القطع ، وكادرا ينتزعون من التجار رؤوس اموالهم ، ومارسوا اخيراً بمض الحقوق التي عرقلت اعمال المقايضة ٤ كامتياز الشراء بالدين ٢ وحتى ارهاق التجـــار الغرباء ٢ وقرض الرسوم على الصفقات وانتثال البضائع . لذلك قان النظام السياسي في المدن لم يناسب دورها الاقتصادي . ولذلـــك ايضًا سوف يجاول سكان المدن الحصول من اسيادهم على تعديل نظام الحسكم هذا مستخدمين بعض الاسلحة : احتياطي المعادن الثمينة الذي كدسوه والذي قد يغري من بيدهم السلطة ، وعادات التشامن المكتسبة في الجميات التجارية ، وتدربهم على خوض المعارك بقوة ، وقسم حققوه في تجولاتهم المتجارية ، ومثسَلُ الجمعيات السلمية القائمة بين اعضاء طبقة الفرسان .

وفي سبيل تثبيت اقدامهم امام سيد السلطة ، اتحدوا في أغلب السركة التكتل البورجواذي الاسيان ، اتحاداً اشد و ثوقاً ، في هيئة جماعـة تضم كل اللئات وكافة رؤساء المائلات في القرية : اعني بها جمية البورجوازيين ، قامت هذه الجمية ، شأن الجميات التي تألفت للدفاع عن سلم الرب ، على يمين متبادلة ، واستهدفت ، في المدرجة الاولى ، المافظة على الوقاق بين المتحالفين ؛ فالذين يمتدون على و سلم المدينة » يقدون تحت طائلة عقوبات المرامة تنفذها الجماعة بحضور كافة اعضاعاً ، ووسدت هذه الهيئة كذلك كافة النشاطات الفردية بغية القيام بعمل جماعي ضد اعداء الجمهور ، فكانت من ثم جمية منضبطة يشرف على ادارتها ، كا هو طبيعي ، اوسع الاعضاء نفوذاً في اعظم الفئات قوة ، أي فئة التجار ، بوجه عام ، الستي تترفر لديها اعظم الوسائل المالية ،

برزت مقارمة البورجوازيات اولاً في المقاطمات الغربيـــة حيث ساعدت الحركة التجارية المتميزة بمزيد منالنشاط على فو المدن المبكر، أي في المنطقتين اللتين تأثرتا منذ العهد الكارولنجي

بنمو حركة المقايضات: ايطاليا اللومباردية حيث بذلت ، منذ النصف الاول من القرن الحادي عشر جهود التجار الاولى ( وهم هنا حلفاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدن الجنوبية أقوى عنصر بين مجموع السكان) للافلات من قوة السيد ؛ وشمالي فرنسا حيث تألفت الجميسات البورجوازية في و المان ، في السنة ١٠٧٠ وفي كبريه في السنة ١٠٧٧ ، ثم في بوفيه وكانتان ؛ وامتدت المقاومة شيئًا فمشئًا الى المدن المختلفة ، الصغرى منها والكبرى ، وافضت قبل السنة وامتدت المقاومة شيئًا فمشئًا الى المدن المختلفة ، الصغرى منها والكبرى ، وافضت قبل السنة والمدت المناه المراكز التجارية ، الى التخفيف من وطأة اقتسارات الحكام المزعجة . فرضي الاسياد ، تحت ضغط التمرد احيانًا سفي السنة والمداد ، اقدم بورجوازيو ولان ، على قتسل استفهم الذي رفض تخفيف مطالبه سوتحت تأثير مبلغ كبير من المال غالباً ، واقتناعاً منهم بغوائد الاتفاق الذي يساعد على نمو المدينة ويؤدي في النهاية الى ارتفساع عدد رعايام ، بنح الجمية البورجوازية دستوراً ، أي عقسداً خطياً ومذيلاً بالاختام ، يضمن و الحرية » أو والاعفاءات » ، أي تخفيض الرسوم ،

تضمنت بنود دساتير الحريات في الدرجة الاولى ، وبصورة عامة ، وعداً لكافة سكان المدينة ، وبعد انقضاء فترة من الزمن تحد عادة بسنة ويوم ، لكل من يقصدها للاقامة فيها ، بالاستقلال الشخصي : فعلت بذلك كافة روابط الفدادية والاستثار التي كان من شأنها اخضاعهم وراثيا ، في السابق ، لرجل آخر – وزالت بالفعل نفسه الواجبات المفروضة على الاتباع ، كزواج الفدادي ضارج الاراضي السيدية ، وحرمانه من التصرف باملاكه اذا لم يرزق اولادا ، وحطر التنقل عليه ، اضف الى ذلك ان المادات السيدية ، ان لم تلغ بكليتها ( اذ غالباً مساكمت يحتفظ السيد ببعض الامتيازات وبعض المكاسب ) ، فقد انقصت انقاصاً عظيماً ؛ فالخدمة المسكرية ، المطاقة على مضض ، لانها تمرقل التنقلات التجارية وقد تزنم على استمال القوة ضد الزبن والعملاء ، فد الفيت احياناً وتحد دت ابداً ، واقتصرت صلاحية السيد القضائية ، على معاقبة الجرائم الفظيعة اذا تقدمت الضعال بالشكوى ، وفقدت ضرائب القطع طابعها التمسفي ، والفيت بصورة ضاصة كافة امتيازات السيد التجارية ، وكافة المراقبل المقامة في طريق الانتقال والفيت بصورة والمردد بحرية على المارض والاسواق .

كانت الجمعية البورجوازية ، بعد تحقيق هذه النتيجة ، تلتهي الى الانحلال في معظم الاحيان. فتصبح المدينة حرة آنذاك . ولكن غالباً ما يحدث ان بستمر التكتل البورجوازي حتى بعد احراز النصر وان يعارف بوجود الجمعية في الدستور وبوافق عليه . فتحصل جمعية البورجوازيين بالتالي على الشخصية القانونية وترث قسطاً من حقوق السيد الحاكم القديمة وتعدي سيادة جماعية : سيادة عسكرية ، أذ أن البورجوازيين مازمون مجمل السلاح ، لاجسل خدمة المدينة لا السيد ، ولاجل الدفاع عن مصالحها التجارية ولتأمين نجاح الجميع ؟ وسيادة قضائية ، أذ أن الصلاحية الاستثنائية التي حصلت عليها خلال النضال من أجل الحرية والتي يمارسها مندونو التكتل ، قد حلت الآن محل سلطات القمع القديمة الق اقصاهما الدستور عن المدينة ؟ وسيادة مالية اخيراً ،

وهكذا تكونت ، بين السنة . ١٠٠٠ ومنتصف القرن الثاني عشر ، ونليجة لنهضة التجارة ، و في وسط العالم الريفي والجمتمع الاقطاعي ، اجسام غريبة هي المدن . اجل انها لا تزال صغيرة ظهورها قد احدث تبديلات عميقة في الوسط الجاور , فقد شجع نمو المدن ، في الدرجة الاولى ، تسرب الاقتصاد النقدى إلى الارياف ، كانت المدينة التجسسارية ) في البدء ) مخزنا تمرض فيه بصورة دائمة سلع مغربة غريبة عن الانتاج الحملي ؛ وكان هذا العرض يحرك في الطبقات الريفية ، اي الفلاحين ، ولا سيا في الاشراف وكبار اعضاء الاكليروس، رغبة في الانفسساق ، فلستجمع المدينة في خزائتها دراهم هؤلاء الناس ، اي فائض الثروة الناجم عن انتاج زراعي افضل . الآ ان الاموال المنفولة ، المكدسة في المدينة ، توزع بدورها بعد ذلك: بالدين ، لان التجار يسلفون الريفيين ٬ زبنهم ٬ المال الذي يفتقرون اليه ٬ فتتسكافر القروض بالغائدة التي يمارسها اليهود بنوع خاص ؛ لان الربي محظر مبدئياً على المسيحيين ﴾ والقروض لقاء رهونات عقارية التي تضع تحت. تصرف الدائن الارض ومحاصيلها حتى تسديد الدين ؛ وبالشراء من اهالي المدن ايضاً : اذ است المدينة مركز استهلاك ثابت لحاصيل الحةول والمواد الغذائية ( فالبورجواذي > ولوكان نصف فلاح ؛ لا ينتج كل ما يؤمن غذاءه ) والمواد التي تستعملهـا الصناعة المعتبية كالسوف والخشب والجلد . فساعد رجود المدينة على طبيع حركة التداول النقدي بالسرعة راستعجــــل التعاور الداخلي للاقتصاد الريغي والاقدام تدريجياً على تأسيس المشاريس الزراعية .

اضف الى ذلك ان المحاولات البورجوازية للفوز بالاعفاءات قسد قلبت التوازن السياسي قلباً اعتبره المماصرون مشيئاً . فها قد برزت في قلب التنظيم الاقطاعي ، المبني على الاباء والتسلسل ، سيادات لا هي بالنبيلة ولا هي بالديلية ، واحلاف وبط المتساوين ؟ وها قد جاء تأليف فئة اجتاعية جديدة ، الطبقة البورجوازية ، المتميزة بدورها الاقتصادي الخاص وبنظاتها القائرني الممتاز ، اي الحرية الشخصية ، يدخل البلبلة في نظام ه الطبقات ، القديمة وفي التسلسل التقليدي في توزع الثروات ، اذ أن العبال قد نزعوا ، عن طريق التجارة ، الى أن يسوأ اعظم ثروة من الفرسان . وهكذا فسان المدينة سالحديثة ، التي كانت ملجاً للمستثمرين الفارين من اسيادهم الذين ينضمون ، بعد مرور سنة ، الى الجاعة البورجوازية ، وعبرة لسكان القرى الذين بدأوا بدوره ، بعسد سكان المدن بنصف قرن تقريباً ، يطالبون اسيادهم بتحديد العادات

الاقطاعية وتخفيفها ، قد غدت جرثومة تفكيك في قلب العالم الاقطاعي . بيد ان نهضة المدن والازدهار التجاري قعد شكلا موقتاً ، وحتى او اخر القرن الثاني عشر ، عوامل توسع قوية كانت الطبقات المسيطرة ، اى الفرسان والاكليروس ، اول من افاد منها .

# ٣ ـ التوسع العسكري

أدى ارتفاع عدد سكان الارياف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعية وانشاء قرى جديدة والى غو المدن ؟ وأدت الظاهرة نفسها الى تنمية روح المغامرة في الارستوقر اطية . فاستهوت المشاريم العسكرية أبناء العائلات الشريفة ، الذين ارتفع عددهم ايضا ، بتأثير من ميولهم والتربية السق خضعوا لها ، لا سيا وانهم كانوا يبحثون عن موارد اضافية ؟ ولما كانت نظم السلم والقانون الاقطاعي والروابط المختلفة التي تشدهم الى كافة جيرانهم 'تقصر على جوار مسكنهم ظروف ومكاسب الحرب ؟ فقد قرروا القيام مجملات عسكرية بعيدة . وهكذا كان ارتفاع كثافة السكان منطلقاً لتوسع طبقة فرسان البر ، ومجمله طبقة فرسان و الفرنجة » والارستوقراطية العلمانية في المقاطعة الكائنة بين نهري و اللوار » والرين . ولكن نجاح هذه المشاريع يفسره كذلك تحسن تقنيات الحرب المعتمدة لدى المحاريين المسيحيين .

يعود اهم هــــــذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداماً تقنيات الحرب متزايداً } ويرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخيول ، ولا سيما باعتماد الركاب وتقدم تربية الجياد ، وبالتالي بتقدم التقنيات الزراعية وانتشار دورة استراحة الارض كل ثلاث سنوات وزراعة القرطيان . ومها يكن من الامر ٬ فان المحارب الجدير بهذا الاسم ٬ في القرن الحادي عشر ، هو فارس كما نعلم . فنتج عن ذلــــك ، في الدرجة الاولى ، ان المحارب استطاع ، لانه فارس ، حمل اسلحة دفاعية اثقل وزناً ، وبالتالي اشد متانة وفعالية. وفي الواقع تحسنت الاسلحة تدريجيًا منذ العهد الكارولنجي. وقد تألفت في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، كما يمكننا مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بايو » التي تصف حملة غليوم الفاتح على انكلترا ، من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنية الطويلة التي تتمسّمها الى الامام قطعة مسطَّحة (الانف) تقي مقدمة الوجه والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حتى الركبتين، وهو مصنوع من جلد تفطيه صفائح معدنية صغيرة ، او محبوك بكليته بالزرود المعدنية ، وهي طريقة اخذت بالانتشار تدريجيا، والترس الجلدي الكبير اخيرا ، وكان شكله اما مستديراً واما ثلاثي الزوايا . وكانت هذه الوقاية المتقنة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح ٬ كا نرى ٬ علاقة مناشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السيدي الذي يتيح للنبيل تكريس مزيد من المال لمدته ) ؛ الا انها تجمل الفارس ، علما ، بمامن من اسلحة القذف ، أي الحراب وسهام القوس الصغيرة التي لا يمكن ان تؤذي سوى ركوبته. ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض المعركة ايضاً.

ليس بعد اليوم من هجوم ينطلق من مسافة طويلة ؟ لقد ترك استمال القذائف للمشاة الذين غدا دورهم ثانوياً ، فكلفوا مهمة تأخسين اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقيقيون ، فانهم يتبارون الآن بالمصارعة وجها لوجه . اجل قد يقوم الجنود بالهجوم راجلين احياناً ؛ - اذ ان الحصان ، الذي يستخدم للنقــل فقط ، 'يترك حين يصطدم المتصارعون - ولكن الاسلحة الهجومية ايضًا غدت آنذاك اثقل وزنًا ، كي تليح فري الخوذ وتمزيق الدروع : وهذه الاسلحة هي الفؤوس او الرماح الكبيرة التي تستعمل بالذراعين . الا أن التبدل الحاسم بنوع خاص كان ان المرحلة الفاصلة في المعركة غدت، شيئًا فشيئًا، تصادمًا بين الفرسان. واعطت الركابُ الفارسَ مزيداً من التوازن واتاحت له نهج خطة هجومية جديدة : يمسك الترس باحدى يديه والرمح الطويل بالاخرى ويحمل على عدو"ه بسرعة عدو حصانه ويحاول قلبه عن السرج . فيكفي ان يلقى على الارض بعنف فارس متلبك بعدة ثقيلة حتى يصبح مؤقتاً عاجزاً عن القتال ؟ لذلك ، وبسبب الضمانة الكبرى التي توفرها للمحارب اسباب وقايته المعدنية المعززة ، تبدل الهدف من الاصطدام تدريجياً : فلم يعد القصد قتل العدو بـــل اسره وقبض قديته . واكتمل التطور في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر ، فقامت المعركة حينهذاك بسلسلة من الهجيات المتعاقبة يقوم بها فرسان ثقيلو العدة ولا يمكن مقاومتها اذا لم يمارس الاعداء التقنيات نفسهـــــا ويجهزوا باسباب الوقاية نفسها . وقد اضيفت الى تحسن الادوات والاساليب العسكرية تربية استهدفت، بكليتها ، تنمية الجسم واتقان فن الفروسية ، وطراز حياة كانت افضل تسلياته التهارين العنيفة والالمـــاب الحربية ، وذهنية تحل ، فوق كافة الفضائل ، الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق السلاح ، وذلــــك رغبة في توطيد تفوق الفارس الفرنجي ، انطلاقًا من السنة ١٠٠٠ ، على كافة الحاربين المتينين الآخرين .

منذ اوائل القرن الحادي عشر انطلق المفامرون الاولون المسعودون نورمنديو انكلترا رايطاليا من ضفاف السين في نورمنديا ؟ حيث استمرت تقاليد والفيكنغ »

الحربية ، وحيث ارغم النظام الدوقي الصارم معكري صفو الامن على الانتزاح عن بلادم . وكان اهم احداث التوسع النورمندي نتيجة اقدام غليوم الفاتح في السنة ١٠٦٦ على رأس زمرة من الحاربين الحشودين من املاكه ، ومن بريطانيا وفلاندر ايضا ، على الاستيلاء على ملكة انكلترا . فاقصيت المناطق الانكلوساكسونية ، مناف ذاك الحين ، عن النفوذ السكندينافي وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحضارة غاليا الشمالية . ولا ريب في ان عناصر الثقافة الحلية ، المنحدرة الى مستوى التقاليد الشعبية ، قدد حافظت على نشاطها ، بينا ارسخت الطبقات المسيطرة لغة اليابسة وعاداتها الاجتماعية وطرق تفكيرها . وانضمت المادات الاقطاعية المستوردة الى النظم الصارمة التي خضمت لها الجماعات الساكسونية لتجمل من ملك النكلترا اقوى اسماد اوروبا في عهده .

اقاصي التخوم الجنوبية للمسيحية اللاتينية . فاكرى القسم الاكبر منهم خدماتهم المسكرية ، في جنوبي شبه الجزيرة الايطالية حيث تجابهت سيطرات مختلفة ، وحيث كان اصحاب الدوقيات اللومباردية في الأبنين والحكام البيزنطيون في الساحل والمدن التجارية والعرب اخيراً الذين كانوا قد استولوا على صقليا يتصارعون باستمرار . فاستخدم هؤلاء الجنود الاقوياء بسبهولة واستدعوا اخوتهم وابناء اعمامهم الذين كانوا يعيشون حياة حقيرة في قصور الاسياد العاجة بالاولاد . وهكذا فان احد هؤلاء المرتوقة المدعو روبير غيسكار ، وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعها روابط النسب والاقطاعية ، قد انجز عملا مدهشاً : اذ انه قد اقتطع بسيفه في كالابريا ، و « 'بو'ي" ، ، وولة عاد واستلها اقطاعة من البابا في السنة ١٥٠٥ ، ثم سار قدماً في فتوحاته على باري ، في السنة عاد واستمها اقطاعة من البابا في السنة ١٥٥٠ ، ثم سار قدماً في فتوحاته على باري ، في السنة اخيه روجيه ، صقليا من المسلمين قطعة قطعة ، وخضعت له باليرمو في السنة ١٠٥٧ ، وحين اصبح عماً لامبراطور القسطنطينية خطر له التوسع في إليريا ، فاحتل دورازو وكورفو .

احرز بذلك في نقطة تلاقي الموالم المتوسطية الثلاثة ، اللاتيني والبيزنطي والعربي ، اول تقدم حققته المسيحية الفربية ، وتأسست دولة جديدة اقطاعية الهيكل في اجهزتها العلما على غرار نورمنديا ، على ان ملكها، كا في انكلترا ، قد تمتع مجقوق واسعة جداً على السكان الذين اخضعهم الفتح ، وافاد ، بالاضافة الى ذلك ، من موارد جبائية وافرة تضمن له خدمات عملاء مخلصين . فان صقليا ، وهي ملتقى لفيات واديان وحضارات ، كانت ايضاً ميناء على الطرقات البحرية الكبرى تتمون فيه البواخر وسوق ذهب وتجارة كبرى . فمن هذه الزاوية الاخيرة ، كان احتلال الجزيرة من قبل المسيحيين وضمها الى ملكية ثابتة الاركان حدثاً ذا أهمية عظمى للفرب بأكمله ؛ وقد أفضى ذلك فعلا الى الحد من نشاط القراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلك عظمة امينة للبواخر المسيحية التي استطاعت باوغ مرافىء الشرق بمزيد من السهولة . ورفسم الحسار عن حوض المتوسط الفربي ؛ فلم تعد البندقية والادرياتيك الطرق الهامة للتجارة مع المسلون يضايقونها — بينا احتلت بيزا ، وجنوى ، وكلها قطاعات لا يزال قراصنة الباليار المسلمون يضايقونها — بينا احتلت بيزا ، وجنوى ، على شواطىء البحر التيريني الايطالية ، محل امالغي التي استطاعت بمفردها حتى ذاك العهد ، بوجب اتفاق مع عرب صقليا ، اجتياز مضيق مسينا ، والتوجه ببواخرها التجارية شطر الشرق .

المست شبه الجزيرة الايبيرية جبهة اخرى لاسترداد فتوحات الحرب الاستردادية راطرب الصليبية غير المؤمنين ، فاستقبل رؤساء الدول المسيحية الصغيرة في الجبال الشمالية ، اي كاتالونيا والاراغون قشتالة ، بدورهم ، فرساناً من الفرنجة ، والنورمنديين ايضا ، ولا سيا البورغونيين والشمبانيين . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام بغزوات فصلمة على مناطق الاحتلال الاسلامية المستضعفة : غارات نهب مفاجئة اولا ، ثم

حلات فتح اكسبت المسيحية ، شيئاً فشيئاً ، طرائد فتحت امسام الاستعار الريفي والمدني وتكون في اسبانيا ، ابان هذه الممارك المثمرة ، شعور جديد هو تعبير عن القوة التوسعية الفتية لدى الفرسان الفربين : فكرة الحرب المقدسة كعمل تقوي يؤمن الخلاص ، اما هذا الشعور ، الذي ستعبر عنه وقبثه الاغاني الإيمائية ، فقسد استغله ووجتهه المشرقون على ادارة الكنيسة ، ففي السنة ١٩٦٣ ، اعدات ، باتجساه وادي الايبر ، اولى الحملات العسكرية المنظمة على غير المؤمنين ، وقد حصل المشتركون فيها على ضمانة بسلامة بمتلكاتهم وعائلاتهم ونيل بعض النفرانات والفوائد الروحية ، وقد قابل بطء النجاحات البيريلية هذه ساد ان ساراغوسا لن النفرانات والفوائد الروحية ، وقد قابل بطء النجاحات البيريلية هذه ساد ان ساراغوسا لن المفرانات والموائد المدنة السنة ١٩٧٥ وفرض الجزية على معظم الاسسارات الاسلامية في شبه فهو قد دخل كوامبر منذ السنة ١٧٥١ وفرض الجزية على معظم الاسسارات الاسلامية في شبه الجزيرة ؛ واحتل ابنه مدينة طليطلة في السنة ١٨٥٥ . ثم اضطر المسيحيون بعد ذلك لفارة من الزمن الى التراجع امام و المرابطين ، الآتين من افريقيا ، ولحكنهم مسا لبثوا ان استعادوا الاراضي التي المناوع عنها ، وغالبا ما حالف الحلا الصراع ضد غير المؤمنين ، وهو صراع ان يعرف بعد ذاك التاريخ توقفا طويل الامد .

اختلفت الحرب الصليبية، بمفهومها الحصري، عن الحرب المقدسة التي خيضت ضد الاسلام ، بتفاصيل بسيطة : فالحماريون المسيحيون تجندوا في مشروع اشترك الكرسي الرسولي في ادارته، وتسلتموا شارة بميزة رمز الفداء نفسه > وحصلوا على امتيازات واسعة ومحدّدة بدقة > وعين لهم هدف اعظم تهويساً من استعادة هضاب قشتاله ؟ أعنى به أنقاذ قبر المسيح ، منذ أب انتشرت ؟ حوالي السنة ٢١٠٠٠ عادة القيام بالحج ؟ تزايد السفر الى الارض المقدسة لانه اعتبر اعظم المهارسات نفماً للخلاص الابدى ، وقلمها ضايقه العرب ، الذي كانوا متساهلين جدًّا ، كما يبدر من جمة نانية أن الغزر التركي لم يجمل الدخول إلى معابد فلسطين أكثر صعوبة . ألا أرب فرسانالفرب؛ وقد تمكنت منهم فكرة الحرب المقدسة، اخذوا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر؛ يؤدرن فريضة الحبج؛ جماعات صغيرة مسلحة ؛ كما الحذوا بعد عودتهم ؛ يبسطون شعورهم بأن النتج ليس امراً مستحيلًا ٬ ويصفون في الوقت نفسه ثروات الشرق الطائلة . وجاء الاندفاع التركى اخبراً بهدد بيزنطية آنذاك تهديداً جدياً خطيراً ٬ ففكر الغرب بوجوب وقاية المسيحية. من جهة الشرق . استفاد البابا إوربانوس الثاني من هذا الجو الملائم ودعا كافة المسيحيين الممتهنين الخدمة المسكرية والحاملسين شارة الصليب ، إلى الذهاب بأسلحتهم إلى القدس ؟ فصادفت دعوته؛ في وقت قصير؛ نجاحاً منقطع النظير قلب المخطط البابوي الذي كان متواضعاً في البداية. قفي كافة مناطق المسيحية اللاتينية ، لبي الفرسان هذه الدعوة بحياس . وهكذا ابتدأت عملية ممدة لأن تدوم أكثر من قرنين سيساور الحنين اليهسا عقول النبلاء حتى قجر العهد المعاصر . اعدت الحرب الصليبية الاولى على مهل وبالتفصيل : تنطلق اربمة طوابير مسلحة وتسلك طرقاً مختلفة وتلتقي امام القسطنطينية . ليس هنساك من ملوك ، لأن هؤلاء لم يتمتموا آنذاك بسلطة فعلية ؛ ولكن أكثر المحاربين عدداً وثباتاً ، اولئك الذين أفلحوا اخيراً في الاستيلاء عــــلى اورشليم في ١٥ تموز من السنة ٢٠٩٩ ، انطلقوا من المناطق الفرنجية القديمة .

تنظم في الارض المقدسة بعد ذلك شبه مخفر امامي بعيد للاقطاعية الغربية . الا أن هسذا الصرح السياس كان في الواقع ركيكما : اذ ان السيطرة « الفرنجية » لم تتخط سواحل الشرق قط ؛ ولأنهــا لم تبلغ قط في الشمال ؛ حيث حققت أقصى اتساعها بامتدادها حتى الرها بموازاة كىلىكىا ، الصحراء التي كان من شأنها ان تكوُّن لهذه السيطرة حدوداً داخلية على بعض القوة؛ الساحلية . وكان ركيكا في تركيبه الداخلي ايضاً : فهي العادات الاقطاعية الغربيــة ، المنقولة الى الشرق نقلًا صنعياً ، ما استخدم هيكلًا اوحد لكيان سياسي لم يوجده رئيس زمرة - كما في الدولة الصقلية أو المملكة الانكلو – نورمندية – بل حكام حصون وفرسان أتحدوا على قسدم المساواة في جمعية مؤقتة لتأدية فريضة الحج وخوض غمار المعركة . اجل لقد قامت هناك بملكة كانت اجهزتها في البدء اعظم فعالية مما تبدو في الابحاث التي وضعها رجال القانون الاقطاعيون في القررب الثالث عشر : فملوك اورشليم هم الوحيدون ، مع ملوك انكلترا ، الذين استطاعوا ، في منتصف القرن الثاني عشر ، الحصول على الخدمة المباشرة من اصحاب الحادات لا يرتبطون بهم مباشرة؛ والوحيدون ايضاً الذين لم تكن الخدمة العسكرية؛ بالنسبة لهم ، محددة في الزمان. ولكن هذه المملكة لم تمارس الرقابة على امارات الرها وانطاكية وطرابلس التي تأسست ، ابان تقدم الصليبيين، بمبادهات مستقلة ، فلم يستطع الملك من ثم تحقيق وحدة القوى الضرورية للذود عن حدود تحتى بها الاخطار المداهمة . وكان ركيكا ، بالاضافة الى ذلك ، لأن الصليبيين ، على نقمض المرتزقـــة في كالابريا ، او رفاق غليوم الفاتح ، لم يقصدوا اقتطاع سيادة وراء البحار والاستقرار فيها. فهم قد تعهدوا بانقاذ اورشليم بجراستها حراسة مستمرة ، وقد عاد معظمهم الى بيوتهم بعد بلوغ امنيتهم ونيل الغفرانات . ولهذا السبب لم تكن الدول الفرنجية في الشرق مستعمرات معدة للاسكان . اجل استقرت بعض عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في بمض الحصون المتشتتة وبعض المراكز التجارية ؛ ولكن الغربيين بقوا أقليــــة ضئيلة في وسط سكان الىلاد .

بيد ان المؤسسات اللاتينية في شواطىء المتوسط الشرقية قسد طال بقاؤها . ويعود ذلك في الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفاً جداً ؛ ويعود ايضاً الى ان مشروع الحرب الصليبية ، خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالث عشر عشر على نقيض ما تحملنا الارقام التسلسلية التي نسبها المؤرخون في الماضي الى اعظم الحملات الهمية على الاعتقاد به هو في الواقع مشروع دائم : ففي كل سنة نذور جديدة ، وفي كل ربيع يتوجه شطر من الفرسان الاوروبيين الى ما وراء البحار ويقضون في الارض المقدسة بضمة اشهر ، وبضع سنوات احياناً ، فيوفرون لمنظمي الدفاع جنوداً قد يكونون اقل خبرة وتدريباً ولكنهم اشد همة وحماساً من جيش الاقطاعيين المحليين

يفسحون الجحال بمدتأ دية خدمتهم للمسيحية ؛ لا فو اج اخرى من المجندن ؛ فتكونت بذلك حركة داغمة ذهاباً . والماياً. زد علىذلك ان جممات دينية جديدة قد تأسست وخصصت لهذ النوع الجديد مزالتةوى، قانونهم في السنة ١١٢٨ ، وفرسان مستشفى اورشليم ، والفرسسان التوتونيون ، وقد اسندت اليهم مهمة استقبال حجاج الارض المقدسة وحمايتهم ضد غـــــير المؤمنين ؟ ولم تلبث فروع اخوياتهم أن انتشرت في كافة المناطق المسيحية وجندت صليبيين جددًا وجمعت الاحسانات من تعذر عليهم وفاء نذورهم فابدلوها بالمال واستخدموها للدفاع عن المؤسسات الصليبية في المشرق؟ وان الحامياتالدائمة التيتعهدتها هذه الاخويات في الحصون الضخمةالمجهزة خير تجهيز والقائمةعند تخوم العالم الاسلامي، قد اسهمت اسهاماً فعالاً ، على الرغم من المنافسات التي قامت بين الجمعيات، في اطالة وجود الامارات المسيحية . اجل لقد انكشت هذه الامارات شيئًا فشيئًا : فقد فقدت الرها في السنة ١١٤٤ ؟ وسقطت أورْشليم في السنة ١١٨٧. ولكن المنطقة الساحلية صمدت، وأذا كانالفرنجة قد انكفؤا امام الاسلام؛ فانهم اخذوا؛ في اواخر القرن الثاني عشر؛ يستميضون عن خسارتهم ببعض اراضي بيزنطية . فهم قد استفادوا من تفوقهم العسكري ، واغرتهم ثروات المدن اليونانية ؛ وغاب عن بصرهم الهدف الديني للحملات الاولى الى ما ورام البيحار ؛ فاستولوا على قبرص في السنة ١١٩١، ودخلوا القسطنطينية ونهبوها في السنة ١٢٠٤ واسسوا فسهـــا أمبراطورية سريعة الزوال ووطدوا اقدامهم لبعض الوقت في الموريه . وهكـــذا فان الروابط بالمتوسط الشرقي لم تحل قط ، بل اشتدت تدريجياً .

كان لهذه الاتصالات المتادية اثرها الكبير في تطور الحضارة الاوروبية . فنادرة هي عائلات الفرسان في فرنسا او انكاترا او جنوبي المإنيا التي لم يشترك عضو من اعضائها على الاقسل في الاسفار الى اسبانيا او الارض المقدسة او اليونان ؛ وقد غدت الحرب الصليبية تقليداً في بمض المائلات الثرية ، يشترك فيها مداورة جميع الذكور الذين يحترفون الجندية، وما ان يعودوا حتى يبحثوا عن سبب للسفر مرة اخرى . لذلك فن الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة التي اوجبتها، قد ادت ، في الدرجة الاولى ، الى تخفيف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقر اطية المهانية، وحد"ت من ظروف الفوضى والصعوبات الاقتصادية التي كان من المحتمل ان يحدثها ، لولا هسذه الحروب ، تزايد سريع في عدد اعضاء طبقة المحاربين المحتمل ان يحدثها ، لولا هسذه

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسكرية قد ساعدت الى حد بعيد على اثراء الغرب مادياً وعلى انطلاقة تجارته البحرية . الا ان هذا القول لا يصح في الحملات الصليبية التي وقفت ، بمفهومها الحصري ، ولو بصورة متقطمة ، موقفاً عدائياً حيال غير المؤمنين فعرقلت بذلك بمض الاعمال التجارية ، كا يصح في الحملات الايبيرية ، ولا سيا في عمليات استعادة صقليا كا سبقت الاشارة الى ذلك . ومها يكن من الامر ، فان بجرد الحاجة الى نقل طوابير الحجاج المتزايدين باطراد قد بعث ، في كافة موانىء المتوسط اللاتينية ، حركة بناء السفن ونشاطات الملاحة ، فدرت رسوم

المرور ارباحاً هامة على بجهزي السفن والبحارة الذين وظفوا رؤوس الاموال المجموعة في مشاريع تجارية وملاوا سفنهم الفارغة ، في موانى التموين ، بالمنتوجات الشرقية ، كالتوابل ، وحجر الشب ، والمصنوعات البذخية التي يمكن بيعها بأسعار مرتفعة في اوروبا ، وقدموا احيانا ، على الرغم من التحريات البابوية ، الارقاء والاسلحة المهربة للسلمين . فازداد بسرعة كلية ، بفضل هذه التجارة المتواصلة احتياطي الممادن الثمينة في المدن البحرية ، ولا سيا في ايطاليا ، فموض تكديس الثروات المنقولة عن تخلف البلدان المسيحية المتوسطية في حقل الابتاج الزراعي . وكان ذلك نقطة انطلاق توسع التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها أسرع ظهوراً منها في سواحسل المحر الشمالى .

ان تجار البحر في برشاونا ومرسيليا ، وبخاصة في بيزا وجنوى والبندقية ، الذين مارسوا ، منذ الحملة الصليبية الاولى، بعض اشكال الشراكة المالية ، كالشركات المائلية أو شركات التوصية ، المؤسسة لسفرة واحدة او لسلسلة عمليسات ، وفي ذلك دليل واضح على تقدم البورجوازيات الايطالية ، قد اسهموا اسهاماً ناشطاً في الحملات الحربيسة المشنونة على المسلمين والبيزنطيين ؛ فحصلوا بالمقابلة ، في افضل المواقع التجارية من البلدان المحتلة ، على امتيازات اقليمية ، وفنادق ، هي مستعمرات تجارية صغيرة ومراكز اعمال ومضاربات اسهمت مكاسبها في اثراء القرى الغربية التي انتسب التجار اليها . وتذكر احياء التجارة هذه ، القائمة في المدن الاجنبية ، تذكيراً غريباً بالمراكز التي شغلها التجار السوريون في مدن غاليا واسبانيا في اوائل القرون الوسطى ؛ فنرى والحالة هذه ان وضع المسيحية اللاتينية قد انقلب كلياً ، من الناحية الاقتصادية ، بالنسبة الى الشرق : فهم التجار الايطاليون والكاتالونيون والبرو فنسيون من يستلم الآن زمام التجسارة في سواحل المنوسط الآسيوية والافريقية ، ويجني الارباح .

افضت الحملات الصليبية بسرعة اخيراً ، باقامة الروابط المتينة مع البلدان المتقدمة ثقافياً ، الى تهذيب اخسلاق الفرسان ، ونشر استعمال الطرائق والسلع الغريبة ، وادخال التقنيات الجديدة – وهكذا فان تقنيات التحصين التي نقلها الصليبيون الى الشرق تحسنت فيه خلال القرن الثاني عشر ، فافادت اوروبا ، بالمقابلة ، بعد ذلك ، من هذه التحسينات – واطلاع رجال الفكر على بعض مظاهر العلم والفلسفة والفن والادب في العالمين العربي واليوناني : فجاءت هذه الاشكال والمفاهيم والطرائق والعادات ، التي حصل عليها احياناً في امارات فلسطين وخصوصاً في ايطاليا الجنوبية او على جبهة القتال في شبه الجزيرة الايبيرية ، وانتشرت بفضل العائدين من الحجج ، تنمي التراث الثقافي في اوروبا المسيحية . ودفع كل ذلك الى الامام بالنهضة الروحية ، التي مهد لها العهد الكارولنجي ، فتواصلت ببطء وعلى غير انتظام ، يساعدها آنذاك اليسار العام وازدياد الاتصالات وسرعة المقايضات على اختلاف انواعها .

### ٤ \_ النهضة الروحية: تطهير الكنيسة

لما كانت الكنيسة قد احتفظت في الغرب ، حتى في القرن الحادي عشر ، بامتياز التعليم ، ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباطاً مباشراً بوضع الاجهزة الكنسية . اجل لقد تحسنت هذه الحالة منه وائل القرن العاشر ، ولكن النتائج الاولى تناولت الكنيسة النظامية اولا ؛ واذا سارت الحياة الرهبانية ، حوالي السنة ، ١٠٠٠ ، في طريق التطهير بتأثين انتشار العادات الكلونية ، بنوع خاص ، فإن الكنيسة العلمانية ، على نقيض ذلك ، ما زالت تعاني من النقائص الخطيرة نفسها التي تألمت منها المؤسسات الرهبانية ، لا بل من نقائص اعمق تأصلا ، لان افراد اكليروسها اكثر اختلاطاً بالعالم واكثر تعرضاً بالتالي لفساده .

اما هذه المعايب فهي ، على حدّ تعبير اولئك الذين اشهروها فساد الاحلاق والاتجار بالقدسيات وشكوا منها آنذاك ، « النقولاوية » اي فساد الاخلاق – فقد عاش معظم الكهنة العلمانيين ، في كافة درجات التسلسل الكهنوتي ، عيشة العلمانيين ، وحملوا الاسلحة ولم يحترموا قانون التبتل – والسيمونية ، اي الاتجار بالقدسيات ، والمقصود بذلك ، بصورة عامة ، الرغبة في الربح ، وبالتحديد ، الاتجار بالاسرار المقدسة وبيم الوظائف الدينية بالمزاد . ولهذين العيبين سبب واحـــد عميتى : هو الدور الذي لعبه العلمانيون في توزيح المهام الكنسية . فالكنائس ، كل الكنائس ، هي في الواقع تحت سلطة العلمانيين . وكنائس الرعايا الريفية هي ملك العائلات الشريفة التي ورثت مؤسسي المعبد واعتبرت من حقها استثماره على غرار الملاكها الاخرى والق لم تستحل كافة مداخيل المذبح فحسب ، بل عينت خدامه من بين اتباعها واختارتهم بين اوضع الناس مرتبة حتى يكونوا اسلسهم انقياداً. اما الاساقفة ورؤساء الاديرة فقد عينهم الملوك او بعض الامراء الذين استأثروا بالصلاحيات الملكية . لذلك ، وبتأثير من المفاهيم الاقطاعية ، كانت الوظيفة الدينية ، والسلطات والمكاسب المرتبطة بها ، - لا سيما الانعام العقاري ، كالسيادة الاسقفية او الاقطاعة الكهنوتية ، وهو ملازم لكل خدمة دينية – في نظر المعاصرين ، بمثابة استثار يعود للسيد العلماني الذي يسلمه لرجل الكنيسة بمعاملة تقليد ليس من الصعب رؤية نتائج هذا الوضع : فمن جهة ، حمل التقارب الذي حصل في الاذهاب بين الوظائف الكنسية والاستثارات الاقطاعية ، على عدم التمييز بين اخلاص التابع الاقطاعي السلطات الروحية الى السلطات الزمنية . ومن جهة ثانية ، ونحن هنا امام واقع خطير آخر ، لم ينظر الاسياد العلمانيون ، حين توجب عليهم الاختيار بين المرشحين لاحد المناصب الدينية ، الى صفاتهم الادبية ، نظرتهم الى الخدمات التي قد يؤديها المختار لهم ، وحتى الى الهدية التي سيقدمها لهم : وهكذا فان عدداً من ملوك القرن الحادي عشر ، من امثال فيليب الاول ملك فرنسا أو معاصره غلموم الاشقر ملك انكلترا ؛ وجدوا في الاتجــــار بالمناصب الاسقفية وسيلة لزيادة مواردهم النقدية القليلة زيادة مهمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فساد الاختيار : اقصي المرشحون المثقفون المشهورون بحياتهم المثالية ، وانتخب الدساسون ، ابناء العائلات النبيلة من طلاب الوظائف ، الذين فكروا قبل اي شيء آخر ، حين جمعوا كل كسب بمكن من وظيفتهم، باستمادة ثمن انتخابهم ٬ والذين لم يهتموا اطلاقا للتوفيق بين اخلاقهم وموجب ات رسالتهم الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا استئصاله امراً واجباً . لقد سبق وواجه مصلحو الحياة الرهبانية ، في الماضي ، معضلة بماثلة : فحلت ، لا سيما في كلوني ، بمنع كل تدخل علماني في الشؤون الدينية ولا سيما في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين كانوا ، لا سيما في و اللورين ، ، على علاقة مباشرة باكليروس الكنائس المركزية ، والذبن توصل بعضهم الى الوظائف الاسقفية ؛ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العلمانية وتسربت تدريجياً الى العالم الكنسي . سقطت الكنسة ، منذ وفاة اوتون الثالث تحت سبطرة الارستوقراطية الرومانية . الا انها انقذت مرّة اخرى من الفساد الحلي ، بعد السنة ١٠٤٦ ، بفضــــل الامبراطور هنري الثالث الذي عين في الادارة البابوية العديد من الكهنة اللوتارنجيين ، المتحلين بقيم اخسلاقية سامية ، والمتأثرين الى حد بعيد بالتيار الصوفي اللوريني ، والضليعين في دراسة الحق القانوني ، والعارفين بالعموب التي تألمت منها الكنسة . فانتهت الروح الاصلاحسة الى الكرسي الرسولي ٢ واتسمت فيه ٬ بواسطة بعض الرجال المتصلبين ٬ من امثال الكردينال «هومبيردي مويانموتيه» بطابع اشد تنظيماً . وانيط بروما ، منذ ذاك الوقت ، تنسيق الجهود المبذولة هنـــا وهناك لانقاذ الكنيسة العلمانية من التأثيرات الزمنية المفسدة ؟ فكان ذلك بداية تنظيم عسام سيتتابع طيلة نصف قرن ونيف ٢ وقسد درج التقليد على تسميته بالاصلاح الغريغوري نسبة للبابا 

الاصلاح الغريفوري الكرسي الرسولي ، التي سبق واوضحت واثبتت في ايام الانحطساط الكارولنجي في المجموعات القانونية المعروفة خطأ بالا يزودورية اعيد ايضاحها واعلنت بجزيد من القوة في منتصف القرن الحادي عشر . وفي الوقت نفسه ( ١٠٥٤ ) الذي انفصلت فيسه الكنيسة الغربية انفصالاً نهائياً عن الكنيسة البيزنطية ، اخذت تظهر بمظهر هيئة تسيطر عليها ادارة البابوية المركزية التي غدت سلطة عليا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . واعتمد في روما منذ السنة ١٠٥٨ ، وتحت ظل قصور ملك جرمانيا هنري الرابع ، مبدأ الانتخابات الحر المشتقل ، بمعزل عن رقابة الاباطرة الالمانيين ودسائس الارستوقراطية المحلية معا ، ثم ما لبث ان 'سن" قانوناً في مجمع السنة ١٠٥٩ : سوف ينتخب البابا بعد هـذا التاريخ على يد اعضاء الاكليروس الروماني الكرادلة . بعد هـذا الاصلاح الاول ، ارتقى اشد اعضاء الاكليروس حرصاً على عظمة مركز الكرسي الرسولي الى رتبة البابوية ، فاسهم ذلك ايضاً في اعـلاء نفوذ حرصاً على عظمة مركز الكرسي الرسولي الى رتبة البابوية ، فاسهم ذلك ايضاً في اعـلاء نفوذ

خليفة القديس بطرس ادبياً , ولم ير الاكليروس والرهبان ، منذ ذاك الحين ، عظيم غضاضة في الخضوع لسلطة روما اليس في حقل العقيدة فحسب كاكانت الحال منذ زمن بعيد ، بل في حقل النظام والانضباط ايضاً . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي وفاقاً لجموعة المراسيم التي الختيرت بناء لامر غريغوريوس السابع ، والتي ليست سوى موجز لها ، فهي التالية : رئاسة مطلقة للبابا الذي لا يمكن ان يقاضيه احسد ولا يمكن الاعتراض على احكامه ، ادارة الكنيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولي الذي يمثله قصاً د يجب ان ينحني امامهم اعلى الاحبار رتبة ، والذي يلم بكافة الاسباب الهامة ، وله وحده حق التشريع ، خضوع رؤساء الاساقفة والاساقفة خضوعاً تاماً للسلطة البابوية الحرة في تعديسل حدود الابرشيات ونقل او الاساقفة .

وفي الواقع ، تحقق هذا البرنامج بسرعة : فان مبادرات امثال « هوغ دي ديه » او «امات دولورون » ، مندوبي البابا غريفوريوس في غاليا ، وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي لم يقذف في مجمع « كليرمون » المنعقد في السنة ه ١٠٥٠ ، بالمسيحية في الحرب الصليبية فحسب ، بلل رسم باعطاء انظمة سلم الرب قيمة شاملة ، اثبتت النجاحات المستمرة التي حققتها المركزية الحصرية . فغدت الكنيسة اللاتينية ، منذ بداية القرن الثاني عشر ، ملكية اوطد رسوحاً من كافة السلطات الزمنية في الغرب ؛ وقد فكر المثقفون في الكنيسة الرومانية ، في سبيل مصلحة البابا الذي حمل التاج والمعطف الارجواني ، باعادة المنصب الاعلى الذي يشرف على ادارة المسيحيين في الحقلين الزمني والروحي ، مقدمين بذلك على عمل جريء هو تحويد الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا .

اضف الى ذلك ، في درجة ثانية ، ان تصلب البابوات ومساعديهم ، ان لم

مشادة التوليات يقض نهائياً على تدخل الاسياد والعلمانيين في تعيين الاساقفة الحقد حد منه حداً عظيماً على الاقل. في السنة ١٠٧٥ اوضح البابا غريغوريوس السابع علانية مغزى القرار السادس من مجمع السنة ١٠٥٩ الذي كان قد رسم بأن لا يدين الكاهن لعلماني بتولية كنسية وبذل جهده بصورة خاصة بغية تطبيق هذا المبدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة . فاصطدم بمقاومة عنيفة ابداها كافة المستفيدين من الاتجار بالقدسيات و دوو المناصب الذين اشتروا وظيفتهم وباتوا عرضة لان يمنعوا من ممارستها والامراء ايضاً الذين لم يقبلوا بالتخلي عن المتياز اتهم بسبب الارباح التي توفرها لهم ولا سيا بسبب الفوائد السياسية التي يوفرها لهم الاشراف على الكنائس الكبرى , فقام آنذاك بين باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل المدرف على الكنائس الكبرى , فقام آنذاك بين باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل في المكية الجرمانية تمثل اضمن عضد للملك الذي حرص على مراقبتها عن كثب ؟ اما الخلاف ، فيعد تجابه طويل الامد طرحت خلاله على بساط البحث مسألة العلائق بين السلطتين الشاملتين فيعد تجابه طويل الامد طرحت خلاله على بساط البحث مسألة العلائق بين السلطتين الشاملتين وقد رأينا غريغوريوس السابع يستند الى حق الربط والحل الممنوح للقديس بطرس ويدعي

بمراقبة اعمال الامراء و يجيز لنفسه خلم الامبراطور – قد انتهى الى الهدوء، بعد تنازلات متبادلة.

في السنة ١١٢٢ ، تم الاتفاق في معاهدة و وورمس ، على صيغة تسوية اعدها في السنوات الاخيرة من القرن الحادي عشر علماء القانون في دير و بيك ، النورمندي ، ونقتحها الاسقف و ايف دي شارتر » ، واعتمدتها كل من فرنسا وانكلترا ، حيث لم تتسم معارضة الملوك بذاك الطابع من الشدة . ففنصيل ، في الوظيفة الاسقفية ، بين المهمة الروحية التي اقصر منحها » عن طريق المكاز والحاتم ، على الكنيسة وحدها ، وبين امتيازاتها الزمنية ، من سيادات عقارية وقضائية ، التي ترك امر توليتها السيد العلماني وفرة المراسم الاقطاعية . فليس بعد من خضوع حقيقي للأمير بل مجرد يمين اخلاص ، واذا توجب على الاسقف التوجه ابدأ الى سيد كنيسته كي يستلم من يديه ، بشكل مادة رمزية ، خاصيات السلطة ، فما كان ذلك ليحدث الا بعد انتخابه الحرم من قبل مجلس كهنة الكاتدرائية . اجللم يعدم الملوك وسائل الاقناع لانجاح مرشحيهم ؛غير ان التميين يدود الى رجال الكنيسة ، وفي ذلك ضمانة لاختيار بعيد عن الشبهة : فتحقق بذليسك الحدف الاساسي .

الا ان نجاح المصلحين كان ، بالمقابلة ، محصوراً جداً في ما تعلق بالمناصب الدنيا. فقد احتفظ العلمانيون برعاية الكنائس الريفية ، وأفله بحق اقتراح تميين « خادم النفوس » على الاسقف ، ان لم يكن بحق تعيينه بمعزل عنه ؛ ولهذا السبب بقي الاكليروس الوضيع عادي الصفات جداً . وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري لم يبق درنما ننيجة هنا ايضاً : ففي غضون القرن الحادي عشر حصلت مجالس الكهنة ولا سيا الاديرة على عدد كبير من كنائس الارياف قدمها اليها مالكوها تلقائياً بمثابة احسان وتصدق ؛ وحوالي السنة ١١٠٠ ، بعد ان انضم الخوف من عذابات الحياة الثانية الى مساعي رجال الكنيسة ، ازدادت هذه الحركة سرعة ، فأعاد العلمانيون معظم المعابد التي كان الاحبار قد اقطعوهم اياها استثارات اقطاعية . وهكذا فان حق الرعاية ، في القرن الثاني عشر ، قد مارسته في الغالب جميات دينية انقادت للضمير وأحسنت اختيار خدام الكنائس ، على الرغم من انها طالبت لنفسها بالقسم الاكبر من مداخيل الكنيسة ، تاركة خدام الكنائس ، على الرغم من انها طالبت لنفسها بالقسم الاكبر من مداخيل الكنيسة ، تاركة خدام الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذلك ان حسن اختيار الاساقفة الذين اهتموا ، كل في ابرشيته ، لدعوة هؤلاء الخدام لاجتاعات دورية ، ولمراقبة الاكليروس الريفي ، قد اسهم في تحسن الاجرزة الدنيا في الكنيسة العلمانية ، بيد ان هذا التحسن كان بطيئا في الحقيقة : فلن تخلو القرى ، لمدة طويلة ، من الكهنة المخانية ، بيد ان هذا التحسن كان بطيئا في المخبنة الجشمين الذين يبعثونه في النفوس . يستثمرون رعاياهم ويحاولون جني الارباح المادية من الخوف السحري الذي يبعثونه في النفوس .

بيد ان تقدماً محسوساً ، هو النتيجة الاخيرة لحركة الاصلاح ، قد بدا ، خلال القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر ، في سلوك العلمانيين الديني . فقد انجلى امامهم ، بصورة خاصة ، مفهوم الخلاص : فلأجل خلاص النفس ، كان من الموافق ، في الدرجة الاولى ، التمويض عين الاخطاء المرتكبة ، بعد ارتكابها ، بالحسنات المتوالية ، التي نظر اليها كما الى غرامات قضائية

تدفع للاله لاستمادة راحة الضمير ؟ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شيئًا فشيئًا بأن الاعمال وحدها هي ما يعتد به وبأن تطبيق تعاليم الانجيل في الحياة امر مستحسن ، أقله تلك التي لا تتنافى كثيرًا واخلاق الفرسان وضرورات الحياة اليومية. ويبدو من جهة ثانية — وهذا هو بنوع خاص الشمور الذي نخرج به حين ننظر الى تطور الايقونات المسيحية — ان الاله امسى اقرب الى البشر، فقد غدا منظره اقل ارعابًا ؟ وأخذ يظهر تحت اشكال الطفل يسوع الملينة القلب ؟ واتسمت المدابات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة ، بطابع أكثر بعداً عن التجريد ؟ وانتشرت عبادة المدابات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة ، بطابع أكثر بعداً عن التجريد ؟ وانتشرت عبادة للمذراء ، الوسيطة والمعزية ، لارتباطها في الارجح بدور متعاظم الاهمية لعبته المرأة ، نتيجة للهذب الاخلاق ، في مجتمع ذاك العهسد . ومها يكن من الامر فان نفاذ المواقف والمشاعر المسيحية الى اقل حركة من حركات الحياة العلمانية ، الذي لن يتوقف طيلة القرن الثاني عشر ، هو النتيجة المباشرة لاصلاح المؤسسات الكنسية ولتعيين الاكلير وستدريجياً بمناى عن التأثيرات الزمنية فغدا ، بفعل ذلك ، اشد تطلباً من نفسه ومن الغير .

ما ان سارت مسألة تنظيم الهيئسة الكنسية واستقلالها حيال العادات الابتغاءات الدينية الاقطاعية في طريق الحل حتى طرحت تدريجياً مسألة اخرى اعظم اتساعاً وسمواً ، هي موقف رجال الكنيسة من ثروات هذا العالم . هــذه معضلة جديدة اثارها مباشرة تبسدل الظروف الاقتصادية ، ونمو حركة المقايضات والتداول النقدى، واثراء الغرب. فان حرمان الاسياد والعامانيين من حتى التوليــة لم يكن لعمري ، بالنسبة لافراد الاكليروس الواعين واجباتهم ، سوى خطوة اولى : اذ ان تحرير الكنيسة يجب ان يكون كاملا ويتميز بعود الى ﴿ الحياة الرسولية ﴾ والى طرائق المعيشة في جماعات النصرانية الاولى . ولا يكفى من ثم إن يكون الاساقفة افضل اختياراً وعلماً واخلاقاً؛ فحتى يتمكنوا حقاً من تأدية رسالتهم الراعوية؛ يحسن ايضًا أن يتخلصوا ويخلصوا أعضاء إكليروسهم من كافــــة الاطباع الزمنية والسعى وراء السلطة ومحبة البذخ . اما الحياة الرهبانية فمن المستحسن ، بدون شك ، ان تكون أكثر انعزالاً عن التأثير العلماني وان تنظم تنظيمًا أشد صرامة عن طريق التقيد بالقانون تقيداً صحيحًا ؟ ولكن هذا ليس بجوهر الامر: أذ يجب بنوع خاص أن تقود إلى الزهد التام في الشؤون الدنبوية، لا سيما وان اناساً كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عيش ﴿ الكلونيين ﴾ ﴾ فقد تكونت في ﴿ كلوني ﴾ ارستوقراطية رهبانية ماشت البيئة الاقطاعية والتقسيم المجتمعي بماشاة تامة . ولكن الناس قد تساءلوا عما أذا كان يحسن بالراهب أن يميش حياة الاسياد ، في ابنية فخمة ، ويرتدي الملابس البذخية ، ويأكل افخر المأكولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تأمينها . فنشأ من ثم ، في القرن الحادي عشر ، تيار تأصل في التيار الغريغوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحاً اعمق جذوراً ليس في اجهزة الكنيسة فحسب ، بل في روح الكنيسة نفسها ايضاً .

برزت هذه النزعة في كل مكان ؛ وحتى عند العلمانيين انفسهم ، وبنوع خاص لدى طفام الناس في المدن ، السريعي التأثر ، بسبب نشاطاتهم المهنية ، بالمعاضل الاقتصادية ، والعارفين

خير معرفة بخطر الثروات ، والحذرين ايضاً من ثراء الاحبار الذين يستطيعون مشاهدتهم عن كثب والذين تقف ادعاءاتهم بالسلطة الزمنية وقوفاً مباشراً في وجه توقهم الى الحرية . وليس من النادر ، خلال صراع التكتلات البورجوازية » انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهكذا فقد نمت في مدن لومبارديا ، عند اولئك الذين اطلق عليهم يسرعية اسم « الباتاران » ، حركة قوية غايتها تحقيق فقر الاكليروس ؛ واستوحى الشعور نفسه المهيج « ارنو دي بريشيا » الذي حرض بورجوازيي روما ، في منتصف القرن الثاني عشر ، على السلطة البابوية . الا ان كهنة كثيرين قد شعروا هذا الشعور ايضاً وتأملوا ملياً في هذه المعضلة وبحثوا عن حلول علية لارضاء هذه الرغبات . فبرزت هنالك نزعتان : احداهما تعود الى الحياة النسكية ، أي الى حياة أكمل عزلة واعظم تقشفاً ؛ بينا تقود الثانية الى الاملاق ، وليس المقصود بذلك « فقر » « كلوني » فحسب ، الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء الجماعي ، بل الفقر الحقيقي ، أي فقر آباء الصحراء ، ايضاً .

بدأت مثل هذه المحاولات باكراً جداً ، أي بعيد السنة ١٠٠٠ ، الجميات الرهبانية الجديدة في الكنيسة العلمانية ، ولا سما في غالبا الجنوبية وايطاليا حيث

كانت تكلة مباشرة للعمل الذي قام به القديس « روموالد » بغية تجديد الحياة الرهبانية : فقرر بعض الكهنة ، دون التخلي عن خدمتهم الروحية ، الابتعاد اكثر فأكثر عن العالم ، واتفقوا على التجمُّع بغية سلوك حياة مشتركة في الفقر، كأولئك الذين تجمعوا في « سان - روف ، (١٠٣٩) في أبرشية فالنسيا. فشجع هذه المبادرات خير ُ الاساقفة فضيلة، وساندها بطرس داميانوس احد عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريون على استحداث مبادرات جديب، مماثلة . تعددت جمعات الاكليروس شيئًا فشيئًا ، وعاد كهنة مجالس الكاتدرائيات ، على مثالهم ، الى النظمام الارستوقراطية ؛ التي سلك افرادها ؛ وجميعهم ابنـاء اشراف يمتلك كل منهم قسماً وافراً من سيادة كنيستهم ٬ حياة حرة جداً في مسكنهم الخاص ٬ تحولت هنا وهناك الى جمعيات حقيقية تخضع لبعض التقشف. غير ان كهنة علمانيين آخرين قد تاقوا الى حياة اكثر املاقاً: فقد فرض « غليوم دي شامبو » والقديس «نوربير» على التلاميذ الذين تهافتوا عليهم في « سان - فكتور » في باريس ، وفي بريمونتريه ، في اوائل القرن الثاني عشر ، قانوناً صارماً جداً مستوحى من ثلاثة مؤلفات للقديس اوغسطينوس ، ﴿ وتبرز هنا أيضًا النزعة الخاصة بهذا العهد ، أعني بها التصميم على المودة ، من وراء العهد الكارولنجي الذي استقرت فيه الكنيسة في العالم استقراراً فيسم الكثير من سعة العيش ، الى تقاليد المسيحية الاولى ) . لم يكن «الفكتوريون» و «البريمونتريون» ملزمين بالفقر التام والحياة المشتركة فحسب ، بل بالسكوت ايضاً والعمل اليدوي والاحتفــــال الطقسي ، وسلوك حماة مادية فقيرة جداً ، فماشوا من ثم في الوافع عيشة الرهبان ؛ ولم يتميزوا لا بفارق واحد: لم يلزم الكهنة القانونيون بالحياة الرهبانية علىالرغم من انتائهم الى الاكليروس؟

فان رسالتهم الاساسية ، التعليم والوعظ، هي في العالم ، ولذلك فانهم مد اسهموا بنشاط في نهضة الاكليروس العلماني والعلمانيين ادبياً .

تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة آباء الصحراء – وكان النساك الايطاليون اول من بدأ هذه الحركة ايضاً في اواخر القرن العاشر – فرغبوا في ساوك حياة منعزلة والاهتداء الى الفقر الانجيلي . ونحن نرى في عدم ارتياحهم التفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البندكنية منذ المهد الكارولنجي تعليلا لنجاح المصلحين الذين اسسوا ، قبالة «كاوني» ، في الربع الاخير من القرن الحادي عشر ، جمعيات قوية جديدة . وتجدر الاشارة الى ان اتجاهاتها كانت مختلفة على كل حال : فهنا يبحثون عن الزهد التام بالعالم، كا هي حال جمعية «غراغون» التي أسسها « اسطفان دي موريه » في السنة ١٠٧١ والتي يتوجب على افرادها ان لا يقتنوا أية ثروة زمنية ، حتى ولا ارضاً للزراعة ، وان لا يمارسوا أي عمل ، فاضطروا بالتالي لأن يستعينوا بمساعدين يكونون رهبانا من الدرجة الثانية ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشهم اليومي ؛ اما هناك فقسد رهبانا من الدرجة الثانية ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشهم اليومي ؛ اما هناك فقسد وتلاميذه في الصحارى القائمة وسط الجبال والتي ضمت نساكا يجتمعون بين وقت وآخر لحضور وتلاميذه في الصحارى القائمة وسط الجبال والتي ضمت نساكا يجتمعون بين وقت وآخر لحضور القداس ويقضون معظم حياتهم في السكوت والورع داخل قلية فردية .

١٩٩٩٪ على يد د روبىر دى مولسم ، ، قد اعتمدت عادات اعتبرتها مجرَّد عودة الى قانون القديس بندكتوس وتقويمًا للانحراف الكلوني ، فجمعت بين العزلة رالفقر وحققت التوازن بين النزعتين . العزلة عن العالم أولاً : أقام السيسترسيون ، شأن الكرتوزيين ، بعيداً عن الاماكن المأهولة ، في قلب الغابات والوديان المستنقعة . الا انهم اعتقدوا بأن اضمن وسيلة للاهتداء الى الله هي الانصهار في جماعة ؛ فعاشوا حيـــاة مشتركة صافية في خورس الدير ومائدته ومنامته . والاملاق التام ثانياً : فقد ألصق بالموجبات البندكتية مفهوم تقشفي جداً ؛ وكل رغد في المأكل والملبس 'قبـِل به في كلوني رفض هنا رفضاً باتاً؛ السيسترسي يحتقر جسده ويسيطر عليه. الا ان العائلة الرهبانية قد اقتنت ممتلكات عقارية لأن في ذلك ضمانة استقرارها واستقلالها . وانما حظر عليها ؛ بالمقابلة ؛ استيفاء الواردات على انواعها ؛ سواء كانت هذه الواردات محصول الاعشار ام اتاوات المستثمرين، ام خدمات الاتباع الشخصيين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض بأنفسهم على غذائهم ؛ وجمع كل دير ، في وحدة عمل رثيقة ، رهبان الخورس ، المنتسبين الى الاكليروس او الارستوقراطية ٬ وهم اوسع ثقافة ومقيدون بتمارين روحية كثيرة ٬ والمساعدين ٬ أي افراد الطبقة الدنيا الميَّالين الى الحياة الرهبانية الذين لا يقدمون سوى عملهم لحدمة الله ويؤلفون اليد العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من جهة ، ولا سما ضرورة عزل حساة الروح عن عالم طفت عليه الرغبة في جني المكاسب طفيانًا متزايدًا ؛ غرابة تبكاثر جمعيات الكهنة والرهبان الجديدة ، في النصف الاول من القرن الثاني عشر ، ولا سما السرعة الفائقة في امتداد الجمعيــة

السيسترسية بفضل صفات نادرة تحلى بها احد اعضائها، برناردوس ، رئيس دير «كليرفو»، الذي كان صوفياً ورجل عمل معاً ، وواحداً من عظام ذاك العهد .

ولكن الجهود في سبيل تأسيس كنيسة اعمق حياة روحية قد امتدت الى ابعد من ذلك ايضاً. فقد انتهى بعضهم ، في صراعهم ضد الزمنيات ، أي المادة ، الى اعتبار هذه الاخيرة مبدأ يناقض الخير ، والى الالتقاء بالمفاهيم المانوية ، نذكر منهم في ذاك العهد دبيير دي برويس، و هنري دي لوزان ، اللذين استالت تعاليمها ، على الرغم من حكم السلطات الكنسية عليها ، اتباعاً مقتنعين ، لا سيها في فرنسا الجنوبية . فساد الشعور في كل الاوساط ، في الشعب كا في أكثر دوائر الاكليروس العالي ثقافة ، بأن الحاولات التقوية الحارة تتعرض لخطر الزيفان عند حدود الايمان القويم . فقد بدأ في الكنيسة الغربية زمن الهرطقات ، والصراع ضد ضلال العقل، والمجامع التي يضطر فيها المفكرون الجريثون الى التراجع عن اقوالهم ، وقد بلغ من القديس برناردوس الجهد في اعادة الوحدة الى جسم الكنيسة الذي مزقته الخلافات العقائدية الاولى . اما سبب هدذا الاضطراب فهو ان الكنيسة لم تمس اسيرة نظام جماعي يفرض معتقداً مشتر كا ، وحريصة على العودة الى الجيساة الرسولية والهرب من غواية الثروات فحسب ، بل اوسع علماً وحريصة على العودة الى الخسطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدليل نضج فكري لا مراء فيه .

## ٥ ـ النهضة الروحية : الحركة الفكرية

ان لانطلاقة النشاطات الفكرية والحياة الادبية ما يبررها: فالبحبوحة المتزايدة والتحرر التدريجي حيال المشاغل المادية والاطباع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الانكباب بكليتهم على رسالتهم الخاصة ، اعني بها عمل الفكر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد شجتم الاتصالات بحضارات الشرق ، فاستحضرت من سوريا وآسيا الصغرى مخطوطات عربيسة ويونانية ؛ وفي اسبانيا المستمادة ، ولا سيا في طليطلة ، وفي ايطاليا ، في بيزا ، وروما ، وسقليا ، ودير جبل كسينو ، المركز الامامي للحضارة اللاتينية ، الذي اعيد تأسيس مكتبته في منتصف القرن الحادي عشر ، أكب المترجمون على وضع هذه المؤلفات في متناول الكهنة اللاتينية ، اللاتينية ، اللاتينية .

بتوفر هذين السببين تبدلت الاطارات المادية، أي المدارس، والاطارات الفكرية، المدارس، والاطارات الفكرية، أي برامج الدراسة ونظم الفكر ، التي اطبقت على الحياة الفكرية منذ النهضة الكارولنجية . كانت الاديرة حتى ذاك المهد اعظم المراكز نشاطاً ، وما زالت بعض المدارس الرهبانية ، في القرن الحادي عشر، على جانب كبير من النجاح، كدارس الاديرة في «سواب» ومدرسة دير « بيك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم المراكز حياة آنذاك كانت علمانية وازدهرت في جوار مجالس كهنة الكاتدرائيات، في « لياج » و « تور » و « انجيه»

و « المان » و « شارتر » التي لمعت مدرستها ، بعد ان احياها فولبير تلميذ روما ، حوالي السنة غو منحدرات جبل القدين الحادى عشر \* وباريس اخيراً التي تخطت مدارسها حدود المدينة نحو منحدرات جبل القديسة جنفييف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مكان اجتاع خيرة علماء المنطق المسيحيين الغربيين . افضى انتقال المدارس هذا من الاديرة المنعزلة في الارياف نحو المدن الاسقفية ، وهو ظاهرة وثيقة الارتباط ايضاً بتوسع المدن وانتشار الاقتصاد النقدي ، الذي حر"ر رجل الفكر من جمعيات الانتاج ، أي من الاديرة الريفية ، الى جمل مؤسسات التعليم أعظم انفتاحا وأكثر حرية ؛ فبات باستطاعة المعلمين تلقين دروسهم جنباً الى جنب دونما تقيد بنظام مشترك ؛ وغدا باستطاعة الطلاب الانتقال من معلم الى آخر ومن مدينة الى اخرى ـ وقد احصوا ، مع الحجاج والتجار ، بين مستخدمي الطرق التي نمت حركة السير فيها ـ وكان هذا التنوع نفسه مثمراً غضاباً .

اضف الى ذلك ان آفاقاً فكرية اعظم اتساعاً قد انفتحت امام المستمعين الذين يجلسون على الارض المغطاة بالموص ويصغون الى و الدروس ، أي القراءات التي يشرحها المعلوب ، ويدونونها هم بايجاز . كان درس الفنون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرسي الذي كان بجرد مخالطة سلبية وسطحية لبعض النصوص المقدسة او غيرها وتأمل بطيء في و المراجع الكبرى ، ؛ فلم يكن باستطاعة رجال الفكر ، بعد مثل هـذه الثقافة ، وحين يضطرون للانتاج ، الا جمع ذكرياتهم الدراسية دون منطق واحكام . الا ان تقدماً مزدوجاً قد احرز منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد 'در"ست الفنون العقلية باعتاد طرق افضل ، ولم يعد لها ، خصوصاً ، بالنسبة للعقول النيرة ، سوى دور تحضيرى في حلقة الدروس .

قيز التقدم في المواد القديمة ، اللغة والبيان ، بتليتن ادوات التعبير . الا ان اللغة اللاتينية ، وهي لغة حية حقيقية لكافة رجال الكنيسة ، وقادرة على التعبير عن ادق الافكار ، قد حافظت على نقاوتها كاملة لأنها امست ، ببعدها عن الالسن الشمبية ، بمنأى عن إعدائهم ، وخصوصاً لأن مطالعة كبار مؤلفي العهد الكلاسيكي انحصرت تدريجياً في حلقات ضيقة . فحدثت في أوائسل القرن الثاني عشر « نهضة » جديدة ، هي مجهود اختياري في سبيل العودة الى ثقافة العصور القديمة الكلاسيكية عن طريق دراسة خير مؤلفاتها الادبية ؛ فتنباول الشرح ، في المدارس العلمانية ، و فرجيل » و « اوفيد » و « لوكان » و « هوراس » الا كامثلة لفوية بمتازة فحسب كا في السابق ، بل باعجاب وتعطف عميق. فتحرر المعلمون والتلاميذ تحرراً كاملاً من ذاك الحدر الذي ابداه معظم المفكرين المسيحيين بصدد المؤلفين الوثنيين ؛ وجعلوا منهم غسداء روحياً ، فاستندوا طوعاً ، مثلاً ، لحل المعاضل الاخلاقية ، وحتى المعاضل التي واجهوها في علائقهم بالخالق ، الى كتاب « الصداقة » لشيشرون والى رسائل «سينيكا». ورافق مخالطة الكلاسيكيين هذه تصنع في الانشاء ؛ ويلفت الانتباه انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر بالمهسارة الادبية ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجهوها الى أصدقائهم ، وألفوا مجوعات رسائل اخرى على الادبية ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجهوها الى أصدقائهم ، وألفوا مجوعات رسائل اخرى على الادبية ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجهوها الى أصدقائهم ، وألفوا مجوعات رسائل اخرى على الادبية ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجهوها الى أصدقائهم ، وألفوا مجوعات رسائل اخرى على

الطريقة الشيشرونية معت "ة للنشر ؛ ودرج رئيس دير « كلوني » » « بطرس المحترم » ، على طلب الراحة من متاعب وظيفته بكتابة قصائد رقيقة السيغة والنظم برفقة اوسع مرؤوسيه ثقافة ؛ كا ان القديس برناردوس ، الزاهد ، الذي كان يؤكد مازحاً لأبنائه في دير « كليرفو » انه لا يعرف معلماً افضل من اشجار الغابات ، قد كتب عظاته وأبحاثه الصوفية في لغة مليشة ببيان رفيع . الا ان هذا الميل الى التصنع قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية ؛ واذا ما استندنا الى النتائج ، للحكم على أساليب تعليم الفنون العقلية كما طبقت في مدارس شارتر وباريس ، جاز القول بأنها حسنة ، وقادرة ، بتوجيهها الادبي ، على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة القلب البشري .

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك مجرد اطلاع أو ي وتحضير لاستكشاف حقول جديدة. فبدون ان نتكم عن لهجة غدت اعظم ذاتية ، ومحاولة اقناع وفراسة بدت آنذاك في المؤلفات الادبية البحتة التي توغلت بعيداً ، ككتاب « أبيلار » « تاريخ مصائبي » او رسائله الى « ايلوييز » ، في التحليل السيكولوجي ، او حاولت درس الانظمة السياسية ، ككتاب « جان دي ساليزبوري » ، « الحاكم » ، نرى ، منذ او اخر القرن الحادي عشر ، تقدما سريعاً في بعض المواد الدراسية التي لم تكن حتى ذاك العهد سوى ملاحق غير ذات شأن للفنون المعقلية — بعض العلوم العملية التي لم يكن لها مكان في حلقة الدروس العادية للاعداد الكنسي البحت — كاللاهوت و « أمته » التي اخذت تتحرر شيئاً فشيئاً : اعنى بها الفلسفة .

ساعدت العلائق الودية بالمالم العربي على تحقيق التقدم في حقلين العارم واللاهوت والفلسفة من حقول المعرفة: علم مجرد اولاً ، الرياضيات ، الذي درسمه

جربير في كاتالونيا منذ اواخر القرن العائمر ، واندمج تدريجياً في برامج التعليم المعتمدة في وشارتر ، و « لان ، و والذي ساند التعبق في دراسته جهود اصحاب النظريات الموسيقية وأتاح الاكتشافات الهندسية الرومانية ؛ وعلم تفني ثانيا ، الطب ، الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري ابقراط من المسلمين، وانتشرت بواسطة مدارس خاصة اسست على مقربة من الحدود الاسلامية ، كدارس « ساليرن » التي اشتهرت منذ القرن العاشر ، ومدارس « مونبلييه » التي تأسست في اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك ابحاث اخرى تخطت اطار الفنون العقلية السبعة ، اعني بها ابحاث الحقوقيين . فقد دفع اليها ، في آن واحد ، غو المقايضات التجارية وتوسع المدن ، اللذان اوجدا صعوبات قانونية لم يكن العرف الاقطاعي ليستطيع حلها ، ومشادة التوليات التي أدت الايطاليون بنوع خاص من قام بهذه الابحاث التي سارت في اتجاهين : نحو درس القانون الروماني بتفسير « الجموعات الذي تواصل في « رومانيا » بنوع خاص ، في المقاطعة اللاتينية السق بتفسير « الجموعة » ، الذي تواصل في « رومانيا » بنوع خاص ، في المقاطعة اللاتينية السق خضعت لأطول سيطرة بيزنطية ، في « رافتا » اولا ، ثم في مدارس بولونيا التي أشهرها ، في وائل القرن الثاني عشر ، إرنيريوس مفسّر النصوص المبهمة ؛ وهمو وضع الحق القانون نهائياً وائل القرن الثاني عشر ، إرنيريوس مفسّر النصوص المبهمة ؛ وهمو وضع الحق القانوني نهائياً

بالتقريب بين المقترحات المختلفة الواردة في مجموعات المراسم ، وهو محاولة توفيق افضت حوالي السنة ١١٤٠ الى « مرسوم » غراتيانوس .

بيد ان اعظم تقدم تحقق آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم المنطق والبحث العقلي المطبق على المسائل اللاهوتية . ما زالت الفلسفة ، في القسم الاول من القرن الحادي عشر ، مجرد تمرين ثقافي تابع للجدل ومعد لترويض عقسل الطلاب ؛ وهكذا يفسّر المعلمون امامهم ، في مدارس شارتر ، بعض النصوص التي تعكس المذهب الافلاطوني، وبعض الصفحات من مؤلفات سينيكا، وبعض ابحاث « بويس » و « جـــان سكوت » ؛ ثم يثيرون النقاش بطرح المسألة التي استهوت مفكري ذاك العصر ، أعني بها مسألة حقيقة « المثل العامة » . ولكن هذه التهارين العقلية ما زالت بعمدة كل البعد عن المشاغل الدينية : فالمسيحي آنذاك يحاول الاقتراب من الخالق بواسطة المحمة لا يواسطة مجهود عقلي . الا أن الحاجة قد برزت حوالي السنة ١٠٧٠ ، بفعسل نمو الممارف والرشاقة المتزايدة في القوى العقلية؛ لا الى مناقشة مضمون الوحي؛ بل الى التعمق فيه بالبرهان: فلم يعد الاله ، بالنسبة لكهنة الجيل الجديد ، مجبة فحسب ، بل حقيقة ايضاً ، وانما على العقل بني تشابه الانسان به ؛ فشرعوا منثم يدرسون العقيدة درساً عقلياً ؛ واخذ ايمانهم يبحث عن التفهم. اما هذه الكلمة و الايمان يبحث عن التفهم » فقد قالها السيد و انسلموس » ( ١٠٣٣ – ١١٠٩ ) رئيس دير « بيك ، ثم رئيس اساقفة « كنتربري ، وهو من شق الطريق امام اللاهوت العقلي ، الوثيق الارتباط بالفلسفة ، الذي تقوم مهمته بالتوفيق بـــين الوحي والمقل . فطبقت طرائق الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآباء وبدّلت منها الطابــم تدريجياً . وتعاظم رويداً ا ولكنه تصرف حيالها بمزيد من الحرية ؛ وحل محــــل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل « انساموس دي لان » ، تاميسذ القديس انساموس ، وأحد مشاهير المدرسين ، ﴿ الحُمُّ » ، أي مجموعة مقاطع الكتاب المقدس والآباء المتعلقة بهذه النقطة الهامة او تلك من العقيدة. وعن الحكم صدرت ﴿ المسألة ﴾: فاذا ما برز خلاف بينالمراجع المتقابلة؛ يعود الى المنطق امر التوفيق بينها؛ فيلعب العقل آنذاك؛ وهو ابداً في خدمة الايمان؛ دوراً اساسياً في البحث عن الحقيقة . وهكذا تأسست الطريقة المدرسية ( Scolastique ) في غضون جيلين من الزمن .

لم تلبث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظهرت ، لا سيا في تعاليم بيير ابيلار في باريس وفي مجموعة المسائل السيق وضعها تحت اسم و هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة والايمان نفسه مهددين الآن بجسارة بعض المعلمين العلمانيين الواثقين من حجتهم وطاقاتها ? فارتسمت منذ ذاك الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدى القديس و برناردوس » و « هوغ دي سان فكتور » – وهما و نظاميان » يمثلان خير تمثيل اولئك الذين يسعون وراء التواضع والفقر ويتوقون الى الاهتداء الى روحانية الكنيسة الاولى والعودة الى الحياة الرسولية ، ويستندون ، في سبيل ذلك ، الى العهد القديم والقديس اوغسطينوس والآباء اليونانيين – للاهوتيين العقليين ،

وقابلوهم بالطريقة الصوفية ممتبرين ان الحبة هي السبيل الحقيقي الذي يقود الى الله ، وقي دروا ، في طريق التأمل هذه ، عونا في التعبد للعذراء الوسيطة . وفي السنة ١١٤٠ توصل رئيس دير ه كليرفو » ، في مجمع « سنس » ، الى استصدار حسم على بعض اقتراحات جسارة تقدم بها ابيلار ، الذي خارت عزاعًه فهجر العالم ؛ وفي مجمسع « رمس » الذي انعقد في السنة ١١٤٨ توصل ، بعد نقاش طويل ، الى حمل المعلم الباريسي « جيلبير دي لا بوريه » على التراجع عن رأيه . ولكن هذه الانتصارات تحققها الروح الرهبانية ، وهذه العقوبات ، وهذه الاذعانات وهذه التضحيات يقدمها كبار المفكرين في سبيل وحدة الكنيسة ، لم تكن لتنتقص من نشاط الابجاث المنطقية . فما زال عدد الطلاب يتزايد باطراد في مدارس باريس حيث يجتمع اعظم الجدليين مهارة وحيث يكتمل بناء اول مذهب بين المذاهب الفلسفية الكبرى في الغرب .

الشمراء المتجولون والاغاني الايماثية

لم يبقءُو النشاط الفكري في الكنيسة دونما صدى في ارفع طبقات المجتمع العلماني التي وسعت آفاقها وهذبت أذواقها

الجلات العسكرية النائية ؛ فقد نشأ وازدهر ادب مكتوب باللغة العامية معد لتسلية اولئك الذين لا يستطيعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمعت في اواخر القرن الحادي عشر ، خدمة لأعضاء طبقة الفرسان ، وبمساعدة ادباء محترفين ، من الكهنة في الارجح ، او اقله مسن خريجي المدارس الكنسية ، قصائد وأناشيد تناقلها الناس شفهيا حتى ذاك العهد . وكان ثمة مركزان رئيسيان يقابلها وحيان مختلفان . ففي الأكيتين ، انشدت ، في الاجتماعات الاقطاعية التي تختلف اليها السيدات الارستوقر اطيات ايضا ، قصائد قصيرة باللهجة الجنوبية من نظم بعض الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المتجولين النبلاء هو دوق اكيتين و غليوم التاسع دي بواتيه » ) تدور حول موضوع أساسي هو العلاقة الحبية . ان هده العاطفة ، وقد كانت في الاصل شهوانية جداً وموصوفة بوقاحة ، تخلت شيئا فشيئاً عن شهوانيتها ، في النصف الاول من القرن الثاني عشر ، وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعية والروحانية المسيحية ، وغدت تفانياً على بعض اللبس في سبيل السيدة المختارة ، « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي تفانياً على بعض اللبس في سبيل السيدة المختارة ، « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي تفانياً على بعض اللبس في سبيل السيدة المختارة ، « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي تفانياً على بعض اللبس في سبيل السيدة المختارة ، « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي الوقت نفسه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقيداً ودقة .

اما في شمالي فرنسا ؟ فان مجتمع الفرسان ؟ وهو اكثر ميلاً الى الحروب منه الى الحياة العالمية ؟ قد آثر الملحمة العسكرية ؟ اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حياة المجتمع العالي الذي يمبر عنه الهام الشعراء الغنائيين الناطقين باللغة الشمالية ؛ واتساع العبادة المريمية ، او نشاط الصوفي و روبير داربريسيل » الذي أسس جمعية راهبات في و فونتفرو ، في السنة ١١٠١ ؛ فأشيد بالفضائل النبيلة ، البسالة ، والامانة للمسيح والانسباء ورفاق الحياة الاقطاعية ، في قصائد مسجمة متعاقبة طويلة يواجه ابطالها من الشخصيات التاريخية في العهد الفرنجي معاضل راهنة ، كالصراع ضد و الوثنيين ، المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هذه الاغاني الايمائية ، ولا سيا اغنية و رولان ، ، على جانب كبير من الجال المنيف احيانا ، وهي الاغاني الايمائية ، ولا سيا اغنية و رولان ، ، على جانب كبير من الجال المنيف احيانا ، وهي

من نظم فنانين عظام انقادت لهم التقنيات الادبية . وفي الثلث الشاني من القرن الثاني عشر على بينا توثقت الروابط ، بفعل اتساع حركة المقايضات الشامل ، بين المناطق الشمالية والمناطق المجنوبية ، وبينا اخذت العادات الجنوبية تدخل الى بلاطات شمالي « اللوار » بفعل زواج لويس السابع ، ملك فرنسا المقبل ، من « اليانور » ابنة دوق « الاكيتين » ، تسربت الى ادب فرنسا الخشن ، مواضيع الشعراء المتجولين الحبيسة التي توسع فيها وحسنها بعض الكهنة المعجبين به « اوفيد » . وتكون في الوقت نفسه ، تحت تأثير النهضة الادبية والمقتبسات الشرقية ، لون جديد للقصة القديمة تشابكت فيه، تشياً مع تطور الذوق، حول شخص الاسكندر او «اينيوس» المفامرات الحربية والدسائس العاطفية .

### ٦ \_ النهضة الروحية : الازدهار الفني

ان محاولات مهندسي العبارة والرسامين والنقاشين ، التي لم يوقفها الانحطاط الكارولنجي ولا الغزوات ، قد افضت اخيرًا، في الربع الاخير من القرن الحادي عشر ، الى تكوين نمط عظيم. كما ان تسهملات التنقل ، التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات المهنية ومواضيح الالهام ، والتقساء الفنانين التقاء متكرراً ومقابلة نتائج اختباراتهم ، قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه كذلك تقدم الدروس ، والمعارف الرياضية بنوع خاص ، واثراء المؤسسات الرهبانية الكبرى : فاستخدمت الاموال الناتجة عن بيع فائض الحصائد وحصيلة الاعشار والاتاوات على الاراضي المستثمرة ، لنقل مواد المناء وتعهد البنائين ، بمنا أتاحت حركة التداول النقدى المتزايدة نهضة المصانع الفنية الاختصاصية . الا إن النشاط الفني قد بقي سائرًا في الاتجاه نفسه : خدمة الله والاحتفاء بمجده عن طريق تجميل الكتاب المقدس ، ولا سيها المعبد . فلسنا نشاهد بعد ، كما هي الحال في الادب ، فنانين يلبون طلبات الزين العلمانيين ؟ لذلسك فقد بدت النهضة في تشييد وتزييز الابنية الدينية الختلفة الاحجام ، ابتداء من الكاتدرائيات حتى أوضع المعابد الريفية . بيد أن أرحب الابنية هي الابنية الرهبانية: ففي الأديرة البندكتية ، حيث استمر تقليد أوجده « بنوا دانيان » ، لا سيها فروع جمعية « كلوني » ، دفع الحرص على تحقيق « عمل الله » كلملا ، الكنسية فناً بنائياً هو الفن « الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود ، وفي التزيين بالمودة الى النقاشة الكبرى التمثيلية والبنائية .

ظهرت الدلائل الاولى لنهضة هندسة العارة في السنة ١٠٠٠ في هندسة العارة « الرمانية » الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضيات ، وقد لاحظها المؤرخ « راوول له غلابر » ؟ وان تنويهد « بالمعطف الابيض من الكنائس الجديدة » الذي التحقته الارياف الغربة آنذاك لذو شهرة حلال. الا ان الابنية التي ارتفعت في السنوات الاولى

من القرن الحادي عشر بفث بسطة وعابسة وعارية ، ولم تتطور الطرائق المعتمدة في العهسد الكارولنجي الا بكل بطء وتردد . فتصميم المعابــــد لم يتحول : اذ ان المستحدثات الرئيسية (اضافة الكنيسة السفلية والصحن المحيط بالخورس والنارتكس أيجناح الموعوظين) قد حققت في القرن الحادي عشر ، اشباعًا لحاجات الطقس الجديدة . اما الممضلة التي سعى الفنانون آنذاك لحلها فهي معضلة الغهاء؛ فحاولوا نشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة؛ ولا سيما الصحن الوسطي الكبير ، بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضيقة المتينة من البنساء ، كالسرداب ، والطابق الارضي من المدخــل الذي يعلوه برج الاجراس ، وصدر الكنيسة فوق المذبح . وتوجب عليهم من ثم ايجاد طريقة تمكنهم من تحميل جدران الكنيسة حجارة وملاطاً اثقل وزناً إلى حد بعيد من وزن الهمكل الخشي المعتمد تقليدياً في الكنائس الكبري . اجل لقد توفرت لهم بعض عناصر ألحل: اذ ان المهندسين الكارولنجيين قد استعاضوا عن العمود بالركيزة واستعملوا الدعائم الخارجية للجدران . ولكن ما زال امامهم تطبيق هذه التدابير الجزئية على المساحات الكبيرة. فتميزت مراحمل محاولاتهم بالفشل المتكرر وتطأطؤ عقود الصحن او انهيارها ، كما ورد في اليوميات الرهبانية . وقد ظهرت الصحون المقودة اولاً ، على ما يبدو ، في كنائس الارياف الوضيعة الضيقة المظلمة المحفورة في الصخر ، في مناطق استوريا ، ثم في جبال البيرينيه الكاتالونية . وانتشر شيئا فشيئا استمال الاقواس المتوازنة المتقاربة في العقود المستديرة السق ترسي معظم ثقلها على ركائز تساندها الدعائم من الخارج ؟ ثم استعال العقود المستديرة المتقاطعة التي تحول ضغطها الى اركان الزوايا الاربع ؛ ثم استعمال القبة ، وقد امتدت على اقواس صغرى في الزوايا او على الاقواس الكبرى، وقد اتاح ذلك اسناد غماء الكنيسة الوسطى إلى الاقسام الضيفة الاربعة المحبطة بالوسط ؛ واكتشفت تدريجياً اخيراً كل الحلول المعدة لاسناد العقود بعضها الى بمض . ولنا على هذه المحاولات وهذه التجارب؛ الموفقة او الفاشلة ؛ التي استفرقت القسم الاكبر من القرن الحادي عشر ، امثلة كثيرة في بعض الابنية المقدة ، كدير « تورنوس ، في بورغونيا . فكانت نتيجة هذه الجهود ، حوالي السنة ١٠٧٥ ، ظهور تحف رائعة كثيرة وابتداء عهد العمارة « الرومانية » العظيم .

الالهام نفسه والمبتكرات المتاثلة في بعض الاديرة النائية عن بعضها والتي تجمعها روابط دينية الطابع. لذلك يجب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت بين رؤساء الجمعيات الكنسية وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر و في تفسير هذه التأثيرات المتداخلة التي تبدو في بورغونيا مثلا حيث ظهرت وتوازت نزعتان متباينتان نشأتا عن النجاحات الاولى المحققة في المنطقة البريونية (نسبة الى Brionnais) فأفضت اولاهما الى كنيسة كلوني الكبرى والاخرى الى كنيسة دير فيزلاي ولكن الواقع الهام هو تنوع الحلول التي تناولت معاضل التوازن وهكذا فقد تجاورت في وبواتو والكنائس ذات الصحون الثلاثة المتساوية الارتفاع والكنائس ذات الصحون الثلاثة المتساوية الارتفاع والكنائس ذات الصحون الثلاثة المتساوية الارتفاع والكنائس ذات المقود المستديرة المتوازية والصحون الجانبية ذات العقود المستديرة المتوازية والصحون الجانبية والقوة الحلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربيسة هذا التنوع لتمبيراً عن المحاولات الحثيثة والقوة الحلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربيسة كلها قبيل وبعيد السنة معادل الهاد المناهدة العلومة المناه والمعون الماد المناهدة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربيسة كلها قبيل وبعيد السنة مهادا الهادية المناهد المناهد السنة والقوة الحلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربيسة كلها قبيل وبعيد السنة المناهد ا

خضمت تقنيات الزخرفة واسلوبها لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول من الزخرمة القرن الحادي عشر لم تستخدم سوى الطرائق والمواد المعروفة في العهد الكارولنجي تقريباً : فكان المزخرفون مصورين على الجدرائ ، او مصوري لوحات مصغرة ، او صاغة . وأنتجت اجمل الزخارف الملونة ، التي تجدد فيها الالهام بدخول المواضيع التصويرية المقتبسة عن الكنائس المسحية الشرقية ، في معامل و تريف ، و و اخترناخ ، الجرمانيــــة ، او في اسبانما الشمالية والاكيتين المتأثرتين بفن النصارى من رعايا دولة الاندلس ، كتلك التي تزين مخطوطات بياتوس في تفسير كتاب د الرؤيا ، ٬ ولعلها اجمل زخارف الكتب الغربية المصورة في القروري الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقق اجمل مصنوعاته في المناطق التابعة للامبراطورية ، ولا سيما في وادي و الموز ۽ ، حسث أكمل و رينسه دي هوي ۽ في السنة ١١٠٨ جرن العماد البرونزي في كنيسة « القديس برتاماوس ، في دلياج، . الا ان زخرفة الابنية التي تقدمت الابنية دالرومانية » المظيمة قد بقيت زمناً طويلا في منتهى البساطة: وقد تمثلت في جوهرها ببعض تنضيدات بنائية في الجبهة ، كالطرائد اللومباردية المقتبسة عن الزخارف الخارجية في أبنيـــة ﴿ رَافِنَا ﴾ . اما الابتكارات الوثنقة الارتباط ببعضها والتي تحققت فجأة في السنوات الاخبرة من القرن الحادي عشر ، فهي التالية : تزيين البناء الديني بالاشكال الزخرفية المتمدة على نطاق ضيق منذ زمن بميد في الرق والعاج والبرونز ؛ وانطلاقة النقاشة على الحجر التي لم تندثر تقنياتها اندثاراً تاماً في ا غالبًا منذ النواويس الاخيرة المزخرفة المنتجة في المصانع البيرينية وتيجان الاعمدة الاولىالمستعملة في كنيسة وجوار، المدفنية. انها لثورة فنية حدثت في آن واحد في و بورغونيا ، حول وكلوني، - ربا تحت تأثير الصياغة الاسبانية وتحت تأثيرات فنه اخرى أكبدة ، لأن الدر الكبركان آنذاك ، شأنه شأن روما ، قلب المسيحية النابض وأقوى مراكز الجاذبية - وفي و لنفدوك ، ، في « تولوز » و « مواسَّاك » ، بفضل الاتصال المباشر بالزخارف التصويرية والاشكال الحجرية

في اسبانيا المستردة . فارتبطت الزخرفية المنقوشة منذئذ ارتباطاً وثيقاً بنجاحات الهندسة «الرومانية » .

انطوت هذه الزخرفة على فن تصويري اولاً : فاذا حافظت المواضيع المواضيع التصويرية الهندسية والنباتية في الزخزفــة البربرية على حيويتها ، وإذا تكاثرت وتجددت بفضل المصنوعات الشرقيبة المستوردة ؛ فقد غدا الموضوع الرئيسي ؛ مرة اخرى ؛ الشكل البشري ، وفي هذا التطور دليـــل عودة الى المفاهيم القديمة ، أي نهضة اخرى ملازمة للنهضة الادبية . ولكنهُ فن مقدس أيضاً : فليس تمثيل الاشكال في نظر المصور و الروماني ، سوى وسيلة لجعل القوى الفائقة الطبيعة محسوسة ، ولا سما عظمــة قدرة الله الذي يظهر ، في أبهى جلاله ، ديناناً في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤيا القديس يوحنا. وفن تزييني في جوهره اخيراً ، مرتبَّط بالاطار الهندسي ، تتميز نجاحاته ، بالضبط ، في التوفيق توفيقاً مطرد الكمال بين الاشكال وهندسة البناء . ولم تزخرف في البناء سوى بعض عناصره فقط : تيجان الاعمدة ، يبعض التبسيطات النباتية اولاً ، وببعض مشاهد الحياة التي تملا الاطارات الخصصة لها تماماً ايضاً ، كما في كنائس منطقة واوفيرنيه ، وفي كاتدرائية وسان ـــ لازار ، في اوتين وفي دير « فيزلاي »؛ والجبهة ايضاً ؛ سواء كانت الزخرفة مجموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتثة التي يتوشح بها الجدار الغربي بكامله ، كا في « بواتو ، ، ام تزييناً في الابواب فقط . الا ان الباب الضخم، وهو مجموعة معقدة تتداخل فيها المسطحات المزيسّنة والتقيبات وصفوف الاعمدة، الذي اخذ شكله النهائي؛ على ما يبدو؛ في و كلوني ، اولاً؛ بعد محاولات عديدة في الكنائس استلماماً مباشراً ، كان ، دونما ريب ، اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشمر .

حدّت انطلاقة النقاشة المفاجئة في تزيين المعبد من دور الرسم الذي بقي رئيسياً حتى اواخر القرن الحادي عشر. ومع ذلك ففي داخل الكنائس٬ وتحت العقود المستديرة وفوق المذبح وفي اقسام الجدران الواسعة التي تتخللها لوافذ ضيقة ونادرة٬ ما زالت العصور ترسم بالالوان الممزوجة بالماء والصمغ والآح ٬ يتادى فيها المنحى الكارولنجي في الرسم على الجدران ٬ مجرية احياناً كما في و تافان ، ، او بتبسيط وتعظيم على غرار الصور البيزنطية المصغرة .

ان في هذا الازهرار التزييني لأوضح دليل على ازدياد اللروات في الجمعيات الدينية . لذلك فقد تشكى الراغبون في احياء روح الفقر في الكنيسة من الميل الى الزخارف الزاهية : فانتقد القديس برناردوس بشدة النقاشة الكلونية ؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عهد جميتهم عن حرية رائعة ومهارة عظمى في زخرفة كتبهم ، فقد حظروا كل تزيين في كنيستهم حرصا منهم على الاملاق التام. ولكن فنهم المجرد الذي استهدف توازن الكتل الحجرية العارية قد حقق مع ذلك اروع جمال ، كا في دفونتناي، او تورونيه ؛ جمال صاف وبحر د منبثق عن علم الاعداد

بفعل ذاك التوافق الموسيقي نفسه الذي رغب القديس و هوغ دي كلوني » في رؤيته ممثلًا ، بشكل رمزي ، على التيجان المنقوشة فوق اعمدة الخورس في و كنيسته الكبرى » .

بيد ان الفن « الروماني » جنوبي في جوهره ، عميق الجذور في المقاطعات التي تأثرت من قبل تأثراً قوياً بحضارة روما ؛ وصناعه الاولون هم المصورون الاستوريون والبناؤور اللومبارديون ؛ ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وبوانو وبورغونيا ؛ ولم تختلف ركائز الكاتدرائية وأقاريزها ، في اوتين وآرل ، عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومانية القريبة . الا ان المانيا ، في الوقت نفسه ، بقيت أمينة للتقاليد الفنية الكارولنجية ، كا ان الصحون المرتفعة في الكنائس النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر عاولات هندسية جديدة في شمالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة ١١٢٠ عاولات هندسية جديدة في شمالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة ١١٠٠ عن خورس كاتدرائية « دورهام » ؟ وبرزت حسنات طريقة الغاء الجديدة في بناءين كبيرين ، كاتدرائية « سنس » وكاتدرائية « سان \_ دني » . اما باب هذه الكنيسة الاخيرة ، فقد نقشه ، بناء على اشارة « سوجر » رئيس الدير ، فنانون ربا جاؤوا من لنفدوك ؛ فهو ، بتاثيله — الاعمدة ، حاصل النقاشة « الرومانية » واولى آيات فن التمثيل القوطي .

كانت التبدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ١٠٠٠ اساساً لتقدم فائق السرعة تحقق ، بين السنة ١٠٠٥ والسنة ١١٥٠ ، في كافية حقول النشاط البشري . حيوية نابضة ، اخصاب ، وتنوع ايضاً : كان عهد النمو هذا حافلاً بالمتناقضات في السجايا والميول والاذواق . وقد برزت المتناقضات ، مثلاً ، في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسها ، وظائف مديري الجمعيات الرهبانية ، وتعارفوا وتحابوا ومثلوا مما وبالتساوي اوائيل القرن الثاني عشر : وسوجر دي سان - دني » ، وهو اداري ماهر ومستشار رشيد لملوك فرنسا ؛ وبيير المحترم رئيس دير كلوني ، وهو اديب رقيق ، متزن وعطوف ؛ وبرناردوس رئيس دير كليرفو ، وهو متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنيف للنصرانية .

الا ان هذه التيارات الصاخبة المتباعدة اخذت تهدأ وتتقارب ، في منتصف القرن الثاني عشر ، بعد ان توارى هؤلاء الرجال الثلاثة . فانفتح عهد جديد امام الغرب المسيحي ، عهد تنظيم وانضباط وتهدئة وكلاسيكية وأبنية كبيرة متوازنة .

#### وفنصل لاهشابي

### انكفاءات الأسلام وبيزنطية وصراعا تحما (القرن الحاديعشر - الفرن الثاني عشر)

ان اللوحة التي نستطيع رسمها للعالم الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد تتميز ، اذا ما قورنت بانطلاقة اوروبا المسيحية ، بالفوضى السياسية والانقسامات الدينية ، وحتى بالانحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا العالم . وتاق المسلمون المتزايدون عدداً ، امام هذه المحن الخطيرة ، الى الوئام والوحدة ، لا سيا وان الحكومات الخارجة على السنة ، كحكومة الفاطميين في مصر مثلا ، لم تحقق الآمال الموضوعة فيها . فقدر لبعض المغامرين ، الذين ضموا قوة السلاح الى الدعاوة الدينية فحققوا انتصار الدين القويم وأسسوا قوة سياسية جديدة لن تلبث وتثبت قدرتها ، أقلته على اضعاف او ايقاف توسع المسيحية الغربية . وقسد حدثت هذه النهضة ، في آن واحد تقريباً ، في طرفي العالم الاسلامي : في الولايات الغربية . المغرب واسبانيا – بفضل البربر ، وفي الشرق بفضل تدخل القوة اللركية .

المرابطون والموحدون الاسلام منذ عهد قريب. فكون منها بعض المبشرين ، في منتصف المتربطون والموحدون الاسلام منذ عهد قريب. فكون منها بعض المبشرين ، في منتصف القرن الحادي عشر ، مجموعة من غيلاة المتعصبين شنت على الاوثان من العبيد الحرب المقدسة التقليدية . اقيام البربر في اديرة محصنة يدعى الواحد منها بالرباط الذي اشتقى منه اسمهم و المرابطون ، و اهل الرباط ، و أقنعوا ، دونما صعوبة ، بوجوب تنظيف المراكز التي صورها لهم فقهاء المغرب المالكيون كمراكز افساد الاخيلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات مراكش والنصف الغربي من الجزائر الحالية . ثم استدعام الى اسبانيا اولئك الذين أقلقهم ضعف الامراء المسلمين وتخلياتهم في وجه الفتح المسيحي ؛ وصادف ذلك من الجهة المسيحية ، في الترق حلول تصلب فرسان ما وراء البيرينيه ، الذين سيقومون بالحملات الصليبية في الشرق ، محل روح حلول تصلب فرسان ما وراء البيرينيه ، الذين سيقومون بالحملات الصليبية في الشرق ، محل روح حلول تصلب فرسان الق ما زال يمثلها (السيد) في فالنسا فتوحد بين السنتين ١٩٨٦ و ١١٠٠ على

ايدي المرابطين كل ما تبقى من اسبانيا الاسلامية؛ أي النصف الجنوبي من شبه الجزيرة بين مصبي الناج والايبر . وتوطدت بوجودهم الدكتاتورية المالكية المتمسكة بحرف القانون واللاهوت ؛ كا تجددت في عهدهم الحرب المقدسة ضد المسيحيين وأصبح موقفهم من اهل الذمة في الداخــــل أشد تصلماً .

الا ان البربر الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؟ اضف الى ذلك إن حاجات الجماهير الدينية ما كانت لتتقبل دكتاتورية الفقهاء زمنا طويلا . فنشأت حركة جديدة اعظم قوة ، وأعظم تميزاً ايضاً بسبب انتائها الى البربر المراكشين الحضريين، هي حركة الموحدين التي أسسها ابن تومرت ونظمها من بعده عبد المؤمن الذي ستملك سلالته منذ منتصف القرن الثاني عشر حق منتصف القرن الثالث عشر . فنادى ابن تومرت ، الذي تلقن في الشرق تعاليم الغزالي الصوفية ، والمعودة الى مصادر الايسان المباشرة . ثم قرر تحطيم حكم الفقهاء المطلق ، فأعلن نفسه مهدياً ، بالمفهوم نفسه تقريباً الذي ألصقه الاسماعيليون بهذا الاسم . اجل ، لم يفلح بعمله هذا في القضاء على نفوذ الفقهاء الذي ما زال عظيماً في المغرب حتى ايامنا هذه ؟ ولكنه استطاع ، كا حدث في الشرق ، ان يدخل على الدين القويم في الغرب عاطفة صوفية عميقة ستتجسم ارتقاءاتها باكرام الأولياء الذي هو الصفة المهيزة للورع الشعبي .

الحضارة الاندلسية

ان اسبانيا الموحدة ، بعد ان تحررت من ظلم المالكية، وعلى الرغم من

استمرار تصلبها حيال المسيحيين ؛ وحتى اليهود ؛ شجمت الطلاقــة الفكر الاسلامي الذي بلغ فيها اوجه آنذاك. انها ، والحق يقال ، لفترة هامة جداً: فقد حلتت الثقافة الاسبانية ــ الاسلامية محل الشرق في الحقول التي اخذ هذا الاخير في اهمالها ، وفي الوقت الذي كان فيه الغرب المسمحي مستعداً لأن يتقبل ، من ايدي المفكرين الاسبانيين، اصول الثقافة الاسلامية. حرية في البحث والفكر لعل ابن طفيل عبثر عنها خير تعدير في قصته الفلسفية وحي ابن يقظان ، التي توصل فيها الى نوع من الديانة الطبيعية تتغلب فيها الماطفة على التمسك المفرط بالشكمليات . ولكن الأثر الاكبر في فكر الفرب المسيحي سنتركه مؤلفات ابن رشد الذي وضم اوضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فيه تعاليم الفيلسوف القديم وكأنها تفترض توافق الايمان والعقل ؛ ولكنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطوراً مستقلًا ، كما قال ان باجه من قبل . وأكب العلم الاسباني ٬ في الوقت نفسه ٬ على الابجاث الطريفة ٬ بعد ان اكتفى زمناً طويلاً بمــا ـ يتوصل اليه الشرق: فقام مؤلفو الزيجات التي ما لبثت ان ترجمت الى اللاتينية ، وعلماء النبات وعلماء تركيب الأدوية كاين البيطار ؛ وعلماء الزراعة كاين العوام والاطباء اخيراً كان زهر . وما زال التاريخ محافظاً على مستواه ، فترك لنا الرحالتان ان جبير وابو حميد الغرناطي وصفاً قسّماً جداً ، الاول للشرق كله بما فيه بلاد الصليبيين ، والثاني لروسيا . وقد حافظ الادب الصافي على مستواه ايضًا ، فرفع الشاعر المتجول الفاجر ، ان كزمان ، اللون الشعبي المعروف بالموشحات الى مرتبة الادب الرفيسم.

ولم يكن الفن دون العلوم مرتبة مجيدة في عهد الموحدين ، في اسبانيا ومراكش على السواء ، حيث انصهرت تعاليم الشرق والتقاليد الحمليــــــة في تحقيق شخصي اصيل . فان حصن الرباط ، وجامع الكتبية في مراكش وقصر اشبيلية لا تزال توحي حتى اليوم بما انطوى عليه هذا الذن من متانة وأناقة ، على الرغم من بعض التحويرات اللاحقة .

امتدت هذه الثقافة الاسبانية الى ما وراء حدود السيطرة الاسلامية المنكشة. ففي صقليا المخصصة للنورمنديين ، حيث عومل المسلمون المقيمون بتساهل قل نظيره ، تألق مركز اشعاع ثان ، دون اسبانيا شأنا على انه اعظم أهمية ، الى حد بعيد ، من الشرق اللاتيني ، انتقلت بواسطته الثقافة الاسلامية الى الغرب ، وقد عمل فيها بعض المسلمين أنفسهم في خدمة الامراء المسيحيين : ففي مستصف القرن الشساني عشر وضع الادريسي ، المولود في سبته والمقيم في صقليا ، لروجيه الثاني ، المؤلف الجغرافي الوحيمة عن المناني ، المؤلف الجغرافي الوحيد المزين بالحرائط القيمة الذي ضمنه عربي معلومات وجيهة عن اوروبا بالاضافة الى ما سبقه اليه كبار الجغرافيين المسلمين .

وأتاحت الثقافة الاندلسية بدورها اخيرا انطلاق ـــة الفكر اليهودي الذي كانت مستعمراته الاسبانية ، T نذاك ؛ ارسع مستعمرات اليهود المتشتتين ثقافة ، لا بل ان الفتوحات المسيحية أولاً ومضايقاتالموحدين ثانياً أهابت باليهود الى الانتشار في العالم كابن ميمون مثلًا الذي استقر نهائياً في الشرق بينا اتصل معظم اخوته في الدين ، المقيمين في اسبانيا المسيحية وفرنسا الجنوبية حيث أحسلت وقادتهم آنذاك ، بأبنساء ملتهم في ايطاليا ؛ فخلصوا هؤلاء من سيطرة نفوذ صقليا الاسلامية والقيروان ؛ وهكذا تكوَّنت في مناطق الحدود بين الاسلام والمسيحية ثقافة يهودية ارسخت التقاليد اليهودية ـ الاسلامية القديمة حتى اوائل الغرن الثالث عشر ، وعنيت باللغــــة المبرية والشمر الديني والدنيوي والتاريخ اليهودي والدروس الملية والفلسفية والديلية . فروى بنيامين التوديلي ؟ على غرار معاصره ابن جبير ؟ رحلته الى الشرق . وليس من شك في الن المؤلفات الفلسفية والديلية ، التي تأثرت جزئياً بابحاث المسلمين ، واطلع المفكرون المسيحيون عليها بدوره، من أم ما تحقق بالنسبة للثاريخ العام. تصارعت فيها نزعات الافلاطونية الحديثة، التي يمكسها و يهوذا حلاوي ، عكساً على الآقل ، ومذهبا الارسطوطاليسية والمقلية اللذاري أشاد بهها ابن ميمون، قان هذا الاخير ، على غرار معاصره ابن رشد ، بالنسبة للاسلام ، لأسحبر مفكري اليهود وأعظمهم حرأة في القرون الوسطى؛ ولكنه آخر فلاسفة اليهود في هذه القرون. ومرد ذلك الى ان حياة الجماعات الفكرية ستتجه بعد ذاك التاريخ اتجاهات مختلفة ؛ قان يهود البلدان المسيحية ٤ الذين لم يمدوا لتقبل مبادىء العادم والفلسفة الشرقية ٢ وصادفوا صعوبة في الانسجام والبيئات الجديدة ؛ سينادون ؛ في الجو نفسه الذي انتشرت فيه الحركة « الألبية » ؛ بالنزعات الدينية والصوفية المعروفة باسم حركة « القبتال » السرية التي رأى كتابهــــا « زهر » النور في اسبانيا في القرن الثالث عشر . وظهرت بموازاة دُلـــك صُوفية يهودية اخرى تعرف بالحاسدية اقل ارتباطا بالتماليم الفكرية الآتية من الشرق وأشد تأثراً ببعض مظاهر الحيساة

الرهبانية المسيحية ، في احياء اليهود في رينانيا التي كانت موضوع اضطهاد قاس بمناسبة الحلات الصليبية ومججتها . فارتبطت الحياة اليهودية منذ ذاك الحين بثقافة البلدان المسيحية .

حقق النظام الموحد اكمل عمل توحيدي كان باستطاعة الغرب الاسلامي ان يحققه عبر تاريخه الطويل ؟ او اقله اخصب وحدة بين بلاد البربر المراكشية واسبانيا الاسلامية . فالمغرب الشرقي نفسه ، الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقليا ، قد التجأ الى امبراطورية الموحدين ، التي لم يبق خارج نفوذها ، من العالم الاسلامي الغربي بأكمله ، سوى بعض المفامرين المنتسبين الى سلالة المرابطين من بني « غانية » المتحصنين في جزر الباليار . فادت هذه الوحدة ، وهمذا السلام النسبي الذي أمتنة في البحر آخر اسطول قوي ، الى انعاش الحياة الاقتصادية . اجل لقد كانت التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين والجنويين والمرسيليين ؟ ولكن مراقبة نشاطاتهم ما زالت امراً ممكناً في الموانىء التي حصاوا فيها على بعض الامتيازات ؟ اضف الى نشاطاتهم ما زالت امراً ممكناً في المواد الآتيت من السودان النيجيري الغني بالذهب والذي قامت العلائق بينه وبسين اسبانيا منذ دخول المرابطين ، قد وجدت لها اسواق تصريف مثمرة نحو اوروبا المسيحة .

الا ان فترات التوازن والازدهار هذه لم تدم طويلاً . فمنذ السنة ١٢٠٠ تقريباً ، تجددت عمليات المسيحيين الحربية لاستعادة اسبانيا ؛ وبرزت بوادر الشقاق بين السكان المغاربة والاندلسيين الذين لم يوحدوا كلمتهم ؛ وغدا التجار الاوروبيون اشد تطلباً. فلم تمر خمسون سنة حتى انكشت اسبانيا الاسلامية في مملكة غرناطة الصغرى ، بينا عاد المغرب الى انقسامه التقليدي . وكان كبار مفكري الاسلام ، كالصوفي ابن العربي ، قد شعروا بالجو يكفهر من حولهم في هذه الولاية المنعزلة في اقاصي العسالم الاسلامي ، فنادروها وتوجهوا الى الشرق يقضون فيه ايامهم الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق ، على الرغم من من عنه الخاصة ، مهداً لثقافتهم .

الغزرات التركية يا ترى ؟ ان الرأي، المتأثر في الارجح بما انتهت اليه الامبراطورية العثانية يا ترى ؟ ان الرأي، المتأثر في الارجح بما انتهت اليه الامبراطورية العثانية في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار ، لا يتورع عن التأكيد بأنها خنقت الحضارة الاسلامية خنقاً. ولكن في ذلك اغفالاً لواقع راهن اذ ان الاتراك لم يحتلوا آسيا الاسلامية دون ان يستدعوا لهذا العمل او يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل قسد تابعت انطلاقها بعد فتحهم ؛ وان الانحطاط اخيراً لم يحدث الا في القرن السادس عشر ، أي بعد ان بسطوا سيادتهم على الشرق الاسلامي بأكمله اولاً ، وعلى الامبراطورية البيزنطية كلها وجيرانها البلقانيين ثانياً ، على الشرق الاسلامي بأكمله اولاً ، وعلى الامبراطورية البيزنطية كلها وجيرانها البلقانيين ثانياً ، الى تأسيس اطول امبراطورية متوسطية عظيمة عهداً بين الامبراطوريات التي تأسست بعد انهيار السيطرة الرومانية . لذلك فان الواقع التركي ، بغعل نتائجه القريبة او البعيدة ، جدير بأن لا نمر

به مرور الكرام. فهو ابعــد من ان يكون انحطاطاً ، لانه حدّد معظم الخطوط التي ميّزت الدول الاسلامـة حتى ايامنا هذه .

غن نعلم كيف ان الدول الاسلامية في الشرق الادنى انتهت منذ زمن بعيد الى تعبئة جيوشها من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الأسر او ابتيعوا فتياناً وأعدوا للخدمة العسكرية وأدبجوا في الجمع الاسلامي . الا ان الحركة السيق نشاهدها الآن تختلف اختلافاً كلياً عما سبقها . لقد تم الاتصال بين دول الاتراك في آسيا الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المبشرين وحتى بواسطة الغزاة المتطوعين الذين غذوا ، عند حدود الوثنية ، روح الحرب المقدسة القدية . امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة ، اقتفى عدد كبير من الاتراك ، في القرن العاشر ، بين والفولفا و و ألتاي ، خطى بلفاريي الفولفا واعتنقوا دين الاسلام الذي كان قابلاً في نظر الجماهير للاتفاق وبعض التقاليد السامانية او لفتح ذراعيه لمعتقدات اخرى كثيرة ، والذي تلقى ، في نظر الرؤساء ، توجيهات فقهاء الدولة السامانية الحنفيين . زد على ذلك ان الاسلام هو دين الغزاة ايضاً فاستهوتهم نضاليته الاصيلة ؛ واذ كانوا قليلي الاهتام لحذاقة اللاهوتيين ، وجدوا في الحرب المقدسة . السيق شنت اول ما شنت على الوثنيين من اخوانهم ، وسيلة لارضاء ميولهم التقليدية الى الغزو .

استحال بذلك على الامارات الايرانية جمع الارقاء من بين هؤلاء المسلمين الجدد. فانتهى الامر بها ، تأميناً لتعبئة الجيوش الى استدعاء وتوطين قبائل تركية كاملة تدخلت بالتالي في النزاعات بين الاحزاب او اسهمت في القضاء على الشيع السجسة . وهذا هو اصل مملكة القراخانيين التي ضمّت الى التركستان الصيني ، الحديث المهد في الاسلام ، منذ أواخر القرن العاشر ، المناطق المنتزعة من السامانيين . وأسس الجيش التركي التابع لحؤلاء الامراء ، في و غزنة ، من اعمال افغانستان ، امارة اخرى ما لبثت ان امتدت الى خراسان ، آخر بمتلكات السامانيين .

جاءت الدولة الغزنوية مماثلة لامارات اخرى أسسها قواد الجيوش التركية ؟ الا انها اتسمت بعض المميزات الجديدة : فقد اعلن زعماؤها ، وهم من السنيين المتصلبين ، عن تصميمهم على انتزاع الحلافة من الشيميين ؟ وأدركوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السيطرة على جيشهم ، ولا دفع مرتباته بسخاء ، ولا احتباس نشاط الفزاة ، الا بتشجيعه على الفتح ، فنظموا بقيادة عمود الغزنوي حمد لات موفقة على وادي الهندوس . اجل ، لم يستهدفوا في البداية سوى غزو المعابد البراهمانية ؟ ولكن النتيجة الثابتة ، كا رأينا ، كانت نشر الاسلام في الهند الشمالية الغربية : وهذا واقع تاريخي تؤيده جغرافية باكستان الحالية .

وهم الفزنويون انفسهم من استقبلوا في اراضيهم السلجوقيين ، زعماء منطقة بحر آرال وقبيلة اوغوز التركية ، فتأثر رؤساء هذه الجاعات من الرحل ، ولا سيا طفري بك ، بتماليم المبشرين السنيين ، وانتهوا الى الاعتقاد بأن الحرب المقدسة الما هي تحرير الاسلام من البدع التي مرّقته .

في السنة ١٠٤١ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في العودة من الهند: ففتحت امامهم ابواب ايران على مصراعيها. وصادف ان الخليفة العباسي كان راغباً آنذاك في التحرر من حماية البويهيين الشيميين ، وقد وضع القانوني الكبير ، الماوردي ، تلبية لرغبته ، مجنًا ضمّنه اصول الحكم القويم . ولكن القوى الدينية لم تكف لاصلاح الاسلام فاستدعى طغري بك الذي دخل بغداد دون قتال ومنيح ، بالاضافة قلل القب ملك الشرق والغرب ولقب السلطة ، مل السلطة السياسية ، واسندت اليه مهمة نصرة الدين القويم على البدع في الداخل وعلى الفاطميين في مصر . فضم خلفاء طغري بك ، الى ايران وبلاد ما بين النهرين ، سوريا التي انتزعوها من المصريين . قد يقال انهذا الحل جاء خطراً على الخليفة الذي استعاض عن سيد ضعيف بوصي كثير الطلبات. ولكنه جاء نصراً للدين الاسلامي القويم ايضاً : اذ ان الاسلام الملتف رسمياً حول راية العباسيين الخضراء سيتمكن ، في كافة أنحاء الشرق الادنى ، من اعادة تنظيم الدولة في كنف الجيش التركي .

غير ارب للفتح التركي وجها آخر . فهؤلاء التركمان الرحَّل لم يهتموا لخلوص العقيدة اهتمامهم للغزو وكسب الغنائم من غـــير المؤمنين . فكان طبيعياً بعد أن استقر هؤلاء الغزاة في أيران الغربية أن يوجهوا نشاطهم ضد الامبراطورية البيزنطية . أضف إلى ذلك أنهم ألفوا اتحاداً من جماعات قبلية غير متلاحمة واعتبروا السلطان قائداً حربياً مؤقتًا، فخضعوا بصعوبة لقوانين دولة منظمة اصبح سلطانهم رئيسًا لها . أفليس من الطبيعي ايضًا ، والحالة هذه ، في سبيل تحويل اعمالهم الفوضوية عن الدولة ، الحدو يهم ، وقيادتهم عند الحاجة ، الى غزو البيزنطيين ، لا سيا وان الجيش في الامبراطورية اليونانية في حالة يرثى لها من الفوضى ، والسكان لا تجمعهم وحدة ادبية ? فعندما سحق السلطان الب ارسلان ، في السنة ١٠٧١ ، آخر جيش بيزنطي في « مانزيكرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس ديوجينس ، انفتحت امامهم ابواب آسيا الصغرى . وكان العديد من بني عرقهم قـــــــ خدموا في الجيش اليوناني ، ولم يتردد المطالبون بالمرش ، في نزاعاتهم الداخلية ، في استخدامهم لبلوغ غاياتهم : فاستدعوهم الى أبعد من الهدف الذي حددوه لانفسهم وفتحوا لهم مدناً ما كانوا ليستطيعوا دخولها عنوة . ولم يدرك اليونانيون الا بعد فوات الاوان ان الشعب التركي، باستيطانه آسيا الصغرى، قد مزَّق اطارات الامبراطورية، وان الارمن والسوريين اليعاقبة ، المعادين لميزنطية ، قد ارتضوا بهؤلاء الأسياد الجدد ، وان أعدموا وسائل الوقوف في وجه الاتراك . وهكذا تكون وطن تركي ، هو تركيا ، لن يلبث المسافرون ان يتحققوا من حقيقة واقعه ؟ وهكذا حقق الاسلام فتح بلاد جديدة .

الشرق الادنى السلجوقية في الحقيقة الى فرض رقابتها على التركان الشرق الادنى السلجوقية الدين توزعوا خارج حدودها ؟ ولكنها بقيت دكتاتورية عسكرية تركية يدير شؤونها الخراسانيون السنيون . فباستثناء اذربيجان حيث استوطن التركان جماعات كبيرة ؟ لم يطرأ تعديل يذكر على توزيع السكان في الشرق الادنى ؟ كما إن الانظمة الادارية

رالادارات نفسها الستي خلّفتها ايران والدولة الغزنوية لم تتغير قط ايضاً . كان السلاطين الاول الثلاثة – طغري بك والب ارسلان وملك شاه – رجال حرب نوابغ ، ولكنهم أدركوا عدم أهليتهم في الشؤون الادارية فتركوا للوزراء أمر ادارة الشعوب المحتلة . وقد عبّر احد هؤلاء الوزراء ، نظام الملك ، وهو شخصية بارزة نادرة ، عن مفهومه للحكم في مجموعة آراء ونوادر . ولكن مجموعته لم تأت بجديد .

ليست الادارة اذن ما حوره السلجوقيون – وما الطغراء التي استعملت حتى السنة ١٩٢٢ لتصديق الفرمانات والشهادات العثانية سوى طرفة فعسب – بسل توجيه الدولة نفسها . وفي الوحدة السياسية الكبرى التي حققوها ، كان الجيش ، وهو غريب تماماً عن السكان ، المستفيد الوحيد من الفتح: فقد خصص باقطاعات عظيمة من الاراضي ، على ان هذا التوزيع ، على الرغم ما قيل فيه ، لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي ، لأن الدولة السلجوقية قد احتفظت حيال تعاداتها العسكرية برقابة حازمة أتاحث لها السيطرة بقوة على الحاربين الذين كانت اقطاعاتهم وضيعة على العموم . اما السلاطين فهم رجال الحكم يقضون على سجس المدن في مهده ويراقبون حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من الخلثين بالأمن والنظام .

عادت هذه السلطة المستمادة بالخير ، في الدرجة الثانية ، على السنة وفتها ما . و اذا كان الاضطهاد لم يتناول اتباع البدع الجديدة فرديا ، فقد هدمت مؤسساتهم ، وبذل مجهود مادي وأدبي ضخم لرفع شأن الدين القويم وحصر ادارة المجتمع الاسلامي باتباعه دون غيرهم . فأسس المسؤولور مدارس خاصة تأمنت فيها للمعلمين والطلاب سبل المعيشة والعمل ؛ لقسد ولتى عهد المؤسسات نصف الخاصة التي تلقن شتى الدروس ، وجاء عهسد المدارس العامة المعدة ، على غرار جامعة الازهر ، مركز الاسماعيلية في مصر ، لتوزيع ثقافة دينية قوية رفيعة . سيتخرج من هدذ المدارس موظفو الادارة ، والقانونيون ، مرشدوها ، والقضاة ، دعامتها : تلك هي «المدارس» . يعود انشاء اقدمها عهدا ، وقد كانت في منتهى الوضاعة ، الى السامانيين الاخيرين والغزنويين من بعده م . ثم ازدادت عدداً في كافة أنحاء العالم السلجوقي بناء على رغبة الحكومة اولاً ورغبة كافة العظهاء ثانياً . وأول من أعطى المشدل ، في قلب بغداد ، نظام الملك ، بتأسيسه المدرسة والنظامية الفخمة التي تولى التدريس فيها اوسع فقهاء العصر شهرة ، ولا سيه الاشعريون ، الذين اهتم الوزير الكبير لنجاحهم .

وفي الوقت نفسه قام السلجوقيون ، المولعون بالبناء ، بتشييد الجوامع العظيمة والمستشفيات والمدارس والخانات والجسور ، وكلها أبنية يدخلها التقليد في واجبات الملك الواعي لمسؤوليته الدينية. وخصت هذه المؤسسات بموارد متزايدة الاهمية : فالأوقاف التي كانت في معظمها خاصة ومحدودة غدت منذ ذاك الحينذات أهمية عمومية واتسعت اتساعاً غريباً وزادت من أهمية المعتاشين منها ، رجال الجوامع والمدارس ، وكلهم دعائم أساسية للدين القويم الذي ينفق عليهم .

شاهدت الدولة السلجوقية اخيراً المصالحة التي جرت ، في ذهن المؤمنين وموقف الحكومة

على السواء ، بين الصوفية والدين القويم الذي أمسى الصوفيون حلفاءه ، بأعداد متزايدة ، لدى الشعب . وحين اكتشف المفكر الكبير الغزالي ، بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامية ، ان لا قوة للدين بدون رضى القلب ، وان العاطفة الدينية التي لا تستند الى ارشاد العقل غالباً ما تؤدي الى فقدان التوازن ، وان ما يدوم ، في الواقع ، هو اتحاد القلب والعقل معا ، انما كان يعبر تمبيراً نافذاً وشخصياً عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى ذلك ان الصوفيين قد انصرفوا تدريجيا ، في الوقت نفسه ، عن حياة العزلة وألفوا الجعيات وخضعوا لقانون قربهم من الجعيات الدينية المسيحية . فكان من المحتوم ، ابتداء من القرن الثاني عشر ، ان تفضي هذه العادات الجديدة ، التي اخذت تنتشر منذ اوائل العهد السلجوقي ، التأني عشر ، ان تفضي هذه العادات الجديدة ، التي اخذت تنتشر منذ اوائل العهد السلجوقي ، الى تأسيس جمعيات دينية حقيقية كانت اولاها جمعية القدرية التي اسسها عبد القادر الغيلاني . الحيانا ؛ ولكن صفة منافاتها للديانية الرسمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنها . وها هم السلجوقيون انفسهم يسبغون عليهم الاوقاف ويؤسسون الاديرة في المناطق المحرومة منها . السلجوقيون انفسهم يسبغون عليهم الاوقاف ويؤسسون الاديرة في المناطق المحرومة منها . فجذبوهم من ثم اليهم واستغلوا النفوذ الادبي الذي كان لاوليائهم على الجاهير الشعبية .

لم يبق من ثم امام المارقين من الدين سوى المداهنة ، او اللجوء الى المناطق النائية ، او النشاط السري ايضا ، وهكذا تاسست جمعية ارهابية توصل محركها حسن الصباح ، وهو مبشر اسماعيلي اغضب الفاطعيين بسبب انتصاره لحركة نزار ، الى الاستيلاء ، عن طريق الحدعة او التهديد بالتشهير ، على حصون منيعة عديدة ، ولا سيا قلمة الموت في الجبال القزوينية . وليس المعتقد هو ما يميز هذه الشيعة بل سرها وتنظيمها المدهش واعتادها الاغتيال السياسي كوسيلة عمل كانت اولى ضحاياه البارزة نظام الملك نفسه . وكانوا يسكرون المبتدئين بشراب ممزوج بحشيشة الكيف يذيقهم لذة الافراح السياوية . ولكن الاغتيال الذي مارسه هؤلاء الحشاشون بحشيشة الكلفة ، المحمدة الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشيعة لم تلبث ان انتشرت في سوريا حيث عرفها الصليبيون . وقد بقيت طوال اجيال عدة مثار رعب في كافة انشرق الادنى على الرغم من ضآلة عدد اتباعها الحقيقيين .

يجدر بنا ، في هذا الجو الديني الجديد ، ايضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعاوة الحروب الصليبية . ليس من ريب في ان تركان آسيا الصغرى قد اذاقوا المسيحيين اليونانيين مر العذاب الوانا ؛ وفي المرحلة الاولى من غزواتهم الحقوا الضرر والاذى بالارمن واليعاقبة ايضا . ولكن وضع المسيحيين لم يتغير قط في الدول السلجوقية المنظمية ، ولا سيا في فلسطين . فان الحج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر ، ولم تقم في طريق الحجاج اية عقبة حتى اورشليم . والواقع هو ان الغرب قد ارتكب خطأ ، ربما كان مقصوداً عند بعضهم ، بعدم التمييز بين عذابات يونانيي آسيا الصغرى وحال مسيحيي فلسطين ، وهو خطأ وقعوا فيه ، بعدم التمييز بين عذابات يونانيي آسيا الصغرى وحال مسيحيي فلسطين ، وهو خطأ وقعوا فيه ، تحت تأثير شعور الفرسان الفرنجة حيال المسلمين بعد اشتراكهم في حروب اسبانيا . ولكن

تساهل الاسلام التقليدي لم يتغير قط ، الا في اسبانيا بالذات ، بفعل التصلب المسيحي . اما في الشرق ، حيث لم تلصق بهم ، كا جرى في الأندلس ، تهمة التماون مع الفرسان اللاتين ، فلم يتأثر التساهل حتى بالحلات الصلنية نفسها .

لم تتمكن الدولة السلجوقية ، على الرغم من احيائها العالم الاسلام ، من العيائه الله المالكة غداة الابقاء على تلاحمها زمنا طويلا . فقد انفرط عقد السلالة المالكة غداة وفاة « ملك شاه » في السنة ١٠٩٢ : وافضى النزاع بين المطالبين بالعرش ، وتوزيع الاقطاعات والوفيات المبكرة ، والقصور الشرعي الضعيف ، الى تجزئة الامبراطورية التي استعجلها بمين الابحكة ، اوصياء على أبناء السلطان القصر ، ووكلاء على اقطاعاتهم ، فرغبوا ، كما هو طبيعي ، في الحلول محلهم . فتوجب من ثم تخصيص افراد الجيش دونما حساب باقطاعات جديدة ما عتمت ان اصبحت سيادات وراثية . وتزايدت كذلك اسباب التنافر بين العرب والاتراك ، وبين التركان والاكراد . كل هذا يفسر نجاحات الصليبين وتقدم الجيورجيين واستمرار الخلافة الفاطمية . الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوة واطول عمراً ايضاً تأسست على انقاض الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسيات الجغرافية التي المبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابوان وآسيا الصغرى .

غدت المراق آنذاك مجرد ولاية في عالم اسلامي لم يعد ليعتبرها مركزه الرئيسي ، ولكنها استعادت ، بفضل الانحطاط السلجوقي ، بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنية ، غير المترقبة حقاً . وقد حاول احد هؤلاء ، الناصر ، حوالى السنة ١٢٠٥ ، ان يعيد الى الخلاف... سلطة دينية حقيقية تعلو سلطة الفقهاء ، فلم ينصرف ، في سبيل هذه الغاية ، عن مطاردة جميات الفتوة في بغداد فحسب ، بل جعل منها احدى وسائل حكه ، ساعيا جهده لاصلاحها من الداخل ، وتوحيد تنظيمها تحت كنفه ، وتشجيعها على تحقيق مثل روحي اعلى اوحته منذ امد بعيد بعض اشكال الصوفية الجماعية ، ثم حاول جمع الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطية جعل منها نوعاً من جميات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد ، فقد كتب للفتوة الشعبية ، التى اشرف على اصلاحها ، ان تلعب دوراً غير قصير في حياة البلدان التركية .

اما تاريخ سوريا وبلاد ما بين النهرين العليا فقد سيطر عليه ، طوال القرر الثاني عشر ، السراع ضد الصليبيين . كانت هذه المناطق حتى ذاك التاريخ ، اما على العراق تارة ولمصر اخرى ، واما مراكز لامارات هزيلة . ولكنها غدت آنذاك ، بفضل تقدمها على بغداد النائية استمداداً للفيام بهذه المهمة ، مركز تجمع لنهضة عسكرية وتجدد ادبي وثقافي . وقد حدث في اول القرن ان الارستوقراطية العربية ، ولا سيا في امارة دمشق التي لم يحدق بها خطر الفرسان الفرنجة كا احدق مجلب ، رضيت ، طوعاً او قسراً ، بالفتح اللاتيني كا جاء في المذكرات الطريفة التي وضعها آنذاك اسامة بن منقذ . ولكن تجاوزات بعض الفرنجة واستمرار تدفق الصليبين

خلقت ؛ في سلان المدن السورية وبين علماء الدين ؛ حركة اعتراض على هذه اللامبالاة الاثممة ؛ وعلى انقسامات المسلمين . فمرف بعض الامراء الاتراك كيف يستغلونها في سبيل بعث الكيانات السياسية الكبرى لمصلحتهم . وهذا ما حققه زنكي اولا وابنه نور الدين من بعده في منتصف القرن الثاني عشر : فقد ضما الى امارتهما في حلب ؛ وهي محور الحرب المقدسة ضد الفرنجة ؛ شطرًا هامًا من بلاد ما بين النهرين العليا. وسوريا باجمعها ٬ وجندا في جيوشهها اعدادًا متساوية من الاكراد والاتراك . فاستطاعا رد الفرنجة شيئًا فشيئًا الى الساحل السوري على الرغم من الشيمة وبتأسيسهما العديسب من المدارس والجميات الصوفية التي اسهم فيها بعض المهاجرين الايرانيين ٢ اوسم المراكز نشاطاً لصراع مزدوج ضد اعداء السنة في الخارج والداخل . اضف تجارة الشرق بعد ان احتفظت به مسمدة طويلة احتفاظاً صنمياً ؛ اما الموصل ، وهي مركز صناعي أقرب منها الى مناجم دجلة الاعلى ؛ وحلب ودمشق القريبتان من الموانيء السورية ومستعمرات الايطاليين التجارية ٬ فقد امست٬ مع القاهرة والاسكندرية ٬ اوسع مراكز الحياة الاقتصادية نشاطاً ؛ لا بل تقدمت على القاهرة والاسكندرية ؛ وأمست مراكز الاسلام الفكرية والفنية ايضًا. ومرد ذلك الى ان مصر الفاطمية التي فتت شقاقات-جيوشها وانقساماتالاسهاعيلية وفقدان الثقة بها في عضدها ، لم تحافظ على استقلالها الا بفضل الحاجز المزدوج الذي يفصلها عن الاسلام التركي : الصحراء والدول الفرنجية ، ولكن ما أن حاول الصليبيون الاستيلاءعلى موارد دلتا النيل الغنية حتى اضطر المصريون لطلب النجدة من نور الدين . فارسل سيد حلب بقيادة صلاح الدين الكردي ؛ جيشًا فتح مصر ثم وضع حداً للخلافة الفاطمية في السنة ١١٧١ فوحد ؛ بممله هذا ، الاسلام الشرقي كله بمد انشقاق دام قرنين كاملين .

افضى هذا الفتح بدوره الى قلب القوى الاسلامية قلبا مباشرا في الحقل السياسي ، وبطيئا غير كامل في الحياة الروحية . فاستقوى صلاح الدين بتفوق مصر المادي واستقل ضعف خلفاء نور الدين ، فاستلم إرث هذا الامير العظيم . و هكذا وضعت موارد مصر وسوريا مما في خدمة جيش تركي ... كردي تحمس لخوض الحرب ضد الفرنجة فاستاد القدس من الصليبيين ( ١١٨٧ ) وردم الى طريدة ساحلية ضيقة . الا ان الهجوم المعاكس المنيف الذي شنته الحلة الصليبية الثالثة اتاح للصليبيين الحفاظ على حصونهم الاخيرة ؛ لذلك اخذ خلفاء صلاح الدين ، الايوبيون، وان صدوا عند الحاجة هجات الحلات الصليبية الجديدة ، يؤثرون اقامة علائق تجارية طيبة مع التجار الايطاليين على اطالة الحرب المقدسة . لا بل ان احدم ، النكامل ، عرف كيف يرد على التجار الايطاليين على اطالة الحرب المقدسة . لا بل ان احدم ، النكامل ، عرف كيف يرد على دباوماسية فردريك الثاني الحكيمة بموقف كريم ايضاً . كان او ذلك ، في مصر ، وهي ملتقى دباوماسية فردريك الثاني المحرو والتجارة الايطالية في المترسط ، ازدهاراً عظيماً متزايداً : مبارة الهند عن طريق البحر الاحر والتجارة الايطالية في المترسط ، ازدهاراً عظيماً متزايداً : ويؤيد هذا القول ان احدى الشركات التجارية الكبرى (شركة كارمي) صاولت آنذاك احتكار ويؤيد هذا القول ان احدى الشركات التجارية الكبرى (شركة كارمي) صاولت آنذاك احتكار

استيراد الابازير ؛ وان الحماية الايوبية ، نتيجة لذلك ، قد ناءت بوطأتها على اليمن والمدن المقدسة . الا ان العهد الايوبي ، على الرغم من ان مصر المتجانسة والموحسدة السلطة لم تعرف القيادات الاقطاعية الكبرى والثورات والانفصالات الاقليمية ، قد خضع بدوره للجيش ايضاً . ومنذ منتصف القرن الثالث عشر ، اخسف الجيش ، بعد ان عز"ز لدفع خطر الهجوم الفرنجي والغزو المفولي ، يرقع رؤساءه الى السلطة ، وجلهم ينحدرون من اصل عبدي ؛ فأسس هؤلاء الجنود ، لقرون عدة ، عهد المماليك العسكري .

اما ایران فقد عرفت تاریخاً اعظم اضطراباً ، وغموضاً ایضاً ، لانها ما زالت تتأثر بجركات الشعوب الق كانت تقلق آسيا الوسطى . وسقطت المناطق الاسلامية الواقعة وراء الاوكسوس ، منذ الربع الثاني من القرن الثاني عشر ، تحت حماية « القراخيطاي » من غير المسلمين - فقد دان الكثير منهم بالنسطورية – الذين عاملوا الاسلام معاملة غـــيره من الاديان غير مبالين بانتصار السنسّة . وقد تكونت عند الغريةين / على اثر الهزيمـــة التي أنزلوها بسلطان ايران السلجوقي / سنبجر ؛ اسطورة الحنوري يوحنا ؛ ذلك الملك الغامض الذي قالوا عن مملكته انها تقم في مكان ما وراء الدول الاسلامية وتكهنوا بأنه سيةضي على الكفرة. ولكن كل ما حققه «القراخيطاي» في الواقع هو الدفع بجماعات جديدة منالاشقياء التركمان نحو ايران الشرقية فعاثوا فيهــــا فساداً دون ان يؤسسوا فيها حكمًا دامًا . ولم يقاوم هذه الجماعات ، في المناطق الشمالية الغربية المعتصمة بالصحراء، سوى خوارزم التي ما لبثت ان بسطت سيادتها على ايران بكاملها.ولكن الخوارزميين لم يستطيعوا ضم بغداد اليها ٬ ولا فرض حمايتهم على الخليفة ٬ فافتقروا الى عضد الاسلام القويم ؟ ولما كانوا ؛ بالاضافة الى ذلك؛ يجندون جيشهم من قبائل تركية لم تعتنق الاسلام بعد ، ويعيشون لأجل الحرب والسلب ؛ قائهم لم يلبثوا ان فقدوا كل شمبية . فلقم الغزو المغولي خوارزم لقمة واسمدة ؛ وتندفق الجيش المهزوم على العالم الاسلامي في الشرق الأدنى ؛ وعاث فيسسه فساداً وخرابًا, ولم تنج من هذه الغزوات سوى الهند الشمالية الغربية بفضل تحصنها وراء جبال منيعة ٤ وقد عاشت آنذاك في كنف امارات عركيسة انتسبت ، من قريب او بعيد ، الى الغزنويين ، وخضمت منذ اوائل القرن الثالث عشر لنظام عسكري شبيه بنظام المهاليك في مصر .

اما آسيا الصغرى المحتلة منذ عهد قريب ، وهي آخر بمتلكات الاسلام التركي ، فقد كو"نت في البدء عالما شبه مفلق . ولا يزال الفموض يكتنف هذه الفترة من تاريخها ، لأن الذين احتلوها كانوا تركانا خشنين غرباء عن تقاليد الدول الاسلامية القديمة وعن العالم البيزنطي الذي حلوا محله ولأن مؤرخيها ، بالتالي ، لم يبرزوا الا في عهد متأخر . الا اننا نميز قيها ، على الرغم من ذلك ، قطاعين متقابلين : ففي الولايات المتالحة للمعدود اليونانية من جهة تركان غسير مستقرين تقريباً يشنون غزوات الحرب المقدسة باستمرار ، كاولئك الذين خضعوا لسلطة رئيس مثلل لقبه سدانسمند س ، في الارجع ، صفة ه الحكم » ، لا اسم العائلة ؟ ومن جهة ثانية أسس احسد فروع السلالة السلجوقية ، بساعدة بعض المواطنين الايرانيين ، ورغبة منه في التعايش السلمي مع فروع السلالة السلجوقية ، بساعدة بعض المواطنين الايرانيين ، ورغبة منه في التعايش السلمي مع

بيزنطية ، دولة قوية وحدت آسيا الصغرى تدريجياً وضمت اليها أرمينيا الغربية نفسها . وفي اوائل القرن الثالث عشر بدت سلطنة والروم ، السلجوقية – أي تلك التي سيطرت على الولايات والرومانية ، القديمة – وكأنها دولة عظمى : فنهضت فيها المدن التي كان التركان الرحل قسد أخضعوها ؛ ونشطت التجارة مع آسيا الداخلية والقسطنطينية ، ومع مصر وروسيا ؛ وتدخلت الملكية اخيراً ، بفضل جيشها القوي ، في شؤون سوريا وبلاد ما بسين النهرين العليا . فالتجأ الايرانيون الهاربون من تعسف الخوارزميين ومن الغزو المغولي الى منطقة الاناضول التركية التي ورثت آنذاك حضارة ايران وأطالت بقاءها ؛ اما علائقها بالعالم العربي ، حيث ألف الاتراك الستوقراطية عسكرية فحسب ، فقد كانت مقطوعة تماماً .

أدى تقدم تركيا الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الايرانية تدريجياً الى ايجاد هوة بين الكنها وبين التركمان المتمسكين بعاداتهم . ولكن جماعات مشردة جديدة ، هاربة امام هجهات الشعوب الآسيوية ، ظلت تجتاز الحدود الاناضولية باستمرار طامعة بالراعي، ثائرة على كل تنظيم اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلجوقية طابع حركة اجتاعية ودينية ، يقودها المدعو و بابا اسحق ، الذي لا نعرف عنه شيئاً يذكر . فاليه تعود ابر ة كافة النزعات ، المارقة من الدين في الخالب ، التي ارجفت دوريا ، حتى فجر العهد المعاصر ، التركمان المتضايقين في المهالك السيق اسسوها بقوة سلاحهم . اجسل لقد غلب بابا اسحق على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها مهدت الطريق امام نجاحات المفول الذين فرضوا حمايتهم ، في ١٢٤٣ ، على الدولة السلجوقية ، وقضوا نهائياً ، في الواقم ، على سلطتها .

نرى لزاماً علينا هنا القول مرة اخرى ان الشرق الاسلامي ، ثبات الحضارة الاسلامية الذي تبدل تبدلاً عظيماً بفعل الغزوات التركية ، والذي تجزأ ،

سياسيا او عنصريا ، تجزؤا لم يشاهده من قبل ، ما زال يعرف حضارة زاهية جداً ، بوجهيها الرئيسيين ، العربي والايراني. وانما انطفأت الحياة الفكرية تدريجيا في نطاق البرهان الحرفقط : فالغزالي كان آخر الفلاسفة الشرقيين ، بينها تحول العلم الى ترداد اقوال السابقين . اما التاريخ فقد أمسى اعظم الالوان الادبية حيوية في العالم العربي ، واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او المغفلة ، او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء والعرفاء » ؛ مذكرات ابن القلانيسي الدمشقية الى جانب مذكرات اسامة بن منقذ ؛ ترجمة صلاح الدين لعهاد الدين الاصفهاني ، وهي مجملة جدا في نظرنا ، الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ابن الاثسير الواسع الاطلاع ( اوائل القرن الثالث عشر ) وضعه معلومات وأخباراً صحيحة كثيرة جداً عرضت ببصيرة وألمية ؛ تراجم المالماء والاطباء لابن القفطي وابن أبي أصبعة ، وهي جليلة الفائدة لمؤرخي العلوم ، وقد جاورت ، الماماء والاطباء لابن القاموس الجغرافي الضخم لياقوت ، الذي يعود الى السنوات الاولى مسن في رفوف المكتبات ، القاموس الجغرافي الضخم لياقوت ، الذي يعود الى السنوات الاولى مسن القرن الثالث عشر ايضاً . وكان الانتاج الادبي بالمقابلة اقسل وفرة ؛ ولكنه بلغ ذرى المجد وبهامات ، الحريري الذي سار على خطى الهمذاني ، بينها غثلت الصوفية خير غثيل بالاسباني وبهامات ، الحريري الذي سار على خطى الهمذاني ، بينها غثلت الصوفية خير غثيل بالاسباني

ابن المربي الذي أمسى ، في ملجاه الشرقي ، اول عالم عربي باصول الصوفية الجديدة ، وبالمصري ان الفارض الذي كان شاعراً كبيراً .

واستطاع الادب الايراني من جهته ، بعد ان تخلص من قيود كل ارستوقراطية مستمربة ، ان يتفتح بحرية كاملة. واذا بقيت خوارزم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر فيها اللغوي الزغشري وكثيرون غيره ، فان اللغة الفارسية قد تفوقت ، منذئذ ، غلى اللغة العربية كوسيلة للتمبير الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطليعة وانتج اجل روائعه : فعمر الخيام الذي عاصر كبار السلاطين السلجوقيين واشتهر خصوصا برباعياته ، الملاى بتشاؤم مستعذب ملحد ، كارن رياضيا وفلكيا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي ، كتب النظامي ، الذي جاء من حدود اذربيجان الشالية ، روايات شعرية طويلة تتميز بشعور رقيق واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخيراً ، الذي عشر طويلا وانهى حياته في عهد المغول ، فهو بدون منازع اشهر الشعراء الفرس بديوانه وحديقة الورود ، الذي ضمنه ، نفراً وشعراً ، امثالاً غتلفة في الحقائق الاخلاقية . وانتج الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفية أكثر عدداً واروع جمالاً منها في الادب العربي : ونذكر هنا على سبيل المثال السهروردي الناو ، والشاعر و فريد الدين العطار ، ( اواخر القرن الثاني عشر ) الذي اتجه نخو الادب التمليمي ولكنه اوجد لوناً سيبلغ منه الذروة ، ابان الفتح وياته ، كا يدل على ذاك اسمه ، في آسيا الصفرى حيث اسس جمية الدراويش المشهورين المام الدوارن .

بيد ان بعض الاوساط التركية ، حتى بين الذين لم يأخذوا بالحضارة الايرانية ، تأثرت بالثقافة الاسلامية . ويبدو ان الاتراك قد نسوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . فاستخدمت وسيلة التمبير هذه ، في آسيا الوسطى ، منذ القرن الحادي عشر ، في وضع ملخص الحكمة الاسلامية ، و كوداتكوبيليك » ، وفي نظم أشعار تركيسة لا تزال شعبية حتى أيامنا هذه . ادخل عليها و احمد يسفي » بعض المقتبسات الايرانية التي تتفتى وشعور ابنساء جلدته الاتراك من الناحية الدينية . وارتسم عند تركان آسيا الصغرى ايضاً ادب تناقلته الالسن اولاً ، ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عهد السيطرة المفولية .

اضف الى هذا ان العهد التركي - الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر - كان ، بالنسبة الشرق الادنى الاسلامي ، فترة ازدهار فني عظيم ، اجل ان من شأن اندراس الابنية السابقة اندراساً تاماً تقريباً ان يحملنا على المفالاة في الاهميسة النسبية للآثار البنائية التركية . ولكن الواقع هو ان السلجوقيين والزنكيين والايوبيين كانوا مولمين بالبناء وان نوع أبنيتهم ليس دون عددها اهمية وشأناً ، ويبرز فيها الاثر الايراني ، او بالاحرى الخراساني ، بروزه في الادب ؛ ولكنه ربما تداخل فيها ببعض التقاليد التركية ؛ ومها يكن من الامر ، فان فناني الاسلام الاتراك م الذي دفعوا بهذه النهضة العظيمة الى الامام .

لم يبق من الابنية المدنية شيء يذكر ؟ ولكن هندسة المهارة العسكرية كانت اوفر حظاً في البقاء . رأينا من قبل ان حصوناً كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنين العاشر والحادي عشر . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد اضاف صلاح الدين قلمة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر الجمالي قبل السنة ١١٠٠ ، بينا شيد ابنه الظافر في حلب ، القلمة المشهورة التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه والتي بنيت بهسذا الحجم ، كا يبدو ، حتى لا تكون دون الحصون الصليبية اهمية ؟ ولم يتوفق المؤرخون حتى يومنا هذا الى التمييز بين التأثيرات المتبادلة التي تفاعلت في الشعبين المتزاحين في سوريا فادت الى تقدم سريع في هندسة العهارة العسكرية .

ترك نشاط الملوك الاتراك الديني وأعمالهم الخيرية ، آثاراً بنائمة كثيرة . وقد درس العلماء درساً مستفيضاً جامع اصفهان العظيم الجهز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه ، وبكشك داخلی کبیر مخصص لسلطان ، ومئذنه مستدیرة رشیقة لن یلبث طرازها ان ینتشر انتشاراً واسعًا ، وبشرفة منقوشة اخيراً يعتليها المؤذن للدعوة الى الصلاة . وراجت سوق القدور الفخمة كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجمل وأكمل من القبور السامانية السابقة . اما المدرسة ، وهي طراز بنائي جديد بمساكنها وقاعات التدريس فيها ٬ فقد جاورها باطراد ٬ على غرار الجامم ٬ ضريح مؤسسها . وباستثناء سوريا ٬ اتاح استعمال القرميد للبنائين الاستفادة من تنضيد القراميد نفسه لزخرفة الابنية من الخارج ، بينا استمرت طرائق التزيين النقاشي او المتمدد الالوان في اعمال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ايصال القباب المستديرة بجدران القاعات المربعة ، وعن تزيين اقواس الابواب الكبرى ، المشاكي المدرجة ، « المقرنصات » ؛ التي درج استعمالها انطلاقاً افترب تدريجياً من الخط العادي ، وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى ذلــــك ان فن الخطاط ملازم لفن المزوَّق الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصانع بلاد ما بين النهرين في أواخر القرن الثاني عشر وأوائـــل القرن الثالث عشر . ويجب ألا ننسي اخبراً آيات الصناعة النحاسية في دمشق ولاسيا في الموصل ؛ فهي تفيض حياة بتمثيل المشاهد على سليقتها ، كتلك المثلة على جرن العاد المنسوب الى القديس لويس ، الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة ليزن به و الكنيسة المقدسة ، في باريس .

وفتح الاتراك في الاناضول نطاقاً جديداً للفن ، كما لدين الاسلام ايضاً ؟ فاكتست البـــلاد بالجوامع والمدارس والضرائح والحانات في قونيه وقيصرية وسيواس وديفريغي ؟ وقد تداخلت فيها الناثيرات الايرانية بالتقاليد الحملية في بنـــاء الحجر ، وبالتقنية الارمنية الحاصة بالنقوش البارزة . وليس بمستبعد ان تكون بعض التمثيلات الحيوانية ، وحتى البشرية ، مستوحاة من نماذج تركية قديمة اتقن صنعها في آسيا الوسطى . فلا مجال والحالة هذه ، امام هذا القدر الكبير من المنجزات المعقدة والمبتكرة ، للكلام عن طابع هدام ترتديه السيطرة التركية .

الطوائف المسيحية الشرقبة

منذ ذاك الحين، الا عند الارمن واليعاقبة، باللغة العربية وفي مؤلفات معدة لجهور محدود جداً. والها تجدر الاشارة الى ان الاقباط ، الذين كانوا متخلفين عن مسيحيي آسيا ، قد بذلوا بجهوداً كبيراً في سبيل نهضة روحية لا مناص منها لبقاء طائفتهم. فنتج عن ذلك وضع بجوعات قانونية أشرف عليها آل عسال في القرن الثالث عشر، بينها برز بعض المؤرخين الاقباط ايضاً وهكذا فان ابن العميد، الموظف لدى الايوبيين، قد اشتهر في عهد مبكر في اوروبا باسم Elmacin ، وان مؤلفاته لقنت « مستشرقينا ، الأول مبادىء تاريخ البلدان الناطقة بالضاد ، ويجب كذلك ان مفالطة ظاهرية . ولكن لهما ما يفسرها فأسياد آسيا الصغرى الجدد ، الحذرين من العرب مفالطة ظاهرية . ولكن لهما ما يفسرها فأسياد آسيا الصغرى الجدد ، الحذرين من العرب واليونانيين معا ، قد آثروا اختيار موظفيهم المحليين بين مسيحيي الطقس السرياني ؛ ولما كان بمض هؤلاء يقيمون في بلاد تتكلم اليونانيم المحلين بين مسيحيي الطقس السرياني ؛ ولما كان هذه النهضة الادبية العودة الى اللهجة السريانية القديمة ، مع ان أبناء دينهم قد انقطعوا عن التكلم بها : بهذه اللغة العلمية ، الميتة ، وضع مفكر كبير ، هو البطريرك ميخائيل السوري ، في القرن في اوائل العهد المغولي بؤلفات ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار في اوائل العهد المغولي بؤلفات ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار هذا الادب قد جعل من هذا المؤلف آخر مؤلفيه المشهورين .

كانت الثقافة الارمنية آنذاك اعظم حيوية وأكثر تنوعاً. ما زال بعض الارمن يعيشون عند حدود الاناضول واذربيجان ، تحت سيطرة الامراء الاتراك ، وضم البعض الآخر منهم الى مملكة جيورجيا التي تأسست وتوسعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، فشجع هلكة جيورجيا التي تأسست وتوسعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، فشجع هلانه الانصهار في دولة مسيحية ، وان يونانية الطقس ، على نشأة اول مركز للثقافة الارمنية حول بعض الاديرة في حوض الاراكس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرمنا آخرين قد فروا الى كيليكيا امام الفتح التركي لأواسط آسيا الصغرى . فتأسست هنا ، خلال القرن الثاني عشر ، دولة صغرى مستقلة ساعدتها بيزنطية وفرنجة سوريا تارة وضايةوها اخرى ، بلغت اوج عزها في اوائل القرن التالي مع أميرها ليونالكبير وفتحت أبوابها واسعة امام المقتبسات اليونانية او اللاتيلية ، كافظة في الوقت نفسه على قومية متحذرة ، اما مركز الاراكس ، البعيد عن التأثيرات الغربية ، فقد أنتج خصوصاً مؤلفات تاريخية والمجموعة القانونية الهامة السبتي وضعها مخيطار غوش . ولكن مركز كيليكيا والفرات يعنينا مباشرة ، اذ ان «متى الرهاوي»هو احد المصادر الرئيسية لتاريخ الحلة الصليبية الاولى ، وان للترجمة الارمنية لجموعة القوانين الانطاكية الفضل في ايصال هسنده الوثيقة الاساسية للقانون اللاتيني في الشرق .

ويمود لتأسيس دولة جيورجيا اخيراً بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت آنذاك الى

المؤلفات الدينية المستوحاة من اليونانيين المؤلفات التاريخيسة ، والملحمة القومية التي وضعها وشوطا روستافيلي ، والتي يسبرز فيها الاثر الايراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت نفسه ، حتى تلك التي حرمت حتى تشييد الكنائس ، في وفائها لتزويق الخطوطات . ولكن اسهامها الاعظم في تاريخ الفن يقوم حتى تاريخه في الدروس التي لقنها الارمن والجيورجيون على السواء للفنانين الروس وفناني البلقان ايضاً في الارجح .

اما النتيجة فهي ان حياة هذه الطوائف في وسط الجماهير الاسلامية قد ازدادت انعزالاً يوما بعد يوم ، وهذا ما يفسر ضعف انتشار ثقافتها ؛ وقد شعر رجال الفكر المستنير نو من أبنائها بمخاطر هذا الوضع . فما ان اتضح ، في القرن الثالث عشر ، فشل الحسلات الصليبية للغرب اللاتيني ، حتى جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآتين من روما و كهنوت الطوائف الشرقية ، ولكن على الرغم من الاوهام الساذجية التي غرر موفدو البابرية من فرنسيسكان او دومينيكان انفسهم بها ، فان الاختلافات قد بقيت اعظم من ان يمسي التقارب مثمراً ودائماً ؛ وكان من شأن هذا التقارب ، لو حصل ، ان عدد بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقية لدى المسلمين الذي ربحا كانوا اعتبروه تحالفاً سياسياً مع اعداء الاسلام. اما الموارنة ، الذين ضموا كلهم الله سوريا الفرنجية فقد عادوا كلهم منذ القرن الثاني عشر الى الوحدة الكاثوليكية ، دون ان يضحوا بشيء من استقلالهم على كل حال ، ولكن لم ينح نحوهم ، من الكنائس الاخرى ، سوى بعض الفئات الارمنية في كيليكيا . ثم تجددت هذه الاتصالات بعد الفتح المغولي ، الا انها ، على الرغم من فائدتها ، قد انتهت الى فشل ذريع .

اذا ولتي انصار هذا التقارب وجههم شطر كنيسة روما ، دون كنيسة غسق بيزنطبة القسطنطينية ، فلأن الامبراطورية البيزنطية قد زالت عملياً من الوجود ، على الرغم من التاعتها الاخبرة في القرن الثاني عشر . فلا ربب في أن عبوبها الداخلية كانت مسؤولة الى حد بعيد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التركي لآسيا الصغري والتي اضف المها في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشر تقدم "بتشنيك في أعالي الدانوب وهجوم النورمنديين الايطاليين على ابيروس . ولكن البتشنيك محقوا ، والنورمنديين صدوا بعد زمن قصير . أما - بفضل عضد الحملة الصليبية الاولى ايضاً - ايقافهم واقصاءهم عـن مشارف النجد الاناضولي على البحر . فباتت بيزنطيـــة آنذاك سيدة المضائق وايجه واليونان وتراقيا وبلغاريا دون منازع ؛ ومن حيث هي حامية الصرب ، فان قوتها ، على هيوطها ، ما زالت تلعب دوراً هاماً في السياسة الدولية , وقد استطاع مانوئيل كومنينوس؛ في الربيع الثالث . من القرن الثاني عشر فرض احترام رأيه في الشؤون الدانوبية والتدخــــل في الدسائس الايطالية ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل لقد ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطـة العلمانـة في داخل الاديرة التي قدمت لهم بمثابــة مكاسب ؛ وكانت سلالة آل كومنينوس عوناً كبيراً لانتصار الارستوقراطية التي انحدرت منها. ولكن خسارة آسيا الصغرى \* قد اضرت \* في الوقت نفسه \* اضراراً بالغاً بأعظم عائلات الامبراطورية \* فاستطاعت الدولة القاء الاهابية والخوف في قواها الهدامة . وهذا ما يفسر استقرار عهد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتماقبة في القرن السابق : فقد خاضت بيزنطية آنذاك حروباً عديدة للذود عن حدودها \* ولكنها نعمت في الداخل \* على العموم \* بسلم نسبي .

بفضل هذا الاستقرار، سارت النشاطات الفكرية والفنية سيرها الطبيعي . فالتاريخ لا يزال حقلا خصبا : فروت آنا كومنينوس وقائع ملك ابيها ألكسيوس؛ وأكل كيناموس روايتها حتى ملك مانوئيل ، وألف نيكيتاس خونياتوس بحثا مفصلا مستفيضاً في التاريخ البيزنطي منذ تولي يوحنا كومنينوس حتى بعيد الحلة الصليبية التي نظمت في السنة ١٢٠٤ ، بينها حظي موجز التاريخ المام الذي وضعه زوناراس ، بعد مرور رمن قصير على تأليفه ، بشهرة واسعة عظيمة . وكتب في الوقت نفسه ثيوفيلاكتوس الاوكريدي، الماصر لالكسيوس، ثم ميخائيل خونياتوس ووستاخيوس التسالونيكي ، في اواخر القرن الثاني عشر ، وبلغة كلاسيكية وعلمية ، وسائل وخطبا ومؤلفات دينية ملاى بالمعلومات المفيدة . ووصلت الينا ، بالاضافية الى ذلك ، حاملة اسم ثيوذورس بروذروموس بنوع خاص ، مجموعات قصائد منظومة باللفة الشعبية تذكرنا بر « فيتون » ، وان هذا اللون ، الجديد في بيزنطية ، سيكتب له البقاء . اما الابحاث الفلسفية فقد ضعفت بفعل حركة مماثلة لتلك التي عرفها الاسلام آنذاك ؛ واحترز الناس من المستوحيات الوثنية ، التي اخصبت ذاك الاخصاب العجيب في الاجيال السابقية ، واذعنوا كل الاذعان النمالي الدن .

اما الذن فسلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي شيده آل كومنينوس في اقصى و القرن الذهبي ، والذي تبقتى منه الجزء المعروف اليوم به و تكفور - سراي ، قد الرا الاعجاب على غرار و القصر العظيم ، الذي اهمل شيئاً فشيئاً. وما زال البيز نطيون يشيدون الكنائس في الاديرة والابرشيات ، ككنيسة الضابط الكل ، في القسطنطيلية . ويلفت الانتباه بصورة خاصة أن أثر الفن البيز نطي ما زال يمتد إلى ما وراء حدود الامبراطورية المنكشة: فالبلدان السلافية التي اعتنقت الدين المسيحي حديثاً طلبت إلى مهندسي العارة اليونانين تشييد كنائسها ؛ وفي ايطاليا الجاوبية وصقليا وضعت مواهب الفنسانين المحافظين على التقليد البيز نطي في خدمة كبار البنائين من الامراء النورمنديين؛ واستوحت يعض أبنية الغرب اللاتيني نفسها كدوسان سفروت في بريغو، بفعل تأثيرات غير واضحة بعض النياذج البنائية البيز نطية واستغل مؤلفر وفنانو البلدان اللاتينية أو السلافية ما تعلموه بحرية ، ولم يترددوا في البحث عن مصادر وحي اخرى في امكنة اخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوازن آنذاك بسين مصادر وحي اخرى في امكنة اخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوازن آنذاك بسين عن بينطية التي ما زالت تنبض بالخياة ، وبين الغرب الذي اخذ يستيقظ من سباته .

ان التضاد لمدهش بين نشاطات الفكر هذه والانحطاط الاقتصادى الذي منيت به الامبراطورية اليونانية منذ اواخر القرن الحادي عشر . فلما كانت الفتوحات التركية قد حالت تقريبًا دون الاستمانة ببحارة الولايات الآسيوية ، حين مسَّت الحاجة الى اسطول للوقوف في وجـــه النورمنديين ؛ اضطر الكسيوس كومنينوس الى التحالف مع البندقية ؛ القوة البحرية الوحيدة في البحر المتوسط ، لقاء امتمازات وضعت في يدها عملها احتكار تجارة الامبراطورية الخارجية ( ١٠٨٢ ) . ولم يجد خلفاء الكسيوس حلا آخر لاضعاف نفوذ البندقية الا بموازنتها بامتيازات مماثلة يمنحونها الجنوبينوالبيزيين ويفيدون مرالمنافساتالتي تقوم بين الطرفين. اما في الامبراطورية التي تناقصت مواردها الجبائية تدريجياً ، فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الايطالية المقيمة في الاستانة ، وتعاظم معه تدخل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصليبيين التي لم تقم بعملية مفيدة ضد اتراك الاناضول ، قضت في الشرق على النفوذ البوناني ؛ والجيش البيزنطي نفسه قد لجأ الى خدمات المرتزقة الغربيين الذين ازداد عددهم ازدياداً مطرداً } وتعددت في العائلات المالكة كما في الارستوقراطية الزواجات المختلطة ، التي ادخلت على بلاط مانوئسل كومنينوس عادات نصف لاتينية. الا أن الشعب اليوناني لم ينجرف في هذا التيار، فأظهر اشمئزازه ، بتأثير من اكليروسه، من التدخــــل الغربي . فحاول مانوئــل اخبراً ( ١١٧١ ) ، بعد فوات الاوان ، التخلص من التجار الايطاليين ، مع انه لم يكن بغني عنهم ؛ فجاءت محاولته بمثابة حرب معلنة في غير أوانها افضت٬بعد وفاة الامبراطور ٬ الى تفتيل كافة لاتين القسطنطينية. وبذلك قطعت. بيزنطية المستضعفة اتصالها بالفرب حين بدارجحان كفة الغرب على كفتها في ميزان القوى .

جاءت النتيجة سريعة وغامضة ومسرحية انتهج مانوئيل كومنينوس سياسة عظمة ارهقت رعاياه و دون ان تجدي فتيلاً على كل حال اذ ان كارثة ميريو كيفالون في السنة ١١٧٦ قد أعطت البرهان القاطع على استحالة استعادة تركيا الآسيوية . فاستهدفت غضبة الشعب الارستوقراطية المسكرية واللاتسين على السواء ؟ وعجز انذرونيكوس كومنينوس المفتصب ، وحكم سلالة والملائكة ، القصير ، من بعده ، عن تأسيس أي بناء دائم على الانقاض التي كدستها الحركة الممادية للاتين. فاستفاد النورمنديون والبلغاريون والصرب واتراك الاناضول من تصارع الاحزاب وقاموا في آن واحد بهجاتهم او بثوراتهم على الامبراطورية . واذا سعى و الملائكة ، آنذاك للتعاون مع صلاح الدين على اللاتين ، فقد فكرت فئات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام الحبكم. الجل نحن لا نعلم بالضبط مدى اطباع بعض قادة الحلة الصليبية الرابعة ، منذ مغادرتها الغرب ، ضد الامبراطورية البيزنطية . ولكن الواقع هو ان البندقيين وفرسان فرنسا الشالية قد دخلوا في القسطنطينية عنوة في اوائل السنة ١٢٠٤ وعملوا فيها نها واستلاباً وأقاموا على انقاض بيزنطية وامبراطورية لاتندة ، ضعفة .

قد يجوز ، لاعتبارات شق ؛ التوقف بالتاريخ البيزنطي عند هذا التاريخ . ولا يمني ذلك قط ان اللاتين استطاعوا تدويخ كافـــة الاراضي اليونانية : فلا يزال منها ، خارج سيطرتهم ،

منطقة وطرابزون و ومنطقة ابيروس و و امبراطورية و نيقيه بصورة خاصة التي يرجح ال الأتراك رأوا من الخير ابقاءها على شواطىء آسيا الصغرى الغربية والتي توصل ملوكها و بغضل جيش من الفلاحين و الى توطيد هذا الملجأ الاخير لثقافة يونانية عرفت الازدهار آنذاك على يد و نيكيفوروس بلميدس و واضع داثرة المعارف و لكن ما أوردنا ليس سوى بقاع متشتنة تسودها التغرقية نفسها التي تسوده امارات الامبراطورية اللاتينية . اما الذين سيستفيدون من هذه العملية فهم دول البلقان السلافية في الدرجة الاولى ثم الاتراك في اجل لاحق بعيد . لذلك لم تخدم حملة السنة ١٢٠٤ قضية التقارب اليوناني اللاتيني قط ويكن القول بهذا الصدد اجتيازها بين فرسان الغرب والجاهير اليونانية المتكتاة حول كنيستها ويمكن القول بهذا الصدد ان الانشقاق الديني الذي لا يزال قائماً حتى أيامنا هذه انما يعود تاريخه الى السنة ١٢٠٤ لا الى السنة ١٠٠٤ .

كان مقدراً للشعوب البلقانية ؛ بعد ان تحررت بسقوط بيزنطبة ؛ روسيا قبيل الفتح المغولي ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا القول لا يصح في روسيا التي توقف تاريخها بقسوة ، على غرار الاسلام ، منذ الربـــم الثاني من القرن الثالث عشر ، بفعل الفتح المغولي . كان التصدع ، في هذه المساحات السلافية الشاسعة ، قد لحق بامارة « كييف ، ؟ ولم يكن غريباً عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاض باعادة توزيــم الاراضي، بحسب تسلسل معين، كلما توفي احد امراء العائلة المالكة التي مارست سيادة متضامنة. الا ان انحطاط الدولة ( الكبيفية ) يردّ ايضاً الى توسع الشعب الروسي الذي اتجهت تجارتــــه، آنذاك ، شطر المانيــا وقزوين بالتفضيل على القسطنطينية ؛ ويرد ايضاً وخصوصاً الى غارات سكان السهول البائرة من « كومان » او « بولوفتس » الذين طردوا سلافيي المناطق الجنوبيـــة وأرغموهم على استعمار السهول القليلة السكان التي يرويها الدنيستر؛ او منطقة الغابات شبه المقفرة؛ وبسكوف بني اقصى الشال اللتان اعطتا الجمعيات الاقليمية استقلالاً داخلياً وتنظمتا كجمهوريتين تجاريتين ما لبثت عامة الشعب فيها أن قاومت أولمغارشة رجال الاعمال والحكام ؛ ونظم « اندريه بوغوليوسكي » في الشال الشرقي ، منذ منتصف القرن الثاني عشر ، في المنطقة الستى ستنمو فيها موسكو قريباً ، امارة و سوزدال التي احدثت انقلاباً في تاريخ ماض تمركزت فيه روسيا حول الدنيير .

على الرغم من هذه التيارات الجختلفة التي ترتسم بين الشعوب الروسية ، احتفظت «كييف » بمركزها الادبي : فانما وضعت في كييف نفسها ، في السنوات الاولى مسن القرن الثاني عشر ، الـ « روسكايا برافدا » أي مجموعة القوانين الروسية ، وظهرت اليوميات المنسوبة لنسطور التي تشيد بمآثر اسطورية او واقعية أتتها السلالة القديمة . وفي «كييف » ملك على التوالي قسطنطين

مونوماكوس الذي ستتجسم الحكة بخياله الشميَّ و « ايغور » ، بطل الحرب ضد «الكومان». وان ما يلفت الانتباء في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت؛ او من التقالب الشفهية؛ هو عمق التضامن والوطنية الروسين . ولذلك لم يكتف الادب بالنقل عن اليونانية ، بل انطلق انطلاقة قادته إلى الاستقلال. ففي هذا العهد اخذ بعض الشعراء يشيعون روايات نصف اسطورية تمسِّر عن الحكة الشعبية؛ استهوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن المشرين, اجل ان تحريرها قد حدث في عهد متأخر جداً ، وهذا ما يجعل الشك نخشماً على صعة رواية ( حكمة ايغور » الشهيرة . ولكن اذا صحت نسبتها الى القرن الثاني عشر فانها ترينا روسيا الناهضة قادرة على وضع ملحمة خليقة ، من حيث قيمتها الادبية ، بأعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه والعبقرية نفسها في الفنَّ : فلم تعد روسيا القرن الثاني عشرة على غرار الدولة الكييفية القديمة ٠ مجرَّد ولاية من ولايات الفن البيزنطي . فقد عرف مهندسو أبنية نوففورود وبسكوف كيف يوفقون بين التأثيرات اليونانية وتأثيرات المانيا البلطيكية ، كما عرف ذلك ايضاً رسامو الإيقونات ومزوقو الكتب. ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سيطلق عليها اسم موسكوفيا ، أي في سوزدال وَفلاديمير ٢ هندسة عمـــارة حجرية ٢ جديدة كل الجدة بغنى زخرفتها المصورة ٢ يستحيل علينا ان لا نرى فيها تقليداً للنهاذج الارمنية والجيورجيـــة . ويبدو في كل مكان ، بالاضافة الى ذلك ، ان فنانيين روسين كثيرين قد حلوا محل الفنانين الاجانب وطبقوا دروسهم محربة متزايدة

بيد ان روسيا التي بدت حضارتها على و شك النفتح؛ لن تنجو؛ شأن الاسلام التركي الذي بدا مستقرأً ؛ من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو المغولى .

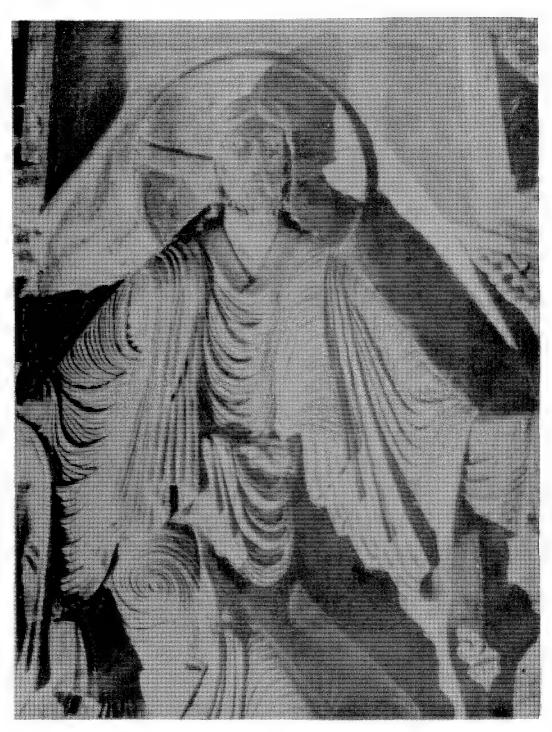

اللوحة ١٧ - المسيح في جلاله



اللوحة ١٨ - الباب اللكي في كالدرائية شارتر ( الفرن النابي عسر ١٠.

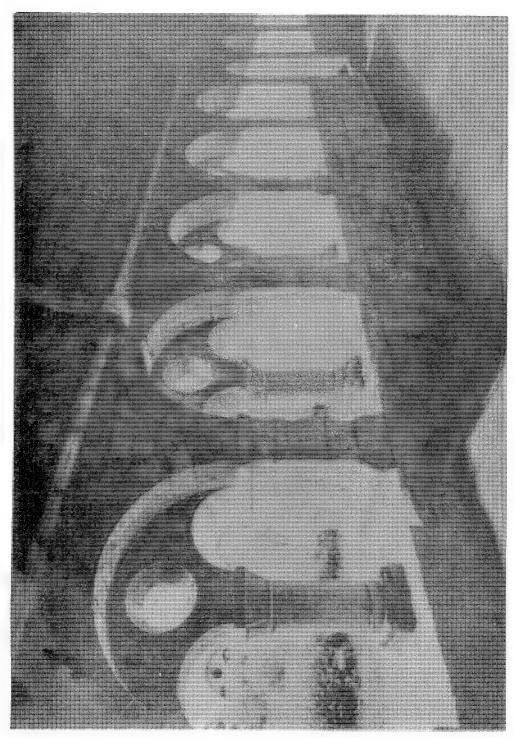

اللوحة 14 – رواق دير تورونيه ( القرن الثاني عشر ) .



اللوعة ١٠٠٠ - قلمة المرسان - حصل الأكراد) ، قلمة صليمة في مورياً المقرن الكان عشر ] .

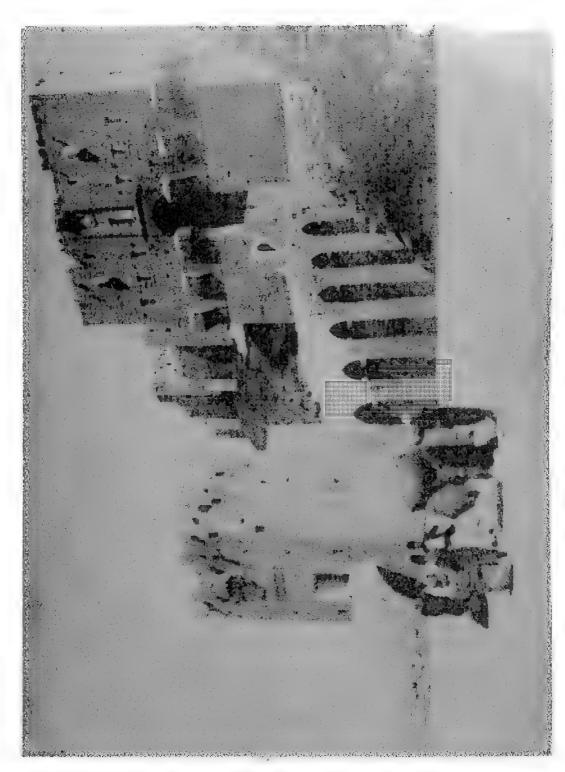

اللوحة ١٦ - قلعة حلب ( مورياً ) القرن الماني عمر .

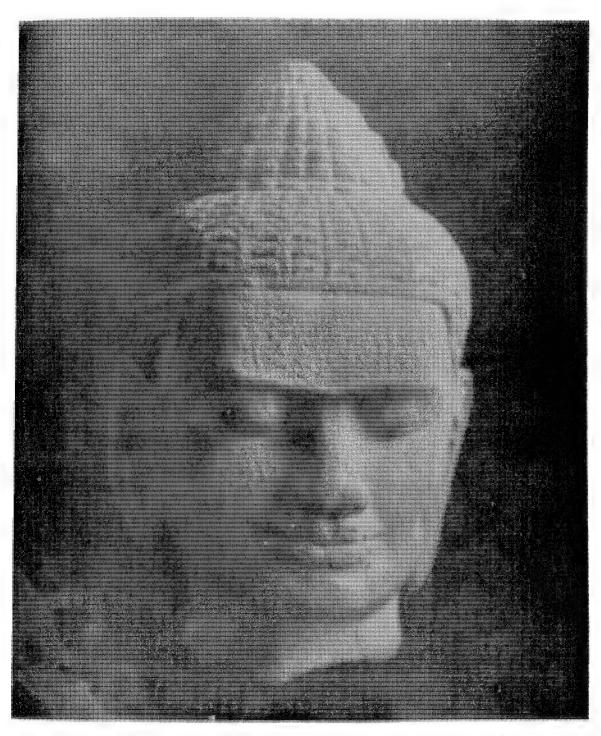

اللوسة ٢٢ - رأس بوذا خبري

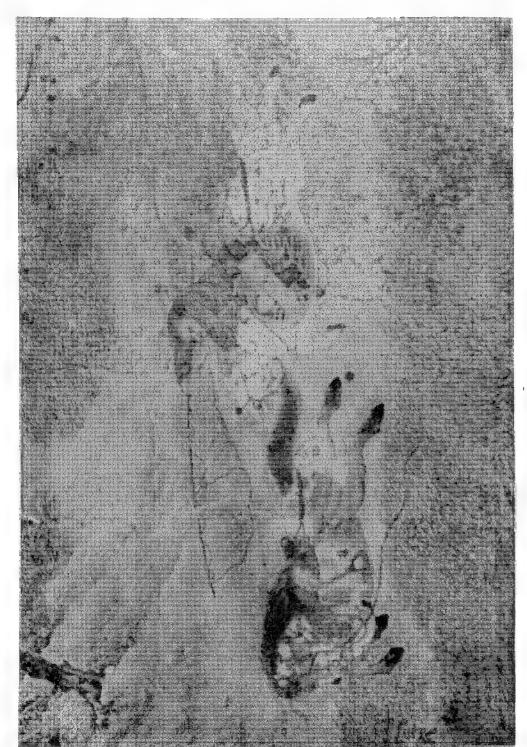

اللوعة ٢٧ - قارب عولي بلاحق حصانا عارباً .

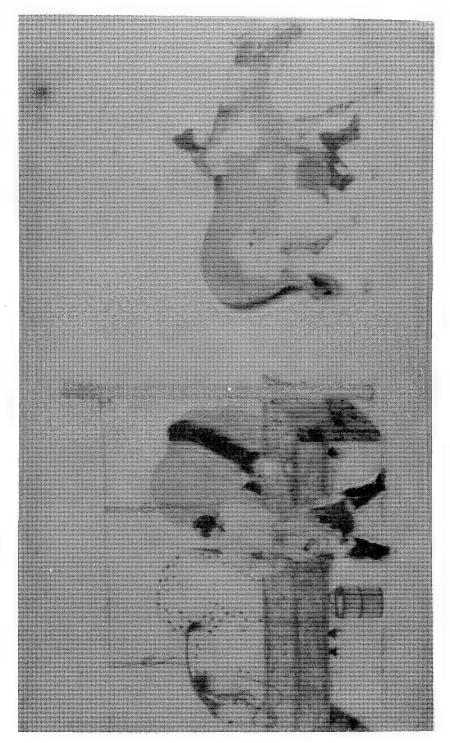

اللوحة ٢٤ - الاحصنة في الشرب



اللوسة و٢ -- اعمال الحقول



اللوحة ع ٢٩ - سوق لنديت



اللوحة ٧٧ - قبة بيزا وبرجها المنحني ، القون فثاني عشر .



اللوحة ٢٨ - مدينة أيطالية في القرون الوسطى .

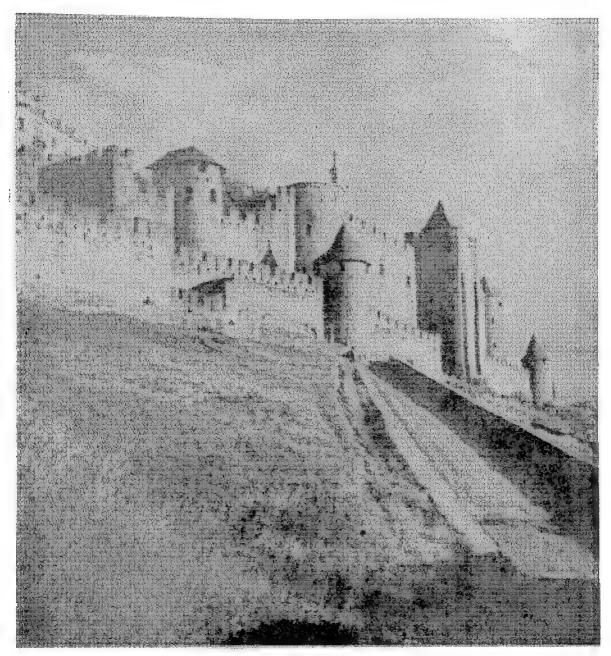

اللوحة ٢٩ – مدينة كركستون .

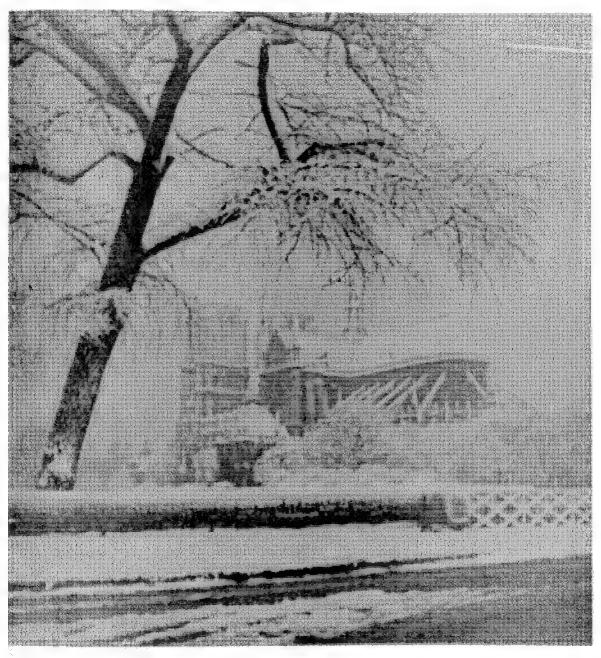

اللوسة ٣٠ ــ كنيسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) .



الارسة ٣١ ملاك بواشي.



اللوسة ١٠٠ من الدين الدين

## لانغصل لإثبالث

## آست يا المغولت ت (القهن الثالث عشر والرابع عشر)

ان الواقع الجديد الذي يميز آسيا في القرن الثاني عشر والذي رأينا في قصل سابق تحيزه البسليم، وهو ان الهند والصين قد فقدتا نفوذهما المريق في القدم على الدول الشرقية في هذه القارة الواسمة الاطراف. اجل كلتاهما تتيهان خيلام، استناداً الى ماضيهما التاريخي. الطويل، بتحقيقاتهما المدهشة في الحقل الفلسفي والديني وفي حقول الادب والموسيقى والفنون التصويرية . وكلتاهما لا تزالان الزعيمتين الروحيتين لبلدين احدث عهداً في آسيا الجنوبية الشرقية ، أي كوريا واليابان، تساند مركزهما هذا تجارة لا تزال ناشطة . ولكنهما تشكوان كلتاهما من وهن داخلي هو النذير بالحطاط قريب .

آسيا قبيل التوسع المغولي اندفاعه نحو الشرق وبلغ البنغال التي أكمل فتحها في السنة ١٢٠٦. ولم تحل الحروب الداخلية التي مزقت الدول الاسلامية الحديثة العهد وأفضت الى هزيمة الغزنويين امام الافغانيين الفوريين ، دون تقدم الفاتحين نحو الجنوب ايضاً . فانكفأت المالك الحملية نحو و دكن ، وتقاسمت شبه الجزيرة وانتقلت السيطرة من هذه الى تلك بحسب بحالفة الحظ لهذه او لتلك في المعارك . اجل كانت المقاومة ضارية في وجه الغزاة ولكنها تأثرت بهذا الانقسام وهذه الحروب بين الاخوة .

وتجزأت الصين بدورها ايضاً بعسد ان اعرض السونغ نهائياً عن استعادة ارث و التانغ ، وآثروا، في مدينتهم ، المتحف وهانغ-تشيوه، الانصراف الى الفن وعلم الجمال وعلم المعقولات، فخضمت كافحة مناطق البلاد الشمالية لله وكين » ، و الجورتشتات » الاذكياء الذين قو ضوا بملكة الد وكيتات ، وحققوا السيطرة عليهم خلال القرن الثاني عشر ، وبلغ منهم انهم هددوا عاصمة و السونغ ، فترة من الزمن ، وفي منتصف هسدا القرن ، بلغ عدد المواصم في الاراضي الصيلية

ستاً على الاقل: « تا ـ تنغ ، في الشمال (جيهول) ؟ لا ليادو ـ يانغ ، في الشرق ؟ « تا ـ تونغ ، في الغرب بكين في الوسط؟ كي ـ فونغ (نانكين) جنوبي بملكة الكين ؟ وهانغ ـ تشيو اخيرا؟ عاصمة السونغ . وكان من شأن الصلح غير الثابت الممقود مع الكين ؟ الذين بقضوء تكراراً ؛ ان أتاح لهؤلاء السيطرة على اراض شاسمة قاست الاسرين من غزوات وحروب متتاليــة دامت قروناً عديدة ؟ واذا انهمك بلاط السونغ بالمجادلات الادبية والفلسفية ، فان شعوب الشمال قسد اختبرت الحياة القاسية التي تميشها بلدان خاضمة لحكام لا يزالون يرابرة .

كانت النتيجة الاولى لهذا الانحطاط المزدوج تحرّر الدول الآسيوية الاخرى عملياً ان لم يكن نظرياً ﴾ من سيادة الصين والهند . قسطم نجم الامبراطورية الخيرية آنذاك في عهد ولاية الملك « شوريافارمان » الثاني الكبير ( حوالي ١١١٢ · ١١٥٢ ) ؛ اجل انه اغتصب الملك اغتصابًا ؛ ولكنه كانمحاربًا شجاعًا وإداريًا لامعًا ضم الـ و سيام ، الوسطى ( بملكة لوبورى ) إلى ملكه، وأرغم الـ د شمباً ، على محالفته لحماربة و واي كوفييّت، ( امام ) رشيّت معبد و انفكورفات ، المدهش ، وهو افضل طراز المعبد - الجبل ، المكرّس لـ « فيشنو » والمعدّ لأن يكون ضريمًا ملكياً : وفي كال هذا البناء وجمال زخرفته العظيم ما يجمل منه رائمة من روائع الغن العالمي . ثم سطح كذلك ، بمد كسوف لمجم عن هجوم الشمبا ، في ايام جايافارمان الساديم ( أواخر القرن الثَّاني عشر ) ؛ ولعله أشهر ملوك كمبوديا ؛ الذي جهز المملكة وعاسمتها بأفسم معايدها ؛ وأنجز العديد من الاعمال العمرانية ، وأسس المستشفيات رسما بالسلطة الامبراطورية حتى ذروتهسسا . وتناقصت بالمقابلة قوة الشمبا السمق أفضى اندفاع و انام ۽ نحو الجدوب الى حصرها في الولايات الجنوبية من الهند الصيلية ) فانكمات المتأثيرات الهندية ) بالعمل نفسه ؛ امام حضارة صلاة " الطابع ، على الرغم من هذا الوضع اليائس الذي جمسل الشميا تواجه التقدم الامامي في الشال والقوة الخيرية في الغرب والجنوب؛ نراها محافطة على نزعتها الىالحرب وستمرة في شن المارات؛ براً وبحراً ، على كافة جيرانها . الا إن السيام قد بقيت عمراة : فبرنا توسع الدو طاي ، ؛ الآتون من الشيال؛ حتى ار اسطالبلاد الخاضعة أ بذاك لسيطرة الخيريين ؛ استطاعت مملكة هماريبونجاياه الابقاء على حضارتها المونية المتأثرة بالحضارة الهندية تأثراً خبقاً . وانطفأت في يا يورما ، سلالة الملاك المظام الذين دفعوا بلادهم الى الامام في القرن الثاني عشر ؛ ولكن الثقالمد الثقافية ؛ على الرغم من القوض السياسية ، قد انصاءت بفضل بوذية والباب الصغير ، التي كانت بورما مركزها وأتباع الـ ه شولا ، أسياد الهند الجنوبية ؛ وبملكمة « سورابايا » ( سِماقا الشرقية ) التي لا نعلم عن تاريخها سوى النزر اليسير ؛ ومملكة « قاديري »؛ وهي أفرى هذه المهالك وأعطمها نشاطاً ؛ التي نتبين أن ثقافتها الهندية تخضع تدريجياً للتقاليد الحلية .

اما اليابان، التي سبق ورأينا انها عاشت طوال قرون عديدة من المستوردات الصينية ، والتي كانت آخذة في المودة الى عبةريتها الخاصة في الحقل الفكري والغني ، فما رالت خاضعة لسيطرة عائلة اله « فوجموارا » القوية . وإذا ما سادها الاضطراب ، في القرب الثاني عشر ، بفعل منازعات العائلات الكبيرة الطامعة بالسلطة ، وإذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات خطيرة > واذا ما فرحل نظام « الشوغونا » السياسي الجديد قوانين صارمة > فان الانطلاقة لن سيحدث في الزمن حين يبرز خطر الغزو المغولي. الا ان هذه المرحلة هي ايضاً الفترة التي أخذت فيها الصوفية ﴿ زَنْ ﴾ ﴾ وهي في اول عهدها ﴾ تطبيع الثقافة اليابانية بطابعها الخاص المميز .

يتضم من ذلك ان البذور التي ألقتها الهند والصين في كافة البلدان الشرقية والجنوبية الشرقية قد أنبتت حضارات جديدة - الخيرية والجافانية واليابانية - وجعلت بعض الشعوب المتخلفة تمن سقيقتها وطاقتها . الا أن الهند والصين قد افتقرتا إلى القوة اللازمة لبسط سيطرتهما عسلى الشعوب المحيطة بهها كالابل تمسر عليهها مقاومة ضغط المبراطورية السلامية تحركها عصبية الحرب المقدسة وعالم بدو سائر في طريق التنظيم .

منذ العصور القديمة ، جابت جماعات من البدو الرحل منطقة الاراضي ماضي عالم البدر البائرة الشاسمة التي تؤلف شطراً هاماً من اوراسيا . وقد انتسب هؤلاء بلهجاتهم إلى الاسرة اللغوية الالتاثيبة أي التركية المغولية . ولكن مساكنهم نفسها فرضت علمهم ، منذ الوف السنين ، نمطا حياتها راءويا اتسم بطابه بدائي غريب الى جانب الحضارات المستقرة التي عاصرتهم . استهوت قبائلهم منذ القدم الاراضي الزراعية المتاخمة لبوراتهم فتجمعت شيئًا فشيئًا واكتفت في فترة من الزمن بشن غارات صاعقة وحشية على جيرانها، ثم تكتل عدد كبير من هذه الجماعات بصورة مفاجئة وقام بغزوة رهيبة فر" امامها السكان المزارعون الذين تحولت مزروعاتهم الى مراع على يسد بدو أرحل لا يهتمون الالزواملهم ومواشيهم . بهذا المدّ والجزر وهذا الككر والفرقام تاريخ البلدان المتاخمة للبورات الاوراسية ؛ البدو يرسعون البورات في الاراضي الزراعية ؟ والعلاجون يوسعون اراضيهم الزراعية عند حدود البورات . الا أن نوع حياة سكان الحدود ، وهو شبيه بحيــاة البدو ، واختلاط القبائل في الاراضي التي سلكتها في تنقلاتها ، قد سهلا الاتصال بين البدو الرسل والسكان المقيمين . ومع ذلك قان سكان البورات ، الامشاء لحياة المرسان والرعاة القاسية ، قد استهوتهم ثروة الحضارات المتطورة وتفخلها . وأذا هم عندوا في تقويضها، فان بعضهم قد تأثروا بسحرها وتكيفوا احيانا بحضارة المقيمين؛ فتصيَّن البعض ﴾ كالمقول الكريتات ، الذين استولوا في القرن الحادي عشر على شطر من الصين الشالية وسبملوا من بكبن مقرآ لهم ، وتأثر البعض الآخر بالحضارة الايرانية ، كالاتراك الـ ﴿ وَيَغُورَ ﴾ ، الذين اعتنقوا المانوية وتعلموا أصول الادب فغدوا المربين الحقيقيين للدول التركية ــ المغوليــــة الاشرى ورقضوا المودة الى الحياة البدوية .

لقد برهنوا اسياناً عن اخلاصهم في محالفة الدول الكبرى السوقي ارتأت طلب مساعدتهم

او أرغمت على طلبها ، ولكنهم كانوا في الفالب تهديداً خطيراً ودائماً : فقد أتاحت لهم خيولهم الصنيرة القيام بهجهات صاعقة ، ودرجوا على ان لا يتركوا وراءهم الا الحراب والدمار ، فكانوا أعداء مرعبين ، اجل لم يتوصلوا بعد الى توحيد جماعاتهم القبلية المتشتتة في البورات . ولكنهم توصلوا الى تأسيس امبراطوريات سريعة الزوال تعاقبت عليها تعاقباً مطرداً على مر الزمن الهيمنة التركية والهيمنة المغولية . وغالباً ما قوض فيها اقل الناس تحضراً المهالك التي توصل أكثر الناس تطوراً الى تأسيسها . لذلك بات لزاماً علينا هنا القاء نظرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات تطوراً الى تأسيسها . لذلك بات لزاماً علينا هنا القاء نظرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات القرن الرابع الكبرى التي بلغت امتداداتها اوروبا ، مع الشيلا ، والهند ، مع ميهيرا كولا. ومن شأن هذه العبمالة ان تساعد على فهم نشأة عمل جنكيز خان وطابعه المهيز .

في الغرن السادس، استغرت فيما بين الصين ومصاب الدون ثلاثة شموب كبرى : الـ ﴿ سِوانَ ساجوان ، في منغوليا ، من منشوريا حتى و طرفان ، ، و و الهون الهفتاليون ، ، من شمالي منطقة قراشهر الى مرو ومن الآرال الى البنجاب ٬ والحون الاوروبيون ٬ وهم من العرق اللركي في الارجح ، حول بحر آزوف ومصب الدون . الا ان الجوان \_ جوان و مفتاليي تركستان ردُّوا الى ألوراء، في السنة ١٥٥٠ على يداله و تو سكيو ۽ مؤسسي الامبر اطورية البدوية الاولى التي عرفت تنظيماً على بعض الاستقرار. أجل لقد انقسم التو - كيو الى ملكتين توأمين امتدت أراضيها من منشوريا الى خراسان وكان هذا الانقسام ؛ بالاضافة الى فوضويتهم التقليدية مدعاة لمضمنهم . وكان للمقيمين منهم في الغرب حدود مشتركة بينهم وبين بلاد فارس الساسانية التي التمست بيزنطية مساعدتهم عليها فحافظوا على استقلالهم حتى اليوم الذي استطاعت فيه سلالة « تانغ » العبيلية القوية سحق اخوانهم في منفوليا ، فبسطت حينداك سيطرتها عليهم ، ثم حلتت محلهم المبراطورية تركية اخرى هي المبراطورية الويغور الذين اقاموا الى الجنوب من مجسميرة و كيةال ، ، سجاعلين من و قره بلغاسون ، عاصمة لهم ، وسيطروا ، سول طرفان ، على شطر من تركستان . ثم غدا الويدور اهل قرار وضعفوا بفعل تحضرهم ، فانتزعت عاصمتهم منهم في السنة ٨٤٠ على يد و الكرغيز ، وهم من الاتراك الهمجيين . كان الدوا فار ، ، في هذه الأثناء ، قد عُلَقُوا الحُونُ في البورات الروسية وأقاموا بين الدنيستر والدانوب ، بينًا استفاد الـ • شا – تو » من الاتراك المتصينين العائشين حياة بدوية حول وها ... من عند طرف البورات الآخر ، من ضعف التانخ ليستولوا على شمالي غربي الصين ( ٨٠٨ ) . وعادت منفوليا ؟ في عهد والكرغيز،، وحتى السنة ٩٢٠ ؛ الى همجيتها الاولى ؛ بينا تمكن الويفور ؛ على الرغم من ضعفهم ؛ من تثبيت أقدامهم في تركستان .

في أوائل القرن الماشر طرد الكرغيز بدورهم وأبيدوا على أيسدي برابرة آخرين من العرق المغولي ، هم «الكيتات» . كان هؤلاء قد حاولوا ، لثلاثـــة قرون خلت ، اللسرب الى الاراضي المعينية ، ولكن التانغ ردوهم الى الوراء بضرارة ، فاستفادوا آنذاك من انهيار القوة الصيلية ودخلوا بغيادة رئيس جريء وراء الجدار الكبير وأقاموا على العرش الامبراطوري قائداً صينياً

فرضوا حمايتهم عليه ، فكان ذا\_ك مقدمة لاستبطان العديد من البرابرة في الصين التي ستتولى جماعاتهم فتحمها. وقد دامت اقامة الكيتات زمناً طويلا: فتصيّنوا وحملوا اسم دكين ، (ذهب) الصَّنَّى ﴾ وأغاروا تكراراً ﴾ طبلة قرنين ﴾ على حدود الصين الجنوبية دون ان يفقدوا شيئًا من طاقتهم الحربية . ولهذا فان تاريخهم يختلف بعض الشيء عن تاريخ معاصريهم و المجريِّين ، الذين سبق ورأينا انهــم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمَّــرة ٠ وان متفرقة ٬ على بعض ربوع الغرب المسيحي قبل ان يردوا نهائياً الى سهل الدانوب ويستقروا ويعتنقوا الدين المسيحي ويؤلفوا بعد ذلك سوراً منيعاً للمسيحية في وجه الموجات الاخـــــيرة لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وفي الواقـــــع اقام برابرة آخرون ، في عهد متأخر ، بين الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي يتلاقى فيها البيزنطيون والعرب من تجار الفراء، والتي لجأ البها العديد من اليهود هرباً من اضطهادات الامبراطور البيزنطي رومانوس لـكابينوس، يبدو ان الخزر اعتنقوا الدين اليهودي . فردوا الى الوراء في السنة ٩٦٥ على يد امير روسي من « كبيف » ، ثم سحقوا في السنة ١٠١٦ على يد الامبراطور باسيليوس الثاني ، ولم يتلاشوا نهائياً الا في السنة ١٠٣٠ . في هذه الاثناء ؛ نجح الاتراك الغربيون ؛ او القراخانيون ؛ في اجتباز دولة السامانيين الاسلامية ـ وهؤلاء ايرانيون سبق ورأينا كيف سيطروا سيطرة واسعة ، سريعية الزوال ؛ على البختيـــار ؛ ومنطقة ما وراء النهر ؛ وخوارزم وخراسان وسيستان ــ وانتزعوا منهم منطقة ما وراء النهر التي ضموا اليها قشفاريا فتر"كوها بأن نشروا فيها الدبن الاسلامي الذي كانوا قد اعتنقوه.

بعد تلاشي الخزر، احتفظ و الكيتات ، والقراخانيون بمواقعهم طيلة القسم الاكبر من القرن الحادي عشر . ثم ادمج القراخانيون ، حوالي السنة ١٠٧١ ، في الامبراطورية السلجوقية السق كان مؤسسوها ، المنحدرون من الارغوز المفمورين ، قد اعتنقوا الاسلام ديناً : فانفصل تاريخهم منذئذ، كا سبق ورأينا ، عن تاريخ عالم البدو ، مع ان ذهنيتهم التركانية المتأصلة ستبرز تكراراً في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه ، اقام شعب تيبتي في و الاوردوس » و و الألاشان » ؛ فأخضع هؤلاء الرحمل الآخرون ، الذين عرفوا باسم و سي حيا » ، شمالي غربي الصين بينا احتفظ و الكيتات » بشماليها الشرق .

خلال القرن الثاني عشر ايضاً ، جرت تنقلات الجاعات البدوية عند طرفي عالم البورات . ففي سهول روسيا الجنوبية ، حــل محل « الخزر » « البتشنيك » الذين سبق وعلمنا أي خطر شكاره على حدود الامبراطورية البيزنطية من جهة الدانوب ، الى ان قضى عليهم الامبراطور يوحنا كومنينوس ( ١١٢٢ ). ثم جاء « الاوغوز » الذين عاثوا فساداً بدورهم في البلقان وخلفوا الد « كبشاك » . وأحدق الخطر من جهة ثانية بصين السونغ ايضاً ، اذ هد دها « الكيتات » في الشال الشرقي ، و « السبي ـ هيا » في الشال الغربي. فكان خطأ الامبراطور «هواي ـ تسونغ»، وهو شاعر افضل منه سياسي » محاولة منه لاخراج الكيتات من بكين ، في الاستعانسة وهو شاعر افضل منه سياسي » محاولة منه لاخراج الكيتات من بكين ، في الاستعانسة

بال « جورشات » الذين تشدهم أو اصر النسب الى المنشوريين الحاليين. فلم يكتف انتصاف البرابرة هؤلاء بمنغوليا الداخلية ومنشوريا اللتين عينهما لهم « هواي ــ تسونغ » . فبعــــد ان قو ضوا المبراطورية « الكيتات » ، الذين كانوا قد ركنوا الى التعقل والهدوء بعد ان تعودوا الحيــاة الصينية ، بسطوا سيادتهم على كافة أنحاء الصين الشالية مندفعين مجملاتهم حتى بلاد السونغ التي لم يصدوا فيها الا بصعوبة .

شملت سيطرة الجورشات ، من ثم ، عند فجر القرن الثالث عشر ، وقبيل مغامرة جنكيز خان المظيمة ، كافة نواحي منشوريا والصين الشهالية ، بينا احتفظ السي مد هيا بالمناطق الشهالية الغربية . واقام الويفور ، بعد ان باتوا اهل قرار ، في واحات تاريم وكوكا ، وطرفان ، السنسي يبدو ان ازدهارها قد تأخر بفعل تراكم الرمال . وعاش القراخيطاط ، المتصينون والمتنصرون ، عيشة البدو الرحل في الشطر الاخر من تركستان ، من وها مد مي ، الى والآرال ، و وخوجند » باسطين حايتهم على المنطقة القائمة بسمين أعالي نهر ينيسايي ونهر و آمو مداريا » ، وحلست ، واسعة الاطراف شمت ، المارة اطوارزميين ، وهم اتراك اعتنقوا الاسلام ، محل السلجوقيين في منطقة واسعة الاطراف شمت ، بالاضاف من الله الله خوارزم نفسها ، خراسان ومنطقة وكابول ، وغزنه وبلاد قارس كلها حتى جيورجيا . اما شمالي الهند اخيراً فقد احتله الفوريون الافغان الذين وبلاد قارس كلها حتى جيورجيا . اما شمالي الهند اخيراً فقد احتله الفوريون الافغان الذين تغلبوا على الفزنويين . وشمل العالم التركي كافة أشحاء الشرق الادنى الاسلامي ؟ وتوسع الاتراك منافوليون في روسيا والبلقان حتى سهول الدانوب .

هذه هي الفسيفساء الفريبة التي كو"نها السكان الرحل ... وقد أمسى بعضهم اهل قرار ... حين ظهر جنكيز خسان : تنقلوا تنقلا مستمراً منذ قرون ، دون ان يربط بينهم تلاحم حقيقي ، وأسسوا بمالك وامبراطوريات غير واضحة الحدود وسريعة الزوال نسبياً . لم تعوض وحدة اللغة عن تعدد المعتقدات والكيانات السياسية ؛ تأثروا بالحضارة العينية تارة والحضارة الايرانيسة اخرى او بقوا امناء للتقاليد التركية .. المغوليسة ، واهتدرا اتفاقاً ، بحسب تنقلاتهم المنتلفة ، تارة الى المسيحية النسطورية او المانوية او الاسلام او اليهودية . كانت محالفاتهم سريعة الزوال ، ولم يتأثروا بتقدم الحضارات بل حافظوا في الغالب على عاداتهم الهمجية .

ان شفوع هذا العالم البدوي المنشوش لارادة جنكيز خان قد أعد ؛ والحق يقال ؛ منذ زمن بعيد ، فمنذ القرن العاشر تحر" المنول ؛ بغضل تغلب الخيطاط على الاتراك الكرغيز ؛ من الوصاية التركية التي فرضت عليه منذ سقوط الجوان ... بجوان ، اضف الى ذلك ان تأسيس امبراطورية التراخيطاط في الربسي الاول من القرن الثاني عشر ؛ قد مثلت سلفا ؛ على الرغم من ضعف رؤسائها ، موجة الغزوات البدوية الجديدة الطافرة قبل حصولها بمائة سنة : فهي الامبراطورية المغولية الاولى التي اقامت

بعيداً عن مناشئها الاصلية ، في منطقة هامة مسن الاراضي الخاضعة حتى ذاك العهد لجماعات من المقدمين .

ولكن قبائل مختلفة جداً ما زالت تتنازع البلدان المغولية حوالي منتصف القرن الثاني عشر: النتر، والمغول بحصر الممنى، والكونجيرات، والاويرات، والماركيت. وأقام ابعد الى الغرب، في رقمة غير محددة تماماً، الكراييت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اوائل. القرن السابق، والنشيان، ولعلهم من اصل تركي، الذين اعتنق بعضهم النسطورية وبقي البعض الآخر أمينا للسامانية. واذا حقق الكراييت والنيان، كا يبسدو، بعض مظاهر الحضارة السطحية، فان مجموع البلدان المغولية قسد استمر منذ سيطرة الكرغيز في حالة همجية ظاهرة. ليس هناك من مجموعات سكنية كبيرة، ثابتة أو متنقلة، محاطة بالاوتاد، على غرار و مدرب، والويغور، اد والتوسد كيو، وبل دساكر حقسيرة ومعسكرات تتجمع فيها بعض العائلات وارتقيم فيها عائلة واحدة في اعلب الاحيان، فتفسخ المجتمع، المبني على القبيلة وفروعها، حتى عاد الى مستوى المائلة، ثم تمككت العائلة نفسها ايضاً بفعل الفوضى السائدة.

ارتسمت عند أكثر هؤلاء البدر الرحل تأخراً ، في منغوليا الداخلية ، بعض محاولات التوحيد على ايدى جدود جنكيز خان أنفسهم . فقد جمع احدهم ، المدعو قايدو ، عملا بطريقة اعتمدها الفاتح فيا بعد ، حرل قبيلته الخاصة ، حالبرجيين حالمائلات التي طلبت حمايته فأسس بذلك و المملكة ، المغولية رالاولى وأسند ادارتها الى حفيده وكابول ، الذي خلفه ابن عمده و امباكاي ، ، ثم ابن هدذا الاخير ، كوتولا . اشتد ساعد المغول شيئاً فشيئاً فأقاموا علائق صداقة و بالكيتات ، ، أبنساء جلدتهم المتصينين والمتحضرين . ودعي كابول الى بلاط بكين الامبر اطوري فأده شي ضيو وسمه ، الذين لم يشتهروا برقتهم ، بتصرفاته الفظة وقابليته النهمة . ولكنه ، على الراكون المصنة في المعلم بحاربة بتقبيل موقدي الامبر اطور وانقلب على الكيتات الذين لم يقاوموه ، بسبب انشغالهم بمحاربة بتقبيل موقدي الامبر اطور وانقلب على الكيتات الذين لم يقاوموه ، بسبب انشغالهم بمحاربة بندي وتعهدوا له بتقديم خرج سنوي من الابقسار والاغنام والحبوب ( ١٩٤٧ ) ، ثم تخاصم المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأشقاؤهم التستر ، فتحالف التقر والكيتات وأحرزوا عليهم نصراً سريماً ، فزالت المنول وأسقول والمنورون المنورون والمنورون والمنور

في هذا التاريخ تقريباً ( ١١٣٧ ) ، أيصر جنكيز خان النور في سرادق العائلة المنصوب على ضفة نهر ه الاونون ، اليمنس ، كارن أبوه « ياسرغاي » ، وهو ابن شفيق الحان « كوتولا » ، رئيساً على ونة « الكيتات ، في قبيلة البرجييز ؛ وكان قد اختطف زوجته من بلاد والماركيت ، حارب التتر الى جانب عمه وقتل احد زعمائهم ، و تاموجين ــ اوغا ، حوالي السنة ١١٥٥ ؛ ثم تدخل في خلافات الكراييت الداخلية وفاز بصداقة خانهم طفريل الذي ساعده على استمادة سلطته على شعبه .

أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين ، تخليداً لذكرى انتصاره على الزعم التتري. ولكن المنية قــــد أدركته ، على اثر سم دسه له التتر ، حين لم يتجاوز تاموجين سنه التاسعة . فانتزعت مواشيه من ارملته وأبنائه القصر الذين آلت حالتهم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين فقد التجأ ، بعـــد طفولة قاسية وغير مستقرة خلقت فيــه جلداً نادراً ٢ الى حليف ابيه ، خان الكراييت الذي جعال منه صاحب اخاذة نابعًا له. واتاح له ذكاؤه العملي الفطري ودهاؤه وطموحه ومهارته جبر الشؤون العائلية ، ثم محاولة تجديد الملكيـــة المغولية لمصلحته، وحمل لقب الحان ، الذي لم يحمله ابوه ممللت له القبائل التي جمعها حوله فاختار لنفسه ( ١١٩٦ ) اسم و شنكيز خان ، الذي جعلنا منه جنكيز خان استمر في استغسالال تحالفه الجدي مع طغريل ، فنظم حملة على التتر ، تلبية لطلب الكيتات ، بما اتاح له جني الالقاب الشرفية الصينية ، ثم اقتص من اعدائه الشخصيين ، واخضع العديد من القبائل الجحاورة لسلطة الكراييت . الا ان تماظم قوة طغريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سيا ثورة بعض القبائسل المتحالفة بقيادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور – خان ) على منغوليا . ولكن الغلبة تحققت في النهاية لجنكبر خان الذي سانده طغريل. فهزم واخضم، على التوالي، «التابيشيوت، – الذين تشدهم اواصر سب الى قبيلته - والتتر ( ١٢٠٢ ) ، والماركيت ، والعديد من جماعات اخرى دونهم شأناً . لمس حينذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت ، الذين قبلوا بالخضوع له ، بعد ان قتل طفريل ، على الرغم من انتصارهم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النمان الذين استتبعت هزيمتهم خضوع ه الاويرات ، و والماركيت ، المنشقين والكرغيز (١٢٠٧) وغيرهم.

بعد ان توحدت منغوليا كلها تحت سيطرته ، تولى جنكيز خان ، الذي نودي بها خاناً اعظم (كاهان) ، تنظيم الدولة والجيش وباشر فتح الدول المتحضرة . بدأ بالصين الشهاليسة ، مهاجماً السي - هيا (١٢٠٩) اولاً ، وشانساً بعد ذلك حرباً على الكيتات ستدوم خساً وعشرين سنة . وقبل ان ينجز احتلال الصين الشهالية ، اندفع غرباً ضد القرا - خيطاط (١٢١٨) وخورازم (١٢٢٠) عضاماً الى سلطته كافة المناطق الخاضعة لرقابة هذه الاساره الاخيرة : مناطق ما وراء النهر ، وافغانستان ، والقسم الاكبر من ايران . وارسل اثنين من خيرة قواده الى المناطق القزوينية ، فاجتاحا جيورجيا واذربيجان واحرقا مدينة همذان ، واصطدما والالين ، شالي القنقاس ، واخيراً هزما « الكبشاك » ( ١٢٢١) ، وامير « كبيف » ( ١٢٢٢ ) ،

اسس جنكيز خان ، في اقل من عشرين سنة - فهو قد مات في السنة ١٢٢٧ - امبراطورية شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالث ، « ارغوداي » ، الذي كان قد عينه خلفاً له . وتابع بدوره توسيعها ، فانجز القضاء على الكيتات في مناطق الصين الشهالية الشرقية ، وفتح كوريا ، ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سيجني ثمارها خلفه الثاني ، وتولى استعادة بلاد فارس الفربية التي كان قد انتزعها وريث الامبراطورية الخوارزمية . وبلغ بمض

قواده في اندفاعهم ، جيورجيا وأرمينيا ؛ وارسل غيرهم ضد اوروبا ؛ فان بلغاريا وروسيسا الجنوبية واوكرانيا وبولونيا ومورافيا وهنغاريسا وكرواتيا ، وحتى شواطىء الادرياتيكي ، قد عرفت على التوالي ، بين السنة ١٢٣٦ والسنة ١٢٤٢ ، اعمالهم التخريبية وقساواتهم الستي لا توصف . اجل ، لقد حملتهم وفاة اوغوداي والتنازع على خلافته على الارتداد الى الوراء حتى الفولغا ؛ ولكنهم كانوا قد وسعوا الامبراطورية حتى ابواب اوروبا الوسطى .

وحالت مدة ولاية الخان غويوك القصيرة (١٢٤١ – ١٢٤٨) دون تحقيق فتح الدول المسيحية وهو مشروع قد راوده كا يبدو . ثم انصبت جهود الفتح المغولي من بعده على الشرق الاقصى . فترلى ابن عمه و مونكا » (١٢٥١ – ١٢٥٩) في الدرجة الاولى امر اصلاح ادارة الامبراطورية ؟ الا ان عمله لم يحل دون تفسخها بعد وفاتسه . وانهى اخوه و كوبيلاي » الحرب ضد السونغ ؟ المبدان المغول هذه المرة عن الاساليب التدميرية العرزة عليهم ونهجوا نهجا جديداً نظموا بموجبه البلدان المحتلة ننظيماً منطقياً وحموا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاجتماعية . وبعد انهيار السونغ نهائياً في السنة ١٩٩٧ / اسس كوبيلاي ، وهو اول اجنبي سيطر على امبراطورية عمرها السونغ نهائياً في السنة ١٩٩٧ / اسس كوبيلاي ، وهو اول اجنبي سيطر على امبراطورية عمرها الاشاذات الذين كانوا خاضعين لهذه البلاد ان يخضموا له ايضاً ، وفاوحله السيادة المغولية على كوريا ، وحاول تكر اراً الاستيلاء على البابان ، ولحكنه اضطر للعدول عن مشروعه بعد ان الهتمي احد الاعاصير افراد فرقه الفازية افناء تاماً . ولم يكن اوفر حظاً مع انام وشمها اللتين فرض عليها وعلى جافا في السنة ١٩٩٧ الى الالقاء بالفزاة في البحر ، فتعاظمت قوته بعمل الانقاذ هذا واسس على جافا في السنة ١٩٩٧ الى الالقاء بالفزاة في البحر ، فتعاظمت قوته بعمل الانقاذ هذا واسس على جافا في السنة ١٩٩٧ الى الالقاء بالفزاة في البحر ، فتعاظمت قوته بعمل الانقاذ هذا واسس على جافا في السنة ومها الهيت » .

كان راضحاً من ثم ان الامبراطورية المغولية قد بلغت حدودها القصوى ؟ وكانت الحروب الاهلية ، من جهسة ثانية ، قد اندلعت في منفر ليا نفسها ، فاضطر كوبيلاي الى تأديب ابنساء جدته حتى يعيده الى النظام . وقد اصبحت بكين في عهده عاصمة امبراطورية شاسمة امتدت حتى الدانوب والفرات . اجل لقد بقيت هذه الامبراطورية تحت سلطة الخان الكبير المتم في العسين ، ولكن الحكم المباشر في كل « ولاية » اسند الى خان ايضا : فقد حكم بلاد فارس ، مذلا ، هولاكو ، اخو كوبيلاي ، ( ١٢٥٦ سـ ١٢٥٩ ) وافراد ذريته من بعده .

الجفرافية والاقليمية . فكانت اقامتهم في البورات الشاسعة عرضة المبدلات قصوى في البورات الشاسعة عرضة لتبدلات قصوى في حالة الطقس : ربيع قصير ، وصيف شديد الحرارة والجفاف وشتاء شديد البرد ؟ وكسحت هذه المساحات ارباع عاصفة لا تصادف في طريقها ما يعيقها . فكان هسدا المناخ القاسي قمينا يتقوية صحة الاقوياء ، وبالقضاء على السقاء في سن مبكرة ، ولا عجب من شم

اذا كان الشمب المغولي، سواء اقام في البورات ام في الفابات ، شعباً جليداً قوي الشكيمة . وكان طبيعياً ان تغضي حياة القناصين الشطفة ، في مداخل الفابات ، او الرعساة في قلب البورات ، الى تطوير الاجساد وفاقاً لمقتضيات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام فوق سيقان قوسها ركوب الحيل ؛ بصرحاد ، ورشاقة عظمى . يأكلون اللحوم ويستهلكون الالبان ويميلون الى احتساء المسكرات . يتميزون بالمرح والشجاعة ، وبوحشية لا توصف احياناً ، ويبر هنون في الغلاب عن ذكاء ودهاء وحتى عن قابلية للتقيد بالقوانين .

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون > الذين يحتقرون الرعاة ، مسع انهم دونهم تحضراً > فلا يمتلكون ماشية وخيولاً > بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات اليدوية > كالنجارة والحدادة . يجتذون النعال الحشبية (شانا) شتاء ويتوكأون على عصي طويخة للسير او التزلج على الثلج > ويحتذي بعضهم نعالا من العظم الصقيل تساعدهم على التزحلق على الجليسة واللحاق بالحيوانات . يبنون أكواخهم من اغصان الشجر ويفطونها بقشور شجرة تعرف بالبتولة > ويستطعون نقلها جاهزة على العربات .

اما القبائل الراعوية ، فمرغمة ، بحسب تقلبات الطقس في البورات وحالة المراعي ، عسل انتجاع الكلاً دورياً وعلى الميش عيشة بدوية . في الشتاء ، تنزل القطمان الى البورات حيث المناخ اقل برداً وتبقى فيها طيلة اشهر الربيع لان اعشاب البورات آنذاك خير ما تأكله الماشية ؛ ثم تعود في الصيف الى منحدرات الجبال حيث المناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولات الطويلة يصمم كل شيء في المساكن الوقتية من زاوية سهولة الانتقال ، تنضد العربات في دائرة فتؤلف سوراً . اما المظال ، التي غالباً ما تبقى جاهزة فوق العربات ، فعلى نوعين : بعضها (جير) مستدير ومصنوع من لبد ويركب على هيكل متحرك من قضبان والراح خشبية حول قضيب وسطي يعتبرونه مقدساً ؛ ويثبت في اللبد انبوب صفير للتهوية وتصريف الدخان ؛ والبعض وسطي يعتبرونه مقدساً ؛ ويثبت في اللبد انبوب صفير للتهوية وتصريف الدخان ؛ والبعض الآخر ( ميخان ) عريض وقليل الارتفاع ويغطى بالصوف ، بينها تمتاز مظلة الرئيس بلونها الابيض او المذهب .

تجهز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل ، بالاضافة الى المؤن ، بعض الادوات البدائيسة كالاوعية الخشبية ، والقدور ، والدلاء الجلدية ، والقرب ، والمنافخ ، وتفطى بلبد اسود يمنع تسرب المياه ، ثم تجرها الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتكدس فيها العائلات وصفار الحيوانات العاجزة عن قطع المسافات الطويلة سيراً على الاقدام . ثم تليها القطعان التي يحيط بها فرسان يمتطون جياداً صغيرة متشعثة الرؤوس مجهزة بسروج جلدية ليست دون ممتطيها حياة ونزقا . ويختلط في القطعان ، التي تهيجها النسم ، الاحصناة والافراس والثيران والمجول والابقار والكباش الداجنة والاغنام والنماج وحتى الابل احياناً .

لا يتقيد المغول بنظام معين في مأكلهم بل ينتقلون ، شأن كافة البدو الرحل ، من التقتير الى الافراط في تناول الطعام . فكل عيد وكل حدث سار مناسبة لاقامة الولائم . يتفذون من لحم

الحسان او الضآن مساوقاً او مشوياً ، واللبن الخاثر ( ترك ) ، والثوم والبصل ، ونوعاً مست الزبدة المضروبة في أوعية خشبية بواسطة عسا بجهزة جزئياً بقطعة من جلد ؛ اما اذا مستت الحاجة ، فانهم يكتفون بالغبيراء والمنبيات البرية والجذور الصالحة للأكل . يثماون باحتساء لبن الفرس الختمر ( كوميز ) ، الذي يحرصون على التزود بسنه اذا ما اضطروا الى السفر عدة أيام متوالية . تشمل نيران المسكر بالزناد وتضرم بالمنافخ وتفذى بالاختاء الجففة والاشواك والجذور . قبيل حلول فصل الشتاء ، تنمعر الاغنام وتدخر لحوماً مبردة ، ويحفظ كذلك الحليب الجفف المسحوق . ولا يتوفر الطحين الا للقبائل التي تعيش حيساة البدو الرحل على طرق القوافل ، كفسلا « الماركيت » مثلا .

ومن حيث هم رجال حرب وقناصون وصيادون ورعاة الهذه القنوا استعال القوس والسهام الموضوعة في حقيبة جلاية واحدة شبيهة بتلك التي اعتمدها الغز ، والسيف المعقوف ، والرمح الحديدي . يتعاونون منذ الطفولة على صنع الاقواس والشهام من خشب شجر الدراق او العرعر ويجهزونها برؤوس من المعلم أو من خشب الشربين ، ويجهزون بعض السهام برأس حديدي رهيب يحصاون عليه لدى حدادي قبائل الغابات ويطلونه بالسم احيانا . اما الطرائق السي يمتمدونها في القنص فهي التاليسة : اخراج الحيوانات من مخابثها وعاصرتها قبل القضاء عليها ، الاستمانة بالبيزان والشواهين والصقور لقنص العيور ، استخدام الوهق في قنص الحصان البري والحار البري والكبش ، او اللجوء الى الجياد والاقواس في مطاردة الايائل والاوعال والظباء . والحار البري والكبش ، او اللجوء الى الجياد والاقواس في مطاردة الايائل والاوعال والظباء . يمرفون كيف يخرجون اليرابيم من الارض بواسطة اداة حديدية وينصبون الشراك للحيوانات والانهسار ، وتساعدهم في القنص ، كا في الحرب ، كلاب مشهورة بشراستها . فوق المسكر تحلق أسراب من ، بأربان الزرع ، وتطوف حوله ، ليلا ، الذئاب والثعالب وحتى الانم .

بمد اقامة المسكر لقضاء الليل ، ينظم العسس حول النيران ؛ يلعب العسيس بالكماب او يسغون الى الروايات التي يتناقلها اهل البورات ، ويتعول المسكر ، في مكان الاقامة الفصلية ، الى و مدينة ، ؛ فيتألف حينذاك من دوائر عربات عديدة ؛ تنصب المطال في الارض ؛ وتؤلف مظال الرئيس وحرمه ، على بعض المسافة من المظال الاخرى ، قصراً بدائياً يرتبط به ، بالاضافة الى الخدام والعبيد الكثيرين ، قطيع خاص ومراع خاصة ، ينصرف المغول ، في ارقات فراغهم ، الى صنع اللبد والسيور والحبال والسروج و عدد الخيل والجماب والاسلحة والهياكل الخشبيسة للمطال والعربات ، ويعدون اخبراً الجلود والمراء ،

يعترف تاريخ البُوان السري و بان رائحة كريهة تنبعث من الملابس السوداوية اللون السيق يرتديها المغول ، ؟ ومرد ذلك الى انهم يغطون اجسامهم بالجلود والفراء والى ان الاغنياء بينهم يبطنون معاطفهم الشتوية بجلود السهامير والثمالب والقواقيم والسناجب ؟ فهم لن يرتدوا الحرير والمنسوجات المقصبة في فصل الصيف قبل ان يفتحوا بسسلاد الصين . يرسل الفتيان والفتيات شمورهم ويتركونها تتدلى على آذانهم ، ويجز الرجال شعر رؤوسهم ما بين الاذنين ويحملاونه فوق الجهمة بعرض ثلاثة اصابع بين هدبين ، ويجدلون ما تبقى منه ويعقدونسه وراء الاذن محتفظين بذوابة تتدلى فوق الحاجبين ، وتعتمر النساء المتزوجات قبعة غريبة الشكل مصنوعة من قشور الشجر يبلغ ارتفاعها قدمين صينيتين ، يغطينها احيانسا بقياش صوفي، او حريري ، للدلالة على الثروة ؟ وتنتهي القبعة بذيل طويسل شبهه « كيو تشانغ ساتشوين » ( ١٣٢١ ) بالاوزة او ذكر البط .

كان مؤلاء الحاربون الجسورون الرواغون في حالة تأهب دائم بنية الدفاع عن انفسهم ضد الحيوانات المفارسة لو القبائل المجاورة وكانوا يترصدون جيء المدو الذي يمدون به اذا ما رأوا غائم الفبار ترتفع في الافق او الصقوا آذائهم بالارض. ويجتمع مؤلاء الفرسان حول واية الحرب التي توافقهم في كل الممارك والتي هي لهم موضوع عبادة . يعتمدون على مطايا ليست دونهم قوة مجهود مكن اذا ما استعملوا معها السياط : فالحصان رفيق الانسان ، وتضفي عليسه الروايات المفولية شخصية حقيقية ، يتدرع المفول ، للاعمال الحربية ، بملابس وقساية من الجلد المسلوق ، وينقضون على الاعداد انقضاض الصاعقة ، ولا يترفقون بالحياة البشرية ، وهم بالاضافة الى ذلك وينقضون على الاعداد انقضاض الصاعقة ، ولا يترفقون بالحياة البشرية ، وهم بالاضافة الى ذلك المدودة حياة الصحراء ، بقدرة نادرة على تحمل المشاق وتكتفي بلبن الفرس ، الذي يشربسه الفرسان من القرب المعلقة بالسروج ، والعنبيات البرية ، والعرائد التي يقتنصونها في رحلاتهم ، يسهرون وينامون على صهوات شيولهم ، ويقطعون مسافات طويلة دون توقف ، ويستطيمون الخرس عروقها ثم يشدونه بمشاقسة الحرير او الكتاب ، بامتصاص دم جيادهم ، التي يفتحون احد عروقها ثم يشدونه بمشاقسة الحرير او الكتاب ، او باذابة بعض الحليب الجفف في قليل من الماء .

يمتصمون اذا ما فوجئوا بهجوم وراء عرباتهم الخفاة بالدغال: او يهربون و يرشقون مهاجيهم الناء هربهم ، بالسهام ، لانهم يتقنون الالتفات نحو ردف جوادهم السائر بهم بسرعة : وقسد اعتمد الغز والفارتيون هذه الطريقة الخيفة من قبلهم . يلجأون بسهولة الى خدمات الجواسيس والجنود الملتحقين بهم من الاعداء ، ولا يرون في الحرب سوى ظرف التقتيل والسلب والنهب . يخضمون الاسرى لاعذبة وحشية : ولا يستفيد من عقوبة الموت خنقا ، بدون اراقة دمساء ، ولاك الذين يكنون لهم بمض الاعتبار ، لانهم يمتقدون بأن الروح تقيم في الدم . ولما كانوا ، شأن كافة البدر الرحل ، لصوصاً ونهابين وقطاع طرق ، فانهم يأتون باستمرار احمالاً ثارية لا يكفر عنها ، مبيدين عائلة بكاملها دونما تبكيت طمير ، مستولين على المواشي ، عنربين المواد والادوات ومضرمين النار في مراعي اطراف النزاع المقاوبة على امرها . وتوزع غنائم المراد والادوات ومضرمين النار في مراعي اطراف النزاع المقاوبة على امرها . وتوزع غنائم المرب ، شأن الطرائد المعتنصة ، بين الرؤساء والعادة والمحاربين .

خضع المجتمع البدري ، في هذا العالم المهدد بالاخطار ، خضوعاً مبدئياً على المجتمع المغرلي الاقل ، الى تسلسل سلطة منظمة جداً يؤلف النكتل داخل القبيلة عنصرها الاساسى ، وهو يضم العائلات المنحدرة من جدّ واحد التي يعتبر جميم اعضائها بان مسا يجمعهم هو صلة النسب الشرعي . يحظر من ثم اختيار الزوجة من التكتل نفسه ؛ ولما كانت صلة القربي من جهة الاب قد شملت ، بسبب المتفرعات المائلية ، عدة تكتلات مجساورة ، توجب البحث عن الزوجات من التكتلات التي لا جد مشتركا بينها وبينهم، والتي غالباً ما تكون مع مواشيها في مراع نائية جداً } وغالباً ما يبحث رجال تكتل معين عن الزوجات في التكتل نفسه الذي لا تشدهم اليه أواصر القربي . ولذلك فان العناية تبذل في نقل حقيقة روابط النسب ، شفهياً ، من جيل الى جيل . ويرافق هذا الزواج من الغريبات تعدد الزوجات ايضًا ؛ الا أن الزوجـــة الاولى تعتبر أبدا الزوجة البكر أو الزوجة الرئيسية. اختطاف الزوجات عادة دارجة غالبًا ما تؤدى الى اعمال ثأرية . وقد يحدث ان يكون الزواج موضوع مُفاوضات بين العائلات–ويكون اذ ذاك تكملة مفيدة للتحالف بين التكتلات - ، فاما يهب الآباء ابناءهم قبل سن الباوغ بزمن طويل ٬ فيذهب الخطيب في هذه الحالة ريعيش في عائلة عروسه ٬ واما يتفق اليافع مع اهــــل الفتاة فيبادلها الهدايا -- عجل او جلود سمامير سوداء -- ويدفع لها فدية؛ في حين تقدم المروس؛ بالاضافة الى مهرها وخدامها ؛ هدية تعدها والدتها لحياة ابنتها .

المائلات كبيرة ابداً ورلادة الصبي حدث سار جداً ؛ يطلقون عسلى المولود الجديد اسم اول شيء وقع عليه نظر أمه بعد الوضع ؛ ثم يسبغون عليه بعض الحسدايا : دثار ، وفراش من جلد السهامير ، وقمط مبطنة بالفرو . كل الاولاد ، حتى اولاد النساء الثانويات ، يعتبرون شرعيين ، ويعاملون معاملة الاخوة والاخوات ويربون معا تربية واحدة . يضاف اليهم اولاد بالتبني من الايتام ، والمخذولين ، والمفقودين ، وستى من ابناء الزنى ؛ بيد ان ابناء الزنى الذين يشتبه بائهم ينحدرون من اب غريب عن التكتل يحرمون من الاشتراك في الذبائح ؛ وطبيعي انهم يقصون عن التكتل ، فيرغمون في اغلب الاحيان ، على تأسيس تكتبل آخر . ولكن الاولاد المتبنين ، وان كانوا فرباء عن التكتل قانونا ، يشتهون بالحقوق نفسها التي يتمتع بهسا الاولاد الشرعيون .

يميش الاولاد كلهم مع والديهم حتى زواجهم ، الا ان الابن الثاني وحده ، حتى بعد و رواجه ، يبقى في خباء ابيه ، لانه هو الذي يصبح ، بعد وفاة ابيد ، حارس الدار ، ويرث خباء و وزوجاته والادوات والمواد والمراعي العائدة له ويتقاسم الآخرون ما تبقى من الاملاك اما المتبنون فلا يصيبهم سوى قنوة وضيعة ، ولكن البكر يحصل على حقوق خاصة تشده الى عبادة التكتل ، وغني عن البيان ان كثيراً من البدو ، حتى في الطبقة الارستوقراطية ، يؤولون الى الاملاق ولا يستطيعون الحصول على نصيبهم من الارث اذا لم ينتزعوه بالقسوة من انسبائهم الاغنماء الجشعين .

اس للنساء ، اللواتي تعود الاعمال المنزلية اليهن ، دوراً عظيماً جداً في هذا المجتمدة فهن ينصبن ويفككن المظال ؛ ويقدن العربات ويحلبن المواشي ويضربن الزبدة ويعددن الحليب المجفف ويساعدن الرجال في اعداد الجلود وصنع الاحذية وجمع اللبد ويشترين بالمقايضة كل مساهو ضروري للمنزل ، ويرافقن القادة احياناً في الحروب ويقمن ابان المعركة باعسال الرجال ، ولذلك فان هؤلاء كثيراً ما يطلبون مشورتهن ؛ وقد حفظ التاريخ اسماء من كان لهن اثرهن في مقررات بعض القادة ، يضاف الى ذلك ان الامرأة ، بعد ترملها ، تؤمن الوصاية على اولادهسالقصر ، وتتعرف تصرفاً مطلقاً بمثلكات العائلة، وتدولى ادارة المسكر وتقود المحاربين احياناً .

وقد تقوم اخيراً ، عن طريق اقسام اليمين ، بعض الاخوات ؛ خارج ،طاق العائلة ؛ فقسد يحدث ان يعقد رجلان ؛ ينتسبان على العموم الى تكتلات مختلفة ، اتفاق صدافة يوطده بالضرورة تبادل الهدايا ويحتفل به بوليمة ورقصات طقسية ؛ وبعد ان يسبحا « اخوين محلفين ، ، يلزمان بتبادل المساعدة في شتى الظروف ،

يتألف مجتمع المغول الرسل من اربسسع طبقات متميزة : النظام الاجتماعي قبل الامبراطورية الحارث الحارك ؟ والرسجال الاسرار او الحماريون ؟

وعامة الشعب ، والعبيد الذين يشملون ، الى حد ما ، الخدام والصناعيين اليدويين .

يختطف العبيد من تعكتلهم اثناء حرب خاسرة او غزوة يسلب فيها الفتيان والحيساد على السواء وينضم الى صفوفهم بعض المساكين الذين يهون انفسهم لتكتل غير تكتلهم و او بعض ابناء عامة الشمب الذين يقدمهم آباؤهم لأحسد القادة او احد الحاربين اعترافا بخدمة ووداة ويسبحون كلهم جزءاً من املاك العائلة التي تقتنبهم ويوزعون مع الاملاك او يدخلون في مهر الفتيات ويرافقونهن عند ازواجهن وعوديتهم وراثيسة ولا تزول الا بالاعتاق وقد يحدث ان تستعبد قبيلة كاملة اذا ما غلبت على امرها دينا تخضع قبائل اخرى وجل الا بالاعتاق الى قبائل اعظم شأنا وحياة العبيد قاسية ولكن عملهم لا يختلف قط على حمل الحدام الذين ازداد عددهم بازدياد فروة الارستوقراطية والكن عملهم لا يختلف قط على حمل الحدام الذين ازداد عددهم بازدياد فروة الارستوقراطية والمحدد المدروة الارستوقراطية والمحدد المدروة الارستوقراطية والمدروة الارستوقراطية والمحدد المدروة الارستوقراطية والمحدد المدروة الارستوقراطية والمحدد المدروة الارستوقراطية والمدروة الارستوقراطية والمدروة المدروة الارستوقراطية والمدروة المدروة المدروة الارستوقراطية والمدروة المدروة المدروة الدروة الارستوقراطية والمدروة المدروة والمدروة المدروة ا

تتصرف عائلات عامة الشعب بمثلكات فردية ما عدا الراعي وربا القطعان فهذا سئلف عليه - المشتركة بينها في التكتل ، ويرجح انها المزمة بتقديم بعض الخدمات والاتاوات للعادة ، الحاربون او والرفاق ، وهم شبيهون بتطوعي الجيوش الجرمانية ، يأترن عادة من تكتل غير التحتل الذي يدخلون في خدمته ، دون ان يفقدوا شيئا من حريتهم . يتلون بالطبقة الماكمة في الجمتم المغولي ويرتبطون بزعيم التكتل او بالنبلاء المتحكمين باتباع كثيرين ، ولكن لهم الحرية في ترك خدمتهم والانتقال الى تكتل آخر دور ان يتهموا بالخيانة ، يؤلمون حرس السيد المناص وينفذون بهذه الصفة المهام الخطيرة الفجائية ، فيختطفون اجمل نساء القبائل الجماورة ويستولون على الخيول ويسيرون بها نحو المسكر ، ويشتركون في الممارك ؟ يعيدون قادة على جيش التكتل الذي لا يجند الا في حالة الحرب ، يستخدمون حكذل ك مندوبين

وسفراء وموظفين اداريين ، ويتحولون ، بعد اعسادة السلم ، الى خدام ويدخلون في حاشية الزعيم الذي قد يغدون مستشاريه واصدقاءه الخلص والذي يتوجب عليه حمايتهم على كل حال: فهو ملزم باسكانهم واعالتهم واكسائهم وتسليحهم، ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات.



الشكل ( رقم ١٠ ) ــ الفن في العرب ( ١٠٧٥ ــ ١٢٠٠ ) ١ ــ الفن ه الروماني ٢ ــ الفن القوطي ٣ ــ النقليد الكاورلنجي ٤ ــ النقليد الروماني ٥ ــ التأثير البيزنطي ٦ ــ مصانع تزريق الخطوطات ٧ ــ الابلية السيسترسية

و تضم الارستوقر اطية اخيراً المائلات ؛ المتماوتة الدروة ؛ التي توصل زعيمها ؛ بقوتسه او مهارته او بصيرته او فروته ؛ الى فرض قبوله في فئة المقتدرين . تستطيع هذه العائلات ؛ بقيادة زهمائها ؛ التمتع بجزيد من النفوذ بارتفاع عدد مؤاكليها وزبنها ؛ فتنزع من ثم الى الاستقلال عن التكتل ، والانفسال عن الذين يضايقونها ؛ وجمع كل من قد يعود عليها بالقائدة حول زعيمها ؛

مشمّبة بذلك تركيب القبيلة . فهي قد شعرت ، قبـــل ان يحقق جنكيز خان توحيدها تحت سلطته ، بضرورة الاتحاد تحت قيادة الزحماء الذين يختارهم مجلس القبيلة لفترات معينة ، كالحرب والصيد المثمر مثلاً ، والذين لا يمكن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثية .

يؤلف مجموع التكتل ، من الزعم حتى العبيد ، وحدة وثيقة العرى ، عرفت باسم «اولوس» الذي يعني على وجه التقريب « التراث » او « الملك » . ويمتلك ارضا ( يورت ) تسرح فيها قطعانه ويتقوت هو بما هو ضروري لحياته ، ولا يعرف من انواع التبادل سوى المقايضة البدائية . للزعم يعود امر معرفة المراعي المخصصة للتكتل وحدود أراضيه ، وتحديد مواعيد التنقلات واقامة المعسكر ، وتعيين الطرقات الواجب سلوكها او تجنبها وادارة عمليات القنص لتوفير المواد الضرورية لأود التكتل .

منذ ان ارتقى جنكيز خان الى مقام الخان الأعظم ، النظام الاجتاعي في ظل الامبراطورية توطد التسلسل الاجتاعي ، ولكنه ارتدى في الوقت

نفسه طابعاً اقطاعياً : غدت الامبراطورية و الاولوس » المغولي ، و و الشعب ــ الدولة » ، كا غدت تراث التكتل الامبراطوري . وغدا افراد هذا التكتل ، وكلهم أنسباء الامبراطور امراء امبراطوريين ؛ فيجلسهم هو الذي ينتخب الخان الأعظم ، ولا يحق لأحد سواهم ان يعين خليفة للامبراطور . يطمعون ايضاً في امتلاك و اولوس » خاص بهم ، ويصبحون بذل لل اصحاب الأخاذات الكبرى في الامبراطورية ، ويخضعون ، حين التنصيب ، لواجب السجود تسع مرات على ان تمس جبهتهم الارض كل مرة . اجل للخان الحق في ان يسلخ كل او بعض تراثهم الذي هو عظم جداً على العموم : جهور كبير من السكان ، الاراضي الضرورية لتجولاتهم ، وخصوصاً للداخيل الضرورية لتعهد المنزل الاميري التي توفرها الأتاوات المفروضة على اهـــل القرار في البدان المحتلة حديثاً . وتوزع هذه و الاقطاعات » من جهة ثانية دونما نظر الى التجمع الجنرافي لأن الامبراطورية ، مجسب ذهنمة البدو ، واحدة لا تتجزأ .

توزع الاقطاعات ايضاً على خدام الامبراظور الأمناء ومرافقيه وعلى الارستوقر اطيين والحاربين المتنسبين وراء الامراء الامبراطوريين الذين يحملون جميعهم اسم الزعيم (نوايان): وتتألف الاقطاعات من بعض العائلات وما يعود اليها من مراع؛ وقد تصبح هذه الاقطاعات «اولوس» اذا ما امتدت وتوسعت. يقيم المستفيدون من هذه الانعامات في وسط أتباعهم ولكنهم يستمرون في خدمة زعيمهم مع الجندين الذين يخضعون لارادتهم ؛ واذا هم ألزموا بالاخراج وبوضع مجنديهم تحت تصرف الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور، فان لهم مل السلطة على مرؤوسيهم ، وينظرون في الدعاوى ، ويوزعون المراعي ، ويتولون ، بالوراثة ، قيسادة الجيوش المقسمة ، محسب أهميتها ، مثات والوفا (حتى عشرة آلاف رجل) ، ويحتلون افضل مركز في عمليات القنص ، ويستأثرون بأحسن الطرائد المقتنصة ، ويفرضون اخيرا الاتاوات

وأعمال التسخير على عائلات اتباعهم. وباستطاعتهم تعيين مرؤوسيهم العسكريين ايضاً، فيكتفي الامبراطور اذ ذاك بالموافقة على اختيارهم ، وفرض حماية على بعض المواقع في اراضيهم يدفن فيها



الشكل ( رقم ١٢ ) ـ الشرق الادنى واوروبا الشرقية في اوائل القرن الثالث عشر ١ ـ الدول اللاتينبة ٢ ـ الدول اليونانية ٣ ـ دول البلقان السلافية ٤ ـ الدول الارمنية والجيوورجية

أعضاء التكتل الملكي او تخصص للقنص. الا انهم ، بالمقابلة ، يخضعون خضوعاً عميقاً للامبر اطور ولسيد عهدتهم اللذين لا يمكنهم ترك خدمتها كا لا يمكنهم بيع اقطاعتهم ؟ اما سيدهم فيستطيع حرمانهم من هذه الاقطاعة وتسليمها لغيرهم ؟ كا يستطيع حرمانهم من قيادتهم العسكرية دون

ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة . ولكن مركزهم يكرس رسمياً بكتاب توليسة ، او ببعض الالقاب الشرفية - كلقب و حامل الكنانة ، الذي منحه جنكيز خان -- او بلوحات فسر لنا و ماركو بولو ، تسلسلها ؛ فللسيادة التي تضم ١٠٠ رجل -- أي تجند ١٠٠ جندي -- الحق بلوحة ذهبية ابدا ومزدانة برأس اسد للسيادة التي تضم ألف رجل ، ذهبية او فضية مذهبة ؛ واللوحة ذهبية ابدا ومزدانة برأس اسد للسيادة التي تضم ألف رجل ، وتحمل اللوحة كتابة منقوشة تبارك الحافان الاعظم وتلون من يعصي أوامره ، ولمالكي اللوحات جميمهم حتى بالمظلة في تنقلاتهم ، وبالعرش الفضي عند مقابلة الناس لهم . وباستطاعة أرفعهم مرتبة اقتناء جياد لنقل البريد دون اذن صريح من الامبراطور ، ويستفيدون كذلك من الانمامات المبراطورية ؛ الآنية الفضية ، و و السروج الجيلة ، و والجواهر و الحبارة الكرية ، والحيول أخيراً ، وهي خير ما يهداه أبناء البورات هؤلاء بعد ان يجمعوا ثروة طائلة . وأضاف كوبيلاي الى هذه الانعامات انعاماً اخيراً عنح مرة كل ثلاث سنوات ؛ لباس ابهة ، وزنار ذهبي ، وأحدية من جلد الابل المطرز بالخيوط الفضية ، وكان كل ذلك و مزداناً بالحجارة الكرية والجواهر وأشعاء الخرى غالية الثمن عظيمة القيمة ، فهي كل عيد ، يرتدي الامبراطور وأصحاب الاقطاعات الخرى غالية الثمن عظيمة القيمة ، فهي كل عيد ، يرتدي الامبراطور وأصحاب الاقطاعات الدمه ما الذين يشكلون حرسه الخاص ، ثياباً فاخرة كلها من لون واحد .

ان اعتلاء جنكيز خان عرش الامبراطورية لم يغير في الطاهر شيئًا من الاصول الحنان الاعطلم المغولية القديمة الستى اعتمدها مجلس التكتل في تميين رثيس لا يتمتع بسلطة وراثية . فبعد أن أصبح تكتل الفائسج مجلساً الهبراطورياً ؛ بأث من سقه انتخاب الالهبراطور الذي لا يمكن اختياره الا من بين أعضائه . الا ان الوراثة أمست في الواقع أمراً واحِماً ، بمسد ان اخذ الامبراطور يعين خلفه بموجب وصية ٤ ــ ابنه الثاني مجسب تقالبد المطال ــ وهو اختيار خاصًا استطاع الراهبالايطالي و جان دي بيان كاربينو ، رؤيته رالاعجاب به فيالسنة ١٣٤٦. حين جرى التخاب د كويوك ، : لهبينا تسمدون المذاكرة في السرادق الامبراطوري ، يجتمع الفرسان وأهل المقامات داخل اسوار القصر ، و في الخارج يلتظر الحدث حشد عفير بالاضافة الى الجيش الملتف حول اعلامه . وما أن يتم الشعبين حتى يقوم أعضاء التُّكذل بالطقوس التقليدية الق ترافق كافة الاحتفالات المدنية او الدينيسسة ؛ يرفعون القبعة عن الرأس ؛ ويحلون الزنار الذي يلقونه على الأكتاف٬ و'يجلسون الملك على العرش المذهب الذي حل محل الطنفسة الملبدية القديمة٬ ويحيونه بلقبه الجديسسد . ثم يقدمون له الخضوع ساجدين أمامه تسع مرات بحيث بيس وأسهم الأرض ؛ فتحذو حذوهم جماهير المنتظرين في الحنارج . وبعسسه المسام الايمان الاستثفالية وتقديم الذبائح الحيوانية ( فنحول وحنجور ) ) يدشن الامبراطور عهــــده بتوزيـم الالقاب والمراتب والدرجات الرفيمة على خدام الامبراطورية الممتازين .

حين بلغت السيطرة المغولية أقصى حدودها ، نظمت حياة الحنان الاعظم ، مستقرة كانت ام نقيلة ، تنظيماً دقيقاً جداً . فخلال أشهر الامطار الستة ، أي من ايلول الى شباط ، يقيم في



الشكل ( رقم ١٣ ) ــ آسيا في عهد جنكيز خان

قصره في بكين ، حيث يحتفل ببده السنة الجديدة في شهر شباط . ومن آذار الى نوار ، ينتقل المسكر الامبراطوري الزاهي الى القنص بواسطة الشواهين . بعد العودة ، لا يقيم الامبراطور في مقره في بكين سوى ثلاثة ايام يحتفيل خلالها بأعياد كبرى ، ثم يذهب لقضاء فصل الحر في مقره الصيفي و شانغ ـ تو ، في قصر من الخيزران . فالبون شاسع بين هذه الحياة المتفخلة وشظف الميش والاخطار في المسكرات المغولية القديمة . 'يقيام الى جانب المعسكر الامبراطوري ، الذي يضم مظال لا تحصى لأهل المقامات وعائيلتهم واخرى تجمع فيها الأسلحة والسروج والشواهين ، معسكر آخر خاص بزوجات الملك ، و الاردوس ، أو له خدامه ومراعيه الخاصة . وتقوم بجانب المظلة الامبراطورية الكبرى ، وهي أنفس المظال اطلاقاً ، مظلة اخرى يستخدمها الملك مسكنا له يحرس مدخلها باستمرار ، وهو ابداً الى الجنوب ، اسياد من المراتب الرفيعة . والسمامير ، وتشد فيها حبسال حريرية ، وتستخدم لاستقبال السفراء الأجانب - كغليوم دي روبروك في السنة ١٢٥٣ ؟ يجلس فيها الامبراطور على سرير مذهب يصعد اليه بثلاث درجات ، وافقه زوجته الرئيسية ويحيط به كبار موظفيه الذين يجلسون محسب مرتبتهم .

كل اجتاع هام وكل عيد مناسبة لوليمة ، وقسد وصف لنا تنظيمها ماركو بولو : يجلس الامبر اطور باتجاه الجنوب امام الطاولة المليا ، وتجلس الى يساره امرأته الاولى ( اليسار عنسد السيلين هو الماتام الاولى ) ؛ يجلس الامراء الامبر اطوريون الى اليمين امام طاولات أدنى ارتفاعاً وبحيث لا يتجاوز رأسهم اقدام السيد الاكبر ، ؛ ويجلس الأسياد الآخرون امام طاولات اقل ارتفاعاً ايضا ؛ وتجلس الى اليسار ، وفاقاً للتدريج ملسه ، زوجات الأمراء والأسياد ، بحيث يستطيع الامبر اطور رؤية جميع مدعويه ، يوضع على طاولته اناه ذهبي كبير يفارف منه النبيذ يناكواب من اللك السيني المذهب ويسكب في أكواب اصغر حجما ، ملاى بالتوابل ، يفارف النبيذ من كل منها مدعوان ، يؤمن خدمة الخان اسياد عظام يستر أنهم وفاهم حجاب حريري مذهب ، فيقدمون له اصناف الماكل والمسرب. ترن الآلات الموسيقية حين يهم بالشرب ؛ فيجثو المفرين الى ان يشفى غلته .

لنذكر بين الأعياد البارزة في حيساة البلاط عيد الذكرى السنوية لجنوس الامبراطور الذي يرتدي، مع كبار موظفيه الثياب المذهبة ويتقبل الضرائب والهدايا العينية من رعاياه وللذكر خصوصاً عيد رأس السنة الجديدة الذي يحتفل به في شباط ؟ ترتدي البسسلاد كلما حلة بيضاء ؟ والبياضلون يتيمن به المغول سد مع انه سيصبع لون الحداد عندما تتولى الحتم سلالة الماسغ يحاط الامبر اطور في هذا الميد بأفراد عائلته ويستقبل صفوف اصحاب الاخاذات ابتداء من الامراء حتى المنجمين و من كبار الاسياد حتى الاطباء والقناصة . تقدم له الهدايا التي بتبادلها الجيم في ذاك النهار ؟ وتقدم له كذلك ، في هذه المناسبة ، الجزى المفروضة على البلدان المحتلة : الاحصنة ذاك النهار ؟ وتقدم له كذلك ، في هذه المناسبة ، الجزى المفروضة على البلدان المحتلة : الاحصنة من تركستان ومنذوليا ؟ والفيلة من الهند وشعبا والابل من خراسان ؟ والآندة الذهبة والفضية .

كل فرد يقدم الخضوع بدوره للامبراطور ثم يبخر اللوحة الذهبية الحاملة اسمه والموضوعة على طاولة أشبه بالمذبح . وتلي المأدبة التقليدية ألعاب الشموذين لتسلية الحضور .

يتلمى الامبراطور بلعبة الكرة الهوائية التي يشترك معه فيهسا كبار موظفيه ، وبماقرة المسكرات ساعات طويلة يتخللها عزف الموسيقى ؛ ولكن لهوه الاول هو القنص الذي يخضع لنظام دقيق ويشائرك فيه الوف الضباط ويروض لاجله ٥٠٠ باز وصقر وشاهين ، بالاضافية الى الحيوانات السورية الصغيرة التي تروض لاجل قنص الطرائد الكبيرة ، والى اسراب كلابالصيد التي يتعهدها بعض كبار الاسياد لخدمة الامبراطور. ويخضع لهذا النظام كذلك اطلاق الشواهين واسترجاع الطيور المنقودة والتعهد بالبحث عن الاشياء الضائعة . يسهم الامبراطور بالقنص من على ظهر فيله ، في محمل هو له بمثابة غرفة اثناء تنقلاته . وعلى كافة سكان المنطقة ، المسموح لهم باقتناص الطرائد ، باستشاء الايائل واليحامير ، طيلة الشهرين او الثلاثة اشهر التي يستفرقها القنص ، ان يقدموا للامبراطور حصيلة اقتناصهم .

اعدت المدافن الامبراطورية منذ جنكيز خان في منحدرات جبل وكنتاي، المقدس ؟ ينقل جهان الحيان الميت اليها في موكب جنائزي طويل يسير ببطء في المسالسك حتى قلب البلاد المفولية القديمة ، وعلى غرار ما درج عليه الغز والصينيون ، يقتل جميسم المارة الذين يصادفهم الموكب . فهل نحن امام طفس من طقوس الذبائح طالما يرافقه ذبسح الخيول ايضاً ؟ ام اننا ، كا يزعم رشيد الدين ، امام تدبير احتياطي للمحافظة ، ما امكنت المحافظة، على سر وفاة الملك؟ مهما يكن من الامر ، فان المجزرة التي اودت ، كما يبدو ، بحياة ، ٢٠٠٠ ضحيسة اثناء جنازة ومونكا ، تذكيراً غربها بطقوس و مدافن العربات ، في عهد اوئل التاريخ الممروف .

الحيش والحرب عند المغول الحيث والحرب عند المغول الحرب عند المغول المناسبة وعمائهم القبليين الى فرق محاربة وفرق مساعدة ، يضاف اليها ، حول الرئيس ، فرقسة مختارة قد تضم الف رجل. اما المحاربون المحترفون ، الى اي تكتل انتسبوا ، فيحيطون بالحرس القومي او يوضعون احيانا ، محسب مقتضيات المطروف ، تحت امرة هذا القائد او ذاك .

اساط جنكيز خان نفسه ؟ في البدء ؟ بحراسة متواضعة - ٧٠ رجلا فقط - وتولى في الوقت نفسه القيادة العليا لكافة وحدات الجيش المغولي . ثم اضطره توسع الامبراطورية وتعدد حملات الفتح في المناطق النائية الى وضع تنظيم ثابت حازم ، فوزع السكان الذكور ؟ اعداداً للتعبثة ؟ عشرات والموقات والموقات والموقات يضم كل منها عشرة آلاف رجل، ورفع الحرس الامبراطوري كذلك الى عشرة الاف رجل يجندون جيعهم من بين ابناء الاسيساد والاحرار البواسل ؟ واختارهم الخسان نفسه ؟ بالاستناد الى صفاتهم الجسدية وشجاعتهم ؟ من بين المجندين المتطوعين حدد لا يجوز لاحد الاحتفاظ بن يريد الانضام الى الحرس » - الذين يقدمهم اصحاب الاخاذات

وفاقاً للقاعدة التالية: « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف ، اخ و خسة رجال لقائد المائة ، اخ وثلاثة رجال لقائد المشرة ، على ان تؤمن كل من هذه الفشات ، بالاضافة الى ذلك ، احصنة بجنديها و عددهم . على عاتق هذه الوحدة المختارة ، التي يشكل من عيرة رجالها مقدمة الجيش ابان الحرب ، القيت واجبات دقيقة داغة . فهي توزع على الشكل التالي : الف عاس والف « حامل كنانة » ، وحراس نهاريون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء اخسور . يخدمون مناوبة طيلة ثلاثة نهارات وثلاثة ليالمتواصلة . لا يستطيع احد دخول المظلة الامبراطورية اذا لم يرافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء ، منذ الفسق ، القاء القبض على كل من يحاول الاقتراب منها ؛ ويعاقب افشاء عدد الحراس وموعد ابدالهم بغرامة عينية : ملابس وجود بهز بكامل عدته ، وتتراوح العقوبات ، التي يحكم بها الامبراطور نفسه ، بين الضرب المكرر بالمصا وقطع الرأس ، اما التخلف عن الخدمة فيعاقب بثلاثين ضربية عصا في المرة الاولى ، وسبعين في المرة الثانية وبالنفي اخيراً في المرة الثائثة . واكن الحراس استفادوا من امتيازات تعوض عن هذه العبوديات . فالحارس البسيط يقد م على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقائد . هو من يعاقب .

اهتم الحكام ، في هذه الدولة التي بقيت عسكرية بدوية ، بالجيش والحرب فسوق اهتمامهم بالمسائل الاقتصادية والعقائد الدينية . لذلك فان المصادر الادبية الحافلة بالنصائب المسائل الاجنود ترفع النقاب عن الاساليب الحربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فيها عسلى العناية بالطبول والرماح ، وحراسة الاعلام ، وسلامة العربات والمظال ؛ كما يشدد على ضرورة الاقتصاد في المؤن ابان المعارك وعلى حصر انتجاع الكلا الضروري لتموين الجيوش ، وعلى عدم اصطحاب الاحسنة الهزيلة الماجزة عن تسلق الجبال او اجتياز الانهر ، واخيراً على تخفيف عدة الحسان بالاستغناء عن كل ما هو مزعج او ثقيل : يجب ان لا تضايق الاثغار الركوبية وان لا يترك الفارس الاعنة منسدلة .

والامبراطور هو الذي يقرر موعد الذهاب الى الحرب بالاستناد الى رأي منجميه ويرسل ، قبل هذا الموعد بيومين ، بضع مثات من الفرسان الكشافة . لا تزال القوة خفيفة ، اذ ان الجندي لا ينقل سوى قربتين ملايين بلبن الفرس الرائب ، واناء خزفي لطهي الطرائد التي قد يقتنصها في الطريق ، ومظلة فردية صغيرة تقيه من المطر ، ويعلق كل ذلك بالسرج . فجميع الاحتياطات متخذة اذن لتأمين سهولة تحرك الجيش . وهذه السهولة هي ما جعل المغول يتفوقون على اعدائهم واحداث ثورة في فن الحرب شبيهة بتلك التي حدثت في القرون الوسطى واعطت الاولوية ، في الفرب والشرق الادنى على السواء ، لكتائب الفرسان الثقيلي التسلح . وهي ايضا ما اوهم المعدو ، الذي يهاجمه فجأة نبالون خفيفو الحركة ، بانه امام جيش لا يحصى له عد . اجل لقد فاق عدد الجنود المغوليين ، وقد ضم شعوباً كاملة تحمل السلاح ، عدد الفرسان الفربيين ، الموزعين وحدات صغيرة ، الذي لم يتجاوز ، الا في ظروف استثاثية نادرة ، عشرة آلاف محارب . ولكن

ما نعرفه عن الفارات الصاعقة التي شنها المفول على تركستان والشرق الادنى واوروبا يحملنا على الاعتقاد بان الذين اشتركوا فيها لم يتجاوزوا عشرين او ثلاثين الفررجل دفعة واحدة. وقد بلغ الجيش المعد للحرب عين وفاة جنكيز خان على ذمة رشيد الدين ١٢٩٠٠٠ رجل خصص منهم ٢٨٠٠٠ لحراسة الامبراطورة والامراء الامبراطوريين ووزع الباقون ثلاث وحدات في الوسط والشرق والغرب. وحين يتكلم المؤلفون الشرقيون والإحالة الغربيون في عهسه لاحق عن جيش مؤلف من ٢٠٠٠٠ رجل كوحدة غازية قليلة العدد وحين يشيرورت الى ان الامبراطور يهمل قواد الشرات والمئات والالوف ولا يصدر لوامره المباشرة الالمقواد وحدات الماثة الف والمنافزة المعدد غير جديرة بالتصديق اذا لم ندخل فيهسا فرق المجتدين المبئين في البلدان المخضمة السيطرة المغولية وهي فرق لا قيمة لها ولا تنقل الى مسافات بعيدة. وخدماتها الكشفية والجاسوسية المعتازة وتموينها عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قسد فرضت الاكتفاء بمجندين اقل عدداً واعظم تفوقاً – الى حد بعيد من كل ما استطاعت تعبشته فرضت الاكتفاء بمجندين اقل عدداً واعظم تفوقاً – الى حد بعيد من كل ما استطاعت تعبشته تنداك الامبراطوريات والملكيات المتحضرة.

يبدو ان المغول قد تعودوا أساليب اعدائهم الحربية ، وانهم قبلوا في الدرجة الاولى بالمعركة بين جيشين متقابلين . ولكننا لا نعلم الشيء الكثير عن تقنية المعركة نفسها . اذ ان مصادرنا لا تصف لنا سوى نوع من قاون مثالي يفرض الاقتراب و في الاعشاب الكثيفية ، واعداد الجنود للمعركة و بشكل بحيرة ، وشن الهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء و كالمثقب ، . يعتلي الخان مرتفعاً يراقب منه حركات الجيوش ويتسم قواه ثلاث وحدات : أقلها عدداً يوضع تحت قيادت المباشرة ويتألف من اشد المحاربين مقارمة ويشكل الوسط ؟ وتنتشر الوحدتان الرئيسيتان على جانبي الوسط يميناً وشمالاً ، أي شرقاً وغرباً ، لأن المغول يتجهون أبداً الى الجنوب . قبيل المعركة التي تعطى اشارتها بدق طبول الخان ، ينشد المحاربون و ويعزفون على آلة شجيسة ذات وترين ، ( ماركو بولو ) . لا تدور المعركة الا في النهار ، وتتوقف في الليل ، ولكن ذلك لا يفيدنا شيئاً عن مراحلها الفنية . الا ان اعتاد الآلات الحربية الشبيهة بالغرف المستطيلة التي تصنع من الاخشاب وتنقلها الفيلة ، لا تخلو من الدلالة . يتباهى ماركو بولو ، بما عرف عنه من مخرقة ، من الخرابة على الهان السفلى ، بعد حصار دام خس سنوات . اما نحن فنرجح ان مثل آلات الحصار على قد احضرها مهندسون مسلمون آنون من بلاد ما بين النهرن .

لم يتصور المغول ، شأن أمثالهم من البدو الرحل ، قانوناً غير قانون القبيلة التنظيم الداخلي وانتجاع الكلاً، فاحتقروا اهل القرار ولم يفكروا الا بتدمير قراهم وتخريب حقولهم . الا ان فتوحاتهم جملتهم يخالطون أناساً تفوقوا عليهم حضارة ، فأحسنوا صنعاً احياناً بالاصفاء المهم , وهكذا فان جنكيز خان قد صادف ، في السنة ١٢٠٤ ، كاتباً تركباً في خدمة

زعيم دالنيان ، يتكلم ويكتب لغة دالويغور ، ؛ عندما وقع في الاسر حاملا خاتم سيده – مما أتار دهشة الفاتحينالبرابرة – استخدمه جنكيز خان، فحررت وثائقة الرسمية، منذ ذاك التاريخ، باللغة التركية الويغورية . ثم اسندت اليه مهمة تهذيب أبناء الامبراطور وتعليمهم الكتابـة الويغورية ، المشتقة من الكتابة السريانية، التي ستشتق منها الاحرف المغولية . ثم الحق به شخص آخر كراييتي الاصل دويغوري ، الثقافة ايضاً؛ فاسندت اليها اعتال ديوان الامبراطو، ية الذي قسم بفضلهم شيئاً فشيئاً الى دوائر ، وما لبث ان شمل دالدوائر الصينية ، بغيــة ادارة المبراطورية واسعة الاطراف .

غت هذه النواة الادارية وتجهزت في عهد اوغوداي ، لا سيا بفضل وزيره وصديقه الكيتاني ويي \_ ليو تشو \_ تساي ، وهو رجل عالي القدر لم يلبث ان اخذ بالحضارة الصينية . فأضيفت الى الدوائر المغولية والصينية مصالح اخرى تانغوتية وفارسية . فقسمت أراضي الامبراطورية أقساما ادارية ، كالمقاطعات العشر في المنطقة المحتلة من الصين مشلا . وبذلت المحاولات اخيراً لتحديد اراضي التجول والمراعي لكل قبيلة مغوليسة . وأقرت في الوقت نفسه ، على أسس نظامية ، الميزانية التي قامت على نوعين من الواردات: عشر نقدي يدفعه فلاحو المناطق المتحضرة من اصل مواسمهم ، واقتطاع رأس من كل ١٠٠ رأس ماشية فرض على الوعاة . وفي سبيل تأمين الجباية بسرعة احدث جنكيز خان هيئسة من المفوضين الامبراطوريين ، استطاعت استخدام البريد الامبراطوري ، ثم اعاد اوغوداى تنظيمها ، ولكنها لم تعش طويلا .

في عهد كوبيلاي، الذي اصلح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشجار الظليلة على جوانب المسالك، أنارت خدمة البريد هذه اعجاب ماركو بولو . ولما كان المؤرخون قسد انخدعوا منذ ذاك التاريخ بمواهب المفول الادارية وعبقريتهم التنظيمية ، يجدر بنا هنا ان نصف هذه الخدمة وصفا موجزاً : فالطرقات والمسالك تسمح السماة بنقسل الاوامر بسرعة حتى أقاصي حدود الامبر اطورية . تقوم على مسافات معينة - من ٢٥ الى ٤٥ ميلاً - محطات يوجد فيها على الدوام ساقة ، وهنداة ، ورباطات ، وقطيع غنم وغزن حبوب لتموين المسافرين ، بالاضافة الى مبيت بهز خير تجهيز ، معد لكبار الموظفين من ناقلي الاوامر الامبر اطورية . واذ كانت بعض الحطات الهامة تتسع لأربعائة حصان ، أمكن القول بأن أكثر من ٢٠٠٠ حصان كانت من ثم موزعة على الطرقات ، يقدمها كلها ويتمهدها - الا في المناطق الصحراوية حيث يأخذها الخان على عاتقه - اسياد المناطق وملاكوها . وقامت بين المحطة والمحطة ، كل ثلاثة اميال ، قرى او مراكز سعاة ينقلون ، سعياً على الاقدام ، الرسائل والمواد الغذائية و والأشياء الغريبة الاخرى ، المبوث بها الى الامبر اطور؛ كان هؤلاء موظفين ذوي اجور معفين من الضرائب على غرار أغلبية السرعان الذين يحملون ابداً اللوحة الامبر اطورية التي تسمح لهم بمصادرة الركائب ، فكانوا السرعان الذين يحملون ابداً اللوحة الامبر اطورية التي تسمح لهم بمصادرة الركائب ، فكانوا بنقلون الاوامر العاجة الى الأماكن البعيدة .

واذا نسبت الى اوغوداي ايضاً بعض اشغال المنفعة العامة ، كحفر الآبار في المناطق الصحراوية تسهيلاً لاجتيازها ، فإن الادارة قد تنظمت تنظيماً نهائياً في عهد كوبيلاي . ولكن الحنان كان آنذاك ، في الدرجة الاولى ، المبراطور الصين ؛ لذلك كانت طرائقه صينية وموظفوه الاداريون صينيين . وفي الواقع اسندت ادارة الامبراطورية ، المقسمة الى ٣٤ مقاطعة ، الى اثني عشر وزيراً صيلياً من عظام الاسياد يقيمون في احد قصور بكين ويعنى كل منهم بنوع مسسن الشؤون ، ويختارون بدوره حكام المقاطعات ، ويؤلفون اخيراً محكة عليا حيث يعاونهم قاض وعدد من الكتبة لكل مقاطعة ويتخلون قرارات مطلقة في الشؤون العسكرية ويحددون عدد الفرق الواجب تجنيدها ويصدرون ، في الدعاوى الهامة ، احكاماً مبرمة ، باستثناء الحالات الخطيرة التي تحرض على الامبراطور للفصل قيها .

اما تنظيم القضاء في المقاطعات فأكثر تعقيداً اذ ان ثمة محكمة اولية تسوسي الخلافات في كل معسكر ، بينا يمارس الاسياد سلطة قضائية في اقطاعاتهم ، وتلتئم في الاولوس محاكم خاصة يرئس كلا منها قاض كبير ، ويبدو ان السرقة أكثر الجرائر تكراراً في العسالم المنولي ، وهي تعاقب بحسب أهميتها اما بضربات العصي - من ٧ الى ١٠٧ - واما بإعدام تراق فيه الدماء ، الا اذا استطاع السارق دفع تسعة اضعاف قيمة المسروق .

امام صدوبات التموين في امبراطورية على مثل هذا الاتساع ؟ اضطرت حكومة كوبيلاي؟ أكثر من سابقاتها ؟ الى حصر جهودها في المشاغل الاقتصادية ، فأحدثت أقنية كبرى بسين بكين وبانغ سه تشيو ؛ وطافت هيئة من الحققين على المقاطمات للاستملام عن حاجاتها ؟ وأعفي ضحايا الاوبئة والكوارث العابيمية مؤقتاً من الضرائب ؟ وأعيد نظام قروض الدولة الذي عرفته العدين في ايام السونغ ؟ ووزعت الادارة ؟ في السنوات القحيطة ؟ الحبوب والمواشي التي جمتها في سنوات الاخصاب، ومن أدلة سياسة المساعدات هذه تأسيس المستشفيات والمياتم ومستوصفات المحتز ؟ وتوزيم الاطمعة والالبسة بالمجان ؟ و الاحسانات اليومية في فناء القصر .

كانت الاتاوات والضرائب ؛ لفترة من الزمن ؛ كافية لتغذية الحزانة الامبراطورية . وكان المضرائب العينية أهمية عظيمة : الطرائد الصغيرة والكبيرة ؛ الاحصنة التي يقدمها الاسياد للبريد والحرس والجيش ؛ المواد الغذائية على ألواعها ؛ بما فيها البطيخ والعنب ، التي تقدمها البلدان المحتلة . يضاف الى ذلك الضريبة النقدية ( فضة ) المفروضة على المزارعين المتحضرين ، وضريبة اشرى خاصة (فهباً) مفروضة على الملح ، ورسوم اخرى على السكر والمعمم الحبوي المستخرج من جبال الصين الشمالية بكلفة اقل من كلفة الوقود . ويدخل الحزانة أيضاً قسم من الرسوم المفروضة على كافة السلع والجزى المتوجبة على البلدان الاجنبة او التابعة للامبراطورية ، فبدت ووة الامبراطورية وكأنها ممتنعة النفاد ؛ ولكنها تلاشت بالاكثار من المقد الورقي الذي كان ، كا سنرى ذلك ؛ احد الأسباب الرئيسية لانبيار «اليوان » .

التجارة والعلائق الخارجية

فأين نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد عالم المغول الذين لم يعرفوا، كا نرجح ، القطع النقدية واكتفوا بالمقايضة البدائية ? الا ان

بمض تجار تركستان الصبني قـــد ركبوا الأخطار منذ أوائل القرن الثالث عشر وتوغلوا في منغوليا بغية تبادل الاغنام والابل يجلود السهامير والسناجب. اضف الى ذلك أن قيام الامبر اطورية الجنكيزخانية ، بتسهيله جم الثروات الطائلة في الممسكر الامبراطوري ، قد سمح باعادة فتح طرق المقايضة القديمة المهجورة منذ قرون عديدة بسبب نخاطر المسير في البورات. ولكن منفوليا ليست من أفاد من ذلك ، إذ إن نقل العاصمة إلى بكين قد حول التجارة شظر الصين الشمالية . وقد يكون جنكيز خان أدرك بسرعة أهميسة طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسيطرة الويفور ؟ فنظم ، بالاتفاق مع هذا الشمب ، قافلة كبرى ، مؤلفة من ٥٠٠ جمل حسّلها من كافة ونهبها ، اللذان نظمها احد الحكام الخوارزميين ، مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فيها استمرت عدة سنوات خر"ب المغول خلالها تخريباً نهائياً المناطق الغنية التي كان الخان قد رغب في الاتجار ممها ـ اضف الى ذلك ان الوزيريي ـ ليو تشو، حين جاء دور الصين ، لم يتوصل الا بكل صعوبة الى اقناع جنكيز خان بالعدول عن مشروع وضمه ، تحت تأثير ذهنيته البدوية ، لافناء السكان وتقويض المدن والاسواق واعادة المساحات المحتسلة الشاسعة الى بورات ومراع للمفول . ولكن فتح بلاد السي ــ هيا آنذاك ( ١٢٢٦ ) قد سمح بجعلها طريقاً رئيسية للقوافل بين الشرق الاقصى والفرب ، بنها كان لا مناص في السابق ، لبلوغ ابران والصين ، من سلوك طريق طويلة محفوفة بالاخطار تمر بمنفوليا العليا . فأتاحت الطريق المباشرة ، المارة بـ ﴿ سُو ــــ تشير » و « توان ــ هوانغ » ، واعادة النظام ،ؤقتاً الى الربوع المغولية ، ظهور التجار الاجانب مرة اخرى في آسا العلما وبلوغهم الصين.

كان استثار السكان استثاراً منسقاً. ينظم في هذه البلاد الأخيرة كلما امتد الفتح المغولي فكر الأسياد المغول المنين غدوا من كبار الملاكين في البيلاد المحتلة ، باقراض الصينيين ، بفوائد مفرطة ، الأموال التي انتزعوها منهم ، وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسلمين ، أسسوا نقابات وشركات مصرفية ، وقاموا بدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة على القروض للصينيين . الا ان هذا النظام ، الذي جنى منه و تجار الاموال ، المكاسب الرئيسية ، قد الغي رسمياً في السنة ١٢٩٨ : فان السكان الصينيين ، الذين عوملوا منذئذ معاملة المغول ، قد حصلوا على ضمانات قانونية ضد الفوائد الجائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامية وضد مصادرة نساء المدنيين واولاده م ولكن هذا التشريع لم يأت بالنتيجة المتوخاة ، فاقتضى اقرار تشريع جديب في والادم . ولكن هذا التشريع لم يأت بالنتيجة المتوخاة ، فاقتضى اقرار تشريع جديب في السنة ١٣٠١ والسنة ١٣٠٧ ضد استثار استهدف الفلاحين والصناعين اليدويين ، لم يحسل دون انطلاقة التجارة الكبرى: ويبدو ان نشاطات المقايضات هذه قد بلغت ذروتها في عهد كوبيلاي ؛ اد ان ما يجوز قوله فيها هو ان ماركو بولو قد افتتن آنذاك بمشاهدتها .

في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعية نهر « اليانغ ــ تسو » وسار غيرهــا في القناة الكبرى ، التي رمها واكملها كوبيلاي ، لتموين بكين بالارز والحرير الضروري لانتاج الحشتها الموشاة باشكال الزهور ومنسوجاتها التي تتخللها الخيوط الذهبية ، ومنسوجاتها الحريرية الملساء وقد صدرت تشنغ حـ تو ، في الغرب ( سو -- تشوان ، ) الحرائر الصينية حق اواسط آسيا . وانتثرت على السواسل البحرية مرافى ، عجت بنشاط منقطع النظير ، فكانت « يانغ ــ تشيو » ، سوق الارز الكبرى ، وكانت « هانغ ــ تشيو » ، حيث عاشت النقابات عيشة الامراء ، مستودعا السكر وصدرت الحرائر الى الهند والعالم الاسلامي ؛ واتجرت فو -- تشيو بالنوابل والحجاوة الكرية التي قامت اهم اسواقها في « تسيوان -- تشيو » بينها اشتهرت منطقة « قو -- كيان » بسرقيين وغربيين ، وهنود وماليزيين ، فاحسوا مستعمرات حقيقيقة وجمعوا فروات طائسلة من شرقيين وغربيين ، وهنود وماليزيين ، فاحسوا مستعمرات حقيقيقة وجمعوا فروات طائسلة من بيح توابل جاوا والهند بارباح مرتفعة جداً . وبفضل الماهدات التجارية التي عقدها كوبيلاي مع وراجوات ، الهند الجنوبية ، ولا سيها راجوات ترافنكور وكرتات . وقصد التجار العينيون بدوره المناطق النائية كي يبيموا فيها الحرير الخام والملسوجات الحريرية ويستحضروا منهسا الموابل والاقشة الموصلية والملسوجات الحريرة والمجارة الكرية .

نشطت العلائق الشجارية ؛ برأ وبجراً ؛ مع ايران ؛ حيث تولت الحكم آنذاك عائلة هولاكو المغولية ٬ التي صدرت الطنافس والسروج وآلات الوقاية المعدنية والادوات البرونزية والاواني المزدانة بالمينا . وما الاثر الصيني البارز في التزاريق الفارسية سوى نتيجة هذه الملائق .واخيراً الميمت العلائق مع اوروبا ايضاً . فوصلت طرقات عسدة بين مصب « الدون ، وبكين مروراً . بخانية الكبشاك المغولية وشمالي تركستان الصيني ومنغوليا و« وقره كورم » . وانتهت الى هذه الطرقات طرقات اخرى تنطلق من ترابيزون والمتوسط الشرقى وتجتاز خانية خارس وتمر بتبريز وسمرةند وطشقند وواحات تركستان . واسست البندقية وجنوى اسواقساً تجارية في القرى ومستميرات في بلاد فارس ، فقامت للمرة الارلى في تاريخ العالم الغربي، على طول.هذه الطرقات، علائق مباشرة بينه وبين الشرق الاقصى : وهذه هي المغالطة في نتيجه فتوحات المغول الخربة. ونشطت في الصين لفسها حركة الصفقات التجارية بفضل استمال النقد الورقي ، الذي سبق. للسونغ ان استمعلوه ، والذي اقتبس اوغوداي مبدأه ، منسذ السنة ١٢٣٦ ، عن الكيتات في الصين الشمالية ، والذي استعمله كوبيلاي اخيراً استعمالاً منظمي ، صنعت الاوراق النقدية « السوداء » من قشور شجرة التوت ؛ وصدرت عن قصر النقود في بكين ؛ متفارتة القياسات يحسب اللممة التي تمثلها ٤ وحاملة خاتم الامبراطور الذي يضمن شرعيتها . وقد فرض التداول بها ، تحت طائلة عقوبة الاعدام ، على كافة رعايا الامبراطورية . اجل لم يبد التجار استياءهم من هذا النقد لانهم استطاعوا بسهولة استبداله بمواد غذائية مفيدة للتصدير . الا أن كوبيلاي ٠ بالاكثار من حده الاصدارات ٤ قد فتح الباب امام التضخم الذي سينضي في القرن الرابع عشر الى انهيار الامبراطورية الصينية ،

ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات ، بدور هـــــا ، الى الثامانية ازدياد عدد المبشرين المتوافدين على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولكن المسائل الدينمة لست شغل المغول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القدائل النسطورية او الموذية وحتى الاسلام ، فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهيم البدو القديمة حيال تكوّن العسالم ، وهي معتقدات بسبطة جداً قامت عليها الديانة الشامانية الخاصة بكافــــة الشعوب التركية – المغولمة . العالم في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة؛ المنطقة السياوية ؛ وهي مملكة النور ومقر النفوس الفاضلة ، تضم ١٧ طبقة عليا ؛ العالم السفلي ، وهو مقر الظلمات والاشرار ، يقسم الى سبع او تسع طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حيث يعيش بنو الانسان . تخضيع السهاء والارض الى كائن اعظم يقيم في الطبقة العليا ٬ تانغري ٬ او السهاء ــ المؤلهة . وبين الآلهة الآخرين ، تعنى الإلهة اوماي بالاطفال ، وتتمثل انوغان أو إيتوغان ، الهة الارض ، بالهـــة الجبل ، اوتوكان ، في الارجح . ويقيم عفاريت لا يحصى لهم عد في الارض ، والمياه ، والجبال ، والينابيـم ، وهي اماكن مقدسة احيطت بالاكرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القبيلة ، ﴿ السولد ﴾ ، تمثلًا محسوساً ، بسار ِ تعلوه جدائل من سبيبة الفحول ، وهي في الارجع حيوانات مقدسة ، عنبية اللون وسوداوية الذنب والغفرة ؛ وينصب السارى في حظار يحبط به نطاق من شجر الصفصاف يقوم على حراسته متولو شؤون العبادة . ولكن العفريت يسكن علم القبيلـــة ايضًا ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبـــل كل حملة عسكرية . ولكل انسان كذلك إله مصير يؤدى له واجب عبادة: فقد اكرم جنكيز خان اله مصيره، السهاء ــ الزرقاء ــ الازلية، في كافة ظروف حباته العصيبة : وقد درج الفاتح على أن يتسلق جبلًا مقدساً وبرفع قبعت. عن رأسه ويلقى زناره على كتفيه ، ويسجد تسع مرات مولياً وجهه شطر الجنوب .

ومن الجائز ايضاً ان يكون و السوله » قد استخدم كذلك نطاقاً لارواح الاجداد اذ ان المغول قد قدموا لها فيه لحوماً كان افراد القبيلة يلتهمونها بعد ذلك في مأدبة طقسية . واعتبر جنكيز خارف بعد وفاته كعفريت حدام ، فاديت له عبادة خاصة كادت تمثله باله حقيقي . ولكن الطقس الذي احتفلوا به اكراماً للجدود كان اهم الطقوس اطلاقاً ؟ وكان الاقصاء عنه بمثابة طرد من القبيلة .

كان لسجود (الكوميز) وسكب الخر الطقسي صداهما حتى في الميد الكبير الذي امر كوبيلاي باحيائه في بكين في الثامن والعشرين من آب ؛ فقد سكب فيه على الارض الاخصابها الحليب الافراس الامبراطورية: قربان جماعي يقددم اكا ذكر ماركو بولو اللارض والسهاء والارواح اومن شأنه ان يؤمن للشعب بكامله السعادة والخصب والازدهار.

فنحن اذن امام ديانة بدائية احيطت بعادات خرافية ، كالتامل في راسل خروف محموس بغية معرفة الحظ ؛ وباللعنات : فاذا ما قذفوا بالحجارة الى الماء ، استنزلوا على العدو عاصفة ثلج ومطر ؛ وبالالات الطبيعية المشؤومة ، كنباح الكلاب ؛ وبالايمان الق ترافقها الهدايا

والمآدب والرقصات الطقسية ؛ وربمــا بالوشم اخيراً : فان بعض تلميحات والتاريخ السري ، تحمل على الاعتقاد بارـــ الذئب والوعلة كانا رمزين لجدود القبيلة الجنكيز خانية بينا الصق ببمض المصنوعات ، كالمرآة ، طابم مقدس يحرم مسها او استخدامها .

ليس لهذه الديانة من كهنة سوى السحرة او الشامانين المتسلحين بطبل شد عليه جلد ثور اسود. استخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاة السلطة الفائقة الطبيعة الممترف لهم بها ابغية لعب دور شعبي عام والاستثثار للاسيابين قبائل الغابات بلقب الزعيم (باقي) وفرض انفسهم على ولاة الشعب فلم يتردد جنكيز خان وخلفاؤه في اقصاء اكثرهم ازعاجاً وحتى في التخلص منهم اغتيالا وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضروريا للقيام ببعض الطقوس وتقديم بعض الدبائت الطبيعية وفي البلاط القدم الشاماني الاعظم المتجلب بالثياب النبائح وتفسير بعض الدلالات الطبيعية وفي البلاط القامات في حاشية الامبراطور وقد درج التقليد على الناس تنبؤاته قبل كل مشروع حربي ،

الديانات الغربية مرتبطين باية عقيدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو ، في كافحة مرتبطين باية عقيدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو ، في كافحة الحاء الامبراطورية ، حيال الديانات المتجانبة فيها : البوذية والطاوية والكونفوشيوسية والاسلام والمانوية واليهودية والمسيحية النسطورية او الكاثوليكيسة ، بالاضافة الى شتى الشيع المشاقة . فتمتمت كل كنيسة بنظام قانوني وصلاحيات قضائية عادلة ؛ لا بل حصل بعضها على اعفاءات من الضرائب لاتباعها . واشتهر المغول بفضو لهم في سؤال الاجانب عن ديانتهم دورت ان يعني ذلك ، بالضرورة ، اعتناقهم اية ديانة ؛ واذا ما اقدم بعضهم على ذلسك ، فانهم كانوا يحتفظون بخرافات غليظة ادت بكثير من الديانات الغربية الى الفساد والانحطاط .

يبدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية اهتاماً خاصاً . ومرد ذلك في الارجع الى القوى الفائقة الطبيعية المهزوة الى كهانها ، والى انه نظر اليها نظرته الى شامانية ففلله استدعى الى معسكره كاهنا مشهوراً من « هو – بي » ، يدعى « كيو تشانغ – تشوان » ، آملا الحصول منه على المقار الذي يؤمن الخلود . ذهب الكاهن العجوز في شهر آذار من السنة ١٢٢١ واضطر الى سلوك طريق طويلة تفادياً للمخاطر ، فلم يبلغ الاوردوس الامبراطوري ، وهو آنذاك في البلاد الافغانية ، الا في الخامس عشر من نوار من السنة ١٢٢٢ ، ومكث فيه قرابة السنة . الا ان رواية مرافقه ، وهي مفيدة جداً لمعرف العجائبي القادر على ان يؤمن له الخلود ، ولكنه الدينية ؛ فيخاب امل الفاتح لأنه لم يجد فيه ذلك العجائبي القادر على ان يؤمن له الخلود ، ولكنه أصفى بلطف الى الحكيم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمراً مهوراً بالخاتم الامبراطوري بإعفاء كافة رؤساء الطاوية من الضرائب ، على الرغم من انه لم يهتم اهتاماً خاصاً لفلسفة الطاو .

اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فكانت المسيحية النسطورية اولى الديانات التي تمتعت بنفوذ

بيد انالنساطرة لم ينتظروا هذاالاعترافالرسمي حتى بظهورا في البلاط المغولي؟ فانالنسطوري تشنكاي الكرابيق ( ١١٧١ -- ١٢٥١ ) ، الذي جعل منه جنكيز خان مستشاره حتى قبل أنّ يبالم ذروة قوَّته ؟ قد احتفظ بمهامه في ولايتي اوغوداي وغويرك . ولم يفته ؛ كما نرجح ؛ بينا ا كان يشغل منصبها اسهم قيه اسهاماً كبيراً في تنظيم ادارة الامبراطورية ؛ ان يقدم كل مساعدة بمكنة لأبناء دينه٬ اذ ان رشيد الدن يشكو من عدائه للمسلمين الذي شاطره آياه نسطوري آخر هو كاداك ٬ ذو الثقافة الويغورية ايضاً ٬ والذي اسندت اليه مهمة تهذيب غويوك ثم أصبح رئيس. اضطهاداً ديلياً ٤ اذ ان هذا الامبراطور الجديد قد اختار نسطورياً آخر ليحل محل تشنكاي . اضف الى ذلك ان مونسكا ، وهو ان اميرة كرايبيتية نسطورية ومتزوج من امرأتين نسطوريتين ، قد شمل بتساهله كل الديانات لأنه رأى فيها خير اداة لتسيير دفة الحبكم. ففي « اوردوسه » - كما ذكر روبردك ـــ اشترك رجال الدين اللسطوريون والمسلمون والبوذيون والطاويون ، بالبستهم الدينية الرسمية ؛ في اعيسساد البلاط وباركوا كأس الحنان الاعظم ؛ الا أن اللسطوريين كابوا في مقدمة هذا الموكب المقدس. وقد حدث احيانًا أن رافق مونيكا زوجته إلى القداديس النسطورية. التي كان يحضرها على سرير مذهب موضوع قبالة المذبح . وقد اشتهرت والدته ٬ التي اعتلى ثلاثة من أبنائها المرش الامبراطوري ؛ بيعميرة سياسية وسلوك لا لومة فيه . وبعد مرور ٨٤ سنة على ا وقاتها ، أي في السنَّة ١٣٣٣ ، توجهت ادارة كنيسة الصليب ، وهي احدى الكنَّائس النسطورية الثلاث في كان ـ تشيو من اعمال كان ـ سو ، الى البلاط الامبر اطرري بسؤال عن الاكرامات التي يستطيبع مؤمنوها تأديتها كصورة الامبراطورة الق كانت قد رضعت في المعبد .

في عهد كوبيلاي رغب راهبان نسطوريان شرقيان في الحج الى اورشايم ، وصلا الى بسسلاد ما بين النهرين في السنة ١٢٧٨ ولم يتمكن أي منها بلوغ الاماكن المقدسة ، ولكن الاونكوني مرقس ( الذي توفي في السنة ١٣١٧ ) قد انتخب بطرير كا نسطوريا على بقداد بينا اصبح رفيقه و ربان صوما ، الذي ينتسب الى و هو سهي ، سفير خان فارس لدى ملوك القرب ؛ فاستقبله و في بليب له بيل ، في باريس ، ثم استقبله في و بوردو ، ادرارد الاول ملك انكلترا ، واستقبله اخيرا في روما البابا الجديد نقولا الرابع ( ١٣٨٨) ، اجل لم يتوفق الى حمل الغرب على محالفة سيده ضد الماليك ، ولكن زيارته قد اطلعت الكاثوليك الرومانيين على أهمية المسيحية المفوليسة الي كانت اعظم ازدهاراً في فارس منها في الصين على كل حال .



الشكل ( رقم ١٤ ) ـ آسيا المغولية في عهد كوبيلاي

وحدث باتجاه معكوس ان عين كوبيلاي النسطوري السوري عيسى ، الذي كان قسد دخل في خدمة غويوك ، مديراً لمكتب الابجاث الفلكية ( ١٢٦٣ ) . ويبدر ان هسذا العالم والطبيب الذي ألم بلغات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ١٢٧٩ قضى بحظر الدعاوة الاسلامية في السين . وُعين بعد ذلك مفوضاً لشؤون العبادة المسيحية ، ثم وزيراً ، فعين كافسة أبنائه ، وهم نسطوريون ايضاً ، في مناصب مرموقة .

يجب اخيراً ان نفرز مكاناً خاصاً ، في حاشية كوبيلاي النسطورية ، للأمير الاونكوني و كورغوز ، الذي أطلق عليه الصينيون اسم «كوو لي \_ كي \_ سو» والاوربيون اسم «الامير جورج». كان ، لجهة والدته ، حفيداً للامبراطور ، ولم ينقطع ، بهذه الصفة ، عن استخدام نفوذه في البلاط لخير المسيحيين ، فأسس المدارس والكنائس النسطورية . اضف الى ذلك انه كان ذا ثقافة رفيعة واقتنى مكتبة قيمة ، واستهوته المباحثات حول الكلاسيكيين الصينيين والفلسفة والتنجيم والرياضيات . انضم في السنة ١٢٩٤ ، تحت تأثير المبشر « جان دي مونتيكورفينو » ، الى الكثلكة الرومانية ، وعمد ابنه باسم يوحنا ( شو \_ غنان ) اكراما للراهب الايطالي وكان لارتداده صداه البعيد لأنه ادخل الكثلكة الى قلب العائلة الجنكيز خانية .

المغول والمسيحية الرومانية

أدى تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قريباً ، الى اختلاطهم بالمسيحية اللاتينية في اوروبا الوسطى وفي سوريا الفرنجيـــة على

السواء . الا ان غزوهم ، على ما رافقه من تخريب وارهاب ، قد خلق في نفوس الحكام المسيحيين وهماً ــ غذاه استمرار اسطورة الخوري يوحنا ــ بأن هؤلاء الغزاة السرابرة قد يصبحون حلفاءهم على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان نأتي على ذكر هذه المحاولاتالتي لا فضل لها ، بالنسبة للمؤرخ، سوى انها أتاحت الظرف/رواياتعديدةدوَّنها المسافرون٬ ما كنا لنعلم بدونها شيئًا يذكر عزالعالم المغولي. كان البابا انوشنتيوس الرابع، منذ افتتاح مجم « ليون »، قد أوفد الراهب الفرنسيسكاني ه جان دى بيان كاربينو ، إلى الخان الاعظم ليدعوه إلى ايقاف هجهاته على المؤمنين وإلى اعتناق الدين المسيحي مع شعبه.فسار الرسول عن طريق المانيا وبولونيا وامارة كييف وبلاد الكبشاك وبلغ منطقـــة قره كوروم حين كان مجلس الامبراطورية ملتئمًا لانتخاب غويوك ( ١٢٤٦ ) . قدّمه الوزراء النسطوريون الى الخسان الاعظم - مع ان التفاهم لم يكن امراً سهلا بين النساطرة الذين يحميهم المغول لأنهم يؤلفون جزءاً من شعوب آسيا العلميا ، وبين الرومان الغرباء عــــن الامبراطورية والخارجين من ثم على سيطرتها – فتلقى جواباً خطيا ( مقدمته تركيه ونصه فارسى ) ينذر البابا ومؤمنيه بالخضوع الى من هو ، بنعمــة السماء ـ الخالدة ، و الخان الهيطى لشعب المغول العظام ، . بيد ان القديس لويس قد جدَّد المحاولة خلال اقامته في الارض المقدسة في السنة ١٢٥٠ ؟ فأوفد الرهبان الدومينيكان الثلاثة « جان دي كاركاسون » و « اندريه دي لونجومو ، وأخاه الذين ساروا عــــن طريق تبريز وطالاس وبلغوا المعسكر الامبراطوري في ا منطقة الايميلوالقوبق؛ فتقيلت ارملة غويوك هدايا ملك فرنسا، ولكنها طالبته بخضوع صريح. وانطلق رسول آخر ، هو الفرنسيسكاني غليوم دي روبروك ، من القسطنطينية في السنة ١٢٥٣ واجتاز بلاد الكبشاك حيث ادرك مدى اطلاع الاوساط النسطورية على شؤون الغرب ، ومر في د قيالينغ ، وهي مركز طائفة نسطورية وطائفة بوذية ، وقابل مونكا في جبال الالتاي . فصادف هناك اوربيين عدة اختطفوا في هنفاريا واستخدموا في البلاط المغولي ـ لورينية من متزوجة من مهندس روسي ، وصائغ باريسي ويقيم أخوه على الجسر الكبير في باريس ، متزوج مسلمة هنفارية ، وابن رجسل انكليزي مولود في هنفاريا ايضا ـ وسمح له بالاحتفال متزوج مسلمة هنفارية ، وابن رجسل انكليزي مولود في هنفاريا ايضا ـ وسمح له بالاحتفال عكمتين عينهم الخان ، الاشتراك في مجادلة دينية علنية وقف فيها ، على صعيد الايمان بإله عمكتين عينهم الخان ، الاشتراك في مجادلة دينية علنية وقف فيها ، على صعيد الايمان بإله واحد ، الى جانب الفقهاء المسلمين ضد الفلاسفة البوذيين . ولكنه على غرار سابقيه ، لم يحرز ،أي واحد في السهاء . الأزلية : لا اله الا اله واحد في السهاء ، وهذه مي وصية السهاء . الأزلية : لا اله الا اله واحد في السهاء ، وهذه مي وصية السهاء . الأزلية : لا اله الا اله واحد في السهاء ، وهذه الا وروروك ، في طريق المودة ، ملك ارمينيا (كيليكيا) بتقديم خضوعه للخان الاعظم ، وقابل روبروك ، في طريق المودة ، ملك ارمينيا (كيليكيا) هيشوم الاول الذي كان أكثر واقعية ولم يتردد في الاعتراف بسيادة الخان الاعظم ، فعصل منه ميشوم الاول الذي كان أكثر واقعية ولم يتردد في الاعتراف بسيادة الخان الاعظم ، فعصل منه بمد ذلك على صك حماية و يحرر الكنائس في كل مكان ، ويعد بساعدة عسكرية .

تبدلت الامور بعض الشيء في أيام كوبيلاي بمد أن بلغ بعض التجار الايطاليين، من جهة، أسواق الشرق الاقصى ، وبعد ان اطلعت بعثة « رابان صوما » الغربيين ، من جهة ثانية ، على أهمية الطوائف المسيحية الآسيوية . وليس ، بين المسافرين الايطاليين ، أشهر من الأخوين البندقيين نيكولو ومافيو بولو اللذين حظيا ٬ أثناء اقامتها الأولى في بكين ( ١٣٦٦ ) ٬ بمقابلة كوبيلاي الذي كلفها رجاء البابا بأن ينتدب الى الصين مائة مثقف و متعمقين في الفنون السبعة ، . وعندما عادا في السنة ١٢٧١ ، دون التمكن من تلبية طلب الخان ، أصطحبا ان نيكولو ؛ ماركو بولو ؛ الذي تسمح لنا روايتسمه المشهورة بتتبع مفامراتهم . مرّوا بفارس وخراسان وقشغاريا ولوب نور ٬ وبلغوا الصين الفربية ؛ ثم اجتازوا بلاد الاونكوت الق أوهمهم معتقدها النسطوري بأنهسما مملكة الخوري يوحنا ، وانتهوا في شهر نوار من السنة ١٢٧٥ الى « شائغ ساتر » مقر كوبيلاي الصيفي ، عين ماركو بولو في الادارة الامبراطورية سافي مكاتب حِبَايَةَ الصَّريبَةِ عَلَى المُلحَءُ في الارجِح لـ وأسندت اليَّه عدَّة اعمالِ هامة، فحكث في الصدن أكان من ١٥ سنة : ويغلب أنه رافق بعض البعثاث المغولية إلى شمباً وسيلان . وغادر الصين بحراً في السنة ١٣٩١ عندما طلب اليه كوبيلاي مواكبة اميرة مفولية كان قد خطبها لحفيد أخيه ، خان فارس ، ولم يعد بعد ذلك الى الشرق مع انه كان قد حمل رسائل موجهة الى البابا وملوك فرنسا وقشتالة وانكلترا . ولكن مغامرته ليست فريدة من نوعها ؛ فان ايطالبين آخرين قد أقاموا . في الصينوجموا ثروات طائلة وأسندت اليهم مهام رسمية؛ كـ ﴿ أندالُو دَى سَافَيْنَيَانُو ﴾ الجنوي الذي عاد الى اوروبا في السنة ١٣٣٨ بصفة سفير لحان الصنن . في هذه الاثناء ، كان المبشرون الكاثوليك الأولون قد توجهوا الى الشرق الاقصى بايعاز من البابا نقولا الرابع . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي مونتيكورفينو » رسائل بابوية الى خان فارس وكوبىلاي ، فأقام بعض الوقت في تبريز ، وذهب الى الهند مستهديًا تاجرًا ايطالمًا ، ثم الى الصين حيثقابل حفيد الخان الاعظم وخليفته، تيمور، وسرٌّ بأنه حمله على وتقبيل الصليب. بكل تقوى» . ولا ريب في ان اعتناق الامير جورج للايمان الروماني وتشييد كنيستين في بكين قد خلف ا تياراً تنصّرياً : ﴿ أَكُثُرُ مَنْ عَشْرَةً ٱلآفَ تَارِي ﴾ ، وهو عدد مبالغ فيه في الارجح ؟ ولكن النتائج كانت مرضية حقاً أذ أن البابا أكليمنضوس الحامس قد رقشي « مونتيكورفينو » • في السنة ١٣٠٧ ، إلى درجة رئيس أساقفة ، ثم ارسل الله اساقفة آخرين ، قبيل احداث الاسقفيات في القرم و « تسيوان ــ تشيو » . وتؤيســـد وجود هذه الجعيات التبشيرية رواية ه اودوريك دي بوردينون ۽ ٤ فبين السنة ١٣١٤ والسنة ١٣٣٠ زار هذا الراهب الفرنسيسكاني بلاد فارس التي تعرُّف إلى كنائسها النسطورية ، والهند حيث أفضى التعصب الاسلامي ، قبيل. زيارته، الى تقتمل اربعة اشقاء قصر، وحبث ما زال للكنيسة النسطورية مؤمنوها في و القديس جمعيات فرنسيسكانية في تسيران ــ تشيو، وهانغ ــ تشيو ، ونكين حبث مكث ثلاث سنوات. وقد استفاد رئيس الاساقفة مونتيكورفينو الذي خص ٤ كفيره من المبشرين ٤ بمرتبات رسمية ٤ من و حماية بعض ذوي المقامات الرفيعة المعمّدين ۽ ؛ وكان يتوجه الى الخان الاعظم بموكب احتفالي ويبخره ويقدم له الصليب كي يقبتله .

بعد وفاة مونتيكورفينو ، شفر مركزه زمنا طويلا ؟ ثم عين بندكتوس الناني عشر خلفا له لم يقم في بكين سوى خمس سنوات ؟ وحين عينت البابوية ، في السنة ١٣٧٠ ، رئيس أساقفيسة جديداً ، كانت الصين قد آلت الى سلطة المنغ الذين حرّموا بمارسة الدين المسيحي في امبراطوريتهم بسبب ارتباطه الوثيق بالسيطرة المغولية . وباستطاعتنا التساؤل هنا شما اذا لم تكن الارساليات الكاثوليكية ، حتى بدون ردة الغمل القومية هذه ، صائرة الى فشل محتم . فهسل يجب ان نعير أهمية كبرى لارتداد جهور من الآلين المسيحيين التابدين للطفس البيز نطي المنخرطين في الحرس الامبراطوري الذين جاء مندوبوهم يقدمون خضوعهم للسلطة الرومانية في السنة ١٣٣٨ ٢ است كربيلاي ، عن تفضيل ظاهر للديانات الآسيوية . فقد سبق لمونكا ان استدعى الى بلاطه طاويا ولاما تجمع بوذي اصدر حكا صريحا على الطاويين بسبب نشرهم كتابات مزيعة تحرّف ناريخ الاصول البوذية . فرجمت منذ ذاك التاريح كفة البوذية . وإذا أبقي على ه مكاتب ، العبادات المختلفة البوذية . فرجمت منذ ذاك التاريح كفة البوذية . وإذا أبقي على ه مكاتب ، العبادات المختلفة الويان نوب الفرائب المبادات المختلفة والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخسساذ والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخسساذ والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخسساذ والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخسساذ والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخسساذ والرهبان ، نساطرة او طاويين ، مسلمين او بوذيين ، فان ذلك لم يمنع كوبيلاي من الخساطرة به عربي المهراك المادين المنادي المهراك من المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المربين المنادين المنادين

المعدة للقصابة بشكل يتنافى والطقوس الاسلامية – ولا سيا الطاويين : اذ قد صدرت الأوامر تكراراً بملاشاة مؤلفاتهم التي تمسخ الاصول البوذية . ولعل الخان ، كما يؤكد ماركو بولو ، قسد تلقى بقايا جسد بوذا من ملك سيلان مستقبلا اياها بأبهة عظيمة ؛ ومن الثابت انه استدعى الى بلاطه لاما تيبتياً ، مستهدفاً ، من وراء ذلك ، هدى المغول وضمان وفاء التيبت على السواء .

ازدادت هذه النزعات شدة في عهد خلفاء كوبيلاي الذين كانوا كلهم بوذيين نشاطا الستثناء الأمير أناندا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان يجلس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة حقيقية من الرهبان التيبتيين حاول الامبراطور يسون ( ١٣٢٣ -- ١٣٢٨ ) في فترة من الزمن اخضاعها لقانون ، بينا كان بعض المثقفين الكونفوشيوسيين قسد حصلوا من أسلافه على بعض الاسلاحات الوجلة التي لم تحد من تجاوزات الكهان البوذيين . فاستمدت القومية الصينية مسن عدائه للبوذية غذاء جديداً لمقاومة سلالة اليثوان .

تصدع آسيا وانجطاطها في أواخر الغرون الرسطى

ان المفامرة المفولية المدهشة، بافضائها الى تكوين المبراطورية آسيوية عظيمة ، قد حوت في نفسها جراثيم المحلالها . قما ان انتهى الفتح حتى مست الحاجة الى تنظيم وادارة . ولكن التفاوت كان عظيماً

جداً بين البربرية المغولية وتفخل الشموب المتحضرة التي شملتها وطممت في حكمها . وقد برهن النظام الاقطاعي للمجتمع الجديد عن انه مجراد مسكتان وقتي لكمح هذه البربرية وتدارك فوضى المغول العميقة التي غدت الآن خطراً سياسياً ؛ ومرد ذلك الى انها قد خلفت، بدورها ، في قلب الشمب المغولي ٬ هوة بين الأسياد والكبار المتشيمين عظمة وبذخا ٬ وبين المحاربين البدو الذن ما زال بؤس البورات مخيمًا عليهم . وكان من شأن سجس هؤلاء ، اذا تعدر اخضاعهم للنظام ؟ ان يهدد بالخطر وحدة الامبراطورية وازدهارها ؛ وكان من شأن تحضر اولئك ، من جهة ثانية ، ان يفقد العنصر المغولي الضائع في بحر الشعوب المحتلة طاقته الهجومية وشخصيته نفسها . اجل لقد احتفظ بمركز بمتسماز لمسقط رأس الجدود ؛ منفولياً ؛ وأبقى على التقاليد والعادات والطانوس المغولية ؛ ولكن المغول ؛ في الأمور الجوهرية ؛ قد ذابوا في حضارة البلدان المتحضرة المتفخلة ؛ وقد زاد في ذوبانهم ان الادارة ؛ التي تمذر تنظيمها وفاقاً لطريقة البورات السريمة في تصريف الأمور ٬ قد استدت بالضرورة الى موظفين بلديين . ولذلــــك فان كوبيلاى وحفيده تيمور ( ١٣٩٤ - ١٣٠٧ ) ٤ وهما الممثلان الحازمان الاخبران للسلالة الجنكيز خانية ؛ كانا امبراطورين صيليين أكثر منهما خانين مغوليين. قما لبث سجس مغول منغولياً؛ الحرومين من مكاسب السلطة؟ ان عاد الى الظهور: فقد أسس وقايدو»؛ في آسيا العليا؛ خانية انفصلت عمليًا عن الامبراطورية. واذا لم يستطع هذا التكلمن قبائل البورات اعادة وسعدة العالم المغولي لمصلحته، فمانه قد شكشل حاجزًا بين الصين التي انحصرت فيها ؛ في الواقع ؛ سلطة الحنان الاعظم ؛ وبين فارس التي ما زال حفدة هولاكو جالسين على عرشها . فكان هـــــذا التكتل من ثم عاملًا أساسياً من عوامل التنسم اللاحق , سندرس في فصل آخر تأثر خانية فارس السريع بالحضارة الايرانية وسنبين كيف ان نفوذ العناصر التركية المتعاظم في المناطق الغربية من الامبراطورية الجنكيزخانية، قد لاشى ، خلال أجيال معدودة ، كل ما يميز الاسم المغولي ، ان لم يلاش هذا الاسم نفسه كلياً . ويكفينا هنا ان نذكر بأسرع انهيار مفاجىء السيطرة المغولية في الصين الذي سهد ، في آن واحد ، ضعف الاباطرة الاخيرين ـ وقب كانوا منحطين يتحكم بهم أحباؤهم المفضلون او بعض المتطرفين في التقوى ـ ويقظة القومية الصينية .

ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جمعيات سرية سهّل نموها وانتشارها تساهل الجنكيزخانيين الديني الذي استفادت منه الشيع والديانات الرسمية على السواء . وكانت هذه الجمعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمر"ين في السابق من اضطهاد السونغ . استمدت شيعة النيلوفر الابيض ، وهي احدى اعظم هذه الجمعيات نشاطاً ، نفوذها القوي من ايمانها بسيح بوذي ، ميتريا ، بشرت بمجيئه القريب . فانطلقت الحركة الثورية مسن منطقة كانتون في السنة ١٣٥٢ ، وتعاظمت قوتها بفعل الفوضى المتفاقة ، وتجاوزت و اللامات ، السيطرين على البلاط ، والاضطراب المالي اخيراً الذي سببه التضخم المستمر في الورق النقدي، فما لبثت ان عمت كافة أنحاء الصين الجنوبية . الا ان الاضطراب قد سيطر عليها في البداية ، اذ ان المصاة المسلمين قد أتوا اعمالاً تخريبية فظيعة . ولكن احد رؤساء الفرق المسلحة ، الكاهن السابق و تشو يوان ـ تشانغ ، وهو مغامر في الخامسة والعشرين ، ما لبث ان تميز ببعد نظره السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده ، محظراً عليهم كل سلب ونهب ، واستم قيادة السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده ، محظراً عليهم كل سلب ونهب ، واستم قيادة حركة التحرير . وبعد ان بات سيد الصين الجنوبيسة كلها ، استولى على بكين بسهولة في السنة حركة التحرير . وبعد ان بات سيد الصين الجنوبيسة كلها ، استولى على بكين بسهولة في السنة حركة التحرير . وبعد ان بات سيد الصين الجنوبيسة كلها ، استولى على بكين بسهولة في السنة حركة التحرير . وبعد ان بات سيد الصين الجنوبيسة كلها ، استولى على بكين بسهولة في السنة

انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التي طالما اخضمها الفاتحون الشهاليون . فالثورة القومية قد حررت ، في الدرجة الاولى ، الصين الجنوبية من استعباد مغولي استمر أكثر من قرن ؛ ثم استعادت مناطق الشهال التي سيطر عليها منذ ، ، ؛ سنة ملوك وارستوقر اطيات عسكرية من اصل اجنبي . كان عمل تشويوان ـ تشانغ ، الذي أسس سلالة المنغ ، باسم و هونغ ـ وو ، الامبر اطوري ، حركة قومية في الدرجة الاولى ، استمدت قوتها الرئيسية من العودة الى التقاليد الصينية الصعيمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه ، بفعل غريزة استمرار غريبة ، الانتساب الى عائلة التانغ ، آخر سلالة قومية سيطرت على الصين بكليتها مع ان سقوطها يعود الى ، ؛ سنة . وسيستهدف كل عمله ، خلال ملك دام ثلاثين سنة ـ اذ انه لن يموت قبل السنة الى ، ، ؛ سنة . وسيستهدف كل عمله ، خلال ملك دام ثلاثين سنة ـ اذ انه لن يموت قبل السنة حضارة تراعي ، في جوهرها ، التقاليد الصينية : وقد ارسخ كل هندا على سلطة امبراطورية مطلقة توطدت تدريجيا ، واعادة منصب المندرين والالقاب الشرفية ، والاحتفال بالعبادة الكونفوشيوسية ، واحياء مجامع المثقفين العلمية . ولكن هونغ ـ وو الذي ما زال يذكر انسه الكونفوشيوسية ، واحياء مجامع المثقفين العلمية . ولكن هونغ ـ وو الذي ما زال يذكر انسه الكونفوشيوسية ، واحياء مجامع المثقفين العلمية . ولكن هونغ ـ وو الذي ما زال يذكر انسه

عاش في احد الاديرة حياة كاهن صيني، لم يستجب كل الاستجابة ، في الحقل الديني فقط ، لرغبة الكونفوشيوسيين ، واستمر في حماية البوذية . اما في الحقول الاخرى ، فقد عبقت الصين بروح قومية وتخثرت في تقاليد ستمرف الديمومة حتى سقوط المنغ في القرن السابع عشر .

نترك اذن حضارات الشرق الاقصى ساعة جعلها تقسيم الامبراطورية المفولية تنكش على نفسها وقطع كل علاقة بينها وبين الغرب. فلن يجدد الاوروبيون هذه العلائق الا بعد مرور اجيال عديدة ، أي في اوائل القرن السادس عشر ، تاريخ اسفار البحارة البرتفاليين . اجل لم يبق من المفامرة المفولية المظمى سوى ذكريات شنتمتها الصين الجديدة ، ولكن متاحفنا تجملت بها بقي من رسوم مدهشة لفرسان وحيوانات جمعت بين الاناقة الصينية والواقعية المفولية . اما في آسيا الغربية فكان مقدرا لذكريات الملحمة الجنكيزخانية ان تعرف ديمومة اطول عهداً وتحاط بهالة من المجد . فعليلة قرون سيطلق اسم التازعلي جماعات مختلفة الاجناس ، اعتنقت كلهالاسلام ، وعاشت حياة البدو الرحل في السهول الروسية . وعندما سيقرر التركاني تيمورلنك ، الاسلام ، وعاشت حياة البدو الرحل في السهول الروسية . وعندما سيقرر التركاني تيمورلنك ، بميد تولى المنغ السلطة في العين ، ان يقذف بمواطنيه من وراء النهر لمهاجمة كافة انحاء الشرق الادنى ، سنراه يختبىء وراء الاسم المغولي ويزعم انه انحسا يكل او يجدد عمل جنكيزخان وجاعاتاي ؛ ولكنه انتساب خادع ، اذ ان النفوذ التركي قد حل منذ زمن طويل محل السيطرة المغولية في البلدان الممتدة من قشفاريا حتى مصاب الدانوب .

## ومنصل ودروبسع

## تَفنُّح أوروبَ الاقطاعية (حوالمي ١١٥٠ ـ ١٣٢)

يتوافق المؤرخون على اعتبار الحقبة الممتدة من منتصف القرن الثاني عشر حتى السنة ١٩٣٠ تقريبا بمثابة العهد الكلاسيكي للقرون الوسطى الغربية ، والفترة التي بلغت قيها حضارة القرون الوسطى ذروتها وحققت توازنها . لا ريب في ان الانطلاقة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم منذ السنة ١٠٠٠ قد هدأت آنذاك وانتظمت . فان اطراد السهولة في اقامة العلائق ، واختصار المافات ، وقيام المفارق الفكرية الكبرى ... كجامعة باريس مثلا ... حيث يلتقي رجال قادمون من كل البلدان المسيحية ، قد مهدت الطريق لزوال الفوارق الاقليمية وتلاشي العقليات المتباينة وانسجام الاكتشافات المتنافرة والتوق الى الوحدة . ان هذا العهد هو عهد التآليف الكبرى ، عهد و المرايا ، اي دوائر المعارف التي احصيت فيها المعارف الشاملة ونسقت تنسيقا منظها ؛ وعهد و الجموعات ، حيث يجمع اللاهوتيون ويقارنون كافة الآراء العقائدية ويصرفون ذهنهم وفطنتهم و فطنتهم في الترفيق بين البرهنة والوحي ؛ وعهد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعبر عنها ، عنسد مدخل الكاتدرائيات ، صور المسيح التي تجمع جمعا يثير الاعجاب بين قسمات الآله وقسمات الانسان والتي هي اجل تمثيل تصويري لسر التجسد المسيحي .

بيد ان هذه الوحدة وهذا التوازن لقصيان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت القيم تنقلب انقلابا كليا عميقاً . فقد اخذت تزداد ، ويوما بعد يوم ، اهمية النقد والتجارة في عالم كان مايزال شبه ريفي، فتخلخلت قواعد النظام الاجتماعي؛ كما ان رسوخ قدم الملكيات، التي اخذت تتجابه، ونشوء الروح العلمانية ونموها السريع ، قد هدد تلاحم المسيحية بالخطر ؛ فبدت من ثم في الافق دلائل الازمات الاقتصادية ، والخلافات السياسية ، وقلق الضائر ، التي ستبرز بكل واقعها في القرون الوسطى .

## ١ ــ الاقتصاد الاوروبي

ويعد السنة ١١٥٠ اخذت حركة الاستمار الداخلي تسير ببطء في استقراد الاقتصاد الزراعي من المناسبة دول الفرب القديمة . أجل ما زلنا في القرن الثالث عشر نشاهد امتداد الاراضي الخصيبة في منطقة لنكولن رقيام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولكن المساحة الزراعية / بصورة عامة / لم تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضى الصالحة للاستثمار وذلك نتيجة لتقنية زراعية لم تتحسن تحسنها محسوسيك منذ التجديدات التي ادخلت عليها في القرن الحادي عشر ؟ وقد كان يحدث احيانا ان بعض الحقول ، التي جوزف باستنارها تحت تأثير الشمور بالرضى الذي يحدثه كسب مساحات جديدة من الاراضى الجدية ، قد يتكشف إمحالها ، فاهملت بعد عدة مواسم مخيبة . وغالبًا ما ضاقت مساحات الغابات القروية ، دفاعاً عن حقوقهم في الكلأ والاحتطاب . ونتيجة لاطراد نشاط الفلاحين ، بات نمو تربية المواشي ، لتموين المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بالاصواف ، يتعارض وتوسم اعمال الحراثة : اذ ان ملاكي الاراضي البائرة ، الذين كانوا يحاولون استالة واجتذاب الفلاحين لزيادة مداخيلهم ٬ في الماضي ٬ اصحوا يرفضونهم لانهم باتوا يجنون مزيداً من الارباح من هذه الاراضي بتخصيصها مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولايات كثيرة ـ خصوصاً في انكلترا حيث سمحت انظمة مورتون وانظمــة ونشستر للاسياد ، في القرن الثالث عشر ، بضم الغابات الى المراعى العمومية \_ امست الزراعة محصورة في مساحات معينة بغمل توسع المراعي . ولمساكان عدد السكان ما زال يرتفع باطراد ، على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة ، فقد حدث في اوائل القرنالرابع عشر ان اكتظت الارياف بالبشر وكادت الاراضي الزراعية لا تكفي لتغذية عائلات الفلاحين ؛ ولنذكر هنا مثل احدى الاقطاعات ، الى الشهال من حوض لندن ، حيث ارتفع عدد الشركاء الزراعيين بنسبة الثلث في النصف الثاني من القرن الثالث عشر دون ان تتبدل مساحة الاراضى الزراعية ، فكانت النتيجة ، بعد هذا الارتفاع ، أن ثلاثة أرباع الماثلات لم تتمكن من تأمين اودها في الاراضي الضيقة التي استلمتها. وهكذا فقد ضعفت؛ قبل ان تنقلب كلياً، النزعة المؤاتبة الكبرى التي بعثت في آن واحد ، منذ ٣٠٠ سنة ، انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم الاسكان ؛ واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانية . وما توازن منتصف القرن الثالث عشر ، الجزئي ، سوى نتيجة الركود الذي سيطر على انتاج معظم المواد الغذائية

ومع ذلك ، فعلى الرغم من ظهور اولى دلائل التقهقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروبا الغربية ، توالى التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى . ففد برز اولا ، في مناطق الحدود الشهالية والشرقية للمالم المسيحي ، باعداد الحقول الزراعية وتأسيس القرى : ففي سكندينافيا تضاعف عدد المراكز القديمة المأهولة ، آنذاك، بمراكز سكنية الخرى عرفت باسم (تورب) ؟

وحصل في السهول الشرقية الكبرى ، بنوع خاص ، حدث ذو اهمية رئيسية في تاريخ الغرب ، اعني به انتشار المزارعين الالمان .

حوالي السنة ١٩٥٠ ، ما كان الجرمانيون ، الذين توسعوا بسرعة في الاستمار الالماني في الشرق المستنقعات المقفرة القائمة على شواطىء بحر الشهال وراء نهر الفيزير، ليتخطوا ، شرقا ، المنحدر الشرقي لغابات تورنج ، الا في حالات نادرة ، بمسا يثبت تراجعهم المحسوس تحت ضفط السلافيين منذ العهد الكارولنجي . اما هؤلاء ، فهم وان اقبلوا تدريجيا على التنصر وخضعوا شيئا فشيئا لنظام الامارات ، قد استقروا في مستوى حضارة مادية غاية في التنفي . فالفلاحون منهم ، الذين يعيشون جماعات في قرى صفيرة ومتنقلة ، قد خضعوا خضوعا تاما لطبقة الاشراف والكنيسة اللتين استغلتاهما بقسارة ؟ وقسد تعاطوا بصورة خاصة تربية المواشي وزراعة الحبوب الثانوية والذرة البيضاء ، معتمدين ادوات بدائية جدا ، في اراض صالحة للزراعة ؟ لذلك خلت بلاده من المدن وبار الشطر الاكبر منها .

الا ان الالمان ، الذين اهتموا في الدرجة الاولى لمقاومة غزواتهم ، توصلوا ، بفضل أرتفاع عددهم وتحسن اسلحتهم ، الى بسط سيطرتهم عليهم . وبينا كان بعض الرهبان الجرمانيين ، من سيسترسيين وبريمونتريه ، عاكفين ، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، على تأسيس اديرة كثيرة بين نهري الالب والفستول ؛ ادخل الامراء المُستقرون عند حسدود الامبراطورية ؛ في طاعتهم ، الزعماء السلافيين المسيحيين في • شوارين ، ومكامبورغ وبوميرانيا وسيليزيا واقدموا على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس ، « هنري الاسد » ، وافنى القبائل الفندية في ونور والبنجياء ؟ كا أن أنسال و البير الدب ، ، فاتح و براندنورغ ، ، وسموا دولتهم على طول نهر السبريه بين الامارات السلافية المسيحية واجتازوا نهر الاودر في السنة ١٢٥٣ ، وضموا بوميرانيا في السنة ١٢٦٩ . وانجز في القرن الثالث عشر عمل على جانب من الاهمية ، في مناطق نائية ، بغية فرض الايمان بالمسيح على الشعوب البلطيقيـــة : الروس والفتلنديون والليتوانيون ، الذين كانوا آخر مجموعة وثنية هامة في اوروبا . وقد نهضت بهذا العمل جمعيات دينية وعسكرية من المتطوعين الجرمانيين: مثل جمعية الفرسان المعروفين باسم « حاملي السيوف » ﴾ وقد أسست خصيصاً لنشر تعالم الانجيل في « كورلاند » ؛ وجمعة الفرسان التوتونيين الذين نقاوا مــن فلسطين الى الجبهة التبشيرية في المانيا الشرقية . وقسد استدعى هؤلاء دوق مازوقيا البولوني ، فتولوا فتح بروسيا فتحا منظماً انطلاقاً من الفستول الادنى ؟ فجمعوا في حملات صليبية سنوية امراء وفرسان جرمانيا وبوهيميا وبولونيا ونظموا الاراضي المحتلة تدريجيا وأسسوا بسسين السنة . ١٢٣٠ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة رهبانية وعسكرية كبرى .

رافق هذا العمل السياسي استعار زراعي واسع . فقد أقدم السيسترسيون والنوربرتيون ، رغبة منهم في توفير النجدة لرهبانهم المساعدين واستثار ممتلكاتهم استثاراً افضل ، والفاتحون

الجرمانيون ، لأجل احكام السيطرة على البسلاد المحتلة ولجني أعظم مكسب منها ، والامراء السلافيون المحميون ، لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصاً من رعايام البلديين ، والتوتونيون اخيراً ، لاجل اعادة اعمار بروسيا بعد ثورة السنة ١٧٤٠ وعملية الافناء التي استهدفت البلديين بسببها ٤ على الاستمانة باليد العاملة الالمانية . وكان جمع المهاجرين ونقلهم الى مسافات بعيــدة عملا شاقاً يستلزم اموالاً طائلة وجهازاً دعائياً ؛ فأسنده الأسياد الى ملتزمين ؛ عرفوا بـ ﴿ المستأجرين ﴾ ؛ من الغرسان ولا سيا البورجوازيين الذين حصلوا ، لقاء اتعابهم ، على مركز ممتــــاز في القرى الجديدة التي أسهموا في اعمارها، وتقاضوا جزءًا من المداخيل السيدية. فاستالت شروط المشاركة الزراعية (ضرائب خليفة) فلاحي هولندا ورينانيا وتورنج فجاؤوا من ثم ونزلوا بأعداد كبيرة في المنطقة الواقعة بين الالب وبحر البلطيك والاودر والجبال المعدنية ؟ ونزل آخرون ابعمد الى الشرق في بروسيا وبولونيا الصفرى وحتى في الاراضي الجاورة للمبرغ ؛ ونزل غيرهم اخيراً في ا بعض البقاع المنعزلة مسن السهول الهنفارية وترانسيلفانيا . فكانت نتيجة هذه الهجرة الكبرى تزايداً سريماً في عدد السكان: تأمست في سبليزيا رحدها أكثر من ١٢٠٠ قرية جديدة بين السنة. ١٢٠٠ والسنة ١٣٥٠ . وكانت نتيجتها كذلك تبدلًا كليًّا في منظر الارياف . ومرد ذلك الى ان المزارعين الالمان قد أدخلوا الى البلادالسلافية تغنيات زراعية أكمل اتقاناً الى حد بميد : أدوات فضلى، والمطحنة المائية ، والآلات ـ الحراث الكبير ذو الباسنة الحديدية وفأس الحطابين الثقيلة ـ الق أناحت استثمار الاراضي التاربة والغابات الظليلة ؛ وزراعة الكرمة ، وزراعة الحنطة التي حلت عل الذرة البيضاء ٤ واراحة الارض سنة كل ثلاث سنوات ؛ والتخصص الزراعي الذي لم يترك للنشاط الراعوي سوى مركز ثانوي . وقامت في المساحات الكبري المقفرة ؛ الق باعدت في ما منى بين المراكز السكنية السلافية ، قرى كبيرة ذات نظام جماعي تأسست في وسط مقاطمة مقسمة الى اراس تزرع اصنافاً مختلفة متعاقبة .

لم يكن الاستمار الالماني عسكريا ورهبانيا وزراعيا فحسب . فقد جاء اختصاصيون آخرون ايضاً : معد نون فحصوا الاراضي في كافة بلدان اوروبا الوسطى واستثمروا عروقها المعدنية ، واهل تجارة خصوصاً ولذلك تميز الوجود الالماني بظهور بعض المدن في مناطق لم تعرف المدن قط . فان المستعمرات الزراعية الجديدة ، التي قامت في اراض بكر خصيبة جداً واستندت الى انتاج الحبوب الثمينة السهلة التصريف ، واستثمرت على أيدي شركاء زراعيين فرضت عليهم أتاوات نقدية في الدرجة الاولى وأرغموا من ثم على العمل في سبيل البيع ، قسد تهيأت بصورة طبيعية للاقتصاد التجاري . وقد توفقت قرى جديدة كثيرة ، منذ تأسيسها ، الى أحداث سوق ذات امتياز وكانت كلها وثيقة الارتباط بمدينة قام دورها ، بالضبط ، بتأمين اتصال هذه القرى بالتيارات التجارية الكبرى . فانتثرت من ثم في مهاجر الفلاحين الالمان قرى كبيرة تكاد تكون محض جرمانية . بيد ان الاستعار المدني قد تخطى هذه المنطقة تخطيا بعيداً : فقد تمامت سلسلة من المدن التجارية على شواطىء البلطيك الجنوبية والشرقيسة ابتداء من لوبك قامت مدن المدن ريفا ( ۱۲۰۱ ) وريفال ( ۱۲۷۰ ) ، كا أعمر التجار الالمان ، في القرن الثالث

عشر أكثر الأحياء نشاطاً في المدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكندينافيا، ابتداء من « برغن » حتى ستوكهولم .

ان هذه الهجرة الجرمانية الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغربية المثل الى بلدان لاتزال بربية وحتى حدود البورات الخاضمة آنذاك لسيطرة المغول وأعطت البلدان السلافية مقوماتها . فعوض هذا التوسع الجانبي وباعداد اراض جديدة لزراعة الحنطة التي اتبح تصدير معظم مواسمها وبتنمية الصيد في بحر البلطيك الغني بأنواع الرنك و وبتشجيع كافية انواع المقايضات وعن الركود الزراعي التدريجي في البلدان الغربية و كاسهم في انطلاقية التجارة الاوروبية الكبرى .

اجواخ « فلاندر » والتجارة الداخلية المشتركة

ان النشاط التجاري الوثيق الارتباط بتقدم الصناعة وحركة تداول النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اوروبا حتى اواخر الفررف الثالث عشر . وانتظمت نهائياً حركة اقتصادية دائرية : مركز ان

رئيسيان هما شواطىء بحر الشهال وشبه الجزيرة الايطالية ــ وقسد اشتهرا منذ اوائل القرون الوسطى ، بسبب موقعها ، بنشاط التجارة ـــ ومركز منظم هو اسواق شمبانيا الدورية .

كان المرتكز الرئيسي للازدهار المطرد في المركز الشالي التقدم المستمر في صناعة الاجوام . وكان هذا التقدم نفسه وثيق الارتباط بذيوع الميل ، في طبقات المجتمع العليــــا ، للمنسوجات الصوفية التي تفوق انتاج الانوال المنزلية اتفاناً وتنوعاً والوانساً ؛ ووثيق الارتباط من ثم بتقدم الحياة الاجتاعية . وانتثرت اهم مراكز حياكة الاقمشة وصياغتها ، في القرن الثاني عشر • غربي الواز والاسكو : سانت اومير وأرَّاس وليل ودواي واميان وبوفيه وكمبريه وتورنيه . ولكن اكثر المصانم نشاطاً تجمعت شيئاً فشيئاً في العلاندر التي حاول كونتيتها بشتي الوساتل ، منذ القرن التاسم ؛ بعث حياتهـــــا الاقتصادية . فأفيم معظمها في دواي اولاً ؛ ثم في ايبر وغنت ـ اللتين انتهى نشاطها ، في اواخر القرن الثالث عشر ، إلى السيطرة سيطرة تامة على سوق الجوخ . لم تكن الصناعة ، في هذه المدن الصناعية الكبرى - وهي الاولى من نوعها الـــق عرفها الغرب والتي جاوز سكانها ، للمرة الاولى في ذاك العهد ، ٣٠٠٠٠ نسمة – متمركزة في مصانع كبرى ، بل موزعة على عدد كبير من المشاغل الصغرى المتخصص كل منها بمرحلة معمنة من مراحل العمل ؛ والمشرف على ادارتها رب عمل هو ؛ بحسب المشاغل ؛ حاثك او مقصّر ؛ حلاج او صباغ ، ينظم العمل كما يطبب له بمساعدة بعض الرفاق . الا أن الانتاج ، المسلم جله للتصدير البعيد، خضع بكليته لرقابة تجار مهرة ، اصحاب اموال طائلة ، وقادرين وحدهم على ا ابتياع الخامات في الاسواق النائية ، وتأمين تصريف المصنوعات . وكان هؤلاء التجار ، الذين غالبًا ما اجّروا ادواتهم للصناعيين اليدويين ودفعوا لهم اتعابهم على اساس الوحدة المصنوعة ، يمارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب الحرف الصفرى الذين استغلوا بدورهم الرفاق ، وهم



الشكل ( رقم ه ١ ) ـ الاقتصاد الاوروبي في اواخر القرن الثالث عشر

أ ـ الايطاليون : ١ ـ المراكز الاقتصادية الرئيسية . ٢ ـ الاسواق الرئيسية . ٣ ـ الطرق التجمارية الرئيسية .

ب ـ الهانسيون : عَلَمَ مدن الهانس الرئيسية . ه ـ الاسواق الرئيسية . ١٥ ـ الطرق التجارية الرئيسية . ٧ ـ الحاسواق الدررية الشمبانية . ٩ ـ أهم مناطق تصدير النبيذ . ١٠ ـ أهم مناطق تصدير النبيذ . ١٠ ـ أهم مناطق تصدير الرجواخ . الاجواخ .

عمال متضورون جوعاً يستخدمون اسبوعياً ولا ينعمون بأية حماية . فنجم عن مثـــل هذا الوضع ، منذ الربع الاول من القرن الثالث عشر ، قلــــق اجتاعي عبّـرت عنه الاراجيف

والاضرابات عن العمل. وقد حدثت اولى الاضرابات ، بمفهومها الحاضر ، في السنسة ١٢٥٠. فارجد هذا الصراع الحفي اخيراً بين اليد العاملة وكبار الملتزمين ، وقد استمر بفعل الخلافات السياسية والرسوم على المواد الفذائية التي فرضها شيوخ البلد النبلاء حتى لا يلزموا برفع الاجور، في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر ، ازمة انتاج ، الخصرت في المسدن الفلمنكية على كل حال ، وعور عنها نمو صناعة الاجواخ في « برابان » « وهينو » وبسكارديا وشمبانيا .

كان انتاج الاجواخ صناعياً ، منذ فجر القرن الثاني عشر ، حافزاً لنشاط التجارة في المنطقة الفلمنكية التي قامت فيها ، منذ ذاك التاريخ ، اسواق اقليمية دورية . فكان لا بسد من تموين الانوال الناشطة المتزايدة ابداً بالاصواف الاجنبية التي ما لبشت انكلترا ان اصبحت سوقها الاولى ؟ كما كان لا بد من الحصول ، في الارياف ، على المواد التلوينية ، الاسليخ ، والفورة التي تزرع في نورمانديا بنوع خاص ، والوسمة ، او العظم ، التي كانت منطقتا اونيس وبيكارديا اسواقها الكبرى ؛ وكان لا بد ايضاً من استيراد حجر الشب ، وهو مادة خام اساسية تستعمل لتقصير الصنوف وتثبيت اللون وصقل الاقمشة ، من شواطىء البحر المتوسط الشرقية . وكان لا بد اخبراً من ارسال المنسوجات الى المشترين المنتشرين في انحاء الغرب المسيحي ، وحتى في مناطق اخبراً من ارسال المنسوجات الى المشترين المنتشرين في انحاء الغرب المسيحي ، وحتى في مناطق اخرى نائية . فجاءت هذه التيارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التيارات التي تقاطعت تقليديا في محر الشيال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا ، والتوابل الشرقية نحو البلدان الشياليسة . واستقر مركز كافة هذه المقايضات شيئاً فشيئاً في مرفاً بروج الذي جهز تدريجياً ، بفضل بناء ميناءيه الاماميين ، دام ( 1000 ) وايكلوز ( اواخر القرن الثالث عشر ) ، لاستقبال الصفن حولة .

ولكن بروج - رهذا ما يميز نشاطها عن نشاط المدن البحرية الايطالية - لم تكن سوى عطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سكانها ، الذين لم يتماطوا الملاحة وتجهيز المراكب، لم ينصرفوا الى المهن البحرية ، فبقي زمام حركتها التجارية في ايدي الاجانب، اعضاء شركات التجارة الداخلية اولاً ، ثم الايطاليين في اوائل القرن الرابع عشر .

نشأت الشراكة التجارية بين المدن ( الهانس ) عن اقامة الالمان في شواطى البلطيك وعن تأسيس المدن الحديثة – وهي المدن التي قامت على مصاب الانهار وخففت الضغط عن المناطق الزراعية الداخلية من شلسفيغ حتى لتونيا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اتحد تجار هذه المدن في شراكة تجارية اقامت حوالي السنة ١١٦٠ سوقاً للبضائع المنقد ولة في فيسبي من اعمال جزيرة غوتلاند ، واستوردت من النروج التي مني اقتصادها بالمجز ، حنطة اراضي المزارعين ، وضمنت رقابة صيادي الرنك الوفير في سكانيا ومونتهم بالملح ، واحدثت سوقاً داغة في نوفغورود ، فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالث عشر ، افضت الرغبة في تأمين المزيد من الاسواق للمحاصيل الشهائية ، وللاسماك المجففة بنوع خاص ، والرغبة من ثم في تنظيم العلائق بين قطاع تجارة البلطيك وقطاع تجارة بحر للشهال ، عن طريق

انصال برى بين نهرى التراف والالب ، بحيار تجار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مسم تجار همبورغ؛ثم انضم الى هذا التحالف تجار مدن اخرى، في الشرق وفي الغرب على السواء، كـ « بريمن ، في الساحل ، وكولونيا على الرن ؛ وبعد ان قامت هذه الشراكة بين التجار ، في البداية ، باتت ، في منتصف القرن الثالث عشر ، شراكة بين المدن بقيت لوبك والمدن الغندية قلبهـــا النابض . واسست فئة ﴿ الاسترابين ﴾ اسواقاً ثابتة ممتازة في ﴿ بروج ﴾ التي غدت محطتهم الرئيسية ، ثم في لندن حسث حصلت هذه الشراكة من المنوك الانكليز ، بين السنة ١٣٦٠ والسنة ١٣١١ ، على وضع موافق جداً . وتعاطى هؤلاء التجار المتشاركون تجارة الموادالثقيلة التي نقلوها وواكبوها في سفن مستديرة تتسم لحمولة كبيرة وتجهز بسطح يفصل طبقاتها . وقام نشاطهم خصوصاً ، في اواخر القرن الثالث عشر ، بامتيار محاصيل الشهال ، الفراء والعسل والرنك وقمـــح مناطق الاستمار الجرماني (حوالي السنة ١٢٥٠ استهلك القمــــ المستورد من براندبورغ في فلاندر وانكلترا ) ؟ وامنوا كذلك نقل الصوف الانكليزي الى المدن التي قامت فيها معامل الجوخ ، وتجاوزوا بريطانيا واتجهوا نحسب شاطىء فرنسا الاطلسي ، الي جون بورنوف ، وأوليرون ولاروشيل٬ بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سكانيا والنبيذ الذي يباع في فلاندر وانكملترا والمَانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تجارة دولية ، كما غدت اعراف اوليرون ، الق دوُّنت كتابة في اواخر القرن الثاني عشر ، قانوناً بحرياً دولياً لكافة الربابنة الشهاليين . وكانت التجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستلزم رؤوس اموال كبيرة بالنسبة للحمولةالمنقولة واكتفت بالتقنيات التجارية والمالية البدائية . فاختلفت بذلك عن تجارة الايطاليين الذين زاحموا هؤلاء التجار ، في السنة ١٣٠٠ ، ادارة الاعمال التجارية في بروج ولندن .

ان النشاط الاقتصادي في المركز الجنوبي ــ وهو قد تخطى إيطاليا رجال الاعمال الابطاليون على كل حال ومال الى دخول مركز بحر الشيال وضمه اليه ــ كان

في الحقيقة اشد تعقداً الى حد بعيد . كان مرتكزه الرئيسي النجارة البحرية ايضا التي تمركزت تدريجياً في مرفأين : البندقية القديمة الشهرة ، وجنوى التي لم تخلف وراءها منذ منتصف القرن الثاني عشر ، مرسيليا وبرشلونة فحسب ، بل توصلت اخيراً الى التغلب على منافستها بيزا السي سقطت وافتقرت نهائياً بعد معركة وميلوريا ( ١٢٨٤ ) . اجل كان من شأن الحملات الصليبية ان تعيق تجارة المدن البحرية الايطالية التي اتجهت في البدء نحو الشرق بنوع خاص ؛ ولكسن التجار ، في الواقع ، استغلوا الحملات العسكرية المسيحية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فقدموا لها السنة ١٢٠٤ عن طريقها ، خدمة المسالحهم واعمالهم ، فقادوا فرسان الغرب الى فتح مدن مسيحية ، زارا اولا ثم القسطنطينية ، خير مثل عن هذا الاستغلال ؛ اضف الى ذلك ان روح الحرب المقدسة ، التي وهبت كثيراً منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال ، لم تمنعهم ، من جهة ثانية ، من عقد اتفاقات تجارية مع الامراء المسلمين . لذلك ، وبفضل تقدم فن الملاحسة جهة ثانية ، من عقد اتفاقات تجارية مع الامراء المسلمين . لذلك ، وبفضل تقدم فن الملاحسة

ايضًا ، واستخدام السفن الشراعية الكبيرة والمتينة ، ووضع الخرائط البحرية الاولى قبيلالقرن الرابع عشر ، فقد اتسع حقل نشاطهم اتساعًا مستمرًا .

فتحت لهم في اوائل القرن الثالث عشر ابواب البحر الاسود الذي كان وقفاً على التجارة البيزنطية . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم ، وفي تانا في اقصى بجر ازوف. واستفادوا من ان المغول اسسوا دولة تضم آسيا بكليتها حتى شواطىء البحر الاسود ، فاخذوا يحاولون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض الجنوبين والبندقيين ، كا رأينا، الى الهند وبحر الصين واندونيسيا. وتخطى الجنوبين جبل طارق نحو الغرب وترددوا على وسالي وساروا ابعد الى الجنوب بمحاذاة الشواطىء الافريقية وعرضوا انفسهم للمخاطر ، من الجهسة الشهالية ، بالدوران حول شبه الجزيرة الايبيرية . وفي اواخر القرن الثالث عشر ، وصلت طرق الشهالية ، بالمارة في الاراضي المسيحية والاسلامية على السواء ، ( اذ ان سقوط عكا في السئة ١٢٩١ ، وفقدان المراكز اللاتينية الاخيرة في الارض المقدسة ، لم يعية التجارة قط ) كافة انحاء العالم المتوسطي ، من كافا وطرابزون حتى بيرا ، ومن القاهرة ودمياط والاسكندرية حتى تونس وبوجي وسبته بواسطة مستعمرات ثابتة .

اما نشاطات الملاحين الجنوبين والبندقيين الثانوية ، خلال هذه الحقبة فهي التالية : استيراد محاصيل الشرق من شب وتوابل ومصنوعات بذخية الى اوروبا ، وتصريف بعض انتاج الصناعة الاوروبية ، ولا سيما الجوخ ونسيج الكتان الى الشرق ، ومساحلة بين الموانىء الاسلامية ابتداء من آسيا الصغرى حتى مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب حقاً لانها تباولت بضائع ثمنة ا جِداً ﴾ ولان المبيعات ﴾ في المرافيء المغربية الغنية بالمعدن الاصفر ؛ كانت تسدد ذهب أدوتما صعوبة . ولكنها نشاطات خطرة ايضاً ، لانها تفرض المجازفة برؤوس اموال هامـــة تكون بالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة . لذلــــك فان التحسينات التقنية المدُخلة ، منذ السنة ١١٥٠ حتى أواثلالقرنالرابع عشر؟ على العمل التجاري والمالي؛ قد استهدفت أول ما استهدفت، بالاضافة الى تنظيم التصريف ، الحد من هذه الاخطار وتخفيف شدتها . ولكن مثل هذا التقدم لم يتحقق في البندقية أذ أن الجمهورية ، وهي شراكه مصالح واسعة خضعت بكليتها ، منذ الربع الاخير من القرن الثالث عشر ، لرقابة كبّار التجار ، قد أخذت ابدا على عاتقها ومسؤوليتها كل الاخطار الكبري واحتكرت بناء السفن ونظمت ، في مواعبد محددة ، قوافــل تجارية جماعية تواكبها سفن الحماية . ولم يؤمن ضمان رؤوس الاموال الا بالاكثار من عقود الشيراكة الفردية : وكانبُ الغاية من هذه العقود التوفيق بسين رجل شاب ونشبط يكلف مواكبة البضاعة بحراً ـ وادارة الاعمال في المناطق النائية ، وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الاكبر من رأس المال ويوظف في كل رحلة عدة مبالغ مماثلة بغية موازنة الاخطار. اما جنوى ، وهي مدينة خضمت لنظام اكثر فردية ، فقد عرفت انواع شراكات اعظم كمالاً . فقد كان بناء السفن ، وهو الصناعة الرئيسة في كافة هذه المدن المعرية – لان السفينة ، في القرن الثاني عشر ، تخلق بسرعة ويجب ابدالها بعد مرور خمس او ست سنوات – منوطـــــا بشركات يملك كل من اعضائها قسماً من السفينة ويبتون باكثرية الاصوات في امر استخدامها وينتخبون القبطان ويتقاسمون الارباح. وارتكز تمويل المشاريع التجارية بصورة خاصة الى عقود وطلب لا تفرض على التاجر البحار اي اسهام في رأس المال بل تكلفه استثار النقود التي يقدمها المتمول. وما لبثت هذه العقود ان تطورت فتركت الشريك العامل مزيداً من الحرية والمبادهة ، فقام في منتصف القرن الثالث عشر ، بين الاسواق الجنوية المختلفة وبين المدينة الأم ، نوع من نظام القروض البحرية المرتفعة الفائدة ، على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيق الرحلة، وهي الاشكال الاولى اللفيان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظيفات المجزأة ، وهذا التعاون بين مقرضي الاموال ، المتحدرين بمعظمهم ، من ارستوقراطية ملاكي الاراضي ، وبين العملاء الضليمين بامور الملاحة والتجارة ، الى تقدم الاعمال تقدماً مستمراً في المرافىء الايطالية .

وتماطى بورجوازيو المدن الإيطالية الداخلية ، التي تأخرت في الاهتهام باقتصاد المقايضات ، تجارة المسافات الطويلة ايضا ، باستخدام سفن المدن الساحلية ولا سيا سفسن جبوى . ولكنهم الفوا شراكات اطول بقاء من شركات و الطلب ، وشركات العقود الفردية وجمعوا رؤوس اموال الفوا شراكات اطول بقاء من شركات و الطلب ، وشركات العقود الفردية وجمعوا رؤوس اموال اعظم شأنا ، فتعاطوا ، الى جانب هذا النشاط ، الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في لوبك والصوف في ميلانو حيث الخامات الآتية من سردينيا وافريقيا الشهالية وانكلتوا ، وفي فلورنسا حيث حولت الاجواخ المحلية والفلنكية الى مصنوعات بذخية من الطراز الاول، وعمل مصرفي في الاوساط اللومباردية والبيمونتية الصغرى ، استي ، وكبيري ، ونوفارى التي سلك الشهائية حيث زاحموا سكان كاهور ، الاختصاصين الاول في العمليات النقدية ، وفي سينتا التي الخد رجال الاعمال فيها على عاتقهم منذ عهد مبكر ، جمع مداخيل الكنيسة الرومانية ، وفي الخذ رجال الاعمال فيها على عاتقهم منذ عهد مبكر ، جمع مداخيل الكنيسة الرومانية ، وفي بليزانس التي تماطت نقل البضاعة والصرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منها ، بليزانس التي تماطت نقل البضاعة والصرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منها ، وقد انقى عليه البورجوازيون التوسكانيون لقاء الحصول عسلى مركز اقتصادي ممتاز في مملكة صقليا، وانهزام السينسين واللوكين بعد ذلك، جعلا الحظيمالف الشركات الفلورنسية ، حوالي السنة ، ۱۳۰۰ ، كالمة مدهشة .

تأسست هذه الشركات حول احدى العائلات بانضهام بعض الدائنين ( ويتراوح عددهم بين ه و ٢٠ على العموم ) المتساوين قانونا ، المنصرفين عن الاسهام في اي مشروع آخر ، المكرسين كل نشاطهم لخدمة الجماعة ، وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامه مساهمة الشركاء ولا سيا الامانات الخاصة . وكان يعاونها عملاء مأجورور يوزع معظمهم على مختلف الفروع المؤسسة في شتى مراكز الاعمال الرئيسية في ايطاليا والشرق الادنى والغرب الاوروبي ( في بروج ولندن وباريس ، وفي افينيون بعد ان امست مقراً للبلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات ، الستي عنى عنى بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية ، النشاطات المالية بنوع خاص ، اي نقل الاموال

من مكان الى آخر ، والاتجار بالذهب ، مسكوكات او سبائك ، ولا سيما الاقراض بفائدةتاثراوح بحسب الاخطار ، بين ٧ و٣٣ ٪ . وما لبثت ان اضطرت، توطيداً لمركزها في البلدانالاجنبية ، وتلافيا لاخطار الابعاد والحجز المحدقة ابدأ بالاجانب ، وسعياً وراء الحماية من عسسداء البلديين التقني، واحتياطها النقدي الذي اتاح لها تقديم مبالغ طائلة، في قليل من الوقت، إلى ادارة اموال بعض الدول . وهكذا فقد آل كل اقتصاد مملكة أنجو الايطالية ، في اوائل القرن الرابع عشـر » الى ايدى الصبارقة الفلورنسيين ؟ ولعب حؤلاء دوراً متزايد الاهمية في الآلة الجبائية ، المطردة التسلط العاملة في خدمة البابوية ؛ وبين السنة ١٢٨٠ والسنة ١٣١٠ سلفت شركة وفرسكوبالدي. ملك انكلترا اكثر من ١٢٢٠٠٠ ليرة استرلينية ، بينها كان اثنان من عملائها و بيش ، ووموش، مستشارين ماليين للملك و فيليب له بيل » . وجلي ان اعمالا تجارية على هذا الاتساع ، متوقفـــة" على حسن نوايا الملاك ٬ ومهددة بالحروب والاضطرابات الشعبية وهبوط اسعار المعادن الثميئة ٬ لم تكن بمأمن من الاخطار ؟ وبما ان الامانات كانت متوجبة الدفع حين الطلب كان من شأن اقل ارتباك عابر ان يغضي الى انهيار الشركة كلها وافلاس الشركاء ؛ المسؤولين باجسادهم وممتلكاتهم دونما تحديد . ولذلك لم تكن الافلاسات امراً نادراً في فلورنسا . الا ان هذه الاعمال الق أدارها مركزيا تجار مقيمون في اماكن ثابتة اجمالا، والتي قامت باطراد على الكتابة والمحاسبة الصحيحة ( وهي ما زالت بدائية في الحقيقة على الرغم من استخدام الاعداد المربية والصفر منذ السنة ١٢٦٠ تقريبًا )؛ لم تتوقف؛ في الربع الاخير من القرن الثالث عشر ؛ عن التوسم توسمًا مستمرًا " في كافة انحاء ايطاليا ؛ وانتهت تدريجياً الى تطويق الاقتصاد الاوروبي بكليته : واذا حافظت الشراكة الهانسية على استقلالها واستمرت في التحكم بشجـــارة البلطيك كلها ؛ فهم التجار الايطاليون من سيطروا ، بعد السنة ١٣٠٠ ، على معظم تجارة الاصواف الانكليزية ... سيت. حلوا محل التجار الغلمنكيين – والذين كانت مؤسساتهم في بروج اعظم الوسسات ازدهارًا .

اسواق شمبانيا الدررية بواسطة الطرقات البرية التي تجتاز جبسال الالب ومملكسة فرنسا.

فقامت منذ القرن الثاني عشر ، في هضاب شمبانيا حيث تتقاطع هذه الطرقات ، اسواق تلاقى فيها التجار الاوروبيون . في القرن الثالث عشر ، غدت هذه الاجتاعات التجارية الستة ( واحد في لانبي وآخر في بار سسور ساوب ، واثنان في بروفين ، واثنان في طروا ) التي يدوم كل منها ستة اسابيع وتتعاقب في مدار السنسة ، المركز الحقيقي للتجارة الكبرى ، الذي لم يؤمه تجار الاجواخ في ارتوا وفلاندر، والايطاليون بائمو الشب والتوابل فعسب ، بل تجار بروفنسا وانكلترا والمانيا وكاتالونيا ايضاً . انطوت كل سوق على مرحلتين متواليتين ، خصصت الاولى منها ( دخول ومبيع ) للصفقات التجارية ، والثانية ( خروج ) لتصفية الحسابات بسين التجار وقد احكم فيها نقل الاموال من سوق الى سوق ، منذ اوائل القرن الثالث عشر ؛ ولما كارت

كبار رجال الاعمال في العالم المسيحي هم الذين يشتركون في هـنه الاجتاعات شبه إلدائمة ، اختيرت الاسواق الشمبانية تدريجيا مكانا تدفع فيه معظم الديون وامست مركزا لمعاملات كثيرة تستهدف التعويض عن الديون وانتشر كذلك ، بواسطة هذه الاسواق وبفضل الايطاليين ، اللجوء الى الاقرار بالديون الذي اعتبر ، بشكل بدائي ، بثابة سندات دين تدفع في مكان وبعملة يعينان مسبقاً ، فلمبت اسواق شمبانيا ، بفضل هذه والسفتجات » ، وعمليات التعويض بين التجار ، دوراً رئيسياً في توسيع التجارة الغربية الكبرى ، اذ انها ساندت اعمالا مطردة اللموعلى الرغم من الحاجة الى تفطية نقدية حقيقية ،

بلغ نشاطها المتزايد ذروته حوالي السنة ١٢٩٦ . غير اننا نشاهـــد في السنوات الاخيرة من الغرن الثالث عشر ، بروز ظواهر لن تلبث ان تحد من دورها . فهنالك في الدرجـــة الاولى استقرار التجار تدريجياً في مراكز ثابتة ، بما اتاح لهم ، بعد تعـــدد الشركات ذات الفروع واستنخدام الوثائق التجارية المكتوبة ؛ التفاوض في امور الاعمال درن مواجهة الزبن ؟ واقامة الايطالبين في الامكنة الرئيسية من شهالي غربي اوروبا ؛ وانشاء شبكة طرقات جديدة تحايد شميانياً . فان بناء جسر فوق نهر الروس قبسل السنة ١٢٣٧ قد فتح طريقاً جديدة وصلت البندقية وميلانو بالفلاندر مروراً بسان غوتار . ثم اتاح تقدم التقنية البحرية ٬ في السنة ١٢٧٧ ٪ لِلسَّفِينَةُ الْجِنْوِيةُ الأُولَى بِلُوغُ بِرُوجٍ مُبَاشِرَةً ﴾ ثم انكاترا في السُّنة التالية . وهكذا فقسد قامت منذ السنة ١٢٩٨ اتصالات بحرية منظمة ٤ واقع في المقد الثاني من القرن الرابسم عشر خط بندق بموازاة الحنط الجنوي ؛ فتم بذلك تجهيز وسيلة نقل نحو الفلاندر افضل الى حد بعيد من النقل بواسطة المربات . وحدث اخيراً تبدل ذو طابع اعم اسهم في المحطَّـاط اسواق شمبانياً -اعني به تقدم الحياة المدنية المطرد . وقد ارتدى هذا التقدم اشكالا كثيرة ... ففي القرن الثالث عشر اخذت المدن الصفرى تظهر في المناطق الدائرية من العالم المسيحي ٤ المأنيسا رانكللرا وسكندينافيا االق كادت تكون ريفية بكليتها قبل ذلك التاريخ ولكنه تميز خصوصا باحداث المراكز المدنية الكبرى ؛ فغدت هذه الاخيرة اسواقًا ناشطة واماكن دائمة لتصريف البضائم في مناطق مطردة الاتساع ، وقامت ، باللسبة لكل منطقة ، بدور الاسواق نفسه : وهكسذا اتجه اللشاط التجاري في فرنسا الشالية الى التمركز في باريس ، المدينة العظيمة ، التي ربا بلغ سكانها ٨٠٠٠٠ نسمة في عهد و فيليب له بيل ، . وجاء اخيراً التحول الداخلي في الشركات الايطالية الكبرى ، التي باتت اجهزة ذات فروع ، تتفق والطروف الجديسدة الناشئة عن قيام مدو المدن .

ان التوسع التجاري ، الذي تحقق بسرعة لا سيا في المقود الاخيرة من القرن الثالث عشر ، قد احدث تغييراً في الوسط الاقتصادي واستازم في الدرجة الاولى وضع نظام جديد للتداول النقدي . فقد ارتفعت كمية المعادن الثمينة المتداولة بفعل تجارة المحاصيل الفائضة التي زار لها الايطاليون في سواحل افريقيا الشهالية وانتاج المهاجرين الالمان الذين استثمروا مناجم فضية جديدة في اوروبا الوسطى ، لاسيا مناجم فريبرغ في ساكس التي اكتشفت حوالي السنسة

1 . 1

١١٧٠ . ولكن هذا الارتفاع في الكية المعدنية بقي طفيفك ، ولم تتعادل نسبة وسائل الدفع ونسبة الصفقات الابفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضية وتنظيم وسائل الدفع الاخرى والبييع دينًا . ومع ذلك فقــــد طرأ تحسن ملموس على المسكوكات . ففي الدول التي توطدت سلطتها في كل مكان على السيادات الاقطاعية ، لم يترك اصدار الامراء للنقود الجيدة الثابتة القسمة ــ كالجنيهات السترلينية الانكليزية في اواخر القرن الثاني عشر اوكالهلتر في سواب ــ سوى دور محلي للنقود الصغيرة السوداء غير القانونية ، التي كانت تسك في المصانع الحاصة . اضف الى ذلك ان مقتضيات التجارة الكبرى قد اوجبت ضرب قطع نقدية تفوق ، عيارًا ووزنًا ، تلك الق راجت اثناء حقبة الانكاش الاقتصادي. فهنالك اولاً القطع الفضية والكبيرة، التي تزن اكثر من غرامين وتعادل ١٢ درهماً ، اي انها تعادل القطمة القديمة المعروفة بـ ٢١١١: التي حصر استعمالها في حسابات بيم الجملة ؟ وقد ضرب القطع الفضية الاولى في البندقية في السنة ١١٩٣ ، فاعتمدتها على الفور المدن الايطالية الاخرى ٤ وفي السنـــة ١٢٦٦ اصدر القديس لويس القطع التورية ( نسبة الى مدينة تور ) الكبيرة ثم القطع الباريسية الكبيرة (وهي اربعة انسماف القطع التورية) التي انتشرت في هولندا ووادي الربن عن طريق اسواق شمبانما الدورية ، وغدت اساسيساً لحسابات بيم الجملة في الامارات الفلمنكية · وفي منتضف ١٣٣١ اصدر فردريك الثاني في صقلية القطع الاوغسطية ولكنه لم يضربها الاطلباً للنفوذ وللاستهلاك الحلي فقط ؛ وفي السنة ١٢٥٢ ؛ اصدرت في جنوى وفاورنسا فيآن واحد قطع نقدية ذهبية مرتفعة العيار تزن ٣ غرامات ونصفا وتساوي عشرين قطعة فضية كبيرة ( الجنوي ، الفاورين ) وهي القطع التي اصبحت ضرورية لاقتصاد سريع التوسع آنذاك ما كانت النفود البيزنطية ار العربية لنفي بحاجاته . ووضعت في التداول قطع مماثلة في ميلانو ، ثم في البندقية ، في السنة ١٢٨٤ . وفي فرنسا وانكلترا اصدر القديس لويس وفيليب له بيل وهنري الثالث أيضا بعض الغطع الذهبية ولكن بكيات محدودة ؟ واذا راج الممدن الاصفر في هذه البلدان ، فقد راج بشكله الايطالي بنوع خاص. وان في النجاح الغريب الذي صادقه الفادرين الذمبي ، وهو اساس فوة الشركات المصرفية التوسكانية ، لاوضبح رمز لاتساع النشاط الاقتصادي .

ان ارتفاع الاسمار الذي رافق ، منذ القرن الحادي عشر ، نمو المقايضات والتداول النقدي قد تواصل خلال هذه الحقبة : وهكذا ارتفعت الاسمار الزراعية في نورمنديا ، كا ارتفع بدل الارض ، نتيجة لذلك ، بنسبة ، ه / بين السنة ، ١٠٨ والسنة ، ١٢٦ . وتميزت هذه الحقبة ، كا سبق ورأينا ، بقيام المدن الكبيرة ، وان في تشييد الكاتدرائيات العظمى لدليلا على الرشاء الذي عم كافة هذه المدن المطردة النمو . وتنظمت آنذاك من جهة ثانية الحرف الصناعية : قالتف ارباب العمل والرفاق والعمال الاختصاصيون في عمل معين ، حول النوية دينية خيرية ، والفوا شركات عرفت به « الحرف ، «والفنون ، ؛ وقد نظمت هذه التجمعات مزاولة المهنة وساولت في الدرجة عرفت به « الحرف ، «والفنون ، ؛ وقد نظمت هذه التجمعات مزاولة المهنة وساولت في الدرجة الاولى ، عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقه ونوع الانتاج ، الحد من المزاحة وتأمين المساواة بين ارباب الغمل .

تكيف الاقتصاد الريفي المقتصاد التجاري في الوقت نفسه تسربا عميقا الى الاوساط الكيف الاقتصاد الريفي الريفيين اسواق متزايدة الاتساع

دعتهم الى تخصيص قسم من محاصيلهم للبيع . ورافقت هذا الوضع الجديد ، الذي تشهد عليـــه بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات ، والذي أجاز للفلاحين اقتناء العيارات وألغى العوائق موسمية للحيوانات ، تبدلات عمية...ة في نظام المشاريع الاستثارية الريفية . فنمت زراعة الكرمة على جنبات طرقاتالتصدير وانتشرت من ثم كروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسية اتصلت اتصالاً مباشراً بمرافىء التصدير ، اوليرون ولاروشيل وبوردو . وانتشرت كذلك زراعةالنباتات الصباغية في شمالي فرنسا وفي المنطقة التولوزية وفي سهل الدو. ونحت تربيسة حاجتهم من و بريا ، ونورمنديا ، وقلبت تجارة الصوف اقتصاد الارياف الانكليزية ظهراً على عقب ، اذ ان الفلاحين والاسياد اخذوا يسمون وراء اقتناء المزيد من المواشي لتلبيـــة طلب المصدرين . ويجب هنا أن نذكر وأقمين يمتان بصلة إلى هذا التبدل في ذهنية المنتجين الذين لم يهتموا آ نذاك للعيش من ارضهم فحسب بل لتحسين انتاج استثمارهم ايضا رغبة منهم في الكسب التجاري . فهناك ، من جهة ، تعدد الاشكال الجديدة لاستنجار الاراضي ، الذي لم يعد دامًا بل حدد باجل قد لا يتجارز سنوات ممدودات احيانا : فقد انتشرت عقود الضهان وعقود المزارعة انتشاراً سريعاً في فرنسا وايطاليسماء بما اتاح سهولة استبدال المزارعين المهملين بالمزارعين الاكفاء ؛ والمطالبة باعتباد افضل الطرائق انتاجا ؛ والتوفيق دوريا بين دخل الارض وانتاجها الحقيقي . ومن جهة اخرى وضعت المؤلفات الزاعية ؛ كالمبحث في « زراهة الكرمة وتربيتها » لـ « واللّز دي هنلي » او بحث « بيير كريسنتيوس » البولوني ( نسبة لـ Bologne ) في الموضوع نفسه ؛ التي كان تجاحها ؛ في كافة انحاء اوروبا ؛ عظيما جدا وراهنا . يضاف الى ذلك ان انتشار الدين في الارياف ، حيث غالباً ما ينص العقد على ان الحبرب هي مادة قرض الاستهلاك حق تفرض عليها فائدة بموهة ( اذان أجل الوفاء يحدد في موعد ارتفاع الاسعار ) ٢ وأن عقود الطلب التي يسلم المتمول بموجبها مواشيه لاحد المربين بغية مقاسمته انتاج القطيم ، هما ايضاً من برادر هذه الذهنية التجارية الق تسربت الى عالم الحقول .

وبلفت النظر ان أسياد الآرض قد أفادوا أحيانًا اكثر من الفلاحين من هذا التوسع التدريجي في آفاق الاستثار الزراعي ومن هذا الارتفاع في نسبة النقد المتداول ، وذلك بمضاعفة الجهود في الأعمال الزراعية وبفرس المزيد من الموجبات . فكانت هذه اولاً حال البورجوازيين الذين وظفوا اموالهم في السيادات المقارية بغية استثهارها كما تستثمر في الاعمال التجارية ؛ فقد طبقوا بشدة الصيغ الجديدة للاستثجار المؤقت ؛ وحدث بسرعة في ضواحي المدن التوسكانية ان ثقلت وطأة شروط المزارعة في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشر لمصلحة سكان المدن . وفي الوقت نفسه ، تمنيز وضع السيد وبنمو

الاستثبار المباشر: فقد توسع باستمرار، وعلى حساب اراضي المزارعة ، احتياطي الارضالسيدية التي اطرد تحسن استثبارها بفعل اتقان طريقة استراحة الاراضي سنة كل ثلاث سنوات وبزراعة القرنيات في الاراضيالبائرة ايضاً؛ وقد ضوعفت في الوقت نفسه الخدمات المفروضة على المزارعين.

الا ان صغار المستثمرين كانوا ، احياناً اخرى ، المستفيدين الاول من الاتجـــاه الاقتصادي الجديد . قان نبــــلاء فرنسا بنوع خاص ، الذين اعتبروا الاهتام للكسب متعارضاً وشرفهم واحتقروا كل نشاط تجارى ، قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدي كي يتحرروا من استثمار أراضيهم استثماراً مباشراً . ودون ان يصبحوا يوماً اصحاب دخول من اراضيهم ٬ القصوا مساحة احتياطيهم وأجّروا منه قطعاً كبرى رؤساءً الأعمال القدماء في منزلهم، وآثروا استيفاء الأثارات قطماً نقدية ٬ فاستبدلوا بالنقد الضرائب العينية القديمة ٬ وذلك بالاتفاق مع المزارعين الذين لمسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدهم بأنفسهم في الأسواق الختلفة . وهكذا فان تصريف محاصيل الارض تجاريًا قد تحقق ، في معظمه ، بفضل الفلاحسين أنفسهم ولمصلحتهم ، ناهيك عن النوضعهم في السيادة العقارية قد تحسن تحسناً مستمراً. فالنانقاص الاحتياطي قد أدى بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضها لقاء تمويضات مالية؛ ولم يطالب مزارعيه قط ، بعد ذلك ، الا بالدرام ؛ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار قــد خفض قيمة هذه القطع ، فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي ، في اواخر القرن الثالث عشر زهيداً جداً نسبياً . واضطر أسياد كثيرون اخيراً ؛ للتعويض الى حين عن الهبوط. التدريجي في قيمه مداخيلهم والتخلص منضائقة عابرة؛ إلى أن يبيموا من اتباعهم بعض الحقوق التي كانوا يمارسونها حيالهم : فحصلت الجمعيات القروية؛ المنزايدة باطراد، بموجب اتفاقية اعفاء، على الفاء أكثر الموجمات ازعاجًا .

التبدلات الاجتاعية كانت قد تحددت في مرحلة الانكاش على الارض. كانت هذه التبدلات كانت هذه التبدلات كانت هذه التبدلات الاجتاعية معقدة في الواقع، وكانت أجلى نتائجها ايجاد المزيد من الفوارق بين الطبقات وتبعيد المسافات - كا درج التعبير في ايطاليا آنذاك - بسين الجسام والحزلى . وآلت على العموم كذلك ، الى ازالة التوازن بين الطبقات القانونية : فقد تحسن وضع العديد من غير النبلاء بينا ظهرت بوادر الانحطاط في طبقة الاشراف .

اما داخل طبقة الفلاحين ؛ حيث كانت الاوضاع الاجتاعية ؛ في اوائل القرن الثالث عشر ؟ آخذة في التناسق والتشابه ، فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجمه بعض الريفيين حركة المقايضات المتزايدة على حين غرة ولم يهيأوا للسعي وراء المكسب وأرغموا على مضاعفة الانفاق ، فتأخروا ماديا واضطروا ، لسد عجزهم ، الى الاستقراض ، ورهن قسم من ارضهم ، وبيع بعض دخول ملكهم ، وتحويل ملكهم الخاص احياناً ، لقاء مساعدة ما ،

لبثت هذه الطبقة المنحطة المعرضة للاستثبار من قبل الاغنياء ، أن رأت بأم المين اقرار تدنيها ، الروماني ، على تطبيق مفردات العبودية الواردة في هذا الحق على أفرادها ، باعثين حيالهم رقاً جديداً يختلف بعض الاختلاف عن الرق القديم ويتميز بأعباء نوعية وبالخضوع لتعسف السيد . كان هؤلاء الارقاء الفلاّادون قليلي العدد في فرنسا ؛ واكنهم ألفوا في انكلترا ، بفعل اشتداد النظام الاقطاعي ، سواد سكان الارياف . وانما يبدو بصورة عامة ، باستثناء الارياف الانكليزية وضواحي بعض المدن الايطاليـــة الكبرى ، أن وضع جمهور الفلاحين قد تحسن تحسناً مادياً عسوسساً ، وعرف في التصف التسساني من القرن الثالث عشر ، على الرغم من زيادة الحقوق السيدية الاميرية وتكافر ضرائب الاقتطاع والمساعدات النقدية التي غالبًا ما فتحت الثغرات في اذخار الارقاء؛ فترة يسار استثنائية تمادت ذكراها لدى الجماهير وأسهمت في فرنساء كما نرجح؛ في اعلاء نفوذ القديس لويس واطالة التحدث بملكه . وحدث اخيراً أن ارتقت نخبة ضئيلة من الريفيين سلتم اللزوات . والدليل على هذا الارتقاء / الذي اعتبره الفرسان مشيئاً / ان موضوع الفلاح الحديث النعمة ؟ الهزأة والغير الجدير بالثروة ؟ قد انتشر فجأة في ادب اوائل القرب الثالث عشر ، فنادرة في الحقيقة هي القرى التي لم يتوصل احد فلاحيها، بفضل مهارته في بيع انتاج عمله، الى اذخار رأس مال صغير وتحصيل بعض الدخول من اراضي جيرانه وابتياع بعض الاراضي من الفرسان المفتقرين ؛ وبالتالي الى لكوين سيادة صغرى ، وفرض سيطرة اقتصاديسة رابحة على القرية ، والعيش عيشة النبلاء دون عمل ؛ وتزوج العديد من هؤلاء الحديثي النعمة من بنات الاشراف الرنفيين وتوفق البعض منهم ، بعد السنة ١٢٥٠ ؛ الى الفوز بلقب أشراف .

جلي" أن الارتقاء الاقتصادي كان أكثر تقدما إلى حد بعيد في المدن حيث يمكن كسب المال واستثياره بمزيد من السهولة ولكنه لم يكن شاملا هنا ايضا وأدى التطور إلى اخضاع شطر من سكان المدن للشطر الآخر ولدينا الكثير من الامثلة ، في الاوساط التي مر"ت بها الطرقات المتجارية الرئيسية في منتصف الغرنالثاني عشر، عن تجار جمعوا ثروات طائلة وأخذ الكثيرون منهم منذ ذاك الوقت اموالهم المنقولة إلى بمتلكات غير منقولة : فأعادوا بناء مسكنهم بالحجر واسترهنوا العقارات واشتروا الاعشار والدخول والسيادات في ضواحي المدن وفاستقرت من ثم اللروات وتكونت شيئا في كافة المدن طبقة محدودة مسيطرة استمر افرادها في جمع الثروات عن طريق مزاولة الاعمال ، متسلحين ضد تقلبات التجارة باثروتهم المقارية ولما كانوا يتماطون المقادة والصير فقة ، فقد استفطوا لانفسهم ، بفضل اموالهم النقدية ، باوفر النشاطات يتماطون المقادة والسيرة والساسرة الصغيرة ؛ ولما كانت هسيطرت شركاتهم المهنية سيطرة كلية على وحرف ، كا هو طبيعي ، بادارة الشؤون العامة ، فقد راقب اوسع البورجوازيين ثروة ، المدن وتقوم ، كا هو طبيعي ، بادارة الشؤون العامة ، فقد راقب اوسع البورجوازيين ثروة ،

بواسطة اقوى الشركات المهنية ، ادارة الشؤون البلاية ، وجمعوا مراكز القضاء الرئيسية في المدن الله الله الله المناق تكتلهم . وهكذا فقد فرضت طبقة كبار تجار الجوخ الاشراف في مسدن فلاندر الصناعية ، لمصلحتها ، الانظمة على المهن الدنيا ، التي يزاولها عمال الصوف ؛ وهكذا ايضاً اديرت شؤون التكتل في فلورنسا من قبل الفنون و الكبرى ، الاثني عشر ، وقد احتل المركز زمام المؤسسات المدنية ، الذي اتاح لها ان تنظم حياة المدينة الاقتصادية خير تنظيم لمصلحتها وتدير اموالها العامة ، الى ارساخ تفوقها ارساخا نهائيا ، فاتسعت الهوة التي تفصلها عن الطبقات المتوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ايصاد ابوابها في وجه حديثي النعمة ، وهذه ذهنية عن طريق القروسية : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطيسة المنحدرة من اصل غير نبيل ، عن طريق القروسية : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطيسة المنحدرة من اصل غير نبيل ، خلال القرن الثالث عشر ، بانسال عائلات الفرسان العريقة ؟ ولم يكن ارتقاء النخبة البورجوازية هذا الى مرتبة الاشراف وقفاً على المدن الكبرى دون غيرها . ولكن اولئك الذين لم يتسلموا اسلحة الفرسان ، وامتلكوا مع ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا حتى التصرف وجمعوا بالاضافة الى ذلك كميات ضخمة من الذهب والفضة ، قد احتلوا في مجتمع اواخر القرن الثالث عشر مركزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان .

اذا ما استثنينا انكلترا حيث عرف الاسياد كيف يستثمرون اقطاعاتهم بجذاقة ، وأراضي الاستمار الزراعي في المانيا الشرقيبة حيث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين ، وايطاليا وبعض مدن فرنسا الجنوبية حيثاقام الاشراف برضاهم في المدينة واسهموا في النشاط التجاري ، رأينا إن التطور الاقتصادي قيد الحق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت مناسبات الانفاق امام الفارس ، الذي لا يأتي عملا ، والذي يعتبر التبذير فضيلة كبرى . ولم يعد في القرن الثالث عشر ليرتضي بميشة اجداده الريفية القانعة ؟ بل ثابر على التردد على الجميات والبلاطات ، ولم يكن جائزاً له ، من باب اللياقة ، الدخول اليها أذا لم يرتد ملابس « شريفة ، الالوان يبتاعها من التجار ؛ وما زالت العــدة العسكرية تتعقديوماً بعد يوم ، وأذا هي أمست أكثر فعالمة ، فقد أمست أكثر غلاء ايضاً . وتكامل كذلك فن التحصين ومهاجمة الحصون ؟ فتوجب تحويل البرج الخشبي والترابي القديم الى جهاز مركتب من الاسوار الحجرية ؟ وغالبًا ما اضطر حكام الحصون آنذاك الى تجنيد المتطوعين المحترفين المأجورين - انتشر الارتزاق العسكري في الغرب في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر ، وبعــــد مرور مئة سنة غدت الجيوش كلها مأجورة – كما اخذ صفار الاشراف ايضاً يحفرون الحنادق حول مزارعهم ويشيدون بجانبهــــا الحصون ويجولونها الى بيت محصَّن . وجليِّ ان كل ذلك تطلب مالا وفيراً ، لا سيما وان الأسعار كلها كانت آخذة بالارتفاع . وانتشر استعمال الدراهم من جهة ثانية في كل مكان ؟ وكفوا عـن اعطاء البنات نصيبهن من الارث العقاري مبدلينه ببائنة نقدية ؟ وأخذوا يهبون الكنائس قليلا من الارض ومزيداً من النقد ؟ وطلبوا في وصياتهم احياء الاعياد السنوية واقامة القداديس وتشييد الكنائس بفرضهم على املاكهم دخولاً نقدية دائمة تضخمت قيمتها جيلاً بعد جيل ورتبت أغباء ثقيلة على الورثة . اجل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثار احتياطي ضيق استثاراً مباشراً على ايدي الحدام المنزلين على تأمين مميشة العائلة وتلافي النفقات الغذائيية ؟ ولكن الفارس يفتقر الى المل لكافة الحاجات الاخرى . فعلى الرغم من ان استبدال الاتاوات ولكن الفارس يفتقر الى المل لكافة الحاجات الاخرى المدينة السيدية وجميع الأشراف طالبوا أتباعهم آنذاك بالماعدة المالية ؟ وأخضع الفد"ادون الجدد في فرنسا للاقتطاع التعسفي – قد زادا موارد الاشراف المنقدية ، فان هذه الموارد باتت غير كافية واختل باستمرار ؟ في السنوات الاولى من القرن الثالث عشر ، ميزان حسابات الفرسان . فالجيء الاشراف ؛ للمحافظة على مستوى معيشتهم ؟ الى الاستدانة ـ لا من انسبائهم واصدقائهم ؛ كا فعلت الاجيال السالفة ؟ وكلهم يتخبطون في الضائقة نفسها ـ بل من المؤسسات الدينية المزدهرة ؟ ومن البورجوازيين و و و كمهم يتخبطون في الضائقة نفسها ـ بل من المؤسسات الدينية المنال المستدان ؟ يبيعون اراضيهم و ملمة قطعة قطعة : فكان هناك بسع الخضوع ( الهاء مال مسلف او تسديداً لدين ) وبيع الحقوق او الاراضي النبيلة التي كثيرا ما اشتراها فلاحون اثرياء او متمولون بورجوازيون يبحثون عن توظيف مضمون لاموالهم .

كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي وهذا الافتقار التدريجي ــ الذي اعتبره الفرسان خسقًا هابِرًا لن يلبِثُوا ان يتغلبوا عليه ـ وهذا الهبوط الذي يسترعي الانتباه اليه ارتقاء بعض الطبقات من غير النبلاء ، ايجاد ردة فعل دفاعية في اوساط الاشراف . فتخلوا تدريجيا ، يغمة حماية الاملاك المقارية ؛ عن العادة القديمة القاضيــــة باجراء قسمة متساوية بين ورثة من درجة واحدة ؛ ودرج المرف على ابقاء النصيب الاكبر للبكر ؛ او ادخال كافة اخوته الحياة الرعبانية . وتمسك الاشراف في الوقت نفسه بعد ان فقدوا تفوقهم عملياً ، بامتيازاتهم الشرفية وبالشارات الخارجية لتميزهم الطبيعي . واحتفظت لهم انظمة السلُّم الالمانية ، في اواخر القرن الثاني عشر وخلال الغرن الثالث عشر ٬ ببعض الملبوسات وبعض الالوان المعينة ٬ وحظرت حمل الاسلمة على غير الاشراف ٤ وقد حاولت الجموعات الفرنسية ١٠ التي تبحثُ في الاعراف ٢ اظهار استخدام المؤسسات الاقطاعية وكأنه وقف على الاشراف ، واعارت اعتبار النبلاء اهمية اعظم \_ على الأقل ــ من اعتبار العامة . اما نتيجة تفاقم الروح الطبقية هــــذه ، فهي ان الفرنسيين نظروا الى النبل في السنوات الاولى من الغرن الثالث عشر ، وكأنه صفة مميزة من صفاتالرسالة المسكرية ، اي الفروسية ، ومن ثم الثروة ، تنتقل بالوراثة طبعا : فبرزت نعوت جديدة ( \* الفارس » في الشمال و \* الشريف الشاب » في الجنوب ) تظهر تفوق انسال الفرسان اجتماعيا الذين لم يتوفقوا الى حمل الاسلحة على الرغم من باوغهم السن القانونية لذلك . اجل أن أثبات الطابع الوراثي للنبل ممد حصره حين حدود معينة ٬ ولكنه لم يمنع الافرياء الجدد من اجتيازها :

قلة اجتازتها بالكذب بعد ان عاش افرادها حياة الاشراف مدة طويلة كافية لانساء اصلهم ، وكثرة بالحصول من الامير على تعديل القانون لمصلحة افرادها والاجازة لهم بالانخراط في صفوف الفرسان المسلحين .

ان هذه التبدلات الاجتهاعية كلها: اثراء النخبة من غير الاشراف الذين كانوا مجاجسة الى عضد السلطة لتثبيت ارتقائهم ، ولا سيا افتقار النبلاء الذي عرضهم لكل اذى وارغمهم على بيع حقوقهم وخدماتهم من العظماء ، اتاحت لبعض الامراء ، الذين عرفوا ، بغضل مركزهم المؤاتي ، بالنسبة للتيارات النقدية كيف يستغلونها لمصلحتهم ، توسيع بسط سيطرتهم . وكانت هذه ، احيانا ، حال بعض اصحاب القصور الذين تحكمت حصونهم بالطرقات الكبرى او بسوق تجارية أو بمدينة مزدهرة ، والذين جنوا مكاسب هامة من الضرائب التي فرضوها على مرور البضاعة وبيعها واستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة . ولكن الحركة امنت الربيح الوفير ، في الدرجة الاولى ، للملوك ولورثة المناصب الكبرى في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا سلطتهم الجبائية على مناطق فسيحة وتمتموا من جهة ثانية بوجاهة كافية ، واعتمدوا وسائل على ذات فعالية كافية أيضاً للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة جداً .

## ۲ ـ رسوخ أركان الملكيات

يتضع من ثم ان انتشار الاقتصاد النقدي، يضاف اليه اطراد سهولة الملائق بين البشر وبروز الأفكار الجديدة التي بثما التممتى في دراسة الحتى الروماني، كان احد الاسباب الرئيسية المتبدل الذي نشاهده، بين منتصف القرن الثاني عشر واوائل القرن الرابع عشر، في نظام الغرب السياسي: فقد حلت عل تلك الكتلة الواحدة الكبرى، التي لم تتميز عن المسيحية اللاتينية، والتي تألفت من خلايا صفيرة مستقلة كثيرة العدد، هي السيادات، ملكيات كبرى متمسيزة، هي الصور الاولى لدول اوروبا المعاصرة، بيد ان هذا التبدل قد ارتدى، بحسب المناطق، مظاهر على بمض التبان.

الملكية الفرنسية في مملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الانحلال في مملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الانحلال الاقطاعي . فقد كان فيها للملكية مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشر . وحدث خلال ستة اجيال متعاقبة ان الملوك لم يرزقوا سوى ابن واحد ، فساعدت هذه المصادفة ، في الدرجة الاولى ، على ارساء مبدأ الوراثة في الملك تدريجياً ؛ وبفضل هذه المصادفة ايضاً ارتبطت الثروة المقارية العائدة السلالة الكابيتية ارتباطاً ممتنع الانفصال بالتاج ، فأعطته مرتكزاً سيدياً ثابتاً ، على ما يتسم به من تواضع . فمنذ السنة ، ١٠٥ تقريباً ، توصل الملوك ، الذين أحاطوا هذه الاملاك بكل عنايتهم ، الى تخليتها سليمة ، وموسعة احياناً ، الى وريثهم ، وسعوا من جهة ثانيسة ،

دانخل سدودها ، الى اخضاع الأسياد العلمانيين لسلطتهم . وحوالي السنة ١١٦٠ ، حين أخذت القوى الاقتصادية المتفاعلة تشجع ، في كافة أنحاء فرنسا، قيام سيادات اقليمية ليست دون املاك الكابيتين اتساعاً ووحدة ، صمم هؤلاء على تخطي حدود الدوايل دي فرانس، . فأخذت السلطة الملكية منذ ذاك الحين ، وطوال قرن ونيف ، تتمكن وتتقوى ، ولكنها لم تتغير في جوهرها ولم تفقد الطابع الخاص الذي طبعت به في ظل النظام الاقطاعي .

كان ملك فرنسا، شأن أي صاحب قصر آخر، سيداً عقارياً وسيداً حاكماً مطلق التصرف. وقد ألفت هذه الامتيازات الخاصة المعقدة ؛ التي يستحيل حصرها في اطار واضح الحدود ؛ ما اطلق عليه بالضبط اسم و التراث ، فاستفاد لويس السابع و فيليب اوغست ولويس الثامين والقديس لويس من كل سائحة لتوسيم هذه السيادة : الفتح العسكري ؛ أو الصفقات الحقيرة ؛ او التطاولات الق أضفي عليها العرف ؛ شيئًا فشيئًا ؛ صبغة قانونية ؛ او سياسة المصاهرات ؛ ﴿ او حماية المؤسسات الدينية مقابل الاشتراك مناصفة في ممتلكاتها ٤. وحققوا هذا التوسم احيانًا. بضم مساحات كبرى الى تراثهم (كمَّم دوقييسة تورمنديا في السُّنة ١٢٠٤ ، وقد كانت أهم من الامارة الكابيتية الاولى) أو بمكاسب صغيرة متعاقبة كثيرة ليست دُونُ الضَّم فعالية ،وأن حصلت في الحنماء او بتقدم تدريجي بطيء . وقد سمى الماوك في الحقيقة ؛ من وراء هذه المكاسب ؛ الى تجميع الكفاف من الاراض لتأمين المال اللازم لانعاماتهم والاقطاعات لأبنائهم غير الابكار ٬ فلم يهتموا لاقتناء سيادة شخصية واسعة الاطراف اهتمامهم لمستقبل أنسالهم ولضمان اخلاص اصحاب الأخاذات ؛ وقد اعترفوا في قرارة أنفسهم بأن املاك الملسلك ، المعدة لتأمين معيشة البلاط. والحماطة بإمارات تابعة ، لا يجب ان تسير في توسع لا نهاية له . ومع ذلك فان التراث الملكي ، بفضل المصادفات السلالية ومبادهات العملاء الملكيين الجادّة ، قد شمل ، طوال السنة ١٢٧٥ ، التسم الاكبر من المملكة ؛ فقدا الناس لا يميزون بين املاك الملسك والسيادات العامانية الصفيرة الداخلة فيها وتمتلكات الكنائس الملكية ؛ ويعاملونها المعاملة نفسها . ولم ينج من النوسع الكابيق آنذاك سرى أربع امارات قامت عند حدود المملكة وتوطدت دعائمها بعد تطور داخلي شبيه بذاك الذي أتاح توسم سيادة الملك وألفت كيانات ذات طابع خاص تميزت عن فرنسا المكية بلغتها احيانًا وباهرافها وذهنيتها ابدًا : فلاندر › هُويان › بورغونيا ، بريتانيا .

وكان ملك فرنسا من جهة ثانية ، شأن أي صاحب قصر آخر ، سيداً اقطاعياً ، وقد أعطاه مجرع الاراضي الخاضعة له حتى الاستفادة من خدمات شخصية يؤديها له بمض اصحاب الاقطاعات . قسمى الكابيتيون كذلها وراء استغلال هذا الوضع ، واستخدام التفاني الذي يفرضه الاقطاع سوالذي اعتبر في ولايسة القديس لويس نفسها خير وسيلة مضمونة لاستالة الاشراف سو تنظيم العلائق الاقطاعية داخل المملكة بحيث يتألف منها شبه هرم يكون التاج رأسه الوحيد ، على ان يشمل كل الاراضي النبيلة التي لم تدخل بعد في الاراضي الملكية . ولعمل هذا الهدف واءى لهم بجزيد من الوضوح بعد ضم نورمنديا التي ارتدت الانظمة الاقطاعية فيهما

طابعًا خاصًا من التنظيم والوحدة . اجل ، لم يتوفقوا قط الى تحقيق هدفهم تحقيقًا كاملًا . ولكن فرنسا ، حيث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة بحتة ، وحيث الف الاتباع جماعات علية صغيرة غير وثيقة الارتباط ، قد سارعت ، بفعل عملهم وعمل اسياد الامارات الاقليميسة الموازي له ، إلى اتباع النظام الاقطاعي، فخضمت الطبقة العليا كلها لنظام من العلائق الشخصية والعقارية بات متلاحمًا ومتجمًا بكليته نحو شخص الملك . فأقر في الدرجة الأولى المبدأ القائل بأن الملك لا يقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل الملك تدريجيًا ، اما عنوة ، بعــد حملة تأديبية ضد سيد سجس ألحق الضرر بكنيسة يحميها الملك ، واما بشراء امتيازات احد الاشراف المدنيين في هذا القصر من قصوره أو تلك الارض من أراضيه ، على خضوع كافــــة الاشخاص البارزين في المملكة الذين لم يخضموا له بعد. وقد سمى بصورة خاصة الى ان يدخل في تراثه الحصون وأعظم الحقوق مرتبة وأوفرها كسباً ، ودعا مرؤوسيه المباشرين من رجال الاقطاع الى ان يستميلوا اليهم بهذه الطريقة اشراف الجوار من المرتبة الثانية. وحرص الملك وعملاؤه اخيرًا على الاستفادة من تفوق السادة ؛ ولما كانت هذه الاقطاعات جديرة بأن و تخدم ، ، فقد غدت الموجبات الاقطاعيــة آنذاك موضوعية وملزمة مع انها لم تزل ، في معظم المقاطعات، مستبهمة ومتقلبة: خدمة السلاح وخدمة البلاط ، والمساعدة المالية أيضاً ، وقد أوضعها المرف في بعض الظروف ، أيضاحاً تاماً ؟ وحتى الاقطاع المحدد ، كاما حمل اللقب شخص جـــديد ؛ وخصوصاً قدرة مساعدي الملك على التدخل في السيادات المستقلة ، واستخدام الحصون و المنتجة ، ، والنظر في دعاوى الدرجـــة الثانية والتلاعب بروح المرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فأثبت النظام الاقطاعي ، يطبقه امير يقوى مركزه استمرار توسم املاكه ، بينا اضمفت الصموبات المالية العدد الاكبر من الاشراف؟ أنه أداة ذات فعالمة نادرة . وقد استخدمه فيليب أوغست حتى ينازع مسن رحان سان تبر ، تابعه خبر ممثلكاته في فرنسا ؛ وحين ضحى القديس لويس بشطر من فتوحاته الحديثة ، بغية حل هنري الثالث ملك انكلترا على الاعتراف به سيداً عليه بالنظر لممتلكاته في المايسة ، كان مقتنماً بأنه انما يقوم بصفقة رابحة ؛ وان في المصير الذي انتهت اليه دوقية غويان في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ؟ التي انكشت رقعتها باستمرار بغمل مصادرات متعاقبة تلمها ردود ناقصة ، انه كان مصباً في اعتقاده .

أفضى توسع سلطة ملسك فرنسا الخاصة ، السيدية والاقطاعية ، الى توسع اجهزة الادارة ، كانت هذه الاخيرة ، في القرن الثاني عشر ، بدائية جداً : فالملك ، شأن أي صاحب قصر آخر ، يلجأ ، لمساعدته على ادارة قروته المقارية واعمال حكه ، الى اهل بيته او « نزله » ، أي انسبائه وخدامه وبطانته ؛ وان هذا الجهور الصغير ، الذي انضم اليه ، بسين حين وآخر ، اصحاب الاقطاعات الآتون لتأدية واجب المشورة ، هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم الملك اخيراً ، بفية المحافظة على مركزه في السيادات التي تؤلف تراثه وممارسة حقوقه فيها وجمع دخوله منها ، مأمورين من اصل وضيع ، هم الممثلون ، الذين يلتزمون وظيفتهم النزاماً بغية تبسيط عملية جمع مأمورين من اصل وضيع ، هم الممثلون ، الذين يلتزمون وظيفتهم النزاماً بغية تبسيط عملية جمع مأمورين من اصل وضيع ، هم الممثلون ، الذين يلتزمون وظيفتهم النزاماً بغية تبسيط عملية جمع

المال . وعندما توسم التراث في أوائل القرن الثالث عشر ، بأت لزاماً على الملك تعبين ممثلين اضافيينا أكثر امانة وارفع نسباً ؛ هم القضاة الذين اختار العدد الاكبر منهم بين صغار فرسان حاشيته . وتميزت في الوقت نفسه اجهزة الادارة المركزية . فبينما تنظمت شتى ادارات ونزل، الملك ، شمثًا فشيئًا ، وفي تواريخ يصعب تحديدها لأن قمامهــاكان تلقائمًا دون ان تقره قوانين نظامية قبل القرن الرابع عشر، تفرعت عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما لبثت ، تدريجيا، ان أصبحت مستقلة ودائمة : ادارة أسندت اليها شؤون القضاء وعرفت بـ ﴿ مُحَكَّمَةُ الْبُرِلَمَانِ ﴾ ﴾ وأخرى انبطت بها رقابة الأموال الملكية ، وعرفت بـ ﴿ غرفة الحسابات ﴾ . غير ان الموظفين ؛ الذين دخلوا في خدمة الكابيتيين ؛ قد حفظوا من اصلهم الوضيم الخاص ميزتسين أساستين . فهناك اولاً وحدة ذهنيتهم وثقافتهم : فلم يقمقط أي تمبيز او تمارض بين والنزل، منبت الخدام، والبلاط ؛ وبين حاشية الملك واجهزة الحكومة . وهذالك خصوصاً الانقياد : فبعد هجـــوع مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل القرن الثالث عشر ، بات كل رجال الملك وضعى الاصل واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها وبرهنوا عن انصباع تام وعن تفـــان كلي في الدفاع عن الامتيازات الكابيتية . وهكذا فان سيطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظيماً حوالي السنة ١٢٧٥ بفعل حركة يمود الفضل الاكبر في بعثها الى هؤلاء المساعدين . اجل ربما تماظمت هذه السلطة بفضل المركز الفكري الذي احتلته باريس ، مدينة المدارس ، وقــــــــــ غدت عاصمة الكابيتيين الحقيقية الدائمة ، ولكنها تعززت من جهة اخرى بالاشعاع الروحي القوى المنبثق عن الملك السابق ، القديس لويس ، الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل ، اي بالفضيلة الملكيية بالذات ، والذي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل المملكة كاتبها في المجال الاخلاقي الصرف. وعلى الرغم من ذلك فما زالت سيطرة سيد اقطاعي توسعت سلطته الخاصــة حتى شملت معظم انحاء الملكة .

الا ان السلطة الملكية ، التي ما زالت تتوطد باستمرار ، اخذت في الربع الاول من القرب الثالث عشر ، تتطور في جوهرها ، وذلك بفمل تأثير مزدوج . هناك او لا تأثير فكرة السلطة المعامة التي بعثت حية في اعقاب الدراسات التي تناولت الحق الروماني منذ اوائل القرن . فان هذا المفهوم الجديد للسيادة ، الوثيق الصلة بالاقتناع بأن السلطان ، المستخدم و للخير العام ، ، لا يمكن ان يكون ملكا خاصاً ، قد انتشر خصوصاً بفضل و قانونيي القسم الجنوبي من الاملاك الملكية الذين تلقوا علومهم في مدارس ومونبلييه » . وهنالك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسهم الذين ارتفع عددهم ارتفاعاً عظيماً بفضل تعقد الادارة المتزايد واطراد استخدام الكتابة : فقد انشأت طبقة جديدة آنذاك ، هي طبقة بمثلي السلطة واهل القانون والقلم . ولما كان هؤلاء قسد نشأت طبقة جديدة آنذاك ، هي طبقة بمثلي السلطة واهل القانون والقلم . ولما كان هؤلاء قسد عموا مفهوم السلطة المامة ، مؤكدين ، بصيغ واضحة ، ان الملك وحده ، في حدود مملكته ، يتمتع بالسلطة الملكية ، بات لمجرد وجودهم اثره الهام ايضاً . فان هيئية الموظفين الحاكمين ، يتمتع بالسلطة الملكية ، بات لمجرد وجودهم اثره الهام ايضاً . فان هيئية الحوظفين الحاكمين ، المؤمنة جماعياً على سلطة اعتبرت آنذاك مثالية ومغفلة ، والباعثة الحياة في آلة ادارية امست المؤمنة جماعياً على سلطة اعتبرت آنذاك مثالية ومغفلة ، والباعثة الحياة في آلة ادارية امست

قادرة على السير بمجرد حركتها ؟ اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولمل وفيليبله بيل، هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسيير الشؤون العامة . وبينها اخذ الاحتفال بتكريس الملك يفقد الكثير من اهميته اخذت السلطة الملكية ترتدي طابعاً اشد تجرداً وابهاماً

ان هذا المظهر الجديد للسلطة المطلقة ، المتفوقة على كل سلطة اخرى والمختلفة في جوهرها عن سلطة الاسياد ، ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جديد . فقد تهيأ الناس شيئاً فشيئاً للأقرار بان للملك ، الذي يعمل بعد اليوم للخير العام ، ويعبر عن ارادة المجموع بحسب المبادىء التي استقتها الفلسفة الكلامية من مؤلفات ارسطو السياسية ، ويدعو احياناً بمشيلي الطبقات المهيمنة في المملكة كي يعرض عليهم الاسباب الموجبة لقراراته .. ذاك كان الهدف من استشارات السنوات ١٣٠٦ و ١٣٠٨ - الحق في ان يوجب على رعاياه ، خارج نطاق الملاك. او السنوات العلائق الاقطاعية ، الحدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامها . غير ان التقدم ، بصدد هذه النقطة الاخيرة ، كان في الحقيقة بطيئاً : فان الرأي القائل بان للملك الحق في فرض بصدد هذه النقطة الى دخول سيادته العادية ، لم يكن غالباً قط في اوائل القرن الرابع عشر . ومرد ذلك الى ان الاجهزة المالية في الملكية ما زالت ابتدائية في عالم لعب المال في... ه دوراً متماظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي وأحــل" الارتزاق متماظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي وأحــل" الارتزاق متماظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي وأحــل" الارتزاق المخور على الخدمات الاقطاعية .

في كثير من الامارات ، كفلاندر ، وبورغونيا ، والغويان في داخسل مملكة فرنسا ، وبروفنسا او هينو عند حدودها ، تمززت السلطة بالطريقة وبالسرعة نفسها تقريبا ، اي بتوسع الاملاك وتعدد اجهزة الادارة وتوطيد السيادة بغضسل القانونيين . ولكن التطور لم يتم دائما في زمن واحد . فهو قد تأخر في مناطق اسبانيا المسيحية التي نجت من خطر العرب منذ اوائل القرن الثالث عشروسارت في طريق التوحد حول تاجي قشتالة واراغون لأن السلطة الملكية فيها كبحتها ارستوقراطية موستها معارك استعادة البلاد وحدت منها قوة الامتيازات المحلية وخضمت لرقابة جميات الممثلين القانونية . ولكنه كان مبكراً وحثيشاً في مملكة صقلية حيث استطاع و فردريك الثاني دي هوهنستوفن ، ، في الربسم الثاني من القرن الثالث عشر ، وفي بيئة تميزت بانقيادها وطواعيتها ، تنظيم سلطة ملكية واسعة الصلاحيات ترتكز الى ادارة تسلسلية خلصة جداً وتسيطر على الكنيسة نفسها حيث تتصرف بموارد جباثية وافرة . واتجه التطور اخيراً ، في الكلترا والامبراطورية ، اتجاها آخر مختلفاً تماماً .

افضى الفتح في المملكة الانكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبعية اقطاعية ومشاركات زراعية على الطريقة النورمندية يخدم مصلحة الملك ولا يتساهل ، باستثناء الحسدود المسكرية في الشهال والفرب ، بقيام امارات اقطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتح جماح الارستوقراطية الانكلوس نورمندية ، حاولت هدف الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالية الستي عقبت موت هنري الاول (١١٣٥) ، بغية الحصول ، على غرار ارستوقراطيات اليابسة ، على استقلال حرمت منه:

فاستولت علىشطر هام من الاملاك الملكية واستأثرت القصور وشيدت حصوناً جديدةو اوجدت سلطات اقليمية اعظم تلاحما. ولكن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بيد ان اصلاح الملكية، الذي مهد له هنري الثاني بلانتاجنيه في السنة ١١٥٤ ، قسد تم بمزيد من السهولة ، لا سيا وقد ابقي على معظم انظمة العهد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب كله ، بفعل جمعات الكونتية والمئات المحلية ، في ظل ﴿ قانونِ مشترك ﴾ ، هو قانون الملك ، يؤمن لهذا الاخير ، في احوال الغزو ، وبحسب الكيفيـــات التي نصت عليها اتفاقية الاسلحة في السنة ١١٨١ ، الخدمة المسكرية المفروضة على كافسة الرجبال الاحرار الذين ينضم البهم ، عند الحاجة ، الاتباع الخاضمون لتجنيد الزامي ايضاً . لهذه الاسباب ، وعلى الرغم من ان الملك المفتقر الى املاك واسعة والحريص ايضاً على الاستفادة من حتى المأوى ، لم يقم اقامـــة دائمة في عاصمة واحدة ؛ اتسع السلطة الملكية فيها أن تنطلق دون أن يعيقها عائق . والدليل على انطلاقها المبكر أن أجهزتها الرئيسية توطدت منــذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر: ممثلور علمون ؛ مأمورو أحكام مدنية ، يعملون بسلطة الملسك ، وقضاة يقومون بجولات دررية ، واداة رقابة مالية ، هي رقعة الشطرنج ، ومحكمة قضائية مركزية ما لبثت أن تجزأت محكمتن احداهما ثابتة (الحكمة المشتركة) والثانية متجولة ترافق الملك (محكمة الملك ) ، فاعطى كل ذلك المملكة هيكلا متيناً . وكان هنري الثاني وريكاردوس قلب الاسد اعظم ملوك عهدهما اطلاقا ، واستطاعا وحدهما منذ ذاك العهد الاعتاد على تفاني وغيرة موظفين محترمين ، ﴿ كُنَّمَةُ الملكُ ، ﴾ وكانا أوسم ملوك عهدهما ثروة أيضاً لانها استثمراً إلى أقصى حدود الاستثمار ، حقوقهما الاقطاعية ومكاسبهما القضائية . ولكن شدة هذه الاعباء نفسها ، السق ناءت بثقلها على اسياد عقاريين عززت نزعتهم الاقتصادية مركزهم .. بينها هي قد اذلت الاشراف ، في فرنسا \_ جعلت السلطة الملكية ، على نقيض سلطة الكابيتيين ، تميل الى الانكماش والحصر . وحدث مرتين خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسع اتباع الملك ثروة ؛ البارونات ، تساندهم الكنيسة ، على الحد من ادعاءاته ؛ لا بل حدث مرة في السنة ١٢٦٤ ، انهم اخذوا على عاتقهم ادارة شؤون المملكة طيلة اشهر عدة . ووضعت وثالق خطية ، كميثاق السنـــة ١٢١٥ الذي تأيد تكراراً ، اظهرت بجلاء الحدود النظرية لتحكم ملكي استحالت بمارسته دون رضى علية الاشراف ومساعدتهم. اضف الى ذلك اخيراً ان القوة الجديدة التي استمدتها جمعيات الكونتيات من اثراء الفرسان، تلك الطبقة العسكرية التي بات افرادها اعياناً ميسورين وولاة محلمين، جاءت بدورها تزيد الطين بلة في الحد من بطانة الملك وممثليه ، باحتفاظها للمأمورين الذين تنتخبهم هذه الجميات ؟ اي لجماعة من الفرسان الحلفين ؟ بادارة العديد من الشؤون ، ولا سيا المحافظة عبدلي النظام . بيد ان ما يجدر لفت النظر اليه هو ان تضامن البارونات والجماعات المحليسة في ممارسة السلطة قد حققت ، بين الامة والملك ، وحدة لا مثمل لصفاوتها في اي مكان آخر . وأذا كان ِ الملك حاذقًا وشعبيًا ؛ توفرت له وسائل عمل قوية .

كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاخير من القرن الثالث عشر . فقد كان اول ملك

انكليزي الاسم منذ الفتح ، ان لم يكن انكليزي النزعة ، وملكا ظافر توصل بفضل ضم بلاد الويلز وحملاته العسكرية في سكتلندا ، الى الحد من دور وتأثير عظام البارونات في اطراف المملكة ، فقام باستقصاءات واسعة للحفاظ على الحقوق الملكية أو استمادتها ، في اطار الملائق الاقطاعية ؛ واستفاد في الحكم من خدمات قصره المتميزة بالسرعة والمرونة ووسع بصورة خاصة اجهزة «الصوان » المالية . واستفاد كذلك من انطلاق التجارة ، فوجد موارد وافرة في استثمار الجمارك ولا سيا الرسوم المستوفاة على استيراد الخور وتصدير الاصواف والجملود ، وعقد قروضاً ضخمة لدى رجال الأعمال المقيمين في لندن . فاستطاع بذلك ، الا في بعض فترات الشدة ، تمويل سياسته دورن أن يثقل بالاعباء مملكة تفتقر الى الثروات الكبرى . وغالباً ما أمر أخيراً ، رغبة منه في ابراز الجلالة الملكية بكل سناها ، باجتماع مجالس الممثلين ومجالس البارونات ، وجمعيات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك على توزيع العدل ، والمجلس المشترك » الذي يقر الاعتمادات التي يطلبها الملك، وفرسان الكونتيات وبورجوازيي و والمجلس المشترك » الذي يقر الاعتمادات التي يطلبها الملك، وفرسان الكونتيات وبورجوازيي المدن الناشئة . وباستطاعتنا القول ، بعد كل اعتبار ، ان الملكية الانكليزية ، وان مرت في المرابع عشر دون ملكية فرنسا متانة ورسوخا .

اما السلطة الملكية فقد اذلت اذلالا تاماً في الامبراطورية Tنـــذاك. مناطــــــق الامبراطورية

ومع ذلك فان احياء الحق الروماني والعلائق الوثيقة ببيزنطية وشخصية فردريك بربوس نفسها قد عززت المفهوم الامبراطوري تعزيزاً قوياً . اجل لقد تلابست آنذاك الامبراطورية والملكية الالمانية بحيث كاد مسح الامبراطور من قبل البابا يعتبر مرد اجراء طقسي واخذ امراء جرمانيا يعتقدون بانهم هم الذين ينتخبون الامبراطور فعله وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتقليد الكارولنجي ، كا ابرز ذلك اعلان قداسة شارلمان في السنة مع ذلك ، بدت وكأنها امتداد مباشر لامبراطورية الرومانيين التي بجد قانونيو بولونيا عظمتها الفريدة وطابعها المقدس . وفي الوقت نفسه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس ، في ممالك جرمانيا وايطاليا وبروفنسا ، عن حقه في الامتيازات المطلقة ، كان يستخدم الانظمة الاقطاعية جرمانيا وايطاليا وبروفنسا ، عن حقه في الامتيازات المطلقة ، كان يستخدم الانظمة الاقطاعية للتوسيع سلطته . وقد طالب اخيراً ، على غرار اسلافه ، بالسيادة على العالم ، اي بادارة كاف الدول المسيحية ، وبراقبة البابوية على الطريقة الكارولنجية ، وبالسلطة الادبية على ملوك النرب الآخرين المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعى هنري السادس ، في الواقع ، الى بلوغ هذه السلطة الادبية على ملوك النرب بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخضوع ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الظفر بخضوع بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخضوع ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الظفر بخضوع بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخضوع ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الظفر بخضوع بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخضوع ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الظفر بخضوء بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخضوع ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الطفر بخضوء بواسطة الملائق الاقطاعية ، فظفر بخصوء ملوك قبرص وانكلترا ، وحاول الظفر بخضوء المولاء المولود قبر ما والمولود قبر ما والكلترا ، وحاول الطفر بخضوء المولود قبر ما والمولود والمول

غير ان هذا البناء الساحر ما عتم ان انهار لانه لم يقم على اسس متينة . فالملكية الالمانية التي كانت بمثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستقرار والمزيمة : ومرد ذلك الى انها

فىلىپ اوغست .

كانت ملكمة غير وراثية تضعفها ، بمناسبة كل خلافة ، ألتنازلات التي يضطر الملك المنتخب الى القبول بها لمصلحة العظهاء كي ينتخبوه ، وملكية دون املاك ، هاثمة ، منتسرة في كل مكان وغير ثابتة الاركان في اي مكان . فكان متعذراً عليها والحالة هذه الاحتفاظ بنفوذها عسلي المملكتين الاخريين. فالى الفرب من جبال جورا والالب، لم تكن السلطة الامبراطورية آنذاك سوى كلمة لادلالة لها ، وقد امسى تأثيرها السياسي دون التأثير الفرنسي بمراحل . وكان لزاماً لاحكام سيادتها على ابطاليا ، الجموحة ، الوافرة المدن ، أهمال الارياف الجرمانية ، وتخسسلى الاباطرة الالمان كذلك عن ادارة عملية التوسع نحو الشرق التي تمت بدونهم لمصلحة امراء الحدود. ثم انجهت الامبراطورية تدريجياً شطر الجنوب: فقد رغب هنري السادس؛ سيد صقلية ؛ في السيطرة على المتوسط؛ كما صمم ابنه فردريك الثاني على تشييد سلطته في روماً.اضف الى ذلك ان مطالبات ملك المانيا ببسط سلطته على كافة الدول المشحيسة اثارت معارضات ضارية قضت في ايطاليا وجرمانيا على ما تبقى له من سلطة حقيقية . فقامت معارضة المالك الغربية حيث اخســـذت تنضج الفكرة القائلة بان الملوك ، وهم اباطرة في بمالكهم ، لا يمكــــن ان يرتضوا باية وصاية : وهكذا فان فردريك الثاني ، الذي سبق له وتخلى عن كل حق حماية مراعاة منه لشعور غيره قد فشل فشلا ذريمًا عندما دعا ملوك الغرب لتأليف ما يشبه وحدة روحية تكون بمثابة حلف يقاوم الهرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنية في آن واحد , وقامت ممارضة اشد نضالية نهضت مها المابوية المتمسكة تمسكاً متزايداً بأولويتها الروحية .

زالت الامبراطورية اذن ، كنظام ، في منتصف القرن الثالث عشر ، حين عجزت عن التغلب على هذه المقبات الكثيرة ، ولم يعرف الديومة ، كحلم وحدة وسلام ، سوى المشل الامبراطوري الدي أحياه تبار فكري مسيحي غذات مؤلفات الكاهن الايطالي و يواكيم دي فلور ، ، وقوته في الآونة الاخرة أبحاث عقائدية وضعت بايعاز من فردريك الثاني أثناء صراعه مع البابا . وقضى هذا الانهيار على الوحدة التي ربطت ايطاليا بالمانيا وأحدث في المناطق المي كانت خاضعة خضوعاً مباشراً للامبراطور تقهقراً سياسياً عميقاً ، اذ انه ، على نقيض ما حدث في المهالك الاوروبية الغربية المتلاحة ، أدى بها الى التجزئة والمنافسات . ففي المانيسا عرفت عشرين سنة وتميزت بأعمال الهذف والحروب الأهلية واستباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته عشرين سنة وتميزت بأعمال الهذف والحروب الأهلية واستباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته مستقلة الامتيازات الملكية المارات في الملاك المتيازات المحت الموات في الفرب متشتتة ومتناثرة جداً ، لا سيا في وادي الرين ؛ وقد أفسحت الرقعة بينا هي كانت في الغرب متشتتة ومتناثرة جداً ، لا سيا في وادي الرين ؛ وقد أفسحت مكاناً للمدن الحرة الداخة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي ، كا أفسحت احياناً ، في جبال اللب ، مكاناً للمدن الحرة الداخة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي ، كا أفسحت احياناً ، في جبال الالب ، مكاناً للمدن الحرة الداخة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي ، كا أفسحت احياناً ، في جبال الالب ، مكاناً لطوائف مستقلة من الجبليين اخذت في سويسرا تؤلف الاتحادات .

وعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزؤا أعظم في السلطات التي توزعت على بعض الامارات الاقطاعية وراء الالب ، ولا سيا على المدن . ولكن التكتل البورجوازي ، الذي ما زال قويا في توسكانا ، والذي اخذ — وهذه ظاهرة من ظواهر شمول انتصار المبدأ الملكي — يتوارى في لومبارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السيادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي أحيتها دراسة التشريع الروماني ، وخضمت له الارياف المجاورة . ولكن خلافات دائمة قامت بين هذه المدن المتنافسة تجاريا، وحتى بين جماعات المدينة الواحدة احياناً حيث تباينت مصالح الاشراف والأثرياء وصغار الصناعيين فتجه، وا فئات متخاصة متزاحة . في هذه البيئة المضطربة بالامبراطورية، والمناب التمام الوطيد بالامبراطورية، أي امبراطورية رومانية حقاً متملصة من التأثير الجرماني .

وهناك اخيراً ادعاءات البابوية بادارة العالم السياسية ، وقد تعاظمت بفعل انهيار السلطة الامبراطورية نفسه. فقد رسخت عقيدة الأولوية البابوية في مقاومتها فرض الامبراطور سيطرته على العالم المسيحي وعلى الكنيسة ؛ وقد وجدت عضداً لها في الانظمة الاقطاعية وفي الفهوم الجديد السلطان كا جاء في مجموعة القوانين iorpus Juris . وفي القرن الثالث عشر اعتمر البابا تاجاً ثانياً دلالة على تفوقه . ثم قام انوشنتيوس الثالث بمشر وع يقابل مشروع الامبراطور هنري السادس ، فبذل الجهدكي يؤلف حول الكرسي الرسولي شبكة واسعة من التبعيات الاقطاعية كان من شأنها ان مجمع وراء الكنيسة الرومانية كافسة ملوك العالم المسيحي ؛ وقد احست أراغون ، وبلغاريا ، تجمع وراء الكنيسة الرومانية كافسة ملوك العالم المسيحي ؛ وقد احست أراغون ، وبلغاريا ، وسيادة سيمون دي مونفور في لنغدوك ، ثم مملكة انكلترا ، اقطاعات تابعة للكنيسة وبرهنت عن خضوعها بدفع فريضة سنوية . وقر الرأي شيئا فشيئا على ان الامبراطور نفسه صاحب الطوحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي بنيا فيها مذهبا متراصاً من آراء القانونيين حول السلطة البابوية ، فاحتفل بسلطة اسقف روما ، المرشد الوحيد للشعب المسيحي زمنيا وروحياً . السلطة البابوية ، فاحتفل بسلطة اسقف روما ، المرشد الوحيد للشعب المسيحي زمنيا وروحياً .

الا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقسع . فلم يكن باستطاعة البابا ، كا لم يكن باستطاعة الامبراطور، ان يفرض حمايته على الدول التي تقاسمت اوروبا آنذاك . وكان من شأن هذه التأكيدات إثارة عدد متزايد من اولئك الذين تأثروا بتحذير المؤلفين السابقين ؛ ابتداء من القديس برناردوس ، للحبر الاعظم ، من مغريات السلطة ، واعتبروا ، بغمل الدعاوة المنيفة التي يشنها المناضلون في خدمة فردريك الثاني ، ان البابا انحا يتنكر لوسالته الحقيقية بسعيه وراء السيطرة الزمنية . فالعالم المسيحي الذي توحد في العهد الاقطاعي وفي الحلات الصليبية الاولى قد تجزأ في الواقع نهائياً . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه ، وتعزز السلطات العلمانية من جهة ، والتطور الاقتصادي من جهة اخرى ، وتعاظم قوة المال وما انتهى اليه من تحوّل في الاخلاق، منذ منتصف القرن الثاني عشر ، قلقاً متزايداً داخل الكنيسة .

## ٣ ــ تعرض وحدة الكنيسة للاخطار

بيد ان السلطة الملكية قد تعززت باستمرار في الكنيسة ، كا تعززت في المالك الغربية رامارات المانيا الشرقية والسيادات المدنية في ايطاليا الشالية ، بفضل الصراع نفسه الذي جعلها تبدى تلك المقاومة الطويلة في وجه السلطات العامانية بمناسبة التوليات اولا ، و « السيطرة على العالم ، ثانياً . فقد جعل توسع الحق القانوني من اسقف روما ، الذي نظمت المقررات المجمعية انتخابه تدريجياً ، المشترع الاعظم في العالم المسيحي ؛ ومعصوماً عن الخطأ ، لان « حكم البابا وحكم الاله حكم واحد ، كما اعلن ذليك في اوائل القرن الرابع عشر مؤلف وضع بحثاً حول الاولوية البابوية. وكما أن الاجهزة المركزية في الملكيات الزمنية قد تميزت و'فر"ق بينها تدريجياً ٢ كِذَلَكُ تُوزِعَتَ الشَّوُونَ الكُنْسِيةَ عَلَى لَجَانَ مُخْتَصَةً مِنَ الكَرَادَلَةُ الذِّينَ تَعَاظم شأنهم تعاظما مطرداً ﴾ والذين استلموا في منتصف القرن الثالث عشير شارة نميزة هي القبعة الحراء . وقد تزايدت هذه الشؤون في الواقم تزايداً مطرداً ايضاً:التدخلات المتعددة في تعيين الاساقفة؛ والدعاوىالقضائية المتكافرة المقامة امام محكمة روما . وتوسعت اخيراً ، خلال القرن الثالث عشر ، الاجهزة المالمة التابعة لهذه السلطة المتعاظمة : فبينا طواب بشدَّة آنذاك باعفاء رجال الاكليروس من الموجبات الجبائيسة الزمنية فرضت رسوم على الكنائس والمستفيدين من الارباح وفرت موارد نقدية شعرت الباباوية ؛ على غرار السلطات العلمانية ؛ بالحاجه اليها. فساعدت هذه المركزية وهذا التقدم في الجهاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الآخري ؛ على تلاحم الكنيسة. ووحدتها .

الا ان هذه المركزية اصطدمت بنزعات مماكسة قوىة جداً حر كت جمهور القوى المادية الشعب المسيحي نفسه ، فبصرف النظر عن التطور السياسي العامل على خلق الحواجز والمهيب بالامراء وسكان المدن الغيارى على امتيازاتهم الى مقاومة الحصانات الكنسية ومقاضاة رجال الاكليروس واخضاعهم واستفلالهم اسوة بغيرهم من الرعايا – وارف في موقف الملك حيال رجال الكنيسة ، منذ القرن الثاني عشر ، في انكلترا ، حيث بلغت السلطة الملكية مرحلة النضج قبل غيرها ، لمغزى عظيا في هذا المجال – قامت حوالي السنة ١١٥٠ ، بتأثير من تقدم الحضارة نفسه ، شملاث حركات تناهض النظام الادبي والفكري والروحي الذي فرضته الكنيسة الرومانية بوسائل اعظم قوة .

فهنالك ، في الدرجة الاولى ، تزايد التهافت على ملذات العالم ، وهو نتيجة مباشرة لتحسن ظروف المميشة وتمو العلائق بين الناس . فان ميل الفرسان الى الاجتاعات العالمية ، الذي ظهر منذ اواخر القرن الحادي عشر في فرنسا الجنوبية وفي بروفنسا وتسرب تدريجيا الى كافة انحاء اوروبا خلال القرن الثاني عشر ، وارتقاء الامرأة في مجتمع الاشراف ، وانتشار تلك الآراء واللياقات التي اطاق عليها اسم و استهدفت المحبة قبل اي شيء آخر وخدمة السيدة المختارة ، خارج انظمة

الزواج المسيحي ، واطراد التفخل في الملذات على انواعها ، كل ذلك صرف افراد الطبقة المليا ندريجيا عن المفاهيم والموجبات التي فرضتها الكنيسة وافضت رويداً رويداً الى نوع من التبدل في القيم الاخلاقية ، فنشأت من ثم في هذه الاوساط محبة للعالم ظهرت اولا في القصائد الغنائية للفرسان الفرنسيين في اواخر القرن الثاني عشر وفي الاطراء البريء للبهجة الدنيوية وادت اخيراً الى الحشية من الموت الذي لم يعد ينظر اليه كنهاية السفر وبداية الافراح الصافية ، بسل كانتزاع وحرمان ؛ ومما يؤيد هذه الحشية ، في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشر ، التغيير الذي طراً على المواضيع التصويرية ، اضف الى ذلك ان الرغبة في الكسب ، في اوساط التجارة سوغالباً ما رافقها عند البورجوازيين المحطاط كبير في الاخلاق - والحرص على جني الارباح من البيع والاقراض ، لم يأتلفا تمام مع مارسة الحبة ، وهكذا فقد افضى التقدم المادي ، عند رجال البيع والاقراض وعند العفانيين على السواء ، الى التنكر الصريح للتعاليم المسيحية .

وهنالك، في الدرجة الثانية، تقدم الماوم المقلية النظرية. فان الاداة الجدلية التي استنبطت في النصف الاول من القرن الثاني عشمر استخدمت بمد ذلك بحياس في عالم رجال الفكر وانتهت الى توجيه تفكيرهم توجيها كلياً . ولعل الحضارة الغربية لم تمرف حقبة أشد اهتماماً بالمنطق والبرهنة والنقاش والتبويب والتجريد من القرن الثالث عشمر . وتفسر حمى هسذه الابحاث النظرية اهتمام الملكرين المسيحيين وشغفهم بمؤلفات ارسطو الق نقلت تباعاً من العربية الى اللاتينية في اسبانيسا وأيطاليا منذ القرن الثاني عشر . وكان من شأن أعادة العلائق الثقافية ببيزنطية ﴿ وَهُو صَدَّتُ رئيس في تاريخ ذاك العهد يسترم فتع القسطنطينية وتأسيس الامبراطورية اللاثينية في الشرق ، مع أنه مدين في الدرجة الاولى لتقدم المواصلات بوجه عام ولتقلص المسافات -. انهـــــا ادخلت مزيداً من الخلوص على مقالطة المذاهب الفلسفية السابقة للمهد الميلادي . وقد اعملت الخنطوطات اليونانية ينوح شاص دروساً اعظم صراحة عن مؤلفات الستاجيري ( ارسطو ) بمسهد ان نزع عنها غشاء المفسرين المسلمين المشوه٬ومبنى أعظم سحراً أيضاً. وأخذ أساتذة المدارس الباريسية حوالي السنة ١٢٢٥ ؛ يُعدُون حدُو غليوم دوفارنيه في تطبيق اساليب الفلسفة المقلية على بحث. المسائل اللاهواتية ، وهو اتجاء حاسم العمري اذ ان العقل ليس سوى حرية الانسان واقفة امام « المراجع » وجرثومة استقلال في وجه الاقتسارات الفكرية. وقد زاد من اقلاق هذا الموقف ان الاسائذة والطلاب ؛ وحكلهم من الاكليروس؛ لم يجدوا بواسطته آنذاك منجاة من بظهالكتيسة. القائمة . فمنذ أوائل القرن الثاني عشر الحذ رجال اللكر يقصدون بمض المراكز الكبرى حست يجتمع شيرة الاساتلة وتتوفر افضل الكنتب ؛ وهكسذا تكونت بدوات الباحثين الاولى ؛ في بولونيا لدراسة القانون الروماني، وفي باريس لتعليم الفنون العقلبة والاستقصاء اللاهولي. فزاحمت هذه المدارس ، المتميزة عزيد من الحرية ، مدرسة الاكليروس الحلي ؛ ولم يعد باستطاعة الاسقف ورئيس ديوانه ٬ على الرغم من احتفاظها بامتياز منع ، اجازة التعليم ، لاساتذة المد ٬ مراقبة التمليم والفكر مراقبة فمالة . وهنالك اخيراً نزعة اعم انتشاراً ورسوخاً في الطبقات الشمبية وعلى جانب كبير من القوة ؟ يبدو ، في عامة سكان المدن ، برزت اشد خطراً على الانظمة الكنسية ، مع انها كانت ، على نقيض النزعتين الاخريين ، عامل اثراء وتجديد للروحانية المسيحية . وقوامها تحسول عميق في المرقف الديني وممارسة التقوى يؤيده استمرار تلطيف المواضيع التصويرية الدينية وتفهها المنشار عبادة العذراء التي باتت آنذاك ، للعديد من النفوس ، محور الحياة الدينيية ، والرواج الغريب الذي عرفته الروايات المزينة المعطفة المنسوجة حول النصوص الانجيليسة ، وازدهار الماساة الطقسية التي كانت نقطة الانطلاق للمسرح الديني باللغة العامية . وقد سعت هذه الحركة السوفية الطابع وراء التأثيرات الماطفية القادرة على ادخال مزيد من الحرارة على مجموع الطقوس التي تفرضها الحكنيسة القائمة ، والكنيسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبير بسبب تعلقها المفرط الكنيسة القائمة . والكنيسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبير بسبب تعلقها المفرط مئذ منذ حدوث النهضة الحاسمة في الاقتصاد النقدي ، بغيسة مئذ منذه القرن الحادي عشر ، اي منذ حدوث النهضة الحاسمة في الاقتصاد النقدي ، بغيسة الفاقر الخيلي ضد رغبة الرؤساء الروحيين .

استهدف هذا التوق الاتحاد العاطفي المباشر بالمسيح ، باحتقار وساطة الاكليروس الغاطس في الزمنيات والمشغول بالشؤون الادارية ، واصلاح أجهزة المجتمع الديني أصلاحاً جذرياً . وقد افضى ، في اشكاله القصوى ؛ الى قيام نخبة مختارة من ؛ الصالحين ، المنحدرين من المجتمسم المداني مناشرة ﴾ ﴿ الانقياء ﴾ حقاً اي فقراء وأطهار ﴾ المكلفين أيصال الروح القدس ؛ بطقوس غاية في البساطة ، الى جمهور الشعب واقتياد هذا الجمهور نحو الخلاص بقراءة العهد الجديد عليسه بلغته الحاصة . عرفت هذه الحركة انتشاراً واسعاً واقضت في بعض النقاط ، خسسلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر ؛ الى هرطقات شهيرة . نذكر منها « هرطقة الاطهار ، السبق سببت اضراراً بالغة في جنوبي مملك قرنسا ؛ ونحن لا نعرف الشيء الكثير عن تعاليمها ، وليس القول بثنوية مانوية ، تقيم اله الخير في وجه اله الشم ، سوى احد اشكالها المتطرفسة في . الارسِيح الذي زاده تطرفاً الثالبون من اتباعها ؛ وهي قد جاءت متأخرة على كل حال وافسحت المجال لاقتباسات كثيرة ودخلت غربي اوروبا بفعل الاتصالات التي جرت حوالي السنة ١١٦٧ الفرسان الجنوبيين المنجرفين وراء الملذات الارضيسسـة - لتقشف رؤسائها المسؤولين الذين تحملوا وحدهم ؛ على نقمض الاكليروس المكاثوليكي الفاسد؛ اعباء الموجبات الاخلاقية القاسية وسمحوا لجمهور المؤمنين بالاشتراك بسلام في افراح العالم . ونذكر هرطقة اخرى هي « الفالدية » التيكانت في البدء شيمة قدّراء اقتفوا خطى احد بورجوازيي ليون وحرموا انفسهم من ممثلكاتهم بغيسة الترفيق بين حياتهم وحياة المسيح } اصطدمت هذه الحركة الانجيليسة المصدر بممارضة الرؤساء الروحيين حين اراد اتباعها المانيون؛ حوالي السنة ١١٨٠ ، الاستفناء عن الكهنة وادّعوا حق تفسير نص العهد الجديد بعد ان أمنوا ترجمته ، وطالبوا كذلك بحق الوعظ ؛ ولكنها في الارجح حركة استجابت لرغبات عميقة اذ انها ، على الرغم من معارضة الكنيسة ، ما لبثت ان انتشرت انتشاراً سريماً جداً غربي وشرقي جبال الالب .

رد المسل البابري ورسالتها نفسها، أي دورها كوسيطة بين البشر و الاله. ولكن مقاومة هذه التيارات الثلاثة جاءت قوية تحت ادارة الكرسي الرسولي المتوطدة وبفضل كافة الموارد التي أمنها تنظيم الكنيسة الجديد . فبغية استمادة تأثير الكنيسة على ساوك النبلاء مع النساء استمر أمنها تنظيم الكنيسة الجهود الذي بذله رجال الاكليروس منذ منتصف القرن الحادي عشر لطبع في الدرجة الاولى المجهود الذي بذله رجال الاكليروس منذ منتصف القرن الحادي عشر لطبع طقوس وذهنية الفرسان بالطابع المسيحي ولجعل هذه الطبقة المسكرية و جمية و بالمفهوم الديني لهذا التعبير تكون اشبه بالاخويات ، وذلك بالصلاة على الاسلمحية اولا ، ثم بادخال بمض المهارسات الطقسية على الاحتفال بتسليم الفارس اسلمته ، كالاغتسال المطهر وحراسة الاسلمة ليلا والمناولة سلفا ، وباليمين المفروضة على المبتدئين بالسلوك بحسب بعض القواعد الاخلاقيسة . ليلا والمناولة سلفا ، وباليمين المفروضة على المبتدئين بالسلوك بحسب بعض القواعد الاخلاقيية ويجب الاعتراف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع نصب اعين الفرسان كان قرينا ، بالشكل الذي ارتداه ، في اوائل القرن الثاني عشر ، في اسطورة و غرال ، بارضاء النزعة الصوفيسة ، التي المرسان المنفدو كين سريعي التأو بهرطقة الاطهار .

الا ان رد" الفعل الاول المكنيسة ضد الانحرافات في الاخلاق والفكر وبمارسة التقوى كان على العموم عنيفاً وزجرياً. فهي قد أقدمت ، بغية استنصال عادات التجار الخالفة للمحبة ، على اعلان تحريم الربي . وأصدرت حكما على أدهى الابحاث شطراً في مؤلشف الرسطو الجديد ) ؛ وفي السنة ١٢١٨ ، منعت في باريس تفسير كتابي و ما وراء الطبيعة و و الطبيعيات » ؛ وفي السنة ١٢٢٨ دعا البابا اللاهوتيين الى الكف عن الاستمامة ببادىء الفلسفة الوثنية في براهينهم الاثبات الحقيقة ، وطورد الفالدين من قبل السلطة الاسقفية . وشنت في السنة ١٢٥٨ ، للمرة الاولى ، حملة صليبية على مسيحيين ثبتت هرطقتهم ، أعني بهم و اطهار و المنفدوك ؛ نظمت في البدء كوسيلة ضفط على الامراء المحليين المحتم على الاسهام في عملية القسم ، ولكنها انتهت الى عزلهم والى انتقال بمتلكاتهم الى الصليبيين الآتين من و ايل دي فرانس و . اما استقصاء وقسيم على يد بعض الامراء اولا - وضع فردريك الثاني ، ما بسين السنة ١٢٢٠ والسنة ١٢٢٨ والياوات على يد بعض الامراء اولا - وضع فردريك الثاني ، ما بسين السنة ١٢٢٠ والسنة ١٢٢٨ والا التقارف على يد بعض الامراء اولا - وضع فردريك الثاني ، ما بسين المنة ١٢٢٠ والسنة من بداباباوات الذين تسلموا ، ابتداء من السنة ١٢٣١ ، ادارة التحقيق ، او و التفتيش » . ولكن هذه التدابير الذين تسلموا ، ابتداء من السنة ١٢٣١ ، ادارة التحقيق ، او و التفتيش » . ولكن هذه التدابير الذين تمريع ، القي لم تأت بالنته الكنيسة من جهسد واع - ويمود الفضل في ذلك الى انوشنتيوس الثالث الثالث عشر بما بذلته الكنيسة من جهسد واع - ويمود الفضل في ذلك الى انوشنتيوس الثالث

الذي تمثل حبريته اوج السلطة. الرسولية – لماشاة التيارات الجديدة وجني أكبر فائدة منها .

فقد بات لزامًا على الكنيسة ان تضم اليها الحركة القوية الداعيــة الى الفقر جميات النسول والى ممارسات دينية اسهل منالًا على الوضعاء . وضع انوشنسيوس الثالث تحت حمايته جماعات العلمانيين المنقطعين للعمل المشترك والزاهدين في الثروات الذين أطلق علمهم اسم ﴿ المتواضِّمين ﴾ في ميلانو ؛ واستمال اليه بعض جماهير الفالديين الذين رجعوا الى الرأى القويم باسم « الكاثوليك الفقراء » . وشجّم البابوات بصورة خاصة تاليف وانتشار فرقتين دينتين داخل الكنيسة ، تجيش فيها الروح الجديدة ، أعنى بها جمعيق التسول ، الدومينيكان والفرنسيسكان . تأسمت الاولى أبان الحلة على ﴿ الاطهار ﴾ : فقد جاء اتفاقاً الى لنفدوك في السنة ١٢٠٦ كاهن!سباني قانوني يدعى دومينيك (عبد الاحد) ، واستقر في تولوز ، وحاول، مع عدد صغير من رفاقه ، اقناع الهراطقة ، بكلامه ولا عيما بساوكه الذي لم يكن دون سلوك ﴿ الصَّالَحَينُ ﴾ تَقَسَّمُنَّا وَزَهِداً } واعتمد في رسالته الجديدة قانون القديس اوغسطندوس الرهباني، فتخلى عن كلُّ ثروة زمنية وصمم على الميش من التسول وكرُّس نفسه بالكلبة للوعظ والتبشير . اما منشأ الفرنسيسكانية فقد كان شبيها بمنشأ الحركة الفالدية : تأثر فرنسيس ، ان احسد التجار الاسيزيين الأثرياء؛ بالارشادات الانجيلية فوزع في السنة ١٢٠٦ كافة بمتلكاته على الفقراء وسلك حياة زهد تام وفرح كامل في خدمة « السيدة الفاقسة » ٢ وأسس في السنة ١٣٠٩ ، مع بعض الشبان المتأثرين بمثله ؛ أولى الأسَمر الأخوية . وقدَّر لنوع حياة هؤلاء العلمانيين – وهو تقشف غنائي في اتحاد صوفي مع السيح بلغ من خلوصه انه انتهى عند فرنسيس بظهور آثار جروح المسيح في جسمه الذين درجوراً؛ دون ازعاج أنفسهم بالموجبات الطقسية الكثيرة ؛ على التنقل والتبشير بالاخلاق الانجيليسة ، مستعطين خبزم ، او طالبين عملًا لكسبه بشغلهم اليومي في المشاريس الزراعيسة الكبرى • أن يعرف لدى سكان مدن أيطالبا الوسطى نجاحاً شبها بذاك الذي أحرزه الفالديون .

ان هاتين الرسالتين ، المتباينتين أهدافاً وطابعاً روحانياً ، الهادفتين الى الاتصال المباشر بالاله عن طريق الفقر ، نشأتا تلقائياً على غرار العديد من الهرطقات ، ولكنها بقيتاً على اتصال وثيق بروها ، فقد احسن انوشلتيوس الثالث الالتفات الى دومينيك وفرنسيس ، وعرف خلفاؤه كيف ينظمون هاتين الجمعيتين ويستخدمونها: في السنة ١٢١٧ استقر دومينيك في روها نفسها وما لبثت جمية الوعاظ ( الدومينيكان ) ان عرفت ازدهاراً مفاجئاً ؛ فان أديرتها ، التي تم تنظيمها الداخلي آنذاك ، انتشرت من ثم انتشاراً سريعاً في كافة أنحاء العالم المسيحي ؛ وتجاوز عددها الد و ۳۰ في السنة ١٢١٥ ، وسبق للقديس فرنسيس ان أوفد بعض رفاقه الى فرنسا واسبانيا ؛ ثم ان الكردينال هوغولين الذي فوس اليه البابا ، في السنة ١٢١٩ ، حماية ورقابة واسبانيا ؛ ثم ان الكردينال هوغولين الذي فوس بدوره حسبراً اعظم باسم غريفوريوس التاسع في السنة ١٢٢٠ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً السنة ١٢٢٢ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً السنة ١٢٢٢ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً السنة ١٢٢٢ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً السنة ١٢٢٢ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً السنة ٢٢٢٠ ، أي بعد مرور سنة على وفاة فرنسيس ، فباتت الجمية من ثم تخضع خضوعاً تاماً

لادارة الكنيسة الرومائية. باستقبال هائين الماثلتين الدينيثين، المتميز ثين عن الجمعيات الرهبانية، استمادت الكنيسة نشاطها ووضعت تحت تصرفها قوى ذات قيمة كبرى؛ فقد وفرت لها جمعيات اللسول وسيلة برت بها شيع الهراطقة ، واستجابت لنزعات التدين الشعبي الجديدة التي لم تؤمن لها الكثلكة ، حتى ذاك العهد، ما تصبو اليه . وقد عرف الدومينيكان و والاخوة الرماديون، في الواقع ، نجاحاً منقطع النظير ، لأنهم مثلوا ، عسلى غرار الأخويات التي ترعرعت فيا مضى ، قريبة من الهرطقة ، عقيدة مسيحية صوفية زاهدة بالخيرات الزمنية ، ناشطة وعاملة في الخارج، متاصلة في قلب المدن بين الجماهير القلقة ، مشركة العلمانيين ٤ بواسطة العوام الخاضمين القانوري الرهباني، في اصلاح الاخلاق والتطهير الجماعي ؛ وعقيدة مسيحية تبشيرية ، لا طقسية فحسب، تؤمن بالوعظ الحر ، الملقى بلغة عامية ، معرفة الانجيل معرفة مباشرة ؛ وبهذا الاتجاه الجديد ترتبط التعديلات المدخلة على المعابد المشيدة بجانب أديرة الدومينيكان والفرنسيسكان التي غدت ترتبط التعديلات المدخلة على المعابد المشيدة بجانب أديرة الدومينيكان والفرنسيسكان التي غدت ترقبط السبب أصبحت هذه الجمية العلمانية الاخيرة ، في عهد مبكر ، وبدافع من البابا ، أخوية كهنة – ان حلوا على الاكليروس العلمانية الاخيرة ، في عهد مبكر ، وبدافع من البابا ، أخوية كهنة – ان حلوا على الاكليروس العلمانية الاخيرة عن القيام برسالته .

حاولت البابوية كذلــك استعادة الاشراف على الحركة الفكرية في المدارس . الجامعات وهم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر ، أي انوشنتموس الثالث اولاً ، ثم خلفاؤه ، من انتصروا الأساتذة ومستمعى المدارس الجديدة على مجالس كهنة الكاتدرائيات والسلطات العلمانية وساعدوهم على تأسيس شركات مهنية متلاحمة ، هي الجامعات – أي نقابات المعلمين والطلبة المحلفين – وعلى تحقيق امتيازاتهم واستقلالهم الاداري . واذا استمرت الجامعات الفقهية في ايطاليا الشالية ، أي جامعة بولونيا ، التي تأسست في عمــــد مبكر وحظيت مجماية الأباطرة ٬ وجامعات بادوا ومودينا وفيتشنسا ٬ في تمردها على التأثير المابوي ٬ فان همئة المعلمين والطابة الباريسيين قد سعت ، ما بين السنة ١٢١٦ والسنة ١٢٤٦، وراء نصرة الكرسي الرسولي على ممثل ملك فرنسا ومستشار مجلس كمنة الكاتدرائية ؛ وقــــد أوجدت البابوية في ايطالما جامعات روما وسيننا وبليزانس ووضعت تحت حمايتها مدارس مونبيلييه ، وأسست في السنة ١٢٢٩ جامعة تولوز لنشر العقيدة القويمة في بيئة أفسدتها هرطقة الاطهار ، وعطفت أخبراً على انطلاقة اوكسفورد حيث ادخل بعض المعلمين الامكليز بنجاح باهر أساليب التعليم الباريسية . بفضل هذه المساندة ، وبينا كان المحسنون الجوادون يؤسسون المدارس والنزول بغيسة رعاية وايواء الطلبة الذين لا مورد لهم ، انتظمت هذه الجميات التعليمية وتفرعت الى كلمات أعدّت احداها ، كلية الفنون ، للتربية التحضيرية ووجهت الاخرى شطر ابحاث التخصص ، كاللاهوت او القانون او الطب . اما في باريس فكان طلاب الفن ٬ أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأر. درس الفنون العقلية كان يستغرق بين سبع وتسع سنوات اجمالًا ويجمع قرابة مدَّة معلم وأكثر من ألف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورهم ، وفاقاً للغاتهم ، الى أربع « امم » يوجه كلاً منها وكيل منشخب؛ وما لبث الرئيس الذي عينه الركلاء رئيساً عليهم ان أصبح مع الزمن رئيس الجامعة كلها والناطق الرسمي باسمها .

ولكن السلطة الرسولية أصرت على رقابة هذه المؤسسات المتحررة، وقد استخدمت جمعيات التسوال لبلوع هذه الغاية دون عناء . اجل لقد تنكر القديس فرنسيس أساساً للشر العلم بسين الهراد الأخوية التكفيرية التي أسسها والتي كان عليها ، في رأيه ، ان تستميل النفوس بمثلهم الصالح في نمارسة الحبـــة والفقر والتواضع ؛ ولكن الكهنة الذين ارتفع عددهم تدريجيا في صفوف « الصفار » · لا سيم بعد مماته ، وجهوا الرسالة الفرنسيسية شطر الوعظ العلمي ، ناهجين من ثم نهج الدومينيكان ٢ وقد شجعهم الباباوات في ذلك . اما الدومينيكان المنقطعون لمناكشة الحراطقة فَكَانُوا مِنْذُ تَأْسِيسِهِم رَجِـــال فَكُر حريصين على تلقي دروسهم في أشهر المدارس } انتشرت جمعيتهم في البداية ، انطلاقاً من باريس وبولونيا ، في المدن الجامعية الكبرى ؛ اضف الى ذلك انها تقيدت بقانون صارم بادارة رؤسامًا العامسين ، فقدمت بذلك خير ضمانة لمعتقدها القويم أسند الباباوات الى هؤلاء واولئك النهوض بشؤون التفتيش اولاً ثم وجهوم شطر التعليم ، فدخل « المتسولون » من ثم الى الجامعات. وقد حدث ذلك اما عرضاً ، باهتداء بعض المعلمين العلمانيين، كالاستاذين الباريسيين الانكليزيي التابعيسة ، ايمون دي فافرشام والكسندر دي هيلز اللذين ارتديا ثوب القديس فرنسيس في السنة ١٢٢٤ والسنة ١٢٣١ ﴾ اما مباشرة : قفي السنة ١٢٢٩ ، حين أعلنت جامعة باريس الاضراب ضد الاسقف ، أسند هـــــذا الاخير تعليم اللاهوت الى دير الدوميليكان القائم في شارع سان -- جاك، ومنذ السنة ١٢٤٠ ، تولت الجمعيات الجديدة ، العاملة باشراف التكرسي الرسولي المباشر ؛ ادارة الدروس اللاهوتية ؛ وتصدت للمسألة الكبرى الناشئة منذ سنوات عن انتشار الفكر اليوناني . فحاولت التوفيق بين فلسفة ارسطو -- التي انتشرت في المدة الأشميرة بعض أمجائها: «السياسة» ، و « البيان » ، و «الاقتصاد» - والوحيّ ، والاحتراز بذلك من خطر القطيعة المتزايد بين النشاط الفكري والتعليم الكنسي فنجحت بالفعل في تحقيق هذا التأليف العسير : وإذا مال الفرنسيسكاني بونافنتورا؛ الذي لم يثق بالمنطق المعلي؛ إلى المثالية الافلاطونية ؛ وهي في الواقع امتداد للاختبار الصوفي الذي قالت به مدرسة سان ـ فكتور ؛ فقد توصل استاذان من الدوميليكان في جامعة باريس ، هما البير الكولوني وتوما الاكويني ، الى التوفيق بين لباب فلسفة ارسطو والمقيدة المسيحية . وكانت ثمرة الجهود المبذولة منذ قرنين لتكييف الاداة الجدلية المؤلشفين اللاهوتيين غير المنجزين اللذين وضمهما توما واللذين يؤلفان أول مذهب لاهوتي كامل قام في العالم المسيحي الغربي .

بيد أن الكنيسة، على الرغم منهذه النجاحات الثابتة وهذا التجدد الذي دانت به للروحانية الفرنسيسة والفكر الدومينيكاني، لم تتوصل الى استعادة وتوطيد مركزها الذي أحرجته التطورات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والعاطفية . ويمكن القول أن المسافة قد ازدادت اتساعاً ، في اللفت الأخير من القرن الثالث عشر، بين حاجات المؤمنين الروحية والنظام الكنسي السائر سيراً مطرداً نحو التصلب والقوة .

فقد برز الحلاف اولا بين العامانين ورجال الاكليروس. نما عند هؤلاء نمو الروح العامانية المسيحيين الذين ارهف حسهم والذين مجثوا آنذاك عن غذاء روحهم في قراءة العبد الجديد - وتلبية لهذه الرغبة أنجز حوالي السنة ١٢٥٠ في جامعة باريس نقل نص « الترجمة العامية » نثراً بعد اعادة النظر فيه – شعور عميــــــق بالسخرية والحذر وحتى بالعداء الصريح نحو رجال الكنيسة . ولكن لا نخدعن بهذه الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزئياً عن ان العلمانين ، وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرهم ، بفضل تقدّم العلم ، لم يعودوا مجاجة لقلم رجال الاكليروس لافراغها في قالب الكتابة الدينية . ومها يكن من الأمر ، فان هذا الموقف العدائي من رجال الاكليروس ، الذي ربما زاده تصلبًا وعظ الاخوة المتسولين أنفسهم ، وقــد ثاروا في مواعظهم على امتيازات الكهنـــة العلمانيين ، فباتوا من أشد المنافسين لهم في أغلب الاحيان ، قد كان في جوهره موجهاً ضد وضع الكنسيين الزمني . أي انه استهدف هذا الوَّضع في المقاطعات الايطالية والفلمنكية حيث طمع رجال الاكليروس بأن يعفوا من الفرائض المالية؟ وفي مملكة انكلترا ٬ اقطاعة الكرسي الرسولي ٬ حيث عينت الادارة الرومانية عدداً كبيراً ـ من الاجانب في مناصب الكنيسة العلما ؛ فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكنيسة أيما استثار ؟ وفي فرنسا ايضًا حيث رأى الفرسان المفتقرون أملاكهم العائلية القديمه ؛ التي تبرع بها اجدادهم احسانًا ، املاكًا كنسبة مزدهرة جـــدًا ، وحيث تحالف البارونات للدفاع عن امتيازاتهم القضائية ضد تجاوزات المحساكم الكنسية وطالبوا القديس لويس؟ في السنة ١٣٤٥ ، بأن ريماد رجال الاكليروس؛ الذين اثروا بافقارهم؛ الى وضع الكنيسة الاولى؛ ويعيشوا حياة تأملية ... ويحموا المعجزات التي حرم منها العالم منذ زمن بعيد » ، وحيث ثار « روتبوف » بشدة ، يؤيده الجميم ؛ على اثراء الفرنسيسكان ؛ الذين تخلوا آنذاك ؛ في أديرتهم الممدة للدوس ؛ عن زهدهم ا الأول؛ وكشف الستار عن نزعتهم الخفية الخطرة الى المذهب الصوفى القائل بمحبــة الله وجمود النفس.

الا ان الانتقادات ، التي حركتها حملة فردريك الثاني العنيفة ضد روما ، قد تخطت هذه التفاصيل وتصدت بالقدح لكيان الكنيسة نفسها ، ولا سيا الملكية البابوية التي تميزت في أواخر القرن الثالث عشر بايطاليتها وتعاطيها السياسة واندفاعها وراء المادة . وقد وجدت هذه الانتقادات لها ، في بعض أفراد الجمعية الفرنسيسية ، مناصرين نشيطين جدا ، بعد وفاة بونافنتورا (١٢٧٤) الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الأخوية التي أصبح هو رئيسها العام . فقد اعتبر بعض و الاخوة الصفار ، تلطيف مبدأ الفقر ، أي حق امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتعهد الحدام ، الذي شجعه البابوات لتقوية عمل الجمعية والسماح لها بالقيام بوظيفتها الدراسية والدعائية قياماً افضل ، بمثابة خيانة كبرى لروح القديس فرنسيس . وهكذا فان أقليسة والروحيين ، الضئيلة ، التي حركها في ايطاليا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جهة ثانية نزعات صوفية تتنافى كليا والمقيدة القوية ، ولا سيا النظرية اليواكيمية القائلة بارتقاب بجيء المسيح ثانيسة ،

قسد وقفت بعنف في وجه و الديريين ، المثقفين الساعين وراء سعة العيش ، وقاومت السلطة الرومانية ، وفي مستهل القرن الرابع عشر زلت بها القدم خارج الكنيسة فالتحقت بالفالديين ، ورثة هرطقة و الاطهار ، في رينانيا والاخويات التقوية العلمانية العديدة وراحت تضخم التيار الصوفي ، الهرطقي او الغريب من الهرطقة ، الذي لم ينضب معينه في يوم من الايام .

في الوقت نفسه أقامت ادعاءات بونيفاسيوس الثامن الثيوقزاطية في وجه الكرسي الرسولي كافة المدافسين عن الملكيات العلمانية ولا سيا القانونيين العاملين في خدمة و فيليب له بيل »:

هكان للشتائم التي أطلقها جاكوبوني دي تودي باسم والروحيين» الفرنسييين صداها في هجات وغليوم دي نوغاريه » المنيفة، فجاء الحكم الصادر باشارة من ملك فرنسا على جمية الهيكليين \_ التي استفادت من توزع فروعها في كافة أنحاء العالم المسيحي وتعودت جمع الاحسانات للحملات المسليمية ، فبل الشركات الايطالية ، دور مصرف الايداع والتحويل ، والتي أدى بها فقدان المؤسسات اللاتينية في الارض المفدسة الى هذا الدور المالي – انتصاراً للسلطة العلمانية ، وزاد من النقمة على رجال الاكليروس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات ، وحين أقامت من النقمة على رجال الاكليروس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات ، وحين أقامت روما الفاسد وسجسها ، على مقربة من المملكة الكابيتية او تحت كنفها تقريباً ، كانت قسد وقدت الكثير من قوتها الروحية ، فتسرب الى العالم المسيحي قلق واضطراب لم يكونا عميقين حقا الدورية المناد المن خوراء الن خطرهما كان في ان نشير هذا الى قوة وبساطة ايسان أكثرية المسيحيين الساحةة — الاان خطرهما كان في تفاقم مستمر .

العلم والمقيده انتهام و التأليفية التي بذلها القديس توما الاكويني لم تسفر آنذاك عن اية العلم والمعبده انتيجة ، فعصلت القطيعة بين العلم والبحث المقلي ودراسة العالم والانسان من جهة ، وبين حقيقة الايمان التي تخضع لر قابة الكنيسة من جهة اخرى . فالجامعات لم تنقسد انقياداً سلساً للنظام الفكري الذي رغبت روما في فرضه عليها . وقد حدثت في باريس ، ما بين السنة ١٢٣٣ والسنة ١٢٥٧ ، ازمة عنيفة اقامت في وجه السلطة البابوية الاساتذه العلمانيين الراغبين في تخفيض عدد منابر التمام المسندة الى الدومينيكان والفرنسيسكان لانهم شكتوا في تضامنهم معهم واخذوا عليهم خضوعهم الاعمى لسلطة غريبة عن سلطة النقابة . وكان مقدراً فلا السراع ان يتجدد جيلا بعد جيل ويعم مدارس انكلترا نفسها، وقد تعرضوا كذلك، في الجامعة ، لنواح فكرية انطوى التعرض لهسا على المزيد من المفامرة ، ضاربين بانذارات الكرسي الرسولي والاساقفة عرض الحائط . وقد رافق انتشار مؤلف « ارسطو الجديد » انتشار فلسفة ابن رشد بواسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاصية ، فتغلغلت في المدارس الباريسية ؛ اجلانها كانت مستوحاة منارسطو، ولكنها اقل منه استساغة مسيحية الىحد بعيد. ان هذه التعالم الخطر ، عرضت للخطر ،

منذ السنة ١٢٧٠ ، محاولات القديس توما للتوفيق بين المقل والايمان ، فصرفت ابعد المفكرين المسيحيين بصيرة، ولا سيا الاساتذة الفرنسيين ، عن الابحاث الفلسفية ووجهتهم نحو الافلاطونية الصوفية ؛ واعدت الطريق المتأليف الجديد الذي اقترحه و جون دونز ، السكوتلنسدي ، في مستهل القرن الرابع عشر ، ليحله محل تأليف القديس توما ، المستخف به آنذاك ؛ فهو قد تخلى ، بتأثير من تشربه تعاليم القديس اوغسطينوس ، عن التوفيق بين الفلسفة واللاهوت وبين المقل والايمان ، وفتح امام هذه الابحاث طرقاً متباعدة : « ان الله ايرح للانسان الحقائق التي يستطيع المقل بلوغيا ؛ كما ان العقل لا يبلغ الحقائق الموحاة من الله » ، ويستنتج من ذلك ان كل ما ليس منزلا يمكن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباريسيون المشهورون بجرأتهم ، وعلى رأسهم وسيجر دي برابان » ، فقد استمروا في تفسير ارسطو وابن رشد على الرغم من الاحكام التي استهدفتهم في السنة ، ١٢٧٧ والسنة بما يدون مناقشة — وامور العلم التي يمكن ان يتناولها العقل بمكل حرية .

فتحت هذه الآراء امام البحث ، باستخفافها بالمراجع وبمناداتها باولوية الاختبار ، الذي اعتبر بمثابة مصدر لكل معرفة ، حقلاً متحرراً من كل وصاية كنسية . وبينا اخذت اسفسار المبشرين والتجار تعطي صورة اكمل ، ان لم تكن اصح ، عن مساحة العالم وتنوع الطبيعة ، وبينا اخذ ينتشر استخدام اللغات الاجنبية ، اليونانية والعربية والعبرية ، التي فكر الراهب الكاتالوني و رامون لول ، بتلقينها المبشرين في فترة اعدادهم لرسالتهم ، بات ممكناً ، منذ ذاك التاريخ ، اخضاع اخلاق الكنيسة وسياستها وحتى كيانها للبرهان العقلي ، خارج نطاق الايمان فتبدل المناخ الفكري تبدلا اساسياً حتى بالنسبة لاولئك الذين لم يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن رشد . ففي جامعة اكسفورد ، انقطع الكاهن العلماني و روبير غروستات ، ثم و الاخسوان الصغيران » و جون بيتشام » وو روجيه بيكون » وهم اقل اهتماماً بالمنطق منهم بالعاوم الطبيعية والرياضيات ، لملاحظة الاشياء ، اي للطريقة التي كان بيكون اول من وصفها بالاختبارية . وإذا الرابع عشر ، بحصر نطاق الوحي حصراً دقيقاً ، حرية البحث الشخصي وعلمنسة العلم التي تقدمت علمنة المجتمع في الارجح .

## ٤ ـــ اشعاع الحضارة الفرنسية

كان لتطورات العقلية في طبقات المجتمع العليا ؛ خلال هذه الحقبة التي تداعت تقدم التدريس فيها انطمية الاقتصاد الريفي والعالم الاقطاعي والعالم المسيحي ، انعكاسها الطبيعي في تطور التعبير الادبي . فنحن نلاحط فيه توسماً بماثلاً ، اذ منذ منتصف القرن الثاني عشر تجملت المواضيع الغربية بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصيمة العربي

والعادات الحجلية الكلتية ، كما اننا نرى ميلاً متزايداً الى الجدل الحر وملاحظة الانسان والطبيعة ملاحظة مباشرة ، وتحرراً متماثلا ، اخيراً ، حيال الانظمة الكنسية .

ان الحدث الرئيس في هذه الحقبة هو انتشار الثقافة الادبية التي تمت بصلة الى تحسن ظروف الحياة المادية. لقد تطلب توسع الاعمال من البورجوازيين دراسة مهنية منسقة؛ وبات لزاماًعليهم ارخ يعرفوا القراءة والكمتابة والحساب وفهم اللغة الفرنسية التيكانت آنذاك لفسة التجارة الكبرى . فتأسست لاجلهم ، منذ اواخر القرن الثاني عشر ، في المدن الايطالية والفلمنكية ذلك على رسوخ هذه اللغة . وانتشر التعلم كذلك في طبقة الفرسان من قبيل اللباقة العالمة اولاً؛ خلال القرن الثالث عشر ؛ فتباهى فرسان كافة البلاطات الاوروبية وسيداتها ؛ على غرار نبلاء الأكبتين ، بانهم يعرفون القراءة ؛ ومن قبيل الحاجة التقنية ايضًا ، لأن استخدام الكتابة في المعاملات القانونية ﴾ وكان محدوداً جداً في السنة ١١٠٠ بسبب ارتكاز العقود والحقـــوق المتبادلة الى الحركة الطقسمة أو الذاكرة أو الشهادة الشفهية؛ قد تقدم تقدماً سريعاً منذ منتصف القرن الثاني عشر : فقد حررت الوثانق ونظمت السجلات وجمعت العادات الحليب. في كتب. توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شؤونهم الخاصة ، ولا سيا اذا اسندت اليهم وظيفة ادارية في خدمة الامير . وادى تنظيم الدول وتوسع اجهزتهـــــا السياسية ، في القرن الثالث عشر ٤ الى تكون فئة متزايدة العدد من الكتبة ومسجلي العقود ومقسدي الدعاوي وماسكي الدفاتر الذن حصَّاوا من العلم مبادئه على الاقل . وبات الكتاب اقل ندرة اخيراً . فمنذ القرن الثاني عشر اخذ بعض الخطاطين المحترفين الموساط الجامعية الكبرى ويستنسخون المؤلفات استنساخًا سريعًا ويعرضونها للبيم ؛ نلبية للطُّلبات التعددة .

الادب اللاتيني . اجل لقد وضعت باللغة اللاتينية ، حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، مؤلفات لقد وضعت باللغة اللاتينية ، حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، مؤلفات هامة كيوميات الحبر الالماني و اوتون دي فريسنغ ، و و الانتيكلوديانوس ، وهو بحث فلسفي رمزي كبير للاستاذ الباريسي و ألان دي ليل ، والاناشيد الكنسية الرائعية التي ألفها و آدم دي سان \_ فكتور ، ولكن اللغة اللاتينية ليست بعد السنة ١٣٣٠ \_ اقله في فرنسا \_ سوى لغة التعليم العالي واللغة الطقسية فحسب ، مما ادى الى فصل النشاط العلمي عن المشاغل الجمالية بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثيقة الارتباط في الحضارة الغربية منذ النهضة الكارولنجية . فارتفعت بالنسبة نفسها منزلة اللغات الشعبية التي انبثقت منها لغتان ادبيتان جديدان اضيفتا الى اللهجات الحلية ، لغة الاوك من جهة ، التي استخدمه الشعراء الغنائيون في كافة المناطق الجنوبية من العالم المسيحي اللاتيني، ولهجة ايل \_ دي — فرانس ، من الغنائيون في كافة المناطق الجنوبية من العالم المسيحي اللاتيني، ولهجة ايل \_ دي — فرانس ، من ذلك \_ اذ ان الصفة الاخيرة هي ما يميز هذا العهد \_ الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب ذلك \_ اذ ان الصفة الاخيرة هي ما يميز هذا العهد \_ الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب الورية مطلقة يفسرها عظم الملكة بالذات ، وهي المتقدمة على كل علكة غيرها في اوروبا من الورية مطلقة يفسرها عظم الملكة بالذات ، وهي المتقدمة على كل علكة غيرها في اوروبا من

حيث عدد السكان ، وازدهارها ، والدور الذي لعبته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدوريــة الشمبانية ، وتوسعها العسكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الذي احل نخبة فرنسية اللغة في انكلترا والارض المقدسة وقبرص وموريا ، وبث الفرسان الفرنسيين في اسبانيـــا المسيحية وايطاليا الجنوبية ، وقيام اهم مركز فكري في باريس اخيراً . ومها يكن من الامر فان الادب الفرنسي هو ما يجب ان نتتبع فيه التيارات المختلفة التي استجابت عـــــلى التوالي لاذواق الجمهور .

حوالي السنة ١١٥٠ ، اخذت العادات الجنوبية تنتشر في فرنسا الشمالية ؟ ويغلب أن نقــل بلاط بواتيه الى « ايل دي فرانس » ، في اعقىاب زواج لويس السابع من « اليانور داكيتين » في السنة ١١٣٧ ، واقامة بنات اليانور ، أليس في « بلوا » ، وماري في شمبانيا ، قد ساعدا مساعدة كبرى على هذا الانتشار. وفي المناطق المحيطة بالأملاك الكابيتية ، درج أسياد الامارات الاقطاعية الآخذة في التثبت والتوطد ، وكونتية فلاندر وشمبانيا ، والبلانتاجنيه ، على ان يضموا حولهم ، في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر ، جمعيات زاهية زاهرة، ويرعوا الأدباء في منازلهم. ثم خفت نصرة الأمراء هذه للأدباء قبيل القرن الثالث عشر حين آلت تجاحات السلطة الملكية الحاسمة الى اكفهرار سنى الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون الفكرية كان ، في ذاك الحين، قد شمل أوساطاً اعمق رسوخاً في المجتمع، فبلغ أهل القصور انفسهم : ففي السنة ١٢٠٠، انتشار هذا الادب البلاطي ، الجنوبي المنشأ ، في البداية ، الى تغيير الشكل الخارجي للمؤلفات الشعرية التي لم تعد معدّة للانشاد، على غرار الملاحم العسكرية الاولى ، بل للقراءة بصوت عال ٍ، ولذلك بات الشعر مقفَّسي . وحدث في الوقت نفسه ، تحت تأثير لغة « الاوك » ، ان انتشرت وتبسطت عواطف العشاق المتدللين وعاداتهم. لذلك فقدت الاغاني الايمائية ، بعد السنة ١١٥٠، ، ميزاتها الاولى وتشربت روحا أعظم رقة ، ارستوة راطية الطابسع، واهتمت بالتحليل السيكولوجي انسجاماً مع المشاغل الجديدة ، هو القصة المتدللة ، قد ازدهر آنذاك مديناً بشهرته لـ « ماري دي فرانس » و « غوتيه داراس » وخصوصاً لـ « كريتيان دي طروا » الذي أعطى هذا اللون رائعته بكتاب « ايفين » ( حوالي ١١٧٢ – ١١٧٥ ) . وقد تحولت فيه الملحمة الحربية ، تحت تأثير « اوفيد » وبعض الملاحم القديمة ، وربما القصص البيزنطية ، وخصوصاً تحت تأثير التقاليد الاسطورية الكلتية التي وفرت حوالي السنة ١١٧٠ ثلاثة مواضيع رواثية كبرى هي مواضيح « تريستان » و « دي غرال » و « ارثور » ، الى سلسة من المغامرات المدهشة و « التسولات » التي تتخللها دسائس عاطفيـــة تناولها وصف دقيق . فجاءت القصة من ثم منسجمة مع تهذب الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طبقة الاشراف التي أشاد هــــــذا اللون بقيمها الرئيسية : « الفروسية » ، أي الشجاعة والاناقة ؛ و « العلم » ، أي الثقافة والعدالة .

قى السنوات الاولىمن القرن الثالث عشر، طرأ تطور محسوس على هذه النزعة الارستوقراطية التي يختلط فيها الواقع بالخيال . فقد تقلص الشعر امام النثر اولاً بفعل تقدم المطالعة الفردية . ثم جمـــل ازدهار الطبقة البورجوازية من المدن مراكز رئىسىة للحياة الأدبية ، كان أشهرها ، بالاضافة الى باريس ، آراس ، مدينة صناعة الاجواخ والاعمال المصرفية الكبرى ، ومقر مجمع اشبه بمجمع ادبي عرف باسم ( le Puy ) أسسته جمعية مهنية ودينية من المشعوذين ؛ ونحن نعرف أكثر من ١٨٠ كاتبًا عماوا فيه خلال القرن الثالث عشر. ثم اصيب ادب التدلل بالنهكة، ولم بعد ليلبي رغبات المجتمع العالمي فأبدى مزيداً من الاهتمام للواقع المحسوس وتأثر كذلك بالمفهوم المسيحي للفروسية وأساليب الفلسفة الكلامية وتطور الفكر الشامل نحو الرقة والسرية ، فانتهى مع مؤلفـــات لانسلو ( ١٢٢٠ - ١٢٣٥ ) و « قصة الوردة » « لغليوم دي لوريس » ١ حوالي ١٢٣٦ ) الى رمزية غالبًا ما تتكلف تهذيب الاخلاق . وانتشر بالمقابلة ادب المناسبات المعاصرة، بشكل روايات عن الحملات الصليبية - فقد ألف و روبير دي كلاري ، و و فيلوهردوين ، ، بمناسبة حملة القسطنطينية ، التماريخين الاولين اللذين وضما نثرًا باللغة الفرنسية ــ وبرزت الرغبة في رصف التفاصيل الواقعية والمزاح البذيء التي لبتها الحكايات القصيرة وطابقتها كذلك الاوصاف الدقيقة التي طلع بها جان رينار في القصة الغزلية ؛ كما برزت اخيراً السخرية الرشيقة المرحة التي استهدفت النساء والاكليروس وتعرضت للتدلل والاخلاق الارستوقراطية ، كما يتضع ذلك في قصة ﴿ اوكاسين ونيكوليت ﴾ .

ان هذه النزعة الى الواقعية والهجاء ، التي أظهرت تفوق المقل على الماطفة ، وهو موقف جديد ينم عن بصيرة وذكاء ، قد توطدت نهائياً بمسد السنة ، ١٢٤ بينا اهتمت الجاهير اهتاماً منزايداً المؤلفات الهادفة الى جمل العلوم في متناول الجديع . كا ان المكتبات الخاصة ، السيق اخذت تتكون في منتصف القرن الثالث عشر ، قد عبرت عن الاتجاه المزدوج ، المنزايد تباعداً عمو السخصي والصوفي من جهة ، ونحو معرفة الانسان والعالم معرفة عقلية طليقة مسن جهة ثانية ، واشتملت بصورة خاصة على الكتب التالية : المؤلفات التعليمية ، كدوائر المعارف، و المكنوز ، و و صور العالم ، المستوحاة من مؤلفات و فنسان دي بوفيه ، (حوالي ١٢٥٤)، ومؤلفات تقوية كتراجم القديسين ونصوص الكتاب المقدس او و مدائح المفراء » . لذلك فان الميزة التي تتسم بها المؤلفات الادبية الكبرى حوالي السنة ١٢٧٥، أي في الوقت نفسه الذي اخلق فيه مشروع توما الاكويني ، هي عودة ، لا تخلو من الجفاء ، الى الحقيقسة والبساطة والملاحظة المتحررة من كل اقتسار صريح او معنوي ، وفي نسموة آراس بشرت ألعاب آدم دي لاهال الموسيقية ( ١٢٦٢ سـ ١٢٨٠ تقريباً ) بمسرح متحرر من اصوله الطقسية منقطع لتصوير المجتمع ؛ الموسيقية ( ١٢٦٢ سـ ١٢٨٠ تقريباً ) بمسرح متحرر من اصوله الطقسية منقطع لتصوير المجتمع ؛ ويشد بالمقابلة على انحطاط فضائل الفرسان ، اضف الى ذلك ان جان دي مونغ وهو خير بمثل ويشد بالمقابلة على انحطاط فضائل الفرسان ، اضف الى ذلك ان جان دي مونغ وهو خير بمثل لارح الجديدة ، قد هاجم بقحة ، في و قصة الوردة ، التي وضمها حوالي السنة ١٢٧٥ في باريس، ويشد بالمقابلة على المحاط في المحاط في باريس،

كافة الآراء الاجتاعية المسلم بها وكافة العواطف المصطنعة والمعقدة؛ فهدم اسس الاخلاق التدللية وسخر من عبادة المرأة وانكر تفوق شرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي يحسل فيه الطبيعة والعقل لاجلالا مباشراً لمفاهيم فلسفة ابن رشد . فانتهى بهذا العمل الهدام عهد عظيم من عهود الادب الفرنسي .

الا ان هذا الادب قد استمر ، حتى وفاة القديس لويس ، ادباً دولياً تتذوقه النخبة في كل مكان ، فأوحى من ثم ، في مظاهره المتعاقبة ، كافة الانتاجات الموضوعة باللغة العامية في اوروبا الغربية . ففي كاتالونيا ، ولا سيا في البرتغال ، سار الشعراء منذ اواخر القرن الثاني عشر على خطى شعراء جنوبي فرنسا المتجولين ، وكان للأغاني الايائية في فرنسا الشنالية تأثيرها على ملحمة والسيد ، القشتالية في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل كي يترج فيها ملكاً على بروفنسا، تعرف المشعوذون الالمان الى الشعر الفنائي الجنوبي واقتبسوا عنه مقومات ادب التدلل . فنقلوها الى المنطقة الرينانية حيث اعطت النور للأغاني الإيائية الالمانية ؟ وبعسد السنة ١١٧٠ ترجم و وولفرام فون اشنباخ » ومنافسوه القصص الفرنسية الجديدة . وغزا الشعر البروفنسي المدن الايطالية ، ولا سيها جنوى ، وحتى البندقية ، فأكب عليه بلاط فردريك الثاني في صقليا اكباباً مثابراً . وآثر الفلورنسي و برونتو لاتيني » ، حتى ما بسين فردريك الثاني في صقليا اكباباً مثابراً . وآثر الفلورنسي و برونتو لاتيني » ، حتى ما بسين الايطالية ، لأنه اعتبرها و ١٢٦٨ اللغات وأعظمها شمولاً » .

لمل" اشعاع فرنسا هذا يبرز بجزيد من القوة ايضاً في المظاهر الفنية لحضارة الفن القون التالث عشر. في الموسيقى اولاً: فمنذ حوالي السنة ١٢٠٠ حق منتصف ولاية القديس لويس وسم الفنانان الباريسيان ليونين وبيروتين في أبجاثها حول الموسيقى المتعددة الاصوات ووضعا الاسس النهائية لبعض الالوان الجديدة التي ازدهرت من بعدهما . وفي الفنون التضويرية خصوصاً : ففي فرنسا الشهالية تكون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القوطي ولكنه اعظم منه انسانية وواقعية ، فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن ولكنه اعظم منه انسانية وواقعية ، فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن بعمورات الاقتصاد في السيادة .

تحرر النمط القوطي من الاشكال والرومانية ، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، ولكن هذا التحرر كان بطيئاً . فقد ادخل الفنانون السيسترسيون ، منذ السنة ١١٤٨ في ستيو، ومنذ السنة ١١٥٨ في بونتينيي، الأقواس المتقاطعة الجارية بين الزوايا المتقابلة في سقوف كنائسهم النسقية العارية ؛ وقد استعملت أساليب التسقيف الجديدة كذلك في انجو وبواتو ، ولكن دون ان يفضى هــذا الاستعال الى تعديلات هامة في هندسة الأبنية التي ما زالت ربعة متراصة .

وتحققت النجاحات الحاسمة في الاراضي الملكية بتأثير من الهندسة البنائية في وسان حني » . وحاول مهندسو العارة ، في كاتدرائيات نوتيون وسنليس ولان وباريس وسواسون السبقي شرع بتشييدها ما بين السنة ١١٤٥ والسنة ١١٨٠ ، غتلفة كل الاختلاف عن بعضها شأن الكنائس و الرومانية » ، وقريبة كلها ، في تصميمها العام ، من الفن والروماني » في نورمنديا ، استثار كافة الامكانات التي يوفرها تقاطع الاقواس والتسنيد بالزوافر ، فتوفقوا في ولان » الى جبهسة تتألف من ثلاثة مداخل عميقة مسقوفة يعلوها موضوع هندسي تجميلي وردي الشكل ، يسين برجين ، وتوصلوا في باريس الى رفع القباب الى أكثر من ٣٠ متراً . اما الرسامون والنقاشون برجين ، وتوصلوا في باريس الى رفع القباب الى أكثر من ٣٠ متراً . اما الرسامون والنقاشون والنقاشة والرومانية » شيئاً فشيئاً بإضفاء مزيد من الاناقة والعذراء في سنليس والمذوبة على الماثيل – الاعمدة والاشكال ، وخصوصاً بطرق مواضيع حياة العذراء في سنليس اولاً ، ثم في لان ، واخيراً في باريس حوالي السنة ١٢٢٠ .

ادت هذه المحاولات ، بين السنة ١٢٠٠ والسنة ١٢٥٠ في فرنسا الكابيتية هذه بالذات ، الى خلق علم الجمال القوطي الذي نجد أمثلته النموذجية في شارتر ، وقد شيدت بسين السنة ١٦٩٤ والسنة ١٢٢٠ وفي و رمس ، التي بوشر بتشييدها في السنة ١٢١٦ وفي اميان التي ابتدا العمل فيها حوالي السنة ١٢٢٠ . فجاء هذا العلم نمطا استبداديا سيطر على الابنية كلها فحد من تنوعها وتميز هندسيا بتشامخ تدريجي نحو العلاء . في هذه الكنائس التي احتل فيها الخورس مكانا متزايد الانساع ، والتي قامت بحذاء صحنيها المنخفضين كنائس جانبية سهي اوقاف عائلية خاصة تنم عن ثروة بعض الفئات الاجتاعية وبروز بعض المظاهر التقوية المتميزة ستحققت الوثبة العمودية بارتفاع القباب ، ونحول القسم العلوي من ابراج الاجراس ، والانسجام بين الزوافر الحقيفة وبين دعائمها ، وايقاف الركائز الكثيرة المتحررة من التيجان حتى لا يعيق صعودها عانق . وقد بلغ متزاً وابراجها الى أكثر من ١٥٠ متراً . وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية تصبع متراً وابراجها الى أكثر من ١٥٠ متراً . وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية تصبع متراً وابراجها الى أكثر من ١٥٠ متراً . وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية تصبع مترا وابراجها الى أكثر من ١٥٠ متراً . وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية تصبع متراً وابراجها الى أكثر من ١٥٠ متراً . وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية وسبح عن الكنيسة وبات من الاتساع بحيث زالت تدريجياً المسافة الوسيطة الفاصلة بينها وبين اقواس صحن الكنيسة وباتت من الاتساع بحيث توجب تقويتها ببعض عناصر التقوية الداخلية . وتمثل كنيسة و سانت شابيل ، الشاهقة في باريس ، التي ليست سوى هيكل زجاجي ، اكتبال هذه التهوية التدريجية .

تتميز الطريقة القوطية اساساً ، في النقاشة ، باستعداد روحي آخر حيال مواضيع العمور المقدسة . اجل لم تزل هذه المواضيع مقدسة ، ولكن الفنانين لم يحاولوا اذ ذاك ، تحت تأثميير التبدلات التي طرأت على الشعور الديني ، تمثيل قوة الاشخاص الفائقي الطبيعة ، بل ما يمكن ان يجملهم اعظم عاطفة اخوية نحو الانسان . ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعبيره عسن محبته . لذلك فاننا نشاهد في الحركات والوجوه حنواً ورقة، وفي الابتسامة تصنعاً ، وفي العيون تفضناً وفي الجنن تثاقصه التحديق الساهي في الوجوه تغضناً وفي الجفن تثاقيلاً يطبعان النظر بلطف بشري يناقضه التحديق الساهي في الوجوه

«الرومانية». وكانت المخلوقات ، في الوقت نفسه ، موضوع اهتام خاص . فبات للكائنات عمن نبات وحيوان، ولأعمال الانسان، مكانها في النقاشة التزيينية التي رتبت ووجهت بكل اتقان. وقد أفضى هذا الترتيب الجديد ، الذي لا تزال تنعكس فيه نزعتا النفس الرئيسيتان في القرن الثالث عشر ــ البحث الآني عن العطف الألهي وملاحظة الأشياء بتبصر ــ في الحقل التصويري ، الى اهمال المواضيع الخيالية ( اذ ان المزينين لم يستوحوا الرؤى الجليانية آنذاك ، بل المواضيع الواقعية وسير المسيح والعذراء والقديسين ) ، واتقان تقليد النهاذج النباتية التي عم استخدامها في التزيين وانتشرت في كل مسكان ، ومراعاة القياسات والتناسق في الشكل البشري . فبرزت النقاشة شيئاً فشيئاً في الجدار وغدت تمثالاً ( فالصحناء ، بعد تاج العمود ، سائرة نحو الزوال ) ، وانتهت ، بفعل قبلتها الانسانية ، الى الاقتراب اقتراباً غريباً من فن صناعة التاثيل القديمة : فان التخلص مشهد الزيارة في رمس لا تختلف بوجوهها وملابسها عن التاثيل اليونانية .

وأدى تجو"ف الجدران اخيراً ، بحؤوله دون النقوش والرسوم التزيينية ، الى ازدهار تقنية الزجاج التي اعتمدت في الغرب منذ القرن العاشر على الاقل يحسد منها ، حتى ذاك التاريخ ، ضيق النوافذ «الرومانية» . فانتشر استعال ذاك الزجاج المقطع بواسطة مصانع الزجاج الكبرى التي قامت على التوالي في سان دني في منتصف القرن الثاني عشر ، ثم في شارتر ، وأخيرا في سانت ما شابيل، وسيطر على كافة الطرائق التصويرية الاخرى، وفرض على تزاويق الخطوطات نفسها ، التي أنتج أجملها في المصانع الباريسية ، اسلوبه الخاص : الاصباغ المتاثلة التي تفصل بينها دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطع الزجاجيسة ، والخطوط المنكسرة ، والتبسيط الكلى .

تكوّن هذا النمط في الحوض الباريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا . ويرد هـذا الانتشار الى الاسباب التالية : تعاظم الدولة الكابيتية ونفوذ القديس لويس في العـالم المسيحي ، والمنشأ الفرنسي لبعض التيارات الدينية ولا سيها للجمعية السيسترسية التي انتثرت اديرتها في كل مكان ، وشهرة المراكز الفكرية في « ايل دي فرانس » \_ فقليلون جداً هم ذوو المقامات الكنسية الذين لم يترددوا على جامعة باريس في القرن الثالث عشر والذين لم يستطيعوا من ثم نقـل قبس من الطرائق الفنية الفرنسية الى الكنائس التي اسندت اليهم ادارتها في عهد لاحق ، وتأثير المصنوعات الصغيرة ، كالتماثيل العاجية الباريسية او المذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة بالمينا ، الـق قلدت اشكال الفنون الكبرى خير تقليد وصدرت الى كل مكان .

تميز هذا الانتشار بعمقه وشموله في الارض المقدسة بصورة خاصة ، وفي البلدان الجرمانيـــة بعد السنة ١٢٠٠ على الرغم من أمانتها الطويلة للتقاليد الكارولنجية . ادخل السيسترسيون اولا استمهال الاقواس المتقاطعة في مناطق المانيا المختلفة وحتى في اسوج ؟ثم استوحى بناؤو كاتدرائيات المبرغ ومفدبورغ ولمبورغ منجزات لان وسواسون ، كما استوحى بناؤو ستراسبورغ وكولونيا الكاتدرائيات الفرنسية الكبرى التي يعود تاريخها الى اوائل القرن الثالث عشر ، وعلى شواطىء

البلطيك سقفت الكنائس الكبرى المبنية بالقرميد ، في كل مدينة من مدن الشراكة الهانسية ، وفاقاً الطرائق الفوطية . وتم التقليد نفسه في النقاشة حيث انتشر النمط الجديد ، في الفالب ، كا في ستراسبورغ مثلا ، بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولكنه تقليد مكتار : اذ ان تماثيل نومبورغ وبمبرغ الجميلة هي ، خارج فرنسا ، الماثيل القوطية الوحيدة التي يكن مقارنتها بماثيل شارتر او رمس .

اما في البلدان الجنوبية، وهي مهد النمط و الروماني ، وأرضه المتارة ، فلم يكن لفن و ايل دي فرانس ، هذا الأثر الكبير . فحتى أو اخر القرن الثاني عشر بقيت غاليا الجنوبية أمينة كل الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ يعود ازدهار النقاشة الرومانية في بروفنسا وتحقيق المنقوش في فيك وفي كاتدرائية و بوي ، ولم يدخل الفن الشمالي الا بدخول الجمية السيسترسية وبسط السيطرة الكابيتية ، أي بعد حروب الالبيين في لنغدوك ، ومع سلالة انجو في بروفنسا وبصورة سطحية جداً \_ أي بعد السنة ، ١٢٥ . ثم انتقلت تقنية الاقواس المتقاطعة عبر طرق الحج ، فظهرت في السنة ١١٦٨ في سان \_ جاك دي كومبوستيل ، ولكن كاتدرائيات لوغو وسيغوفيا ، المائدة الى اواخر القرن الثاني عشر ، ما زالت آنذاك رومانية ، على غرار النقاشة الكبرى في كتالونيا وروسيون التي تمادى عهدها زمناً طويلاً بعد ذلك العهد ؛ ولم يشع علم الجال الفرنسي حقاً ، بعد ان نشره السيسترسيون في بوبليه ايضاً ، الا في اوائل القرن الثاني عشر ، اذ فرض نفسه ، في طليطلة وبورغوس وليون على مهندسي الكنائس الجديدة . وهنالك اخيراً بلدان ، فرض نفسه ، في طليطلة وبورغوس وليون ، على مهندسي الكنائس الجديدة . وهنالك اخيراً بلدان ، هسا ايطاليا وانكلترا ، لم يتأثرا بالنمط الجديد الا تأثراً جزئياً .

"ففي انكلترا كالتي بلغ من تشربها الثقافة الفرنسية وانقيادها كي حقل التصوير كالتقنيات الفرنسية المصدر، اننا لا نستطيع التمييز كي القرن الثالث عشر، بين النقوش الباريسية ونقوش ونشستر المزوقة واصلت الطرائق القوطية كالتي اختبرت فيها قبل سواها عطوراً مستقلاً منذ عشية الفتح الكابيتي لنورمنديا واستفرق تحررها من طرائق النمط «الروماني» النورمندي مزيداً من الوقت . فحتى حوالي السنة ١٢٥٠ كن زى ان كنائس «الفن الانكليزي البكور» وأشهرها كنيسة سالسبوري كا تتألف من اجزاء متجمعة متلاحة وتنم عن ايثار فنانيها \_الذي سنشاهده في العبود اللاحقة \_ لانبساط الاجزاء القائمة وراء المذبح ولا تزال محتفظة بأبواب وضيعة . اما النمط «المزخرف» الذي عقبه كوهو يتميز ببروز خطوط طفيلية كقدد تحرر واعتمدت في الابنية المدفنية لتمثيل الموتى تحيط بهم مواكب النواحين مذرفي الدموع كانها على مزيد من التميز والتفرد ايضا . اما في ايطاليا كحيث لم يرسخ النمط «الروماني» نفسه في يوم من الايام ، فان المستوردات السيسترسية الى فوسانوفا وسان غالغانو ، ثم استخدام الاقواس المتقاطعة في الكنائس الدومينيكية والفرنسيسية الكبرى، الذى انحصر هنا في السقف ولم يغض الم المعودية ولا الى تجوق الجدران ، لم تتوصل الى تغيير اتجاهاتها الفنية الاصلية الخاضعة اما الى المعودية ولا الى تجوق الجدران ، لم تتوصل الى تغيير التجاهاتها الفنية الاصلية الخاضعة اما الى المعودية ولا الى تجوق الجدران ، لم تتوصل الى تغيير التجاها الفنية الاصلية الخاضعة اما

177

## التأثير البيزنطي واما التقاليد القديمة .

ضف التأثير النوني شبية بتلك التي اصيب بها الانتاج الادبي . فقد نضبت القريمة الخلاقة ؟ حلت المسائل التقنية كلها ؟ ولم تنجدد المفاهيم قبل ؟ وافرط الفنانون في التدقيق والرقة ؛ دون ان يتجرأوا بعد ؟ كا في انكلترا ؟ على نهج تزيين مستهجن . ساروا في النقاشة شطر التصنع والتفه . وليس هذا سوى مظهر من مظاهر الانحطاط التدريجي في الحضارة الفرنسية ؛ فالمملكة الكابيتية قد فقدت آنذاك المركز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الفربية . ويرد هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر منها في الدرجة الاولى التغييرات التي طرأت في اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبي . استفادت فرنسا في ما سبق ؟ أكان من أية دولة اخرى ؟ من التوسع الزراعي ؟ ولكن هذا التوسع قد توقف خلال القرن الثالث عشر ؟ فأدى توقفه ؟ بفعل فقدان التوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتهى الى الاستقرار ؟ فأدى توقفه ؟ بفعل فقدان التوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتهى الى الاستقرار ؟ الفترة نفسها مظاهر انحطاط الاسواق الدورية في شمبانيا ؟ وغدا الاقتصاد الفرنسي المزدهر ؟ بعد نمو التجارة الكبرى المطرد ؟ وتوسع الأعمال المصرفية ؟ وانتشار النقود الذهبية ؟ خاضما لسيطرة رجال الاعمال الايطالين ؟ كا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسها .

الى هذا العامل الاول من عوامل التراجع انضم تقهقر السيطرة الفرنجية في الشرق الادنى: ففي السفة ١٢٦٦ استعاد اليونانيون القسطنطينية وحصروا اللاتسين في بعض السيادات في شبه جزيرة موريا حيث لم يلبثوا ان تطلينوا ، وفي السنة ١٢٩١ سقطت عكا آخر معقل مسيحي في سوريا : واذا لم يؤثر هذا التقهقر بشيء على التجارة الايطالية ، فانه قد حد من نفوذ الثقافة الفرنسية . ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار كذلك توسع الدول الدائرية : المانيا التي امتدت نحو الشرق وقامت فيها المدن الكثيرة وازدهرت اقتصاديا بفضل الطرقات التجارية الجديدة المنحدرة المنبه منجبال الالب، وانكلترا التي احيت بعض تقاليدها المحلية بعد ان فقد الملك والارستوقر اطية عملكتها في اليابسة الاوروبية ، وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب المغاربة حول غرناطة ، عملكاتها في اليابسة الاوروبية ، وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب المغاربة حول غرناطة ، واراغون التي نحت تجارتها في المتوسط والتي انتزعت ، منذ السنة ١٦٨٦ ، صقليا من أيدي امراء المجو الذين المحصروا في ما خضع من شبه الجزيرة الايطالية لملكة نابولي . ففرنسا ليست وحدها بعد اليوم ، وبمكنتنا تكوين صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال المدارس الباريسية ، في منتصف القرن الثالث عشر ، تحتل مركزا أوليا معترفاً به ، ولكن المدارس الباريسية ، في منتصف القرن الثالث عشر ، تحتل مركزا أوليا معترفاً به ، ولكن المنابين فيها والاساتذة الذين يوزعون التعليم على طلابها ينتسبون بأعداد كبيرة لبلدان أجنبية ، كد « البير الكولوني » و « توما الاكويني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة أجنبية ، كد « البير الكولوني » و « توما الاكويني » والقديس حقول البحث . وأفضت

النزاعات التي قامت في مستهل القرن الرابع عشر بين البابا وملك فرنسا الى هجرة بعض الاساتذة والمطلاب .. وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان تجزئة العالم المسيحي الى دول مستقلة متميزة قد حدّت من مكانة المراكز الفكرية الكبرى ، كجامعة باريس مثلاً : وهذا ما حدث في السنة ١٣٠٧ حين نفى فيليب له بيل جون دونس المعروف بدونس سكوت، بسبب مناصرته لروما.

لهذه الاسباب جميعها ، تدنى شأن النفوذ الفرنسي ، فبيغا لم يبق من أثر لانتشار اللفسة الكابيتية الواسع في الشرق الا في قبرص وموريا ، ازدهر في البورتغال واسبانيا شعر غنائي بلغة الشعب ، اجل لا يزال افراد الطبقة العليا في انكلترا يتكلون اللغة الفرنسية ، ولحسنها لغة فرنسية مشوهة باطراد ، وبقوا امناء لقصص الفروسية التي تؤلف بهذه اللغة ، ولكن اللغة الانكليزية ، وهي لغة الارياف ، اخسذت تنتشر في المدن وتستعمل في الكتابة مرة اخرى ، وشخل الشعر كذلك عن اللغة الفرنسية في ايطاليا الشباليسة ثم في ايطاليا الجنوبية بعد تقهقر وشخل الشعر كذلك عن اللغة الفرنسية في ايطاليا الشباليسة ثم في ايطاليا الجنوبية بعد تقهقر وشارل دانجو ، وفي الواقع انتقلت ادارة الثقافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة الممدة وشارل دانجو ، وفي الواقع انتقلت ادارة الثقافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة الممدة الشبادية أن السنة ١٢٧٠ الى السنة ١٣٠٠ الى السنة ١٣٠٠ الى البابوية ، وقسد افضى الحكم فيها على ارسطو الى الحكم على فلسفة توما الاكويني ، ومرحلة توسع التجارة الكبرى توسعا عظيما ، ونهضة البندقيسة وجنوى المحرية والعمليات المصرفية الفلورنسية الكبرى .

تباشير النهضة الايطالية وخصمت خضوعاً متادياً للغزوات والحمايات الاجملية والتي تأوت والحمايات الاجبدية والتي تأوت والحمايات الاجبدية والتي تأوت المكر من أية دولة اخرى ، منذ القديس فرنسيس الاسيزي ، بالرسالة الوحيدة القادرة على تجديد مسيحية القرون الوسطى ، قد استعادت بفضل التجارة التي أحياها البحر ، استقلالها الروسي وقوتها الخلاقة . فقامت في مدنها ، حيث تكدست اعظم اللروات المنقولة في الفرب ، ثقافية خاصة متميزة أغنتها العلائق بالشرق ورواسب الثقافة الرومانية التي اخذت تستعيد نشاطها , في ايطاليا أذن التي تسلمت إرث فرنسا الادبي ونفخت حياة جديدة في الألوان التي وهنت فيها بعد ان ازدهرت في ما وراء الجبال ؛ ان تقليد قصص الفروسية الذي تلاثى ، داخل الملكة بعد ان ازدهرت في ما وراء الجبال ؛ ان تقليد قصص الفروسية الذي الأول القرن الرابع عشر ، في بلاطات حكام لومبارديا المستبدين ؛ كما ان الشعر الصقلي اولاً ، والشعر التوسكاني والبولوني ثانياً ، بلاطات حكام لومبارديا المستبدين ؛ كما ان الشعر الصقلي والعوفية على السواء ، قسد حققت تشعيراً ان ثقافة القرون الوسطى الكلاسيكية ، المدرسية والصوفية على السواء ، قسد حققت آخيراً ان ثقافة القرون الوسطى الكلاسيكية ، المدرسية والصوفية على السواء ، قسد حققت آنذاك ، في و المهزلة الالهية ، ، التي تجمع بسين الايمان العميق وانتقاد الملكية البابوية بمرارة والاعجاب بفرجيل وارسطو وممرقة ابن رشد و تجيد عبة التدلل ،منتهى كالها وأعظم منتجاتها والاعجاب بفرجيل وارسطو وممرقة ابن رشد و تجيد عبة التدلل ،منتهن كالها وأعظم منتجاتها .

وأدت ايطاليا للفنون قسطاً اعظم تميزاً ايضاً . ﴿ وَهُــَـَا القَسْطُ هُو بِمِثْ تَدْرَيْجِي لَلْاَسْكَال

القديمة نهضت به ايطاليا الوسطى بصورة خاصة ٬ في تلك المقاطعات ٬ الملاجىء ٬ التي لم تتأثر شأن غيرها بسيطرة المفاهيم الجالية الاجنبية . فلم ينقطع السكان قط في هذه المناطق عن تشييد الكنائس ذات الاعمدة الداخلية والجدران العارية المغطاة بالاخشاب وفاقا لنمط الكنائس الملكمة الصافى: فان كاتدراثمة اورفياتو التي يوشر بتشبيدها في السنوات الاخبرة من القرن الثالث عشر، أشبه بكنيسة ملكية قسطنطينية ؟ على غرار كنيسة وسانت ماري دي ترانستفير ، التي شيدت قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القديمة في التزيين ايضاً سواء في الجبهات حيث تتعاقب القطع الرخامية بأشكال هندسية، كجبهة وسان مينياتو، في فلورنسا، ام في اشكال التبليط بالفسيفساء التي رسمها آل «كوزماتي» اليونانيو المنشأ للكنائس الرومانية. امًا النقاشة التي تأثرت تأثراً اطول عهداً بالطرائق المستوردة من الخارج ، فقد رجمت بدورها الى الماضي الروماني ، منذ او اخر القرن الثاني عشر ، في «بارم، حيث تتميز الاشكال الرومانية التي حققها ﴿ بندتـ انتلامي ﴾ بتوازن وجلال رشيق لا يتميزان عنها في النقوش الناتئة . وفي الربع الثاني من القرن الثالث عشر ، غدت صقلها ، التي أعدها فردريك الثاني ، في تفكيره ، لأن تصبح مركز الامبراطورية بمد تجديدها، مركزاً لنهضة صناعة التياثيل القديمة التي أنتجت، في الفترة نفسها التي أنتج فيها و الآله الجيل ، في اميان ؛ التهاثيل النصفية العظيمة المتسمة بطابع روماني عميق التي حققهـــــا ازميل « نيكولو دي فوجيا » . واقتبس جمهور من فناني توسكانا اخيراً ، ابتداء من نقولا البيزي وانتهاء بـ « تينو كايينو » مواضيتم النقوش المقدسة المستوردة من فرنسا مستوحين في عملهم نقوش النواويس استمحاءً مباشراً. وفي اواخر القرن الثالث عشر شملت هذه الحركة التصوير ايضاً . ولما كان هذا الاخير مستقلاً عن فن التزيين الزجاجي الذي لم يجد له مكاناً في كنائس ايطاليا المعتمة ، فقد تأثر تأثراً عميةاً بالفن البيزنطي الذي كان مزدهراً جداً في اواخر عهد النهضة المقدونية · فجساء التزيين الفسيفسائي الذي انجز في بيت العباد في فلورنسا ، بين السنة ١٢٢٥ والسنة ١٢٨٠ ، تقليداً خالصاً للناذج الشرقية . ولم يهتم و شيابوي » ( ١٣٤٠ – ١٣٠٠ ) الا لاضفاء الحنان الفرنسيسي على الصور البيزنطية ، وقد واصل محاولاته ، في سينسّا ٤. دوشيو و « سيمون دي مرتبني ۽ . اما في روما فقد انصرف الفسنفسائي توريشي في كنيسة « سانت ماري ، الكبرى ( ١٢٩٦ ) ، والمصور الجدراني كافاليني في كنيسة « سانت ـ سيسيل » ، عن تقليد صور الشرق اليوناني الجامِدة المستوية واهتدوا الي حياة الصور القديمة ودقة قياساتها . فكاناكمن مهمد الطريق لـ « جيوتو » الذي ادخل الماطفة القوطية على الاشكال « الرومانية » فأحياها في صور جدران كنيسة « اسيز ، العليا ( ١٣٩٦ – ١٣٠٤ ) وفسي ارينا دي بادوا .

ولكن الفترة ( ١٣١٧ – ١٣١٨ ) التي صور فيها جيونو، تلبية لطلب آل « باردي ۽ ، وهم من كبار صيارفة فاورنسا، مشاهد حياة القديس فرنسيس على جدران كنيستهم الخاصة الممروفة باسم كنيسة « الصليب المقدس » ، تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة كبرى انهارت فيهـــا الاسمار الزراعية وأفضى القلق الاقتصادي وتوسع السلطة الملكية في فرنسا الى قيام التكتلات

الاقطاعية ، بينا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مع انكلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف ، كذلك الفترة التي اختارها البابا بوحنا الثاني والعشرون لتوسيع القصر الاسقفي في افينيون وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحيين »؛ كما تصادف اخيراً الفترة التي وضع فيها دانتي ، في كتابه « المطهر » كتابه « الملكية » ، نظرية امبراطورية لم يعد لها من وجود ، وجد ، في كتابيه « المطهر » و « الفردوس » ، العظمة الايطالية . فقضي آنذاك نهائياً على التوازن بين العناصر السياسية و « الفردوس » ، العظمة الايطالية . فقضي آنذاك نهائياً على التوازن بين العناصر السياسية و الاقتصادية والدينية والفكرية لحضارة القرون الوسطى الذي قد رله ، قبل خسين سنة ، في عهد القديس لويس ، ان يتحقق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العالم الغربي ، الذي ما زالت قوته الخلاقة شبه سليمة ، قلق فكري وصعوبات مادية ما كان ليرتقب مدى ديومتها .

# وفسم ووثالث

الأسام العَصيبَة (القهنان الرابع عشر والخامس عشر)

#### الغصل اللأول

# وعي مصاعب أوروب

بعد ان اختل نهائياً ، في الربع الاول من القرن الرابع عشر ، توازن العالم المسيحي السريع الزوال ، دخلت اوروبا الغربية مرحلة طويلة من الاضطرابات تمخضت بتحول عميتي في الدول والانظمة الاجتهاعية والاقتصادية ، والعقليات . وليست بلايا حرب المشية سنة ، والكوارث البشرية ، وتراجع العالم المسيحي امام الغزو العثاني ، واضطرابات الكنيسة الرومانيية ، سوى المظاهر السلبية لهذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوّت هذه المظاهر المنافسات بين القوى الملكية ؛ واظهرت عدم التناسب بين موارد الامراء واستعجلت تحرر الدول حيال السلطة الكنسية ؛ وأظهرت عدم التناسب بين موارد الامراء المالية والعسكرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمع زاات فيه زوالا نهائياً روابط التعلق الشخصي والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاجتهاعي و كأنه يتفكك في شقاء الارياف ، وفي انقسامات الاوساط المدنية حيث انفجر حقد الوضعاء على اشراف متشبثين بامتيازاتهم المهنية والبلاية . فبرزت في كل مكان عواقب انكاش الاقتصاد المتهادي : نقص في الانتساج وتنافس صناعي وتدن في النقد المتداول وفوضي في الاسمار .

الاً ان هذه الايام المصيبة لا تعني قط ، كا يميل الناس غالباً الى الاعتقاد ، تشوتشا كلياً في الافكار وفساداً في الاخلاق او نهكة في القوى الخلاقة . فان الناس آنذاك ، وان عاشوا عيشة جائرة كانت نهاية الحياة فيها قريبة جداً من منبعها احياناً ، لم يبيتوا على الياس قاعدة ولا على الدوار نظاماً . وان القرن الرابع عشر الحافل بالمضادات والمتناقضات - التي هي سمات الحياة بالذات - لا يستحق ، في حقل نتاج الفكر والفن ، الازدراء الذي درج الناس على قذفه به .

فيجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقيقية والانسانية لهذه الحضارة التي أرادت ان تكون شاملة مع تشبثها بتنوعها والتي حددت الدولة تجردها في اجوائها. .

# ١ ـ أبعاد الحضارة الغربية

ما برحت رقعة العالم المسيحي الروماني، منذ منتصف القرن الثالث عشر، الرقعة الجنرافية تنكش انكاشاً مطرداً . فقد أقصرت ، امام الامبراطورية اليونانيـــة

الجددة ، وامام الاسلام ، على الجزر - قبرص ورودوس وكريت والارخبيل - وعلى بعض مقاطمات موريا والآتيك ، ولكنها قواعد انطلاق ضعيفة للنهوض بهجوم معاكس . ولم يكن لهذه المراكز المتقدمة ، القليلة السكان، المتزعزعة بفعل غارات المفامرين الكاتالونيين والنافاريين، سوى قيمة عسكرية هزيلة ؛ ناهيك عن ان مشاغل جنوى والبندقية وبرشلونا التجارية كانت كافية للحيلولة دون تنفيذ مشاريع الحلات الصليبية لو ان هذه المشاريع كانت أشد عزماً ولم تقتصر على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان يكون لها أي صدى في الجماهير . لذلك تضاءلت العلائق بين الغرب والشرق في المتوسط الشرقي بعد ان عاث فيه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف الى ذلك ان تدخل السلطة العثانية قد ارغم الحضارة المسيحية على الانكفاء براً ايضاً. فقبل نهاية القرن الرابع عشر تراجعت حدود العالم الغربي حتى شرقي كرواتيا وهنغاريا وبولونيا التي باتت كلها ، منذ ذاك الحين ، ولقرون عدة ، مواقع تهددها الاخطار امام الاسلام التركي. وهو تراجع كل يكن ليعوض عنه الفتح المسيحي للتوانيا عند الحدود الشالية لهذا العالم .

ولم تعد المالك الاببيرية كذلك من القوة بحيث تستطيع ، في القرن الرابع عشر ، مواصلة الانتصارات الصاعقة التي أتاحت لها الاستيلاء على كثير من المواقع الاسلامية في الغرب؛ وسيقدر لامارة غرناطة ، في ارض شبه الجزيرة نفسها ، ان تدوم حتى اواخر القرن الخامس عشر . فقشتالة غدت مسرحاً للنزاعات السلالية ولاضطرابات الحروب الاهلية التي تحالف اطراف النزاع فيها مع المسلمين احياناً ؛ وعندما حاولت شن الهجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة فيها السنة ١٣٤٥ ، اجلل لقد برهنت اراغون وحدها عن طاقة توسعية ؛ ولكنها ، بعد ان استعادت من العرب المفاربة القطاع الفاللسي والجزائري الذي يعود اليها ، اقتطعت لها امبراطورية متوسطية في العالم المسيحي نفسه ؛ فالسيطرة الكاتالونية ، وهي آخر سيطرة اشتركت في التسابق البحري ، لم تتخط اليونان حيث أسست بعض الدوقيات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت ، منذ اوائل القرن الخامس عشر ، الى العودة الى حوض المتوسط الغربي ؛ صقليا ، سردينيا ، كورسكا ، الباليار .

كانت النتيجة انتقال مركز ثقل العالم المسيحي نحو الفرب . ولعل روما نفسها اعتابرت عاصمة لا تليق بأن تكون ها المركز بسبب دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . ويمكن القول ، من هذا القبيل ، ان اقامة البابوية في افينيون قد جاءت نتيجة اختيار حصيف ؟ فان افينيون ، وهي ارض بروفنسية ضمن اراضي الكنيسة ابتيعت في السنة ١٣٤٨ من «جان» ملكة نابولي ، كانت عاصمة موافقة يستطيع المندوبون والقصاد وناقلو البريد والرسل الانتقال منها الى اهم مدن الغرب في آجال متساوية تقريباً : باريس في خمسة او ستة ايام ، لندر في ثمانية ايام ، البندقية في ثلاثة عشر او اربعة عشر يوماً ، فالنس في ثمانية ايام .

في هذا الغرب الذي تحددت آفاقه ازداد وعي التجار والعلماء والحكام لتقاربهم المتبادل .

وقد شجعتهم على ذلك بعض النجاحات التقنية والنزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحليـــل والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفكر . فسوف يتبح قياس الزمن \* بفضل اكتشاف الساعة الدقاقة المتقنة ، حساب دوائر الطول ؛ كما ان تقدم رصد الاجرام قد شق الطريق امام تحديــــد دوائر العرض بمزيد من الدقة . وبات بمكنة المسافرين ، بفضل قدرتهم على تعيين الاماكن بنقطة تحدد باحداثياتها وعلى وضع الخرائط ، اختصار المسافات وتوفير الوقت . وتحسنت كذلــــك وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها امراً اوقر سهولة . ومنبذ أواخر القرن الثالث عشر أفضى دخول البواخر المرتفعة والسفن الحربية العاملة بــــين المتوسط والاطلسي والمانش وبجر الشمال ، ودخول القوارب الشراعية المسطحة والمراكب الطويلة الضيقة والخفيفة العاملة بين الاطلسي والبحر المتوسط ، والتعامل في بروج وعلى سواحل ملاحات بواتو مع بواخر الشحن الشمالية الثقيلة ، الى اعتباد هياكل متشابهة في بنـــاء السفن . ويشير المؤرخ « فيلاني » ، في كلامه عن انتشار المراكب الطويلة الضيقة والخفيفة ، الى شمول استعمال الدفـــــة المحورية . وقد أمنوا للسفينة استقرارها فوق المياه بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيني الى الشراع المربع ومضاعفة صفوف الجذافين في السفينة الحربية وتقوية الهيكل بتجهيز مقدّمها بطرف قوي . ونبهت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القريبة من الطرقات البحرية» وعم استعمال البوصلة . فادت الطمأنينة والسرعة الى اختصار المسافات . ومع ذلك فان السفر من البندقية الى بروج كان يستغرق في القرن الرابع عشر ثلاثة أشهر ، بمـــا فيها رسو السفن في بعض المرافىء للتمون ؟ اما نقل البريد برا بين ماتين المدينتين فكان يستغرق خسة عشر يوما في الظروف العادية؛ بينا كان يكفيه في الظروف الطارئة اسبوع من الاحضار المتواصل .

اما سبب هذا التباين فهو ان الطريق البرية تفضل الطريق الماثية النهرية او البحرية من حيث السرعة : اذ ان المسافة بين مراحلها لا تتمدى ٤٠ او ٥٠ كياومتراً اجمالاً . واقسعت العربات الكبيرة والثقيلة التي تجرها الخيول المقرونة الأكثر من ستة عشر شخصاً . الا ان العربة ذات المعجلة والحصان والبغل ما زالت افي الارجح الوسائل المفضلة لنقل التجار المبادرين والمسافرين الذين لا ينقلون أمتعة كثيرة وهي وحدها ما يوافق الطرق الصعبة ولا سيا معابر الالب التي أصبحت سالكة بفضل اعمال فنية جريئة فاختصرت المسافات بين المتوسط وبحر الشال وهكذا تحولت لمصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابق الى اسواق شمبانيا الدورية والمنحدر المسافرون عن طريق البرينر والسبتيمر والسان حوتار - الذي تأكيد قيام «جسره فالحدر المسافرون عن طريق البرينر والسبتيمر والسان عوتار - الذي تأكيد قيام «حسره الجنوبية وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الرون المجاز ومون سني » ا منافسة حرسية الجنوبية وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الرون المجاز ومون سني » ا منافسة حرسية نقل متزايدة في مجازي لارش و و مون - جنيفر » . ولذلك لم تقس المسافات ، بالنسبة لأناس نواجهون اخطار البحر و الجبل القياسات الطول المألوفة ، بل قدرت بالايام التي يستغرقها قطمها . وقد ذكر المنادي الحربي « برسي » ان « جيل له بوفيه » حدد ابعاد فرنسا في منتصف القرن

الحامس عشركا يلي: « اثنان وعشرون يوماً طولا وستة عشر يوماً عرضاً » . وهكذا فان ابعاد الغرب في القرون الوسطى ما زالت تقاس بمقياس الانسان .

هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انكفاء العالم الغربي وتوقف حركة الارتفاع عدد السكان في كثافة سكانه يا ترى ? ان معلوماتنا اولية ومتقطعة وغير متلاحمة : بعض الاحصاءات المدنية في الامبراطورية وايطاليا وهولندا ؛ وفي فرنسا ، احصاء عام للمائلات وسجلات تقديرية ومطارح ضرائب ؛ وفي انكلترا جدولان بالضرائب الشخصية . فهل يمشال مفهوم العائلة ثلاثة اشخاص او خمسة اشخاص ؟ ان السؤال موضوع جدل . ولكن المؤرخين يجمعون على النظر الى القرن الرابع عشر والشطر الاكبر من القرن الخامس عشر نظرهم الى حقبة طويلة تتميز بهبوط كثافة السكان .

اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرونالسابقة الى اكتظاظ المناطق الخصبة بالسكان، ولكن هذا الارتفاع يجب ان يقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . وليس محتملا ان تكون فرنسا قد بلغت اله ١٥ مليون نسمة التي توصل اليها «ف. لوت، انطلاقاً من جدول العائلات العائد الى السنة ١٣٢٨، بينها ما زال سكان انكلترا في الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان مساحات جدباء واسعة قد بقيت ، بسبب الافتقار الى التقدم التقني ، شبه خالية من السكان : كالجبال التي لا يعيش سكانها الا من تربية المواشي (الالب، والبيرينيه، وجبال السييرا الاسبانية، والابنين، والجبال القديمة في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال البائرة او البراحات في اسكتلندا وبلاد الويلا ؛ ومستنقعات المانيا الشهالية التي لم ينجز صرف مياهها ؛ وسهول المتوسط الساحلية السي انتشرت فيها الملاريا . فلا عجب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : ففي سهول زراعة الحنطة على مقربة من باريس ، في هضبة فرنسا ، عشرون عائلة تقريباً في الكيلومةر المربع ؛ بينها ليس في تلال « هوربوا » الحرجة سوى ثلث هده النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي بينها ليس في تلال و هوربوا » الحرجة سوى ثلث هده النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي انكلةرا في بعض كونتمات الجنوب والشرق .

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكان الذين تفاوت توزعهم وبات عددهم مرتفعاً جداً بالنسبة لحالة الانتاج الفذائي ، قد عانوا الامرين، في بعض المناطق ، من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل مثل هـ ذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو » التي سيهاجر اليها اله « غافاش » في وقت لاحق. كما ان نورمنديا التي بلغ عدد سكانها، حوالي السنة ١٢٠٠، أكثر من مليون نسمة ونصف المليون ، كانت قد فقدت ، في السنة ١٤٥٠، ثلثي سكانها ، فأثار خراب أريافها مراثي « توما بازين » أسقف ليزيو . ولكن هذا النقص في السكان يلاحظ في كافة انحاء اوروبا : ومرد ذلك الى ان نتائج سوء التفسدية والانحطاط الاقتصادي كانت. اخطر وأعم من كر الجيوش المازية وفرها .

وقد سبق انقلاب الوضع هذا ما يمكن اعتباره تمهيداً ومقدمة له . فمجاعة السنة ١٣١٦ قد

أفنت عشر الاهالي في مدن صناعة الاجواخ في فلاندر الكثيفة السكان . كما ان الطاعون الاسود الذي نقله من حيفا الى مسينا احد المراكب التجارية ، قد انتشر ، خلال اشهر معدودة ، حتى في انكلترا وسكندينافيا . اما اضراره ، التي جستمها المؤرخون المعاصرون ، كما نرجح ، فقد تجاوزت مع ذلك كل تصور ممكن ؛ فتراوحت نسبة الوفيات ، بحسب المناطق المبتلاة ، بين ثمن وثلث مجموع السكان . وقد دو من سجل خورنية جيفري في بورغونيا ، وهو الوثيقة الوحيدة من وثلث مجموع السكان . وقد دو من سجل خورنية جيفري في بورغونيا ، وهو الوثيقة الوحيدة من نوعها التي وصلت الينا من هذا العهد ، ١٤٩ حادثة وفاة من اصل ١٢٠٠ الى ١٥٠٠ نسمة ، في السنة ١٣٤٨ وحدها ؛ اضف الى ذلك ان اديرة المقاطعات المتوسطية قد اقفلت عمليا : فلم يبتى في مونبليبه سوى سبعة اخوة من اصل ١٤٠ راهبا درمينيكانيا ؛ وفقدت توسكانا ثلاثة ارباع او اربعة اخماس سكان مدنها ، في الارجح .

كان الطاعون بلاء شاملا تجدد تكراراً حتى أواخر القرن الرابع عشر ، ثم فتك بسكان بعض المناطق بصورة خاصة ، فطبع هبطة كثافة السكان بطابع خطير جداً . وان هذا النقص الكبير في عدد السكان - منتجين ومستهلكين - هـو الظاهرة الاساسية التي تفسر تقهقراً اقتصادياً طويل الامد ، ومهاكان من امر التقديرات العددية ، فانها توحي لنا مع ذلك بمدى حركة لا نظير لها من قبل: فان عدد سكان انكلترا قد هبط ، على ما يبدو ، الى ما دون الميلونين والنصف في السنة ١٣٧٧ ، اضف الى ذلك ان ندرة اليد العاملة آنذاك واقع أكيد في كافة أنحاء اوروبا : في المدن المزدهرة كبرشلونة وفالنس واشبيلية ، كما في ارياف قشتالة التي لم تكن كشفة السكان في يوم من الايام - وليس توقف حرب استعادة اسبانيا بغريب عن هـذه الحاجة الى السواعد في الارجـــح ؛ وفي الكلترا كما في فرنسا حيث انكشت مساحة الاراضي المستثمرة السواعد في الارجــح ؛ وفي الكلترا كما في فرنسا حيث انكشت مساحة الاراضي المستثمرة الداخلي مع انها لم تصب بالطاعون بلسبة غيرها .

لم يكن الضرر الذي نزل بالمدن أخف منه في الارياف . الا ان المسدن ، في اعظم المناطق تحضراً ، ما زالت آنذاك وضيعة جداً : فربما قاربت فلورنسا الد . . . و إنسمة ، قبل الطاعون و ربما بلغت ميلانو ضعف هذا المدد ؛ وتراوح عدد السكان في معظم المدن الداخلية كودينا وسينا وبادوا مثلاً سبين . . . . و و . . . و انسمة . اجل لم تعرف مدن اوروبا كلها نسبة النقص نفسها في عدد السكان . فالى جانب هويسكا في اراغون التي فقدت . ه / من سكانها و ضمت برشلونة ، في منتصف الغرن الخامس عشر ، . . . ٧ عائلة تقريباً ؛ وعلى بعض المسافة من الي التي التي هبط سكان لولوز ، بفضل تقاطر الفلاحين الهاربين من حقولهم المتضررة ، تألفت منها : فقد انخفض عددهم من . . . . ٣ حوالي السنة ١١٥٠ الى اقل من . . . ٢ حوالي السنة ١١٥٠ الى اقل من . . . ٢ حوالي السنة ١١٥٠ الى اقل من . . . ٢ حوالي السنة منها . ويشاهد هذا التفاوت نفسه في مدن صناعة الجوخ في هولندا التي لم يسجل بعضها أي هبوط قط سد قعد استقر عدد سكان غنت حوالي . . . ه صال ان بعضها الآخر قسد

انهار انهياراً بكل ما في الكلمة من معنى . ويلفت النظر ايضاً البطء الذي رافق ، على الطرق الجديدة للتجارية الدولية ، تقدم المدن في مثل هذا الظرف المسير : فجنيف لم تضم سوى ١٣٠٠ عائلة في السنة ١٤٠٤ وفي الوقت نفسه تقريباً كان سكان زوريخ دون عددهم عشية الطاعون وفي منتصف القرن الخامس عشر لم تبلغ نورمبرغ الد ٢٠٠٠ نسمة قط ، متجاوزة بذلك الى صد بعيد سكان فرنكفورت مد على المين مد بعيل لم يبلغ سكان لوبك ، وهي عمور تجارة المدن الهانسية ، سوى ١٠٠٠ او ٢٠٠٠ وم ٢٠ نسمة في السنة ١٣٧٧ ؟

في كافة هذه المدن ، وحتى في باريس ، أكبر مدينة في أوروبا ... ، ورجسا ورجسا ، ، ، ، ، ، النام ، فسواء نسمة ... برز الطابع النصف الربغي الذي لم تفقده كلياً في يوم من الايام . فسواء أفضى الازدهار في القرن الثالث عشر الى ايهام الناس بتقدم مستمر ، ام دفهم الخوف مسدن الحسار الى ابقاء مصادر التموين قريبة منهم ، فان المساكن الجموعة ، المتقاربة جداً في بعض الاماكن ، قد تباعدت ضمن اسوار انبسطت داخلها اراض واسعة غير مأهولة : حداثتى وكروم ومراع وحقول . ويعود ذلك ، بعد ان ندرت اسباب الميش ، الى ان الناس لم يكونوا ليبتفوا اكثار النسل الا في الفترات التي تمقب الاوبئة ، اذ نلاحظ عند الباقين على قيد الحياة ارتفاعاً كبيراً في نسبة الزواج . وقد لاحظ و بيرين ، ، في هولندا التي لم تصب شأن غيرها بالطاهون ، كبيراً في نسبة الزواج . وقد لاحظ و بيرين ، ، في هولندا التي لم تصب شأن غيرها بالطاهون أصابتها بأزمة الصناعة ، اقبال ابناء النبلاء على الحياة الكهنوتية والفلاحين على جيوش المرتزقة ، بينها كرست الفتيات بتوليتهن فله في سكون حدائتى أديرة المدن ، وراح الصناعون الفلمنكيون والبرابانيون يطلبون عملاً في مصانع سينتا وفاورنسا المعتقرة الى امتالهم ، بينها اختار الكاتالونيون والنابوليون الجازفة والمفامرات .

رعا حدثت آنذاك مهاجرات هامة لم تستهدف ؟ كا ربرى ذلك في او اخر الهرن الحامس عشر ؟ اعادة استثار المناطق المتضررة ؟ بل كانت ولائل اختلاف وارن بع نسبة السنان والموارد . فقد انتقل السكان في هولندا من المدن التي عمتها البطالة الى الارياف ؟ وفي الاما كن الاخرى من الارياف التي سيطر عليه الحرف من مجتدي الحروب الى المدن المقفلة . وحيثا استطعنا استشفاف وضع السكان لاحظنا نسبة كبيرة من العازبين ونسبة ضعيفة من الاولاد في العائلات ؟ وفي الوقت نفسه المخالف كبيراً في معدل الاجمار . واذا ما استندنا الى بعض الحسابات التي اجريت بالنسبة لانكلارا ؟ فان معدل الحياة ؟ الذي قدر به ٢٤ سنة حوالي السنة ٥ مه ١٠٠ ، قسد الجامس عشر ، وقد بلغ من قصر الحيات الذاك أن و كومين ، نفسه قد عظر الى انسان في الخامس عشر ، وقد بلغ من قصر الحيات الذاك أن و كومين ، نفسه قد عظر الى انسان في الشامنة و الخسين نظرته الى انسان و مسن جداً » ، ولم يعجب احسد من ان يحكم الامير شارل فرنسا في السابعة عشرة من عمره ويوت في الثانية والاربعين متحلياً بحكة الشيوخ ؟ في حال ان معاصره ادوارد الثالث ؟ الذي قضى في الخامسة والستين ، بدا لأبناء جدنه ؟ في السنوات

الاخيرة من حياته ، وكأنه فضولي ينتمي الى جيل غير جيلهم. وقد اسهم اقتراب الموت بدوره في تضييق آفاق اوروبا الق سبق ورأينا انكاش حدودها .

ولادة الامم الفرنسية ، ظاهر الوحدة للعالم المسيحي. فان تعاظم بسلطة الملوك او الامراء ، الفرنسية ، ظاهر الوحدة للعالم المسيحي. فان تعاظم بسلطة الملوك او الامراء ، بعد ان علم الناس كيف ينظرون الى أبعد من الحدود التقليدية للسيادة أو لضواحي المدينة ، قد صلتب الاطارات القومية التي انكشت داخلها آنذاك روابط الفئات الاجتاعية . اجل ليست ظروف الاحتكاك بين عقليات شعوب الفرب المتباينة ما اعوز الاجيال السابقة : مشاجرات الفرنسيين والاسبانيين على الطرقات المؤدية الى « سان سرجاك » ؛ منافسات البحارة النورمنديين ، رعايا ملك فرنسا ، والبحارة الفاسكونيين رعايا ملك انكلترا ؛ تزاحم الايطاليين والالمان في راكاتالونيين في اساكل البحر المتوسط الخاضعة للسيطرة العثانية ؛ تصادم السلافيين والالمان في سهول الشرق ، وتصادم الالمان والسكندينافيين في البحار الشالية . ولكن التضاد خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر قد ازداد شدة بازدياد وعي الشعوب لفرديتها تحت تأثير الحيساة المستركة في كنف أمير واحد وتأثير المصالح المشتركة وتشابيه الاخلاق والمشاعر . وفي الوقت نفسه الذي تفاقت فيه المزاحمة الاقتصادية الخذات المنازعات الديلية والمنافسات السياسية وتعابير واحد بيرانه في الموربة الافتصادية الخدا المارعا حاداً جداً ، لأن كل شعب اخذ ينصرف و الوطن ، و « الامة » ترتدي، في كافة اللغات، طابعاً حاداً جداً ، لأن كل شعب اخذ ينصرف الى قصد فيد نفسه ضد جيرانه في الدرجة الاولى .

الجنود ، بينها صرخ قضاة «كاهور» البلديون ، الذين أرغمتهم معاهدة كاليه على الاعتراف بادوارد الثالث ( ١٣٦٠ ) : « واعذاباه ، ما اصعب التخلي عـن السيد الطبيعي والقبول بسيد اجنبي مجهول ! » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار الحماس ، في عهـد شارل السابع ، في قلوب اهالي « تورنيه » وليون المخلصين ، وبعث حرب الانصار في الارياف النورمندية ضد « الفرنسيين المنكرين » المواطئين على الاحتلال الانكليزي والمستفيدين منه .

وتصلبت بفعل الحركة نفسها ، في الطرف الثاني من اوروبا ، مقاومة البلدان السلافية للسيطرة الجرمانية او للفتح التركي . اجل ان الامبراطورية الصربية التي أسسها اسطفان دوسان ، والتي كانت ردة فعل استقلالية ضد الحماية البيزنطية ، قد زالت من الوجود بعد هزيمة كوسوفو الاولى ( ١٣٨٩ ) ، ولكن مآثر الجبليين البلقانيين قد عرفت فترات مجيدة بفضل هونيادي واسكندر بك : كانوا ، والحق يقال ، اعداء للاسلام ، ولكنهم لم يتشبهوا بصليبيي القرن الثاني عشر ، بل بالبولونيين ، الذين انتصروا على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ ( ١٤١٠ ) او بالحماربين الهوسيين القساة الذين لم تنل منهم حملات عسكرية استمرت عشرين سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعية الوحشية ، ولا التنازلات الكنسية التي أقرت في مجمع « بال » . وقد جاء في المرسوم التنظيمي الجامعة براغ الذي أعلن تحت تأثير « جان هوس » : « يجب ان يكون البوهيميون الأول في ملكة بوهيميا ، اسوة بالفرنسيين في مملكة فرنسا او الالمان في المانيا .

وعرفت مناطق اخرى ايضًا لم تبتل كغيرها بالحروب والاضطهادات، يقظة التضامن القومى: فقد كتب محرر العقود اللياجي «ممريكور» ، حوالي السنة ١٤٠٠ : «البلاد آخذة في الاتحاد»؛ وليست البلاد في نظره ارضاً فحسب ، بل مجموع الارادات التي تمثلها وتتحد للذود عن استقلالها ضد السيطرة البورغونية وعن لغتها ضد الثقافة الجرمانية ؟ ونحن هنا امام طليعة امة صغيرة ترمن اليها درجات الساحة العامة في لياج . وليست بأقل فائدة ، من هذا القبيل، مع انها أكثر تأخراً في الزمن ، ولادة شعور قومي بورغوني في امارات هولندا التي وحدتهـــا منذ السنة ١٣٨٤ ، السلالة المتفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف الحاح الضرورات السياسية والاقتصادية والنقدية بجاذبيتها . فحتى السنة ١٤٣٥ ، استطاع « فيليب له بون » ، الامير الفرنسي ، تعليل النفس أعلن نفسه برتغالياً، حتى لا يقول انكليزياً، بسبب امه المنتسبة الى آل « لنكستر » . وحدث في الوقت نفسه ان كلمة « بورغونيون » التي أطلقت اساسًا على انصار خاصموا انصارًا آخرين ـ ه «الارمنىاك» اصبحت نقيضاً لكلمة « فرنسيون » . وقد اسف « شستلتين » مؤرخ الحوليات نفسه للنزاع بين ﴿ هَاتِينَ الْاَمْتَيْنِ الْمُعْتَلَفِينِ ﴾ الفرنسيين والبورغونيين ﴾ ؟ ولكن ﴿ اوليفيه دي لامارش » و « جان مولينيه » من بعده قد بغضا فرنسا ، وعبر الهتاف « لتعش بورغونيا » ، في آخر القرن الخامس عشر ، عن يقظة وعي شعب مختلف تماماً ، هو شعب هولندا ، الذي ما زال يتلمس طريقه .

اجل ان اوروبا لم تشترك اشتراكا متساوياً في هذه التطورات. فليس هناك من وعي قوي حقيقي في المانيا مثلاً على الرغم من انها حاولت جم شتات أبنائها. كما ان الدول التي كانت تؤلف مملكتي آرل وبورغونيا القديمتين توصلت الى التخلص نهائياً من القبضة الامبراطورية ودخلت الواحدة تلو الاخرى في التبعية الفرنسية او في تبعية دوقية بورغونيا أسياد هولندا ، ولم تمد المجهات الامبراطورية ، بعد منتصف القرن الرابع عشر ، لتهيج الانصار الجرمانيين في ايطاليا الشمالية . ولم تبع « الامة » الالمانية حقيقتها ، بسبب حرمانها من عناصرها الفريبة ، الا في ظروف نادرة ، كاحتكاكها بالقومية التشيكية مثلا ، اذ لم تبرز في أماكن اخرى سوى نوعة عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبة .

اما في شبه الجزيرة الايبيرية فيجب علينا ان نتكلم عن القوميات في صيغة الجسع. فالكاتالونيون والاراغونيون والقشتاليون والنافاريون يشعرون ويعلون انهم يتميزون عن بعضهم كاتشهد على ذلك الحروب الأهلية الفظيعة التي قامت بينهم باستمرار. وسبق للبرتغاليين كذلك، في معركة و الجوباروتا » ( ١٣٨٥ ) ، ان أعربوا عسن تصميمهم على العيش منفصلين عن علكة قشتالة .

على الرغم من تألق ايطاليا آنذاك في حقل الفنون والادب ، فانها قد تأخرت ، أكثر من أية دولة اخرى، عن ركب القوى القومية هذا . وعبثاً نادى دانق ، في مستهل القرن الرابع عشر، بمثاله المسكوني المبني على الامبراطورية الشاملة والمسيحية الرومانية؛ فكان الجواب الرحيد الذى تلقاه أنانية اقليمية غاية في القذارة . وما زال الوطن، بعد مرور مئة سئة ، كما لمقضح في عاكمة «ارران فالا" ، سوى خليط من الافراد لا يجوز ان يكون أي منهم أعز عليه من نفسه : « فهل تجوز ان ارغم على الموت من اجل وطن هو حصيلة هؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشهاد ، امام هذه الانكارات ، الا ببيترارك الذي تمكن لعمري من تذوق عذوبة الحياة في ارض بروفنسا، ولكنه شنسر على افينيون ، منفاه في الديار « الاجنبية » وراء الجبال وعبسر عن خلفة الشعبين في « دفاعه » ؛ او بكاترين دي سينا ، التي تدين لها سلطة الكنيسة ، سواء لمصلحة العالم المسيحي اجمع ام بموجب رسالة قومية ، بالاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية ، « بين سكان روما والطاليا » .

ان قومية القرن الرابع عشر ، من حيث هي بجرد عاطفة تفاوت وعيها اللغات القومية ولم تجش بعد الا مجميا بدائية ، وجدت اوثق روابطها في وحدة لغة تعبر فيها ، بالكلمات نفسها ، طرائق الشعور والتفكير نفسها . فقد اهتدى شعب فرنسا ، في ازدهار النثر الذي بات وحده موافقاً آنذاك للأخبار المحليسة والقصة والمسرح الشعبي وفي « يوميات »

۲۹ – القرون الوسطى

فرواسار ، وتتمة وقصة الوردة ، ، وملاحق وقصة الثملب ، ، وفي التحويرات الكثيرة الدي أدخلت على قصص الفروسية والأسرار والمزحيات ، الى بميزات سجيته التي عبر عنها بلسار واحد انكفأت امامه اللهجات الاقليمية . اجل ما زالت فرنسا الجنوبية و وطن لغة الارك ، ولكن لغة باريس ، التي ازداد استمهالها باطراد في وثائق الديوان الملكي وفي وضع صيغة القواذين اخذت ، حتى في هذا الوطن ، تنتشر يوماً بعد يوم، اذ أن و اللغة الأم ، هي ما كان يعتمد عليه في الصكوك الرسمية . ولذلك فقد دهش المنادي الحربي و بري ، من أن سكان بربطانيا ، على الرغم من أنهم رعايا الملك ، و يتكلون لغة لا يفهمها احد غيرهم أذا لم يتعلمها ، ، في حال أن سكان كونتية بورغونيا وسافوا يتكلون اللغة الفرنسية و بسهولة ، .

اما ايطاليا والمانيا ، الامتان اللتان تتلسان طريقها ، فما زالتا متمسكتين بلفتيها الحاصتين. فقد بلفت اللغة الايطالية كالها دراكا مع دانق و عبرت اللغة الالمانية ، لا سيا في المدن التجارية ، عن التصنع الرمزي والعاطفي ، بينها اتاحت مؤلفات و اكهارت ، للنثر أن يغدو التعبير عسسن الفكر الجرماني بالذات ، الا أن الحركة القومية لم تجد لها في لفة أية بلاد مرتكزاً اقرى منه في لغة بوهيميا ، فقد انتصرت هنا اللغة التشيكية مع شارل الرابع الذي أوصى ، في رقيمه الذهبي ، باستخدامها وتعليمها ، وقد أثبتت انهسا جديرة بمعالجة اصعب المواضيع ، أي القانون والطب والعلمة واللاهوت ؛ فيكانت لغة المصلحين والوعافل ومترجي التوراة ، وقسد هتف توما دي ستيني قائلا : و ليست عبة الرب التشيكية اقل منها للاثيلية » . وحين حاربها سيجيسمون دي لوكسمبورغ والبارونات الالمان ، استخدمت للتعبير عن الغضبة والالم القوميين ، على غرار الشمر الفنائي الصربي الذي عبد لمازر ، المغلوب على نفسه في كوسوفو ، و تاج صربيا الذهبي » .

وليست النهضة الادبية والاجتاعية التي حققتها اللغة الانكليزية اقل ما يميز هذا العهد، كانت الرطانة الانكلوسنورمندية لفة الادارة والحاكم وأوساط البورجوازيين الآثرياء والارستوقر اطية الحبلغ من بعدها عن هذه الطبقات الاجتباعية في اواخر القرن الرابع انه بات لزاماً فتسمح المدارس لتعليمها وان المناقشات، رخماً عن انف رجال القانون الصبحت تجري باللغة الانكليزية في البلاطات الملكية وحين تجاسر هنري دي لنكستر على التقدم بحججه باللغة الانكليزية امام بحلس السنة ١٣٩٩ الاقالة ريشار الشمالي الموالي للفرنسيين اكان الشاعران ولنفلاند و و شوسر و وناقلو التوراة نثراً ( بايعاز من ويكليف ) قد توفقوا منسذ ربع قرن الى التعبير الادبي عن رغباتهم الاجتباعية وانتقادهم للأخلاق ومثلهم الديني الاعلى .

كان مقدراً لهذه القومية الناشئة ان تنجدر شيئاً فشيئاً من هذا السلالات والكنائس الدومية المستوى العاطفي والادبي الى المستدارك السياسي بشكل تعلق بالسلالات القومية في وجه كل منافس اجنبي مهما كان من امر حقوقه الوراثية . فستد هدد السكتلنديون ، المشهورون بولائهم الراسخ لسلالة البروس، باقالة ملكهم داوود ، حين فكر هذا

الاخبر ، وهو في الاسر ، بالتخلي عن مملكته لادوارد الثالث ، د مفضلين تقديم جمسم ممتلكاتهم فدية له » ( ١٣٦٢ ) . وفي السنة ١٣٢٨ فضل البارونات الفرنسيون فيليب له فالوا على ادوارد الثالث نفسه مع أن هذا الاخير حفيد فبليب له بيل من جهة أمه، لأن فبليب له فالوا من «مواليد المملكة » . وكان لتهمة موالاة فرنسا اثرها الكبير في تخلى الانكليز عن ريشار الثاني وحملهم عل القبول بابن عمه هنري دي لنكستر ملكاً عليهم ، كما ان البرتغاليين هللوا لان زنى مغتصب، هو جان الاول مؤسس سلالة الآفيز ١٣٨٥٠ رغبة منهم في الحياولة دون اتحاد سلالي مع قشتالة. وحدث على نقيض ذلك ، كا نرى في اوروبا الوسطى ، ان السلالات الاجنبية تجنست في وطنها الجديد: فقد خلف جان دي لوكسمبورغ الذي تزوج من آخر اميرة من اميرات البريميسلمين في يوهمما ( ١٣٠٦ ) ، ابنه شارل الرابع الذي سبق ورأينا ما فعله في سبيل الثقافة التشيكية ؟ وبعـ د ان استقرت سلالة انجو في هنغاريا بفضل مصاهراتها للارباديين ، دان لها تاج القديس اسطفار. بكثير من امجاده وحتى ببسط السيطرة على بولونيا التي عادت وأقامت فيها بعد ذلــــك سلالة دوقية بورغونيا الذين ارسخوا اقدامهم في هولندا بسلسلة من محالفات المصاهرة فقد بلغ من قوة مركزهم انهم لم يتخلوا عنه قط ؛ ومنذ الجيل الثاني كان « جان سان بور » يتكلم لغة الفلاندر الشعبية ﴾ وفي اواخر القرن الخامس عشر وقف الشعب يكلبته في وجه مكسمليان دي هيسبورغ لأنه لم يكن و سيده الطبيعي ، .

وبرزت في الغرب اخيراً ، خلال القرن الرابع عشر ، قوميات كنسية حقيقية . ألم يقلل الكثير خطأ والقليل صواباً عن اقامة البابا في افينيون منذ ان اتهمه بيترارك « بتزويج البابوية من ملكة فرنسا » ? اذا كان البابوات « الليموسيون » قد قبلوا في غالب الاحيان بأخذ سياسة الملوك الكابيتيين والفالوا تحت حمايتهم ، فان مهمة دوق انجو الكبرى لدى غريفوريوس السادس في السنة ١٣٧٦ لم تستهدف سوى محاولة ابقائه على ضفاف الرون . ولكن ردة فعل الرأي العام الانكليزي ضد الفرنسيين المستأثرين بالكرسي الرسولي كانت اعنف منها ضد دسائس البابوية الايطالية . فقد كان حكم التشريع البرلماني قاسياً جداً على منح الاجانب براءات التولية الرسولية وتهريب الموارد الكنسية وقوائد الحقوق الاميرية البابوية والاكثار من تقديم الدعاوى الى محكة روما : فقد اضيف في السنة ١٣٥٥ الى انظمة « التولية » ( ١٣٥١ ) و « التحذير » ( ١٣٥٣ ) ، منع دفع الضريبة الاقطاعية التي توجبت على ملك انكلترا منذ خضوع « جان سان تير » البابا انوشنتيوس الثالث . واذا كانت المملكة البحرية ، عند حدوث الانشقاق ، بين الممالك الاولى التي جممت شمل الخاضعين لبابا روما ، فانما كان ذلك ، كا كتب آنذاك اسقف «غالواي» السكتلندي ، « انتقاماً من الفرنسين ، لا عبة بالحقيقة » .

وتجدر الاشارة هنا ، على كل حال ، الى ان موقف الدول المختلفة من البابويين المتنافسين قد أملته النفسية الاقلىمية الخاصة عنها ، فكانت الحكومة الفرنسية ، بدافع من الجامعيين ورجال

الشرع الذين كانوا جد سعداء في مراقبة جمع المكاسب الكنسية والمحاكم الروحية ، اول من قام بالاختبار الفلتيكاني ، طيلة سنوات عدة ، بتحظيرها الخضوع للبابا ( ١٣٩٨ ) . او ليس في التوزيع غير المألوف ، بحسب القوميات ، الذي اخضع له اعضاء مجمع كونستانس المعد للحكم على الهرطقة التشيكية - وهي كنيسة اخرى قومية تماماً - الدلالة كل الدلالة ايضاً على تطور مفهوم و الامة ، بالذات ، الخصص حتى ذاك العهد بالفئات الجامعية ، وعلى الانظمة الدينية الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشهد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطتي الملك والمجلس في السنة ١٤٣٩ - بأن يديروا على هوام شؤون الاكليروس في الامم المختلفة ، كلما استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهكذا فان القومية اقامت الحواجز حتى في حقل الكثلكة المسكوني مبدئياً .

وقد قوتى هــــذه الحواجز التقسيم التدريجي الذي تناول الامارات الحدود البرية والبحرية والمالك . الا ان مفهوم الحدود ما زال ، يفعل الحاجة الى الخرائط الطوبوغرافية الدقيقة ، بجرد مجاز قانوني لأن الحدود غير معروفة تماماً حيث يجب ان تقوم في الارض . وقد رافق الرغبة في الحيلولة دون توضيح حدود الاراضي التابعة للاقطاعات ، رغبة . خفية في عدم تعيين حدود التوسعات المفيدة التي قد تحققها السلطة . لذلك غالباً ما كان الفاصل بين المالك منطقة دفاعية: كالولايات المتاخمة للحدود الشرقية الخاضعة لرقابة الكتائب الجرمانية، ومقاطعات الحدود بين كتلندا والويلز حيث فصلت انكلترا عن سكتلندا ، كا يقول المنادي الحربي برّي ، « ثلاثة ايام من البلاد الصحراوية »، ومقاطعات الحدود الاسبانية المتاخية للعالم الاسلامي. وكان الهدف من الحصون التي شبدت عند تخوم الويلز وقشتالة والاكبتين رسم الحدود رسماً تقريبياً حيث لم تؤلف الجبال او الاحراج « سياجاً ، تقليدياً ملانماً : ونحن هنا امام معنى جديد لكلمة « الحدود » التي اقتبست اساساً من جبهة الحرب ، فحلت في اوائل القرن الرابسم عشر بحل كلمة « ولاية متاخمة » . ويبدو أن الملك لويس العاشر قد استعمل كلمة « حدود » في السنة ١٣١٥ للمرة الاولى في كلامه عن الحاميات التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر ، ثم استعملت ، في وقت لاحق ، في الكلام عن الجبهة الاكيتينية ، وعن كل منطقة تتنازع حدودها الجيوش المتقابلة . فسعى المسؤولون حينذاك ، رغبة منهم في التدقيق والضبط ، الى تعيين الحدود بالصلبان والانصاب والاشجار ؛ وقد درجوا على تنظيم الاحتفالات الدورية احياء لهذه الذكرى ، كذاك الذي كان يقيمه اهالي باريتوس ورونكال منذ السنة ١٣٧٥ ، ويتبادلون فيه التمهدات والجزى على نصب مجاز « بييرسان ــ مارتين ، الفاصل بين أوديتهم البيرينية. وقد كان لوضع علامات الحدود بين الامبراطورية وجيرانها، وهو اعظم سهولة على جواننب الانهر – فربان الزورق في الرون يعرف ان الضفة اليمني هي المملكة واليسري هي الامبراطورية – دوره في تدريب لجان التحقيق ، وان رافقه الاخفاق احيانًا ، على التبصر والفطانة ، كما لوحظ ذلك ، في السنة ١٣٥٥ – ١٣٥٦ ، في منطقة اللورن والبار والكونتية . ولكن الحدود ، على صعوبـــة رسمها في الاراضي ، سرجودة في الاذمان ، وهذا هو الاهم .

واعتبرت حدوداً ايضاً ، في نظر اقوام القرن الرابع عشر ، التخوم البحرية، مع ان الحرب لم تتقيد آنذاك بأي قانون وان الشعب الانكليزي ادعى الملك على المانش ، الذي اطلق عليه الم « البحر البريطاني ، في الخرائط الاولى . وامته مفهوم البحر الاقليمي الذي ظهر في المتوسط الى الشواطىء الاطلسية ، ولا سيا شواطىء هولندا التي تمخضت آنذاك بجسادى، عضابة في حقل الحق الدولي العام . وادعت البندقية الملك على البحر الادرياتيكي بكامله ، وجنوى على البحر الليفوري ؟ وقد قد ر القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( ١٣١٣ – ١٣٥٦ ) بد ، ١٠ ميل روماني - ١٥٥ كلم تقريباً للطاق المياه الاقليمية المطلقة . ودرج التقليد السكنديناني في بحار الانبال على تحديد المياه الاقليمية بخط يقسمها مناصفة ؟ على انهم ، باستثناء الانكليز ، قد اعتبروا البحر نطاقاً حراً بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر ، حرصاً منها على الامن والسلامة ، اعلنت سيادتها المطلقة على طريدة من المياه الساحلية يبلغ عرضها ٢٠ كيلومتراً تقريباً وتوازي المفرنسيون والانكليز والمدن التجارية الهانسية ، مداورة ، بهذا الستروم بين السنة ١٣٧٠ والسنة الفرنسيون والانكليز والمدن التجارية الهانسية ، مداورة ، بهذا الستروم بين السنة ١٣٧٠ والسنة المتوسطية والايبيرية ؛ وقد احدث هذه المحاكم بمراسيم في انكلترا (١٣٦٠) وفي فرنسا (١٣٧٣) ولمي فرنسا (١٣٧٣) وفي المياه الاقليمة .

غدا من ثم لزاماً ، لاجتياز هذه الحواجز الجديدة ، الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة الابطال. فأضيفت آنذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دوائر الجمارك التي أحدثت في كافة دول اوروبا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انكلترا قبل نهاية القرن الثالث عشر « بالرسم القديم » الذي استوفي منذ السنة ١٢٧٥ على تصدير الاصواف والجلود ، والذي اضيف اليه الرسم على الاجواخ والخور المستوردة « والرسم الصغير » على الصادرات الختلفة والرسم على الحولة الذي استوفي بنسبة المشحونات ، فبرهنت منذ ذاك الحين انها حاجز جمركي قين بحياية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الضرائب على البضائع ، التي اضيفت الى الحقوق القديمة وتناولت معظم المواد الغذائية ، قصد تنظمت منذ السنة ١٣٥٨ تحت اشراف « رئيس مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم المهاثلة في هولندا واسبانيا والبرتفال للحاجات نفسها ، بينها عقد اتفاق في كولونيا ، في السنة ١٣٦٧ ، فرض في كافة المدن التجارية الهانسية رسما نسبها لقيمة البضائع المستورة من المناطق الاخرى او المصدرة اليها .

فتنظمت بالتالي اقتصادات اقليمية هي امتداد لروح تقليد القرون الوسطى حسول حماية الصناعة في المدن ، ولكن اطارها أمسى قومياً آنذاك . وطالب المواطنون ، في وجه الاجنبي الذي حسدوه وارتابوا منه ، بالاستفادة من نظام يفضلهم عليه ، ان لم يكنمن احتكار النشاطات التجارية . فالى السنة ١٣٨١ ، يعود المرسوم الاول حول الملاحة الذي أعلن حصر التجارة في

مرافى، ما وراء المانش بالسفن الانكليزية ، دون ان يستطيع الى ذلك سبيلاً على كل حال ؟ ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من محطة الاصواف التي تديرها شركة واسعة الامتيازات من التجار الانكليز ، والتي تنقلها من مكان الى آخر في البر الاوروبي ، جاعلة منها وسيلة للضغط السياسي : وفي ذلك دليل على توسع استخدام السوق الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القومية الاقتصادية ؛ فاذا هم تمتموا ببعض الامتيازات فانهم في الغالب يحضعون لحق الملك بوراثتهم ؟ اضف الى ذلك ان المجموعات القومية التي يؤلفونها تعيش بمعزل عن البلديين على الرغم من تمتعها باستقلال داخلي: كالمستعمرات ( Loges ) البندقية والفلورنسية والكاتالونية في بلدان المتوسط ، والمستعمرات البرتفالية والقشتالية في هارفاور حيث منحها و فيليب دي فالوا » بعض الامتيازات ، وأسواق تجار المدن الهانسية في لندن وبروج ، ولا سيا و الملل » الاسبانية والايطالية في هذه المدينة الاخيرة .

وجلي ان الاجنبي المنعزل ، الذي كان موضوع حذر ، لم يطمئن قط لمصيره . فقد تكررت بعد السنة ١٣٨٠ فورات غضب الشعب اللندني ضد تجار المدن الهانسية والصناعيين الفلمنكيين بتأثير من كرهه للأجانب . وكذلك فان المسلمين الذين خضعوا للنير المسيحي وعوملوا بتساهل في قشتالة واراغون ، قسد عوملوا معاملة قاسية في ماجورك والبرتغال حيث بقيت للرق شوكته . كا ان اليهود ، وهم كثر في اسبانيا والمناطق الالمانية ، قد ذاقوا الامرين حين اعتبرهم الشعب مسؤولين عن الكوارث الطبيعية ولا سيا عن الطاعون الاسود : فقد انفجرت الحركات المعادية للأحياء اليهودية في نورمبرغ وفرنكفورت ( ١٣٤٩ ) وبروكسيل ( ١٣٧٠ ) . وان التشريم العام ، المستوحى من الحق الروماني ، قد غدا حيالهم قاسياً جداً .

جاء مفهوم الأمة في الوقت المين ليساند مبدأ السيادة الروماني الذي حاول الملوك والامراء الغربيون ارساء سلطتهم عليه . وقد ركته تقليد قبول اعضاء المجلس الاعسلى في فرنسا و « وحدة المملكة » في انكلترا ، ففدا هنا « السيادة والقوة » ، وهناك « السلطة المطلقة » التي تحدد كلها السلطة الملكية . واعترف الملك في اقسامه اليمين للرب ، وللرعايا امام الرب ، بأنسه ليس سوى حارس شعبه ، وفي فرنسا نفسها ، كتب مؤلف « حلم الروضة » ، بايماز من شارل الخامس ، « ان الملك يقام . . . بارادة الشعب وحكمه » . وبحث الملوك في كل مكان عن نقطة يرتكزون اليها في الاستشارات القومية : جمبات بجالس الطبقات ، البرلمانات ، المجامع ، وجالس المندوبين ، التي يطلبون اليها ابرام او

رفض المعاهدات ويعتصمون بأرائها ، وكأنها آراء رجال القانون ، لتبرير اخطر المقررات في حقل السياسة الدولية . وباستطاعتنا القول ، في هذا الصدد ، ان الامة ، التي يرمز اليها اتفاق الامير وممثلي الجاءات ، كانت مدعوة طبعاً لان تصبح مرتكز السيادة بالذات . واذا ما نظرنا من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطويل ، الاقطاعي في ظواهره والسلالي في أسبابه المعلنة ، لرأينا انه ملكي وقومي معاً في جوهره ، لأنه استعجل انهيار الانظمة الاقطاعية وبرهن في الوقت نفسه عن انه محاولة لتحديد النطاق الاقليمي والبشري حيث يستطيع كل امر ، بل يتوجب عليه ، ممارسة السيادة كاملة .

لا ريب في ان فاعلية النزعات التي أدّت الى تجزئة العالم المسيحي وحدات ملكية وقومية قد اختلفت باختلاف درجة تطور الدول والشعوب على الصعيد السياسي او الاجتاعي او الاقتصادي او الفكري . ولكنها قد صادفت في كل مكان حقلا خصباً بفضل فقدان السلطة المنظمة ، منذ ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز عليها الامل بتهدئية العالم الغربي وتنظيمه وادارته. فالامبراطورية قد تحطمت منذ انهيار فردريك الثاني ولم تستعد قط ، على الرغم من محاولات هنري الرابع و « لويس دي بافيير » ، النفوذ والقوة اللذين كان من شأنها دعم مطالبتها بادارة الامراء. وبعد ان بات التاج يباع بالمزاد العلني، وبعد ان سلخت عنها الاقاليم الفرنسية والايطالية وجاورتها المالك السلافية وعمتها الفوضي الداخلية ، لم تعد الامبراطورية سوى حلم لا طائل فيه،

اما البابوية ، التي غدت على الصميد الزمني أعظم ملكية مركزية منظمة ، فلم ينازعها احد قط دورها المقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولكن أنى لها بعث مزاعها الثيوقراطية البالية حين تبدر ، في ملجأها الافينيوني ، وكأنها خاضمة لرغبات ملك فرنسا ، وحين تمزقها ، ابات الانشقاق ، المصالح القومية المتباينة ؟ فلم تفقد دورها في ادارة السياسة فحسب ، بل اخذت تفقد دورها التحكيمي ايضاً : اذ ان محاولاتها الكثيرة في سبيل التوفيق بين فرنسا وانكلترا قسد ذهبت ادراج الرياح . فاضطرت من ثم ، في القرن الخامس عشر ، امام ازدياد مطالب الملوك ، الى ان تسلم للدول بشكل جديد من التسوية : اتفاق التخلى .

اما مملكة فرنسا ، وهي القوية بنفوذها التاريخي، فقد بدت لرجال القانون المحيطين بفيليب له بيل ، قادرة على الحلول في ادارة سياسة العالم المسيحي محل الامبراطورية والبابوية اللتسين برهنتا عن عجزهما. وقد سبق ورأينا كيف ان هذه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذكرى. ففي الوقت الذي تكونت فيه ، كان نفوذ فرنسا ، مادياً وروحياً ، قد مال الى الهبوط . ثم جاءت الحرب واستعجلت هذا الهبوط فكذبت الوقائع اقوال العلماء النظريين .

لذلك فان مفكرين كثيرين اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان أعياهم ادراك مصير تجزئة المالم المسيحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذا ، في النقاط الحساسة من النزاع الفرنسي الانكليزي ، أي في بريطانيا ومنطقة الباسك ، ولا سيا في هولندا ، شكل الحياد وحتى اسمه الجديد . وعجزت المالسك الاسبانية عن تحديد موقفها على الصعيد الديني ، فاعتصمت طيلة

سنوات ، بعد قيام الانشقاق ، في « اللامبالاة » ؛ وان شق عصا الطاعة ، الذي رغب فيسه الجامعيون الباريسيون في اواخر القرن ، كان هو ايضاً ، من بعض الاوجه ، ما اطلق عليه اسم « الطريق الوسط » في الانتظار التي زاد في مغزاها ان الذين نادوا بها هم انفسهم الذين تلبسكوا بدقة قياساتهم وادعوا مع ذلك قول كل شيء ومعرفة كل شيء ، فقابل تواري السلطة الروسيسة عجز في السلطة الفكرية .

### ٢ ـــ هبوط السلطة الروحية

ان القرن الرابع عشر ، الذي هو وقرن الانشقاقات ، قد نقل مضاداته ومناقضاته الي صعيد الفكر نفسه . لقد المملت تأليفات القرن السابق الجريشة ، بسبب سخافاتها ، ولحسنها ، على الرغم من ذلك ، قسد فتحت آفاقاً بلغ من بعدها ان الناس توغلوا آنداك في مسالكها المتباعسدة . فسواء كانت الطريق فلسفة تبتغي الاستقلال عن اللاهوت وتستطيع ان تذهب بسالكها بميداً في مجاهل الارتيابية ؟ او روحاً علمية تخطو ، بسلطة المنطق ، خطواتها الاولى غو التدقيق والوضوح ؟ او ايمانا يتمثر احيانا امام الغلم الاجتاعي والكوارث المتعددة ، ويختلط غالباً بالحبة الالحية والحوف المقض من الموت ، ويفضي الى تفتح شتى ادواع الصوفيسة وتحريك المواطف ؟ فاننا نلاحظ في كل مكان ، وحتى في قصر الحياة الذي يقرّب بين الرذيلة والفضيلة ولا يميز بينها ، التباعدات نفسها والاختلاف عينه في السلوك والتصرف . ولم يكن من المسير فضح التباسات القرن وغباواته وافراطاته والحرافاته ، ولم يتأخر مهذبو الاخلاق عن ذلك في حينه . بيد ان الجهد الفكري هذا في سبيل انحاء المعارف الخاصة وانطلاقة الروح هذه نحو ايمان مسيحي حي قد كاما اختاراً خصاباً ودليلاً على حيوية في الحضارة الغربية يزيد من أحميتها ان سلطة البابوية الروحية وسلطة الجامعات الفكرية نفسيها لم تتوصلا بعد ذلك الى مراقبتها ، كام لمترب عبد ذلك الى مراقبتها ، كام لمترب عبد دلك الى مراقبتها .

أقيمت الدعوى على بونيفاسيوس الثامس عشية يوبيل السنة الانتفادات الرجمة الى البابية المدين على الذي بدا و كأنه أرغم جمهور المؤمنين المسيحيين على ان

يخروا سجداً على اقدام الثيوقراطية الظافرة ، وقد تابعها مستشار وفيليب له بيل بكل عناد طوال عشر سنوات تقريباً ، فكانت الظاهرة الاولى مسدن ظواهر مآساة الضائر المسيحية امام زوال نفوذ أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرهم ، وقد شعر الملك الورع شارل الخامس نفسه ، في منتصف الطريق التي سلكها هذا الهبوط السريع ، بالحاجة الى استشهاد الله على حسن نيته في مناصرة البابا الافينيوني ؛ ولكن المؤمنين لم يلتظروا انفجار الانشقاق المعتمر حتى يشكوا في خليفة بطرس ،

بيَّسنا أعلاه الاسباب البميدة التي أدت الى هذا الحبوط : قان النصر المبين على الامبراطورية ·

بعد سقوط فردريك الثاني ، قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون العالم المسيحي الزمنية ؛ فنكان هذا العبء اثقل من ان تنهض به وسائلها الراهنة ؛ واخطر تهديداً ايضاً من ان لا يثير ردود فعل السلطة العلمانية التي سارع قانونيو فيليب له بيل الى مساعدتها واهتدوا في الحق الروماني الى ما يؤيد مطالبة سيدهم بالامبراطورية الشاملة . انه انتقام السلطة الزمنية من السلطة الروحية ، وقد زاد من نخاتلته انه تناول ، اول ما تناول ، شخص البابا بالذات ، الذي غالباً ما نمت « بالمسيح الدجال » ، وان حد ته لن تخف في المستقبل أيا كانت سيئات البابوات او حسناتهم .

وما ان خطيت الخطوة الأولى حتى تناول انتقاد التجني حاشية البسابا وشخصه وحتى سلطته . ولم يحظ بالاحترام العام ، بين بابوات القرن الرابسع عشر جميعهم ، سوى اوربانوس الخامس وحده ، ذلك الرجل القديس الذي انحنى أمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام التي اصدرها معاصروهم عليهم كثيراً ما تحولت الى الثرثرة ، كروايات فيلاني الخبيثة او احقاد بترارك الجائرة ، وكان هذا الأخير أول من يستفيد من الانعامات البابوية وأول من ينتقدها اذا منعت سواه . اجل لقد افسحت محبة اكليمنضوس الخامس ويوحنا الثاني والعشرين المفرطة لاولاد اخوتها وتبذيرات اكليمنضوس السادس مجالاً للانتقادات الشرعية ، ولكن يوحنا الثاني والمشرين اتهم بالبخل تجنيساً ايضاً . وكان بندكتوس الثاني عشر ، وهو السسترسي المتقشف والمرجع اللاهوتي الذي نعلم ، هدفاً بعد موته لحملات بترارك والامبراطوريسين والمتسولين الذين حال الشائي متزايدة : فالممروف عن « ماتيو فيسكونتي » ، الذي اتهم بمحاولة السيطرة على يوحنا الثاني والعشرين ، انه كان يصرح علناً ان « البابا بعيسد عن البابوية بعدي عن الالوهية » . والحقيقة ، والحقيقة ، على كل حال ، هي ان ترددات هذا البابا في موضوع مشاهدة الله في السياء وتهوراته المقائدية ورجوعه عن اقواله قبيل اسلامه الروح لم تكن لتوحي ثقة عمياء في شخصه .

وقد بلغ السيل الربي عند حدوث الانشقاق حين تراشق الحرم باباوان متنافسان. فتبنت جامعة باريس ، دون ان تقصد ذلك ، جسارات ويكليف الذي حكم على الباباوين منف السنة ١٣٨٧ و دعا المسيحيين للاتحاد ضدهما : وبلغ منها جوالي السنة ١٤٠٧ ، بعد فشل « طريق التخلي » ، ان نعتت بند كتوس الثالث عشر به « المنشق المتصلب » و « الهرطوقي الحقيقي » ، وغريفوريوس الثاني عشر به « مخرب الكنيسة » ؛ ثم اتهمها مجمع كنستانس بالرقي والسحر بعد ان اطلق على الاول تهكا اسم Beneficius ( المستغل ) والثاني اسم Errorius ( الضال ) ؛ ولن يلبث آباء مجمع كنستانس ان يعزلوا يوحنا الثالث والعشرين لانه « خطر وغير نافع » .

ينلب على ظننا ان اباحية الكلام هذه انما كانت في تقاليد الفرون الوسطى ؟ اذ ان بترارك الذي اصدر احكاماً سيئة المقصد على البابوات ؟ لم يكن قط ليقصد تحقير المركز البابوي لانه كان محافظاً ويعتبر البابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص لم يكن من جمسة اخرى

لمعزز هذا المركز الذي ادركه ايضاً رشاش الانتقاداتاللاذعة التي وجهت الي مجمـــم الكرادلة . فمركزية الحكومة البابوية المتعاظمة قد اولت الكرادلة في الواقع شأناً عظيماً . كانوا مستشاري المابا حين يدعوهم الى الاجـــــةاع وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان والحماكم والمجلس الرسولي والقصادات وادارة دول الكنيسة . وتمكن بعضهم احياناً من اتبــاع سياسة توفرت لامراء الكنيسة وسائل الحفاظ على مرتبتهم : حشم وخدم منزليون ، مساكن عظيمة ، ثباب رسمة " نصب من موارد الكنيسة العادية ( الخدمات المشتركة ) ؛ انعامات استثنائية خاصة ، موارد الرتب الكنسية الكثيرة على الرغم من مساعي يوحنا الثاني والعشرين للحدّ من سوء استعالها . وامتلأت مصالح الادارة البابوية بازلامهم الذين كان الكثيرون منهــم يتخبطون في حالة عوز شديد ويبحثون عن رتب كنسبة شاغرة . وتذكرنا لهجة الانتقادات ضد هــــذه التجاوزات بلهجة القديس برناردوس معنفًا احبار عصره . فبعــد وصف بترارك لهؤلاء الرجال « الذين اعمتهم قطعة جوخ حمراء صغيرة تتألف منها قبعتهم » ؛ اعتبر جرسون ierson) ان ﴿ الذُّن يجمعون ٢٠٠ وحتى ٣٠٠ رتبة كنسية ﴾ خليةون بان يعرضوا في معرض جثث المجرمين ؛ وتكلتم نقولا دي كلامانج ، في « دراسته عن خراب الكنيسة ، عن « لجــــة جشعهم القاةـــــة المرعبة ». واغتمت بريجيت السويدية ، وكاترين السينية من بذخهم اغتمام الروحيين الذين تعرضوا لاضطهاد مؤسف في الوقت نفسه الذي توسعت فيه الحقوق الاميرية البابوية . ولكن هل كان لكرادلة افينيون ابناء الحوة ومحيون اكثر من اسلافهم كرادلة روماً يا ترى ? وما هي قيمسة كلام الخادع الذي لم يثبته بالدليل قط لا بترارك ولا فيلاني ولا مارسيل البادواني . فقد استطاع جُوْفُرُوا الباريسي بدوره ان يتهم الرومانيين بانهم لا يحبون البابا الا لغاية مادية .

الا ان الشكوى الحقيقية لاعداء البابوية ، وهي ابعد هوى وبغياً ، فغير هذا كلته : فالمآخذ على باباوات افينيون انهرم كانوا فرنسين ، وملاوا مجرع الكرادلة بغاسكونيين وكرسينين وليموسيين يضمنون اخلاصهم ، وانتظروا تهدئة دولتهم الايطالية حتى ينتقلوا الى بلاد لا تكرم الضيف ، وايدوا اخيراً وجهة نظر ملك فرنسا ضد انكلترا على الصعيدين المالي والدبلوماسي . ومها باغ من غلو بعض هذه التهم ، فانها قدد اسهمت مع ذلك ، في حينه ، في احراج مركز السلطة الروحية في معترك المنافسات السياسية واضعاف ثقة الناس بها اضعافاً ملحوظاً .

النظريات الامبراطورية الجديدة السياسية وانصار الروح العلمانية والتواقون الى الحسلم النظريات الامبراطوري الذين رغبوا في تحقيق انتقام الدولة من ادعاءات ثيوقراطية ما زالت متاصلة حتى بمد ما الحقه بها القانونيون الفرنسيون من استذلال واخزاء . ففي السنة ١٣١٢ بالذات ، اعلمن اكليمنضوس الخامس في رسالته ه العناية الراعوية » ، كال السلطة البابوية ، كا اعلن يوحنا الثاني والمشرون ، في السنة ١٣١٦ ، حقه في الرئاسة في السياء وعلى الارض . فوجد الكرسي الرسولي

آنذاك مر"ة اخرى اشد مناوئيه عناداً في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذين تمكنوا من ابقاء المطالبا تحت رحمتهم. اجل قضى الموت على طموح هنري السابع عشية تتويجه في روما (١٣١٣)، ولكن لويس دي بافيير قد توفق الى حمل التاج ، رغم انف البابا ، في المدينة الازلية ، في السنة ولكن لويس دي بافيير قد توفق الى حمل التاج ، ونجاح ظاهري اكثر منه واقعي: ، ذ ان كردينالا واحداً لم يتخل عن يوحنا الثاني والعشرين ؛ ولم ينظر احسد نظرة جدية الى البايا المزيف «بيير دي كوربارا ، وادارته الوهمية ، فاضطر الدخيل بسرعة الى الحضوخ وانهى ايامه في قصر الجنيون حيث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ولم تحضر الجماهير البيزية تمثيلية اذلال الشخص الخشبي الذي يمثل يوحنا الثاني والعشرين الا مكرهة وبناء على امر امبراطوري . اما الامبراطور الخشبي الذي يمثل يوحنا الثاني والعشرين الا مكرهة وبناء على امر امبراطوري . اما الامبراطور الامبراطورية عدم جدواها ، فان الصراع المرير الذي اوجدته بين الامبراطورية والبابوية قسد اتاح للروح العلمانيسة التي سيرت أصحاب النظريات الن تطلع بجسارات لم تخطر على بال بشر من قبل .

فحوالي السنة ١٣٠٨ ، لم يمترىء السسترسي انجلبرت دادمون ، في نقاش قريب العهد ، على وبوحي من بعض نظريات ابن رشد في الارجـح ؟ اشاد دانتي بدوره بـ • الشمــين ، المتــاويتين بالتطابق . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة المسيحية ولكنه انبأ بانفصال محتوم بــــين السلطة العلمانية والسلطة الدينية ، فقوض من حيث لا يقصد احد الاسس التقليدية لهذه الأخيرة، برغبته في الدفاع عن قيص الجسم السري التي لما تخط بعد : وان دحضه الجدلي لر د هبة قسطنطين » قد مهد الطريق \* قبل قرن كامل ، لانتقاد لوران فالا . وألف ماوسيل اليادوائي، أحد انصار لريس دى بافيير ، في السنة ١٣٢٤ ، كتاب د نصير السلام ، الذي اعلن تفرق الدولة التي يعود اليها وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للجنس البشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنية ٠ والباما مجرد معتمد للمجمع او للامبراطور ، سوى حصية سلسلة من الاغتصابات ؛ وليس بالتالي استخلصها مارسيل من مفهوم الخير العمام في فلسفة ارسطو . اضف الي ذلك أن مصدر السلطة الدينية ، الذي هو جهور المؤمنين ، علمانيين وكهنة ، قد جمل من نظام المراتب امراً نافــالا ؛ وان الكهنة ، المتساوين جميمهم ، يرشدون رعاياهم الى خلاصهم بانوار الوحبي دون غيرها . فــلا عجب من ثم اذا ما حيًّا مشايعو و الانجيل الازلي ۽ ، من روحيين واخوة صغار ، في لويس دى بافسر ، المنتقم للحكم على ميشال سيزينا ، الذي يجسد الفقر الفرنسيسي الملزم ؛ وإذا مسا اقدم سكان رومـــا على المناداة بالامبراطور في الكابيتول . وهكذا فان القحمة الامبراطورية ، التي هتف لها المواكسميون ٬ قد تلوُّنت بالذكريات الماضية والابتغاءات القومية ايضاً .

لهذه النزعات نفسها استجابت ۴ بعــــد مرور عشرين سنة ، مفامرة ﴿ كُولَا دَى رَيْنُرُو ﴾

الغريبة في روما: تولي السلطة يوم أحد العنصرة من السنة ١٣٤٧ ؛ استحام رمزي في بيت العاد القسطنطيني في اللاتران، عقبه تسليم الاسلحة في أول آب المصادف ذكرى حل او كتافيوس للقب اوغسطوس ؛ بعد مرور اسبوعين، حل المحامي عن حقوق الشعب سنة تيجان كمقدمة للسلم السلطة الامبراطورية . فحدث آنذاك هذا التناقض الغريب : روما امبراطورية بدون امبراطور وبابوية بدون بابا : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان تستعيد السيطرة على المالم وحق منح الشارات الامبراطورية . اجل كانت المغامرة قصيرة الامد وانتهت بشكل محزن ومضحك معاً . ولكن في مجرد حدوثها لمغزى بعيد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي عن ادارة شؤون العالم المسيحي الزمنية .

ففي هنتصف القرن الرابع عشر هذا لم يعد تعبيرا و الشعب الروماني ، و و الامبراطورية ، ليشملا كافة الشعب المسيحي ولا كافة العالم المسيحي ، اطلق التعبير الاول آنذاك على سكات مدينة روما دون غيره ، كا اطلق التعبير الثاني على الملكة الجرمانية دون غيرها . ولم تكن مطالبات لويس دي بافيير الشاملة لتخدع بلاط افينيون : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول البابا : و ايها الآب الآقدس ، احذر الفضبة التوتونية » . والشيء الوحيد المهم في نظر البافييري كان ممكته الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان ، وهو قد اكره على الدخول في صراع لا نحرج منه ، لان التاج الامبراطوري كان ضرورياً لتحقيق ما يصبو اليه . وأدرك خلفه شارل الرابع ان تتويجه في روما ( ١٣٥٥ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت و البراءة الذهبية » الرابع ان تتويجه في روما ( ١٣٥٥ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت و البراءة الذهبية » أي السنة ١٣٥٦ ، حق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبين من الألمان ، لم يدهش أحد من اغفال ادعاءات البلاط الروماني ، لان تحرر الامبراطورية من الوصاية النابوية كان أمراً مفروغاً منه .

وبينا كانت الامبراطورية تحقى هذا التحرر ، وروابط التبعية الاقطاعية الكنائس العومية بين الكرسي الرسولي والتيجان الخاضمة له تسترخي أو تنحـــل ،

لم تعد المبادهات والآراء البابوية لتلقى اذنا صاغية لدى الحكومات الا بمقدار تأمين صوالح هذه الأخيرة . لقد كثر الكلام ، طوال القرن الرابع عشر ، عن حملة صليبية شاملة ، ولكن الصوالح الخاصة جعلت الامراء يتصامتون في كل مكان حيال نداءات الدبلوماسية الافينيونية في سبيل التهدئة : فلم تتحقق بالتالي وحدة المهالك ضد القائلين بغير الدين المسيحي . وبرزت بحدة آنذاك بسبب تعاظم المركزية في حكومة الكنيسة ، مشكلة تقليدية هي مشكلة العلائق بين السلطتين . فقد تعارض منح بعض الرتب وصوالع المانحين العاديين ؟ كما ان تعيين الاجانب خيب آمال خريجي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سيا في انكلترا ابان الحرب الفرنسية . وكان من شأن استثناف الأحكام أمام « محكة روما » احتال اعادة النظر في الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم الملكية ؛ كما ان جمع الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم المختلفة قد حرم الحكومة الانكليزية من بعض الموارد الاميرية . لذلك كانت انكلترا أول من عارض هذا الوضع ، وزاد في معارضها له انها اتهمت البابوية بالتحيز لعدوها . وليس مرد اهمية

الشكاوى البرلمانية المتكررة من تجاوزات الكرسي الروماني الحقيقية او الوهمية ، بما فيها حملات البرلمان الصالح على ومدينة افينيون الخاطئة ، واهمية الانظمة الممادية البابا التي اعلنت في السنة ١٣٥١ و ١٣٩١ و ١٣٩٣ ، الى فعاليتها وقد بقيت حرفاً ميتاً – بل الى المبادى ، التي تستخلص منها . فلما كان الملك هو الولي الأخسير لكافة الرتب في انكلترا بوصفه سيداً على حفدة واقفيها ، ادعى لنفسه بحق الحلول محل الأولياء المقصرين كي ويعيد حرية الانتخابات ، ؛ وما ذلك في الواقع الاليراقب مراقب مباشرة كل تعيين في المناصب الكنسية الهامة ويفرض على الاكليروس اكبر اسهام ممكن في نفقات الدولة ويدير بنفسه كنيسة قومية لا يكون البابا سوى مرشدها الروحي البعيد . ومنه السنة ١٣٧١ ويدير بنفسه كنيسة قومية لا يكون البابا سوى مرشدها الروحي البعيد . ومنه السنة ١٣٧١ المام ، النفقات الباهظة التي تقتضيها حرب مشؤومة ، فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . ولم يخطى ء الأساقفة الانكليز في تخوفهم من هذا الاقتراح : فقد كانوا يخشون الوصاية الملكية الثقيلة فوق خشيتهم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرسي الرسولي ومقاسمته فوق خشيتهم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرسي الرسولي ومقاسمته فوق خشيتهم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرسي الرسولي ومقاسمته اسلاب كنيسة انكلة اعلى السير حتى النهاية في تنفيذ المقررات البرلمانية المتطرفة .

ولم ينقض جيل على ما حدث في انكلترا حتى نظمت فرنسا بدورهـــا ، اثناء اضطرابات الانشقاق ، كنيسة قوممة خاضعة للسلطة العلمانمة . وطسلة بقاء البابوية فرنسية ، اقتصرت الاصطدامات بين السلطتين على المنافسة المثيرة بين المحاكم المدنية والححاكم الكنسية الق حاولت جمعية فنسيان ، في السنة ١٣٢٩ ، التمييز بين صلاحياتها الخاصة ، والتي اصدر شارل الخامس في معرضها مرسوماً حدّ من صلاحيات المحاكم الاسقفية ؛ الا ان الموقف الملاطف الذي وقفه بلاط افمندون قد ساعد كثيراً على تذليل الصعوبات النادرة التي اثارتها براءات التولية الرسولية وحق الاسلاب او عدم اقامة ذوى الرتب من الأجانب . ولم يحدث في الحقيقة أي امر هـام حتى الموم الذي اقدمت فيه الحكومة الملكية ، بعد مرور عشرين سينة على الانشقاق ، على تبني قضة ﴿ الوحدة ﴾ ﴾ ودعت الأمسراء ﴾ رغبة منها في اكراه البابوات المتصلبين على الاستقالة ﴾ لان يحرموهم حق رقابة الكهنة الوطنين واسباب المميشة معاً . وان حركة شتى عصا الطاعة في السنة ١٣٩٨ ، التي اعد"تها كلُّمة اللاهوت في باريس ، وهي أول من طلم بالغليكانية الجامعية ، ب والتي حظرت مؤقتاً استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي؛ قد أولت البرلمان صلاحية مطلقة في قضايا الرتب الكنسية التي تمنــح أصحابها دخـــــلا معيناً والدعاوي الخاصة بحياة الاسقفيات صحابة الملك عن هذه الغليكانية البرلمانية، التي خولتهم حتى الاطلاع على الشؤون الروحية . فقد فرضت مراسيم السنة ١٤٠٧ على الكرسي الرسولي اختيار أصحاب الرتب الكنسية من بين عدد من الكمنة تقرره لجنة جامعية . فسارت فرنسا بذلك على الطريق المؤدية الى الأمر الذي صدر عن الملك والمجلس في بورج حول الشؤون الكنسية وأتاح تحديداً واضحاً ﴿ للحريات الغليكانيةِ ﴾ .

فكان هنالك أولاً حتى كنيسة فرنسا في ان تدير شؤونها بموجب « القوانين المقدسة » ، أي مقررات المجامع الأولى والأحبار الأولين ، وهي كل لا يمس ولا يمكن ان يحور بارادة البابا التي لم يعد لها على المملكة سوى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك ثانياً ، في حقل الرتب الكنسية أو الحقل الجبائي، سيطرة صحابة الملك سيطرة فعلية على الشؤون الكنسية : اذ ان الانشقاق الممثر الذي تقاسم المسيحيين حول باباوين أولا ، ثم حول ثلاثة باباوات ، قد حمل اللاهوتيين على ان يسندوا ، ولو مؤقتاً ، ادارة كنيسة فرنسا الى « ابن الكنيسة البكر » وقضاته . وكي لا تتألم من هذه السيطرة العلمانية الجديدة ، لن تجسد بابوية القرن الخامس عشر وسيلة أفضل من قسمة الصلاحيات عن طريق اتفاقات التخلي .

المذهب الجمعي خطر آخر مصدره الكنيسة نفسها استهدف اذلال سلطتها اذلالا نهائياً. خطر آخر مصدره الكنيسة نفسها استهدف اذلال سلطتها اذلالا نهائياً. فحق حدوث الانشقاق الكبير ، كانت الأسباب المتذرع بها أبداً، لعزل أحد البابوات وانتخاب بابا آخر يقاومه ،عدم الاهلية أو جريمة الهرطقة ، وبحجة الهرطقة هذه ادعى لوبس دي بافيير عزل يوحنا الثاني والعشرين ، كا سبتى لفيليب له بيل ان عزم على استصدار الحسكم على بونيفاسيوس الثامن ، ولكن باباوين تحليا اثناء الانشقاق باهلية شخصية منساوية وتقاسما الشهب المسيحي ، فازهرت القداسة في كلا الجانبين ؛ كاترين السينسية ، وكاترين الاسوجية وجيرار كروت بسين . مناصري اوربانوس الرابع ، والرسول العظيم فنسان فرييه بين مناصري اكليمنضوس السابع . فأين هي الحقيقة يا ترى ؟ ان تهمة الهرطقة تلصق بدون تبصر ، مسا زالت في نظر اللاهوتيين أضعف من ان تحل مسألة جديدة ، فدوت حينذاك ، كا لم تدوريوما من قبسل ، الدعوة لعقد الجامم ، ونضجت النظرية المجمعية .

اذا كان الاحتكام الى المجمع ، بصدد مقررات اصدرها بابا ظالم أو غير واقف على الحقيقة ، قد بات أمراً عادياً منذ قرابة قرن ، فرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفكر المسيحي التي لا تخلو من خطر كبير على كل حسال . استخلص بعضهم ، من تحديد الكنيسة كا نقحصه كونراد دي جلنهوسن ( جماعة المسيحيين المؤمنين في العسالم بأسره ) في السنة ١٣٨٠ ، النتائج القصوى ، مقللين من دور نظام المراتب أو ملاشينه تماماً . وعلى نقيض ذلك ، جمل بمض الاساقفة ، للدلالة على خضوعهم للكرسي الروماني، هذا اللقب: « الاسقف بنعمة الله والكرسي الرسولي » ، وتناول التأديب الكنسي جان دي بويي في السنة ١٣٢١ لانه علم في باريس ، ان سلطة الاساقفة وحتى الكهنة تنبثق مباشرة من الله دون ان تمر بالبابا : فكان ذلك بمثابة عودة الى أحلام « الروحيين » بصدد كنيسة يتنازل فيها الكهنوت الرسمي عن مكان له لحياة رهبانية ينزل عليها الوحي ، وانباء بتهجهات أمثال ويكليف وهوس على نظام المراتب ، وتشجيع ينزل عليها الرعبانية والرهبانية على مقاومة محاولات الاصلاح التي قام بها يوحنا الثاني والمشرون وبندكتوس الثاني عشر وانوشنتيوس السادس .

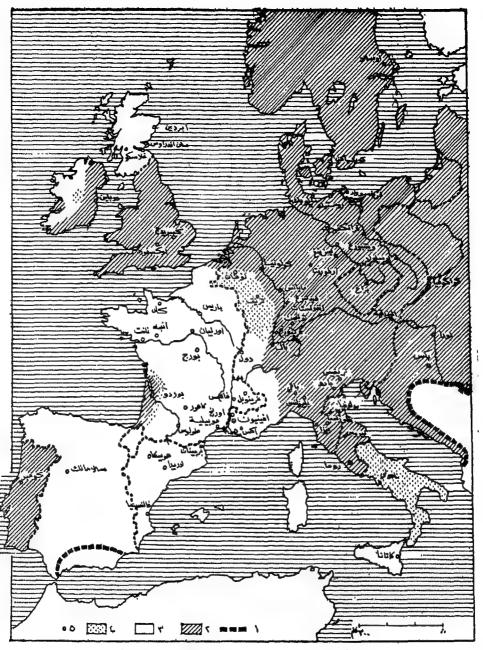

الشكل ( رقم ١٦) العالم المسيحي الغربي في عهد الانشقاق الكبير

- ١ حدود العمالم المسيحي اللاتيني . ٢ العمالم المسيحي الخاضع لاوربانوس حوالي السنة ١٣٩٠ .
   ٣ العالم المسيحي الخاضم لاكليمنضوس حوالي السنة ١٣٩٠ . ٤ مناطق التنافس بين همذا وذاك .
  - ه مدن جامعية و « مكاتب » في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ,

اضف الى ذلك ان النظرية المجمعية قسد نضجت في القرن نفسه الذي شاهد توسيع نظام الجمعيات التمثيلية في كافة الممالك . واعتقد مجلس الكرادلة بامكانيسة الاستفادة من مشالها فحاول بعد السنة ١٣٥٢ فرص وصاية الكرادلة على الأحبار الجدد . الا ان انتقاد القانونيسين و المفكرين قد تخطى هسدده الرغبات الاوليفارشية . فقسد انتهت آراء مارسيل البادراني في السياسة الى حملة عنيفة على نظام المراتب ؛ اذ انها قالت بمساواة كافسة الكهنة وعينت لادارة الكنيسة العليا المجمع العسمام الذي ليس البابا سوى ممثله فحسب . وعلى غراره مجد و غليوم دركهام » ، في و حواره » ، دور المجمع ؛ وقد اناحت له حذاقته الجدلية التأكيد بأن وحددة الكنيسة لا تتنافى وتعدد المابوات .

ييد ان معاصري الانشقاق ، على الرغم من تأوم بالآراء الجديدة ، لم يقبلوا كاتهم بواقسم التسام الكنيسة وزوال نفوذ البابوية ، فان مؤلفات و جان بق » و و و نقولا دي طامانج » ولا سيا و جرسون » و و بيير دايي » تنم عن توقيم الى وحدة العالم المسيحي ، وقد اشتهر جرسون ، في سكمه على وسائل العنف بقوله ؛ ليست الحرب او اراقة الدماء ما يعل معفلة الادشقاق » ، ولكن تصلب البابوات ولامبالاة الحكومات قد اديا الى فشل الحليم الاوليم بهن الحلول الثلاثة الني اقترحها دايي في السنة المهام ، المهام الذي ينحق ضرراً كبيراً بسلطة خليفة بطرس ، وقد سبق لجامه ... قاريبا ، ارادها في حستمومة الكام ، الذي يلحق ضرراً كبيراً بسلطة خليفة بطرس ، وقد سبق لجامه ... قاريبا ، ارادها في حستمومة الكنيسة ؟ الا ان ترددات البابوات المتماقين و تراجعاتهم و مادهاتهم و رفضيسهم لكل مصاطة ولكل تنازل قد جملت اللبود الى الجمع أمراً لا مناص منه ، وتجدر الاشارة هنا الى ان فعالية ولكل تنازل قد جملت اللبود الى الجمع أمراً لا مناص منه ، وتجدر الاشارة هنا الى ان فعالية كرادلة الجبهتين تخلفوا عن حضور الجامع المزعومه التي دعا اليها الدابارات المفراحات واجتمعوا في بيزا في اللذاء المنابوات على الدفاع عن شرف سقوقهم ؛ اذ ارت. كرادلة الجبهتين تخلفوا عن حضور الجامع نصب عيفية تخليص الكنيسة من صراح باناوب در، ي... كرادلة ضد كرادلة دون بابا > واهمل نصائح جرسوك المكريدة ، وسارح الى انجاد مافوس نالت والعجدون المعجوزين المشورمين » ، عازاد بالطين بلة ،

في جور البلبلة هذا طلبت النفوس الخيرة المشابنة ؟ مادعيتها ؟ تحكيم بجمع مستوفي حقيفي، وكان الظرف من الخطورة بحيث توجب الاعساتراف له بحق الاجتاع دون دعوة مابوية وبانضام ملافئة الجامعات الكبرى اليه للاستشارة . ورأى الامبراطور سيجيده وهد من واجبه أخسل الجمع تحت حمايته والترحيب بانمقاده في كونستانس ( ١٤١٤ ) . فانبأ اختار المقول وايضاح الفكرة الجمعية في مذهب فلسفي باصلاح حكومة الكنيسة اصلاحاً ينطوي على مزد مد من الفكرة الجمعية في مذهب فلسفي باصلاح حكومة الكنيسة وان له مل الحق في الاجتاع كل الديموقراطية . اكد الجمع انه يستمد سلطته مباشرة من الله وان له مل الحق في الاجتاع كل عشر سنوات ؟ وحددت مراسيم أخرى صلاحيات الحبر الأعظم في ما يتملق بالحكم والرتب عشر سنوات ؟ وحددت مراسيم أخرى طلاحيات الحبسي ؟ وفرضت عليه العمل بحقر دات الجمع الكنسية والقضاء والشؤون المالية وحق بالنظام الكنسية واقرضت عليه العمل بحقر دات الجمع

تجت طائلة التأديب والعزل. وكان في النتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسها واعضائها » لم يترك للبابا سوى سلطة رمزية : وهكذا فان البابوية » التي اكتفت السلطة المدنية بمناقشتها » قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المؤمنين العاديين. ولم يقتض لاعادة سنى السلطة البابوية قبل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتينوس الخامس وخلفائه » وقسد ساعده على النجاح فقدان ثقة المؤمنين في مجمع « بال » بسبب تجاوزاته وعجزه.

### ٣ ــ وهن السلطة الفكرية

ادعى الجامعيون ، في الوقت الذي هيمنوا فيه على الكنيسة ، حتى اصلاح الجتمع العلماني ايضاً . فاعتقدوا ، بفضل القانون الكابوشي في باريس ، وفضل جان هوس في براغ ، وويكليف وتلاميذه في اوكسفورد ، بانهم مدعورون لان يدخلوا على الحكم مبادىء منطقهمم الصارم أو يميدوا المجتمع الى بساطة المساواة الانجيلية . واذا كذر بالواقع ادعاءاتهم ، فرد ذلك الى ان المدرسة ، التي غالباً ما تكون سبّاقة في الحقل النظري ، كثيراً ما تكون متأخرة في الحقل المملي . فان اولئك الذين توجهوا بانظارهم الى «نور الامم » في محنة الايمان ، لم يلبثوا ان شعروا بأن الجامعة ، بعد ان فقدت وحدة تعليمها الصافية وشمول ثقافتها ، قصد تباعدت عن السلطة السياسية ، وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول الجسد دة والنفوس الصوفة .

بدت الحياة الجامعية ، اقله في الظاهر ، وكأنها تتقدم تقدماً عظيماً . فان تعدد الجامعات « المكاتب » ، وقد تكاثرت في البلدان التي ازدهرت فيها المدارس منسذ زمن بعيد ، قد انتشرت ، في اقل من سنتين ، في كافة انحاء اوروبا الجرمانية والسلافية ، وبلغت شاطىء البلطيك وحتى ضباب ايرلندا وسكتلندا .

نظمت هذه الجامعات الجديدة كلتها تقريباً على غرار جامعة باريس او جامعة بولونيا . واذا ما استثنينا او كسفورد حيث انصهرت و امة الشهال » و و وامة الجنوب » في السنة ١٣١٣ توزع الطلبة و ايما » امسن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مسع عمد الكليات والرئيس . وعرفت المدارس الثانوية كذلك تقدما كبيراً ايضاً . وهكذا ازدهرت في باريس مدارس السوربون ونافار وكليرمون ومونتيفو وليزيو ولموان و و سانت بارب » ؛ وفي او كسفورد » مدارس اوريل وكوينز ونيو كولدج وماجدولين و و اول سولز » التي أسست تخليداً لذكرى ابطال و ازنكور » ؛ وفي كبردج ، كلية الملك ؛ وفي براغ ، كوليجيوم كارولينوم ؛ وفي ايطاليا ، التي لم تتأثر بنسبة غيرها بهذه الحركة ، عرفت بولونيا حيوية الكلية الاسبانيسة التي أسسها الكردينال البورنوز والكلية الغريفورية التي أسسها غريفوريوس الحادي عشر . وتحقق كذلك الكردينال البورنوز والكلية الغريفورية التي أسسها غريفوريوس الحادي عشر . وتحقق كذلك

170

بعض التقدم في تنظيم العمسل وحتى في تخصيصه: فغني السنة ١٣٧٩ ، دشنت نيو كولدج في الوكسفورد نظام و الاوصياء »؛ وبعد مرور عشرين سنة انبأ ترزيع المهام على الاساتذة باحداث المنابر العصرية . وأخدت كليات الطب ، التي ترتدي بالضرورة طابعساً تقنيا ، تشرح الجسم البشري ، مستمينة في ذلك بجثث الحكومين بالاعدام ؛ وصدرت المبادهة في هدذا الشأن عن البابا الذي امر بتشريح جثث ضحايا الطاعون في افينيون ومدن أخرى كثيرة في ايطاليسا . فغدا التشريح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واهملت كلية الطب في باريس ، في السنة ١١٤٧ ، خرم العلف التي كانت لها ، في شارع فوار ، بمثابة المقاعد ، وانتقلت الى بناء خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة النخصصية التي تجمعت لديها مندذ قرن ، على غرار مكتبة المؤلفات القانونية في اورليان . وتكو "نت خارج ايطاليا ، حيث تعددت المكتبات ، مكتبات أخرى في افينيون وانجيه و « كان » ونانت وبواتييه وكبردج ؛ وكانت عطايا دوق غلوسستر القوام الاساسي لما سمسم و المكتبة البودلية » .

اذا سطع نجم كبريات الجامعات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس واللاهوت في سلمنكا واوكسفورد وكولونيا والطب في مونبلييه والحقوق في بولونيا واللاهوت في سلمنكا واوكسفورد وكولونيا والطب في مونبلييه والحقيات الحس التي جهزت بها جامعة كان . فان البابوية والسخية في توزيع الامتيازات ولا سيا في عهد اكليمنضوس السادس واوربانوس الخامس وقد ترددت احيانا في الموافقة على انشاء مراكز الدراسسات اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسها في السنة ١٣٤٧ وفات جامعتي فينتا وكراكوفيا لم تنشئا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الكبير والاولى بعد مرور ٢١ سنة على تأسيسها ايضا ( ١٤٠٠ ) . ومرد ذلك الى ان كل كلية سعت آنذاك للاستعانة باكبر عدد من الملافئة اللامعين كا تشهد بذلك براءات تأسيس جامعات هيدلبرغ ( ١٣٨٦ ) وكولونيا ( ١٣٨٨ ) وارفورت ( ١٣٨٩ ) .

كانت الجامعات ، على غرار آمها الباريسية ، مدارس اسقفية سابقة في اغلب الاحيات ، فبقيت من ثم خاضعة للسلطة الكنسية . وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنون والامراء الذين انعموا عليها بهباتهم . فغنى الوقوف الجامعية – لا سيا في لوبك وغريفسوولد – هو احدى ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان المهم في نظر الملوك ارساخ استقلال الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنيين فيها واجتذاب الاجانب اليها واخيراً اعلاء اسمهم بين الناس . وحين غدت الحياة الحامعية سلتما للمجد واداة للحكم ، ارتدت طابعاً قومياً صرفاً ، فكان ذلك سبباً أولاً من اسباب ضعفها .

قابل تعدّد الجامعات ، في الواقع ، تقدم الدول القولمية وتجزئة نطاق الصلاحيات الديلية . فان جامعة براغ التي اسسها الامبراطور شارل الرابـــع في السنة ١٣٤٧ وتألفت من « امتين » جرمانيتين ( بافاريين وسكسون ) و « امتين » سلافيتين ( بوهيميين وبولونيين ) كانت معسدة لجمع الشعوب في ثقافة مشتركة وبث تعاليم اللاهوت في الامصار السلافية . فسارع الامسراء المجاورون ، بدافع التنافس ، الى تأسيس جامعات زاهرة مماثة : ارشدوق النمسا في فينتا ، وكازيمير الكبير في كراكوفيا . وسار مارسيل و دنجن ، على خطى البير دي ساكس ، الرئيس الأول لجامعة فينا ، فادخل الفكر الباريسي الى جامعة هيدلبرغ التي جعل منها الكونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباخ مركز دعاوة و عمرانية ، تمتد دائرة اشعاعه الى مناطق الرين الاوسط والاسفل .

يفسر ازدهار الجامعات الايطالية وطنية البلايات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس في حقل الثقافة . فان شهرة جامعة « المعرفة » في روما ، التي خبا نورهــــا في السنة ١٣٧٠. بعد لمعان دام ٧٧ سنة ، قد استعيدت في السنة ١٤٠٦ ، ثم في السنة ١٤٣١ ، بفضل اوجانيوس الرابع ؛ ودانت كذلك جامعة بادرا لاسرة كرارا بتأسيس كلياتها ؛ وفي السنة ١٣٤٢ والسنة ١٣٤٩ اي خلال سبع سنوات، اضافت بيزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمها، تنافس جامعتيها ؟ ويصح القول نفسه عن بافيا وفراري وبليزانس في السهل الباداني . وكذلك اتفتى بورجوازيو روستوك ( ١٤١٩)، بمساعدة المدن الهانسية، على تعليم اولادهم في مدينتهم، ثم اسست جامعتهم فرعًا لها في غريفسوولد ( ١٤٥٦ ) . ثم حذي حذوهم على التوالي في تريف وماينس وتوبنجن وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانجولستات وليبزيغ . وانتقل التنافس الى المالك الجنوبيسة فتولت سلالة اراغون وحدها تأسيس جامعات بربنيان وهويسكا ولريدا وفالنس . ويرد ذلك الى تعاظم الاثرة الاقلىمية خلال القرن الخامس عشر : فهدف فيليب له بون الى تحرير دوله من وصاية باريس بتأسيس جامعة « دول » في السنة ١٤٣٢ ( وقــد نقلت الى بيزنسون في السنة ١٤٨١ ) وجامعة لوفان في السنة ١٤٢٥ ؟ واكره د رينـــه دانجو ، رعاياه البروفنسيين على الاختلاف الى ٢ كس التي تأسست مدرستها في السنة ١٤٠٩ ؛ وفي السنة ١٤٦١ تأسست مدرسة في نانت عاصمة دوقمة بريطانها . وكان جواب الانكليز على تأسيس حكومة ولي العهد لجامعــة بواتسه ( ١٤٢١ ) احداث جامعة في بوردو ( ١٤٤١ ) ؛ وكان الهدف من تأسيس جامعة كان ( ١٤٣٧ ) الحياولة دون اختلاف النورمنديين، وهم لا يزالون خاضعين لملك انكلترا ، الى بازيس التي استعادها شارل السابسع. وفي ما وراء المانش كذلك ، كان طرد الارلنديين من اوكسفورد باعثًا لقيام « مكتب » « دوبلن » ، كاكان طرد السكتلنديين ، اثناء الانشقاق ، باعثاً لاحداث جامعة « سانت اندروز » وجامعتي غلاسكو ( ١٤٥٠ ) وابردين ( ١٤٩٥ ) من بمدها. وتوقف السكندينافيون انفسهم عن الاختـــلاف الى كولونيا وباريس حين توفر لهم التعليم في اوبسال ( ١٤٧٧ ) وكوبنهاغن ( ١٤٧٨ )، لا بل ان الملك كريستيان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منع رعاماه من التعليم في الجامعات الاجنبية .

بات عدد هذه المؤسسات مرتفعاً جداً : فتأخر بعضها او اقفل نهائياً . تأخر الدررس فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنسا، في منتصف القرن الخامس عشر لان لان تنصهرا في جامعة واحدة ، والمحطّ مستوى جامعات تابولي وافينيون وغرينوبل وبربنيان وغلاسكو ؛ وانضمت جامعة كاهور الى جامعة تولوز . وكان الظلامية التي رفعها الملافنة الباريسيون الى البابا في السنة ١٤٢٣ ما يبررها : « ان ما بقي منا مهدّ د بالزوال النهائي بسبب احداث د المكاتب ، الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الكرى بباريس وبولونيا وسلمنكا سول وولى من الماليب ، فإن طلاب اوكسفورد لم يتجاوزوا ال ووم، وربا لم يبلغ طلاب تولوز وفينيّا وليبزينغ الد ٢٠٠٠ ، ولم يختلف الى القسم الأكبر من الجامعات الاخرى سوى بعض المئات فقط . فأخذ العالم الجامعي يفقد حيويته بذوبانه تدريجياً .

اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب، باهمالهم المبدأين الاساسيين اللذين سلكوا بموجبها حق ذاك التاريخ ، اعني بهما دولية شؤون الفكر والاستقلال حيال السلطة السياسية ، قسد عرضوا مستقبلهم لخطر كبير . فلم يكتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصايتهم المالية واكراه رعاياهم عنى الاختلاف اليها ، بل ادعوا اكثر من مرة حق تعيين الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم . فالحركة الويكليفية ، على الرغم من انها قمعت بسرعة ، قد اتاحت لملك انكلترا وضع اوكسفورد مرة اخرى تحت السلطة الاسقفية ، وقد عين فيها هنري الرابع اول و استاذ ملكي » . وفي فرنسا نفسها ، وطن الحريات الجامعية ، باتت الاضرابات المدرسية دون جدوى . وكادت جامعة ورئيان تقفل ابوابها في السنة ه ١٤٠٥ ، حين فقدت سندها الزمني . وما لبث البرلمان ، الذي اورليان تقفل ابوابها في شؤون المدارس ، ان اصبح في السنة ١٤٦١ مرجعها الرسمي الأعلى .

اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات؛ التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وقد خلت في الامور السياسية ، كانت بذلك كمن يسمى لموته بنفسه . فبعد ان سادتها الاهواء الجماعية وحياة العصر ، باتت لسان حال الرأي العام ، كما تشهد بذلك امثلة براغ وباربس بنوع خاص . . ففي براغ عجزت و اتفاقات الامم ، التي اعلنت اكثر من مرة دون جدوى ، عن وضع حد المشاجرات بين الطلاب الالمان والطلاب السلافيين الذين أدّت بهسم النوايا السيئة والمنافسات العنصرية واللغوية والاخلاقية الى التنافر والتعادي . وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهيمية المنصرية واللغوية والاخلاقية الى التنافر والتعادي ، وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهيمية ( بمعناها الجامعي ) يجب ان تحكم الامم الاخرى ، توصل الى فوز التشيكيين ، في الجعيات ، بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالمان ، في حال ان اربعة الحاس الاساتذة كانوا من الالمان . فكان ذلك سبباً لرحيل هؤلاء الى ارفورت وهيدلبرغ ولا سيا الى ليبزيغ . وكان اختار الافكار هذا مؤاتياً لتقبل آراء ويكليف ، وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من الصعيد اللاهوتي الى المعترك السياسي .

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عميد شارل الخامس والدور الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق ، فلا يخفيان الضرر العظيم الذي الحقته بها مناجزاتها في النطاق السياسي. فإن انتصارها لاكليمنضوس السابع كان سبباً لنزوح العديد من الاساتذة

والطلاب الاجانب الذين استهوتهم مراكز الدروس الجديدة في المنطقة والعمرانية ، كالبير دى ساكس ومارسيل دنجن كا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسية قد ارغمت الملكية على تحديد موقفها من الشؤون الانكليزية او الايطالية ومن المسألة الكنسية على السواء . وكان من سوء طالعها اخيراً ان الحرب الاهلية جاءت تجهز على ما تبقى من سممتها . فلم يفلح وجان بتي ، في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل ولويس دورليان ، دفاعاً لم يغتفره له جرسون قط ولم ينثن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مجمع كونستانس ايضاً . بيد ان الجامعة ، باكثريتها ، قد ساندت القضية البورغونية لانها رأت فيها نصرة لاصلاح الدولة ، ذلك الاصلاح الذي اعتقدت ان باستطاعتها فرضه في السنة ١٤١٣ بواسطة خطب و اوستاش دي بافيي ، و و و بنوا جنتيان ، وبوضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علائقها بالتمر و وقبولها بماهدة طروا وتخليها عن ولي العهد قد انتهت في داخلها الى ردود فعل متعاقبة وعمليات تطهير متوالية فنقدت اعتبارها ، في المرحلة الاخيرة من مراحل حرب المئة سنة ، بالموقف الذي وقفه اعضاؤها وبهبوط مستوى التعلم فيها .

وعت جامعة باريس هذا الهبوط وعزته الى سوء الحظ ومنافسة شقيقاتها جود المناهج الصفرى ولها . وقد ادعت منذ زمن بعيد ايضاً ان الكهنة انما هجروها لارب الكرسي الرسولي لم يحتفظ لهم برتبهم الكنسية التي تدر عليهم دخلا . غير ان الهبوط مرد"ه في الواقع الى أسباب ابعد خطورة واعظم شمولاً : فالازمة الجامعية قد عمت الفرب باجمعه بسبب المحطاط المنهج والعقيدة والفكر .

ولم تكن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا الهبوط. فقد فقدت في القرن الرابع عشر التقدم الذي حققته منذ روجيه بيكون في دراسة الطبيعة درآسة صحيحه ، مؤنرة المدول عنها مجكة الى المنطق السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وكان ويكليف على صواب في تهكه من زملائه الذين يبتكرون ، كا يقول ، مذهباً منطقياً جديداً كل عشرين سنة . اجل لقد استهدف علم الصرف والنحو النظري غاية حميدة هي تعبير دقيق عن مداليل واضحة: ولكن التمسك بالشكليات قد جفف التعبير واستنزف المداليل . ثم انتقل الداء الى جامعات البر الاوروبي التي تأثرت قبل ذلك بالاضطراباب البلدية في ايطاليا ، والحروب الاهلية في اسبانيا والمانيا وبوهيميا ، والحرب ضد الاجنبي والتنافس بين الاحزاب في فرنسا ، والخلافات الدينية في كل مكان . اخذ بيترارك على و مكتب ، كولونيا جود فلسفته المقلدة ، ولكنه شكا كذلك من ان بولونيا و تبدو و كأنها لم تعد بولونيا ، وقيل بالاضافة الى ذلك انها كانت في السنة منان بولونيا و تبدو و كأنها لم تعد بولونيا ، وقيل بالاضافة الى ذلك انها كانت في السنة منتصف القرن الخامس عشر ، و ان البيان والشعر شبه مجهولين تقريباً ، ولم تكن جامعة فينا ، في منتصف القرن الخامس عشر ، و ان البيان والشعر شبه مجهولين تقريباً » . ولم تكن جامعة باريس افضل حالاً : فقد اعوزتها الكتب شأن الجامعات الاخرى ؛ وعمت الشكوى فيها من المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء

و فرنسوا فيون ، ، ولكن الكسالى كانوا كثراً : فقد كتب شاهد عيان في القرن الرابع عشر
 و ان الذين ينسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة بالمئة ؛ وان صفوتهم اولئك الذين لا يستفيدون من اية منحة ، والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعهم المالي ، . ولكن لا تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتها كهذه : و لماذا يكون الرهبان اكثر سمنة من باقي الناس ، او و لماذا يصاب اليهود بالنزيف اكثر من المسيحيين ، ؟

ان الاصلاح الذي نهض به الكردينال ( دستوتفيل ) لم يستطع ، على الرغم من فضله ، استثصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بها، وبدت الجامعات الفرنسية ، ضمت كلمة الفنون علماء واسمى الاطلاع ، ولكنها افتقرت ، منه ذ وفاة نقولا دى كلامنج في السنة ١٤٣٧ ، إلى مفكرين مبتدعين ، وكانت كلية اللاهوت ابعد تأخراً ايضاً بعد ان فقدت اعلامها في عمليات التطهير - لا سما عملية ابماء الاوكهاميين في ايام الاحتلال الانكليزي -فباتت توزع علمًا مهنيًا نفعيًا تقليديًا . ولم تهتم هذه الكلية وتلك للبحث العلمي بل تنكرتاً لعلم اللغات والأدب القديم اللذين كانا بمثابة خشبة الخلاص « للمكاتب ، الايطالية . فما عادت هــذه الجامعة « ذات الراسين » كما درج روبير « غاغين » على تسميتها ، لترضي المقول المتميزة والنفوس التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وبيير دايي وامثالمها ، خارج انظمة المدرسة ، عـــن تفتع شخصياتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسها ، وكانت المبادهات في معظمها اقل تقييداً ، لم تنفتح قط على آفاق الفكر الجديدة . فلم تجهل مدرستا مونتيجو والسوربوت علم اللغات فحسب ، بل الأدب والشمر والعلم الروحاني ايضاً . وقد بلغ من حياة الجامعات على هامش العالم المعاصر ان استطاع احدم ، في معرض الكلام عنها ، كُتابة ما بلي : « ان فقدان الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي يترك الطياعــــاً بأن هنالك تناقضاً وصراعاً . ففي الوقت الذي تخمرت فيه العقول ، وتساءلت القاوب في عالم مضطرب عن معنى الحياة ، لم يكن لدى الجامعة من جواب سوى قياساتها المنطقية ، .

## ؛ ـــ اختار الافكار والقلق الديني

ما هي الحقيقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابسع عشر والخامس عشر هذه الاسئلة الازلية بقلق خاص . لقد تزاحمت فيهما وتشابكت آراء جديسدة ، هي مصادر الفكر المعاصر ، وخيال خلاق ، وكافة مظاهر الفكر العابس .

 الخاتم الاصلى ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث؛ المسيحية واليهودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي يعرف الفضلي بينها ، بينها يعتقد كل واحد بانه يمارس الديانة الحقيقية . يتضح من ذلك ان بعض العقول انحرفت عنالتأليفات الجامعية الكبرى وانتهت الى التسليم مجقيقة متعددة. ثم ان كراهية بيترارك لدانتي والسرور الذي شعر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بسين الجيلين . استطاع مؤلف ﴿ المهزلة الألهية ﴾ ان يوفق بين مذهب العقليينوالمذهب الاوغسطيني وان يتصور امكانية وحدة العالم المسيحي في توزيع السلطات توزيمـــــا متعادلًا ، فسلك ، في موضوع رؤية الثالوث ؛ طريقاً كانت مراحَلها الشعر والمحبِّة – التي تنقل النعمة – والاختطاف ؛ وكان مرشدوه في هذه الطريق فرجيل وبياتريس والقديس برناردوس . فهل كان ذلك منه انتحالاً الهلسفة القديس تومـــا ام حكمة بشرية صرفة ومفهومـــــا علمانياً للمدينة ؟ لا بل ان فكر دانق المرتكز الى اليقين بان العصور القديمة تكون جزءاً من مخطط العناية الالهيسة قد استعاد كالّ الانسان والتاريخ البشري السائر في طريقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بيترارك ، وهو خاص بالقرون الوسطى دون منازع ، فيتصل بالتقليد الاوغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت المجال لاقضاض الوجود الذي لم يكن ليرضى بالتأليفات الكبرى . وكان الوقت قــــد فات حين الغت كلية اللاهوت الباريسية الرقابـــة المفروضة على فلسفة القديس توما . ومرد ذلك الى ان العلم الفرنسيسي الموجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهجوالنتائج قد حــــال دون كل رجوع الى الوراء .

ان الفكر في القرن الرابع عشر قد اخذ يتطور في الواقع انطلاقاً من دونس سكوت لا من القديس توما . كان دونس خصماً للروحيين وابناً حقيقياً للقديس فرنسيس راغباً في اقصاء النطرسة الوثنية عن الفكر ، فال طبعاً من ثم الى ابعاد المذهب العقلي عن مفهومه للاله والعالم إفاراه وحي الكتاب الها هو ارادة خلاقة وحر ة أكثر منه منظم عقلي للخليقة . لذلك فبينا لا يستطيع العقل الوضيع بلوغ الحقيقة الاعن طريق القياس المنطقي الامينة ، يجب ان يكون البحث عن الله اندفاعاً ترشده الحبة . فمن جهة اذن بشتر ايثار المفاهي الصريحة المتميزة بالتقدم العلمي والسعي وراء الدقة ؛ ومن جهة ثانية ، مهدت موجبات المحبة الطريق لازدهار صوفي يثير الاعجاب . ومها يكن من الأمر، فان انكار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع كل الامور على بساط البحث – أسس المعرفة ونظام العالم ومفهوم الانسان والحياة – وفتح طرقاً متباعدة ؛ فأرسى البعض فلسفتهم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضيات الاختبار العلمي بينا اهتدى بعضهم ، من غير الصوفيين ، الى سر لاهوت أدبي في الفكر القديم . اجل تفاوتت هذه الطرق اخصاباً وفعالية ولكن الانسان التواق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلكها كلها .

ان أتباع ابن رشد ، باهمالهم العمل العلمي الذي نهض بـــه معاصروهم قد أوصدوا امامهم طريق المستقبل . فقد اضاع « جان دي جاندين » وقته في الدفاع عن « سيجر دي برابان » ، « خليفة ارسطو المعسّد » واكتفى بعلم الطبيعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل ان كتاب

« المدافع عن السلام » ، الذي اسهم فيه ، يحمل في متنه مبدأ اولوية المصلحة العليا التي سيصبح ميكافلي داعية لحا . كا ان سخرية جاندين التي تخلو من الاحسارام وانتقادات مارسيل البادواني اللاذعة تبكاد لا تحجب الحاداً عميقاً ارغمتهم الاعراف الاجتاعية على اخفائه في بلاط افينيون نفسه حيث كان لهم بعض الاصدقاء . ولكن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسبانيا قد تخطتهم بتسترها وراء العلوم العربية ، عما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من المعارف القديمة .

التقى جان دي جاندين ومارسيل البادواني ، في بسلاط لويس دي بافيير ، بغليوم او كهام الذي كان له ولتلامذت الفضل الاول في انطلاقة التقدم العلمي. فكان لنجاح آرائهم في منتصف القرن الرابع عشر أثره الكبير في نكوص فلسفة القديس توما التي انكفأت عن باريس ووجدت لها في كولونيا مكانا تلتجىء اليه . ان او كهام ، الذي أبصر النور حوالي السنة ١٢٨٠ ، تلقى تعاليم دونس سكوت في الارجح ودرس على غراره ، في او كسفورد وباريس . وقد انسجم فكريا ، في هذا و المكتب ، الاخير ، مسع دومينيكاني متحرر من فلسفة القديس توما هو دوران دي سان بورسين ، ومع فرنسيسي مثله هو بيير اوريول . وكان الجدال قد تجدد آنذاك بين مذهب الواقعية ومذهب الاسمية . فكان ان الفكرة ، التي ليست في نظر او كهام ، وريث الاوكسونيين ، سوى مراس في حقل الاختبار ، المؤلسة دور غثيل الأشياء التي تتبع عنها الكلمات . هذا هو سبب نسبية معرفتنا للواقع ؟ وهذا البرهنة دور غثيل الأشياء التي تعبر عنها الكلمات . هذا هو سبب نسبية معرفتنا للواقع ؟ وهذا وحده ان يرسم لنا مفهوم صفات الله ومفهوم الروح اللامادية ومفهوم السنة الادبية . ولكن فن احكام البرهان ، بالمقابلة ، هو الشرط الواجب لكل نشاط عقلي .

على الرغم من حكم كلية باريس على المذهب الاوكهامي في السنتين ١٣٣٧ و ١٣٥٠ ، فانه قد احتل فيها مركز بمتازاً كان منطلقاً لاشعاعه . فقبل ان يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنجن الاشراف على مصائر جامعتي فينا وهيدلبرغ الفتيتين، تغذياً في باريس بأفكار والبادىء الكريم، الى جانب جان بوريدان و و نقولا اورسم » . وتكونت في اجتاعات الاوكهاميين السرية ، التي أشهرتها الكلية ، تقنية جديدة لمنطق غالباً ما انتهت الى طريق غير نافذة ، حين باتت الاسمية غاية بحد ذاتها ؛ فكانت النتيجة انزافاً فكرياً هو السبب الأساسي للأزمة الجامعية . ولكن الاوكهامية قد اتجهت شطر درس الطواهر الحسية ايضاً : اعتمدت الاسمية نهجاً واستندت الى الملاحظة والاختبار ، ففدت بذلك حافزاً مخصباً للتقدم العلمي . فعرفت الرياضيات والهندسة وعلم الآليات ، وعلم طبيعسة الكرة الارضية والعلوم الطبيعية الاخرى ، آنذاك ، تعابيرها المصرية الاولى، بينا أتاحت جهود الاسمية تعبيراً اوضح لمفاهيم أساسية هي مفاهيم العدد والمسافة والوقت : فكانت النتيجة تقدماً في علم المحاسبة والجفرافيا وصناعة الساعات .

ان اوكهام ، بزعزعته اركان مملكة ارسطو ، قد أثار التساؤل حول نظريته في العالم ايضاً . فلم تعد مركزية الارض عقيدة ايمانية ، واستُشفت امكانية تعدد العوالم الذي سينادي بـــه « نقولا دي كو ، في الجيل التالي ، واكتشف بوريدان مبدأ سنة الجساد ، وأوضع اورسم سنة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت ، فكان ذلك مقدمة لأمجاث و نقولاً دي كو ، النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جهة ثانية تعاليم ارخميدس بفضل نقــــل نصوص ترجمتها العربية المعروفة في القرن الثالث عشر الى اللغة اللاتينية على يد جيرار دي كريمون ، فتأمن بذلك ، وبواسطة ألبرتي و دنقولا دي كوم، اتصال تقليدها بـ ﴿ ليونار ﴾ . وعلى تحقيقات القرن الرابع عشر ايضاً ، لا سيا في نظرية البير دى ساكس حول انتقال مكان مركز الثقلل الارضى بفعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين اليابسة ومياه البحار ، بنبت نظريات ليونار في الجيولوجيا والاحاثة . ودفع الاهتماء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط الى الامام ، في جنوى وبالما ( في ماجورك ) وفالنس ، كما تشهد بذلك مجموعة الخرائط الممروفة بالكاتالونية في « مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكلمة لدى هذا الملك ، وعالماً يشار اليه بالبنان ، وغدا في فرنسا ، الى جانب بيير دايي ، احد واضعى اصول الجغرافيا الاولين: اجل ما زالت الجغرافيا آنذاك علماً اختباريا ، بانتظار تحسين آلات الرصد الفلكي والخرائط الطوبوغرافية الموروثة عن المصور القديمية والعرب . الا أن بعض النجاحات التقنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقسة لدى رجال العلم في ذاك العهد ؛ على الرغم من ان اضطرابات القرن الرابع عشر لم تكن لتشجع على الاكتشاف. فقد ظهرت الساعات المامة الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظهرت فيه ساعة د برج القصر ، الشهيرة ، وقد حلقت المانيا في هذا المضار . وعرفت الهندسة المائيــــة السدود ذات الابواب في الفلاندر ومستنقعات بواتو وسهل ميلانو منذ اواخر القرن الرابىع عشر ٬ وصنعت مجارف الرمل الاولى في زيلندا بمد مرور ثلاثين سنة تقريباً ، وما لبث اكتشاف المنافخ المائية للأفران ان أعد" وثبة " الصناعة المعدنية الالمانية . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآلة اخيراً ؟ في أواثل القرن الخامس عشر ، مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب المغزل والمضخة والمخرطة .

وجاءت النظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؟ فمنذ أواخر القرن الرابع عشر تعددت الأبحاث ، التي ترجمت عن المؤلفات القديمة او المعاصرة ، في ايطاليا الشمالية والمانيسا الرينانية والجنوبية ، حاملة أسماء قيصر Kyeser وفونتانا وسنتيني وماريانو وألبرتي. وهكذا 'حضس عصر ليونار الذي ولم يكن ، كما كتب عنه بحق ، ذلك الجن الخيف والناقص المتميز عن عصره ، في مد نقولا دي كو ، دخلت جذور تعاليمه في قلب القرن الرابع عشر ، وما كان في الارجع ليفتح تلك الآفاق الفريبة امام العلم المعاصر لولم ينتقل الفكر الفربي ، قبله بزمن طويل ، مسن

محاولة فهم جوهر العالم الى محاولة فهم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسهمت بــــه الاوكيامية .

أما مظهرها الاخير ، ولعله الأهم في نظر اهل زمانه – اساوبه الجدلي – فلم يؤد الا لسفسطة عقيمة . وخيبت الاسمية الاوكهامية الآمال في النهاية ، فكان مصير « الطريقة الجديدة » الاهمال في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » ، من أتباع توما وسكوت ، الى الهجوم ، لا سيا وان المقول والافئدة ، التي لم ترتض بالاسمية الجافة ، قد بحثت ، امام قسارة ذاك المصر ، عن موجب الحياة والامل اما في دراسة الادب القديم واما في للصوفية . وقد اقترن احتقار الواقع الماصر ، في كلا الحالين ، باحساس مرهف جداً .

كانت دراسة الادب القديم في البدء مجهوداً يستهدف الوصول الى

دراسة الادب القديم الاولى

مذهب أسمى من الواقعية الموضوعية المسيطرة آنذاك . اجــل ليس فرنسسكو دى بتراركو - بسترارك - من يتقيد عذهب معين: اذ أن أن محرر المقود الفاورنسي هذا قعد نفر من الدروس الشرعية. استفاد من رتب كنسبة وأكثر من التنقل ، فتحول بين مدينة واخرى مؤمناً معيشته بعطايا نصرائه المتعاقبين ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً بباربس ، ومن اكس-لا-شابيل الى نابولي ، ومن رومـا الى مونبلييه وافينيون ، واختـار فوكاوز خلوة مفضلة . رافق القرن بكامله تقريباً ( ١٣٠٢ – ١٣٧٤ ) ، فحركه هوى : الادب اللاتيني ؛ وتسلط على عقله حلم: احياء القيصرية البابوية المسيحية وحطمته خيبة امل : الحبة التي لم تشاركه اياها لور. بيد ان الاكرام الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ١٣٤١ ) والتملق الذي . أحاطه به الجميع لم يسكتنا عذاب نفس شاعر متقلب المزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات أتباع ابن رشِذ، فان التأمل الباطني دون سواه كان له مدرسة حكمة، كما ان الادبار كان له خشمة الخلاص الوحيدة امام التشاؤم: فالفرح والألم لا شيء كلاهما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجل شاهد أثر الطاعون الكبير في فلورنسا . وحيز لم يجد مؤلف ﴿ حياة العزلة ﴾ التهدئة المنشودة في عاطفة مسيحية على بعض الغموض ؟ التجأ الى القدماء . الا أنه مقت ارسطو ؟ معلم اتبـــاع الن رشد؛ ولم يستخلص مثاليته الدينية من فلسفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شيشرون او الاباء، رقد أعوزت مثاليته هذه الاسس الفلسفية والعلمية ؛ وقد بحث عن التعزية في العاطفة الـــة يتكلفها شيشرون وسينيكا . وكانت هذه كلها آفاقًا مقفلة بالنسبة لمماصريه ، كما نرجح ، اذ ان تلاميذه قلا شعروا بالقلق نفسه . فان بوكاس ، على الرغم من انسب ندم على كتابة « الايام العشرة ، ، لم يتمكن ، في مؤلفاته الاخرى ، وعلى الرغم من ايمانه السكاثوليكي الصادق ، من ان يقدم لمماصريه سوى علم اخلاقي وثني متحرر من كل مفهوم فانق الطبيمـــة . لذلك لم تكن الثاني من وقصة الوردة ، .

على أن فرنسا ، على غرار ايطاليــا ، حظيت بمشاهدة ازدهار الادب الشيشروني الاول في

بلاط شارل السادس ، بفضل لوران دي بريميفكت وجان دي مونتروي وغوتبيه كول ونقولا دي كلامنح. وكان مقدراً للجيل التالي، بفضل معرفة القدماء معرفة افضل، ان يوسعواالطريق التي شقها بيترارك وان يتوصاوا ، في السنة ١٤٠٠ ، الى تحقيق ما تاقت اليه نفسه تحقيقاً عظيماً. ولكن هذا الاتجاه ، التفاؤلي والواثق من النجاح ، يعبر عن الارتجافات الاولى للنهضة ويختص بايطالما في الدرجة الاولى .

السوفية تعذية تيار صوفي ليس حنين بيترارك اليها سوى انعكاس شاحب له ، بينا تآلف المذهب السكوتي معها تآلف المذهب السكوتي معها تآلف المذهب السكوتي معها تآلفا الذاذة اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سعي الارادة بفعل الحجمة الملامتال للأوامر الالهية. وتوصل معاصر سكوت ، الكاتالوني رامون لول ، الممروف « بالملفان الملهم » ، عن طريق مذهب عقلي خاص مبني على احد أشكال الادب القديم ومعرفة اللفات الشرقية والبرهان الحسابي ، الى السعو بالتأمل الفرنسيسي نحو الذرى نفسها . فقليلة جداً هي المؤلفات التقويدة التي اقبل القراء على مطالعتها اقبالهم على قراءة « الاسطورة الذهبية » للدوميذيكاني يعقوب دي فوراجين او قصائد جاكوبوني دي تودي ، وعرفت وزهيرات » القديس فرنسيس رواجاً قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً للصوفية ان اتعذي تياراً مزدوجاً ، في الجماهير – وهسنا ما يفسر انحرافات ايمان قليل الاستنارة – وفي الاوساط المنقفة – وهذا ما يفسر غم النفوس المتشددة في ممارسة الفضائل الانجيلية .

وعرفت البقداء طيلة القرن الرابع عشر فلول شيع القرون السابقة : هرطقة الاطهار في لنغدوك وكورسيكا وبييمون وبوسنيا ؛ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان تقريبا ، ولا سيا في اراغون ودوفينه وبييمون وحتى في بوهيميا حيث تم الاتصال بينهم وبين الهوسية ، ولكنهم برهنوا عن تصلب لم ينجج التفتيش ولا الحملات التأديبية في التفلب عليه . وبلغت حركة الروحيين منتهى نشاطها في عهد البابوات الثلاثة الاول في افينيون ؛ فقد ناهضوا الديريين دفاعاً عن مثل الفقر المطلق ، وكلفوا بالآفاق الجليانية السي وسعها مفسرو « يواكم دي فلورا » ، وتأثروا بتحريضات جمية « الاخوة الصغار » المنشقة ، فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسية والبابا الذي نعتوه « بالمسيح الدجال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « ببابل » . وقد حدث ما هو أسوأ من ذلك ، اذ ان الوكيل العام للجمعية الفرنسيسية ، ميشال دي سيزينا ، كاد يجر الديريين أنفسهم الى حركة بيير دي كوربارا ( ١٣٢٨ – ١٣٣٠ ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في المشادة حول فقر المسيح . ولكن « القانون » الفرنسيسي ، وهو أشد الزاماً من قانون الديريين مع انه يضارعه في احترام السلطة ، كان آخذاً في تجديد حرارة الاخوة الذي اصبح ، في النصف مع انه يضارعه في احترام السلطة ، كان آخذاً في تجديد حرارة الاخوة الذي اصبح ، في النصف الاول من القرن الخامس عشر ، رسالة برنار دين دي سيان وجان دي كابيستران . وقد بلغ من قوة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ يزهر في كل الاتجاهات .

كانت رينانيا وهولندا ؟ الى جانب المناطق الجنوبية ؟ اعظم مراكز الصوفية حيوية خان جاذب الاختلاء والتقشف قد وجه الدعوات نحو الجميات التي حافظت على حرارتها النسكية والتكفيرية او استمادتها . قلم يمرف البندكتيون والمتسولون ؟ بعد ذلك ؟ النجاح الذي عرفته أشد الجميات صرامة أعني بها جمية الشارتريين : قالى الد ٣٧ والد ٣٤ فرعاً التي أسسها هؤلاء في هولندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ؟ اضيف في القرنسيين التاليين ١١٠ و وه فرعاً جديداً . ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحرزها القانون الفرنسيسي ؟ ونجاح ويمون دي كابو في الحافظة على وحدة الاخوة الوعاظ عن طريق اصلاحهم ؟ واصلاح جميسة القديسة كلير على يد كوليت دي كورين في اوائل القرن الخامس عشر . ولم تكن حياة العزلة اقبل جاذبا ؟ كا يشهد بذلك تكاثر النساك والمنعزلين عن الناس : قليس من دير او مدينة دون زاهد ناسك غتل في صومعة قريبة من كنيسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة ١٤٢٩ ؟ في مستودع عظام الابرياء في باريس ؟ الاخ ريشار الذي لم يظهر الا في الساعات الخطيرة ؟ حاثاً المؤمنين المشدوهين على التوبة منذ الفجر حتى المساء . وهكذا عاشت ايضاً السيدة جوليان النورويشية التي اشركت في الحياة الصوفية ؟ حوالي السنسة ١٤١٣ ؟ احدى سيدات لن ، مارجري كمب ؟ واضمة اغرب مؤلف انتجه الادب الانكليزي عا تضمنه من تنبؤات ومناجيات صوفية .

افضت الاخوة الدينية الى قيام جميات وجماعات كثيرة صعب على الكنيسة ان تلس فيها دلائل المقيدة القويمة. هذه كانت حال الرجال المتسولين والنساء المائشات في الاديرة: فقد اتهمت بعض جماعاتهم بالهرطقة الالبية ؛ وقد اطلق ، في عهد لاحتى ، لقب و لولار » (كاهن فاجر) على بعض المتجولين من هؤلاء المتسولين ، قبل ان يطلق على اتباع الويلكيفية . الا ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة الذين الزموا ، في حياتهم المشتركة ، بمارسة الفضائل المسيحية ، لم يكونوا متمتمين كلهم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء وتمضي ست سنوات في الحياة المشتركة وتبلغ الثلاثين قبل ان تعيش في احد المساكن الفردية التي تميز هذه الحركة ؛ وكانت تخضع في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي و السيدة الكبرى » . اضف الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدريجياً لنظام متشابه » اعني به نظام المالمين الخاضمين القانون الرهباني او نظام القديس اوغسطينوس . فيجب من ثم ان نميز بينهم وبسين و الجالدين ، الذين اتوا غرائب لم يتموف اليها طقس او قانون او كهنوت .

آوت مناطق بال وستراسبورغ ، على صعيد يختلف كل الاختلاف عما ذكرنا ، ندوات من المتنفين ، والعمانيين الاتفياء » ، والكهنة والرهبان المنمزلين الذين اجتمعوا طوعاً هادفين الى تحقيق تقدم روحي جماعي. عاش واصدقاء الرب هؤلاء الذين اشتهرت بهم المقاطعات الرينانية ، في ظل بعض الرجال البالغين في الطريق الصوفية شأوا بعيداً . نذكر بين هؤلاء راهبت في ظل بعض الرجال البالغين في الطريق النوي انهى في السنة ١٣٢٧ ، في ومكتب ، كولونيا ، ومينيكانياً مشهوراً هو المعلم جان اكهارت الذي انهى في السنة ١٣٢٧ ، في ومكتب ، كولونيا ، العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان يرغم على تقديم خضوعه ، المضمون سلفاً ، واقترح

صوفية ميتافيزيقية ، ولكن الاتحاد بالله الذي صبت اليه نفسه اصطبغ بمذهب الوهية الكون . وبين تلاميذه ، برهن جان تولر ( المتوفى في السنة ١٣٦١ ) عن انـــه غير بعيد ، ولو بمزيد من التحفظ ، عن تفكير معلمه ؛ وارتدت الصوفية ، مع هنري سوز ( المتوفى في السنة ١٣٦٦ ) ، طابع الجيل الشخصي والعاطفي حيث تحتل العذراء ، عنـــد اقدام الصليب ، المكان الرئيسي وحيث يشع كال النفس ، التي توصلت في الالم الى الاتحاد الالهي ، باعمال البر والحجة .

وقد سمى وراء هذا الاتحاد بالله عن طريق الزهد ، اناس كثيرون في هولندا ، ارض التصوف المختارة : جيرار غروت و « دي دفنتر ، في غنت ، وجان رويسبروك في بروكسل ، بفضل غيرة الاول تأسست جمية اخوة واخوات الحياة المشتركة التي مارس اعضاؤها على الرغم من حياتهم الجماعية ، الدمل الرسولي ونشر الكتب التقوية ؛ ويجب ان نعزو لهذه الجمعية النجاح المقطع النظير الذي عرفه كتاب و الاقتداء بالمسيح ، المنسوب الى تومادي كمبن ، وحارب ريسبروك من جهته ، وهو مؤلف و الاعراس الروحية » ، نزعة الاكهارتية التجر دية وعاد الى القول باسهام الروح اسهاماً ناشطاً في تلبيتها دعوة النعمة الالهية .

وتوصل بيير دايي الى رأي آخر ، منبثق عن ريشار دي سان فكتور والقديس برناردوس ، مؤداه ان التأمل وحده قين بأن يسد مسد الحدود المقلية في مذهب اوكهام ويطلع النفس على أسرار الوحي. وسلك تلميذه جرسون السبيل الذي يؤدي من و الطريقة المصرية » الى و التقوى المعصرية » . كان عميد و سان سدوناسيان » في بروج وعرف الصوفيسين الفلمنكيين الذي شغلوا منه الفكر في البداية ؛ ولكنه بحث ، بوصفه جامعياً وعلماً بالآداب القديمة وطرفاً في مناقشات زمانه ، عن طريق مشتركة للحياة الروحية يوفق بها بين النظرية والصوفية ويتجنب الاخطار التي زمانه ، عن طريق مستركة للحياة الروحية يوفق بها بين النظرية والصوفية ويتجنب الاخطار التي النفس سر الوجود الالهي فتستسلم للانخطاف بقوة النممة . ومن بعده وصف راهبان شارتريسان ، هما لودولف ودنيس ، درجات تعمة الصلاة : فتأمن من ثم ، عن طريق القرن الخامس عشر ، الاتصال بكيار متصوفي القرن السادس عشر ،

آل و الهيام بالصليب ، إلى السمو بالصوفيين نحو رقعة الكيال قبل القديسة تريزيا والقديس جان دي لاكروا بقرنين كاملين . احتفظ جرسون طيلة حياته باحدى ذكريات طهولته : ابوه يسند ظهره إلى الحائط شابكا يديه بشكل صليب وقائلا له : و هكذا ابني صليب الاله الذي خلقك وخلتصك ، واشركت كاترين دي سيان بآلام المسيح قربار لام صحتها المنهارة ؛ وشعرت كوليت دي كوربي يوميا ، في ساعة آلام المسيح ، بآلام جسدية حادة جدا . واحتل آنذاك المركز الاول في المهارسات التقوية التعبد للدم المقدس والجراح المقدسة وكلمات يسوع السبع على الصليب ؛ وكانت ، ساعة الآلام ، تستهل ، درب الصليب ، الذي لم يحدد مراسله بعد ، وقسم قروا آنذاك إحكام التأمل في يسوع مسيحاً متألماً على احكام يحدد مراسله بعد ، وقسم قروا آنذاك إحكام التأمل في يسوع مسيحاً متألماً على احكام

التأمل فيه قائمًا من بين الاموات ظافراً. ولا ريب في ان التعبد القرباني ، الذي أقر في القرن الثالث عشر ، باقامة عيد خاص القربان المقدس ، قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ ومها يكن من جهلنا اللطقس الديني الذي رافق تناول القربان ، فيبدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد نصح الى راهبات مستشفى المخلص في ليل في اواخر القرن الرابع عشر بتناول القربان اربعين مرة بعد ان كان عدد التناولات المفروضة ستة فقط بحكم قانونهن . ولكن عبدادة القربان المقدم المؤمنين في معرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذكرى السهرة في بستان الزيتون بالتفضيل على ذكرى التجلي في جبل طابور ، وبحركة اجماعية ، اضافت النفوس القلقة ، الى تكريم العذراء الام التي عبر مثالو القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس سكوت في فرنسا ، الشعور مع عذراء الآلام التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وخمين قبل ان يحددوه بسبعة . وام الآلام هذه ، التي اوحت موضوع تشال « التقوى » ، هي الوسيطة الطبيعية للانسان : فانتشر استعمال المسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومينيكاني البريطاني الذي دى لاروش .

وبرز الموت اخيراً ، وهو ما اقض مضاجع الناس في تلك الايام المضطربة ، بمظهر الفساد الذي يرافقه . فان ، التمثال المرتعد ، الذي نصب للكردينال ، دي لاغرانج ، على قبره في كنيسة السيدة في افينيون يمثل الميت ، جثة عارية من اللحم ، شعثة الراس ، غائرة العينين ، بارزة الحرقدة ، وتستخلص منها الكتابة المحفورة على القبر هذا الدرس : الما نحن هباء وجثة نتنة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصبح ممثلنا هباء » . وتبارى الوعاظ ، رغبة منهم في الحث على التوبة ، في تحليل تفاصيل آلام المسيح ، اذ ان موهبة الدموع ، بمجرد التفكير بالخطيئة ، لم تكن وقفاً على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء ، اذا ما استندنا الى النصائح المعطاة لأخوة الحياة المشتركة او الى دنيس الشارتري ، ان يمارسوا تمارينهم التقوية في الخفاء ، بينا حذر جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذكيرهم ان الغلو في التوبة هو فنح من فخاخ ابليس .

لم تكن الحاجة الى ابليس في الواقع اقل منها الى القديسيين في الديانة الشعبية ، ولذلك فهو قد احتل في تعبد الجماهير مكاناً متعاظم الاهمية . ولما كان كهنة الخورنيات أنفسهم متميزين في الغالب بجهلهم المطبق ، على الرغم من ارتفاع نسبة خريجي الجماهات بينهم ، ومسؤولين عن عائلات كبيرة ، وكثيرين جداً على كل حال ، فقد برهنوا عن عجزهم عن وضع حد لهدف الغرابات ، هذا حين لم يسهموا فيها بأنفسهم . وتظهر لنا الانظمة الجمعية وسجلات الزيارات ان الوضع المادي في طبقات الكهنوت الدنيا لم يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأ بفعل مصائب العصر ؛ وفي ما كتبه نقولا دي كلامنج عن انهيار الكنيسة الدليل الصادق على ما أثاره فيده هذا الوضع من سخط ووجوم . وإذا أثاح تقدم التعليم في الطبقات الوسطى ، حوالي أواخر القرن الرابع عشر ، انتشاراً اعظم اتساعاً للمؤلفات التقوية (كتب الساعات ، وكتب التعليم المسيعي، وكتب القداس وكتب الصلاة ) ، فان جمهور المؤمنين لم يستفد من هذا الانتشار . ومها

يكن من الامر ، فان تسلّط فكرة الشيطان هو دونما ريب احدى ميزات ذاك العهد واطولها بفاء لانها ، على الرغم من الاصلاح، ستستمر حتى القرن السابع عشر نفسه. فقد اعتقد الناس كلهم آنذاك بالسحر وشراب العشق والرقية ومقاسمة الشيطان ، اما رغبة منهم في تعاطيها واما سعيا وراء فضح من يتعاطونها ومطاردتهم ؛ وليس اسهل ، في سبيل النيل من عدو ، من اتهامه بالرقية والسحر.

ليس من عجب، في مثل هذه الظروف؛ اذا ما ضلت الجماعات طريق التقوى الحقيقية. ولنا على ذلك شواهد كثيرة ذات اهمية . فقد از دادت حدة الحقد على اليهودي مدنس القربان باز دياد عدد و المعجزات القربانية ، التي ظهرت اولاها في باريس في السنة ١٢٩٠، ثم انتشرت في فرنسا الشهالية وهولندا، و دامت حتى الثورة التي استهدفت افناء اليهود في بروكسل في السنة ١٣٧٠ . وقد سبق لنا و ذكرنا تجاوزات الحركة المعادية للمنصر السامي التي دفع اليها انتشار وباء الطاعون في السنة ١٣٤٨ والتي لم ينج منها اليهود المطاردون بكراهية الا بالالتجاء الى الاراضي البابية . واجتابت المانيا الغربية والجنوبية في آن واحد زمر و الجسالدين ، العراة حتى الزنار الذين يؤلفون دائرة ويقومون بحركاتهم الاحتفالية التي تتعاقب فيها ، تعاقب عمردا ، السجدات يؤلفون دائرة ويقومون بحركاتهم الاحتفالية التي تتعاقب فيها ، تعاقب من شأن التبشير والابتهالات والجلدات المتبادلة بواسطة سيور جلاية مثقلة بالحديد . وكان من شأن التبشير فسالون على السواء ، ان يغضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفكر هنا بـ و جون بول ، كامن ضالون على السواء ، ان يغضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفكر هنا بـ و جون بول ، كامن الشهالية التي طاردت ، في السنة ١١٤٨ ، سيدات طبقة الاشراف كبغايا ، تلبية لنداء المدعو توما كونكت : و الى الطنطور ! الى الطنطور ! م

ولكن شتان بين هذه الحركات الفوضوية وبين الهرطقات التي انتشرت المرطقات الجديدة في آن واحد تقريباً ، في انكلترا وبوهيميا والتي كانت في البدء تيارات فكرية جامعية قبل ان تنتهي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فيها نزعات قومية واجتاعيبة أحياناً . فالنقد العقلي للعقائد ، سواء في الريكليفية او الهوسية ، قد رافقته الرغبة في تجديب الكنيسة اخلاقيا والمودة الى الصراحة الانجيلية ، وأدى الى رفض السلطات الكنسية وبهض الطقوس – أسرار وعبادات – التي كانت في نظرهم عيب كنيسة غارقة في الزمنيات وطامعة الخيرات المادية .

دأب جون ويكليف ، في كليات اوكسفورد الني أقصت الاوغسطينية الفرنسيسية عنها الاسمية الاوكهامية ، كما في مجلس الملك الذي استخدمه منذ السنة ١٣٧٤ حتى السنة ١٣٧٨ خبيراً في خلافاتهم البابوية او الاساقفة ، على تحديد السلطة المدنية والكنسية على السواء ؛ ولميلبث منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية ، والى حدود حرية الارادة نفسها . فنجم عن تساوي السلطتين ، اللتين لا يسمح بمارستها الالمن هم في حال النعمة ، حتى الامراء في ان

ينتزعوا من رجال الدين الممتلكات التي حو لها فساد الكنيسة عن غاية تخصيصها الاولى . اقيمت عليه دعوى كنسية اوقفت مرتين وانتهت ، غداة الانشقاق الكبير ، بتوبيخ أسقفي بسيط لا بالحكم الذي تمناه غريغوريوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او كسفورد حين دب الخلاف بينه وبين المتسولين حول سر القربان ، وشجعه مشهد الشقاق فبلغ منه ان قسال بكنيسة روحية فحسب ، لا بابا ولا كرادلة ولا أساقفة فيها ، تقتصر سلطة كهنتها ، المتساوين صلاحية وفقراً ، على التبشير والوعظ فقط . وأرسى الحياة الدينية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً حرفياً ، وقد طلب ، تمهيداً لذلك ، نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات ، وحتى الى الاعتراف بالخطايا : فوثبات الضمير المستقيم هي التي تحل الخاطىء من خطاياه ، والمسيح يستطيع ، بفضل علم سابق فوثبات الضمير المستقيم هي التي تحل الخاطىء من خطاياه ، والمسيح يستطيع ، بفضل علم سابق يقارب القضاء السابق منذ الازل ، الثمرف الى خاصته . وأنكر تحول الخبز والخر الى جسد المسيح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى مجرد رموز .

استؤصلت الهرطقة الويكليفية بسرعة من الاوساط الجامعية ، وحتى قبل موت ويكليف نفسه ( ١٣٨٤) ، ولكنها انتشرت بظاهر تقوي ، معاد للسلطات الكنسية والطقوس ، في أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعيين المدنيين الذين كانوا في بعض الظروف عونا للأشراف الريفيين على رجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة والحكومة الملكية حصر هذا الانتشار. ولكن مجمع كونستانس ، الذي صدّق الحكم على الويكليفية ، قد أمر بابعاد فلول الهراطقة الى خارج الاراضي المسيحية : فقد على آباء الجمع الآمال ، بتسوية الشقاق ، على تنظيف حقلين من حقول العالم المسيحي نبت فيها الزؤان حديثاً .

ساعد الوضع الاجتاعي ، والاحتكاكات المنصرية واللغوية ، وتجاوزات الكنيسة القائمة ، كذلك ، على انتشار الهرطقة في يوهيميا ايضاً. كان تأثير ميلك دي كرومريز ولا سيا توما دي ستيتني قد اوصل تلميذها جان هوس الى تخوم الايمان القويم ، ولكن سعيه وراء صوفية قادرة على ان تعيض من عبوس الاسمية ، قد أعده لأن يتقبل من اوكسفورد ، قبيل السنة ١٤٠٠ ، وبواسطة جيروم دي براغ ، تعالم ويكليف الجديدة ، لم يكترث المعلم البراغي عندئذ بالاحكام الاسقفية والامبراطورية والبابوية ، بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هدف الأثناء اضطر أسقف براغ ، زبينك التشيكي ، الذي ساند هوس ، الى الاستقالة من منصبه ، فزاد بذلك انتشار الهرطقة : ونقل الكتاب المقدس الى اللفية التشيكية ؛ وللدلالة على الاستقلال ، عاد المؤمنون الى تناول جسد الرب تحت اعراض الخبز والخر مما ، ودرج هوس على القول اند المؤمنون الى تناول جسد الرب تحت اعراض الخبز والخر مما ، ودرج هوس على القول اند يستأنف دعواه على البابا يوحنا الثالث والشرين (١١ الذي حكم عليه ، الى رئيس الكنيسة الاوحد ، يسوع . حوكم امام المجمع وحكم عليه دونما التفات الى الفسح الامبراطوري ، فأذل وأحرق مع جيروم دي براغ في كونستانس في السنة ١٤٥٥ . انه لحكم قاس أدى الى الثورة الهوسية القي جيروم دي براغ في كونستانس في السنة ١٤٥٥ . انه لحكم قاس أدى الى الثورة الهوسية الق

<sup>(</sup>١) اقبيل هذا البابا واعتبر غير شرعي . وهذا ما يفسر ورود اسم البابا يوحنا الثالثوالعشرين في عصرنا هذا . « همئة الترجمة »

يصعب مع تشابك بواعثها الاجتاعية والاقتصادية والقومية تحديد خطوطها الدينية البحتة . الا انها افضت ، بما أتاه و الطابوريون و من اعمال بطولة عنيفة انتصروا فيها تكراراً على و الحلات الصليبية ، الامبراطورية والبابوية الموجهة ضدم، الى نظام جمهوري دان بالتساوي بين الفلاحين، الجنود، الخاضعين لسلطة فرسان تشيكيين متحمسين، الذين جمع بينهم كلهم حرص على الصراحة التقوية ينبىء ببعض مظاهر و الصعاليك ، في القرن السادس عشر أو و الرؤوس المدورة ، في القرن السابع عشر .

## ه ـ التصنع في التعبير الادبي والجمالي

قلق الوجود والتوق الى حياة فضلى: ان كافة الارتيابات والمتناقضات التي تميز الفكر الفلسفي والحياة الدينية، تبرز ، خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، في التعبير عن الحياة الاجتاعية وفي مظاهر الفن على السواء. فقد اثير نقاش بين المحسوسات والمعقولات ، وبين البداهة والتصنع ، وبين الفظاظة والشعور الرقيق ، لم تسمح اية نزعة باستشفاف جواب جازم بصدده.

ليس عسيراً علينا ان نرسم ، بواسطة المحفوظات القضائية ومؤلفات المغنوظات القضائية ومؤلفات مهذيي الاخلاق المغتمين — في وقت ازدهر فيه لون والاحلام» و « المراثي » — لوحة قاقة السواد لاخلاق المجتمع المسيحي في عهد الطاعون والحرب اللذين طال امرهما في هذه البلاد او تلك . فهل نحن امام مجتمع « مختل التوازن » ، فقد كل رزانة في التظاهر بالرذيلة والبهيمية ، وقارب الجنون في اغلب الاحيان ، وانتقل ، دون تحول ، من الجرية الوقحه الى دموع التوبة ، وتباهى احيانا بقبائحه واستنشق بلذة رائحة الجثث النتنة ? ان خطوطاً كثيرة في هذه الصورة الخيالية المفجعة حينا والبطولية حينا آخر ، ترد الى الوهم الذي يولده فينا النظر الى الاشياء البعيدة . فان نجاحات الروح العلمانية والطبقة البورجوازية من جهة قد انحت ، كا سبق واشرنا الى ذلك ، الميل الى الهجو الاجتاعي وحرية كبرى في التمبير وواقعية لا تعقدها الاصطلاحات ، واشتدت المضادة من جهة ثانية بين الاخلاق التي لم تزل فظة والتفخل المتزايد لدى الطبقات العليا ، فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية عزيد من القوة .

لم يكن الناس في القرن الرابع عشر ليهتموا لسهاجات حياتهم القصيرة وغير المستقرة اجمالا او ليحترموها عند الآخرين. فهل في تدشين اول مستشفى للهجانين في همبورغ، في السنة ١٣٧٥ ودليل على تفاقم الامراض المقلية يا ترى ? مهما يكن من الامر ، فان بلاطاً واحداً لم يخل مسن مجانينه واقزامه ؛ وليس من عيد شعبي الا وكان لهم فيه الدور الاول ، وقد احصاهم الناس في عداد الوحوش الغريبة . ولم يستطع الملوك والعظهاء، شأنهم في ذلك شأن اسلافهم منذ قرون، الاعتدال في ميولهم الفظة: فان سورات الغضب الشديد عند جان له بون الابي او ادوارد الثالث

EAL

البشوس ، وعوارض الهيجان عند فيليب له بون الذي كان يسكتنها بالسير على الحسان حتى النهكة في غابة و سواني »، ونوبات و السويداء » عند و الجسور » ، تتجد دعند كل من لم تدفعه حياته ، الحربية حينا والمتفخلة حيناً آخر ، الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار ، على الرغم من اعجابه الاعمى بطبقة الفرسان ، بان و اكابر الامراء واكابر الاسياد . . . ما كانوا ليتميزا عن البهائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجيم التي اسهم في نشرها رجال الدين انفسهم بسبب ميلهم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في كل مكان ، لدليلا على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطبيعة او الجهنمية اليهم : فهذي دي ترنستار لم يقدم على عمل شيء دون استشارة ساحره الطليطي الذي ادعى الستحضار الموتى ؟ وروي عن غاستون – فيبوس ، كونت فوا، ان روحاً مؤالفة كانت تشعره بالاحداث ساعة حصولها بالضبط . وان في استصواب رجــل متزن كجرسون وضع دراسة لتحويل شقيقاته عن تعاسات الحياة الزوجية لصدى التقليد الرهباني القديم الذي استرذل الفعل الجنسي واحتجاجاً على الفجور والضلال اللذين شاهدهما بأم عينه . واستند مهذبو الاخلاق الى هذه الافراطات في اصدار حكم مطلق على العصر بكامله ، ابتداء من القصة الهجاثية التي اتهمت كلفة المعاصرين بتمضية وقتهم في تمسيح فوفيل – الحار الاحر الذي كان يرمز الى مجموع الرذائل كلفة المعاصرين بتمضية وقتهم في تمسيح فوفيل – الحار الاحر الذي كان يرمز الى مجموع الرذائل كلها – حتى الشاعر اوستاش ديشان الذى لمن

# د زمنـــ الكلي الرجاجسة والبهتان وعصره الملىء بالكذب والغطرسة والحسد »

وقد زادت في تشاؤمهم رؤيتهم للأهواء الجماعية التي كانت الجماهير المدنية سريعة التأثر بها، فتذرف الدموع سخية عند سماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار بحرارة وقطرد بنات الهوى تلبية لدعوة مبشر – وقد تتساهل معهن في اليوم التالي – او تقوم « باهتزازات » دامية تشرك فيها الكائنات السماوية اشراكا غريباً : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلية ، في السنتين ١٤١٣ و ١٤١٨ وضع المهيجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رأس تماثيل قديسيهم . اضف الى ذلك ان اللهو الشعبي غالباً ما تمسيز بغظاظة مثيرة كمشهد تنفيذ الاحكام بالموت الذي كانوا يستطيبون التادي فيه ، وكالمبارزة التي جرت في باريس نفسها بين عيان تضاربوا بالمهي حتى الموت ، وكان لكل مدينة لصوصها الذين يسيطرون على الشوارع المظلمة ليلا : فقد ألتف حتى الموت ، في باريس نفسها ايضا ؛ « مملكة الصعاليك » التي اطلق فيها اسم « الصعاليك الاحرار » على من يرفض منهم الاسهام في تحمل الاعباء المشتركة ، ثم جاءت الحرب فأخرجت زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هذه من اغواطها ؛ وبلغ من « صعاليك » القرن الخامس عشر ان حاوا شارة حجاج سان – جاك نفسها .

 أموال الدولة عوماً – فهل يجيز لنا ذلك فجاهل و البورجوازي الشريف ، و والفلاح المسكين، اللذي لا نعلم بوجودها الاحين بأتيان عملاً يؤاخذان عليه فيلتمسان، بذرف الدموع ، براءات الغفوان ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للعمك على عصره : اما الحكم عليه حكا غبرماكا يفعل مهذبو الاخلاق والهجاؤون ، واما الارتضاء به بسلامة قلب ، دون تجاهل علاته ، واتباع اخلاق منتصفة ترفض كل نجاوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مكانها . تتمثل الطريقة الاولى ، في انكلترا، بنقد لنفلاند الاجتاعي الذي استوحى المواعظ الشعبية في رؤيا كا بيرس بلومن » . وتتمثل الثانية بسخرية شوسر الباسمة في كتابه وقصص من كناتربري ، الذي ينم عن ذوق شامل واحترام للأعراف الاجتاعية .

لا ريب في ان مثل الفروسية أرسخ مده الاعراف تأصلا في طبقة الفروسية وأدب الجاملة النبلاء مع انتجدد العائلة المنتمية اليها أسرع حصولاً منه في السابق.

وهو ما زال مرتكزاً الى الفضيلة الرجولية التي تقاس بتمجيد الأقدام والنجاح الشخصيين؛ وليس نصيب الفارس منهه ، في سعيه وراء البطولات ، دون نصيب البورجوازي في صراعه لجمسيع اللزوة . وارف في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضيلة ( Viria ) محاولة لتعظيم الحزم وطول الاتاة والسيطرة على النفس : وانما هي زهد بشري أكثر منه مسيحي فيه تتادى خشونة القرون الوسطى ، وتترامى أناقة النهضة ، ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدها عن الآخر دون ان يتلاقها بعد .

الا ان من واجبنا القول بأن الفروسية والمجاملة ، بفرض الزاماتها فرضاً مطرد الشدة ، قد وهنتا عن عجزهما عن عكس أنظمة المجتمع الجديدة ؛ فكانتا من ثم مثلاً مصطنعاً اصطبغ بالتكلف الادبي وتخثر في الخيال الوهمي ، حتى بالنسبة لاولئك الذين لم يرضوا بتشويه فضائل الفروسية وطالبوا باحترام دستورها .

ما فتئت المرأة ، وفقاً لمثل الجماملة ، تملي التصرفات الشريفة ، ولكن هذه التصرفات قد ارتدت طابعاً آخر . فاذا كانت لور ، بالنسبة لبيترارك ، وسيدة روحانيته ، فان الفارس ينهل وحي بطولاته من وسيدة أفكاره ، . فقد قال والد و جاك دي لالين ، لابنه : و قليلون مم النبلاء الذين بلغوا فضيلة البطولة السامية دون ان يلهجوا بسيدة او آنسة ، من اجلها تقسم الايمان الصعبة او الغريبة احيانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسيداتهم ، في السنة ١٣٣٧ ، بأنهم سيحجبون احدى عينيهم بقطعة نسيج سوداء الى ان يأتوا مأثرة كبرى . والفارس التائه انما ينتظر من وسيدته ، في البلاط نفسه او أثناء الحدمة العسكرية ، مكافأة بطولاته البعيدة الكثيرة ، عند انتهاء مصائبه و عنه . ولم ينتقد انطوان دي لاسال هذه العادات بطولاته البعيدة الكثيرة ، بيل بقي أمينا و للعصر السالف النبيل ، وعلى غرار جهان ، تذكر و جاك دي لالين ، ، الذي كان مثلا حيا في تشرده البطولي ، دروس و سيدة بنات الاعمام الحسناوات ، ؛ فقسد تمكن من استالة قلوب

الاميرات بهداياه واستطاع في أحسد الايام دخولى ميدان المركة حاملاً في أعلى خوفقه خماراً مطرزاً بالجواهر ، وفي معسمه اسواراً ، كانا كلاهما شهادة باعجاب المعجبات بسه . وغدت الالوان والشعائر رموزاً متفقاً عليها للأمانة المثالية ، ما زال يتوخاها ، في خدمة الصليب دون غيرها وفي احترام المرأة ، الفرسان الملتفون حول فيليب دي ميزيير وبوسيكو في جميتي « آلام المسيح » و « الترس الاخضر المزدان بالسيدة البيضاء » . بيد ان الكثيرين من اعضاء الجميات الجديدة — جميتسا « النجمة » و « رباط الساق » في القرن الرابع عشر ، وجميتا « الجزة النهبية » و « القديس ميخائيل » في القرن الخامس عشر — قد اضافوا المشاغل العالميسة الى ابتفاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة ، لا بل اقاموها مقامها احياناً .

اذا المرأة احتلت مركزاً رئيسياً دون منازع في و بلاطات الحبة ، التي ابتكرها الامراء البورغونيون ، فهل بقيت ذاك الموضوع الخالص لحبة حلال ج ثارت كريستين دي بيزان ، في نقاش حاد ، على الاخسلاق المتراخية في و قصة الوردة ، و فبين و جان دي دونغ ، وظهور كتاب و مئة قصة جديدة ، مروراً به و الزوج الباريسي ، و و أفراح الزواج الحسة عشر ، انتشرت اخلاق عالمية أخفت ظواهر ها المجاميلة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء الرجل لكائن ضميف ولاداة لذة . وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها و فقس كتب مؤلف لاتيني ما يلي : و لا يقاس جمال المرأة ، في نظري ، بطلاوة وملاحة عياها بسل كتب مؤلف لاتيني ما يلي : و لا يقاس جمال المرأة ، و أبناء الزني كثر في كل المائلات ، كسمها المامر المعد لأن ينجب لك بنين حسانا جداً ، وأبناء الزني كثر في كل المائلات ، التنم ، وتنصف ألفاظ الرجال ، من عاربين وغيره ، بحرية مفرطة : فاذا لم يجد السيد و دي لاتور لاندري ، افضل من أماليح فغراد الحرس لتربية بناته ، فان مجتمع المدن الايطاليسة ، وبلاط بورغونيا من بعده ، قد خصاً السيدات ، بصورة طبيعية جداً ، بكل مجانة مستهجنة وبلاط بورغونيا من بعده ، قد خصاً السيدات ، بصورة طبيعية جداً ، بكل مجانة مستهجنة فان لويس دورليان ، الذي أرخى لشهواته المنان ، كان يرتدي المسح ايضاً ؛ وقد مثسًل ابنه فان لويس دورليان ، الذي أرخى لشهواته المنان ، كان يرتدي المسح ايضاً ؛ وقد مثسًل ابنه فان لويس دورليان ، الذي أرخى لشهواته المنان ، كان يرتدي المسح ايضاً ؛ وقد مثسًل ابنه فان لويس دورليان ، الذي أرخى لشهواته المنان ، كان يرتدي المسح ايضاً ؛ وقد مثسًل ابنه فان لويس دورليان ، الذي أرخى لشهواته المنان ، كان يرتدي المسح النشاء .

أنى لمثل الفروسية المتأخر هذا ، من جهة ثانية ، تدميث اخلاق الجندي المتمود اعمال القوة والعنف؟ لقد قضت مبادئه بأن تتمادل قوى الخصمين ، في الحرب والمبارزة على السواء ، وبأن يكون النصر حليف أعظمها شجاعة : ولكن ذلك لم يحل ، في ساحة المعركة او أثناء الجولة على صهوات الجياد ، دون معاملة المشاة الاوباش وسكان الاكواخ بمنتهى القسوة والفظاظة . وقسوة واستلاب واغتصاب ، ، ذلك كان شعار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم بكل رضى ، واستلاب واغتصاب ، ، ذلك كان شعار فرسان كثيرين وى نظره ، هفوات تافهة لا يطالب بها لأنها غدت جزءاً لا يتجزأ من الاخلاق العامة وباتت ، في نظره ، هفوات تافهة لا يطالب بها رجل شريف ، بينا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدين ، اذ ان القسوة ، المتبرة فضيلة عسكرية ، كانت وقفاً على النبلاء . « هل تعرف ان تكون قاسياً

ومتفطرساً ؟ » طرح » ' السؤالى على البورجوازي و فيليب قان ارتفلد » حين استم قيادة الثورة في غنت ، وكانت المبارزة بين بورجوازيين أمراً مشيئاً معتراً » لأن الارستوقراطية استأثرت بحق سماع و صراخ الدم » والدفاع عن شرف و الروابط الزوجية » . وقد اعتبرت الكين » في مثل هذه الجالات » تصرفاً منكراً » ولكن صلبي و نيكوبوليس » التفي قيد أسند الى احدم مهمة اغتيال ابن عمه في احد الشوارع الباريسية المظلمة . لذلك كان شر عقاب يماقب به الفارس نمته بالقروي الخشن ؛ وحين حكم على السيد و جياك » لاقدامه على قتل زوجته » اغرق في كيس مغيط كالوكان حيواناً مضراً ؛ وهذه ميتة لا تليق بالفارس .

البذخ رالندى لا ريب في ان الاخلاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف ، ولكنها ترد قبل ذلك الى الحرص المفرط على المال ايضاً . ففي وقت انهارت فيه المداخيك السيدية ، بينها زاد انتشار البذخ بين الطبقات الميسورة ، وفرض حب التظاهر سخاوات وقفية كبيرة ، وما زال السخاء فضيلة الرجل الشريف الاساسية ، كانت الحافظة على المستوى الاجتاعي ضرورة ملحة . وكان الحسد والبخل ، على غرار السخاء ، وسيدين وملكين » . وحكل خدمة يدفع ثمنها ، ولا سيا الخدمة المسكرية . وقد كتب فرواسار : « الجنود لا يميشون قط مسن المفرانات » . ولما كانوا ، من جهة ثانية ، ينتظرون الغنائم والفدى من الحرب ، فكان طبيعيا ان يصبح الفارس سلابًا . فاذا توصل اوستاش دوبرشيكو ، الذي اعجب فرواسار بما و البطولية ، الى ان يستولي عن طريق الخدعة على احد الحصون اكراماً لسيدته ، فان وي الحرب كروكار ، قد ارتفع من مرتبة الغلمان الى مرتبة الاسياد .

في طبقة النبلاء هذه ؟ التي كان فيها حديثو النعمة ؟ شفتل الشبان بالهم بالبلخ الذي سخر منه الهجو اليورجوازي في و تقليد رينار » :

المماشرات السيئة تتسلط على العقل
 هذا يلعب بالكماب وذاك يحيي الحفلات
 هذا يجادل وذاك يحارب
 كلهم كرماء رذور مال وفير
 ولا يعلمون من أبن تأتيهم الاموال .

وليست غرائب الذوق والرغبة المستجدة في اقتناء الاقمشة الثمينة كالحرائر والفراء وقفاً على طبقة ذات مزايا معينة . قبعيد الطاعون الكبير ، كا قال فيلاني الفلورنسي ، و ارتدت اوضع النسوة الملابس الجيلة التي ارتدتها من قبلهن سيدات ارستوقراطيات أدركتهن المنية ، وفي انكلترا ، عبثا حاولت بعض القوانين تقييد النفقات المفرطة بتدريج البذخ في الملابس بحسب مرتبة الافراد وثروتهم ، ويرد ذلك الى أن الذكور استمدوا ، منذ اوائل القرن الرابع عشر ، الذي الحتملة الون الرابع عشر ، الذي الجهة اليمنى والجهسة

السرى . واضعف اليه ؛ حوالي السنة ١٣٤٠ ، زي الملابس القصيرة الضيقة ، بينا حافظ الجدُّون وحدهم ؟ أي رجيال الدين والقضاة والاسائذة والاطباء ؟ على الثوب التقليدي الطويل . وفي النصف الثاني من القرن؛ حلت القميص القطنية عل القميص الصوفية الناعمة ، واستعملت الفراء النادرة لصنع القيمات وتزيين الملابس ، المصنوعة من الاجواخ الحفيفة ذات الالوان الزاهيسة المتنوعة ٤ القادرة على التعبير عن الفوارق الاصطلاحية بين مختلف العواطف. وزاد الشكل العام غرابة : فاذا أرجمت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظهر منه شيء على جبهتها ، فانها كست رأسها بالطنطور او بقيمة المنجم المقرانة المزدانة بخيار طويل متسدل ؟ وقد انتقد السيد و دى لاتور ــ لاندري ، زي كشف أعلىالصدر والكتفين والذيول السابغة التي يجب رفعها والقاؤها على ـ الاذرع ، والحصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ايضاً بأكتافه المستعارة الحشاة وضن زنار ثوبه الخصر المنحدر الى الركبتين ، فقد اظهر نصف الجسم الاعلى بشكل مربع منحرف يعلو ساقين نحيلتين محشورتين في سروال ضيق ملتصق بهها تنتعلان حذاءن أشبه بطرف مقدم السفينة – كأظفار الحيوانات المسيخة ٤ كما يقول اوستانش ديشان . ويتكامل كل ذلك بقبعات عالمية او مستديرة من الجوخ او من الفرو . واختفت اللحية في أواخر القرن بعد ان درج زي ارخامًا وتقسيمها الى قرنين و مغناجين ، ؟ اما الشمر ، الذي كان في البدء طويلا ومتموجاً ، فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغريب الذي سخر منه و جان دى كونديه ، في قصة جاءت تسميتها والقرد ، في محلها

سبق لبيترارك وشنسّر على هـــذه الأزياء المشينة ، وعبثاً حرّم اوربانوس الخامس وشارل الخامس اللامس الاحذية الملسّنة . الا ان القرن الخامس عشر قـــد زاد في الطين بلة فكدس الجواهر والاقمشة الثمينة ، ولا سيما الحرائر والملابس المزينة بالصفائح الذهبيسة والفضية . فأفضى بذخ الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الجماهير، مع انه استجاب لسمي الناس آنذاك وراء عياة افضل ووراء شكل جمالي ممين يمثل الادب والفن ، لا غرائب الأزياء ، مظاهره الحقيقية .

مصائر الفن القوطي ان يطبع بطابعه تنوع محاولاته وحتى جسارتها احياناً. كان لزاماً عليه ان يتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظيم قد فرضها على كافة انحاء اوروبا ورفا تنكر لمبادئها ؟ ولم يكن باستطاعة الاجيال اللاحقة ، امام إرث القرن الثالث عشر ، اي امام تنسيق النسب الهندسية ، وحقيقة النقاشة الممحصة بالمثالية ، والميل الى الاضواء والالوان، وتناسق الاصوات المتعددة في الغناء ؟ واللغة الادبية ـ الفرنسية ـ المسلم بها لغة شاملة ، سوى ان تستنزف صيفه المفرطة الكال التي مالبثت ان استقرت استقراراً نهائيا ، او ان تحاول الابتعاد عنها بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية ، او عن ضرب من ضروب « فن غريب » ينجيها من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الابحاث صيغ جديدة تألف فيها التقاليد المقبولة والطرائق المتحنة مع نزعات جريئة ومخصابة . فلسنا بعتد حيال

الكلاسيكية التي شهد القرن الثالث عشر ازدهارها عتى ولا حيال فن و عظيم » جدا في أكار الاحيان : اذ ان كل نظرية جالية يجب ان تدرس مجردة ، أي بمزل عن القوانسين المدرسية ؟ والنظرية ، او بالاحرى النظريات التي أبصرت النور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، لا تستحق الاستخفاف الذي استهدفها بسهولة

اذا ما استثنينا ايطاليا التي الجهت آنذاك نحو طرق مختلفة ، وأينا ان كل دولة من دول اوروبا ، على الرغم من فوارقها القومية او الفردية ، حاولت تجديد طريقة تمبيرها الجمالي بتلدين الصيخ القوطية . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية ، عند بعض هذه الدول، وكان لفرنسا قصب الستى في هذا المضار ايضا — الى اعطاء المركبات العضوية شكلا نهائيا يكاد لا يختلف بجموده عن جمود الخطوط الاولى في التصاميم . وجدت الاختبارية في الرقت نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تمييز الالوان وانماه مظاهر الذوتى المختلفة ، بينا اوجبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير ، وكال الشكل . فنشأت من ثم ، في منتصف القرن الرابع عشر ، مطابقة بين النزعات الفكرية والادبية والفنية وطرائتي منتصف القرن الرابع عشر ، مطابقة بين النزعات الفكرية والادبية والفنية وطرائتي

الميل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة الجرَّدة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العيارة . فان في ارتفاع المقود ، وفي صلابة الركائز التي آلت فيها التيجان ، حين لم تضمحل نهائياً ، الى مجرَّد طريدة من اوراق الشجر ، وفي دقة النقوش الناتئـــة ، وفي توسيم النوافذ المفرط ، وفي تفضيل الاشكال الهندسية المشعة المعظمة اشبه بعظمة اللوحة الكبيرة المنجزة. ولكن البناء يتميز بمزيد من التنسيق وتتميز انارته بمزيد من الرُّق والمساواة في التوزيم . وتطورت تقنية زجاج الكنائس ، فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضيل على غيره في الخلفيات ؛ وانتشرت الالوان الاخرى الختلفة ، التي اضيف اليها اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي ، في صفائح زجاجية مزدوجة عريضة ﴾ ما زالت تاون في داخلها ؟ ندرت فيها الفواصل الرصاصية . وأن منا دشنه القرن الثالث عشر المشرف على الانتهاء ، في كنيسة القديس اوربانوس في د طروا ، قد تفتح في ا كنيسة سانتوان في روان ، وفي كاتدرائيـــات متز وستراسبورغ ، وفي كركسون ، وفي البي - حيث انجز معبد محصن بالقرميد - وانتشر في ما وراء الرين وحتى وراء الجبال ايضاً . اما ايطاليا فقد تأخرت عن الركب ، ولن يلفت الانتباه فيها ، طوال القرن الرابع عشر ، سوى مثل كاتدرائية اورفياتو . ولكن الامر يختلف كل الاختلاف في شبه الجزيرة الايبيرية حيث تأفرت برشلونة وبالما وجيرونا وبمبلونا وطليطلة بالنمط المشع فىفرنسا الجنوبيةالذينشاهده حتى في و بطاماً » من أعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشم الانيق الفاتر دراكا في المانيا حيث . انهي احد الفنانين الفرنسين ، في السنة ١٣٢٢ ، خورس كاتدرائية كولونيا : والى القرن الرابع عشر تعود ؛ في اقسامها الهامة ؛ تحقيقات هولندا البنائية القوطية الكبرى في غنت وبروكسل ولياج . وابتكرت انكلترا اخيراً علماً جمالياً خاصاً : فبعد ان رضيت ، طولمان جيل كامل ، عن التزيين المثقل بالخطوط المنحنية المتقابسة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتئة السمجة ، سارعت الى اعتاد الخط المستقيم الجاف ، في اطار مستطيل اقصيت عنه القناطر عملياً ، وهو يت فيه العقود المتقاطعة دوعًا هدف ، التي انتهت الى رسم مراوح غريبة . فارتفعت الروائع الاولى التي تمثل هذا الفن والعمودي ، في بريستول وغلوسستر حوالي السنة ١٣٣٠ ؛ وهو قسد بلغ ذروته في اواخر القرن في خورس يورك ، وخورس كنتربري الذي انهاه هنري يفيل في السنة ١٤١١ .

اما الفنون التصويرية ، التي لازمت هندسة العبارة حتى ذاك العبد، فقد اتجبت نحوالاستقلال. فادى مثل الاقتداء الجالي ، الامين لتقليد واقعية القرون الوسطى ، بالنقاشة والتصوير ، الى البحث الدقيق عن صحة الاحكام والكبال التقني ، وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها ولم يكترث للتوفيق بينها وبين الاطار الذي انزلا فيه ، ولم تعبد نقاشة التاثيل في الابنية ، وقد الجئت الى ملاحظة التفاصيل وتثيل جسم الانسان تمثيلاً صادقاً ، سوى تكملة ضرورية للبناء ؛ كالم تعبد التائيل المرتفعة جزءاً لا يتجزأ من البناء ، فبرز كل منها تحت مظلة ضخمة ، واخذت مشاهد القباب والاساكف والصفائح الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان الصورة الفردية : ذاك هو زمن انتشار صور العذراء حاملة ابنهسا التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين ، ولكن النودية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضاً ؛ فقد الحملوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في المفاودية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضاً ؛ فقد الحملوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في المدافن المائية المداوي المداوي المراب المناوي الموالي الموالي الموالي المنابر التي نقشها دني وافينيون . وهذه ايضاً هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديمة في المنابر التي نقشها دني وافينيون . وهذه ايضاً هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديمة في المنابر التي نقشها نقولا بيزانو ، والتي اشعت ، من خلال مدرسته ، على اسبانيا وايطاليا ايضاً .

وفي فرنسا ايضاً كما في ايطاليا - في سينا وفاورنسا - ارسخ التصوير استقلاله ومميزات الجديدة . فها هي من جهة ، عند منعطف القرن ، واقعية جيوتو المنتصفة - تآلف كما سبق ورأينا ، بين العاطفة القوطية ، والاشكال القديمة - التي يعبر فيها عن محبة الفرنسيين للطبيعة في مشاهد معتادة ، مستمارة من و الاسطورة الذهبية ، في صور و بادوا ، الجدرانية . وهذه هي من جهة ثانية ، مدرسة دوتشيو ومارتيني في سينا ، التي قد تكون دون الاولى روحانية ، ولكنها تتميز بواقعية مؤثرة وجليلة الفائدة ، بما تعرضه من ذكريات الشرق الكثيرة في مشاهد الحدائق والقنص الزاهية التي ملات بها جدران قصر البابوات في افينيون . وبسلوك هذه السبل ، الحدائق والقنص الزاهية التي ملات بها جدران قصر البابوات في افينيون . وبسلوك هذه السبل ، قطعت شوطاً كبيرا ، في مجالات التقدم ، المدارس الفرنسية ، اي مدرستا افينيون وباريس ، اللتان محنتا كلتاهما عن طرائق جديدة التعبير التصويري ؛ فان الصورة التي لم يبق لها من مكان في كنائس غدت معرضاً للزجاج سوى المثلثاث القائمة بين اقواس المقود ، والتي اقصيت عن الماكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش ، وكلاهما اوفر دفعاً وافضل تأثيثاً ، قد رسمت

Tنذاك على اللوحة الخشبية في الرافدة المركزة وراء المذبح او في صفحة كاملة من مخطوط مزوق. اجل لقد فقدت بذلك طابعها البنائي العظيم ؟ ولكنها استعاضت عن هذا الفقدان بموهبة امثال جيرار دورليان مصور جان لوبون ؟ والواقعية الشديدة التعبير في و نسيج مذبح ناربونا المهدب ، وتزريقات و جان بوسيل ، : فهنا قد سيطر الاهتام بتصوير التفاصيل الدقيقة ، دونما علاقية مباشرة بالنص المقصود تزيينه بالصور ؟ حتى ان الفنيان قد نسي المؤلئف العام الذي اعد تصاويره له .

ان الخركة العلمية السائرة قدماً بفضل الاختبارية ، قد فرضت على اللوان والتمابير الادبية النثر العامي ما لم تفرضه مباشرة على هندسة العارة والفنون التصويرية من ضبط في تأدية الفكر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء ، الى اللغة الفرنسية بنوع خاص ، مدرسة تعلم المرونة والدقة ، فاتاحت خلال القرن الرابع عشر تحسين اداة التعبير عن الفكر تحسينا مستمراً : تراجم فيجيس وفيتروف ، وترجمة نقولا اورسم لمؤلفات ارسطو . وبدأ انتشار الروح القانونية بانتشار مجموعات المنتخبات والتفسيرات ؛ وبينا كان الايطالي برقولو مستمراً ، في بيزا وبادوا ، في وضع متعارفاته باللغة اللاتينية ، وسع جان ده ماره وجاك دابليج وجان بوتيلييه في فرنسا الطريق التي شقها و بومانوار ، من قبلهم ، فظهرت حينه الدالية عصر من رجال الاختصاص .

وباستطاعتنا ان نذكر التاريخ ايضاً ، مع انه لم يبلغ بعد درجة الفن . فهو بعد جان لو بيل ، قد اشتهر ، بفضل فرواسار ، بالوان لم يتوصل اليها جوانفيل في مذكراته . فان فرواسار الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق لم يعترف له بهها احياناً ، وكان قادراً على الاحاطة باحداث الفرب كلها ، وشغف بمعرفة مجتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى ، قد حد مهنته خسير تحديد : ولو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر ، دون ان اكتشف السر او التي الاضواء عليه ، لكنت دونت مذكرات لا تاريخاً ، . فالشغل الشاغل الجديد انما هو الوقوف على اسرار المبلطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظهاء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك وقفاً على فرواسار ، ولكن اوروبا لم تعرف له نظيراً ، لا في اسبانيا ولا في انكاترا ، ولا في هولندا نفسها حيث يجب ان نذكر اسعي برابانتش وييستن الشهيرين .

ليس الجمال معيداً بين التاريخ ، وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحسداث ، وبين الرواية الحيالية والقصة البطولية والخبر والنقد الاخلاقي . فقد تمثلت في كافة انحاء اوروبا جميع هسذه الالوان باشكالها التقليدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنسا في طرق مواضيع الاغساني الايمائية ، اذ ان القصة البطولية والجمامية ، نثراً او شعراً ، قد احتفظت بمكانتها ورواجها ؟ وولم الاجانب بدورهم بالمختارات وعلى طريقة فرنسا » . فظهرت في ايطاليا والقصص الملكية

الفرنسية ﴾ وفي المانيا ﴿ كتابِ المفامرات ﴾ وفي اسبانيا ﴿ الفتحِ العظيم منا وراء البحر ﴾ ؛ بينما ` اوحي برسفال ؛ في انكلترا ؛ ﴿ السيد غوابن والفارس غرين ﴾ وعرف تريستان ترجمة تشيكية ؛ واقتبس اوزياس مارش عن اللغة الكاتالونية نفيات شعر المجاملة . ولكن بودوان دي سيبورك ، على الرغم من أنه ما زال يتميز بنفحة ملحمية ؟ قد عرف ؟ في السنة ١٣٢٥ ﴾ الحيا التي جعلت في القرن نفسه من ﴿ تاريخ فارس الآلمة ﴾ القصة البطولية الاولى . وفي الواقع ، برز الميل اكثر فاكثر الى القصة ؟ ففي « قصص من كنتربري ، لشوسر ، التي تنم عن اعجاب المؤلف ببوكاس وتقليده له ، والتي تمتاز ببساطة سيكولوجيتها وظرافة نقدها الاجتماعي، وفي • كونده لوكانور، لجوان مانويل بلفت القصة الذرى ، بيناكان و جان دي كونده ، يقفتي في اللغة الفرنسية حكايات منظومة جملة . وهكذا كان الهجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تجاوزاتها الصادرة كلها عن جان دي مونغ ٢ كل من غليوم دي دينيوفيل وجون بونيان بروح مسيحية . بيد ان وحج الحياة البشرية ، و و تقدم الحاج ، لم يحولا كلامما دون دخول النفحة الداعرة الى اسبانيا مم «كتاب الحبة » لجان رويز ، كالم تمنعا كاهن طروا ، خالع الثوب الرهباني ، من ايالا ، الذي برمن عن عنف لاذع في « ريمسادودي بالاسيو » ٬ والفلمنكي «جان قان بوندال» . التقنية المدرسية الرائجة آنذاك ، اعنى بها الرمزية .

ليسمن فن اكثر تصنعاً من علم البيان : وعلم البيان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. فتجسم المثل المجردة والتعبير عن الافكار بالوان ثابتة ( القصيدة الاسطورية ؛ القصيدة القصيرة ذات الادوار ٬ النشيد الملكي ) كانا مليئين بالاخطـــار وعرَّضا الانتكار والوحى للجفـــــاف . ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة لهوس الرمزية العام ، القريبة لملى الفهيم نسبياً في الفنون التمثيلية ، والمعاة كل التعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غليوم دي مساشو لانتهى الآمر بالشعر الى هوة التكلف والابتذال . اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي" الاصل ففي تجميل اشكال فنه الجامدة – القصيدة القصيرة ذات الادوار ، ولا سيا القصيدة الاسطورية – بتعبسير موسيقي مجدّد: ﴿ الْغُنِّ الجَدِّيدِ ﴾ الذي هو مجهود تقني لتنويبم اساليب التعبير ووضوحها . واباح تجميل الكتابة الموسيقية بقيم جديدة ، وقد رسمت خطوطه الكبرى منذ القرن الشاني عشر ، تصوركل الاوزان الممكنة. فبات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد تعقيداً وبمُكنة الآلات الموسيقية، ولا سيا الارغن٬ ان تبلغ فرديتها . فاطلَّ ايقاع الاصوات المتعددة ، بالفعل نفسه٬على الواقمية. . وعلى الرغم من افراطات على بعض الجفاف احداناً ، فان خصب التقنية الجديدة يقساس بمدى انتاج متقن . فالى جانب و البصر يقول » و و يقال عن الحديقة » ، انبأ و نشيد القبرة » بموهبة جانكين الوصفية ، كما ان و قداس السيدة ، – المعروف بقداس مسح شارل الخامس – هو اول قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسية ٬ بفضــــل ماشو ٬ مفاهمها على الغرب. اما اوستاش ديشان الذي عاصر ماشو دون ان يرتفع الى مستواه ، فقد خلف انتاجيا ضخما - ١٠٥٠ بيت من الشعر تقريبا - نهج فيه نهجا واحداً لم يتبع له يلوغ السهولة الممتنعة والرشاقة . وجعل منه و فن الاملاء ، معلم القواعد النظرية الشعرية لاجيال من المربين ، اذ انه وضع القواعد النهائية و لمهنة ، ليس الموسيقيون وعلماء البيان بعد سوى عمالها المأجورين . ففي كل مكان ، في المهارات الكلامية او تنضيد القوافي ، في التصنع او العالميات ، طفت الرمزية وباتت طريقة التعبير عن فوارق علم الاخلاق وابتفاءات النفوس . فهاهي الوردة مثلا : بسطت في زجاج الكاتدرائيات فمثلت تنسيق الفكر حول حقيقة بديهية عامة ؛ وقدمت للمجلين في احدى المباريات ، فرمزت الى عبق التعبير الرقيق ؛ تنثر في الوردية ، اكراماً للمفراء ، اوراق و الوردة التي صار الكلمة فيها جسداً ، كا يقول داني . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم تدريجي وتوق الى الجال والخير ؛ وفي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند جان دي مونغ كا في رؤى فلاح وضيع في وبيرز بلومن ، ، وفي مآثر وجهان دي سنثري أو الصغير كا في المراحل الصوفية في و الاعراس الروحية ، وهكذا حافظ الاحساس على حقوقه في هدا الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلياً وتعليمياً ؛ وهو سيفرضها منسف اواخز القرن الرابع عشر .

انه لتطور بطي، ومعقد افزعته ، في كلا مظهري الحنو العالمي الكاذب وتحريك العن اللبي العراطف الصادق ، الاشكال العارية والهندسية . ولكن خشيته همذه ليست شبيهة بذاك الدوار المفاجى، الذي يعتري اناساً يفقدون ، عندما تعم الفوضى ، كل معاني الاعتدال . واذا حدث لهم ، بردة فعسل منهم ضد جفاف الاشكال ، ان يخلطوا بين الحشو والتزيين وان ينظروا الى التكلف كما الى الذوق اللطيف ، والى تحريك العواطف كما الى الحوى ، واذا بدا الميل الى الاخراج ميلا شاملا ، فيجب ان نعترف بان الفن اللهبي اتما علك فيضاً من والدابة ، ويخفى في الوقت نفسه الثروة الحقيقية .

ان الشارع التجاري القديم الذي يصل في روان ، عاصمة الفن القوطي المشرف على الزوال ، بين و سانتوان ، و و سان ماكلو ، ويجمع بين مفهومين الفن والحياة : فهناك الفن المشع في تناسقه المرتفع والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم المخفاضاً ، ولكنه في منتهى المتانة ، تتنضد فيه الخطوط المنحنية والخطوط المنحنية المتقابلة اشكالاً اهليلجية ومثلثات ، الا ان سهم العقد ، على الرغم من تسنينه الجميل ، لا يضاهي صفاء عظمة و البرج ، المتوج . تنساول التزيين آنداك كل اقسام البناء ، بما فيها الهيكل الهندسي نفسه – الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر ، انسه لعلم جمالي جديد قد يكون اقتبس عن انكاترا بعض الاشكال التزيينية المنحنية الخطوط التي ظهرت في او كسفورد (كلية مرتون) واكستير (الكاندرائية ) منذ السنة ١٣١٠ والسنة ١٣١٧ والمنت بميث لن واهملت بعد ذلك في ما وراء المانش ـ ولكنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي مجيث لن

يلبث ان يعم المناطق نفسها التي سيطر عليها الفن المشع . لنترك من ثم ايطاليا جانباً : اذ ان تشييد والراقعة المزيفة ، التي هي كاتدرائية ميلانو ، لدليل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانكلترا ايضا التي استثمرت ، على نمط واحد تقريباً ، موارد الطريقة العمودية ، والتي حققت رائمة تلفت الانتباه هي و كلية الملك ، في كمبردج . يقى امامنا فرنسا التي انتشر فيها الفن الجديد بسرعة ، وهولندا ، والدول الجرمانيية ، من كولونيا حق فينيا ، واسبانيا والبرتفال حيث اقترن نمط الاقواس المتقاطعة الكثيرة بعظمة الفن الاسلامي الشرقي في اسبانيا ، حتى كرس بذخ الفن البرتفالي ، في تومار وبليم ، الجمع بين الفال اللومنطيقية القوطية وعظمة المال الظافرة ، وهو جمع بين العالم القديم والعمالم الجديد . وكان الرومنطيقية القوطية وعظمة المال الظافرة ، وهو جمع بين العالم القديم والعمالم الجديد . وكان السادس عشر ، بابنية تمتاز بالممتانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العمارة المدنية ووافق رغبة العظماء في الرفاهية : القصور البندقية ودور البلديات وابراج الاجراس في الشال ، ومقر حاك كور في بورج ، ومسكن رئيس الرهبنة الكلونية في باريس – وكلها من التشاب بهيث من و بيرفون » حتى نانت ، كل هذه الابنية تشهد بما لا يترك بحالا للشك ، بقيام مفهوم المحياة ممن و بيرفون » حتى نانت ، كل هذه الابنية تشهد بما لا يترك بحالا للشك ، بقيام مفهوم المحياة يمون الانسان بموجبه كيف ينظم ، كا يطيب له التنظيم ، الانفاق على الزخرف .

تحريك العواطف والواقعية

الفنون التصويرية المعقد المفنون التصويرية عن الحنو المعقد الصوفي والشهواني معا الفنون التصويرية عن المغنو المعقد الصوفي والشهواني معا أفي او اخر عهد الفنانين استالتهم عطايا احدى اسر الامراء: انجو ، وبري ، وبورغونيا بنوع خاص ، اذ ان ازدهار بورغونيا وهولندا قد جعل من امرائها اوسع زبن الفنون ثروة . وقد جمعت روائعهم بين عاطفة اعظم تهذيباً وواقع شديد التاثير جدا ؛ فالعذراء المرضعة في التزاويتي هي امل الحياة البشرية ، ولكن هذه الحياة ترزح تحت الالم في تمثيل و التقوى » في فيلنوف – ليزا – فينيون » وتتجلى الانسانية كذلك في المسيح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ايون ) ، كما في و الصلب » ، في دغابة بروتات » الشهيرة ؛ كما ان تمثيلات و الانزال الى القبر » التي حققتها المدارس الشمبانية والبورغونية ، لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السكوت والتأميل . ولم يكن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين حين جعلوا من الميت الرفيدي الدائم للانسان حول الميت المضطجع على المدافن البورغونية ، وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعيون ، وحين اكثروا من ورقصات الاموات » وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعيون ، وحين الخير الختارين ، الى الاشقاء وفان ايك » ، موضوع و تمجيد الحمل » الرائع ، كما ان رؤيا وحن ستقدم ، حق و دورر » ، مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعال التطريز والتدبيج في انجيه . يوحنا ستقدم ، حق و دورر » ، مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعال التطريز والتدبيج في انجيه . لم يقض تحريك المواطف اذن على واقعية القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة ،

وهي المناطق الفرنسية ايضاً التي عبرت خير تعبير ، في نطاق

في الامبراطورية ، مع كونراد ويتز ، فانها قد تلدنت في المناطق الاخرى تحت التأثير الايطالي وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقنياً وجلى فيها مصورو المناطق الشهالية . وحققت ، مع روجيه دي لاباستور ، عظمة قوية وهادئة في آن واحد ؛ فنور الاخوة و فان ايك ، البساطع ، مثلا ، يجتاس بدقة مناظر الريف اللياجي تحت اقواس و العذراء ، المنسوبة للمستشار رولين ، معيداً الى الذاكرة المزوقين والمشاهد الريفية في و ساعات ، شانتي ومناظر منطقة و تور ، التي معيداً الى الذاكرة المزوقين والمشاهد الريفية في و ساعات ، شانتي ومناظر منطقة و تور ، التي جلى و فوكيه ، في رسمها . ولا عجب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الالماني ، بالعديد من خطوطه ، تأثيره الى تأثير الفن الايطالي على الفنانين الكاتالونيين ( جايم هوغيه ) او البرتغاليين خطوطه ، تأثيره الى تأثير الفن الايطالي على الفنانين الكاتالونيين ( جايم هوغيه ) او البرتغاليين ( نونمو غونسالفس ) .

ففي التصوير اذن ، كما في الصياغة ، وكما في تحقيقات التدبيج والتطريز في اراس وتورنيه وبروكسل ، اقترنت واقعية الملاحظة وكمال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي الذي طفى عليه تصنع علماء البيان ، فلم يعرف قط هذا التجدد ؛ وليس لجالس البيان والمندوات الادبية من فضل الا في اشاعة الميل الى الشؤون الفكرية وتهذيب اللغة تهذيباً بلغ درجة التكلف ، فهل فيه ما يستوقف القارىء يا ترى ? هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من تأليف كريستين دي بيزان وشارل دورليان ، كما ان هنالك بعض القصائد العميقة التي تتميز ، على ما فيها عن عبقرية و فرنسوا فيون » . الا ان الحاولات كانت اعظم تجديداً في الموسيقى نبحث فيها عن عبقرية و فرنسوا فيون » . الا ان المحاولات كانت اعظم تجديداً في الموسيقى مع ان التمرنات الصوتية والتلحينات المعقدة في الانفام المتعددة الاصوات قدايدت كليا المخاوف التي كانت ابدتها ، على غير جدوى ، حيال هذه التجديدات ، البراءة الحكيمة ، التي اصدرها التي كانت ابدتها ، على غير جدوى ، حيال هذه التجديدات ، البراءة الحكيمة ، التي اصدرها الكيازي ؟ وواصلت الموسيقى غير الدينية ، في ايطاليا كما في اسبانيا ، اختباراتها و عاولاتها : فسمت مقاطعة هينو بفن الطباق نحو الكمال بفضل دوفاي واوبرخت و « وجوسكين ده بريه » فسمت مقاطعة هينو بفن الطباق نحو الكمال بفضل دوفاي واوبرخت و « وجوسكين ده بريه » و د او كجم » . آنذاك تتمذت المانيا وايطاليا نفسها لر « معلي الشمال » .

غير ان تمثيلية «السر" » الدينية ، وهي خير تعبير نموذجي القرن الخامس عشر ، تخطت الى حد بعيد ، بشمولها وبديهيتها ، كافة اشكال المسرح العالمي المتنوعة من تمثيليات اخلاقية وتمثيليات مضحكة وتمثيليات يتكلف ابطالها الجنون ، على الرغم بماا « المعلم باتلين » من حسنات وفضلل . وتوسع المسرح الديني في « المدائح » الايطالية والتمثيليات الكلتية لسير القدسين واللوحات الانكليزية الحيسة ، فاثبت مر"ة اخرى منشأه الشعبي في مواكب العربات الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه لم يبلغ ، في اي مكان ، الرونق الذي بلغمه في قرنسا : فان « المعجزات » التي غدت طقساً شعبياً ومثلت او رقصت احياناً في المعبد ، اصبحت تستغرق اياماً عد"ة بتمثيل حدث انجيلي متتابع » وغزت فناء الكنيسة الذي يتسع لمشاهدها الكثيرة » وجندت اخويات كاملة للقيام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشمي حدثاً اجتاعياً اعمد فعه

باستمرار تمثيل و سر السيدة ، او و سر الآلام ، واتقن خير اتقان بفضل ارنو غريبان فحر "ك عواطف الجاهير واسال دموعها ، اجل لم يخل من الابتذال ولا من الحشونة ؛ ولكن الاستأز المبرقشة والموسيقى والفناء الغريفوري والاغاني الشمبية وتعد "د الاصوات والآلات قد اسرت الحواس كلها ، كيا ان اطالة النص لم تاترك اي مجال للراحة ، ولمل في ذلك خسير شاهد على شمول انتشار مفهوم جمالي عميق التأثير .

هكذا تبدو لنا ؟ معقدة وغنية ؟ على ما تثيره من حيرة في اغلب الاحيان ؟ روح الاجيال الاربعة او الخسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبية منذ حوالي السنة ١٣٧٠ حتى السنة ١٤٧٠ تقريباً . وسيتاح لنا ؟ بعد استفاضة درسنا لمتناقضاتها ؟ ووقوفنا عن كثب على خطوط ابتفاءاتها ؟ ادراك ردود فعل هذه الاجيال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والانقلابات السياسية التي كانت هي ابطالها وضحاياها في آن واحد .

#### وهضل لامشابي

# متاعب أوروب المادية

يعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الربيع: و من الجوع والحرب والطاعون، خلصنا يا رب ، الجوع والحرب والطاعون، تلك هي الأخطار التي هددت الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث التي ورد ذكرها في الاغنية التقوية – لا فرق اذا كانت اصطلاحية او صادقة – التي نظمها الشاعر البريطاني جان مسكينو :

د بئس الحياة حياتنا المحزنة
 التي تستبد بها ، ليلا نهاراً ،
 الحرب والموت والجوع والبرد والحر ، .

#### ١ ـ الحرب

ان اسم و حرب المئة سنة ، الذي ابتكره المؤرخون المماصرون يتنافى والحقيقة في نواح كثيرة ولكن له الفضل في انه يعيد الى الذاكرة ديومة الضربة العظمى. ان هذا النزاع الفرنسي – الانكليزي ، الذي نشأ حوالي السنة ١٣٣٦ عن المعضلة الاكيتينية المزمنة ، لم يتوقف الا في السنة ١٤٧٥ ؟ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طيلة قرن ونيف ؟ وجرت في فترات انقطاع أعماله العسكرية منازعات على نطاق أضيق في بريطانيا واسبانيا وهولندا . اضف الى ذلك ، في كل من المهالك المتحاربة ، الصراعات بين الاحزاب التي غالباً ما انتهت الى حروب أهلية ، والثورات ومؤامرات الامراء ومغامرات الاسياد الذين استغلوا الظروف لاشباع رغباتهم ، وثورات الفلاحين والفتن في المدن ، ناهيك عن الغارات الفجائية التي قامت بها ، برا وبحرا ، العصابات المسلحة والقراصنة وقطاع الطرق : وان الكلمة المشهورة التي قالها كاهن كاهور القانوني في أواخر القرن الرابع عشر لا تفقد شيئاً من صحتها لو قالها أبوه وأبناء اخوته ايضاً : « طيلة حياتي لم أرابي الحرب » .

اضف الى ذلك ايضاً أن تكرر النزاعات المسلحة ، أن لم يكن ديمومتها ، وأقع يشمل الغرب المسيحي بأجمه . فلننوه هنا بانقسامات المالك الايبيرية ، ومجملاتها على المسلمين في غرناطة وهراكش حين أتاحت لها خلافاتها متسعًا من الوقت لذلك؛ وبالمنافسات بين المالك في سكندينافيا؛ وبالمزاحمة، المسلحة غالبًا ، بين مدن الشراكة الهانسية وبين الداغارك أو انكلترا؟ ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونية قد واصلت ، عند الحدود الشرقية للعالم المسيحي اللاتيني ، معركتها الكبرى ضد السلافيين وسعت الى سحق انطلاقة بولونيا ، بينا فتحت الغزوة العثانية ، في الجنوب الشرقي ، جبهة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية ، التي عجزت كل قواها عن وضع حد لسجس الـ و ريتر ، \_ ولنزاعات أعظم انساعاً بين الامراء احياناً - ، فان ايطاليا كانت مسرحاً لمشادات معقدة وطويلة الامد لم تكن حرب استعادة اراضي الكنيسة على يد الكردينال البوروز ، بين السنة ١٣٥٣ والسنة ١٣٦٤ ، التي كان ثمنها خسارة فادحة في الارواح ، سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ فمن الثبال الى الجنوب، بقيت شبه الجزيرة الايطالية ، حتى الصلح السريم الزوال الذي عقد في لودي في السنة ١٤٥٤، لا بل حق التدخل الفرنسي في السنة ١٤٩٤، ميداناً مقفلاً تقابلت فيه ميلانو والبندقية ، سيناً وفلورنسا ، فلورنسا وبيزًا، وتنازعت اسرتا انجو واراغون نابولي وصقلية، ناهيك عن مخاصات اقل شأناً واضطرابات داخلية وسياسية واجتماعية في كل اخاذة .

عجز الدبلوماسية

فما هي القوة التي كانت قادرة على منع ارافةالدماء بين الملوك والامراء؟ لم يتوفر للدبلوماسية، التي اخذت تفكر ببعض مبادىء واعراف الحق الدولى ، سوى وسائل غير ثابتـــة . اجل كان مندوبو الكرسي الرسولي يجوبون الغرب بصورة متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسيحيين . فمنه بندكتوس الثاني عشر حتى اوجانيوس الرابع،أي منذ السنة ١٣٣٥ حتى مجمع أراس في السنة ١٤٣٥ ، ليس من حبر روماني ــ باستثناء فاصل الانشقاق المؤسف ــ الا وبذل جهداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الانكليزي ، وذلك بفرض هدنات ٬ و ﴿ ايام ﴾ بين المتفاوضين ٬ ومؤتمرات صلح ؛ ولكن جهودهم لم تعط قط سوى نتائج سريمة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتاً طويلاً جداً ، كما خبر ذلك هدنات قصيرة ، ولكنهم الحفقوا اخــــيراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة ، فاضطروا ، في ـ السنة ١٣٧٧ ، إلى التسلم بتجدد الاعمال الحربية .

قضت العادة ، في سبيل تسوية الخلافات ، بإضافة التسوية الحبية أو التفاوض المباشر بين الملوك الىالتحكيم البابوياو وساطة شخص ثالث. ونشأت عن تقليد و المحاكم المتنقلة ، المؤتمرات بين الفريقين المتحاربين التي حاولت؟ منذ اجتماع مونةروي في السنة ١٣٠٦ حتى اجتماع شالون ــ سور ـ سون في السنة ١٤٤٤ ، تسوية قضايا الاضرار الملحقة بمناطق الحدود والقطم البحرية . الا ان الحاجة مست باستمرار الى تجديد الجهود - التي كانت ثمرتها مداديء قانونية مخصية على كل

حال - بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثروا ، في كل هدنة ، من الضانات والتأكيدات ، وأسندوا صلاحية النظر في الخلافات المحتملة الى « محافظي الحدنات » . غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهات الضباط والجنود في المسكرين وتصغية الفيدى المتوجبة كانت منطلقاً لمنازعات غالباً ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ايضاً ان الامراء الذين هالتهم فكرة النزاع الدامي وتشبثوا تشبئاً صبيانياً بشرف الفروسية ، فكروا جدياً بتسوية نزاعاتهم في محركة فردية : فادوارد الثالث وفيليب السادس في السنة ١٣٤٠ ، ولويس دورليان وهنري دي لنكستر في السنة ١٩٤٠ ، قد فكروا بالاستفناء عن اصطدام الجيوش بمبارزة جميلة .

يضاف الى ذلك ، على الرغم من الحصانة المعترف بها للسفراء ، انهم احترزوا من الممثلين الاجانب الذين ما كانوا ليحصلوا على وثائق الامان الا بعد وقت طويل والذين يهتك سر مراسلاتهم احياناً : فهم يتهمون « باستكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والبندقية ، اللتين كانتا اول من لجأ الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية ، قسد ابتكرتا كذلك لفة المفاتيح والشيفرة ايضاً . واذا اضفنا ان هذه البعثات كانت محدودة الصلاحية ، والاخبار تنقل ببطء ، والاشاعات الكاذبة تنتشر بكثرة ، وان اقل حادث - كمقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة الكاذبة تنتشر بكثرة ، وان اقل حادث - كمقتل « بان هذال « الانقطاع عن الحرب » .

أدلاء الطرق وفرق اارتزقة

ما لبثت الحربان اصبحت مهنة "آنذاك بفعل التقاليد الاجتماعية والظروف السياسية والضرورات الاقتصادية والمقتضيات التقنية.

اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشر بخطوط كثيرة من وجهها في القرون الوسطى . فهناك في الدرجة الاولى أعرافها المستوحاة من آداب الفروسية: كتب التحدي، طلب المبارزة، الممارك الفردية ، الهدنات المحلية ؛ ثم تكوين الجيوش المبني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية المحارب اخيراً . وقد اجمل جان دي بوي ، في بحثه العسكري ، الآراء السائدة بصددها : « الحرب ، في الحقيقة، دفاع عن الحق »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل عليها الى انسكاب الدموع عند التفكير بالذهاب للموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح يشرف الانسان أياكان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة ، و « شيء مفرح » اجمالاً . ولكن إعداد أياكان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة عداقة ، و « شيء مفرح » اجمالاً . ولكن إعداد ضابط شاب هو » في المانيا ، دخول احد المغامرين في خدمة عائلة تبتغي ثأراً او في خدمة مدينة ؛ وفي فرنسا ، غارة ليلية مفاجئة للاستيلاء على ماعز وأحصنة احدى حاميات الاعداء ، وسرقة ملابسها « المنشورة » .

ثم ان الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والبطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسبة لمداخيل المائلات الشريفة المتدنية ، لا سيا في المناطق الآهلة بالسكان ، قد حملا اخوة الابكار على طلب المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعية ، المؤقةة ، لم تعسد لتفي بحاجات الحرب المستمرة ، كما ان نظام قيادتها قد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتجانسة. ولذا ، منذ أواخر

٣٢ ــ القرون الوسطى

القرن الثالث عشر ، في « مستأجري » فيليب لو بيل » والاتفاقيات المقودة بين ملك انكاترا او الفرق النسكونية ، وحاملي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فيليب دي فالوا والزمر المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء المجوء الى المرتزقة . وقد طبع هؤلاء الجنود المحترفون حروب القرن الرابع عشر بطابعهم الخاص. وقد قصد بعضهم مناطق نائية جدا بحثا عن المفامرات : « فالفرقة الكاتالونية » قدماربت في آسيا الصفرى وتوفقت الى احتلال الآتيك في السنة ١٣٥٩ ؛ وبعد ذلك ، تركت « الفرقسة النافارية » في موريا ذكرى مرورها في محلة « نافارين » التي حملت اسمها (حوالي ١٣٧٥ - ١٤٠٠) ، ولكن خروب فرنسا وايطاليا هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة داءً في ومن « دليل الطرق » مثالاً اجتماعاً ،

لم يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك ، الا انه اختلف عنهم أثناء فترات المهادنة ، فهو حينذاك رجل غريب عن بيئته وعاطل عن العمل يستحيل ارغامه على العيش في بجتمع منظم ، وما ان عقد صلح بريتنيي ( ١٣٦٠) كما يقول فرواسار ، الذي عرف العديد من أمثاله ، وحتى اجتمع رفاق مساكين كثيرون بمن مارسوا مهنة السلاح وتشاوروا فيا بينهم وقر رأيهم على ان عليهم ، وان قر"ر الملوك الهدنة ، ان يؤمنوا سبل معيشتهم ». وبعد مرور ثمانين سنة ، كان صلح أراس ( ١٤٣٥ ) وهدنة تور ( ١٤٤٤ ) فاتحة لطغيان و السلاخين الذين لم يتقاضوا منا أي اجر » كما ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدهم ، فاضطروا بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين و معيشتهم على حساب اعدائنا ورعايانا بسلب ونهب بمتلكات كل من يصادفون » .

وفيا يلي موجز لتاريخ و نفل موليون ، الذي روى لفرواسار تفاصيل مغامرته : استها أسلحته كفارسفي بواتيه وانضم الى و الفرقة الكبرى ، ؛ وهي مؤلفة من ١٠٠٠ رجل (كا يقول فرواسار) من الاشراف الفقراء او اولاد الزنى ، المفامرين المنتمين الى بلدان كشيرة ، الجامعين بين الجشع الفسكوني ، والشهوانية الفلمنكية ، والحدة الاسبانية ، والتقلب الايطالي ، والمشونة البريطانية ، والفظاظة البيكاردية ، والقساوة الالمانية ، وغطرسة الانكليزي و الذي لا يحترم سوى امته » . لكل زمرة كهنتها وصندوقها وشرطتها وعجلاتها وخيولها وخدامها وصناعيوها وبفاياها ؛ وقد رافق هؤلاء المؤمنين ، الذين أرادوا ان يجعلوا منهم صليبيين ، مع ان بعضهم ، من امثال جون دي هرلستون ، ما كانوا ليتأخروا عن احياء الاعياد والولائم بمئت كأس مسروقة ، كهنة مرشدون يخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزمر كأس مسروقة ، كهنة مرشدون يخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزمر والقرى في وادي الرون ، واستولت على و جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدف الفدية وجالت وصالت في أنحاء اللنغدوك وايطاليا الشالية . اسهم النغل معها في هزية الجيوش الملكية في برينييه ( ١٣٦٢ ) ، ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه الملكية في برينييه ( ١٣٦٢ ) ، ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه الملكية في برينييه ( ١٣٦٢ ) ، ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه الملكية في برينييه ( ١٣٦٦ ) ، ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه الملكية في برينيه ( ١٣٦٠ ) ، ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه

حتى بلاد قشتالة وانتقل بعد ذلك الى خدمة «بيير الطاغية » والتقى برفاقه القدماء الملتحقين بـ « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المسكرين عند تجدد النزاع الفرنسي الانكليزي ، ولكن النفل قد خاص الممارك لمنفعته الخاصة في الدرجة الاولى .

وفي عهد السلاخين ، لم يكن رودريخ دي فيلندراندو وفرنسوا دي سوريان وبر ينسه غرسار وكثيرون غيرهم ، من استبسلوا في معية جان دارك احيانا ، دون ضباط الفرقة الكبرى شجاعة وبأساً . وقد حصل غرسار مسن شارل السابع على مكافأة كبرى لمحافظته على حصن و شاريته سور لوار ، مجؤوله دون استيلاء جان دارك عليه . اما فيلبراندو ، فعلى الرغم مسن اخلاصه للقضية الملكية ، فقد سيطر على جنوبي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظيم درجة قل نظيرها . وحين عجز شارل السابع عن القضاء على السلاخين ، اسند الى ابنه لويس مهمة المحاد على لهم ، دون افنائهم ، في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية .

كان تجنيد الفرق زمن الحرب وتخصيصها بتمويض بطالة عند اعلان الهدنة تدابير ظرفية ؟ الا ان الفرق ، في الواقع، قد حو"لت الوحدة الاقطاعية القديمة الى جيش محترف. كان الانتقال غير محسوس بينصاحب الاخاذة المأجور في أواخر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه الملك وحده محدداً عدد المجندين ومدة الاستخدام وسلتم الاجور ؛ على غرار ما درجت عليــه انكلترا منذ السنة ١٣٥٠ . وجاء الاصـــلاح الفرنسي في السنة ١٤٤٥ الذي شمل المناطق الجنوبية في السنة التالية؛ يبقى في الخدمة؛ في ايام الهدنة ؛ على عشرين فرقة من ١٠٠ حربة، أي. • • ٨ فارس محارب اذ ان الحربة وحدة ثابتة تضم ستة فرسان: فارس كامل السلاح ؛ نبالان ؛ حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق ، المعروفة « يعرق النظام الكنبر » ، تضاف ، عند الاقتضاء ، فرق النظام الصغير أو الاجر المحدود ، التي كان باستطاعة الملك يد كسرها ، عسلي هواه . اما الاجر فمنتظم ، وتموله الضريبة الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعويض اضاءة ؟ مسكن يؤمنه الاهالى: وهكذا فان الاصلاح قد نظم ، في خدمة الملك ، مهنة الحارب. اما ما حدث في السنة ١٤٤٨ من تعيين ٥٠٠٠ نبال معفين من الضرائب قدمتهم القرى بنسبة « قوتها » بالرجال والثروة ، فلم يكن له من قيمة عسكرية بقدر ماكان له من مغزى : أعني به الدور الذي ترك للمشاة في الممارك . وقد سارت فرنسا ؛ في هذه التطورات ؛ عسلي خطى الايطاليين الذين استخدم شارل السابع ثلاث فرق منهم في السنة ١٤٢٤ ، والسويسريين الذين استوحى لويس الحادي عشر نظامهم عندما شكل و زمره ، البيكاردية ، اسلاف فيالفنا المعاصرة .

منذ قرابة قرن ، داست ايطاليا جماعــــات من المحاربين الفرقة الايطالية Condotta المحترفين ، أعني بهم في الدرجة الاولى فرقاً من الطراز المألوف أشبه بالدول العسكرية الراحلة بقيادة بعض الاجانب كالاخ موريالي وهو شريف بروفنسي و داخ صغير ، سابق ، الذي غدا فارساً من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطع رأسه كالاشقياء في روما ، بعد و كولا دي رنيزو ، و والدوق و ورنر دارسلنجن ، وعسدو الله والشفقة والرحمة ، والانكليزي و جون هوكوود ، و فرقته المقدسة ، وبريطانيو و سيلفستربود ، الذي افتخر بنهب و شيزينا ، ثم سثمت الدول من الاجانب، فاتجهت بأبصارها الى الايطالين: فكان ذلك عهد الفرقة الايطالية الذي دام حتى الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة التي يجند افرادها من منطقة معينة في شبه الحزيرة تتسم بطابع و قومي ، صرف ، تدين بنشأتها الى شخصية رئيسها الذي يعطيها حتى اسمه ؛ ولما كان طامعاً بنبل المنشأ ، فانه يختار رجاله بين زبنه ويكافئهم كمأجورين لا كشركاء . ويحرص على انتاج دائم ، فيؤثر الاستفلال على التدمير ، ويبقي جماعته من ثم في وضع يتيح لهم القيام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فاغا هو ملتزم يبحث عن افضل السبل نفعاً .

تتألف و الحربة ، الايصابية من ثلاثة رجال فقط – ليس بينهم سوى محارب واحد – ولكن تشكيل الوحدات يخضع لنظام واضع : مس حربات تؤلف مركزاً ، وعشر حربات علماً ، وخمس وعشرون وحدة تؤلف لواء ؛ عدد المشاة يقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من تدريب هؤلاء واولئك ومن صفات ضباطهم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية ، على الرغم من تلون ضربت به الامثال ، قد طبقت آفاق الغرب ، ابتداء من جيوفاني دلى اوبالديني (القرن الرابع عشر) حتي برتولوميو كوليوني وفرنسسكو سفورزا (القرن الخامس عشر) ، مروراً به و مالاتستا وكرمنيولا وبيتشينينو . فحين عن و لشارل الجسور » ولعله اعلم امير بين امراء فالوا بالشؤون العسكرية ، ان يعيد تنظيم قواه ، استشار الايطالي و كبوباسو » واستند الى النظم السائدة في ايطاليا وفرنسا ووضع مبادىء تنظيمه العظيم الذي يعود إلى السنة ١٤٧٣ . ومها ولكنه مع ذلك كان متأخراً : اذ ان السويسريين ، الذين أحيوا الكتيبة التدي ها بلعتهاد مربع يحم ١٦ حربة في كل جهة من جهاته ، قد أنبأوا بذلك انهم سيمسون جنود المستقبل . ومها يكن من الامر ، فان الجندية لم تعد ارتجالاً ، واذا سلسمنا بأن النسب قد يوفر الاعداد لها ، فانه يكن من الامر ، فان الجندية لم تعد ارتجالاً ، واذا سلسمنا بأن النسب قد يوفر الاعداد لها ، فانه لا يوفر لها الجدارة اللازمة : فهي مهنة ، ويجب ان تلقن كهنة .

الفن المسكري وتعاظم دور فرق المشاة ، والميل الى تحقيق التعاون بين و الاسلحة ، وتعاظم دور فرق المشاة ، والميل الى تحقيق التعاون بين و الاسلحة ، الختلفة ، وتنسيق حركات الجنود ابان الاعمال الحربية . فمنذ ان توصل الغرب ، في القررت الثالث عشر ، الى تمحيص النطرون ومزجه ، بالنسب الملائمة له ، بالكبريت والفحم ، استطاع اسماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة ١٣١٤، ثم استعيض تدريجياً عن الفخاخ بالقطع النارية الخفيفة وبالمدافع القصيرة الضخمة دات الفمالية في مهاجمة المراكز المحصنة . اجل لم تسفر القنابل القليلة التي أطلقتها مدافع الانكليز في كريسي في السنة ١٣٤٦ الاعن اثارة دهشة الفرنسيين ، ولكن ميلانو ، في السنة ١٤٤٧ ، استسلمت لفرنسسكو سفورزا بعسد

قصفها بالمدافع ؟ وقد أمهم مصنع ترميم المدافع الذي أحدثه بسونو و « بور » و « جيريبو » في احراز النصر الذي حققه الفرنسيون في « كستيون » ( ١٤٥٣ ) ؟ ونظم لويس الحادي عشر وشارل الجسور « زمر » مدفعيتهم ، وظهرت في السنة ١٤٦٧ ، في معركة « مولينا شيلا » مدافع الجبال الخفيفة . الا ان كلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استثار المناجم ، وصعوبة تحريكه ونقله قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر ، قد حالتا دور ناتشاره . اضف الى ذلك ان رجال الحرب لم يؤمنوا على العموم بمستقبله ، شأنهم في ذلك شأن « جان دي بوى » ولا سيا ماكيافلي الذي اعتبره مضراً أكثر منه مفيداً .

وأهمل هؤلاء الرجال أنفسهم وزمنا طويلا وور فرق المشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية ومجالها ثلاثة اضعاف ما كانت عليه باحلاله والمقوس القوس القديم والقوس الفولاذي ذي المقبض و القوس الطويل و الغالي والبالغ مترين ارتفاعا وباللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جيادهم . كان الفرسان و وفاقاً لهده الخطة وبالمعروبات أثناء قيام النبالين في بدء المعركة بعملهم الذي يحطم قوة العدو الهجومية وبعد تحقيق هدنه النتيجة يتطون صهوات جيادهم لتفكيك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر هزائم الفرنسيين في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتها و بفارق الشجاعة او المدد وباعتاد انزال الفرسان عن خيولهم دون هدف معين . اضف الى ذلك ان المشاة الانكليز و فرنوي ومنافسوه فرنوي و قصدر عن المشاة . ولكن التجديد لم يتجاوز هذا الحد فقد تأخر الانكليز في استخدام الفرسان لأعمال المشاة ، دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال و فذاقوا الامرين في استخدام الفرسان لأعمال المشاة ، دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال و فذاقوا الامرين في استخدام الفرسان لأعمال المشاة ، دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال و فذاقوا الامرين في استخدام الفرسان لأعمال المشاة ، دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال و فذاقوا الامرين في فورمينسي و مناورات الكونت الشاب دى كليرمون .

اما سر هذا الفن العسكري الجديد فهو حذاقة القائد وسرعته ومهارته. فان العقلية اللاتينية التي تحلت بالتعاليم الموروثة عن فيجيس، قد جعلت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل حرب كامل الصفات. وإن تفسيراً حرفياً لاحدى أهاجي مكيافلي قد يحمل على الاعتقاد بأن التظاهر بغير الحقيقة والمفاجأة والكين والحيلة والمساومة ليست سوى « مداعبات » ؛ ولكن الواقع هو أن الضباط ، قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتهم ، وآثروا ارغاء المدو على المناورة والجاءه الى وضع يائس على انهاكه وانهاك انفسهم في معارك متعاقبة تكلف غنا بإهطاً.

احتل المشاة ، وفاقاً لهذا الفن ، وسط الجيش ، وأحاط بهم الخيالة عند الجناحين والفرسان في المؤخرة . ولكن الايطاليين لم يقاتلوا سوى الايطاليين ، دون اتصال بالخارج ، وبسلاح كان قد أكل الدهر عليه وشرب حوالي السنة ١٤٧٠ ، فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور المشاة الهام . مُسلّت الطابور السويسري بحربة اطول من رمح الخيــال وناور بحركة عسكرية

سريمة ابان احتدام المعركة . فزعم جان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب اليه هزيمة السويسريين في د سان ـ جاك ، في السنة ١٤٤٤ . ولكن غرانسون ومورا سيفندان مزاعم المخطط الحربي التقليدي . وهكذا فقد احتلت كافة مقومات الجيش العصري مكانها قبيل الحروب الايطالية .

اذا صح ان الحرب البرية قد غدت مهنة واتجهت لأن تصبح تقنية قائمسة الحرب البحرية بذاتها ، فان ذلك يصح بأولى حجة عن الحرب البحرية . ومرد ذلك الى ان نوع حياة اهل البحر وذهنيتهم يجعلان منهم وسطا اجتماعيا خاصا ، والى ان الفن البحري ، وهو لا يزال اختباريا جدا ، يقتضي دأبا طويلا وجولات توجبها المهنة ؛ والى ان المعركة البحرية ربا تتطلب جرأة وسرعة لا تتطلبها المعركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك ، الذين ما عادوا ليكتفوا بمصادرة مراكب التجارة والصيد في زمن الحرب ، أرادوا ان يقتنوا نواة اسطول حربي على الاقل تكون ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد ، وفي كافحة المناطق البحرية ، تنظمت ، باسم د امارات البحر ، وقيادات بحرية تمتعت بسلطات قضائية ايضاً ؛ امير

في المتوسط وامير فرنسا في المانش ٬ للاولى ٬ وامير الشال وامير الغرب للثانية ٬ ويفصل بسين قيادتيها مصب التاميز . وكان لدوقية بريطانيا وكونتية الغلاندر ودوقية غويان امراؤها ايضاً .

قشتالة وامير اراغون وامير البرتفال ؛ وكان لكل من فرنسا وانكلترا اميران : امير بوناب

لم يستطع ملك انكلترا سد حاجته بالبواخر التي قدمتها له « المرافى الخسة » تقليديا ، فبنى منها بماله في « سوثبتون » ؛ وكان لملك فرنسا دار صناعة في روان ، هي « دار السفن » وقاعدتان رئيسيتان هما هارفلور ولاروشيل . اما معدل عدد البواخر ، وهو يختلف باختلاف العهود ، فربما بلغ الخسين قطمة في كلا البلدين ومعظمها من القوارب الشراعية المسطحة والقوارب الشراعية ذات المجاذيف . ودون ان يهمل الخصمان مساعدة حلفائها البحرية ، أي الاسطول القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتفالي والاراغوني للثاني ، فقد درجا على طلب مساعدة مراكب مأجورة ، ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة ، في كل البلدان ، لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وبهاجمة قطع الاعداء : وهذا المحل من أشكال مهنة الحرب بماثل ، في البحر ، ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البر . كان الحرف عن العداء ، ولكنه في زمن السلم يلحق الاذى بالحلفاء ايضاً ، شأنه شأن الحارب المحترف الذي كان يتحول ، بحسب الظروف ، من اجسير امين الى قاطع طرق ومن قاطع طرق ومن قاطع طرق الى اجر امين . وفي كلا الحالين كانت المكاسب عظمة .

الاجر والغنيمة والفدى ، تلك هي مكاسب الحرب و الدسمة ، ومرتزق مكاسب الحرب الحرب الذين يرغبون في ان تطول الحرب . فقسد كان جواب و جون هو كوود ، لبمض الرهبان الذين تمنوا له السلام : و أتريدون ان يميتني الله جوعاً ؟ فأنا اعيش من الحرب كا تميشون انتم من الصدقات ، . اما معاصره و ايريغو مارشيه ، فقد عبر لفرواسار عن

سفه لانقطاعه باكراً عن و حمل الخير ، أي و عن السلب والنهب ، : و آه كم كنا سعداء حين كنا نسير متطين خيولنا ونجد في الارياف كاهناً غنياً او على الطرقات تاجراً ثرياً . . . كنا اذن نفره الفدية على هوانا . وكناكل يوم نكسب مالا جديداً » . وخلص الى القول : وكانت حياتنا شيقة كيفها نظرنا اليها » .

و نظر الجنود الى الجورهم نظرهم الى كسب تجاري » كا تحقق من ذلك و اينيا سيلفيو » . وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية يجريها مستثمرون يحملون اسم الادلاء او السلاخين او القراصنة ؛ واسم « Compagnis » ( فرقة – شركة ) مشترك عبينهم وبين التجار . والشركاء ( الرفاق ) انما يعملون معاً ، متكافلين متضامنين في المربح والحسارة . اجل هنالسك مناطق أوفر كسباً من غيرها ؛ ولكن ليس ما يعادل الطرق الكبري التي يسلكها المسافرون ، وليس من دولة نظير فرنسا و ارضها عذبة ، يطيب العمل فيها ، وتملاها القرى الكبيرة والمناطق الجميئة والمرورية لتغذية الجنود وانعاشهم » . ولذلك فان أفراد الفرقة الكبرى ما لبثوا ان نفروا من العيش في بورات اراغون .

تأسست جمعيات القراصنة ولتجمع الفنائم الواحدة من الاخرى و وتهجت عادات مماثلة لمادات التجار . وان العرف الذي كرسته العقود واجتهادات محاكم وحدات الفرسان او امارات البحر وقد نظم بدقة توزيع الفنيمة . ولم يختلف سوى في نقاط تفصيلية بين البندقيسة وجنوى ومرسيليا وبرشلونة والمرافىء البريطانية والنورمندية والانكليزية ومياه بحر الشمال البعيدة . فبالاضافة الى الحصص التي يصيبها ربح نسبي اكن مجرد الاشتراك الفعلي في العمل يعطى حقاً في المكسب بخارة المشترك . وقد حدث ان طالب بالمكسب بحارة شاهدوا من بعيد عملية استيلاء على احدى السفن وحدث احياناً ان استصحب كل قرصان ما استولى علمه الما ما كان يحدث في الغالب فيو القسمة .

وغالباً ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً. فليس من يجهل عمليات الجنوبين والكائالونيين الرابحة في المتوسط ؟ ولم يكن المانش طيلة حرب المئة سنة ، وبحر الشمال ابان نزاعات المدرب الهانسية ، اقل مورداً للارباح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدين ، في السنة ١٣٥٥ ، من منطقة تولوز ، « وهي من أغنى مناطق العالم ، ولا يزال سكانها يجهلون ما هي الحرب » ، قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصنتهم لا تقوى على التقدم » . وما كان « الدليل » وسيجين دي باديفول « لينتقل من مكان الى آخر الا مصطحباً عربته ذات المجلات الاربع كي ينقل عليها مفاغه ، ودامت الحال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك نافار بسته ووضع يده على ثروته . ولكن بئس المصير مصير المدن التي لم تفد نفسها بالمال ، كليون او افينيون مثلا ، تجنباً للسلب والنهب ، او لم تجند فرقاً تدافع عنها كاكون ومتز » او لم يعد أميرها مسبقاً ، كا أهمل ذلك هنري دي تراستار في السنة ١٣٦٥ ، محطات مرتزقته وتموينهم ؟ اذ ان الذعر نفسه قد أرحاه الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت العادة احياناً ، قبل الهجوم ، على قد أرحاه الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت العادة احياناً ، قبل الهجوم ، على

أجلاء من لا يقوون على المقاومة من نساء واطفال ، و محافظة على شرف الكياسة ، : كما حدث لسكان روان او بونتواز حين نزحوا عن مدينتهم والتجأوا الى باريس في السنوات ١٤١٨ – المكان روان الاستيلاء على مدينة ما يعني اباحة سلبها ونهبها سلباً ونهبا كاملين. فكانت الحرب من ثم غذاء للحرب .

كانت الفدى ما يعوَّل عليه في المفائم وما يسمى اليه الساعون وراء المكاسب: فقد خشي هنري الخامس ان يفسد انتصاره في ازنكور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي لجمع الاسرى · الفدى المشهورة : فدية الملك جان؛ وفدى دوغكلين؛ وفدية الكونت دى دينيا ؛ وفدية شارل دورليان . وقد حددت اجتهادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره ويجب ان بعاد المنه إذا ما فر وقبض علمه شخص ثالث ؛ وتحدد قدمة الفديـــة بالمناقشة بين الأسير و « سيده » ، وفاقاً لتسمير متمارف . واذا قضى شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسبره وبفرض فدية علمه تتلاءم وامكاناته ،فان هذا الاخير يمتبر « مرذولًا وحانثًا اليمين » اذا لم يسم جهده للدفع ؛ وغالبًا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي يجمع القيمة اللازمة . وانما ما أكثر الذين الاتجار به : ملك جاك كور ، بالاشتراك مع دونوا ، اسيرين انكليزيين عاليي الشأن ، قدم احدهما لجان دي بوي الذي لم يجر عليه ذلك سوى نفقات معيشته . ولم تدر الفدى كلها ما درته فدية الملك جانالتي لم يسدد الا نصفها فحسنت مع ذلك وضع الخزينة الانكليزية طيلة سنوات. اما فدية السمد « دى شاتوفيلين » ، التي حددت بـ ٢٠٠٠٠ قطعة ذهبية ، فلم تدر على الدائنين سوى دعويين طال عهدهما وانتهت بعائلة الاسير الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انسه عجز عن تسديد ديونه واضطر الى التخلي عن قصره لجاك كور . فكانت الحرب من ثم صفقة رابحة شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم الوقوع في الاسر .

### ٢ ـ البلايا العامة الكبرى

ان الحرب ، وهي عمل الانسان ، قد زادت في قلق حياة هددتها باستمرار ضربات عياء كالتها طبيعة لم تقهر بعد . اجل لقد كان للمسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريق امل في تجنب التوقيف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب ، وفي معابر و الجورا » و و « الالب » ، وفي مياه المتوسط و بحر الشهال . وحد ت كذلك عادة الثأر وتدابير الانتقام ، بعض الشيء ، من خطر القراصنة ، و محاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن عبئا انيرت الرؤوس والمرافىء ، اذ ان غرق السفن لم يكن شيئا نادراً : فان سفنا كثيرة كانت تفرق ، عند رأس « الراس » ، في كل شهر من أشهر الشتاء ، وكان سكان الشواطىء يستفيدون من حطامها . وكان إخطاء الطريق ، في البحر كا في الجبال ، ايذاناً بقضاء محتوم .

اضف الى ذلك ان اخطار الماء والنار واخطار المرضى والجوع كانت تحدق بالانسان في عقر داره . فان کتاب « یومیات بورجوازی باریسی » عاصر معاهدة طروا واعمسال جان دارك البطولية ليس سرداً لما اتشفق على تسميته بالاحداث التاريخية ، بل ذكريات ابن مدينة اقضت منه المضجع تقلبات الطقس وحالته الصحية وهاجس التموين . واتت الحرائق ، في مسدن انكلترا وتكدس المنازل فوق بعضها وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسها ثلاثة حرائق في النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذاً في الحلول فيها محــل الخشب والسياع. ولكن الحراثق الكبرى اخذت تندر تدريجيا ، حتى في مدينة خشبية كلها ، كروان » مثلًا ، بفضل انتشار الاغمية الآجر"ية والاردوازية : اثنان في القرن الرابع عشر وثلاثة في القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرنالثالث عشر. وكلت كلمدينة لبعض ابنائها (شيوخ البلد ) امر مكافحة النار ، كما حرص في كل مكان على العناية بعيون الماءوالاكثارمنها.غير انهم قد اتقوا بصعوبة اضرار الماء ، اي اضرار المطر الذي يتلف المحاصيل ويفيض الانهار ويغمر بالمياه دورياً الاحياء المنخفضة في تولوز وبوردو وليون وباريس وروان ولندن غنت وانقرس٬ وينتزع الجسور والطرقات على طول السيول المتوسطية . ولم تكن مياه البحر اقل ضرراً ، فهي قسم غمرت مناطق « الفنس » الانكليزية الخصبة في السنة ١٣١٤ – ١٣١٥ وخربت ، تسع مرات الشاطيء الى الوراء وسببت من الخسائر الفادحة ماارغم « جان سان بور» على ان يتولى بنفسه ، في السنة ١٤١٠ ، مراقبة اعمال الترميم . وقد غمرت آنذاك بعض القرى غمراً نهائياً .

ولكن شر الضربات ، بامتداده الجغرافي كا بنتائجه ، كان الاوبئة . فقد عجزت التدابسير الصحية واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نميل الى الاعتقاد بتقدمه ، لا سيا في زمن الحرب والانحطاط الاقتصادي ، عن حصر اضرارها او عن تحرير الجاهير من هاجس و الفناء » . وقد اخفت هذه الكلمة الاخيرة امراضاً متنوعة جداً ، ولكن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية من الشرق في السنة ١٣٤٧ قد الجمل كافة الاهوال . لقد تكلمنا في السابق عن اتساع نتائجه التي شملت اوروبا جمعاء والتي نجمت عن انواعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش الباقون على قيد الحياة من الشبان والفتيان في قلق مقض دائم بسبب ارتعادهم فرقاً من ذكره ، وقد من كتب احدهم : و اكتب وانا انتظر الموت بين الاموات » . ويعود ذلك الى ان الطاعون الاسود قد نم في الدرجة الاولى عن حالة صحية سيئة قد تزدادسوداً بينساعة واخرى واظهر في الدرجة المائلة عجز وسائل الوقاية .

سبق لاوروبا ان عرفت قبله ، بالاضافة الى العداوى المحلية ، اوبئة اخرى شاملة كالزحار ، وضروباً اخرى من العداوى ، في بلدان الشهال ، بين اسوج واللوار، حوالي السنة ١٣١٥ . وبعد الوباء الكبير الذي انتشر في السنة ١٣٤٨، شاهد الباقون على قيد الحياة تجدد البلية في السنوات

١٣٥٨ - ١٣٦٠ والسنة ١٣٦٠ وانتشارها انتشاراً اوسع بينالسنة ١٣٨٠ والسنة ١٤٠٠ ففي السنة ١٣٩٩ كانت عمليات الدفن دائمة في باريس وحظر على المنادين اعلان اخبارها . وفي السنة ١٤١٤ والسنة ١٤١٧ والسنة ١٤٢٧ حجب السعال الديكي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وفي السنة ١٤٣١ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحايا من الشبان ثم عاد وانتشر انتشاراً شاملا مع الجدري، في السنة ١٤٣٨ . وبعد مرور ثلاثين سنة ، لم يبتى من محل لقبر واحد ، اثناء و فناء ، آخر ، في انكلترا، في مقبرة الابرياء في باريس . وقد توصل بعضهم الى تقدير ضحايا الطاعون وحده ، في انكلترا، بين السنة ١٣٤٩ والسنة ١٤٥٧ ، بثلث مجموع الوفيات . ولما كان الطاعون قد شمل اسبانيا والبلدان السكندينافية ، فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الانخفساض في كنافة السكان حتى القرن السادس عشر .

بيد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلها الهزيلة . كان الاطباء قليلي المدد : فغي السنوات الاولى من القرن الرابع عشر ، ما كان و المحلفون المرموقون ، الثلاثون في باريس ليرضوا بالاهتام بالجراحة ، ولو امن لهم ذلك ثروة طائلة ، لا سيا وانهم كانوا يتقاضون و مرتب كبيراً ، يتناسب و ومنصبهم الكبير ، ؛ وتخلى الجراحون – الحجامون بدورهم عن عمليات صعبة كاستخراج الحصى وحز القروح و لحزازين ، ليس ما يعادل جسارتهم سوى جهلهم . وعلى الرغم من التقدم الذي نجم عن اعتاد التشريح في الجامعات ، فقد تدنى مستوى الطب بعمل المتهنين غير القانونيين . وقد لوحق منهم ثلاثة وعشرون دفعة واحدة امام الحاكم في باريس في السنة ١٣٣٧ . وارتفعت الشكوى في القرن الخامس عشر من القوابسل اللواتي مارسن مهنتهن دونها تفويض بذلك من القاضي .

على الرغم من علم امثبال وغي دى شولياك ، طبيب اكليمنضوس السادس ، او و جنتيلي دا فولينيو ، و علماء كلية الطب الفرنسية ، مرتدي القلانس المربعة ، الذين استشارهم الملك، في السنة ١٣٤٨ والسنة ١٣٧٣ ، حول الطاعون ، فان حيساة السكان - حتى العظياء منهم الذين كانوا يموتون في سن مبكرة على العموم - لم تكن قط في ايد جديرة بالثقة . اكتفى الطب بالتعليم القديم ، الذي شوهه جدل متكلف ، وببعض الاختبار؛ ولم يجرؤ احد، الا في اسبانيا وايطاليا، على الاستعانة صراحة بالتعليم اليهودي والعربي . وقد فسروا ظهور الطاعون، بتصادم الكواكب وسوء سممة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضرة ، كتجنب كل تهوية ، وأما غير ذات فمالية ، كالمطهرات العطرية ، واما داخلة في التدابير الصحية العادية البسيطة ، او الوقائيسة فالمالية ، او العلاجية العدية التأثير .

غير ان التدابير الصحية العادية كانت افضل من الطب؛ والتدابير الصحية الخاصة افضل من التدابير الصحية العمومية : وكان لزاما ان تكون الحياة منظمة جسدا كي تقاوم الطاعون ولاطباء . كانت الملابس ، من صوف وفراء ، جيدة وكافية ، ولكن التدفئة ما زالت غير كافية لا سيا في الأرياف . والبيوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من

الزجاج الذي ما زال مادة بذخية حتى في المدن. وما كانت المساكن الريفية لتتلقى نورالشمس الا بواسطة الباب في اغلب الاحيان ؟ واضطر الصناعيون اليديون ؟ في المدن ؟ الى العمل على مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسها الى النور بسبب تجهيزات الوقاية من المطر والحرارة فوق المداخل. وكانت الحهامات العامة مؤمنة نسبيا حتى في مدن من المرتبة الثانية ؟ ولكن المساكن الحشبية آوت الى جانب الآدميين جرذاً هي أخطر ما ينقل الطاعون ؟ وكثيراً من المراغيث التي يرشد و المقتصد الباريسي ، الى طريقة لافنائها يعتبرها واجباً يومياً. وليس من ربب في ان التدابير الصحية العامة قد افادت من دروس الطاعون الكبير : فمنذ السنة ١٣٥٠ حطر تجول الحنازير في شوارع باريس ؟ وبعد مرور ست سنوات ؟ نظم فيها القاضي و هوغ اوبريو ، اول بلاعة ( بجرور ) تحت الارض ؟ وانما توجب عتى القرن السادس عشر ؛ اصدار اوامر متكررة بارغام السكان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في الشارع او في نهر السين ؟ و ومن العجب العجاب ؟ كا قال احدهم بسذاجة في السنة ١٤٠٤ ان تشرب منه الاجسام البشرية دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصية » .

اما الواقع فهو سوء التغذية ، قيل جو المدينة التي اتسعت لمروج وحقول فسيحة ، وقيل وخامة المساكن التي اثبتت بعض الحُسبان كفاية الهواء فيها ، ما سهل انتقال المدوى الوبائية ، لان الارياف نفسها لم تنج منها ، عادات غير صحية : فلا ملمقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام غذائي غير ممتدل : كثير من المقددات والنشويات والمرقيات والدهنيات والتوابل ؟ وقليل من المآكل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؟ اذ ان انتشار الاوبئة قد صادف ، في الزمن ، الحول والمجاعات .

ان ما نعرفه عن تاريخ الحول يفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها. فهي ، سواء كانت علية او شاملة ، قد نجمت على المعوم عن عدم اعتدال الفصول وغالباً ما اشتدت بفعمل اضرار الحروب. فلنقصر الكلام هنا على مجمعاعتي القرن الرابع عشر الكبريتين: هطلت في السنتين الماد و ١٣١٥ و ١٣١٥ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل الخريف وحالت دون نعو الحبوب ونضجها ، بينا قضى فصل الصيف البارد على الامل بجمع الملح وقطف العنب. فحين نضبت كافة الموارد بين روسيا وجبال البيرنيه ، ارتفعت الاسعار وبلغت معد لات غير اعتيادية، وانتشرت المجاعة مسببة اوبئة خطيرة . وبعد مرور ستين سنة ، جاء دور اوروبا الجنوبية: اصابة الكروم بالصر في السنة يا ١٣٦٨ و وفي السنوات ١٣٦٩ و ١٣٧٠ و الامطار والمواصف ، من بعده على كل شيء : فظهر الطاعون مرة اخرى ، وزادت الظروف السياسية والعمواصف ، من بعده على كل شيء : فظهر الطاعون مرة اخرى ، وزادت الطروف السياسية والعمورة الفاقة وارتفاع الاسعار ؛ في اللنغدوك صودرت المواد الفذائية لاجمل الجيوش ؛ وفي ايطاليا اتخذت الادارة البابوية من تصمدير الحبوب الى الدول الاخرى في شبه الجزيرة سلاحاً دبلوماسياً . وفي كل مكان استفاد المضاربون من هذا الوضع السيء ، امام عجز الجزيرة سلاحاً دبلوماسياً . وفي كل مكان استفاد المضاربون من هذا الوضع السيء ، امام عجز

السلطات العامة ، السيئة التنظيم ، المفسدة بالرشوة والمسؤولة ، فوق كل ذلك ، عن نظام جبائي جائر . اجل لم تخل تدابير ممثلي غريفوريوس الحادي عشر من الجرأة : فهم قسد حاولوا منع المضاربة واوجبوا ، تحت طائلة الفرامة ، تقديم تصريح بالخزونات ، وارادوا ، بعد احسساء الموارد والحاجات ، تنظيم توزيع اسباب العيش واخضاعها لتسمير محدد . ولكن صرامسة طريقتهم قد اخفقت امام عدم ادراك مرؤوسيهم وتصلب الانانيات الاقليمية .

تفاقت في كل مكان روح الاثرة المحلية وزاد في حدثها قلق مقض من نقصان المواد الغذائية . فازداد مثلا التنافس التقليدي بين باريس وروان في تجارة الحبوب طيلة ايام المحول : خسلال زمهريرالسنة ١٤٠٨ - ١٤٠٩ الذي جمدهاه الانهر في كافة انحاء فرنسا الشهالية وقدرافقته الجماعة والطاعون ، او حين تجددت الحرب الانكليزية فزادت في هشاشة اسعار المواد الغذائيسة ، او اثناء البؤس الذي طال امره منذ السنة ١٤٣٧ حتى السنة ١٤٣٩ والذي يجدر قراءة وصف في ما تركه بورجوازي باريس والمؤرخون البورغونيون .

تمرضت الحياة اذن لازمات دورية كبرى تخللتها ، في تعاقب مطرد ، فترات هدوم نسبي ومراحل صعوبات محلية . وكان الانسان تحت رحمة المحاربين والاطباء والمضاربين وبلايا الطبيعة . فاذا لم يكن خبزه مؤمناً ، هل كان باستطاعته شراؤه يا ترى ? بهذا السؤال ننتقل الى فقدار التوازن الاقتصادى .

## ٣ ـــ فقدان التوازن الاقتصادي

انه لاسهل علينا ان نتكلم عن فترات ازدهار اقتصاد الدّرنين الرابع عشر والخامس عشر وفترات انحطاطه وانخفاضه ، وتقلباته القصيرة الامد ، من ان نضع خطوط بيانيـــة تبين اتجاهاته المامة .

ان انكلترا، الغنية بوثائقها المالية ، تبسط امهام اعيننا حركة صادرات صوفها الخام واجواخها وحركة اموال خزانتها الملكية . وقد حاول بعضهم وضع بيان بالاسعار فيها ، كا حاولوا ذلك في هولنها و مالك راغون وقشتالة ونافار . فنحن نمرف حجم النبيذ الغسكوني المصدر في بوردو والمستورد في انكلترا . وقدرت - تقهديراً خاطئاً احياناً - اهمية انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواخ ويمرف العلماء اسمار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلية والجهاودار في كونفسبرغ خلال القرن الخامس عشر ، ونصيب تجارة المدن الهانسية في انكلترا وحجم صيد الرنك والتجارة البحرية في و دياب ». ورفعت المصادر الجبائية النقاب ، بصورة غير مباشرة ، وفي فترات يتفاوت مداها ، عن نشاط مرسيليها وجنوى وبرشلونة ولوبك ولا سيا همبورغ .

تقلبات فوائدهم يينا اخذت بعض حسابات السيادات العلمانية والكنسية ترفع النقساب ، في كل مكان تقريباً عن ترجرج قيمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام ، وكلهاجزئي وناقص ، حقيقة انحطاط بعيد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيعته . ان هذا الانحطاط الذي نهضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انكلترا ببطءوكان اطول بقاء وربما ابعد عقاً في فرنسا التي خربتها الحرب ، قد ارتدى مظاهر اقليمئة متنوعة جداً ، وتفاوت ايضاً بين شكل وآخر من اشكال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتماعية المختلفة اصابات مختلفة جداً ايضاً . اما النتيجة الرئيسية للازمات التي تجسدت تكراراً فكانت ، كل مرة ، بعض الهبوط في الاتجاء الاقتصادي كا يثبت ذلك شمول اتفاق الخطوط البيانية المختلفة ومشابهها في المرسم الاسنان المنشار واتجاهها العام نحو الانخفاض ، لا سيا في القرن الرابع عشر .

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الانحطاط وترابط المجتمعات الغربية ، قبل استثنار الاقاليم باقتصاداتها الخاصة ، قد فرضا تعميم الازمات دون ان يفقداها فوارقها المحلية . افسلا يتوجب علينا والحالة هذه البحث عن السبب الاول لانقسلاب الوضع في فقدان التوازن ، الذي لاحت بوادره منذ قبل نهاية القرن الثالث عشر ، بين السكان والانتاج الزراعي ? فواقع الارتفاع النسبي في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي ، وجود الثقنية الزراعية العساجزة عن تحسين الانتاج ، وخود حركة التعمير ، دلائلها ونتيجتها في آن واحد . واذا كان الطاعون الحكيير قد ابعد ، بما فتك به من ضحايا ، شبح تكاثف السكان طيلة اربعة قرون كاملة ، فان التوافق بين العرض والطلب ، الذي كان من شأنه – ولعله حقق ذلك في بعض البلدان – ادخال تحسين مؤقت على الوضع الاقتصادي ، لم يلبث ان فقد ، لا بفعل حالة حرب شاملة ودائمة فحسب ، بل خصوصاً بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات لم يعرف لهسا نظير من قبل .

لم يحفظ التاريخ من هذه و الانقلابات ، سوى ما بلغ منها منتهى الشدة : اعني بها فترات انهيار بعض النقود - في فرنسا بين السنة ١٣٣٦ والسنة ١٣٤٣ ، وبين السنة ١٢٥٠ والسنة ١٣٠٠ التي كان لها صداهيا وراء الحدود في معظم الانظمة النقدية ، والتي عقبتها اصلاحات جزئية افضت الى استقرار الاوضاع ، وقد حاول تفسيرها : بحاجات الحكومات العسكرية ، والسياسية التي كان هبوط النقد لها بمثابة افلاس جزئي بموه ؟ وبالتسهيلات المقدمة لتجارة التصدير التي يمكن ان تباع موادها الغذائية بسمر اوفق ؛ وبضرورة اجتذاب النقود الاجنبية ، الذهبية والفضية منها ، الى مصيانع السك والمحافظة على مكاسب المسياد . ويرد غموض المسألة الى تعقيد الانظمة النقدية التي قام فيها النقد، المعترف به قانوناً في التمامل ، على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار واستند الى قيمتها في تسمير النقيد الفضي او الذهبي الخالص تقريباً ، الذي كان اداة الصفقات الحقيقية . اما اذا نظرنا من فوق الى التطور النقدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى ، فاننا نرى في الواقع اتجاها

حاول بعضهم وجود صلة بين هذا النقص في المخزون النقدي والتبدلات التي طرأت ، في منتصف القرن الرابع عشر ، على العلائق بين الشرق والغرب : أذ يبــدو ، حتى السنة ١٣٤٠ تقريبًا ﴾ إن الفضة قد صدرت من الغرب لدفع رصيد نجارته مع الامبراطورية المغولية ؛ وان الذهب الشرق قد تدفق ، عن طريق بيزنطية بنوع خاص ، - حيث لم يبتى ، مع ذلك ، في التداول ، سوى قطعة « الهيبربير » الذهبية الخفيفة العيار جداً - على الغرب ، الذي استطاع آنذاك الاكثار من سك النقود الذهبية . ثم ما لبثت قيمة الفضية أن ارتفعت ٤ لان النفقات المسكرية قد زادت في طلبها لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسيا الصغرى قد حول تجار الغرب نحو مصر حيث احتلت الفضة مركزاً يفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائع لا تفسر في الحقيقة سوى فقدان النسبة بين المعدنين والفوارق العظيمة احساناً التي قامت بين سعرهما القانوني وسعرهما النجاري ؛ فهي لا تعطى سوى فكرة غامضة عن الاسباب العميقة و لجاعة نقدية ﴾ كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن منساجم الفضة في الفرب . وليس مرد هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات ُّبل هو دليل شبع الاسواق الذي بولد الثروات ويفضى الى تقويم المال . وهذا هو سبب الواجب المتناقض الذي واجهته الحكومات وقضي بالمحافظة على استقرار النقد الذي هو شرط لا بد منه لسلامــة الصفقات؟ كما يقول نقولا اورسم • وبتخفيض قيمته الذاتبة دورياً لمكافحة جمع الثروات والتخفيف من وطأة استقرار يؤول الى ازالة تضخم النقد الورقي .

النقرد والاسعار والاجرد وموارده ، ويعبر عنه بالاسعار . ولكن الاستفادة من هذه الاسعار على الرغم من ضخامة حجم المعطيات الحسابية والتنويهات المتفرقة ، لاتزال في نقطة انطلاقها لذلك فان تفسيرها سينطوي على صعوبات كبرى ؛ فاترنا من ثم التمبير عنها ، على ما بينها من فروق ، بالنقود الراثجة التي كان لها معناها في نظر المعاصرين على تحويلها ، كا درجت العادة في السابق ، الى غرامات ذهبية : فالذهب والفضة كانا كلاها سلماً موضوع مضاربة تجارية ، وها سكلان بهذه الصفة عيارين قابلين التبدل .

ان بين الوقائع التي تبدو وكأنها تهيمن على اقتصاد القرنين الرابع عشر والخامس عشر استمرار

هبوط الاسعار الزراعية ، ولا سيما اسعار الحبوب . وهو اتجاء عام يبرز حتى في اسواق البلطيك التوتونية ، وحتى في شبه الجزيرة الايبيرية وان حدث ذلك في عهد متأخر : ففي نافار تضاعفت الاسعار بين السنة ١٣٥٠ والسنة ١٣٩٠ ، وربما حدث الشيء نفسه في اراغون ايضــــــــا ؛ وبدأ الهبوط في مملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر، وانتقل الى اراغون ثم الى نافار ، الى ان شمل كافة المناطق في السنة ١٤٤٥ . وفي انكلترا طرأ على الاسمار ارتفـــاع واحد استمر في الصعود منذ السنة ١٣٥٥ حتى السنة ١٣٧٥ ؟ الا ان الخبز قد سقط منذ السنة ١٣٧٧ الى ادنى الامبراطورية ، كما نجده ، في اثناء مجاعة السنتين ١٣٧٤ و ١٣٧٥ ، في الدول المتوسطية . اما في هولندا ؛ التي تستهلك كثيراً من الخبز ؛ فقد ارتفع سعر القمح منذ السنة ، ١٣٤ وبلغ القمة في السنة ١٣٨٠ ثم انخفض بعد ذلك ولم يعد الى الارتفاع الاخلال عشرين سنة فقط ( ١٤٣٠ – ١٤٤٠ ). وقد اهملت في هذه الاسمار التغيرات الموسمية؛ وهي ابعد التغيرات اثراً في المماصرين؛ لان اقل تبدُّل في الحصائد واقل تقلُّب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازنها ، ويخفف ان كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجئة ؛ وقد امكن ، في يوردو وتولوز ، وجود صلة بين ارتفاع وهبوط اسعار الحبوب المتعاقبين تعاقباً مطرداً، وبين حوادث التقلبات النقدية وكذلك فان ﴿ اشتعال الاسمار ﴾ في اعقاب انهيار النقود ٬ في باريس كما في روان ٬ قد جمــل من السنة ١٤٢٠ – ١٤٢١ ، اقسى سنة مرّت على فرنسا ونورمنديا » .

اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخرى .. نبيذ منتوجات تربية المواشي صوف انباتات صباغية .. والاسعار الصناعية .. مواد البناء والملابس مشلا .. لمصنوعات تؤلف الاجور في اكلاف تحضيرها حجماً لا يقبل الانقاص افينم عن مزيد من الاستقرار: الاسعار تستقيم هنا او تميل احياناً الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع والحق يقال الم يثبت بالدليل الا في انكلترا وهولندا: فان تصاعد الاسعار الجية تخفيضا النسيج الفلمنكية اقد عد عد ل جزئياً في القرن الرابع عشر ابتخفيض اسعار الجملة تخفيضاً منظماً ولكن الوضع تغير في القرن الخامس عشر عضر اعتمد دوقية اسرة فالوا و و فيليب لو بون ابنوع خاص سياسة استقرار تحول عون تضخم النقد الورقي الاسيا منذ اصلاح السنة ١٤٤٣ افتقلت آنذاك وطأة الاسعار على الاقتصاد الدبنا المارية المنسوجات الاسكانية بدورها حوالي السنة ١٤٤٠ .

لقد تفاوت تأثر المنتج بهذا و الاختلاف ، في الاسعار ( هبوط في الحبوب ، وارتفاع في المنتوجيات الاخرى ) . فكانت النتيجة في الارياف انحصاراً في اسكانات الكسب لا مخرج منه الا بالاكثار من زراعة الحنطة لعرض مزيد من الحبوب ، باسمار متدنية ، في الاسواق ــ ولكن ذلك يزيد في الهبوط ــ او بالاقلاع عن زراعة الحبوب وبمارسة نشاطات اوفر كسباً : كزراعة الكرمة وتربية المواثي . اما في المدن فلم يكن من تناسب بين ارتفاع

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسبب ذلك ان سوق العمل قد افاد ، منذ منتصف القرن الرابع عشر ، من نقص كبير في اليد العاملة ندرك مداه بعيد الطاعون الكبير . فكما أن الأرض التي هبطت قيمتها تدريجياً لم تجد سواعد كافية تنهض بمسا تستلزمه من اعمال ، كذلك احتاجت المصانع الى صناعيين . ومنذ السنة ١٣٤٩ تقاضى احسب فلاحي « تدنغتون » احد عشر فلساً بَدَلَ عمل دفع له اجره ستة فلوس في السنة ١٣٣٦ . وفي الاجواخ في « سانتومير » من ثلاث زيادات متوالية على الاجور : فقد مكنتهم الحاجة الى اليد العاملة من التصلب في تطلبهم . فاقرت السلطات العامة في كل مكان ، للحد من ارتفاع الاجور العقوبات ، على ارباب العمل ، منح اجور تفوق اجور السنة ١٣٤٨ ، وعلى العمال طلب مثل هذا المنح . واصدر ملك فرنسا قانوناً بماثلًا في السنة ١٣٥١ وحدّدت جمعيات اراغون التمثيلية تطميقها الى الملديات . وكان قد سبق لملدية برشاونة ان حدّت من المطالبات الرامية الى الحصول على اجور توازى اربعة او خمسة اضعاف الاجور القديمة . كما سبق لفلورنسا أن قررت نقــــل العمال من مصنع الى آخر لسد" الثلمات ، التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفيات ، سداً متساوياً . وشروط العمل.

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة ، حتى في بلدان كانكلترا أحدثت فيها اجهزة قسرية ، لم يحقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعها . اجل ، ربما لم يطرأ في النهاية تطور يذكر على الاجور في فلورنسا والفلاندر – وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء – وربما بقي وضع عبال حي « سان جرمان » في باريس شبيها به في المهد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل في فرنسا . ولمه يرد الى تداع ابعد عمقاً في الاقتصاد ، بفعل هبوط الانتاج قبل انخفاض كثافة السكان ، وبفعل استمرار توافر العمل في المصانع . ولكن الاجور قد ارتفعت في كافة البلدان الاخرى : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طيلة القرن الخامس عشر ؛ وفي انكلترا ارتفعت قيمة الاجور الشرائية ، في اواخر القرن الخامس عشر ، الى اكثر من ضعفيها في منتصف القرن الرابع عشر .

يجب هنا الانحاول معرفة اهمية الارباح والاجور وقيمتها الشراثية ، اللتين هما الشرطان الحقيقيان للحياة : فنحن لا نعلم قيمة الارباح الاسمية وصلتها بالاسعار ، ولا حاجات البشر

الحقيقية التي تتفير بتغير المادات والاذواق ، فماذا غثل نقداً تلك المادات التي غالبا ما اعطيت عيناً ، كالآحذية والملابس والغذاء ، وحتى المسكن احيـــاناً ٢ اضف الى ذلك ان الاجور قد اختلفت بين مهنة واخرى ، ومدينة واخرى ، وفصل وآخر ؛ وان الصفات المهنية لم تكن اقل تنوعاً ايضاً . فلا ريب مثلا ، بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر ، وحتى في السنة ١٣٨٠ ، في غنت وفاورنسة ، في واقع وجود طبقة كادحة عملت في مصانع النسبج وتقاضت اجوراً متدنية غير كافية . وفي حالات اخرى كثيرة ، استطاع الصناعي ، العامل في خدمـــة رب مهنة صغيرة ، أن يؤمن معيشة متوسطة ، كما أن الفلاح ، للذي كان يوصي بمتلكات الاحد أبنائه او لتأمين معيشة ارملته ، لم يكن بالضرورة بائساً .وتبدنوالغوارق الاجتاعة اوضح تحديداً من المستويات المعيشية : فأن الأجر اليومي لعامـــل ليوني " ، في اوائل القرن الخامس عشر ، وهو يقدر بغلس ﴿ تُورنُوا ﴾ كان يساوي ، اذا ما اخذنا ايام العطلة بعين الاعتبار ، ٢٥ فلساً في الشهر و ١٥ ليرة في السنة ؛ وكان ثمن لبرة الخبز درهمًا ونصف الدرهم ؛ وتراوح دخل الحريف والبناء والمسقَّف بين ٢٥ و ٦٠ ليرة في السنة٬كا تراوح دخل التاجر وصانم الفراء وصانع الجوخوالنجار بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠ فلس. فيتضح مم حفظ النسبة ، ان الارباح لم تكن مرتفعة قط ، وفي ذلك دليل الا بفضل ادارة دقيقة جداً ، الى تحقيق ارباح تتراوح بسين ٧ و ١٥ ٪ ، بينا حققت في السابق العقارات المستأجرة ، بعد تجزئتها ، رعا درت مزيدداً من الارباح . ففي تولوز ، قاربت نسبه الارباح ٢٥ ٪ في القرن الخامس عشر واستقر الدخل العقــــاري حرالي ١٠ ٪ ، وبلغت ارباح التجارة البحرية ، في روان ومرسيليا ، حتى ٣٠ / احياماً . ولكن هشاشة المشاريع جعلت ارباحيا غبر اكندة .

بيد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتى الدخول العقــــارية بصورة خاصة بسبب استحالة التوفيق بينها وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات من ثم لزاماً علينا ، في الدرجة الاولى ، ان نحاول تقدير نتائج الحطاط طويل الامد على الارض ومالكيها .

ان الطاعون الكبير ، ببلبلته اليد العامسلة ، قد استعجل انهيار الاراضي مصير الاراضي التقليدي . فالتطور كان قديمًا وشاملًا على الرغم من بعض الفوارق الزمنية . وليس سوى الامبراطورية ، في مناطقها الشرقية – الاراضي المستعمرة وراء الإلب – ما عرف تجدّد الاملاك الواسعة . اما في البلدان الاخرى فقد استرخت روابط التبعية الشخصية نهائيسًا وتفككت عرى التجمع القديم حول هذه الاملاك ، بينا كانت الاراضي آخذة في الانتقسال من مالك الى آخر. وفي انكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمنديا وبورغونيا والمانيا الغربية استطاع الفلاح ان يستفيد من صعوبات مالكي الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الدائمة ، وتخفيضات اسعار النقد التي اذابت الدخول الثابتة كا يذوب الثلج

بفعل حرارة الشمس ، وواجب المحافظة على مستوى المعيشة ، وانتهت باسياد كثيرين الى ضيق شديد اشبه مجالة الياس . كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة متساوية والافراط في توزيع الاراضي بموجب الرصيات ، قد اسها كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصاً عظيا . وهنالك ما هو شر من ذلك : فمنذ الربع الاول من القرن الرابع عشر ، انقص هبوط الاسمار الزراعية دخول الاراضي السيدية الاحتياطية . ثم جاءت ازمة اليد الساملة ، فوق كل ذلك ، تسبب ارتفاعاً في الاجور ، وبالتالي زيادة في اكلاف الاستثمار .

بيد ان فقدان التوازن بين حجم الانتاج ومستوى الاسمار ، وبين ندرة اليد العاملة وانتقاص الطلب ، لم يكن سوى وجه واحد من تقهقر ابعد عمقاً واطول مدى . فلما كانت استمار الحبوب قد عادت الى الهبوط منذ الربع الاخير من القرن الرابع عشر ، ولما كانت اكلاف الاستثمار - ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعها، استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل واستحال ايقاف التطور القدي نحو استثمار الارض استثماراً فردياً .

زد على ذلك ان السيد ، الذي اعوزه المال ، قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض اليد العاملة النادرة ، حر"ة كانت ام عبدية . فاسهم اعتاق البعض وتخفيف اعبساء البعض الآخر ، اللذان تما كلاهيا عن طريق المساومات والمزايدات ، في حل اواصر تعلق الفلاحين باسياده م . كا ان الفداديين الذين لم يمتقهم القرن الثالث عشر قسد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية او بالتهديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او جماعيا ، وافادت منه العبلة او القرية احياناً ؟ كا كان كاملا او محدوداً ، مشروطاً بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنع انتقال ارث المعتق : ففي فرنسا مثلا عرفت مقاطعات شمبانيا وايل دي فرانس وبري وغيرها ، وكلها سناطق فدادية شخصية او عينية ، شتى ضروت الاعتاق . واعيد النظر كذلك في الاعباء ، عبدية كانت ام حرة ، عينا ام خدمات: فحددت هنا ، وخفضت في غير مكان الى ما دون قيمتها السابقة ؟ وامكن التخلص منها احياناً بدفع اقساط دورية ، كا امكن ابدالها ، عندما تكون تسخيراً ، عبلغ مصين ثابت سرعان ما تخف قيمته في هميان الجابي السيدي . فنذ عهد الطاعون ابسدل حوالي ٥٠ ٪ من التسخيرات عبالغ نقدية في هميان الجابي السيدي . فنذ عهد الطاعون ابسدل حوالي ٥٠ ٪ من التسخيرات عبالغ نقدية في هميان الجابي السيدي . فنذ عهد الطاعون ابسدل حوالي ٥٠ ٪ من التسخيرات عبالغ نقدية في هميان الجابي السيدي . فنذ عهد الطاعون ابسدل حوالي ٥٠ ٪ من التسخيرات عبالغ نقدية في ١٨ اقطاعة موزعة على ٢١ كونتية ؟ وبعد مرور ثلاثيت نسنة مه ٪ .

وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابعة للاقطاعات اعظم مرونة ، فبرز الميسل الى ابدال عقود المزراعة بعقود اللزاعة بعقود اللزام تترك للمستثمر ، بفضل استشجارات متوسطة الاجل الاستفادة من فائض الحصائد . وهكذا فان نسبة حصة كهنة سان ـ سورين في بوردو ، قد هبطت من ٢٩ ٪ الى ٥٣ ٪ في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر ، بينا حلت المشاركات القاضية بدفع ضريبة خفيفة ، في اراضي زراعة الحبوب في الفوريز ، محل المشاركات القاضية بتقديم انصبة من الاثمار ، وقد اشتهر في انكلترا مثل اسياد بركلي الذين حوالوا استثبارات اراضيهم التقليدية الى

استثارات حر"ة ؛ وبصورة عامة ارتفع ، في الاراضي التابعة للاقطاعــة ، عدد المستثمرين « الاختماريين » والمتعاقدن ارتفاعاً عظيا طيلة القرن .

اذالم تسمح كل هذه التضحيات باستثبار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثبار المباشر ، باولى حجة ، قد اثبت برما بعد يوم انه اقل دخلا ، اذ ان العمل المأجور ، وهو انجح من التسخير الذي ولى عهده ، قد اثبت انه باهظ النفقات . وفي المناخات المؤاتية لتربية المواشي ، كمناخ انكلترا مثلا ، حول السيد قسما من اراضيه الصالحة للزراعة الى مروج ، رغبة منه في ان لا قنتهي الى البوار . وغالباً ما اجر قطعاً هامة بشروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزاملت المالية ، كراء خفيف ، مدة تعاقد كافية لحل المستأجر على تحسين المقار . وفي منطقة تولوز أخلى اصحاب الافطاعات للمستثمرين عن بعض الاراضي البائرة لمدة طويسة نسبياً دون ان يفرضوا عليهم اية اتاوة . وفي نورمنديا سلم الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولكنهم اشترطوا على المبتأجرين اصلاح الارض بالسجيل وزرعها بشجر التفاح واحياء قطعان المواشي . اجل ان هذه الجهود اشبه ما تكون بعمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة لخراب دائم . ولكنها تضحيات تنم عن بصيرة المرتضين بها ، نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضاً ، حافظت على تضحيات تنم عن بصيرة المرتضين بها ، نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضاً ، حافظت على شحيات تنم عن بصيرة المرتضين بها ، نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضاً ، حافظت على شحيات تنم عن بصيرة المرتضية بها ، نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضاً ، حافظت على شورة السيد المقارية كاملة سالمة .

الا ان هذه الثروة تعرضت لمزيد من الخطر حين نضبت موارد الاسياد فاضطروا الى بيسع الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض المتفاوت مواربة ، تخلصا من العقوبات الكنسية المفروضة على المراباة ، والمحفول بر هن الاتاوات او الدخول او الاراضي ؛ وامسا عن طريق البيسع و الوفائي » الذي اعتبر موافقاً جداً بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاجيل وتسويف ؛ واما عن طريق تعيين الدخول العقارية بنوع خاص . وقد كُفلت هذه الاخيرة بر هن الضريبة المفروضة على المزارعين او الحصص الزراعية او الاقطاعة بكاملها ، او مجموع ثروة البائع احياناً . وقضت بالتخلي مؤقتاً عن حتى او ملك يحل بموجبها محل و السيد الطبيعي » و سيد » او عدة و اسياد » لم يعرفهم الفلاح من ذي قبل . وغالباً ما حدث ، بعد تراكم الدخول المتوجبة عسلى الارض ، ان بيعت الارض بيعاً نهائياً . وما اسعد السيد الذي لم يرهن احتياطي املاكه ولم يضطر ، في النهاية ، الى بيع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه ، وهو مجززاً في جوهره وموزع على اصحاب حقوق معينين ، قد ابتلع بدوره احياناً .

كان المستفيدون من عملية قطع الاسياد صلاتهم المباشرة بالارض والفسلاحين وتحولهم الى اصحاب ايرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جهة ، ومن جهة ثانية إولئك الذين توفر لديهم المال فوجدوا في محاصيل الارض فرصة لتوظيفه: اعني بهم البورجوازيين. وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسيين بنوع خاص ، لم يرفق كذلك بالاشراف الالمان والايطاليين ولا سيا بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير ، لا سيا في ايطاليا ، ذوبات الملاكه الشاسمة بين ايدي موقعي العقود الزراعية المعروفة بـ والمزعومة ، المؤقتة مبدئياً والدائمة

في الواقع . إما الارستوقراطية الانكليرية التي تعودت استثار اراضيها استثاراً سليا فقد تمكنت من الوقوف في وجه التطور ، لا سيا في املاكها الرهبانية التي غالباً مسا ضرب المثل بجسن ادارتها ، وفي اقطاعات عائلاتها الكبرى . بيد ان آل بركلي اضطروا ، في اواخر القرن الرابع عشر ، الى التحول بدورهم الى اصحاب ايرادات تابتة من عائدات الارض السنوية ؟ وتسلاحظ مبطة الاقطاعة كذلك في الشهال كا في الجنوب وفي بلاد الوياذ ، في امسلاك آل « برسي » و « كلار » و « بوهن » .

ان عزو هذه الهبطة العامة في الحياة الزراعية الى عجز اقتصاد القرون الوسطى عن زيادة وسائل الانتاج بتحسين التقنية ، انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان المعاصرون ليعوها في الارجح. فهل يسعنا ، قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نهائياً ، التأكد من ان الحسائر التي منوا بها لم يمو ض عنها بموارد اخرى غير زراعية ، و كالارباج الوافرة ، في الحروب، وجعالات الدو الانباع ، الانكليز ، والوظائف الجزيلة الكسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة ؟ والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على وضع اقتصادي دونه وضع جدودها قبل حرب المئة سنة .

بيد ان كل ذلك لم يمنع طبقة متوسطة من الفلاحين الميسورين من الاستفادة من انهيار نظام الاملاك الواسعة ؟ فقد حصل بعض و حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك عسلى حقوق وحتى على اراضي الاسياد . ومنذ منتصف القرن الرابع عشر » توصل ثلاثة مستثمرين في و ويدون بك » الى جمع معظم الاراضي الشاغرة في ايديهم ، بينها هبطت نسبة صغار المستثمرين الى • ه / . وهذا ما حدث لمستثمري اراضي الكنيسة في نورمنديا ولفلاحي المانيا الفربية والجنوبية ايضا ، الذين توصلوا » خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثالهم ؟ كها حدث ذلك لفلاحي منطقة و جوزا » الى الجنوب من باريس ، حوالي منتصف القرن الخامس عشر ، ولا و و الفلاحي منطقة ميسورين سجل التاريخ اسماءهم في منطقة بوردو بعد السنة ١٤١٤ ، ولآل وبر وت » الذين كونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمنديا بين السنة ١٤١٨ ، والآل . ١٤٦٠ .

وآثر البورجوازيون توظيف ارباح تجارتهم في الممتلكات والعائدات العقارية: اذ ان الاراضي، التي هي اضمن من الاعمال لتوظيف الاموال، دليل تقدم في السلتم الاجتاعي. ويحتل آل و البرتي دل جيوديشي ، مركز الصدارة بين عائلات التجار الايطاليين الاثرياء التي جمعت شروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابع عشر : فحول و بيت السيد ، الذي تجدد فيه الميل الى و السكينة ، الريفية ، امتدت الحقول المستثمرة التي سترسل محاصيلها، بعد اقتطاع مؤونة السيد منها ، الى الاسواق التجارية ، وسار على هدذه الخطة نفسها ، حول المدن ، بورجوازيو اوغزبورغ واولم ونورمبرغ في المانيا الجنوبية وبورجوازيو بورغوس وبرشاونة في اسبانيا . وسيطر ه مدنيو ، متز على الارياف المجاورة . وفي القرن الرابع عشر كان لنجار هو بوردو ، كما ان مجهزي السفن في روان استعاضوا عن وبوردو ، كرومهم الخاصة في و ميدوك ، كما ان مجهزي السفن في روان استعاضوا عن

خاطر البحر بمحاصيل 'زض . ويجدر التنويه هنا بالاقطاعات الكبرى التي حصل عليها « جاك كور » من الاشراف المفتقرين في مناطق بوربونيه وبري وفوريز ، بينها ارتفع حفدة « كليمان باستون » ، الذي لم يملك وراء المانش سوى مطحنة وبعض الاراضي ، الى المصف الاول بين تجار الصوف .

وظف البورجوازي أمواله في أراضيه واعتمد في استنارها على مهارته في الكسب ، فأدخل الى ايطاليا و « مسين » ومنطقة تولوز عادات الاقراض والدين . أقرض الكرام ، واشترى الحاصيل قبل جمعها ، وأسس الشركات مع مربي المواشي وضارب في جمع الاعشار وبرهن عن خبرته في معرفة الاراضي الخصبة التي تدر خسة اضعاف البذار . وفي هولندا ، وفر له انطلاق صناعة النسيج ، عن طريق زراعة الكتان ، تعويضاً عن الصعوبات الزراعية . وذهب تاجر الصوف الانكليزي ، من مرعى ، الى مرعى يختار الجزز ويبتاعها . وتنقل تاجر الحبوب او النبيذ في باريس او روان ، بين الحقول والكروم ، وزار اهراء الحبوب وسقائف الخر واشترى المحاصيل التي تغذي تجارته ، قبل جمها احياناً . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظيف مثمر يرفعه الى مرتبة الاسماد فحسب ، بل وفرت له المواد الخام وسلم التجارة .

مناعة النسيج ان هبطة موازية في الصناعة والمقايضات قد رافقت بالضرورة الهبطة الزراعية الطويلة الامد ؟ ام ، على نقيض ذلك، ان ارباح السلم التجارية – وهي قطاع اقتصادي الزراعية الطويلة الامد ؟ ام ، على نقيض ذلك، ان ارباح السلم التجارية – وهي قطاع اقتصادي كان العلم جوداً – قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو جلياً ان الانحطاط الاقتصادي كان شاملا حيث كانت الازمة الزراعية ابعد عقا؛ ففي انكلترا مثلاً لم تعوض طاقة السوق الداخلية على الاستهلاك وتصدير الاجواخ المتزايد عن النقص في تصدير الصوف ؛ وقابل تقدم صناعة الاجواخ تأخر في تربية المواشي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستهلاك قد تأخرت تأخراً ملحوظاً ، فان أسواقاً اخرى قد برزت وتقدمت ، وانتقل غيرها تدريجياً الى جوانب الطرقات الجديدة؛ ولا ينكر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيراً للتقدم التقي والمبادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكثير من الفوارق .

سنتاكد من كل هذه المتناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسيج ومنتوجاتها . اجل لقد ولى واقع احتكار الصوف الانكليزي وصناعة الاجواخ الفلمنكية التي لاءمت نسائجها الثقيلة فصول الشتاء الشمالية الطويلة والبرد المسائي القارس في المناطق الجنوبية ؟ وولى كذلك زمن اللقاءات ، في اسواق شمبانيا الدورية ، بين الصناعي الفلمنكي والشاري الايطالي الذي كان يصبخ الجوخ وفاقاً لأذواق الزبن الجنوبيين او الشرقيين. ولكن المقصود ليس ازمة صناعة الجوخ فحسب بل تعدد المنافسات وأسواق الخامات بصووة خاصة .

فهناك منافسة محلية ، في هولندا ، بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدنية

التي تأخرت في دأراس ، ودواي وسانئومر وبروج وغنت وايبر ، بينها استجابت مراكز الصناعة الريفية لرغبة زبن اقل فروة في اقتناء الاجواخ الحقيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت الفلمنكية لرمزا لتفوق الحرير على الجوخ القديم الثقيل . وهناك منافسة ايضاً بين الفلاندر وبين هينو وبرابان ومنطقة لياج وهولندا التي تعددت مراكز صناعاتها ، لا سيا في الشبال ، على حساب العواصم الاقليمية القديمة : فتقدمت لوفان وبروكسلومالين و « بوا – له – دوك » ومايسترخت وليدن على سانتومر ودواي اللتين سقطتا نهائيا ، وعلى أراس التي وجدت في الوشي البذخي وسيلة وقتية تؤخر بها سقوطها . فيتضح من ثم على العموم ان صناعة هولندا قسد حافظت على مركزها او عو ضت عن خسائرها . ولكن المنافسة الاجنبيسة لم تكن بأقل شدة » فتأثرت من وراء المائش وسببت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبتى ورأينا ان مياسة الاجور المتدنية والتخفيضات النقدية لم تكف للقضاء على المنافسة الاجنبية ولا للحياولة دون هجرة الماطلين الى الخارج .

اما في اسواق المنسوجات فقسد تحسن مركز الاجواخ الانكليزية تحسناً مفاجئاً في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ، فيا انحدر تصدير الصوف الخام ، المحصور في أيدي شركة انكليزية ذات امتياز استقرت نهائياً في كاليه ، من قرابة ٥٠٠٥ كيس سنوياً في السنة ١٣٥٥ الى ٥٠٠٠ كيس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الانكليزية ، السق تقدمت بفضل المهاجرين الفلمنكيين هنا وبفضل الصناعيين الحليين في غير مكان ، وكانت الى جانب ذلك أساس فروة و المفامرين التجار ، وانتشرت ، انطلاقاً من انكلترا الشرقية ، في المناطق الجنوبية والغربية وحتى في ويركشاير ، محوو الشهال ، قد وطدت ، خلال القرن الخامس عشر ، شهرة نسائجها الحقيفة المختلفة توطيداً كان كافياً لأن تعرف نجاحا كبيراً حسال الموضوعة على اللسائج المصدرة من لندن بواسطة تجار المدن الهانسية . واحتل الجوخ الانكليزي الوضوعة على اللسائج المصدرة الذي كانت الاجواخ الفلمنكية والبرابانية لا تزال في تولوز ، منذ السنة ١٩٤٠ ، مركز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمنكية والبرابانية لا تزال نفسها ، عن مفالمة الانتاج الحلي وخزن نسائجها المعدة لمزاح ت اجواخ هولندا في الاسواق الملائة .

زد على ذلك ان مصانع جديدة قد أسست في كل مكان تفريباً وحاولت تموين الاسواق الاقليمية . فان صوف الامبراطورية ، الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا ، قد جمع الآن في فريبورغ التي عاش ثلثا سكانها من صناعته في منتصف القرن الخامس عشر . وتقدمت في فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانية والنورمندية والبرية واللنغدوكية . وظهرت في اسبانيا ، حيث أدخل المرينوس حوالي السنة ، ١٣٤ ، الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفارة المتراوحة

بين السنة ١٣٣٠ والسنة ١٣٤٠ كان هنالك في فاورنسا ، اذا صدقت رواية فيلاني ، ٢٠٠ حانوت تنتج بين ٧٠ و ٨٠ ألف قطعة سنويا ؛ وحين تغلبت مصانع و فن الصوف ، بعد ذلك على الازمة التي تعرضت لها في أواسط القرن الرابع عشر ، استعانت بالمهاجرين الفلمنكيين على أثر الشغب الذي سببته جماعة والشيومي ، ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية ، التي لم تتأثر بنسبة ما قبل عنها ، قد حافظت ، على الرغم من ارتفاع أسعارها ، وحتى في الشرق نفسه ، على زبن لا يرضون عن مصنوعاتها المتازة بديلا . وهي قد استوردت الصوف الانكليزي مسن سوغيتون حيث ألتف الايطاليون مستعمرة صغيرة . اما الآن فهو الصوف الاسباني ما استخدم لمصنوعات الاستهلاك الرائج .

انتشر استخدام الصوف الاسباني ، بعد ايطاليا ، في مدينة بروج ، في أواخر القرن الرابسع عشر : فقد قام قبالة كاليه ، مركز التجار الانكليز ، احتكار تجار بورغوس للسوق البروجية ، كا أن انطلاقة و الامم ، الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا الاخير ، وإن كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة ، قد وافق متطلبات السوق الجديدة : أذ أنه بات وسيلة بقاء لصناعة هولندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته بعد ذلك لا إلى اسبانيا فحسب — التي عاد اليها صوفها — بل إلى المانيا العليا وبروسيا ايضاً ، مما عوص هن اقفال السوق الفرنسية .

غت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنية والكتانية والقنبية . فاستقرت صناعة نسيج القطن الجديدة التي مونتها البندقية بقطن الشرق في ايطاليا الشهالية اولا أي في كريمونا حيث جمع آل افتتادي فروتهم الطائلة ، ثم اجتازت البرنتر : وان و اندريا بونسنيوري ، الذي انتقل الى خدمة و جورج فوجر ، قد جست الشاحن الايطالي العامل لمصلحة الماتزمين في مدن المانيا العليا . وكذلك فان صناعة نسيج الكتان التي حصرت في و هينو ، حول و آت ، وفي المانيا العليا . وكذلك فان صناعة نسيج الكتان التي حصرت في و هينو ، حول و آت ، وفي العواق الاسواق الالمانية وحتى الانكليزية ، حركة تصدير زاحت النسائج اللورينية والشمبانية . اما صناعة نسيج القنب فقد أنتجت في نورمنديا ، بحسب ما نعله عن تاريخ النسيج الفرنسي ، مقداراً من نسيج الاشرعة الفليظ أتاح بيمه للانكليز ، بينها توققت بريطانيا (فيتريه وبولدافيد ولو كرونان ) وبواتو الى تأمين زين دائمين في اسبانيا والبرتغال .

وحدثت تبدلات مماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب الضروري لتثبيت ألوان النسائج وألوان الجلد على السواء ، قسد أمنته ، حتى منتصف القرن الخامس عشر ، المناجم الجنوبة في فوجيا من اعمال آسيا الصغرى . الا ان الصناعيين قد آثروا على الاصباغ الشرقية ، النادرة والباهظ والزعفران الغربية المنشأ . المنادرة والباهظ والزعفران الغربية المنشأ . فبيع زعفران جنوبي فرنسا والاوفرني ، وهو من الصنف المتاز المكلف ، حتى في أسواق القسطنطينية ؟ الا إنه استبدل اخيراً بزعفران كانالونيا وخصوصاً بزعفران أكيلا ، في جبسال

« الابروز » الذي كان يصدّر الى مراكز صناعة النسيج في المانيا العليا . وتقدمت على بيكارديا ونورمنديا وتوسكانا ، وهي الاسواق التقليدية لأكثر الاصباغ استمالاً ، أي العظم ، وكلها قريب من مراكز النسيج الكبرى ، مناطق امتازت بظروفها الطبيعية او الاقتصادية : الأكيتين وسهل البغ . فقد وجدت الاولى، حول البي وتولوز ، منذ او اخر القرن الرابع عشر ، كاوجدالثاني ، حول الاسكندرية، حتى او اخر القرن الخامس عشر، في صادراتها من العظم ، مادة لمضاربات مثمرة.

ان تلسة رغبة الزيون الذي يفضل الجوخ الخفيف على الجوخ الثقيال تجارة المواد الغذائية والكتان على الصوف، واحلال الصوف الاسباني على الصوف الانكليزي، والاستعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام المطحنة الريفية السريعة • واستعمال الشب الايطالي بدلاً من الشب الآسيوي والعظلم اللومباردي او الاكيتيني بدلاً من العظلم البيكاردي ، والتوفق في فلورنسا إلى عمل لا يتوفر في غنت ، والتعويض عن فقـــدان السوق الفرنسية بفتح أسواق شمالية ، كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الانحطاط الاقتصادى . وان في بعض القطاعات الهامة من التجارة الدوليــة لأدلة لا تقل عنها شأنًا ، ولا سيا في قطاع الخور . فكيف استطاعت التجارة الفسكونية ان تعيش بعد انفصال الاكيتين عن التاج الانكليزي يا ترى ؟ بدا الهبوط ؛ الذي ظهرت بوادره مئذ امد بعيد؛ وكأنه لا دواء له : ١٠٢٧٢٤ برميلًا في السنة ١٣٠٨ – ١٣٠٩ ، ١٣٠٢ في السنوات ١٣٧٩ – ١٣٨١ ، ٥٠٠٠ في السنة ١٤٥٠ – ١٤٥١ ، و ٣٠٠٠ اخسيراً عشية استعادة فرنسا للاكيتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها ، فاستعادت التجارة نشاطها ولو ببعض الصعوبة . « لاروشیل » وبواتو ، وخور « فرنسا » ، وخور او کسیر و « بون » ، رتسب، نقلت کلها ، بواسطة الانهار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش ، فجمعت أراس ودأم » من بيعها وفرض الرسوم على عرضها ؟ منذ الربع الاخير من القرن الرابع عشر ، نصيباً كبيراً من عائداتها . ولم تتمكن خور الرين والموزيل ، التي جني منها المسينيون بعض الارباح ، من مزاحمة هذه الخور بسهولة ، بينها لم يستورد الشهال ، من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة الخور قطاعاً ناشطاً جداً ، سرى بعض الخلور الحلوة ، كخمور « رومينيا » و « ملفوازيا » ، مستخدماً السفن الايطالية لنعليا .

لم تنج هذه البقعة او تلك يوماً من المحول ، فسادت في كل مكان فطرة دفاعية للحفاظ على الحنطة ، ولكن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز الجركية . فكانت المعضلة ، في البلدان المتوسطية ، معضلة دائمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية – د ممارسة التجارة ، لبيغولوتي او بحث دا اوزانو – فان السهول الايطالية واللنغدوك وافريقيا الشهالية ، ولا سيا صقليا ، قسس صدرت فائض حبوبها الى المناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت اسبانيا والبرتفال من كبار أكالي الخبز منذ أواخر القرن الخامس عشر ، فأخذتا تنظران ،

منذ ذاك الحين ، الى السهول المراكشية ، واستوردتا في الوقت نفسه الحنطة الفرنسية وحنطة هولندا التي لم تعد المانيا الشرقية بحاجة اليها بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد ولسّى من ثم زمن بلغت فيه مدن الشراكة الهانسية اوج ازدهارها وغذت انكلترا وفرنسا الشهالية (القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر).

أتى اهل الشال بالرنك مع الجاودار وعادوا بالملح مع الخور. فقد غذى وجون بورغنوف، و وشأنه في ذلك شأن بريطانيا وسانتونج ، تجارة و أساطيل الملح ، السنوية ، وموتن كذلك انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الباهظ الاكلاف عن سد كافة حاجات صيد الرنك ، فيا اخذ السمك يهاجر شواطى و د كانيا ، نحو مياه بحر الشمال .

ان حاجة التجار الماحة الى تحفيض نفقاتهم الخارجية قد دفعت وطرقاتها الى التشارك وتحوير طرقاتهم واستبدال أماكن لقائهم والبحث

أسواق التجارة وطرقاتها

عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح والسوند ، للسفن الثقيلة الحولة ، في منتصف القرف الخامس عشر ، قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضيق الدانمركي . ولما كانت شراكة المدن الهانسية ردة فعل دفاعية أكثر منها مظهراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم فقد ناضلت كي تفرض على الدانمركيين حرية التجول في مياهها وكي تحافظ على أسواقها في لندن وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتحاد لم يوفر على مدن المانيا الشهالية نتائج الهبطة الاقتصادية الشاملة ؛ فان لوبك ، على الرغم من مركزها الممتاز قد تأخرت عن ركب شريكاتها ومنافساتها في بروسيا ؛ كما ان بعض مدن المنطقة الفربية ، ولا سيا كولونيا ، قد صمت على الدفساع عن مصالحها الخاصة ؛ زد على ذلك ان هذه المدن كلها قد تضررت بغمل المزاحة الانكليزية والنبير لندية حتى في البلطيك . فقة هقرت من ثم الشراكة الهانسية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، لا سيا حينا سقطت سوق نوفغورود في أيدي و ايفان ، الثاني في السنة ١٤٧٨

وعلى غرار أسواق مدن الشراكة الهانسية ، كانت والمؤسسة الالمانية، في البندقية و والامم، الايطالية والاسبانية والانكليزية في بروج ، ثم في انفرس ، اجهزة دفاعية ايضاً : فان الاسواق التي يديرها ويمثلها لدى السلطات الحملية مجلس وأمين سر ، و والامم، التي قام على رأسها قنصل، قد أمنت لأعضائها الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشتركة واخوة جمعية دينية ، وضمار المساعدات المتبادلة، والاستفادة من سلطة فضائية خاصة، وفوائد نظام جبائي خاص، وامتيازات تجارية خاصة . وقد بررت شتى ضروب الخاطر نمو مثل هذه التجمعات .

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بسين قطبي اقتصاد الغرون الوسطى ، هولندا وايطاليا : الخطوط البحرية التي سارت عليها منذ السنوات ١٣٢٠ – ١٣٤٠ ، بأعداد متزايدة ، السفن الجنوية والبندقية المسطحة ، نحو بروج ، بينها أدخلت و هياكل سفن ، خليج غسكونيا، الى برشاونة وجنوى والبندقية ،طرازاً لمركب اسهل قيادة ، بجهز بدفة من طراز جديد، وجامع

بين الشراع المربع والشراع اللاتيني . فأدى من ثم انطلاق برشاونة الى مزاحمة المدن الايطالية . وسارت على طريقي السمباون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما المواصلات الى سوق و شالون ـ سور ـ سون ، الدورية الحديثة العهد ، واتجهت من ثم ، على طريق اللورين نحو الشال ، واستوفي رسم المرور عليها في و جوغ ، من أعمال الجورا ؛ أما الثانية فقد انحدرت في وادي الرين عن طريق بال . وعرفت فرنسا الداخلية ، التي لم تمر فيها هاتان الطريقان ، تحولات ماثلة ، على نظاق اضيق ، في خطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الاكيتينية خير مثل على ذلك: فإن سائقي العجلات البيارنيين ، رغبة منهم في تجنب مخاطر الحرب ومراكز استيفاء رسوم المرور السبعة والعشرين على الفارون ، يشقوا ، في اواخر القرن الرابع عشر ، طريقا مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخ والعظلم المستوردين من انكلترا او المصدرين اليها ، ويتضح من ذلك ان ما أملي على التجار اختيارهم هو تجنب المخاطر قبل تباين أسعار النقل النهري والبري . وخلال حرب المئة سنة تقاسم السين والواز والطريق البرية والبحر المواصلات بسين باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانهار الكبرى وطرقات السهول الالمانية والبولونية . وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هدا الارتباط وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هدا الارتباط وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هدا الارتباط

وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هذا الارتباط في المرافى، البحرية التي حددت الطبيعة مواقعها اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولية الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتقال شرقاً والاقتراب من الطرقات المارة في الجمازات الالبيسة . فقد خلفت اسواق شمبانيا اسواق شالون وجنيف وقرنكةورت ، ثم اسواق ليبزيغ وفي عهد لاحتى، أي بعد السنة ،١٤٥ حاولت اسواق ليون الحلول محل جنيف، بينها دافمت ميلانو من جهة ، وبروج وانفرس و « برغ ــ اوب ــ زوم » من جهة ثانية ، عن أسواقها الحاصة . الا ان عهد الاسواق الذهبي كان في الحقيقة ماثلاً الى الهبوط ؛ ومرد ذلك الى السواتر فيها ما عاد ليتغتى وعادات التجار المقيمين المستقرين و عرف اجراء الصفقات التجارية والمالية المباشرة في مراكز الاعمال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسلة احياناً .

تفنية الاعمال الم المنافية الاعمال من خبرة التجار الجنوبيين، اسبانيين الفس في الفروف الصعبة . فقد توجب ، في آن واحد ، استدراك مخاطر المشاريع التجارية وحصرها ، والتعويض جهد المستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وهسندا ما أفضى الى مظهري الطرائق التجارية : الشركات ، بالنسبة لنظامها ، والحاسبة والدين ، بالنسبة لسيرها . وتلقى التساجر الايطالي ، بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العملي ، ثقافة تفوق بها على منافسيه الشهاليين ، من انكليز وغيرم ؛ الا ان الصيرفي البروجي ما لبث ان اصبح قادراً ، على غراره ، على تحسين مسك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : فغدا السجل اليومي وسجل الصندوق و « ورقة النقد » أشياء عادية . ولما كانت الارقام العربية ، التي ظهرت في ايطاليا منذ القرن الثالث عشر ، فقد درج الناس زمناً منذ القرن الثالث عشر ، فقد درج الناس زمناً

طويلاً على الحساب بواسطة قطع معدنية غثل قيماً نقدية مختلفة . ولكن طريقة مسك الدفاتر المزوجة ، التي استعملت في اليونان منذ قبل السنة ، ١٣٤٩ ، قد انتشرت شيئاً فشيئاً . فنجمت عن معاملات الصيارفة تدريجياً المعاملات المصرفية العصرية : الودائع ، والحسابات الجاريسة والتحويلات الخطية ، المعروفة و بالبوليسات » ، السي يرتقي اقدم نماذجها ، وقد اكتشف في بيزا ، الى منتهف القرن الرابع عشر ، فقد اشتق منها « الشك » الحالي . ومن عقد المقايضة ، الذي اتنق عليه في البدء امام مسجل المقود ، للقرار خطياً بدين يدفع بنقد آخر وفي مكان آخر ، اشتقت السفتجة التي تستلزم ، بموجب تحديدها ، علية مقايضة دون نقل المال فعلا ، وعملية دين . ثم تأسست اجهزة عامة الخذت ، بعد مصارف ساحة ريالتو في البندقيسة ، شكل المصارف الحكومية في جنوى ( دار القديس جرجس ، في ساحة ريالتو في البندقيسة ، شكل المصارف الحكومية في جنوى ( دار القديس جرجس ، في التمركز في اوساط الاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الإيطاليين او كادت : في سينتا والبندقية وفلورنسا وجنوى وبروج وافينيون ولندن وبرشاونة ومونبلييه ، خلال القرن الرابع عشر ، وبعد استلاب المؤسسات الايطاليسة على يد البورغونيين في السنة ١٤٦٨ ، ونشطت حركة هذه مركزها لجنيف التي انتقلت منها الاعمال الى ليون حوالي السنة ١٤٦٠ . ونشطت حركة هذه المراكز جميعها بفضل انتشار عمثها الاعمال الى ليون حوالي السنة ١٤٦٠ . ونشطت حركة هذه المراكز جميعها بفضل انتشار عمثها الاعمال الى ليون حوالي السنة ١٤٦٠ . ونشطت حركة هذه المراكز جميعها بفضل انتشار عمثها الاعمال الى ليون حوالي السنة ١٤٦٠ . ونشطت حركة هذه المراكز جميعها بفضل انتشار عمثها الاعمال الى ليون حوالي السنة ١٤٦٠ . ونشطت حركة هذه المراكز جميعها بفضل انتشار عمثها الاعمال الى الكبرى .

لم تتجانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سيطرة الدولة في البندقية ؛ والمشاريم المائلية في فلورنسا، والروح الفردية في جنوي. وسايرت الشراكة الفلورنسية الظروف،فانتقلت في القرن الحنامس عشر ، من نظام الشُّعب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى ، وهي شركات ذات اسم جماعي ، حتى ٢٥ مساهما احياناً ؛ وعدداً كبيراً من العملاء الموزعين عـــــلى الشُّعب : وان في هذا ، لعمري ، حصرية جملتها سريمـــة العطب ، كا خبرت ذلك عائلات « فرسكوبلدي » والبرتي و « اتشياولي » و « بروتسي » و « باردي » . اما الثانية ، التي يقدم لنا آل ﴿ مديتشي ، افضل مثل عنها ؛ فقد اعتمدت نظاماً حصرياً في ادارتها وأموالها ، دون ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه الجمعيات المتوازية على غير جمع واتصال، لم يكن عجز جمعية عن وفاء الدين ليجر وراءه بالضرورة عجز الجمعيات الآخرى . وقد مارست كافسة شركات النظام الاول والنظام الثاني ، في آن واحد ، الصناعة والتجارة والاعمال المصرفيسة ؛ وحقق بعضها احتكارات افقية وعمودية : كــآل زكريا ودرابيريو في جنوى / وقـــد اشتهروا في تجارة حجر الشب ، وكالبندقيين و اندريا بربريغو ، و د جياكومو بادوير ، او اللوكي « رابوندي ، الذي كان صيرفي البلاطـــات الفرنسية ، أو « آل داتيني دي برانو ، إلى جانب الفلورنسيين . فقد تتلمذ على هؤلاء احد تجار رافنسبورغ ، على مقربة من كونستانس ، ويدعى « جوزف هومىيس »، وأسَّس ، في اواخر القرن الرابع عشر، «مصرف رافنسبورغ الكبير» الذي كان المثال الاصلي للمشاديم العظمى المماثلة التي أنشأتها المانيا العليا بعد مرور قرَّت على تأسيُّسه . وألهم المثلُّ و جال كور ، ايضاً الذي تذكُّرنا مشاريعه المننوعة بالمثال المديشي .

لم تكن فطنة رجال الاعمال الايطاليين شيئاً باطلا ، لأن الافلاس ، على الرغم من ضآلة عدد القادرين على تقليدهم في طرائقهم ومشاريعهم ، كان بالمرصاد لأعظم ممارسي الاعمال التجارية : فبعد انهيار آل « فرسكو بلدي » في السنة ١٣٢١ ، جاء دور آل « سكالي » في السنة ١٣٢٧ وآل « اتشياولي » وآل « بوناكورسي » وآل « اوساني » وآل « كورسيني » في السنة ١٣٤١ وآل « اتشياولي » وآل « بيروزي » في السنة ١٣٤٣ ، وأم يحسل التضامن وآل « بيروزي » في السنة ١٣٤٣ ، وأل « باردي » في السنة ١٣٤١ . وأم يحسل التضامن المائلي واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تنازعوا بتأثير منها ، في ما تنازعوا ، الفوائد الادبية والمادية لاستثار الاموال البابوية : فقد انفصل آل البرتي « الجدد » عن آل البرتي « القدماء » ، وال « تشركي » « البيض » عن آل تشركي « السود » ، وارغم آل البرتي « القدماء » آل « غواردي » على اعلان الافلاس ( ١٣٧٠ ) ، قبل ان يصيروا انفسهم الى الانهيسار امام آل « البيزي » وآل « ريتشي » .

يجب ان نفسر هشاشة المشاريع هذه بمرض التعاظم والعجز عن مواجهة طلبات الدائنيين بسبب الافتقار الى الاموال النقدية الا بعجز ادوارد الثالث مثلاً عن وفاء آل باردي وآل بيروزي حقوقهم او مطاليب « شارل الجسور » من آل « مديشي » . وهكذا فقد انهارت فروع شركة آل مديشي في لندن وبروج وليون في اقل من ثلاثين سنة ( ١٤٦٦ – ١٤٩١) . ولعل الدعوى المقيامة على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر مماثل ايضاً . وحوالي السنة ، ١٤٤ ، عانت برشلونة الامرين من أزمة الثقة . ونرانا ، على مستوى دون هذا المستوى ، مدينين لتصفية حسابات صيارفة بروجيين كثيرين ولحجز سجلاتهم ، بكشف النقاب عن طرائقهم .

ليس قدم الاساليب التجارية والمصرفية دونعدد الافلاسات تأييداً لشعور الركود الاقتصادي الذي سيطرحتى الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسيليا وبرشلونة وفالنس واشبيلية وحتى في ليشبونة حيث كانت رؤوس الاموال الجنوية ترتقب فرصة قريبة لمكاسب جديدة ، ما زالت المشاريع التجارية تعتمد شكل شركة التوصية الذي احتفظ بطابع شخصي وعائلي . اما الشركات المساهمة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القرن الرابع عشر فتبدو وكأنها شذوذ عن القاعدة . واذا ما استثنينا الشركات الايطالية ، لم 'يشاهد قبط ، قبل السنة ١٤٥٠، عملاء يمثلون أولياءهم تمثيلا دائماً في المدن الاجنبية . ولم تعرف السفتجة في مرسيليا قبل السنة ١٢٥٠، عملاء يمثلون أولياءهم تمثيلا دائماً في المدن الاجنبية . ولم تعرف السفتجة في مرسيليا أقصرها التجار الذين استخدموها على اعمال تجارية صرفة لم تتطور تطوراً يذكر . وفي بروج فضها استلزمت تقنية الدفع التعهدات والاعترافات الخطية بالدين ، وتحديد المواعيد ، وحكها وسائل تقليدية . ويجوز القول نفسه في التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ١٤٩٥ ودخل بعد خسين سنة الى المرافىء الاطلسية ، مم انه قديم العهد في المتوسط .

وجملة القول ، اذا تقدمت تقنية الاعمال بفضل تحول الاسواق والطرقات التجارية ، واذا آلت الى تخفيف وطأة الهبطة الاقتصادية ، فانها قد توقفت بفعل هذه الهبطة نفسها كما توقفت بفعل

النبيق المطرد. ولم تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابعد التجار همة وأوفرهم ثروة. فكان من ثم محتوماً ان ينتقل القلق الناجم عن ظروف طالت معاكستهـــــا الى النطاق الاجتاعي ايضاً.

## ٤ \_ الاضطرابات الاجتاعة

التفخات الاجتاعية فيه الجميع في الشروة ، وبعد مرور ثانين سنة أذكى جون بول فيه الجميع في الثروة ، وبعد مرور ثانين سنة أذكى جون بول بدوره ، في اغنية شهيرة ، احقاد الفلاحين الانكليز الثاثرين على أسيادهم وعلى مأموري الجباية . وكان و الشعب الصغير ، يصرخ آنذاك في فلورنسا : وليحيا الشعب ! ، والى همذه الاقوال المعادية المسلطة ، انضمت ، خلال قرن من البؤس، دعوة الروحيين الى تحقيق المساواة . فمند العشرين سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر ، كانت مدن هولندا قد دقت ناقوس الخطر وكان لانذارها رجع صدى في الارياف . فعرفت الارياف ، التي لم تتاش أنظمتها قاماً ودور المسال المتزايد ، والمسدن التي سيطر عليها القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة ، تفسخاتها واضطراباتها الاجتماعية معاً . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات ، التي سبقت انقلاب الوضع الاقتصادي بزمن بعيد ، قد تفاقت بفعل الازمة ، لان الذين كانوا ينتجون او ببيعون شيئاً ما ، ويحددون الاجور ، ويستفيدون من حركة العرض والطلب ويتمكنون من ابقساء أرباحهم في ويحددون الاسعار والنقد ، هم وحدهم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق المستوى العادي العام ، وتوصلا الى هذه الفاية ، دفع المنطق الانافي بالمستفيدين الى ان يقفلوا وراءهم الابواب الستي فتحت امامهم سبل الثروة .

لا يزال الغموض يكتنف عدم السياق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتهاعية في آخر القرون الوسطى . ولكن هذه الاضطرابات ، على الرغم من ذلك ، تؤلف بما لا يترك مجالاً للشك ، مجموعاً من ردود الفعل المتهائلة ، المتشابهة والآنية احياناً ، لوضع اقتصادي واجتهاعي واحد أقله في وسائله الفاعلة العميقة . وينهض المهنيون والفلاحون ، في هذا المجموع ، بالأدوار الرئيسية ، بينا يمثل الاشراف والاسياد ادوار الضحايا : تباين في الاوضاع حقاً ، وتباين في النسب العددية ايضاً .

كان و فيليب دي بومانوار ، ، في أواخر القرن الثالث عشر ، قد أدرك الاضطرابات في المدن المعضلة خير ادراك : و نرى مدناً كثيرة لا يسهم البورجوازيون الفقراء والمتوسطون فيها بادارة المدينة ، التي هي وقف على الأثرياء ، لان المواطنين يخشونهم بسبب بروتهم او بسبب نسبهم . ويحدث ان يكون بعضهم حكاماً او محلفين او جباة وارت ينقلوا في

السنة التالية ، وظيفتهم ... الى الاقارب من أنسبائهم ... يتفق الأثرياء على ابعاد كل رقابة عن حساباتهم ، فيصبح من العبث اتهامهم بالسرقة والغش مهما كانت مستندات الاتهام . لذلك لم يستطع الفقراء احتمالهم ، ولكنهم لم يعرفوا سبيلاً للمطالبة بحقهم افضل من الثورة عليهم » .

تشابهت معطيات المعضلة في كل مكان تقريباً. ارتفع سكان المدن ارتفاعاً مدهشاً خلال القرن الثالث عشر ، ولكن امتيازات البورجوازية بقيت وقفاً على اشراف قليلي العدد . فكم كار عدد والعظهاء » بين سكان غنت البالفيين ٥٠٠٠ ، وسكان فلورنسا البالغين ، وسكان بروج البالغين ، ٢٥٠٠ ، وسكان أراس او سينا البالغين ، ٢٥٠٠ ، وسكان فلورنسا البالغين ، ١٥٠٠ ، يا ترى ؟ ربما جزء من ثلاثين او اربعين في غنت ؛ وعشر عائلات تقريباً في ليسل ؛ وأقل من اربعين في لياج ؛ ومعرا و ٢٥٠٠ ، عظم » تقريباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم . كانوا ذوي املاك ريفية ، ولا سيا في ايطاليا ، فراقبوا بهذه الصفة ، شؤون التنوين وحددوا الاسعار . وجمعوا روس الاموال المعمومية . وسيطروا بالإضافة الى ذلك على العمل ابتداء من المادة الخام حتى بيم الانتاج المصنوع ، فأشر فوا بهذه الصفة على النقابات في مدن الشال وعلى الفنون الكبرى في المدن الإيطالية . وأمن لهم النظام السائد في كل مكان تقريباً ، والقاضي بأن تنتخب كل جمعية أعضاءها ، الاحتكار العملي للوظائف البلدية : كل مكان تقريباً ، والقاضي بأن تنتخب كل جمعية أعضاءها ، المائية . لهم القصور ؛ ولهم التعليم . فأنيطت بهم دون غيرهم اعمال الادارة والقضاء والشؤون المائية . لهم القصور ؛ ولهم التعليم . ولماكانت يدا الشريف الفلمنكي غير جاستين وأظافره غير « زرقاء » ، فانه « يشرب النبيد كل يوم » ؛ يتطي الحصان ويستسمي نفسه « السيد » ؛ يسدفن في الكنيسة . صناعي غنت يدعوه وعاطلا » . وخلال فترة طويلة ، اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتبره منيعاً .

ليس مجرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجتاعية في اوساط صناعة الجوخ بنوع خاص ، وهي منذ القديم طليعة الحركة الادبية والاجتاعية . وقد سبق لبيير فالدو وفرنسيس الاستيزي والمتواضعين والروحيين ان وجدوا في اوساطهم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ويرد هــــذا الواقع الى ان تعدد عمليات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد احــــلا الصناعيين ، ولا سيا الحلاجين والقصارين ، في وضع متدن ابرز منه في اية مهنة اخرى . ولكن يجب الا يخدعنا هذا الواقع ، اذ ان المهنين غالباً ما انقسموا وتعادوا في مصالحهم ؟ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي توصلوا الى تحقيقها منذ اواخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسهم ووقوفهم في وجه الاشراف على السواء .

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم ، ولم يكن من ثم قادراً الا على القيام باضطرابات لا طائسل تحتها ، لو لم يجد قادة يجسدون شواعره ويعربون عن رغائب. . فنقم تارة على الاشراف بسبب الاجور والادارة البلدية ، كما حدث ذلك في هولندا طيلة القرن الرابع عشر، وفي ستراسبورغ في السنة ١٣٣٨، وفي متز في السنة ١٣٤٨، وفي سينا في السنة ١٣٥٥، وفي فلورنسا في السنة ١٣٧٨، وفي برشاونة في عهد لاحق ؟ وهاجم تارة اخرى رجال المال ، اليهود في المانيا زمن الطاعون

الكبير ، والاجانب في انكلترا : فبين السنة ١٣٦٠ والسنة ١٤٦٠ ، عرفت المملكة الانكليزية سلسلة من الحركات المعادية للاجانب استهدفت ، في لندن وسوتمبتون ، الفلمنكيين اولا ، ثم تجار المدن الهانسية والايطاليين بنوع خاص . وغالباً ما استهدفت الثورة الشعبية مأموري الجبساية والسلطات العامة والسلطة الملكية ايضاً : وهذا ما حدث بمناسبة النقود في باريس ( ١٣١٣ ) ؛ وبمناسبة الضرائب في باريس ايضاً (١٣٥٨ و ١٣٨٠) . ولم يخضع مثيرو الشغب لمذهب عقائدي ؟ . بل لنزعات الى مساواة غير واضعة المعالم ، ما لم يتول امر التمرد احد الطماعين او الفوضوييناو المقائديين سعياً وراء بلوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات بيئتهم .

اذا ما استثنينا و بييردي كوننك ، في الفلاندر ( ١٣٠١) و و كولادي رينز ، في روصا و و ميشال دي لاندو ، العامل الحلاج ، في فلورنسا ، لم ينتم خطيب شعبي قط الى عامية الشمب ، بل الى طبقة الاشراف او الى اسمى المهن مقامياً ، كالجواخين في القرن الرابع عشر والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ وكلنا يعلم الميلائق التي قامت بين سيلفستر دي مديشي ، وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللييجيون ابداً من عون البورجوازيين الاثرياء على اساقفتهم او على آل و داتين ، ارباب المساهر الاولى في البلاد . وهو مارينو فاليارو ، احسد عظام الاشراف ايضاً ، من نقل المحركة الاجتاعية الى البندقية حين ركدت الاضطرابات الشعبية ؛ وفي الوساط الاشراف ايضاً بحثت جنوى عن قادة احزابها . وكا في هولندا ، كذلك في بال ومايانس وكولونيا ، تحالف الاشراف الستراب المسانع ، وفي متز ، وفتر الاشراف ، المنقسمون على انفسهم ، مع النبلاء لانتزاع السلطة من النبلاء ، ثم القادة لعال المسانع ايضاً . وما كان ارباب المهن ، لولا هذه المحالفات ، ليستطيعوا الاشتراك في المكومات المدنية .

الاضطرابات الريفية الاضطرابات المدنية تلاحماً ونجاحاً . وهي انفجارات بؤس وغضب اكثر الاضطرابات المدنية تلاحماً ونجاحاً . وهي انفجارات بؤس وغضب اكثر منها نتيجة تصميم واضع الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استهدفت النظام الانجتاعي برمته ؟ وثورة فلاحي و ايل دي فرانس » لم تستهدف بلوغ غاية معينة ؟ وانصار و وات تيار » بعد الاستيلاء على لندن ، قد تفرقوا حالما قطع لهم ريشارد الثاني عهده الاول ؟ ولم يكن لثوار اللنفدوك و التوشين » لا برنامج ولا قيادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطمة و كنت » ، لم تسفر عن اية نتيجة على الرغم من الاستياء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالونيا ، في الوقت نفسه ، مزيداً من النجاح ، فرد ذلك الى ان مثلهم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وحسدته في مساندة البورجوازين الكاتالونين .

ان هذا الصراع المزدوج في سبيل تحرر الفلاحين ، ولا سيا في سبيل توصل أهل المهن الى منافع ومسؤوليات الثروة البورجوازية ، قد أفضى في النهاية الى فشل مزدوج ، ففي مرحلته

الاولى ، اي حتى السنة ١٣٨٠ تقريبا ، عرف الفلاحون واهل المهن ، هنا وهناك ، مجاحسات عابرة ، وقد حدث لهم ايضا ، بتأثير من صعوبة الايام ، وبحافز من بؤسهم في الارجح ، ان شعروا بواقع التفسيخ الاجتاعي وصمعوا على اكال التحسينات التي حققوها بالنسبة لمصيرهم ، وكان اول من نهض بالحركة المدن الفامنكية ، وهي اعظم تطوراً من المدن الاخرى ، وليساج المشهورة بنشاليتها ، اجل كانت الاعترافات بالمهن كمؤسسات قد حدث من دور النسب والدم . وهي هذه الاعترافات نفسها التي ساعدت حينذاك ، على الرغم من مقاومة دائمة سعداء سلطة الكونتية في الفلاندر الذي سالده تاج فرنسا سعلى تجديد وتثبيت انتصار المهن : في غنت ، في السنة ١٣٣٥ ، بعد منافسة عنيقة دامت ١٥ سنة بين القسارين والحاكة ، وفي لياج حيث كانت الفلبة للمهن في السنة ١٣٨١ ، وحدث الشيء نفسه في العسالم الزراعي حيث تحققت ، على الرغم من المثل الذي اعطته الفلاندر مرة اخرى ، النجاحات الحرزة بعيد الطاعون التي جعلت الفلاحين ينظرون بفارغ الصبر الى الانعتاق من تبعية تحرروا منها جرئياً . وان سيا طااءوا به ريشارد الثاني ، في سهل ميل اند ، في السنة ١٣٨١ ، هو زوال ما بقي من الارتفاقات الاقطاعيسة العدية .

ان الاضطرابات التي انفجرت في آن واحد ؛ سوالي السنة ١٣٨٠ وان على غير ترابط ؛ في الكلارا وهولندا ومدن فرنسا والمانيا الغربية وفي ارياف اللنفدوك وفي برشاومة وفاورنسة . كانت في الارجع بادرة ازمة بلغت آنذاك ذروتها . اختلفت في اهدافهسسا ؟ كا اختلفت في وسائلها ايضاً : فهنا فتن مدنية ؛ وهناك ثررات شاملة على نطاق اقليمي ؛ وتحوات في الفلامدر الى حرب اقطاعية ودولية ، ولكن معناها الحقيقي اجتاعي في الدرجة الاولى : وهكذا ققد توقعت منز الى تجنب ويلاتها بالتخفيف وقائياً من طابع الدبل ؛ الذي اتسم به النظام البسلدي ؛ لمسلحة عامة الشعب .

الا ان المهن ؟ التي توصلت الى السلطة سبن اخذت قوة المدن بالتفهة ، قسد عجرت عن تحسين وضمها الاقتصادي تحسينا محسوسا ، زد على ذلك ان طبقة جديده من الاشراف قسد قامت على انقاض الطبقة القديمة ، ولم يجد احد من دراء المتفلب على الصمومات الماديمة المتماطمة سرى تصلب الانظمة التماونية واقفال ابراب المهن في وجه طلاب الممل ، وبالاختصسار جود الارضاع الاجتماعية ، فقدت المنازعات والمنافسات مادة بذخية وجب الاحتياط لها مالالتجساء الى سام وحكم يكون ملكا او اميراً ، فكانت القوة السياسية وحدها في النهايسة من استفاد من المعلمة ،



اللوحة ١٣٩ - مباراة عسكرية

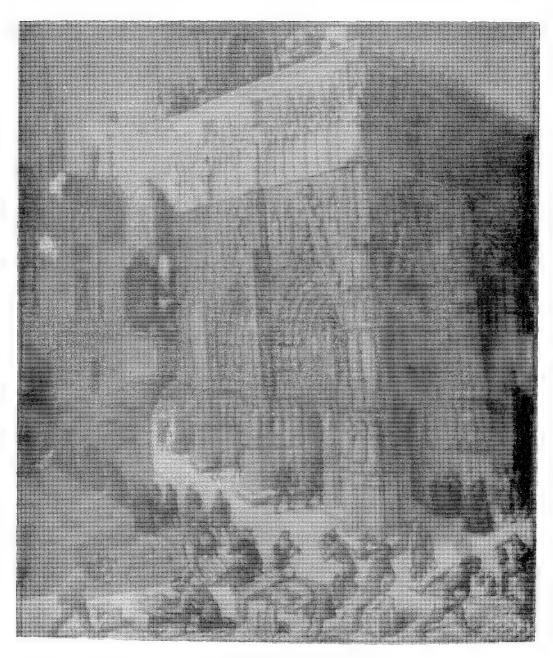

اللوحة ٣٤ - تشييد كاندرائية (كاندرائية بورج ) .



اللوحة ٣٥ – سفينة ( يونان يبتلمه الحوت ) .





اللوحة ٣٧ ــ دعوى دوق ألانسون



اللوحة ٢٩ – درس لاهوت في السوريون .

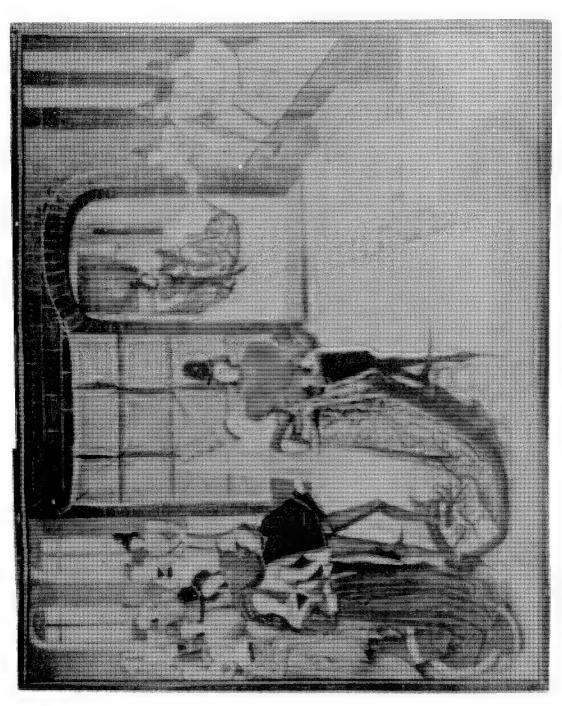

الوحة ٢٠ - شهد عرس ( زواج ريتو دي دوردون من كلاريس الماكمونية ) يزين خطوطة

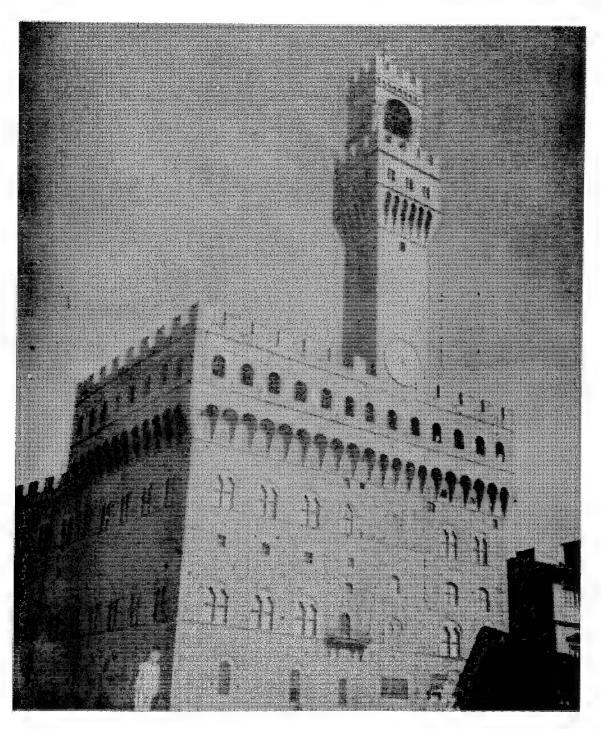

اللوحة ١٠ – القصر القديم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر ) .



اللوحة ٤١ – ضريح فيليب بوت وزير العدالة في بورغونيا ( القرن الخامس عشر ) .

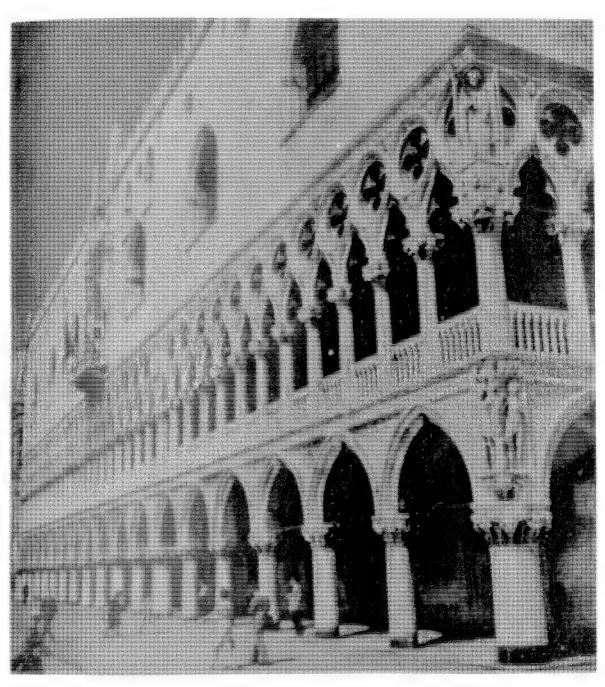

اللوسة ١٢ – قصر وزساء الجهورية في البندقية . ﴿ القرن الحَامِس عشر ﴾ .



اللوحة ٣] – الباب الضخم لجامعة سلمنكا ( اسبانيا ) ؛ أوائل القرن السادس عشر .

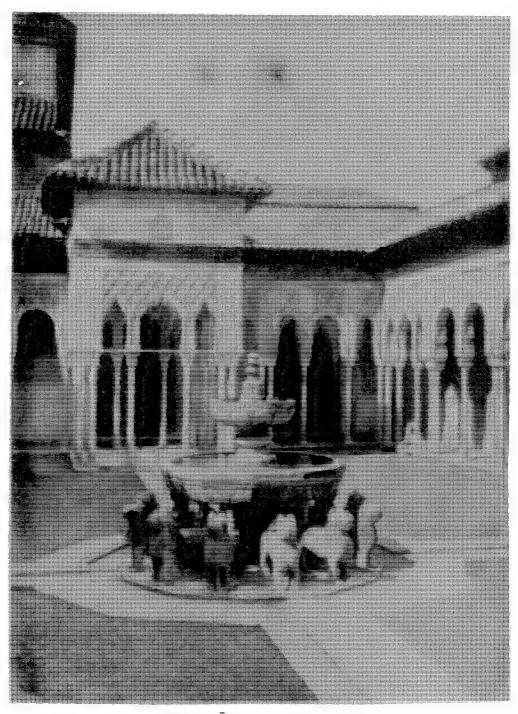

اللوحة ٤٤ - الحمراء في غرناطّة ( اسبانيا )

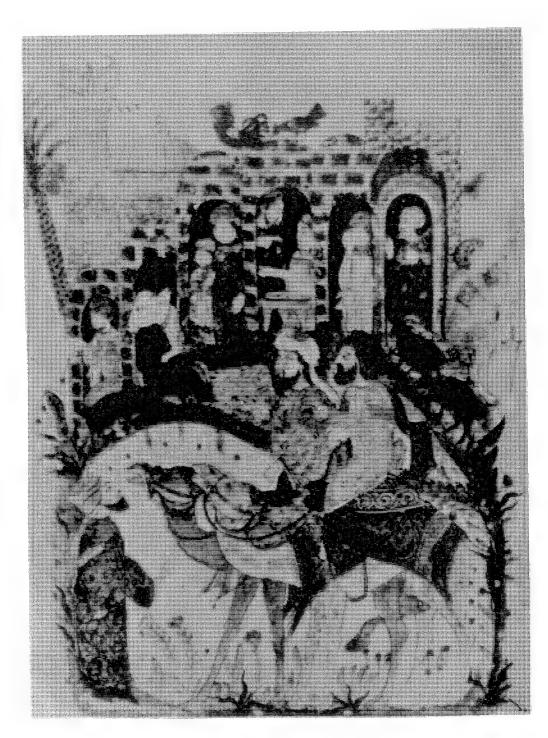

اللوحة ه ٤ – ابو زيد والحارث يزوران مزرعة

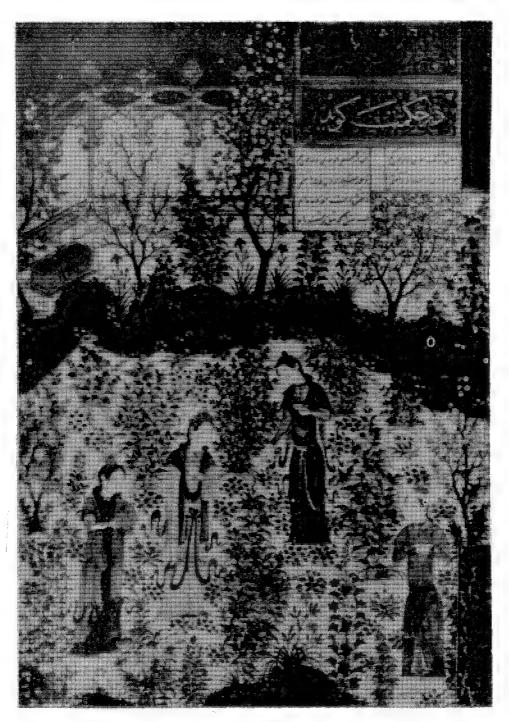

اللوحة ٢٦ – الأمير هماي والأميرة همايون في حدائق امبراطور الصين

اللوحة ٤٧ - القبة والبرج في فلورنسا .



#### ولغصى ولشاهق

# فقدان النوازن السياسي في أوروب

لقد شد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى للمنازعات السياسية التي أقامت بعض دول الغرب على بعضها الآخر او افقدتها توازنها الداخلي : فكأن القرن الرابع عشر ، بحسب هذا التاريخ ، قد شاهد في كل مكان زوال العالم الاقطاعي ، بينا كانت الملكيات تتلمس طريقها مترددة وتكد في امتحانها العسير لابتداع الانظمة والمؤسسات التي ستفضي الى الدولة العصرية الا ان هذا التبسيط غير مقبول اذا رأينا فيه صراعاً واعياً ودائما بين مبدأين متناقضين ، احدهما ملك الماضي - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان تحول الانظمة الاجتاعية كان بطيئاً وناقصاً ولم يشعر به المعاصرون ؛ وقد اكتفي زمناً طويلا بالاطارات القديمة التي لم تطابق مقتضيات الحياة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن مبادئها ودعائمها ووسائل عملها ، فلم تجد في النهاية مرتكزها وسلطتها الا في عياء الشعوب التائقة الى السلام . ولعل ابرز دليل على فقدان التوازن هذا ، الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة المادية ، هو تعدد ولعل ابرز دليل على فقدان التوازن هذا ، الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة المادية ، هو تعدد ولعل الهزائما السياسية .

منزى الماضل السلالية ووقائع النظام الاجتاعي . فاوروبا مختلفة الاجزاء ؟ ومختلفة السلالية ووقائع النظام الاجتاعي . فاوروبا مختلفة الاجزاء ؟ ومختلفة من ثم اسباب نزاءاتها . بيد ادنا نستطيع البحث عن بعض العلائق في ردود الفعل المتعاقبة التي عينت › في فرنسا › ثم في انكلترا والمهالك الاسبانية › المراحل الرئيسية لحرب المئة سنة . كان النزاع الفرنسي الانكليزي العظيم سلاليا في ما تذرع به من اسباب وفي مرتكزه القانوني ، ولم يتاد في الزمن الا بعد ثبوت استحالة حل الروابط التي اخضع لها العالم الاقطاعي تعايش امتين وقفت احداهما الآن في وجه الاخرى وانتهت الى مساندة الملكيات بعد ان وعتا شيئًا فشيئًا فشيئًا المها امتان ، وما كانت مبادهة البارونات الفرنسيين ، الذين نزءوا عن البنات ، في السنة ١٣١٦ الامير والسنة ١٣٢٨ ، فيليب دي فالوا › الامير والسنة ١٨٣٢ ، فيليب دي فالوا › الامير المولود في المملكة » ، على « ادوار الثالث » الشاب ، مع انه كان حفيداً ، لجهة امه ايزابيل ،

٤٣ ـ القرون الوسطى

للملك « فيليب لوبيل » ، واقرب وريث ذكر للتاج ، لتؤدي وحدهــــــا الى نشوب النزاع . وما كانت مغامرات ادوارد الثالث ، على مانعتقد ، لتعرف نجاحاً راهناً ، لو لم تقدم لها ، في داخل مملكة فرنساء بعض فئات اقطاعية عيـــل صبرها من سلطة ملكية اساءت التصرف ا حيانًا – بعض النبلاء النورمنديين وبعض ذوى الاخاذات البريطاندين ، و « الحزب النافاري» الذي ساند سلالة افرو، والنبلاء الغسكونيون النشاط المتقلبون - مساندة اسلحتها ونجدتها : ففي بواتيه مثلا ( ١٣٥٦ )؛ تقور مصير المعركة عسكرياً على يد رؤساء الزمر الغسكونين. اضف الى ذلك ان اختبار قيام امارة اكيتينية واسعة ، منفصلة تماماً عن مملكة فرنسا وخاضعة مباشرة للتاج الانكليزي ، لم يدم عشر سنوات . فان شارل الخامس قد تذرع ، بدوره ، بمعارضة النبلاء الغسكونيين لنقض الاتفاق واستند اليها لاستمادة سيطرته على الامارة كلها تقريبك. ثم حين تجدُّد النزاع بدافع من سلالة لنكستر ، في مستهل القرن الخامس عشر ، وحين ضربت معاهدة « طروا » عرض الحائط بمقررات السنة ١٣٢٨ وجعلت هنري الخامس؛ في السنة ١٤٢٠ ، يتوقع صيرورة التاج اليه دونما التَّفات الى حقوق ولي العهد شارل ، لم يبد هذا الحــــل للنزاع السلالي يأماون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولكن هذه المحاولة قد الحفقت بدورها ايضًا : اذ ان هنري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحرب ضــد ولي المهد ، ونظرا اليه نظرهما إلى رئيس حزب ﴾ قد عجزا عن اعادة النظام إلى نصابه في بلاد عمها الخراب . وهو ولي المهد ، الذي امسى شارل السابع ، من استفاد في النهاية من ابتغاءات السلام والوحدة التي عبرت عن واقع قومي .

اما الثورات الانكليزية التي تصادمت فيها قوى اجتاعية مختلفة بعض الاختسلاف ، فانها تنظري مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع به ادوارد الثالث ، في سن الثامنة عشرة ، نير وصاية امه عليه وقتل عشيقها مورتيمر (١٣٣٠) قد استند في الارجع الى بارونات معادين لكل عشيق ولتعسف اداري ربحا رغبوا في مقاسمته فوائده ، ولكنه عكس كذلك رد "الفعل القومي على التخليات المسلم بها في سكوتلندا وأكيتين وفرنسا ، وكلها املاك واسعة سيوجه الملك الشاب اليها النشاط العسكري الذي تميز به هؤلاء النبلاء الوثابون . وهي هزائم الحرب الاولى ، التي عقبتها مرحلة طويلة الامد من الهدن ، ما سمح لحؤلاء النبلاء انفسهم ، بعد مرور اربعين سنة ، بالانشغال مر ة اخرى بصراع الاحزاب انشغالا جعلهم يسلمون ، في السنة ١٣٩٩ ، باغتصاب هنري دي لنكستر ، وهو ملك دون حتى وراثي جعلهم يسلمون ، في السنة ١٣٩٩ ، باغتصاب هنري دي لنكستر ، وهو ملك دون حتى وراثي دلك ، تسليم برست وشربورغ الى الفرنسيين والسعي لانهاء النزاع الطويل العهد والتزوج مرة ذلك ، تسليم برست وشربورغ الى الفرنسيين والسعي لانهاء النزاع الطويل العهد والتزوج مرة ناية من ايزابيل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هنري ناية من ايزابيل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هنري الخامس القصيرة ، فاتيح للاحزاب ان تتادى في عنفها و تتبادى في سخطها ، ولامن حافز يحركها سوى

طموح رؤسائها - ريشارد دي يورك وابنه ادوارد - ومن ملاط يجمعها سوى التضامن بين الماثلات وتكتل الزبن الاتباع . اما حرب الورود ، وقد كانت اضطراباً سطحياً ، فقد تذرعت باعذار سلالية : زواج هنري الرابع من فرنسية ، وتأخر ولادة وريثه ، وبلادة الملك، والخشية من وصول سسلالة « بوفور النفيلة » الى العرش . وسيان عند « صانعي الملوك ، آنذاك كار مرشحهم فارساً لامعساً او مجنوناً حقيراً . اما الطبقات الاجتماعية الاخرى ، من بورجوازيين ودعاء ، وفلاحين وجلين ، وملاكين ريفيين حكماء ، فها كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقيقية ونهاية الاضطرابات ، على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير .

ان الابناء الثائرين وابناء الزني المغتصبين والاشقياء الاعــــداد ملَّاوا تاريخ المالك الايبرية Tنذاك باحقادهم واحسادهم وجراثمهم .ومرد ذالك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؟ والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجنبية ، في حالات اخرى ؛ وفي غالب الاحيان ، كا جرى في بريطانيسا وفي فرنسا مفسها ، إلى تأثير النزاع الفرنسي - الانكليزي الكبير . فان البراز بين « بيير الطاغبة » وبين اخيه من ابيه « هنري دي ترنستهار » ، الذي فصل فيه لمصلحة الثاني عن طريق مأساة ﴿ مونتمال ﴾ ( ١٣٦٩ ) ، قد اثبت ان على قشتالة ان تبقى حليفة فرنسا ؟ واذا « جان دافيز » ، الامير النفل؛ على المطالب القشتالي بالمرش ( ١٣٨٥ ) ، فقسد بدأ هذا النصر لانكلترا وكأنه وسيلة لضان حليف جديد في شبه الجزيرة . اما اراغون ؛ فعــــلى الرغم من مرورها في مرحلة توسع مزدهرة ، لم تخل من الاضطرابات السلالية ؛ كما أن ﴿ نافار ﴾ الصغرى قد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ( ١٤٢٥ ) . وقد ارتدت تسوية جان الثاني ، من « بلانش دي نافار » ، طابع الهشاشة نفسه الذي تتميز به التسويات السلالية. فقد جاء الواقع يناقضها : لان صهر اراغون وقشتالة ونافار في دولة واحسدة كان سابقاً لاوانه . ولكن ما يلفت الانتباه ، في هذه المآسي ، حدث مميز هو موقف كاتالونيا من جان الثاني ما بين السنة ١٤٦٠ والسنة ١٤٧٢ : فان المطالبين بالعرش الذين استدعتهم ، سواه انتسبوا الى اراغون او الجو او البرتغال ، كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين الثـــائدين لانتزاع استقلالهم ٤ قبل أن يكونوا أنصار قضبة سلالية .

بين الدانوب والبحار السكندينافية ، لم تخصل مملكة واحدة من الاضطرابات السلالية التي ارتسمت من خلالها احياناً مداخلات شعبية قليلة الاهمية . لقد سيطرت الفوضى الشاملة ، في اوائل القرن الرابع عشر، على البلدان الشالية . فيبنا اخضعت نروج واسوج بوحشية ، في اعقصاب جريمة قتل مرعب السيادة مملك فرد ، المحدرت الدانمرك ، في عهد خريستوف الثاني وفلدمار الثالث ، الى احط عهود تاريخها : وقد ردّ داحد الكهنة الدانم كمن مراراً آنذاك : « إيه داسا الحزينة » ؛ وقد انتهى ملك فلدمار ردّ داحد الكهنة الدانم كمن مراراً آنذاك : « إيه داسا الحزينة » ؛ وقد انتهى ملك فلدمار

الرابع المصلح نفسه ( ١٣٤٠ – ١٣٧٥) ، بسقوط كوبنهاغن على ايدي جيوش المدن الهانسية وبصلح « سترالسوند » ( ١٣٧٠ ) المذل . وعلى الرغم من ذلك ، فان زواج ابنته الوحيدة « مرغريت » من هاكون النروجي ، وهزيمة مغتصب تاج اسوج المكلمبورغي ( ١٣٨٩ ) ، قد افضيا الى اتحاد المالك الثلاث الذي وطدته جمعية « كلمار » وتتويج اريك ( ١٣٩٧ ) . ولكن هذا الاتحاد قد زال ، بعد انقضاء اربعين سنة ، باقالة اريك نفسه ، فاتخذت الروح الحزبية في اسوج آنذاك شكلا قومياً وقدمت لها المنازعات السلالية غذاء حسياً .

يصعب علينا ان نكتشف معنى ابعد عمقاً للتسويات التي قام بها ملوك اور وباالوسطى ولاسيا وليس الاكبر ، ملك هنف اريا الانجوي الاصل ، الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل هبسبورغ وآل لوكسمبورغ و والبياست ، الاخير في بولونيا ، عن طريق بجوعة من الوراثات ، الى ايجاد اتحاد مؤقت بين المقاطعات القائمة بين سهل الدانوب والفستول الاسفل ثم تجددت المحاولة ، وتحققت جزئيا ، في القرن التالي ، على يد سلالة جاجلون البولونية الليتوانية . ولكن زواج وريثة عرش هنفاريا من سيجيسمونددي لوكسمبورغ ، في هذه الاثناء ، قد اجاز التفكير باطهاع مماثلة لسلالة بوهيميا . فلا ريب ان هذه الاخيرة ، التي كان مؤسسها الحقيقي و شارل بالرابع دي لوكسمبورغ ، ، قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث الرابع دي لوكسمبورغ ، ، قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث فذا الملك ان ضحى بمصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقاليد الامبراطورية في ايطاليا وجعل من براغ عاصمة ومركزاً لجامعة جرمانية — سلافية ، فربما فعل ما فعل لانه نظر الى ابعد من حدود الامبراطورية : وقداظهرت قصور خلفائه وثورة بوهيميا الدنيية تداعي مشاريع واهية في الارجح .

ايطاليا يسمنا ان نستخلص منها سوى بعض الخطوطالبسيطة، ففي الجنوب لا توجز مآسي بان الاولى دي نابولي البيتية اضطرابات مملكة نابولي ، التي سبق وانتزعت منها صقليا ، والتي تتشابك فيها اطهاع بلقانية عادمة السياق بجشع جموح نبلاء نصف نابوليين ونصف بروفلسيين . اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلالتي انجو واراغون ، وانتصار هذه الاخيرة في السنة اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين الاشخاص او السلالات ؛ فبالنسبة لتاج اراغون ، بصورة خاصة ، كان امتلاك شبه الجزيرة الايطالية تلبية لسيطرة بجرية حقيقية تؤلف التجارة الكاتالونية مرتكزها الاقوى ؛ وان في اقامة جيوش اراغونية في كورسكا الجنوبية ، وسلب مرسيليا ( ١٤٢٢ ) اقتصاصاً من هذا المرفأ الكبير لانضامه الى الانجوبين ، لدليسلا على وحدة نادرة تذاك في اوروبا بين الاطهاع السياسية والمصالح التجارية .

المصير الجلق الذي استدفته الجهورية البندقية ؛ تلك الدلة الاولىغارشية المركزية التي استملضت عن خسائرها في ، ومانيا على ايدي الاتراك بمواقم انكفاءعلى شواطيء الادرياتيكي وعلى اليابسة : فان حرب فراري ( ١٣٠٨ - ١٣١٣ ) كانت الدليل الأول على سياسة اقليمية ستتوسع توسماً مطردًا في الاجيال اللاحقة . الا أن فاورنسا ٬ في مستهل القرن الخامس عشر ٬ قد أروت غليل. احقادها على بيزا ، وغدت من ثم الدولة الوحيدة الهامة في توسكانا فؤطدت فروتها . وهكذ فان اطهاع سياسة الدوجية والسيادة فد جعلت للمدينة التجارية ابعاد دولة اقليمية ، بينها اعدت اطهاع المستبدن الجامحة ٬ في لوميارديا ورومانيا ٬ حصراً ثماثلًا السلطات . فأخسذ عهد الامراء شيئًا فشيئًا يخلف عهد التكتلات البلدية . ولنا عن الأولين مثل كلاسيكي في ميلانو ايام آل قسكونتي، ولكنه مثل فقط ؛ فقد واصل « جيانغا لياؤو » ( ١٣٧٨ -- ١٤٠٢ ) عمل« ماتيو » و « برنابو » واستطاع أن يترك لابنائه السيطرة على قرابة نصف أيطاليا الشهالية ، بين الآلب والاينين ، بالاضافة الى اللقب الدوق؟اما الوسائل التي امنت له ذلك فهي المصاهرات والمشتريات والوراثات پالق تركنت له او استولى عليها بالحيلة ٬ والسجن ٬ والاغتيال ٬ ودس السم ؛ وبلغ من رسوخ ومتانة هذه التقاليد الميلانية ان آل سفورزا ، في منتصف القرن الخامس عشر ، قيد ساروا على خطى اسلافهم آل فسكونتي . اما مصير جنوى فكان اشد اضطراباً بفعـــل شدة ما نالها من ظهور المثانيين المفاجيء ، في المضائق وبحر ايجه ، وانقسام احزابها وطمع الميسلانيين بها . ولكنها اعطت المشـــل ، الذي سيقتدى به ، باستنجادها بالاجنبي ، اذ انها وضعت نفسها مرتين تحت كنف ملك فرنسا ؛ منذ السنة ١٣٩٦ حتى السنة ١٤٠٩ ؛ ومنذ السنة ١٤٥٨ حتى السنة ١٤٦١ . وهكذا ارتسم خيال و امير ، ماكيافلي بشكل المستبدين ، كها ان بمارسة السلطة . الا أن شبه الجزيرة ما زالت غارقة في الفوضى . وامل الحياة فيها كانت أسهل. من ان تشعر المدن ؛ على غرار المدن الالمانية او المقاطمات السويسرية؛ بالحاجة للجوء الى حسنات رابطة اتحادية .

في ظل آختلاف الاوضاع المحلية المدهش ، تزاجمت المالك والامارات والمدن في كافة انحاء اوروبابغية توسيع اراضيها . فو جدت الدولة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليها في الوقت نفسه اصحاب النظريات السياسية ؛ ولا يخلو من المغزى ، في قرن و مارسيل دي بادوا» وغليوم او كهام و وقولا اورسم ، ان تتمثل سلالة آل فالوا و سلالة آل لو كسمبورغ ، وهما ارفع سلالات اوروبا قدراً ، و بملكين مكتبيين ، ، شارل الخامس وشارل الرابع، اللذين اندرجت ولايتها بين ولايات اشد الامراء نزعة فروسية و همية في ذاك العهد من امثال و جان له بون » و و «شارل السادس » و و جان الاحمى ، و سيجيسموند . ان في ذلك لرمزاً الى مجتمع لمسا يتعود مفاهم الدولة الجديدة ، ورمزاً ايضاً الى التفاوت بين ضخامة الاعباء الجديدة الملقاة على عاتق الملوك و هزال وسائلهم التقليدية .

يرد شمول ديمومة الاضطرابات والحروب؟ في الدرجة الاولى ؟ الى عجز نتص موارد الدرلة السلطة او حزب من الاحزاب عن احراز الغلبة وفرض السيطرة ، فان ملوك فرنسا وانكلترا انفسهم لم يجدوا آنذاك في موارد المناطق التابعة لهم الادوات اللازمـــة لتوسيع نشاطهم ، ولا سيا لمشاريعهم العسكرية . لقد سبق وتكلمنا عن ضعف القوى التي استخدمها اعظم الملوك قوة آنذاك ، كما سبق وتكلمنا عن الجهود التي بذلت في انكلترا اولاً ، ثم في فرنسا ٢٠لرفع القوى العسكرية والبحرية الى مستوى المهام المسندة اليها ولتدريبها على فنون الحرب الجديدة . ولكنها جهود غير كفية لانها قامت على تنظيم اجتماعي ولي زمانه . فقد اسندت الخدمة الاقطاعية ، حتى المأجورة منها – وهذا ما تحقق منذ أواخر القرن الثالث عشر – الى تسلسل الاخاذات العقارية ، ولم تسمح من ثم بتجنيد جيوش هامة ولا بالانضباط الضروري في عشر ، فقد عند الملوك والامراء في شراء خضوع الاسباد الوراثبين ، والحؤول دون تجزئسة الاقطاعات او انتقالها الى البورجوازيين ورجال الدن ، وحتى في فرض الفروسية على كافسة المستفيدين من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة ، كما جرت محاولة ذلك في انكلارا . فالمجتمع العسكري ، في نظرهم ، لا بزال مرتكزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية . الاقطاعية . ولكنهم ؛ بعد أن أمست الحرب مهنة ؛ سمحوا بأن تقوم حولهم روابط تبعية أخرى مبنية على المال لم يروا بعد بجلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبــــارونات الانكليز الذين اضطروا ، في سبيل تقديم جنود مأجورين سيقودونهم الى اليابسة تلبيــة لكل مصادرة يطلبها ادرارد الثالث ، إلى تعهد « فرقة ، مأجورة يجندونها بالتعاقد ، تتقدم مهمتها على الواجبات الاقطاعية او تتعارض معها احيانًا . ولكن افراد هذه الفرقة ، الذين يلتحقون عن يؤمن لهم الاجر الافضل ، ينتقلون من معسكر الى آخر عثل سهولة انتقال فرق ادلاء الطرق او زمر المرتزقة الايطاليين . ومع ذلك ، لم يكن هناك من وسيلة ، لتفادي تشوش النظام الاجتماعي ، سوىاللجوء الى المرتزقة ، بسبب عدم وجود الجيوش الدائمة ؛ ومن هنـــا صعوبة الجم بين الجنود المأجورين وبين الفرق الافطاعية التي اشتهرت باحتقارها « للمشاة الادنياء » ؟ ومن هما ، بالتالي؛ انعدام تلاحم الجيوش . ومهاكان من الامر ، فقد توجب الانفاق لمكافئة الحدمات ولتجهيز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية ، وتعزيز الحصون ، وبناءالسفن وتموينها . ولكن عملية واحدة ، حتى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الكوارث، وحتى من المعارك ، كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السنوات ١٣٣٨ – ١٣٤٠ ، كانت كافيـــة لاستنزاف اموال خزينة . كما ان مجرَّد تعهد حامية مؤلفة من ١١٠٠ جندي في « تخوم » كالميه قد ابتلع ، في السنة ١٣٧١ ، خمس الدخول العادية للملكية الانكليزية . فكانت كل حملة ، من ثم ، تجدُّد معضلة صارخة كبرى : اذ ان مصير النزاعات كان يتوقف الى حدٌّ بعيد ، على توفر الاموال او فقدانها .

ان ما نعلمه عن المداخيل العمومية بواسطة ما وصل الينا من محفوظات فرنسا الماليـــة ٠. وبواسطة المستندات الاسبانية الكثيرة ، وان لم تدرس بعد دراسة كافية ، وبواسطة الحسابات

المائدة لانكلترا والدول البورغونية والمتصلة الوقائع اتصالاً نادراً ؟ تظهر بوضوح ان مداخيل الاملاك التقليدية قد باتت غير كافية في كل مكان . فقبل حدوث كوارث الحرب الانكليزية الباهظة التكاليف ، تثبت حسابات خزينة و فيليب له بيل ، عجز الملك عن والعيش بما لديه » ولا تحتاج صعوبات و جان له بون » او صعوبات ملك بورج المفجمة الى أدلة حسابية ، مفقودة لسوء الحظ . اما حركة اموال الخزينة الانكليزية ، حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الحيل الحسابية التي تشوره و اقع التفاوت السنوي بين هبوطها وارتفاعها ، فتظهر ، ابتداء من السنة ١٣٣٦ ، مزيداً من التضخم في الحاجات ارتفعت معه الواردات ، التي ثم تتجاوز ٥٠٠ ٥٠ ليرة حتى ذاك المهد، فبلغت ٥٠٠ و ٥٠ ليرة احياناً ، دونان تقل قط طيلة ما تبقى من القرن ، عن ٥٠٠ و مده . ١٠٠ من وضع افضل ، سنوات صعبة جداً ايضاً .

لعله يجدر بنا اظهار فروق الوقائع وغيز ما لم يميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا كلهم بالكد اليومي بين مصاعب صندوق المال وبين عجز الموازنة. فان الاموال العمومية ، مها بلغ من سوء ادارتها ، قد بقيت قادرة على تحمل نفقات مشاريع عظيمة : جهود انكلترا في اوروبا السي تجددت طوال خمسة اجيال ؛ توسع أراغون في المتوسط ؛ تمكن ملك فرنسا ، بعد كريسي ، من شراء مقاطعة ، دوفينه ، ودفع فدية الملك جان بعد بواتيه ، واعادة تنظيم الجيوش بعد شارل الخامس ، وبذل بجهود مماثل في ايام شارل السابع ؛ وتمكنه كذلك من سد حاجسات سلالة بورغونيا ؛ وقيام سلالة لوكسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسع . ويبدو ان المهالك السكندينافية نفسها ، على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية ، قد استطاعت ، في حروبها الدائمة ، ان تعيش من املاكها مدة اطول من ممالك الغرب . ولكن ما لا ريب فيه هو ان المشاريع الكبرى ، سواء أسفرت عن نتائج دائمة او فشلت فشلا ذريعا ، قسد ارهقت أبداً اموال القائمين بها . فان الموارد العادية ، حتى ولو احسن استثارها ، أعجز من ان تفي بجاجاتها .

تألفت املاك الملك ، في بلدان اوروبا الختلفة ، من عناصر مماثلة : أراضي استبار زراعي ، احراج ، مناجم ، ملاحات ، رسوم مفروضة على اليهود ( الذين اقصوا تدريجياً عن ممالك الغرب ) ، عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية ، رسوم المرور ورسوم الجمارك ، النقود ، غرامات القضاء ، نصيب الملك من واردات الوظائف الكنسية . وكانت مداخيل الارض ذات أهمية رئيسية ، فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شأن كبير في المانيا وفرنسا حيث الاملاك المكتمة اعظم اتساعاً منها في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج ، التي أعارها ملوك انكلترا انتباههم منذ زمن بعيد ، قد كانت في فرنسا ، خلال القرن الرابع عشر ، موضوع اهتام متزايد حد"ده بدقة ، في السنة ١٣٧٦ ، اول تنظيم على نطاق واسع تناول المياه والاحراج . وكانت مناجم الفضة موارد كسب المعديد من الامراء الالمان ولملك بوهيميا ؛ ووفرت الملاحات لدوقية

بريطانيا وبورغونيا ؟ وللملوك الاسبان ايضاً ؟ واردات عظيمة . وأمنت الجمارك في انكلترا مكاسب دائمة تفوق الى حد بعيد مداخيل الاملاك المقارية . وتفسر أهمية مداخيل سك النقود ؟ وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وايطاليا واسبانيا والامبراطورية ؟ وأقسل شأناً في انكلترا حيث عرفت النقود الذهبية والفضية مزيدة أمن الاستقرار ؟ تأثير هبوط الحركة الاقتصادية وارتفاعها على السياسة .

لم تخضع طرائق ادارة الاموال ، في تطورها ، لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك قد وجدوا أنقسهم امام واجب مشترك قضى عليهم بالحصول على المزيد من المال دونما رقابة . استفادت اذكاترا من رصيد تقاليد متأصلة اشتهرت بها في ادارة مالية أثبتت التجارب حسناتها ؟ ولكن هذه الادارة تخترت في نسقها المطرد المتردد ، وحال ضيق الاملاك العقارية وعلدة تلزيم مداخيلها ، ببدل ثابت ، لمأموري الاحكام المدنية ، دون استثار الحقوق الملكية استثاراً مجدياً . فوجب انتظار ولايب سلالة لنكستر ، الذين ملكوا دون ان يحكوا ، حتى تلعب الاملاك الملكحة ، وقد اتسعت بأملاكهم الخاصة ، دوراً اولياً مؤقتاً في تقويم الموالهم .

كانت المالك الاخرى امام مهمة جديدة . فان الملكية القشتالية ، بعد ان بددت قسماً من أملاكها، لم تقم لنفسها ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصاً على ان لا تفقد شيئاً من مداخيلها ؛ وما اعظم التباين بين صلاحيات غامضة اعطيت المشرفين على الاملاك في قشتالة ودور محدد جداً اسند الى المشرفين على الملاحات الاراغونية، وبين البلبلة التي سادت زمناً طويلاً هنا ، رقابة الاموال ونظارة دار الملك ، وتخصص بعض رجال قصر الملك مناك ، منذ أوائل القرن الرابع عشر ، في ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تؤلف تاجه . اما في فرنسا ، فان القضاة ، يعاونهم الجباة وضباط الاحراج والجمارك ، ويخضعون أنفسهم لرقابة غيرهم ، فقد كانوا رجال الملك حقاً . وقد تقدم عليهم صندوق الخزينة وديوان المحاسبة اللذان حددا تدريجياً كانوا رجال الملك حقاً . وقد تقدم عليهم صندوق الخزينة وديوان المحاسبة اللذان حددا تدريجياً مهامها المركزية . اجل ان ادارة المداخيال العادية ، التي حددتها أنظمة شارل الخامس والد « مرموزيه » ، قد قاست ما قاست ، في عهد لاحق ، مما اقدمت عليه الاحزاب من تبذير ، ولكن اموالها ، على اهميتها ، لم تعد ، منذ زمن بعيد ، لتقارن بالواردات « غير الاعتيادية » .

والسبب في ذلك هو ان الامراء ، الذين حاولوا في كل مكان استثار املاكهم الى أقصى حدود الاستثمار ، قد عملوا ، في كل مكان ايضا ، في سبيل دثور هذه الاملاك نفسها . فقد انحنوا ، في معالجتهم بعض الحالات المستعجلة ، امام التاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء فتخلوا احيانا عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر تراثا خاصا بهم . وليس المقصود هنا معاشات او اعطيات طارئة ، بل التخلي نهائيا عن مداخيل الارض ان لم يكن عن الارض نفسها احياناً . وبات الرهن آنذاك آفة ثروات الامراء . فبسببه تقطعت اوصال الاملاك القشتالية وصار اثبراف الامبراطورية الى الافلاس ؛ وهكذا فلم يبق لأمير براندبورغ ، في السنة ١٣٧٥ ، من حقوق قضائية ، الا في ٣١ قرية من اصل ٢١٧ اشتملت عليها املاكه الواقعة

بين الالب والاودر . حاول الامبراطور شارل الرابع المهماء على هذه العادات السيئة رغبة منه في جمع ثروة آل لو كسمبورغ مرة اخرى ، ولكن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافية ومالك اوروبا الوسطى ايضا . وكانت الصراعات الحزبية بين ارمانياك وبورغونيين في فرنسا فرصة لتبدلات خطيرة في امتلاك الاراضي حاول واضعو النظام الكابوشي ايقاف تيارها . ولم تنج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ايضاً في عهد هنري السادس . اما دوافع همذه الآفة المستعصبة فجشع الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الدائمة التي تخبطت فيها الحكومات . ولكن المستفيدين كانوا اولئك بالذات الذين وجب اللجوء اليهم لسد عجز الخزينة . وقد بلغ من ضعف مداخيل الاملاك ان الدولة قد اضطرت ، لتأمين موارد جديدة ، الى الاستعطاء والالحاح في التسوس ، وبلغ من تكرر حاجاتها الاستثنائية ان مواردها غير الاعتيادية اصبحت في النهاية عادية واتجهت نحو الاستعرار ، وتجاوزت الى حد بعيد موارد الاملاك الطبيعية .

كان من الجدير بنا ان نتوسع في دراسة القروض التي طالما اعتبرت شمر الموارد الجديدة

الحيارة الجديدة الحيادة المالية ، مع ان امراء ذاك العهد قد اعتمدوها في معيشتهم اليومية بسبب اضطرارهم الى استباق موارد الاملاك او الموارد الجبائية التي لاتجمع الافي موعد متأخر . اما المقصود بهده القروض فقروض قصيرة الاجل – ان اقرار الدخول ، مدى حياة أمير او أكثر ، بواسطة المدن او مجالس الدول ، لم يطبق الا في امارات هولندا – ترتفع فوائده المرتفاع ديون الامير ، اذ ان المقرضين ، حتى المرخمين منهم ، يفرضون آنذاك فوائد باهطة ، ورهونات منقولة ، والتخلي عن بعض المداخيل وتشكل هذه القروض ديونا غير تابتة هامة جداً احيانا ، وهذا هو وجه الخطر فيها ، على ان الادارات المالية تجهل قيمتها الصحيحة . ولكن سواء كان الدائنون رجال اموال ايطاليين استهوتهم هذه المضاربات الرابحة على ما تنطوي عليه من اخطار ، او مائذين لم تدفيع لهم حقوقهم ، او مقرضين مرغمين ، او مدناً ملزمة باقراض من اخطار ، و مائذين لم تدفيع لم على ادارة الخزانة ادارة حسنة . فعست الحاجمة الى موارد منهم للملوك كا لم يكن أنقل منهم على ادارة الخزانة ادارة حسنة . فعست الحاجمة الى موارد في انكلترا ، وخدمة » في قشتالة .

لقد سبق ورأينا كيف ان الملكية الفرنسية حذت حذو الملكية الانكليزية ، في منعطف القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وتوصلت الى است تفرض على مجموع رعاياها ، في الظروف الهامة ، وخارج نطاق الاملاك او العلائق الاقطاعية ، مساعدات نقدية يستميضون بها عن الخدمة المسكرية . اما ان يكون كل فرد قد ألزم آنذاك ، حين دعت الحاجة ، بأن يسهم مالياً في الدفاع عن الدولة ، فهذه قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن الرابع عشر مهمة حمل الرأي المام الحرون على القبول بها . فألفت المقول تدريجياً ، ولو ببعض الصوبة ، مبدأ شمول الضريبة ان لم يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدانمارك قسد عرفت

استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غسير الاشراف. اما الجديد الذي أتت به الاجبال اللاحقة ، فهو جعل « غير الاعتبادي » اعتبادياً ، ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته ايضًا , وقد استند في فرض الضريبة ؛ على الرغم من كيفيات مختلفة ؛ الى الثروة المنقولة بوجه عام : المواشي ؛ الحبوب / المزروعات ؛ الاحتياطي النقدي ؛ الديون . أما محاولات فرض الضريبة الشخصية التي جبيت ثلاث مرات في انكلترا بين السنة ١٣٧٧ والسنة ١٣٨١ ، فلم تسفر الا عن فشل وخيبة امل . وفي غالب الاحيان ، فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى مقدار مواردها ، ولكن سرعان ما تحولت ضريبة الكية النسبية الى ضريبة توزيع متساو ؛ وحدث احيانًا في انكلترا وفرنسا مثلًا ؛ ان معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف ؛ أراغون مثلًا ، إلى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثلًا . وفي كل مكان ايضاً ، كان الطرح والجباية من واجب ممثلي المكلفين انفسهم . ولكن الذينسبق لهم وقباوا بتقديم مدد مالي قد طالبوا احماناً بالجباية والأدارة والرقابة : فقد غين البرلمان الانكليزي تكراراً ، لا سيا في أيام هنري الرابع دي لنكستر ، و خزَّنة حروب ، واخضع حساباتهم لرقابته ؛ وقام مجالس الطبقات الفرنسية ﴾ في السنة ١٣٥٥ ؛ بحاولة بماثلة ، وسريعة الزوال ايضاً ؛ ولكن محاولة الممثلين القشتالين، ثم محاولة الامارات الالمانية وامارات البلدان البورغونية ، في القرن الخامس عشر ، كانت اطول بقاء . وهذا ما يفسر قيام ثنوية شبه شاملة في الادارات المسالية : فرع للاملاك وآخر للمداخيل غير الاعتبادية . وعرفت فرنسا هذه الثنوية ايضاً ؟ فان نظام الختارين المعاصر ؛ ولكنها تسمية خاطئة لان المقصود بهؤلاء الموظفين ؛ منهلة ولاية شارل الخامس ؛ ضياط ملكبون تعينهم السلطة ، ليس لمجالس الطبقات اي دور في اختيارهم . واذا كان شارل الخامس نفسه قد تأثر بتشكك ضميره وهومشرف على الموت فالغي و الاقتطاع ، في السنة ١٣٨٠٠ وإذاكان جان سان بور ﴾ رغبة منه في استمالة الشعب ، قد الغي المساعدات ، فقد استطاع شارل السادس ، بدون استشارة الجالس ، ثم شارل السابع من بعده ، بموافقة هذه الجالس ، اعسادة « الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسية آنذاك ، بصورة منتظمة ، ثلاث فئات من الضرائب (غير الاعتبادية): الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية ( فيليب دي فالوا ﴾ ؛ والمساعدات على البيضائع ؛ والاقتطاع . ولم يكن ملك الكلترا قد توصل؟ في الوقت نفسه ؟ الا الى توطيد رسوم الجارك ؟ بيمًا بقيت المساعدات النقدية رهن استعداد الجالس .

كان ؛ بالنسبة للحكومات ؛ ارتفاقاً حقيقياً ان تدين بوسائلها النقدية لحسن استعداد المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء لم تكن ثورية على وجه التأكيد اذ ان العرف الاقطاعي قد ترك للامير ولاتباعه او رعاياه مهمة الاتفاق فيا بينهم على معدل المساعدة . اما الجدة فهي الميل الحروج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقبة الامير . ولكن متاعب الحكومات

السياسية والمالية لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : فان تقلبات دول القرون الوسطى ، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، ترد الى تطورها الاجتماعي قبال اي شيء آخر .

القوى الاجتاعية الجديدة : الامراء

ان السيادة التقليدية ؛ التي تشوشت رويسمداً رويداً تحت ضغط الاحداث الاقتصادية ؛ قد امست مرتكزاً غير كاف للنظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت

و'حرمت حتى القيادة بفعل تقدم الدولة ٬ فقدت حتى استقلالها الشخصي. والروابط الاقطاعية التي قامت على امتلاك اقطاعة وأقسام اليمين للسيد ، استبدلت تدريجيًا بروابط جديدة تعاقدية ، على اساس مالي ، افاد منها العظهاء . اجل لقد كان تأسيس منظهات الفرسان ، في القرنينالرابع عشر والخامس عشر ، ردّة فعل دفاعية تلبي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتر كين اخلاصات تتمرض للفقدان . ولكنها ردة فعل باطلة ؟ فان ظاهرة مركزية سياسية واقتصادية قد حدّت من عدد الاسياد العظياء وجعلتهم اوفر قوة ؟ اي اشد خطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع السيادات الكبرى للسيادات الصفرى وعن تسلط كبار اصحاب الاخاذات على صفارهم . فان الاقطاعيين الالمان قد خضموا تدريجيا لسيطرة طبقة عظهاء الاشراف ؟ وقد برز هذا التطور في ولاية براندبورغ بصورة خاصة ؟ ولكننا نجد الواقع نفسه في امارتي فرنسا الجنوبية ، « فوا » و وارمانياك ، ، حيث انتقل ذاك السيد الفسكوني من سيادة الملك المباشرة عليه الى سيادة الكونت ، ثم اعوزه المال فلم يبق له سوى حق تملك اراضيه ما دام حياً بانتظار فقدان هـذا الحق نهائياً . وهو المال ، في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا ، ما يربط البشر بعضهم ببعض منذ اليوم : فإن الشريف ، المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات والمداخيل ، كان اشد تبعية له منه في الانظمة القديمة . وقد شكل مجموع هــــؤلاء الزبن فرق المنظهاء وازلامهم ، او « محافظيهم » كما كان يقال في انكلترا ، لان الزبون كان ملزماً بـ «المحافظة» على صوالح حاميه.

سار الامراء اخيراً على نهج الملوك بان احدثوا في دولهم مؤسسات ادارية مماثلة لمؤسساتهم اختلفت اشكالها باختلاف الاخلاق القومية ووضع البلاد السياسي ودرجة الكال التي بلغتها المثل الملكية المستوحاة . فكان هذا الشكل قليل الوضوح في اسبانيا مثلا حيث لم يجد و الرجال الاغنياء ، في قشتالة واراغون ، فوقهم ، مثل الملكيات المركزية . بينا كان اعظم بروزاً في السيادات الالمانية الكثيرة - وقد تجاوز عددها الد ٢٠٠٠ تذاك - التي كان لامراها ، على نهجهم النهج البطريركي القديم ، الى جانب بجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آرائهم الى آراء ذوي المناصب التقليدية الكبرى في كل بلاط ، ادارة علية تضم حكام الحصون والقضاة والجباة . اما انكلرى ، الا بعد

احداث اقطاعات القرن الرابع عشر ، ولم تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرن الخامس عشر . ولكن لعل مثل دوقية لوكسمبورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة قد جهزت منذ السنة ١٣٦٢ بديوان وبكافة الاجهزة اللازمـــة لادارة دولة ، كما تشهد بذلك محفوظاتها النفسة جداً .

وربما كانت مملكة فرنسا المملكة التي ذهبت فيها الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات الملكية . فمنذ اوائل القرن الرابع عشر كان لكونتية من المرتبة الثانية ، ككونتية فوريز ، ديوانها وديوان محاسبتها ، وكان المجلس الكونتي يعقد جلسات قضائية على غرار « مجلس الملك». ويمكن القول نفسه تقريباً عن الاقطاعات الكبرى كبريتانيا وبورغونيا وارمانياك وفوا ولا سيا فلاندر التي حرصت اكثر من اية مقاطعة اخرى ، بفعل مركزها الجغرافي البعيد عن المركز ، على اسناد سياستها الخاصة الى استقلال وسائل عملها والتخلص جهد الامكان من صلاحية البرلمان . وجاء التقليد ، كما هو طبيعي ، اكثر مطابقة وكالا ايضا في الاقطاعات التي سلخت الذاك عن الاملاك العامة لمصلحة اشقاء ولى العهد الملكيين .

بدت اقامة هذه الاقطاعات وكأنها تتنافى واتجاه الدولة نحو المركزية ، وغدت في الواقع خطراً كبيراً على الملكيات ، لا سيما في القرن الخامس عشر. خلتفها الماضي، اي المفهوم البطريركي والاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالث عشر. وكانت الغاية من العهد بها الى اشقاء اولياء العهد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة ، التي كان اقطاع املاكها بمكناً ، على الرغم من انها يمتنعة البيسم أو الهبة مبدئياً ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصاً اعظم ثباتاً مـــن اخلاص ذوى الاقطاعات الكبرىالآخرين لانه قائم على روابط النسب. اما الجدّة في القرن الرابع عشرفهي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا ، مثلا، كبيرة بينها وبين الاقطاعات الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخلفـــاؤه الى اشقائهم : ارتوا ، افرو ، كليرمون ، برش . وفي ذاك المهد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج في حال انقراض نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انحاء أوروبا ؟ فمنذ النصف الاول من القرن الرابع عشر انعم لويس دي بافيير على ابنه لويس باقطاعة مزدوجة في « تيرول » و « براندبورغ » . وفي فرنسا انعم جان له بون بنورمنديا على ابنه البكر ٠ المنمم علمه بمقاطمة الدوفينه من قبل ، ثم على لويس بانجو و « ماين » وعلى جان ببري وبواتو واوفيرنيه ، بينا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر ، ببورغونيا على ابنه الثاني . وفي الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البكر امير ويلز واكيتين ، ومن ابنه الثاني دوتي لنكستر، ومن الثالث دوق كلارنس ، بانتظار أن يجعل من أبنيه الصغيرين دوق يورك ودوق غلوسستر . وفي الوقت نفسه تقريباً ، جعل شارل الرابيع ايضاً ، بعد ان امنخلافتهلابنه البكر فنسسلاس ، من ممتلكاته في براندبورغ وسيايزيا اقطاعات لابنائه الثلاثـــة الآخرين . وقد نهجت هذا النهج بولونيا النائية نفسها ، اذ ان لادسلاس الاو ل جاجلون قد استصوب ،

ارضاء لاتجاه لتوانيا الخاص ولطموح ابن عمه فيتولد ، اقطاعه هذه البلاد .

ولكن صاحب الاقطاعة ، في هذه الاراضي الشاسعة المساوخة عن الاملاك العامة ، التي غالباً ما اضيفت اليها وراثات اخرى واقتناءات خاصة – ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة بورغونيا المدهش - كان يحل محل الملك ويشرف وحده على الادارة المحلمة ويحدث ، رغبة منه في مراقبتها وفي التملص من الرقابة الملكمة ، اجهزة مركزية : مجلس وديوان وديوان محاسبة ، ومحاكم عليا احياناً . ثم جاء تخلى بعض الملوك الضعفاء عما تبقى من حقوق ملكية ، كالنظر في الدعاوي الاستثنافية ، أو مداخيل الضرائب ، يكرس استقلال الامراء ويتبح لهم وضع يدهم على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه ، في فرنسا ، فروع بورغونيا ويوربون وبري واورليان، وفي انكلترا ، فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وسبب ذلك ان اصحاب هذه الانطاعات ، لا يزالون ، بفعل نسبهم ، قادرين على اعتلاء العرش احتالا ، وعلى ارشاد الحكومة وتوجيهها في اغلب الاحيان . وقد شهد ذاك العهد، لا سما في فرنسا وانكلترا ، تعاظم دور ممثلي هذه الفروع في فترات قصور الملوك الشرعي سنا أو عقلاً . وقد ظهرت الوكالة العامة في فرنسا في عهد الملوك الاخيرين من سلالة «كابيت، ثم في اثناء اسر الملك جان، وفي السنوات الاخبرة من ولاية شارل السادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة ، من اصحاب الاقطاعات ؛ مــــن مارس في أغلب الاحيان وكالة مجدية ومستقلة في مجالس اللنغدوك ؟ وحدث اتفاقاً ان تولى الحكم في آن واحد خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين ، فكان ذلك مقدمــة الخصومات التي قامت بين فيليب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورليان في بلاط شارل السادس ، وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر ، بعد عشرين سنة ، الى القبول بحياية ريشارد دي يورك. وكان هذا العهد عهداً مباركاً للامراء الذن لميميزوا بين مصلحة التاج ومصلحتهم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافعين عن ﴿ الملكُ العــــام ﴾ والى رؤساء احزاب . وهذا ما يفسر ، في فرنسا ، دكتاتورية آل ارمانياك، وقوضى حكم جان سان بور، وثورة سنة ١٤٤٠ التي انضم اليها ولي المهد لويس نفسه ، وقيام حزب و الملك العام ، بعدذلك، و و الحرب الحمقاء ﴾ ؛ وفي انكلترا ، تزاحم اعمام هنري السادس وحرب الورود . وهكذا فقد انفق الامراء ، بلقاء منطقي لم يدر في خلد الملوك المقطعين ، وكبار الاسياد وادعـــوا بفرض وصايتهم على الملوك ، وهكذا آل انهيار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقيادة النبلاء .

شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستلمي زمام السلطة در البورجوازية السياس :

ان يدخلوها في حسابهم ، لان دورها قسد تعاظم باطراد في بحتمع لم بتمكن من تقدير نموها واستدراكه . فهي وحدها من امتلك المال بوفرة ، ذلك المال النقدي الذي عز تداوله والذي كانت الحكومات بحاجة ماسة اليه لتحمل الاعباء المتزايدة الملقاة على عواتها . ولكن البورجوازيين قد جمعوا ، اكثر فأكثر ، الى خبرتهم التجارية ، قيمة فكرية اكيدة ؛ فان المدن ، التي كانت مراكز حياة ادبية ومجهزة بمدارس مستقلة ، قد وزعت

الممارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدن الذين سبق الكلام عن اتجاهاتهم الاوليفارشية ، الممارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدنة . والفت العقول تدريجياً مفهوم النظام التمثيل في الجميات والمجالس التي تناقص عدد اعضائها تناقصاً متزايداً وفي مناصب القضاء التي تمسلا بالانتخاب كل سنة من بين الاختصاصيين في أغلب الاحيان ، والتي اخذ تعيين الاعضاء فيها من قبل زملائهم انفسهم يحل تدريجياً على نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وكان من شأن الاشتراك في الجميات ، كاكان من شأن مارسة اعمال القضاء ، ان يعتق نخب اتقنت ادارة الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومية . وقد حدت موارد البورجوازيين الخاصة والهم مركزهم المادي الجماعي وخبرتهم الطويلة ، بالامراء ، منذ أمد بعمد ، الى ضمان مساعدتهم والى الدفع بهم أحيانا الى اعلى مراتب مجتمع كانت الحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة مما يعتقد الناس : فان ميشال دي لابول ، حفيد احد بورجوازيي هل ، قد ارتقى الى اعلى درجات السلم اللاجتاعي وامسى كونت سوفولك في السنة ١٣٨٦ ؛ كا ان كبريات العائلات البرلمانية في القرن الرابع عشر ، كعائلة « اورجون » وعائلة « دورمن » ، وقد انتسبت كلها الى البورجوازية ، كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطية التي جمتها بها روابط الزواج والمصاهرة . كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطية التي جمتها بها روابط الزواج والمصاهرة . لذلك لم يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازين ، بل اسندوا اليهم وظائف ماليسة لذلك لم يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازين ، بل اسندوا اليهم وظائف ماليسة وقضائية ، وما كان احد لمدهش من ان برى هؤلاء الموظفين الحبار في مجلس الملوك .

ألفت البورجوازية، والحالة هذه ، بيئة ورأيا عاماً كان من الضروري اخذها بعين الاعتبار ابداً واللجوء اليها او خشية معارضتها احيانا . اجل لم يتساو دور المجتمعات المدنية سياسيا في بلدان الغرب الختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقيق نظام خليق بدولة حقيقية سياسيا واقليمياً ، واذا تحلت مدن هولندا بذهنية وحيوية اقتصادية استطاعت بواسطتها ، منفردة احياناً ، مقاومة اميرها ، ففي بلدان كثيرة وجدت المدن وسيلة دفاعها في التكتل : تنكتل المدن الاسبانية ، وتكثل المدن السجارية ، مثلا . اما في البلدان الاخرى فقد اسمعت صوتها بفضل اشتراكها في جميات الدول .

جميات الدول القلابيا دونه طابع دخول الاسراف ومن الخطل في الرأى ان نرى في نمو جميات الدول الذي يتميز به القرن الرابع عشر الجميداً لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي جميات الدول الذي يتميز به القرن الرابع عشر الجميداً لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي قد جمل من و المشورة و خدمة كان من حتى السيد ان يطلبها ومن واجب التابع ان يؤديها . وكان من المألوف من جهة ثانية ان يستطيع الامير دعوة من يتوسم فائدة في استشارته الى مجلسه . كانت جميات القرن الرابع عشر اجتهاعات تضم البارونات والاحبار اولا ولم تقر حضور البورجوازيين الا في عهد لاحتى : ولما كان معظم هؤلاء خلائق الملك ، فان دورهم الطبيعي كان استشاريا او قضائيا محصوراً في قضية واحدة او عدة قضايا غالباً ما يكون موضوعها مالياً ؟ وكان الامير يجمعهما حين يطيب له ذلك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة

الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة احياناً ما جعل بعض الجمعيات تخرج عن احترامها وترزنها الاولين . ويمكننا بصورة عامة ان نميز مرحلة تجديد وتردد ، مسرحيين احياناً ، دامت حتى منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطاً ترد في الارجــــ الى استقرار السلطة العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والسياسية اخيراً ، في النصف الاول من القرن الخامس عشر ، فرصة ثبتت فيه معظم الجمعيات اقدامها ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية المجمعية تتكون في الكنيسة ، كانت الروح السياسية قد تطورت تطوراً كافياً لان تدرك شكل الدولة التمثيلي .

يلاحظ في الواقع تطور تدريجي في نظام هذه الجميات الاجتاعي ونطاق نفوذها الجغرافي ٠ والدور المسند اليها . ففي مملكة واسعة الاطراف كفرنسا ، لم تعرف سوى جمعيـــات جزئية مختلفة حتى قيام « مجالس الطبقات ، الاولى في السنة ١٤٨٤ ؟ ويمكن القول نفسه في هولنــدا البورغونية حيث تألفت مجالس الطبقات بارادة الامير ، فارتسمت في محيسلة فيليب له بون وحَيْزِهَا شَارِلُ الجِسُورِ . ولم يجمع ملك اراغون يوماً مجالس تمثل مقاطعات الاربع. اضف الى ذلك ان اشتراك « العامة ، لم يحدث الا تدريجناً في كافة البلدان ، وكان في البدء محدوداً ومتقطماً تمليه الظروف ودور المدن . فان ايطاليا ؛ حيث بلغت الحياة المدنية نموها الاكمل ؛ لم تعرف عملياً جمعيات الدولة الا في الامارات ذات التقاليد الملكية: البيمون المتأثرة تأثراً بعيداً بالعادات الفرنسية ؛ ونابولي وسردينيسا حيث افضى الوجود الاراغوني الى قيام جمعيات على مثال والكورتيس ».ويرد هذا التنوع أيضاً الى الترددات التي ادت الى الجمعيات : فلم يخف مستشارو فيليب له بيل ارتباكهم في تنظيم الاستفتاءات القومية الاولى ، ويبدو ان تعيين الجعيات الرسمية الاولى ؛ في عهد اولاده ؛ قد تميز بجو من الفوضى الشاملة ؛ وحتى اوَاسط القرن الرابع عشر ؛ ترك ملك الكلترا لمأموري الاحكام المدنية امر تميين المدن الواجب استدعاؤهما الى الجالس. البورجوازيون ، عشية هزيمة بواتبيه ، عن تصميمهم على اسماع صوتهم . وجرت الامور بصورة مماثلة في اسبانيا والامبراطورية وبولونيا والبلدان السكندينافية . وكان قسد سبق لانكلترا ان عرفت هذه التخلجات في القرن السابق ؛ ولكن قدم خبرتها التمثيلية قد ساعدها على أن تحدد تدريجياً طبيعة برلمانها ودوره : فجاء مثالًا ﴿ لَجَلِّسَ الملك ﴾ يتميز بالعظمة ؛ ينضم فيه البارونات المهانيون والكنسيون الى المستشارين الاعتياديين ، ولكن يدعى اليه عادة " ممثلواشراف، الكونتيات والبورجوازية المدنية أيضاً ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابع عشر وأقسم وصلاحية مجلسي اللوردات والعموم . الا ان الجمعيات لم تلتئم في اي بلد التئاماً دورياً ، اذ كان للامير دون غيره حتى الحكم في ملاءمة اجتماعها .

ان طبيعة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تتبح تبين طابع الاهمية التدريجية الذي ارتدته الجميات التمثيلية . فقد قضى تقليد خدمـــة « المشورة » بان لا ينحصر بحث المسائل

الخطيرة في اطار الجلس الملكي المحدود نسبياً ، والخلافة في الملك من اهمها خطورة . وان اقالة ادوارد الثاني ملك انكلترا في السنة ١٣٢٧ ، الذي اقر"ه حزب البارونات الثائرين ، قــد اعتبر وكأنه عمل « ارفع البارونات مقاماً ومستشاري المدن الطيبة » : فقد اعلناحد الاساقفة آنذاك اعتلاء فيليب الخامس العرش في السنة ١٣١٦ ، وجمعية اخرى ما اعلنت حق فيليب السادس في استلام التاج ؛ وهو برلمان ما وافق في السنة ١٣٩٩ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هنري الرابع؟ وبرلمان آخر ما التفحول ادوارد الرابع في السنة ١٤٦١. وانها طلب ولي العمد شارل الى جمعية تمثل الاقالمي ، في السنة ١٣٥٩ ، نقض معاهدة لندن التي اقرها والده الاسير ، كا'طاب الى الحيثات الكبرى التي تعتبر بمثلة للرأي العام – البرلمان ، الجامعــات ، المدن الطيبة – ابرام معاهدة طروا في السنة ١٤٢٠ . وكذلك فان كبار الاسياد الاسبانيين الذين نادوا بالموك خلال الحروب الاهلمة ، لم يقيدموا قط على ذلك بمفردهم ؛ فان الممثلين (الكورتيس) الذين درج الملك على دعوة ممشلي المدن الى اجتماعاتهم، قد اقروا ، نزولا عند رغبة ألفونس العـــاشـر ، سقوط حتى اشقاء ولى العهد في الملك في قشتالة . وهم الكورتيس، في اراغون وكاتالونيا ، من ابرموا ، في السنة ١٤١٢ ، تسوية «كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني ، في برشلونا ، حمث كانت الكلمة الفصل لكبار التجار ، بمنافسين متعاقبين عديدين . وكان لكل من امارات الامبراطورية الـ ٣٥٠ جمعتها التي تمدى رأيها اثناء ازمات خلافـة الملك. والتأمت كذلك الجعمات الهنفارية والمولونية حين قرّر زواج بنات لويس دانجو مصير البلاد . ودون أن نشدّه اخيراً على دور الجعيات الاسوجية الذي كان على جانب كبير من الاهمية في القرن الثالث عشر٬ هل من حاجة بنا الى التذكير بان وحدة المهالك السكندينافية الثلاث قـــد تمت بقرار اتخذه في كالمار ، في السنة ١٣٩٧ ، مندوبو المدن والاكليروس والاشراف مجتمعين ؟

وغالباً ايضاً ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باسماع صوتهم في معرض المعاضل المالية ؟ فهذه كانت المبرر الاساسي لدعوة الجمعيات ولتدخل اعضائها المطرد في الشؤون الادارية والسياسية . ومتهائلة هي الطريقة التي حملت الدول تدريجياً الى اناطة اقرار الضرائب بحق مراقبة توزيعها وجبايتها ووجهة استعهالها ، ثم الى فرض الاصلاحات الادارية ، واحياناً الى مراقبة بجلس الامير ، واخيراً الى سن الشرائع في موضوع تنظيم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرلمانات الانكليزية مشكلة دائمة للبلاط ، حتى في عهد اشد الملوك حزماً : فقد اضطر ادوارد الثالث في السنة ١٣٤٠ والسنة ١٣٧١ ، في سبيل الحصول على مساعدات نقدية ، الى التضحية بوزرائه والرضوخ في السنة ١٣٧٦ ، في سبيل الحصول على مساعدات نقدية ، الى التضحية بوزرائه وعوده ، او انه حمل جمعية اسلس انقياداً الى ابطالها كلياً . وحين حصل ريشار الثاني المستبد ، في السنة ١٣٩٧ ، على مساعدات نقدية لمدة ثلاث سنوات ، لم يفت البعض ان يذكروه بمبدأ القبول بالضريبة وبتخصيصها الحصري للنفقات العسكرية . وصنادف هنري الخامس الصعوبات القبول بالضريبة وبتخصيصها الحصري النفقات العسكرية . وصنادف هنري الخامس الصعوبات

نفسها في تمويل فتوحاته في فرنسا و آثر الاستفناء عن البرلمان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلاً ما بين السنة ١٤١٧ والسنة ١٤٢٠ وقد حاول هؤلاء الماوك جميعهم ، توصلا الى اطلاق حريتهم في العمل ، الاستحصال على المساعدات بموافقة و بجالس لوردات كبرى ، كانت استهالتها اقرب منالا . وهو البرلمان الذي كان الحسكم بين الامراء المنقسمين على انفسهم في فاترة قصور هنري السادس الشرعي ، مستقويا في موقفه بحاجاتهم الدائمة الى المال . وحدث الشيء نفسه ، باولى حجة ، في ايام ولاية هنري السادس الشخصية .

اما في فرنسا فهي خطورة الهزائم العسكرية ما نقلت المجالس من الصعيد المالي الى الصعيد السياسي : وان في فشلها الاخير ، من جهة ثانية ، برهاناً ساطعاً على رسوخ التقاليد الملكية . فبعد كريسي خاطبت الجالس ملك فرنسا كالم يسمح احد لنفسه بمخاطبته من قبل : « بشش المشورة التي افقدتك كل شيء دور ان تكسبك شيئًا ... ان هذه المشورات قد افلتك ، اجل لقد حال الاخلاص للملك دون رفض المساعدة ، ولكن المساعدة خضعت لشروط . ففي السنة ١٣٥٥ ، نظمت الجالس الجباية بنفسها ، فاحدثت جهـــاز ﴿ المُحتَّارِينِ ﴾ وفرضت عقد جلسات منتظمة لتصفية الحسابات . وحدث ما هو اسوأ من ذلك بعــد بواتييه ، اذ ان رأس المملكة آنذاك لم يكن سوى ولي عهد شاب في سن الثامنة عشرة لم تتحن قوته بعد ولم يكن حوله سوى مستشارين عيب عليهم « استهتارهم واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك ، في الوقت نفسه تقريبًا الذي عرفت فيه روما ﴿ كُولًا دَى رَيْنُرُو ﴾ ﴿ خَطْبًاء سياسيين قادرين عَلَى ا تهييج الجماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان ، وشارل «له موفيه» ملك نافار . وان « النظام الكبير »، الذي اقر في اذار من السنة ١٣٥٧ والذي املته مجالس اللنغدوك الميستهدف تقويم التجاوزات الادارية فحسب ، بل فرض مجلس وصاية على ولي العهد وعقسه جلسات دورية على المجالس . اجل ان الحركة التي استندت الى حماس فئة منالبورجوازية الباريسية فقط، فشلت امام ارادة ولى العهد الحازمة ، واسدل الستار عليها بمقتل السيان مارسيل . ولكن التجربة ستتكرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اسياد زهور الزنبق » الى اراقة الدماء في قمم اضطرابات السنة ١٣٨٦ ، وكانت الحرب الاهلية ، بعد مرور ثلاثين سنة ، حافزاً للحركة « الكابوشية » . انضمت هذه المرّة ، إلى نقابة الجزارين الباريسيين القوية الجامعة . التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة ، والتي ترقبت الخلاص من تقرب و جـان سان بور ، الى الشمب . ولكن البرنامج الذي تضمنه التنظيم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة تنتخب اعضاءها ، وتبسيط وسائل العمل ، وتقويم الوضع المالي ، فتتحقق بذلك ادارة سلمة للمصالح العامة ؟ واعتقد المصلحون بجمهورية من كبار الموظفين تنظم تنظما منطقب! برئاسة الملك . وهذا ما سيتيح للملكية ، في نهاية المطاف ، اصـــلاح نفسها بنفسها دون التسلم باية رقابة .

ه ۳ ــ القرون الوسطى • 4 •

اشتد كذلك ، على نطاق اضيق ، في البدان الاخرى ، دور الجميات السياسي . فان المثلين العشتاليين قد طلبوا من الملك ، في السنة ١٣١٥ ، بياناً بموارده ، دون ان يظهروا له عداءهم ؛ ثم ادعوا ، في السنة ١٣١٥ ، امام تكرر طلب المساعدات ، بمراقبة جباية د الحدمات ، . كا ان الجميات ، في اراغون وكاتالونيا وقالنسيا ، وهي اعظم تطوراً منها في قشتالة ، قد درجت على تبيات وتدوين مطالبها الادارية والسياسية الخاصة قبل اي بحث في طلبات المساعدة النقدية ؛ وكان على الامير ، في كاتالونيا ، ان يقسم باحترام التدابير المقررة ؛ ولولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون المختلفة ، لما تبقى لملك اراغون سوى امكانات ضئيلة للمناورة .

لم تكن مطالب جمعيات المقاطعات بينة الاختلاف عن مطالب الصناعيين الذين سبق ورأينا الهيجانهم قد عكر بين آن وآخر مدن ايطاليا وهولندا . اجـــل ان الهيجان العالي ، وهو اجتماعي اكثر منه سياسي ، قد استهدف في الدرجة الاولى القضاء على استئثار الاشراف بادارة الشؤون البلدية . الا ان اتجاهه العميق كان مشتركا مع اتجاه المجالس : فهو قـــد استهدف توسيع النظام التمثيلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لياج ومثل برابان ، من هذا القبيل ، لدلالة كبرى على ما نقدم ، اذا اننا نرى فيها ، في آن واحد ، الحرف توغم الاشراف على اشراكها في الشؤون البلدية ، و « البلاد » او الجميات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ ويتراءى في الحالين حرص ، يتميز به هذا العهد ، على اعطاء الدولة شكلا محدداً .

عرفت مدن الامبراطورية وسياداتها تطوراً بماثلاً ، في القرن الخامس عشر . فقد توصلت المجالس هنا ، وهي شبيهة من حيث تكوينها بمجالس فرنسا ، ليس الى ادارة الضرائب التي تقرها فحسب ، بل الى اقامة رقابة على مستشاري المدن والامير والموظفين الحليين . واتضح في المهالك الشرقية كذلك مفهوم تثيل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونيا بمبرأ ، ولى زمانه في الظاهر ، ولكنه ينطبق اجمالاً على نزعات العهد ، اعني به مبدأ الشخصية القومية بالاضافة الى فكرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : ففي مجمع كونستانس دافع رئيس جامعة كراكوفيا ، وضد التوتون ، ، عن حق الشعوب ، حق الوثنية منها ، في استقلالها الاقليمي . وهكذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوميات الناشئة .

الدولة تبحث عن نظام ترعزعت اركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتهاعية التقليدية فاخذت تبحث عن نظام تبحث عن قواعد جديدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بغيسة توسيع رقمتها والقيام بالاعباء المديدة التي لم تكن هي مهيأة لها . وكانت المقبات كثيرة في طريقها : عقبات تقنية – هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الموارد – ؛ واجتهاعية – المنافسة بين مصالح الاكليروس والمدن والنبلاء والامراء – واقتصادية وعسكرية . ففي سبيل تذليلها ، انبرى رجالات القرن الرابع عشر ، في هذا النطاق كما في نطاقات اخرى كثيرة ، يجزئون كي يتمكنوا من اعداد العدة المستقبل .

سار إلاتجاه العام نحو جمع الاراضي ومركزية السلطة بخطوات تدريجية متعاقبة ، فحد ولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعية المنشأ في هولندا والمانيا ، واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا وانكلترا ، وديومة قيسام المالك الايبيرية والشرقية ، وسيادات الامراء او المدن في ايطاليا ، والمقاطعات السويسرية . ويبدو انهم لم يتصوروا سوى دولة وضيعة الابعاد تتلاءم ووسائل المواصلات والعمل التي كان من شأنها تذاك أمين وحدة قيادة قوية . فكانت الدولة القشتالية او البرتغالية ، والامارات النيبرلندية على تنوعها ، والدوائر الانتخابية الالمانية بمثل خيروحدة سياسية يسهل حكها . والى هذا يرد في الارجح ان مملكة اراغون حافظت علي هيكلها الرباعي وان ميلانو والبندقية ودول الكنيسة ونابولي قد اعتدلت ، وان قيام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربحاكان اكثر مطابقة ان تغلب على هذه الاتجاهات المختلفة ، فيا مجمئت الدول الاخرى عن تلاحها بوسائل قريبة جداً ان تغلب على هذه الاتجاهات الوحدة الشخصية بين ممالك اوروبا الوسطى التي سبقت الاشارة اليها ؛ ووحدة السكندينافيين التي عرفت البقاء ، وتبسيط الامارات الايطالية ، وتكتلات الدن والمقاطعات .

ورافق المل اله التبسيط منل الى التحديد: فبنها كان رجال القانون يجمعون العسادات والاعراف ، كان رجال السياسة يشترعور القوانين والانظمة ويضعون الدساتير ، ويجيز لنسا استمرار عملهم ان نرى فيه واقعب شاملاً . لم يو القرنان الرابع عشر والخامس عشر اتضاح الاطارات والاعراف الادارية في الملكية البابوية والملكيات الفرنسية والانكليزية والاسبانية 🦼 وبعض الامارات العظمي كبورغونيا ٬ فحسب . ولم يحققا فقط عملًا تشريعياً ينطوي على كثير من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انكلترا التي اقرهـــا البرلمان . فان مبادهات جزئية او شاملة منبثقة من مطالب الجمعيات التمثيلية او من حسن استمداد الامراء قد اخذت تجهز الدولة بنصوص نظامية . لقد سبق وتكلمنا عن فشل « النظام الكبير ، ( ١٣٥٧ ) او النظام الكابوشي ( ١٤١٣ ) في فرنسا ، ولكن مؤلف ﴿ حَمَّ الْبُسْتَانَ ﴾ قد حاول ان يحدُّد ، خدمة لشارل الخامس ، دور الملكية في الدفاع.عن « الخير العام » " بيتها تغنت « طريقة انعقاد المجلس » ( التي تعود الى اواخر القرن الرابع عشر ) ثم ﴿ محاسن شرائع انكلترا » و ﴿ حكم انكلترا، السر « جون فورتسكيو » بملكية انكلترا القوية التي تلطفها المؤسسة البرلمانية والحق العام ، اما كتاب ( الاحزاب السبعة ، حيث قدم الفكر السياسي القشتالي برنامجـــا استبداديا ابويا ، فقد اكمــله « البحث في مجالس الكورتيس » حيث وصف « جم كاليس » ملكمة مطلقة تعتمد على جمعية ايضًا . اجل لقد تخطت مجالس كورتيس القرن الخامس عشر الكاتالونية فكر مؤلف القرن الرابع عشر ٬ وقد مجث المثل «الاتفاقي » ٬ الذي طلع به الاشراف البرشلونيون ٬ في اختبار القوة ؛ عن التوازن بين سلطة الامير وتدخــــل البورجوازية . ولكن انظمة كازيمر الكبير ( ١٣٧٣ - ١٣٧٠ ) قد حد دت القواعد الادارية والسياسية لملكة بولونيا ، في الطرف الثاني من أوروبا .

لمثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان و البراءة الذهبية » في السنة ١٣٥٦ . لا ريب في انها كرست عجز الامبراطور ، ولكن فضلها يقوم في انها خسددت بجلاء القوانين المرعية الاجراء . فقد عرف ، انطلاقاً منها ، من ينتخب ملك الرومسان الذي يمارس وكالة الامبراطور في حال شغور مركزه ، واين ومق وكيف يجري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من ان ذلك لم يصبح تقليداً ، فقد عينت البراءة ايضاً للمنتخبين واجب تقديم المشورة للامبراطور في جمية سنوية . اجل لقد كان المجهود محدوداً ولكنه نم عن رغبة واضحة في تحديد الادوار . اما نص البراءة ، الذي وضعه امير مستنير هو شارل الرابم وفقد وضع بالاتفاق مع الجمية .

ان الدساتير الاولى ، الخليقة بهذا الاسم ، قد تحققت في الواقع ، منذ القرن الرابع عشر ، في هولندا ، وطن كل مبتدع بديد . وتخفي اسماؤها المختلفة ، مع بعض الفوارق ، وقائع متشابهة . ويبدو ان هذه البلاد قد نهضت ، بدنها التي تميزت بروح بورجوازية متطورة جدا ، وباماراتها الاقطاعية التقليدية ، برسالة المجاد حل لمعضلة توزيع السلطة . كان همذا الحل " ، في جوهره ، اعترافا ، يتمهد به الامير عند توليته ، بامتيازات جميات المقاطعات في الحقلين السياسي والمالي ؛ وكان في الدرجة الثانية قبولا برقابة الجمية عبل الجملس والادارة . فان و دستور كورتنبرغ » ( ١٣١٢ ) و د المدخل البيج » ( ١٣٥٦ ) في برابان ، و د اتفاق فكس » ( ١٣١٦ ) و د المدخل البيج » ( ١٣٥٦ ) في منطقة لياج ، عن وعي فكس » ( ١٣١٦ ) و دانفاق المجلور » ( ١٣٤٣ ) في لياج ، هي اقدم النصوص واوفرها طايماً فومي بارز جداً . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضيقة جداً ، تقم في مفتور ، وبرهنت ، لا سيا في منطقة لياج ، عن وعي السلطة ، في البلدان الكبرى ، من التملص من القيود التي حاولوا تقييدها بها . ولكنها قد المنت في البلدان الكبرى ، من التملص من القيود التي حاولوا تقييدها بها . ولكنها قد ارغمت في البلدان الكبرى ، من التملص من القيود التي حاولوا تقييدها بها . ولكنها قد المغتب في الدولة ، في الدولة ، في آخر القرون الوسطى ، على الرغم من المقبات ، وربما بسببها ، عن التي بحثت فيها الدولة ، في آخر القرون الوسطى ، على الرغم من المقبات ، وربما بسببها ، عن تحديد واقعها مرة اخرى .

#### ويخصل وفروبسع

## نستأة الدوكة العثمانية

كان الغزو المغولي ، والفتح الداوي الساحق الذي ادى اليه ، فجوة في كل من تاريخ الشرق الاسلامي وتاريخ شعوب الروسيا ، بدونه لا نستطيع ان نفهم فهما صحيحاً التطور الذي اخذت به هذه البدان ، بعد ان ارتفع عنها كابوس الفتح وانحسرت الفمة التي نزلت بها ، إن لم نتبين جلياً الرصيد الكامل لهذه العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقياً اتفق مع الحركة التجديدية والنهضة الاصلاحية التي قامت بها اليونان ، اذ ذاك ، تجاه اللاتين ، وازدهار الدول البلقانية ، في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوروبا الجنوبية الشرقية . انها لفجوة تضطرنا للمودة ، قليلا ، الى الوراء ، لان مدنيات الاجيال الوسطى المتعاظلة والمتراكبة بعضاً فوق البعض ، لم تعرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث ، العالمية » .

### ١ ـــ الاسلام في عهد المغول

رأينا باية سهولة استجاب العالم الاسلامي واليسر الذي استقبل به الغزو المغولي الفتح المغولي فاستسلم له بكليته . ويمكن ان نجيد سر هذا ، في الهلع الذي استحوذ على السكان ، والحنور الذي وقع فيه واستسلم له اسياد العالم الاسلامي عندما اطلت عليهم جحافل الغزاة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل ، وهم اقوام اعتنقوا الاسلام ، وسبق للعالم الاسلامي ان عرفهم عن كثب ، واستعملهم مرتزقة في جيوشه . وراح بعض المؤرخين المحدثين ينزلون باللاغة على الشعوب اللاتينية ، لانها لم تحسن الاستفادة من تحالفها مع المغول ان لم يكن لحق الاسلام ، فاقله لتقليم اظافره . وقد جهلوا او تجاهلوا ان المغول انما عنوا ، في نظر معاصريهم ، فناء و إفناء كل حضارة او مدنية وقعت في طريقهم ، وانهم في الوقت الذي راحوا فيه يستعملون نصارى الغرب القضاء على الدول الاسلامية كانوا هم يقومون بمذابح اجهاعية راحوا فيه يستعملون نصارى الغرب القضاء على الدول الاسلامية كانوا هم يقومون بمذابح اجهاعية

هائلة بين شعوب اوروبا الوسطى . فلندع جانباً هذه الاماني الخرقاء ، ولنحاول جهدنا ان نفهم جيداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد .

كوّنت البلاد الايرانية والعراق وآسيا الصغرى وما التحق بها من ولايات مسيحية توابع : امثال كيليكيا وجيورجيا ؟ منذ اواسط القرن الثالث عشر ، تحت إشراف الحان الكبير ، في الصين ، الدولة الايلخانية المغولية التي سيطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشهالي من ابران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح ، والانشقاقات التي شجرت بينهم ، والمد الشاسع الذي بلغته موجة الغزو • كل هذا وما اليه ؛ اتاح للجيش الذي انكفأ الى مصر ان يتنفس الصعداء وان يعيد تنظيمه ليسترد الشام . والحدود التي قامت بين العالم الاسلامي والعالم المغولي ، انطلاقاً من كيليكيا الارمنية ، كانت تتقاطع عند منتصفها مع الطرقات المؤدية الى الهلال الخصيب ، عند اعالى دجلة ونهر الفرات الاوسط . وكان من شدة الصدمة وعنفها ان اصبت جميع بلدان الشرق الادنى الواقعة من كلا طرفي هذه التخوم ، بهزة زعزعت منهـــا الاركان وصدَّعتها . وهكذا طلعت فجوة قامت سداً منيماً بين العالم الايراني او العالم الواقع تحت النفوذ الايراني ( آسيا الصغرى ) والعالم العربي . فالعزاق العربي الصميم الذي دخــــــل ضمن الامبراطورية المغولية ، اصبح ، منذ ذلك الحين ، فلاة باعدت بين قطى العالم الاسلامي اذ ذاك : تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انهراً من الدمساء اينًا مرَّوا ، بحيث كان و السلام المغولي ، اعجز من ان يزيل معالم هــذا الدمار الشامل . كم من الرعاة الرَّحل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضى الفتح تماماً على فرقة الحشاشين التي كان نفوذها اخذ يميل الى الزوال ، كما أدّى الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم تمـــــا حملته في اردانها الفضفاضة من ابهة وجلال ، ترمز الى الوحدة الاسلامية . فلم ير احد اية اهميسة لتحولها ، ولو صورياً ، الى اسياد مصر، ولم يولر احد هذا الامر اي اهتمام او اكتراث . كذلك ادىالى تحطيم قسم كبير من الارستوقراطيةالعسكرية واضطر القسمالآخرللهربوالنجاة بنفسه. كل هذا جاء حافزاً على تشجيع الاخذ بالنظام الاقطاعي في البلدان الواقعة تحت السيطرة المفولية ، هذا النظام الاجتاعي الذي اخذت بوادره تبرز للميان في القرون السايقة .

من مفارقات التاريخ العجيبة في هذا العصر ، هو ان مصر التي صار الامر فيها للمر فيها للمر فيها للمرابرة رجيء بهم من اسواق الامر فيها للمرابرة رجيء بهم من اسواق النخاسة والرق القائمة في الاقطار الجماورة للبحر الاسود ، اصبحت الآن مناط الأمل ، والملاذ المرتجى ، والقبلة التي شخصت اليها العيون والابصار ، وقطب الدائرة في المالم العربي . فقد اقام فيها المهاليك حكماً عسكرياً دكتاتوريا ، كثيراً مسا تعرض للتمزق والإحن من جراء المشاحنات الداخلية بين الاحزاب المتطاحنة على السلطة ، تستثمر الى اقصى حدود الاستثار سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز والاعتصار . وهي دكتاتورية صانت وحدة مصر ووحدة الشام ، وامدت الحكم بادارة حازمة ، وبالقوة والنظام مما افتقر الى مشله او الى بعضه ، الكثير من

البلدان الجماورة . ونقرأ خبر هذا كله بالتفصيل في هذه الموسوعات التي وضعها بعض علماء العصر وكتابه ، معظمهم من موظفي ديوان الانشاء كالقلقشندي الذي اعطانا في كتابه : و صبح الاعشى ، وصفا دقيقاً وصورة صادقة لهذا الوضع . فالجيش يميش على الإقطاع يجبي رسومه وتجمع لصالح الجيش ، دون ان يقابلها ارض او املاك يستغلها لحسابه الخيياس ، ودون ان يتسرب اي ضعف او وهن في اشراف الدولة عليه ، فقد كان الجيش صارماً على نفسه كما كان لا يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير ، يسير على نظام دقيق آسر . ففي همذا العراك الذي اخذت يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير ، يسير على نظام دقيق آسر . ففي همذا العراك الذي اخذت مصر بتلابيبه مع الخطر المغولي ، لم تحتمل على ابوابها احداً من هؤلاء المسيحيين الذين تركهم الايوبيون وشأنهم . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد ، منه القرن الثالث عشر ، وشأن الارمن من كيليكيا ، في القرن الرابع عشر ، ولم يبق صامداً في وجهها غير قبرص ، همذا الحمن البحري المنيع الذي هزىء بهجهات المسلمين عليه والذي كتب له ان يبقى شوكة في جنبهم حتى القرن السادس عشر .

فاذا مـــا استطاعت دولة المهاليك والنظام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعيش اكثر من ازدهرت فيه التجارة الإيطالية في الشرق الادنى ؛ عادت مصر تلعب ؛ بالرغم من الاخطسار الق تمرضت لها من جراء الحروب الصليبية ، ومزاحمة الطرق التجارية الواقعة تحت رحمة المغول او اشرافهم عليها ؛ دوراً هاماً . صحيح انه كان من الصمب عليها جداً المحافظة على المقايضات. التجارية مع الغرب . غير ان تحكمها المطلق بالحركة التجارية في البحر الاحر والحبيط الهندي ، جمل من التجار المصريين ، سماسرة اثرياء ، أمنوا لدائرة المكوس ارباحاً طائــــــلة ملأت خزينة ـ الدولة بالمال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدهاراً كبيراً وبعثت فيهـــــا نشاطاً بقي خبره حينًا في خواطر الناس يتذكرونه ابد الدهر . وليس الماليك بمسؤولين وحدم عن استنفاذ موارد الذهب لديهم ٬ وانتقسال ذهب السودان إلى الايطالين ٬ عن طريق المغرب ٬ فيبقى في ـ يوم . وليس من غلطتهم وحدهم ولا هم وحدهم بمسؤولين عن هذا الخراب والدمسار الذي نشره تيمورلنك ؛ في سوريا ؛ في منعطف القرن الرابع عشر والحنامس عشر ؛ وهذه الحروب المضنية الق شنوها نسده فارزحت مالية الدولة وافدحتها بحيث راح السلطان برسباي يفرض احتكار الدولة لتجارة البلاد الخارجية ، ثم أضطر في نهاية الامر إلى أن يتراجع عن تدابير، التعسفية هذه امام احتجاجات التجار الصارخة . وليس من غلطتهم وحدهم اخيراً ؛ قيام جسر ؛ في اواخر القرن الحامس عشر ٬ للاتصالات المباشرة ٬ بين البرتغال من جهة ٬ والهند من جهسة اخرى ٬ كان في اقامته ضربة قاصمة للاقتصاد المصري ، فجمل مصر هدفًا لاطباع الاتراك العثانيين . ومم ان الفوضي فعلت فيهم فعلتهسسا ، والسعت ادارتهم بالخطل في نواح كثير ، فنظام الماليك لم يكن اسوأ من غيره من هذه الانظمة او الحكومات التي قامت اذ ذاك . فقد الحمصل وانهار امام قوى فاقت اضعافاً ماتم له منها . واذ وجد نفسه وجهاً لوجه مع الدول الاوروبية التي كانت يومئذ في ابان تطورها وتكاملها ، وامام القوة المثانية القاصة النامية ، فأستقيط في ايدي سلاطينه ولم يعرفوا كالم يستطيعوا ان يجددوا من احوالهم واوضاعهم .

ومع ذلك ، فقد جعلوا من مصر مباءة للفنون والعلوم ، ومشعلًا عالميـــاً للادب , فالاسلام السني في مظهريه الفلسفي والفقهي يسيطر بلا منازع على البلاد، والنظام الذي اعلنه الفقيه الحنبلي ان تئمتُّة والذي واممفه بين الجندي وبين ﴿ الكاتبِ ﴾ والذي تمثل على اتمه في هذا التطور الذي خضمله الوقف؛زاد من تعصب المسلمين ضد الاقباطوغيرهم من الاقليات المسيحية واثار الكراهية والبغض ضد التجار الاجانب ، مع اشتداد حاجتهم اليهم ، الذين كانوا يتصرفون احيانك كالقرصان . وقد عمّ النشاط الفكر في مجالات عديدة اخرى ، وهو نشاط تبلور عــن ظهور مؤلفات موسوعية ، تعليمية ، اكثر منها خلقاً او تجديداً ، اتجهت ، على الاكثر ، من جمهور القراء العطاش للمعرفة . وانصرف أذ ذاك ، علماء اللغة وأصحاب المعاجم. إلى وضع عــــدد من القواميس العربية الواسعة المستفيضة ، لا تزال المعول عليها حتى يومنا هذا ، بينا نشط العمل في تصنيف المؤلفات التاريخية ، حول التاريخ القديم والمعاصر، من الذهبي (القرن الرابع عشر) ، الى ان إياس ( مطلم القرن السادس عشر ) ، الذي يوجد شبه كبير بين عمله هذا واليوميات الق وضعها معاصرون له من اهل البندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مع المقريزي ١٣٦٤ – ١٤٤٢ في كتابه و الخطط ، الذي ذكر فيه ما يتعلق من الاخبار بمصر واحوالها المدنية والاجتهاعية ، وقد برهن عن علم واسع ونشاط جم ، وحب اطلاع شامل تناول معه الكشف عن آثار الملاد وخطط الفاهرة ، ومبانيها ، ووصف النقود المستعملة ، والاوبئة والاقليات الدينية ، هذا اذا السيوطي ( القرن الخامس عشر ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . وفي مصر 'وضعت نهائياً في شكلها الحاضر القصص الشعبية المستمدة ماديّها من جميع البلدان الاسلامية ولا سيما كتاب الف ليلة وليلة منها ، الذي ترجع منابعه الاولى ، الى بلاد فارس قبل الاسلام ، ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد .

برهن الاسلام ، في البلدان التي وقعت تحت الفتح المغولي بوجوه شق ، عن ابران المنولية نشاطات وحيويات متنوعة ، لم تقل قط عما تم له منها في دولة المهاليك في مصر . فهؤلاء المغول الغزاة الذين سايروا جميع الاديان ، في بدء امرهم ، اخسذوا منذ اواخر القرن الثالث عشر ، يعتنقون الاسلام ، بتأثير مزدوج من النسبة العالية للسكان المسلمين الذين خضعوا لهم ، وبدافع من التركمان الذين تمازجت معهم وانصهرت بينهم ، اولى القبائسل المغولية التي دخلت ايران . فقد برهنوا عن تساهل عظيم امسام جميع الاديان والمعتقدات ، دون ان يغرقوا عند اعتناقهم الاسلام، بين الشيعة والسنة . ولم يخل هذا الوضع بالذات ، من بعض الافر

على الاسلام ، اذ فقد شيئاً كان يجعله في اعين الآخرين ، الدين المديز او المفضل . وهكذا عظم شأن الشيعة وكبر وتطور ، بحيث اشبح التشيع ، بعهد ذلك بقرنين ، المذهب الرسمي في ايران .

وعلى عكس الغزوالتركي ، لم يتسبب غزو المغول عن اي تغيير يذكر في البلاد التي اخضعها لسيطرته ، من الوجهة الاثنوغرافية . فاذا ما حصل شيء من هذا ، فقد جاء من قبيل هذه المفارقات الفريبة لصالح الاتراك انفسهم . فقد دفع المغول امامهم ، عدداً من الاقوام والشعوب التركانية لم يلبث ان ألف معظمها وحدات تمازجت بالجحافل المغولية الغازية ، التي غطت بمدها العرم ، آسيا الصغرى وارجاء الروسيا الجنوبية ، فأمدتها بموجة جديدة من العنصر التركي وصبت فيها دما جديداً . وبالنظر لنظام العيش الواحد ، استطاع التركان ، اكثر من اية قومية من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح المغولي ، ان يؤثروا على المغول تأثيراً اكبر من اية تأثير من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح المغولي ، ان يؤثروا على المغول تأثيراً اكبر من اية تأثير عن عن التوغرافي آخر ، وراحوا يتصونهم ، ولم يبق على نقاء وصفاء عنصره ، بمزل عن علم المنازية المنازية . انه وايم الحق ، لمصير غريب تنتهي اليه هذه العملية الجبارة . وقد عرف هؤلاء الاقوام ، في جنوبي روسيا ، باسم التتر او التتار ، وهو اسم عنى اذ ذاك وأريد به المفول ، بيناهم بالفعل قوم من الترك لغة وعرقا ، وطجة .

وليس من شك قط ان تنصل ، في مجالات الحكم والادارة ، بعض الخصائص والميزات التي حلها المغول معهم من مواطنهم الاولى ، بينها تركت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احياناً خلال عهد المهاليك ، علينا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام المغول ، اي فضل في انشاء هذه الاتصالات البريدية ، ومصلحة المباحث والجاسوسية التي انشأوها . لم يكن في وسع هؤلاء المغزاة الضالمين الى ما فوق انوفهم في الهمجية والبربرية ، ان يقيموا مثل هذه المصالح . وهكذا لا نستطيع الى يومنا هذا ، ان نميز جيداً ، في النظام الذي وضعته الدولة الايلخانية ، ما هو من اصل ايراني ، وما هو من ابداع أصيل . وجل ما نستطيعه المذا الشأن هو ان نتبين ، بعض ما استحدثوه ، في النظم القضائية والمالية .

فالادارة العامة بقيت في ايدي الوزراء وكلهم من سكان البلاد الاصلين ، ومن كل المذاهب كرشيد الدين الخطيب ، وهو يهودي اعتنق الاسلام ، وفيلسوف تعاطى الحكة وتولى الصدارة العظمى للالحان غازان ، عام ١٣٠٠. اما السلطان فقد احتفظ لنفسه بقيادة الجيش، وبالقرارات السياسية الملزمة ، مستميناً في عمدله ، بارشادات المجلس الاعلى للمفدل ، وسار على قانون جنكيز خادن . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشياء الخارجية التي استحدثها كالفرمدان ( يارلغ) والانواط المعدنية التي انعم بها على بعض القادة ، والخاتم الذي تمهر به اوراق الديوان ( الطر"ة ) والذي يشبه شبها كبيراً الطغراء عند السلجوقيين . وبعد ان رَاسخ النظام واستقرت أسسه ، كان على الدولة ان تسير وفقاً لمقتضيات الوضع الراهن . فالغرض الذي رمت اليه في الدرجة الاولى ، كان استغلالها للبلاد بالسيف والبطش والارهاب ، حتى اذا ما حلّ الرعب في الدرجة الاولى ، كان استغلالها للبلاد بالسيف والبطش والارهاب ، حتى اذا ما حلّ الرعب في

قلوب السكان بعد ان اقفرت البلاد وجف منها الضرع وصوّح الزرع ، اخذت الحكومة المغولية بعد الانتهاء من عملية الفتح ، تتبع نهجاً ادارياً اكثر انتظاماً من قبل . وقد وفرت الفتوحات للدولة الايلخانية على قدر ما سمحت به التقاليد المرعية ، املاكاً واسمة وعوائد عينية وافرة . سحيق ، فالاصلاحات التي قامت بها ، وكلها مستوحاة من مغول الصين، اي من المناهج الصينية ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت لها محصولًا اطيب من الواردات؛ كل هذا لَم يمنع قط الدولة الايلخانية من أن تجد نفسها ، في اواخر القرن الثالث عشر ، عرضة المصاعب ذاتها التي تعرضت لها الحكومات السابقة ، بعد أن زادت فداحة الدمار الذي أصاب جانب كبيراً من البلاد ، وتكالب الحكام والقواد العسكريون ، على ابتزاز السكان واغتصابهم باسوأ الاساليب . فامام تدهور النقد ، والعجز الذي منيت به الدولة ، فنعها عن تأمين مرتبات الجند ، راحوا يروجون في العالم الاسلامي ، العملة الورقية التي نجح استعمالها في الصين ، وهي محاولة كتب لها الفشل ومنيت بالخيبة لقلة دربة القوم وعدم خبرتهم وعدم تهيئة الناس لها بصورة مرضية.وعمد السلطان محمودالغزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي يشجع الجند على استثار الاراضي، قرر ان يقطع الواحد منهم اراضي واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك لم يستطيعوا أن يجولوا دون تدهور النظام . وقد قام الى جانب الاراضي التي وقعت مباشرة تحت ادارة الدولة ، امارات عدة اعترفت لهـا بالولاء والتبعية ، ومع ذلك لم تطبق هذه الاصلاحات تطسقاً كاملاً .

من الفوائد التي ادّت اليها الوحدة المغولية ، إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع جميع ارجاء آسيا . والتسامح الديني والسياسي الذي عرفت به هذه الدولة ، مكن لمدد من المرسلين من رهبانيات الدومنيكين والفرنسيسكان ان يتوغلوا بميدا في اواسط آسيا وان يقيموا لهم مراكز للتبشير وابراشيات ، تناثرت حباتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف بحر الصين ، حتى ان قوافل من التجار الايطاليين ، انضموا ، لاول مرة في التساريخ الى القوافل الآسيوية التي كانت تجوب اقطار الهند والصين ، وتم تبادل الممثلين السياسين ، بين بلاط المغول والدول المسيحية في الغرب . وقد نتج عن هذا ، بنوع خاص اتساع الافتى امام الاتصالات البشرية ، كا وضع كثيرون من الرّحالة الغربيين ، اوصلاً عالم شيء ، فظهرت لاول مرة في التاريخ كتب ارجلهم لاول مرة ، والتي كانوا يجهون عنها كل شيء ، فظهرت لاول مرة في التاريخ كتب وصفية منها كتاب و جامع التواريخ ، لرشيد الدين ، وهو كتاب أرخ فيه للمغل وماوكهم ، من جنكيز خان الى غازان ، والمفرس والخلفاء ولماوك الصين وملوك الفرنجة .

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلاً . فلم يمر ثلاثـــة ارباع القرن حتى عادت آسيا الى الانقسام ، وأوصدت ابوابها في وجه الغربيين . ففي عهد الوحــــدة لم تكن طرقها مأمونة المسالك، اذ ان الحروب التي قامت بين المالك المغولية جعلت سالكيماني خطر.

كذلك من الصعب ان يكون المرء له فكرة ، ولو تقريبية ، عن الحركة التجارية التي ساهم بها بعض التجار الايطاليين . وبما لا شك فيه ان الدولة الايلخانية شهدت هي نفسها حركة تجمارية اقوى على الطرق التجارية القدعة الا انها عجزت عن ان تعبد الى نشاطها السابق ، الحركة التجارية في المحيط الهندي بعد ان اخذت مصر تسيطر عليها اكثر فاكثر . وقد استقر رأيها يوماً على ان تهاجم الاسطول المصري العامل من قواعده ، في المحيط الهندي ، وهي خطة لم تر النور ، وان كانت استخدمت لها بحارة إيطاليين من مدينة جنوى . وعسادوا الى استعمال الطرق التجارية التقليدية : فالى جانب مرفأ طرابزون ، نشأ الآن على شاطىء البحر المتوسط، مرفأ أياس مهيره الواقع في ارمينيا الصغرى الخاضعة اذ ذاك للمغول . ومن بين الطرق التي فتحت ابوابها للتجارة بعد ان يجتاز شمالي بحر قزوين والتركستان ، بين البحر الاسود والصين ، ماراً بالاقطار الخاضعة بعد المالك المغولية نفسها التي تسيطر عليها . وهذه المنافسة حالت دون حصول الماليسك على ما المهالك المغولية نفسها التي تسيطر عليها . وهذه المنافسة حالت دون حصول الماليسك على ما يرغبون فيه من الرق ، من اسواق القوقاز . ولذا راحوا يحاولون الاتصال مباشرة بالبحر الاسود وما يقع حواليه من الاقطار ، عن طريق المضايق ، بالاتفاق مع بيزنطية ، وعلى اساس من التعاون والتفاهم مع الجوالي الايطالية المقيمة في جزيرة القرم .

فالغزو المغولي لم 'يلشحق مع ذلك ، اي خطر يذكر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انهي حياته المديدة في ظل ملوك شيراز الدين كانوا خاضعين للمغول . فاللغة المربســة لم تبقى اللغة الدارجة أو المستعملة للتفام ، والمؤلفون ، كما في مصر ، كتبوا في كل شيء ، كنصبر الدن الطوسي احد علماء الشيعة الاعلام ، في القرن الثالث عشر ( ١٢٠١ - ١٢٧٤ ) الذي اسس مرصداً فلكياً في مراغا بامر هولاكو ، وحمد الله المستوفي ، من رجال القرن الرابع عشر . وقسد اثر اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيراً بالغاً غلى المؤرخين . فقبل رشمد الدين ، رأينــــا علاء الدين عطاء الجويني ، وهو مؤرخ ووال من ولاة الفرس من اصحاب الثقافات العالمة ، يضم تاريخًا موضوعيًا لطَّائفة الحشاشين ، والمطران السرياني ابن العبري، الذي عرف ان يوفِيِّق في مؤلفاته ، بين التقاليد المسيحية والاسلامية ، وبين العربية والفارسية . وامام نوائب هــذا الزمن والحن التي نزلت في الناس ، نرى الحياة الدينية ، تميل لدى السنة والشيعة ، على السواء ، نحو التصوف ليس على طريقة كبار المفكرين ، بل بالاحرى ، عن طريق تكاثر رجال الله والاولداء الذين راحت التقاليد والاساطيرالشعبية اتنسباليهم المعجزات والخوارق اوعن طريق حلقات الدراويش الذين حاولوا، باعمالهم وحركاتهم، ان يتصلوا بالالوهية مباشرة. وقد كان هؤلاء الدراويش على جانب كبير من الجهل فيحاولون ، عن طريق الاستجداء او بوصفهم اعضاء في جمعات الاولماء ارب يستغلوا شعائر الطبقات الشمبية البسيطة ، فجمعوا كثيراً من الوقوفات والاعطمات . يجب الا نغفل هنا عن ذكر الجهود التي قام بها الفرس لنشر الاسلام في قلب آسا ، بعد ان اعتنقه عدد كبير من المفول والصينيين ، ولا تزال ذراريهم على هذه العقيدة ، حتى يومنا هذا .

والتقاليد الغنية التي عرفت في عهد السلجوقيين ؟ زادت غنى ؟ إثر الاقتباسات التي اخذتها عن طريق الاتصال بالماليك والمنول . الا ان هذه الاقتباسات قلما نراها تبرز > في هذه المباني الهندسية الجيلة التي تم انشاؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان اولجيتو في عاصمة سلطنته > في اذربيجان > وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طهران > او مسجد يزد الذي شيدته احدى الاسارات المحلية > ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي الجثرت من استمال الفنالمقرنس على شكل نخاريب النحل > او القاشاني الازرق > الذي استعمل بلاطاً لفرش الجدران عا عليه من رسوم نباتية > بعد ان جود صنعه عمال مدينة قاشان في إيران الوسطى . اما التجديد > فقد تناول على الاخص > فن تزويق الخطوطات > وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصيني . وقد عرف الفنانون الايزانيون ان يتفننوا كثيراً في هذه الصنعة فاكثروا من استعال المناظر الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناسق جميل > بحيث بز الايرانيون بهذا الفن مي الغرب خلال هذه الحقية بالذات .

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى – باستثناء القبيلة الذهبية التي خمسّرت وقتاً اطول ، فلم تتجاوز الدولة الايلخانية ٬ القرن الرابع عشر . فالى جـــانب الانقسامات الداخلية التي وقمت في قلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فيها وشلت كل حركة ، عجزت عن صهر القيائل المفولية في بوتقة واحدة ، بعد ان قلَّ عددها ، فعادت الى حياة البداوة القديمة . ولم يعد داع الفتح يدعوهم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى. وقد حال الرجوع الى حياة البداوة ، في بعض الولايات ؛ دون الابقاء على ادارة مالية صحيحة تؤمن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على مرافق الزراعة ، واكسبت القبائل التركانية والمغولية والكردية نفوذاً فاق بكثير النفوذ الذي تمتع به « الجيش النظامي » . فاينها جاء المغول اقل نسبة عددية ، برزت المطـــالب القومية في الولايات ، وقام يغذيها فريق من ذوي الأطباع . وهكذا لم تلبث الدولة الايلخانية ان توزعت الى دويلات وامارات ، صاو قسم منها الى ابناء البلاد ، كما صار القسم الآخر الى امراء التركمان او المغول . فقد سيطر التركمان في الولايات الغربية ، واصبح شمالي العراق واذربيجان وارمينيا طوال قرن واكثر ، مسرحاً لمنافسات دامية بين الاتحادين المنخاصمين هما : ﴿ الحَرُوفِ الاسودِ والخروف الابيض » ؛ فكان احدهما على المذهب الشبعي ؛ كما كان الآخر على المسذهب السني – وهي منافسة احتدمت واستطالت ، فأثرت من بعض النواحي ، على تكوين الدولة العثانية ، وعلى إنشاء ايران الحديثة . اما ما تبقى من ايران ، فقد بقى سائراً وفقاً للتقاليد التي 'عمـــل بها من قبل ، ولم يخرج عن الصدد الذي رسمته له الدولة الايلخانيــــة الا في التقسيم السياسي الذي اصاب البلاد اذ ذاك .

كان الاسلام قد سيطر على دول اسلامية اخرى ، تقع الى مــا وراء تخوم الدولة الايلخانية ، امثـــال دولة جاغاناي في

الدول المغولية الاسلامية الاخرى

الغركستان ، ودولة كتشاك او القبيلة الذهبية في روسيا ، ولكن ليس كا هي الحال في ايران تحت تأثير سكان البلاد الاصلين الاكثر عدداً نسبيا ، ولا تحت تأثير الاتصال بالاراك الرّحل ، اذ ان قبائل التركان التي استوطنت هذه المناطق ، كان اعتناقها للاسلام لم يزل جزئيا ، وطري العود . ان انتشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات ، الذي كان ابتدا منذ عهد بعيد استمر بعد الفزو المغولى ، واشتد على الاخص بين المغول ، إذ رأوا في هذا التضامن الديني الملاط الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اتاحت لهم ان يتحكموا في روسيا ، وباقوام الروس الوطنيين ، الذين كان اعتناقهم للمسيحية سطحيا . ومها يكن ، فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام ، سجل في عهد المغول ، خطوات حاسمة لا تزال آثارها بادية لليوم ، في هذه المقاطعات الواقعة ضمن الاتحاد السوفياتي اليوم ، فلم يتسبب عن هذا الارتداد ظهور مراكز قومية للثقافة الاسلامية ، ووحدة المقيدة ، لم تفد شيئاً في حفظ الوحدة السياسية . ان مغول القبيلة الذهبية ، الذين وحدة المقيدة ، لم تفد شيئاً في حفظ الوحدة السياسية . ان مغول القبيلة الذهبية ، الذين عشر ، لعدم قيام خصم قوي في وجههم ، اما مملكة جاغاتاي ، فقد د كت معالمها واستحالت رماداً منذ اواسط القرن الرابم عشر .

ترك الفتح المغولي أبرز آثاره وأعمقها على الاطلاق، ولو بصورة غير مباشرة، في بعض البلدان الواقعة وراء حدوده ، ولا سيا في الهند وآسيا الصفرى .

استطاع خلفاء الدولة الغزنوية الذين دوّخوا المقاطعات الواقعة الى الشمال الغربي من الهند ، ان يضيفوا الى هذه الولايات؛ تباعاً ؛ منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الرابع عشر، حوض نهر الغانج والبنغال والقسم الاكبر من الدكن ، فكادوا يحققون بذلك وحدة الهند الـــــق مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتها للانقسام. وهكذا فني الوقت الذي توقف فيه الاسلام عن التوغل عمودياً ، راح يتسم افقياً بفتوحات جديدة . رأينا رد الفعل الذي قام به سكان البلاد الوطنيون، امام هذا التوغل الديني البطيء، وكيف انهم انكفاوا على أنفسهم، واستمسكوا بضراوة ، بحضاراتهم القديمة المتحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الجماعات التي كانت أقــــل تطوراً سياسياً في أوضاعها ؛ ما كان له من تنظيم أسمى ؛ ونظامه العسكري القوي ؛ ومذاهبه الضرائبية التي كان اقتبسها من العالم الاسلامي ، في الغرب . وقد تمكن أتماعه في الهند ، بعد ان استقرت أوضاعهم ٬ ان ينشئوا مركزاً للاشعاع الحضاري ٬ لم يبق بدون تأثير على الهنود الذين ما لبثوا مستمسكين ، مجبل دينهم ، كا هو شأن من كان منهم في وادى الغانج او السواد الاعظم من سكان الدكن . فغزو المغول شجع هذه الحركة وبذلك نجت الهند نهائيًا من كابوس الفتح وان لم تنج من غزواتهم ، وأصبحت ملاذًا للايرانيين وملجأ لهم . ولذا جاءت الثقافة الاسلاميـــة في الهند ثقافة فارسية الطابع ، ابرانية السمة ، على مذهب السنة ، اذ ان المغول في ابران كانوا حماة الشيعة . وقد طلعت علينا في هذا العهد مؤلفات مهمة ، منها تاريخ الدول الابرانية والاسلامية في الهند ، الذي وضعه الجوزجاني ، في القرن الثالث عشر ، والقصائد التي وصلت البنا من نظم ً أمير خسرو. وعلى عكس ذلك فالفنانون الوطنيون الذين كانوا في خدمة سلاطين دهلي ، لم يقتبسوا من ايران سوى رسوم تزيينية ثانوية ، والمدافن والمساجد التي أنشأها جاءت كلها على طراز هندى.

قد كان للفتح المفولي ، تأثير بالغ على آسيا الصغرى ، اذ هيأ لها – ولو مسن بعيد – الظروف المساعدة للروز الدولة العثانية وتطورها. فبعد ان نال المغول من سلجوقيي بلاد الروم ، لم يعمدوا قط للقضاء على حكومتهم وتشكيلاتهم الادارية ، بسل فرضوا عليهم الولاء والتابعية ، وألزموهم بتحمل القسم الادنى من أو د جيشهم. وقد ساعد هذا النوع من الحاية التي أقاموها ، على شد أواصر العلاقات ، بين السلجوقيين وبين ايران ، كا ساعد من جهة ثانية ، على نشر الاشعاع الثقافي الايراني في ديارهم بعد ان اخذت بوادر هسذا الاشعاع تبدو للميان في أواخر عهد الدولة السلجوقية . وهكذا استطاع جلال الدين الرومي، في القصائد الصوفية التي وضعها ، وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم ، ان ينشر عن طريق فرق المولوية ، النزعات الصوفية التي حلها معه من خراسان ، قبسل ان يحقق المغول فتوحاتهم الداوية . وهكذا افترشت ارض آسيا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس التي شجع عسلى بنائها وتشيدها الوزير فخر الدين علي ، فازدانت بهسا معالم كل من قونيه وسيواس واماسيا ، فاربين صفحا هنا ، عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاتاضول ، ولا سيا مدينة سيواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية ، من هذه الحركة التجارية التي نشطت في المرافىء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه .

ومع ذلك ، فالمغول مسؤولون، الى حد بعيد، عن زوال تركيا الاولى ، من مسرح التاريخ، فالاندحار الذي لحق بهم ، والمشاحنات الداخلية التي قاءت فيا بينهم ، والذهاب كمادتهم ، الى تبريز، للظهور في بلاط سلاطينها ، كل ذلك بالغ في انهاك السلطنة وايهانها ، فقضى عليها وأزالها من الوجود ، في مستهل القرن الرابع عشر ، دونما ضجة او ضجيج . صحيح ان المغول حكموا البسلاد حتى عام ١٢٧٧ ، بواسطة سلجوقي ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول ، بجميع الوسائل ، ان يحافظ على التقاليد التي سار عليها الحكم السابق . الا ان مقتضيات الدولة الايلخانية ومتطلباتها الضرائبية ، حرمت هذه السلطة من وسائسل العمل ، ولا سيا من جيشها الذي لم تقدّم بديلا عنه الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباشرة . ولم يلبث البرفانة فخر الذي لم تقدّم بديلا عنه الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباشرة . ولم يلبث البرفانة فخر الدين على وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات التي تألفت منها الملكة قديماً ، فيا بينهم . وممسا أنكى من هدا كله وأهم هو ان التفسخ الذي صارت اليه السلطة ، أفادت منه المدن ومنظهات أنكى من بعض الوجوه ، المنظهات التي قامت في الغرب تحت اسم Communes او بلديات ، والذي استفاد بالاكثر من هذا الوضع هم التركان الذين كان أصبح من الصعب ردعهم و كبح جماحهم والذي استفاد بالاكثر من هذا الوضع هم التركان الذين كان أصبح من الصعب ردعهم و كبح جماحهم في أو اخر عهد الدولة السلجوقية . ففي الوقت الذي أمكن فيه السيطرة عليهم والحد مسن

شكيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى ، تمكنوا من التحرر في الولايات الدائرية ، حيث كانوا بمعزل عن كل رقابة في جبالهم الوعرة المسالك والصعبة المنال، او كانوا يلوذون باللجوء الى داخل الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت علينا هي امارة كرمان السق استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام التركان بثورة عامة استطاعوا ممها الاستيلاء على قونية ، اتشهم البرنامة بتدبيرها فحكم عليه بالموت حالاً فاحدثت ردة فعمل لدى المفول الذين تسلموا الادارة وأدخلوا على البلاد بعض نظمهم الخاصة . الا انهم لم يأخذوا اجراءات جذرية ضد التركان القاطنين في الولايات الداثرية . وقبل غروب شمس القرن الرابع عشر ، قام عدد من الامارات الاخرى ، بعضها على الحدود البيزنطية ، أسس احداها الامير عثان المؤسس الحداد الاتراك المثانين .

ان تحرر التركان واستقلالهم أدى الى نتائج مهمة جداً ، سواءاً في داخل آسيا الصغرى او في خارجها . فالنزعات الاجتاعية والصوفية التي برزت في الأوساط التركانية ، ساعدت كثيراً على ظهور طرائق دينية لاقت رواجاً اكثر بما لاقته المولوية ، منها مثلاً البكتاشية ، وهي طريقة لعبت دوراً بارزاً في التاريخ العثماني. لم يكترث أسياد اناضوليا الجدد كثيراً الثقافة الايرانية التي لم تكن في نظرهم لتعني شيئاً كبيراً ، مع العلم ان هذه الثقافة الفارسية بقيت ذات تأثير عميق في البلاد مدة عدة اجيال . وهكذا لم تلبث ان اصبحت اللهجة التركية هي اللغة التي استعملت في هذه القصائد الصوفية او في روايات البطولة التي راحت تمجد انتصارات التركان . وهكذا كانت فترة الاحتضار الطويل التي مر"ت بها تركيا الاولى ، الفرصة المؤاتية للشعب التركي ليعي فيها نفسه ويستفيق فيه الشعور القومي ، ويتعرف الى ذاته ، ويفقه حقيقته ، وهي يقظة شعورية كانت لها أهمية كبرى .

وفي الوقت ذاته ، بعث تحرر الامارات التركانية ، النشاط في قلب و الغزاة ، وحملهم على الوقوف موقفاً خشناً من المسيحية البيزنطية . فأمام التخوم والحدود الخالية من كل دفاع بحميها ويقيها شر الغزوات ، راحت هذه الامارات الدائرية تقضم شيئاً فشيئاً من جنبات الامبراطورية البيزنطية ، يشد من ازرها عناصر تخلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان المغول ، وأخذت تتجمع وتتراص ، ضامة بين صفوفها أنشط الوحدات التركية وأكثرها حيوية . وعندما انهارت الدولة الايلخانية ، لم يكن يوجد ، في المنطقة الواقعة بين الحروف الاسود وبين شواطىء بحر ايجيه ، سوى جماعات تركانية ، خشنة ، كانت في سبيل انشاء كيان يختلف كليا عما كانت علمه الدولة السلحوقية .

الدولة التيمورية لهزات جديدة عنيفة زعزعت أقطاره وتركتها خراباً يباباً . فمن مملكة جاغاتاي التي فقدت كل سماتها المغولية وأصبحت تعبيراً عن هذه اللهجات التركية المحليب في أواسط آسياً لم يبق سوى معالم دمار متراكم بعضاً فوق بعض. وهذه المدن الايرانية التي كانت

فها مضى ، فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك، من الاحن والحن ما لم تتعرض لبعضه من قبل. ومقاطعة خراسان التي بلغت شأواً عالياً من الازدهار؛ فيما مضى ؛ اصبحت اليوم قفراً بلقماً بعد ان خربت فيها شبكات الاقنية الزراعية . والسكان بعد ان حصدهم الفنااء بالعشرات لشدة ما تعرضوا له من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقيل من الاستثمار البشع والاستعمار الجشع ، على يد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين ، استمسك الاول بأعراف البدواة وتقاليدها ، كما حبَّذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة، طلع المغولي التركي تيمورلنك او تيمور الاعرج ، هــذا الغول الختول الاكول ، المتعطش دوماً للدماء والحالم بالحرية والاستقلال ، الخشن الملمس والوحشي الطباع ، الا انــــــه من أنبع من أطلعهم التاريخ من رجال الحرب ، والذي عرف ان يجمع بين تقاليد جنكيزخان وفضائــل الاسلام ، فجمع حوله جيشاً لجباً عرف ان يثير حماسه ويلهب خياله ، وراح على رأس هذا الجيش الجرار يزرع ، في اواخر القرن الرابع عشر ، هذه الرقعة من الارض الممتدة من أواسط الروسيا الى شمال الهند ، ومن أقاصي حدود الصين حتى آسيا الصغرى والشام ، بالخراب والدمار ويسقيها بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح المتبدّي انه لن يتم له انشاء امبراطورية راسخة الاركان وطيدة الاسس والبنيان ، ما لم يقمها على قواعد مدنية متينة ، وما لم يرتفع فيها للعلم والفكر والفن حرمة وقباب عاليات وسلطان ، فعاشت عاصمته سمرقند عهداً من الازدهار والاشعاع الفكرى؛ لم تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين الحنيف ويرسخ اركانه واتخذ منه 'تكأة لبتابع فتوحاته ، واعتمد في اعماله الحربية على نظام النقشبندية ، فادهش العسالم وخبله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية ٬ فالذين ترجموا له من الايرانيين ٬ اشادوا بذكره كما اشادوا بالمآسي العظام والفتوحــات العراضُ التي دوح فيها العــالم كما ذكره بالتفصيل ، ان خلدون الذي قابله بدمشق ، والكاتب الاسباني المسيحي كلافيخو وهذا الرجل الذي هزم امام انقرة ، كمن لم 'يهنزم ، وأرغم في التراب انف السلطان العثاني بيازيد ، كان اعجز من أن يأتي عملاً يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنكيز خان . فقد انهك دولة الاتراكالعثانيين كما انهك دولة الماليك ودولة دهلي في الهند . حتى في ايران نفسهـــا حيث استطاع خلفاؤه ان يقيموا لهم دولة ومثلها في التركستان، لم يستطع هو ان يقيم سلطة سياسية جديدة. وقد إستمجم التموريون بعد موته بقليل ( ١٤٠٥ ) وعجزوا عن ان يجددوا اياً من المؤسسات التي ُعمــل بها الامبراطورية الموحدة التي عرفت بالمفول الكبير.

وقد اظهر تيمورلنك وخلفاؤه من بعده ، بذخا كبيراً ، ، كها رعوا الآداب ، والفنوت ، والتاحوا للفن الايراني ان يتطور ويتكامل ، وان يكمل الانجازات التي كان اخذ بها من قبل ، كهذه الابنية التي شيدت في سمرقند تخليداً لذكرى تيمور ، ولا سيا ضريحه : « غوري مير »

الذي تظله قمة ضخمة زرقاء . وهذه الملاطات الزاهرة ٤ التي غصت بالفنانين والعلماء يقممها شاه رح ، وحسين بيكره في هراة ، وأولغ بك في التركستان . وازدانت مـــدن ايران الكبرى : كتبريز وشيراز ؟ بالمساجد والضرائح الضخمة ؛ ومسجد مشهد ؛ وهـــــــذه القصور والصروح الفخمة \_ اذا ما اردنا أن نأخذ باقوال الرحالة – التي 'شبّدت في هـــذه العواصم التي اصبحت مثوى لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه المباني وفقياً للطراز التقليدي وفرشت باحسن زينة تعلوها القياب ، وهي من مستحدتات العهد . وجدير بالذكر هنا مــــا بلغه من زخرفة الكتب وتحليتها بالنقوش والرسوم . وقد اشتهرتمدرسة هراة العنية في القون الحامس عشر التي اطلعت . الفنان بهزاد ( ١٤٥٠ – ١٥٣٦ ) الذي 'عرف بالرسوم والصور التوضيحية الدقيقة التفاصيــل . ومن المخطوطات التي زينها بريشته : « تيمورنامة » و « البستان » لسعدي . وقــد عاصر عصر البعث الايطالي . وارتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصية ، الى الاوج . وقسم اردهر الادبالفارسي بالروائم التي ظهرت في هذا العهد، في التاريخ مير خاوند (١٤٤٣ – ١٤٩٨) الذي وضم : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام ، ونور الدين جامي ( ١٤١٤ – ١٤٩٢ ) وهو شاعر وفقيه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعهــا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشهد عالياً على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركى اخــــذ في انطلاقة وثابة في مقاطعة جاغاتاي ، ولا بزال على شيرنفاي ، يعتبر لليوم شاعراً وطنياً كبيراً ، عرفت ، على مدار التاريخ ، ان تجدد من شبابها ، بعد كل داهية دهماء 'تلم" بها ، او تقوم بفتح جديد مظفر . غير أن هذه الظاهرة كانت في التركستان كأنما هي بيضة الديك . فزوال الدولة التيمورية ، في اواخر القرن السادس عشر ، كان نذيرًا بتغلب روح البداوة من جديد ، على تلك الملاد ، في الوقت الذي اقفرت فمه طرق التجــارة ومسالكها في هذه المنطقة ، واصبحت لا شأن لها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي جاءت في اخريات القرن الخامس عشر ٠ الامر الذي حمل معه نهاية المدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على الفارة الآسىوية .

وهذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطع عسلاقاته مع مصر وبلدات الغرب الاسلامي الذي كان يعيش منكفئاً على نفسه ، مستمسكاً بعرى حضارة بقيت مزدهرة ، مشرقة ، في كثير من جنباتها ، بالرغم بما تناوب عليها من الحن والإحن وتراكم عليها من الخراب والدمار فأفل نجمها وخبا ضوؤها ، ولو جزئياً . فمند هذا العهدحتى الفتح العثماني في القرن السادس عشر، نرى المفرب الاقصى منقسها على نفسه ، الى ثلاث دول او بمالك: هي بملكة تلمسان ، في المفرب الاوسط ، التي صار الامر فيها الى قبائل بدوية رحل ، ضاربة في منطقسة جبلية ؛ والدولة الحفصية ( تونس وقسطنطينة ) ، المستعربة ؛ والدولة المرينية في منطقسة والمبر ، التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ ، وبنيت لها حضارة جمعت بين طباع الريف والمدينة . اما بملكة غرناطة التي عرفت ان تحافظ على كيانها وقوامها حق اواخر

170

القرن الخامس عشر ( ١٤٩٢) ، فقد اقامت لها علائق وطيدة مع دول افريقية اضفت عليها جميماً ، كثيراً من التشابه والتجانس ، وكلها على المذهب المالكي الذي كان يدرّس في المدارس القائمة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه المالك جميات دينية ، صوفية حظيت بنفوذ عظيم بين السكان ، بعضها من اصل شرقي ، كانت تلتف حول زاويتها . . وقد ازدهرت التجارة في جميع ربوعها ، عمادها القوافل السودانية التي كانت تحمل معها الذهب . كما كانت تعتمد على التجارة البحرية التي كان معظمها بيد الاوروبيين ، فتتمرض من وقت لآخر لقراصنة الجزائريين والكتلونيين لها . وفي مثل هذا الوضع ظهرت بعض هذه الآثار الفنية تشهد عالياً على ما كانت عليه الحضارة الاسلامة في الاندلس .

في الطليعة من هذه الآثار ، يأتي قصر الحراء ، في غرناطة ، عاصمة الدولة النصرية (القرن الرابع عشر ) ، وقد فاق هذا القصر بجال هندسته وزخرفه ، مسا شابهه من المباني الهندسية الاخرى. وهو من هذه الآثار المعارية النادرة التي وصلت الينا كاملة ، محفوظة ، تتمثل فيه ، الخاب بعض العناصر الفنية المسيحية ، التقاليد الهندسية الاسلامية ، في اروع ما بلغته من النناغي والتناسق والدقة ، بمئة على اتمها في بهو الا'سود. ويذكرنا هذاالاثو الجميد بهذه الانشاءات الهندسية المستوحاة من الفن الاسباني ، التي تمت على يهد سلاطين الدولة المرينية ، في المغرب ، منها مثلاً المسجد الكبير ومدرسة العطارين ، في فاس. فبالقاشاني ذات اللمعان والبريق المعدني منها مثلاً المسجد الكبير ومدرسة العطارين ، وبهذه الاسلحة المشهورة ، ولا سيا سيوف بوعبديل ، وبهذه الجلود ، استطاع الفن الاسباني المغربي ، ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقسل وقد راح فنانون مسلمون يعملون لوع وارسخ ، وان يبقى ويخلد بعداستمادة الاسبان لبلادهم . وقد راح فنانون مسلمون يعملون لحساب ملوك اسبانيا ، بينهم هذا الفريق الذي شارك في بناء والقصر ، في اشبيلية وهذه الاساليب الفنية الاندلسية التي بقيت مرعية الاستمال لدى المهندسين المسلمين ، بعد الفتح الاسباني ، محالهن الانبعاث ، وازداد شأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار جنب مع الفن الفوطي او عصر الانبعاث ، وازداد شأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار الخالدة التي طلمت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسبانيا تباهي بها اليوم .

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء ، نوعاً ما ، اضمف بقليل من النشاط الفني ، فقد عرف الادب ، في القرن الرابع عشر ازدهاراً عظيا ، تمسل في مملكة غرناطة بشخص لسان الدين الخطيب ، احد مشاهير ادباء الاندلس قبل خروج المسلمين منها ، وبان بطوطة وابن خلدون ، في المغرب . رأى ابن بطوطة النور في مدينة طنجة ، وهو احدث عهداً من ماركو بولو . فقد قام برحلة امتدت اقاصيها من تمبكتو ، في السودان ، الى مدينة كنتون في الصين، وترك لناوصفا في تنقلاته هذه لا يقل شأنا ولذة عما نجده عند زميله ورصيفه البندقي . اما ابن خلدون ، فهو من عائلة عربية هاجر اهله من اسبانيا واستقروا في تونس ، وتوفي في القاهرة بعد حياة مديدة .مثل دوراً بارزاً في شتى المالك الاسلامية ، في المغرب ؛ وكتابه : تاريخ البربر ، الذي جهاء ضمن

موسوعته التاريخية الكبرى ، ينم عن دقة متناهية ، وقوة ملاحظة شديدة ، وحصافة في الرأي .

الا ان المعلومات الثمينة التي تضمنها هي ادنى منزلة عن و المقدمة ، التي و طأ فيها لتاريخه المشهور . ولأول مرة في التاريخ ، يطلع علينا مفكر بدراسة عميقة ، عملة ، ناخلة ، للمجتمع البشري ، وهي دراسة يستأنس بها ، ويعول عليها علماء الاجتاع المحدثون ، اليوم . فجاءت دراسته هذه بحثا علمياً موضوعياً لاسس المجتمع ولنواميس، تطوره . وقد امده هذا المجتمع المغربي الذي يعرفه معرفة اليقين ، بنظريات دقيقة حول طبيعة حياة الحصر والمدر او البدو ، كما جاءنا بنظريات صائبة حول المصبية القبلية او القومية التي بدونها لا يمكن ان تقوم قائمة لدولة تتطلع الى الاستقرار وتنشده . وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الناس شأنه بعدد وفاة صاحبه 'يعد اليوم احدى القمم التي بلغها الفكر الانساني في الاجيال الوسطى ، فناق كثيراً بسموه ، من وجوه عدة ، قوة التفكير التي برهن عنها توماً الاكويني .

ازداد المغرب الاسلامي تقهقراً ، خلال القرن الخامس غشر فراحت اسبانيا المسيحية تهاجتم بعنف ، مملكة غرناطة محاولة الاستبلاء عليها فتم لها ذلك عام ١٤٩٢ كما راحت من بعد تهاجم شمالي افريقية الذي طالما امد" بالنجدة واردف بالمعونة ، مسلمي الجزيرة الاندلسية ، واتخذ منه القراصنة المسلمون في المغرب قاعدة لهم وملاذًا ينكفئون اليه لدى الاقتضاء فاحتلت عددًا من مرافئه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد لهم ، بينا راح البرتغاليون يحتلون بعض المواقع على ساحل المفرب ؛ استخدموها مراكز لهم في محاولاتهم الالتفاف حول القارة الافريقية . وامام هذا الخطر الاجنى الذي لم يكن في مقدور امراء المغرب وسادته دفعه ومنهم من مالأوه وساندوه وتعاونوا معه و انكفأ الشعب على نفسه وراح يلتف حول بعض الاولياء في زواياهم بانتظار ان تسمف الظروف التي تهيأت في القرن السادس عشر في بروز الامبراطورية الشريفية في المغرب وظهور امارات وطنية في ما تبقى من اجزائه الاخرى ، كانت ملاذاً للقراصنة لم تلبث ان اعترفت بولائها للامبراطورية العثانية . وهؤلاء المسلمون واليهود الذين اخرجوا من اسبانيا أفادوا المفرب افادة كبيرة بما تم لهم من تجربة وخبرة واسعة كسبوها من خلال مدنية كانت اسمى بكثير من مدنية البلاد التي لجأوا اليها . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام ينكفيء في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض المتوسط كان يعطى برهاناً جديداً على مـــا فمه من قوة حموية دافقة ، في هذا الانتشار والتوسم السريم الذي حققه بين سكان افريقيا السوداء الاقل تطورأ

وهذه الامبراطورية السوداء – امبراطورية غانا – التي قامت وانتشرت عند اعالي نهر النيجر والتي كان زعماؤها الأول من البيض ، قضى عليها سلاطين دولة المرابطين في القرن الحادي عشر . ولم يلبث السودان النيجيري ان حقق ، هو الآخر استقلاله السياسي وساعد دخول الاسلام اليه ، على يد المرابطين وتوغل في ارجائه بواسطة المبادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس مقايضة الذهب بالملح . كذلك هيئاً الظروف لتشكيل منظات سياسية ، ساعد الاسلام على تكوينها بقيادة زعمائهم المحليين وقام بين السكان الماونين حيث بقي جانب منهم على الشرك وعبادة

الاونان ، امبراطوريات اساسها المقاومة الوطنية ، تولى الامر فيها زعاء من الزنوج المسلمين ، منها في القرن الرابع عشر ، امبراطورية مالي التي امتدت رقمتها من غابات افريقيا البكر الى هذه الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبكتو ، المركز التجاري الكبير فيها قاعدة للاشعاع ، حيث راح مهندسون اندلسيو الاصل ، ينشئون فنا هندسيا سودانيا بعد ان عرفوا ان يوائموا بين تقاليدهم وبين الاعراف الوطنية . من هذه الامبراطوريات التي قامت في القرن لخامس عشر امبراطورية غوا التي أخذت بعد انجاز محورها نحو الشرق ، تحييى على حسابها المبراطورية مالي ، من الوجهتين الادارية والاقتصادية بمساهمة يهود اسبانيا والدعوة الدينية التي نهض بها مرشدون مفاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغوا ، بلغ منطقة بحيرة تشاد ، والتقى في نيجيريا بحضارة زنجية قدعة ، جديرة بكل تقدير واحترام بلا حقة تهمن انجازات في حقل الفن، هذا الذي الذي يمكن رد اصوله الاولى، الى مؤثرات جاءت من بلان البحر المتوسط ، لم تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك ، فاقبلوا عليها يستلهمونها . وبعد زمن قصير توقفت حركة التطور في البلدان على اثر العبث الذريع الذي احدثه في تلك البلاد ، تجار النخاسة والرق من الاوروبيين ، هذه الحركة التطورية التي بعثها الاسلام في تلك البلاد ، قبل ان تطأها اقدام البرتغالين ، بزمن طويل .

# ٢ ــ أفول بجم الدول المسيحية في البلقان

اليرنان واللاتين وجها على الحدود الفربية للعالم الاسلامي ، في هذا المركتب الفريب من الدول لوجه في البلقات المسيحية المتناثرة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الشرقية وعلى بجر ايجيه والتي يتألف من مجموعها ما يعرف بالبلقان ، توارت عن الانظار بسرعة ، وزالت من الوجود ، هــــذه الامبراطورية اللاتينية ، التي قامت في القسطنطينية ( ١٢٠١ – ١٢٦١ ) . فالضعف الذي كانت عليه في الداخل ، وهذه اللامبالاة التي بدا عليها كبار الاقطاعيين من امرائها اللاتين واستهانتهم بكل شيء ، واستمرار الوجود اليوناني بمثلاً في دولة اليونان في آسيا الصغرى ، وكره السكان المحبوت لهذه الكنيسة الفربية التي حاولت بسطسيطرتها على الكنيسة الشرقية الوطنية ، وامتداد المد التركي المثاني واستفحال شأنه ، كل هذا ألف عوامل قوية كان باستطاعتهاان تقضي عليها باسرع بماقضت الوعرفت ان توقت مماهجومها على هذه الدولة التي عمرت مغنائيل الثامن ، في نيقية ، والمؤسس الحقيقي للاسرة الامبر اطورية بليولوغ ، ان يسترجع ميخائيل الثامن ، في نيقية ، والمؤسس الحقيقي للاسرة الامبر اطورية بليولوغ ، ان يسترجع ميخائيل الثامن ، في نيقية ، والمؤسس الحقيقي للاسرة الامبر اطورية بالمي يقضي قاما على سيطرة البندقية ومزاحتها الخطرة على المسابق ، راح يستميل الى جانبه جهورية جنوى ، منافسة البندقية ومزاحتها الخطرة على الاسواق التجارية في هـنا الحوض الشرقي من البحر المتوسط ، فشدت من ازره ، والمندة في انجاح عملته هذه ، وتحقيق اهدافه منها .

وهذه ﴿ الامبراط إِنَّهُ البِّيزِنطِيةِ ﴾ الجديدة ؛ لم ينكن بنها وبين سابقتها بالفعل ، شيء مشترك وهي الامبراطورية التي تولى الامر فيها سلالة آل كومنان ، فاعطتها سنة اباطرة من افرادها. ولم يكن بين سكانها عناصر غريبة كثيرة باستثناء بعض الجوالي اللاتينية ، ونوازل التجار المقيمين في القسطنطينية . وكانت ابعد من أن تضم تحت جناحيها ، كل المقاطعات المونانية : فقد خرج من تحت سيطرتها وولائها ٬ المقاطعات التي كان اقتطعها العرب والبلغار ٬ بينا تقاسمت امــــارات الفرنج ؛ شبه جزيرة اليونان وجزر الارخبيل . وقد تم فتح بيزنطية واستعادتها ؛ بعسد القضاء على المقاومة ، على ايدي القوى المحلية ، بينها بعض المقاطعات الاخرى كأبيروس وتسالونيكمي وبعد ذلك الموره التي تم استخلاصها من يد الفرنج ؛ وطرابرُون الواقعة في الزاوية الشرقمة من البحر الاسود ؛ كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلالها الاداري ؛ وتنصرف لمناهضة بعضهما البعض. وهذه الفسيفساء من الدويلات البونانية ، لم يكن لهــــا اي حظ قوى بالعبش الحكريم ، وكلهاتواجه اعداءوخصوما ينظرون اليهاشزراويتمنون الايقاعبها ويتمثلون على الاخصبهؤ لاءاللاتين والسلافيين ، ولا سيما الاتراك المثانيين في آسيا الصغرى . غير ان اللاتين والسلافيين لم يكونوا ، هم ايضًا ليقلوا انقسامًا ، عنهم في الداخل بحيث اصبح من العسير ، لا بل من المستحيل على المؤرخ ٤ ان يتتبع هذه الاحلاف والمعاهدات التي تعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع مما 'تعقد ؛ فاتحة المجال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصلة لا تنقطم · وهذه الكيانات السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة ، وفي هذا ما فيه من تعبير صريح و دلالة واضحـــة على هذه الخصومة العنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتيني والشرق البيزنطي.

والطابع المعيز لهذه الدول البحرية ، سواء كانت لاتينية او يونانية ، ولا سيا لامبراطورية آل بليولوغ ، هو اشتداد قبضة الاجنبي ، سيان جمهورية البندقية ام جمهورية جنوى ، على مرافق التجارة في هذه البلدان ، والتحكم باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفة الهوجاء التي سببها، ان اتاح للايطاليينان يستخلصوا ، من ايدي اليونان البقية الباقية من نشاطهم التجاري في المضايق وبحر ايجيه ، وان يسيطروا كلياً ، على الحركة التجارية والملاحة في البحر الاسود . وبعدلا من ان تتخذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة ، يداً من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد أوارها ، اذ ذاك ، بين جنوى والبندقية ، فقد رأت نفسها تتورط في اشتباكات خرجت دوما منها خاسرة : فقد حاولت عبثاً ، ان تسيطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقربة منها خاسرة : وهو المعقل الحصين الذي يسيطر عليه تجار جنوى ، وكانت كل المكاسب مرفأ بيرا غسلاطة ، وهو المعقل الحصين الذي يسيطر عليه تجار جنوى ، وكانت كل المكاسب والمغانم التجارية ، تروس لحفد او لتلك من الدولتين المتنافستين ، دون ان تفيد دار المكس في القسطنطينية منها شيئاً على الاطلاق ، في وقت وظرف كان فيه فقسدان الامبراطورية لبمض مقاطعاتها ، وتطور النظام الاقطاعي فيها ، يجمل للرسوم والعائدات التجارية ، اهمية متزايدة ، بانسبة لدخل الدولة من الاراضى ، صحيح ان مدينة القسطنطينية بالذات حققت بعض الفوائد بالنسبة لدخل الدولة من الاراضى ، صحيح ان مدينة القسطنطينية بالذات حققت بعض الفوائد

والمنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضها . ولكن كبار رجال المال والاعمال ، كانوا في هذه الحقبة بالذات ، كلهم من الاجانب ، كما كان هذا الوضع بالفمل وضع كل الاسكلة البحريبة في الشرق الادنى ، مجيث نزلت الارستوقراطية الوطنية الى اسفل الدرك من البؤس والشقاء ، بينها كان على الانتاج الصناعى نفسه ان يراعي ، في الاكثر ، مطالب الزُبُن الاجانب . وهو وضع لم ينفض بعد للآن ، كل نتائجه الكامنة .

وقد رافق هذا التطور، حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبيع بطابعها، لفت المجتمع والكيان السياسي نفسه بتلابيبها . وقد ساعد على هذا ، الوضع الاجتاعي الذي كان عليه اللاتين اذ ذاك ، اما بنشره لهذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد اليونان اي في مثل هذا المجتمع المعقد التركيب اوباستبدالهم الارستوقر اطية اليونانية بارستوقر اطية إقطاعية ، واما لوجود الدولات اليونانية نفسها مرغمة على التنازل لعظاء الدولة ولعلية القوم فيها ، عن قسم كبير من املاكها وما تبقى لها من حقوق باقيات ، لتتمكن من الاستمرار في محاربة اللاتين ، مع العلم ان توزيع الاراضي وتجزئتها على هذا النحو ، زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . وهكذا وجدت البسلاد نفسها في حلقة مفرغة ، لم يكن منها مخرج ، اذ ان تناقص الخراج وتدني رسوم الفرائب ، اجبر الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها ، بتوزيع جديد للاراضي التي تملكها فتخسر بذلك ريمها ، وقد تولى الامر في الدولة ، اباطرة لم يكن جديد للاراضي التي تملكها فتخسر بذلك ريمها ، وقد تولى الامر في الدولة ، اباطرة لم يكن والوال ، لهذه الاراضي التي لا تزال تسيطر عليها ، عن طريق توزيعها إقطاعات على شاكلة والزوال ، لهذه الاراضي التي لا تزال تسيطر عليها ، عن طريق توزيعها إقطاعات على شاكلة ما كان يجرى في ممالك الغرب .

فليس من عجب ان ينجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول البونانية والامارات اللاتينية الجماورة لها ، قوة عسكرية ضعيفة الجانب ، قليلة العدد والعدد تمثلت في هسدا الجيش الذي أمكن انشاؤه في مثل هذا النظام الاقطاعي ، وهو جيش لم يكن ليوحي جانبه باية ثقة ولا يبعث اية طمأنينة فاضطرت هدفه الدويلات للاستمانة بوحدات من المرتزقة . وقد سبق ونوهنا من قبل ، بالحوادث التي سببتها الفرقة الكتلانية التي أرسلت لمحاربة الاتراك . ولما لم تدفع لافرادها مرتباتهم ، واذ رأت نفسها غير قادرة الت تعيش في مقاطعة جرى نهبها وسلبها من كل شيء ، راحت تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنهبها ، وانتهى بها المطاف نهائيا ، الى اغتصاب دوقية اثينا من امراء الفرنج الذين كانوا يسيطرون عليها . وكثيراً ما رأى اباطرة آل بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة ، فراحوا يخطبون ود بعض الامراء بمن لا توال انفسهم بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة ، فراحوا يخطبون ود بعض الامراء بمن لا توال انفسهم المدكرى الامحاد القديمة ، او تتحمس لمصير درما الجديدة ، ويطلبون مؤازرتهم ، امثال الامبراطور حنا الخامس مانويل ، كا راح غيره يستنجد بامراء الغرب ويستعطفهم مؤازرتهم .

كذلك كان من نتائج هذا الوضع ان ادتى التطور الاقطاعي والمولوي في البلدان اليونانية واللاتينية الى القضاء قضاء تاماً ، على طبقة الفـــــلاحين الاحرار ، ففي الحين الذي حققت فيه

الطبقات الريفية في الغرب تحررها ، وقعت هـذه الطبقات نفسها ، في الشرق ، ولفترة المتدت بضعة قرون، فريسة وضع لم يختلف كثيراً عن وضع الرق والاستعباد. وقد اصبح في شبه المستحيل ان يؤخذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ كما لم يبق بينها اي اهتام بالحفاظ على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا يعود عليهم باي نفع قط .

وقد عاد انهار السلطة المركزية بالتالي وانحلالها ، بالفائدة على الارستوقراطية العقارية وعلى كبار الملاكين ، ومن ثم على المدن . فني الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل استقلال داخلي للبلديات ، اخذنا اليوم نشاهد ظهور ادارات بلدية تنشىء لها حكومة كها فعلت مدينة تسالونبكى ، مثلا التي يكن اعتبارها خير نموذج ، على ذلك ، فشابهت الى حد بعيد ، المدن الايطالية في هذه الحقبة التاريخية. فعندما قامت السلطة البلدية ٢ في المدن الايطالية الآخذ شأنها بالازدياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان لهــــا نفوذ تجارى بعيد المدى . لم يتم شيء من هذا تقريباً لمدينة تسالونكي ، اذ كانت الحركة التجارية فيهـــــ بيد الاجانب ، بينا اصحاب المال والاعمال من ابناء البلاد ، كانوا قلة لا 'يعتد" بها. فالمدينة الحكومة يتولى الامر فيها الارستوقراطية المقارية ، وهي تقيم في المدينة نفسها ، وهو الوضع الذي كانت عليه ايطاليا عند طاوع نظام الـ Communes . فهي التي تستفيد ، قبيل غيرها ، من النشاط التجاري الذي يقوم على محاصيل الارض ٬ وغلالها ٬ والانتساج الصناعي الحلي الذي كان في مقدورها وحدها ؛ ان تنظمه على الوجه المفيد ؛ وان توجهه الوجهة المطلوبة . وفي وجه هذه الارستوقراطية العقارية تقوم معارضة البروليتاريا ؛ البائسة ؛ وهي معارضة تتجلى في هذه الفتن والاضطربات التي تعمل على تنظيمها ، والتي يتفق حدوثها مع هذه القلاقل يقوم بها العمال الفلمنك او المهال العاملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنجاح الموقوت؟ العابر، الذي حققه هؤلاء العهال ، هم مدينون فيه لمؤازرة بعض العنساصر الارستوقراطية لهم ، أذ أن البليولوغ وقفوا إلى جانب د الروافض ، في تسالونيكي ، ضدالفريق الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزاحهم على العرش : جان كنتكوزين؛ حوالي عام ١٣٤٠ ، ومثلهم أبيدوا واندرسوا فزالوا ، عندما اتخذو ضدهم اجراءات جذرية كمصادرة املاكهم ، الامر الذي افضى الى الماء هذا التحالف العارض .

وهكذا قامت في البلدان البلقانية ، بصورة تتفاوت وضوحاً وشعوراً ، اضطرابات اجتاعية وقومية . صحيح ان الحماسة الشعبية في القسطنطينية قد تكون اتجهت شطر العائلة المالكة التي عرفت ان تسيطر على القلوب بماحقة تمن المجاد، او قد تكون آزرت، في مقاطمي الابيروس والمورة ، هذا او ذاك من القادة والزعماء الحليين . ولكن كان من الصعب جداً ، على الجماهير الشعبية ، ان ترى شيئاً وقومياً ، في مسلك وتصرف هذه الاسر المالكة التي كانت تحاول عن طريق ألاعيبها السياسية والمصاهرات ، ان تنعم : تارة بمؤازرة اللاتين وطوراً بمناصرة السلافيين ، وآونة بعطف الاتراك انفسهم ، مع ان هذه المواقف السياسية التي طالما وقفوها ، في ذبذبة موصولة ، وتأرجح لم يقم على وزن وقسطاس لم تؤديوما ، الى اي تحسين في اوضاع رعاياهم . والذي كان اكثر

ما يهتم له هذا الشعب، في الوقت الذي فتحت فيه على مصراعيها قضية الخلافة في الامبراطورية البيزنطية ، هو استمرار هذا النمط من العيش الذي ألفوه واستكانوا اليه ، وبقاء هذه القيم الحضارية والثقافية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا النمط ،اكثر من اهتامهم لاستمرار وضع سياسي او كيان سياسي بعينه . ففي الوقت الذي اخذت تطل فيه علينا - في اليونان - بوادر روح قومية لا يشدها شيء الى بيزنطية البعيدة الشعوبية ، واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية وزوالها باهتام كلي ، بعد ان عرف خصومها كيف يستثمرون الى الحد الاقصى ، الوهن الذي كانت تتسكم فيه ، والضعف الذي تهاوت اليه .

ولا يقل الدور الخلخل ، الحمل العالم الإيجي ، الذي لعبه اللاتين هنا ، عن الدور الذي مثلته الامارات اليونانية في هذا الجمال . فالمدن التجارية لم تكن تؤازر سوى الامسارات التي كانت تشغل في نظرها ، مركزاً هاماً ، في الجمال الاقتصادي ، او انها تتمتع بمركز ستراتيجي لا تخفى اهميته ، بينها راحت تترك الاخرى وشأنها ، تمسالج مشاكلها كا ترغب وتشاء او بالتي هي احسن ، وهذا الموقف بالذات ساعد اليونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة المورة . فحيث لم ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السياسي ، فقد كان عندهم سواء ان يكون صاحب الشأن او الامر لاتينيا او يونانيا ، سلافيا و تركيا ، اذا كان يضمن لهم ويحافظ على ما ينعمون به من امتيازات واعفاءات ، او يساعدهم على منافسيهم ومزاحميهم . فالجنويون والبنادقة كانوا يتزاحون على كسب رضى صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة ، على امل ان لا يقيم العراقيل ، والا يثير الصعاب في وجه تجارتهم ، وهم لا يجهلون قط ان حربا حامية يعلنونها ضدها تكلفهم غالياً .

والذين افادوا من هذه الاضطرابات هم السلافيون ، في الدرجة الاولى ، ثم الاتر الدالعثانيون في الدرجة الثانية . فسقوط بيزنطية ارتبط الى حد بعيد ، بصعود هذه الشعوب وبروزهما الى المعترك الدولى .

المالك السلافية في البلقان الثاني عشر المهراطورية البيزنطية للبلغار المنذ اواخر القرت الثاني عشر الثاني الثاني عشر الثانية المحتمد اللاسرة الارسانية المحتمد المعب جديد أطل على التاريخ – استقلالهم برئاسة ملوكهم من الاسرة الارسانية المحتمد المجبر انهم من الصرب بعد ان بقوا طويلا تحت تابعيتهم ان يوسعوا من الرقمة التي يحتلونها تحت الشمس بحيث امتد سلطانهم من الدانوب شمالا حتى سواحل البحر الادرياتيكي جنوبا المحققوا بذلك استقلالهم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتينية المسلطة فيها واقامتها على اصول وطيدة اكان البابوية رعت منها الجانب الملامنها بتحقيق الوحدة الكنسية ممها . والدولة البلغارية التي كانت افي الداخيل امثاراً اللغةن وتمرضت المنعن منذ عام ١٣٦١ النقمة البيزنطيين اكثر من تعرضها لهجات مغول روسيا المفتن وتمرضت منذ عام ١٣٦١ النقمة البيزنطيين اكثر من تعرضها لهجات مغول روسيا المفتن وتمرضت المتعلقة المتعلم ا

تحالف على سياستها ، حتى القرن الرابع عشر ، هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع ونزول . اما مملكة الصرب التي سارت في تطورها على خطى "ابطأ واكثر انتظاماً ، فقد بلغت الأوج ، في منتصف القرن الرابع عشر ، في عهد مليكها اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في كلا الدولتين يؤلف غالبية الشعب ، مع العلم ان دخول اقوام الكومان الى بلغياريا – وهم من العرق التركي جاؤوا من جنوبي روسيا هرباً من الغزو المغولي – ووجود اقوام الفلاخ من كلا جانبي الدانوب الاسفل، عقد التركيب الاثنوغرافي لهذه البلادوجعه كثير التخالط والاستزاج. وعلى اثر ضم كلتا الدولتين عندما اشتد منها الساعد، اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سكانها من الاغريق ، اتسم تنظيمها ، مدن جهة اخرى ، بميسم خاص وارتدى طابعاً مختلطاً نصفه سلافي والنصف الثاني بيزنطي .

والملكية، هذا النظام المتوارث في الحكم الذي عرفه البلغار وساروا عليه طويلا من قبل، بينما برز لاول مرة لدى الصرب، فقد قامت، في كلا البلدين على اسس متشابهة. فالملكحل عندهما لقب و قيصر ، وحذا في سمته وبلاطه ومراسم حياته الخاصة ، حذو الامبراطور في بيزنطبة واخذ ، في اوقات سعوده عندما كان يبسم له القدر ، يتشوق الى خلافته والحلول محله . وقد نقل عن بيزنطية الاساليب الادارية التي سارت عليها ، والتنظيم المالي والضرائبي الذي ارتضته سبيلا ، وقانون الحق العسام الذي تمشت عليه ، وسلطة الدولة على رئاسة الكنيسة الوطنية المستعلقة ، مع بقائها مرتبطة اشد الارتباط بالبطريركية ، المسكونية في القسطنطينية . وهذا الارتباط ساعد النفوذ البيزنطي والثقافة البيزنطية على التغلغل عقياً الى مكامن الحياة العامة لدى البلغار .

اما الوضع الاقتصادي والاجتاعي ، فقد تلبس ، على عكس ذلك تماما ، طابعاً ريها ، زراعياً ورعويا . فالمدن التي قامت على سواحل البحر الادرياتيكي كان معظمها بمناى من سيطرة الصرب ، بينها المدن الوحيدة من بين مدن دوزان والبلغار التي كانت فعلاً خليقة بهذه التسمية ، فكانت تلك المدن اليونانية التي تم ضمها الى جسم البلاد دون ان تندمج فيها دبحا . صحيح ان فتح مناجم المتعدين ، في صربيا على الاخص و في ترانسلفانيا ، استمين له بمهندسين فنيين من السكسون لادارتها ، ساعد على بعث حركة تجارية ضعيفة ، غير ان تجارة الرق ، ساعدت كثيراً هي الاخرى ، على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطعة بوسنه ، ساعدت كثيراً هي الاخرى ، على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطعة بوسنه ، حيث جرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القبائل البوغوميل والباتارين والبابون بعد ان تعذر العيش والوصول الى صلح معها . ومع ذلك فقد لبثت الثروة المقارية هي الثروة الحقيقية ، قبالبلاد . فالملكية التي كانت من قبل بيد الاسر القروية الحبيرة ، اصبحت الآن تابعة للمرش أو لطبقة النبلاء ، ذات النفوذ الواسع ، التي حاول الملك ان يخفف من غلوائها بخلق طبقة مماثلة منافسة لها معظمها من كبار رجال الدولة والموظفين ، والاتباع ، تكون من حيث طبيعة منافسة لها معظمها من كبار رجال الدولة والموظفين ، والاتباع ، تكون من حيث طبيعة تركيبها ، اكثر استسلاماً له ، وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين تركيبها ، اكثر استسلاماً له ، وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين

يتخذ منه داراً له ، كالكارولنجيين ، اعتاد الملك عندهم ان يجمع ، من وقت الى آخر ، وجوه البلاد وعظاء الدولة ، في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجيه الحكم فيها. واذ كان الملك يحرص دوماً على تقليم اظافر النبلاء والخفض من شكيمتهم ، والغض من شأنهم فكثيراً ما عمد ، تلطيفاً منه لشرهم وخطرهم ، الى توزيع الامارات والايالات التي تعود اليه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بينهم . ويأتي بعد هذه النخبة الصاخبة التي كثيراً ما بعثت السجس وزرعت القلاقل، في البلاد سواد الشعب القروي الذي لم يكن وضعه ليختلف كثيراً عن وضع الارقاء ، او الفلاحين المشدودين الى الارض ، في بيزنطية .

والكنيسة التي تمتعت بسلطة ونفوذ واسعين من جراء ما كانت عليه من ثروة عقارية ضخمة وغنى ، لعبت أديارها الوافرة العدد ، دوراً أساسياً في حياة الريف وتطويره . وبالرغم من الطابع اليونافي الاصيل لثقافتها والتي تمثلت أحسن تمثيل في هذه المؤلفات التي و ضيع معظما في اديار جبل آثوس ، فقد نقلت الى اللغة القومية ، مؤلفات دينية او تاريخية . وراحت الكنيسة الوطنية تحافظ على طابعها القومي ، وعلى استقلالها الذاتي ، عن طريق تطوير لهجتها السلافونية في طقوسها الليتورجية ، وهي اللهجة ذاتها التي استعملت في وضع التواريخ البلغارية وترجمة حياة القديس سافا الصربي ، كما تشددت في معارضتها العنيفة المنفوذ اللاتيني الذي وجد موطئاً له على شواطىء دلماثيا والبانيا ، والذي بقيت له السيطرة في مقاطعة كرواتيا ، منذ ان ضممت هذه المقاطعة للمجر . كذلك نجد مجوعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية ، تعود في الصيغة السيق وصلمتنا بهسا ، الى العهد التركي ، وهي أناشيد تتغنى وأقاصيص تروي لنا امجاد الابطال الذين ساعدوا ، بالبطولات التي أتوها ، على تكوين صربيا ، كما تنغنى بأنجاد وبطولات مستمدة من ساعدوا ، بالبطولات التي أتوها ، على تكوين صربيا ، كما تنغنى بأنجاد وبطولات مستمدة من هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد ، في الشرق والغرب ، على السواء .

أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال ، مع ذلك ، في القمط ، الفن الذي يتنزى بالمناصر والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه المهاثر الدينية التي ارتفعت في صربيا ، نرى جنبا الى جنب ، الموحيات البيزنطية ، وهذه المؤثرات الارمنية الكرجية ، وقد انضمت اليها عناصر غربية جاءتها من ايطاليا والمجر . وهذه الرسوم الجدارية التي ترى في مدينة بوايانا من اعمال بلغاريا ، وفي فيزوكي دتشاني من اعمال صربيا ، عرفت جيداً ان تواثم بين الموضوعات التقليدية بلغاريا ، وفي فيزوكي دتشاني من اعمال صربيا ، عرفت جيداً ان تواثم بين الموضوعات التقليدية التي عاجمتها الايقونوغرافيا اليونانية ، في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية ، وبين هذه المشاهد الحية ، الواقعية ، تحت تأثير نماذج غربية ، واخرى وطنية اصيلة .

وهكذا نرى بصورة قاطعة ، في القرن الرابع عشر ، ظهور امة بلغارية واخرى صربية ، بكل ما في كلمة امة من فعوى ومدلول . ولكن بما ان الوحدة التي حققتها هذه الامة لم تتعد بمد ، الطور الاقطاعي ، فالوحدة التي حققتها هاتان الدولتان ، تبقى سريمــة المطب . وفامبراطورية ، دوزان الكبيرة هذه التي لم تعسّر طويلا بعد مؤسسها ، كانت حلماً حلواً في

الخاطر يدغدغ الخيال أكثر منها حقيقة واقعية متحيزة ، طالما ألهبت خيال القومية الصربية وألهمتها ، كاكانت فيا بعد ، بمثابة الملاط الذي شد بنيان الدولة السياسي . ومثل هذا الوضع يصح مقارنته ، ولو بصورة تحكمية ، بالدور الذي مثلت التقاليد والاساطير الكارولنجية في اوروبا الاقطاعية . ومها يكن من الامر ، فالامة الصربية بقيت واقعاً قائماً ، متحيزاً ، حتى بعد انهيارها السياسي ، اثر الضربات التي انهالت عليها من الاتراك في ساحة الوغى ، ولا سيا في تلك الكارثة القاصمة التي حلت بها في معركة كوسوفو ، عام ١٣٨٩ .

فهذا التاريخ هو بدء يقظة وتفتح على الحياة ، عند الدول التي قامت على مقربــــة منها . الالبانيون ( الارناۋوط ) ، احد . وع الشعب الايلليري التي طمس التاريخ ذكرها واسمها الى لك الحين ، استطاعوا ان يحافظوا على استقلالهم ، وان يصونوا شخصيتهم المميزة بالرغم مــن الاصطدامات التي قامت بين الايطاليين والسلافيين ٬ أو اليونان ٬ انتصروا فيها للفريق الاول ٬ بطلبهم المساعدة من الكنيسة اللاتينية . وهؤلاء السكان الجبليون الذين تدربوا على اعمال الحرب ، في خدمة البنادقه او الانجفيين ( سكان مقاطعة الانجو ) والصرب او في خدمة طفساة الابيروس او تسالونيكي ، سيصبحون ، في القرن الخامس عشر ، أعدى اعــــداء المثانيين ، وأبطشهم . اما الرومانيون الذين جهلهم التاريخ لأكثر مـــن عشرة قرون ٬ وتضاربت الآراء حول اصلهم وفصلهم ونشأتهم ، فراح من ردم الى ذراري الداسيين الرومانيين الذين وقعوا في لجج أمواج الغزوات التي تألبت عليهم دون ان تقتلعهم او ان تجتثهم ٬ كما رأى غيرهم فيهم ٬ اقواماً من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطهم بهم وشائج الدم والقربي ، ان يحافظوا على كمانهم في وسط الغمر الصقلي والحيط السلافي ، فراحوا يشغلون من جديد ويستثمرون السهول المترامية على جانبي مجرى الدانوب الاسفل ، فأطلوا ، من جديد ، في القرن الثالث عشر ، على التاريخ ، باحتلالهم سهول مولدافيا وفلاخيا القليلة السكان ، عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين استنجدوا بهم وطلبوا مساعدتهم ٬ في وقت لاحق لاحتلالهم مقاطعتي ترانسلفانيا والكرباث . وعندما اخذ الناس يشعرون بوجودهم ، نراهم موزعين بين هنغاريا على سفوح ومنحدرات جبال الكرباث الغربية ، وأحيانًا ، وفقًا للصروف والظروف المتحكمة بمصائر الناس ، بـــين بلغاريا وبولونيا وغيرهم من الامراء الذين سيطروا على السهل الروسي ٬ حتى بــــين المستعمرات التي أنشأتها لها جنوى ، على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا ، نرى هذه المنطقة تتجاذبهـــــا عوامل نفوذ عديدة : هنا اللغة والايجدية السلافية ، بنها استخدمت الكنيسة الوطنية التي كانت على الارثوذكسة ، اللغة السلافونية في طقوسها الليتورجية . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها وانفعلت ، كانت ترشح اليها عبر الرواق البلغاري السلافي ، فتتمازج بالمفاعلات البيزنطية ، كما بيدو ذلك واضحاً من الكنائين الاولى التي ارتفعت هنالك ، حيث ارتدت الافاريز الخارجية حجمًا خرج على المألوف . فهذه الاقطار الرومانية لم تنعم الى هذا التاريخ ؛ يوماً بالوحدة ؛ ولا عرفت تجانسًا عرقمًا ؛ إلى الوقت الذي لاحت لهم ناهزة مؤاتية ؛ تمثلت في حالة الضعف والوَّهن

التي آلت اليها ، الدول السلافية ، من جراء الزحف العثماني المتتابيع ، فقامت فيها ، ابان القرن الخامس عشر ، امارات واسعة تمتعت ، على اقدار متفاوتة ، باستقلالها الذاتي . واهم هـــذه الامارات طراً واحدثها جميعاً ، هي الامارة التي قامت في مولدافيا والتي غمرتها ولو بصورة سطحة ، أقله في الشمال ، الموجة العثمانية .

مصير الثقافة البيزنطية ابتليت به دول البلقيان: ففرق ديارها بدداً وسكانها شيماً ، هل المكاننا التحدث هنا ، بعد الذي رأينا ، عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانية واحدة ؟ فقد بلغ من شدة حيوية هذه الكنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الانحلال السياسي الذي صارت اليه هذه البلدان ، ان كدنا نتبين عندهما ، معالم انبعاث ، فعلي ، ادبي وفني على السواء ، وهو انبعاث باء وفاقاً لما هيأت له ظروف الحياة الجديدة ، التي جددت من مصادر الوحي والإلهام ، وحملت الناس على البحث عن وسائل جديدة التمبير عن خلجات النفس البشرية . الا ان كتاب العصر ومؤلفيه وفنانيه من اليونان لم يعودوا يعملون او ينتجون ، لأسياد وأرباب بيزنطيين لا غير . فالقسطنطينية لم تكن اذ ذاك ، قطب كل شيء ، وحور كل شيء . فالمؤثرات اللاتينية كان لها غراؤها هي الاخرى ، حتى على البلدان اليونانية ، ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت

التصرف خفضت كثيراً من قسمة الانجازات الادبية والفنية .

فالترجمة للاباطرة من اسرة بليولوغ ، في القرن الرابع عشر هي اهم المواضيع التي يحوم حولها مؤرخو العصر ، امثال : باخيمروس ، ونيقوفورس غريفوراس ، بيها راح حنا كنتاكوزين ، هذا المغتصب للعرش الامبراطوري ، يضع اثر الزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة ، غب تنازله عن العرش ، مذكراته المشهورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء بها هزيكازمس التي حاكت من قريب ، تماليم متصوفة الاسلام في ايران واناضوليا ، كانت لها قيمة رفيعة عند مؤرخي الاخلاق ، وكذلك هذه المؤلفات في المعرم الفقهية التي كان لها تأثير عميق على علم الحقوق الذي أطل على الدول الصقلبية ، وهذا الشمر الحكمي والعلمي الذي وصل الينا من هذه الحقبة ، كل هذا الانتاج الفكري جاء وفاقاً للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم البلاغة ، وهذه الرغبة الزاخرة المقرونة بالنظرة المحللة ، الناقدة ، تبدو على أتمتها في دراسة الآثار الكلاسيكية ، نشطت حركة احياء الآداب البيزنطية القديمة ، فراح يتولاها بتدبير : يوذورس متوكيتيس ، وهي حركة تشبه من بعيد ، حركة احياء الآداب التي كانت اذ ذلك ، قي ابان ازدهارها في ايطاليا . فالحركتان تتضافران وتتكافآن وتتلاقحان ، اذ يقدم الى ايطاليا ، بدعوة من هسذا الفريق الذي تخرج على ايديهم ، ليلقنوا الإيطاليين ، بمض العلوم الهلينية التي يتعطشون جداً الى تلقفها . وهكذا نشاهد الفيلسوف الافلاطوني بمض العلوم الهلينية التي يتعطشون ، بعد ان درس الفلسفة في مسترا ، الى ايطاليا ، ولم يلبث ان المقبير : جيمش بلايثون ، يصل ، بعد ان درس الفلسفة في مسترا ، الى ايطاليا ، ولم يلبث ان

اصبح فيها ، ابان القرن الخامس عشر ، من اشهر الداعين الى تجديد الفلسفة الافلاطونية ، ومن ابرز رواد هذا البعث الفلسفي . والجديد ، حقا ، في هذه الحركة الاحيائية ، وفي هذا التعاون الثقافي العلمي بين اليونان واللاتين ، هو هذه المساهمة الجديدة يقدمها الغرب في الدراسات البيزنطية فتجلست على وجه صحيح ، في هذا الجدل الديني ، وفي مشروع اتحاد الكنائس ، فاتاحت لكتاب ومؤلفين امثال ديتريوس سيدونيس ، وبلانود ، الفرصة للتعرف الى الترجمات اليونانية التي وضعت لمؤلفات القديس اوغسطينس والقديس توما الاكويني . فقد ترجم الى البونانية ، في شبه جزيرة الموره ، تاريخ لاتيني روعي في سرد حوادثم التنابع الزمني . والقصائد الشعبية اليونانية ، تستوحي بدورها ، ابطال القصص والمسرحيات الدينية الفرنسية في الاجيال الوسطى ، بينا راح المؤرخ اليوناني مكاريوس ، يضع تاريخا لقبرص ، يطري فيه اللاتين سترامبا لدي ، يؤلف بدوره بالايطالية . وليس بغريب قط ولا بمستبعد ان يكون الانتاج العلمي اليوناني ، في الطب والفلك ، قد تداخله شيء من علوم العرب ، عن طريق الاغريق الشرقيين ، تجليا علميا بز ما تم من امثاله لزملائهم ورصفائهم في البلقان الذين كانوا للاغريق الشرقيين ، الإكثر ، بالاكثر ، بالاداب .

اما الفن البيزنطي ، فقد صمد في وجه المؤثرات الغربية . فباستثناء قبرص حيث قــــامت كنائس على الطراز الغوطي ، لم يترك الصليبيون لنا ، في هذه المباني الهامة التي اقاموهــــا غير القلاع والحصون التي شيدوها . وقد حلا للبعض ان يرى في بعض الافاريز التي قامت في الاقطار اليونانية والسلافية خيوطاً دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء « البدائيين ، الايطـــاليين ، ولكن من يقدر أن يؤكد بأن هذا الالتقاء هو من بأب الصدفة الطارئة ومهما يكن ، وباستثناء كاريا جامي في القسطنطينية وهو من انشاءات ثيوذوروس ميتوكيتس، لم تلبث الفسيفساء الباهظة التكاليف؛ أن استبدلت واستعيض عنها بالرسوم والتصاوير الجدارية، حيث نرى صور رجال الدنيا بادية الى جانب المشاهد الدينية وفي مظاهر الحياة الواقعية ؛ حيث يمكن ان نتمين اشياء تذكرنا بمشاهد ومركبات اسكندرانية . فتحلية المخطوطات وتزيينها وزخرفتها وصناعة الحنى من المجوهرات وانسجة الديباج الجميلة تمدنا بالكثير من غررالفن ودرره، وبالكثير من الاعلاق الغوالي التي اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بالكثير منها ، بينها بخل علينا بالنزر النزير من متقدماتها. ومن المحتمل كثيراً ان يكون فن التلوين اعطى اذ ذاك ، اجمل معطياته ٣ واحسن انجازاته على الاطلاق ، بعد أن عملت مدارس اقليمية عديدة ، على نشر هذا الفن في البلدان الصقلبية ، وجبسل آثوس ، ومسترا ، وجزيرة كريت وطرابزون . وهذا الانتشار الواسع ، مكن الفن البيزنطي من ان ينقل ، دونمـــا انقطاع ، نظرياته ومبادئه وتعاليمه الفنية لمن توارثوها ، سواءً اكانوا تحت سيطرة الاتراك العثانيين ام خارجها .

والكنيسة البيزنطية ، ظهرتعليها ، هي الاخرى، بعض أعراض التطور ، فازدادت مكامة،

وسمت مرتبة ، في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بينها التسجان من حولهـــــا تتدحرج تدحرج الأكر وفي هذا الغنى الذي ترفل فيه وتنعم ، بينها الملوك من حولها يهوور. الكنيسة يوماً ما بلغته ، أذ ذاك ، من قوة وشأن ، ولم تشظهر يوماً من اللامبالاة ما اظهرت من إعراض عن هذه الأسر الملكية التي تناوبت الحكم وتعاورته تباعاً . فهي متاسكة ، متضامة ، بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخلياً ، تبسط نفوذهـــا على العديد من هذه المالك اليونانية والدول الصقلبية ، دون ان تدافع عن هذه ضد تلك ، دوماً على اتم استعداد لتقبل النصح من أي جهة جاء : من موسكو أو من القسطنطينية . ففي مواجهتها للعظهاء من رجسال الدنيـــا وللامراء الدائرين في دوامة المحالفات السياسية ، حشدت حولهــــاكل الشعوب ، وجل رجال الاكليروس اللوقوف بعنف وكرامة ابوجهالنفوذ الروماني مدفوعة الى ذلك بمسلك هؤلاء الاباطرة الذين كانوا ، لاغراض دنيوية ، يثيرون باستمرار قضية اتحاد الكنائسويلوحون بها ، لقاء حصولهم ، من الغرب المسيحي ، على نجدة تنصرهم على الاتراك العثمانيين. وقد اد"ت هذه المفاوضات التي اداروها ٬ الى الفشل التام ٬ امام إعراض الغرب وعدم مبالاته٬ هذا الغرب الذي لم يقطع > الا ما ندر > عهداً بالمبادرة للمساعدة المرجوة > لم يتعهد معهد قاطعوه > بسوى قوة حربية ضئيلة العدد والعُدد ، بينها كانت جماهير الشموب اليونانية والسلافية ، تشجب؟ بشدة ، الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة ، احيانًا الى عقدها . فاثر العامل اللاتدي على الآداب المونانية ، كالتشابك السياسي لهذه الكيانات الدولية ، يجب الا يخدع احداً. فقد قامت ، اذ ذاك ، هوة الانقصالالدينيالق لم يشعروا كثيراً بوطاتها ، في بدءالأمر الا انها اصحت عقبة مستعصبة الحل . وقلاع الفرنجة وحصونهم ٬ مها قالوا فيها ٬ لم تكن لتوحى الثقة ولا لتبعث التفاهم بين الشعوب وهكذا انكفأ الشعور القومي وراء الكنيسة اكثر منه وراء مبادئها . وهذه اللامبالاة تفسر لنا الاتراك وسيادتهم . يجب الا يغرب عن البال قط ، ان اول بطريرك يوناني للاستانة التركية : سكولاريوس جناً ديوس هو من اشهر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر ، وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير من اليونان ، ومثل هذا العدد واكثر ، كانوا تحت الحكم العثاني ، في تركيا قبل ١٤٥٣ سنة سقوط القسطنطينية بيد الإتراك العثمانيين ، وكلهم تابعون لرئاسة الكنيسة الارثوذكسية ويخضعون لها ، ويحفظون لهـا الولاء ويعيشون ايمانهم بسلام وطمأنينة ٬ بالرغم من بعض التضييقات المفروضة عليهم . فبين الخطر التركي الذي يهدد الجسم دون الروح ، وبين الاستسلام للاتين والخضوع لكنيستهم وما يمثله هذا الخضوع من خطر على النفوس دون الاجسام٬ رأوا من الافيد لهم ومن المصلحة عندهم٬ان كان لا بد لهم من الاختيار٬ ان يقبلوا بالسيطرة التركية بالرغم بما فيها من خطر وما لها من كره. ففي هذا الوضع ما فيه من تعليل لتفهم المصير الفاشم الذي آلت اليه الامبراطورية بسقوط عاصمتها القسطنطىنية .

### ٣ ـ الامبراطورية العثانية

حان الوقت لنتطلع شطر الاتراك المثانيين ولنتفرس فيهم ملياً ، بعد ان ظهور المثانيين كتب لهم ان يصبحوا ورَرَثة بيزنطنة الشرعيين .

مر" معنا كنف تكونت ؛ في اواخر القرن الثالث عشر ؛ على تخوم بيزنطية الشرقيسة ؛ في ا آسيا الصغرى ، أشكال من امارات تركانية لم يستطع السلجوقيون كبع جماحها والحد من نزواتها . فغي الوقت الذي راح فيه روح المدوان يستفحل في صدر الاتراك ويتشوفون التوسع 4 اضطرت موجبات الدفاع عن اوروبا ، اصحاب الامر والشأن في بيزنطية ، لالنساء الاعفاءات المالمة التي تمتمت بها وحدات الجنود الممرين التي بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية ان تحافظ على بقائها وكيانها ، وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن بيزنطية من الشرق . ولذا فلم تعتم كل المقاطعات الآسيوية تقريباً التي كانت يونانية بالامس ، ان اصبحت ، حوالي عام ١٣٠٠ ، تحت سيطرة زعماء التركان ، باستثناء طرابزون منها ، بالرغم من استمرار مقاومة بعض القلاع والمواقع الحصينة ، وبالرغم من رضوخ القروبين والفلاحين وتسليمهم بالامر الواقع . وقد تمكنت بعض الجماعات التركية من نشر سيطرتها على بعض الولايات اليونانية البحرية الواقعة على شواطى، مجر ايجيه ، وعرفت ان تستخدم مهارات بعض سكان البــــلاد الاصليين ، او نهجت نهجهم في الحياة ، فواحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريبة منها ألى الشاطىء وتبسط سيطرتها عليها وعلى سواحل المقاطعات اليونانية ، ممثلة بامارة عايدين الواقعة على مقربة من ازمير ، او بامارة منتشيه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الغربيين جداً ، في مطلع القرن الرابع عشر ، فتحركت بعض فرقهم وتمكنت الفرقة الكتلونية من ان ترد هؤلاء الفزاة موقتاً ، على اعقابهم .

اما الفئة التركية التي كان يرئسها المدء عثمان ، فقد كانت من ضعة الشأن ما لم يكن احد يتوقع لها مثل هذا المصير الباهر الذي تقييض لها ان تصير اليه . ولم يكن فيها ما يميزها عن تلك الفئات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هيأت للأمير عثمان ولخلفائه مباشرة ان يكونوا من الطراز الاول من قادة هذه الفئة او القبيلة الذين تولوا الامر باسمها . لا سها وقسد اسعفه الحظ فاقتطع مقاطعة تحتل جانباً من ساحل مجر مرمرة . وبفضل هذا الموقع الجفرافي الممتاز ، كثيراً ما سنحت له المناسبات للتدخل بين الاحزاب البيزنطية وتلبية نداء الاستفائة الصادر عن اللاتين المتدخل في هذه الحروب التي نشبت بين آل بكيولوغ ويوحنا كنتكوزين ، واذ كان البحر عقبة تحد من رغبة الامارات الواقعة على سواحل بحر ايجيه في التوسع ، فهذه الامتار القليلة من مياه البحر التي كانت تكن وراءها مجالات واسعة للفتح والتسط والامتداد .

ليس في هذه المقدمات البسيطة ما يدل او يشير الى ان هذه الفئة ستطلع على العالم بامبراطورية ، ستضم ، عند اكتال بدرها ، كل العالم العربي تقريباً ، والبلدان السلافية والبيزنطية ، من مشارف مدينة فيينا غربا ، الى اقاصي حدود البحر الابيض المتوسط والبخر الاحر والخليج الفارسي شرقا ، والتي ، بالرغم بما تضرّست به ، خلال تاريخها المديد ، من صروف الدهر وصريفه ، لم تنهزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فلم يكن لها عند الانطلاق ، وهذا شيء يجب التشديد عليه ، سوى قوة بسيطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لهم من المحاربسين ان يسمروهم مكانهم ويكبحوا من جماحهم .

وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها وتكاملها المطرد على نهج سوي واصول من النظام والتنظيم ، ما عدا فترة وجيزة افل فيها نجم سعودها امام غزرة تيمورلنك الصاعقة الماحقة ، ومن المؤسف حقا ان الذين عاصروا نشأة هذه الدولة لم يكن في مقدورهم ان يتوقعوا لها مشل هذا المستقبل المجيد البسام ، فلم يذكروا لنا شيئا ، ولو طفيفا ، عن عهد هذه الجاعة الاول ، المتواضع ، بحيث لم يبق امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلمت او حيكت حول نشأتهم فيا بعد، وامعان النظر ملياً في هذه المرويات لعلى المناسرة فنا سر هذا الدور العظيم الذي 'قدار لهم ان يلمبوه في حكربة البحر الابيض المتوسط والشرق الادنى . ويحلو لنا ان نرى في هذه المرويات ونتين العزم الصادق والحزم العديد على تنظيم ما يقع اليهم بالفتح ، فلا يقومون بفتح جديد ما لم يحسنوا تنظيم السابق، وما لم يوحدوا من الفريق التركاني ورصفه كالبنيان المرص بجعله عصبة متلاحمة متاسكة ، قوية ، فيضيفوا الى وحسداتهم العسكرية ما امكن المناصر كلها على من أبناء البلاد الاصلين ، فيخضعون هسذه المناصر كلها لتدريب عسكري آسر رصين ، تصبح معه قوة متراصة ، متاسكة الحلقات ، المناصر كلها للدريب عسكري آسر رصين ، تصبح معه قوة متراصة ، متاسكة الحلقات ، من أبناء البلاد الاصلين ، فيخضعون هسذه متآزرة ، فرسالة على هذا الشكل ، هي لعمري رسالة سامية ، حرية بكل تقدير ، لقي تحقيقها من الاحكام وعناية التصمع والتنفيذ ما يتفق وسمو المطلب .

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمها مسن الرعاة وقطاع السبل و تتألف من قبائل متراصة يتولى الامر فيها فرسان غزاة !. لا يزال الامر يثير الجدل والنقاش بين المحققين من رجال التاريخ ، وليس من المستبعد ان يكون 'عيال فيها بالنظامين معاً في وقت واحد. ولما كان النجاح يدعو للنجاح ويهيء الاسباب للمزيد منه ، فقد راحت الامارات القريبة من الاتراك العثمانيين ، والاقل تحصيناً تقع تباعاً فريسة باردة في ايدي السلطان عثمان . وقسد سبق هذه الحقبة ،عهد انضمت فيه الى هؤلاء الغزاة الفرسان الاحرار الذين اتخذوا من الحرب مهنة لهم في الحياة وحرفة يمتاشون منها ، عناصر اخرى من مشاة ونبالين ورماة القسي ، اضيف لهم في الحياء وحرفة يمتاشون منها ، عناصر الجديد) انكشارية ، اتخذت مادته الاولى ، واولى وحداته اليها ، فيا بعد حرس عسكري (العسكر الجديد) انكشارية ، اتخذت مادته الاولى ، واولى وحداته من اسرى الحرب الذين وقعوا بين يدي السلطان فيها وقع من موارد تم الاستيلاء عليها . وهو حرس ، شبيه من جميم الوجوه بالحرس الذي كان يسهر على سلامة السلاطين في الدول الاسلامية .

والى جانب هذه الوحدات المعدّة للحرب؛ والمدربة علمهــــا احسن تدريب؛ كان لا بد من تشويق عناصر اخرى من السكان وحملها على مناصرة الدولة التي هي في سبيل التنظيم . فقد قام بهذه المهمة ، خير قبام ، علماء الدن ولا سيا فرقة الدراويش ، فراحوا يختلطون بافراد الجيش ويدعون لرصف صفوفه وتمتين منشآته ، مجيث لم نر قط ، في اي بلد من البلدان الاسلامية ، مثل هذا التعاون بين الجمعات والهيئات الدينية وبين السلطات السياسية لشد الاواصر بين مختلف طبقات الشعب والحكومة . ولعل ما هو ابعد من ذلك اثراً واقوى هو المدن الاسلامية ؛ حتى ا المسمحة منها ؟ التي دخلتها جاليات اسلامية بعد أن تم فتحها ؟ جاءت من أواسط اناضوليا ؟ قد خضعت لهذه الدعاية تقوم بها المنظات الدينية ، فادّى ذلك الى تشكيل هيئات اجتاعية حمل اعضاؤها اسم د اخ ، و لما كان الفاتحون العثانيون هم ملوك مسلمون ، قبل كل شيء ، فقد راحوا يكثرون من بناء المساجد ٬ وانشاء المدارس والاسواق والخانات . ومما هو جدير بالذكر والتنويه ، مم انه قد لا يكون مستغرباً ان يكون ظهر شيء منه في عهمه السلجوقيين ، هو هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطبقات الشعبية التركية ، وهذه المذاهب المتباينة التي ذهبت كل مذهب في تفسير الممتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل المنظمات والهيئات النصف الدينية ، على ان تقبل على السواء التعـــاليم والطقوس السنية والشيعية والمسيحية والوثنية ، دون ان يقوم بينها من اختلاف بما يمزق شملها ويفرقها شيماً . ففي القرن الرابع عشر ، في غمرة هــذه الروح الجماسية التي قابل بها الناس الغزو المدوسي ، نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي ، بمناراحت الدول الاسلامية الاخرى تعانى الامر يين من هذه الانقسامات والانشقاقات التي شجرت فيا بينها ، فلم تتسلح السلطة المثانية بدكتاتورية متعصبة تأخذ الناس بالشدة ، كا هي الحال في عهد الماليك مثلاً ، أذ ذاك .

وليس من شك قط في ان السلاطين المنانيين الأو ل عرقوا ان يضمنوا تعاون بمض العناصر الوطنية من ابناء البلاد الاصليين فيؤمنوا حياة الجميع . وليس بمستبعد قط ان تكون انظمة الحكم والقوانين التي عمل بها بعد الانتهاء من عملية الفتح ، اقل اعتباطاً وكيفاً من التدابير غير المسؤولة التي عمل بها في بيزنطية والامارات اللاتينية التي كانت الفوضى ضاربة اطنابها فيها . فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مكن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية ، كا اتاح لرجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعاً لمتطلبات ، وتلبية لرغائب 'زُن جدد حلوا محل الزبن القدامى . كذلك ساعد الامن المسيطر على البلاد في تنشيط التجارة ، وحسن معاملة التجار الذين كانوا يعملون على تصريف وتنفيق الفائض من انتاج البلاد ومحاصيلها من حجرالشب والانسجة وغير ذلك من الأقمشة . ولم تقتصر الافادة على المسلمين وحدهم من هذا النظام ومن الامن الذي ساد البلاد . وككل مكان آخر في العالم الاسلامي ولربما اكثر من اي بلد آخر استقرت فيه الاوضاع وانتظمت الامور ، اصبح المسيحيون الخاضمون لسلطة الدولة الجديدة ، استقرت فيه الاوضاع وانتظمت الامور ، اصبح المسيحيون الخاضمون لسلطة الدولة الجديدة ،

الوضع الجديد الذي أطل عليها ، فاستطاعت ان تغيد كثيراً فيا بعد ، من انبساط رقمة الفتح العثاني وامتداده فرحب بالتالي نفوذها ، واتسع سلطانها مجيث دخل تحت سلطتها الدينية ،عدد كبير من السلافيين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذين اشتركوا بادارة الدولة الجديدة وتنظياتها ، كانوا من ابناء البلاد الاصليين \_ بعض كبار الموظفين في الادارة العامة اعتنقوا الاسلام ، بينيا بقي البعض الآخر منهم على دينهم المسيحي \_ فمن الثابت الذي لا يناله الشك قط ان السكان في المناطق الواقعة على الحدود ، آثروا الاستسلام للعثانيين والحضوع لهم ، بعد أن انقطع عندهم كل امل بوصول اي مدد او مساعدة بجدية علموا النفس بها ،من الدولة البيز نطية . وبالفمل ، فالميزة التي طبعت الفتح العثاني ، تبدو لنا ، على الاخص ، في هذا العدد الصغير من المال النين راحوا ضحية الفتح العثاني ، تبدو جلية واضحة بهذه النسبة الصغيرة من اعمال السلب والنهب التي تعرضت لها المدن المفتوحة ومن فيها من السكان . كل هذا يفسر لنا جيداً السلب والنهب التي تعرضت لها المدن المفتوحة ومن فيها من السكان . كل هذا يفسر لنا جيداً كيف ان الفتح العثاني سار سيرته الرتبة الرضية .

لنستعرض بايجاز ، المراحـــل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة فتح وتنظيم العثمانية ، في النصف الاول من القرن الرابع عشر ، من هذه المقاطعات والولايات الواقعة على سواحل بحر مرمرا الجنوبية ، بما فيها : نيقية ، ونيقوميـــديا ، وبروسة التي كانت عاصمة الامارة ، والتي اصبحت ، منذ ذلك الحين ، مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثانية . وقد تم عبور مضيق الدردنيل ، عنــد منتصف القرن المذكور ، بالتواطؤ مع اليونانيين انفسهم ومعاونتهم ، وهكذا تمكن الاتراك العثمانيون من اتخاذ موطىء قدم لهم في غالبيولي ، ومنها انطلقت غزواتهم في اتجاه تراقية التي لم تمتم ان تم فتحها ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة ١٣٦٦ ، نقل السلطان مراد ، عاصمة ملكه الى مدينة أدرنة ، معبراً بذلك عن رغبته الشديدة في ان يكون ملكاً من ملوك أوروبا . صحيح أن الوضع الذي كان عليه التسلح أذ ذاك من حيث الكم والنوع ، كان لا يسمح للاساطيل المسيحية بعبور مضايق الدردنيل وبفك الحصاد الذي ضربه العثانيون على القسطنطينية أذنم يكن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات الواقعة على سواحل مجر مرمرا . وهكذا اخذت الحلقة تضيق تدريجيا حول القسطنطينية . فاصبحت أرباضها وضواحيها القريبة عرضة " للغزو والسلب من قبل الكتائب العثانية كما ان الطرق الموصلة اليها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول اليها ، واصبحت بالتالي وحدة الامبراطورية في خطر ماحق ؛ ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف. فاذا لم تسقط القسطنطينية في قبضة العثمانيين ، فلان سقوطها واستيلاء الاتراك عليها لم يكن دخل بعد في خطتهم العامة . ومثل هذا الامر لم يكن فيه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جيشها دوماً في ساحة الحرب / فلا مصلحة آنية لهم في احتلالها ولا في السيطرة عليها . وعملية فرض الحصار عليها أنما كانت عملية شاقة ، طويلة النَّفس والأمد لمناعة حصون القسطنطينية ، من جهة ، ولكثرة سكانها ، ولسهولة تموينها بحراً ، وقد يؤدي ، من جهة ثانية ، الى تحالف بين اليونان واللاتين ، والى احداث رد فعل قوي في الغرب ، وكلها امور تؤذي في الصميم خطـــة دولة ناشئة ، طرية

المود بعد . وعلى حكس ذلك ، فكل شيء كان يساعد الاتراك على ترسيم دائرة فتوحاتهم في البلقان ، حيث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تخاذن حاجتها مسن المبرة والعتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقسسم فريسة بيد الغزاة الذين كانوا سينعمون بما ييسر لهم الفتح من ارزاق ومغانم وافرة ، بدلا من ان يضربوا حولها حصاراً قد يمتد طويلا لمناعــــة حصونها ومتانة قلاعها . فتجاه هؤلاء الزعماء السلافيين المنقسمين على انفسهم ، الذين حاولوا ، متأخرين ، أن يؤلفوا فيا بينهم احلافا هزيلة الجانب تتصدى للزحف التركي ، تابع الاتراك المثانيون رْحَمْهُم عبر تراقية ومقدونيةالبيزنطيتين ، فاستباحوا بلغاريا وصربيا ، وبذلك قضوا على ما تمثله هاتان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتع؛ اسماً ؛ بشيء من المهابة والسؤدد. ففي هذه المسكة الفاصلة التي وقعت في سهول كوسوفو ، عام ١٣٨٩ ، لتي السلطان مراد حتفه ، الا أن أبنه وخليفته السلطان بيسازيد ، عرف أن يجمع شمل جيشه وتمكن من أسر الملك لعازر وقتله . وعلى افر انهيار استقلال بلغاريا ٬ انهارت مملحكة الصرب ٬ ففقدت حريتها لاكثر الدول المغلوبة على أمرها ، في وظائفهم ومناصبهم ، بعــــد أن أخذوا عليهم المواثيق بالولاء والتابمية لهم ، فراسوا يديرون شؤون ولاياتهم واقضيتهم ، وفاقاً للتقاليد المرعية. ونال بعضهم عطف اسيادهم الاتراك ومناصرتهم عندما راحوا يصفون كمع بعضهم البعض كحساباتهم الدامية ك ويثاروا لانفسهم ، دونما رحمة من منافسيهم , صحيح انه حدث ، دونما شك في ذلك ، نقسل بعض الاقوام من ديارهم ، واستبدالهم في المقاطمات الساراتيجية ،بوحدات منالاتراك ، تركت لافرادها حرية التصرف بالاملاك التي جرت مصادرتها أر اغتصابها من أيدي سكان البــــلاد الاصليين ، كما جرى نقل بعض الجاعات اليونانية والسلاقية الى آسيا الصغرى وهذه المناقلات بالجلة ، وحركة تبادل السكان ، كانت اموراً عادية أذ ذاك عرف التــــاريخ من امثالها الشيء السحثير ؛ فلم تكن لتلمحق كبير اذي بالمنقولين ، اذ كانوا يجصلون من الاراضي الجديدة مـــــــا يرازي بغيمته ويساوي ما تركوه وراءهم من الاراضي ، فيعملون تحت ادارة زعيم سلافي جديد في منطقة اناضولية . وهذه المناقلات السكانية جاءت بالطبيع على نطاق ضيق، باستثناء مقاطمة تراقية ﴾ ولم تؤد قط ألى تازيك البلاد وطبعها بالطابيع التركي الصرف .

ومها بدت عملية استباحة البلقان عملية ناعمة هيئة ، فقد اقتضى لها ، مع ذلك ، نقل عدد كاف من جنود الترك والسكان المسلمين ليساعدوا على سد ساجة الدولة ، من الأنظر والملاكات المسكرية والادارية . وبالرغم من توافد عدد كبير من المتطرعة ، فلم يبق ما يفي من الرجال بحاجة المقاطعة الاناضولية ، التي كانت التربة التي اطلعت الاتراك المنانيين . ولذا كان لابد من تأمين شيء من التوازن بين بمتلكات المنانيين في اوروبا وممتلكاتهم في آسيا الصغرى . وبعبارة اخرى ، فكلما السغت هذه ، وسعت تلك بالنسبة ذاتها . ولم تكن المهمة لتبدو بسيرة سهلة في آسيا ، بل على عكس ذلك ، فقد كانت عويصة واشق بما كانت عليه في اوروبا ، فقد كانت الجماعات التركمانية مستمسكة باستقلالها لا ترضى عنه بديلا ، ولم

تكن لترغب او لتقبيل بالذوبان ضمن دولة نشأت على غير ايديهم ، رأوا في توسعها وانتشار رقعتها واستبطار شأنها خطراً على تقاليدهم . ان تحالفاً يتكون من اماراتهم المختلفة ، يستطيع ، لدى الاقتضاء الأعتاد على مؤازرة الماليك في مصر ، ومدهم له بالرجال والمال ، منشأنه ان يكون خطراً على العثانيين اذ يصبح في مكنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشاً يفوق بعدده وعدته ما للاتراك من جيوش . فاذا ما استطاع الاتراك العثانيون ان يخضعوا النصف الغربي من اناضوليا لسلطانهم قبل غروب شمس القرن الرابع عشر ، فالفضل كل الفضل في ذلك انما يعود السلطان بيازيد ، وذلك المغتوحات العظيمة المدوية التي حقتها في اوروبا : فراحت الدول البلقانية الموالية مم تمد م من الجيش، وهي تحسب ان بعملها هذا البرى الحرب ، ومن العبيد الارقاء الذين اتى بهم من اسواق النخاسة في البلقان ، فتضاعفت بهم البرى الحرب ، ومن العبيد الارقاء الذين اتى بهم من اسواق النخاسة في البلقان ، فتضاعفت بهم فرقة الانكرارية المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء لهم والتي كانت تتقن فن الحصار على البلقانيون ، بدورهم ، يساعدون العثمانيين على فتح فيه الاتراك البلقانين ، واستخلاصها من التركان ، البلقانيون ، بدورهم ، يساعدون العثمانيين على فتح تركيا آسيا واستخلاصها من التركان ، فكل حركة اعتزاز ، يسرة او يمنة ، بين اوروبا وآسيا ، كانت تعود على العثمانيين بفتح جديد .

عنة الدرلة العنانية وفي هذا الوقت بالذات ، وقع المقدور و حم القضاء وهوى السيف واعادة تنظيم المصلت ممثلا بفزوة تيمورلنك الماحقة ، حاملة معها القضاء الغاشم والموت الزؤام لكل دولة وقعت امام سيلها الجارف . أما العثمانيون فلم تحمل اليهم هذه النازلة في مطاويها ، سوى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف بهم أو تة تلعهم . فقد غلب بيازيد شر غلبة ، في معركة انقرة ( ١٤٠٢ ) و سحيق جيشه ، واقتيد هو اسيراً ومات في الاسر . وللحال ، أخذ التركان في آسيا الصفرى ، بعد ان آزر عدد كبير منهم الفازي الفاتح ، يعيدون تنظيم اماراتهم بعد زوالها وتواريها . وهذه الوحدة التي ميزت الامبراطورية العنانية ضاقت حلقتها بعد التفسخ الذي اصيبت به السلطنة النساشئة وباتت في مهب الربح عندما راح اولاد السلطان بيازيد ، للذي اصيبت به السلطنة النساشئة وباتت في مهب الربح عندما راح اولاد السلطان بيازيد ، يتجاذبون بعنف وبقوة السلاح ، اطراف خلافة والدم ، كل لنفسه ، واعلنت ولاياتها في اوروبا القطيعة والانفصال عن شقيقاتها في آسيا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة ، أدى الى ردة فعل من قبل المسيحيين ، لكان اصبح مصير السلطنة العنانية ، بعد معركة انقره على خفيت .

شيء من هذا لم يحدث قط ، اذ ان موت تيمورلنك المفاجى، والغباوة التي اتسم بها خلفاؤه من بعده ، تركا الامارات التركانية ، في آسيا الصغرى وشأنها ، تتخبط في مصيرها الجمهول . وتمكن العثمانيون من التعويض عما ألم بهم من خسائر باتجاههم شطر مقاطمة قبادوقية ويتهيأون ، بتؤدة ، لاسترجاع فتوحات حققها بيازيد من قبل على تعجل . وبما هو حري بالذكر والتنويه هنا ، هو ان مقاطعات البلقان لم تحرك ساكنا ، واوروبا المسيحية نفسها اخذت تهلل عاليساً

وتصفق بحراوة لاخباد انقرة ، متوهمة ان السكابوس ارتفع الى الابد عن صدرها وانها تستطيع ان تتنفس الصمداء . ولم يخطر في بال أحد ان يقف في وجه استمادة الاتراك العثمانيين لوحدتهم، عن طريق تغذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر قرنها ، بين خلفساء بيازيد من ابنائه المتخاصين . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والبلغار والبونانين ، والرضسونج

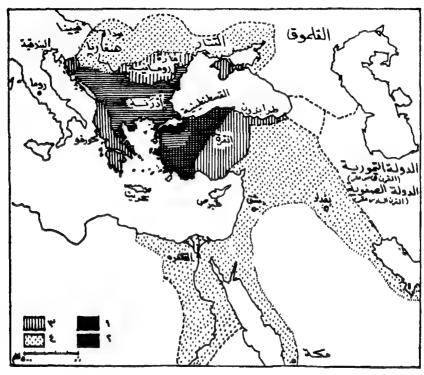

( الشكل ١٧ ) تكوين الامبراطورية العثمانية

١ \_ في الربع الثاني من القرن الرابع عشر . - ٢ في النصف الشائي من القرن الرابع عشر . - ٣ في القرن 1 الخامس عشر . - 3 في اورائل القرن السادس عشر .

لما قُــُسِمَ لهم واستسلامهم لحالة الضعف التي ألمت بهم فعجزوا عن زحزحة النير الثقيــــلالذي رزحواً تحته ، كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضع الخطر الذي احاط بهم . فالازمة لم يتضرّس بها ولم يكتو بنارها سوى اقوام التركان، في آسيا الصفرى الذين سارعوا الى التخرر ولا سيا من كان منهم في هذه الحاميات القائمة على الحدود التركية .

فسياسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان بيازيد الى انتهاجها مع جيرانهم مسن الدول المسيحية ، وضعت فجاة افراد جيش الغزاة الذين سرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها ، وجها لوجه مع موجبات التزاماتهم المالية والفرائبية التي كانت تتعارض وعاداتهم المألوفة ، فثاروا وتمردوا واخذت حركة العصيان التي قاموا بها طابعاً خطراً ، اذ راح الشيخ بسدر الدين ابن قاضي سيمونا يضفي عليها من تعاليمه التي دعا فيها الى شيوعية انسانية عرفت الاجيال الوسطى

دءوات كثيرة شبيهة بها ، حبذ فيها قيام اخوة بين كل من عضهم البؤس والشقاء بنابه ، مسن مسلمين ومسيحين . وقد امكن قمع هـنده الحركة بالدم والنار بغضل التماون الذي قام بين النبلاء والموالين . وقد اقنعت هـنده الحركة السلطان محد الاول ، اكثر اولاد السلطان بيازيد تفهما للامور ، وانشطهم على الاطلاق ، انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثمانية وللحفاظ على هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا ، على سيطرة العنصر التركي ، لا بد من الرجوع ، باي ثمن ، ومها كانت الاخطار ، الى سياسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول بها وقدعو اليها . ولذا راح يتخذ سياسة جديدة حيال اتراك آسيا الصغرى حاول معها ان يحملهم على السير في مساقه ، بدلا من عاولته القضاء على الامارات التي بعثت من جديد . ومن جهة اخرى عرف ان يؤمن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحية يجب النظر ، لنفهم على الرجه الصحيح ، طلوعهذه المنظمة الجديدة التي طلعت علينا باسم « داشرمه » او تجنيد الاولاد . فاعتمدت الانكثارية اساساً في نظامها على الاسرى والايتام الذين يؤخذون في الحروب ، او فاعتمدت الانكشارية اساساً في نظامها على الاسرى والايتام الذين الاسلامي ، وأيدر "بوث تدريباً عسكرياً شديداً ، فينقطمون للجندية في معسكرات خاصة ، فيشر سلون للخدمة عبيداً ارقاء في حاشية السلطان وبلاطه او يلحقون بوظائف الجيش فيصبحون مادته الاولى وخبرته المثلى .

يا لها من فظاظة بربرية ووحشية ،وأحطُّ معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام المسيحيين. المستعبدين !. هذا هو الحكم يصدره على هذا الوضع مؤلاء المؤرخون الاوروبيون الذين ار"خوا اول من ارّخ ، للسلطنة العثمانية ، وهو حكم صدر، ولا شك ، عن ردّة الفعل التي طلعت عقب أجبال طويلة ٬ عندما راحت الشعوب البلقانية يستيقظ فيها الشعور القومي٬ في ظل هذا النظام الهرم ؛ المهلمل الذي آلت اليه الدولة العثمانية فيما بعسب ؛ فراحوا يشعرون بألم بمض ؛ لتجنيد اولادهم ، باعداد متزايدة . وقد راح بمض رجال الدين من الاجانب يشجبون بشدة منذ القرن الخامس عشر ، فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة ، لاعتباره امراً لا يمكن تحمله ولا الصبر عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم اليهاكل الاختلاف . فقد راح عسدد كبير من سكان البلاد الاصليين ، بدافع من شعورهم الاجتماعي ضد الاكليروس المسيحي ، يعتنقون الاسلام زرافات ووحدانا ، كقبائل البوغوميل ، في البوسنة ، وبعض الالبانيين من سكان البانيا ، كما راحت جماعات بكاملها من المسيحيين الخاضمين للكنيسة اللاتينية ، التي لم تكن في نظرهم كنيسة وطنية٬ يمتنقون الاسلام بالجلة هم ايضاً . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلها تتعاطى تجارة الرق والنخاسة . والحال فالفتيان والاحداث الذين كان يقع عليهم اختيار العثانبين ، كان يؤتى بهم من جميع الاوساط والمجتمعات ، شريطة ان تتوفر فيهم المؤهسلات الصحية والبنية القوية ، فيعملون عبيداً في خدمة السلطان؛ فيتخذون لهم ؛ من حياة الجندية ؛ مهنة اسمى بكثير وارفع بمكان مما كان عليه وضم هؤلاء الفلاحين. الاحرار ، ، المشدودين دوماً الى الارض. فالانحطاط الذي كانت تتسكع فيه الطبقات الريفية ، قبل الفتح العثاني ، ساعد كثيراً على ترويج هدة الممادة والترسيخ لاصولها بين مشاعر القوم . ومع ذلك ، فهؤلاء الارقاء الذين كانوا يربون في حجر الاسلام ، ويعملون في خدمة الامبراطورية العثمانية ، لم يكونوا يفقدون ، لهذه الاسباب ، كل اتصال او علاقة لهم بذويهم ، اذ كثيراً ما عرفت الأسر التي ينتمون اليها ، ان تفيد كثيراً من يروز ابنا عما و تجليه في ساحة الوغى او في خدمة الادارة .

وقد ادى هذا الامر الى احداث تغييرات جذرية في تشكيل الحكومة العثمانية اذكانت تعول في ادارتها ، حتى آنذاك ، على ابناء الارستوقراطية الاسلامية في آسيا الصغرى، ولاسياعلى اسرة جندرلي التركية التي طالما احتفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام ، طوال القرق الرابم عشر حتى مطلم القررن الخامس عشر ٬ رأسها جنــدرلي قرة خليل المعروف بخير الدين باشا. وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعــــال الكثيرة ؛ فرموا لاجلها بالشعوبية ــ وهي تهمة طالمـــا رجموهم بها ــ لم يكن ليرضي السلطان ولا جماهير الشعب التركي عنهـــا ، فنجري استبدالهم بموظفين اداريين من طبقات اجتاعية متواضعة ، اكثر انقىاداً للسلطان ٬ واكثر تهيؤا للوظائفوالمهات الموكولة اليهم٬ فيتمتعون برضي اكبر ٬ لدى الشعب ٬ اقله في الدور الاول الذي تولوا فيه مهام الادارة . ومثل هذا الاستبدال ثمٌّ في كثير منالمهود ٤ خلال الاجيال الغابرة ولدىكل الشعوب، وقد جاء عند الاتراك العثمانيين في اثر التطور النموذجي الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة ، في مجموعها ، اذ ذاك ، ورشة ضخمـــة من الحشم والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظيم ولمركز سام ان يكون المرءعبداً عندالسلطان.ولمل اكبر واثمن صفـــة لهم ، انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان ، في نظر اشد الاحرار بطشًا وارفعهم شأناً . ولا يسع المرء الا ان يتساءل كيف نهج الاتراك العثمانيون مثـل هذا النهج ، وهم المسلمون الذين كانوا يتباهون بالاستمساك باهداب الدين الحنيف ؛ طالمـــا ان الدين الاسلامي لم يكن ليسمح قط باستعباد المسيحيين ، وباخضـــاعهم بصورة منهجمة للرق . فالجدل لا يزال قائمًا حول الموضوع . ويقيت منظمة الداشرمة امراً واقعيًا ؛ معمولًا به الى القرنين الخامس عشر. والسادس عشر ، فلم يثر هذا النظام ، لدى المسبحين ولا عند المسلمين ، اى احتجهاج او اعتراض.

وبعد ان أعيد تشكيل الامبراطورية وتم تدعيمها على مثل هذا النحو الذي وصفنا انصرفت الى تحقيق المزيد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتها اتساعاً ، فاحتلت مقاطعة البوسنة وفلاخيا ، وسحقت تحالفا جاء متأخراً جداً ، تألف من بولونيا والمجر وفلاخيا ، واوقفت عند مدينة فارنا ٤ على ساحل البحر الاسود الغربي ، هجوماً قام به الحلف المذكور ، عام ١٤٤٤ ، وترجت هذه المآتي باستيلائها عام ١٤٥٣ ، على القسطنطينية ، وهكذا ، بعد مضي ثباغائة سنة على اولى هجات العرب المسلمين ضد هذه المدينة ، تقييض للعاهل العثماني ، وريث الدعوة للجهاد ، والناهض بالحرب المقدسة ، ان تتم على يده هذه المهجزة المثلة باحتلال

بيزنطية. فكان هذا الاحتلال رمزاً لهذه الوحدة التي جمعت اوروبا وآسيا مماً ، فطبعت بطابعها ـ المميز انبعاث امبراطورية (الروم) الجديدة ، الذي جاء لصالح الاسلام ، هذه الامبراطورية التي سبق وحلم بانشائها وبعثها من جديد ، السلطان بيازيد ، عندما تقدم من الخليفة العباسي في القاهرة ، بطلب الاعتراف له مجمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح له تحقيق هذا العمل العظيم ؛ بعد ان انشأ له فنيون مسيحيون ؛ مهرة ؛ اقوى مدفعية تم صنعها حتى ذاك . وبعد دفاع مستميت قـــام به السكان ذوداً عن حياضهم ، واستماتة الامبراطور قسطنطين الحادي عشر في رفع الحصار ودفع المقدور ، سقطت المدينة في يدى محمد ﴿ الفاتح ﴾ عام ١٤٥٣ ، فاسلمها للنهب والسلب واستباحها مدة ثلاثة ايام بلياليهــــا . ولم يحتج لاكثر من بضع سنين حتى تهاوت بلاد اليونان كلهـا بقبضته ، باستثناء جزيرة رودس ، حيث استطاع الرهبان وفرسان الهيكل، انيستقاوابالامرفيهاحتى مطلع القرن السادس عشر، وباستثناء جزيرتي كريت وقبرص اللتين كانت اولاهما واستمرت تحت سمطرة البندقية ، حتى القرنالسابيم عشر، بينها لم تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . ويسقوط طرابزون بدورها زالت من الوجود آخر امــارة يونانيــة ، كما زالت وتوارت عن الوجود ايضاً ، الامارات السلافية الواقعة الى الجنوب من نهر الدانوب . والبانيا نفسها التي خلد اسمها بمآتى بطلها الوطني جورج كستريوتا المعروف باسكندر بك ، لم تستطع الاستمرار بالمقاومة لاكثر من بضع سنوات ، وبذلك اصبحت الامبراطورية العثمانية في اوروبا ٬ وحدة متجانسة ٬ لا ثفرة فسها ولا مفمز .

وهذه الدويلات اللاتينية التي حاول اسيادها عبثاً تفادي الخطر المداهم الحيق بها ، بما حاكوا في هذا السبيل من دسائس ، ونصبوا من عراقيل ، وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس ، لم تلبث ان حملها السبيل الجارف وابتلعتها الموجة المزبجرة وغطاها اليم . فزالت من الوجود السياسي شبه الجزيرة اليونانية ، وجزر الارخبيل ، وهذه الوكلات التجارية التي اقامها الجنويون في غلاطة ، ومستعمرة « كفا ، القائمة بعيداً ، على سواحل البحر الاسود ، بعد ان كانت وقعت ضمن نطاق التجارة الروسية ، منذ زوال الامبراطورية المفولية ، والتي جرى تدميرها بمؤازرة « الثنار ، الحليين ، بعد ان ساروا في المدار العثماني . وفي تلك الانساء كان الحرس من الجنود المثمانيين يقومون بالسهر على حراسة شواطىء البحر الادرياتيكي ، وعند أقاصي حدود هذه المنطقة من دلماتيا التابعة للبندقية ، ويقفون تجساه الجزر الايونية . كذلك حاولت الاحزاب المنطقة من دلماتيا التابعة للبندقية ، ويقفون تجساه الجزر الايونية . كذلك حاولت الاحزاب السياسية القائمة في ايطاليا الافادة من خدمات الجند العثماني في سبيل تنفيذ سياستها الصغيرة . وفي سنة ١٩٤٠ ، رأينا المثمانيين ينزلون الى البر، امام اوترانت . ولقيت فتوحاتهم ، في اتجاه اوروبا الوسطى ، السهولة ذاتها . فالاستقلال الداخلي الذي تمتعت به الامارات السلافية التي كانت ملمبا لدسائس المجر والاعيبهم ، قد الغته الدولة الجديدة ، عندما تهيأت لها اسباب تأمين الادارة بنفسها مباشرة ، محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة التي سار عليها سكان بنفسها مباشرة ، عترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة التي سار عليها سكان البلاد ، الامر الذي جعل الشعب يأنس لحكهم ويركن لادارتهم . وعلى هسذا النحو ، استطاع

العثمانيون ، خلال القرن السادس عشر ، ان يصفّوا نهائياً وضع هنغاريا ، وان يدفعوا بجيوشهم وجعافلهم الى الامام، حتى بلغوا بها اسوار فيينا ، بصفتهم حلفاء الملك المسيعي البار فرنسوا الاول ، خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته ، اصبح البحر الاسود بحيرة عثمانية ، بعد ان خضع التتار ، في جنوبي روسيا ، والرومانيون من سكان رومانيا ، لسيادة امتازت بالمرونة ، وكانت اكثر السلطات التي قامت ، للآن ، احتراماً للاستقلالات الداخلية التي تمتم بها الاهلون .

اما جبهة آسيا ؛ فقد كانت تثير ؛ اذ ذاك ؛ من المتاعب والمشاكل الشائكة مــا اثارته في وجه الاتراك العثمانيين من امثالها ؛ في القرن الماضي . صحيح انه لم يكن ثمة أية امــــارة بين الامارات التركانية تستطيع ، مها اشتد منها الساعد ، ان تقف في وجه العثمانيين ، حتى سلطنة الخروف الابيض منها في ارمينا ؛ التي حاولت البندقية ان تؤازر سلطانها حسن الطويل وتقف الى جانبة ضد محمد الثاني . فقد سبق لتركمان آسيا ان اظهروا ولاءهم ، ووقفوا الى جانب دولة نشأت بعيداً عنهم ؟ حيث لم يكن لهم مايطمعون او يحلمون بامتلاكه . فقد كان بامكانهم ان يجدوا عونًا ، ويلقوا سندًا في هذه الحركة الواسعة التي كان يتمخض بها هـــذا القسم الغربي من ابران ، حيث كان تركان هذه المقاطعة ، ومعظمهم من جماعة الشيعة ، على سوء تفاهم وتنابذ مع منوك الدولة الشمورية ، ومع سلاطين دولة الخروف الابيض السنيين . وقد نعم بنفوذ كبير بين سكان هذه المنطقة ٤ عدد كبير من الجميات والهيآت الدينية ولا سيما الصوفية منهــــا . وقام في مدينة أردبيل من اعمال اذربيجان ، دولة من المولوية ، وهي دولة شيمية ، وراثية عرفت ان تجمع حولها ؛ خلال القرن الخامس عشر ، وحدات عسكرية معظم تشكيلاتها وكراديسها من عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياها؛ المتوزعين مللًا ونحــلًا ومذاهب مختلفة ، ميلًا شديداً ونزعة ملؤها الحماسة نحو الشيعة . وعرف أولو الامر فيها عن طريق دعاية ناشطة ؛ وأعبية أن مكسموا لهم عدداً كمبراً من الانصار بين تركان آسيا الصغرى الذين راحوا ٤ تميزاً لهم عن الآخرين ، يعتمرون قبعات حراء، فعرفوا لهذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحمر )، وهي فرقة لا تزال قائمة لليوم بين الاكراد وذلك تمييزاً لهم عن انصار العثانيين الذين اعتمدوا اللون الابيض. في قبمتهم . وقد توصل هؤلاء النركان إلى ان يؤسسوا لهم " في ايران ، دولة موحــــدة ، هي الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لمدة قرنين ، يمكن اعتبارها ، بالرغم من اصل مؤسسيها ، اول دولة وطنية تقوم في ايران ؛ دخل تحت حكمها كل الولايات الفارسية الاصل . اما الدولة الق قامت لهم في آسيا الصغرى ، فكان لا بد لهسا من الاصطدام بالعثمانيين لانها كانت تهدد رعاياهم بالذات . ففي الحين الذي راحت فيه الدولة العثمانية تتخذ تدابيرزجرية دينية ُ شديدة ُ ـُ جعلت الحكم ، اكثر من اي وقت مضى ، يتسم بصلابة العقيدة والتمسك باهداب السنة ، قاموا بتجريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتهت بضم العثمانيين ، لارمينيا الصفرى ، الى املاكهم ثم راحوا يدفعون خصومهم شرقاً ؟ إلى الوراء ؟ فتمكنوا في مستهل القرن السادس عشر ؟ ان يحتلوا المراق ؟ مع انه لم يخطر لهم على البال يوماً ؟ ان يتوسعوا على حساب المرب لما يمرقون من صغوبة تمثلهم وأستمرائهم لهم .

ومع ذلك ، فقد توصلوا ، في بضع سنوات ، لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار العربية ، مبتدئين بمسر الماليك حيث كان التركان يتمتعون بعطف ظاهر بعد أن أعلنوا ولاءهم للماليك . فالضمف الذي كان عليه الماليك ، اذ ذاك ، وافتقار جيشهم للمدفعية ، اتاح للعثمانيين ، احتلال سوريا ومصر ، ببضمة اسابيع ، باعثين في قلوب التجار ورجال الدين مماً ، الامل بان يتمكن اسياد البلاد الجدد ، من وضع حد لسيطرة البرتغاليين ، على مرافقُ التجارة ، في البحر الهندي . وفي الوقت ذاته وقعت المدنّ المقدسة ، لدى الاسلام، تحت سيطرة العثمانيين وحمايتهم .وعندما حمل العثمانيون معهم اسيراً من مصر آخر خليفة عباسي ونقاوه الى الاستانة؛ راح الشُّب يلقبُ السلطان سليم الأول بلقب امير المؤمنين ، وهو لقب حمله خلفاؤه من بعد ، حتى سنة ١٩٣٤ . وبعد ذلك بقليل تولى فريق من القراصنة يعملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة ٬ فتح اقطار شمالي افريقيا ، واضعين هذه البلدان البعيدة تحت سيادة الشرق ، وسيطرته ، هذه السيطرة التي سبق لهم وتحرروا منها كمنذ سيعائة سنة او ثمانمائة سنة ، حملنا السير بسرد قصة الفتوحالعثمانية على ا ان نتجاوز قليلا ؛ نطاق الحدود المتعارف عليها للاجيال الوسطى ؛ فنتتب ماريخ الفتوحات العثمانية ؛ التي لا تلين ولا ترضخ للتقاسيم الكيفية المتفق عليها للازمنة التاريخية ؛ حتى سنة ١٥٣٠ ــ ١٥٤٠. وهذه الامبراطورية الجديدة ، التي لم يبتي لها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا فيها ، قد حققت وحدة الشرق الادني ، هذه الوحدة التي اذهبتها وعبثت بها ، منذ أكثر من الف سنة ؟ هذه الدول التي دالت مع الماجريات السياسية التي عرفتها هذه البقمة من الارض. وفي هذا يصح ان تمتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما .

النظم العنانية الحديث السلطنة الجديثة من وضع تنظياتها الجديدة خلال القرف النظم العنانية السادس عشر . وللقارىء الكريم اهم ما تميزت به الادارة التركية منذ القرن الخامس عشر .

زعم الزاعمون انه لم يتم للمغانيين اية فكرة صحيحة عن الدولة والتنظيات التي يجب ان تقوم عليها ، اذ ان الاشخاص الذين اعتمدت عليهم في تحقيق هذا الامر انحسا كانوا من سكان البلاد الاصليين ، ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم ، لأكثر من دليل وشاهد على فقدان الذاكرة عند من يرددونه ، اذ ينسون او يتناسون ويفيم عن ابصارهم وبصائرهم ، الانحطاط الذي آلت اليه النظم التي 'عمل بها في الدولة البيزنطية ، كا جهلوا وتجاهلوا واقماً تاريخياً هو ان الامبراطورية المثمانية تم انشاؤها على يد اتراك مسلمين ، وفدوا من غربي آسيا الصغرى . فاذا مدخل الادارة موظنون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عهد قريب ، وساهموا فيها على نطاق واسع ؛ وبلغوا ممها مراتب عالية تتناسب وعددهم المتفوق ، فقد قاموا بذلك ، فيها على نطاق واسع ؛ وبلغوا معها مراتب عالية تتناسب وعددهم المتفوق ، فقد قاموا بذلك ،

بعد ان عملوا في نطباق ملاكات وتدربوا على أيسد ماهرة ، وفقاً للتقاليد الادارية النركية البحتة . فلو لم يجر الامر على هذا النحو ، لمسا المكن لهذه النظم والمؤسسات والأطر الادارية البالية التي انتهموهم باقتباسها، ان تبقى صالحة للعمل وتستمر فصّالة ، والا لكانت زالت من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة البقين ان النظم التركية ، بقيت مرعية الاجراء ما بقيت الامبراطورية العثمانية نفسها .

والعثمانيون كفيرهم من الغزاة الفاتحين الذين طلموا علينا في الاجبال الوسطى ، لم يفكروا يوما ان يهدموا او ينسخوا العادات والاعراف التي سار عليها سكان البلادالاصليون بما لايتمارض الممل به مع سلطتهم وسلطانهم ، فكيف بالتي تؤيد هذه السلطة وتمكس لحسا في الارض ، وترسخ لهيبتها في القلوب . كذلك من الحال معا ان تفرض دولة ما على رعاياها ، حقا عساما لاتشده اية آصرة او رابطة ، الى ختلف الطوائف والملل المقائمة فيها. فالامور الادارية الحلية او الاقليمية الجاري الاخذ بها ، ولاسيا ما تعلق منها بالاعراف المالية ، لم يكن ليصح ادخال اي تشويش او اضطراب عليها الابنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية ، في البلاد ، وهو شيء لا يجري ، اذا ما حدث ، الا بتؤدة وتعهل ، ولماذا لا يستعمل او لا يقتبس المثمانيون السجلات المقارية التي وضعها البيزنطيون اوالسلافيون ، من قبل ، ولماذا نويدهم اعجز من ان يقدموا او يضعوا نظها عائلة ، حيث تبدو الحاجة الى ذلك ؟

والحقيقة التي لا يمارى فيها هي انه ، هنا كما في كل الدول الاخرى ، يجب التمييز او التفريق ، بين المؤسسات المركزية ، او القلبية ، التي وضعها الفاتحون من انفسهم ، ربين المؤسسات والنظم الاساسية الاخرى التي جاءت استمراراً واستدامة المتقاليد الوطنية في البلاد . فالامبراطورية المثانية ، هي قبل كل شيء دولة اسلامية . ولما قييس لها ان تشيل الاسلام وتنهض بمنائره على المشركين ، فقد سارت في ذلك ، وفقاً للشريعة الاسلامية . وكفيرها من الدول الاسلامية ابقت سدنة المساجد ومعلمي المدارس حتى والعضاة الذين تجري لهم الاوقساف والأعطيات ابقت سدنة المساجد ومعلمي المدارس حتى والعضاة الذين تجري لهم الاوقساف والأعطيات والمرتبات لقاء تطبيقهم احكام الشريعة الاسلامية وفرائضها ، بمناى عن كل مراقبة حكومية ، ومن شمر راحوا ومن هنا تبرز في دولة كل من فيها جيش محارب مجاهد ، اهمية قاضي الجيش . ومن ثم راحوا يعولون على الفقهاء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيمهم بشكل جسم او هيئة يرأسها مفتي كبير ، يعولون على الفقهاء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيمهم بشكل جسم او هيئة يرأسها مفتي كبير ،

كذلك ، اسوة بالدول الاسلامية الاخرى ، كان على الحكومة العثمانية ان تتخذ اجراءات سياسية وادارية تمت بصلة للشريعة الاسلامية ان لم تخالفها في بعض الاحيان. واعتمدت في تطبيق هذه القوانين ، هيأة من الموظفين ، من مدنيين وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين ، لا يتمتمون حيالها بالاستقلال الذي تم لرجسال الدين والشريعة . فبينا نرى السواد الاكبر من الموظفين السياسين والمسكريين ، في الدول الاخرى ، يأتون من طبقة العبيد والارقاء ، طلع موظفو

الادارة المدنية ، بمكس ذلك ، من الطبقة التربة بين سكان البلاد الاصليين . اما في الامبر اطورية المشانية ، فقد انصهرت هذه الفئات مما بسرعة كلية ، بنسبة مسا امدت منظمة المداشرمة ، الجيش ببعض وحداته ، والادارة بمظم الموظفين الذين تحتساج اليهم ، وبهذا المدد الكبير من الموظفين الذين كانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشيته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن ورشة ضخمة لتخريج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي، خضعوا في مجموعهم ، قبسل مباشرتهم العمل ، لتدريب مسلكي خاص ، والمقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم غو السلطان والدين الاسلامي ، بعد ان يتلقوا دروساً وتربية صالحة ، وفقاً لمنهاج خاص كان يوضع لهم باشراف البلاط نفسه . وهكذا ، فقد كان الانكشارية ، منذ عهد السلطان عمد الثاني ، فرقة عسكرية ، كا كانوا ، من جهة اخرى ، نوعاً من رهينة دينية محاربة على شاكلة فرسان الهيكل عند الصليبين ، يعملون تحت امرة ضباط من منظمة البكتاشية كانوا يشرفون عليهم من الوجهة الخلقية والادبية .

ان ضخامة المسؤوليات الادارية واتساعهاني هذه البلدان التي جرى فتحها وضمها الى السلطنة جملت للقانون المدني ، في نظام الحكم المثماني ، اهمية فاقت كثيراً ما كان من امثالها في الدول التي تشكلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد هذا الشأن العظيم الذي تم" له ، وهو قانون ساهمت في وضعه وصياغته وتكوينه ، عنـــاصر اقتبست من القوانين البيزنطية ٤ واخرى استنبطها العثمانيون وجاؤوا بها من عندياتهم . وهذا القانون الحاص بالنظام العثماني يقوم على مبدأ اعتبار الدولة كلها ؛ مُلكًا خاصًا للسلطان. وخلافاً لكثير من الانظمة التي عرفتها الاجيال الوسطى التي وقعت في الوهم ذاتـــه ، فانزلت المصلحة العامة منزلة المصلحة الخاصة ، نرى على عكس ذلك تماماً ، المصلحة الخساصة ، في الدولة المثمانية ، تتضخم وتتسم بحيث تصبح دولة واسمة. وبالفعل ان سعود الحروب التي قام بها المثيانيون وما رافقها من توفيق في النتائج التي ادت اليها وهذه السياسة الصارمة التي ساروا علمها والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الخاصة ، جعلت املاك الدولة ( المبرى ) تشمل كل الاملاك الخاصة، فتتولى الدولة ادارتها رأساً او تؤجرها وفقاً لانظمة خاصة سنذكرها بالتفصيل بمد حين . وهذه التغييرات التي بدت سيان لدى الفلاح لانها لم تُدخل اي تعديل في الرسوم والضرائب المترتبة علمه ، وفترت للدولة موارد طائلة ومرنة في آن واحد ، اذ اولتها على الناس ولا سما على اصحاب الطبقة الارستوقراطية ، سلطة لم نر ّ حكومــة من الحكومات السالفة ، تمتمت بشيء منها .

ومع ذلك؛ قام من ينعت النظام العقاري او التملكي الذي عمل بدفي الامبراطورية المنانية؛ بنظام و اقطاعي ، . فاذا كانت فرقة الانكشارية التي ازدادت اهمية حربية بازدياد الاسلحة النارية الجديدة ، بقيت تكاليفها على حساب السلطان الخاص ، فلم يكن الامر ، على مثل هسنة النحو، مم فرقة الخيالة او فرقة السباهيين التي حلت محل فرقة والغزاة ، اذ كان الفارس الخيال

يتناول لقاء خدمته و تياراً به. ويتميز التيمار او الاقطاع الحربي بأن تمنح الدولة او السلطان به احداً من رعاياها إقطاعاً من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفع عنه ضرائب به في نظير التزام صاحب التيهار والاقطاع، بتجنيد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجيش او البحرية به اذا ما دخلت الدولة في الحرب . ويكون عدد الجندين مناسباً لدخل التيار . والكلمة فارسية الاشتقاق والاصل، وهي ترادف كلمة Pronoïa البيزنطية، وتشبه من حيث مدلو لها مدلول الاقطاع، كا عرفه الاسلام ، وكا محمل به في مصر المهاليك . وللدولة ان ترجع عن هذه المنحة اذا صاعجز صاحب التيار عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه . ولذا قلما انتقل التيار الى الابناء والورثة . فصاحب التيار يخضع لمراقبة الحكومة التي يمثلها في المقاطعة والي او حاكم عام قابل للعزل والرفت . وكان يتعين على اصحاب التيارات من كبار ضباط الجيش ، ان يدربوا ، بالاكثر ، وهم فارساً ويدربوهم على استعال السلاح . وهمكذا بدت السلطنة العثمانية اكثر دول الاجيال الوسطى أخذاً بالسلطة المركزية. وهذا الوضع هو بالفعل الوضع الذي سارت عليه الامبراطورية البيناطية في عهد يوستنيانوس ، والدول العباسية نفسها في ابان مجدها .

وكفيرها من الدول صاحبة الشأن التي سبقتها ، اعتمدت السلطنة المثمانية في ادارتها على طبقة الموظفين . والسلطان ، كفيره من الملوك الذين سيطروا وسادوا ، بدا وكأنه سوبرمان ، من عجينة فوق البشر ، يعيش منزوياً عن الناس ، الا في ايام الحرب، في قلب سراياه التي تؤلف لرحدها ، مدينة في قلب المدينة العاصمة ، يبلغ اليها بعد الكثير من المراسم والتشريفات . وقد عرفت الاسرة المالكة في الدولة العثمانية ان تصون العرش وتحسافظ على التاج من كل عبث الطاعين اليه ، بطريقة مختصرة مبسطة للغاية ، وذلك بالقضاء على اخسوة الوريث الشرعي ، بطرق ملتوية ، مشبوهة . وكان السلطان يتزوج ، في الاساس ، من اميرات تركيات او مسيحيات . ومنذ القرن الخامس عشر لم يعد عنده زوجة شرعية ، وما اولاده وينوه الا ابناء بعض السرارى والمحظيات اللواتي لا يحمى لهن عدد ، بمن يهدين الى دار الحريم . ولم تكن البلاد بلغت بمعللمهد الذي كان فيه السلطان لا يبارح دار الحريم قط ، ليصبح دمية بيد سراريه . فالفاتح والقائد المظفر الذي كانه محمد الثاني ، لم يعرف عنه مغامرات عاطفية .

وهذه الفظاظة ، وهذا الخداع الماكر ، وغيره ما قذفوا به هؤلاء السلاطين ، في عداد مسا وجهوا اليهم من تهم وتشنيع ، هل اختلف ذلك كله عما 'عرف به معاصروهم من امراء ايطاليسا في عهد مكيافلي مثلا ؟ فهذا العدد العديد من المسيحيين الذين أتيح لهم الا قتراب من هؤلاء السلاطين و مخالطتهم دونما حسيب او رقيب ، لم يستطيعوا ان يتفادوا قط الوقوع تحت ما لهم من مهابة ووقار . فهم ابناء عصر واحد وزمن واحد . ونما لا بد من التنويه به عالياً ان هؤلاء السلاطين لم يظهروا اي تحرج او تعصب تجاه المسيحيين، في وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطشاً وينزل بهم الهلع باعتباره محكة رسمية ، وقضاء عالياً من اقضية الدولة ، يبطش بالناس بطشاً وينزل بهم الهلع باعتباره محكة رسمية ، وقضاء عالياً من اقضية الدولة ، وفي عهد كان اليهود والمسلمون يطردون دونما رحمة او شفقة ، من اسبانيا . فاذا ما رسفت الكنسة الارثوذكسمة ، في الذل والمهانة ،

فالبطريرك المسكوني كان اظهر ولاءه دونها مواربة ، للمثمانيين الذين لقي عندهم كل رعاية وحماية ، فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم ، كما ان تقربه من اولي الامر ، زاده نفوذا اكبر لدى الكنائس السلافية التي كانت فقدت ، اذ ذاك ، الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي الذي تمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما واسكان عدد كبير من الجاليات الاسلامية في البلقان ، واعتناق بعض الجاعات البلقانية الاسلام ، فلم يأت العثمانيون شيئاً مهما ليمنعوا السواد الاكبر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم . وعلى نقيض ما حدث عند استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السياسي العثماني لم يزدوج بنتح ديني .

مالم المدنية النانية النانية وقلموا الأتراك العثمانيون معاملة الامارات اللاتينية وقلموا اظافرها مالم المدنية النانية النانية النانية المنانية النانية النجار غير المسلمين الذين انصرفوا لاعمالهم التجارية فيها بينهم ، بعد ان اخضعوا نشاطهم لمراقبة شديدة ، وفرضوا عليهم رسوماً وضرائب مقيتة. ولم يلبث رعايا فلورنسا ان استغلوا ما يتمتعون به من امتيازات واعفاءات ، بخلاف البندقية وجنوى اللتين سبق لهما ونهجتا سياسة عدائية ، نحو المثمانيين ، وقد استطاع رعايا البندقية فيها بعد ، ان يسترجعوا جانباً مها خسروه في هذا الجال من نفوذومكانة وشأن . وهكذا يتضع لنا ان النشاط التجاري لم تخب جذوته في الامبراطورية العثمانية ، وبغضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية ، بانتظار وصول اليهود المطرودين من اسبانيا ، والآرمن القادمين من الشرق ، اصبحت الماصمة الاستانة وسراي الدولة ، اكبر زبائن المجارة الكاليات ، فبزت ، في هذا المضار ، ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزه وازدهاره . لتجارة الكاليات ، فبزت ، في هذا المضار ، ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزه وازدهاره . وتمين لنا من وصف الرحالة الغربيين والمسافرين ان الاستانة كانت تمور بالحركة وتموج بالمشاط ، بعد ال اخذت النقابات البيزنطية تستحيل ، دونما ضفط او اكراه ، فالمنات الملامة .

وبعد ان تناسى العثمانيون أصلهم البعيد ونشأتهم الحشنة الأولى ، راحوا يطلقون العنان ، لحذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتحوها، فزهت تحت كنفهم وازدهرت . فقد أنس بليثن للعيش في القسطنطينية . واذا ما راح فرونتزيس ، ودوقاس ، وشاكوكونديلس يمارسون ويكتبون في المقاطعات التي هاجروا اليها مها يقع تحت سيطرة اللاتين: كجزيرة لسبوس وكورفو وكريت قصة صيرورة الامبراطورية والرومانية ، امبراطورية والروم ، ، فلم يتردد المؤرخ كريستوبولس ان يرفع الى السلطان محمد الثاني ، السيرة التي وضعها عن حياته . وقد رأينا فنانين ايطالين يعملون في خدمة السلطان ، امثال جنتلي بلتيني ، يرسمون لنا صور الكثير من الناس والاشياء في القسطنطينة الجديدة .

فها نحن امام مدنية عثمانية تحاول جهدها ان تفرغ في حضارة واحدة ، شق المدنيات التي ازدهرت في امارة الكرمانيين ، اسياد العاصمة القديمة قونية ، في عهد السلجوقيين ، وامارة

قسطموني إلى الشال من انقرة ، وامارة الخروف الابيض. فهذه الحضارات لا تزال تحمل الكثير من معالم الثقافة العربية والابرانية . ففي الوقت الذي راح فيه الفقهاء ورجال الدين يتابعون الكتابة بلغة القرآن ٬ ورجال التصوف والشعراء والكتاب من كل صنف ولوب ٬ يستعملون كثيراً اللغة الفارسية ، اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبائهم ، اذ ذاك، على الترجمة والنقل . ويتناول هذا اللون من الادب مواضيع صوفية أو بعض قصص البطولة الموضوعة بالابرانية ، وأحيانك بالعربية ، مجيث اخذ الادباء الذن ينقطمون لهذا الادب يفكرون بالابرانية ، مــــا يكتبونه بالعربية ، وان جهل السواد الاعظم من مواطنيهم اللغة التي يكتبون . فالادب التركي في هـــــــــــــــــــــــــــ الحقبة ، حيران ، متردد ، يحاول شق طريقه ، مقتفياً اثر الآداب القريبة منه التي ازدهرت في ا آسيا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العلمة العالمة ، نرى معظم المؤلفات الشعرية ، بالعربية والتركية ٬ تلاقى ٬ منذ القرن الخامس عشر ٬ انتشاراً واسعاً ٬ وتحت تناول الشعب ٬ ان شئنا أن نضرب صفحاً عن ذكر الامراء الذن يحسنون التركية أكثر من احسانهم الفارسية . والى جانب الشاعرين الكبيرين: نظيمي واحمدي اللذين لمعا في القرن الرابع عشر كيجبان ننوه هنا بما بلغه الاهتام بالتاريخ التركي ؛ في القرن الخامس عشر ؛ وذلك عن طريق هذه الترجمات لتاريخ إيران القديم ، ووضع تاريخ مفصل للعثمانيين بالتركية ، وهذه القصص الشعبية الوطنية وهذه الروايات الشميمة التي تشيد بامجاد الأوغوز والتي كان ينشدها الشعراء ويتغنون بها ٢ منذ عهد بعيد . ولم يلبث مسرح خيال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جساءت من بلدان مختلفة بين بلدان الشرق مسيحية واسلامية على السواء ان ظهر بين الاتراك وبرز بشخصية كراكوز المثنرة للضحك .

كان الاتراك المثمانيون من كبار بناة المساجد والمدارس؛ ومثلوا دوراً بارزاً في مضمار الهندسة ، اذ علوا على تطوير المذهب الفني الذي ساد عهد السلجوقيين والمغول. فنذ القرب الخامس عشر ، رفعوا للفن منارة كبرى تمثلت بهذا المسجد المسمى بالمسجد الاخضر في بروسة ، للون القاشاني الاخضر الذي يزينه من الداخل. فالخزف هو من هذه العناصر التي ميزت فنهم الناشىء ، بينما راح كثيرون من رعاياهم ، بين يونانيين وارمن ، واتراك وعجم ، يضعون لهم الطنافس ويحيكون السجاد على انواعه واشكاله ، لا يتمدى اقدم المحفوظ لدينا منها ، القرب الخامس عشر .

وبعد سقوط القسطنطينية ، اخذت الارادات الحسنة ووسائسل التنفيذ تلتقي وتقوى ، والمؤثرات الاسيوية راحت تتازج وتختلط بالتقاليد والاساليب الفنية التي اشتهر بها الفنانون من ابناء البلاد . فاليوناني كريستوبولس وضع نفسه بخدمة السلاطاين واصبح الرائسد الأول الذي اقتفى سنان ، اشهر مهندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق ، أثره وسار على منواله . بل ايضاً راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤه من بعده وكبار الموظفين التابعين لهم ، يتنافسون بحاسة ونشاط ، ليجعلوا من الاستانة ، عساصمة تكسف ، بما بلغته من زهو وزينة وجمال ، امجاد

القسطنطينية في أوج عزها البيزنطي . فلم يكفهم ان حولوا كنيسة آجيا صوفيا الى مسجد كبير وغطوا فسيفساءها الجدارية بالملاط، فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة، تحاكيها من حيث الاتساع والضخامة ، معطين بذلك الدليل على ان عهد القباب لم يغب بعد عن دنيا الفن ، فتذهب المآذن رافعة رؤوسها نحو السماء ، متحدين برشاقتها وبزخرفها هذه الكنائس المتواضعة المظهر ، القائمة بعد ، في اقطار الشرق . وهكذا فجامع الفاتح يمهد الطريق لهذه الابنية الهندسية الضخمة التي تبدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصباح الباكر ، فتبهر مججمها هؤلاء المسافرين الذي ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهبي . ان عدم استجابة النفس التركية للفن ، وأخذها بالنظرية الاسلامية التي تتشدد بتحريم التصوير والرسم، وهي تعاليم راجت في بعض وأخذها بالنظرية الاسلامية التي تتشدد بتحريم التصوير والرسم، وهي تعاليم راجت في بعض الاقطار الاسلامية — مع انها لم تلق رواجها في ايران — جعل التصوير في حكم العدم ، في الفن المثمانية كالم نر العلم يغزو بعد الروح التركية . ومع ذلك ، فالاوروبيون الاوائل الذين تمكنوا في مستهل عصر الانبعاث من الدخول الى السلطنة العثمانية ، لم يشعروا قط انهم وطئوا عالما مختلف عن العالم الذي قدموا منه .

فالمؤرخون الغربيون الذين ألفت انظارهم رؤية هذا الانحطاط الذي تسكمت فيه الامبراطورية المثانية ، طويلا في عهودها الاخير ، قلما قالوا كلمة حقى فيهذه الانجازات الجيدة التي حققتها الامبراطورية المثمانية ، في عهودها الاولى. فهذا الانحطاط الذي اخذت معلله تظهر الميان في جميع الدول الاسلامية منذ القرن السادس عشر ، واي نظام ليس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب اليه لا يملب منا هنا ان نبين منها الاسباب . ومع هذا ، فالامر يتملق بالاحرى ، بالمعجز عن اللحاق بركب التقدم والتطور المدهش الذي قطعه الغرب ، اكثر منه بالسير القهقرى الى الوراء . وهذا الركود و الجود ، يمكن رده ، من جهة ، التحول طرق المواصلات التجارية ، اثر الاكتشافات الجنرافية المظيمة والعثور على طريق جديد في الحيط الاطلسي ، ومن جهة اخرى ، له خذا الياس الخراب يتراكم في هذه القارة الاوروبية التي اخذت المبادرة الهجوم ، و لهذا الياس والقنوط يسببهما هذا الهجوم بالذات ؛ وبعباوة اخرى ، لا شيء مما يحق لنسا اعتبار العثمانيين مسؤولين عنه في الدرجة الاولى .

## ٤ \_ نشأة روسيا المسكوبية

في هذا الشرق الارثوذكسي كله لم تبق ، في اواخر القرب الخامس عشر ، دولة واحدة لم يغمرها المد العثماني، باستثناء روسيا المسكوبية التي رافتى ظهور نشأتها سعود من اليمن تبشر مستقبل زاء مشرق .

وهذه الطامة المغولية الكبرى التي نزلت بروسيا فهزتها بعنف ارتج له كل من على الارض وما فيها " اعافت النطور الذي كانت هذه البلاد اخذت باسبابه من قبال ، ووجهته وجهة اخرى . فقد جلبت معها نهاية روسيا الاوكرانية وعاصمتها كييف . ففي الوقت الذي راحت فيه المقاطعات الغربية من البلاد ، مثلا بولونيا وليتوانيا ، تدور في فلك الدول الكاثوليكية،

او تدخل الجال التجاري الاقتصادي الذي سيطر عليه الحلف الاقتصادي المعروف بالهائز الذي سيطر عليه الحلف الاقتصادي المعروف بالهائز الذي شمل معظم مدن اوروبا الشهالية والوسطى ، اتجهت انظار معظم سكان البلاد الى المقاطعات التي تقشاها الغابات في قلب روسيا ، بعد ان كانت اخذت باحياتها واستعبارها ، وتطلعت بابصارها الى مناطق الفولفا السفلى وآسيا اكثر بما رنت به الى بيزنطية ، التي انقطع معها كل اتصال مباشر .

ومم أن المغول فرضوا الجزية على البلاد ، فلم يكونوا ليتدخلوا بامورها الداخلية الا في حال نشوب ثوراث وقيام حركات تمرد وفتن ٬ بعد ان يتخذ العصاة والثائرون ٬ ملاذاً لهم ولاعمالهم الغابات الشاسعة ومستنقعاتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافا بينا عن مواطنهم , وهكذا نعمت الامارات الروسية بشيء من الاستقلال الداخلي دون ان يتنكر حكامها لماضيهم او يقاطعوا تقالىدهم الغايرة ، بخلاف ما وقع للمقاطعات الواقعة إلى الجنوب والجنوب الغربي . وقد شبت بين هذه الامارات الختلفة منافسات حادة ، وشقاق اقامها بمضاً على بعض ، حمل بمضهما . على الناس النجدة: تارة من المغول؛ وطوراً من البولونيين؛ والليتوانيين. غير ان المغول؛ خروجاً؛ ولو لمرة واحسدة على خطتهم السياسية ٬ لم يشجعوا قط حركة الانقسام هـــذه ٬ فرأوا ٬ تبسيطًا للامور ٤ ان يقموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فيها الصدارة وتمارس عليها السيطرة فتنعم بعطفهم ومؤازرتهم ، ويعهدون البها بجباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل الجزية ، شريطة ان 'تصدق لهم الولاء ، لقاء الحماية التي يضمنونها لها.وقد أوتى امراء موسكو من اللباقة وحسن التصرف والسياسة والمهارة في السلوك والادارة ، مــــــا اكسبهم عطف المغول فكانوا بمثليهم ، مع ان امارتهم لم تكن اكبر هذه الامارات ، ولا اقواها على الاطلاق ، حتى اذا مـــا اختل ميزان القوى وأنسوا في نصرائهم بادرة ضمف او مكمن وهن . . سارعوا لمناجزتهم ومحاربتهم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفهم وافضالهم ، وهكذا تمت تدريجياً حركة تجمع الاراضي الروسية ، وتكتلها ، وهي حركسة شابهت ، الى حد بمبد ، الحركة التي تمت في ـ فرنسا ، خلال عهد الدولة الكابشة ، وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من امثساله نرى معه كيف أن السيطرة الاجنبية على الروس حملتهم على خلق وحسدتهم السياسية القومية ، هذه الوحدة التي كانوا يفتقرون اليها جداً فتبت لصالح حكومة روسية هي حكومة امراء موسكو .

وراحت روسيا ، كفيرها من بلدان اوروبا الشرقية ، تنطور وتتكامل باتجاة نظام إقطاعي واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطية وبدلاً من ان يسير هذا النطور في خط معاكس لتكامل السلطة المركزية ، نراه يأتي ملازماً لها ، عاطفاً عليها ، ولذا كان خليقاً بهذه الحركة ان نتوقف هنيهة حيالها ، ونثبين طبيعتها.

كان المجتمع الريفي قد اخذ منذ عهد بعيد ٬ بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي وطلوع طبقة من كبار الملاكين ٬ من رجال الدين والدنيا . وقد ساعد إحياء الاراضي الجديدة

وتعميرها للزراعة، وهي عملية لمتكن لتتم على ايدي افراد من الرواد، على تكوينالنظام الضرائبي الذي عمل به المينول وتقويته . واخذ الفلاحون ، ببطء كلي انما باستمرار ، يقعون ، بدافع من توصياتهم او من انتقال الملكمة ؛ تارة طوعاً واختياراً ؛ وطوراً غضبــاً وقسراً ؛ تحت سيطرة . الاشراف او رؤساء الحكنسة . وراحت املاكهم تشغل وتستثمر ، وفقاً لنظام حياتي لا يختلف كثيرًا ، من حيث جوهره ، عن النظام الذي 'عمل به في عهد الاسرة الكارولنجية . فالحركة التجارية والحياة في المدن في روسيا القلبية ٬ كانت متأخرة جداً عما كان عليه مستوى الحياة في اقلم كسف ؟ اذ كانت الاراشي المهاوكة تكادلا تعطى منا يكفى بأود الميش . فتجارة الملح وحدها كانت تثير اهتام سواد السكان الذين لم يكونوا ليستفيدوا منها شيئا كبيراً اذ ان الضريبة التي كان المترتب علمه دفعها للمغول ، وهذه الفراء التي كانوا يبيعونها من التجار الاجانب ، كل هذا كانت فائدته تعود لكبار الملاكين , اما المدن فلم يكن يتألف معظمها الا من بعض اسواق ريفية او من بعض مواقع سياسية وستراتيجية باستثناء مدينة نوفغورود التي كان لها بعض الشأن والتي لم يكن نفوذها التجاري ، في البحر البلطيقي مسع مدن حلف الهانز ، ليقل بشيء عن النفوذ الذي كان لمدينة كفتا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط في الصناعات والحرف المهنية ، ولا سيا في مجال التمسدين في منطقة نوفغورود ، وأثارت بمض المشاكل الاجتاعية التي ثار مثلها في المدن الاخرى ، في الغرب ، فقد رأينا انفسنا وجها لوجه مع مدنية غريبة شاذة ، صار الجانب الاكبر من نشاطها التجاري الى ايدي تجار المدن ، بينا لم نكن نرى لدى سكان البلاد الاصليين ٬ اي اثر لبورجوازية تجارية . فاذا ما قامت في مدينة نوفغورود حركات قرد بين الصناع والعيال ، فقد اتجهت هذه الحركات بالاكثر ضد كبار الملاكين اكثر منهم ضد النبلاء . فالروسيا ، كفيرها من البلدان الصقلبية عانت كثيراً من هذا التأخر في تطورهـــــا الذي جمل الحركة التجارية في البلاد تقع بين ايدي تجار من الغرب سيطروا عليها سيطرة تامة بينا هنالك بورجوازية من ابناء البلاد ، لا تزال بعد في المهد .

وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملكية العقارية ، راحت الملكية الموسكوبية تنشىء حولها مجتمعا روسيا نعتوه بالاقطاعي . وبفضيل الاستملاكات العقارية الفخمة التي حقها النظام، فقد اخذ يخضع لسلطته امارات تمتعت بالامس باستقلالها الاداري . وتشبها ، من جهة اخرى ، بالتيار العثاني وهو اقرب الانظمة ، في الزمان والمكان الذي راح الروس يحتذون حذوه اخذ امير موسكو يوزع على اتباعه وعماله ، حصصاً من املاكه الواسعة ، وفت عندهم باسم Promiestic أولت مالكها اعفاءات خاصة وحقوقاً ملكية حكومية ، وهي اقطاعات يمكن الغاؤها ، ولا يصح نقلها بالوراثة لذويهم ، كما ان حكام المدن الذين يتولون الامرفيها ويتمتعون بصلاحيات واسعة واسعة على السكان ، هم عملاء يبقون دوما تحت سيطرته واشرافه . فالاتساع الذي بلغته املاكهم ، ومساندة المغول لهم ، أقله في البدء ، وهذا التضامن والتكتل الذي ميز هذه الحروب التي اخذ امراء موسكو يشنونها ضدهم ، في القرن الخامس عشر ،

وضد كبار الملاكين في نوفغورود الموالين البولونيين ، ومساندة الشعب لهم ووقوفه الى جانبهم . كل هذا وما اليه ، يفسر لنا كيف ان النظام الملكي في موسكو ، اخذ يشكل ، من الموظفين والمملاء التابعين له ، طبقة ارستوقراطية ، تستطيع بما تم لها من نفوذ ، الحد من نفوذ كبسار الملاكين ، بل لم تلبث ان نافستها وتغلبت عليها .

من هذه التغييرات والتمديلات والتطورات التي اخذت بها البلاد، لم يفد الفلاح الروسي شيئًا يذكر ، اذ لم يكن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو 'يقطمه " ليختلف شيئًا كبيرًا" عن الاقطاع 'يقطمه كبار الملاكين . فامام افتقار البلاد السكان وقلة عددهم ؛ كان ثم السيد ؛ إياً كان ، ان يؤمن حاجته من اليد العاملة وتسهيل بقائها حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة ، التي كانت تشد المزارع اكثر فاكثر الى سند الارض ؛ فقد احتفظ الفلام ؛ مم ذلك ؛ ورجبه قانوني او بصورة عملية ٢ بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سيده الاول . ومنذ ذلكالحين أخذ أرباب الأرض يتضامنون فيا بينهم ليحرموا الفلاح من هذا الحق وينعوه من الإنتقال للعمل في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدياد السلطة الملكمة شأنًا ورسوخًا ، ساعد كثيراً على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير لم يبلغ تمامه الا في القرن السابـم عشر ٬ مم ان الاجراءات الاولى التي اتخذت بهذا الشأن ٬ تعود لاوآخر القرن الخامس عشر . وهكذا اخذ النظام السيادي او المولوي في روسيا ٬ نزداد متانة ورسوخاً كما ازداد التسماج سلطة ونفوذاً ٬ فراح يظاهر سيطرة طبقة اجتاعة سهلة الانقباد تعترف له بالولاء. والشبه قوى هنا بما كان يعمل به في النظام العثاني ، مع ان الدولة الروسية لم تكن اذ ذاك ، بلغت من القوة ، مــــا بـــ يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة. وهكذا فالحقوق التي قتم بهاصاحب اقطاع اميرى في روسيا كانت اوسع بكثير من تلك التي اعترف بها الصاحب التيهار في تركيا العثمانية . وقد فرضت بيزنطية ، هي الاخرى ، شيئاً شبيها بمثل هذا النظام اله J. romoin ، الا إن الضعف الذي نزل بالدولة ، والوهن الذي حلُّ بها ، اساء الي هذا النظام كثيراً وافسده .

وقد وجد الدوق ايفان الثالث ؛ النشيط والمرهوب الجانب ؟ بعد الانتصارات التي حققها في اواسط القرن الخامس عشر ؟ على المغول والليتوانيين ؟ نفسه على رأس مملكة قويسة البأس والشكيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة ؛ قام في موسكو ؟ منذ القرن الرابع عشر ؟ بطريرك ؟ لم يعد للقسطنطينية عملياً اي سبيل او مشاركة في تعيينه ؟ والذي حرص كاما سنعت له بارقة او نهزت ناهزة ؛ أن يبرز و ارثوذكسياً حسن العبادة » كاما راحت الكنيسة البيزنطية ؟ لاسباب سياسية ؛ تدخل في مفاوضات مع الكنيسة اللاتينية ؟ ترمي للوحدة . واخذت دوقية موسكو تحاول انشاء علاقات لها مع العالم الخارجي ؟ بعد ان اناخت عليها سيطرة المغول بكلكلها الثقيل فارزحتها طويلاً وهوت بها الى البؤس والشقاء ؟ وحدت كل رغية فيها للتجلى والبروز ؟ باستثناء بعض كتابات دينية وبعض قصص تاريخية او

حاسة ، اقتصر علمها النشاط الفكري في البلاد ، اوحتها الامجاد التي عرفت البلاد أن تحققها ، مما ساعد على توعمة الشمور الوطني في الناس وتحسسهم بحب الوطن والتمسك باهدابه . ومنسلة ذلك الحين الخذ رحالة روس يقومون برحلات في اتجاهات مختلفة : نحو الحند ( رحلة نيكيتين ) ونحو القسطنطينية وايطاليا . فقد رغب ايفان الثالث في ان يجعل عاصمته مدينة خليقة بقوته الناشئة , فأستقدم من ايطاليا الشالية التي اخذت انجازاتها الفنية تنتشر ويعلو ذكرها في كل من بولونيا والجر وشبه جزيرة القرم ؟ عدداً من مهرة المهندسين المماريين ؟ وعهد اليهم بالاشراف على بناء ثلاث كنائس ضخمة ، وتشبيد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلمة الكرملين . وقد اوجب على مؤلاء الفنانين أن راعوا في أعمالهم ، التقاليد المتوارثة ، محلية كانت أم بيزنطية ، بما لم يزل معمولاً به الى ذلك العهد ومرعي الجانب، في البلاد ، كما ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت تزدهر وتبرز على وجههــــا الصحيح في فن التصوير ورسم الايقونات المقدسة ، كما برز فن تحلية المخطوطات الكنسمة والممانمة وتزيمنها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات الذي راح فيه فريق من علماء النهضة الفنية ، من يونان وايطاليين يعنون بنقد النصوص بين بعض رجال الاكليروس ، مىل شديد لاعادة النظر في الترجمات القديمة للكتب المسيحية الى اللغة السلافية ، وتصحيحها . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة ، فقد لقيت ، مسع ذلك ، تشجيع الدوق ايفان الثالث ، وكتب لها ان تتم على الوجه الاكمل ، وان تؤتي اكلهــــا الرطب ٤٠ في القرن السادس عشر.

وقد تبدتى للكردينال بساريون ، اذ ذاك ، الدور الجيد العظيم الذي باستطاعة روسيا ان تلعبه ، بوصفها نصيرة المسيحية والمدافعة عنها ضد السلطنة العثمانية ، عندما راح يسعى لعقد قران د امير الروس قاطبة ، وزواجه من وريثة اسرة بليولوغ ، اي من بيزنطية التي كان يطمح ايفان الثالث الى تركتها الادبية ويطمع في تراثها الأثيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت وما ثالثة تطلع مشرقة وتلتمع ممثلة بموسكو. ولكي لا نستهم بمحاولة ابتسار سيرالتاريخ ، علينا ان نشير هنا انه لا بد من مرور قرنين بكاملهما ، قبل ان تصبح روسيا بالفعل ، دولة اوروبية كبرى . الا انها تمكنت منذ عهد ايفان الثالث ، ان تهيء الاسباب والعوامل التي تؤمن لها المظمة والسؤدد اللذين يخبئها لها المستقبل البسام الطالع .

ففي غرق ما اصطلح المؤرخون على تسميته « بالتساريخ الحديث » نرى المسيحية الشرقية » وقد سمت زمناً طويلا فوق المدنيات الفربية " تنهار أطرها السياسية وتنحل » كا نرى شقيقتها الغربية تسبقها وتنقدمها بمراحل في جميع المجالات . ان مولد روسيا ونشأتها التي لا يساعدها تنظيمها الاجتاعي البالي على المضي في هذه النجاحات التي حققتها » لا يمكن اتخاذه بديسك او اعتباره عوضاً عن هذا الانهيار تصاب به الكنائس الشرقية . فالعالم الاسلامي يبدو انا اذ ذاك على وضسم كثير التعقيد . فبينها هو يسير القهقرى في الغرب » نراه يحقق في روسيا الشرقية »

انتصارات مدوية . وفي الرقت الذي نرى فيه الثقافة تصاب باعراض الوهن والكلال نرى مسع ذلك الاسلام يزداد انتشاراً في هذه البلدان التي هي في مستوى حضاري متدن . فقد مضى وانقضى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العلم عن الاسلام ، ولم تدق الساعة بعد مشيرة الى العهد الذي سيعتمد فيه الاسلام على اوروبا لتجديد شبابه ونشاطه . وهكذا قام بين هذين العالمين شيء من التوازن والتمادل كان من المتوقع له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خير بين العلم لندرك على ضوء انوار المستقبل ، ان انقطاع هذا التوازن ، بين العلم في المدة اجيال ، قيام هذه الاتصالات المرجوة .

#### لانغصل لايخيامس

# أوروبا وتشكيلاتها السياسية الجديدة

يبدو ان القوم في اوروبا ، في أواخر القرون الوسطى ، وجدوا اخيراً الاجوبة التي طالما بحثوا عنها خلال الازمنة الصعبة التي تمرسوا بها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن الخامس عشر ، نرى المدنية على اقوى ما تكون من التضام والوحسدة والتاسك ، فتعين لكل عنصر من عناصرها المقومة ، الحل المجدد له ، وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآفاق الرحبة من الثروة والازدهار اللذين ستبلغ اليها . وهذه الدولة التي ترسخت اصولها ، وتوطدت أركانها ، اخذت تعي رسالتها ، والمجتمع البشري جسدد أطره السياسية ، والحياة الاقتصادية نشطت وزخرت بعد ان انتظمت مرافقها واستقر الامن في جميع ارجاء البلاد ور حبّت آفاق الاسواق التجارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين كانوا يبحثون عن وسائل اتصال جديدة ، بامكانات وطاقات لا حد لها ولا حصر ، وبوسائل للاعلام لم يكن ليحلوا بها او بمثلها . فبعد حقبسة مديدة من القلق والاضطراب ، عمرت النفوس كا عمرت المجتمعات في الغرب بالثقة ، وبهذا الايمان القوي الوائق من فعالية الوسائل وأهلية الادوات التي استنبطها العقسل البشري لتنطلق بمضاء العزية ، نحو آفاق جديدة من الجمال والحتير والحق .

فن الطبيعي والمعقول مما ألا تكون جميع بلدان اوروبا ، شعرت بنسبة واحدة ، وبدرجة سواء ، بهذه الازمنة الصعبة والازمات التي ابتليت بها ، كا ان شمس الحرية لم تبزغ على هسدة البلدان مما في وقت واحسد . فاذا لم يخامرنا أي شك بطلوع عهد الانبعاث الايطالي في وقت مبكر ، فليس من ينكر ، مع ذلك ، النهضة السريعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت مسن عقابيل حرب المائة سنة ونتائجها الوبيلة ، يتبعها من قريب ، في هذا المضار : انكلترا في عهد الملك ادوارد الرابع ، اول ملك من اسرة تيودور يتولى العرش في بريطانيا، واسبانيا في عهد ماوكها الكاثوليك ، بينا بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية تصل بتمهل كلي وببطء الى الاستقرار والتوازن ، بعسد ان وجدت نفسها مهددة بالتوسع الدغاني . ففي كل مكان ، تطل المشكلات الواحدة ، رائصموبات ذاتها ، فتتلبس الحضارة في الغرب السات ذاتها والمظاهر ذاتها . وهسده السيحية المتقادمة العهد تنسرب الى اوروبا الحديثة كلها ، وتغوص في ثناياها . فسواء مط البعض

نهاية الاجيال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشر ، او جعل البعض الآخر بسدء العصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الحامس عشر ، يبقى ، مع ذلك شيء واحد ثابتاً هو ان كيانات ومجتمعات عصر الانبعاث وما فيها من نظم ومؤسسات ، كانت قائمة قبل اكتشاف العالم الجديد .

#### ١ ـ ظهور الدولة الحديثة

خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، تنميز الدوله الملكية من بين 'نظم المالم السيادي ، بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت 'تقيّعيدها فترزح بها الى الحضيض وتعيق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي ، ألا وهي : انقطاع او الفاء رابطة التبعية التقليدية ، وانقسام المسيحية وتوزعها شيماً ، ومواجهة المسؤوليات الجديدة المتعددة بوسائسل وأساليب معينة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي ، تنصرف الدولة لتوسيم وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستمال القوة ، فهي تنصرف بكليتها لتحشد بين يديها او لتستنبط الوسائل والدرائع التي تؤمن لها ملء السلطة وجاعها . فهي تجد ، بعد هسفا ) في الانحلال السياسي والاقتصادي ينزل بالأطر والملاكات الاجتاعية لهي تجد ، بعد هسفا ) في الانحلال السياسي والاقتصادي ينزل بالأطر والملاكات الاجتاعية ترويض اجهزة البنيان الاجتاعي واخضاعها لطاعتها فتجعل منها عوامل تمتشل لأوامرها ولنواهمها .

المركزية الادارية السلالية ، أتت اكلها وأعطت أطيب نتائجها عندما هدأت هيف المنازعات العاصفة وركد ريمها . ومها كانت الشوائب التي اعتورتها ولازمتها ، فقد أمكن المنازعات العاصفة وركد ريمها . ومها كانت الشوائب التي اعتورتها ولازمتها ، فقد أمكن الوصول بهذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هيذا التوازن الايطالي الني تم بعقد صلح لودي، عام ١٥٤٥؛ فأدى الى انشاء الحلف الايطالي عساب ، الامارات الذي قام في السنة التالية ، أي عام ١١٤٥٤؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب ، الامارات الايطالية الصغري ، كان من نتائجه ان وطد ، من جهة كيان دوقية ميلانو وجهورية البندقية الكلية الاحترام ، كا وطد ، من جهة اخرى ، مملكة نابولي ، وذلك باقامته نطاقاً حول جهورية فلورنسا وجهورية سيتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كله من قوة ارادة الناس ، أتاح في الداخل ، لكل دولة تركب منها ، ولا سيها للدولتين الاوليين ، من قوة ارادة الناس ، أتاح في الداخل ، لكل دولة تركب منها ، ولا سيها للدولتين الاوليين ، السير نحو الاستقلال الذاقي ، والوقوف حيناً وجها لوجه ضد الدولة الجساورة لها ، وحيناً في صفها ومساندتها . من ذلك مثلا العون المالي الذي قدمته فلورنسا لكتلة آل سفورذا المسكرية . من الشواهد على هذا الوضم ، الكتاب الذي وضعه بين ١٤٤٨ سهورنها كنافو بيوندو بعنوان:

د ايطاليا المصورة » الذي يعطينا لأول مرة ، صورة عن الوضــــع الجغرافي في شبه الجزيرة الايطالية بكاملها .

فهذه الوحدة الجغرافية المتاسحة التي افتقرت اليها ايطاليا كل افتقار والتي حاول شارل الجسور عبثاً إقامتها وتحييزها بين نهري السوم والرين ، بتوسيع دوقيته الى حدود نهر الجلدر وذلك بضم كولونيا والقسم الاعلى من الالزاس او عاولته ضم المقاطعات الواقعة و من هذا الجانب الآخر عمن ولاية اللورين ، مثل هذه الوحدة توصلت الى تحقيقها الى المقاطعات الواقعة ومن الجانب الآخر عمن ولاية اللورين ، مثل هذه الوحدة توصلت الى تحقيقها كل من فرنسا واسبانيا وانكلترا ، وذلك بعد ان تمكنت كل منها من ترسيخ ، دعائم النظام الملكي فيها ،عن طريق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمنت لها ضم اقطاعات قديمة الى ممتلكانهم العائلية ، بحيث اصبحت الاملاك الاميرية والدولة شيئاً واحداً ، او كلمتين مترادفتين . ان زواج ايزابيل ده قشتالة من فردينان داراغون ، اقام رباطاً شخصياً بين الملكتين الرئيسيتين في شبه الجزيرة الايبيرية ، كا ادى ، من جهة اخرى ، الى الاخلال بالتوازن القائم فيها لصالح قشتالة . فعندها صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظات المسكرية في مدن شنتياغو وكالاتوافا والقنطرة ، الى العرش الاسباني ، حقق بذلك السيطرة على املاك شاسعة . وعندما عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليها علكة كتلونيا ، تمكن من وضع الاسس عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليها علكة كتلونيا ، تمكن من وضع الاسس عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليها علكة كتلونيا ، تمكن من وضع الاسس الركنية لوحدة علكة قشتالة التي تم تكوينها نهائياً بالاستيلاء على مملكة غرناطة عام ١٤٩٢ .

وفي هذا الوقت بالذات؛ كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي رّكزت عليها السلطة الملكية . ان وصول هنري تيودور الى كرسي الملك وضع حداً لهذه الانقسامات السياسية و لهذه المشاحنات الداخلية الدامية التي كانت مزّقت البلاد خلال حرب الوردتين ( ١٤٥٥ – ١٤٨٥ ) ، وبذلك هيأحلالمشكلة الغالبية ، كما هيأ الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرهام ١٥٥٥ ومهد السبل لضم المقاطعات المعروفة بالمقاطعات البلاتينية كمقاطعة دور هام مثلاً ، فتمت بذلك القوة للملكة.

وهذه المقارنة المتوازية تبدو على اتمها في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانية وصاحب العرش في فرنسا و ولك عن طريق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (١٤٩١) ممهداً بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ١٥٣٤ فاذا ما تخل الملك قبل مباشرته تجريداته العسكرية على ايطاليا ، عن مقاطعات الارتوى ، وفرانش كونتيه والروسيون فلا يضير تنازله هذا بشيء ولم يمنع من ان تكون مملكته اذ ذلك الدولة الوحيدة الكبرى الخليقة بهذه التسمية ، فبين الاقطاعات التي تنعم بالاستقلال لم يبق سوى الاقطاع الخاص بآل بوربون ، بهذه العمري إقطاع له شأن كبير ، وإقطاعي : اورليان وأنغوليم القريبين جداً من ممتلكات وهو لعمري إقطاع له شأن كبير ، وإقطاعي : اورليان وأنغوليم القريبين جداً من ممتلكات التاج ، بعيث لم تمرون سنة حتى جرت تصفيتها وضما الى املاك المرش .

المركزية السياسية : الملكية اكثر ثقة بالنفس واكثر وعياً لمسؤولياتها ، فهي تعتمد كل الاعتماد

على نظم اشد تماسكاً وانسجاماً ، وتمارس سلطتها من اعلى الى اسفل ، بواسطة اداة ادة ادارية اكفأ ، تتشمب وتتضخم اكثر مم الوقت استجابة للظروف العارضة . ففي وقوفها بوجه القوى والعوامل التي تحاول ايهانها وتفتيتها وتجريدها من وسائل العمل، رأينا الدولة تنشىءلها الادوات التي تساعدها على العمل المجدى واقعادها على اصول راسخة . وهنا ايضاً نرى فرنسا واسبانيا وانكلترا ترسم الطريق وتمهد السبل. فالاعتقاد الشائم ان سلطة الملك هي من حق الهي / اضفي على ملوك فرنسا، منذ تكريس الملك شارل السابع وتتويجه ، شيئًا من الوقار والهيبة زادهما ابهة وجلالًاحفلة التكريس التي اضفت بدورهامسحة منالقدسيةعلىالدولة؛ بينا اسم روما كان يذكر دوماً بامجاد الامراء من نصراءالعلم والادب. ففي كلدولةلعب المجلس الاستشاري للملك دوراً كبيراً ازداد اهممة مع الزمن اذ ساعدعلى تأمين السدادو الرشد في اعمال الحكومة وجعل مجال العمل واسعاً كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء المترتبة عليها ، على الوجه الامثل . وهذا المجلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ٥٠ شخصاً ، في فرنسا ، استحال في اواخر القرن الى المجلس الاعلى الوحيد المكلف النظر في هذا العدد العديد من القضايا التي تحال الى محكمة الملك الخاصة . والملك ادوارد السابع ، في انكلترا ، اضطر لأن يضاعف هو الآخر عدد اعضاء مجلسه الاستشاري ؛ اذ كان بعض اعضائه يرافقون الملك دوماً في حله وترحاله ، بينا يستمر الآخرون في الجلوس للقضاء ، في «القاعة ذات الانجم» ، من قصر وستمنستر. وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانيا ٬ ولا سيما في قشتالة ٬ فالمرسوم الملكي الذي صدر عـــام ١٤٨٠ بعنوان Ordenamiento Del Consejo Real يوضع تماماً اختصاص هذا المجلس النظر . وديوان الاختام يستحيل محكمة عليا تحمـل اسم مجلس الملك ، وهو مجلس قام مثله في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونيا تنحو هي الاخرى ؛ هذا النحو الذي سارت عليه الدول الكيبري ، بارادة سنية من شارل الجسور . ففي كل مكان نرى تصريف شؤون الدولة يسير على الوتيرة ذاتهاويتلبِّس السمات ذاتهـــا. فموظفو السر لدى ملك فرنسا، وموظفو ديوان الاختام الملكي في انكلترا ، هم موظفون يجري انتقاؤهم بكل دقــة . وملوك اسبانما الكاثوليك كانوا يعولون على مثل هؤلاء الموظفين تعويلهم على الوزراء انفسهم .

مر معنا كيف ان موجبات الحرب ومقتضياتها حملت كلا" من شارل السابع وشارل الجسور على انشاء جيش ملكي . ونهج لويس الحادي عشر النهج ذاته معززاً جيشه بفرقة من المدفعية . والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة ، اقتبس تشكيلاته و استمد تنظياته من نظام التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشال من جبال البرانيس . وفي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد، في المهات الصعبة ، على الوسائل غير العادية ، فذهبت هذه عادة "في القوم . وراحت الدولة تستثمر الى اقصى حد ، امكانات الاملاك الاميرية التابعة لها . فقد اعيد ، مثلا تنظيم املاك التاج، في انكاترا ، بعد الانتهاء من الحروب الاهلية (حرب الوردتين ) . كذلك خضعت املاك

العرش في اسبانيا لاصلاح جذري ارتفع معه الفيء العام من ٥٠٠٠ ٨٨٥ مرافيديس عام ١٤٧٤٠٠ الى ١٠٠٠ ، ١٢٠٧١١ مرافيديس بعد ذلك بناني سنوات اي في عام ١٤٨٢. اما في فرنساحيث كان التاج ينعم باملاك واسعة ، وحيث كان مدراء بيت المال في الولايات والاقضيــة مازمين بان يقدموا ، في كل سنة ، كشفاً لبيت المال ، بالتقديرات المالية العامة ، وآخر بالواردات المحصلة ، مع العلم أن الملاك التاج لم تكن لتعطي سنة ١٤٦١ ، مثلًا سوى ١٨٦٦ تقريباً من مجموع وأردأت الدولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملكية أقمدت نظامها الضرائبي على قواعد ثابتة بمد ان اخذت ترعى مواردها المالية بيد قوية . فقد كان ديوان المحاسبة ومجلس ممثلي الشعب يحددان كل سنة ، منزانية الدولة ، وبالاستناد الى هذا التحديد كان يجري توزيع الضرائب ، وفقاً لابواب الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والنواحي والاحياء والمكلفين . اما ضريبة الملح فقد كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة ، وضريبة نسبية يراعى في تحديدهـــا وضع المكلف المالي ، اذ ان سعر البيع تحدده السلطة ، وعلى كل مكلف ان يشتري منه اقسله الحد الادنى . كذَلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عمليات البيع وشراء البضائع ونقلها وهي رسوم 'عرفت عندهم عادة باسم « ضرائب Aides . ومن هذه كلما كانت تتألف اهم موارد الدولة ، مم العلم ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب ، على اختلافها ، يجبى ، في كل من فرنسا واسبآنيا ، بطريقة التلايم ، وتخضع لتفتيش دقيق من قبل مراقبين يعينهم الملك. وفي هذا الوقت برزت صلاحيات مجلس الضرائب الذي قام منه هيئة في كل من العاصمـــة باريس ، وروان ومونبلييه، كما برزت صلاحيات مجلس الحزينة ، الذي كان 'يعنى على الاخص ، باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديوان المحاسبة يطلبون من كل الجباة ومديري بيت المال-حسابًا دقيقًا . وهكذافان اختلفت طرق تحديد الضرائب والرسوم والجباية، واذا كان النظام المالي الذي سارت عليه ولاية اللانغــــدوق يختلف عنه في ولاية بروفانس مثلًا ، وهذه عن ولاية الدوفينيه؛ فالكل كانوا يدفعون كما كان الكل يخضع للتفتيش المالي. وكان الناس ، اينا 'وجدوا كيشعرون بقبضة الدولة الشديدة ، ولاسيا في المناطق القريبة من باريس حيث كانت المراقبة المالمة في الاقضة والنواحي تخضع لتفتيش أشد من قبل مأموري العرش.

ويد الدولة هي ايضاً يد العدالة . فعداخلات بمثلي الملك تبرز في كل مكان ، واكثر فاكثر، وان لم تؤد الى تغييرات محسوسة . وفي سبيل ايصال العدالة الى المتقاضين ، نرى القضاة يعقدون باستمرار جلساتهم للمحاكمة ، ولكي تبسط الاعمال المامهم ، راحت الدولة توحد من التشريعات المممول بها والاجراءات الرسمية . فهنري السابع لم يجدد شيئاً في انكلترا ، بل جرب ان ينفض عن النظم المعمول بها ما تراكم عليها من غبار النسيان . اما في فرنسا ، فالقانون الذي صدر عام ١٤٥٤ اي بعد التهاء حرب المائة سنة ، بعام واحد وهو القانون المعروف بد Momfilz-low-Tours والذي يعتبر مجق ، اول اجراء او اول بناء في التنظيم المصري للقضاء ، كان في وقت واحد : والمنون اداريا وقانونا للموجبات . وبعد ذلك اخذوا بتحرير ما يعرف بد : «عادات واعراف برغونيا ١٤٥٩ ، ثم راحوا محرون الاعراف المعمول بها محليا ، وتوسيع نطاق الاعراف

التقليدية المتبعة في باريس. وبذلك رسموا ، من بعيد صورة لتوحيد القضاء الذى طالما راود حيال الملك نويس الحادي عشر. وقد انبىق عن مجلس باريس التمثيلي الذي انبىتى بدوره عن المجلس الحاص للملك هذه المجالس التمثيلية التي تشكلت من عهد قريب في كل من مدن : تولوز و غرينوبل وبوردو ، وديجون ، مع استمرار ديوان محاسبة روان وأكس . كل ذلك أكمل النظام الحكم الذي اقامته الدولة للتسييج حول رعاياها . وسلكت الطريق ذاته اسبانيا ، في عهد ملوكها الكاثوليك وذلك بانشاع الحكمة فالادوليد واولتها صلاحيات تعلو على صلاحيات القضاة المحلين كا انشأت الدولة عكمة اخرى عليا في المناطق الجنوبية مركزها Ciudad Read . وبعد انشاء كا انشأت الدولة عكمة اخرى عليا في المناطق الجنوبية مركزها وحدة القضاء ، بحيث ديوان التفتيش في البلاد ، بين ١٤٧٨ ما موحداً وباشرت بإصداره تباعاً .

وهكذا استطاعت الدولة فرض سنطرتها وهبيتها على كل طبقات الدولة والبنيان الاجتاعي الجتبع وارغامها على قبولها والرضوخ لها, وهذه السيطرة فرضتهاء قبل كل شيء ٤ على طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة ٤ فسمرت خوفها في قلوب الاشراف بعد أن أخنى عليهم الدهر منجراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحرب الوردتين، في انكلترا ؛ أودت بالنبلاء الى الخراب والاضمحلال . اما في فرتسا ؛ فالمدالة نزلت دونما رحمة ّ ودون اي اعتبار ما للمرتبة الاجتاعية ، بدوق بالنسون ، عام ١٤٥٥ ، وبكونت أرمنياك. • سنة ١٤٦٠ ، وبكونت سان بول ، عام ١٤٧٥ . فبين التنازلات التي اضطر لويس الحسادي عشر للتسليم بها ؛ عام ١٤٦٥ ؛ بعد اتفاقات وضعها وفقــــاً للاصول المرعية ؛ لصالح د عصبة المصلحة العامة ، وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونية ، بعد ذلك بنحو عشرين سنة ، سجلت السلطة الملكمة تقدماً ظاهراً . اما في اسبانيا ، فقد انصرفت جهود الملوك الكاثوليك فيها بسرعــــة كلية الى كبح جماح نبلاء اسبانيا المشاغبين ، وارغمتهم على خفض جانبهم واصواتهم ، وذلك عن طريق اسناد بمض الوظائف في القصر٬ الى فريق منهم . وشعوراً منهم بالسلطة الملكية التي كانوا ينعمون برعايتها ، راح الموظفون الملكيون انفسهم يعملون جاهدين ، على اخضاع النبلاء وترويضهم . فقد عرف ممثلو الملك ان يقفوا بنجاح ، بوجه الامراء المشاغبين الذين كانوا احيانًا. يلو حون بانهم :دامراء بنعمة الله ، مدللين بذلك ، على حسبهم ونسبهم ومحتدهم الجيد، كاعرفوا كمف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقمعون فيها حدود الملك والعرش. ونائب الملك المسام الذي امر بوضع الحجز على املاك كبير رجال المال والاعمال ، اذذاك ، جاك كور ومصادرتها فيما بعد ، عرف ان يقف عند الاقتضاء ، في وجه درق ده بوربون ، وفي وجه الملك رينيه ٬ وهو السيد المطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عهد الملك الفونس الحنــــامس الذي تميز بالاضطراب والقلاقل ٤ شعرت طبقة النبلاء في البرتغال ٤ بوطأة الملك يوحنا الثاني الذالقي القبض على دوق براجانس ونفذ فيه حسكم الاعدام؛ بعد ان احتل جنود الملك قصره وعبثوا بدوبمن فيه . وفي اجتماع ممثلي الشعب في ايفورا ( ١٤٨١ ) شجع سكان المدن ، الملك على اعادةالنظر في شرعية الالقاب التي يحملها النبلاء ، وانزال جنوده في املاك الامراء .

والاكليروس نفسه بعد ان ثم إخضاعه وترويضه ، اصبح اداة بيد الملك في ترسيخ سلطته .. فالملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك ، لم يقتصروا ، في اسبانيا على جعل ديوان التقتيش الجديد ، اداة سياسية بيدم ، بل استطاعوا حمل البابا التسليم لهم بحق تعين الاساقفة وترشيحهم للمراتب الكنيسة . فقد كان سبقهم الى هذا ابن الكنيسة البكر (اي ملك فرنسا) ، فعم استمرار اعضاء بجلس باريس التمثيلي (بارلمان) على القول باب المبادىء الغاليكانية التي نصت عليها معاهدة بورج ، هي احد الاسس التي يقوم عليها النظام الملكي في فرنسا ، واستمرار الكرسي الرسولي ، من جهة اخرى ، على شجب نصوص هذه المعاهدة والتنكر لها فقد سلم البابا سلتسوس الرابع ، للملك لويس الحادي عشر ، سنة ١٤٧٢ بحق ترشيح بعض رجال الكنيسة ، لبعض المراكز الكنسية العليا . فغي خلال وصاية الملكة حنة ده بوجو ، اثناء انعقاد بجمع سانس ، عام ١٤٨٥ ، اخذ الملك بيده ، قضية القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وفي الوقت ذاته ، تابع مساعيه لتميين سفير للبابا يكون بالقمل بثابة ، ناثب للبابا يخضع للسلطة الزمنية . ان رجلا كالكردينال بالو سولت له النفس ، عام ١٤٨٣ ، ان يكون له من النفوذ في الزمنية . ان رجلا كالكردينال خيمنس سيسنروس ، في اسبانيا .

لم يكن بإمكان السلطة الملكية أن تحقق ما حققت من نجاحات سريعة ، لو لم تعرف كيف تفرض مبيتها على المدن ذات الامتيازات والاعفاءات ولولم تقم عليها وصايتها بمؤازرة الطبقة المورجوازية فيها . فحركة اضمحلال هـــذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض المدن ؟ لم قبلغ يوماً من الظهور ما بلغته في البلاد الواطية التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامية الق طبعت ، في مدينة لياج، عهد فيليب الصالح وفيليب الجسور ، قام مكسيمليان عاهل النمسا والوصي على ورثتهم وخليفتهم فيليب الجيل ، يحطم بعنف ، عن طريق صلح كادزنت ( ١٤٩٢) الحركات الثورية والفتن التي نشبت في مدينتي غانت وبروج ، والاشراف الدقيق على الامور الادارية منها . والملوك الكاثوليك في اسبانيا لم يكونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبانية حتى مسا كان منها غوراً على امتيازاتها ، متحمساً لحرياتها ، حريصاً على حياتها ، والحفاظ عليها ، كمدينة برشاونة مثلاً ؛ اذ راح ممثلو الملك فيها 'orregidores') يشددون على مراقبة الامور المالية في البلديات ويجرون عليها تفتيشاً صارماً ، كما كانوا يوجهون لها الارشاد والنصح في تعيين القضاة الهلين . والبورجوازية المحلبة ، اذ قد رت راضية مرضية ، الانعامات التي نالتها مهما غلا منها تركت الامور تجرى على اعنتها. فمن صفوف هذه البورجوازية، استمد الملوك اكثر عملائهم ولاءً" واوفرهم طاعة وامتثالًا . فقد وجـــــد الملك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندهم ب Mercliant Adventurers . والملك فردينــان الكاثوليكي لم يبخس قط مؤازرة البورجوازية الكتلانية حقها وفضلها عليه . وملك فرنسا ، كان بامكانه أن يعتمد الاعتاد كله على خدمات رجال المال والاعمال له ؛ في المنطقة المفضلة لديه : وادى نهر اللوار ؛ انطلاقًا من جاك كور ،

وغليوم فاري ومروراً بآل تورانجو وانتهاء في اواخر القرن ، بآل توستن وبرهيه ، وآل بورف وآل بريب وآل بريب الذين بلغوا الذروة. فيجلس شورى الملك شارل السابم ، عام ١٤٥٥ ، تألف ثلثا اعضائه من رجال الاكليروس ، ومن ممثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنعو ثلاثين سنة ، اي في سنة ١٤٨٤ ، عند التئام اول اجتاع عام لممثلي البلاد في مدينة بلوى، لعب ممثلو المدن ونوابها الى الاجتماع المذكور ، دوراً بارزاً .

وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملكية الى البورجوازية ؛ قام التوازي. فورتسكيو ، احد رجال الفقه والقانون أذ ذاك ، في كتابه الموسوم : ﴿ حَكُومَةُ انْكَاتُوا ، أَنْ الاتحاد بين السلطة والحرية ، تحقق تماماً عن طريق ضم السلطة السياسة الى السلطة الملكية ، هذهالسلطة التي راحت كما لاح لهان تشيل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسبادة واكثرها فعالمة ونفوذاً ، وتمتعت مجرية تصرف اكثر بما تم للسلطة الملكية في انكلترا . ومع هذا كله ، فقد كانت تحتاج للكثير، لتصبح، في فرنساكا في اسبانيا ، مستبدة ، مطلقة . فقد كانت سلطة الملك ، في القارة ، تبرز للميان بما له من هيبة ووقار ٬ وباعتراف الجميع لسلطانه وسيادته اكثر بمــــا كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر والضغط . والاصوات التي كانت ترتفع اثناء اجتماع تمثلي الامة في تور منادية بمبادىء شبيهة بتلك التي نادي بها مير ابو عالياً ، فيا بعد ، حول السيادة، سبقت بقليل الاماديح والتقاريظ التي 'رفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة منه : دابا الشعب ، و دابا الملكيةالفرنسيةالكبرى . . ومن جهة اخرى ٬ فالملك فردينان داراغون الذي احترم التقليد المشروع الذي خلفه يوحنـــا الثاني ، لم يظهر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او برشاونة ، الملك المطلق الذي يحلو لبعضهم احياناً أن يصفوه به . أما في أيطاليا ، ﴿ فَالْطَاغِيةِ ﴾ هو الذي كان الشعب ، على ا طريقة القدامي ، يعيشه ويحييه وينادي به عالياً ، بعد ان يكون عرف كيف يحقق مطالب هذا الشعب ويلى امانيه . فالحكم المطلق الحديث لم تكن الاحداث نقشت بعد ، اسمه علىالشفاه، وكان على و الامير ، ان يراوغ ويخائل ويناور ، قبل ان يأتي مكيافيلي ويرسم لنا الصورة التي رسمها عنه .

## ٢ ـــ انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال

اذ كان من الخطل بمكان ان نطلق على عهد يفتقر الافتقار كله ، الى المصادر الاحسسائية الخاصة ، الالفاظ التي يجري اليوم استمالها على لسان علماء الاقتصاد المحدثين ، فلا بد من التسليم مع ذلك ، من ان اوروبا دخلت بمجموعها ، في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، عهداً من التطور الديوغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي ، يختلف كل الاختلاف ويتميز كلياً عن الركود او الجمود الذي طبع الاجيال الماضية .

وعلى نسبة ما نستطيع ان نتبين الاشياء ، ونبدي فيها رأيا معللا ، نرى عدد السكان آخذاً الازدياد والنمو باستمرار ، اذ ان نتائج هذا التكاثر لم تصبع ملموسة والتحقق منها بمكنا الا في اواخر القرن المذكور . ويؤكد كلود سايسل في عهد الملك لويس الثاني عشر ان : و منذ نحو واخر القرن المذكور . ويؤكد كلود سايسل في عهد الملك لويس الثاني عشر ان : و منذ نحو والآن عامرة ، مزروعة تقوم عليها الدساكر والمنازل ، وان المدن تفتقر للامساكن التي تصلح المبناء ، و وان عدد السكان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم الجميع بظله ، هذا الكلام لعمري فيه الكثير ولا شك من الزلفي والتدليس ، الا انه لا يخلو من بعض الحقيقة . ان الاتساع الذي بلغه توزيع التركات عن طريق الارث ، يشير هو الآخر ، الى ازدياد عسده المواليد ، وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقساطعات بريتانية وبيكارديا ومن ايطاليا المواليد ، وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقساطعات بريتانية وبيكارديا ومن ايطاليا الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا ، في اواخر ذلك القرن ، تعتبر اكثر دول اوروبا الغربيسة الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا ، في اواخر ذلك القرن ، تعتبر اكثر دول اوروبا الغربيسة الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا ، في اواخر ذلك القرن ، تعتبر اكثر دول اوروبا الغربيسة ساناً .

وهل من المعقول بشىء ان تستطيع كل من اسبانيا والبرتفال الاستمرار في حركة التوسع والتمددوالانتشار التي استمرت فيها اكثر من قرن ، والتي لم نر لها مثيلا ولا شبيها من قبل الولم ينما اصلا بمثل هذا النمو والازدياد الديوغرافي ومهايكن ، فها هي ايطاليا الشهالية والوسطى تشهد في القرن الخامس عشر ، مثل هذا النمو ، بين سكان الريف الذين نراهم ينتقلون الى القرى الجديدة التي تطلع في ارجامها . والذي نعرفه من اطراد النمو الديوغرافي ، في كل من سويسرا والمقاطعات الالمانية يجعلنا نشعر جيداً بهذا التوسع الديوغرافي فيها ، والتي تميز باقبال ظاهر من المراهةين على الزواج وبتطور محسوس في المدن .

اما الاراضي الواطية ، فالوضع اختلف فيها يعض الشيء : فسكان الريف يزداد عددهم ببطء ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال ، كمدينة امستردام مثلاً . اما في الجنوب فالمد الصناعية القديمة الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشيخوخة ، اذا ما قارناها بهذه المراكز الجديدة امثال هندشوت ، والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقهقر امام الموانى الجديدة التي تعللم كمدينة بروج مثلاً وهي ستبرز بعد عام ١٤٨٠ . اما في انكاترا ، فالتطور الديموغرافي بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عمت البلاد ثم اخذت الحركة تنشط وتشتد بعد اس وضعت الحرب (حرب الوردتين ) أوزارها ، وانقطع بالتالي دابر الاضطرابات ، ليزداد بسرعة عندما خيم السلام على البلاد . وهكذا نرى ازدياداً مطرداً بين العال والمستهلكين على السواء . ومع ازدياد عدد السكان ، وازدادت ، كا يؤكد كلود سايس، مقتنياتهم وامتعتهم كها ازدادوا دخلا وغنى وثروة ، وبين الخصائص التي ميزت الوضع الاقتصادي ، في القرن السادس عشر، ازدياد الانتاج ، واتساع حركة المقايضات ، وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي ، التي يشوبها وهو شيء من غريب المفارقات ميل التوسع في الاسواق الخارجية . فاذا مااعاتى عدم كفاء يشوبها وهو شيء من غريب المفارقات ميل التوسع في الاسواق الخارجية . فاذا مااعاتى عدم كفاء

النقد والقدرة على التسليف سير التطور ، فالاقتصاد الذي النزم حتى ذلك التساريخ الحدود الاقليمية والمكانية الخاصة ، اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدريجياً والضغط المرزح الذي تمثل في هذد الاحداث السياسية العارضة ، اخذ يطبع انشاء الوحدة الاوروبية بعد ان سيطرت عليه وتحكت به العوامل الاقتصادية .



( الشكل ١٨ ) الاقتصا د الاوروبي ، في اواخر الغرن الخامس عشر

١ الطرق البرية ٧ ـ الطرق البحرية - ٣ مراكز التجارة ١ ـ المراكز المالية ٥ ـ مراكز الاسراق الموسمية
 ٢ ـ زراعة الكرمة ٧ ــ صناعة الاجواخ ٨ ــ صناعة الاقمشة ٩ ــ صناعة النسيج
 ١ ـ صناعة الحرائر ١١ ــ مناجم الفحم

فان لم نستطع الاخذ بتأكيدات سايس حرفياً ، عندما يقول ان ثلث مساحة الارض في فرنسا تم احياؤها واخذوا بتشغيلها واستثمارها ، في الربع الاخير من القرن الخامس عشر ، فلا بدمن ان نلاحظمع ذلك الشوط الذي قطمته عملية احياء الارض وعزقها ، وتجديد عقود فرق بينها اكتراء الاراض الزراعية ، مم زيادة رسوم الايجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعية ورجحان

الطلب على العرض والتحسين الذي طرأ على مردود الارض ، وازدياد محصول الضرائب والزيادة في الانتاج يرافقها عادة زيادة في جودة الصنع والصنف ، فاستبدلت زراعة الجادور بزراعة القمح في الاراضي الكلسية التربة التي تألفت منها سهول مقاطعة البري ومرد ذلك الى ان كثيراً ماكان اصحاب الاراضي ومالكوها من اغتياء التجار ، فقد همهم جداً ان يحسنوا من وضع اراضيهم ويزيدوا من غلالها ومدخولها ، فراحوا يشرفون على استثارها بكل دراية وعناية . فهؤلاء البورجوازيون في كل من باريس وروان ، وتور وليون وتولوز، ليسوا بالوحيدين الذي يحسنون الافادة من الملاكهم الى الحد الاقصى . ويجري الامر على هذا الشكل ايضاً في سهول لومبارديا واميليا وتوسكانا ، بينا تجار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويفضاونها على زراعة الحبوب . كل هذا الارض لدى اكثرهم تطور محسوس في الاساليب التقنية ، باستثناء وسائل وادوات استثار الارض لدى اكثرهم تطوراً من السكان في ضاحية باريس ، بفضل ازدهار صناعة الحديد، وبفضل استمال الهاريث و المتخذة كلها من الحديد ، و.

والرغبة في البيع والتنفيق في الاسواق ، نشط التقدم التقني بما ادى بالتسالي الى تطوير الانتاج الصناعي بشكل ابرع ، كما ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة ، السهلة الصنع والقليلة الكلفة ، ضمن النجاح لمعامل انشئت في الاوساط الريفية ، تقع في السهل الفلامنكي ، وكانت عاملا ادى الى ازدهار مصانع الانسجة والحياكة في المانيا ، وبذلك تهيأ السبيل امام تكديس البضائع وتوفير رؤوس الاموال ، عماد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر الحيط الاطلسي .

والطريف المدهش ، بعد هذا كله ، هو الازدهار غير المتوقع الذي عرقته صناعة التعدين ، منذ عام ١٤٦٠ ، ولا سيا في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم التقني ، درجة العلم بغن واصول كما ان اكتشاف احسن السبل وامثل الاساليب الصناعية لحفر الارض وتصريف المياه ، وتأمين وسائل التهوية ، كل ذلك ساعد على استثار المناجم الغنية في كل من سكسونيا وبوهيميا وهنغاريا والنزول الى عمق ١٠٠ قدم في بطن الارض. والتعويل اكثر فاكثر ، على القوى المائية المحركة زاد في طاقة المنتج كما اعطى المطارق قدرات اكبر مجيث امكن نقل معسامل صهر الحديد وتحويلها من المناطق الجبلية نحو المنخفضات. ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صهرها . وليس من المستبعد قط ان يكون انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطى ، بين الفترة الواقعة بين ١٤٦٠ - ١٩٣٠ ، خسة اضعاف ماكان عليه من قبل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه ، معدن الفضة الذي كان مالموثل الاول عليه من قبل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه ، معدن الفضة الذي كان جاك كور ، ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة ليون . وكان يخالط معدن الفضة ، الزئبق ، الانهم كانوا توصلوا في مقاطعة السكس ، حوالي عام ١٥٠٥ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد عن الآخر . واخذت اللكترا تنشيط استخراج الفحم الحجري ، من هذه المنطقة الواقعية على عن الآخر . واخذت اللكترا تنشيط استخراج الفحم الحجري ، من هذه المنطقة الواقعية على مقربة من نوكاسل وتصدر منه مقادس مهمة الى القارة . واشتد في كل مكان الطلب على مقربة من نوكاسل وتصدر منه مقادس مهمة الى القارة . واشتد في كل مكان الطلب على

الحديد بعد ان كثرت وجوه استماله ولا سيا في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربية. فلا عجب من ان تصبح مقاطمة ستيريا في النمسا ومقاطمة كنتبريا ، في اسبانيا من المساطقالتي اشتدت فيها ونشطت صناعة التمدين.

والى القطاع الاقتصادي يجب ان بضيف استثار معادن الشب الغنية في مدينة تولفا الواقعة في متلكات الكرسي الوسولي ، فجاء اكتشافها في الوقت المناسب ، عندما فقد الجنويون سيطرتهم على منساجم الشب التي كانوا يستثمرونها ، في آسيا الصغرى ، فوقعت تحت سطرة الاتراك العثانيين . وقد حاول الكرسي الرسولي ان يقع ُمناصفة مم آل مديشي، نظام احتكار، ؛ لتجارة الشب المستخرج من ممتلكاته ، في اوروبا كلها . وهذا الحادث بمينه يبرز لنـــــا الحاولة المتزايدة، يشترك بها كل من الدولة ورأس المال السبطرة على استثار هذا المرفق الجديد من مرافق الاقتصاد في اوروباً . ففي كل دولة بحاول الملك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فيصدر بشأنها . التشريعات التي تؤيد هذه الحقوق ، كما حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية ، وفي منساجم القصدير ؛ في انكاترا ؛ وفي دولة الكرسي الرسولي ؛ وفي فرنسا حيث نشر لويس الحادي عشر اول مرسوم يتعلق باستثار المعادن ، عسام ١٤٧١ . فان لم ترتسم ، حتى ذاك العهد ، للدولة ، سياسة واضحة في الجمال الاقتصادي ٬ فقد اخذت أقله تشعر بوضوح ٬ بما يمثله العامل الاقتصادي ـ في البلاد من قوة وما يوفره لها من غني . وخير مثل على ذلك ، امارة فاورنسا الضيقة الرقعة ، في عهد آل مديشي ، وعلى نطاق اكبر، مملكة انكلترا التي عولت في معايشها ، الى حد بعيد ، على الرسوم التي اخذت تستوفيها دوائر المكس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تتلملذ ، ولو من بميد على نيقولا اورسم بسين ١٣٣٠ – ١٣٨٢ (اسقف ليزيو ورئيس كلية نافار ، واحسد كبار العاماء في الاجبال الوسطى المتأخرة ) . والرائد الذي اخذ عنه بدوره كولبير ، اصدر عدداً من القوانين والتشريعات التي حاول فيهــــا قنظيم صناعة نسيج الاصواف واستثار المعادن ، فجعل من هذا كله اداة طيعة لبسط سيطرته . ويبدو انه حسلول في المدرجه الاولى ؛ تحرير المملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتها الى الخارج ٬ ولا سيا عندمــــــا ادخل صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك ، هو ان غني دولة ما يقاس بنسبة . ما لها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمع يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضةممه للتنأفس المالى وتحت وطأة المنظيات المالمة .

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنها في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما اصدر الملك لويس الحادي عشر ، عملة ذهبية قوية ، تتمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرقة ( ١٤٧٥) الذي يمكن مقارنته بالعملات القوية الانكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملات الذهبية في ايطاليا ، على سعرها العالي، راح الملوك الكاثرليك ، في اسبانيا، يوجهون دولهم عن طريق سلسلة من التدابير التمهيدية وحدة النقد ، فسكواعام ١٤٩٧ النقد المعروف باسم Excelente de Cranuda وقيل وقبيل وبعد حقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها، وقبيل

٣٩ ــ القرون الوسطي

اكتشافها المعادن الثمينة في اميركا صحبت الازدهار الاقتصادي بالتخفيف من مسؤلية النقد في التداول ، ما جعل الحاجة اشد الى اعمال التسليف .

وهكذا اخذ رأس المال بغزو الانتاج الزراعي ، عن طريق المضاربات بالمحاصيل الزراعية التي يمكن الاتجار بها على نطاق واسع ، كالحبوب على اختلافها والحبور ، ومواد الرسم والتلوين والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات النسيجية ، ولا سيا في صناعة الحرير والخامات الاولى الضرورية لها كالشب ، واخيراً في صناعة التعدين . ان كلفة العتاد الميكانيكي ، واهمية الاعداد والتوضيبات اللازمة ، وتخصص اليد العاملية ، واكتساب المهارات ، كل ذلك كان يقتضي له رؤوس اموال جسيمة ، لا يستطيع مواجهتها والجسازفة بتوفيرها وتقديمها سوى كبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الشركات الكبرى ذات المشاريع الجبارة الجريئة التي قام بها جاك كور ، في فرنسا ، وهذه الشركة الضخمة التي جرى انشاؤها وتنظيمها تحت رعاية فرنسيسكو درابيرو من سكان جنوى التولى استثار مناجم الشب في فوجيا وتصريفه ، والمحافظة على مستوى اسعاره ، والمساعي التي قام بها آل مديشي فأدت بالتالي الى تأسيس وكالة تولفا الاستثارية التي تحكت بالاسعار وحددتها كا تريد مخلسفة وراءها مستثمري مناجم ايشيا التي كانت دون الاولى اهمية بكثير .

ومؤسسة آل مديشي التجارية التي بلغت القدح المعلى ، حوالي عام ١٤٦٠ يمكن اعتبارها مثالاً لا نظير له ولا كفاء ، لهذه الرأسمالية المتحكمة الطاغية السابقة لاوانها . وقد نوهنا ، فيا مضى الى تنظيمها وتكوينها ، وكيف انها تألفت اصلاء من شركات مستقلة اداريا ، يملك آل مديشي في كل منها ٥١ / من اسهمها . فكانت بذلك سابقة احتلتها وسارت على منوالها الشركة المعروفة بي كل منها ٥١ / من اسهمها . فكانت تنماطى اعمال الصرافة ، وصناعة الحرير والاجواخ والاصناف العامة التي لا بذ فيها من استمال الشب . وقامت لها فروع شبيهة بفروع شركاتنا الحديثة اليوم ، في كل من ميلانو ، وروما والبندقية وأفنيون وجنوى ، ثم ليون ، واخيراً بروج ولندن . وقد استمر البنادقة يسلكون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بهم عبر مرتفعات المانيا ، الى اسواق فرانكفورت ، بينا راح الجنويون يستثمرون ويشغلون الكثير من اموالهم في اعمال ومتاجر لهم في لشونة واشميلمة .

وهذه المضاربات المالية والتجارية الدولية التي اضطلع الايطاليون القيام بها منذ عهد بعيد ، عرفت انتجتذب اليها عدداً متزايداً من رجال المال والاعمال في البلدان الاخرى . فمن قطر الى قطر ، ومن محيط آخر ارتبطت المصالح الخاصة بالمصالح الوطنية او باواصر الدم والقربى واخذت تقنية الاعمال تفرض طرائقها الفنية وتنشر مناهجها ، وتنشىء لها جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد ، الجماعة التي تشكلت على صعيد الفكر والثقافة ، فشدت علماء النهضة بعضاً الى بعض ، اذ كثيراً ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة . وبفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة السفن ، والتطور الذي طرأ على شكل السفن وحجومها ، وزيادة حجم الشحن والوسق ، والتغيير

الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة ، اخذت السفن تمخر عباب الم ، متنقلة من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي ، في رحلات موسمية . وما كادت شمس القرن الخامس عشر تميسل نحو المفيب ، حتى رأينا الانكليز والاسبانيين ، يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين ، اخذت الخطوط البحرية تتسع وتتمدد وترحب ، فراح رجال البحر العاملون في المحيط الاطلسي يجسرون على تجاوز ومضايق الدانمارك ومعابر البحر البلطيقي ، او يعبرون مضيق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى ، هازئين بما حكان البحر البلطيقي ، او يعبرون مضيق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى ، هازئين بما حكان ينتظرهم او يتوقعون من تمديات قرصان الاتراك . وهكذا دخل الحيط الاطلسي في سباق مع . البحر الابيض المتوسط محاولاً انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية ، هذه الاولية التي لم تعرف بحراً استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الابيض المتوسط عليها .

وعلى هذه الطرقات القارية او البرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صيانتها والحافظة عليها ، اخذت تتسابق الآن قوافل لا تنتهي من عربات النقل ، تابعة لجنسيات وقوميات وبلدان مختلفة ، وهي تنافس بسرعتها بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في الجسال التجاري كا له في الجسال السياسي ، من يهتم له ويشعر اكثر فاكثر باهميته ونتائجه وصداه . وعلى هذه الطرقات نفسها ، انتقلت بين مدينة واخرى ، ومن سوق مسالية الى اخرى اوراق اعتباد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسهم مالية تقيم دنيا الاعمال وتقعدها . فاذا بمعاملات التجيير تبرز للوجود قبل عام ١٥١٩ . فالتعامل بالمقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ يحل عسل سيولة النقد بين الناس . كذلك اخذ التأمين البحري يعم المرافىء والموانىء الواقعة على شواطىء البحر المتوسط لينتقل سريعاً الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حيت يعمل ممثلون ووكلاء للدو وتتوحد دورت ان تصدم مع ذلك ، بعنف ، المادات الجاري العمل بها من قبل كها اخذت المتوسطية بعد ان تبين لهم اهمية مثل هذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال التجارية والمصالح المشتركة . وتتوحد دورت ان تصدم مع ذلك ، بعنف ، المادات الجاري العمل بها من قبل كها اخذت تنظم الشعور بالتضامن والمسؤواية في هذء المقاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة . وارتفع الى ما فوق الحدود السياسية الضيقة ، كها اخذ هذا الغرب يتحسس عميقا وارتفع الى ما فوق الحدود السياسية الضيقة ، كها اخذ هذا الغرب يتحسس عميقا طاوع مدنية جديدة .

### ٣ ــ بين الرغائب والاماني

في شرحه لسفر التكوين والتعليق عليه ، يضع بيك دو لاميراندول ، في خاتمة مجمله المكدود حول قهر المرء نفسه ، هذه العبارة على لسان الله سبحان وتعالى يخاطب بها آدم «أقمتك عند محور الارض لترى بعينيك ما يقع عليها . فانت لست بالهي ولا بأرضي ، كما لست بمائت ولا بخالد ، مجيئ تستطيع ، على شاكلة الله الذي برأك وابدعك ، ان تكون نفسك كما تشاء . باستطاعتك ان

تهوي الى ادنى دركات البهيمية ، وان تسمو الى مصاف الألهيين حسباً تفي في الامر انت بنفسك ». وهل ابلغ من هذا الكلام للتعبير عن هذه الحقيقة الخالدة ، وهي ان الانسان هو المميار الصحيح والمقياس الاساسي للحضارة البشرية ، لانه وجد في مطلبه المثلت الامثل : الجمال والخير والحق، ما فيه قناعته وسر عطائه .

بهجة العبن وحلبة وهذه التطورات السيكولوجية التي يعبر عنها جزئياً هذا التجديد المادي العين : الهندة في مباهج الحياة : السمي الموصول وراء السكن الرفيه ، وتذوق ما فيه قوام الحلية والزينة ، والبنيان الحضاري او التمدين تنم كلها عن التمتع بلذة العيش . فغي ايطاليا ، تظهر قبل غيرها من بلاد الناس ، لذة الاستمتاع بالفراغ . فمنذ القرن الخسامس عشر ، عرف اسلاف ليون باقستا البرقي ( ١٤٧٢ ) ان يستمتموا بمباهج صروحهم المنيعة تحيط بها الرياض التوسكانية ، بينيا يروح حفيدهم فيصف لنا في كتابه : د الاسرة ، المنزل الافضل والامشل في المدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نهائيا ، من هذه الابراج الشاخة الكثيفة الظل ، التي كانت تعلو مشمخرة ، قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان يحافظ على مظهره الارستوقراطي والريفي معا ، ويجمل منه طوداً لا اثر فيه لاي نشاط مهني ، يخفي عن أعين الناس ، وراء جدرانه الماتية وشمريات الطابق السفلى ، هذا الهدوء الخيم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال الشاهقة في فرنسا ، بعد ان هدا منها الروع ، وفي هذه المدن الثرية من المانيا الجبلية والبلاد الواطية نقد اخذ المنزل المائلي في المدينة ، ينمم بالمزيد من الرفاه ، كا راح الصرح في الريف يتخفف تدريجيا من مناظره الحربية التي طالما سمرت الحوف في سويداء القلوب .

وارتفعت في فاورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرني، ورتشلاي وبيتي وستروزي. وفي البندقية قصر دوريا وكبرانيكا وفي البندقية قصر دوريا وكبرانيكا تنطق عالميت بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والمنازل البديمة التي اطلت علينا في القرن الخامس عشر وينطق قصر آل سفورزا في ميلانو عالميتا باستعلاء القوة العسكرية في المدينة واستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج بهذه المنازل الثرية يملكها جماعة من سراة القوم وتجارم الاغنياء . اما في مدن : غنت وبروج وبروكسيل ولوفان وانفرس ، فالمنسازل متصلة الحلقات من هذه القصور الملكية او الاميرية وقد افترت نوافذ جدرانها عن بسمة رضى وارتياح انمكست على هذه الصالات والابهاء والقاعات الرحاب تضفي عليها غلالات من الظلال وقد تحلق في زواياها 'زمر تطفو على شفام بسمة العيش الرضي ، بينها راح الناس في كل مدن باريس وروان ، وتور وليون و طروى يستبدلون منازلهم الحشبية باخرى من الحجر المقصوب باريس وروان ، وتور وليون و طروى يستبدلون منازلهم الخشبية باخرى من المجر المقصوب الواليميد الاحمر، وقد اكتروا، في الداخل من قاعات الاستقبال ، حلوها بالكريم من النقوش والزخارف . وهكذا ، اخذ يستبد بالناس طراز جديد من العيش الهادى الرخي ، الناعم .

وهذا الحلم من العيث الرفيه ، لم يراود بعد جمهرة الشعب الذي لم يزل مستمسكاً بعاداته الشعبية قانعاً بأزقته الضبقة وبساحاته المعزولة. والأخذ بتجميل المدن Urhanisme ، سياسة لاتزال بمد في القمط حتى في روما نفسها؛ حيث اخذ البابا نيقولا الخامس وسيكتس الرابع يشرفــان على مشاريع تجميل المدينة الخالدة ، وضعها رواد في التجـــديد الهندسي ، استهدفت تجديد الكنائس الكبرى فيها ، وإصلاح الفاتيكان وتوسيعه بإنشاء الكنيسة السكستينية ، وديوان الاختام وقصر الامناء. وقد استلهموا في هذه الترميات والاصلاحات المباديء الهندسة الجديدة التي قال بها فيتروف ، وراح ألبرتي في كتابه: ﴿ فَنَ الْبَنَّاءَ ﴾ الذي جاء في عشرة اجزاء ، يكشف لنا عن اسرار التاريخ القديم في هذا الجال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن ٬ وتعديل الخطط القديمة ٤ لمأخذوا بيناء كنيسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة التي نراها علمها النوم . فالنفوس في الاجبال الوسطى ، في تطلعها الى حباة افضل ،قبعت راضة مرضية بما استقر في خلدها من صور خيالية لهذه المباني التي تاقت الى تحييزها كما قنعت بهذه المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العهد . صحيح ان التصميم الجرىء الذي وضعه فيليب برونسلي (١٣٧٧–١٤٤٦) ، لبناء قبة كنيسة سنتا ماريا دابي فيوري،التي تنم عن تمخض هندسي جديد ، يبشر بطاوع التصاميم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان يترتب على المهندس ، قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة ، ولم يكن هنالك ما يشير من قريب او بعيد الى ان الحل الذي وقفوا عنده كان من شأنه ان يجر تطورات لم تخطر قط على بال المهندس؟ ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد أن المهندسين ساروا هنا على ما سار علمه الرسامون الذن عرفوا كيف يحيزون خصائص المدينة المثلي .

فيينا كان المهندس برونلسّشي يحاول صادقاً ان يضفي ، اكثر فأكثر ، على حياة الانسان اليومية إطاراً وفقاً لمقاييسه هو، فقد انجز بعد اقامته قبة فلورنسا ، كنيسة بازسّى . وفي الوقت ذاته راح مهندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون فن البناء الى مقاييس اكثر انسانية ، كاعرف المصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة الذهنية والواقع المحيز ويعطوها مقاييس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات ، والتقيد بالمذهب الطبيعي في الفن ، واكتشاف وسائل تقنية جديدة في التلوين روعي فيها القدرة القصوى على التعبير والافصاح ، كل هذا وما اليه ، هو من هذه الخصائص التي تحدد ، على احسن وجه ، الانسانية الفنية في الحركة الاحيائية العلمية في ايطاليا .

والرسام فرا انجليكو الذي توفي عام ١٤٥٥ ، بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر التقاليد الرمزية التي تميز النهضة الايطالية ، نراه يهتم ، اكثر فأكثر ، بالواقع المتحيز ، كا يبدو لنا ذلك من صورته المشهورة و انزال جسد السيد المسيح عن الصليب ، المحفوظة في متحف القديس مرقس ، في البندقية ، وفي الصورة الاخرى التي وضعها عن حياة القديس اسطفانس

وحياة القديس لورنتيوس الموجودتين » في الفاتدكان ، اللَّتين تتميزان بما فيهما من حدوية عارمة ، وبطبيعية الوقفة والمنظر .فقد كتب للمدرسة الفلورنسية ان تجدد ، بعد ان تنوسيت الاساليب الفنية التي كان عليها المعوّل في عهد الرسام جيونو . وقد توصل مازاتشيو ، بعد حياة قصيرة انما خصبة ، وذلك في الصورة التي وضعها : «ضريبة مار بطرس ، الى تحييز الحجوم ، وجمسل المواقف اكثر طبعية ، واتقان التعبير عن مظاهر الحياة ، فهد بذلك السبيل امام قوة الملاحظة وفن توزيع الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة محور الفن ٬ بعد درس المباديء التي يقوم عليها علم الناظر والأصح الرثاية ، والحركة ، كل ذلك جمل الممارك التي رسمها لنا باولو اوتشللو ( ١٣٩٧ – ١٤٧٥ ) روائع فنية ، تمور بالمعلم والفن والحياة . وعندما توفي غيبرتي في السنـــة نفسها التي قضى فيها فرا الجُليكو ( +١٤٥٥ ) كان انجز وانتهى من النقوش التي تزدان بها صورة للفضاء . وبعد ذلك ، تمكن النقاش دوناتلو من الكشف عما اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم البشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن ، ان يصوّره عارياً في الصورة التي وضعها لداود الملك. وفن التصوير كفن النقش ،اتجه هو الآخر، نحو رسم الاشخاص . فالنقاش لوقا دلا" روبيا ( ١٤٠٠ – ١٤٨٧ ) قد من المرمر ؛ صورة الاسقف فيدريجي كما رسم صورة اولاده في رسمه المعروف كونتوريا ؛ والفنان فيروكيو الذي جمع بين الرسم والنقش، جعل في التمثال الذي وضعه للقائد برتو لوميو كوليونيه ، متطياً صهوة جواده ، تبرز على اتمها ، شخصية هذا الزعم ، كما انه برهن عن علم ومعرفة كاملين لنواميس الحركة ،كما يبدو ذلك في الصورة التي وضعها لجيرلانداخو والمواقف الصحيحة والتعبير الصادق عن القيم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشها في كنيســـة سنتا ماريا الجديدة كأنها ستائر من اللون الذي يبرز في صورة ﴿ الشيخوالولد؛ الموجودة في متحف اللوفر ، حيث استطاع أن يصور لنا الدمامة مع بساطة القلب .وهكذا نرى كنف أن الفنان اخذ يهتم بالانسان بصفته انساناً.

فاذا كانت مقدرة القصاص التي تمت لبنز و غز ولى سارت باتجاء التكنيك الذي ترسميه فن التزويق ، في الاجيال الوسطى ، فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تجدد شبابها بعد ان جرى تلقيحها بالعلم والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزت بييرودلا فرنسيسكا استاذ علم المناظر كاكان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف يتلاعب بها فيكيفها كيفها شاء في صورته : «حلم قسطنطين ، وذلك بقدرة تكاد تداني فين ليونارد دي فنشي في الايطاني في المنصد ان تم تبسيط فلسفة علم المناظر والابعاد على ضوء الواقع ، اكتسب فن التصوير الايطاني بالفعل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن من ذلك الحين يتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية ، فقد راحوا يعولون على القياش في التصوير ، وسعوا وراء الاطار المستدير ، والاساليب التقنية لفن الرسم الزيق مما ساعد على تأثير فعل اللون .

هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزيرة الايطالية والذي اخذوا في الخارج ينشدونه ويحتذون حذوة استوحى ما في الانسانية منمثل ، نعم برعاية نصراء الادب من الاغنياء. فاذا استطاعت الوثنية القديمة ان تجدد منه الرموز ، فقد هدف هو ، الى تمجيد نصيره وراعى حماه او الشخص المسك يبده . فالواهب الجواد ، بعد ان تخلى عن الموقف المحتشم الخاشع الذي وقفه ، كما يبدو من خلال الرسوم التي خلفتها لنا الاجيال الوسطى ، نراه اليوم يبرز مجلله الفاخرة ، ويحتسل في الثـاني الذي حمل هذا الاسم قبل ان ارتقى الى السدة الرسولية ، وذلك في رسومــــه الجدرانية الموجودة في مدينة سينسًا ، وصورة ﴿ المسيح المائت ﴾ وهي بريشة مونتانيا تبعث في النفسهزة وشعوراً يتمطى الضاوع أمامما نتبينه فيهامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. ومع أنطونلو المسيني ٬ وصورة جنتيلي بليني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ريشتــــه في البندقية ، يحتل الانسان فيها محور الفكرة ، والنقطة من الدائرة ، في زهو الالوان وما لها من مدلول نعبيري . والى فلورنســا يجب ان نعود بالفكر لنجد اشهر الفنانـين لمعت اسماؤهم وبعدت شهرتهم في اواخر الاجيال الوسطى . فقد عرف بوتيشلي بما حقق من تناغم الالوان وانسجام الخطوط ان يمبر في رسومه عن العزم وتناسق قسهات الشكل في ادق معانيــــه . أوليست صورة بريما فيرا التي رسمها ، رمزاً لهذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن ليوناردو ده فنشى ذو النبوغ الخلاق والمواهب الموسوعية؛ تتم للفنان والعالم والمهندس الكبير الذي كانسه في وقت واحد ، فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة الخضارية لعصره ، فكان في تجواله وتنقلاته واقامته في فرنسا صورة صحبحة لهذا الاشماع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده، تعبيراً صادقاً عن دواخــــل النفس البشرية ، ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات ةور بالرمزية .

الفن الفرنسي الفلنكي قاذا ما استطاعت ايطاليا ، بفضل مالها من مزاج خاص، ومن تراث قديم مهيب ورعاية نصراء العلم فيها للفن والفنانين ، ان تعبر عن هذا الجال الصوري بمثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة ، وتحمل الى الشعوب الجاورة لها اسرار هذا الفن ، فقد عرف هؤلاء بدورهم ان يقابلوا النعمة باختها ، ويعيدوا الفضل الى ذويه ، وان يغنئوا المؤورات التي تفاعلوا بها ، بما في تقاليدهم القومية الخاصة من فراء فني ، عندما دب في جنباتهم رسيس الرغشة الفنية الايطالية . فقد كانت العلاقات ابداً على اوثق ما يمكن ان تكون بدين ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطنة ، بفضل عطف نصراء العلم وحدبهم على الفن ورعايتهم لرجاله والعمل على ترسيخ اسبابه ونشرها بين الملاً . صحيح ان الهندسة المهارية لم تتأثر كثيراً قبل القرن السادس عشر في شعائرها الزخرفية ، بنفوذ شبه الجزيرة الايطالية ، بينا كانت ، قبل القرن السادس والنقش ومثواهم الافضل ومحط رحالهم . فقد عرف جان فوكيه ايطاليك

عن كتب • والفنانون الذين اشتهروا بفن الحفر والنقش، في وادي اللوار ،والذين ورثوا المدرسة ٪ الواقعية عن الاجيال الوسطى ، عرفوا ان يضيفوا ، في اواخر القرن ، مــع مـشال كولمب ، عنصر الحركة التي كانت استبدت ، منذ عهد بعيد ، بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغونسة ، هذه المدرسة التي خلفها وراءه كلوس سلوتر ( ١٤٠٥ ). اما الفلمنكيون الذين كانوا على علاقة متصلة مع الايطاليين بعد أن ألف اغنياؤهم وسراتهم زيارتهم والاقامة بين ظهرانيهم ، فقدد رأيناهم يتنقلون ويجوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية بكل سهولة ، دون ان يفقدوا شمثًا من شخصيتهم . على يسمد من يا ترى ، وكيف تم استعمال الزيت في التصوير ؟ نسب بعضهم هذا الغن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا أن هؤلاء الاخوة تُوصلوا الكشف عــن اسرار مزج الأزرق السمنجوني بزيت النفط المستورد من الشرق . ومها يكن ، فقد اتجهت كل المسدارس الفنية الاتجاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل جُوست ده غنت الذي تلمتن وتطبع بطباع الايطاليين في خدمة دوق اوربين تحت تأثير بييرو دلا فرنسيسكو و ملوزو ده فورلي. وكان لا بد من انتظار الجيل التالي وامثال : ملنغ وجيرارد دافيد ، وكونتن متزى ، لنرى كيف المناصر المتميزة تتوفر على اتمها في رسوم فان أيك ، بينها التمبير الديني يبدو على واقمسته ، تحت ريشة روجبه ده لا بستور .

طلع هذا الرسام من مقاطعة الهينو ، وهو مواطن لهـذا الفريق من الموسيقيين الذي سبق لنا ونوهنا بفضلهم ، والذين استمروا في علهم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى المتعددة الانفام الايطالية آخذة بالهبوط بحيث لم نعد نرى سوى موسيقيين هولنديين في كل كنائس اوروبا . كذلك خليق بنا ان نلاحظ هنا ، بالمقابل ، اي حد بلغته عملية وتنقية الموسيقى المتعددة الانفام من الزيادة التي لحقتها على يد الهولنديين ، بعد ان تأثرت بالموسيقى الايطالية . وها نحن نرى تبرز عند جوسكين دو بريه نزعــة قوية ، لتأمين التناغم والانسجام بين النوطة والكمات ، والمواطف والمشاعر ، بحيث تطل علينا الحقيقة ، كما هي ، وكفيرها من الفنون الاخرى ، نرى الموسيقى تستوحي رؤى اكثر حساسية واوفر انسانية ، من ذي قبل .

الاحياء الثقافي الايطاني هذا الانسجام في التمبير عن الحساسية والحقيقة ، فقياس سطوالجال ليس فقط ما يستطيع الانسان تحسسه ، بل ايضا مسا يستطيع تفهمه . فشعور الانسان وفهمه هما الحدان اللذان يقف عندها مسلك الانسان . وبهذا المفهوم وجدت تصرفات الانسان السوابق والمبررات التي اعتمدها في التاريخ القديم ، والتي اليها اتجهت الانظار والابصار . فقد راحت منذ الآن فصاعداً تفسح بجالاً اكبر فاكبر ، للمقل والنقد .

فبعد ان تجاوز القرن الخامس عشر بمراحل ، المفهوم الادبي للحركة الاحيائية هذه وتعدى

هواية الغرر الفنية التي ميزت الأجيال السابقة \* اثبعه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص ، مظهراً الاهتام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعاليمهم و محاولا التعبير عنها تعبيراً جميلاً . فعسى ان يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفكر القديم والفكر المسيحي . ولذا راح نيقولا ده كوس ( ١٤٠١ – ١٤٦٤ ) ، اشهر رجال الحركة الاحيائية والنهضة الفكرية في المانيا يلاحظ قائلاً : و اينا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرهم تنصرف اكثر فاكثر ، لدراسة الفنون الجيئة ، وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم ، نحو التاريخ الكلاسيكي القديم الذي فيهالشبع كل الشبع ، فكأننا على ابواب انقلاب عارم قريب ، .

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ ؛ في هذا الجـــال ايضًا على سبق الآخرين والسير منهم في الطليمة ، دون أن تأخذ ، مع ذلك ، جامعاتها المبادرة بهذا الحقل . فاذا مــا خرجت جــامعة يادوا ده كوس٬واذا ما خضَّعت جامعة الحكمة ( Sapiens )في روما ، وهي التي كانت تدرَّس عرفت جامعة بولونيا بدورها ؟ عهداً من الانحطاط لازمها الى ان قام بساريون باصلاح جذري فيها ، عام ١٤٥٠ . وعلى مثل هذا الوضع كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النهضة الاحياثية ومشاعلها الكبرى ، كانت بالآحرى في جوار حماة العلم ونصراء الفن ، وفي الندوات الأدبية. حرى بنا أن نلاحظ هنا ظهور الاكاديمية الرومانية في وقت واحد تقريبًا ، أي بين ١٤٦٣ – ١٤٦٤ ، وفيها قام بمبونيو ليتو الذي لقب بكبير الاحبار يحيي ، بشيء من الفرور والادعاء الفارغ٬ المناهج والاساليب الوثنية والاكاديمية الافلاطونية ، التي قامت في دارة كاريجي التي كان يملكها لورنتيوس العظيم ، والذي لم يستخف قط بالاسهام بنشاطاتها ، وتأسيس المكتبة الفاتيكانية على يد البابا نيقولا الخامس وجعلها في متناول العامة ، في عهد الباباسيكستوس الرابع ؟ واخيراً هذه الاتصالات التي تمت بين بعض كبار حملة الثقافة من رجال الكنيسة اليونانية ، بفضل الاتحاد الذي تم في فلورنسا ، والهجرة البيزنطية بعد سقوط القسطنطينية بين ايدي الاتراك العثانيين، وكان من جراء ذلك ان اصبح بساربون كردينال الكنيسة الرومانية فأسس في مدينة البندقية المكتبة المرقسية.

ان بعث الادب القديم من سباته وانحطاط التربية السكو لسنيكية ساعدا كثيراً على رواج اساليب النقد . فقد كان لورنتوس فالا رائداً في هذا المجال بن فيه جميع معاصريه امثال فيلالفو وبوجيو . فلم 'يرضه قط ان يقضى قضاءاً مبرماً على الدعوة القائلة بده هبة قسطنطين ، او وقفيته التي تقول بان املاك الكرسي الرسولي قامت أصلا على هبة أقطمها البابا املاكا اصبحت فيا بعدنواة للمملكة البابوية وهو ادعاء باطل. فقد كان المؤسس الأول لعلم الفيلولوجيا الحديث كاكان الواضع الاول لعلم التفسير الاحيائي او الانساني ، ولعلم النقد التاريخي . فكتابه : الأجرومية ، وكتابه الآخر في الإنشاء العالي بعنوان : د منتقيات اللغة اللاتينية ، اصبح المرشد لفن الانشاء ودليل الكتابة العالمية في عهد ايراسموس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة ودليل الكتابة العالمية في عهد ايراسموس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة

بنشأة المسيحية ، وراح بعد ان هام بعملية التأليف ينتقد بجر حاكل المذاهب محاولا استبدالها عندمبه الخاص. وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر بما كانوا عليه من مواقف معينة. ومذهبه التشكك هذا يتصل اتصالا وثيقاً بالروح النقدية ، الذي امتاز به اوكهام الا انه فوق اوكهام دقة علية ، واكثر منه سخرية لاذعة وتهكا. ومع انه عمل سكرتيراً للإدارة الرومانية فقد عثرف بروحه الماجنة وبدعوته التحلل الخلقي في كثير من كتبه ومؤلفاته الجريثة ، ودعى للاستمتاع بمباهج الحياة ولذائذها واطايبها ، وراح يستعرض في بعضها : « الحياة الرهبانية » ، وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفيق بين المسيحية والرواقية .

وعملت الاكاديمة الرومانية في الاتجاه الذي اختطه لها فالا" ، حتى ان احدم هو بجونازي اشتط كثيراً وذهب بعيداً عن التقاليد المعبول بها في كتابه الموسوم : وحول خلود النفس ، حيث وقع في مقالة المقليين ومذهبهم . وراح بعض المفكرين في فلورنسا المديشية يحساول الوصول الى شيء من التأليف . فها هو مارسل فتشين ، يحاول بالرغم من الاحترام العميق الذي كنه للمقيدة المسيحية ، ان يضع مذهباً خاصاقو امه الفلسفة اليونانية وتعاليم الحكمة ، ويوحي بديانة طبيعة متحررة من كابوس الخطيئة ، تولي النفس الطمأنينة وتجمل محلا ضيقا لعملية الفداء . ثم نرى نابغة العصر وصناجته : بيك ده لا ميراندول ، يندفع بكل ما أوتي من عزم الشباب وزخم بين يهودية ووثنية ، مما ظهر قبل النصرانية . انها لمفامرات جريئة ، متناقضة ، حملت البابا اينوشنتيوس الثاني على القول : وهذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فهو يرغب بان يصير امره اينوشنتيوس الثاني على القول : وهذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فهو يرغب بان يصيير امره اينوشنتيوس الثاني على القول : وهذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فهو يرغب بان يصيير امره باستطاعته ان يشيد عليها دبانة فردية . ولم يلبث ان توارى مبكراً عن المسرح واستسلم لحياة نسكية تقشفية ، انها لمحاولة حرية بكل اعجاب ، هذه التي رمت الى تجيد الشخصية الانسانية والارتفاع بها الى السمت ، فجاءت تعبيراً صحيحاً عن هذه النزعات الروحية التي اضطرمت بها نقوس ذلك العصر ، ادت بتجربته التأليفية هذه الى الفشل الذريع .

علاء عسر الانبعاث من وفكرة التأليف الديني هذه التي طلع بها رجال القرن الخامس فرنسين رالمان عشر لم يقتصر رواجهاعلى ايطاليا وحدها فالمحاولات الهادفة لتحقيق الطمأنينة للنقوس التي قام بها ليوناردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي اليها معظم العلوم في المستقبل ، جاءت خاتمة حسنة لعصر جاش ابناؤه بروح موسوعية ونفوس طلكتمة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا من التنويه عالياً باسم ليون باتيستا ألبرتي ، (١٤٧٧) وبهذا النابغة الجبار الذي كان من اكبر رجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلما ، نقولاده كوس ( ١٤٠١ سال المام على على عدما ، تحقيق هذه المحاولات الايطالية للتأليف . فقد عاصر البابا بيوس الثاني ، وشدته اليه وشائج من الود الخالص ( عاشا مما الى عام ١٤٦٤ ) ، فلم يفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الكتابية ، ولا من تاريخ الاقدمين ، او من تاريخ آباء

الكنيسة الاولين ، ولا من متصوفة الاجيال الوسطى ومذاهبهم ، حتى ولا من محاولة الاتصال بالارواج والدخول في مخاطبتها . وقد زين له علمه المستبحر ان باستطاعته إفراغ جميع المقائد وصبها مما في بوتقة واحدة في انسجام وتناغم كلي ، وتوحيد الجهود التي بذلت في هذا الامر ، خلال القرن الرابع عشر . فقد رذل القول بان الارض محور الكون ، ونقطة الثقل فيه ، وبنى نظره على التجربة والاختبار ، وعلى معطيات علم الميثة الحديث ، هذا العلم الذي ينهض به الى الأوج : تلميذه و حديثه ريجيو مونتانوس .

ومع ان مواقفه العدائية من توما الاكويني معروفة فقد وقف في وجه اوكهام وعارض بشدة مذهبه وتعساليمه، ومع ذلك فلم يستطع ان يتفادى الدوار الذي يصيب رأس من ينظر في هذه المهاوي السحيقة ، ولا سيا من يتعرض لمذهبي اللادرية والحلولية . الا انه بنى على العلوم الرياضية نظاماً المكون توفرت له الوحدة وتوصل الى معرفة الله معرفة صوفية ، راسماً بالقياس العلمي الطريق الذي يغضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي الميتسافيزيةي ، فالى اشراق النعمة وتجلمها .

وعلى هذه الخطى والصوى سارت حركة الاحياء الالمانية التي تميزت اكثر من غيرها من حركات الانبعاث هذه ، بالطابع العلمي. فقد عرفت المدن الجنوبية في المانيا كمدينة اوغسبورغ ونورمبرغ ان تجتذب اليها رهطاً جليلا من العلماء ، وذلك بغضل هذا الفريق من رجال الاعمال والتجارة بمن اخذوا بنصرة العلم والادب ، كاكانت الثانية من هذه المدن ، قد اصبحت ، مع ريجيو مونتانوس ومارتين بهايم ، مركزاً علمياً ازدهر فيه علم الهيئة الذي مثال احسن تمثيل بوتنجر ، كا ازدهر فيه علم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بغضل اللغويين : جان ده تريتنها يم وجان روتشلن ، ورودولف هوسمان احد تلاميذ ده كوس الذي تأثر ، الى حد بعيد بتعاليم فالا ونظرياته ، والمدرسة الهولندية ، وبتعاليم واخوة الحياة المشتركة ، الذين تخريج عليهم ايراسموس بين سنة ١٤٥٥ – ١٤٨٥ .

وحركة الاحياء العلمية في فرنسا ، كان لها جذور اعمق واقدم ، طالما رأينا بترارك ( ١٣٠٧ - ١٣٧٤ ) يقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز العلم الى افنيون بعد ان انتقل اليها ، في عهده ، مركز البابوية . وفي او اسط القرن الخامس عشر تمركزت هذه الحركة في كلية الآداب اكثر منها في كلية اللاهوت او في جامعة السوربون القديمة . وقد وجدت هذه الحركة خير من يمثلها ، بين اوساط الجامعين المتخرجين من كلية نافار وكلية الكردينال لوموان ، بينهم غليوم فيشه ، وروبرت غاكن . وكلما اقتربنا من نهاية القرن ، اشتدت الحركة وتفاقم امرها . والبلاط الملكي الذي وجهه لويس الحادي عشروجهة امور الفكر والمعرفة ، انشأ له مستنبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتنبلو . ورحلات الفرنسيين الى ايطاليا انشأ له مستبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتنبلو . ورحلات الفرنسيين الى ايطاليا

كذلك تواترت رحلات الايطاليين الى فرنسا ، منهم بيروالدو ؛ عام ١٤٧٥ ، وبالي عام١٤٩١. وراح بعض من قصد منهم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انكلترا القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسيون بمض الكشوف ، وأن لم تكن بالفعــــل جديدة . فقد كان لبترارك ، منسذ اواخر القرن الرابع عشر ، نفوذ غظيم في فرنسا ، وخيل للبعض انهم سيجدون عنده جوابًا لبعض المشكلات التي لميكن من المكن ان يجد هو لها حلا. وبسبب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية ، لكتابه الموسوم : « حول الحياة النسكية ، التي تمت اولاها عـــام ١٤٧٨ ، والثانية عام ١٥٠٣ ، فنعتوه : ﴿ وَالْكَاتِ النَّحْرِيرِ المُسَلِّم ، في الترجمة الاولى، و و بالشَّاعر المفلق اللَّبق ، في الترجمة الثانية ، يمكن ان نستخلص ان النظرة اليه اختلفت جداً في الفترة الواقمة بين تاريخ الترجتين ، كسا انتقل تقدير الناس له من المؤلف الاخلاقي الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومهما يكن بالفعل تقدير القوم للمسيحي الحقيقي الذي كانه بترارك ، وللاثر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف الترن الخيامس عشر، فالاذهان والحواطر كانت تبحث عن مطالب أخرى . فالوقوف على الآداب اليونانية والفلسفة الافلاطونية كان آخذاً بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوفيفرديتابل يتلقى تحصيله في كلية لوموان. ولما كانت كتب النصوص المستعملة أذ ذاك ، والبرامج المعتمدة لا تسمح كثيراً بتقدير المؤلفين الكلاسيكيين التقدير الكافي ، ولا تمكن لهذا الامر أيضاً المؤلفات التي وضعها المؤلفون الايطاليون المحدثون ، فلم تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات المطلوبة لدراسة النصوص القديمة ، وفقاً لمتطلبات النقد الصحيح . ولذا فقد كان هم فيشه ارب يوفر للجامعين في باريس وان تؤمن لهم المطابع العددالكافي من النسخ للكتاب الذي كانسبق لفالا فوضعه بعنوان : و منتقيات اللغة اللاتينية ، وهكذا بعد ان كانت الحركة الاحيائية في ايطاليا مشجمًا لمثل هذه الحركة في فرنسا ؟ إذ بها عد الحركة الادبية الفرنسية عنهجية جديدة في الفيلولوجيا وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك الحين تابع الفرنسيون سيرهم دون أي مساعدة من الجانب الايطالي ، عملاً بتقاليدهم في القرون الوسطى ، دون ان يـــاووا الى متعتهم الادبية ، وذلك في مجالات التفسير الكتابي والدراسات اللاهوتية .

لا يمكن ان تستقيم فينا صورة صحيحة ، دقيقة لهذه الحركة الاحيائية التي الدين والتصون قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا ما لم نعطف هنا بكلمة عابرة حول ما كان الناس يشعرون به من هواجس ووساوس ، وهموم وقلق في امور الدين. فبعد ان طووا اجيالامن القلق والاضطر ابالنفسي يتأكل جوارح النفس راحوا يبحثون عن الدوافع التي سببت بمثل هذه المتغييرات الجذرية في جسم العالم ، كا تاق الجميع ورغبوا بشوق شديد لو ان يتم اخيراً هذا الاصلاح الذي طالما لو حوا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسو قون به باستمرار . وسواء اجاء هذا النشوق للاصلاح استجابة فيهم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنها او للخير الذي يطمعون فيه ،

فجل ما همهم من هذا كله رجوع النظام الى الكنيسة وسيطرته على الافكار والمجتمع .

وهذا البطء المميت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك بفضل مجمع كونستانس عام ١٤١٧ ، وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن مجمَّم بال ، وذلك باستقالة البابا الدخيل فليكس الخامس ، عام ١٤٤٩ ، لا يختلف كثيراً عن هذه الرغبة الشديدة في اصلاح الكنيسة ، في رأسها وأعضائهاوهي رغبة جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطء فمرده كا هو معروف ؟ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنيسة التعليمية ، هذه السلطة الق نازعها اياها وانكرها عليها القائلون بسلطة المجمع المسكوني الذي له وحده في نظرهم الحق بالتشريع وبادارة الكنيسة؛ كما يعود الى مداخلاتالدولة ومطالبها الملحة بعدان مكنت اصولها ورسخت اركانها بحبث اضطرت السلطة الدينية للمصانعة والدخول معها في مفاوضات ، والوصول الى اتفاقات عن طريق عهود ومواثبتي توصّل الى عقدها بين الطرفين ، للبت بامور الامتيازات والاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتع بها وتجبيهاء كذلك هذه الظروف السيكولوجية العامة التي ادت اليها الحركة الاحيائية ، وهي ظروف عملت على الحد من كل الجهود المبذولة في هذا السبيل ، حتى ومن المساعي التي قام بها البابوات الذين جندوا انفسهم لهذه الحركة امثالً نيةولا الخامس وبيوس الثاني وسيكتس الرابع . صحيح ان وجود بابا على شاكلة اسكندر السادس بورجما على رأس الكنيسة في اواخر القرن الخامس عشر لم يكن من شأنه ان يشجع الاخذ بهذا الاصلاح . وهكذا ؛ فالرغبة التي جاشت بها النفوس والالحاف الذي رافق المطالبة بالاخذ بهذا الاصلاح؛هي احدى النزعات العميقة التي استبدت بالنفوس فيهذا القرن؛ وهي رغبة ليس انها لم تتعارض مع روح الحركة الاحيائية المآمة فحسب بل توافقت معهاوانسجمت بها الى أقصى حد ، فتعددت وجوه المطالبة بها بتعدد الاتجاهات الدينية في العصور الفاهرة .

فمن قبيل مثل واحد نضربه هنا هو ان الحاجة الى التأليف والتوفيق التي شعر بها نيقولا ده كوس ، اتفقت مع الرغبة في اعادة الوحدة التي ذهب بها النقد المخلخل الذي قام به او كهام ، فقد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسولي عهد اليه الكرسي الرسولي القيام في كل من المانيا والبلاد الواطية بما قام به من عمل اصلاحي ، في فرنسا ، الكردينال دستونفيل وفي اوروبا الوسطى ، باندي كابستران ( ١٣٨٥ - ١٣٨٥ ) ، وفي ايطاليا علم من اعلام هذه الحركة الشاملة ، هو الكردينال بساريون ، والى هذا عندما راح ده كوس والبابا بيوس الثاني ، الذي لا يزال يذكر عنه انهكان عمل بوصفه إينيا سلفيو ، سكرتيراً للامبراطور ، يعملان مما على اتحاد الملوك المسيحيين ، وبذلك جمعا بين الحم المصول الذي تبدى لدانتي ، والوحدة التقليدية التي عرفتها الكنيسة المسيحية ، في الاجيال الوسطى ، الى المثل العليا التي وضعتها الحركة الاحيائية نصب اعينها ، واخبريداتهم اللاهوتية ، الى ما افضوا اليه من المطالب الصوفية ، فقد عبرا عن الرغائب التي جاش وتجريداتهم اللاهوتية ، الى ما افضوا اليه من المطالب الصوفية ، فقد عبرا عن الرغائب التي جاش

بها كثيرون من ابناء عصرهم . والقلق الذي استحوز على بيك بعد ان أخذ بمواعظ سافونا رولا . اللاهبة ، شمر به بوتيشلي نفسه .

ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي تملكت النفوس ، يجب ان نبحث عـــن الحرك الاول والمؤثر الاكبر والدافع الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ، كما انه يجب الانهمل ، من جهة اخرى ، الجهود التي بذلها الاكليروس العلماني ولا المحاولات التي قامت بها السلطات المدنية ، في كل من فرنسا ، في عهد شارلمان الثاني ، وفي اسبانيا في عهد ملوكها الكاثوليك ، والمشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى المجلس العام لممثلي الشعب ، سنة ١٤٨٤ ، ومجمع سانس عام ١٤٨٥ ، واللجنة الكنسية التي التــأمت ، في نور ، عام ١٤٩٨ ، وكلها خطوات ومساع مهدت السبيل امام العمل الذي تولى ادارته رسميا ممثل البابا الكردينال جورج هامُبُواز · وقد قامت الرهبانيات باكبر جهد ونصيب في هذا المضهار · ولا سيا تلك التي تنقطع منها التأمل والتجريد ٬ والرهبانيات المستمطية٬ والرهبانيات والاديار البندكتية كدير برسفيلا الواقع ضمن الامبراطورية ، ودير القديسة جوستين ، في ايطالها ، ودير كلوني برئاسة الآب ده برربون ، ودير شيزال ـ بنوا برئاسة الاب دوماس ، والرهبانيات الحبيس او المنعزلة : كدير فونتفرولت . كل هذه الرهبانيات والاديار كانت مراكز مثالبة للانضباط الرهباني والتقيد بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذه الحركة تقوم ايضاً في اديار الكرمل التي راح رئسيها العام الآب جان سوريت النورمندي الاصل ، يؤسس فرعاً نسائياً لهذه الرهبئة هو دير الكرمليات، وهي اديار اجتذبت اليها النفوس الكبيرة المطشى الى طمأنينة النفس والتأمل. فاذا ما تخلى الكرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحيد مختلف فروع الرهبانيات التي تنتسب للقديس فرنسيس الاسيزي ، فقد عرف هؤلاء ، مع ذلك أن يؤمنوا ، بنجاح أكبر وحظ أوفر ، الانسجام في هملهم الاجتماعي وان يلائموا ، اكثر فاكثر ، بين المبادىء التي اوصى بها كتاب و التقرى العصرية ، الذي لاقت تماليمه نجاحاً كبيراً كما كانت معنناً لا ينضب من الخشوع. وفي تلك الحقبة اسس فرنسيس دي بول رهبنة و المينم ، او المنسحقين (١٤٦٠) وقد عادت الرهبنة الدومنسكية بعد طول جهد وجهاد الى ما 'عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية ، لا سما في البلاد الواطية الجنوبية ، حيث اسس جان فان ويتنهوف ، عام ١٤٦٤ ، الرهبنة الهولندية ، الشي انشأت لها فروعاً في بريطانيا ومقاطعة سافوي .

هذه الارض ﴿ الحتارة ﴾ ، وهو النعت الذي اطلق على البلاد الواطية ، عرفت دوما ان تشع وترسل بانوارها بعيداً . فمن تربتها الخيرة طلع ستاندوك ، هذا الرئيس المتشدد في زهده ، الذي تولى رئاسة كلية مونتايغو ، في باريس ، فكان له فضل عميم في نشر هذه الصوفية التي عمل على ترويجها والدعوة لها واسعاً بين الناس ؛ ﴿ اخوة الحياة المشتركة » ، وسعوا لنشرها على الاخص بين الاوساط العلمية والادبية التي اخذت بحركة الاحياء ، والتي بلغ من شدة مغالاتها

ما فضح هذا التراخي الذي عم الجميـم ، فاثارت تهكم وسخرية مواطنه : إيراسموس . ان التقاء هذين الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورنسا في عهد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا التباين في عصر 'عرف بالروحانيات كما فاض باعمال الفكر . هل نحن امام نوعين من الناس قام الواحد تجاه الآخر ؟ هل بمثل ستاندوك الماضي وايراسموس المستقبل الطالع ؟ وهذا الانسان الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القديم ؟ فني هذا القلق الداخلي الذي اعترى الناس في الازمنة الصعبة ٤ لم يُثيم الاول منها على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو المسبح المتألم والعذراء مريم ام الاوجاع والآلام . وباستثناء هؤلاء المتصوفة المخلصين، فقد بنىلذته على الاسترسال في إنمام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتية المركزية كأنت بالفعل صورة من صور هذه الحركة الاحياثية . وهكذا اخذ يتجه نحو الانسانية الاخرى الحقة ، انسانية الانسان الفرد ؛ هذا البطل الذي خرج منتصراً على الازمة بمجرد ارادته فسواء اكان مستبحراً في العلم او عالمًا عاديًا او زعيم حزب او اميرًا او تاجرًا ، او متمولًا او لاهوتيًا ، فالرجل الحديث يعتقد من الصميم انه عن طريق ابراز شخصيته وتجليها يستطيع الوصول الى ما يرغب فيه . ﴿ فَالْجِمَاهُ مُدَّمُ لِللَّهِ الْحُظُّ ﴾ هذه العبارة التي جاءت على لسان البرتي فذهبت مثلًا واصبحت منهجاً سارت عليه الاجيال الطالعة التي اخذت تشعر انها تستطيع بعزم صادق ان تحقق كل رغائبها وتفوز بالمني . فقسد تفتحت امكانات جديدة وتفتقت طاقات جديدة لنشر الفكر والممل الاجتماعي امام الرسل والعلماء ورجال السياسبة والمغامرين ٬ ورجال المال والاهمال ؟ فآفاق جديدة أطلت عليهم لا حد لها ولا حصر ؛ وانفرجت امامهم مجالات رحاب للمغامرات والفتح والكسب .

### ٤ ــ انتشار الفكر والمعرفة في العالم

جاء المعاتراع الطباعة كفيره من هذه الكشوف التقنية التي حقفها الانسان تنفيساً عن حاجة ملحة للمدنية ، وتحقيقاً لرغائب وآمال طالما تمطت بين ضلوع الانسان ، ونهاية مطاف مكدود جهيد .

اختراع الطباعة الشديد على الاحتفاظ به ، ومطلب النقد العلمي عند الانسانيين كل إلهذا ومرصه الشديد على الاحتفاظ به ، ومطلب النقد العلمي عند الانسانيين كل إلهذا وما اليه زاد كثيراً ، في منتصف القرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب وطلبه له اينا وجد او ثوفر . والثابت ان الكتاب المخطوط يكلف غالياً بالنظر لمادته الاولى ، والبطء الذي تتم معه كتابة الكتب او استلساخها على شيء من الزينة والتحلية ، وامتلاكه ترف ولو بعدد ضئيل . ان ثمن بضعة عشرين كتاباً تألفت من مجموعها مكتبة احد اطباء مدينة بافي ، في بعدد ضئيل . ان ثمن بضعة عشرين كتاباً تألفت من مجموعها مكتبة احد اطباء مدينة بافي ، في اواخر القرن الرابع عشر ، كان يكفي لأود عيش رجل من عامة الشعب . اباستطاعة الطلاب

الحصول على ما يحتاجون اليه منها او يرغبون فيه وهم على ماهم عليه منظروف معايشية وضيعة. اما الاغنياء ولا سيا رجال الاعمال منهم ، فجمعهم للكتاب المخطوط كان ، اذ ذاك ضرباً من ضروب الاستثمار والاستغلال ، بينه وبين الحرص على جميع المجوهرات والحلى والصحاف الكريمة اكثر من شبه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من المخطوطات تذكر في قوائم البيع والجرد .

وبدا للمنيين بهذا الامر ، حوالي ، ١٤٤٠ ان يستعملوا في تضعيف الكتب وتكثيرها ، طريقة نقش امهات الحروف على الحجر ، بعد ان كانت ظهرت ، من عهد قريب الطباعة الخشبية Xilographie . فقد تبدى لبعضهم ، منذ او اخر القرن الخامس عشر، ان ينقشو احروفا بارزة في مكمبات من الخشب والحصول منها بعد تحبيرها والكبس عليها، على عدد من النسخ ، وقد جاء هذا الاختراع تقريباً في الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب ، بعد انقضاء نحو قرن على استمال ورق النقد الصيني في الغرب .

وهذا الكشف الذي تم في الغرب الم تبد قيمته للعين الا في اليوم الذي استطاع معه الانسان الله يزيل بطء العمل وان يتلافى العطل السريع الذي يلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . وقد جاء التوفيق يوطد النجاح ويقضي على الامرين معا : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تتيح طبع الصفحة على الوجهين معا . فبعد ان استعملوا في بادىء الامر عروفاً بارزة ، توصلوا الى حفرها في امهات يصبون عليها مركباً من الرصاص والاثد . وهعكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية .

لا يهمنا كثيراً هنا ، ان نمرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع العجبب ، بعد ان تضاربت الآراء حول الموضوع وذهب المؤرخون فيه مذاهب شق . ويكفي ان نعرف هنا ان اسم لوران كوستر من مدينة هارلم يأتي في طليعة من يعزى اليهم هذا الفضل في اختراع الحروف النقالة ، كما يعزونه ايضاً الى يوحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بيير شيفر ، الحروف النقالة ، كما يعزونه ايضاً الى يوحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بيير شيفر ، تلقى علومه في مدينة ستراسبورغ ؛ واستطاع ان يطبع في مدينة ماينس ، اول كتاب كامل اخرجته المطابع ، سنة هه ١٤٥ ، كان من اليمن وحسن الطالع ان يكون التوراة ، الصفحة منه او التوراة المعروفة بذاة الد ٢٤ سطراً الصفحة الواحدة ، او التوراة المازرين نسخة منها .

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد يشبع الى حديميد، حاجات الجتمع ، بحيث انه ما كاد يمني ١٥ سنة على ظهور اول كتاب مطبوع حتى راح احد سكان روما يصرح عالياً: و ان الكتاب الذي كان ثمنه من قبل ١٠٠ دوكة او ١٠٠ ريال، تستطيع شراءه اليوم بعشرين وبذلك اصبح في مقدور ادنى الناس وضعا اجتماعيا ومالياً ان يكون له مكتبة . فثمن الكتاب اليوم هو اقل من كلفة تجليده من قبل ٢٠سنة ، وبالفعل ، فبأقل من ٣٠ سنة ، انتشر فن الطباعة الناشىء حديثاً الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ ، ومنها انتقل فن الطباعة الى مدينة بال في سويسرا، والى نورمبرغ في المانيا ليبلغ انطاليا ويدخل مدينة سوبياكو عام ١٤٦٤

وروما عام ١٤٧٠ ، ثم فاورنسا والبناقية ؛ وتمت لباريس مطابعها عام ١٤٧٠ ، ثم راحت مدينة ليون في فرنسا تبرزني الطليعة بنشاطها الطباعي ، ثم جاءت روان وتولوز ، ومعظم المدن الجامعية في فرنسا . وكانت مدينت فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانية التي دخلها فن الطباعة . وتم للندن مطابعها قبل نهاية القرن .

استعمل غو تنبرغ اول من استعمل في الطباعة الحرف النسوطي الجاري استعماله في المخطوطات المنتعلوطات المنتعلوطات المنتعلوطات المنتعلوطات المنتعد المخطوطات المنتعد المنتعد المنتورجية . وفي عام ١٤٦١ وبهذا التقليد تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصاً هو الحرف والروماني المطبوع الذي التقليد تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصاً هو الحرف والروماني المطبوع الذي عرف بالحرف القديم Antiqua الذي ظهر في سوبياكو عام ١٤٦٤ ، ثم أضيف الى هذه الطريقة عام ١٥٠١ ، في المبندقية نوع من الحرف الايطالي المناملات في مدينة ماينس الطباعة قد توصلوا ، اذ ذاك ، الى افراغ قوالب للابجدية اليونانية استعملت في مدينة ماينس عام ١٤٦٥ ، واستعملت عام ١٤٧٦ في طبع كتاب يوناني بكامله. واذ كانت فلورنسا مركز الحيائية الهلينية ، فقد احتلت ، قبل البندقية وليون ، الاولوية في الطباعة اليونانية . وهكذا صاغت الطباعة ادواتها وعدتها الخاصة وتفننت باستنباطها الاشكال التعبيرية ، في الوقت الذي كانت فيه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القيود الميقة لها . واقبل الانسانيون الحرف الذي تطور فيا بعد الى الحرف والروماني ، المعروف اليوم ، بينا راحت اشكال الحروف الخرف الذي تطور فيا بعد الى الحرف والروماني ، المعروف اليوم ، بينا راحت اشكال الحروف الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج (iourunles) ، مؤيدة فردية المرء وحربته .

وقد رحبت الكنيسة ترحيبا حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عربونا للتحرر الفكري . فاسمع ما كتبه بهذا الصدد ، اسقف اوغسبورغ ، اذيقول ، عام ١٤٨٧ ، دكانت الطباعة نوراً لهذا العصر . فالكنيسة مدينة لها الى اقصى حد ، اذ امدتها بعدد من الكتب تفيض بالعلم الالهي ، وينطق عالياً بهذه المنة السابفة ما نرى من انتشار الكتاب المقدس بعدد كبير من اللفات اما بنصه الكامل المعروف او بالشكل المسمى : توراة الفقراء Bible des Pauvres بنشر وانتشار كتب العبادة او الكتب التقوية العديدة التي عنوا بطبعها ونشرها اكثر بما عنوا بنشر النصوص القديمة ، وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي اهتام الناس بها والاقبال عليها على الشده ، ولا سيا نشر كتاب د الاقتداء بالمسيح ، وكتاب د الامان بها اينوشتيوس الثاني هذا الفن العديدة لم تلبث ان ظهرت للناس . ومنذ سنة ١٤٨٧ ، اهتم البابا اينوشتيوس الثاني بمراقبة ثمار الطباعة . وفي ١٥٠١ ، قرر البابا اسكندر السادس وجوب اخضاع كل كتاب يتمرض لامور الدين بمراقبته فيعطى اذنا بطبعه السهناس في الطباعة و سلاحاً ذا حدين التعالم الدينية . وقد رأى احد الالمان من رجال هذا العصر في الطباعة و سلاحاً ذا حدين

770

يسير على قدر واحد في ركاب الحقيقة والكذب » . وهكذا أطلّ على الناس سلاح حاد طالما استعمله رجال الاصلاح الديني وخصومهم على السواء .

ساعدت الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي الاكتثافات الجغرافية توفرت اسبابها ، اذ ذاك ، على جرحيب وتوسيع آفاق المعلومات الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر العالم الغربي بحاجة ملحة للتوسع والامتداد ، وعرف ان يهيء لهذا الامر ، في الوقت المناسب ، الاسباب ويعد له العدة الكفيلة بتحقيقه بعد ان صقلت منه الاذواتي واستهواه الوقوف على مكنونات الكون وعجائب المخلوقات ، وشغف بالدقة العلمية والكشف التجريبي بالمشاهدة العينية وتحرك فيه الفضول العلمي وجاش فيه حب المفاقرة. وهذه الروح الجديدة التي استأثرت بمشكلات العصر واخذت تحاول الوصول الى حلها ، ليس ما يمثلها خير تمثيل غير الأمير هنري ده بورتفال الذي لقب جزافاً واعتباطاً : بالملاح او البحري ، اذ لا يعرف عنه انه ركب البحر في سبيل الكشف الجفرافي .

وهذه الاسفار المبحرية في الحيط الاطلسي التي غــامروا بها ؛ في مطلع القرن الرابع عشر ؛ باءت كلها بالفشل التام لأنها لم تفترن بالوسائل التي تؤمن لها النجاح . فبعد السفينتين التابعتين للاخوة فيفالدي ، والتي استأجرها جاكوبو دوربا ، احد رجال الاعمال من سكان جنوي راح بحارون يقومون بمفامرات بحرية محاولين الايفال ، اكثر فأكثر ، باتجاه الغرب ، عبر مضدق جبل . طارق ؛ وذلك بين ١٣١٠ – ١٣٣٠ ؛ واستطاع احد البحارة الجنوبين هو : لانزرتو مالوشالو من الوصول الى الجزر الخالدات . وفي سنة ١٣٣١ عادت بمثة جديدة الى لشبونة بمد ان بلغت بعمارتها جزيرة ماديرا والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات ، راح جمعي فرابر، يتوغل بحِراً بعد ان غادر مرفأ برشاونة ، بحثًا عن « نهرا الدَّهب » ويحاول الوصول اليه , ثم انقطمت اخبار هذه المفامرات البحرية وخم السمت على كل نشاط من هسذا القبيل ، أذ لا يستطيم المرء ان يأخذ بهذه الاقاريل التي حملت البحارة النورمنديين الي مشارق الفينيه حوالي عام ١٣٧٠ ؟ كذلك لا يمكن الاخســـذ ، لضمفها ، بالرواية التي تقول بوصول المفامر التولوزي إيسليغيّـه ، الى وصل احد الرواد المفامرين مـــن جنوي الى مدينة سجاماسة الواقعة الى الجنوب من الغرب الاقصى ؛ عند اطراف الصحراء ؛ وان الرحالة ابن بطوطة المغربي الاصـــل قام بين ١٣٥٣ --١٣٥٤ برحلة استكشاف بلغ فيها بعض مجاهل نهر النمجر أن بقى خبر ذلك مجهولاً تمامساً في الغرب . وكارث في نية هؤلاء الرواد ومعظمهم مـــن الجنوبين٬ الوصول الى ذهب السودان . وهكذا برزت الحاجــة القوية للمعادن الثمينة التي شعرت بها اوروبا المسمحمة ، ورغبــة المدن الايطالية الكشف عن اسواق جديدة لها في افريقيا ، بعد ان ُسدت في وجهها طرق آسيـــا الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع ان هذه المغامرات لم تستمر ٬ فقــد

ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط الجفرافية لا سيا في مركزين عرقا بهذا الفن ها مدينة جنوى ويوركا في جزر البليار. فالخريطة البحرية Portulan التي وضعت عام ١٣٥١ ، احتفظت بها المكتبة اللورنتية . وقد جاء الاطلس والكتلاني ، المروف باطلس شارل الخامس ( ١٣٧٥ ) دليلا ساطماً على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفرافية ، والعلوم الكونية بحيث فاقت كثيراً وتجاوزت بعيداً ما 'عرف منها في الاجيال السابقة .

واول رحلة بحرية طلعت علينا اعتباطاً في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه الاسفار التي لا يزال شيء من خبرها يتردد في الخاطر. ففي سنة ١٤٠٢ قام النورمندي جان ده بتنكور الذي قام بصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج ، يحاول استثبار الجزر الخالدات وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً بما سيقوم به ، بعسد ذلك بقرنين ، معمرون نورمنديون في اصقاع كندا حيت حماوا اليها النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت قيد الاستعبال في الوطن الام ، وقد انتهت محاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنكور عن حقوق استثاره لملك قشتالة . وهكذا اصبح من حق ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ان ياضدوا تحت رعايتهم الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امكن توفير اسباب التطور التقني وتفهم أصح لهذه المشكلات المعقدة التي تواجهها الملاحة في الحيط الاطلسي .

فالازدهار الذي نعمت يه الموانيء البحرية الواقعة على ساحل المحيط الاطلسي لم يكن قط ولمد الصدفة والارتجال . فقد عرفت هذه الموانيء الواناً من النشاطات البحرية طيلة بضمة اجيال كانت بمثابة اعداد نفساني اسكان المرافىء الواقعة على خليج بسكاي وغيبوزكو الواقع بين البرتفال والاندلس هيأهم للقيام والاسهام بهذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل كنتبريا مجالاً لنشاط عارم تجلى باعمال الصيد والمبادلات التجارية ، التي اخذت نزداد ، اكثر فاكثر ؛ مع سكان اوروبا الشمالية الغربية ٠ اما اسبانيا التي كانت قليلة السكان نسبياً بينهم عدد التموين . اما في البرتمال؛ فالوضع كان على عكس ذلك تهاماً اذ لم يكن يتوفر للكان هنالك اي وامام حاجة الاهاين للقمح وراحوا يتلمسون الحصول عليه في المغرب وجزر مديراً كما أن حاجة سكان لشبونه للسكر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السكر قي مقاطعة الفارف احسدى المقاطعات الجنوبية في البرتفال ؟ كما حاولوا ادخـــال زراعته ، خلال هذا القرن في بعض ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغمت البعض ، ولا سيما الاشراف ، على اقتناء عقارات واملاك لهم في اجواء اخرى ، كما ارغمت فريقًا اخر معظمهم من التجار على تأمين موارد اوفر واوسم من مادة الذهب . ويجب الا نغفل هنا عن ذكر اسبـــاب اخرى اعتادوا الاتيان على ذكرها ، اثرت كثيراً على عقلية سكان لشبونة . ان انتشار البرتغاليين عبرالبحار وضربهم في آفاقها البعيدة كان يعوض عليهم ماكانت عليه بلادهم من ضعف المساحة

وارضهم من خسة الرزق وضنانة العطاء ؛ اذا ما قيست بملكة قشتالة ؛ والفتح عندهم كان مغروناً بفكرة صليبية " ولذا راودت اذهان هؤلاء القوم دوما احلام بالفتوحسات . فلكي يقوموا بحركة التفاف حول الدولة المغربية ، وتأميناً لاتصالهم بملكة الراهب يوخنا الاسطورية اخذوا بتحقيق الرحلة حول افريقيا . وبالاضافة الى هذا كله ، شجع ، ان لم نقل نظم امراء اسرة افيز المالكة ، امثال الامير هنري الملاح واخيه بيير ، الوصي على العرش ، البرتغاليين على القيام بهذه الاسفار ، والبرتفال الذي اخد منذ عام ١٤١٨ بحركة الاكتشافات الجغرافية هو ابداً مدين لهذين الأخين ، بهذا النشاط العارم الذي تجلى على القه منذ عام ١٤٣٧ . . .

وبدون خطة واضحة سابقة راحوا يهيئون ؛ على شيء من التنظيم ؛ الاجهزة اللازمـــة ويتبينون الخطى والصوى التي كان عليهم ان يسيروا عليها . ان احتلال البرتفاليين لمدينة سبتا المقابة لجبل طارق على الشاطىء الافريقي ،عام ١٤١٥ حملهم على السكنى في مجمل المدن الساحلية الواقعة على ساحل الاوقيانوس الاطلسي . وفي الوقت ذاته اخذوا يترددون على الجزر الخالدات في الحين الذي كان يختلف اليها القشتـــاليون ، ثم استقر وا في بورتوسانتو وفي جزيرة مديرا ، في الحين الذي كان يختلف اليها القشتـــاليون ، ثم استقر وا في بورتوسانتو وفي جزيرة مديرا ، حوالي عام ١٤٢٠ واستكشفوا جزر الازور ، عام ١٤٢٧ وتقدموا من بحر سر غاس ، وتابعوا استكشافهم للساحل الاطلسي فوصـــاوا الى بوغادور عام ١٤٣٤ ، والى الرأس الاخضر ، عام ١٢٤٤ ، واستقر البرتغاليون في نهاية الامر في جون أرغين ، عام ١٤٤٣ حيث كانت تنتهـــي مرحلة القوافل التي تصل الى قبكتو في اربعة او ستة اسابيع .

وقد كان لحذا الحادث وقع كبير كا ظهر بعد ذلك بقليل . فقد كانت مدينة تمبكتو آنذاك مركزاً هاماً للحركة التجارية في افريقية ، اذ كانت سوقاً لمقايضة ملح الصحراء مع العبيد وذهب السودان ، الذي كان يصل منذ عدة اجيال عن طريق القوافل التجارية الى مرافىء الغرب ، ومنها ينتشر في كل مرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغاليون يحاولون تحويل هذا التسار التجاري نحو بلادهم . والجنويون الذين كانوا يوالون مشاريع البرتغاليين واسفارهم البحرية ، لم يهملوا قط الاهتام بالطرق التقليدية للتجارة في افريقية . وهكذا سافر احدهم هو انطونيو مالفانته ، من سجاماسة ، عام ١٤٤٧ واتجه نحو مقاطعة التوات ، متتبعاً مسالك الصحراء ، وتمكن من جمع معلومات وفوائد دقيقة عنها شبيهة بتلك التي جمها عنها ابن بطوطة ، قبل ذلك بنحو قرن من الزمن ، وهي معلومات تتملق بالدول الاسلامية القائمة بين بحيرة تشاد وبين ذلك بنحو قرن من الزمن ، وهي معلومات تتملق بالدول الاسلامية القائمة بين بحيرة تشاد وبين ذلك بنحو قرن من الزمن ، وهي معلومات تتملق بالدول الاسلامية القائمة بين بحيرة تشاد وبين ذلك بنحو قرن من الزمن ، وهي معلومات تتملق بالدول الاسلامية القائمة بين بحيرة تشاد وبين بلغوا منارف نهر غبيا وجزر الرأس الاخضر ، حوالي عام ١٤٥٠ كا يشهد على ذلك قصة بلغوا مشارف نهر غبيا وجزر الرأس الاخضر ، حوالي عام ١٤٥٠ كا يشهد على ذلك قصة رحالة من البندقية ، اسمه سادا موستو ، عرفوا ان ينالوا بواسطة مرسوم بابوي ، ليس الاراضي رحالة من البندقية ، اسمه سادا موستو ، عرفوا ان ينالوا بواسطة مرسوم بابوي ، ليس الاراضي رحالة من البندقية ، عرض البحر من سواحل افريقية التي سبق واعترف بحقهم عليها البابا يوجين الرابع

فحسب ، بل ايضاً الأرانس التي سيكتشفونها في طريقهم الى الهند .وبعد ذلك بخمس سنوات. نراهم على شواطىء خليج الفينه ، في هــــذا الموضع بالذات الذي انشأوا لهم فيه ، عام ١٤٨٧ ، وكالة تجارية وحصنهم المعروف بحصن سان جورج ده مينا .

وهذا التوسع الجغرافي لم يستطيعوا تحقيقه الا بفضل التطورات العلمية والتقدم التغني الذي ساعد على النهوض به وتحقيقه على مثل هذا الوجه ، عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتية المفاية . فالاثر الحاسم الذي تركه ، في هذا المجال الامير هنرى لم يكن قط اثر بحاثة عالم بالمفى الحديث لهذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتفالي الذي كان بالاحرى نشاطاً ذا طابع عميلي ، تجريبي ، بقي بعض الشيء معزولا او غريباً لا يتصل بسبب متين ، بنشاط مدرسة نورمبرج التي اتسمت بالكثير من صفات العلم وامتازت بالنظريات العلمية الدقيقة . فقبل وفاة الامير هنري بكثير ، كان تم وضع خرائط جغرافية دقيقة على الطريقة المتبعة في مايوركا ، كاكانوا حسنوا كثيراً من فعالية دائرة الارياح . Rose des Vents . وكلشيء يدل على انهم استفادوا كثيراً من الاسطرلاب ومن ربع محيط الدائرة ، لتحقيق هذه الاسفار الجفرافيية البحرية التي ادت الى اكتشاف جزر مديرا ، كا ان الارصاد الفلكية تمت بدقة اكبر ، اذ ان البرتفالين ، تبينوا ، المتمادة ساداموستو ، برج صليب الجنوب ، في حزيران ١٤٥٥ ، عند مضب نهر الغمي ، وعند العربة ١٤ من خط المرض الشالي . ولا تقل الهمية عن هذا الحادث ، التطورات التي طرأت على الوسائل العلمية في هذه الرحلات التي تجاوزت رأس بوغادور بحيث استطاعوا بناء سفينة جديدة باسم الكرافيل كانت اكثر مرونة واسرع سيراً و لها قلوع اكبر و اكثر فعالية .

وهذه الاختبارات والتجارب الفعلية الجديدة لعبت الدور الاكبر في هدف التطورات المستمرة التي ساعدت ، من رحلة الى اخرى ، على معرفة مهاب الارباح والتعرف الى مسالك الحيط الاطلسي. وهكذا لم يلبثوا ان تبينوا ان السفر البحري باتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من السير بحراً على مقربة من السواحل الافريقية او بازائها ، اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق غودته ، للارباح المضادة وللتيارات المعاكسة . ولذا توجب عليهم الابتعاد عن القارة السوداء حتى جزر الازور لمصادفة ارباح مؤاتية .

واذ ذاك فقط امكن الجمع بين الحنبرة القائمة على التجربة والعلم التجريدي او النظري . ففي عام ١٤٥٩ جرت ، على ما يقال ، بين السفير البرتغالي وتوسكانلي مقابلة اثناء مؤتمر منتوا ، تخلله حديث طويل . وكان على هذا الاخير ان يرسل ، عام ١٤٧٥ ، الى كاهن برتغالي رسالة مهمة يحدثه فيها عن طريق يؤدي نحو الغرب ، قد يكن للمؤرخ ان يحسب لهذا الحديث حساباً في ظهور هذه الفكرة عند كولمبوس وتجليها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس الخامس لزم جانب المتحفظ تجاه هذه الفكرة لعدم توفر المال لديه ، فقد عرف خلفه الملك يوحنا الثاني المشهور ،

كا يؤكد الرحالة جيروم مونزر ، بطلبه للعلم وحرصه على جمعه له ، كما 'عرف بمقدرته على البحث واممان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطوالها فجمع حوله مجلساً من العلماء ودعـــــا اليه مارتين بيهايم الذي حمل معه من مدينة نورمبرغ المعلومـــات العلمية المتوفرة لديها ، ولا سما الازياج التي وضعها ريجيومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عمليات حسابية سهلة الاخـــذ نسبياً تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت عند الظهيرة ، جعلت من الامور المسورة ، التجول فىالبحار الجنوبية . واذ ذاك فقط ، امكن اجتياز المراحل الحاسمة . وبعــد ان تجاوزوا نقطة الخطر عام ١٤٧١ كما يرجعون ٬ قام هذا الفريق من البحارة : جان ده سنتاريم وبيير اسكوبار ودياغوكام يذرعون معاً سواحل القارة الافريقية ، تاركين اينا مروا معالم ظاهرة تشير الى تقدم البرتفاليين التدريجي في هذه الارجاء القصية . وفي سنة ١٤٨٥ حمل كام معه من خط العرض المسبحية كانوا سيرساون مبشرين في بلادهم الاصلية . ولم يمض عسملي ذلك ثلاث سنوات حتى استطاع برثلمي دياز ، بعد ان عرف كيف يستفيد من المعلومات والفوائد العلمية السابقة ، ان يجتاز رأس ﴿ العواصف ﴾ مهداً السبيل امامه نحو الهند . فمنذ نحو ٣٠ سنة والفريبون يبحثون -عن طريق لهم تفضى بهم الى بلاد الافاويه وبالتالي تمكن من الاستدارة حول القارة الافريقية . وحوالي ١٤٩٠ راح بيير ده كوفلهام يتجه على بركة الرحمن نحو الدروب المؤدية الى الحبشة التي بقىتصورتها دوماً تراود خيال البرثغاليين ٬ فبرهن لخير ملكهم ومنفعته ان الطريق التي اتبعها دياز انما كانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمها وآمنها . فليس من عجب بعد هذا ؟ ان يصموا تجربة بحرية او مغامرة له في الحيط الاطلسي، بالبحث عن طريق غربي لم يعد احد يشمر الآن ، بجاجة المهبعد ان تم اكتشاف الطريق الشرق الى الهند. وبعد صدمة الخيبة التي لغيها في البرتغال وجد هذا المفامر ترحيباً حاراً لدى بلاط اشبيلية التي لم تكن مشاريعها وخططها للكشف البحرى بلغت بعد التوسع الذي تم للبرتغال . فقد حمل معه المعلومات التي جمعها من البحارة البرتغـــالبين . والذهب الجنوى الذي كان يلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان متيقظًا يبحث دومًا عن ظروف مؤاتبة للمفامرات البحرية ؛ تدخل فجأة في الامر وساغد على انجاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي اقلمت كاملة المدة والتجهيز ، من مرفأ بالوس في ٣٠٠ آب ١٤٩٢ بقيادة خريستوف كولمبوس كانت خاتمة المطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت اليها مجموعة من التجارب العملية كانت بالفعل نتيجة هذه اليقظة وهذا التفتح على الكون تخطى جيلًا كاملًا من هذه البشرية المتطلعة الى الانتشار والتوسع كما كان الاطار الذِّي راح فيه النشاط سيادتها وسيطرتها علمه .

# المسكراجع

ان المراجع التي نشير اليها فيما يلي لا تعطي سوى فكرة موجزة عن الانتاج الادبي الضخم الذي تناول موضوع حضارات القرون الوسطى . وقد اخترناها بالتفضيل بين المؤلفات الموضوعة باللغة الفرنسية ( المراجع العربية من اعداد هيئة الترجمة ) .

### ١ \_ المؤلفات العامة

- J. CALMETTE, Le monde féodal, t. IV de la collection «Clio» (Paris, P.U.E. 1951).
- J. CALMETTE, L'élaboration du monde moderne, t. V. de la collection «Clio» (Paris, P.U.F., 1949, 3° éd.).
- Collection « Peuples et Civilisations, Histoire générale», fondée par L. HALPHEN et Ph. SAGNAC (Paris, P.U.F.)
  - t. V, L. HALPHEN, Les barbares, des grandes invasions aux conquêtes turques du XI° siècle (5° éd., 1948).
  - t. VI. L. HALPHEN, L'essor de l'Europe, XI°-XIII° siècle (3° éd., 1948).
  - t. VII, H. PIRENNE, A. RENAUDET, E. PERROY, M. HANDELSMAN et L. HALPHEN, La fin du Moyen Age (2 vol. 1931).
- Collection « Histoire Générale », fondée par G. GLOTZ, dont l'Histoire du Moyen Age en 10 tomes (Paris, P.U.F.) demeure inachevée:
  - t. I, F. LOT, CHR. PFISTER et F.L. GANSHOF, Les destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888 (2 vol., 2° éd., 1941).
  - t. II, A. FLICHE, L'Europe Occidentale de 888 à 1125 (1930).
  - t. III, CH. DIEHL et G. MARÇAIS, Le monde oriental de 396 à 1081 (1936).
  - t. IV, 1, E. JORDAN, L'Allemagne et l'Italie aux XII° et XIII° siècles (1939).
  - t. IV, 2, CH. PETIT-DUTAILLIS ET P. GUINARD, l'Essor des Etats d'Occident: France, Angleterre et Péninsule Ibérique (1937).
  - t. VI, R. FAWTIER et A. COVILLE, l'Europe Occidentale de 1270 à 1380 (2 vol. 1940-1941).
  - t. VII, J. CALMETTE et E. DÉPREZ, L'Europe Occidentale de la fin du XIV° siècle aux guerres d'Italie (2 vol. 1937-1939).
  - t. VIII, H. PIRENNE, G. COHEN et H. FOCILLON, La civilisation occidentale au Moyen Age du XI° au milieu du XV°, siècle (1933).
  - t. IX, 1, CH. DIEHL, L. ŒCONOMOS, R. GUILLAND et R. GROUSSET,
     L'Europe Orientale de 1081 à 1453 (1945).
  - t. X, 1, R. GROUSSET, J. AUBOYER et J. BUHOT, L'Asie Orientale des origines au XV° siècle : les Empires (1941).
- Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, fondée par A. FLICHE et V. MARTIN (Paris, Bloud et Gay), encore incomplète pour le Moyen Age.

- t. IV, P. DE LABRIOLLE, G. BARDY, L. BRÉHIER et G. DE PLINVAL, De la mort de Théodose à l'élection de Grégoire le Grand (1937).
- t. V, L. BRÉHIER et R. ALGRAIN, Grégoire le Grand, les Etats barbares et la conquête arabe (590-757) (1937).
- t. VI, E. AMANN, L'époque carolingienne (1937).
- t. VII, E. AMANN et A. DUMAS, L'Eglise au pouvoir des laïques (888-1057) (1940).
- t. IX, A. FLICHE, La réforme grégorienne et la conquête chrétienne (1057-1125) (1940).
- t. IX, A. FLICHE, R. FOREVILLE et J. ROUSSET, Du premier concile de Latran à l'avènement d'Innocent III (2 vol., 1944-1945).
- t. X. A. FLICHE, La chrétienté romaine, 1198-1274 (1950).
- t. XIII, A. FOREST, F. VANSTEBERGEN et M. de GANDILLAC, Le mouvement doctrinal du XI<sup>o</sup> au XIV<sup>o</sup> siècle (1951).
- t. XV, R. AUBENAS et R. RICARD, L'Eglise et la Renaissance (1449-1517) (1951).

Histoire des relations internationales, publiée sous la direction de P. RENOUVIN (Paris, Hachette).

- t. I, F. L. GANSHOF. Le Moyen Age (1953).
- H. HEATON, Histoire économique de l'Europe, trad. franç. t., I. (Paris, Colin, 1951).

The Cambridge Economic History of Europe, fondée par J. CLAPHAM et E. POWER (Cambridge, University Press).

- t. I, The Agrarian Life of the Middle Ages (2° éd., 1953).
- t. II, Trade and Industry in the Middle Ages (1952).

#### ٢ \_ ألغرب

- L. GENICOT. Les Henes de faite du Moyen Age (Tournai et Paris, Casterman, 1951).
- F. VAN DER MEER, Atlas de la civilisation occidentale (Bruxelles et Amsterdam, Elsevier, 1952).
- P. ZUNTHOR, Histoire littéraire de la France médiévale, VI" XIV" siècles (Paris, P.U.F. 1954).
- J. CHAILLEY, Histoire musicale du Moyen Age (Paris, P.U.F., 1950).
- R. GRAND et R. DELATOUCHE, L'Agriculture au Moyen Age de la fin de l'Empire romain au XVI° siècle (Paris, E. de Boccard, 1950).
- L. HALPHEN et R. DOUCET, Histoire de la société française, t. I (Paris, Nuthan, 1953).
- CHR. DAWSON, Les origines de l'Europe et de la civilisation européenne, trad. franç. (Paris, Rieder, 1934).
- F. LOT, La fin du monde antique et le début du Moyen-Age (Paris, A. Michel, 1949).
- H. PIRENNE, Mahomet et Charlemagne (Paris, Alcan, et Bruxelles, Nouv. Soc. d'Editions, 1937).
- R. LATOUCHE, Les grandes invasions et la crise de l'Occident au V° siècle (Paris, Aubier, 1947).
- P. COURCELLE, Histoire littéraire des grandes invasions (Paris, Hachette, 1948).
- E. SALIN, La civilisation mérovingienne, t. I et II seuls parus (Paris, Picard, 1950-1952).
- CHR. COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique (Paris, Arts et Métiers graphiques, 1955).
- F. M. STENTON, Anglo-Saxon England (Oxford, Clarendon Press, 1943).
- J. DHONDT, Etude sur la naissance des principantés territoriales en France (IV" -

- Xº siècle (Bruges, de Tempel, 1948).
- J. HUBERT, L'art préroman en France du V° au X° siècle (Paris, Editions d'art et d'histoire, 2° éd., 1939).
- R. LANTIER et J. HUBERT, Les origines de l'art français des temps préhistoriques à l'époque carolingienne (Paris, G. Le Prat, 1947).
- M. BLOCH, Les caractères originaux de l'histoire rurale française (Paris, Colin, 2º éd., 1952).
- M. BLOCH, La société féodale (Paris, A. Michel, 2 vol., 1939-1940).
- F.L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité? (Bruxelles, Office de Publicité, et Neuchâtel, La Baconnière, 2º éd., 1947).
- L. VERRIEST, Institution médiévales, t. I seul paru (Mons et Frameries, Union des Imprimeries, 1947).
- D. M. STENTON, English Society in the Early Middle Ages, 1066-1307 (Harmondsworth, Penguin Books, 1952).
- A. DÉLÉAGE, La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du XIº siècle (Mâcon, Protat, 2 vol., 1941).
- CH.-E. PERRIN, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d'après les plus anciens censiers, IXº XIIº siècles (Paris, Les Belles-Lettres, 1935).
- G. DUBY, La société aux XIº et XIIº siècles dans la région mâconnaise (Paris, Colin, 1953).
- R. DOEHAERD, L'expansion économique rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIII° siècle (Paris, Les Belles-Lettres, 1949).
- H. PIRENNE, Les villes et les institutions urbaines (Paris, Alcan, et Bruxelles, Nouvelle Société d'Editions, 2 vol., 1939).
- F. L. GANSHOF, Etude sur le développement des villes entre Loire et Rhin au Moyen Age (Paris, P.U.F., et Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1943).
- R. DOECHAERD, L'expansion économique belge au Moyen Age (Bruxelles, Renaissance du Livre, 1946).
- Y. RENOUARD, Les hommes d'affaires italiens au Moyen Age (Paris, Colin, 1949).
- Y. LESTOCQUOY, Les villes de Flandre et d'Italie sous le gouvernement des patriciens (XI° XV° siècles) (Paris, P.U.F., 1952).
- Recueils de la Société JEAN BODIN (Bruxelles, Librairie encyclopédique).
  - t. II, Le servage (1937).
  - t. III La tenure (1938).
  - t. IV, Le domaine (1949).
  - t. V, La foire (1953).
  - t. VI, 1, Les Villes (1954)
- CH. PETIT-DUTAILLIS, La monarchie féodale en France et en Angleterre, X° XIII° siècles (Paris, A. Michel, 1933).
- CH. PETIT-DUTAILLIS, Les communes françaises, caractère et évolution des origines au XVIII° siècle (Paris, A. Michel, 1947).
- R. FOLZ, L'idée d'Empire en Occident du Vo au XIVo siècle (Paris, Aubier, 1953).
- J. E. A. JOLLIFFE, Angevin Kingship (Londres, A. et Ch. Black, 1955).
- R. FAWTIER, Les Capétiens et la France, leur rôle dans sa construction (Paris, P.U.F., 1942).
- F. OLIVIER-MARTIN, Précis d'histoire du droit français (Paris, Dalloz, 4º éd., 1945)
- A. FLICHE, La querelle des investitures (Paris, Aubier, 1946).
- E. GILSON, La philosophie du Moyen Age (Paris, Payot, 1945).
- G. PARÉ, A. BRUNET et P. TREMBLAY, La Renaissance du XII° siècle. Les écoles et l'enseignement. (Paris, Vrin, 1933).
- J. DUPONT et C. GNUDI, La peinture gotyen Age (Paris, P.U.E., 1950).
- G. DE LAGARDE, La naissance de l'esprit la que au déclin du Moyen Age (Saint-Paul Trois Châteaux, Editions Béatrice, et Paris, E. Droz, 6 vol., 1933-1946).

- R. REY, L'Art roman et ses origines. Archéologie préromane et romane (Toulouse, Privat, et Paris, Didier, 1945).
- É. MALE, L'art religieux du XII° siècle en France. Etude sur l'origine de l'iconographie du Moyen Age (Paris, Colin, 5° éd., 1947).
- É. MALE, L'art religieux du XIII° siècle en France. Etude sur l'iconographie du Moyen Age et ses sources d'inspiration (Paris, Colin, 3° éd., 1910).
- E. BERTHAT (E. LAMBERT), Le style gothique (Paris, Larousse, 1943).
- P. DESCHAMPS et M. THIBOUT, La peinture murale en France. Le haut Moyen Age et l'époque romane (Paris, Plon, 1951).
- M. AUBERT, La sculpture française au Moyen Age (Paris, Flammarion, 1946).
- L. RÉAU, L'art religieux du Moyen Age, La sculpture (Paris, Nathan, 1946).
- J. DUPONT et C. ANNDI, La peinture gothique (Paris, Skira, 1954).
- T. S. R. BOASE, English Art, 1100-1216 (Oxford, Clarendon Press, 1953).
- E. PERROY, La guerre de Cent ans (Paris, Gallinard, 1945).
- A. R. MYERS, England in the Late Middle Ages (Harmondsworth, Penguin Books, 1952).
- H. PIRENNE, Histoire de Belgique (Bruxelles, Lamertin), les t. I (5° éd., 1932) et II (3° éd., 1932).
- P. BONENFANT, Philippe le Bon (Bruxelles, Renaissance du Livre, 2º éd., 1955).
- J. BARTIER, Charles le Téméraire (Bruxelles, Dessart, 1944).
- P. CHAMPION, LOUIS XI, t. II, Le roi (Paris, E. Champion, 2 vol., 1927).
- H. HEJMPEL, Deutschland in spateren Mittelalter (Potsdam, 1940).
- L. MUSSET, Les peuples scandinaves au Moyen Age (Paris, P.U.E., 1951).
- F. SOLDEVILLA, Historia de Espana, t. I et II (Barcelone, Ed. Ariel, 1953).
- H. DA GAMA BARROS, Historia de administração publica em Portugal (Lisbonne, Sâ da Costa, 2º éd., 1945).
- N. VALERI, L'Italia nell'età dei principati dal 1343 al 1516 (Vérone, Mondalori, 1949).
- E. G. LEONARD, Les Angecins de Naples (Paris, P.U.F., 1954).
- G. MOLLAT, Les papes d'Avignon (Paris, Letouzey, 9° éd., 1949).
- V. MARTIN, Les origines du gallicanisme (Paris, Bloud et Gay, 2 vol. 1939).
- N. VALOIS, La France et le grand schisme d'Occiden (Paris, A. Picard, 4 vol., 1896-1902).
- E. PERROY, L'Angleterre et le grand schisme d'Occident (Paris, J. Monnier, 1933).
- K. B. Mc FARLANE, John Wicliffe and the beginnings of English Nonconformity (Londres, English Universities Press, 1952).
- N. VALOIS, La crise religieuse du XV° siècle. Le Pape et le concile, 1418-1450 (Paris, A. Picard, 2 vol., 1909).
- P. IMBART DE LA TOUR, Les origines de la Réforme (Paris, Librairies d'Argences), les t. I et II (2° éd., 1946-1948).
- A. RENAUDET, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d'Italie, 1494-1507 (Paris, Libr. d'Argences, 2° éd., 1953).
- J. HUIZINGA, Le déclin du Moyen Age, trad. franç. (Paris, Payot, 2º éd. 1948).
- M. DEFOURNEAUX, La vie quotidienne en France au temps de Jeanne d'Arc (Paris, Hachette, 1953).
- A. TENNENTI, La vie et la mort à travers l'art du XVº siècie (Paris, Colin, 1952).
- R. DION, Les frontières de la France (Paris, Hachette, 1947).
- J. LEJEUNE, Liège et son pays. Naissance d'une patrie (Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 1948).
- C. CIPOLLA, J. DHONDT, M. M. POSTAN et PH. WOLF, Démographie, Moyen

- Age, dans IX° Congrès international des Sciences historiques. Rapports (Paris, Colin, 1950).
- J. C. RUSSELL, British Medieval Population (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1948).
- R. BOUTRUCHE, La crise d'une société. Seigneurs et paysans du Bordelais à la fin de la guerre de Cent ans (Paris., Les Belles Lettres, 1947).
- E. POWER, The Wool-Trade in English Medieval History (Oxford, University Press, 1941).
- E. CARUS-WILSON, Medieval Merchant Venturers (Londres, Methuen, 1955).
- J. SCHNEIDER, La ville de Metz aux XIIIº et XIVº siècles (Nancy, Impr. Georges Thomas, 1950).
- H. VAN WERVEKE, Bruges et Anvers, huit siècles de commerce flamand (Bruxelles, Librairie encyclopédique 1944).
- M. MOLLAT, Le commerce maritime normand à la fin du Moyen AZe (Paris, Plon, 1952).
- PH. WOLF( Commerces et marchand de Toulouse, vers 1350 vers 1450 (Paris, Plon, 1954).
- E. BARATIER et F. REYNAUD, t. II de « Histoire du commerce de Marseille », de 1291 à 1480 (Paris, Plon, 1951).
- S. L. THRUPP, The Merchant Class of Medieval London, 1300-1500 (Chicago, University Press, 1948).
- R. PAGEL, Die Hanse (Oldenburg, 1942).
- CH. DIEHL, Une république patricienne, Venise (Paris, Flammarion, 4º éd. 1938).
- A. SAPORI, Le marchand italien au Moyen Age, conférences et bibliographie (Paris, Colin, 1952).
- Y. RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon et les compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378( Paris, E. de Boccard, 1941).
- R. DE ROOVER, Money Banking and Credit in Medieval Bruges. Italian Merchant-Bankers, Lombards and Money-Changers, a study in the Origins of Banking (Cambridge, Mass., The Medieval Academy of America, 1948).
- R. DE ROOVER, The Medici Bank, its organisation, management, operations and decline (New-York, Business History-Series, 1948).
- R. DE ROOVER, L'évolution de la lettre de change, XIV<sup>0</sup> XVIII<sup>0</sup> siècles (Paris Colin, 1953).
- S. d'IRSAY, Histoire des Universités françaises et étrangères, t. I, Moyen Age et Renaissance (Paris, A. Picard, 1933).
- L. FEBVRE et collaborateurs, Leonard de Vinci et l'expérience scientifique au XVIº siècle (Paris, P.U.F., 1953).
- Commandant LEFEBVRE DES NOETTES, De la marine antique à la marine moderne. La révolution du gouvernail (Paris, Masson, 1935).
- J. SOTTAS, Les messageries maritimes à Venise aux XIV° et XV° siècles (Paris, Société d'Editions géographiques, 1938).
- F. LOT, L'art militaire et les armées au Moyen Age (Paris, Payot, 2 vol., 1946).
- P. PIÉRI. Il Rinascimento et la crisi militare italiana (Turin, Einaudi, 1952).
- J. ALAZARD, L'art italien, t. II, le Quattrocento (Paris, Laurens, 1951).
- F. ANTAL, Florentine Painting and its social Background. The Bourgeois Republic before Cosimo de Medici's advent to power, XIV and early XV centuries (Londres, Kegan Paul, 1948).
- G. PAPARELLI, Enea Silvio Piccolomini (Pio II) (Bari, Laterza, 1950).
- PH. MONNIER, Le Quattrocento, essai sur l'histoire littéraire du XV° siècle italien (Paris, Perrin, 2 vol., 1901).

- E. GARIN, Il Rinascimento, Significato e limiti (Florence, 1953).
- A. CHASTEL, L'art florentin et l'humanisme platonicien (Paris, E. Droz, 1954)
- A. RENAUDET, Laurent le Magnifique, dans Hommes d'Etat, t. II (Paris, Desclée de Brouwer, 1936).
- P. FIERENS, Histoire de la peinture flamande (Paris, Van Oest, 3 vol., 1927-1930).
- O. CARTELLIERI, La cour des ducs de Bourgogne, trad. franç. (Paris, Payot, 1946).
- C. R. BEAZLEY, The Dawn of Modern Geography. A History of Exploration and Geographical Science (New York, Murray, 2° ed., 3 vol., 1949).
- L.R. NOUGIER, J. BEAUJEU et M. MOLLAT, Histoire universelle des explorations, t. I, De la préhistoire à la fin du Moyen Age (Paris, Nouvelle Librairie de France, 1955).
- CH. DE LA RONCIERE, La découverte de l'Afrique au Moyen Age. Cartographes et explorateurs (Le Caire, Société royale de Géographie d'Egypte, 2 vol. 1925-1927).

## ٣ ـ الشرق الادني

Histoire Générale des religions, publiée sous la direction de M. GORCE et R. MORTIER (Paris, Quillet, 5 vol., 1944-1951).

Histoire générale des arts (Paris, Quillet, 2 vol., 1950).

- A. R. LEWIS, Naval Power and Trade in the Mediterranean, A.D. 500-1100 (Oxford, University Press, 1951).
- R. GHIRSHMAN, L'Iran des origines à l'Islam (Paris, Payot, 1951).
- A. CHRISTENSEN, L'Iran sous les Sassânides (Paris, Geuthner, 2º éd., 1944).
- E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, t. II, De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien, trad. franç. (Paris, et Bruxelles, Desclée de Brouwer, 1940).
- L. BRÉHTER, Le monde byzantin (Paris, A. Michel, 3 vol., 1947-1950).
- G. OSTROGORSKY, Geschichte des byzantinischen Staates (Munich, Beck, 2° ed. 1952).
- A. A. VASILIEV, Histoire de l'Empire byzantin, trad. franç. (Paris, A. Picard, 2 vol., 1932).
- G. BRATIANU, Etudes byzantines d'histoire économique et sociale (Paris, Geuthner, 1938).
- G. OSTROGORSKY, Pour l'histoire de la féodalité byzantine, trad. franç. (Bruxelles, Institut de Philologie et d'histoire orientales et slaves, 1954).
- G. ROUILLARD, La vie rurale dans l'Empire byzantin (Paris, A. Maisounenne, 1953).
- S. RUNCIMAN, La civilisation byzantine, 330-1453, trad. franc. (Paris Payot, 1934).
- S. RUNCIMAN, Le manichéisme médiéval, trad. franç. (Paris, Payot, 1949).
- CH. DIEHL, Manuel d'art byzantin (Paris, A. Picard, 2° éd., 1925). L'Histoire de l'art byzantin, publiée sous la direction de CH. DIEHL:
  - t. I. CH. DIEHL, La peinture byzantine (Paris, Edition d'art et d'histoire, 1933).
  - t. II, CH. EBERSOLT, Monuments d'architecture byzantine (1943).
  - t. III, L. BRÉHIER, La sculpture et les arts mineurs byzantins (1936).
- P. LEMERLE, Le style byzantin (Paris, Larousse, 1943).
- A. GRABAR, La peinture byzantine. Etude historique et critique (Genève Skira, 1953).
- A. BON, Le Péloponèse byzantins jusqu'en 1204 (Paris, P.U.F., 1951).
- O. TAFRALI, Thessalonique au XIV° siècle (Paris, Geuthner, 1913).
- R. GROUSSET, Histoire de l'Arménie jusqu'en 1071 (Paris, Payot, 1947)
- H. PASDERMADJIAN, Histoire de l'Arménie depuis les origines jusqu'au traité de Lausanne (Paris, H. Samuelian, 1949).

- S. DER NERCIESSIAN, Armenia and the Byzantine Empire, A brief study of Armenian art and civilisation (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1947).
- J. BALTRUSAITIS, Etudes sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie (Paris, E. Leroux, 1929).
- A. MANVALISHVILI, Histoire de Géorgie (Paris, Toison d'Or, 1951).
- J. LASSUS, Sanctuaires chrétiens de Syrie. Essai sur la genèse, la forme et l'usage liturgique des édifices du culte chrétien en Syrie du IIIº siècle à la conquête musulmane (Paris Geuthner, 1944).
- A. KAMMERER, La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquite. Essai d'histoire et de géographie historique (Le Caire, Société royale de Géographie d'Egypte, 2 vol., 1935).
- J. M. COUBLEAUX, Histoire politique et religieuse de l'Abyssinie depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avènement de Ménélik II (Paris, Geuthner, 1929).
- C. ROTH, Histoire du peuple juif, trad. franç. (Paris Payot, 1948).
- G. VAJDA, Introduction à la pensée juive du Moyen Age (Paris, Vrins, 1947).
- G. G. SCHOLEM, Les grands courants de la mystique juive : la Merkeba, la Gnose, la Kabbale, le Zohar, le Sabbatianisme, le Hassidisme, trad. franç. (Paris, Payot, 1950).
- L. NIEDERLÉ, Manuel de l'Antiquité Slave (Paris, Champion, 2 vol., 1923-1926).
- F. DVORNICK, Les Slaves, Byzance et Rome au IX° siècle (Paris, Champion, 1926).
- J. JIRICECK, La civilisation serbe au Moyen Age, trad. franç., (Paris Bossard, 1920).
- S. RUNCIMAN, A History of the first Bulgarian Empire (Londres, Bell, 1930).
- A. GRABAR, Recherches sur les influences orientales dans l'art balkanique (Paris, Les Belles-Lettres, 1928).
- R. GROUSSET, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem (Paris, Plon, 3 vol., 1934-1936).
- S. RUNCIMAN, A History of the Crusades (Cambridge, University Press, 3 vol., 1951-1954).
- J. RICHARD, Le royaume latin de Jérusalem (Paris, P.U.F., 1953).
- J. LONGNON, L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée (Paris, Payot, 1949).
- P. MILIOUKOV, CH. SEIGNOBOS et L. EISENMANN, Histoire de Russie, t. I (Paris, É. Leroux, 1935).
- C. STAHLIN, La Russie des origines à la naissance de Pierre le Grand, trad. franç. (Paris, Payot, 1946).
- G. VERNADSKY et M. KARPOVICH, A History of Russia (3 vol. parus (Oxford, University Press, 1946-1953).
- P. L. LYASCHENKO, History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution (New York, Macmillan, 1949).
- A. ECK, Le Moyen Age russe (Paris, Maison du Livre étranger, 1933).
- L. REAU, L'art russe, t. I. Des origines à Pierre le Grand (Paris, Laurens, 1921).
- G. HARDY, Vue générale de l'histoire d'Afrique (Paris, Colin, 5° éd., 1948).
- L. FROBENIUS, Histoire de la civilisation africaine, trad. franç., (Paris, Gallimard, 1952).

# ٤ \_ الاسلام

- J. SAUVAGET, Introduction à l'histoire de l'Orient musulman, éléments de bibliographie (Paris, Maisonneuve, 2º éd., 1946).
- M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES et S. PLATONOV, Le monde musulman et by-

- zantin jusqu'aux Croisades (Paris, É. de Boccard, 1931).
- C. BROCKELMANN, Histoire des peuples et des Etats islamiques depuis les origines jusqu'à nos jours, trad. franç. (Paris, Payot, 1949).
- PH. K. HITTI, History of the Arabs (Londres, Macmillan, 4° éd., 1949).
- Encyclopédie de l'Islam (Leyde, Brill, et Paris, Picard, 4 vol. et 1 supplément, 1913-1935; 2° éd., 4 fasc. parus (lettre A), 1954-1955).
- G. RYCKMANS, Les religions arabes préislamiques (Louvain, Publications Universitaires, 1951).
- H. LAMMENS, L'Arabie occidentale avant l'Hégire, t. I seul paru (Rome, Institut biblique, 1914).
- TOR ANDRAE, Mahomet, sa vie et sa doctrine, trad. franç. (Paris, Maisonneuve, 1945).
- É. DERMINGEM, La vie de Mahomet (Paris, Plon, 6º éd., 1950).
- R. BLACHÈRE, Le problème de Mahomet (Paris, P.U.F., 1952).
- A. WIET, L'Egypte arabe. De la conquête arabe à la conquête ottomane, 642-1517 de l'ère chrétienne, formant, le t. IV de l'Histoire de la nation égyptienne dirigée par G. HANOTAUX (Paris, Plon, 1937).
- H. LAMMENS, La Syrie, précis historique (Beyrouth, Imprimerie Catholique, 2 vol., 1921).
- PH. K. HITTI, History of Syria, including Lebanon and Palestine (Londres, Macmillan, 1951).
- M. CANARD, Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazirâ et de Syrie, t. I scul paru (Alger, la Typo-Litho, 1951).
- G. MARÇAIS, La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age (Paris, Aubier, 1946).
- CH.-A. JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord, t. II, 2° éd. revue par R. LE TOUR-NEAU (Paris, Payot, 1951).
- H. TERRASSE, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protectorat français (Casablanca, Editions Atlantides, 2 vol., 1949-1950).
- R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XV<sup>o</sup> siècle (Paris, Maisonneuve, 2 vol., 1940-1947).
- E. LÉVI-PROVENÇAL, Histoire de l'Espagne musulmane (Paris, Maisonneuve, 3 vol. parus, 1944-1953).
- A. GONZALEZ -PALENCIA, Historia de la Espana musulmana (Barcelone, éd. Labor, 3º éd., 1932).
- B. SPULER, Iran in früh islamischer Zeit. Politik, Kultur, Verwaltung, und offentliches Leben zwischen der arabischen und der seldschukischen Eroberung (Wisebaden, Steiner, 1952).
- Du même, Die Mongolen in Iran (Leipzig, Heinrichs, 1939).
- W. BARTHOLD, Turkestan down to the Mongol Invasion, trad. anglaise (Oxford, University Press, 2° éd., 1928).
- Du même, Histoire des Turcs d'Asie centrale, trad. franç. (Paris, Maisonneuve, 1945).
- L. BOUVAT, L'Empire mongol, 2° phase, formant le t. VIII. 3, de l'Histoire du'monde dirigée par E. CAVAIGNAC (Paris, A. de Boccard, 1927).
- F. KOPRULU, Les origines de l'Empire Ottoman, vol. 3 des Etudes orientales publ. par l'Institut français d'archéologie de Stamboul (Paris, É. de Boccard, 1935).
- F. BABINGER, Mahomet II le Conquérant et son temps, trad franç. (Paris, Payol, 1954).
- A. MEZ, Die Renaissance der Islam (Heidelberg, 1922).
- M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Les institutions musulmanes (Paris, Flammarion, 5° éd., 1950).
- J. SCHACHT, Esquisse d'une histoire du droit musuman (Paris, 1952).
- L. GARDET, La cité musulmane, vie sociale et politique (Paris, Vrin, 1954).

- ALI MAHAZERI, La vie quotidienne des Musulmans au Moyen Age (Paris, Hachette, 1950).
- J. SAUVAGET, Alep, essai sur le développement d'une grande ville syrienne des origines au milieu du XIX° siècle (Paris, Geuthner, 1941).
- R. LE TOURNEAU, Fès avant le protectorat, étude économique et sociale d'une ville de l'Occident musulman (Rabat, Institut des Hautes Etudes marocaines, 1949).
- E. S. TRITTON, The Caliphs and their non-muslim subjects (Oxford, University Press, 1930).
- MOHSEN AZIZI, La domination arabe et l'épanouissement du sentiment national en Iran (Paris, Presses modernes, 1938).
- A. LAMBTON, Landlord and Peasant in Persia, a study of land tenure and land revenue administration (Oxford University Press, 1953).
- H. MASSÉ, L'Islam (Paris, Colin, 2º éd., 1948).
- L. GOLDZIHER, Le dogme et la loi de l'Islam, trad. franç. (Paris, 1921).
- Du même, Etudes sur la tradition islamique, trad. franç. (Paris, Maisonneuve, 1952).
- L. GARDET et ANAWATI, Introduction à la théologie musulmane, essai de théologie comparée (Paris, Vrin, 1948).
- A. J. ARBERRY, Le soufisme, introduction à la mystique musulmane (Paris, Cahiers du Sud, 1952).
- T. W. ARNOLD, The Preaching of Islam (Oxford, University Press, 1951).
- A. MIELI, La science arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale (Leyde, E. J. Brill, 1938).
- DE LACY O'HEARY, How Greek Science passed to the Arabs (Oxford, University Press, 1951).
- G. QUADRI, La philosophie arabe daus l'Europe médiévale des origines à Averroès, trad. franç. (Paris, Payot, 1947).
- R. BLACHERE, Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XV° siècle, t. I seul paru (Paris, Maisonneuve, 1952).
- C. NALLINO, La littérature arabe des origines à l'époque de la dynastie Umayyade (Paris, Maisonneuve, 1950).
- J. M. ABD EL-JALIL, Brève histoire de la littérature arabe (Paris, Maisonneuve, 1943)
- H. PERES, La poésie andalouse en arabe classique au XI° siècle, ses aspects généraux et sa valeur documentaire (Paris, Maisonneuve, 2° éd., 1953).
- G. MARÇAIS, L'architecture musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile (Paris, Arts et Métiers graphiques, 1954).
- CRESWELL, Early Muslim Architecture (Oxford, University Press, 2 vol., 1932-1940). Du même, Muslim Architecture of Egypt (Oxford, University Press, 1952).
- L. HAUTECŒUR et G. WIET, Les mosquées du Caire (Paris, Leroux, 2 vol. 1932).
- H. TERRASSE, L'art hispano-mauresque des origines au XIII° siècle (Paris, Van Oost, 1932).
- A. U. POPE, A Survey of Persian Art from préhishoric times to the present (Oxford, University Press, 7 vol. 1938-1939).
- A. GABRIEL, Monuments turcs d'Anatolie (Paris, 2 vol., 1931-1934).

## ه \_ آسيا الشرقية

- G. FERRAND, Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks (Paris, Leroux, 1913).
- R. GROUSSET, Sur les traces de Bouddha (Paris, Plon, 1929).
- WATTERS, On Yuan-Chwang's Travels in India, 2 vol. (Londres, 1904-1905).

- Y. TAKAKUSU, A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malay Archipelgo by I-tsing (Oxford 1896).
- I-TSING, Mémoire composé à l'époque de la grande dynastie des T'ang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la loi dans les pays d'Occident, trad. ED. CHA-VANNES (Paris, Leroux, 1894).
- L. RENDU, J. FILLIOZAT, P. MEILE, A.-M. ESNOUL et L. SILBURN, L'Inde classique, t. I. (Paris, Payot, 1947-49).
- L. RENDU et Y. FILLIOZAT, L'Inde classique, t. II (Paris-Hanoi, 1953).
- L. De LA VALLÉE-POUSSIN, Dynasties ethistoire de l'Inde depuis Kanushka jusqu'aux invasions musulmanes, t. VI, 2, de l'Histoire du monde, dir. CAVAIGNAC (Paris, E. de Boccard, 1935).
- R. MOOKERJI, Harsha (Calcutta-Oxford, 1925-1926).
- J. PRASAD, L'Inde du VII<sup>o</sup> au XVI<sup>o</sup> siècle, t. VIII de l'Histoire du monde, dir. CA-VAIGNAC (Paris, E. de Boccard, 1930).
- L. RENDU, La civilisation de l'Inde ancienne (Paris, Flammarion, 1950).
- J. CHANDRA JAIN, Life in Ancient India as depicted in the Jain Canons (Bombay, 1947).
- B. S. UPADHYAYA, India in Kalidasa (Allahabad, 1947).
- P. SENGUPTA, Everyday Life in Ancient India (Oxford, Univ. Press, 1950).
- P. MASSON-OURSEL, Esquisse d'une histoire de la philosophie indienne (Paris, Geuthner, 1932).
- R. GROUSSET, Les philosophies indiennes, Les systèmes, 2 vol., (Paris, Desclée de Brouwer, 1931).
- VASUBANDHU, Abhidharma, trad. L. DE LA VALLÉE-POUSSIN (Paris, Geuthner, 1931).
- L. DE LA VALLÉE-POUSSIN, Vasubandhu et Yaçomitra (Londres, 1914-1918).
- S. LÉVI, Le théâtre indien (Paris, É. Bouillon, 1890).
- S. HARI CHAND, Kâlidâsa et l'art poétique de l'Inde (Paris, Champion, 1917).
- A. COOMARASWAMY, A History of Indian and Indonesian Art, 2° éd., (Londres 1950).
- J. AUBOYER, Arts et Styles de l'Inde (Paris, Larousse, 1951).
- S. KRAMRISCH, The Hindu Temple, 2 vol. (Univ. de Calcutta, 1946).
- R. D. BAUERJI, Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture (Delhi, 1933).
- H. MASPERO, Etudes historiques (Paris S.A.E.P., 1950).
- R. WILHELM, Histoire de la civilisation chinoise (Paris, Payot, 1931).
- W. BINGHAM, The Founding of the Tang Dynasty (Baltimore, 1942).
- C. P. FITZGERALD, Li Che-min (Paris, Payot, 1935).
- R. DES ROTOURS, Traité des Examens (Nouvelle histoire des T'ang) Paris, Leroux, 1932).
- Du même, Traité des fonctionnaires et Traité de l'armée (Nouvelle histoire des T'ang) (Leyde, Brill, 1947-48).
- 'ICHÉOU HOAN, Le prêt sur récolte et Wang Ngan-che (Paris, 1930).
- H. MASPERO, Les religions chinoises (Paris, S.A.E.P., 1950).
- Du même, Le Taoïsme (Paris, S.A.E.P., 1950).
- MARGOULIES, Le Kou-win (Paris, Geuthner, 1926).
- Du même, Anthologie raisonnée de la littérature chinoise (Paris, Payot, 1948).
- R. GROUSSET, La Chine et son art (Paris, Plon, 1951).
- M. PAUL-DAVID, Arts et styles de la Chine (Paris, Larousse, 1951).
- P. PELLIOT, La Haute Asie (s.l.n.d., 1931).
- A. FOUCHER, La vieille route de l'Inde; De Bactres à Taxila, 2 vol. (Paris, Ed. d'Art et d'Hist. 1942-47).

- A. GODARD, Y. GODARD et J. HACKIN, Les antiquités boudhiques de Bâmiyân (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1925).
- MURDOCH, History of Japan, 3 vol. (Londres 1925-26)
- J. HACKIN et J. CARL, Nouvelle recherches archéologiques à Bamyan (Paris, Van Oest, 1933).
- MURDOCH, History of Japan 3 vol. (Londres, 1925-26).
- G. B. SANSOM, Le Japon (Paris, Payot, 1938).
- R. K. REISCHAUER, Early Japanese History (ca B.C. 40 A.D. 1167), (Princeton, Univ. Press, 1937).
- R. TSUNADA et L. CARRINGTON GOODRICH, Japan in the Chinese Dynastic Histories (South Pasadena, 1951).
- W. G. ASTON, Littérature Japonaise, trad. H.-D. DAVRAY (Paris, Colin, 1902).
- J. BUHOT, Histoire des arts du Japon, t. I (Paris, Van Oest, 1949).
- A. ECKARDT, A History of Korean Art (Londres-Leipzig, 1929).
- G. GOEDES, Les Etats hindonisés d'Indochine et d'Indonésie, t. VIII, 2 de l'Histoire du monde, dir. CAVAIGNAC (Paris, E. de Boccard).
- G. GROSLIER, Recherches sur les Cambodgiens (Paris, 1921).
- G. COEDES, Pour mieux comprendre Angkor (Paris, Maisonneuve 1947).
- G. DE CORAL REMUSAT, L'art Khmer, Les grandes étapes de son évolution (Paris, Ed. d'Art et d'Hist., 1940).
- G. MASPERO, Le royaume de Champa (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1928).
- PH. STERN, L'art du Champa et son évolution (Toulouse, Douladoure, 1942).
- R. S. LE MAY, Buddhist in Siam (Cambridge Univ. Press, 1938).
- R. GROUSSET, L'Empire des steppes (Paris, Payot, 1939).
- Du même, L'Empire mongol (Première phase), t. VIII, 3, de l'Histoire du monde, dir. CAVAIGNAC (Paris, E. de Boccard, 1941).
- W. BARTHOLD, Turkestan down to the Mongol Invasion (Oxford University Press, 1928).
- B. VLADIMIRTSOV, Le régime social des Mongols, trad. M. CARSOW. (Paris, A. Maisonneuve, 1948).
- L. HAMBIS, Les fiefs attribués aux membres de la famille impériale... (Leyde, Brill, 1954).
- F. GRENARD, Gengis-Khan (Paris, 1935).
- B. VLADIMIRTSOV, Gengis Khan, trad. M. CARSOW (Paris, A. Maisonneuve, 1948).
- Recueil de voyages et mémoires de la Société de Géographie de Paris, éd. d'Avezac (1838-39).
- SIR HENRY YULE et H. CORDIER, Cathay and the Way thither, 4 vol. (Londres, 1915-16).
- Des mêmes, Description of the World, 2 vol. (Londres, 1938).
- L. HAMBIS, Marco Polo, La description du monde, texte întégral, (Paris, Klincksieck 1955).
- W. W. ROCKHILL, The Journey of William of Rubruch (Londres, 1900).
- Les voyages en Asie au XIV" siècle du Bienheureux Frère Odoric de Pordenone, éd. H. CORDIER (Paris, Leroux, 1891).
- A. C. MOULE, Christians in China before the Year 1550 (Londres, 1930),

# مُسلِجع عربية

استكها المستاذ يوسف اسعد داغر ، الاختصاصي بفن المكتبات والحبير العالمي بالببليرغوافيا الشرقية من عربية تكليف الاستاذ يوسف اسعد داغر ، الاختصاصي بفن المكتبات والحبير العالمي بالببليرغوافيا الشرقية من عربية واسلامية ، واحد المترجين لهذه الموسوعة التاريخية اعداد قائمة ببليوغرافية بالمراجع والمصادر التاريخية العربية التي تتملق باهم مواد هذا الجزء الحاص بتاريخ الفرون الوسطى . وقد لبي الاستاذ داغر رجاءنا ونزل عند رخبتنا فاعد هذه القائمة ، خدمة منه للبحث العلمي و تيسيراً لأسبابه وللباحثين في عالم الضاد بمن يتمون بالدراسات التاريخية في هذه العائمة من تاريخ المبد من تاريخ المبد من تاريخ الموسل ، او الم عالم ١٩٠٦ تاريخ المتشاف العالم الجديد وسقوط القسطنطينية ببد الاتراك العنانيين في رأي بعض المؤرخين ، او الى عالم ١٩٠٦ تاريخ اكتشاف العالم الجديد وسقوط غوناطة بيد الاسبان ، في رأي فويق آخر . فعسى ان يجسد الباحثون في هذه القوائم المختارة ما يغني بعض الشيء عن جهد التعميش .

# الشرق الاوسط

#### اولاً ـ الروم

حبيب الزيات : الروم الملكيون في الاسلام ـ حريصا ، لبنان، المطبعة البوليسية ١٩٥٣ جزء ١ محمد رفعت : تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراتـــه السياسية ـ القاهرة ، دار الممارف ، ١٩٥٩ ص ١١٤ .

عمر فروخ : العرب والاسلام في الحوض الفربي من البحر الابيض المتوسط ـ بيروت، المكتب التجاري ١٩٥٩ ص ٢٠٦ .

#### ثانياً ـ الدولة الساسانية

ارثر كريستنسن : ايران في عهد الساسانيين ، ترجمة يحيى الخشاب ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المرية ، ١٩٥٧ صفحة ١ حط + ٥٩١ .

استمارجيان، ل: تاريخ الامة الارمنية .وقائع من الشرقين الادنى و الاوسط في ادوار الامبر اطوريات الرومانية والبيز نطية والفارسية والعربية والمثانية والروسية، من القرن السابع قبل الميلاد الى نهاية الربع الاول من القرن العشرين من الميلاد ـ الموصل، مطبعة الاتحاد الجديد، ١٩٥١ ص ١٠٤.

### الهند ـ المغول

- احمد محمد الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم . جزآن . القاهرة ، مكتبة الآداب ، ١٩٥٩ .
- رشيد الدين فضل الله الهمذاني : جامع التواريخ . المجلد الشماني . الجزء الاول ـ تاريخ المفول الايلخانيين، تاريخ هولاكو ، مع مقدمة رشيد الدين . ترجمة محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد والقاهرة ، عيسى البابي الحلبي ، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد والقاهرة ، عيسى البابي الحلبي ، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد والقاهرة ، عيسى البابي الحلبي ،
- فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخ: من جنكيز خان الى هولاكو خان \_ القاهرة، دار القلم ، ١٩٦٠ ، صفحة ١ س + ٢٧٩ .
- عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الهند\_القاهرة ، مكتبة دار المروبة ١٩٦٠ ، صفحة ١ \_ . ل + ٤٨١ .
- الرمزي ، م . م : تلفيق الاخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار ــ الطبعـة الرمزي ، م . الاولى ، اورنبورغ ، المطبعة الكريمية ١٩٠٨ ، جزآن .
- محمد سعيد اسماعيل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضيها وحاضرها ــ القاهرة، دار الزيني للطباعة والنشر ١٩٥٨ ص ١٩٢ .

## العصور الوسطى

- كوبلاند ، ج. و وفينو جرادوف : الاقطاع والمسور الوسطى في غربي اوروبا ، ترجمة محمد مصطفى زيادة ، طبعة ٣ ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٨ ص ١ ع + ١٤٠ . عاشور ، سميد عبد الفتاح : اوروبا المصور الوسطى ، ج ١ التاريخ السياسي ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٨ ص ١ ح ٢٩٩ ؛ و ج ٢ النظم والحضارة ، ١٩٥٨ ص ٢٩٩ .
- ديفيز ، هـ. و: اوروبا في العصور الوسطى ترجمة عبد الحميد حمدي محمود ــ الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٥٨ ص ٢٨٤ .
- فيشر ' هـ. ا. ل : تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ' جزآن' ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني وابرهيم احمد العدوي ' طبعة ۲ ' القاهرة ' دار المعارف ' ١٩٥٧ ' ص ٢٦٤ و ٢٦٧ ٢٦٧ .
- طرخان ــ ابرهيم عني : دولة القوط الغربيين ــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٨، ص ١ - هـ ١٨٩ ، خرائط .
- عاشور ' سميد عبد الفتاح ومحمد انيس: النهضات الاوروبية في العصور الوسطىوبداية الحديثة ، القاهرة ' مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٦ ص ٢٩٢ ' طبعة ٢ ' ١٩٦٠ ص ٤٠٤ .

شكري ، محمد فؤاد : الصراع بين البورجوازية والاقطاع ، جزآن ـ القاهرة ، دار الفكر العربي ١٩٥٨ .

خدوري ، مجيد : الصلات الديبلوماسية بين هارون الرشيد وشارلمان ـ بغداد ، مطبعة التفيض الاهلية ، ١٩٣٩ ، ص ٢٦ .

محمود خُليفة : اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلمان \_ بُولاق ، ١٢٦ ، ٣ أجزاء .

## الجزيرة العربية

عزام ، عبد الوهاب : مهد العرب ـ القاهرة ، دار الممارف ، ١٩٤٦ ص ١٣٠ .

العقيلي ، محمد بن احمد : المخلاف السلماني او الجنوب العربي في التاريخ ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٠ ، ج ٢ ــ صور وخرائط .

وهبه ؛ حافظ : خمسون عاماً في جزيرة العرب\_القاهرة ؛ البابي ١٩٦٠ ص ٣٠٧ .

حزة ، فؤاد : قلب حزيرة العرب \_ القاهرة ، المطبعة السلفية ومكتبتها ١٩٣٣ ص ٤٦٣ .

الريحاني ، امين : ملوك العرب او رحلة في البلاد العربية تشتمل على مقدمة وثمانية اقسام مزينة بالخرائط والرسوم ــ طبعة ثانية ــ بيروت المطبعة العلمية ١٩٢٩ جزآن .

كحالة ، عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب ـ دمشق ، مطبعة الترقي ١٩٤٥ ص ٥٩٧ . الهمداني ابر محمد الحسن : صفة جزيرة العرب ـ ليدن ، بريل ١٨٨٤ ـ ١٨٩١ جزان في ١ .

# العرب قبل الاسلام

الالوسي ، السيد محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٣ أجزاء ، شرح محمـــــــــ بهجة الاثرى ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ١٩٥٩ .

صلاح البكري : تاريخ حضرموت السياسي ٬ طبعة ۲ ــ القاهرة ٬ مصطفى البابي الحلمي٬ ١٩٥٦ ص ١٤٨ .

نيلسن ، دتليف وفرتزهومل وغيرهما : التاريخ العربي القديم ، ترجمــه واستكمله فؤاد حسنين على ــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ، ص ٣٦٩ .

تقي الدين ، محمد بن احمد بن علي الحافظ : شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام ، جزآن ـ القاهرة ، مكتبة النهضة الحديثة ١٩٥٧ .

محمد عبد الغني حسن : صراع العرب خلال العصور ـ القاهرة ، مؤسسة المطبوعات الحديثة ، 1970 ، ص ١٢٧ .

- رينه ديسو ؛ العرب في سوريا قبل الاسلام ، ترجمة عبد الحيد الدوافلي ــ القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٩ ص ٢٦٠ .
- جرجي زيدان: المرب قبل الاسلام ، مراجعة وتعليق حسين مؤنس ــ القاهرة ، دار الحلال . ١٩٥٨ ص ٢٨٦ .
- جورج فضاو حوراني : العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأواثل القرون الوسطى ، ترجمة السيد يعقوب بكر \_ القاهرة ، مكتبة الانجاد المعرية ١٩٥٨ ص ١ -- ح
  - علي مظهر : العصبية عند العرب في الجاهليــة والاسلام حتى زوال دولة بني امبة من المشرق القاهرة ، مطبعة مصر ، ١٩٢٣ ص ٨٣ .
- الجميل ، مكي: البداوة والبدو في البلاد العربية. دراسة لأُسُّوالهم الاجتماعية والاقتصادية ووسائل توطنهم ــ سرس اللمان ، مركز تنمية الجمعم ، ١٩٦١ ص ٨٣ .

# تاريخ الحضارة الاسلامية

- هنري ماسيه : الاسلام ، ترجمة بهيج شعبان منشورات عويدات بيروت ١٩٦٠ ص ٢٨٨ . الفرد جيوم : الاسلام ، ترجمة محمد مصطفى هدارة وشوقي الياني السكري ــ القاهرة مكتبـــة النهضة المصرية ، ١٩٥٨ ص ١٩٥١ .
- حامد عبد القادر: الاسلام: ظهوره وانتشاره في العالم \_ القاهرة ، مكتبة نهضية مصر ، 1907 ص ٣٢٣.
- جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب ــ القاهرة؛ مطابع الشعب، ١٩٦٠ ص ١٢٠ ص ١٢٠ محمد عبد الغني حسن : ابر مسلم الخراساني ــ القاهرة، دار المعارف ١٩٥٨ ص ٨٥٠ .
- محمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية ــ القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ١٩٦٠ ص ١٠٧ .
- الدينوري ، ابو حنيفة احمد بن داود : الاخبار الطوال ، تحقيق عبسد المنعم عامر ـ القاهرة ، عيسى البابي الحلمي ، ١٩٦٠ ، ص ١ ـ ذ ٤٦٧ .
- الدينوري : الامامة والسياسة ــ القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٧، ص ١ كـ ٢٢٠ و ٢٩٠. س. ا. ف. حسيني : الادارة العربية ، ترجمة ابرهيم احمد العدوي ــ القاهرة ، مكتبة الآداب ١٩٥٩ ، ص ١ ــ غ ٤٧٥ .
  - حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربيـــة في افريقية ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ، ص ١ ـ هـ ٤٨٩ .
    - مجمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ــ القاهرة › وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٦ ص ١٤٩٠ . فتحي عثمان : اضواء على التاريخ الاسلامي ــ القاهرة › دار العروبة ، ١٩٥٦ صفحة ٣٠٣ .

- حسن ابرهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيها يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الافريقية وغربيها \_ القاهرة ، معهد الدراسات العربية العالمية ، ١٩٥٧ ، ص ١٧٩ .
  - حسن ابرهم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي
- ج ٢ العصر العباسي الاول في الشرق ومصر والمغرب والاندلس القسماهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ، صفحة ١ ى ١٤٩١ .
- ج ٣ العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب والاندلس طبعة ٤ القاهرة ، مكتبة النبضة المصرية ١٩٥٨ ص ١ ع ١٩٩٧ .
- احمد شلبي التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ، جزآن القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٠ ص ١ ل ٢٧٦ و ٢٧٢ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية خلالها ) .
- جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ، ج ١ ٥ ، مراجعة حسين مؤنس القاهرة ، دار الملال ١٩٥٧ .
- يوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية ترجمة محد عبد الهادي ابو ريدة القاهرة ، لجنة التأليف والترجمية والنشر ١٩٥٨. صفحة ١ ط ١٩٥٨.
- عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين - القاهرة ، مكتبة الانجار المصرية ، ١٩٥٦ ، ص ٢٧٢ .
- محمد لطفي جمة: ثورة الاسلام وبطل الانبياء القاهرة مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ص ١٠٧٠ غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام ، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ، القاهرة مكتبة مصر ١٩٥٨ ، ص ١٩٥٨ ، ص ١٩٥٩ .
- غوستاف لوبون : حضارة العرب ٬ ترجمة عادل زعيتر ٬ القاهرة ــ عيسى البابي الحلبي طبعة ٣ ٬ م
- ي. جل: الحضارة العربية » ترجمة ابراهيم احمد العدوي القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٠ . صفحة ١ – ك ٣ ١٥٧ .

- محد ضياء الدين الريس: الخراج في الدولة الاسلامية حتى منتصف القرن الثالث الهجري او « التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولتي الروم والفرس القاهرة مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٧ ، ص ٥٠٨ .
- عمد شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة القاهرة ، دار العلم ، ١٩٦٤ ص ٥٠٠ يوليوس فلهوزن : الخوارج والشيعة ، احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام، ترجمة عبد الرحن بدوى - القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ، صفحة ١ ل ٢٧٨ .
- توماس ارنولد: الدعوة الى الاسلام. بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية ، ترجمة وتعليق حسن ابراهيم حسن ، عبد الجيد عابدين واسماعيل الخراوي القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٧ ص ٥١٥ .
  - احمد عطية الله : طارق بن زياد \_ القاهرة ، مكتبة دار التأليف ، ١٩٦٠ ص ٣١ .
    - عبد الخبير الخولى : طارق بن زياد القاهرة ، دار التأليف ، ١٩٥٦ ص ٥٦ .
- احمد امين : ضحى الاسلام ، ج ١ ٣ القــاهرة مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٦ (الجزء الثالث يبحث في الفرق الدينية من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) .
- ظهر الاسلام ٤ اجزاء القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، الجزء الثالث يبحث في الحياة العقلية في الاندلس من فتح العرب لها الى خروجهم منها ويتكلم في الحركات الدينيـــة ، واللغوية والنحوية والادبية والفلسفية والتاريخية ، والفنية القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ، صفحة ١ د ٣٣٥ .
  - فجر الاسلام: القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، عدة طبعات ، صفحة ١ ع ٣٣٢ . يوم الاسلام: القاهرة ، مؤسسة الخانجي ، ١٩٥٨ ص ٢٤٦ .
- احسان عباس: العرب في صقلية: دراسة في التاريخ والادب القساهرة ، دار المعارف احسان عباس. ١٩٥٩ ص ١٩٣١ .
- رو ، جون بول : الاسلام في الفرب . ترجمة نجدة هــــاجر وسعيد الغز بيروت ، المكتب التجارى ، ١٩٦٠ ص ٣٢١ .
  - طه حسين : علي وبنوه ــ القــاهرة ؛ دار المعارف ١٩٥٦ ؛ ص ٣٠٢ .
  - طه حسين : الفتنة الكبرى ، ج ١ \_ عثمان \_ القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ، ٢٢٩ .
    - طه حسين : مرآة الاسلام ــ القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ص ٣١١ .
- احمد عز الدين عبد الله خلف الله : غزوة أحد \_ طنطا ، المكتبة التجارية الاسلامية ، ١٩٥٩ صفحة ٢٢٢ .
- محمد حميد الله الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة ، طبعة ٢ ــ القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٨ ، صفحة ٥٤٩ .
- محمد احمد برانف : محمد واليهود ــ القاهرة ؛ مؤسسة المطبوعات الحديثة ؛ ١٩٦٠ ؛ ص ١٤٢ .

- السيدة اسماعيل كاشف: مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه ـ القاهرة ، مكتبة الانجار المصرية ١٩٦٠ ص ١٠٠٠ .
- عمد عبد الغني حسن : موسى بن نصير ، فاتح الاندلس ... القاهرة ، دار المعارف ١٩٥٧ ص ٨٤. عمد عبد الغني حسن وعلى ابرهم حسن : النظم الاسلامية ، طبعة ٢ ... القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ص أ ... ن ٢٩٤ .
- البيهةي ، ابو الفضل : تاريخ البيهةي ، ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت ـ القاهرة ، مكتبة الانجاد المصرية ، ١٩٥٧ ، صفحة ٨١٧ .
- عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ـ القاهرة ، مكتبّة الانجاد المصرية ١٩٦٤ صفحة ٧٥ .
- علي محمد راضي : عصر الاسلام الذهبي : المأمون العبــاسي ـ القاهرة ، الدار القومية ١٩٦٤ مــــــ صفحة ١٥٤ .
  - محمد حلمي محمود : ابو بكر والوحدة ــ القاهرة ؛ الدار القومية ١٩٦٤ صفحة ٩٤ .
- محمد طه تحمود : دروس في التاريخ الاسلامي وبمل شؤون الدّولة العربية \_القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٦٤ .
  - س ۱ سه سيرة الرسول ، مسفحة ۹۹ .
  - ج ٢ -- تاريخ الخلفاء الراشدين ، صفحة ١٢٢ .
    - ج ٣ -- تاريخ دولة بني امية ، صفحة ١٢٨ .
      - ج ۽ تاريخ العباسيين صفحة ٢٠٨.

#### الخلفاء

- ابن الطقطقي ، محمد بن علي : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلاميسية ـ القاهرة ، مكتبة المرب ١٣٣٩ صفحة ٢٥١ .
- ابن سنرم ، ابو محمد علي بن احمد : جوامع السيرة وخمس رسائل اخرى ، تحقيق احسان عباس وناصر الدين الاسد ــ القاهرة ، دار الممارف ٢٧٤ صفحة .
- ابن دسية ، ابو الخطاب : النبراس في تاريخ خلفاء بني العبــــاس ، صححه وعلق عليه عباس المزاوي ، بغداد ، لجنة الترجمة والتأليف والنشر ١٩٤٦ صفحة ج ــ ت ٣٠٥ .
- الحضري ، محمد ؛ اتمام الوقاء في سيرة الخلفاء مه طبعة ٧ مه القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى . ١٩٦٠ صفحة ٢٣٦٢ .
- الذهبي ، ابو عبد الله محمد بن احمد : دول الاسلام سحيدر آباد الدكن ، مطبعة دائرة الممارف النظامية ١٣٣٧ ، جزآن .

الروحي ، ابو الحسن : بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء ــ القاهرة ، صالح شكري ١٩٠٩ صفحة ٨٦ .

السيوطي ، جلال الدين : عاريخ الحلفاء امراء المؤمنين الفاتحين بأمر الامة من عهد ابي بكر الصديق الى عهد المؤلف سنة ٩١٦ سالقاهرة ، ١٣٥١ صفحة ٣٥١ .

السيد ، احمد : مفتاح الذهب ، تاريخ ملوك الاسلام وخلفاء المبرب \_ القاهرة ، مطبعة الممارف . ١٩١٠ صفحة ج - ج ١٣٥ .

الغيضي ، ابو البركات احمد فخر الدين : ارشاد العباد الى الفزو والجهاد – القاهرة ، المطبعـــة العامرة ١٣٣٦ صفحة ٢٠٠٠ .

الكلاعي ، ابو الربيع سليان: الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء ، اعتنى بتصحيحه هنرى ماسيه ــ الجزائر ، كربونل ١٩٣١ .

النبهاني ، تقي الدين : الحلافة ، امجات من كتاب الشخصية الاسلامية لحزب التحرير . لا. ت. صفحة ١٧٧ .

### ١ ـ الحلفاء الراشدون

ابن العربي ، ابو بكر محمد : العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ... حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب ــ القاهرة ، لجنة الشباب المسلم ١٣٧١ ص ٢٩٥ .

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امية المعروف بالامامة والسياسة \_ القاهرة مكتبة التجارية الكبرى ، جزآن في مجلد واحد .

بخيث عبد الحيد : عصر الخلفاء الراشدين ؛ القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٣ ص ٣٣٤. بخيث ، عبد الحيد : عصر الراشدين ـ القسم الاول ـ القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٤، ص ٣٣٥.

الصميدي ، عبد المتمال: السياسة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ـ القاهرة ، دار الفكر العربي ١٩٦٢ ص ١٩٦٢.

العظم ، رفيق : اشهر مشاهير الاسلام في الحروب السياسية ــ طبعة ٢ ــ القاهرة ، مطبعــة هندية ١٩٠٥ جزآن .

النجار ؟ عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ــ القاهرة ؟ المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٤٨ ص ٥٠٥. الاربلي ؟ عبد الرحمن سنبط : خلاصة الذهب المسبوك ؟ مختصر من سير الملوك ــ طبعة اولى ــ بيروت ؟ مطبعة القديس جوارجيوس ١٨٨٥ ص ٢٣٨ ــ طبعة ثانيـــة ؟ بفداد ؟ مكتبة المثنى ١٩٦٤ صفحة ٣٢٣ .

#### الأمويون

ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم : الامامة والسياسة ــ القاهرة ، مطبعة الفتوح الادبيــة . ١٣٣١ هـ حزان في مجلد واحد .

ابن قتيبة: تاريخ الحلفاء الراشدين ودولة بني امية المعروف بالامامة والسياسة ـ القاهرة؛ المكتبة التجارية ، جزآن في مجلد واحد .

ابو النصر ؟ عمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ـ بيروت المكتبة الاهلمة ١٩٦٢ .

جمفر ، نوري : الصراع بين الامويين ومبادىء الاسلام ــ بقـــداد ، مطبعة الزهراء ، ١٩٥٦ صفحة ١٦٣ .

الحربوطلي : تاريخ المراق في ظل الحكم الأموي ، السياسي ، الاجتماعي ، الاقتصادي ــ القاهرة دار المعارف ، ١٥٥٩ صفحة ٤٤٩ .

المقريزي، ابو العباس احمد: النزاع والتخاصم فيها بين امية وهاشم ــ ليدن ، بريل ١٨٨٨س٧٢. المهايني ، رفيق ــ تاريخ الخلافـــة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والعصور الوسطى في آوروبا ــ دمشتى ، دار المقطة العربـة ، ١٩٤٦ صفحة ٣٥١ ــ خرائط .

النصولي ، انيس زكريا : الدولة الاموية في الشام – بغداد ، مطبعة دار السلام ١٩٢٧ ص ٣٦٠ . صايخ ، انيس : الاسطول الاموي في البحر الابيض المتوسط – بيروت ، ١٩٥٦ ص ١٤٦ . العدوي ، ابراهيم احمد: الامويون والبيزنطيون البحر الابيض المتوسط بحيرة اسلامية – القاهرة مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٧ صفحة ٢٨٤ – خرائط .

عبد السلام رستم : نظرات في التاريخ الاموى - القاهرة ، الدار القوسة ، ١٩٦٤ ص ٥٠ .

#### العياسون

اسحق ، رفائل بابر : احوال نصارى بنداد في عهد الخلافة العباسية - بنداد ، مطبعة شفيق ، َ ١٩٦٠ صفحة ٢٨٣ .

الجومرد ، عبد الجبار : داهية العرب ابر جمفر المنصور ، مؤسس دولة بني العباس - بيروت دار الطلعة ١٩٦٣ صفحة ٤٦٢ .

الدوري ، عبد العزيز : دراسات في العصور العباسية المتأخرة - بغداد، شركة الرابطة ، ١٩٤٥ ص ٢٠٩ .

الدوري ، عبد العزيز : العصر العباسي الاول . دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمسالي بغداد ، مطبعة التفيض الاهلية ١٩٤٥ ص ٣٠٤ .

الشبيبي ، محمد رضا : مؤرخ المراق ابن القوطي. بحث في ادوار التاريخ المراقي من مستهل المصر المباسي الى أواخر العصر المغولي – بغداد ، مطبعة التفيض ١٩٥٠ – ١٩٥٨ ( ١٣٧٠ –

۱۳۷۸ ) جزآن .

الصولي ، ابو بكر محمد : اخبـــار الراضي المتقي بالله او تاريخ الدولة العباسية من ٣٢٢ ــ العرب من كتاب الاوراق. عني بنشرة هيورت دن ــ القاهرة ، مطبعة الصاوي ١٩٣٥ من ٣٠٨.

مصطفى ، شاكر : في التاريخ العباسي - دمشق ، مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧ ج ١ .

الجومرد ؛ عبد الجبار : الاصمعي -- حياته وآثاره -- بيروت ؛ دار الكشاف ١٩٥٥ ص ٣٥٢ . الجومرد ؛ عبد الجبار : عزة العرب من شيبان بن يزيد بن مزيد القائد الاعلىلدولة هارون الرشيد؛ بيروت ؛ دار الطلعة ؛ ١٩٦١ ص ٣٤٦ - خريطة .

الجومود ، عبد الجبار : هارون الرشيد – دراسة تاريخية اجتاعيسة سياسية – بيروت المحتبة العمومية ١٩٥٦ ، جزآن ٦٢٨ ص .

الرفاعي احمد فريد : عصر المأمون ؛ القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٧ ؛ ٣ أجزاء .

### الدولة الفاطمية

حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ، طبعة ٢ – القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ، ص ١ - ص ٧٤١ .

محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية – القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، طبعة ٢ ، ١٩٥٩ ص ٤٢٢ .

حسن سليان محمود الجهمي : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن – القاهرة ١٩٥٦ ، ص٠٠٠. جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ( وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة ) القاهرة ، الجمعة المصرية للدراسات التاريخية ، ١٩٥٨ ، صفحة ٤٩٢

محمد جميال الدين سرور: مصر في عصر الدولة الفاطمية ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية . ١٩٦٠ ، صفحة ١ – م ٢٥١ .

يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ١٢ جزء - القاهرة ، دار الكتب المعرية .

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والمراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة – القاهرة ، دار الفكر العربي ١٩٥٧ ص ١٦٠ .

علي ابراهيم حسن: تاريخ جوهر الصقلي ، قائســـد المعز لدين الله الفاطمي ، طبعة ٢ ـــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٤ ص ١٥٦ .

#### الاندلس

ابن الخطيب ، لسان الدين : الاحاطة في اخبار غرناطة ، حققه وقدم له محمد عبد الله عنان -

القاهرة دار المارف ( ١٩٥٥ - ذخائر العرب ١٤ ) .

ابن الخطيب ، لسان الدين : اللمحة البدرية في الدولة النصرية ، صححه ووضع فهارسه ناشره حب الدين الخطيب — القاهرة المطبعة السلفية ١٣٤٧ ص ١٥٢ — مع صور وخريطة مطوية. ابن الخطيب ، لسان الدين : تاريخ اسبانيا الاسلامية او كتاب اعمال الاعلام في من بوبع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال \_ الطبعة الثانية \_ بيروت ، دار المكشوف ١٩٥٦ ص ١ – ل – ٣٠٠ .

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس – مصر ، مطبعة التوفيق .

ابن عذاري المراكشي ، ابو عبد الله : البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ــ نشر وتحقيق ج. س كولان وليفي ــ بروفنسال ، ليدن ، بريل ١٩٤٨ ــ ١٩٥١ ، ٣ أجزاء .

ارسلان ، الامير شكيب: الحلل السندسية في الاخبار والآثار الاندلسية - طبعة اولى - المطبعة الرحانية ١٩٣٦ ، جزآن .

البرقوقي : حضارة العرب في الاندلس – القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٢٣ ص ٢٠٠٠ .

حمودة على محمد: تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والاجتماعي — القاهرة ، دار الكتاب العربي . ١٩٥٧ ص ٢٣٢ .

دوزي ، راينهارت: ملوك الطوائفونظرات في تاريخ الاسلام ، ترجمة كامل كيلاني ــ القاهرة، المابي ، ١٩٣٣ ص ٤٤٦ .

العبادي، عبد الحميد: المجمل في تاريخ الاندلس – القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ص ٢١٦. عبد البديع ، لطفي : الاسلام في اسبانيا – القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ص ٣٠٧. عنان ، محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس – القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمية والنشر ١٩٤٣ – ١٩٥٠، ٤ اجزاء في ٥ مجلدات .

كرد علي تم محمد : غابر الاندلس وحاضرها – مصر ، المطبعة الرحمانية ، ١٩٣٣ ص ١٩٠ لين بول ، ستانلي : قصة العرب في اسبانيا ، ترجمة على جارم – القاهرة ، مطبعــــة المعارف ومكتبتها ١٩٤٤ ص ٢٢٣ .

ماك كيب ، جوزيف : مدنية العرب في الاندلس ، ترجمة تقي الدين الهلالي – بغداد ، مطبعة العانى ، ١٩٥٠ ص ٨٢ ، مع صور .

المراكشي ، ابو محمد عبد الواحد : المعجب في تلخيص اخبار المغرب من لدن فتح الاندلس الى آخر عصر الموحدين ، مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من اخبار الشعراء ، صححه محمد سعمد العربان ومحمد العربي العالمي القالمرة ، مطبعة الاستقامة ، ١٩٤٩ ص ١٧٤٠ .

مؤنس أحسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الاموية (٧١١ – ٧٥٦ هـ) القاهرة ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، ١٩٥٩ ص٧٣٦ .

النصولي ؛ انيس : الدولة الاموية في قرطبة – بغداد ؛ المطبعة العصرية ١٩٢٦ ج ١ .

ادهم ٬ على : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبدالرحمن الاول الملقب بالداخل ٬ مؤسس الدولة

- الاموية بالاندلس -- القاهرة ؛ مطبعة المقتطف والمقطم ١٩٣٨ ص ١٣٠ .
- اشباخ ، يوسف : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة عبد الله عنان القاهرة الخانجي ١٩٥٨ ص ٢٢ه
- ليفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس ، ترجمة ذوقان قرقوط بيروت ، دار مكتبة الحياة ، لا. ت. ١٤٥ ص .
- ليغي بروفنسال: الاسلام في المغرب والاندلس. ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حدى ــ القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ١٩٥٦ .
- ليفي بروفنسال: الشرق الاسلامي والحضارة العربية في الاندلس تطوان ، دار الطباعـة المغربـة ١٩٥١ ص ٣٩٠
- ابراهيم انيس: المنصور الاندلسي صفحات مجيدة من تاريخ اجدادنا العرب الامجاد القاهرة ، مكتبة الانجاد المصرية ، ١٩٦٤ ص ٩ .
- العدوي، ابرهيم احمد: الاسلام في غربالبحر المتوسط ــ القاهرة، دار المعرفة، ١٩٦٠ ص ٣١١٠.

#### الشبعة

- آل ابراهيم، حبيب : الحقائق في الجوامع والفوارق. كتاب يؤلف بين الشيعة والسنة على اساس التفاهم وضوء الدليل صيدا ، مطبعة العرفان ٩٣٩/١٩٣٨ جزآن في واحد .
- آل كاشف الفطاء ، محمد الحسني : اصل الشيعة واصولها ، الطبعة الثامنة -- النجف ، المطبعـــة الحدرية ١٩٥٥ ص ١٩٥١ .
- الآملي ، السيد حيدر بن علي : الكشكول فيا جرى على آل الرسول النجف ، المطبعــة الحدرية ١٣٧٢ ص ٢٠٢ .
  - احمد امّين : المهدي والمهدية مصر ، دار المعارف ١٩٥١ صفحة ١٢٦ ( سلسلة اقرأ ) .
- الحر، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ومستدركاتها ، وهو الجامع لكتاب وسائل الشيعة في الحراء الشريعة القاهرة ، مطبعة النجاح ٩٦١/١٩٥٧ ، ٥ اجزاء .
- - الحسني ، عبد الرزاق : تعريف الشيعة .. صيدا ، مطبعة العرفان ، ١٩٣٣ صفحة ٥٠ .
- الحسني، هاشم معروف: المبادىء العامة للفقه الجعفري ــ بيروت، دار النشر للجامعيين ص٤٢٤. الحسنى ، هبة الدن : نهضة الحسين ــ النجف ، مطبعة النعيان ١٩٥٨ ص ١٤٣ .
- الحلي ، ابر القاسم جمفر : شرائع الاسلام في الفقه الجمفري، تحقيق محمد جواد مغنية، بيروت، دار مكتبة الحياة . لا. ت. جزء واحد .
- حميد ، عبد الحسيب طه : ادب الشيعة الى نهايسة القرن الثاني الهجري ـ القاهرة ، مطبعة

- السمادة ٧ ١٩٥٦ صفحة ٣٧٨ .
- الحنيزي ، ابو الحسن علي : الدعوة الاسلامية الى وحدة اهل السنة والامامية ــ بيروت ، دار الفكر ١٩٥٦ .
- دو نلدسن ٬ دوایت : عقیدة الشیمة وهو کتاب عن ناریخ الاسلام فی ایران والعراق تعریب ع. م ــ القاهرة ٬ مکتبة الحانجی ۱۹۶۲ ص ۳۹۸
- السبيق ﴾ عبد الله : تحت راية الحق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام ــ طهران ١٩٤٥ من من فجر الاسلام ــ طهران ١٩٤٥ من ١٦٦ .
- شبر ، عبد الله : حتى اليقين في معرفة اصول الدين ـ النجف ، المطبعة الحيدرية ١٩٥٦ جزآن . شرف الدين ، عبد الحسين : الى المجمسع العلمي العربي بدمشتى ـ صيدا ، مطبعة العرفان ١٩٥٠ ص ١٢٨ .
- شرف الدين ، عبد الحسين : الفصول المهمة في تأليف الامة . ويليها الكلمة الفراء في تفضيل الزهراء ـ طبعة ٣ النجف ، مكتبة النجاح ١٣٧٥ ص ٢٥٤ .
  - شرف الدين ، عبد الحسين : المراجعات \_ بغداد ، مكتبة الجامعة ١٩٤٦ ص ٣٧٣ .
- الشيبي ، كامل مصطفى : الصلة بسين التصوف والتشيع ( رسالة جامعية ) \_ بغداد مطبعة الزهراء ١٩٦٤/١٩٦٣ ، جزآن ص ٢٤١ و ٢٦٠ .
- الطبري ، ابو جعفر محمد : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ــ النجف ، المطبعة الحيدرية ١٣٦٩ هـ. ص ٣٦٩ .
- الطوسي ، ابو جمفر محمد : امالي شيخ الطائفة ورئيس الفرقة الناجية محمد بن الحسن الطويل . جزآن في واحد .
  - الطويل ، محمّد امين : تاريخ العلويين ــ اللاذقية ، مطبعة الترقي ١٩٣٤ ص ٤٧٨ .
- عبد المال ، محمد جابر : حركات الشيعة المتطرفين واثرهم في الحياة الاجتاعية والادبية لمدن العراق ابان العصر العباسي الاول ـ القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٤ ص ٣٧١ .
- فلهاوزن ، يوليوس : احزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر الاسلام : الخوارج والشيعة . ترجمه عن الالمانية عبد الرحمن بدوي ــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ص ٢٧٦ .
- فلوتن ، غيرلوف ، فان : السيادة المربية والشيمة والاسراڤيليات في عهد بني امية ، ترجمـــة حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ـــالقاهرة ، مطبعة السعادة ١٩٣٤ ص ١٦٧ .
  - المظفر ، محمد الحسين : تاريخ الشيعة \_ النجف ، مطبعة الزهراء ١٣٥٢ ص ٢٧٩٠ .
- المظفر ، محمد الحسين : الشيعة والامامة ــ الطبعة ٢ النجف ، المطبعة الحيدرية ١٩٥١ ص ٧١ ·
  - المظفر ، محمد الحسين : عقائد الشيمة ــ النجف ، المطبعة الحيدرية ١٩٥١ ص ١١٩ 🍳
- مغنية ، محمد جواد: اهل البيت: منزلتهم ومبادؤهم ــ بيروت، مكتبة الاندلس ١٩٥٦ص١٠٥٠. مغنية ، محمد جواد : الشيعة والحاكمون ــ بيروت ، المكتبة الاهلية أ١٩٦١ ص ٢٢٣ .

مفنية ، محمد جواد : فضائل الامام علي : علمه ، جوده ، شجاعته ، صلاته ، بلاغته ، حروبه وغير ذلك \_ بيروت ، دار مكتبة الحياة ١٩٦٢ ص ٢٥٥ .

مغنية ، محمد جواد : مع بطلة كربلاء ــ بيروت ، المكتبة الاهلية ١٩٦٢ ص ١٥٠ .

مهدى ، محمود احمد : ما الفوارق بين السنة والشبعة ... بيروت ، حمد ١٩٦٣ ص ٢٨٦ .

نعمة ، عبد الله : فلاسفة الشيعة : حياتهم ، آراؤهم ــ بيروت ، دار مكتبة الحياة ، لا. ت ص ٦٣١ .

محفوظ ، حسين على : تاريخ الشيعة ـ بغداد ، النجاح ١٩٥٨ ص ٩٢ .

# الخوارج

ابو النصر ، عمر : الخوارج في الاسلام \_ بيروت ، مكتبة المعارف ١٩٤٦ ص ١٧٦ . سلم ، محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظهورهم الى ان شتت المهلب شملهم \_ القاهرة، دار التقدم ١٩٢٤ ص ٢٧٩ .

عباس ، حسن رشید : شعر الخوارج .. بیروت ، دار الثقافة ۱۹۲۲ ص ۲۱۸ .

تامر ، عارف : القرامطة : اصلهم ، نشأتهم ، تاريخهم ، حروبهم ــ بيروت ، دار الكاتب العربي صفحة ٢٩٢ .

الهاشمي ، الخطيب علي بن الحسين : وقعية النهروان والخوارج \_ طهران ، مطبعة الحيدري . ١٣٧٢ صفحة ٢٠٦ .

# الحروب الصليبية

دار الكتب المصرية : نشرة بمراجع عن الحروب الصليبية وحملة لويس التاسع ومعركة المنصورة ــ دار الكتب القاهرة ، ١٩٦٠ صفحة ١٥ ١٧ .

حسن حبشي ، مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ــ القاهرة ، دار الفكر العربي . ١٩٥٨ صفحة ١٩٥٨ .

حسن حبشي: الحرب الصليبية الاولى ، طبعة ٢ ــ دار الفكر العربي ١٩٥٨ ، صفحة ٢٣٠ . باركر ، ارنست : الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني ــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٠ صفحة ١ ــ ي ٢٨٠ .

اهوين جون ديفيز: قرنسا الجريحة على ضفاف النيل ، ترجة زكي شنورة - القاهرة ، حلي مراد ١٩٥٧ ص ١٩٠٠ .

يوسف ، جوزيف نسم : لويس التاسع في الشرق الاوسط ١٢٥٠ – ١٢٥٤ قضية فلسطين في عصر الحروب الصلعبة \_ القاهرة ، مكتبة الانجلو المعزية ١٩٥٦ ص ١٩٥٦ .

شميس، عبد المنعم: معركة المنصورة ( ٦٤٧ – ٦٤٨ هـ – ١٢٤٩ – ١٢٥٠ م ) ـ القاهرة الدار القومة الطباعة والنشر ، ١٩٦٠ ص ٠٠ .

حمر كال توفيق: ملكة بيت المقدس الصليبية \_ الاسكندرية ، مطبعة رويال ١٩٥٨ ص ١ ف ٢٢١. يوسف ، جوزيف نسم : هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل \_ القاهرة ، مؤسسة المطبوعات الحديثة ١٩٥٠ ص ١٩٧٠ .

سميد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليبية : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ج ١ – ٢ ــ القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٤ ص ١٩٦ و ٨٣٠ .

السيد الباز العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ج ١ ـ القاهرة ، دار النهضة العربيسة . ١٠٤٨ ص ١٠٤٨ .

## الحدانيون

كيالي ، سامي : سيف الدولة وعصر الحدانيين \_ حلب ، المطبعة الحديثة ١٩٣٩ ص ٢٣٥ . الجندي، درويش: الشعر في ظل سيف الدولة \_ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ص٢٣٦٠ الشكعة ، مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع الحدانيين – القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية المسمية مصطفى محمد :

### الطولونية ، الدولة

حسن احمد محمود : حضارة مصر الاسلامية : العصر الطولوني ـ القاهرة ، مكتبـــة النهضة المصرية ١٩٦٠ ص ١ – و ٢٧٦ .

سيدة اسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قيام الدولة الطولونية القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٠ ، ص ٢٦٦ .

### الاخشيديون

كاشف ، سيدة اسماعيل : مصر في عصر الاخشيديين ــ القاهرة ، جامعة فؤاد الاول ، كلية الآداب ١٩٥٠ ص ١٩٥ .

كاشف ، سيدة اسماعيل : مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين ـ القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٠ ، صفحة ٣٠٦ .

#### السلجوقية

ابن البسي ، ناصر الدين يحسى : تواريخ آل سلجوق ـ ليدن ١٩٠٢ صفحة ٣٥٨ .

ابن النظام ، محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية ـ ليدن ، بريل ١٩٠٩ صفحة المنطقة ) :

حسنين ، عبد النميم محمد : سلاجقة ايران والعراق ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ . صفحة ٢١٦ .

#### الدولة الايوبية

نظير حسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ــ القاهرة مكتبـــه المهضة المصرية المورية ١٩٥٦ مفحة ١٢١ .

ابو الشامة ، عبد الرحمن بن اسماعيل شهاب الدين : الروضتين في اخبيار الدولتين النورية والصلاحية ، تحقيق محمد حلمي احمد ـ القاهرة ، لجنبة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٦ صفحة ٣٢٦ .

السيد الباز العريني : مصر في عصر الايوبيسين ـ القاهرة ، مطبعة الكيلاني الصغير ١٩٦٠ ، ص ١ - ج ٢٩٥ .

محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدين الايوبي \_ القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٠ ص ١٥٦٠ . محمد عبد العزيز مرزوق : العصر اليوناني والروماني والعصر الاسلامي ، ج ٨ ، مج ٢ : الحيساة الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح الذركي \_ القاهرة ، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٤ صفحة ٨٠٠.

محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الايوبي ــ القاهرة ؛ دار القلم .

#### دولة المالىك

ابن اياس ؛ محمد بن احمد : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، تحقيق وتقدمة وفهرسة محمد مسطفى ــ القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٠ صفحة ١٩٦٠ + ٤٩٢ . فوزي جرجس : دراسات في تاريخ مصر السياسي منسند العصر المملوكي ــ القاهرة ، الدار المصرية للكتب ١٩٥٨ ، صفحة ٣٠٠ .

- محمد رزق سلم: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والادبي ٣ اجزاء في ٥ مجلدات ـ القامرة، مكتبة الآداب ١٩٥٦ .
- سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في عصر دولة الماليك البحرية \_ القاهرة ، مكتبة النهضة المرية ١٩٥٩ ، صفحة ٢٤٧ .
- ابراهيم على طرخان : مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ( ١٣٨٢ ١٥١٧ ) القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٠ صفحة ١ ع ٣٧٥ .

#### الاتراك

- عبد المنهم محمد حسنين : سلاجقة ايران والعراق ـ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ صفحة ٢١٦
- بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ترجمة السعيد سليان ـ القاهرة ، مكتبة الانجلو . المصرية ، ١٩٥٨ صفحة ٢٦٤ .
  - سالم الرشيدي ، محمد الفاتح : القاهرة ، مضطفي البابي الحلبي ١٩٥٦ صفحة ٣٠٧ .
- محمد انيس : الدولة العثمانيـــة والشرق العربي ١٥١٤ ١٩١٤ ـ القاهرة ، مكتبة الانجملو المصرية ، ١٩٦٤ صفحة ٢٠٤ .

جدول زمني مقارب

| الشرق الادنى    | الفرب                                  | التواريخ                 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                 |                                        | <b>****</b> - <b>***</b> |
|                 |                                        | <b>የ</b> ልጓ              |
| •               |                                        | <b>ተ</b> ባለ — ተባኘ        |
| حول الغيباقة    | موسوم هوتوریوس وارکادیوس               | 444                      |
|                 |                                        | 444                      |
|                 |                                        | 171-1-1                  |
|                 |                                        | <b>i</b> • •             |
|                 | الفندال والسويف يجتازون الرين          | 1.7                      |
|                 | الحاميات الرومانية تجلو عن بريتانيا    | ¥ 9 8 . v                |
|                 | سعوط رومًا. في أيُدي « الاريك »        | ٤١٠                      |
|                 | العديس ارغسطينوس يؤلف « مدينة الله » . | 177-117                  |
|                 |                                        | 111                      |
|                 |                                        | <b>17</b> •              |
|                 |                                        | <b>107 — 171</b>         |
|                 | الفندال ينتقارن الى افريقيا الشمالية   | 179                      |
|                 |                                        | £41                      |
|                 |                                        | 141                      |
|                 | تبشير ايرلندا بالانجيل                 | حوالي ٢٥٥                |
| قانون ليوضوسيوس |                                        | 144                      |
| -               |                                        | 110                      |
|                 |                                        | a). — {{a                |
|                 |                                        | 117                      |

| التواريخ          | آسيا الشرقية                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> 40 - 441 | الهند ؛ ولاية شاندراكوبتا الثاني . انطلاقة الادب ( قاليداسا ) . فترحات اقليمية؛ كرجورات،<br>كاتيارار       |
| <b></b>           | اليابان ؛ فتح كوريا الجنوبية.                                                                              |
| <b>447</b> — 444  | الصين الشمالية ؛ الاتراك الطابغاتش او طو ــ با يؤسسون مملكة « رت »                                         |
| 444               |                                                                                                            |
| 444               | سفر الحاج البرذي ه قا ـ ميان به الى الهند                                                                  |
| 171 - 1 · 1       | رحلة الحاج ه تشي موقع » :                                                                                  |
| 1.0               | اليابان ؛ كاتب كوري يعلم الاحوف الصينية في البلاط                                                          |
| <b>1.</b> 7       |                                                                                                            |
| \$ £ + Y          | الصين الشمالية : رفاة « فر ـ كيان »                                                                        |
| 41.               | المدين ؛ ﴿ النَّسَنُ ﴾ يحققون فتوحات سريعة الزرال في منقوليا                                               |
| 113-713           |                                                                                                            |
| 111               | الصين ؛ عودة الحاج قا هيان . تأسيس المعايسد البوذية الاولى في يرن قانغ<br>الحند ؛ ولاية قرماوا كوبتا الاول |
| 14.               | الصين ؛ تأسيس مملكة السونغ الارلين ، بوذابهادرا ينقل الى الصيلية نصوصاً هندية .                            |
| 104-111           | رحلة الحاج ﴿ مَا ـ يُو ﴾ .                                                                                 |
| 174               |                                                                                                            |
| 171               | نهب « سبنان » هل ايدي « الشام »                                                                            |
| iri               | قو نان ؛ ولاية قوتديليا الاول                                                                              |
| حوالي ٢٥٥         |                                                                                                            |
| 1879              |                                                                                                            |
| 110               | العلو با يستولون عل لوب نود                                                                                |
| 01 110            | دكن ؛ المعرك فالغاظفا بجهزرن المعادر في اسبانتا                                                            |
| 117               | نبب عاصمة « الشام » عل أيدي المستبين .                                                                     |

| الشرق الادنى                                              | الفرب                                    | التواريخ     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                           |                                          | حوالي ٥٠ ۽   |
| مجمع خلقيدونيا يصدر حكمه على<br>القاتلين بالطبيمة الواحدة | غارة الهون عل غاليا                      | 101          |
|                                                           | مرت د اتیلا »                            | ٤٥٣          |
|                                                           |                                          | 100          |
| الحون الهفتاليون في مرو وهيرات                            |                                          | 1A1 - 100    |
|                                                           |                                          | YF3 - 2F3    |
|                                                           |                                          | <b>(y</b> •  |
|                                                           |                                          | • · · - i ve |
|                                                           | نهاية الامبراطورية الرومانية الغربية     | 177          |
|                                                           |                                          | £YA          |
|                                                           |                                          | £ <b>Y</b> 4 |
|                                                           |                                          | ٤٨٠          |
|                                                           |                                          | £A £         |
|                                                           | كلوفيس يهزم سياغريوس ويقتله في سواسون    | 143          |
|                                                           |                                          | حوالي ٩٠     |
|                                                           | تپودوریك ، ملك الارستروقوط ، سید ایطالیا | 194          |
|                                                           |                                          | 191          |
|                                                           | تنصر كوفيس                               | 0.7-190      |
| حركة مزدية في ايران                                       |                                          | حوالي ٥٠٠    |
|                                                           |                                          | 04 0.1       |
|                                                           | نشر مجموعة قوانين الاريك                 | ٥٠٦          |
|                                                           | كلوفيس يسحق الفيزيقوط في « فوية »        | a•¥          |

| التواريخ        | آسيا الشرقية                                                                                                                                                     |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| حوالي ٥٠٠       | اليابان : اعتاد أبجدية مستوحاة من الصين، يقطة فكرية ـ اليو ـ تشي في كابول وبختيار وبشاور.<br>امبراطور الطو ـ با يحميّ البوذية ويعتنقها . اجمل مفاوو يون ـ قانغ . |  |
| 101             |                                                                                                                                                                  |  |
| į or            |                                                                                                                                                                  |  |
| 100             | الهند : ولاية سكندا كوبتا الذي يصد الهون الهفتاليين .                                                                                                            |  |
| i 1 - 100       |                                                                                                                                                                  |  |
| VF3 - FF3       | الهند : تأسيس مدينة نالندا السلالية والجامعية . ولاية تومارا كرمتا الثاني .                                                                                      |  |
| ٤٧٠             | الهند : تجزئة الامبراطورية الكوبتية .                                                                                                                            |  |
| 0 · · · - { Y o | طورامانا الهوني، المقيم في غندهارا ، يضطهد البوذية ـ الفيداريون ينكمئون نحو بامير (جلجيت)                                                                        |  |
| 173             |                                                                                                                                                                  |  |
| ٤٧A             | فونان ؛ الملك فوندينيا ( جايا فرمان ) يدفع الجزية للصين ـ « تهنيد » البلاد                                                                                       |  |
| 144             | الصين الجنوبية : سقوط السونغ الاولين ؛ ولاية التسي .                                                                                                             |  |
| ٤٨٠             | لن _ يي : سيطرة العبادة الشيفاوية . فو _ نان : الراهب باغاسينا يسل الى البلاط .                                                                                  |  |
| £A£             | قو _ نان ؛ جايا فرمان يستقبل ناغاسينا ريوفده الى كانتون .                                                                                                        |  |
| 143             |                                                                                                                                                                  |  |
| حوالي ٩٠        | الهند ؛ تأسيس مملكة فالابهي ( قاتياوار وسرواشترا )                                                                                                               |  |
| 197             |                                                                                                                                                                  |  |
| 191             | الصين ؛ امبراطور الطو ـ با يؤسس (؟) لونغ ـ من .                                                                                                                  |  |
| 0-7 - 190       |                                                                                                                                                                  |  |
| حوالي ٥٠٠       | الهون الهفتاليون في افغانستان والهند ؛ هدم الاديرة والابنية . ــ الهند ؛ الشاتوكيا                                                                               |  |
| ٥٣٠ ٥٠٢         | شامبا : رفود الى الصين . بـ الهند : الهوني الهفتالي ميهيراكولا يتقدم حتى حوض الغالج . ـ<br>الصين : سلالة ليانغ ؛ ولاية ليانغ وو تي .                             |  |
| 7.0             | فو ـ تان : ليانغ وو ـ تي يستدعي الراهب سنغابالا لنرجمة الكتب المقدسة البوذية                                                                                     |  |
| ٥٠٧             |                                                                                                                                                                  |  |

| الشرق الادنى                       | الغرب                                                            | التواريخ     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                    |                                                                  | 01•          |
|                                    | مجمع اورلیان ـ وفاة کلوفیس                                       | 011          |
|                                    |                                                                  | 011          |
|                                    |                                                                  | 014 - 010    |
|                                    |                                                                  | 017          |
|                                    |                                                                  | 077 - 011    |
|                                    |                                                                  | ٥٢٣          |
|                                    | تیودوریك یعدم « بویس »                                           | 071          |
|                                    | تأسيس الجمعية البندكتية في جبل كسينو                             | حرالي ٢٥ه    |
|                                    | رفاة تيودرريك ـ تشييد كنيسة القديس فيتال في رافنا<br>( حتى ٤١ه ) | 977          |
| ولاية جومتيليانوس                  |                                                                  | <b>0 Y Y</b> |
| جمع قانون جوستينيانوس والجموعة     |                                                                  | 077 - 079    |
|                                    |                                                                  | ٥٣٠          |
|                                    | الفرنجة يستولون عابروفلسا والتوونج والمملكة البورغندية           | 074 - 07.    |
| تمرد نيكا في القسطنطينية           |                                                                  | 077          |
| جيوش جوستينيانوس تستميد افريقيا    |                                                                  | ٥٣٢          |
|                                    |                                                                  | 041          |
| البيزنطيون يباشرون استعادة ايطاليا |                                                                  | ٥٣٥          |
|                                    |                                                                  | ٥٤٠          |
|                                    | وفاة القديس بندكتوس                                              | 0 5 4        |
|                                    |                                                                  | o į A        |
|                                    |                                                                  | •••          |
|                                    |                                                                  | 00Y          |

| التواريخ    | أسيا الشرقية                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۱۰         | ألهند : تشييد معابد وأديرة في إداني ، اجانتا ، الغ . تأييد « الساتي في « أران »                                             |
| 011         |                                                                                                                             |
| 011         | فو ـ تان ؛ وفاة جايافرمان . ولاية رودرا فرمان                                                                               |
| 01A - 010   | العسين الشمالية : الامبراطورة « هو » تحمي البوذية وتزين لونغ ــ من                                                          |
| ٥١٦         | الدابان تهاجم كوريا دون جدرى                                                                                                |
| 077 - 014   | الامبراطورة « هو » توفد الحاج سوئغ ين » الى الهند                                                                           |
| ٥٢٣         | الصين : تشييد معبد « سونغ ـ ير ـ سو ، في هو ـ نان                                                                           |
| 071         |                                                                                                                             |
| حوالي ٢٥٥   |                                                                                                                             |
| 270         |                                                                                                                             |
| ٥٢٧         |                                                                                                                             |
| orr - 1019. |                                                                                                                             |
| 07.         | شامبا ؛ الملك يتقبل التولية من الصين                                                                                        |
| ٠٣٧ - ٥٣٠٠  |                                                                                                                             |
| ٥٣٢         |                                                                                                                             |
| ٥٣٣         |                                                                                                                             |
| . 071       | الصين الشمالية : انقسام الـ « فاي » الهند : ميهيراكولا ينسحب الى كشمير بعد ان هزمه ملك « مالفا »                            |
| 040         | الصين الشيالية : تجهيز المفارة الوسطى في لونغ ـ من                                                                          |
| a t •       | كوربا تهزم اليابان مرة ثانية                                                                                                |
| ofA         |                                                                                                                             |
| ££A         | الراهب الهندي بارمارنا يأتي الى نانكين لترجمة نصوص هندية                                                                    |
| 00+         | الصين الشالية : سقوط « الغاي » في هو ـ نان ( باي ـ تسمي ) . ـ الـ « تو ـ كيو » يصدروت الجوان ـ جوان وهون تركستان الهفتاليين |
| 904         | بمثة كورية تنقل تثالاً لبوذا الى اليابان                                                                                    |

|   | الشرق الادنى                     | الغرب                                                           | التواريخ              |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                                  |                                                                 | ٥٥٦                   |
| 1 |                                  |                                                                 | oo A                  |
|   | وفاة جوستينيانوس                 |                                                                 | ٥٢٥                   |
|   |                                  | اقامة اللمبارديين في ايطاليا                                    | AF0 - 740             |
| 1 | اقامة « الآفار » في بانونيا      |                                                                 | حوالي ٧٠ه             |
|   |                                  | غريغو ريوس اسقف تور                                             | ۵۹۳ — ۵۷۳             |
|   |                                  |                                                                 | ovi                   |
|   |                                  |                                                                 | 0A 1                  |
|   |                                  |                                                                 | حوالي ٥٨٥             |
|   |                                  | ملك الفيزيقوط ، بيكاريد يترك الاربوسية                          | oA4 '                 |
|   |                                  | ولاية غريفوربوس الكبير . ـ ظهور الرهبان الايرلنديين<br>في غاليا | ٥٩٠                   |
|   |                                  |                                                                 | ٥٩٣                   |
| ١ |                                  | مهمة ارغسطينوس في بريطانيا المظمى                               | 097                   |
|   |                                  |                                                                 | <b>09</b> A           |
| , |                                  |                                                                 | آخر القرن السادس<br>؛ |
|   |                                  |                                                                 | حوالي ٢٠٠             |
|   | اقامة البلذار والسلاف في البلقان |                                                                 | ٦٥٠ — ٦٠٠             |
|   |                                  |                                                                 | 714 - 700             |
|   |                                  |                                                                 | ٦٠٦                   |
|   |                                  |                                                                 | ٦٠٧                   |
|   |                                  | ł.                                                              | 4.4                   |
|   | الاية هيراكليوس                  | القديس كولمبانوس يؤسس دير « لوكسوي »                            | ٦١٠                   |
| 1 | لساسانيون يستولون عل اورشليم     |                                                                 | ٦١٤                   |

| التواريخ         | آسيا الشرقية                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007              | الصين الجنوبية : مقوط الليانغ وو لاية القشن                                                                                      |
| ۸۵۵              | الصين الشهالية : سقوط الناي في شن ـ سي ( باي تشيو )                                                                              |
| 979              |                                                                                                                                  |
| AF0 - 770        |                                                                                                                                  |
| حوالي ٧٠٥        |                                                                                                                                  |
| 094 - 044        |                                                                                                                                  |
| 349              | الصين : اضطهاد البوذية                                                                                                           |
| ٥٨١              | الصين : يانغ كيان يؤسس سلالة السوي في سي ـ نغان ـ فو                                                                             |
| حوالي ٥٨٥        | الهند : وفاه آخر كوبتا . ـ الفاردهانا يدافعون عن الحدود ضد الهون                                                                 |
| 019              |                                                                                                                                  |
| ٥٩٠              | الصين : السوي يعيدون الوحدة السياسية . نهاية عهد السلالات                                                                        |
| 047              | اليابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حكومة شوتركو ــ تايشي                                                          |
| 097              |                                                                                                                                  |
| ۵۹۸              | فو ۔ نان وتشن ۔ لا تتحدان تحت سلطة الملك بهافافرمان                                                                              |
| آخر القرن السادس | الهند ؛ تجهيز مفارة الفستا                                                                                                       |
| حوالي ٢٠٠        | الهند : سلالة فاردهانا في تانشفار تحارب الهون                                                                                    |
| 70 7             |                                                                                                                                  |
| 714 - 710        | الصين : ولاية يانغ ــ تي ( سوي ) . ـ وحلة الحاج واي ـ تسي . ـ تجميل لو ـ يانغ . ـ انشاء التعاة الكبرى بين يانغ ـ تشيو ولو ـ يانغ |
| 4.4              | الهند ؛ ولاية هارشا . توسع مملكة البالافا في الجنوب ؛ تشييد مافاليبورام                                                          |
| ٦٠٧              | اليابان : تأسيس دير هوروجي . انطلاق العلوم والفنون الصينية                                                                       |
| 7 • 9            | دكن : ولاية بولاكشين الثاني ، مؤسس الامبراطورية الشانوكيا                                                                        |
| 71.              | الصين : جرد انجاز الكتب المقدسة                                                                                                  |
| 318              |                                                                                                                                  |

| الشرق الادنى                                          | الغرب                                    | التواريخ         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1                                                     |                                          | 717              |
|                                                       | Í                                        | 714              |
|                                                       | Į                                        | ٦٢٢              |
| الهجرة                                                |                                          | 777              |
| ]                                                     | تنمر « ادرین » ملك نور ثبریا             | 744              |
|                                                       | ولاية داغوبير                            | 774              |
|                                                       | ł                                        | 74.              |
|                                                       |                                          | <b>ጎለየ</b> — ጎም፥ |
| وفاة عبد                                              |                                          | ገ <b>ም</b> ኛ     |
| استیلاء العرب عل سوریا ومصر<br>وما بین النهوین وایران |                                          | 70 726           |
| נא אָנֵי וֹהֹאָרָיֵי פוֹינֵיוֹט                       |                                          | ٦٣٥              |
|                                                       | وفاة ايزيديروس الاشبيلي                  | <b>ካዮ</b> ካ      |
|                                                       |                                          | 714              |
| غروات المرب الاولى في افريقيا الشمالية                |                                          | Tiv              |
|                                                       |                                          | 70.              |
|                                                       | تنصر اللبارديين                          | 704              |
| بداية الحلافة الاموية                                 |                                          | 77.              |
|                                                       |                                          | 470              |
|                                                       |                                          | 778              |
|                                                       | ثيودوروس ، اسقف كنتربري                  | 774              |
|                                                       |                                          | 740 - 740        |
|                                                       |                                          | 741 - 744        |
|                                                       | بيبين دي هوستال يصبح وزيراً في اوستراسيا | ٠ ٦٨٠            |
| المرب يحتلون بلاد البوبر                              |                                          | Y • • - 7 A •    |
|                                                       |                                          | 748              |
|                                                       | ويليبرورد يبشر بلاد الفريز بالانجيل      | YYE - 79.        |
|                                                       |                                          | YX \ — Y • Y     |
| العرب والبربر يحتلون اسبانيا                          |                                          | Y1 - Y11         |
|                                                       |                                          | Y \ Y            |
|                                                       | لويتيراند ، ملك اللمبارديين              | ٧١٣              |

| التواريخ    | آسيا الشرقية                                                                                                                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 717         | ثشن ـ لا : وفد الى الصين                                                                                                             |  |
| 714         | الصين : ولاية التانغ . ضم المالك الهندو ـ اوروبية في آسيا الوسطى                                                                     |  |
| 777         |                                                                                                                                      |  |
| 777         | الصين : ولاية تاي ــ تسونغ . توسع اقبيلمي                                                                                            |  |
| 777         | تشن ـ لا ؛ ولاية ايشانا فرمان                                                                                                        |  |
| 779         |                                                                                                                                      |  |
| 74.         | ضم منغولیا الی صین الثانغ . بدء رحلة الحاج هیوان ـ تسانغ                                                                             |  |
| 7AY — 74°   | الصين تطرد الانراك الى منفوليا وتخضعهم                                                                                               |  |
| 747         |                                                                                                                                      |  |
| 700 - 748   |                                                                                                                                      |  |
| 740         | كامن نسطوري ايراني يشيد كنيسة في تشانغ ـ نغان . الاتراك الشاميون المقيمون في قابيشا                                                  |  |
| 727         | وغندهارا يحمون البوذية                                                                                                               |  |
| 788         | تاي ــ تسونغ يرسل وفداً الى هارشا                                                                                                    |  |
| 717         |                                                                                                                                      |  |
| 70.         | التيبت : ولاية « سرونغ ــ بنسان ــ سفام ــ بو ، وهو زوج امبرةملكية صيلية واميرة نيبالية.<br>العدين : تجهيز مفاور عديدة في لونغ ــ من |  |
| 704         | العين ، بهير سارر عايده ي وع ياس                                                                                                     |  |
| 77.         |                                                                                                                                      |  |
| 770         | صراع المسين ضد النبيت واتراك آسيا                                                                                                    |  |
| AFF         | الصين نحتل كوريا                                                                                                                     |  |
| 779         |                                                                                                                                      |  |
| 97F 0AF     | رحلة يي _ تسنغ                                                                                                                       |  |
| YYF - 1 AF  | قوحيد كوريا تحت ادارة مملكة سيلا                                                                                                     |  |
| ٦٨٠         |                                                                                                                                      |  |
| Y 7 Y       |                                                                                                                                      |  |
| ٦٨٤,        | . الصين ؛ تجهيز مغاور عديدة في تيان لونغ ــ شان                                                                                      |  |
| YTE - 79.   |                                                                                                                                      |  |
| YA\ — Y•Y   | اليابان : عهد نارا . انطلاقة الآداب والفنون                                                                                          |  |
| Y 1 - Y 1 1 |                                                                                                                                      |  |
| <b>Y1</b> Y | الصين ؛ ولاية هيوان ــ تسونغ . عصر الآداب الذهبي ؛ انطلاقة تشانغ ــ نغان                                                             |  |
| Y1F         |                                                                                                                                      |  |

| الثرق الادنى                          | الفرب                                                                                            | التواريخ        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       | شارل مارتل يستولي على السلطة في شمالي غالبيا                                                     | V14 - V18       |
| العرب يحاصرون القسطنطينية<br>مرة اخرى |                                                                                                  | V1A - Y1Y       |
|                                       | ونيفاسيوس يبشر منطقتي هيس وتورنج بالانجيل                                                        | ¥14             |
| المسلمون يجتاحون الهند                |                                                                                                  | 44.             |
|                                       |                                                                                                  | 441             |
|                                       | بونيفاسيوس اسقف جرمانيا                                                                          | 444             |
|                                       | تأسیس دیر ریشنان                                                                                 | 771             |
| بروز مشادة الايقونات                  |                                                                                                  | 777             |
|                                       |                                                                                                  | 444             |
|                                       |                                                                                                  | ٧٣٠             |
| ļ                                     | شارل مارتل يصد غارة اسلامية في بوافر                                                             | 747             |
|                                       |                                                                                                  | ٧٣٣             |
|                                       | وفاة د بيد يم المحترم                                                                            | ٧٣٥             |
|                                       |                                                                                                  | 747             |
|                                       | وفاة شارل مارتل                                                                                  | Y £ 1           |
|                                       | بونيفاسيوس ينولى اصلاح الكنيسة الفرنسية                                                          | YEY             |
|                                       |                                                                                                  | Y11             |
|                                       |                                                                                                  | 717             |
|                                       | « بیبین له بریف » و ذیر اوحد                                                                     | Y <b>t</b> Y    |
| ولاية العباسيين                       |                                                                                                  | Y0+             |
| رافيا تسقط في ايدي اللمبارديين        | « بيبين له بريف » ملك الفرنجة في سواسون                                                          | 401             |
|                                       | بيبين ، الذي كرسه اسطفانوس الثاني ، يقود حملة عل<br>الفبارديين في ايطاليا وفاة القديس بونيفاسيوس | 401             |
|                                       | ولاية « اوفا » ملك مرسيا ( توني ٩٩٧ )                                                            | YOY             |
|                                       |                                                                                                  | ٧٦٠             |
| تأسيس بغداد                           |                                                                                                  | <b>የ</b> ኚዮ -   |
|                                       |                                                                                                  | YY• - Y\{       |
|                                       |                                                                                                  | حوالي ٥٦٥ – ٧٧٠ |
|                                       | وفاة « بيبين له بريف »                                                                           | YZA             |
| •                                     |                                                                                                  | <b>**</b>       |
|                                       | شارلمان ملك الفرنجة                                                                              | 441             |

| التواريخ            | آسيا الشرقية                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 314 - VIE           |                                                                                                                                                                                |  |
| Y1X - Y1Y           |                                                                                                                                                                                |  |
| Y11                 |                                                                                                                                                                                |  |
| <b>YY</b> *         | تولية ملوك كشمبر وكابيشا تأتيهم من الصين                                                                                                                                       |  |
| 441                 | الصين تعقد الصلح مع الاتراك وتفرض حمايتها على آسيا الوسطى                                                                                                                      |  |
| 444                 |                                                                                                                                                                                |  |
| 411                 |                                                                                                                                                                                |  |
| 777                 |                                                                                                                                                                                |  |
| 444                 | الصيئيون يصطدمون بالعرب في مخارى وسموقند                                                                                                                                       |  |
| 74.                 | الهند : آل « برتیهاراً » یعیدون انشاء امبراطوریة « قانوج »                                                                                                                     |  |
| <b>Y</b> #Y         |                                                                                                                                                                                |  |
| 744                 | الصين ثلتصر لكشمير على العرب                                                                                                                                                   |  |
| 770                 |                                                                                                                                                                                |  |
| 777                 | الصين : الانتصار الاول عل التيبت                                                                                                                                               |  |
| V { \               |                                                                                                                                                                                |  |
| YŁY                 |                                                                                                                                                                                |  |
| YEE                 | تأسيس امپراطورية الديكور ( اتراك ) في آسيا العليا                                                                                                                              |  |
| 717                 | الصين ؛ الانتصار الثاني عل التيبت                                                                                                                                              |  |
| YŁY                 |                                                                                                                                                                                |  |
| ٧٥٠                 | الصين : بداية انحطاط التانغ. الهند : امبراطورية راشتراكوتا. تشييد « كلاسا الورا » في عهد<br>كريشنا الارل ( ٥٠٨ - ٧٧٧ ). طود التيبتيين من بامير . جارا الوسطى : تشييد بارابودور |  |
| Y01                 | العرب ، حلفاء التينتيين يسحقون الصينين ؛ آسيا الوسطى كلها في قبضة المسلمين. آل«لو-لو»                                                                                          |  |
| Yoù                 | في نان ــ تشاد يسحقون الصينيين                                                                                                                                                 |  |
| YoY                 |                                                                                                                                                                                |  |
| ٧٦٠                 | جاوا الوسطى : ثبوت عبادة ال « لنغا » الملكية . الصين : انتصارات على البرابرة                                                                                                   |  |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | الصين : اعادة سلطة التانغ . التخلي عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لى تاي ـ بو »                                                                                            |  |
| YY• - Y71           | اليابان : طبيع النصوص البوذية                                                                                                                                                  |  |
| حوالي ۲۷۰ – ۷۷۰     | الهند : ولاية آل « بالا » . البنغال تغدر ملجأ البوذية                                                                                                                          |  |
| ٧٦٨                 |                                                                                                                                                                                |  |
| <b>YY•</b>          | الصين : وفاة الشاعر « توفو »                                                                                                                                                   |  |
| 771                 |                                                                                                                                                                                |  |
| 7 7 7               |                                                                                                                                                                                |  |

| الشرق الادنى                      | الغرب                                                 | التواريخ             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                   | Mandaya, hayar ka | 119 - YYY            |
|                                   | شارلمان ملك اللمبارديين                               | <b>YY</b> . <b>£</b> |
| العرب يستولون عل كابيشا           |                                                       | A.4 - YYO            |
|                                   | هزيمة وونسفو                                          | 444                  |
|                                   |                                                       | YA1                  |
|                                   | الكوينوس في غالبا                                     | YAY                  |
|                                   | شارلمان يفتح الساكس                                   | 7A0 - 7AT            |
|                                   | الفارات السكندينافية الارنى عل انكلفرا                | 774                  |
|                                   | الحكم على هوطلقة التبني في مجمع فونكففوون             | Y41                  |
|                                   | شارلمان يخضع الافار                                   | 797                  |
|                                   | تشييد كنيسة اكس                                       | A.0 - Y17            |
| تنظيم الامارة الاغلبية في افريقيا | شارلمان يتوج الهبراطوراً في روما                      | ٨٠٠                  |
| ادريس الثاني يؤسس فاس             | اللمونجة يستولون عل برشلونا                           | ۸۰۱                  |
|                                   |                                                       | A+Y                  |
| غارة الاحماعيليين عل كورسكا       | 1                                                     | ۲٠٨                  |
| On John William                   |                                                       | ٨٠٨                  |
| بفاة مادرن الرشيد                 |                                                       | ۸•٩                  |
|                                   |                                                       | حوالي ۸۱۲            |
| انتصار البلدار عل بيزنطية         |                                                       | ۸۱۳                  |
|                                   | وفاة شارلمان                                          | 411                  |
| رفاة الشاقمي                      | الفارات الثورماندية عل خاليا                          | حوالي ۸۲۰            |
| ا رسو البنياسي                    | اجنهارد يضع « حياة شارل »                             | حواتي ۸۲۱            |
|                                   |                                                       | AYY                  |
| العرب يستواون على بالرمو          |                                                       | AT1 - AT.            |
|                                   | اقالة « لريس التقى »                                  | ለተተ                  |
|                                   | *                                                     | ለ६÷ ለሦኘ              |
| المرب يستولون بد على بد بارى »    | وفاة « اريس التقي »                                   | ۸t •                 |
| العودة نهائيا الى تكريج الأيقونات | مقاسمات قردان                                         | ۸ŧ۳                  |
| الي بيزنطة                        | منکیار اسقف در رمس »                                  | ٨٤o                  |
| هجرم اسماعيل مفاجيء على ررما      |                                                       | <b>ለ</b> ६٦          |

| التواريخ     | آسيا الشرقية                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 - YYY    | الصين : الكاتب ليار تسانغ ـ يوان                                                           |
| 448          | _                                                                                          |
| A - 9 - YYO  |                                                                                            |
| 444          | جاوا الوسطى : تكريس الشندي «كالاسان »                                                      |
| 441          | اليابان : عهد الـ « ملان » الاول ( حتى ٩٦٧ ) . نفوذ الـ « فوجيوارا » ،                     |
| YAY          | تقدم فكري رفني في كيوتو                                                                    |
| 440 - 444    |                                                                                            |
| 444          |                                                                                            |
| 448          |                                                                                            |
| Y47          |                                                                                            |
| 7.PY - 0.4 A |                                                                                            |
| ۸••          |                                                                                            |
| ٨٠١          |                                                                                            |
| A • Y        | كمبوديا : جايا فرمان يؤسس الامبراطورية الخيرية وعبادة الاله الملك . تشييد معبد «كولن »     |
| ۸۰٦          |                                                                                            |
| ۸•۸          | الصين : استيلاء الاتراك الاهرشا ـ تو α على الشمال الغربي                                   |
| ۸•٩          |                                                                                            |
| حوالي ۸۱۲    | الهند: سقوط الد بلاقا »                                                                    |
| ۸۱۳          |                                                                                            |
| */*          |                                                                                            |
| حوالي ۸۲۰    |                                                                                            |
| حوالي ۸۲۱    |                                                                                            |
| ATT          | المين تعقد الصلح مع التيبت                                                                 |
| AT1 - AT.    |                                                                                            |
| ATT          |                                                                                            |
| 77.4 - 37    | الصين : نصوص الكلاسيكيين الكونفوشيوسيين تحفر على الحجر                                     |
| A & •        | آسيا العلمياً : الاتراك الـ «كرغيز» يستولون على عاصمة الويكور قربلغاسوم ويملكوم في منغوايا |
| ALT          |                                                                                            |
| Ato          | الصين : اضطهاد البوذية والنسطورية                                                          |
| AER          |                                                                                            |

|                                                                   | ,                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| الثرق الادنى                                                      | الغرب                                         | التواريخ  |
| فروة حركة المعتزلة _ تأسيس امارة كييف                             |                                               | حوالي ٥٥٠ |
|                                                                   | ولاية نقولا الاول                             | ٨٥٨       |
| بدء كر ازة كيرالس ومتوديوس في مورافيا<br>تنصر البلغار             |                                               | ATE       |
| انشقاق فوتيوس ـ اوائل السلالة المقدونية                           | السكندينافيون يستقرون في يورك                 | YFA       |
| وفاة الجاحظ. اوائل عهد الطولونيين                                 |                                               | ٨٢٨       |
| ا في مصر                                                          | انكلترا : ولاية الفرد الكبير                  | AY1       |
| ايران : اوائل عهد السامانيين                                      |                                               | حوالي ۸۷٤ |
|                                                                   |                                               | ٨٧٥       |
| العراق : اندلاع ثورة الزنج                                        |                                               | AVV       |
|                                                                   | تنصر ملوك الدانموك                            | ٨٧٨       |
|                                                                   |                                               | **        |
|                                                                   |                                               | ٨٨٢       |
|                                                                   |                                               | AAt       |
| جيورجيا : اعلان الملكية البفراطية                                 | النورمنديون يحاصرون اديس . الفرد يحرر لندن    | ٨٨٥       |
|                                                                   | اقالة « شارل البدين »                         | AAY       |
|                                                                   | )                                             | 44· — 444 |
| اندلاع ثورة القرامطة                                              |                                               | A9 +      |
| ولاية القيصر البلغاري سممان                                       |                                               | ۸۹۳       |
| استيطان الهنغاريين في بانوفيا.<br>الاسماعيليون يستغرون في بروفنسا | غارات هنفارية على بافاريا                     | 4         |
|                                                                   |                                               | 440 - 4.4 |
|                                                                   |                                               | 4.4       |
| عهد الامراء في بنداد                                              |                                               | 4.4       |
| الفاطميون يفتحون افريقيا الشمالية                                 |                                               | 4.4       |
|                                                                   | تأسيس دير كلوني                               | 41.       |
|                                                                   | معاهدة سان سير ( على نهر الابت ) تعمارف بتوطن | 411       |
|                                                                   | النورمنديين في حوص السين الاسفل               | حوالي ٩٢٠ |
| وفاة الطبري . اعدام الحلاج                                        |                                               | 477       |
| اعلان خلافة قرطبة                                                 |                                               | 474       |

| التواريخ    | آسيا الشرقية                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| حوالي ۸۵۰   |                                                                                          |
| ٨٥٨         |                                                                                          |
| ٨٦٤         |                                                                                          |
| YFA         |                                                                                          |
| ۸٦٨         | الصين : طبع مؤلف بوذي                                                                    |
| ۸۷۱         |                                                                                          |
| حوالي ۸۷٤   |                                                                                          |
| ٨٧٥         | الصين : ثورة فلاحي هوانغ تشاو                                                            |
| AYY         |                                                                                          |
| ٨٧٨         |                                                                                          |
| **          | الصين : هوانغ تشار يستولي على لو ـ يانغ                                                  |
| AAY         | الصينيون يستنجدن بالاتراك                                                                |
| AAL         | الصيين : انتحار هوانغ تشار                                                               |
| ٨٨٥         |                                                                                          |
| AAY         |                                                                                          |
| AAA AAA     | الهند: الشولا يجهزون علىالبلافا. الامبراطورية الخيرية: ولاية ياشوفرمان. تأسيسمدينةانفكور |
| <b>A</b> 5. |                                                                                          |
| AST         |                                                                                          |
| •••         |                                                                                          |
| 970 - 9.7   | تجزئة الصين : السلالات الحنس                                                             |
| 4.4         | الصين : زرال نفوذ التانغ . الهند : ولاية سلالة راجبوت في مالغا . الشولا يهزهون البانديا  |
| 4 • 4       |                                                                                          |
| 4.4         |                                                                                          |
| 41.         |                                                                                          |
| 411         |                                                                                          |
| حوالي ٩٢٠   | الصين ؛ الكيتات المفوليون يملون محل الكوغيز الاتراك في الشمال                            |
| 477         |                                                                                          |
| .444        |                                                                                          |

| الشرق الادنى                                            | الفرب                                                                           | التواريخ        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |                                                                                 | 144             |
| وفاة الاشعري                                            |                                                                                 | 140             |
|                                                         | ولاية ارتون الكبير                                                              | 444             |
|                                                         | غارات هنفارية على « بري » وروما                                                 | 144             |
| اقامة النظام البويهي في بمداد                           |                                                                                 | 460             |
|                                                         |                                                                                 | 414             |
|                                                         | ممبورغ « عاصمة » البلدان السكندينافية                                           | 464             |
|                                                         | ارتون الكبير ينتصر على الهنفاريين في بافاريا                                    | 400             |
|                                                         |                                                                                 | 44+             |
|                                                         | ارتون الكبير يتوج امبراطوراً . احداث مركز اساقفة<br>في مفدنبورغ                 | 477             |
|                                                         | C37. ¥                                                                          | 444             |
| فتح الفاطميين لمصر . تأسيس القاه                        |                                                                                 | 444             |
| طود الاسماعليين من بروفنا                               | ادائل تعليم جربير في « رمس » . تأسيس اسقفية براغ                                | 444             |
|                                                         | ازدهار. مدرسة لياج الاسقفية في عهد الاسقف نوتجر                                 | 1 - + A 4 + 1   |
|                                                         | وفاة ارتون الكبير                                                               | 944             |
|                                                         |                                                                                 | 448             |
| اندلاع الحروب الكبرى الاولى بـ<br>البيزنطيين والحدانيين | تزيين كنيسة اثلوولد في وستمنستر                                                 | حوالي ٩٧٥       |
| ولاية باسيليوس الثاني                                   |                                                                                 | 477             |
| -                                                       |                                                                                 | 444             |
|                                                         | تنصير اسطفانوس ملك هنفاريا                                                      | 440             |
|                                                         | انتخاب هوغ كابت ملكاً على فرنسا                                                 | 444             |
| احتداء فلادمير اميركييف الىالسي                         | اوائل حركة سلم الرب تي الاكيتين                                                 | 4.44            |
|                                                         | غزرة الداغركيين الكبرى لانكلترا                                                 | 441             |
|                                                         | انتخاب جرير حبر اعظم ( سيلفستروس الثاني ) .<br>اوتون الثالث يختار روما عاصمة له | 444             |
| اسبانيا ؛ وفاة ابن ابي عامر المنصو                      |                                                                                 | 1 * * *         |
|                                                         |                                                                                 | 1               |
|                                                         | تشييد نارتكس كنيسة سان فيليبير في تورنوس                                        | 1 - 1 4 - 1 - 1 |
|                                                         |                                                                                 | 1.41 - 1        |
|                                                         | بدء نشاط المفامرين النورمنديين في ايطاليا الجنوبية                              | 1               |

| التواريخ          | آسيا الشرقية                                                                           |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 947               | الصين : طبع المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسية                                          |  |
| 940               |                                                                                        |  |
| 444               | الكيتات يستولون على بكين                                                               |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 410               |                                                                                        |  |
| 417               | الصين : تجزئة اقليميسة                                                                 |  |
| 488               |                                                                                        |  |
| 400               |                                                                                        |  |
| 44.               | الصين ؛ ولاية السونغ . استعادة الاراضي السليبة . انطلاقة الفنون والآداب . توسع الطباعة |  |
| 417               |                                                                                        |  |
| 477               | اليابان : عهد هيلان الثاني ( حتى ١١٦٧ ) . افول شمس الـ « فوجيوارا »                    |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 1 • • • - 4 • • • |                                                                                        |  |
| 177               | الهند : آل « شالوكيا » (كالياني ) يحلون عمل آل « راشتراكوتا ، في مهاراشترا             |  |
| 446               | الهند ؛ ولاية آل « سولانكي » ( سلالة هندية ) في قاتياوار                               |  |
| حوالي ه٩٧         | الهند ؛ تجزئة امبراطورية كانوج                                                         |  |
| 447               |                                                                                        |  |
| 444               | الصين ؛ امبراطورية السونغ ( باستثناء بكين ) تبلغ الذروة                                |  |
| 940               | الهند : الامبراطورية الشولية تبلغ الذروة                                               |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 441               | الهند : سقوط بشاور في ايدي الاتراك الغزنويين                                           |  |
| 444               |                                                                                        |  |
| 1 • • ٢           | الامبراطورية الخيرية : سوريافرمان الاول . توسع اقليمي في « سيام »                      |  |
| 1                 | تحالف امبراطورية كريفيجايا ( سوماطرا وجاوا ) والهند الجنوبية                           |  |
| 1 • 14 - 1 • • 7  |                                                                                        |  |
| 1.41 - 14         | الهند : فتوحات محمود الغزنوي في الشمال                                                 |  |
| 14                |                                                                                        |  |

| الثرق الادنى                    | الفرب                                              | التواريخ          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| ايران : الفردوسي ينجز الشاهنامة |                                                    | 1.1.              |
|                                 |                                                    | 1 • 14 - 1 • 14   |
| باسيليوس الثاني يفتح بلغاريا    |                                                    | 1 • 1 4 - 1 • 1 5 |
|                                 | امبراطورية كنوت الكبير الداغركية                   | 1.40 - 1.10       |
|                                 | تشييد دير ريبولي                                   | 1.47 - 1.14       |
|                                 |                                                    | 1.71              |
| بيزنطية تضم ارمينيا اليها       |                                                    | قبل ۱۰۲۵          |
|                                 |                                                    | 1.4 1.40          |
|                                 |                                                    | 1.44 - 1.44       |
|                                 | البوادر الاولى لحركة التكتل الغروي في ايطالبا      | 1.4.              |
| }                               | تكريس كنيسة سان ميشال في هيلدشيم                   | 1.44              |
|                                 | ,,,                                                | حوالي ۱۰۲۳ – ۱۰٤۲ |
|                                 |                                                    | 1•78 — 1•47       |
| موت ابن سينا                    |                                                    | 1.44              |
| انتصار السلجوقيين في دندخان     |                                                    | 1 • 8 •           |
|                                 |                                                    | حوالي ١٠٤٢        |
|                                 |                                                    | 1.88              |
|                                 |                                                    | 1.44 - 1.55       |
| غزرة هلالية في افريقيا الشمالية |                                                    | 1.01              |
| انشقاق ميخائيل كيرولاريوس       |                                                    | 1.01              |
| دخول طفري بك الى بنداد          |                                                    | 1.00              |
|                                 | اقرار حرية انتخاب البابا بمرسوم                    | 1.04              |
|                                 | روببر جيسكار يبدأ فتح صقليا                        | 1 • 4 •           |
|                                 | تشييد دير السيدات في كان                           | 1 • 77 11 • 74    |
|                                 | حملة عسكرية مسيحية الى وادي الايبر                 | 1.74              |
|                                 | غارات فردينان الاول على كوامېر <sub>.</sub> وفاللس | 1.40 - 1.71       |
|                                 | « انشودة رولان »                                   | حوالي ١٠٦٥ – ١١٠٠ |
|                                 | غليوم النورمندي يفتح انكلترا                       | 1• ፕፕ             |
|                                 |                                                    | 1.77              |

| التواريخ          | آسيا الشرقية                                                                                        |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1.              |                                                                                                     |  |
| 1 • 14 - 1 • 17   | الهند : امبراطور شولا ، راجندرا ، يحتل سيلان ويهرم آل «كايلندرا » ( جافا ) في مضيق                  |  |
| 1 • 1 4 - 1 • 18  | مالاكا وفي سومطرا                                                                                   |  |
| 1.40 - 1.10       |                                                                                                     |  |
| 1.42 - 1.14       |                                                                                                     |  |
| . 1.71            | الصين: صراع المثقفين                                                                                |  |
| قبل ۱۰۲۵          |                                                                                                     |  |
| 1.4 1.40          | جارا : خوض الحرب ضد الشولا                                                                          |  |
| 1.74 - 1.74       | اليسمابان : وفاة فرجيوارا ميشيناغا ، حامي البوذية . نسوب الصراع بين آل ه ميناموتو<br>وآل ه فرجيوارا |  |
| 1.4.              | شمبا : تحالف والامبراطورية الخيربة                                                                  |  |
| 1.44              | المبراطور الشولا يرسل وفداً الى بلاد الصين                                                          |  |
| حوالي ۱۰۲۳ – ۱۰۲۲ | جارا : ولاية لنغا « البالي » الاصل . توحيد جارا الشهرقية . نمر البراهمانية                          |  |
| 1+71 - 1+27       | اليابان : صدور الاوامر تكراراً بمنع احداث « شوون جديدة »                                            |  |
| 1.44              |                                                                                                     |  |
| 1 • \$ •          |                                                                                                     |  |
| حوالي ۲۰٤۲        | جاوا ؛ تقسيم جاوا الشرقية نمين قاديري رسورالليا                                                     |  |
| 1.88              | آل « داي كو فيات » تبييح فيجايا ، عاصمة « الشاميين » . للساب                                        |  |
| 1.44 1.88         | بورما : ملك اناروذا في باغان. اصلاحات سياسية ودينية . انشاء معاندكثيرة. فتوحات اقليمية              |  |
| 1.01              | اليابان : بدء حرب « السنوات التسم » بين ميساموتو رفوحيوارا                                          |  |
| 1 + 0 £           |                                                                                                     |  |
| 1.00              |                                                                                                     |  |
| 1.04              |                                                                                                     |  |
| 1.7.              |                                                                                                     |  |
| 1.77 - 1.77       |                                                                                                     |  |
| 1+74              |                                                                                                     |  |
| 15-1-05-1         |                                                                                                     |  |
| حوالي ١٠٦٥ - ١١٠٠ |                                                                                                     |  |
| 1.77              |                                                                                                     |  |
| ٨٢٠١              |                                                                                                     |  |
|                   | T .                                                                                                 |  |

| الثعرق الادنى                              | الغرب                                                                                                               | التواريخ        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                            | لانفرانك رئيس اساقفة كنتربري: اصـــــلاح الكنيسة الانكليزية . البوادر الاولى للنكتل القروي في شمالي الكواد (له مان) | 1.4.            |
| سحقالجيشالبـيزنطيفي«منتزيكرت»              | , ,                                                                                                                 | 1.41            |
|                                            | غريغوريوس السابع يعتلي الىيدة البابوية                                                                              | 1.44            |
|                                            | براءة الحسكم على التولية العلمانية                                                                                  | 1-40            |
|                                            | مقابلة غريفوريوس السابع والامبراطور هنري الرابع في                                                                  | <b>\ • • • </b> |
|                                            | كانوسا القديس انسلموس وثيس دير بك                                                                                   | 1.44            |
| تنظيم شيعة الحشاشين                        |                                                                                                                     | حوالي ١٠٨٠      |
| ولاية الكسيوس كومنينوس                     |                                                                                                                     | 1 • 4 1         |
| الكسيوس كومنينوس ينح البندقيين<br>امتيازاً |                                                                                                                     | 1 + 4 Y         |
| امتيازأ                                    | تأسیس دیر « الشارتروز الکبری »                                                                                      | 1 · A &         |
|                                            | الفونس السادس ملك قشتالة يستولي عل طليطــــلة .<br>وفاة غريفوريوس السابح                                            | 1.40            |
| انتصارالرابطين عل مسيحيي اسبانيا           | 1                                                                                                                   | 14.1            |
|                                            |                                                                                                                     | 1.44            |
|                                            | بدء تعليم ارنيريوس في بولونيا . القديس هوغ يشرع في<br>تشييد دير كلوني الكبير                                        | 1 • 44          |
| موت ملك شاه                                |                                                                                                                     | 1.97            |
|                                            | تشييد كنيسة القديس مرقس في البندقية                                                                                 | 1 • 9 \$        |
|                                            | اوربانوس الثاني يدعو في كليرمون الى الحلة الصليبيةالاولى                                                            | 1.40            |
|                                            | نشاط ادبي يبديه غليرم درق أكيتين                                                                                    | 1174 - 1.40     |
|                                            | تأسيس دير سيتو                                                                                                      | 1 • 4 Å         |
| استيلاء الصليبيين على اورشليم              |                                                                                                                     | 1.44            |
| ·                                          |                                                                                                                     | 11              |
|                                            | أ تأسيس دير النساء في مونتفرو                                                                                       | 11+1            |
|                                            | غليوم دي شامبو ، مدير مدرسة باريس الاسقفية                                                                          | 11.5            |
|                                            | رينيه دي هوي يصب جرن العاد في كنيسة سان برتلمي<br>في لياج                                                           | 11.4            |
| وفاة الغزالي                               | <u> </u>                                                                                                            | 1114            |
|                                            | القديس برناردوس رئيس دير كليرفو                                                                                     | 1110            |

| التواريخ   | آسيا الشرقية                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.       | الصين : البدر التيبتيون « سي ــ هيا » يخضعون الشال الغربي                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                    |
| 1.41       |                                                                                                                                                                    |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| 1.40       |                                                                                                                                                                    |
| 1.44       | الصين ؛ وفاة الفيلسوف شاو يونغ                                                                                                                                     |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| حوالي ١٠٨٠ |                                                                                                                                                                    |
| 1.41       |                                                                                                                                                                    |
| 1.47       |                                                                                                                                                                    |
| 1 • 4 {    |                                                                                                                                                                    |
| 1.40       |                                                                                                                                                                    |
| 1.47       | شمبا تعقد صلحًا مع الصين بورها: المنتسب كينزيتا يتولى الحكم. انطلاقة جديدة في الفن البوذي                                                                          |
| 1 • 44     | اليابان : تجدد الاحمان المدائية بين فوجيراءا رميناموتو                                                                                                             |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| 1.48       |                                                                                                                                                                    |
| 1.40       |                                                                                                                                                                    |
| 11771.40   |                                                                                                                                                                    |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| 1.44       |                                                                                                                                                                    |
| 11         | الهند : مملحة الد دويسالا » تتحرر من سيطرة الد شاتوكيا » ما الصين ؛ ولاية مواي تسونغ. المطلقة الادب والفن ( هانغ ما تشير ) . عقد تحالف مع الجور تشات ضد الحكيثات . |
| 11.1       |                                                                                                                                                                    |
| 11.4       |                                                                                                                                                                    |
| 11.4       |                                                                                                                                                                    |
| 1117       | الامبراطورية الخيرية : ولاية سوريافومان الثاني باني انفكور فات . امتداد النفوذ الحبري الى<br>سلام الوسطى وشبا وانام .                                              |
| 1110       |                                                                                                                                                                    |

| الشرق الادنى                           | الغرب                                                                                                                             | التواريخ         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | تزيين بوابة مواساك بالنقوش                                                                                                        | 111 1110         |
|                                        | حملة ورجيه الثاني ملك صقليا عل تونس                                                                                               | 1114             |
| سقوط تفليس في ايدي الجيورجيين          |                                                                                                                                   | 1171             |
|                                        | ا تفاقية وورمس بين البابا و الاه مراطور . نهاية صراع التوليات.                                                                    | 1177             |
|                                        | ]                                                                                                                                 | 1177 1170        |
| زنكي في الموصل                         | المدن الفامنكية تحصل على بمض الاعفاءات.                                                                                           | 1177             |
|                                        | اقرار نظام فرسان المعبد .                                                                                                         | 1174             |
| وفماة المهدي الموحد ابن طومرت          |                                                                                                                                   | 114.             |
|                                        | الاب الرئيس سوجر يعيد بناء للقسم الامامي والخورس<br>في كنيسة سان دنيس .                                                           | والي ١١٣٥ – ١١٤٤ |
|                                        | براءة غراثيانوس                                                                                                                   | حوالي ١١٤٠       |
|                                        | مجمع سنس يصدر حكمه على ابيلار                                                                                                     | 111.             |
|                                        | القراخيطاط يحتلون ما وراء النهر                                                                                                   | 1111             |
|                                        | تأسيس لوبك                                                                                                                        | 1158             |
| استيلاء زنكي على الرها                 |                                                                                                                                   | 1111             |
| نور الدين يتولى الحكم في حلب           | مدخل شارتر الملكوي                                                                                                                | حوالي ١١٤٥       |
| • • •                                  |                                                                                                                                   | 1157             |
|                                        | القديس برناردرس يدعو للحملة الصليبية الثانية                                                                                      | 1114             |
| اخفاق الحلة الصليبية الثانية امام دمشة |                                                                                                                                   | 1184             |
| ,'                                     |                                                                                                                                   | حوالي ١١٥٠       |
| غزو الاوغوز لخراسان                    | ولاية فردريك بربروس                                                                                                               | 1101             |
| عرو ۱۱ وعور حراسان                     | وقاة القديس بوناردوس                                                                                                              | 1105             |
|                                        | جمعية رونكاليا ، فردريك بربروس يبغي استمادة<br>الحقوق الملكية في ايطاليا الشهالية - ولايسة هنري<br>بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا . | 1101             |
|                                        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                           | 117.             |
|                                        | نشاظ « کریتیان دي طروا » الادبي                                                                                                   | 1771 - 7411      |
|                                        | تشيد كنيسة السيدة ( نوتردام ) في باريس ،                                                                                          | 1117 - 1175      |
| •                                      |                                                                                                                                   | 7771             |
|                                        | اغتيال توماس بحبت                                                                                                                 | 114.             |

| التواريخ         | آسيا الشرقية                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 1110         | ,                                                                                                                |
| 1114             | الهند ؛ الاتراك الفزفرنون في البنجاب                                                                             |
| 1171             |                                                                                                                  |
| 1177             |                                                                                                                  |
| 1177 - 1170      | الصين ؛ الكيتات يهزمون السونغ                                                                                    |
| 1177             | الصين : السوفغ يتخلون عن الشهال ويملكون في نانكين                                                                |
| 1174             |                                                                                                                  |
| 114.             | الصين : الفيلسوف تشومي . كأليف الكونفوشيوسية الحديثة . اندام المثقفين .                                          |
| حوالي ١١٣٥ – ١٤٤ |                                                                                                                  |
| حوالي ١١٤٠       |                                                                                                                  |
| 111.             |                                                                                                                  |
| 1111             |                                                                                                                  |
| 1184             |                                                                                                                  |
| 1111             |                                                                                                                  |
| حوالي ١١٤٥       |                                                                                                                  |
| 1157             |                                                                                                                  |
| 1154             | مندولياً : ﴿ المَلْكُ ﴾ المُغْرِلِي الأَرْلِ يُنتَصَرَ عَلَى الكَيْنُ ﴿ الصِّينَ الشَّمَالِيةَ النَّر قَيَّة ﴾ . |
| 1114             |                                                                                                                  |
| حوالي ١١٥٠       | العدين : تجزئة سياسية                                                                                            |
| 1107             |                                                                                                                  |
| 1108             |                                                                                                                  |
| 1108             |                                                                                                                  |
| 117.             | اليابان : اضطرابات سياسية ستى السنة ١٦٨١                                                                         |
| 1117 - 1177      |                                                                                                                  |
| 1147 - 1174      |                                                                                                                  |
| 1177             | , 111 - Marie V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                             |
| 114              | مثفولیا ؛ مولد تامودجین (جنگیز خان)                                                                              |
| 114*             |                                                                                                                  |

| الشرق الادنى                                                          | الغرب                                                                                         | النواريخ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية .<br>تقتيل الفاطمين في القسطنطينية . |                                                                                               | 1171     |
| انهزام البيزنطيين امام الاتراك في<br>ميرسكيفالون                      | نشأة الشيمة الفالدية في ليون                                                                  | 1117     |
| وفاة مانويل كومنينوس .                                                | ولاية فيليب ارغست المك فرنسا                                                                  | 114.     |
|                                                                       |                                                                                               | 1141     |
|                                                                       |                                                                                               | 1140     |
|                                                                       |                                                                                               | 1147     |
| سقوط القدس في ايدي صلاح الدين                                         |                                                                                               | 1144     |
| الحملة الصليبية الثالثة ؛ الصليبيون<br>يحتلون قبرص                    | وفاة فردريك بربورس                                                                            | 114+     |
| انتصار الخوارزميين في ايران                                           | اصدار نقد الجلة في البندقية                                                                   | 1197     |
|                                                                       |                                                                                               | 1198     |
|                                                                       |                                                                                               | 1197     |
| لارن الالءملك ارمينيا ـ كيليكيا                                       |                                                                                               | 1144     |
| وفحاة ابن رشد                                                         | ولاية انوشنتيوس الثالث ( توفي في السنة ٢٦١ )                                                  | 1194     |
|                                                                       | بلاط ملك فرنسا يقر مصادرة اقطاعات «جانسانتير»                                                 | 14.4     |
| «فتوة» الحليفة الناصر ــ وفاة الميمون.                                | استيلاء اللاتين على القبطنطينية                                                               | 17 - \$  |
|                                                                       | اسطفان لنفتون رئيس اسقفة كنتربري . م القديس<br>درمنيك يدعو في تولوز ،لى مناهضة هرطقة الاطهار. | 14.7     |
|                                                                       |                                                                                               | 17.7     |
|                                                                       | بدء الحلة الصليبية على الالبيين                                                               | - \Y•A   |
|                                                                       | تأسيس الاخرية الفرنسيسكانية الاولى.                                                           | 14.4     |
|                                                                       | خطر شرح فلسفة ارسطو الطبيعية فيالمدارس الباريسية                                              | 171.     |
| ممركة لاس نافاس دي لا تولوزا                                          | · مباشرة تشبيد كاندرائية « رمس »                                                              | 1717     |
|                                                                       | مىركة برفين                                                                                   | 1711     |
|                                                                       | انكلترا ؛ الاته قية الكبرى فردريك الساني                                                      | 1710     |
|                                                                       | يفرحن نفسه في المانيا ٠ - مجمع لاتران الرابسع                                                 |          |
|                                                                       | الحد جمع بريس ،                                                                               | 1714     |
|                                                                       | فردريك الثاني يضع اول تشريع ضو الهراطقة .                                                     | 177.     |
|                                                                       |                                                                                               | 1441     |

| آسيا الشرقية                                                                          | التواريخ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                       | 1141           |
|                                                                                       | 1177           |
|                                                                                       | 114.           |
| راطورية الخيرية : ولاية جايافرمان السابع تشييد « البايون » ر « انفكور ثوم »           | 1141           |
| ن : اصلاح الميناموتوالسياسي. نأسيس كاماكورا. ادخال«الشرغون». دخول زراعةالشاي          | 1140           |
| الغوري يضم البنجاب اليه                                                               | 7411           |
|                                                                                       | 1144           |
| : تقسيم ماهارا شيرا                                                                   | 111.           |
|                                                                                       | 1117           |
| : محمد الفوري يضم سلطنة دلهي                                                          | 1198           |
| لیا ؛ تاموجین یحمل اسم شنکیزخان                                                       | 1117           |
| ، ; سقرط « البالا » في البنغال . ولاية « السينا » .                                   | 1147           |
|                                                                                       | 1144           |
| . : انهيار السينا ، السلاطين البوذيين الأخيرين ، في البنغال ، انتصار الجيوش الاسلامية | 17.7           |
| ليا : جنكيزخان يخضع النيان ريستخدم كاتبا تركياً ينكلم الويكور ويكتبها .               | 14.1           |
| . ؛ وفاة محمد الفوري . سلطنة دلهي تنتقل الى المباليك الاتراك .                        | 14.4           |
| وليا : جنكيزخان يوحد قبائل الاويرات والماركيت والكركيز                                | 17.4           |
|                                                                                       | 14.4           |
| بن : جنکیزخان یهاجم اا « سي ـ هیا »                                                   | 14.4           |
|                                                                                       | 171.           |
|                                                                                       | 1717           |
|                                                                                       | 1718           |
|                                                                                       | 1710           |
| سخيزخان بهاجم القراخيطاط                                                              | <b>\ Y-\ A</b> |
| كيزخان يهاجم خوارزم                                                                   | 177.           |
| محمير عن يهاجم محوار رم<br>كمنزخان يهزم الكبشاك                                       | 1771           |

| الثمرق الادنى                                                      | الغرب                                                                           | التواريخ    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    |                                                                                 | ١٢٢٢        |
|                                                                    | ررببر غروستات مستشار جامعة اركسفورد                                             | 1740 - 1778 |
|                                                                    | ولاية القديس لويس                                                               | 777         |
|                                                                    |                                                                                 | ١٢٢٧        |
| عقد معاهدة بين فردريك الثــــاني<br>والكامل الايوبي                |                                                                                 | 1779        |
| وفاة شاء خوارزم جلال الدين                                         | شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة مملكة صقليا                                         | 1741        |
| * '                                                                |                                                                                 | 1747        |
|                                                                    | الجزء الاول من « قصة الوودة » لفليوم دي لوريس                                   | حوالي ١٢٣٦  |
| المغول يغزون روسيا وهنغاريا                                        |                                                                                 | 1767 - 1777 |
|                                                                    | Į                                                                               | 1711        |
| المفول يسحقون سلاجقة آسياالصغرى                                    | الشروع ببناء « السانت شابيل »                                                   | 1717        |
| ممركة غزة                                                          | 1                                                                               | 1788        |
|                                                                    | بجمع ليون . اقالة فردريك الثاني                                                 | 1710        |
|                                                                    | البير الكبير يلقي الدروس في باريس                                               | 1784- 1780  |
|                                                                    |                                                                                 | 1887        |
| حملة القديس لويس على مصر                                           |                                                                                 | 1711        |
|                                                                    | القديس بونا فنتورا يلقي الدروس في ناريس                                         | 1700 - 1711 |
| ولاية المماليك في مصر                                              |                                                                                 | 1769        |
|                                                                    | وفاة فردويك الثاني . بدء « فترة خلو كرسي الملك »                                | 170.        |
|                                                                    |                                                                                 | 1701        |
|                                                                    | اصدار الفاورين الذمبي في فلورنسا                                                | 1707        |
|                                                                    | الاساتذة العلمانيون يحاولون الحد من مراكز «المتسولين»<br>في جامعة باريس         | 1704 — 1707 |
|                                                                    |                                                                                 | 1505        |
| المفول يقضون على الحشاشين                                          | تزاريق كتاب المزامير للقديس لويس                                                | 1707        |
| المفول يقضون عل الخلافة في بغداد                                   | انكلترا : استيلاء البارونات على السلطة                                          | ١٢٥٨        |
|                                                                    | مماهدة باريس.بين لويس وهنري الثالث ملك انكلترا .                                | 1709        |
| هزيمة المغول في حين جــــالوت في<br>سوريا . ـ ولاية بيبوس في مصر . | نيقولا بيزانو يزين جرن العاد في بيزا ــ باب العذراء<br>في كنيسة السيدة في باريس | 177.        |

| التواريخ    | آسيا الشرقية                                                                                                                                       |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١٢٢٢        | جنكيز خان يستدعي الراهبالطاري كسيو تشانغ . تشيو ـ اليابان : مولد الفيلسوف نيشيرن                                                                   |  |
| 1740 - 1778 |                                                                                                                                                    |  |
| 1777        | جنكيز خان ينتصر على السي ـ هيا الهند : تشييد قطب المنار في دلهي                                                                                    |  |
| 1777        | رفاة جنكيز خان .                                                                                                                                   |  |
| 1779        | ولاية ارغوداي . يي ـ ليو تشو تساي ينظم الامبراطورية المنغولية على الطريقة الصينية .<br>تأسيس قراكوروم . انجاز فتح الصين الشالية وايران . فتح كوريا |  |
| 1741        | انجاز فتح الصين الشمالية وايران . فتح كوريا .                                                                                                      |  |
| 1744        | الهند ؛ سقوط الـ « سرلانكمي » في قاتيارار .                                                                                                        |  |
| حوالي ١٢٣٦  |                                                                                                                                                    |  |
| 1717 - 1377 | الصين ؛ اوغوداي يصدر للمرة الاولى النقد الورقي .                                                                                                   |  |
| 1711        | منغوليا ؛ ولاية غويوك                                                                                                                              |  |
| 1714        |                                                                                                                                                    |  |
| 1711        |                                                                                                                                                    |  |
| 1710        |                                                                                                                                                    |  |
| 1764 - 1760 |                                                                                                                                                    |  |
| 1757        | الفرنسيسكان « جان دي بيان كربينو » في البلاط المغولي                                                                                               |  |
| 1484        | رفاة غويوك                                                                                                                                         |  |
| 1700 - 1711 |                                                                                                                                                    |  |
| 1719        |                                                                                                                                                    |  |
| 170.        | القديس لويس يوفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط المغولي                                                                                             |  |
| 1701        | منفوليا : ولاية مونكا                                                                                                                              |  |
| 1707        |                                                                                                                                                    |  |
| 1704 - 1707 |                                                                                                                                                    |  |
|             | الفرنسيسكاني غليوم دي رويروك في البلاط المغولي                                                                                                     |  |
| 1704        | ولاية هولاكو . مجمع بوذي في قراكوروم                                                                                                               |  |
| 1707        |                                                                                                                                                    |  |
| 1701        |                                                                                                                                                    |  |
| 1709        |                                                                                                                                                    |  |
| 177+        |                                                                                                                                                    |  |
|             |                                                                                                                                                    |  |

| الثعرق الادنى                                                | الغرب                                                               | التواريخ    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ميثال اليولوغ يستعيد القسطنطينية<br>من اللاتين               |                                                                     | ١٢٦١        |
|                                                              |                                                                     | 1774        |
|                                                              | القديس ترما يشرع في وضع « الحلاصة اللاهوتية »                       | 1770        |
|                                                              | روجیه بیکون یحرر « الممل الاکبر » شارل دانجو<br>یتولی فتح صفلیا     | 1777        |
|                                                              | نظام مارلبرو يعين خدود السلطة الملكية في انكلترا                    | 4777        |
| وفاة القديس لويس اثنـــاء الحملة<br>الصليبية على تونس        | صدور الحكم الاول على تعاليم سيجر دي برابان                          | 174.        |
|                                                              |                                                                     | 1741        |
|                                                              | ولاية ادرارد الاول ملك انكلترا                                      | 1777        |
|                                                              |                                                                     | ١٢٧٣        |
|                                                              | مجمع ليون ؛ وحــدة سويمة الزوال بين الكنيستين الشرقية والفربية      | 1771        |
|                                                              | الجزء الثاني من « قصة الوردة » لجان دي مونغ                         | 1740        |
|                                                              |                                                                     | 1771 - 1777 |
| وصول الراهبين النسطوريين الشرقيين<br>الى بلاد ما بين النهرين |                                                                     | 1779 - 1778 |
|                                                              |                                                                     | 1741        |
|                                                              | مجزرة الفبرسيين في صقليا                                            | 1747        |
|                                                              | ممرکة میلوریا . خراب بیزا علی ید جنوی .                             | 1748        |
|                                                              | وبلاية فيليب له بيل                                                 | 1740        |
|                                                              |                                                                     | 1744        |
|                                                              |                                                                     | 1749        |
| <b></b>                                                      |                                                                     | 174.        |
| مقوط عكا ــ رفاة المعدي                                      | انحاد طوائف سويسرا الوسطى                                           | 1741        |
|                                                              |                                                                     | 1797        |
|                                                              | الحرب الفرنسية الانكليزية لاجل غويان . ـ ولايـــة بونيفاسيوس الثامن | 1748        |

| التواريخ    | آسيا الشرقية                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1771        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1774        | النــطوري السوري ، عيسى ، يعين مديراً اكتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي .                                                                                                                                           |
| 1770        | وفاة هولاكو                                                                                                                                                                                                        |
| 1777        | اقامة الـ « بولو » الاولى في بكين                                                                                                                                                                                  |
| 1777        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 144.        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1771        | الـ « بولو » يسافرون مرة ثانية من البندقية الى الصين                                                                                                                                                               |
| 1777        |                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۷۳        | الصين : المفول يستولون على سيانغ ـ يانغ بعد حصار دام خمس سنوات                                                                                                                                                     |
| 1448        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1770        | احداث مركز رئاسة اساقفة نسطورية في بكين . الـ « بولو » في الصين                                                                                                                                                    |
| 1774 - 1777 | سقوط السونغ . كربيلاي يؤسس سلالة يران                                                                                                                                                                              |
| 1774 - 1774 | الصين : منع الدعارة الاسلامية الهند : الكتابات الشولية الاخيرة                                                                                                                                                     |
| 1741        | كوبيلاي يخفق في مهاجمة اليابان                                                                                                                                                                                     |
| ١٢٨٢        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1741        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1740        |                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣٨٨        | ماركو بولو في البلدان الجنوبية الشرقية                                                                                                                                                                             |
| 1749        | كربيلاي بحدث مكتبا يسند اليه شؤرن العبادة المسيحية                                                                                                                                                                 |
| 174.        | الهند : انتقال سلطة دلمي الى الاتراك ( فيروز )                                                                                                                                                                     |
| 1741        | مارکو بولو یمود الی ادروبا                                                                                                                                                                                         |
| 1798        | كوبيلاي يخفق في مهاجمة جاوا . ـ جاوا الشرقية : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت                                                                                                                                         |
| 1748        | الصين : اهتداء النسطوري الاونغوت الامير جورج ، على يد جان دي مونتيكورفينو ، الى المعتقد الكاثوليكي الرماني . ـ ولاية تيمور . ـ الهند : المسلمون يسيطرون على المهاراشيرا .<br>أنهيار السلالالات الاقليمة في الميزور |

| التواريخ    | الغرب                                                                                                           | الشرق الادنى                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1747        |                                                                                                                 |                                              |
| 1447        |                                                                                                                 |                                              |
| 1444        |                                                                                                                 |                                              |
| قبل ۱۳۰۰    |                                                                                                                 | تكون الامارات النركانيـــة في آسيا<br>الصغرى |
| 14.4 - 14.1 |                                                                                                                 |                                              |
| 15.4        | فيليب له بيل يستشير ممثلي المملكة في باريس . ـ هزيمـــة الفرسان الفرنسيين في كورتريه                            |                                              |
| 14.4        | اعتداء أنانيي . ـ وفاة بونيفاسيوس الثامن                                                                        | السكاتالونيون في الشرق                       |
| 14.7 - 14.5 | دونس سكوت يلقي الدررس في باريس                                                                                  |                                              |
| نعم ۱۳۰۴    | رسوم « الارينا دي بادرا » الجدرانية لجيوتو                                                                      |                                              |
| 14.4        | بروز قضية فرسان المعبد . ـ وفاة ادواود الاول                                                                    |                                              |
| 1717        | اتفاق كورتنبرغ في برابان                                                                                        |                                              |
| 1816 - 1818 | دانتي يكتب « جهنم »                                                                                             |                                              |
| ١٣١٤        | الساعة العامة الاولى في فرنسا ، في كان . ـ وفاة فيليب له بيل واكليمنضوس الخامس                                  |                                              |
| 1410        | بدء ازمة حبوب وأربئة في كافة أنحاء اوروبا احلاف<br>اقطاعية في فرنسا درتشيو يرسم لوحة « الجـــلال »<br>في سينا . |                                              |
| 1411        | صلح فكس في لياج ـ الشروع ببناء قصر الباباوات في<br>افينيون                                                      |                                              |
| 1414        | كتاب « الملكية » لدانتي                                                                                         |                                              |
| 1476 - 141  | غليوم اوكهام يلقيي الدروس في اوكسفورد                                                                           |                                              |
| 1444        | براءة يوحنا الشماني والعشرين حول « الفن الجديد » . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                          |                                              |
| 1444        |                                                                                                                 |                                              |
| 1418        | « حامي الشلام » لمارسيل البادراني                                                                               |                                              |
| 1410        | جامعة بارولس تعود عن حكمها عل تعليم توما الاكويني                                                               |                                              |
| 1474        | اقالة ادوارد الثاني ؛ ولاية ادوارد الثالث                                                                       |                                              |
| ١٣٢٨        | ولاية فليليب السادس دي فالوا تتوج لويس دي بافيير<br>في روما                                                     |                                              |

| التواريخ    | آسيا الشرقية                                                |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 1447        | تشيو تا ـ كوان في البلدان الجنوبية الشرقية                  |  |
| 1797        | الهند : سلطان دلهي يضم البه قاتياوار                        |  |
| 1794        | معاملة الصينيين كالمغول سياسيا                              |  |
| قبل ۱۳۰۰    |                                                             |  |
| 14.4 - 14.1 | الصين : اعادة النظر في القوانين لمصلحة البلدين              |  |
| 14.4        |                                                             |  |
| 14.4        |                                                             |  |
| 14.4 - 14.5 |                                                             |  |
| 14.4 yei    |                                                             |  |
| 18.6        | وفماة تيمور , ـ جان دي مونتيكررفينو يەين رئيس اساقفة بكين   |  |
| 1414        |                                                             |  |
| 1418 - 1414 |                                                             |  |
| 1818        | الفرنسيسكاني اودوريك دي بوردينون يبدأ رحلة الى آسيا الشرقية |  |
| 1710        |                                                             |  |
| 1817        |                                                             |  |
| 1414        | رفاة الاونكوت مرقص ، بطريرك بغداد النسطوري                  |  |
| 1445 - 1414 |                                                             |  |
| 1877        |                                                             |  |
| 1444        | الصين ؛ ولاية يــون                                         |  |
| 1448        |                                                             |  |
| 1770        |                                                             |  |
| 1414        |                                                             |  |
| 1444        |                                                             |  |
|             |                                                             |  |

| الشرق الادنى                          | الغرب                                                                                                                      | التواريخ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                       | « الاعراس الروحية » لجان ري روبسبروك . ـ « رينار<br>المعلد »                                                               | 184.     |
|                                       |                                                                                                                            | 1444     |
| زوالالامبراطورية المفوليةفي بلاد فارس |                                                                                                                            | 1540     |
|                                       | وفاة جيوتو . ـ القطيمة بين فيليبالسادس وادوارد الثالث                                                                      | 1444     |
|                                       |                                                                                                                            | ١٣٣٨     |
| رلاية بوحنا كنتاكر زين                | بترارك يكلل بالغار في الكابيتول                                                                                            | 14.1     |
|                                       | افلاس آل باردي معركة كريسي                                                                                                 | 1487     |
|                                       | تأسيس جامعـــة براغ . ـ دكتافورية كولادي وينزو في<br>روما. ـ بوادر الطاعون الاسود. ـ استميلاء ادرَّارد الثالث<br>على كاليه | 1464     |
|                                       | جان بوريدان على رأس جامعة باريس للمرة الثانيــــة . ـ ا<br>اكليمنضوس الـــادس يبتاع افيليون من الملكة « جان دي<br>نابرني » | 1464     |
|                                       | وفاة غليوم اوكهام . ـ حركة الجلادين                                                                                        | 1484     |
|                                       | ولاية جان له بون                                                                                                           | 140.     |
|                                       | كتاب المعلومات البحوية في المكتبة اللورنسية. م انكلترا :<br>انظمة « الفلاحين » و « الوكلاء »                               | 1801     |
|                                       | ولاية انوشئتيوس السادس                                                                                                     | 1401     |
|                                       | « الايام المشرة » لبوكاس                                                                                                   | 1404     |
| مثانيون في خاليبولي                   | « حياة المزلة » لبترارك                                                                                                    | 1401     |
| فاة القيصر المهربي اسطفان دوسان       |                                                                                                                            | 1400     |
|                                       | معركة بواتيه الامبراطور شارل الرابع يديم البراءة النهبية                                                                   | 1802     |
|                                       | الولايات الجنوبية تفوض « النظام الاكبر » على ولي المهــد<br>شارل                                                           | 1404     |
|                                       | اخفاق ثورة اتيان مرسيل في باريس . ـ ڤررة الفلاجين.ـ<br>ايفاد الكردينال البورنوز مرة اخرى الى ايطاليا                       | 1407     |
|                                       | مقدمات بريتينيي ومعاهدة كاليه فوق الادلاء في فونسا                                                                         | 14.4     |
| سلطان مراد يستولي عل اندرينوپرلس      | النزاع بين الهانس والدانموك                                                                                                | 1877     |

| التواريخ | آسيا الشرقية                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177*     |                                                                                                                                            |
| 1444     | الصين ؛ كنيسة كان ـ تشيو النسطورية تؤدي عبادة لوالدة كوبيلاي                                                                               |
| 1440     |                                                                                                                                            |
| 1444     |                                                                                                                                            |
| ۱۳۳۸     | الجنوي اندالودي سافيليانو يعين سفيراً للصين في اوروبا . ـ بعض الألين من الحوس الامبراطوري<br>في الصين يعتنقون الدين السكائوليكي الروماني - |
| 1481     |                                                                                                                                            |
| 1461     |                                                                                                                                            |
| 1844     |                                                                                                                                            |
| 1884     |                                                                                                                                            |
| 1864     |                                                                                                                                            |
| 140.     |                                                                                                                                            |
| 1801     |                                                                                                                                            |
| 1404     | الصين : ثورة الجنوب عل اليوان                                                                                                              |
| 1404     |                                                                                                                                            |
| 1408     |                                                                                                                                            |
| 1400     |                                                                                                                                            |
| 1007     |                                                                                                                                            |
| 1804     |                                                                                                                                            |
| 1404     |                                                                                                                                            |
| 141•     |                                                                                                                                            |
| 1877     |                                                                                                                                            |

| الشرق الادنى                       | الغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التواريخ                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                    | تأسيس جامعة كراكوفيا. ـ فرنسا : ولاية شارل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                 | ነዮኘξ                                   |  |
| الحلة القبرصية عل الاسكندرية       | تأميس جامعة فينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳٦٥                                   |  |
|                                    | عودة اوربانوس الخامس الى روما معركة ناجيرا                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٣٦٧                                   |  |
|                                    | تأسيس الفرنسيسكان المحافظين                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳٦٨                                   |  |
|                                    | زواج فيليب الجسور من وريثة الفلاندر تجدد الحرب الفرنسية الانكليزية منري دي تراستار يفتــــال بير القاسي في مرنتيال                                                                                                                                                                                                | 1879                                   |  |
|                                    | صلح سترالسوند بين الهانس والداغرك                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144+                                   |  |
|                                    | الكتاب الاول من « يوميات » فرواسار                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۷۳                                   |  |
| انهيار مملكمة كيليكيا الارمنية     | وفاة بترارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144 8                                  |  |
|                                    | انكلترا ؛ البرلمان الجيد . « السيادة المدنية » لويكليف                                                                                                                                                                                                                                                            | 1441                                   |  |
|                                    | عودة غريغوريوس الحادي عشر الى روما . ـ « حــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                        | 1444                                   |  |
|                                    | الغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التواريخ                               |  |
| نشقاق الكبير. ـ ثورة « الشيومي »في | انتخاب اوربانوس السادس واكليمنضوس السابع وبدء الا<br>فلورنسا . ـ وفاة الامبراطور شارل الرابع .                                                                                                                                                                                                                    | 1444                                   |  |
| تفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر   | تشیید مبنی بلدیة بروج وصحن کاندراثیة کنتربري . ـ اذ                                                                                                                                                                                                                                                               | 144                                    |  |
| لخامس                              | وفاة القديسة «كاترين دي سيان » ودوغسكلين وشارل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1474 •                                 |  |
|                                    | انكىلترا ؛ ئورة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة                                                                                                                                                                                                                                                                     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |  |
| دسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات    | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة<br>وفاة نقولا اورسم والملكة « جان دي تابولي » . ـ ولاية له                                                                                                                                                                                                           | •                                      |  |
| · · · · · · · · ·                  | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1441                                   |  |
| · · · · · · · · ·                  | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ أولى رثائق الملاحة<br>وفاة نقولا اورسم والملكة « جان دي تابولي » . ـ ولاية له<br>- في بعض مدن فرنسا ، ـ معركة روسبك                                                                                                                                                                     | 17741<br>17747                         |  |
| ركة. فيلبب الجسور، كونت الفلاندر   | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ أولى رثائق الملاحة<br>وفاة نقولا اورسم والملكة « جان دي نابولي » . ـ ولاية له<br>- في بعض مدن فرنسا ، ـ معركة روسبك<br>وفاة ويكليف وجيرار دي كررتمؤسس اخوة الحياة المشة                                                                                                                 | 177.1<br>177.1<br>177.1                |  |
| ركة. فيلبب الجسور، كونت الفلاندو   | انكلترا ؛ ثورة الفلاحين ؛ أولى وثائق الملاحة وفاة نقولا اورسم والملكة « جان دي نابولي » . ـ ولاية له - في بعض مدن فرنسا ، ـ معركة روسبك وفاة ويكليفوجيرار دي كررتمؤسس اخوة الحياة المشة انتصار البرتغاليين على القشتاليين في ( الجرباروتا )                                                                       | 17%1<br>17%4<br>17%6                   |  |
| ركة. فيلبب الجسور، كونت الفلاندر   | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ أولى رثائق الملاحة وفاة نقولا أورسم والملكة « جان دي تابولي » . ـ ولاية لا -في بعض مدن فرنسا ، ـ ممركة روسبك وفاة ويكليف وجيرار دي كررت مؤسس اخوة الحياة المشتار البرتفاليين على القشتاليين في ( الجرباروتا ) تأسيس جامعة ميدابرغ . ـ انكلترا : البارونات يفرضون                        | 1                                      |  |
| ركة. فيلبب الجسور، كونت الفلاندر   | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ أولى رثائق الملاحة وفاة نقولا أورسم والملكة « جان دي تابولي » . ـ ولاية لا -في بعض مدن فرنسا ، ـ ممركة روسبك وفاة ويكليف وجيرار دي كررت مؤسس اخوة الحياة المشتار البرتفاليين على القشتاليين في ( الجرباروتا ) تأسيس جامعة ميدابرغ . ـ انكلترا : البارونات يفرضون                        | 1                                      |  |
| ركة. فيلبب الجسور، كونت الفلاندر   | انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ أولى رثائق الملاحة وفاة نقولا أورسم والملكة « جان دي تابولي » . ـ ولاية لا ـ في بعض مدن فرنسا ، ـ معركة روسبك وفاة ويكليف وجيرار دي كررت مؤسس اخوة الحياة المشتار البرتفاليين على القشتاليين في ( الجوباروتا ) تأسيس جامعة هيدابرغ . ـ انكلترا : البارونات يفرضون ( قصص كنترىري ) لشوسر | 1                                      |  |

| التواريخ | آسيا الشرقية                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 1771     |                                                            |
| ١٣٦٥     | -                                                          |
| 1876     |                                                            |
| 1414     | الصين : تشيو يوان ـ تشانغ يستولي عل بكين ويؤسس سلالة المنغ |
| 1414     |                                                            |
| 144.     | البابا يمين رئيس اساقفة في بكين                            |
| ١٣٧٣     |                                                            |
| 1845     |                                                            |
| ١٣٧٦     |                                                            |
| 1444     |                                                            |
| التواريخ | الشرق الادني                                               |
| 1774     |                                                            |
| 1444     |                                                            |
| 144.     | انتصار ديمتري درنسكوي ، درق موسكو ، عل المفول              |
| 1441     |                                                            |
| 1847     |                                                            |
| 1446     |                                                            |
| 1440     |                                                            |
| ۲۸۳۱     |                                                            |
| 1444     | ·                                                          |
| 1844     | انتصار بايزيد الاول على الصرب في كوسوفو                    |
| 1444     |                                                            |
| 1790     |                                                            |
| 1447     | كارثة هزيمة الصليبيين امام المثانيين في نيكوبوليس          |

| الغرب                                                                                                                      | التواريخ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| وحدة « كللار » بين المالك السكندينافية « استبداد » ريشار الثاني                                                            | 1844           |
| فرنسا : رفض الحضوع لبابا افيليون ؛ بدء الغاليكانية                                                                         | 1447           |
| انكلترا : هنري الرابع دي لنكسار يقبل ريشار الثاني                                                                          | 1899           |
| جان هوس عميد جامعة براغ . ـ « بحث في خراب الكنيسة » لنقولا دي كلامانج . ـ استمهار<br>جزر « الكاناري» على يد جان دي بيتنكور | 18.7           |
| غيعرتي يبدأ نحت فقوش جرن العهاد في فلورنسا                                                                                 | 18.4           |
|                                                                                                                            | 11.0           |
| ادخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » . ـ بيزا تقع تحت سيادة فلورنسا                                                       | 18.7           |
| اغتیال « لویس دررلیان » بایماز من « جان سان بور »                                                                          | 18.4           |
| «ساعات المدرق دي بري المشرة جداً» لبول دي لمبورغ تأسيس «بيت القديس جورج» في جنوى                                           | , <b>18+</b> A |
| مجمع ببيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤوس                                                                                        | 18-4           |
| البولونيون يسحقون الفرسان في تاننبرغ                                                                                       | 181+           |
| النظام الكابوشي . ـ ولاية هنري الخامس دي لنكستر                                                                            | 1818           |
| افتتاح مجمع كونستانس                                                                                                       | 1818           |
| معركة ازنكور . ـ تمذيب جان هوس                                                                                             | 1810           |
| « القديس جورج » لدرناتلر ولاية الفونس الخامس العظيم في اراغون                                                              | 1817           |
| دخول البورغونيين الى باريس هنري الخامس يحتل نورمنديا .                                                                     | 1818           |
| احداث اسواق ليون الدورية وفاة القديس فنسان فيربيه اغتيال جان سان بور                                                       | 1819           |
| كتاب « الاقتداء بيسوع المسيع » مماهدة طررا تجمل داري الخامس يترقب ناج فرنسا                                                | 184.           |
| بررنسكلي يشرع في تنفيذ قبة فلورنسا                                                                                         | 1671           |
| وفاة هنري الخامس وشارل السادس . وصاية بدفوود في فرنسا                                                                      | 1877           |
| هزية جيوش شاول السابع في فرنوي                                                                                             | 1676           |
| تأسيس جامعة لوفان . ـ لوحة « الحل السري » لجان فان ايك . ـ « وقص الاموات » في مقبرة الابرياء في باديس                      | 1270           |
| غليوم دوقاي عضو في « الحاشية » البابوية                                                                                    | 1844           |
| مسيرة جان دارك وتكريس شاول السابع . ـ وفاة جان جرسون                                                                       | 1879           |
| تمذيب جان دارك . افتتاح مجمع بال . ـ البرتفاليون في جزر الأسود                                                             | 1841           |
| كوزمادي مديشي يستلم السلطة في فاررنسا . ــ البرتغاليون يــدورون حول رأس بوجادور .<br>ــ سحق الطابوريين في بوهيميا          | 1545           |
| معاهدة أواس بين شارل السابع وفيليب له بون                                                                                  | 1870           |

| التواريخ | الشرق الادنى                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 1441     |                                            |
| 1444     |                                            |
| 1444     | مانويل باليوبوغ يبحث عن المساعدات في الغرب |
| 15.4     | أتيمورلنك يسحق بايزيد الاول في انكرا       |
| 16.4     |                                            |
| 11.0     | وفاة تيمورلنك                              |
| 11.7     | وفاة ابن خليون                             |
| 16.4     | ļ                                          |
| 14.4     |                                            |
| 14-9     |                                            |
| 111-     |                                            |
| 1514     |                                            |
| 1111     | :                                          |
| 1110     | البرتغاليون يمتلون سبته                    |
| 1617     |                                            |
| 1614     |                                            |
| 1111     |                                            |
| 154.     |                                            |
| 1571     |                                            |
| 1544     |                                            |
| NETE     |                                            |
| 1170     |                                            |
| NETA     |                                            |
| 1179     |                                            |
| 1181     |                                            |
| 1178     |                                            |
| . 1840   |                                            |

| التواريخ | الغرب                                                                                                                                                                            |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1244     | الشروع ببناء كنيسة « سان ماكلو » في روان . ـ « العائلة » لألبرتي                                                                                                                 |  |
| 1887     | قرار الملك والمجلس في بورج                                                                                                                                                       |  |
| 111.     | برونلسكي يشرع في بناء قصر بيتي ، وميشلوني في بناء قصر مديشي في فلورنسا                                                                                                           |  |
| 1111     | «اللغةاللاتينيةالانيقة»للوران فالا. ــ البرتفاليونفيالرأسالاخضر.هدنة تور بينالانكليز والفرنسيين                                                                                  |  |
| 1110     | شارل السابسع يحدث فرق النظام                                                                                                                                                     |  |
| 1117     | وفاة اوجانيوس الرابح ؛ انتخاب نقولا الخامس                                                                                                                                       |  |
| 1684     | اتفاقية فينا مع البابا حول البلدان الالمانية                                                                                                                                     |  |
| 1889     | نهاية انشقاق بال . ـ شارل السابــع يبدأ حرب استعادة نورمنديا                                                                                                                     |  |
| 160.     | تنظيم دار الكتب الفاتيكانية . ـ « سر الآلام » لارنولد غريبان . ـ كتاب ساعات اتيان شفاليه<br>لجان فوكيه . ممركة فررمينيي                                                          |  |
| 1607     | البير يتولى اعادةبناء كنيسة القديس بطرس في روما, ـ مولد ليوناردو دي فنشي. ـ اصلاح جامعة<br>باريس على يد الكردينال دستونفيل . ـ آخر تكريس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد البابا |  |
| 1604     | ممركة كستياون . ـ الحسكم على جاك كور                                                                                                                                             |  |
| 1101     | معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالية                                                                                                                                   |  |
| 1100     | غوتنبرغ يطبـم « التوراة المازارينية » روسلينو يشيد قصر البندقية في روما وفاة الاخ<br>المجليكو بيزانلو وغيبرتي ونقولا الخامس                                                      |  |
| 1607     | « الانظمة الافلاطونية » لمارسيل فيسين . ـ « الوصية الصغري » لفيون                                                                                                                |  |
| 1604     | اينيا سيلفيو ينتخب حبرًا اعظم ( بيوس الثاني )                                                                                                                                    |  |
| 1609     | رماة بوجيو والقديس انطونيوس البادواني مؤتمر مانتو . حرب إهلية في الكلنرا                                                                                                         |  |
| 187.     | اوائل عهد بورصة انفرس . ثورة كاتالونيا على يوحنا الثاني                                                                                                                          |  |
| 1531     | فرنسا ؛ ولاية لويس الحادي عشمر . ـ انكلترا ؛ ولاية ادوارد الرابــع دي يورك                                                                                                       |  |
| 1577     |                                                                                                                                                                                  |  |
| 1574     | تأسيس الاكاديميا الرومانية                                                                                                                                                       |  |
| 1575     | تأسيس الاكاديميا الافلاطونية . ـ وفاة روجيه دي لاباستور ونقولا دي كو وبيوس الثاني                                                                                                |  |
| 1170     | طبيع « فن الموت » في كولونيا . ـ جان اوكجهم رئيس خورس لدى لويس الحادي عشر . ـ حلف الصالح العام                                                                                   |  |
| 1577     | تدريس اللغة اليونانية في جامعة باريس ، _ مولد ايراسم                                                                                                                             |  |
| 1877     | « تتويج العذراء » لفيليبوليبي. ـ لقاء لويس الحاديءشير وشارل الجسور في بيرون. ـ ثورة لياح                                                                                         |  |
| 1171     | رسوم «كمبوسانتو » ني بيزا بريشة بنوزو جوزولي                                                                                                                                     |  |
| 1879     | «اللاهوت الافلاطوني» لمارسيل فيسين . ـ ولاية لوران وجوليان دي مديشي . ـ زواج فردينان<br>الاراغوني من ايزابيل القشالية . ـ ماتياس كورفين ملك هنفاريا                              |  |

| الشرق الادنى                                             | التواريخ |  |
|----------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                          | 1279     |  |
| اد الكنائس في مجمع قراري                                 | 1144     |  |
|                                                          | 111-     |  |
| يمة الهنغاريين والبولونيين في فارنا                      | 1111     |  |
|                                                          | 1110     |  |
| حلة انطونيو ملفنتي الجنوي الى طوات                       | 1884     |  |
|                                                          | 1884     |  |
|                                                          | 1114     |  |
|                                                          | 110.     |  |
|                                                          | 1607     |  |
| له الثاني يسترلي عل القسطنطينية                          | 1104     |  |
|                                                          | 1501     |  |
|                                                          | 1100     |  |
| •                                                        | 1107     |  |
|                                                          | 1101     |  |
|                                                          | 1109     |  |
|                                                          | 187.     |  |
|                                                          | 1271     |  |
| نوط ترابؤون                                              | 1877     |  |
|                                                          | 1577     |  |
|                                                          | 1 1 7 1  |  |
|                                                          | 1270     |  |
|                                                          | 1177     |  |
|                                                          | 1877     |  |
| ناة اسكندر بك ونهاية المقارمة الالبانية في وجه العثانيين | 1274     |  |
|                                                          | 1579     |  |

| التواريخ | الغرب                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \{Y•     | غليوم فيشيه يقيم مطبعة في جامعةباريس جبهة « سانتا ماريا فرفلا » في فادرنسا ( البرتمي )                                                                                     |
| 1841     | البرتغاليون يتخطون خط الاستواء                                                                                                                                             |
| 1147     | وفاة الكردينال بساريون , _ نوقيع اتفاقية بين سكستوس الرابسع ولويس الحادي عشر .                                                                                             |
| 1144     | لقاءات تريف بين شارل الجسور وفردريك الثالث دي.هابسبورغ                                                                                                                     |
| 1171     | « پومیات » رجیومونثانوس                                                                                                                                                    |
| 1140     | فتح دار الكتبالفاتيكانية للمموم. ـ مولد ميكال انجلر .ـ (داود) لفروكيو . ـ معاهدة بيكينيم<br>بين لويس الحادي عشر رادوارد الرابح . ـ لويس الحادي عشر يصدر ( الدينار الشمسي ) |
| 1447     | انتصاوات السويسريين عل شاول الجسود في غوانسون ومودا                                                                                                                        |
| 1144     | طبح اول كتاب باللغة الفرنسية. ـ تأسيس جامعة اربسال. ـ مؤامرة ( البازي ) في فلوونسا.<br>وفاة شاول الجسور على مقربة من نانسي                                                 |
| 1144     | « زواج القديسة كاترين السري » لمملنغ                                                                                                                                       |
| 184+     | وفاة الملك رينه دانجو                                                                                                                                                      |
| 1441     | رفاة جان فركيه ٪ _ ولاية جان الثاني البرتغالي                                                                                                                              |
| NEAT     | دياجو كام يكتشف مصب الكونغو معاهدة أراس بين لويس الحادي عشر ومكسيميليان النمسارة                                                                                           |
| 1884     | مولد لوثر ورافائيل وغيشاردين . ـ وفاة لويس الحادي عشر وادوارد الرابسع                                                                                                      |
| 3431     | اجتماع ممثلي الطبقات في نور انتخاب افوشنتيوس الثامن                                                                                                                        |
| 1140     | أ بيك دي لاميرندول في باريس . ـ الحرب الجنونية في فرنسا . ـ ولاية هنري السابــع تودور                                                                                      |
| 1144     | برتامي دياز يدور ريحول وأس العواصف ( الرجاء الصالح ) مكسيميليان ينقل الى انفوم المتيازات التجار الاجانب في بروج « مذخرة القديسة اورسولا » لمملنغ                           |
| 1,844    | كومين يشوع في وضع مذكراته                                                                                                                                                  |
| 114-     | تشييد باتافا . ـ « المدخل الى فلسفة ارسطو الميتافيزيقية » للفيفر ديتابل . ـ سافوتارول وثيم<br>دير القديس موقص في فلورنسا .                                                 |
| 1891     | ﴿ الزيارة ﴾ لفيرلنداجو . ـ مولد اغناطيوس دي لويولا . ـ زواج شارل الثامن من أنا البريطاني                                                                                   |
| 1197     | وفاة لوران العظيم انتخاب الكسندروس السادس بورجيا كريستوف كولومبوس يكتشف العالم الجديد                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                            |
|          | ı                                                                                                                                                                          |

| الشرق الادنى                                     | التواريخ |
|--------------------------------------------------|----------|
|                                                  | 114.     |
| بان الثالث يضم نوفغورود                          | 1111     |
| بان الثالث يتزوج من زويي باليولوغ                | 1177     |
|                                                  | 117      |
| مان الثالث يكل الى بعض الايطاليين تشييد الكرملين | 15.45    |
| نوط كافا في ايدي المثانيين                       | \{Y0     |
|                                                  | 1147     |
|                                                  | 1544     |
|                                                  | 1644     |
|                                                  | 184.     |
| اة عمد الثاني                                    | 18A1     |
|                                                  | 1 LAY    |
|                                                  | 1117     |
|                                                  | 1 EA E   |
|                                                  | 1140     |
|                                                  | 1844     |
|                                                  | 1844     |
| ير دي كوفيلهام في الحبشة                         | 114.     |
|                                                  | 1891     |
| لوك السكاثوليك يستولون عل غرناطة                 | 1897     |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |

عام ٥٠٧ ص٢٧ الاتيك ٢١٤٤ ، ١٨٨ اثوس ، ادیار جبل ۲۱۱ ، ۷۰ ، ۷۳ ه الالين ١٩، ٣٨٦، ٣٨٦ الان دي ليل ، مؤلف الانتيكلوديانوس ٢٧ } اجيا موفيا أو كنيسة الحكمة ٩١٦ ١٩٥ الامر الفاطمي ٢١٣ ادم دی سان فکتور ۲۷} ادم دي لاهال ٢٩ امو ـ داريا ، نهر ۸ه۳ اني ، عاصمة ارمينيا قديما ٢١٦، ٢٣٥ ارال ، بحر ، ن ؛ بحر ارال الآبر ــ نهر ، ن ؛ العبر ، نهر ارل ، مدينة ١٧ ، ١٧٤ ، ٣٣٢ ، ٣٠٤ ارل مملكة ٢٤٤ ابردین ۲۷} الابروز ـ جبال ٢٠٥ الاربوسيية ١٨ ، ٢٧ ، ٣٤ ، ٨٤ ، ٣٥ ابقراط ۱۳۵ ۲۲۵ ازنغا ۲۸، ۲۸، ۲۸ ابلسة ١٩٠ ازوف ، بحر ، ن: بحر ازوف أبليس ٧٨} اسوكا ٧١ أبن أبي أصيبعة ؟؟٣ أبن الأثير ؟؟٣ اسيا ، ۷، ۸، ۹، ۳۶، ۶۶، ۲۲، ۸۲، ۲۲، ابن باجة ٣٣٤ o እዩ ነወወዩ ነዋላል ነዋሃል ነዋዩ ابن ایاس ۲۵۵ ــ الاسلامية ٣٣٦ ابن بطوطة ٦٢٦، ٦٢٦ ـ العليا ٣٨٧ ابن باکوري ، بهيا ۲۳۱ ـ المفولية ٣٥٣ ابن البيطار ٣٣٤ - السنفسرى ٥٤، ٢٢، ١٠٩، ١١٣، ١٢١، ابن تومرت ۳۳۴ X713 7513 F.73 0173 F173 Y173 ابن تيمية ٥٥٢ ابن حرم ۲۲۰، ۲۳۱ ۲۳۱ 3373 0374 6374 6373 1073 6673 400Y 400T 400. 4019 401. 489A ابن جبير ٣٣٤ ابن جرداذبه ۱۹۲ 40Y1 60Y0 61781 607. 6001 600X ابن خلدون . ٦٥، ٢٢٥، ٣٣٥ 7.9 (0)0 (0)7 (0)1 (0). ابن رشد ۳۳۶، ۲۰٫۵، ۲۲۹، ۵۳۶، ۲۰۵۱ ... الوسطى ٨، ٥٤، ٣٤، ٥٩، ٠٦، ٢١، ٩٨، {YE 4{YI 4714 4141 414. 4114 4114 41.4 ابن زهر ۲۳۴ 7773 7773 7773 V<sup>4</sup>73 7373 7373 ابن سينا ١١٠، ٢٢٩، ٢٣٠ ابن طغیل ۳۳۴ ... الجنوبية الشرقية ٨٧، ٨٨٥، ٢٥٣، ٢٦٥ ابن طولون ۲۰۹ سـ مستجده: ۲۳۵ الإقار ، شعب ۵۰، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۱۰۲، ۱۰۲ ابن عبد ربه ۲۲۵ ۲۰۱۰ ۵۶۱۰ ۷۶۱۰ ۸۵۱۰ ۸۱۲۰ ۲<del>۵</del>۳<sup>۰</sup> ابن العبري ۲۱،۳۱۷ ۵۵۵ الافيز، سلالة ١٥١ ابن العربيّ ٣٣٦، ٥٤٣ الاريق ١٩، ٢١، ٢٧ ــ فتحه مدينة رومـــا ابن العميد ٧٤٣ ١٩ ــ فتحه غاليــا الجنوبيــــة ١٩ ــ ابن العوام ؟٣٣ الدحاره في ممركة فوييه ضد كلوفيسس

ادوارد الثاني }}ه ابن الغارض ٥٤٥ ادوارد الثالب ش ٤٦٦، ١٥٥، ٢٨٢، ٢٥٥ ابن الفرات ٢١٠ ابن فضلان ۲۲۱، ۲۲۲ 048 (04. (014 ادوارد الرابع ۸۰۸، ۲۰۶ ابن قتيبة ١٣٦، ٢٢٥ ادوارد السابع ٢٠١ ابن قدامة ٢٢٧ اذوّاکر او اذوّاسر ۲۳، ۱٤٧ ابن قزمان ۳۳۴ الاديار الهندوكية والبوذية ٢٤٩ ــ ٢٥١ ابن القفطى ٢٤٤ آبن القلانسي ؟؟٣ ابن مسرة ٢٣٠ آذربیجان ۱۳۱، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۳۰، ۲۰۵۰ OVO ابن مسكوية ٢٢٦ اذرع ۱۱۱ ابن المعتز ۱۳۷ اراس ، مدینة ۱۵۰ ، ۳۹۶ ، ۲۹ ابن المقفع ١٣٥ - مجمع ٤٩٦ ١١٥ ٢٢٥ - صلح ( ١٤٣٥ ) ١٩٨ ابن میمون ۳۳۵ ابن التديم ، فهرسه ٢٢٤ الاراضي المقدسة ٢١٣، ٣١٤، ٣١٤، ابن وحشية ٢٣٠ الاراغسون ٣١١، ٣١٢، ٣٣٤، ٢٤٢، ٥٤٥، 481X 4817 48Y0 487Y 4808 4881 الابنين ، جبال ۲۷، ۱۸٦، ۳۱۱، ۳۳۰ أبو بكر ، الخليفة ١١٣ (OTT (OT) (OIT (OII (O.A (O.T ٥٣٥ ٢٥١ ٨٣٥، ٢٣٥، ١٥٥ ابو تمام ۱۳۲ ابو حنيفة ، المدهب الحنفي ١٣٢، ١٣٣ اراکس ، نهر ۲۱۲، ۳۶۷ أبو عبد الله ، الداعي الغاطمي ٢١٠ اران ۸۱ أرباد ، سلالة ۲۱۸ أبو الفداء، المؤرخ ٢٥٥ ابو مسلم الخراسانسي ١٢٦، ١٣٠، ١٣٤، الارباديون ٥١ } ارثوی ، مقاطعیة ۶۳، ۳،۳، ۲۰، ۵۶، ۵۶، 41X7 471. ابو يوسف ٢٢٦ ٦.. أتوغان أو ايتوغان ، أله الارض ٣٨٠ أرثور ۲۸ ؟ أتيان مارسيل ٥٤٥ الارخبيل ، جزر ۷۲ه، ۸۸۶ أتيسلا ١١، ٢٢، ٢٦، ١٠٥ ١١٠٧ ـ ٢٥٦ \_ ارخميدس ٧٣} سيف الله المصلت ١٠٦ اردبیل ، مدینة ه۸ه اتيلا الصين ( هيونغ ــ نو ليو نان ) ٩٢ أبون ده فلوري ، الراهب ۱۸۳، ۱۸۳ اثلستان ، الملك الانكليزي ١٧٩ ابو نواس ۱۳۷ آبیروس ۴۱۸، ۲۵۰، ۲۲۷، ۷۷۱ اثینا ۱) ـ دوقیة ۲۰۰ ، ۲۳ه أحمدي ، الشباعر التركي ٥٩١ الابيض المتوسط ـ بحر ، ن: البحـ الاحمر ـ بحر ، ن: البحر الاحمر الابيض المتوسسط اخترناخ ٣٣٠ آبیلاد ، بیر ه۳۲، ۳۲۲، ۳۲۷ الاخشيدية ، الدولة ٢١٠ أبيون ، اسرة ٢٦ اتابكة ٣٤٠ الاخطل ١٢١ اتاليات ، ميخائيل ٢٣٣ الاخمينية ، الدولة ٥٦، ٦٠، ٧١ الاتراك ، ٢٤٦ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٥٠ اخوان الصفا ٢٠٨ أخوة الحياة المستركة ٦٢٢ 107) 007) 107) 700) 400 الادارسة ٢٠٩ ـــ المفوليون ٣٥٨ الادب الشعبى: ظهوره ٢٢٧ ــ ٢٢٨ العشمانيــون ٨، ٩، ٩، ٥١ه، ١٥٥، ٢٥٥، الادب الملحمي ٢٢٧ 100 1001 1001 100 VION ادبتيا ، الاله ١٥٢ 140, 140, 340, 040, 140, 140, ادحنهارد ١٦٥ (0A0 (0AT (0A) (0A. (0Y) (0YA الادرياتيكي - البحر ، ن: البحر الادرياتيكم 717 (7.1 (01) (01. (0AA (0A7 الادريسي، الشريف ٣٣٥ الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ١٧٩ أرستفاكس لسديفرد ٢٣٤ ادرنة ٨٧٥ ادوارد الاول ــ ملك انكلترا ١٣} ارسىطو ٥٥، ١٢٥، ٣٣٤، ٢١٦، ١٨٤، ٣٢٤ 🗎

اسطفانس المجري ، الملك ١٨٦، ٢٢٠ (13) 773) 673) 763) 173) 773) الاسطورة الدهبية ، ليعقوب دي فورامين **EX1 (EYE** ــ ارسطو الجديد (كتاب) ٢٠٤، ٢٥٤ 140 ارفورت ۲۲۱، ۸۸۶ اسکتلاندا ۱۷۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰، ۳۰۰ اسكندر السادس بورجيا ، البابا ٦٢١ أركوسيا ١٠١ الاسكندر المقدوني ٢٢٥ ارلندا ۲۷، ۱۱، ۱۷۱ ۸۷۱ ۵۲۱ اسكندر بك لقب جورج كستوريونسا ١٤٤٨، ارمانیاك ۵۲۱، ۵۲۸، ۵۲۸، ۱۵۰ ا ۵۶۱ م كونت 340 اسكندر السادس ، البابال ٦٢٥ ارمن ۲۵، ۱۱۹، ۱۲۳، ۲۱۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۵۵۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۵۳ ، ۱۵۵ اسكندر أغوبتا ٧٢ الاسكندرية ٢٦، ٢٩، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ارمینیا ۶۱ کا ۲۱۲ (۱۳۱ ۱۳۱ ۱۶۱ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ٥١٢، ١٤٣، ١٦٦، ٥٨٩، ٢٥٥، ٥٨٥ ارمينيا الصغرى ٥٥٥، ٥٨٥ ــ مدرسته ۵۰۰ ۶۹ ۲۳۲ الأرمنية اللغة ١٠٣ \_ الثقافة ٠٠٠ ٧٤٧، الاسكو ، نهر ٣٥، ١٥٠، ١٧٣) ٢٩٤ اسکوبار ، بییر ۲۳۰ LA N 12 1.13 1113 1113 1113 الارموريك ، شبه جزيرة ١٩، ٢٠، ٣٧ ارمولد الاسود المروف باسم نيشبارد ١٦٥ داركانه الخمسة ، ۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۹۳ ارنو دي برلشيا ٣٢٠ اسفاغوزا ، الشباعر الهندي ، ١٨٠ ارنيربوس ۲۲۵ الارواح: تناسخها وتقمصها ٨٦، ٩٩ اسلاندا ۹ اسماعیل بن الصادق ۲۰۸ الأسماعيلية ٨٠١، ٢٠١، ٢١١، ٢١٢، ١٣٣٤ اریجیشا ، جون ۱۲۵ ازمیر ، مدینة هγه 784 6441 اسوج ، اسوجيون ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۵۰۵ ، ۵۳۱ ازنکور ، موقعة ٥٦ } الازهر ۲۱۱، ۲۳۵ ۳۳۹ الأسود - البحر 4 ن : البحر الأسود اسيز ، كئيستها ٣٦} ازور ، جزر ۲۲۸ اسيري ، فرنسيس ،ن: فرنسيس الاسيري الشيري الشيري الشبيلية ، مدينة ٥٣٥ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ازوف ۔۔ بحر ، ن: بحر ازوف اسام ، مقاطعة ؟ ٢٤ اسامة بن منقلم ٣٤٤ ، ٣٤٤ 74. (71. (071 الاشمري ۲۳۱، ۲۳۱ اسبانیا ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۴۲، ۴۲، ۲۶، الأشعرية ٣٣٩ 110 (114 (1.4 (TY (TO (ED (EE الاسبهائي ، ساحب الاغاتى ٢٢٤ 4148 4174 3413 4413 3413 4114 أصدقاء ألرب ٧٦} اصفهان: مستجدها ۲۲۵، ۲۶۳ \$77° 077° 777° . 37° 137° 713° الاصلاح الفريفوري ٣١٧، ٣١٩ 1132 1732 A732 0732 0332 7032 المسفورة الزهرة (كتاب ) ٩٨ 017 61A 6570 6577 65AA 6577 الاطلس، جبال ١٩٢،١٨٩ الاهراس الروحية ، لروبسبروك ٧٧٤ 7. € (7. Y (7. ) (7. . 601 / 601 . الانمالية او الدولة الانملبية ٢١١ 717 (711 (7.1 (7.7 الإغاني ، كتاب ٢٣٤ اشبروخ ۲۵ المابي ، البابا ، ) استانبول ۲۶ الاستانة ، ١٥١ ١١٥ اغوبآر ده ليون ١٦٧،١٦٧ الافارية ( التوابل ) : الانجار بها ١٩٢٠ استوریا ۱۸۱، ۱۸۶ افراح الزواج الخمسة عشر ١٨٤. استى ، مدينة ٣٩٩ افریقیا ۱۹، ۳۰، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۱، ۲۲، ۲۲، الاسطرلاب ٢٢٩ 117 (1.4 (77 (70 (77 (0)) (80 (88 اسطفان مرسيل ٧}} ۱۹۲ ( تونس ) ۲۰۲۰ ۲۱۱ ، ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۳۲ اسطفانس طارون ۲۳۶ 028 6074 اسطفان دي مورية ٣٢٢

الالبان او الالبانيون ٦٦، ٧١ه، ٨٢، افسنس ، مجمع ٥٣ البانيا .٧٥، ٨٨٥، ٨٨٥ الافسىتية ، النصوص ، ١٣٥ ١٣٥ الافشىيىن ١٣١ 717 417 417 417 افغانستان ۲۹، ۸۹، ۲۰۱۰ ۱۰۴، ۱۰۶، M. Y. 477 477 477 477 477 . FT البورنوز ، الكردينال ٩٦} البي ، مدينة ٥٤، ١٨٧، ٥٢٠ افلاطون ٤٧٤ الالبينجيون او الالبيون ، هرطفتهم ٢٢ ٥٨ الافلاطونية الحديثة أو الجديدة ١٧٤ ١٥٤ **۳۳0 (۲**ኛም (۲۳٠ (۲٠٨ (۱۳**0** البير الدب ، حاكم مغدبورغ ٣٩٢ - الصوفية ٢٦٦ البير دي ساکس ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۷۲، ۲۷۳ افيت ، المطران ٢٧ البير الكُولوني او الكبير ٣٤} افيز ، اسرة ۲۲۸ التای او الطای ، جبال ۱٫۱، ۳۳۷، ۲۰۵۱، افینیون ، مدینة ۳۲، ۳۹۹، ۲۳۵، ۴۳۷، الالتائمية: الاسرة اللغوية ٥٥٥ 1733 YY33 3Y33 0Y33 1133 7.03 الالسزاس ٢٠٠ 719 (71. 6074 الف لَيلة وليلة (كتاب) . ١١، ١٩٣، ٢٢٨ اقباط ۲۰، ۱۱۹ ،۱۲۱ ۷۶۳، ۲۰۰ اقباط الادب القبطي ؟ه الاقتداء بالمسيح ، كتاب ٧٧٤، ٦٢٥ الغونس الخامس، الملك ٢٠،٣، ٦٢٩ اقریطش، جزیرة ، ن کریت الغونس الماشر ، ملك فتستالة \$\$٥. الله أباد ، مدينة ، ٢٥ المَعْلَاعُ أَوْ أَخَاذَةً ٢٥١، ٢٨٩، ٢٩٥ YY .Y. ・11 ・11 いしょ YY اقليدس ١٣٥ الفرد الكبير ، الملك ١٧٩ الاكتشافات الجغرافية الكبرى ٧، ٣٢٦، الكويئس ١٦٤، ١٦٩، ١٦٩، ١٧٨، ١٨٧ الاكراد ١٣٠، ١٤٣١ ٢٤٢ اللبريكون ، معاطمه . ٥٠ ٥٦، ٢٦٠ ٧١٥ اكس ، مدينة ١٦٦، ٢٦٧ ( جامعتها ) 1.7 + 6 . 1 + 6 . . . FAE + 40 1 + 7 1 4 Laill اكس لاشبابل ١٦٦، ١٧٣، ١٨٤، ١١٤، ٢٧٤ {74 + 60 + 1664 + 1660 + 676 + 610 اکستیسر ۹۱} 104. 1017 1018 10.7 18XY 18YY اكسىغورد ٢٢١) ١٣٤، ٢٦٥، ٢٧٩، ٢٩١ 771 4714 4717 47. 4 40 64 40 47 \_ جامعة ۲۲۶، ۲۲۱، ۲۲۱ س اليائور 328 اكسوم ؛ مملكة ٢٠ ــ داکیتین ۲۸ه اكليمنشوس الخامس، البابا ٣٨٦، ٥٨) اليوان ، سلاله ٣٨٧ امات دولورون ۳۱۸ اكليمنضوس السادس ، ٥٧)، ٢٦)، ٢.٥ اكليمنشوس السابع ٢٢١، ٨٦٤ امارافاتی ، مدرسة ۹۱ اکهار ده سان غال ۲۸۷ امارو ۲۸ الماربا ١٩٢ اکهارت ۵۰ الوراء مدينة 201 ۔۔ جان ۲۲}، ۲۷} الاكويتان او الاكيتين ، مقاطعة ۲۲، ۳٥،۳۲ امارات البحر ٥٠٢ أماسيا ١٥٥ 7312 A012 A712 7712 0714 3A12 أمالفي ، مدينة ١٩١١ ، ٢٢٣ ، ١٩١١ أماند القديس ٢٥ 7.7 604. 604. أمباكاي 309 الالاشبان ۲۵۷ الامبراطورية أو المدنية البيزنطية ٣)، ٣)، الالب ، جبال ۲۰ ۲۲، ۱۲۷ ۱۳۸، ۱۲۸ ۱۷۳۰ 044 10.6 (646 (617 (610 1444 114 61 . 4 61 . 7 600 607 601 60 . 65 V الالب الشرقية ؟٦ 1713 3713 2713 6713 1313 7314 الالب النمساوية ه٦ 411A 4117 411. 41A1 41EY 41E0 الالب ، نهر ٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٩، ٣٠٠، 0.73 3173 0173 1774 TYY XYY 040 (014 (414 (414 1074 1070 1007 140V 140. 141Y ألب أرسلان ۴۳۸، ۳۳۹ øለጎ *ነ*øለ *ነ*øሃለ

اندونیسیا ۹، ۱۹۲، ۲۶۱ ۲۲۱ ۳۹۸ ۳۹۸ انستاس ، الامبراطور ۲۳ أنستاسيوس ، الامبراطور ٢٧ أنسلموس ٣٢٦ انسلموس دی لان ۳۲۹ الانسولند ٨٦، ٩٠، ٢٤٢ ٨٥٢ انطاکیة ۲۱، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۱۳ أنطونلو المسيئي ٦١٥ الانطونية ، الاسرة ١٤ أنعكورفات ، معبد ٢٥٤ أنفوليم ، مقاطعة ٢٠٠ انفرس ، مدینة ۱۸ه ۲۲٬۵۲۲ أنقرة ٢٠٥٠ ،٥٨٠ ١٨٥ ١٩٥ انقکور ، هیکل ۲۰۱۰ ، ۲۵۷ ۲۵۷ انقکور \_ کات ، هیکل ه ۲ الانكشارية ٢٧٥، ٨٥، ١٨٥، ٨٨٥ انكلترا ٧، ٢٠، ١٤٠، ١٤٤، ١٦٩ ١٧٤٠ 4117 (174 (174 (177 (177 (176 673 463, 603, 403, 123, LAS 40. A 40. T 489 A 489 4891 4844 6014 6010 6018 6014 6014 60.9 ١٢٥٠ ٨٢٥٠ ٢٥٠١ ٥٣٥٠ ٥٣٠٠ 770 X70 X70 X.0 (07X 1.1) 71. 4.7 4.7 4.0 انكلترا السكسونية ١٧٨ انكلترا النورمنديــة ٣٠٤ الانكلوسكسون ٢٠ انوشروان الملك ٥٦، ٥٧ انوشنتيوس الثالث ، البابا ٢١٦، ٤٢٠ 201 (217 (24) انوشنتيوس الرابع ، البابا ٣٨٤ انوشنتیوس السادس ، البابا ۲۹۲ انیس الشارتری ۲۷۸ اهل البيت ١١٥ أهل الكتاب ١١٦ اوان ، القديس ٣٥ اوبالدینی ، جیوفانی دالی ۵۰۰ أوبرزيل ١٨٧ اوبسال ٤٦٧ الاوشة الفتاكة ١٥٠٤ ٥٠٨ اوترانت ، مدینة ۱۸۶ اوترخت ۱۸۷، ۱۸۷ \_ مزامیر ۲۰۰۰ ۱۲۷ اوتون او اوتین ، مدینة ۱۱۶ ۳۳۱

الامبراطورية الرومانية : ٢٩، ٢٢، ٢٧، 187 (1.0 (7. (0) (0) (80 (87 (7) ( اعادتها الى الوجود ) الامبراطورية الرومانية الشرقية ٣٤٠ ٤٤ الامبراطورية الشريفية ٦٣٥ الامبراطورية العثمانية ٥٧٥، ٥٧٨، ٥٨٠ 710 310 110 110 110 110 094 609. الامبراطورية الكارولنجية ١٦٢،١٦٢، ١٦٧ الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينيــــ ٠٦٨ (٤١٨ (٣٥١ (٣٥. الامبراطورية المفولية ١٦١٥٣٥٨ ( نشأتها ) ۸۵۳ ممیزاتها ۳۱۱، ۵۱۰، ۵۵۰، ۵۸۶ امبراطورية نيقية ٢٥١، ٧٥٥ امبروسيوس ١٦٨ ١٧٨ امرو القيس ١١٠ امستردام ۲۰۲ الامويون ؛ الدولة الاموية ١٢٢ ١٢٢، ١٢٣ 177 (174 (171 (174 (177 الامويون في الاندلس ٢٠٩ اميان ، المؤرخ ١٠٥ امیان ، مدینهٔ ۳۹۶، ۳۱۱ أميدا ٢٧٩ الامير ، كتاب ٥٣٣ امیر خسرو ۸۵۸ امير الروس، لقب ٥٩٥ امیرکا ۲۱۰ اميليا ، مقاطعة ايطالية ٢٠٨ الاميسن ١٠٢ انام . ۲۶، ۸و۲، ۷۲۲، ۶۵۳، ۱۲۳ الاناضول او الانضول ۳٤٦، ۳٤٦، ۳٤٧، (01) (01) (01) (00) (00) (40. 01. انا ندا ، الامير ٣٨٧ انتلامی ، بندتو ۳٦ ؟ الانتيكلوديانوس ، لالين ده ليل ٢٢٧ انثيموث الترالي ٢٩ انحو ، مملكة ( أيطاليا ) ٤٠٠، ٣٤، ٣٤، ٣٢٥ انجو، سلالة ٥١، ٤٩٦ انجو ، مقاطعة في فرنسا ٤٣٠، ٤٣٣، ٢٩٢ انجولستات ، جامعة ٦٧ ك انجيل غودسكال ١٦٦ انحمه ، مدينة ٣٢٣ اندالودي سافينيانو ٥٨٥ اندراه ، مملكة في الهند ٧٠، ٢٥١ اندریه دی لونجومو ۳۸۶ الاندلسي ٢١٤ ، ١٩٤ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١١٣ ، ١١٤

الاوستروغوط ــ كتاب للمؤرخ بروكوبوس الاوغز \_ قبائل ۲۲۱، ۴۳۷، ۳۵۷ أوغسطينوس ، القديس ٤، ١٠، ١٧، ٢١، ٢١، اوغزبورغ ۱۱۵، ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۲۵ أوغسطينوس ، الراهب . } 141, 124, 224, 123, 223, 200 ـ ترجمة كتابه الى الانكليزية ١٧٩، اوغوراي ــ بن جنکيز خان ٣٦، ٣٦١، ٣٧٦ **\*\*\*** \*\*\*\* \*\*\*\* اوفاً ، ملك انكلترا ١٦٩ اوفیه ۲۲۶ ۲۲۸ الاوفرني ، مقاطعة ۱۸۲، ۳۳۱، ۱۹ه اوكاسين ونيكوليت ، قصة ٢٩٤ أوكرانيا ١٩٢، ٣٦١ اوكسير ، مدينة ، ٥٦ الاوكسوس، نهر ۱۰۱، ۳٤٣ اولجيتو ، الايلخان ٥٥٦ أولغ بك او الخ بك ٦١٥ أولفًا ــ ملك آبولونيا ٢١٨ اوكهام ، غليوم ٧٧٤، ٣٧٤، ٤٧٤، ٧٧٤، 741 411 414 ـ اوکهامیة ۵۳۳ اولاف ، الملك ١٧٨ أولوس ۳۷۸، ۳۷۷ اولسم ١٦٥ اوليرون ، جزيرة ٣٩٧، ٣٠٧ أوليغٌ ، ملكُ بُوَّلُونيا ٢١٨ اومای ، اله الاطفال ۳۸۰ اومايادو سوغا ٢٧٠ الاونكوت ، قبائل ٣٨٢، ٣٨٥ الاونون ، نهر ۳۵۹ اوید ده متز ۱۲۲، ۱۸۷ الاويرات ٥٩٩، ٣٦٠ ایاس، مرفاهه ايس ، مدينة ٣٩٤ ايتلوود ۱۷۹ ایجیه ــ بحر ، ن: بحر ایجیه ایراسموس ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۳٫ ایران ۵۵ ۸۸، ۲۰ ۲۱، ۲۲ ۸۲، ۲۹ 41.7 41.0 41.8 41.1 48 441 44. <17. (170 (178 (17. (114 (1.V ۲۲.۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۹ YFY: AFT: ATT: 137: 337: (007 (007 (00. (TV) (TVA 017 (0A0 (0YY (0). (00Y

ایرونیموس ۱۴ ه۱، ۴۱، ۱۹۴ ا

اوتون الكبير ، الامبراطور ٣٤، ١٨٤، ١٨٥ اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۵ اوتون الثالث ه١١٥ ١٨٦، ٣١٧ الاوتونية ، الاسرة ٢١٧ اوتشمللو ، باولو ۲۱۶ اوتون دي فريسنغ ( يوميانه ) ٢٧} اوجانيوس الرابع ، البابا ، ٢٧}، ٢٩٦ اودوريك دي بوردينون ٣٨٦ أودون ۱۸۳ الاودير ، نهر ه٦، ٣٩٢ ٧٧ه أوراسيا 800 الاورال ، جبال ه١٠، ١٩٨، ٢١٨ اوربانوس الثاني ، البابا ۲۱۲ ، ۳۱۸ اوربانوس الخامس ، الباب ا ١٥٥، ٢٦١) اوربانوس الرابع ٦٣} اوربانوس ، كنيسة القديس في طروا ٨٧) الاوردوس ۲۵۲ ۴۸۱ آورسـم نقولا ۲۷۲، ۲۸۳، ۸۸۱، ۳۳۵، ۲۰۹ اورشلیم ، ن : القدس اورفیانو کاتدرالیة ۳۱، ۸۷ آلاوركايد ، جزر 171 اورلیان ، مدینهٔ ۲۸، ۱۰۲، ۱۸۲، ۱۸۲ اورلیان اقطاع ... ۲۰۰۰ اوروبا ۱۸ ۲، ۱۱، ۲۷، ۱۱۱، ۱۷۵ ۱۱۱، ۱۷۸، ( \$ 1 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 17 | \$ 3332 7332 7432 1702 7702 7402 **٦.1 6018 608** اوروبا الاقطاعية ٣٩٠ اوروبا الشرقية ٦٣، ٦٤، ١٩١، ٥٩٣، ٥٩٨ اوروبا الفربية ١٩، ٥٣، ٢٠، ٧٧، ١٠٩، 471 4717 4137 4131 4177 417. 418 اوروبا الوسطى ١٩٢، ١٩٢، ٢٣٠، ٢٨٤ 7. 4 60 74 600. 60 77 68.1 677 7 أوروز ۲۱، ۱۷۹ اوریول ، بیبر ۷۲ اوزوالد ۱۷۹ اوستاش دی بافیی ۲۹۹ اوستاش دی شان ۹۱، ۲۸۲ (۸۲) اوستراسيا ٣٠، ٣٦، ٢٤) ١٤٤ ١٤١، ١٤١ (177 (178 (17. (10) (107 (10) اوستاخيوس التسالونيكي ٣٤٩ اوستروغوط ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۳، ۲۰ 37

البابون ، قبائل ٦٩ه ا از ایل ده قششاله ۲۰۰ ایزابیل ده فرانس ۲۹، ۳۰۰ بابن او بابین ۱۶۱، ۱۲۷: ۱۲۳، ۱۷۰ ـ القصير ١٦٠ الايزودورية المجموعة القانونية ٣١٧ ايزيدوروس الاشبيلي ٢٤ بابیان ۱۰۳ الباتاريس ، قبائل ٦٩ه ايزيدوروس الميلي ٩٪ آيْشُونهب آلثالث ، البطريرك ١١٩ باتریك ۳۷ اشيا ، مدنة ٦١٠ باخیمروس ، المؤرخ ۷۲ه الايصورية ، الاسرة الامبراطورية ١٣٩ باد ، الطوباوي ١ }، } } بادامی ، مدینهٔ ۳۵۱ الطاليا ۱۷، ۱۹، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۴۸ بادوا ٥٤٤ (1.7 (74) (70 (64 (60 (66 (61 (6. بادوا ، جامعة ٢٢٤، ٢٦٧، ٨٨٨، ٨٨٦ 171 631 AFI 7VI TAIL TAIL بادابودور ، هیکل ۲۵۳،۲۵۳ بادامارتا ، الراهب البوذي ۹۸ 4818 48.7 48.8 4899 489. 4887 بار ۔ سور ۔ اوب ۲۰۰۶ 113 773 A73 773 373 373 673 بادیفول ، سیجین ۵۰۳ (13) 133 1631 1731 1731 6431 باردی ، ال ۲۳۶ (0) 1 (0. 1 (0. V (0. 7 (EAA (EVA بازی ، مدینه ۱۹۱، ۳۱۱ (0) 170) 770) 730) 470) باریتوس ، مدینة ۲۵۲ **٦٢. (٦19 (٦10 (٦. 5 (٦. . (097** انطاليا الشيمالية ١٩، ٢٦، ٤٩ باریس ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۳۲، ۱۸۸، ۱۸۲ أيطاليا الجنوبية ١٤٩، ٢١٦، ٢٢٢، ٢٣١، 444, 644, 1.35 YES **4887 4887 4848 4841 484. 4849** ایغور ، ملك بولونیا ۲۱۸، ۲۵۲ ایف دی شارتر ۳۱۹ 770 (7.4) 7.4 (0.8 (8) ایغان الثانی ۲۱ه حامعة ... ۳۹، ۲۲۲، (۲۲، ۷۵۱) الغان الثالث ، ٥٩٥، ٩٩٥ 48YY 48Y. 4879 4878 4870 4878 (01V (017 (01. (0.X (0.Y (0.7 ايفوار ، مدينة في البرتغال ٦٠٣ الَّاللَّهُونَاتُ الْقَدَسَّةُ: تُحطيمها ١٤٢،١٤١ 77. 17.4 1074 1077 ایکوسیا ۳۷ ۔ مجلس ٤٥٤ الانكونوغرافيا ٩} بارم ، مدینة ۳۳۶ الأتلخانية ، الدولة .٥٥، ٥٥٠ ١٥٥٤ ٥٥٥ بازی ، کنیستها ۲۱۳ 2007 4007 600 L الباتسك ٥٥٤ ایل ده فرانس ۲۷، ۳۳، ۳۳۲، ۴۰۹، ۲۰، ۴۲۰ باسوفرمان ، الملك ۲۵۷ VY 33 A7 33 TY 33 VY 33 31 63 VY 6 باسوفرمان السبابع ٢٥٧ ایلوی ، القدیس ۳۵، ۳۳ باسيل الاول ٢١٥، ٢٣٥ ايلوييز ٣٢٥ باسبيل الثاني الامبراطور ٢٠٦، ٢١٦، ٢٢١ ايمارد ١٨٣ 70V (777 الأنميل ، مقاطعة ٣٨٤ الباسيلية ، القوانين ٢١٥ باسیلیوس ، القدیس ۵۲ بافاریا ،بافاریون ۲۰، ۹۲، ۱۲۲، ۱۷۲٬۱۵۸ البابا ، اسقف روما ـ البابوية ٣٨، ٤٠ ٤٠ ٢ بانی ، مدینــة ۲۲۳ 433 7313 6313 V313 A313 3173 باقيا ، مدينة ١٤٧ /١٤٧ 'TAO 'TT. 'TIX 'TIV 'TII 'TT بافيم ، جبال ٢٦٠ 4878 4878 4814 4813 4818 48... الباكستان ٣٣٧ 073; 733; 703; 003; F03; Y03; باکو ، معبد ۲۵۷ 4633 1633 1733 7733 3733 0733 بال ، مدینة ۲۷۱، ۲۲۵، ۲۲۰ ٨٢٥ بال ، مجمع . . . ۸٤٤ ، ٥٣٤ ، ٦٢١ بابا اسحاق } ٣٤ بال ، جامعة ٢٦٧ بابك الخرمي ١٣٦، ١٣٦ بالایسینا ، دولة ۲۲۷ ۲۲۷ بابن ده هرستال ۱۶۲،۱۶۳

البحر البريطاني أو المانش ٥٣ } **٤**٨٧ **‹٤**٧٣ **ل**ل البحر التيراني ١٦٨، ٢١١ بانو ، الكرديدل ٢٠٤ البحر الجنوبي ٧١، ٢٤٢، ٢٤٣ بالوس ، مرفأ ٦٣٠ بحر الشمال او البحرالشيمالي١٩، ٣٤، ١٤٩ بالبي ٦٢٠ 11X7 (17X "170 (178 ()79 ()79 ()0. باليرمو ٢٢٤، ٢١١ • የተመደ ነቸነ ነቸነ ነቸነ ነቸነ ነቸነ ነቸነ ነተለ ነ بامير ، جبال ٧٠ 0.8 (0.4 (884 بامیان ، احدی مقاطعات افغانستان ۹۸ بحر الصين ٣٩٨ ١٥٥ بانا ليبوترا ، اقليم .٧، ٧١ باتديار ، ال ٢٤٧ بحر العرب ١٢٣ بحر قزوین ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۹۱، ۲۰۷، ۲۱۰ بانوكبورن ، كارثة ٧٤٤ بانونيا ١١، ١٠٦ ، ١٤٥ ، ١٧٥ 1173 1073 000 بحر مرمراً ٥٧٥، ٧٧٥ باي ــ نسى ١٠٧ البحر الميت ١١١ بَاتِي \_ تشابُّو ١٠٧ البحر الهندي ۱۱۱ ۱۲۱، ۱۲۷ ۱۹۰۰ بايون ، مدينة ۲۲٥ (00) (٣٩٨ (٢٦. (٢٤٣ (١٩٢ (١٩١ بتراء ١١١ البتانيي ٢٢٩ 007 6000 بترادك ٢١٩، ٢٥١، ٨٥١، ٢٢١، ١٧١، البحرين ٢٠٩ بخاري ۲۲۰ 3Y3 4Y3 4X3 7X3 11 F1 - 77 البختياري ٣٥٧ بتشينا ١٩٢ البنسنيك ، قبائل ٢٦، ٢١٨، ٢٢١، ٣٤٨ بختیشوع ، اسرة ۲۲۸ بدر الجمَّالي ٢١٣، ٣٤٦ 404 بدر الدين ، الشيخ ٨١٥ ىتىك ، مقاطعة ٢٥ بد فورد ، شقیق هنري الخامس ۳۰ ه بتنکور ، جان ده ۲۲۷ البدو ۲۳ ۸۲، ۲۹ ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲ ۱۰۳، بتينس، نهر وهو نهر الوادي الكبير ٢٥ 700 CT .. البحترى ١٣٦ البرابرة ١٥، ٢٢٠٢١، ٤٤، ٥٤،٢٤، ٢٢، ٦٥ بحر آدال ٥٦، ١١٥، ١١٣، ٢٢٩، ٣٣٧، برابان ، مقاطعة ٣٩٦، ١٨٥، ١٩٥، ١٥٤٦، 40x 407 بحر الابيض المتوسط ١٣، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٣٠ 014 برابانتش ۸۹} 17 17. 187 180 198 19 17V 170 براجانس دوق ده ۲۰۳ 4175 4157 415° 4148 414A 4141 براغ ۱۹۱۱ ه ۲۶۰ ۸۸۶ برآغ ، جامعة . . . تأسيسها على يد شادل 477 1477 1467 1467 1487 14837 آلرابع ٤٤٨ ٢٦٤ 711 (07) (07) 7/07 (000) براكسيدس ، كنيسة القديسة ١٦٨ بحر ازوف ٥٦٦، ٣٩٨ البرامكة ١٢٧ البحر الاحمر ٥٤، ٦٠ ٣٣، ١١١، ١٩٠٠ براندبورغ ، مدينة ۴۹۷، ۳۹۵، ۳۹۵، ۵۶۰ ٠٧٦ ١٥٥١ ١٣٢٢ ١٢٣ البراهمانية ٦٨، ٧٩، ٨٠، ٥٨، ٩١، ٢٤٧، البحر الادرياتيكي ٥٦، ١٤٠، ١٤٩، ١٩٠، · 77 / 117 / 177 403 470 XCO 307 برباد وسركاك ٦٠ 0XE 6077 البرير ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٣، ١٣٥ البحر الاسود ۲۲، ۱۹۲، ۲۱۸، ۲۱۹، ۳۹۸، بربنیان: جامعتها ۲۲۷، ۲۸۸ (0) 300) 600) 670) (70) 7/0) البرتفال ٤٠٠، ٢٥٥، ٤٤١، ٣٥٤، ١٥٥٤ 098 6040 6048 (001 (0T) (0T. (019 (ETT (EXY بحر ایجیه ۲۵ ۱۳۱ ۱۹۱ ۸۳۳ ، ۳۲۸ **٦٣. (٦٢٧ (٦.٦ (٦.٣** YY0 6070 6078 6009 6044 برتولد ۱۸۹ البحر الايوبي ٢٢٣ البرجيين ، قبيلة ٣٥٩ البحر البلطيقي ٥٦، ٦٤، ٢٥، ١٤١، ١٩١، البردي ١٩٢١ ٢٢٤ برسباي ، السلطان ١٥٥ 711 (018 (071 (011 ( 570 (577

بسياريون ، الكردينال ٦١٧، ٦١٩، ٦٢١ برست ۳۰ ه برسفیلد ، دیر ۲۲۲ بساك ٢٥٢ السبتان ، كتاب لسعدى ١٦٥ برش ۱۵۰ بسترس ، جورج ۷۲۴ برشلونا ، مدینة ۱۹۱، ۲۶۲، ۵۶۵، ۸۸۶، 7.00 A.00 7100 7100 1700 7700 ہسکاسیوس ، ردبرتوس ۱۹۰ بسکوب ، بندکتوس ۱ ٤ 47.5 (055 (07A (077 (075 (074 بسكوف، مدينة ٣٥٢ 7.0 برزویه ۲۰ بسيلوس ۲۲۳، ۳٤۹ برغن ، مدينة ٢٩٤، ٢١٥ الشسق ٢٠ ٢٨ البرفانة ٨٥٥، ٥٥٥ البصرة ١١٤، ١١٥، ١٩٤ ٢٠٩ برکلی ۱۱۵ بطرس البييزي ١٦٤ بطرس المحترم ٣٢٥ برلعام ويوشافاط ، قصة ٢٩ ٣٣٣ ألبطر تركية المسكونية ٥٩٠، ٥٩٠ برناردوس القديس ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٢٦، ٣٣٢ بطر ركية القسطنطينية ٨٤ **٤٧٧ (٤٧١ (٤١**٦ بطريق الرومان ، لقب ملك فرنساً ١٤٧ برناردین دی سینا ، القدیس ۲۵ بطليموس ٥٤، ١٣٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٧٣ بروج ، مدیّنة ۳۹۷ ،۳۹۷ ، ۶۰۱ (٤٠١) بغداد ، ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۹۸ ۱۹۸۰ (01) (01) (01) KIO) (10) (170) (7.7 (7.8 (017 (018 (014 (014) 'TTA 'TET" 'TTA 'TTO 'TTI 'TT. 717 (711 (71. የቸለኛ ‹ሞዩሞ ‹ሞሞባ برودانس ۱۳ بفیست ر ۲۲۵ بروسبيير الاكويثاني ٢١ ألبعراتية ، الدولة ٢١٦، ٢٣٤، ٢٣٥ بروسة ، مدينة ٧٨ه، ٩٩١ الكتاشية ٥٥٩ ٨٨٥ بروسيا ٣٩٢، ٣٩٣، ١٩٥ البروفانس، مقاطعة ٢٥، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٧ البكتريا او بكتريا ٦٩، ١٠١، ١٠٣ بكين ، مدينة ٢٦٩، ٥٥٤، ٣٥٤، ٣٥٧، · 'TYA 'TYY 'TYY 'TI 'TI 'TI . (TO) 47.7 4884 4887 4814 48.. 4887 **ፖለላ 'ፖለ**ጓ 'ፖለە 'ፖሊት 'ፖሊት **'** 7.7 47.4 بروفين ٤ مدينة ٠٠٠ للاشيرن ، قصر ٣٤٩ بلانتاجنيه ، اسرة ١١٣ ، ٢٨ ٤ بروکسل ۱۵۶، ۷۷۶، ۲۷۹، ۲۸۱، ۱۸۸، بلانش دې نافار ۳۱ه بلخ، مدينة ٢٦٠ بروكوبوس، المؤرخ ٥٠ البلطيقي البحر ، ن البحر البلطيقي برونسلي ، فيليب ٦١٣ -البلغار ۳۲، ۲۶، ۲۵، ۱۲۱۸ ۱۳۱۱ ۱۲۱۶ برونلشىي ، المهندس ٦١٣ برونو ، آلقدیس ۳۲۲ بری ، مقاطعة ۱۵، ۵۱۷ ، ۲۰۸ 011 6071 بلفاریا ۲۲۱، ۲۲۲، ۸۶۲، ۲۳۱، ۳۳۹، ۷۰۰ بريتانيا ، مقاطعةاو دوقية ٩٠٠، ٥٤، ،٥٤، ٦٠٠ 049 6041 البلقان ۲۲، ۲۰، ۲۲، ۱۳۸ ۱۲۸ ۲۲۰ ۳۳۰ بریتینی ، صلح ( ۱۳۲۰ ) ۴۹۸ 107) 407) 407) 370) 470) بريجيت السوبدية ٥٨ 09. 6014 601. 6049 بریستول ، مدینة ۸۸۱، ۱۸ه بلقيس الملكة ١١١ بريسونة ، ال ٦٠٥ البلاذري . صاحب ـ فتوح البلدان ٢٢٥ بریسیانوس ۱٦٤ بلاغا ، ال ۲۶۷، ۲۵۷ بريطانيا ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۱۵۸، ۳۱۰، ۴۹۰ بلانود ۷۳ه بريمن ، مدينة ٣٩٧ بلاشون ، جيمنس ٧٢ه بريمونترية ٣٢١ بلوی ، مدینة ه ۲۰، ۲۱۹ بريمونتريون ٣٢١ بلیثین ۹۰۰ البرينر او البرنر ، ممر ٤٤٣، ١٩هـ البليار او الباليار ، جزر ١٧٤، ١٩١، ١٩١، ٣١١، برينييه ۱۹۸

بوجي ، مدينة ٢٩٨ 777 (887 (447 بوجيــو ٦١٧ بلیزانس ، مدینة ۳۹۹ ۲۲۲ البودلية او البودليانية ، الكتبة ٦٦ \_ حامعتها ۲۲ ٤٤ ٢٣٤ ربودوين الرابع ۲۵۷ بلینی ، جنتلی ۹۹۰ بوذا آب، اه، ۲۲۱، ۲۲۱، ۷۲۰ ۸۸۳ بليولوغ ، اسرَة ٦٤ه، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، بوذا جالس فوق الثعبان ٢٥٧ بوذا مسيع بوذا: ميتريا ٢٨٨ بمبرج او بامبورج ٥٧٥ بوذا بهادور ۱۸ كاتدرّائيتها ٤٣٢؛ ٣٣٤، ٥٢٣ بوذا امیدا (عبادته) ۲۷۸ بمبلونان ۱۸۷ بودندارما ، الراهب ۱۸ بمبونازي ٦١٨ البوذية ٨٥، ٨٦، ٧٠، ١٨، ٨٨، ٨٨، ٩٠٠ بن ــ يانغ (مغارة ) ١٠١ (1.0 (1.E (1.1 (11 (1) (1) (1) بنتلكون ٤٠٤ 4787 4781 478. 4117 41.A 41.V الشحاب ١٠٥، ٢٥٦ Y37: 107: 707: 007: FF7: YY7: البندقية ، مدينة ١٤٠، ١٩١ ٢٣٣، ٢٣٦، 48.1 489X 489Y 4894 480. 4811 . ۲۸، ۳۸۱، ۳۸۲ ( المجمسم البوذي ) 4897 4808 4888 4880 688. 48.8 (OTT (OTY (OTT (OT) (OIT (O.T 444 بوڈیسری ۱۰۸ 40A0 40AE 40TA 40TO 40TE 400Y بوربون ، دوق ده ۲۰۳ (TIO (TIT (TIT (TI. (011 (01. بوربون ، اقطاع ال ٦٠٠ 750 بوربونیه ، مقاطّعة ۱۷ ٥ بندكتوس، القديس ٣٨، ١٦٠، ١٨٣، ١٨٦٠ بورتو سانتو ، ۲۲۸ بورج ۲۵، ۲۱۱) ۲۲۱، ۳۵ بندكتوس الثاني عشر ، البابا ٣٩٦، ٥٤، بورج ، معاهدة ؟ . ٦ بوردو ، مدینة ، ۱۹، ۲۰۱۴ ، ۴۰۱۶ ، ۴۰۸، بندكتوس الثالث عشر ٥٧ } 7. 7 60 17 60 17 60 11 بندكتوس اتيان الاكويتيني ١٦١ بوردو ، جامعة ٢٦٧، ٥٢٠، ٢٠٣ البندكتيون ، الرهبان ٣٩، . } البوردولية مقاطعة ١٧ بندیتو دایی اله لورنتی ۲۲۸ بورغوس ، مدينة ٣٣٦، ١٩ه النفال ٢٥٣، ٣٥٣ ٧٥٥ بورغونيسا ٣٠، ١٥٨، ١٧٥، ١٨٢، ١٨٥، بنوا دانیان ۳۲۸ · \$ 1 7 · \$ · 9 · 4 " 4" · 4 " 4" · 1 \* 1 \* 1 \* 1 بنيامين التوديلي ٣٣٥ (040 (014 (544 (544 (50) (554 بهادرا فارمان الاولى ٩٠ 7.8 47.4 47.1 4081 408. 4047 بهادر سفادا ۹۰ البورغونيون ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۸، ۳۷۰ بهار تراهري ۸٦ بورما ۸۵۲، ۵۵۳، ۲۳۱ بها فافارمان الاول ۸۹ بورينو ، جزيرة ٩١ بهرام غود ٥٦، ١٠٤ بوریدان ، جان ۷۲ ، ۳۷۴ بهایم ، مارتن ۲۱۹ بوريس ، القيصر البلغاري ٢٢٠ البوة نهر ۱۱، ۲۷ ه۱۱، ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۸۸ ۱۸۸ البوسفور } ، ٥٠ 07.68.4 بوسنه او بوسنیا ، مقاطعة ۷۵، ۲۹۰، بوا ــ له ، دوك ، مدينة ١١٥ ٢٨٥، ٣٨٥ بواتو ، مقاطعة ٣٣١، ٣٣٢، ٤٣٠، ٥٢٠ بواتییه ، مدینة ۱۱۳ ، ۱۲۵ ، ۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ بو سیکو ۱۸} بوغادور ، مدینة ۲۲۸ بواتيه ، بلاط ٢٩ } بوغومیل ، بوغومیلیون ۲۲۱، ۲۲۲، ۴۱۹، بواتييه جامعتها ٦٧٤، ٥٣٠، ٥٣٥، ٩٥٥، 011 6071 بوكاتشيو او بوكاس ٧٠٤، ٧٤٤، ٩٨٠ بوتیشلی ۲۱۵، ۲۲۲ البولسية او البولوسيون ــ الهرطقة ١٤١١ بوتيلبيه ، جان ٨٩ } 710 4184 بوایانا ، مدینة .۷۰

بولس الاكيلي ١٦٤ (1.7 (TV (To (TY (T) (T. (01 (0T بولان ده بيلاً ۱۷، ۲۰ 4177 4177 417. 4117 411X 4111 بولو ــ نیکولو ومافیو ۳۸۵ <181 <18. <141 <14X <14X <14Y <14. بولو ، مارکو ۲۵۸، ۳۲۶، ۳۷۰، ۲۷۷، (117 (11) (10) (10. (1EV (1ET 4717 4717 4718 4177 4170 4177 077 177 177 777 477 377 377 بولوفتش ، قبائل ۲۰۱ የችያን **ያ**ችያን *የች*ያን ላዎያን *ለ*ችያን ያ. ዋን بولونیا ، مملکة ۲۱۸، ۲۸۳، ۲۳۱، ۲۸۳، (01. (EIA (EIE (TOT (TO) (TO. 6 084 6044 6847 6801 6884 6444 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7303 A303 1V03 YA03 YF0 090 6094 6048 بولونیا ، مدینة ( جامعتها ) ۳۲۵، ۱۸٪، 717 : 473 : 673 : 417 - انظر كذلك: الامبراطورية البيزنطية بومبيديتا ، مدينة ٥٥ بیستن ، مؤرخ هولندي ۸۹) بوميرانيا ٣٩٢ ـ البوميرانيون ٢١٧ بیغولوتی ، صاحب کتاب : « ممارســـ البولاب ، قبائل ٢١٧ التحسارة » . بون ، مدینة ، ۲ ه بیقال ، بحیرة ۳۵٦ بونا فنتورا ٢٣٤، ٦٣٤، ٣٣٤ بیك ، دیر ۳۲۳، ۳۲۹ بولتوار ، مدينة ، ه بیك ده میراندول ۲۲۸، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۸ بونسستيوري ، اندريا ١٩ه 775 (75) (75. بوليفاسيو ١٦٠ ٧٤١، ١٦٠ ١٦٠ ١٦٣ بیکاردیا ، مقاطعة ۳۹۹، ۴۲۷، ۲۰، ۲۰، ۲۰۳ بونيفاسيو الثامن ، البابا ١٦٤، ٢٥٤، ٥٦ بيكارديا ، الفرقة البيكاردية ٩٩٦ بیکون ، جون ۲۲} بوهيميا ٢٩٢، ١٤٤، ٥٤، ٢٥٤، ٢٢٤ بیتاریس ، مدینهٔ ۸۶۲ 7.7 6040 (EX. (EY1 (EYA بیهایم ، مارتین ۲۳۰ بوي ، مقاطعة ايطالية ١٧٤، ٣١١ ــ مدينة البيهقي ۲۲۷ بيوس الثاني ، البابا ( ابنياسلفيو ) ه٦١٥. ېوي ، مجمع ( ۹۹۰ ) ۲۸۲ 771 MIA بویثیوس ۱۷۹، ۳۲۲ بيوندو ، فلافيو ٩٩٥ البويهيون . ۲۱، ۲۲۶، ۲۲۲، ۳۳۸ بییر ده برویس ۳۲۳ بییر الطاغیه ۹۹۶، ۳۱ه بیاتریس ۷۱ بياتوس ۴۳، بيير دايي ٢٤٤، ١٧٤، ٣٧٤، ٧٧٤ . بيازيد ، السلطان ٢٠، ٢٥، ١٨٠، ٨٥، ٨١٥ بییر المخترم ۳۳۲ بییرو دلا فرنسیسکا ۲۱۶ γγος έργι البياست ٥٣٢ پييمون ٥٧١، ٣١٥ بيتشمام ، جون ٢٦٤ œ, بيد الطوباوي ١٧٩ تا ـ بروهم ، هيكل }}٢ بیرا غلاطه ، مرفا ۲۹۸، ۲۰۵ البيرائيس ، جبال ۲۷، ۳۲، ه۱۱، ۱۱۶۷ ا تا ــ بو ٧٠ التناج ، نهر ۱۱۳ ، ۳۳۴ 7.1 4444 (144 (146 التاريخ الخفي (كتاب لبروكوبوس) . ٥ بيروالدو 340 تاريخ البربر أ لابن خلدون ١٨٧٥ تاريخ السكسون لفيتوكند ١٨٧ بيروليسن ٣٠) البيروني ۲۲۷ التاريخ الكنسس ، للطوباوي بيد ١٧٩ بيرين ، هنري ٧، ١٤، ٢١) تاريخ بطاركة ألاسكندرية ٢٢٦ بيرا ، مدينة ۱۳۱ ، ۳۲۳ ، ۳۵، ۳۹۷ ، ۲۲۶ تاریخ ۲۱، ۲۰، ۲۰۱ ۸ ۵۳ 717 4044 4044 4644 4644 4644 تالاندا ، مدينة ه بيزانو ، نقولا 88} بیزنسون ، مدیئة ، وجامعتها ۲۷) تاموجین اوغا ، ملك التتر ۳۵۹ بيرنطية ٨، ٣٣، ٢٦، ٨١، ٣٩، ٤٩، ٥٥، ٥٥ التامول ، لغة ١٥٦

تر سستان ، قصة ۲۸ } التاميز ، نهر ٥٠٢ تر ف ، مدنة ، ۲۳، ۱۸۷، ۳۳۰، ۲۲۶ تان ـ لوان ١٠٩ تريفيوم ١٦٤ تاننبرغ ، معركة ( ١٤١٠ ) ٨٤} الريمينيس، الامبراطور بوحنا ٢١٦ تانغ، دولة صينية ٩٠، ٩٨، ٩٩، ١٠٧، تسالونیکی ، مدینة ۲۱۹، ۲۱۹، ۱۷۵ ·37. (37) 737) 307) A07) . 77) تسن ، سلالة صينية ٩١، ٩٢، ١٠١، ١٠١ 1573 3573 5573 4573 4573 1473 تسيوان \_ تشيو ٢٧٩، ٣٨٦ **"የላች ነ ዕላን ነ የዕም ነ የዕም ነ ለለ**ች تشاد ، بحيرة ٢٢٥، ٢٢٩ تانفري ، اله السماء ٣٨٠ التانكوت ، قبائل ٣٨٢ تشاد ـ يونغ ٢٧٠ تشمالوكيا ، دولة ٢٥١ تاونغ ـــ يواں ٥٦ ٢ تشام ٧٠ التاوية ، الدبانة ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧٩ تشامبا او شمبا ۲۱۷، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۸، تای ـ تسونغ ، الملك ۲۵۹ التابرة ، قبائل ۲۷۸ ያ ዕግን ነላማን ዕለጥን ፖሊካ تشان ـ لا ، اسرهٔ ۸۹، ۲۵۲ آلتابشميوت ٣٦. تباريت ، مقاطعة في المفرب ٢٠٧ تشان ـ لا البرية ٢٥٣ تشان ـ لا المائية ٢٥٣ تبريز ۲۷۹، ۸۳۵، ۳۸۳، ۸۵۰، ۸۵۰، ۲۸۵ تشمانغ ــ نفان ۹۱، ۹۳، ۹۶، ۹۷، ۸۸، ۲۳ التبعية: حفلة تكريسها ١٥٨،١٥٨ تبغاتش أونوبا ( اتراك ) ۲۹، ۹۶، ۹۵، ۱۰۶ تشنن يسني ٩٣ نشنكائي آلكرا بيتي ٣٨٢ التتر او التتار ۹۱، ۱۱۳، ۳۸۹، ۳۸۰، ۳۸۹ تشولا ـ ال ۲٤٧ 000 6004 تتسونغ ــ تشانغ ــ تونغ ۹۲ تجارب الامم ، لابن مسكوبة ٢٢٦ تشبو ـ هي ۲۷۰ تراستمار ، هنری دی ۸۲، ۳۰۰ م تشبوبوان ــ تشانغ ــ مؤسس دولة المنسغ تراف ، نهر ۴۹۷ ترافیا ۵۲، ۱۳۸، ۲۱۲، ۲۲۱، ۸۶۳، ۷۸۵ التشبيك ٥٦، ١١٧، ٩٨٣، ١٤٤ 041 تشيكوسلوفاكيا ١٩١ ترانسلفانيا ٣٩٣، ٢٩٥ ترايانوس ، الامبراطور ٦٦ التشبيليوس ، جبل . ٤ الترجمة العامة للعهد الجديد ٢٤٤ تشييو \_ كاكوان ١٥٨ تشبی ــ مونغ ۲۰ الترك ۲۴، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۶۲، ۱۰۲، ۲۳۲ التصوف الآسلامي ٢٤٠،١٣٦ **የ**የለ ‹የፕ۷ تلفو ، لغة ١٥٢ ۔ ویفور ۲٤٦ ـ الاغزليون او القراخانيون ٣٥٧ تلمسان ، مدينة ٢١٥ التلمود البابلي ٥٥، ٥٩، ٢٣١ – غزواتهم ۴۳۳ التركستان الروسي ١٠٤، ١٠٤، ٢٤١) تمبكتو ، مدينة ٢٦٥، ٢٥١ ١٢٥، ٦٢٨ تمرا ، جزيرة ۲۷۲ 071 (07. (00V (000 (TAY التنوخي ٢٢٥ التركستان الصيني ٥٦، ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٣٧ توان ـــ هوانغ ۹۸، ۱۰۳، ۲۷۸ توبا ، اسرة تركية ه ٩، ١٠٤ 737, 202, YOA, 1AA, 3AA, OAA التركمان ٣٤٨، ٣٤١، ٣٤١، ٣٤٣، ٢٤٣، التوات ۲۲۸ توبنجن ، مدینة ۲۲۷ 0392 7002 7002 7002 You (OX. (OY) (OY) (OY) (OT) (OO) التوتونيون ، الفرسان ٣١٤، ٣٩٣، ٣٩٣، A33> 773> 730 المره ممه حمره تورانج، مقاطعة ۲۸، ۲۲، ۱۶۲، ۱۹۳، ۳۹۳ ۳۹۳ التركية - المفولية ، الشموب ٣٥٥، ٣٥٥ تركيا ٣٤٤، ٨٠، ٥٩٥ ـ تركيا الاولىك توراة الفقراء ٦٢٥ التوراة المازرينية ٦٢٤ 009 6001 - انظر كذلك: الاتراك العثمانيون تورس ، مدینة ۲۷، ۱۱۸، ۱۱۸ ۱۲۸، ۳۲۳، تروی او طروا ، مدینهٔ ۱۰۲، ۲، ۶۰۰ 777 (7.7 (7.0 (8.7 (479 تریتنهام ، جان ٦١٩ تورس ، هدئة . . . ( ١١٤٤ ) ١٩٨

تیوذوروس برودزوموس ۳۴۹ ثيوذوروس الطرسوسي ١٤ ثيوذورىق ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٦، ٢٩، ٤٠ نيوذوسيوس ابو قرة ١٣٥ تيوذولف ، اسقف اورليان ١٦٤ ىيوفانس ٢٣٣ تيوفانو ، الاميرة ، زوجة اوثون الثانـــــي تيو فيلكتس سيموكانا ١٠٦ ثيو فيلاكتوس الاوكريدي ٣٤٩ ج جابربن حيان ٢٣٠ جاجلون ، سلالة ٣٢ه جاجلون لادلاس ٥١ الجاحظ ١٣٦، ٢٢٥ جاغامای ، دولیة ۳۸۹، ۲۰۵۱ ۷۰۵، ۲۰۵۹ 110 جاوا او جافا ، جزيرة ٩١، ٢٤٢، ٣٤٣، 0372 Y372 7072 3072 A072 3072 جاك الفيتربي ١٦٤ جاك كور ٢٩١، ١٠٥، ١٥١، ٣٢٥، ٣٠٣، 71. 47.7 47.8

جاكوبوني دي تودى ٢٥، ٧٥؟ جالينوس ٥٥؛ ١٣٥ جامع التواريخ ، كتاب لرشيد الدين ٥٥٥ الجامعات : تأسيسها في اوروبــا ٢٢٤ ـ

> جامي ، نور الدين ٣١١ جان بتي ٤٣٦٤، ٢٦٩

۲۲)، \_ نکائرها ۲۵ \_ ۲۲)

جان دي بيان كاربينو ٣٧٠، ٣٨٤ جان الثاني ملك البرتفال ٥٣١ جان دارك ٤٩٩، ٥٠٥

بان دي بويي ۲۲، ۴۹، ۴۵، ۴،۰۰ ، ۰۰ جان دي ساليزبوري ۳۲۵ جان دي ساليزبوري ۴۸۰ جان دي کونده ۴۸، ۱۹۰ جان دي لاکروا ، القديس ۷۷

ې کي د دوره د ۱۳۰۰ جن دي مونتروي ۲۵۶ جان رينار ۲۹۶

جان ـ سان ـ بور ٥١١) ٥٠٥ ٨٣٥ ١١٥

تولوز ، مدينة ٢٩٩، (٢٦)، ٢٩٦٠ ٥٤٥٠ ٣٠٥٠ ٥٠٥، ٨٠٥، ١١٥، ٣١٥، ١٨٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣٠٦، ٨٠٦، ٥٦٢ توما ، القديس ، رسول الهند ٣٨٦ توما الاكويني ١١١، ٥٣٤، ٢٢٦، ٢٢٤، توما الاكويني ١١١، ٥٣٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٢٥، ٣٢٥، ٢١٦، ٢٧٤، ٢٧٤،

بيان حسال المجاول المراد التيبت ٢١٠ / ٢١٠ / ٢٤٠ ٣٨٧ تيرانس ، الشاعر الروماني ١٨٧ تيرول ٤٠ه تيلزوات ٢٧ه

التيماد ۸۸۰، ۹۶۰، ۹۰۰ تيمور ، حفيد كوبيلاي ۳۸۷، ۳۸۷ تيمورلنك ۴۸۹، ۱۵۰، ۲۰، ۲۷۰، ۸۰۰ تيمورنامة ، ۲۰۰۵ - ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۳۵،

التيمورية ، الدولة ٥٥٠، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٨٥ التيراني ، البحر ، ن : البحر التيراني

ث

ثابت بن قرة ١٣٥ الثاي ، قبائل ٢٤٧، ٢٥٨ ثورة الفلاحين ( العراق ) ٢٠٩ ثيبرت ، الملك ٢٨ ثيودور ، اسرة ٥٩٥ ثيوذوره ، الامبراطورة ٢٩

حنکیز خان ۱۰۱، ۲۶۲، ۲۰۸، ۳۰۹، ۳۳۰، **۸**, ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۷۳ ۸۷۳ ٠٦٠ ٢٥٥١ ١٥٥٢ ٢٨٦ حيكيزخان لقبه كاهان ٣٦٠ جنوی ، مدینة ۳۱۱، ۳۵۰، ۳۷۹ ۳۹۷، 4881 4870 487. 48.7 4774 477A \*\*\* (07'V '07'V ... X '0. T EYT 717 (717 (71. 601. -071 :070 6000 الحنيسد ٢٣٠ جنيف ۲۲، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۲۰ جوان ـ جوان ، قبائل ۱۰۲، ۲۵۲، ۳۸۸ جوانفيل، المؤدخ ٨٩٦ الجوباروتا ، معركة ٢١} جوبان ۲۱۹ الجورا ، جبال ١١٤، ١١٥، ٢٢٥ جورج ، الامير ، اعتناقه الايمان الروماني 777 الجورنشستات ٣٥٣، ٢٥٨ الجورجاني ٥٥٧ جوستين ، دير القديسة ٦٢٢ جوغ ، مدينة ٢٢٥ جوفروا الباريسي ٥٩} جول اوجيل الرومي ١٦} جوليان لنورويشبة ٧٦} جون بول ۲۵ه جون بورنوف ، مدینة ۳۹۷ جون دونز السكوتلاندي ٢٦ }، ٣٥ } جون ارغون ۲۲۸ جوناس الاورلياني ١٦٥ جوهر الصقلي ٢١١ جویر ، کنیستهٔ ۳۸ الجويني ، عطاء الدين ٥٥٥ جي \_ آنان ، مملكة "٩٠ جیرار ده برونی ۱۸۲ جيرار دي کريمون ٧٣} جيرار دورليان ٨٩ جیرار کروت ۲۲۲ جيرلانداخو ٦١٤ جيروم دي بسراغ ٨٠٤ جيرونا ١٨٧} الجيش في الاسلام ٢٠٢ - ٢٠٣ حيل لو بوفيه ٧}} الجيلاني ، عبد القادر ٢٤٠ حیلبیر دی لابوریه ۲۲۷

0 { 0 جان ـ سان ـ تير ، الملك ١٥١ حان دي لوکسمبورغ ٥١ کا جان لوبون ۸۱)، ۸۸)، ۵۳۵، ۵۹۰ جان دي مونغ ۲۹، ۱۸۶، ۱۸۶، ۱۸۹ ۹۱۱ جان دی کارکسون ۳۹۶ حِان دى مونتيكور فينو ، المبشر ٢٨٤ جان له بل ٤٧٤٤ ٨٩ ٨٨ حان ، ملكة نابولي ٢٤٦ جاندین ، جان دي ۹۷۱ ، ۹۷۲ جانكين ٩٠ جایا فارمان ۸۸، ۸۹، ۲۵۷ جايا فارمان السابع ٣٥٤ الحال الهياكل ٩٠ جبرائيل الملقى ٢٣١ حِبل طارق ۲۰، ۳۹۸، ۲۲۳، ۲۲۸ جربیر ۳۲۵ جرسون ۸۵۲، ۱۲۶، ۲۲۹، ۷۷۶، ۸۷۶، الجرمان ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۲ ، ۲۲ ، 177: 133 جرمانیا ۲۷، ۹۷، ۹۷، ۱۱۲ ۱۱۷، ۲۵۱، ۱۱۸، ۱۱۸ YFI: YYI. 7AI. 3AI. 0AI. 0AT. 113 113 جرمینی ، کنیسة ۱۲۹ جرير ١٢١ الجزائر ، بلاد ۲۰۷، ۳۳۳ الجزر الخالدات ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨ الجزيرة العربية ١١٠، ١١١، ١١٢٠ ١١٢٠ T. A (177 (179 (110 الجزيرة (اسبانيا) ٢٤٢ جلال الدين الرومي ٥١٥، ٥٥٨ حلجيت ٢٦٠ الجلدر ، نهر ٢٠٠ جلنهوسن ، کونراد دي ٤٦٢ جنادیوس ، البطریرك سكولاریوس ۷۲۶ جنتيان ، بنوا ٦٩ } جندرني ، قره خليل الملقب بخير الديسن باشا ، اسرة ٨٣٥ جندیسابور ۱۵۴ ۲۲۸ جنسریق ۲۰،۱۱ جنفيف ، جبل القديسة ٣٢٤

حول اللذة ، كتاب ، لغالا ٦١٨ حول النظام الملكي ، كتاب ١٦٢ حي بن يقظان \_ كتاب لابن طفيل ٣٣٤ الحياة الرهبانية ، كتاب لفالا٦١٨ الحيسرة ٦١١ ١١١ حيفاه}} Ť الخان الاعظم . ۲۷، ۲۷۲، ۳۸۲، ۳۸۷ . ۵۵ خان الصيسن ٣٨٥ خان فارس ۳۸٦ خان ــ فو ١٩٠ خراسان ۵۱، ۱۳۰، ۱۳۳ ،۲۰۲، ۲۱۰، ٧٣٦، ٨٣٦، ٢٥٦، ٧٥٦، ٨٥٣، ٥٦. ١٥٥٨ ١٣٨٥ الخرمية ، فرقة ١٣١ الخروف الاسود ٥٥٦، ٥٥٩ الخروف الابيض ٥٥١، ٥٨٥، ٥٩١ خریستوف الثانی ۳۱ه الخزر ٦١، ١٦٢، ٢٥٧ خسداي بن شبروط ۲۱۳ خسرو الثاني وشيرين ، قصة ٦٠ الخطط ، للمُقريزي ، كتاب ٥٥٢ الخلفاء الراشدون ١١٤ خلقیدونیا ، مجمع ۵۳ الخلافة العباسية ، ن: العباسيون خلیج بسکای ۲۲۷ الخليج الفارسي ٥٤، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٢٣، 2372 4372 648 الخمير ٧٠ ٨٩، ٩٠، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، 7373 7073 YOY 4073 3073 007 الخمير ، امبراطورية ٨٩ خو ـــ نان ، مملكة ١٠٢ الخوارج ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۲۰۹، ۲۰۹ خوارزم ۵۱، ۲۲۹، ۳۶۳، ۵۲۰ ۷۵۳، ۲۵۸ ۲۷۸ ،۳٦٠ الخوارزمي ٢٢٩ الخوري يوحنا ، اسطورة ٣٤٣، ٣٨٥ خوجند ۲۵۸ خونیاتوس ، میخائیل ۲۶۹ خيال الظل ، مسرح ٥٩١ خير الدين باشا ٨٨٥ الخيطاط ٢٥٨

> دا اوزانو ۲۰ه دائرة الارياح ۲۲۹

خيمنس سيستروس ، الكردينال ٢٠٤

جینا غوبتا ۱۰۸ جیهول ، مقاطعة ۳۵۶ جیوتو ، الرسام ۳۹۲، ۲۱۲ جیورجیا ، بلاد ۲۳۲، ۳۳۰، ۲۲۷ ، ۳۵۸،

ح الحادسية ٣٣٥ الحاكم بامر الله الفاطمي ٢١١ حاملي السيوف ، جمعية ٣٩٢ الحب العدري ٢٢٥ الحبشية ٦٠، ١٠١ ١١١) ٦٣٠ الحجا ، نهر يصب في الغانج ٢٥٠ الحجر الاسود ٢٠٩ حدیقة الورد ، دیوان سمدی ه ۳۶ حران ۱۳۵، ۲۲۹ الحرب الحمقاء او الجنونية ١٥،٣٠٥ حرب المائة سنة ٤١١)، ٥٩٥، ٤٩٧، ٦٠٢ حرب الوردتين ٥٣١، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٣، الحروب الصليبية ١٩٣، ٢١١، ٢١٣، ٢٢٣ 'EIT 'TO. 'TEA 'TEY 'TET 'TEI 7333 100 حروب الغرس \_ كتاب للمؤرخ بروكوبوس الحرير ، دخوله سوريا ٦١ الحريري: مقاماته } ٢٦٤ الحسن البصري ١٣٦ حسن الطويل ، سلطان الخروف الابيسض حسيسن بيكره ٦١ه الحشاشين ، فرقة . ٣٤، ٥٥، ٥٥٥ الحفصية ، الدوّلة ٦١ه حكومة انكلترا، كتاب ٦٠٥ حلب ۲۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۲۲۲ الحلف الأيطالي 19ه حلم تسطّنطين ، صورة ٦١٤ الحسلاج ٢٣٠ حلم الروضة ، كتاب ١٥٤ الحمدانية \_ الدولة ٢١٠، ٢٢٤ الحمراء، قصر ٥٦١ حنا الخامس مانويل ، الامبراطور ٦٦٥ حنيل \_ المذهب الحنيلي ١٣٣ حنةُ ده بوجو ٢٠٤ حنین بن اسحاق ۱۳۵

حول الحياة النسكية ، لبترارك ، كتاب ٦٢٠

حول خاود النفس لبميونازي ٦١٨

دوران دی سان بورسین ۷۲ دابلیج ، جاك ٨٩ } دورهام ۲۰۰ دادمون ، انجلبرت ٥٩ دورهام ، كاتدرائية ٣٣٢ دار سلنجن ، الدوق ورنر ٥٠٠ دوریا : قصورهم ۲۱۲ الداسيون ٧١٥ دوريا جاكوبو ٢٦٥ داشرمة ، ۸۲۰، ۸۲۰، ۸۸۰، ۹۰۰ دورياك ، جربرت البابا سلفستر الثانسي داغوبيسر ۳۰، ۳۰ 140 1148 1144 دافولینو ، جنتیلی ٥٠٦ دوزان ، الملك اسطفانس ٢٩٥، ٥٧٠ دالنسون ، دوق ۲۰۳ دوسان ، اسطفان ۱۸۶ دامبواز ، جورج ۲۲۲ دوغکلین ۹۹٪، ۵۰٪ دامیانوس ، بطرس ۳۲۱ دو فینه ، مقاطعة ۷۰٪، ۵۳۵، ۲۰۲ دانتی ۴۲۷ (۱۹۶ ) ۵۰، (۱۹۶ ) ۲۹۱ (۱۹۶ ) دوقساس ۹۹۰ 177 الدوقة حنة : زواجها من الملك شارل الثامن دانشمند ۳٤۴ الدانوب ۱۱، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۰، ۲۰، ۱۰۰ دوماس، الاب ٦٢٢ 7.12 0712 7912 VITE AITE دومنيك ( عبد الاحد ) القديس ٢١ ٪ **177)** 107) 407) 407) 177) 177) الدومنيكان ٨٤٨، ٢١١، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٥، 170) 170) 150) 150) 170) 310 377 6008 دانیان ـ بنوا ۳۲۱ الدون ، نهر ۲۵۳، ۳۷۹ الدانيمارك او الدانمارك ۱۷۷٬۱۷۴ ۱۷۷٬۱۷۴ الدونا ، نهر ٦٤ 711 6047 6041 6842 6146 6144 دوناتلو ، النقاش ٦١٤ دبرودجا ١٠٦ دوناتوس ۱٦٤ دجلة ٥٥، ٣٤٢ ،٢١، ١٦٣ ،٥٥ دونسىتان ، القديس ١٧٩ درابیرو ، فرنسیسکو ۲۱۱ دیاز ، برنلمی ۲۳۰ الدراف ، نهر ه؟ الدرافيدية ، الاسرة ٢٥١ دیتابل ، لو نیمر ۲۲۰ ديجون ، مدينة ٦،٣ الدراويش الدوارون ، فرقة ٥٤٣، ٧٧٥ دی دفنتر ۷۷} الدردنيل ٧٤ ٨٧٥ ديديه الكاهوري ٣٢ . الدروز ۲۱۱ دی غرال ۲۸ ۶ دستوتفيل ، الكردينال ٧٠، ٢٢١ ٦٢١ دى غين ، الكونت ٢٨ ٤ الدكن ٢٤٧، ١٥٦، ٣٥٣، ٧٥٥ دى لاتور ، لاندري ١٨٤، ٨٦ دلتا النيل ٣٤٢ دياب ، مدينة ٨٠٥ دلاتیا ۲۵، ۲۲، ۱۹۲ ،۱۹۲ ،۷۰ ، ۸۸ دير القديس سابا ٥٢ ١١٨ دليل الارض الطاهرة ، كتاب ٩٨ ديفريفي ، مدينة ٣٤٦ دمشیق ۱۱۰ (۱۱۱ (۱۱۱ ۱۱۱۱) ۱۹۸۱ الديلم ۲۱۰، ۲۱۰ 07. 4487 4884 481 4814 484 الدينوري ، ابو حنيفه ٢٢٥ الدمشقي، يوحنا ١١٨، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٣ دبوان التفتيش ٢٠٤، ٢٠٤ دميساط ٣٩٨ ديوان المظالم ١٢٨ دنیبر ، نهر ٦٤ ديونيسيوس التلمحري ١٣٥ دلیستر 🤋 نهر ۲۰۱۱ ، ۳۵۲ ده فنشی ـ لیوناردو ۲۱۸ ۲۱۸ الذبيحية الفيدية ٧٥ دهلیی ۸۰۵، ۲۰۵ ـ ذبيحة الحصان ٧٢ دوائر المعارف ٣٩٠ الذهبي ٢٥٥ الدوار ١٥١، ١٥٣ دوای ، مدینة ۳۹۶، ۱۸ه الراس الاخضر ٦٢٨ دوبلین ، جامعة ۲۷٪ رأس العواصف (رأس الرجاء الصالح) ٦۴٠ دوتشبيب و ۸۸۶ رابان صوما ۳۸۵ ۱ دورازو ، مدینة ۱۱۳

اللفظة ) ٣٩٢ رایزیون ، مدینة ۱۸۷ الروس، امير الروس ٥٩٥ راجا ومهراجا ٧٣ روستوك ٦٧ ٤ رافنسبورغ ، مدينة ٢٣٥ روسكايا برافدا او مجموعة القوانيسن رافینا ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۹۱، ۲۸۱، ۱۸۲، ۳۳۰ الروسية ٢٥١ الراهب يوحنا ، اسطورة ٦٢٨ روسیا ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۱۰۱، ۱۹۱۱ ۱۹۱۱ راینحنو ، دیر ۱۱۲۸ ۱۲۸ ۱۸۷ الرازي ۲۲۹ (0{1 (0) 1 (0. V (TT) (TO) (TOV راوول له غلابر ۳۲۸ 100) 100) 100 (07) (07) (00) الرباعة ١٥١ 090 6098 6098 الربانية ، الطبقة (عند اليهود) ٥٥ روسيا الاوكرانية ٥٩٢ رىتىلاى ٦١٢ الروسيون ، مقاطعة ١٤٥ ٣٣٪، ٦٠٠ رنشيو، بنتو ١١٥ روضة الصغا (تاريخ) ٦١٥ رجل الحمار ٢٠٧ الروكوهارا ، دولة يابانية ۲۷۸ الرسالة الراعوية ، للبابا غريغوريس الكبير رولان ، اغنیة ۳۲۷ 114 الروم ۲۲، ۱۱۳ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۰ رسالة في المباني (كتاب )للمؤرخ بروكوبوس ــ انظر كذلك: الامبراطورية البيزنطية روسا ۸، ۱۲، ۱۲، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۲، رستم ، ال ۲۰۷، ۲۱۱ 'TY 'OA 'O. 'EA 'E. 'TA 'TY 'TY الرشيد ، هارون ۱۲۸ ، ۱۲۸ ۸۲، ۲۰، ۱۳۹، ۱۱۲، ۱۷۳، ۱۷۳ ( غزو رشيد الدين ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٨٢ المسلمين لها ) ١٨٣ ه ١٨١ ١٩١١ ٢١٤، رشيد الدين الخطيب ٥٥٥، ١٥٥، ٥٥٥ · ۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۳۰۲ ۲۳۲۲ ۲۳۲۰ الرقوق الجلديسة ٢٢٤ 777 A37 173 773 073 733 رنیزو ، کولادی ۵۰۰ (717 '07Y 'EYE 'E7. 'E09 '9E9 الرها ، مدينة (مدرستها) ٥٤، ٢١٦، ٣١٣ 710 (717 (718 رومًا ، سقوطها بيد البرابرة ٢١ الرهبنة الهولندية ٦٢٢ روما ، جامعتها ۲۲} روان ، مدينة ٣٤ ٨٧٤) ٢٦١ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ الرومان ١٥، ٢٣، ٢٥، ٣٦، ١٩٨ (01V (017 (011 (01) (0.A (0.0 رومانوس ، الشباعر ٥٠ <u> ገየወ ‹</u>ገ.*አ ‹*ገ. የ *‹*ወየዩ رومانوس ديوجينس ٣٣٨ روبرخت الاول دي وبتلسمبرغ ٢٦٧ رومانوس ليكابينوس، الامبراطور ٣٥٧ روبيا ، لوقادلا ٦١٤ رومانيا ٣٣٥، ٥٨٥ ــ الرومانيون ٢٦٦ روبیر داربریسیل ۳۲۷ روبير دي کلاري ۲۹ ١ روموالد ، القديس ١٨٦، ٣٢١ روبير له کوك ، اسقف مدينة لان ٥١٥ الرون ، نهر ه۱۲ ، ۱۷۵ ، ۱۸۲ ، ۲۸۶ ، ۹۸ ، روبير دي مولسم ٣٢٢ روبير غيسكار ٣١١ الرؤيا ، كتابُ ، للقديس يوحنا الرســـول روتبوف ۲۲، ۲۹۶ **TTI (TT. (TAT** روتیلیوس ، نماتیانوس ۱۳ ، ۲۱ رويسبروك ، جان ٧٧} روثیه ده لوبس ۱۸۲ الري ، مدينة ٢٢٩ روجيه الثاني ٣٣٥ ريتشمار الثاني ، ملك انكلترا ٥٠، ١٥١، الروح القدس : البشاقه ٢١٥ 0 { { 60 % . 60 Y V رودیر افارمان ۹۸ رشیارد ده نورك ۳۱ه رودوس ، جزیسرة ١٨٥، ٥٧٥، ١٨٥ -ربغا ، مدینة ۳۹۳ فرسان ۵۰۰،۰۰۰ کاه ريفال ، مدينة ٣٩٣ رونشىلن ، جان ٦١٩ ريكاردوس قلب الاسد ١٣ رودیك ۲۱۸ ریکارید الملك ۳۴ الروس، نهسر ۲۰۱ ریمس ، مدینة ۲۷، ۲۸، ۳۵، ۱۲۲، ۱۷۴، الروس ، شعب ۲۱۷ ، ۲۱۸ ( اصل

سافونا رولا ٦٢٢ PV10' VYT0 1730 773 سافوی ، مقاطعة ۱۹ ۲۲، ۵۰، ۲۲۲ ریمس ، مدرستها ۱۸۳ ا'سال ، نهر ۲۱۷ سالسبوري ، مدينة ٣٣٤ ساليرن ، مدرسة ٥٣٥، ٢٥٤ 4077 407. 4887 4810 48.7 479V السامانية ، الدولة ٢١٠، ٢٢٤ ٢٢٧، ٣٣٠ 707 (70V (787 (777 رشانیا ۲۰ ،۳۲ ،۱۸۰ ،۳۲۳ ،۳۲۳ ، ۲۲۵ سامراء ۱۳۷، ۲۳۶، ۲۴۸ سامو ۲۵ ربنيه ، الملك ٦٠٣ سامو دراغوبتا ۷۲ رینیه دی هوی ۳۳۰ سان برنار ، مجاز او ممر ٤٤٣ ز سان بییر الکبیر ، دیر ۱۷۹ سانتومیر ۱۸٬۵۱۲ زادا ، مدىنة ٣٩٧ سانتونج ، مقاطعة ٣١١، ٢٢٥، ٦٢٧ الزرادشتية ٥٨، ٥٩، ١١٦، ١٢٣، ١٣٠، سان ـ جاك ٥٠٢ سان ـ جاك دي كومبوستيل ٢٣٣ الزاب ، مقاطعة في المغرب ، ٢٧ سان \_ جرمين أوكسير ، كنيسة ١٦٦ زدروغسا ۲۱۸ سان دنیس ۳۴، ۱۲۱، ۳۲۲، ۳۳۱ الزمخشري ٣٤٥ سان روف ، مدینهٔ ۳۲۱ الزِّن ، مذهِّب أو ديانة في اليابان ٢٦٧، ٢٧٩ سان ریکیه انجلبرت ۱۹۶ سان غال ، دیر ۳۷ ،۱۲۸ ۱۸۷ الزنج ، ثورة ٢٠١، ٢٠٩ سان غالفانو ٣٣} زنجبار ۲۰۸ سان غوتار ۱۰۶، ۳۶۶ الزندقة ١٣٦ سان فکتور ، ریشباردي ۲۶۶ زنكى ، السلطان ٢٤٣ سان فکتور ، دیر ۳۷، ۳۲۱ زنوبيسا ١١١ سان ۔ فکتور ، مدرسة ٢٣٤ الزوج الباريسيي ١٨٤ سان \_ لازار ، کاتدرائیــة ٣٣١ زوريّخ ، مدينة ٦٦} سان فیلبرت ۱۷۵ زونارآس ٣٤٩ سان مرسیال ده لیموج دیر ۱۸۳ الزيدية ، فرقة ١٣٠، ٢٠٩ سانت اومير ، مدينة ٣٩٤ الزيرية ، الدولة ، ( تونس ) ٢١١ سانت اندریه ، جامعة ۲۲۶ زيلنيدا ٧٣٤ سانت ــ بارب ، مدرسة ٢٥٥ سانت سیسیل ۲۳۱ سانت ماري دي ترانستغير ٢٣٦ سابا ، القديس ( ديره ) ٢٥ سانس او سیس ، مجمع ۳۲۷، ۳۰۳، ۲۰ ۲۰ سابينا ، كنيسة القديسة ٢١ 777 -ساداموستو ، الرحالة ٦٢٨، ٦٢٩ سادن ، القصر ( في الدولة الميروفنجيــة ) سان ـ سير ۹۸ ا ساهاك ، الكاهن الارمني ؟ ٥ راجع سدنة القصر ساو ــ ما ، مؤسسة اسرة او دولة تسن ٩١ ساراغوسا ، مدينة ٣١٢ سایس ، کلود ۲۰۲، ۲۰۷ ساديا ، الكاهن اليهودي ٢٣١ ساي شو ناغون ، الاديبة اليابانية ٢٧٧ الساسانيون ، الساسانية الدولة } }، ٥ }، سایلاندرا ، مدینهٔ ۲۵۲، ۲۵۶ 403 303 003... 17 471 073 473 سبارتاكوس ٢٠١ 114 (111 (1.4 (1.8 (1.4 (4) (74 السباهيين ، فرقة ٨٨٥ 4777 (148 (14. (14A (14. سبتة ه۳۳۰ ۲۲۸ سبتيمانيا ، مقاطعة ٢٨ ساسوفراتو ، برتولودي ۵۳ ٤ الساف، نهر ۲۶، ۲۵ بيوس مؤرخ أرمني ۱۲۲ الستاجيري (ارسطو) ١٨٤، ٧١١ سافا ، القديس الصربي ٥٧٠

173

150

سلفيان التريفي ٢٠ ستاندوك، الاب ٦٢٢ ستراسبورغ ، مدینة ۳۲)، ۳۳۱، ۲۷۱، ساهنکا ، جامعتها ۲۹۹ السلوفاك ٥٦ 778 677 48AY السلوفيسن ٦٥، ٢١٧ سترالسوند صلح ٥٣٢ السلاف او الفندز ۲۰ سترامبالدی ۷۳ه السلافية ، اللغة ١٠٣ ستروزی ۲۱۲ سلام الرب ۲۰۸، ۳۰۸ ۴۱۸ ستروم الفلمنكي ٥٣ } سليم الاول ، السلطان العشماني ٨٦٥ ستيرياً ، مقاطعة ٢٠٩ سليمان ، الرحالة ١٩٠، ٢٢٦ سحلماسة ۱۹۲، ۲۲۲ ۱۸۲ السميلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) سد مأرب ۱۱۱ سدنة القصر ( في الدولة الميروفنجية ) ٣٠٠ سمرقند ۱۰۶ ۲۲۶ ،۲۲، ۳۷۹ ،۲۰ 718 (187 (87 (47) سممان العمودي ، القديس ٥٥، ٥٥ سدوان ، ابولینیر ۲۲ سن ــ غان ــ قو ۱۰۸ سراي ، مدينة (عاصمة القبيلة اللهبية) سنان ، المهندس التركي ٩٩١ سنتاريم ، جان ده ٦٣٠ سردينيا ، جزيرة ١٩١، ٣٩٩، ٢٤٢، ٣٤٥ سنتري ، جان ده ٤٩١ سرغاس ، بحر ٦٢٨ سنجر "، السلطان السلجوقي ٣٤٣ (٣٤٣ -سرغوسطة ٥٦٠٥ ٢٢٥ ضریحه فی مدینة مرو ۴٤٦ سركاك وبرباد ٦٠ السندباد البحري ١٩٠ سرى أئدرا فارمان ٨٨ السنسكريتية .٩٠ ٢٥٢، ٢٥٣ سريستا فارمان ٨٨ السنغال ١١٣،١٠٩ سريفيايا ، ملوك ٢٥٨ السنة ١١٧ سعدی ۲۵، ۵۵۰ ۲۱۰ سنینی ۲۷۳ سفورزًا ، ال ۵۳۳، ۹۹۹، ۲۱۲ السهروردي ٥ ٣٤ سفورزا، فرنسیسکو ۵۰۰ سواسوات ، مدینة ۲۷، ۲۸، ۲۳۱ سکانیا ۳۹۷ ،۳۹۲ ۱۲۰ سوای، اسرة ۹۲، ۱۰۸ ۲۰۱۱ ۱۰۸ ۱۰۸ سكتلندا ١٤ 7373 XO7 السكس أو الساكس ١٨٤ ١٨٧، ٢٠١ سوبياكو ٦٢٤، ٦٢٥ السكسون ـ سكسونيا ١٩، ٢٠، ٢٧، ٥٦٠ سو ــ تثنيو ٣٧٨ ه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ سوثبحتون ٥٠٢، ١٨ه، ١٩٥، ٢٧٥ السكسون ، غزواتهم ١٩ سوجر دي سان دن**ي ۳**۳۲ سکلیروس ۲۰۶ السودان ؟ ٨، ٦٣، آ١٩، ١٩٢، ١٩٣، ٣٣٣ سكندينافيا ١٧٤، ١٧٨، ١٧٩، ٣٩١، ٣٩٣ 770 777 677 السودان النيجيري ٣٣٦ سکوت ، دونــز ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، سورابایا ( جاوا شرقیة ) مملکة ؟۳۵ KY3 السوريون ٦٥٤، ٧٠٤ سکوط ، او سکوت ، سیدولیوس ۱۲۵، سورا ، مدينة في العراق ٥٥ 227 سوريا ٢٦، ٤٩، ٥٣، ٥٥، ١١٩، ١٣٠، سكيلتزيس ۲۳۳. السلاخين ، فراقة ٤٩٧، ٩٨٨، ٩٩٩ السلجوقية ، الدولة ٥ . ٢٢٢٠٢ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ 'TEV ' TEO ' TEE ' TET ' TEI **ዕደምን ያለችን ያችያን 100ን · ለ0ን ፖሊ**ዕ 4040 4001 4007 4007 460A سوریان ، فرنسوا دی ۹۹٪ 011 601. 6044 سوريق ، الاب جان ٦٢٢ سلستوس الرابع ، البابا ٦٠٤ سوز ، هنری ۷۷} سلطان الروم ، آلفب ١٨٤ سوغا، اسرة ۲۷۰ سلطنة الروم السلجوقية ؟٣ سولبيس ، القديس ٢٥ سلفستر الثآني ( هو جربرتدورياك ) ١٨٥

سیلفستر بود ۵۰۰ سولای ، ملوك ۲۲۰ سيلفيو ، انكا ٢٩ السموم ، نهر ۲۷، ۲۰۰ سيليز با ٣٩٢، ٣٩٣ السوند ، جزر ۲۲۲، ۲۱۱ سیلان ، جزیرة ۷۰، ۸۵، ۱۹۰، ۲٤۱، ۲٤٥ م سونغ ، ملوك ٨٨، ١٤، ٢٤٦، ٢٦٢، ٢٦٨ **ዕሊፕን ፖሊፕን ሃሊፕ** 4709 470V 4708 4707 47V. 4779 سيمون دي مرتيني ٣٦٦ سيمون دي مونفور ١٦٤ سونغ ــ تشان ۹۸ سيمونا ١٨٥ سونغ ــ يان ٩٦ السيمونية ٣١٦ سونغ ــ يو سو ، معبد ٩٩ السين ، نهر ٣٤، ٣٦، ١٥٠، ١٧٥ ١٧٨، سويسرا ١٥٤ ٥٢٢ ١٠٠ ١٠٠ سوية ٤ اسرة ٩٠ سينا ، مدينة ٣٩٩، ٤٢٢، ٣٣٦، ٤٤٩، السويف ١٩ 1433 1133 770 سى ـ بنغ ، نهر ٣٥٩ سينا ، جامعة ٢٢٤، ٢٢٥، ٩٩٥ سی \_ هیا ، قبائل ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۲۰، ۳۲۸ سينيكا ، الفيلسوف الروماني ٣٢٤، ٣٢٦، سیاغریوس ۲۷ **{Y{** سیام ۲۱۷ ۸ ۲۵۸ ۱۵۳ ستواس ، مدينة ٣٤٦، ٨٥٥ سيانغ ـ يانغ ٢٧٥ السيوطي ، جلال الدين ٢٥٥ سيبويه ١٣٢ ش سیبیریا ۸ سیتو ، دیر ۳۲۲ شا ــ تو ۲۵۳ سيجر دي برابان ٢٦)، ٧٢ شاتو فيلين ، دي ، ٥، سيجسموند ، ملك البوغونيين ٢٣ شارتر ، مدینة ۲۹۰، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۳ سیجسموند ده لوکسمبورج ۵۱، ۲۲ه شارتر ، کاتدرائیة ۳۱ ی ۷۳ ۲۷ سيجسمون ، الامبراطور 373 الشارتريين ، رهبنة ٢٧٦ السيد، ملحمة ٣٠٤ شارل ، الاصلع ١٧٠ سيد بطال غازي ، الملحمة ٢٢٨ شارل دانجو ۳۹۹ سیدونیس ، دیمتریوس ۷۳ه شارل دورليان ١٠٥ سيراف ، مرفأ ١٩٠، ٢٠٩ شارل مارتل ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۲۰، سيراقيان بورورج ١٩٠ شارل الجسور ٥٠٠، ٢٥١ ٣٤٥، ٢٠٠، سیرداریا ، نهر ۱.۹ 7.1 سيزينا ، ميشال دي ٥٩ ٤، ٧٥ شارل الرابع ، ملك بوهيميا . ٥٤ سیستان ۳۵۷ شارل الرابع امبراطور المانيا . ٦٦ السيسترسيون ، الرهبان ٣٢٢، ٣٩٢ شارل الخامس ، ملك فرنسا ١٥٤٥، ٥٥٥٠ 844 173 TY3 TA3 AA3 . TO OTO سيفونيا \_ كاتدرائية ٣٣٤ 770) A70) YF0 سيف الدولة الحمداني . ٢١، ٢١٦، ٢٢٥ شارل اطلس شارل الخامس ٦٢٧ سيفا ، عبادته ۸۸، ۹۰، ۲۶۸ ۱۰۶، ۲۵۳ شارل السادس ۲۷۵ ۸۳۸ سيفا ، اله الاخصاب ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٧ شارل السابع ، ملك فرنسا ٨٤٤، ٢٣٤، سيفا ، قضيب ،٩، ٢٥٧، ٢٥٨ سیفیدال ده فریول ۱۲۸ (7.1 60TA 60TO 60T, 6899 689A السيفين ، جبال ١٧٣ 7.9 47.0 سيكستس الرابع ، البابا ٦١١، ٦٢١ شارل الثامن ٦٠٠

شارل له موفیه ، ملك النافار ه ٤٥ الشنتو ، دبانة ٢٧٤، ٢٧٩ شارلمان ۲۶، ۱۰۲، ۱۱۶۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۲۰ شنتياغو ، مدينة ٦٠٠ (17) 771) 771) 371) 771) ATT شوارین ۳۹۲ \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) شوتوکو ناشی ۲۷۰ ١٨٦ ١١٤ ( اعلان قداسته ) شودراكا ، مؤلف : عربة الفخار ٨٦ شارلمان اوكارلوس الكبير ١٤٧ شوريا فارمان الثاني الملك ٢٥٤ شارو ، مجمع ( ۹۸۹ ) ۲۸۶ شوسر ۵۰، ۴۸۳، ۴۹۰ ۴۹۰ شالون على ـ الصون ١٦٨، ٢٢٥ الشبوغون ، الشبوغونات ۲۷۸،۲۷۸، ۲۵۵ الشافعي ، والمذهب الشافعي ١٣٢، ١٣٣ شولا ، مملكة ٢٥٤ الشام ١٩١٥ ١٢١ ١٢١ ١٢١ ١٢١ ١١٢ ١١١ شولياك ، غي دي ٥٠٦ 07. 600. 6777. شيترا سينا ٨٩ الشامانية ، الديانة . ٣٨١ ، ٣٨١ شيراز ٥٥٥، ٢١٥ الشيامز ٩٠ شیرنفای ، علی ۲۱ه شانغ ـ تو ۳۷۲، ۳۸۵ شیزال \_ بنوا ، دیر ۲۲۲ شاندرا غوبتا الاول والثاني ٧٢ شيزىنا ،،ه شانسى ٩٤ شیشرون ۲۲۴، ۷۲۶ شاہ رخ ۲۱ه الشبيعة ١١٥، ١٢٥، ١٢٦، ١٣٠٠) الشاهنامة ٥٧، ٢٢٧ (007 (007 (711 (71. (7.7 (177 شا ـــ هو الملقب باللحية الزرقاء ٩٥ 010 الشاى : دخول زراعته اليابان ۲۷۹ شیغر ، بییر ۲۲۶ الشب : مناجمه ١٩٥ شیلندرا ، مملکة ۱۵۶ شتلاند ، جزر ۱۷۶ شیما بوی ۲۳۱ شربورغ ۳۰۰ شرف الدولة البويهي ٢٢٩ الصابيء ، هلال ٢٢٦ الشرق الادني ٨، ٣٦، ٣١، ٥٥، ٥٥، ١٤٠، الصابئة ١١٦ الصباح ، حسن ٣٤٠ ۷۳۳ ۸۳۳ ۵ ۵۶۴ ۸۵۳ ۵۷۳ ۲۳۸ صحاح الحديث ١٣٢ ـ صحيح مسلسم 077 (070 (071 (001 (00. ۱۳۲ ـ صحيح البخاري ۱۳۲ الشرق الاقصى ٥٤، ١٩٢، ٢٧٠، ٢٧٩، الصحراء الكبرى ٩، ٦٣، ٢٠٧، ٣٣٣، ٦٢٨ ተጓለ 'ፖሊን 'ፖሊን 'ፖሊን 'ፖሊን الصيرب ٢٥٠ (٢١٦ ،٢١٦) ٣٤٨ ، ٣٥٠ الشرق الاوسط ٥٤، ١١٤، ٥٥٥ 011 6071 الشرق البيزنطي ٩ صربیا ۲۹، ۲۰، ۷۱، ۷۱، ۷۹ الشرق اليوناني ١٤ الصفد اوالصفديان ٥٦، ١٠١، ١٠٤، ٢١٠ شريفيايا ، مملكة ٢٥٣ الصفوية الدولة ٥٨٥ شط العرب ٢٠١ الصقالية ٢٤، ٢٥، ٢٦، ١٣٨ ١٣٨ ١٥٨١ الشطرنسج ٦٠ ه ۱۸ ۲۲۲ ۲۲۲ ۱۲۲۶ ۲۲۲ ۲۲۲۰ ሊግን የተለ شلدریق ؛ ملك ۲۷، ۳٦ صلاح الدين ٣٤٦ ،٣٤٦ ،٣٤٦ شلسفيغ ، مقاطعة ٣٩٦ \_ تاریخ . . . لعماد الدین الاصفهانی ۲۹۴ الشميا ، سلالة ، ٩ ــ بناؤه قلمة المفطم في القاهرة ٣٤٦ شمیانیا ۲۸۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۴۶۰۰، ۱.۶۰ صقلیة او صقلیا ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۸، ۱۷۲، (017 (018 (884 (848 (844 (8.4 1913 1173 7173 7773 TYY 577

طشيقند ٢٧٠، ٢٧٩ 1130 0130 3430 LA30 LS30 L630 طفری بك ۳۳۷، ۳۳۸ ۳۳۹ 047 (01. (O.A الصليبيون ٣١٣، ٣٤٢ \_ انظر كذلك : طفریل ۳۵۹ طليطلة ، مدنة ٢١٣، ٣٢٣، ٣٣٤، ٧٨٤ الحروب الطيبية صمؤئيل ملك البلغاد ٢٢١ طنحة ، مدينة ٢٢٥ الصوائف ١٣٨ طهر ان ٥٥٦ الصواب او السواب ، مقاطعة ۱۸۷، ۳۲۴ الطوائف ، ملوك 214 الصوداب، قبائل ۲۱۷ طورامانا ه١٠ الصولي ٢٢٦ صومطرًا .٧، ٩١، ٣٤٣ ،٢٤٤ ٢٥٣، ٢٥٣٠ الطوخاريون ٦٩ الصون ، نهر ۱۷۳، ۱۷۵ الطوخارية ، اللغة 1.4 الصين ٥، ٥٤، ٢٤، ٢٠، ٢٢، ٨٦، ٢٦ الطوراني ، العرق ٨ الطوروس ، جبال ۲۱۲، ۵۵۹ 41. 41. 1 41. 41 44 44 44 44 طورعابدين ۸۵ (11. (18. (118 (1.4 (1.A (1.V طورمانين ٥٥ 4787 478. 4777 4778 4197 4191V 737) 337) 037) F37) Y37) 307) الطوسي ، نصير الدين ٥٥٥ 4777 4778 477. 4709 470A 4707 طوق الحمامة ، لابن حزم ٢٢٥ الطولونية ، الدولة ٢١٠، ٢١٠ طیستفون ۵۵٬۵۵، ۲۵۱۲، ۲۲، ۱۱۱، ۲۲۳ **‹ዮ**ለ٥ **‹**ኖለ٤ **· 'ዮ**ላጓ **· ዮላጓ · የዮላ**ኑ **6008 600. (TAT) 6AT) 6003 3003** عابدين ، امارة ٥٧٥ 07.6000 العالم الاسلامي ٨، ١٥٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٣ الصين الشمالية ٥٩، ٩٥، ٩٩، ١٠٧،١٠٤ 4718 47.9 47.. 419V 4197 4190 الصين الجنوبية ٩٤، ٩٤، ٩٩، ١٠٠ :00. (089 'FTF 'TTI (TTE (TTE الصين ، سورها ١٠٤، ١٠٤ V00) 370 العباس ١٢٦ الضحاك ، آل . ٢١ العباسيون ١١و الدولة العباسية - الخلافة العباسية ١٣٠ (١٢٦) ١٣١ (١٣١) ١٣٢ 471. 47.3 47.8 417V 4177 4170 طابور ، جبل ۷۸} 1173 7173 7773 7773 2773 الطابوريون ۱۸۱ عبد الرحمن الثالث ٢١٣ طالاس ۱۸۴ الطاوية ، الديانة ٨٩، ٩٩، ١٠٧ ، ١٠٨، عبد الرحمن الفافقي ١١٣، ١٤٥، ١٤٦ **۲۸۷ (۳۸٦ (۳۸۱** عبد المؤمسن ٣٣٤ الطباعة: اختراعها في الصيــن ٢٧٠ ـ عبد الملك بن مروان ۱۲۲،۱۲۲ اختراعها في الغرب ٦٢٣ العبر ، نهر ( اسبانيا ) ١٨٩، ٣٣٤ الطباعة الخشبية ٦٢٤ عبيد الله الفاطمي ٢١٠ طبرستان ۲۰۷ العبيدية ، الدولة ١٩١ الطبري ٢٢٦ ٢٢٦ الطبيعة الواحدة ، عقيدة ١١٩ عشمان بن عفسان ۱۱۶ طرابزون او ترابزون ۲۵۱، ۳۷۹، ۳۸۹ عثمان ، الامير مؤسس الدولة العثمانيــة 000) TY0) 0V0) A0 047 1040 1001 طرابلس ۳۱۳ العثمانيون ، الاتراك ، ن: الاتراك العثمانيون طرفان ، منطقة ١٠٢، ٣٠١، ٢٥ ٣٥٨، ٣٥٨ العراق ٥٤، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١٢١، ١٢٦ طروی معاهدة . ۲۵، ۱۶۵

47.1 (170 (177 (17. (17V (140

الطريقة المدرسية او السكولاستيكية ٣٢٦

غاوون ۵۵ غراتيانوس ٣٢٦ الفرال ، اسطورة ٢٠ } فرانسون ۲.۵ غرانيمون ٣٢٢ غرناطة ، مملكة ٣٣٦ ، ١٩٤٤ ، ٢٤١٠ ، ٢٩٦٠ 7.1 (078 (071 الفرناطي ، ابو حميد ٣٣٤ غروت ، جيرار ٧٧} غرسار ، برئیه ۹۹ ا غروستات ، روبیر ۲۹ } غروسيه ٢٩ ه١٥ م١٠ غریبان ، ارنو ۳۹۹ غريغوريوس التورسي ، القديس ٢٧، ٢٨، غريغوريس الكبير ، البابا ٣٩، ١٧٩ غريغوريوس الثاني ، البابا ١٤٧٠ غريفوريوس السبابع ، البابا ٣١٨ -غريغوريوس التاسع ، البابا ٢١ } غريغوريوس الحادي عشر ، البابا ٢٥)، **ል** ነ እ ሩር አ . فريفوريوس الثاني عشر ، البابا ٧٥) غريفسنوولد ، مدينة ٢٦٦، ٢٦٧. هرينوبل ٦٠٣ الغز ۲۱، ۳۲۳ ،۲۳۱ ۳۷۳ الغزالي ٣٤٤ ١٣٣٤ غزنة ، مدينة ، ٢١، ٢٢٤ ٢٥٩ الغزنويسة ، الدولسسة ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ۲۶۳ ۲۵۳ ۸۵۴ ۷۵۵ الغزلوي ، السلطان محمود ٢٢٧) ٥٥٥ الغروات الكبرى او الغزوات البرابسسرة او الجرمانيسة ٧، ١١، ١٨، ٢١، ١٦٩ غزولی، بنزو ۱۱۴، ۲۱۵ الغسياسية ، أو آل غسيان ١١١ فسنكونيا ٢١ه، ٣٠٥ غلاستوليري ، ديسر ۱۷۹ غلاسكو ، جامعتها ٢٧١، ٨٦٤ فلاطة ٤٨٥ غلوسستسر، ٨٨٤، ١٥٥٠ ١٥٥ الفليكانية ، الحريات ٢٥٤، ٢١} غليوم الاكويشانى ١٨٣

A.7) 1.7) 077 YYY 437) 137) 017 6007 600. العرب ٥٣ ، ١١٠ ١١١، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ) 1713 6176 6171 6176 6176 3773 737 مسال ، آل ۲۶۳ مصية المصلحة العامة ٢٠٣ المطار ، فريد الدين ٥٤٣. العقيدة الإسلامية ١١٧ مكا ، مدينة ٢٤٤ العلوم الدخيلة ١٢٤، ١٢٤ على بن ابي طالب ١١٤، ١٢٦، ١٢٠، ٢٠٧٠ X.73 117 على بن ميسى ، الوزير ٢١٠ عماد الدين الاصغهائي ١٤٤ عمسان ۱۲۹ عمر بن الخطاب الغاروق ١١٣ ممر بن عبد العزيز ، الخليفة ١٢٦ عمر الخيام ، رباعياته ٥٤٣ عمرو بن العاص ۱۲۲ ــ مستجده ۱۲۴ عنترة بن شداد ، قصة ۲۲۸ الميارون ۲۱۰ هيسس النسطوري ٣٨٤ غاديغر ده لاسيال ۲۲۷ لهازان ، الایلخان ۴٥٥ غاکن ، روبرت ۲۱۹ غالوگيا ، آل ۲٤٧ غارون ، ئهر ۳۰۰، ۳۹۱ ۲۲۵ غالیا ۱۰، ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۳، ۲۳، ۳۳، ۳۳ (160 (114 (1.4 (1.0 (66 (6. (47 (17Y (170 (178 (17. (187 (18) 4713 PF13 3413 FY13 4413 17A13 **ንሊንን ሶሊፕን . 17ን 3 17ን . "** غاليا الجنوبية ١١، ١٨٤، ٢٢١، ٣٣٦ غاليبولي ، مدينة ٧٨ه غانًا ، امبراطورية ٣٦٥ الغائيج ، نهر ۲۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲۱ ۲۲۲۲ 00Y 4Y0. 4YEA

هانیة ، بنو ۳۳۳

001 غلیوم دی شامبو ۳۲۱ فارتا ، مدينة ٨٣٥ غليوم التاسع دي بواتيه ٣٢٧ فاري غليوم ٥٠٥ غلميوم دوكهام ؟٦ الفاريخ ، قبائل ٢٢٢ غليوم دى روبروك ، الراهب الفرنسيسكاني فازو بندره ۲۸، ۷۰، ۲۸ ۲۷۳ ، ۵۲۲ فاس ، مدينة ۲۰۹، ۲۲۰ فاسكمو ده غاما ٦٣ غليوم الفاتح ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٣ الفاسيلفس ٨} غليوم الأشفر ، ملك انكلترا ٣١٧ فاطمة ابنة على بن ابي طالب ٢٠٩ غليوم دي لوريس ٢٩٪ الفاطميون ، القاطمية ( الدولة ) ١٩١، ٢٠٧ غليوم ده فارنيه ۱۸ ٤ A.7> F.7> .17> 117> 717> 717> 717> غليوم دي نوغاريه ۲۵} **ሞጀነ 'ሞጀ. 'ሞሞ**从 'ሞቸሞ 'ፕሞ<mark></mark> القمبي ، نهر ٦٢٩ فالا ، لوران ٥٩ ١١١٤، ١١٨، ٦٢٠ غمبیا ، نهر ۲۲۸ فالا دوليد ، مدينة ٢٠٣ غنت ، مدینــة ۳۹۶، ۵۶۵، ۸۸۵، ۲۸۸، فالدو ، بيير ٢٦٥ 717 (7. 8 (07) (077 (07. (01) (01) الفالدية ، الهرطقة ١٨٤، ٢٦٠ ٤٢١، ٢٥٥ ٢٢٥ غندهارا ۲۹، ۲۷، ۲۸، ۱۰۲، ۱۰۲ فالنس ، مدینــة ۱۹، ۲۵، ۲۷۳ ، ۱۱۰۰ غـوا ١٢٥ 770 17.0 6018 6014 غوبتــا ، دولة ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٢ فالنس جامعتها ٦٧} 'AY 'AT 'Ao 'AT 'AT 'AI 'A. 'YT 'YA فالنسيا ، مدىنة ٣٢١، ٣٣٤، ٣٦٥، XX 3.12 0.12 .372 Y372 X372 Y77 فالسوا ، اسرة ٥١١، ٣٣٥ غوبي صحراء ١٠٣، ٢٥٩ فان بوندال ، جان ٩٠٠ الفوتار ٢٢٥ فان ، ون ۹۰ غوتشمالك ده فولدا ١٦٥ فان ویتنهوف ، جان ۲۲۲ غوتلاند جزيرة ١٤٩ ٣٩٦ ٢٩٣ فاهیان ۷۰ غوتنبرغ ، يوحنا ٢٢٤، ٦٢٥ فتوح البلدان ، للبلاذري ٢٢٥ غوتیه داراس ۲۸ الفتوة نظام ١٢٨، ١٩٨، ١٩٩، ١٩٩ غوتیه کول ۷۵۶ فخر الدين على ، البرفانة ٥٥٨ غوجادات ، مدينة في الهند ٢٥٢. فرا انجليكو ، الرسام ٦١٤، ٦١٤ غــور ــ خان ٣٦٠ الفرات ۱۱۱، ۳۲۷، ۳۲۱، ۵۰۰ غورذ ــ ديــر ١٨٦ فراري او فرارة ، مدينة ١٦٩، ٢٦٧ غورم ، الملك ۱۷۷ فراري ، حرب ۰۰۰ (۱۳۱۸–۱۳۱۳) ۳۳۵ غورې مير ، ضريح تيمورلنك ٥٦٠ فرانكيًّا او فرنسا ۱۷۳ ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۲ ه.۱۸ الغورية ، الدولة ٣٥٨، ٣٥٨ الفوط ٢٦، ٦٢ فرانش \_ كونته ، مقاطعة . . . غولدبساج ١٨٧ فراهمدار ۸۵ غويان ، دوقية ٤١، ١١، ٢١٢، ٣٧٤، فرایر ، جیمی ۲۲۲ الفرثية ، الدوّلة ٥٨ غويولة الخان ٣٦١، ٣٨٤، ٣٨٤ فرجيل ٣٢٤، ٣٥٥، ٧١٤ غيبرتي ١١٤ الفردار ، نهر ۲۱۷ غیبور زوکو ، خلیج ۲۲۷ الفردوسي ٥٨، ٢٣٧ الفيمة الرسول ٨٥ فردون ، مدينة ، ١٥، ١٧٢، ١٨٦ الفينية ٦٢٦ الفينية ، خليج ٦٢٩ فردون معاهدة ١٥٠ فردينان الاول ، ملك قشستالة ٣١٢ ف فردینان دراغون ۲۰۰ الفرزدق ١٢١ فا ـ بيان الراهب ٩٨ الفرس ٤٤، ٥٣، ١٢٢ الفاتيكان ٦١٣، ٦١٤، ٦١٧ فارس ۱۳۵، ۱۱۲، ۲۰۸، ۳۲۰، ۴۸۵، ۳۸۷ الفرسان التوتونيون ، ن : التوتونيون

الفستول ، نهر ۲۶، ۳۵، ۴۹۲، ۳۳۰ فرسسان الفسطاط ١١١، ٢١١ فرسان المعبد او الهيكل ٣١٤، ٨٨٥، ٨٨٥ فسكونتي ، ال ٣٣٥ فرسان الهسبيتار ٢١٤ الفسيفساء ٢٣٧، ٢٢٧ فرسکو بالدی ، شرکة ...} الفقه: المذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة فرغانة ، مديّنة ٢٢٩، ٢٦٠ فرغانة ، مرصدها ٢٢٩ 144 (144 الفكتوريون ٣٢١ الفرنج أو الفرنجة ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٧، ٣١، فلدمار الثالث ٥٣١ 7315 Xo12 7712 7712 7712 3172 117 فلدمار الرابع ٣٢٥ 1373 7373 4373 100 فلسطين ٩٢، ٣١٢، ٣٤٠ الفرنج السالبون ٥٥١ الفلسفة الهندية ٨٥، ٨٧ فرنسيا ٢٢٧، ٦٨٥، ٢٩٥، ٣٠٧، ١٣١٤ الفلمنكة الامارات ٢٠٤ فلورنسيا ، مدينة ٥٠٠، ٢٠٤٠ ٢٠٦٠ ٣٣٦ 48.9 48.8 48.V 48.7 48.0 48.8 4 6331 F331 YF31 3Y31 KA31 FF31 {o. ({{\forall} ({{\fored ({\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({{\forall} ({\forall} ({{\forall} ({\forall} ({{\fored ({\fored ({\ 4070 (07T 60T. 6019 601T 6017 1 7031 7031 3031 0031 A031 . T31 170 Y70 A70 470 Y70 Y70 48XY 48Y3 48Y8 48Y8 4833 4837 4831 4717 4710 4718 4718 47.9 4099 40.9 (0.8 (0.8 (0.7 (0.7 (599 (597 (594))))) 110 011 1011 (01) (01. (01) (017 (017 (01) فلوري ــ سير ــ لوار ، دير ١٧٩، ١٨٣ (079 (074 (077 (070 (078 (07. (079 ٠٦٠٢ ١٠١٠ ،١٠٠٠ م٩٨ ،٥٤٥ ،٥٤٣ ،٥٤٠ الفلاخُ او الفلاك ( الرومانيون ) ٦٦، ٨٦٥، 041 6071 فلاخيا ١٠٥، ١٧٥، ٨٣٥ 710 (711 (71. (719 (710 فرنسا الشيمالية ٣٩٩، ٤٠١ فلادمير ، ملك بولونيا ۲۱۸ فلادمير قيصر روسيا ٢٢٠ فرنسا الوسطى ٢٨٨ الفلاندر ، معاطعة ٢٠، ٣٩٤ ، ٣٩٧ ، ٠٠٠) فرنسا الجنوبية ٣٢٣ فرنسوا الاول ، ملك فرنسا ٥٨٥ ( \$ \$ 0 ( \$ Y A ) ( \$ 1 Y ) ( \$ 1 9 ) ( \$ 1 9 ) فرنسيس الاسيلزي ٢١١، ٢٢١، ٢٢٤، (0.7 (0.. (EVT (EOT (EOT (EO) 608. 607Y 6019 6014 601. 60.0 777 (077) (277) (240) فرنسیس دی بول ۲۲۲ فليكس الخامس ، البابا الدخيل ٦٢١ فرنسیسکان ۴۲۸، ۳۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۰، ۲۰ فن ، الصحراء ١٠٧ الفندال ۱۸، ۱۹، ۲۹، ۲۶، ۲۵، ۲۵، ۳۰۳، ۳۱۰ فرنكفورت على الماين ٤٦٦، ١٥٤، ٢٢٥، ـ الفندال ، كتاب لبروكوبوس ٥٠ فندس، حنا ۱۸٦ فرواسار ۲۶۶، ۵۰، ۲۸۲، ۲۸۶، ۵۸۶، ۵۸۶، الفندية ، القيائل ٣٩٢ الفنز او الفنلنديون ٦٤ الفروسية ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۹، ۲۹۳، ۳۰۳ ننسان دي بوفيسه ٢٦٩ فرونتزیس ۹۰ فنيسيا ، مقاطعة ٥ ١٤ فريبرغ ، مناجم ٢٠١ فهرس أبن النديم ٢٢٤ فريبورغ ، جامعتها ۲۷۶، ۱۸ ه فو ـــ تشميو ٣٧٩ فريدربك بربروس ١٤، ٣٠٠ فوتيوس ، البطريرك ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٣٢ فريدريك الثاني ، الامبراطور ۴٤٢، ٢٠٢ فوجر ، جورج ۱۹ه فريدريك الثاني دي هو هنستوفن ١٤١٢ ه فوجيا ١١٥، ١١٠ (13) . 73) 373) . 43) 673) 003) الفوجيوارا ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٨، ٥٥٣ 804 فورتسکیو ، جون ۱۰۵، ۲۰۵ الغريز ، قبائل ١٤٥، ١٤٦، ١٦٨، ١٧٥، فوتون الشباعر ٣٢ 170 فوريز ، مقاطعة ١٧٥، ١٥، الفريزون ٣٤ فوس مرفأ ٣١ فریه ، فنسان ۲۲۶، ۷۹ YYA ٩ ٤ - القرون الوسطى

فيليب الأول ، ملك فرنسا ٣١٦ فوسانو فا ٤٣٣ فیلیب ده فالوا ۵۰، ۱۵۶، ۲۹۸، ۲۹۸ فوكاس ، ال ٢٠٦ ۸۳۸ فوكلوز ، مقاطمة ٧٤} فیلیب دی بومانــوار ۸۹، ۲۵۰ فوکیه ، حان ۹۱۵ فو ـــ کیان ، مقاطعة ۹۰، ۹۸، ۲٤۳، ۳۷۹ فیلیب دی میزیبر ۱۸۶ فیلیب فآن ارتفلد ۸۵ فولبيسر ٣٢٤ فيليب الخامس ؛ ملك فرنسا ؟ } ٥ الفولغا ، نهر ۲۱، ۲۳، ۲۱، ۱۱، ۱۱، ۱۹۱۰ فيليب السادس } \$ ه (000 (TT) (TT. (TOY (TTY (TIA فیلیب له بیل ، الملك ۵۰۰، ۴۱۳، ۴۱۳، 014 073) 073) 103) 003) Y03) Y73) فونتانها ٧٣ 7.8 4084 4040 404. 4891 فونتفرو ۳۲۷ ۲۲۲ فيليب له بون او الصالح ٤٤٨، ٤٦٧، ٢٨٢. فونتنبلو ٦١٩ 7.8 (084 (011 نو ــ نان (کمبؤدیا) ۷۰، ۸۸، ۸۹، ۲۵۲، فيليب الجسور ٢٠٤ 404 فیناما ، کتاب ۹۸ فونغ ، مدينة او نانكين ٣٥٤ فيون ٩٤٩، ٢٧٠، نونك ، الاسقف ١٨٣ فیلیبرود ۱٤٦ فو ــ نيان ، الامبراطور ٩٧ ـ نیینا ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۷۲ ، ۲۲۱ ۲۷۱ کره، ۵۸۰ فوييه ، موقعة ٧٧ فيينا ، مدينة في فرنسا ٢٧، ٥٠ فیتروف ۸۹۱، ۲۱۳ فيتوكشد ١٨٧ نيجيس ٨٩٤٤ ٥٠١ قادیری ، مملکة ۲۵۴ الغيدانتا ، نظرية ٨٧ قاشان ، مدينة ٥٥٦ القانون ، كتاب لابن سينا ٢٤٩ فيدريجي ، الاسقف ٦١٤ فيرامين ، مدينة ٥٥٦ القانون الثيودوري ٢٦ القانون اليوستنياني ٢٦، ٥٠ فيرمسان ١٤٦ القانون الفرنسيسي ٥٧٤، ٧٦ فيروز ، الملك ١٠٤ قانون الرودوسيي*ن* ١٣٩ فیزلای ، دیر ۳۳۰، ۳۳۱ القاهرة ۲۱۱، ۲۲۶، ۲۲۱، ۲۳۸،۲۳۱، ۳٤۳، ۳۲۳ فیزوکی دتشانی ۷۰ ٥٨٤ ١٥٠٠ ٢٦٨ فيروكيسو ١١٤ قابدو ۲۸۷ ۳۸۷ الفيزير ، نهر ۳۰، ۳۹۲ قبادوقية ۲۳۷، ۸۰، الفيزيغوط ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٥، ٢٧، ٢٢، ٧٧، ه١٤٥ ١٦٩، ـ انكسبارهم في موقعة قبر المسيح ٣١٢ قبرص ۱۳۱، ۳۱۲، ۴۲۸، ۵۳۵، ۴۲۲، فوييه ضد الملك كلوفيس عام ٧.٥ فيسيي ، مدينة في جزيرة غوتلاند كاليت 100, 270, 370 عاصمة الهائس ٤٥٧ القبيلة الذهبية او دولة كتشباك ٥٥٥، ٥٥٦ فيشا كادتسا ٨٦ القدرية ٣٤٠ القدس ٥٥، ١١٨، ٢١١، ٢٣١، ٣٠٢، ٣١٣ فیشنو ۲۵۶ فیشه ، غلیوم ۲۱۰، ۲۲۰ 784 6418 فيفاريوم ، مدينة ١ } القرآن ۱۱۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۲۳۸ ـ القسول فيفالدي ، الاخوة ٢٦٥ بخلقسه ١٣٣ فیك ، مدینة ۲۳۳ القراخانيون ، الاتراك 324، 207 الفيكنغ ، قبائل ١٧٩، ٣١٠، القرائين ، فرقة ١٣٥ القراخيطاط ٣٤٣، ٣٥٨، ٣٦٠ فيلبراندو ، رودريغ دي ٩٩} قراشهر ۲۵۳ فيلالف و ٦١٧ فيلاني الفلورنسي ٥٨٤، ٥٨٥، ١٩٥ القرامطة ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۲۳، ۲۳۰ القربان المقدس: عبادته ٧٨٤ فيلهردوين ٤٢٩ فيليب اوغست ، الملك ٢٥٧، ٩. } قرطاجــة ٢٦

قیصر نه ، مدینهٔ ۲۹۳ قرطية ١١٠، ١٨٤؛ ٢١٣، ٢٢٤، ٢٣٧ القيصرية البابوية ، ٤٠ ٨١٠ ٢٧٤ قرطبة ، مستجدها ۲۳۵ قيم العصر ، ن: سدنة القصر القَرَمْ ، بلاد ۳۲، ۱۳۵ ، ۳۸۸ ، ۵۰۰ ك كابت ، روبرتيان ، او كابتيه ، الاسرة ١٨٢، القرن اللهبي ٤٩، ٣٤٩، ٥٦٥، ٩٩٢ قره بلغاسبون ، عاصمة الويفور ٣٥٦. مدا، ۸. ۶، ۲. ۶، ۱۱۶۰ م۲۶، ۳۳۶۰ قره کوروم ، مدینة ۳۷۹ ، ۳۸۶ ، ۳۸۳ 273 273 770 قریشی ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۲ ۲۸ کابستران ، جان ده ۲۲۱ (۲۲ قزل ۱۰۳ الكابيتول ٥٩ } الكابوشية ، الحركة ٥١٥، ١٧٥ قروین ، بحر ، ن، بحر قروین قسطمونی ، امارة ۹۱ه کابول ۲۹، ۲۲۰ ۸۵۳ تسمطنطين الكبير ، الامبراطور ١٤ ٢١، ٨٤. کابول ، حفید قایدو ۳۵۹ كأبيتسا ، مقاطعة ١٠١ 140 کاترین دي سينا ۶۱۹، ۵۹، ۲۲۱، ۷۷۶ قسطنطين ، هبته المزعومية للكرسي كاترين الآسوجيـــة ٢٦٤ الرسولي ٥٩) ٦١٧ علنطين آلمتدثر بالارجوان ٢١٥، ٢٣٣ كانياوار ، مدينة ٢٥٢ قسطنطين الحادي عشر ، الامبراطور ١٨٥ كاداك النسمطوري ٣٨٢ کادزنت ، صلح ( ۱٤٩٢ ) ۲۰۴ قسيطنطين مونومآخس ٢٢٣ قسيطنطسنة ١٢٥ كارلومسان ١٦٠ کارمی ، شرکة ۲۶۲ القسيطنطينية ٨، ٢٣، ٣٤، ٤٤، ٢٤، ٥٠، 403 Acs 773 7.13 4.13 9113 1713 131) 701) 001) 701) Yol) 101) (114 (118 (184 (181 (18. (17X ATT ATT ATT ATTA ATTE ATTA 41X1 41YY 41YE 41YY 41Y. 4174 ٣٨١٠ ع٨١٠ ٥٨١٠ ٢٨١٠ ٧٨١٠ 1173 TATS 3ATS APTS 17TS TTTS 'TOI 'TO. 'PEX 'TEE 'TIE 'TIY 018 (01) (04. (844 (44. 6A73 4673 3733 6163 3763 ۱۰۸۴ ۱۵۸، ۱۲۵۱ ۱۸۵۱ ۱۸۵۱ ۱۸۵۱ ۱۸۵۱ ۱۸۵۱ ـ الكنيسة ١٦٠،٠٠٠ 717 6017 6010 6017 6011 601. کاریا جامی ۵۵۳ کاریجی ۲۱۷ القسسطنطينية: جامعتها ٢٤، ٢١٤ ٢٣٢ كازيمير الكبير ١٢٦١ ٥١٥ ــ بطريركية ٢١٨٠٠٠ كاسب ، تسوية ، ، ، ، } ٥ 4133 3433 تشبتالة ۱۱۳، ۱۳۱۲ ۱۳۱۰ کاستل ۔ سبریو ، کنیسة ۲۹ 4333 6333 7333 1633 4633 3633 الكاغد أو الورق ، ١٩٦، ٢٢٤ 1833 A. 63 7163 1763 FTG3 YTG3 کافا ، مدینهٔ ۳۹۸ 774 4774 47.1 47.. 4057 6049 كافاليني، الرسام ٣٦٤ تشیغاریا ۷۵۷، ۴۵۹، ۳۸۵ كالابريا (۱۱۱، ۱۲۳ کالا تمسر المشستي في الاردن ١٢٢ كالاترافا ، مقاطعة ٢٠٠ قصيص من كتقريري ، كتاب ١٨٣ کالمار ۳۲م، ۶۶م تعسة الشماب ٥٠ ] كاليداسا ، الشناعر الهندي ٨٥، ٨٦ تسبة ااوردة ٤٧٤) ٨٤٤ کالیس ، جیم ۷ ۹ ۵ القلقشيندي ، صاحب كتاب صبح الأعشى کالیه ، مدینهٔ ۸۶۱، ۱۸، ۱۹، ۱۹، ۳۴۰ 001 کام ، دیافو ۲۳۰ تواد ، الملك ٢٥ كاماكورا ، مدينة ۲۷۸ القوقاس ، 32، 000 كامالدول ، رهبئة ١٨٦ قونية ، مدينة ٣٤٦، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٩٠ الكامل ، السلطان ٢٤٢ القويق ، نهر ٢٨٤ کان سہ تشمیو ۳۸۲ تيالغ ٥٨٨ کان ، جامعتها ۲۷٪ القيروان ١١٤، ٢٣١، ٥٣٣، ٣٣٥

كانيا \_ كو بحا أو كانان ، مدينة في الهند ٢٤٨ کریتیان دی طروا ۲۸} کانیشیک ۸۸ كريستيان الرابع ، ملك الدانيمارك ٢٦٧ كاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنكيز خان كريستوبولس ، المؤرخ ٥٩٠، ٥٩١ کاهور ، مدننة ۳۹۹ ۸۶۶ کریستین دي بیزان ۱۸۶ كرانيكا ٦١٢ کرېسيي ، موقعة . . . ( ۱۳٤٦ ) ٥٠٠، ٥٣٥ الكشال ٧٥٧، ٢٦٠ ٢٧٩ ١٨٦١ ٥٨٦ كتاب الرئيس ( المحتسب ) ١٩٦ کریفیجایا ۲۵۶ ـ تاریخ مصائبی ، لا بیلار ۳۲۵ كريمونا ، مدينة ١٩ه ـ تکتیگون ۲۱۵ كتاب الحاكم ، لجان دي ساليزبوري ٣٢٥ كتاب الحيوان ، للجاحظ ١٣٦ كرُّ لَباخ ، اي الراس الاحمر ٥٨٥ كزيمئيس ، يوحنا ٢٠٦ كستريوتا ، جورج ، المعروف باسكندر بك كتاب الخراج لابي يؤسف الانصاري ١٢٧ كتاب الصدآقة ، لشيشرون ٣٢٤ كتاب الولاة ٢١٥ کسینو ، جبل ۴۸، ۳۲۳ كتب الطبقات: ظهورها ٢٢٦ کسیودوروس ۱، ۱، ۱۱ كتشاك أو القبيلة الذهبية ٥٥٧ كشىجار ، مقاطعة ٩٧ کتلونیا او کاتالونیا ، مقاطعة ۱۷۱، ۲۲۳، کشیمیر ۹۷، ۹۸، ۲۲۰ كفا ، مدينة ١٨٥ ككراك ، احدى مقاطعات افغانستان ٩٨، 7.. 6087 \_ الفرقة الكتالونية ٤٩٨، ٢٦٥، ٧٥٥ 1.4 كدرينسوس ٢٣٣ كلابرياا کراره ، اسرة ۲۷۶ كلافيخو ٦٠٥ كراكور ٥٩١ الكليتون ٩٠ كراكونيا ، مدينة ٢٦١، ٢٦٧، ٢١٥ و الكلتية ، اللغة ١٠٣ الكرابيت ٥٦٩، ٣٦٠ کلودیانوس ۱۲،۱۳ الكربات ، جبال ٦٢، ٦٦، ١٠٥، ٧١١ كلوتير الثالث ٣١ کربلاء ۱۱۵ کلو فیسی ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۱٤۷ الكرتوزيين او الشمارتريون ، الرهبان ٣٢٢ کلونی ، دیر ۱۸۳ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ الكرج ٤٥، ٥٥، ٥٨٥ 777 (444 (441 (44. الكرد او الاكراد ۳۳۹، ۵۵ کلیـر ۲۷۱ کردستان ۲۳۶ کلیرفو ، دیر ۲۲۳، ۳۲۰ ۳۳۲ الكرسى الرسولي ٤٧، ٤٨، ٤٠، ١٤٦ ا ١٤٦ کلیرمسون ۲۵،۰۶۵ کا ٧٤٢٠ ٢١٧ ١٨٥ ١٨٣ ١٧٣ ١٤٧ کلیرمون ، مجمعها ۳۱۸ **4897 4871 487. 4809 4840 484** كليُّلَّة ودمنة ٦٠، ١٣٥ 777 (77) (7) (7. 7 (7. 8 (0.1 كمبانيا ١٧٤ كمباي ، مقاطعة ٢٤٥ الكرغيز ﴾ الاتراك ٥٣٥٦ ٢٥٩. کرکسون ۱۸۷ كمبردج ، جامعة ٥٦٥، ٤٩٢ كرمان ، امارة ٥٥، ٩٠٠ کمبریه ، مدینة ۳۰،۷ ،۳۸۶ ۲۹۴ الكرمليات ، رهسنة ٦٣٢ کمبو یاسو ۵۰۰ الكروات ه٦، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠ ٢٢٢، ٢٢٣ کمبودیا ( فو ــ فان ) ۲۰، ۲۲۶ ه۲۲۰ ۲۲۰ کرواتیا ۳۲۱، ۷۰، ۲۱۲، ۷۰، 107, 401, 301, 401, 401, 304 كرودغانغ ، الاسقف ١٦٢ کنتای ، جبل ۲۷۳ کروکار ۱۸۵ کنتبریا ۲۰، ۲۰۹، ۲۲۷ كروم ، القيصر البلغاري ٢١٧ کنتکوزین ، جان ۲۷ه، ۷۲ه، ۷۷ه، ۵۷ه کرومريز ، ميلك دي ۸۰} کنتورېري ، ٤، ۲۲، ۳۲۳ ۸۸۶ كرونواغرافيا ٢٣٣ کنتونیك ، مرفأ ۳۶ کنتون او کانتون ، مدینهٔ ۸۸، ۱۹۰، ۲۲۳ کریت او اقریطش ، جزیرهٔ ۱۹۱، ۲۱۳،

40x 41.4 (4x PX7 1 70 کو ۔ کای ۔ تشی ۱۰۰ کنسدا ۲۲۷ کولا دي ريتز ۹ه ۶، ۲۷ه، ۵۹ه الكندى ٢٣٠ کولبیر ۲۰۹ الكنيسة الارثوذكسية ٢١٤ كولمان ، القديس ٣٧ كنيسة دفنة ٢٣٧ کولمبوس ۲۲۹، ۹۳۰ كنيسة القديس مرقص بالبندقية ٢٣٨٠٢٣٦ كولونيا ، مدينة ١٨٧، ٣٩٧، ٤٣٣- ٤٥٣٠ كنسسة القيامة ٢١١ ry3, yk3, 763, 170, 770, ... كنيسنة القديس بطرس ١٤٧ ، ٦١٣ کوليوني ، برتو لوميو ٥٠٠ كنيسة ماريا دايي فيوري ٦١٣ كنيسة الفديس بولس خارج الاسسوار كولونياً ، جامعة ٢٦٩، ٧٧٤ کولیت دې کوربي ۲۷۱، ۷۷۱ (في رومها) ٣٠٣ كنيسة القديس ميخائيل ٣٠٤ کولین ، جبل ۲۵۴ كوماراجيفا ، الراهب البوذي ٩٧، ٩٨ كوادريفيوم ١٦٤ كوماراغوبتا الاول ٢٥ كوامبسر ، مدينة ٣١٢ کومارشیو ۱۶۸ کو برات ، الملك البلغاری ۲۵ الكومان ، قبائل ۱۲۱، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۹۹ کوبرنیاک ۲۷۳ كومبوستيل ، دير الفديس يعفوب دي ٣٠٣. الكوبرى ، دولة من عرق بلغاري ٦٣٢ كوبنهاغن ، جامعتها ٤٧٨، ٣٢٥ كومنينوس ، ال ٢٠٦ کوبیلای ۳۲۱، ۳۷۰، ۴۷۰، ۲۷۲، ۳۷۷، کومنینوس مانوئیل ۳۶۸، ۳۵۰ **'** የለን 'የለ۵ 'የለዩ 'የለ. 'የ**ሃ**ጎ 'የ<mark>ሃ</mark>ሊ 789 ... UT \_ \_ الكسيوس ٠٠٠ ٣٤٩، ٣٥٠ كونائيس ، عاصمة جيورجبا قديما ٢٣٥ ــ اىدرونيكوس ٢٥٠ ،٠٠٠ كوتولا ٥٩٣ \_ يوحنا ٠٠٠ ٢٥٣ كوداتكو بيليك ( ملخص الحكمة الاسلامية ) کومورین ، رأس ۹۱ الكوميز ٢٨٠ كوربارا ، بيبر دي (البابا الدخيل او المزيف) کومین ۲۶۶ کونت ، لقب ۲۲ کورېـی ، دير ۴۱، ۱٦٦ الكونتية ١٥٨،١٥٧ ١٥١ ١٥٨ كورترية ، مدينة ٦٠٦ الكونجيسرات ٣٥٩ کورتنبرغ ، دستور ۱۹ه كونديلس ، شاكو ٩٠٠ الكورتيس ٤١٥، ١١٥١ ١١٥ كوندينبا ٨٨ كورسكا ، جزيرة ١٧٤، ١٩١، ٢٤٢، ٧٥، كونستانس ، مجمع ٢٥١، ٢٥٧٠ ١٩٦٤ 771 6087 6074 684. 6879 كورغوزا او كوو ـ لي ـ كي ـ سو ٣٨٤ كونستانس، بحيسرة ١٤٦ کورنساي سدير ۱۸۷ كونفسبرغ ١٠٨ه كورنو ، آجريرة ٣١١، ٥٩٠ كونفوشيوس، الكونفوشسية ٩٨، ٩٩، كورلانسد ٣٩٢ 4.1 4.1 177 . 473 AOT 1AT کوریسا ۲۸، ۱۰۱، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۲۲، ۲۷۲ **ፖለጓ 'ፖለ**አ 771 (TT. (TOT کونك ، دير ۱۸۳ کوزماتی ، ال ۲۳۱ کونتك ، بيير دي ۲۷ه كوزموش ودميانوس، القديسان ٢٦ کوو \_ لي \_ کي \_ سو او کورغو ٣٨٤ کوستر ، لوران ۲۲۶ كويوك ٣٧٠ كوسوفو ، مدينة ٤٤٨، ٥٥١، ٧١٥، ٧٩٥ کیتات ، مملکة ۳۳۷، ۳۰۳، ۲۰۵۱، ۲۰۹، ۳۰۹، کوشانا ، امبراطوریة ۷۰، ۷۸ ۳۷۹ ۲۲۱. کو فلهام ، بییر ٦٣٠ كيداح (شبه جزيرة الملايو) ٢٤٣، ٢٤٤٠ الكوفة ١١٤ ١١٥ ما١ 180 کوکا ، مقاطعة او واحات ۰۰۰ ۲۹ ۹۷،

لمبرغ ، مدينة ٣٩٣، ٣٣٢ كيرغز او الكرغيز ، ترك ٢٤٦، ٣٥٨، ٣٦٠ لموان ، مدرسة ٢٥٥ كيرلس الاسكندري ٥٢ ان ــ لي ۸۸٬ ۹۰ كيرلس ، رسول السلاف ٢١٩، ٢٢٠ لن \_ بي ، مملكة ٢٥٢، ٢٧٢ كيرولاريوس ، البطريرك ميخائيك ٢١٥، لندسفرن ٤٠ ٢٤ 277 لندن ٢٤٤ (٢٩١ ، ٣٩١) لندن ٢٤٤ (٢٤١) كيكومانوس ٢٣٣ (11) (11. (01V (01T (01) (01X كيليكيا ، مقاطعة ٦١، ٢١٦، ٣٤٧ ٣٤٧ 750 001 600. (TAO 6TEA لندن ، معاهدة ،،، }٥ کیوتو ، مدینة ۲۷۷ لنغ ـــ فو ـــ تي ١٤٪ كيونشانغ ـ تشوني ٣٦٤، ٣٨١ لنغّ ــ من ، مقاطعة ١٠١ كين ، دوله صينية ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥٧ اللُّنْهَا الملكية ٩٠ کیناموس ، مؤرخ بیزنطی ۳٤۹ لنفلاند ، الشباعر ٥٠ ٤٨٣ ٨٣٤ کيبري ، مدينة ٣٩٩ لنكستر ، سلالة ٥٣٠، ٢٣٥، ٧٣٥ کییف ، مدینة ۲۱، ۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۳۷ ، ۳۰۱ ـ هنري دې ۲۰۰ ۵۳۰ 018 (017 (TAE (TT., (TOV لنكولن ، مقاطعة ٣٩١ كييف ، مملكة ٥٠٠ ٢٢١ ، ٣٥١ اللوار ، نهر ۲۷، ۳۲، ۳۲، ۴۳، ۱۱۸ (۱۱۸ ۱۱۲ ۱۲۳ (0.0 (TTT (T.3 (T.T (T3Y (13V اللاتين ٢٤٩، ٣٥٠، ٢٤٥، ٥٥٥، ٢٥٥ ٧٥٥ لوانسخ ۸۸، ۸۸ 150 , 440 لوبك ، مدينة ٣٩٣، ٣٩٧، ٤٤٦، ٢٤٦٠ لاروس ، الين دي ٧٨} لاروشيل ، مدينة ٣٩٧ ، ٢٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ 011 60.1 لافونتيسن ١٣٤ اومینز دی ابسالا ۹۰٪ لوتوس الايمان القديم ، كتاب ٩٨ لارینس ، دیر ۳۷ لاما التيبت ٢٨٦، ٣٨٧ لوب ــ تور ۴۸۵ لان ، مدينة ٣٠٧، ٣٢٥، ٣٦١ لوبوري ، مملكة (سيام الوسطى) ٣٥٤ لوثر ، الملك ١٦٦ لانسلو ، ٢٩٤ اللانفدوق او اللنفدوك ١٤٥، ٣١١، ٣٣٠، لوثرنجيا ، مقاطعة ١٨٥ 177 F13 173 773 643 AF3 لودی ، صلح ( ۱۵۶ ) ۴۹۲، ۹۹۹ 7.7 (081 (07) (07. (0.) لور ، عشيقة بيترارك ٧٤، ٨٢ لوران فسالا ٢٤٤ لانكشىيسر ١٧٤ لانيى ، مدينة . . ؟ لوران دي بريميينکت ٧٥٠ اللوردات ، مجلس ٢٤٥ اللاوَّس ٣٥٦ لاون السادس ٢٣٣ لورنتيوس، القديس ٦١٤ لورنتيوس العظيم ٦١٧ لاون التاسع آلامبراطور البيزن**طي ۲۱**۵ لاون ده فرساي ۱۸٦ لبنان ، جبل ۱۱۹، ۱۲۳، ۲۰۱۱ لوط ، فردینان ۷، ۶۶۶ لوغو \_ كاتدرائية ٢٣٣ لتوانيا ٦٤، ٢٤٢، ٢٩٥ ٥٩٥ لوفان ، جامعتها ۲۷٪، ۱۹ه لتونيسا ٣٩٦ اللوفر ، متحف 314 لريدا ، جامعتها ۲۷۶ اللخميون ٦١١ ١١١ لو قيانوس ٢٣٣ لوكسمبورج ، سلالة ٥٣٢، ٥٣٥، ٥٣٧، لسان الدين بن الخطيب ٦٢٥ لسبوس ، جزيرة ٩٠، لعازر ، ملك الصرب ٧٩٥ لوکسویل ، دیر ۴۷ اللمبارديون ٢٦، ٣٨، ٤٠، ٢٧، ١٤٥ ١٤٦ لوکین ۲۲۴ **ጓ-**ለ ሩነ ሃወ ሩነ ሃٹ ‹ነ ٤ለ ሩነ ٤∨ لول ، ريمون ، الراهب ٢٦، ٢٥٥ لمباردیا ۲۸، ۱۸۰، ۱۸۷، ۲۲۷، ۲۳۰، ۱۸ FKC LA3 ٥٣٣

لونغ ــ من ، مقاطعة ٩٨ ماجورك او مابورك ٥٤ لونغ ــ ين ، مغاور ٢٦٦ مادیرا ، جزیرة ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹ لو ـ يانغ ٩١، ٩٣، ٩٧، ٩٩، ١٠٨ مارتزا ، نهـــر ۲۱۷ مارتينوس الخامس ٦٥} لویس الورع ۱۲۷، ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۲ مارتینی ۸۸۱ 144 (148 (144 (14) (174 مارسیل البادوانی او دی بادوا ۸۸ ۶، ۵۹ ،۹ لويس السادس ، ملك فرنسا ٢٨٤ 2433 220 لويس السابع ٣٢٨، ٤٠٩، ٢٨٨ لويس الثامن ٤٠٩ مارسیل منتشین ۲۱۸ لويس التاسع او القديس لويسملك فرنسا مارسل دنجن ۲۷،، ۲۹، ۲۲، ۲۷۶ 411 147 113 0.3 1.3 132 الماركيت ، بلاد ٥٩٩، ٣٦٠، ٣٦٣ **٥٤. (٤٣٧ (٤٣. (٤**٢٤ مارموتیسه ، دیر ۲۹۸ لويس العاشر ٥٢) ماره ، جان ده ۸۹ ا لويس الحادي مشر ٤٩٩، ١٠٥٢٠ ٦٠٣ ٢٠٣ مارشیه ، ایمریغو ۰،۲ 717 47.7 47.8 مارون ، مار ۱۱۸ لویس الثانی عشر ه، ۲۰۱ ۲۰۲ المارونية ، الكنيسىة ١١٨، ١٢٣ لویس دي بافيير ٥٥، ١٥٩، ٢٦٠ ٢٦٤ ماري دي فرانس ۲۸ ک مارياً الكبرى ، كنيسة ٢١ 0 ( . ( EYY ماريانيو ٧٣٤ لويس الاكبر ، ملك هنغاريا ٣٢ه لویس دورلیان ۲۹)، ۸۱۶ مارينو فاليارو ٢٧٥ ماراتشىيو ٦١٤ لى \_ تايبو ، الشاعر الصيني ٢٦٨ مازونیا ، دوق ۳۹۲ لي ــ شي ــ مين ۲۵۸ ليّاج ، مدّينة ٣٣٣، ٣٣١ ١٨٨، ١٨٥ ٢١٥ ماسكو ، الدوق البولوني ١٨٦ ماشو ، غليوم دي ، ١٩١، ١٩١ 1703 130 ماغادها ، مدننة ٧٠ لياوو ــ يانغ ، مدينة ١٥٤ ماغادهی ، مملکة ۷۱ ۸۳ لِيبزيغ ٢٧٤) ٢٢٥ مافاليبودام ٢٥١ لبتو ، بمبوينو ٦١٧ ماكون ، مدىنة ٣٠٥ الليتورجيا الغريغورية ١٦٣ ماکیافلی او مکیافلی ۲۰۵٬۵۸۱، ۲۰۵٬۵۸۹ الليخ ، نهر ١٧٧ مالغانته ، انطونيو ٦٢٨ ليزيّو ، مدينة }}، ١٠٩ ـ جامعتها ٢٥ مالك ، المدهب المالكي ١٢٣، ١٣٣، ٢١٤، ليشَبُونا أو لشبونة ١٠٦١٦٠٠ (٦٢٧) ٦٣٠ ليل ، مدينة ٣٩٤، ٣٦٥ مالی ، امبراطوریة ۲۶ه ليموج ، مدينة ٣٢٩ مالوً شالوً ، لانزرتــو ٦٢٦ ليو ــ بو ٩٤، ٩٤ ليوتيراند الكريموني ١٨٦ مالين ، مدينة ٥٠٨ ليون ، مدينة ١٨٤، ٣٣٣، ٣٠٥، ٢٢٥، مالينوس ٢٠٦ المان ، مدينة ٢٠٧ ٢٢٤ 740 171. 17.4 1018 ليون الثالث الايصوري ١٤١ المانش، خليج او بحر ١٩، ٣٤، ٣٧، ١٥٠، ليون الكبير ، الأرمني ٣٤٧ 0. 4 (10 6 (10 433) 403) 303) 4.0 لیونار ، عصر ۷۳ } مانز بکارت ، موقعة ( ۱۰۷۱ ) ۳۳۸ ليونيسن ٣٠٤ مانویسل ، جوان ۹۰ المانوية ٥٣، ١٣٠ ١١٦، ١٣٠، ١٣٥، ١٣٦، 7313 1073 FF73 YF73 MT73 A073 المأمون ، الخليفة ١٣٣ ، ١٣٤ ، ٢٢٩ 127 113 ما بین النهرین ، بلاد ۲۱، ۵۰، ۲۲۳، الماوردي ٣٣٨ ሊቸዋን 134ን የ34ን 334ን ፫34ን ፫ሊዮ مابسترخت ، مدینة ۱۸ه الماتريدي ۲۳۰

ماینس ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۵

مایسورا ۲٤۷

ماجا باهیت ، امبراطوریة ۳۹۱ ً ماجستروس ، غریغوریوس ۳۳۶

مرسيا ، مملكة ١٧٣ مرسیلیا ۲۰، ۳۷، ۱۷٤ ، ۳۰، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۵۵ 3700 770 مرمراً ، بحر ، ن: بحر مرمراً مرو ۲۶۳، ۲۵۳ مروج الذهب ، للمسمعودي ٢٢٦ المرينية ، الدولة او بنو مرين ٥٦١، ٦٢٥ المزامير ، كتاب ٢٦ المزامير ، مخطوطة ١٨٧ المزدقية ، او المزدكية ٥٨، ٦١، ١٠٦ مزىار ١٣١ مسترا ، مدينة ٧٧٥ ، ٧٧٥ المساجد ١٣٧ المسجد الاخضر في بروسه ٥٩١ مستجد عمرو بن العاص ۱۲۲ مسجد قبة الصخرة ١٢٢ المسجد الاقصى ١٢٢ المسجد الاموى ١٢٢ مستجد القيروان ١٣٢، ١٣٧ المستنصر الفاطمي ٢١٣ مسروب }ه المسعودي ٢٢٦ مسكينو ، جان ، الشاعر الانكليري ه ٩ ؟ مسينا ، مضيم ٣١١ ، ٥٤٤ مشهد: مسجدها ٢١٥ مصر ۲۷، ۲۲، ۱۱۱ (۵۲ مه) ۲۲، ۲۲، ۲۱۱ ۱۱۱ (१४७ (१४४ (१४) (१४. (११६ (११४ ٠٢.٩ ١١٩٥ ١١٩٣ ١١٩٠ ١٤٢ ١٣٠ (000 (007 (001 (00. (48 (481 017 (01. 607) (007 المضايق ٦٤٨ معاوية ١١٤، ١١٥ المعتزلة ، الاعتزال ١٣٣، ١٣٦، ١٤٢، ٢٣٠ المعتصم ، الخليفة العباسي ١٣١ المعتملة ٢٠٢ المعرى ، ابو العلاء ٢٢٥ المعز لدين آلله ، الخليفة الفاطمي ٢١١ مفدبورغ ۳۲۶ المغرب آلاقصى ٥، ١١٤، ١٢٥، ١٣٠، ١٣٢ 4717 3717 1717 6.73 7173 4173 3172777 3772 100 المفول او المفل ۷، ۸، ۲۳، ۲۹، ۹۳، ۱.۱، 7.12 V.13 MILL . 373 F373 Y373 107 PYT 337 077 107 007) 1043 A043 6043 1243 7273 7275 የለዩ (ዋሊነ የፖሊ የፕሃው የፕሃፕ የፕሃፕ

مايوركا ، ن : ماجورك مايول ۱۸۳ متحف القديس مرقص في البندقية ٦١٣ متز ، مدینهٔ ۱۰۱، ۱۵۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۸۱ VAI YA3 7.0 110 170 المتنبي ، ابو الطيب ٢٢٥ المتواضعمون ٢١} متوکنیتس، ثیوذوروس ۷۲ه، ۷۳ه متی الرهاوی ۳٤۷ متي ده سکوشي ۲۶۶ مجدبورع ، مدیّنة ۱۸۵ الجر ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۸۵، ۲۱۷، ۲۲۰، 0XT 60Y. 6TOY المجسطى ليطليموس ٢٢٩ مجنون لیلی ۱۲۱ المحاسبي ٢٣٠ الحتسب ١٩٧ / ١٩٧ محمد ، النبي العربي ١١٢، ١١٤ ١١١٧) 177 (178 محمد الاول ، السلطان العثماني ٨٢٥ محمد الثاني الفائح ، السلطان ٤٨٥، ٥٨٥ 091 609. 6019 6011 محمود الفزنوي ۲۱۰، ۳۳۷ المحيط الاطلسى ١، ٣٤، ٢٨٢ المخطوطات: ٩٤، ٢٦١، ٢٣٧، ٢٥٨، ٥٥٦ 150, 200 مخيطا غوش ٣٤٧ المدافع عن السلام ، كتاب وضعه سيج دي برابان ۲۷٪ المدارس في الاسلام ٣٣٩ المدخل النهيج ٨٤٥ المدرسة الناقدة ، كتاب ٩٨ مدرسة العطارين في فاس ١٦٥ مدغشکر ۱۹۰،۱۲۰ ۱۹۰ مدبتشي او مدبشي ال ۲۰۹، ۵۲۶ ، ۲۰۹ 718 4717 471. ـ سلفسروس دي ۲۷ه المدينة ١١١، ١١٥ (١٢١ عبد الم مدينة الله، كتاب ٢١ شوناغون ۲۷۷ المرابطون ، دولتهم ۳۱۲، ۳۳۳، ۲۳۳، ۳٫۰ مراد ، السلطان ۷۷۸، ۷۷۰ مراغا ، مدينة ٥٥٥ مراکش ۳۳۸، ۳۳۵، ۳۹۸ مرتيانوس كابيلا ١٦٤ مرتينوس ، القديس ٢٧

الم حدون ، دولة ٣٣٦، ٣٣٥، ٩٣٥، ٣٣٦ **\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*** مودينا ، مدينة ٢٢}، ه٤٤، جامعتها ٢٢. 100) 700) 700) 300) 000) 700) مورا ٥٠٢ 001 600X 600Y الموراف ٥٦، ٢١٩ المورافاً ، نهر ۲۱۷ ٥٦٥ ٨٢٥، ٢٥٥ مورافيا ، مقاطعة ٢١٧، ٣٦١ \_ الكينات ٥٥٥، ٣٥٧، ٨٥٨ مورتوں ، انظمة ٣٩١ ـ الكبير ٦٠٥ مورتيمر ٣٠٥ المقامة ، فن ٢٢٥ المورس، جبال ۱۷۶، ۱۷۸، ۱۹۱ المقدسي ، الجغزافي العربي ٢٢٦ الموريا او الموره ٧١، ٧٢، ٢٨٤، ٤٣٤، ٥٣٥، مقدونیاً ۲۱، ۲۱۹، ۲۱۹ کام 7333 4/33 4/63 4/63 7/0 المقدونية ، الاسرة ٢١٥ موریالی ، الاخ ۹۹٪ المقريزي ، ۲۵۲ الموز ، تَهْر ٢٧، ٣٤، ٣٥، ١٤٦، ١٥٠، ١٧٣، المفطم ( بناء قلعته ) ٣٤٦ مكاربوس ، الؤرخ اليوناني ٧٧ه **TT. (1)** الموزيل، نهر ١٦٧، ١٨٧، ٢٠٥ مكسيموس المحترف ٥٣ المكتبة الرقسية في البندقية ٦١٧ موسسی ۱۱۲ موسى الكاظم ٢٠٨ المكتبة اللورنتية ٦٢٧ مكسيمليان ، ملك النمسا ٢٠٤ موسكوفيا ٣٥٢ مكلمبورغ ٣٩٢ موسكو ٧٤، ٥٩٣، ١٥١، ٥٥١. مكة . ١١١ (١١١ (١١١ م١١) (١١١ (٢٠١ مكة الموشحات الاندلسيــة ٣٣٤ ملك الملوك ٢١٦ الموصل ٥٨، ٢١٠، ٢٤٢، ٢٤٣ الملكية ، الكنيسة ١١٨ موقدو الملك او رسله ۱۵۸ ۱۵۸ ملك شاه ٣٣٩ ، ٢٤١ مولدافيا ٧١، ٧٧٥ الملل والنحل ، لابن حزم ٢٣١ مولداكومارا ٥٨ ملاطية ، مدىنة ٢١٦ المولوية ، فرق ٥٨ه، ٥٩ه الملابو ، شبه جزيرة ١٩٠٩١٩، ١٩٠٠ ٢٤٣ المولوية ، دولة ٥٨٥ 3373 7072 XOT مولیون ، نقل ۸۸}، ۹۹۹ المماليك في مصر : حكمهم ٣٤٣، ٥٥٠، ٥٥٢ موليير ٢٢٩ 0A1 (0A7 (0A. (0YY (07. (00Y مونبلييه ، مدينة ٥٣٧، ٤١١، ٢٢٢، ٥٤٤٠ الملكة اللاتينية في القدس ٢٥٧ 7.7 6075 منتشبیه ، امارة ٥٧٥ مونتانوس ، ریجیو ۲۱۹، ۳۳۱ مئتوا ، مؤتمر ٦٢٩ مونتانيا ١١٥ منتي ، الاميراطيور ٩٢ مونتيال ٣١ه منشوریا ۹۶، ۲۵۳، ۸۵۳، ۲۵۹ مونتبغو ، مدرسة ٢٥، ٢٠٠٠ المنصور ، ( ملوك الطوائف ) ٢١٤ مونزر ، جیروم ۲۳۰ منفولیا او مغولیا ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۵۹، ۲۲۲، مونکا ۲۸۱ (۳۸۰ ۲۸۲) ۲۸۸ ۲۸۸ ۲۸۲ 507) A07) F07) 157) YYY AYY المونونولية ، الهرطقة او القول بمشيئ واحدة في السيد المسيح ١١٨ المنغ ، سلالة صينية ٢٧٢، ٢٨٦، ٧٨٧، المونوفيزية"، الهرطقة او آلقــول بطبيعـــة واحدة في السيد المسيح ٥١، ٥٢، ٥٣، 444 131277 مهرات ، شعب ۲۵۱ المهزّلة الالهية ، لدانتي ٣٥ ، ٧١ إ مونوماكوس ، قسطنطين ٣٥٢ مو \_ جونغ ، مملکة ه ٩ ميتريسا ٣٨٨ ميثوديوس ، رسول السلاف ٢١٠، ٢٢٠ الموارنة ١١٨ ١١٨ ١١٨ ٣٤٨ میخائیل السوری ، البطریرك ۳٤٧ مواساك ، مدينة ٣٣٠ میرو ، جبل ۲۵۶ الموبذان ۸۵ ميخائيل الثامن ، الامبراطور ٦٦٥ الموت ، قلعــة . ٣٤

میرابو ۲۰۵ *የ*ዕሻን - ሊሻን ' አሊሻን ወሊሻን *ፖ*ሊጎ \_ يوميات نسطور ١٥٤ میرخاونسد ۲۱ه الميزوفنجيون ، او الدولة الميروفنجية ٢٨ النصرية ، الدولة ٦١هـ (11) 79) 79) 790(7) 73(7) 73(7) نصيبين ، )، ) ه 17. (10) (10) (100 (10) ( 181 النصيرية او الملوية ( فرقة ) ٢١١ ميريو كيفالون ، موقعة ( ١١٧٦ ) ٣٥٠. نظامي ه ۲۴ النظامية ، المدرسة ٣٣٩ میزیسا ۱۰۲ میشال دی لاندو ۲۷ه نظام الملك ٢٤٠، ٢٧٠ النظم ، كتاب لكسيوذوروس ١) میشال دی لا بول ۲ که الميكونغ ، تهر ٢٥٣ نظيمي ، الشياعر التركي أه النقشبندية ، ٦٥ میلانو ، مدینهٔ ۲۳، ۲۲، ۱۲۸، ۴۹۹، ۳۰۶ نقولا دَى كسوس ٧٣، ٣١٧، ٦١٨، ٣١٩ 1733 0333 7733 7733 7703 7703 717 (71. 6011 میلودیا ، موقعة ۳۹۷ نقولا الرابع ، البابا ٣٨٦ میلیا بورا ۲۸۲ نٿولا دي کلامانج ۸ه)، ۲۲)، ۲۶)، ۱۲۵، ۱۲۵، مینسام ، نهسر ۲۵۸ **EYA** المينا ، موتو ، قبائل ۲۷۸ النقولاوية ٣١٦ المينيم ، رهبنة ۲۲۲ النمسسا ١٠٦ ئهر الدهب ۲۲۳ میهون ــ سور ــ یافر ، مدینة ۲۱۲ میهیراکولا ۲۹، ۵۰،۱، ۲۵۳ نوبيهسا ١٩٣ او تجر ده لييج ١٨٦ نوتردام ( باریس ) ۱۱۰ نا ـ بروهم ، معبد ۲۵۷ النوربرتيون ٣٩٢ نابولی ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸ نوربير ، القديس ٣٢١ نا ــ تنغ ، مدينة ؟ ٣٥ نور الديسن ۲)۳ نارا ، عاصمة اليابان قديما ٢٤٧، ٢٧٥ ﻧﻮﺭﻟﻤﯧﺘﻮﻥ ، ﻣﮭﺎﮬﺪﺓ ٧٤): ناراند دیاساس ۱۰۸ نوردالبنجيسا ٣٩٢ ناربونا عمدينة ٨٩٤ ئورمبرغ ، مدینة ۲٫۲، ۵٫۲، ۱۹۵۰ ۲۱۳ ناری ، الملك ۲۷۳ 74. 1714 1714 ناریک ، غریغوریوس ۲۳۴ النورمنديون ــ نورمنديا ١٧٤، ١٧٦، ١٧٨ ناغازينا ۸۸ (777 (711 · 771 · 6717 · 6717 · 6171 نافار ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۱۱۵، ۱۳۵ 677 /777 A373 .643 7.33 /.33 173 1103 7103 0103 F103 .Yes - النافارية: الفرقة ١٨٨ نافارین ، مدینهٔ ۸۸۶ نوسستریا ۳۰ ۲، ۱۰۱۵ ۱۱ ۸ ۱۱، ۱۲۰ ۱۲۰ نالاندا ، مدينة ٢٤٨ نوناري ۲۹۹ - جامعة ٢٥٢ نانت ، مدینة ۲۲۷، ۲۹۲، ۲۱۲ ئو تغورود ، سدیشة ۲۷، ۲۱۸ ، ۲۲۱، ۲۵۳، تانغ ، اكبر شاعر خنالي صيني ٩٩ 040 (04E (04) (747 نانگین ۹۲، ۹۳، ۹۲، ۹۲، ۹۳، ۸۳، ۱۰۸ نومبرغ ، كاندرالية ٣٣). ناو سا بوان سامنغ ، اكبر شاعر غنائي ميني نوميديسا ، مقاطعة ٢٢ قبل نانسخ ۶۹ نبطیون او انباط . مملکتهم ۱۱۱ النويري ۲۵۵ نويون ، مدينة ه٣٠ ٢٣٤ الترويج ١٧٤ /١٧٧ ١٧٨ ٢٠١٦ ١٣٥ النيجر ، نهر ٢٣٥، ٢٢٣ نزار ، آلامير الفاطمي ٢١٣، ٢١٣، نيجيريا ٢٦٥ نزول راغو ه۸ ئىس ، مدىنة ١٧٤ نساطرة ١٥، ٢٥، ٤٥، ١١٥ ٢٥٢، ٢٦٢ لينفو فورس الاول ، الامبراطور ٢١٥ ، ٢٠ هـ ٢ نستطوريوس ــ النسسطورية ٥١ ، ١٥٢ ١٥٣٠ ليقو فورس فوكاس ، الأميراطور ٢١٥٤٢، ٢١

هرقل ۵۳، ۲۲، ۲۵، ۱۳۹ هرلستسون ، جون دي ۹۹٪ هرموس خورین }ه هروسويشاً ده غندرشايم ، الراهبة ١٩٧ هزیکارمس ۷۲ه هس ، مقاطعة ١٤٦ الهلال الخصيب ٥٥٠ الهلالية ، الهلاليين ، القبائل ٢١١، ٢١٢، 771 (777 هلدشیایم ، برنارد ۱۸۲ همبورغ ۱۸۵، ۲۹۷، ۱۸۱، ۸.۵ همذان ۳۲۰ الهمذائي ٢٢٥) ٣٤٤ الهند ه٤، ٢٦، ٥٥، ٥٥، ٦، ٨٦، ٢٩، ٧٠، 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 1.7 (1.7 1.1 (1.4 (1.7 (1.1) 7.1) <11. <178 <1.4 <1.7 <1.0 <1.8 1813 7813 4.73 8773 4773 4773 Y37: 107: 737: 337: 107: A07: . To E . To T . TET . TTY . TTY . TT. ۵۵۳، ۲۵۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۸۳، ۸۶۳، 779 (097 (07. (00Y (00\$ (00) 74. الهند الصينية ٦٨، ٢٩، ٨٩، ٩٠، ٢٤٠، 107, 201, 401, 302 الهند الاوروبيون ٦٤، ١٠٣ هندشوت ۲۰۲ الهندوتشان ـ تان ۸۸ الهندوس ، نهر ۱۱۳ ۱۸۹ الهندو ــ غز ١٠٤ الهندوكية او الهندوسية . ٩، ٢٤٦، ٢٤٨، 107) 707) 077) 877 هنری الاول کابت (ملك فرنســا) ۲۱۸، ۲۱۲ هنري الثاني ١٣٤ هنريّ الثالث ، الامبراطور ٣١٧ هنري الثالث ، ملك أنكلترا ٢٠٤، ١٠ } هنري الرابع ، ملك انكلتراهه )، ٣١ه، ١٥٥ هنري الخامس ملك انكلترا ؟ ٥٠، ٥٠، هنري السابع ٢٠٢،١٢ هنري السادس ، امبراطور جرمانيا ١٥ } هنری دي ترنستمار ۳۱ه هنر يدي لنكستر ٥٠ ١٥١ هنری دی لوزان ۳۲۳ هنري الملاح ، الامير ١٦٥، ٦٢٩ هنری الاسد ، دوق ساکس ۳۹۲

نيقو فورس بربيسن ٢٣٣ نيقو فورس غريغوراس ، المؤرخ ٧٢ه نيقو فورس بلميدس ٢٥١ نيقولاس الاول ، البابا ١٧٣ نيقوميديا ، مدينة ٧٨ه نیقیة ، امبراطوریة ۲۵۱، ۲۵، ۷۸ه نیکا ۷} نيکولو دي فوجيا ٣٦} نیکیتین ، رحالة روسی ۹۹ ه نیکیرین ۲۷۹ نیم ، مدینة ۲۸۶ نيم ، عربة ٠٠٠ ٢٨٤ النيل ، نهر ١٩٣ نيل ، القديس ١٨٦ النيلوفر الآبيض ، شيعة ٣٨٨ النيمان ، عرق تركي ٥٥٩، ٣٦٠، ٣٧٥ نيوكاسل ، مدينة ٦٠٨ هارالدا ۱۷۹ هارالد هارففسر ۱۷۷ هارشه ده کانوج ، اسرة ۲۶۰، ۲۲۲ هارشا ، الامبراطور ۲۶۱، ۲۲۷، ۲۲۸، YO1 640. هارفلور ، مدینة ۱۵٫۶ ۲۰۵ هارلم ، مدینهٔ ۲۲۶ هاريبوتجابا ، مملكة ١٥٤ هالدشایم ۱۸۷ ها ــ مي ، مدينة ٢٥٦، ٣٥٨ الهان ، دولة ۱۰۵، ۹۱، ۹۲، ۹۱، ۲۰۱، ۱۰۶ الهان الصغرى ، دولة ٢٧٥ الهانس ، او الهائز ۳۹٦، ۵۰۰، ۳۳٪، ۲۶٪ 403) YF3) FF3) W.O) A.O) AIO) 098 (094 (044 (041 هانغ ــ تشابو ، مدينة ٣٥٣، ٣٥٤ های \_ تشایو ، مقاطعة ۲۲۳ هایان ، دولة یابانیة ۲۷۷ هبریدس ، ارخبیل ۱۷۴ هيسبورغ ، ال ۲۲ه هدریانوس ۳۱ هدنيج الملكة ٥١ } الهدنة الالهية ٢٨٥ هراة ، مدينة ٢١ه الهرسك ۲۱۷ الهرطقة النسطورية ٥١، ٥٢، ٥٣ هرطقة الاطهار في جنوبي فرنسا ١٩}، ٢٠ 1733 0733 0V3

هرطقة الشيئة الواحدة في السيد المسيح

هنری ، الدوق ۱۸۶ هيدلبرغ ، جامعة ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٧٢ الهيرول ، قبائل ١٤٧ هنفاریا ــ هنفاریون ۹، ۹۳، ۱۰۵، ۱۷۷، 1573 0873 4043 4333 1033 7403 الهيكليين ، فرسان ٢٥ هینو ، مفاطعة ۳۹۲، ۱۸ه 7.7 (0)0 (0)1 (0)1 هيوان ــ تسونغ ، الامبراطور ٢٦٠ هنکمار ، رئیس اساقفة ریمس ۱۷۳ هیوانفستان ٥٪ هو ، الامبراطورة ٥٥، ٩٦ هيوانغ ــ تسانغ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، هو ـــ بای ، ولایة ۲۶۲ 777 هو ــ بي ٣٨١ هيو ب تسن ٩٣ ھوان ــ تسانغ ٥٤٢ هیونغ ــ نو ۹۴ هوانغ ــ هو ، نهر ٩٦ هيونغ - نولبونان ، الملقب أتيلا الصين ١٢ هواي ، نهر ۲٤٣ هواي ـ تسونغ ، الامبراطور ٢٦٩، ٣٥٧، 404 ائواز ، نهر ۴۰۳، ۹۹۶ ۳۲۰ ہوای ۔۔ شانغ ۹۳ الواسطة او الوسيلة الكبرى ٨٦، ٢٥٣ هوتفلور ، مديّنة ١٦٦ الواسطة او الوسيلة الصفرى ٨٦، ١٨ هو ــ فان ۹۹ - ترجمتها الى الصينية ١٨ هوراس ۳۲۶ والتردي هنلي ، واضع كتاب زراعة الكرمة هوريوجي ، هيکل ۲۷۲ ونربيتها ٣٠٦ هوس ، جان ۱۶۸ کا ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۷۵ وای ــ تس*سی* ۷۰ واینی ، دولهٔ ۲۹، ۹۰، ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰، هوسمان ، رودولف ۲۱۹ 1.741.841.841.1 هوغ دي ديــه ۳۱۸ وایی ، انشیطارها علی نفسها ۹۳ هوغ دي سان فکتور ٣٢٦ واي كوفيت ( انام ) ١٥٤ هوغ دي کلوني ٣٣٣ الوردة ، قصة ٢٩ } هوغولين ، الكردينال ٢١٦ الورية ، المسبحة ٧٨٤ هو کو و د ، جون ۵۰۰، ۴۰۰، وستمنستر ، قصر ٦٠١ هولاكو ۳۲۱، ۳۷۹ ۲۸۳، ٥٥٥ وسكس، مملكة ١٧٩ هولندا ۳.۳، ۴۴۳، ۲.۶، ۵۶۶، ۲۶۶، الوقف: اصله ٢٠٥ 133 703 003 373 773 773 ولسنكهام ، وليم ٢٤٤ 617 (011 (540 (547 (5XY (5Y1 ولهلم ٩٦ 10° . 70° 170° 770° 770° 770° ستر ، مجمع ۱۷۹، ۴۳۳ ونشسستر ، انظمة ٣٩١ 170 370 FTO YTO 730 F30 0 { A 60 { Y الوهابيون ١٢٣ هومبير دي موبانموتيه ٣١٧ وهــران ۲۰۷ البونز ۱۱، ۲۷ ۲۱ ۲۲، ۲۲ ۲۲ ۸۲ ۲۱ وورمس ، معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۳۱۹ 1.13 7.13 3.13 0.13 7.13 1.13 وولفرام فون أشنباخ ٣٠٠ 707 (78. ویرماوث ، دیر ۱۱ الويغور ، قبائل تركية ١٠٢، ٢٤٦، ٢٦٦، الهونز الهفتالية او البيض ٦٩، ٧٢، ٢٠.٢ 3.13 7.13 707 ٥٥٣٠ ٢٥٩٠ ٨٥٢٠ ٢٥٩٠ ٢٧٣٠ ویکلیف ، جون .ه،، ۷ه،، ۲۲،، ۲۳، ۴۳، الهونز الاوروبيون ٣٥٦ هونغ ، الامبراطور ۹۷ **4.73 (673 (673 (674)** الويلز ، مقاطعة ١٥)، ٧٤٤، ٢٥٤، ١٦٥ هونغ ــ وو ، مؤسس سلالة المنغ ٣٨٨ هو نباد ۱۶۶ هوبسكاي ، مدينة ه } ٤ س جامعة ٦٧ ٤ اليامان ٦٨، ٨٦، ٢٨، ١٦٢، ٢٤١، ٢٢٧ هوية ، مقاطعة ٩٠ هيبو قرائيس ٤٥ هیثوم الاول ، ملك ارمینیا ۴۸۵

یهوذا حلاوی ۴۳۵ يواكيم دي قلورا ١٥١)، ٧٥ اليواكيمية ، النظرية ٢٤} ىوان ، سلالة ٣٦١ يوجين الرابع ، البابا ٦١٧، ٦٢٨ يُوحنا الافسسي ؟ ٥ يوحنا الايطالي ٣٤٩ يوحنا الثاني، ملك المرتفال ٢٠٣، ٢٠٤، 779 7.0 بوحناً الثاني عشر ، البابا ١٨٥ يُوحنا الثانيُّ والعشرين ، البابا ٤٣٧، ٥٥٧) EA. 4877 4807 480A يوحنا نيكيو ١٢٢ يورك ٢٤، ٢١، ١٦٤، ١٦١، ١٢١، ٥٧١، ١٧٨، 081 608. 6 EAA يوركشير ١٨٥ يوستنيانوس ، الامبراطور ٢٥، ٢٦، ٨٨، OT (0. (ET (EX (EY (ET (E. (TX 017:11:11:140 ــ القانون اليوستنياني ٢١٥ يوستنيانوس الثاني ٦٢ يوغوسلاف ، يوغوسلافيا ٢١٩ يو ــ نان ٥٩، ٢٦٠ اليونان ٨، ٢١، ١٣٨ ، ٣٢٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥٠ ٥٨٤ ١٥٠١ ١٥٠١ - شعب . . . ۲۲۱، ۶۹ه ، ۸۷ه ، ۱۸ه يونان، الاورلياني ١٦٢ يونغ \_ كانغ ، مقاطعة ٩٨ یی \_ تسانغ ۲۵۰،۲۲۹،۲۲۹،۲۲۹ يى \_ ليو \_ تشو \_ تسانى ٣٧٦

یازو ، دیــر ۱ } باروسلاف ، ۲۱۸، ۱۲۱ باسوغای ، ابو جنکیزخان ۳۵۹ ياقوت ألحموي ؟٣٤ یانغ ــ تسو ، نهر ۳۷۹ يانغ ــ تي ١٠٨، ٢٤٣ يَانَغَ \_ تَشَابُو ١٠٨، ٢٤٢، ٣٤٣، ٢٥٧، ۲۲۲۸ یانغ ـ کیان ۱۰۷ اليانية ٢٥٢ يثرب أو المدينة ١١٢،١١١ يحيى الانطاكي ٢٢٦ يزيد الثاني ١٤١ يرد ، مسجــد ٥٥٦ يسوع المسيح (ه، ٥٣، ١١٢) ٢٣٠ ٢٣٠ يسون ، الامبراطور ٣٨٧ يشوع العمودي ٤٥ اليماقية أو أو الكنيسة اليعقوبية ٥٣ ١١٩ **TEY 'TE. 'TTA** يعقوب البرادعي ٥٣ يعقوب ، القديس ٣٠٢ يعقوب الرهاوي ١١٩ اليعقوبي ٢٢٥ يفيل ، هنري ٨٨٤ آليمن ٢١١ (٢٠٢ / ٢٠٠٠) ٢٠٠٠ 756 111 اليمنيسون ١١٠ ینایشابی ، نهر ۳۵۸ اليهود ١٥٥، ٥٥، ٩٥ اليهود ، فلاسفتهم في اسبانيا ٣٣٥

# فهيست الخرائط والنصاميم

| ص              |   |   |   |   |   |                                                             |
|----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|
| 44             | • | • | • |   | • | - المسيحية اللاتينية في القرنين السادس والسابع .            |
| ٥٧             | • |   | • |   |   | ١ الدولتان البيزنطية والساسانيسة في القرن السادس .          |
| ٧١             |   |   |   |   |   | ٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 77             |   |   |   |   |   | ا ـــ الهند في عهد الفويتا . • • • •                        |
| 144            |   |   |   |   |   | <ul> <li>المالم الاسلامـــي حوالي القرن التاسع ،</li> </ul> |
| 171            |   |   |   |   |   | ٦ _ اوروبا الغربية في القسم الاول من القرن التاسع .         |
| <b>Y</b> 1 1   |   |   |   |   |   | ٧ _ الشرق الادنى حوالي عــام الف ، ، ، ،                    |
| 719            |   |   |   |   |   | ٨ ــ الهند في عصر الملك هارشا ده كانوجا ( ٢٠٦ - ٦١٧         |
| 709            | • |   | • | • |   | ٩ - آسيا المسيحية عام ٧٥٠ ، ، ، ،                           |
| <b>7 1 1 1</b> |   |   |   |   |   | ١٠ ــ العسين في عهد دولة سونخ ( حوالي ١١٠٠ ) .              |
| *17            |   |   |   |   |   | ١٨ ــ الفن في الفرب ( ١٠٧٥ - ١٢٠٠ ) ، ، ، ،                 |
| 444            |   |   |   |   |   | ١٢ ــ الشرقُ الادنى واوروبا الشرقية في اوائل القرن الثال    |
| ۲۷۱            |   |   |   |   |   | ١٣ _ آسيا في عهد جنكريزخان                                  |
| <b>'A</b> Y'   |   |   |   |   |   | ١٤ ــ آسيا المفولية في عهد كوبيلاي                          |
| 40             |   |   |   |   |   |                                                             |
| ٦٣             |   |   | , | • | * | ١٦ ــ المالم المسيحي الفربي في عمد الانشقاق الكبير .        |
| ۸۱             |   |   |   |   |   | ١٧ ــ تكوين الامبراطوريسة المثانية                          |
| ٠٧             |   |   |   |   |   | ١٨ ــ الاقتصاد الاوروبي في اواخر الغرن الحنامس عشر .        |

### فهرست الصّــور

- ١ الامبراطورة تيودورا ووصيفاتها .
- ٢ كنيسة آجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس ) .
- ٣ شاهد مدفني من حجر يمثل شهيدين مصلوبين ( القرن الثامن )
  - ع ـ الملك شارل الاصلم
- حدیث صوفی بین بوذبین . نصب برونزی مذهب برتقی الی السنة ۱۸هـ
  - ٦ ـ ماربون يشتركون في حرب الاديان
  - ٧ ـ لاعبة الصنوج رسم جدراني . اجنتا ( الهند ) القرن السادس
    - ۸ ـ فارس وخادمه .
    - ٩ كيلاسا في أ"لورا ( الهند ) .
- ١٠ المنظر الداخلي لجامع قرطبة الكبير ( اسبانيا ) ، القرن الثامن ـ القرن العاشر
  - 11 الـ د ياكوشيجيي، في نارا ( اليابان ) . عمارة من خشب ( القرن الثامن )
    - ۱۲ ــ معبد بهوقانشفارا ( الهند ) ، القرن العاشر
      - ۱۳ ـ موت هارولد
      - ١٤ ـ جوفروا بلانتاجنيه
- ١٥ ــ البرج الكبير في حصن سان ــ جان في ﴿ نُوجَانَ ــ لُو ــ رُوتُرُو ﴾ ( القرن الحادي عشر ﴾.
- ٦٦ المسايفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر في كاتدرائية انفولم (القرن الثاني عشر)
  - ١٧ ــ المسيح في جلاله . جبرة الفارتكس في كنيسة المجدلية في فيزلاي ( القرن الثاني عشر )
    - ١٨ الباب الملكي في كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشر )
      - ١٩ ـ رواق دير تورونيه ( القرن الثاني عشر )
    - ٢٠ ـ قلمة الفرسان ( حصن الاكراد ) ، قلمة صليبية في سوريا ( القرن الثاني عشر )
      - ٢١ ــ قلفة حلب ( سوريا ) ، القرن الثاني عشر
- ٢٢ ــ رأس بوذا خميري . انفكور (كمبوديا) . عهد البايون ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر )

```
۲۴ ــ فارس مغولي يلاحق حصاناً هارباً
                                                          ٢٤ ـ الاحصنة في المسرب.
                                                                   ٢٥ _ اعمال الحقول
٢٦ ــ سوق لنديث. تزويق يزين كتاب الطقوس في سنس ( فرنسا ، اواخر القرن الرابع عشر )
                                        ٣٧ ــ قبة بيزا وبرجها المنحني ؛ القرن الثاني عشر
                                                ٢٨ ــ مدينة ايطالية في القرون الوسطى
                                                ٣٩ ـ مدينة كركسون ، منظر الاسوار
                       ٣٠ _ كنيسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر )
             ٣١ ــ ملاك بواسي . نقش على حجر مصدره كنيسة دير بواسي ( حوالي ١٣٠٠ )
                                                            ٣٣ ـ فارس شاكي السلاح
                                                                ٣٣ _ مباراة عسكرية
                                              ٣٤ _ تشييد كاتدرائية (كاتدرائية بورج)
                                                    ۳۵ - سفسنة ( يونان يبتلمه الحوت )
                                                                   ٣٦ ـ تجار وزن .
                                                           ۳۷ ـ دعوى درق ألانسون
                                                        ٣٨ ... درس لاهوت في السريون
                                                                    ۳۹ ـ مشهد عرس

 ٤ - القصر القديم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر )

                 ٤٦ ـ ضريح فيليب برق وزير المدالة في بورغونيا ( القرن الخامس عشر )
                          ٢٤ ٤ عن قصر رؤساء الجهورية في البندقية ، ( القرن لخامس عشر )
                ٤٣ ـ الباب الضخم لجامعة سلمنكا ( اسبانيا ) ، اوائل القرن السادس عشر
                  ٤٤ ـ الحمراء في غرناطة ( اسبانيا ) . بهو الاسود ( القرن الرابع عشر )
                                                ه ٤ ـ ابو زيد والحارث يزوران مزرعة
                            ١٦٠ ـ الامير هماي و الاميرة همايون في حدائق اميراطور الصين
                                                        ٧٤ ــ القبة والبرج في فلورنسا
```

۸ ځ پ مطبعة .

### فهرست عسام

# القست مرالأوك

| س   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y   | مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | تفوق الحضارة الشرقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ( من القرن الخامس الى القون العاشر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳  | الفصل الاول . ـ انهيار العالم الروماني ( من القرن الخامس الى السابع )<br>انحطاط الامبراطورية الرومانية ـ تداعي الحضارة وانهيارها ـ الموجات الجرمانية ـ التشكيلات<br>الجديدة ـ بلدان البحر المتوسط ـ غاليا الفرنجية ـ الجتمع الميروفنجي ـ بوادر يقظة تلوح في<br>الافق ـ الرهبان وعمل المبشرين الرسولي .                                                                                            |
| 24  | الفصل الثاني . ـ انهيار العالم الروماني ، الشرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الامبراطورية الرومانيـــة الشرقية ـ تفوق الشرق اقتصادياً واجتاعياً ـ يوستنيانوس ـ المطالبة<br>والنزعات الاخلاقية ـ المشاجراتالديلية والشقاقالمذهبي ـ المدنياتالقومية ـ الدولةالساسانيةـ<br>الادب والفنون في عهد الدولة الساسانية ـ بيزنطية وآسيا ـ برابرة افريقيا واسبانيا ـ انتشار<br>الصقالبة وتوسعهم .                                                                                         |
| ٦٨  | الفصل الثالث بين البدو و الحضر في آسيا ( من القرن الرابع حتى السابع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٠  | ١ ــ الهند تبلغ اوجها في عهد دولة الغوبتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | شخصية الامبراطور ــ الدولة والادارة ــ مرافق البــــلاد ومصادرها ــ الحالة الاقتصادية ــ الوضع<br>الاجتاعي ــ قانون الجزاء ــ الحياة العامة والخاصة ــ الحياة الدينية والفكرية والفنية.                                                                                                                                                                                                           |
| AY  | ٢ ــ اقطار آسيا الجنوبية الفكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | مقاطمة فونان ــ سلالة الشامبا ــ شبه جزيرة الملايع والانسولاند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41  | ٣ ــ الامبراطورية الصينية في اعقاب ازمة القرن الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الصين الجنوبية ــ الصين الشمالية ــ استمرار العمل الحضاري في الصين ــ الحياة الاجتاعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۱ | ٤ ــ آسيا العليا وانتشار الهونز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰۷ | ه ــ الصين في عهد دولة سواي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9 | الفصل الرابع فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن التاسع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,   | الجزيرة العربية قبل الاسلام - محمد - الفتوحات العربية - الدولة الاموية - العقيدة الاسلامية - سكان البلاد الوطنيون - حضارات متقاربة - اقبال سكان البلاد الاصليين على اعتناق الاسلام- ثورة بني العباس وانقلاب الحكم - استموار الاضطرابات - الفكرة الدينية - الثقافية القديمة والنزعات الدينية - الآداب والفنون - الحياة القلقة في بيزنطيبة - تكريم الايقونات القدسة وتحطيبها بقد به نطبة و بقعدها . |
|     | وتخطيمها نقم تازيطيه وتقملها ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

التجارة ـ التقنية التجارية ـ الحرب والمهن ـ المدن ـ حياة الريف في البلاد الاسلامية ـ الجيش في البلاد الاسلامية ـ الجيش في البلاد الاسلامية ـ الجيش في البلاد الاسلامية ـ الاقطاع والوقف ـ المجتمع البيزنطي ـ الملسل والنحل الاسلامي ـ الفاطميون في مصر والابوبيون في الاندلس ـ النهضة السيامية في بيزنطية ـ البلدان الصقلبية ـ التبشير بالمسيحية بين الصقالبة ـ الشرق الادنى ومتاعبه العديدة ـ وحدة الحفارة الاسلامية وتنوعها ـ العلم والفلسفة ـ الادب المسيحي واليهودي ـ الادب البيزنطيـ فنون الشرق الادنى .

الغصل السابع. \_ الحضارت الآسيوية في الاوج ( من القرن السابع حتى الثاني عشر ) ٢٤٠ انتشار البوذية \_ نشاط الحوكة التجارية \_ الاخطار الخارجية \_ مصائب الهند وويلاتها - امبراطورية الخير \_ الصين في عهد سلالة تانغ \_ الاطر الادارية والمسكوية \_ تطور المجتمع - الحياة المقلية والدينية \_ الحميات الصينية في عهد دولة تانغ ـ الصين عهد سلالة سونغ ـ دخول اليابان \_ طلاع عهد الشوغوبات .

## التست مرالثاني

# عصور اوروبا الاقطاعية والاسلام التركي وآسيا المغولية

### (منذ القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر)

| ۲۸۳        | الفصل الاول . ـ تحول اوروبا ( القرنان الحادي عشر والثاني عشر )                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAT</b> | ١ المجتمع الاقطاعي                                                                  |
|            | السلطات الجديدة ــ الفروسية ــ الاقطاع ــ الاخلاص والقسم والنسب ــ الفلاحون .       |
| 717        | ٢ ــ النمو الاقتصادي                                                                |
|            | التعسينات التقنية ـ الانتاج والسكان ـ احياء الاراضي ـ انتفـال الممتلكات والسكانــ ـ |
|            | التجارُ _ نهضة آلحياة المدنية _ حركة التكتل البورجوّازي .                           |
| 4.4        | ٣ التوسع العسكري                                                                    |
|            | تقنيات الحرب ـ نورمنديو انكلترا وايطاليا ـ الحرب الاستردادية والحرب الصليبية .      |
| 417        | <ul> <li>إلى النيضة الروحية: تطيير الكنيسة</li></ul>                                |

|             | فساد الاخلاق والاتجار بالقدسيات ـ الاصلاحالغر يغوري ـ مشادة التوليات ـ الايتفاءات الدينية ـ     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الجمعيات الرهبانية الجديدة .                                                                    |
| 444         | ه ــ النهضة الروحية : الحركة الفكرية                                                            |
|             | المداوس ــ العلوم واللاهوت والفلسفة ــ الشعراء المتجولون والاغاني الايمائية .                   |
| 417         | ٣ النهضة الروحية : الازدهار الفني                                                               |
|             | هندسة العهارة « الرومانية » ـ. الزخرفة ـ. المواضيح التصويرية .                                  |
|             | الفصل الثاني . ـ انكفاءات الاسلام وبيزنطية وصراعاتها ( القرن الحادي عشر ــ                      |
| <b>**</b> * | القرن الثاني عشر )                                                                              |
|             | المرابطون والمرحدون ـ الحضارة الاندلسية ـ الغزوات التركيـــة ــ الشرق الادنى السلجوقي ــ        |
|             | تجزئة الاسلام التركي ـ ثبـــات الحضارة الاسلامية ـ الطوائف المسيحية الشرقية ـ غَــق             |
|             | بيزنطية ــ روسيا قبيل الفتح المغولي .                                                           |
| 404         | الفصل الثالث آسيا المغولية ( القرنان الثالث عشر والرابع عشر )                                   |
|             | آسيا قبيل التوسع المغولي ـ ماضي عالم البدر ـ تكون الامبراطورية المفولية ـ مميزات الحضارة        |
|             | المفولية ــ المجتمع المغولي ــ النظام الاجتماعي قبل الامبراطورية ــ النظــام الاجتماعي في ظل    |
|             | الامبراطورية ـ الخان الاعظم ـ الجيش والحرب ـ التنظيم الداخـــــلي ـ التجارة والعلائق            |
|             | الخارجية _ الشامانية _ الديانات الغربية _ المغولوالمسيحية الرومانية _ تصدع آسيا وانحطاطها       |
|             | في اواخر القرون الوسطى .                                                                        |
| ۳٩٠         | الفصل الرابع تفتح اوروبا الاقطاعية ( حوالي ١١٥٠ – ١٣٢٠ )                                        |
| 411         | ١ ـ الاقتصاد الاوروبي                                                                           |
|             | استقرار الاقتصاد الزراعي ـ الاستمار الالماني.فيالشـرق ـ اجواخ هفلاندر» والتجارة الداخلية        |
|             | المشتركة _ رجال الاعمال الايطاليون - أسواق شمبانيــا الدورية _ النقد _ تكييف للاقتصاد           |
|             | الريفي ـ التبدلات الاجتاعية .                                                                   |
| £ • A       | ۲ _ رسوخ اركان الملكميات                                                                        |
|             | الملكية الفرنسية ــ انكلترا ـ مناطق الامبراطورية .                                              |
| 114         | ٣ _ ثمرض وحدة الكنيسة للاخطار                                                                   |
|             | القوى الممادية ـ رد الفعل البابوي-جمعياتالتسول ـ الجامعات ـ نمو الروحالعامانية ـ العلموالعقيدة. |
| 173         | <ul> <li>إ _ اشعاع الحضارة الفرنسية</li></ul>                                                   |
|             | تقدم التدريس _ الادب _ الفن القرطي _ ضعف التأثير الفرنسي _ تباشير النهضــة الايطالية .          |
|             | القسي والشالث                                                                                   |
|             |                                                                                                 |
|             | الايام العصيبة                                                                                  |
|             | ( الفرنان الرابع عشر والخامس عشر )                                                              |
| 111         | الفصل الاول وعي مصاعب اوروباً                                                                   |
|             | •                                                                                               |
| 111         | ١ _ ابعاد الحضارة الغربية                                                                       |

|       | مية السلالات و الكنائس القومية        | الرقمة الجفرافية عدد السكان ولادة الامم ـ اللفات الدر                          |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       | الحدود البرية والبعوية _ قلدان السلطة المنظمة .                                |
| rai   |                                       | ٢ ــ هبوط السلطة الروسية                                                       |
|       | رية الجديدة ـ الكنائس الدرمية ـ       | الانتقادات المرجهة الى البابرية ـ النظريات الامبراطو                           |
|       |                                       | المذهب الجمعي .                                                                |
| 170   |                                       | ٣ ـــ وهن السلطة الفكرية                                                       |
|       |                                       | تعدد الجامعات ــ تأخر الدروس ــ جمود المناهج .                                 |
| 64.   |                                       | <ul> <li>إ ــ الحتار الافكار والقلق الديني</li> </ul>                          |
|       |                                       | نزعات العصر ــ أوكهام والنشاط العلي ــ دراسة الادب                             |
|       |                                       | الهرطفات الجديدة .                                                             |
| { & } | r 6 h t s h                           | ه التصنع في التعبير الادبي والجالي                                             |
|       |                                       | متناقضات الحياة الادبية ـ الفروسية وأدب الجمامة ـ الب                          |
|       |                                       | الأنوان والتمابير الادبية ـ الفن اللهبي ـ تحريك الدراطة                        |
| 140   | 4 1 2 5                               | الفصل الثاني متاعب اوروبا المادية                                              |
| 140   |                                       | ۱ ساطرپ ، ، ، ، ، ،                                                            |
|       | الإيطالية ـ الفنالمسكري ـ الحرب       | هجز الدباوماسية أدلاء الطرق وفرق المرتزة: الفرة:                               |
|       |                                       | البحرية مكاسب اطرب .                                                           |
| 0.1   | 4 k E H K t                           | ٢ – البلايا المامة الكبرى . ،                                                  |
| 0 • Å |                                       | ٣ – فقدان التوازن الاقتصادي                                                    |
|       | لاراضي مصناعة النسيج كمارة المراد     | اتجاهات الاقتصاد ـ التقود والآسمار والاجور ـ مصير ا                            |
|       |                                       | الفذائية ــ اسواق التجارة وطرقاتها ــ تغنية الاحمال .                          |
|       |                                       | <ul> <li>١ - الاضطرابات الاجتاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|       | الهن الريفية .                        | التفسخات الاجتاعية _ الاضطرابات في الدن _ الاضطر                               |
| **4   | x 1 1 2 4 3                           | الغسل الثالث فقدان التوازن السياسي في اوروبا                                   |
|       |                                       | مغزى المعاضل السلالية يمالك الشهال والشرق ايطاليا ـ نا                         |
|       | السياس - جميات البول ـ البولة         | القرى الاستاهية الجديدة ؛ الامواء ــ شرَر الدررسِوازيا                         |
|       |                                       | لبحث عن نظام .                                                                 |
| *11   |                                       | النصل الرابع نشأة الدولة المثانية                                              |
| .14   | e 6 r s s                             | ١ الاسلام في عهد المقول                                                        |
|       | ل المغولية الاسلامية الاشرى ــ الهند  | الفتح المغولي حكم المباليك في مصر ايرانالمغولية الدر                           |
|       |                                       | الاسلامية ـ آسيا الصغرى ـ الدولة التيدورية ـ الغرب الا                         |
| 471   | 3 g g g g                             | ٧ اقول غيم الدول المسيممية في البلغان .                                        |
|       | البلغان ـ مصير الثقافة البيزنطية .    | اليونان واللاتين رسها لرجه في البلقان الممالك السلافية في                      |
| oyo   | 8 8 8 8 8                             | ٣ الامبراطورية المثانية ، ، ، .                                                |
|       | مادة لتطيمها ـ النظم المقانية ـ ممالم | طهور العثبانيين ـ فتح وتنظيم ـ عمنة الدولة العثبانية ر إ                       |
|       |                                       | المدنية المؤانية .                                                             |

|   | 097   | •    | •      | •      | •      | •       | •        | ٠        |        | •       | •       | ربية   | المسك                | رسيا   | - نش <b>أة</b> رو      | - ٤     |
|---|-------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|----------------------|--------|------------------------|---------|
|   | 420   |      |        |        |        |         |          |          |        |         |         |        |                      |        | الخامس .               |         |
|   | 011   | •    |        |        | •      | •       |          |          |        | •       |         | ī      | الحديد               | لدولة  | ـ ظهور اا              | ٠ ١     |
|   | •     |      |        |        |        | يَاعي ، | ن الاج   | والبنياد | الدرلة | سية _   | ۾ السيا | ر کزی  | رية ـ الـ            | الادا  | المركزية               |         |
|   | 7.0   |      |        |        |        | •       |          |          | إل     | الاحو   | لاب     | وانق   | وضاع                 | וצ     | - انعكاس               | - Y     |
|   | 311   |      |        |        |        | •       |          |          |        |         |         | ني     | والاما               | فائب   | - بين الر <del>غ</del> | ٠٣      |
|   |       | حياء | ـ الا- | لللنكي | ِئىي ا | غن الغر | لي ــ ال | الايطا   | لتصوير | ـ. فن ا | ہندسة   | ن: ال  | لية الميث            | ڻ وحا  | بهجة العيز             |         |
|   |       |      |        |        | لتصوف  | دين واا | ان _ اا  | ين رألم  | فرنسي  | اث من   | الانب   | عمر    | ، _ علماء            | يطالي  | الثقافي الا            |         |
|   | 774   | ٠    | •      |        | •      | •       | •        | •        | •      | مالم    | في ال   | رفة    | تر والمه             | الفك   | - انتشار               | · į     |
|   |       |      |        |        |        |         |          |          |        | ترافية  | ت الجا  | تتشافا | ة _ الا <sup>ا</sup> | الطباء | اختراع ا               |         |
|   | 741   | • ~  | •      | ٠      | ٠      | •       |          |          | •      | •       |         |        | •                    | •      | •                      | المراجع |
|   | 715   |      |        |        |        |         |          |          |        |         |         |        |                      |        | عربية                  |         |
|   | 771   | •    | •      | •      | •      |         | •        | •        | •      | •       | •       | •      | •                    | رن     | زمني مقار              | جدول    |
|   | Y • • | •    | •      | •      | •      | •       | •        |          | •      | ٠       |         | •      | •                    |        | الاعلام                | جدول    |
|   | 717   | •    | •      | ٠      | •      | •       |          | ٠        | •      | •       | ٠       | •      | مامي                 | والت   | ، الخرائط              | فهرست   |
|   | YŁO   | •    | •      | •      | •      |         |          |          |        |         |         |        |                      | •      | المبور                 | فهرست   |
|   | 464   | •    | •      | ٠      | • ~    |         | •        |          |        | •       | •       | •      |                      |        | ، عام                  | فهرست   |
| • | •     |      |        |        |        |         |          |          |        |         |         |        |                      |        | •                      |         |

# اللهى المجلد الثالث، ويليد المجلد الرابع القربان السادس عشر والستابع عشر

### HISTOIRE GÉNÉRALE DES CIVILISATIONS

publice sous la direction de MAURICE CROUZET

Inspecteur général de l'Instruction publique

#### TOME III

# LE MOYEN AGE

## L'EXPANSION DE L'ORIENT ET LA NAISSANCE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE

TROISIÈME ÉDITION

par

### Édouard PERROY

Professeur à la Sorbonne

avec la collaboration de

Jeannine AUBOYER Conservateur au Musée Guimet

Claude CAHEN Professeur à la Sorbonne

Professeur à la Faculté des Lettres d'Alz

Georges DUBY Michel MOLLAT

Texte Traduit en Arabe

Par

Youssef A. DAGHER et Farid M. DAGHER

**EDITIONS OUEIDAT** 

Beyrouth - Paris

